المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الحامعة الإسلامية بالمدينة المورة كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة

# المسائل العقدية المتعلقة بأدم العليهان

رسالة مقدمة لنيل درجة الطالية (اللجستير)

إعداد الطالب ألطاف الرحمن بن ثناء الله

إشراف فضيلة الشيخ أ.د. سعود بن عبد العزيز الخلف — حفظه الله — العام الجامعي ١٤٢٣هـ – ١٤٢٣هـ



#### المقدمــــة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال الله أعمال الله وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ...

- ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تَفَّاتُهُ وَلا تَمُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسلَّمُونَ ﴾ (١).
- ﴿ يِا أَيُهِا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ (٢).
- ﴿ يِا أَيُها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا \* يصلح لكم أعمالكم ويعفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فار فوزا عظيما ﴾ (٣) .

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (°) وبعد:

<sup>(</sup>١) آل عمران الآية : ١٠٢

<sup>(</sup>٢) النساء الآية: ١

<sup>(</sup>٣) الأحزاب الآيتان: ٧٠-٧١

<sup>(</sup>٤) هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، أخرجها حم (٢٦٢٦-٢٦٤ ح: ٢٧٢٠-٢٧٢٠)؛ و د (النكاح، ب: في خطبة النكاح ٢٣٨/٢ ح: ٢١١٨)؛ وت (النكاح، ب: ما جاء في خطبة النكاح ٢٣٨/٢ ح: ٢١١٨)؛ ون (النكاح، ب: ما جاء في خطبة النكاح ٢٣٨/٢ ح: ٢١٠٨)؛ ون (النكاح، ب: ما يستحب من الكلام عند النكاح ٢٩٨١ ح: ٢٢٧٧)؛ وجه (النكاح، ب: خطبة النكاح ٢٠٩١ ح: ٢٢٧٧) وجه (النكاح، ب: خطبة النكاح ٢١٠٩، وهو شمن غيرهم، وهي تشرع بين يدي كل خطبة : جمعة، أو عيد، أو نكاح، أو محاضرة، أو درس أو مؤلف. انظر : شرح خطبة الحاجة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: ٢٢)، وهو ضمن مجموع الفتاوى (٢٨/١٨)؛ وخطبة الحاجة للألباني (ص: ٣١)؛ وسلسلة الأحاديث الصنحيحة (٢٨/١٠).

<sup>(</sup>٥) أحسر حه م ( الجمعــة، ب : تخفيف الصلاة والخطبة ٥٩٢/٢ ح : ٨٦٧ ) إلا قوله : (( كل محدثة بدعة )) وقوله : (( كل ضلالة في النار )) وهذه الزيادة أخرجها ن ( صلاة العيدين، ب : كيف الخطبة ١٨٨/٣ ح : ١٥٧٨ ) .

إن الله سبحانه فعال لما يريد، وقادر على كل شئ، وحكيم في جميع أفعاله وأوامره، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه وقدره، ولا شئ يعجزه في الأرض ولا في السماء، ولم يخلل وقلت من الأوقات من أفعال وأقوال له تقتضيها حكمته البالغة . فلما اقتضت حكمته السبالغة ورحمسته السابغة وإرادته النافذة خلق الإنسان خلق أبا البشر آدم الحلى، خلقه من طين، وسواه ونفخ فيه من روحه فكان آدم الحلى بشرا سويا . فسبحان الخالق العظيم، وتبارك الله أحسن الخالقين.

ولقد كرم الله سبحانه وتعالى أبا البشر آدم هله بأن حلقه بيديه الكريمتين، ونفخ فيه من روحه، وعلّمه أسماء كل شيء، وأسحد له ملائكته، وأسكنه الجنة ثم أنزله منها إلى الأرض، واخهتاره نبيا، وأنزل عليه هداه الذي من اتبعه يكون في مأمن عن الضلال والشقاء والحزن والحوف، ويكون الفلاح والسعادة والنجاة والفوز حليفه في الدنيا والآخرة .

وآدم على هو أبو البشر والجد الأكبر للأسرة الإنسانية كلها، وهو أول مخلوق من البشر، وإليه ينتمي جميع سكان الأرض، فالناس أبيضهم وأسودهم... وعرهم وعجمهم ... كلهم من آدم وآدم من تراب.

فقصة أبي البشر آدم الله ليست كغيرها من القصص والحكايات وأحاديث الناس بل هي قصة عظيمة فيها بيان لعظمة الرب وقدرته القاهرة وعظمته الباهرة وحكمته البالغة ورحمته الواسعة ونعمته السابغة... والحديث عنها حديث عن أصل الإنسان وتاريخه، وعن بداية وجود البشر على هذه المعمورة، وعما كرم الله به الإنسان، ودعوة للناس للنظر في أصلهم الكريم الشريف، الدال على نعم الرب عليهم، الموجب لشكرهم وامتنائهم تجاه خالقهم، الموجب عليهم أن يقوموا بحق الخالق وأن يحققوا الغاية التي خلقوا من أجلها،

فهي قصة حليلة القدر عظيمة المنافع كثيرة الفوائد بل هي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل، ونزلت كما الكتب السماوية، واعتقدها جميع أتباع الأنبياء والمرسلين من الأولين والآخرين.

وقد عرضها القرآن الكريم عرضا محكما، وذكرها في مواضع كثيرة بأسلوب واضح صريح . وزادها أصدق البرية وأفصح العرب محمد على بيانا وإيضاحا؛ فالوحيان تناولاها من جميع حوانبها و لم يتركا الجال لقائل متقول ولا لخارص متحرص بل وضحاها توضيحا

ومع هذا البيان والوضوح أخطأ كثير من الناس في فهم هذه القصة العظيمة وما يتعلق بها مسن المسائل المهمة؛ فأحببت جَمْعَ مَسَائِلهَا المتعلقة بالعقيدة وإيضاحَها وبيانَها في ضوء الكتاب والسنة النبوية الصحيحة، إصلاحا ونصحاً لمن أخطأ في فهمها، ومساهمة في بيان الحق وتقريره، ومشاركة في السردِّ على الباطل والتحذير منه، وذلك في أول رسالة علمية لي، وهي مرحلة الماجستير وجعلت عنوالها: (المسائل العقدية المتعلقة بآدم التَقلِيْلُمُ ) والله الموفق.

## أهمية الموضوع :

۱- إن من أول ما يدل على أهمية هذا الموضوع أن الله عز وجل ذكر قصة آدم الله
 في كتابه القرآن الكريم، وكررها وجَلّى جوانبها بعبارات متنوعة وصياغات مختلفة .

٢- إن هذا الموضوع فيه حديث عن أصل الإنسان وخلقته وما يتعلق بنشأته الأولى
 مما هو من علم الغيب الذي أظهره الله لنا .

٣- إن الإنسان مخلوق قابل للخير والشر، وعنده نوازع الخير ودوافعه ونوازع الشر ومغرياته، وقصة آدم الله فيها الطاعة والامتثال وتعظيم المحرمات والوقوف عند الحدود المحدودات، وفيها المعصية والخطيئة مع التوبة والإنابة، وهذه أمور وأحوال تحدث على آحادنا، وقد تتكرر في حياة المسلم مرات وكرات، ففي هذه القصة العظيمة لأبينا الكريم عبرة وعظة وقدوة وأسوة حسنة للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى.

٤- إنه بحسث ونظر في عظيم قدرة الله تعالى وعظيم رحمته وفضله وتكرمه على الإنسان بخلق أبيهم آدم هي ذلك بيان بطلان دعوى الملاحدة ومن تأثر بهم في إنكار الخلق المباشر أو الدعاوى الباطلة الأخرى في هذا الموضوع.

٥ إن الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم قد دعوا إلى إفراد الله وحده سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات من الدعاء والتوبة والاستغفار ... وإخلاصها له وعدم صرف

شيء منها إلى سواه . قال تعالى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ رَسُولَ إِلاَ وَحِي إِلَيْهِ أَنْهُ لا إِلَهُ إِلاَّا أَنَّا فَاعْدُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ بِعِثْنَا فِي كُلُّ أُمَّةُ رَسُولًا أَنَا عَبِدُوا اللهِ وَاجْتَبُوا الطاغوت ﴾ (٢) .

وآدم هي أول هــؤلاء الأنــبياء وطليعــتهم فعن أبي أمامة أن رحلا قال: يــا رسول الله ا أنبي كان آدم ؟ قال: " نعم مكلم ". قال: فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال: " عشرة قرون " (٣) .

فـــآدم على هو أول نبي على وجه الأرض، وأول داعية من دعاة التوحيد . ولاشك أنه قام بــنقل ما تلقاه من ربه تعالى إلى بنيه، وعرفهم بالإسلام وعبادة الله عز وجل. وقد تلقى أبناؤه هذه التعليمات بالقبول، وتوارئوها حيلا بعد حيل، وتناقلوها قرنا بعد قرن . وفي ذلك أبلغ رد على تلك المذاهب المزعومة والأفكار الباطلة التي تزعم تطور العقيدة من الشرك إلى التوحيد .

وبذلك يظهر بطلان تلك النظريات الفاسدة التي تنظر إلى الإنسان من ناحية المادة فقط فتجعله ماديا شهوانيا أو تراه امتدادا للدود والقرود، كما يظهر به بطلان تلك السنظريات الكاسدة التي تنظر إلى الإنسان من جانب الروح فقط فتغفل جانب المادة وتصب كل اهتمامها على الجانب الروحي فقط فيحتل النظام ويحصل الفساد. فلا بد من الاهتمام بالجانبين والعناية بالأمرين كما قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنهما: (( إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما ذكرا ذلك للنبي هقال: صدق سلمان )) (أ).

فهذا هو تعليم نبي الإسلام فلا بد من الاهتمام بالجانبين معا وعدم إغفالهما أو أحدهما. وبه يظهر سماحة الإسلام وعدالته ووسطيته وفطريته وحدارته وصلاحيته لكل زمان ومكان.

<sup>(&#</sup>x27;) الأنبياء الآية: ٢٥

<sup>(</sup>٢) النحل الآية : ٣٦

<sup>( ً)</sup> حديث صحيح وسيأتي تخريجه مع ذكر أقوال أهل العلم في تصحيحه في ( ص : ١٤٨-١٤٨ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ ( الصوم، ب : من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع... ٢٩٤/٢ ح : ١٨٦٧ ) .

٧- خلق الله تعالى آدم على بيده من الطين، ونفخ فيه من روحه، وعلمه أسماء كل شيء، وأســـجد له ملائكته أجمعين، وأسكنه مع زوجه الجنة ... وهذه كلها من الفضائل والخصائص والمكرمات التي انفرد بما أبو البشر آدم على وفي ذلك رد على من زعم أن ( الإسلام منذ بدايته لم يعترف للإنسان إلا بقليل من التقدير، والقرآن يترع إلى إقناعه بمهانة أصله الجسدي ) (١).

٨- بيان لشرف العلم ودعوة إلى التحلي به والتأدب بآدابه ... ودعوة إلى التوبة والاستغفار والاعتراف بالذنوب والتذلل والخضوع أمام الواحد الديان الخالق الرحمن من قلب خالص ونية صادقة ... ودعوة إلى الاستعداد الدائم لمقاومة العدو اللدود إبليس وحربه وبيان لحيله ومكائده وطرق إفساده وتحذير منها ومن ذميم الأخلاق من الحسد والكبر والحرص... وبيان لعواقبها الوحيمة . عافانا وإياكم من ذلك.

٩- الدلالة والتقرير لمذهب أهل السنة والجماعة الذين ينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه و يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا في كتابه أو على لسان رسوله هي كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته .

## أسباب اختيار الموضوع:

بالإضافة إلى ما سبق من أهمية الموضوع هناك أسباب دعتني إلى اختياره، وهي كالتالي:

۱- الـرد على أولئك المفسدين من أعداء الإسلام الذين يحاولون قطع الطريق على المسلمين من بداية تاريخ البشرية والتشكيك في دينهم وعقيدتهم، زاعمين تارة أن الشرك هـو الأصل في بين آدم، وتارة أخرى أن الإنسان تطور من سلالة أخرى ضمن حلقات مختلفة وليس هو من آدم وحواء كما ذكر القرآن الكريم.

٢- بيان زيف المنهج الذي يسلكه بعض الكتاب حيث يحاولون التوفيق بين النظريات الوافدة
 الفاسدة وبين ما يقرره الإسلام فيزيدون ضلالا وإضلالا من حيث يشعرون أو لا يشعرون .

٣- لقــد تخرص المتخرصون وكثر القيل والقال في نواح كثيرة مما يتعلق بأبينا آدم الله فمن قائل : أن معنى سجود الملائكة لآدم الله تسخير هذا العالم من المواد الأرضية والمعدنية ونحوهــا لآدم الله وأبــنائه . ومن قائل : أن معناه طاعة قوى النفس الصالحة للعقل ومعنى

<sup>(</sup>١) هـــذا مـــا زعمه المستشرق النمساوي ج. أ . حروينباوم في كتابه : حضارة الإسلام . بواسطة كتاب : مع الأنبياء في القرآن الكريم لعفيف طبارة (ص : ٤٣ ) وانظر توضيح وجه الرد في (ص : ٣٨٥ ) .

امتناع إبليس من السحود عصيان القوى الخبيثة للعقل. ومن قائل بجواز السحود للمحلوق استدلالا به . ومن قائل: أنه كان مأمورا بالأكل من الشجرة في الباطن . ومن قائل: أنه توسل بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن توسل بحق النبي في توبته . ومن قائل: أنه توسل بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فتاب الله عليه. ومن قائل: أن خطيئة انتقلت من بعده إلى أبنائه ومات المسيح مصلوبا فذاء للبشرية وتخليصا لهم من خطيئة أبيهم آدم الحلا بومن قائل: إن الله سمسى عليا في أمير المؤمنين يوم أخذ الميثاق، ومن قائل: إن روح آدم الحلا جزء من الله، ومسن قائل: إن آدم الحلا جاء عن طريق التناكح والتناسل من أبوين، ومنهم من ينكر نسبوته ، ومسنهم من يدعي أن الناس كلهم في البداية كانوا على الشرك والوثنية والحرافة، ومنهم من يزعم أن إبليس اللهين وآدم الحلا سيكونان عند الله يوم القيامة في درجة واحد من القرب الإلهي والتنعم في الجنة الأبدية الخالدة ... وما إلى ذلك من أقوال باطلة وآراء ضالة.

فأحبب الرد على تلك المفاهيم الضالة وإصلاحها في ضوء الكتاب والسنة؛ فإن في كل كستاب ربنا وسنة نبينا البيان الكافي والدواء الشافي والقول الفضل والحكم العدل في كل ذلك مع بيان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وصول للحكم العدل والقول الحق في كل ذلك والله الحمد والمنة.

٤-شمسول المسائل العقدية المتعلقة بآدم الله لكثير من أبواب العقيدة من توحيد الله سبحانه وتعالى بأنواعه الثلاثة، ومن الإيمان بالقدر والنبوة والملائكة والجنة والنار والشفاعة والحياة الأخروية والرد على المداهب الفاسدة والأديان الباطلة والفرق المنحرفة.

٥- أشار فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله وتولاهالمشرف على هذا البحث، بهذا الموضوع، وذكر لي الخطوط العامة والعناوين الرئيسة له،
وحستني على النظر والقراءة و المطالعة حوله . فأمعنت النظر وقلبت الفكر وأطلقت عنان
حسواد البحث والقراءة في بطون الكتب فوجدت الأرض خصبة والمادة دسمة والموضوع
مناسبا ومفيدا والحاجة داعية إليه . ولا أعرف وأنا أحرر هذه السطور أن كتب أحد عن
آدم عن رسالة جامعية بهذا التفصيل مع شدة الحاجة والضرورة إليه .

#### خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة ومدخل وأربعة أبواب وخاتمة.

أما المقدمة فهي مشتملة على ما يلي:

أ - الافتتاحية .

ب- بيان أهمية الموضوع .

ج - أسباب اختيار الموضوع.

د - خطة البحث.

ه\_ - المنهج المتبع في البحث .

و- شكر وتقدير

ز \_ المدخل: وذكرت فيه المسائل التالية:

المسألة الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس.

المسألة الثانية : الحكمة في وحدة أصل الإنسان .

المسألة ثالثة : الاكتفاء بالكتاب والسنة في أبواب الدين عموما، وفي المسائل المتعلقة بالعقيدة خصوصا.

## الباب الأول

خلق آدم الطَّيِّلِمُ وبيان أنه أصل الإنسان، والرد على من خالف في ذلك. وفيه تمهيد وفصلان.

التمهيد : معنى كلمة " آدم " في اللغة العربية .

الفصل الأول: خلق آدم على وبيان أصل الإنسان في ضوء الكتاب والسنة، وفيه تسعة مباحث.

المبحث الأول : خلق الله تعالى آدم على بيده، وفيه مطلبان .

المطلب الأول: الأدلة على خلق الله تعالى آدم علي بيده.

المطلب الثاني: إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به، وبيان موقف المطلب الطوائف المخالفة منها، والرد عليها.

المبحث الثاني : وقت خلق آدم ﷺ .

المبحث الثالث: مكان خلق آدم التَلْيُلا .

المبحث المرابع : مادة خلق آدم ﷺ ومرأحل خلقه، وفيه مطلبان.

المطلب الأول : مادة حلق آدم الله.

المطلب الثانى: مراحل خلق آدم على .

المبحث الخامس: نفخ الروح في آدم عليه، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: المراد بالروح التي نفخت في آدم عليه .

المطلب الثانى : أيهما أسبق في الخلق، حسد آدم على أم روحه ؟.

المبحث السادس: كلام الله عز و حل مع آدم و و ابّنات صفة الكلام لله تعالى من خلال النصوص المتعلقة بآدم الله، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: الأدلة على كلام الله عز وجل مع آدم الله .

المطلب الثاني : بيان موقف السلف من كلام الله تعالى .

المبحث السابع: صفات آدم الله والكلام على حديث: (( إن الله حلق آدم على صورته )).

المبحث الثامن : الأسماء التي علمها الله تعالى آدم التَّلِيَّةِ ، واللغة التي كان يتكلم ها آدم التَّلِيَّةِ . وفيه مطلبان .

المطلب الأول : الأسماء التي علمها الله تعالى آدم التَلْيَكِلا .

المطلب الثاني: لغة آدم على

المبحث التاسع : خلق زوج آدم 🕮 .

الفصل الثاني: الأقوال الباطلة في أصل الإنسان والرد عليها، وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول: أصل الإنسان عند الهندوس وبيان بطلانه.

المبحث الثانى: أصل الإنسان عند الملاحدة وبيان بطلانه، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: أصل الإنسان عند الملاحدة الإسماعيلية الباطنية وبيان بطلانه. المطلب الثاني: أصل الإنسان عند الدهريين والملاحدة الماديين المعاصرين وبيان بطلانه.

المبحث الثالث : أصل الإنسان عند التطوريين من الملاحدة وغيرهم، وبيان بطلانه، .
وفيه ثلاثة مطالب .

المطلب الأول: دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان تطور من أدني الكائنات الحطلب الأول: دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان بطلانها. المطلب الثاني: دعوى أن أصل الإنسان هو آدم وحواء عليهما السلام ولكنهما تطورا من مخلوق قبلهما وهو البشر وبيان بطلانها.

المطلب الثالث: دعوى أن الزوج الأول من الإنسان الذي ينتمي إليه الناس كلهم تم خلقهما مباشرة، و ألهما أصل السلالة البشرية بعدهما و لكنهم تطوروا في الشكل و العقل من الإنسان البدائي نسلا بعد نسل حتى وصلوا إلى الإنسان الجديث في شكله وعقله، وبيان ما فيها من الحق والباطل.

## الباب الثايي

سجود الملائكة لآدم الطِّينة وموقف إبليس منه، وفيه فصلان.

الفصل الأول: سجود الملائكة لآدم على، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث.

تمهيد : معنى الملائكة وبيان وجوب الإيمان بمم.

المبحث الأول: معنى سجود الملائكة لآدم التَّلِيَّلُا .

المبحث الثاني : الملائكة الذين سجدوا لآدم الطَّيِّيلا .

المبحث الثالث: الرد على من يرى من هذه الأمة جواز السجود للمخلوق المبحث الثالث : استدلالا بسجود الملائكة لآدم التَالِيَّانِ .

الفصل الثاني: إبليس وموقفه من آدم ﷺ، وفيه مبحثان.

المبحث الأول: معنى إبليس، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: معنى كلمة " إبليس " لغة واصطلاحا .

المطلب الثابي : بيان الجنس الذي منه إبليس، من الجن أو من الملائكة .

المبحث الثانى: موقف إبليس من آدم على وفيه مطلبان.

المطلب الأول : موقف إبليس من آدم المن قبل نفخ الروح فيه .

المطلب الثاني : امتناع إبليس من السحود لآدم عليه السلام، وفيه المسائل التالية :

المسألة الأولى: تعليل إبليس امتناعه عن السحود لآدم ﷺ وبيان بطلانه . المسألة الثانية : أثر هذا المنهج الذي سلكه إبليس في بني آدم .

المسألة الثالثة: موقف بعض الفرق الضالة من رفض إبليس السجود لآدم نقيه.

## الباب الثالث:

دخول آدم وزوجه عليهما السلام الجنة وخروجهما منها وهبوطهما إلى الأرض، ونيه فصلان.

الفصل الأول: آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة، وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: دخول آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة، وفيه مطلبان.

المطلب الأول ﴿ وقت دخول آدم وزوجه عليهما السلام ﴿ فِي الجنة . ﴿

المطلب الثاني: الجنة التي سكنها آدم وزوجه عليهما السلام .

المبحث الثاني: خطيئة آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة . وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: وسوسة إبليس لآدم وزوجه عليهما السلام في الجنة .

المطلب الثاني: الشجرة المحرمة التي أكلا منها في الجنة .

المطلب الثالث : الرد على النصارى في دعوى انتقال الخطيئة إلى الأبناء وموت

المسيح مصلوبا فداء للخليقة ليخلصهم من خطيئة أبيهم آدم التلفية ا

المبحث الثالث : توبة آدم وزوجه عليهما السلام ،وفيه أربعة مطالب ..

المطلب الأول : معنى التوبة .

المطلب الثاني: الكلمات التي تلقاها آدم الطِّيِّلاً من ربه .

المطلب الثالث : دعوى أن آدم الطَّلِين الله توسل بحق النبي الله أو أنه توسل بحق

محمد الله وعلى وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم - والرد عليها، وبيان حكم التوسل بذوات المحلوقين الفاضلة.

المطلب الرابع: الحكمة في ابتلاء الأنبياء بالذنوب.

القصل الثاني: هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة إلى الأرض، وفيه خمسة مباحث.

المبحث الأول: خروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة وهبوطهما إلى الأرض.وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: وقت خروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة ومدة بقائهما فيها. المطلب الثاني: مكان هبوط آدم وزوجه عليهما السلام.

المطلب الثالث: الحكمة في إهباط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة .

المبحث الثاني: تحذير الله تعالى آدمينيه وذريته من إبليس ومكائده. وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: تحذير الله تعالى لآدم ﷺ وذريته من إبليس.

المطلب الثانى: مكائد إبليس وأساليبه في الإفساد.

المطلب الثالث: بيان الطريق التي بما النجاة من شره.

المبحث الثالث : استخراج ذرية آدم ﷺ وأخذ الميثاق منهم . وفيه ثلاثة مطالب .

المطلب الأول: الكلام عن الإشهاد وأخذ الميثاق.

المطلب الثاني: مكان أخذ الميثاق.

المطلب الثالث: رؤية النبي & نسم بني آدم في المعراج عن يمين آدم الله وشماله.

المبحث الرابع: مناظرة آدم وموسى عليهما السلام. فيه تمهيد وثلاثة مطالب . المبحث الرابع: بيان أهمية الإيمان بالقدر وذكر مراتبه .

المطلب الأول : دلالة مناظرة موسى وآدم عليهما السلام على كتابة مقادير الخلائق قبل خلقهم .

المطلب الثاني: معنى قول النبي على : (( فحج آدم موسى )) عليهما السلام .

المطلب الثالث : موقف الطوائف من مناظرة آدم وموسى عليهما السلام .

المبحث الخامس: خلافة آدم على في الأرض. وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: معنى الخلافة في اللغة.

المطلب الثانى: معنى خلافة آدم الله عند السلف.

المطلب الثالث: معنى الخلافة عند أهل وحدة الوجود، وبيان بطلانه.

## الباب الرابع

نبوة آدم ودعوته ووفاته .وفيه ثلاثة فصول .

الفصل الأول: تبوة آدم على ، فيه مدخل ومبحثان .

المدخل: ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية ووحوب الإيمان بما . وفيه مسألتان .

المسألة الأولى: ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية .

المسألة الثانية : وجوب الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام .

المبحث الأول : إنبات نبوة آدم على، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب .

تمهيد : معني النبي والرسول والفرق بينهما.

المطلب الأول : نبوة آدم الله وأدلتها .

المطلب الثاني: ذكر الخلاف في رسالته وبيان الراجح فيها.

المطلب الثالث: الرد على من أنكر نبوة آدم الله .

المبحث الثاني: عصمة آدم على . وفيه أربعة مطالب .

المطلب الأول: تعريف العصمة.

المطلب الثابي: وقت العصمة ومم تكون.

المطلب الثالث: اختصاص العصمة بالأنبياء .

المطلب الوابع : شبهات حول عصمة النبي آدم على والجواب عنها:

الفصل الثابي : دعوة آدم على، وفيه ثلاثة مباحث .

المبحث الأول : دلالة قصة ابني آدم على مسائل عقدية وأخلاقية في دعوة آدم الله

المبحث الثانى: بيان أن التوحيد قبل الشرك وأدلته .

المبحث الثالث: دعوى أن الشرك قبل التوحيد وبيان بطلانها .

الفصل الثالث : عمر آدم على ووفاته .وفيه ثلاثة مباحث .

المبحث الأول: عمر آدم على .

المبحث الثابي : وفاة آدم 🕮 .

المبحث الثالث: الكلام عن أحساد الأنبياء وحياتهم في القبور والرد على المفاهيم الضالة في ذلك. الخياتم المحث .

#### منهج البحث:

- خرجت الآيات القرآنية وعزوتما إلى مكانما في المصحف الشريف بذكر اسم السورة ورقم الآية، و لم أفرق في ذلك بين الآية الكاملة والجزء من الآية .
- خرجت الأحاديث النبوية الشريفة وعزوتما إلى مصادرها الأصلية بذكر اسم
   الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث إن كان ذلك المصدر مرقما .

فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو أحدهما إلا حديثا واحدا عند الإمام مسلم، وهو حديث التربة وقد فصلت الكلام فيه نظرا لاختلاف الأئمة فيه وانتقادهم له، وبينت ما ظهر لي فيه من الصواب .

وإن كان الحديث في غير الصحيحين خرجته من كتب السنة الأخرى المعتمدة ثم ذكرت بما ظفرت به من أقوال العلماء المتخصصين بهذا الشأن في بيان درجة ذلك الحديث فإن كان حكمهم مختلفا بين تصحيح الحديث وتضعيفه نظرت في الإسناد وبينت الراجح وإن كان الحلاف دائرا بين التحسين والتصحيح فاكتفيت بذكر أقوالهم . وإن لم أحد من أقوال أهل العلم ما يدل على درجة الحديث اجتهدت في بيان درجته من خلال دراسة سنده والحكم عليه.

• حرجت معظم الآثار الواردة عن السلف عن المظان المسندة، واجتهدت في بيان درجتها من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف من خلال أقوال الأئمة، وإن لم أحد فمن خلال دراسة سنده ولكن باختصار، وذلك حسب أهمية الأثر .

بيسنت في الهسامش المصادر التي استفدت منها أداء للأمانة وإكمالا للفائدة، فإن نقلت من كتاب نقلا حرفيا أحلت إليه في الهامش دون أن أقول فيه: انظر.

وإن نقلت منه بالمعنى أو بتصرف أحلت إليه في الهامش بقولي : انظر : ثم ذكرت ذكرت ذكل الكتاب.

وإن كان المعنى مأخوذا من عدة مصادر فأبدأ بذكر الأقدم فالأقدم إلا لمعنى حاص كان يكون الحديث عن ديانة أو طائفة من الطوائف فأذكر مصادر أهل تلك الديانة أو الطائفة أو لا أو الكتب الخاصة بتلك الديانة أو الطائفة ثم أذكر ما ذكره غيرهم . وإن تعذر على العثور على مصادر خاصة بتلك الديانة أو الطائفة أذكر بواسطة أهل العلم المعروفين بالثقة والأمانة والتثبت في النقل .

◄ حساولت أن تكسون الاستفادة من المصدر من طبعة واحدة ولكن اضطررت في بعض المصادر إلى الاستفادة منها من أكثر من طبعة وبيانما فيما يلى :

أ - سنن سعيد بن منصور . اعتمدت على الطبعة التي حققها الدكتور سغد بن عبد الله آل حميد . ورجعت في بعض الأماكن إلى الطبعة التي حققها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. وذلك لوحود الاختلاف في الكتابين إذ حقق كل منهما جزءا من الكتاب .

ب - مسند الإمام أحمد بن حنبل . اعتمدت في غالب البحث على الطبعة التي أشرف عليها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وحققها شعيب الأرنؤوط وغيره . واستفدت في بعض الأماكن من الطبعة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر فيما يتعلق بالحكم على الحديث .

ج- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . اعتمدت على الطبعة التي حققها محمد حامد الفقي . وأحلت مرة واحدة إلى الطبعة التي حققها شيخنا الدكتور منصور بن عبد العزيز السماري لدراسته أسانيد بعض الآثار وحكمه عليها بالصحة .

د - حسامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري . اعتمدت في غالب البحث على طبعة دار الفكر بيروت . واستفدت في بعض الأماكن من الطبعة التي حققها وعلق عليها الشيخ أحمد محمد شاكر للنظر في درجة الحديث أو الأثر أو الحكم على رجال الإسناد .

هــــ - تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم . اعتمدت في غالب البحث على الطبعة التي حققها الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الغماري الزهراني، ورجعت في بعض الأماكن إلى الطبعة التي حققها أسعد محمد الطيب؛ لكون الأولى ناقصة إلا أنما محققه تحقيقا علميا.

و- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر . اعتمدت في غالب البحث على طبعة دار الفكر بيروت بتحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي. واستفدت مرة واحدة من طبعة دار إحياء التراث العربي، بتحقيق : أبي عبد الله على عاشور الجنوبي، وذلك لوجود سقط في مكان الاستفادة في الطبعة التي اعتمدت عليها في البحث .

ز - نقض تأسيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو كتاب بعضه مطبوع وبعضه مخطوط؛ فاستفدت من المطبوع في بعض الأماكن، ومن المخطوط في بعضها، وأشرت في الهامش عند الاستفادة بالمطبوع بالجزء والصفحة، وعند الاستفادة من المخطوط بالجزء والصفحة واللوحة والوجه.

ح — الصواعق المترلة على الطائفة الجهمية المعطلة للعلامة ابن القيم . اعتمدت في غالب البحث على الطبعة التي حققها شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، ونشرتها الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، واستفدت في بعض الأماكن من الطبعة التي حققها الدكتور على بن محمد الدخيل الله . ط. دار العاصمة الرياض .

فإن كان الإحالة في الهامش إحالة عامة من غير بيان للطبعة فالمراد بما الطبعة التي اعتمدت عليها في غالب البحث وإن كانت الأحرى بينتها في الهامش.

- ربطت المعلومات السابقة باللاحقة والعكس بواسطة الإحالات في الهامش.
- بينت في الهامش بعض الكلمات التي أرى أنما في حاجة إلى البيان والتوضيح .
  - أضفت بعض التعليقات الضرورية في الهامش إتماما للفائدة .
- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة ترجمة مختصرة، ما عدا المشهورين منهم كمشاهير الصحابة والأثمة الأربعة اكتفاء بشهرهم، وكذلك لم أترجم لبعض الأعلام الغربية الذين لم أعثر لهم على ترجمة .
  - عرفت بعض الفرق الضالة تعريفا مختصرا .
  - راعيت القواعد العامة لمناهج البحث الحديثة قدر المستطاع.
  - وقد استخدمت بعض الرموز في الهامش طلبا للاختصار وهي كما يلي :

 مسند الإمام أحمد بن حنبل . حب = صحيح ابن حبان . كم = المستدرك على الصحيحين للحاكم . خز = صحيح ابن خزيمة .

ب = الباب . ح = الحديث . ط= الطبعة . هـ = الهجري . م = الميلادي .

• قمت بوضع الفهارس المساعدة في الحصول على مسائل البحث بسهولة، وهي كما يلى :

١ – فهرس الآيات القرآنية .

٢- فهرس الأحاديث النَّبوية .

٣- فهرس الآثار .

٤ - فهرس الأعلام المترجم لهم.

٥- فهر س الكلمات المشروحة .

٦- فهرس الفرق والطوائف.

٧- فهرس الأماكن والبلدان.

٨- فهرس الأبيات الشغرية .

٩- فهرس المصادر والمراجع.

١٠ - محتويات البحث .

شكر وتقدير: قال تعالى: ﴿ ومن شكر فإنما شكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ﴾ ('). فأشكر الله سبحانه وتعالى على آلائه العظيمة ونعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وفي مقدمتها نعمة الإيمان والإسلام وشرف الانتساب إلى طلب العلم الشرعي على منهج أهل السنة والجماعة، ولا سيما في مدينة رسول الله ﴿ وفي هذه الجامعة المباركة . ثم أشكر الله على توفيقه إياي بإتمام هذا البحث، ولساني يلهج إليه بالدعاء ﴿ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ (').

<sup>(</sup>١) النمل الآية : ٤٠

<sup>(</sup>٢) النمل الآية: ١٩

وعلمتني القراءة والكتابة في ابتداء الطلب، مع كثرة الأشغال المترلية التي كانت تقوم بها. ثم أشكر والدي الذي تحمل في سبيل تعليمي مشاق كثيرة، وأرشدني إلى طلب العلم الشرعي على منهج أهل السنة والجماعة في بيئة مليئة بالشرك والبدع والخرافات، وفرغني لحصول العلم، وأنفق علي بما تيسر، وصبر على ابتعادي عنه في طلب العلم سنوات طويلة، مع ضعفه وتقدم سنه وشدة حبه في، فجزاهما الله خيرا، وأنعم عليهما بالصحة والعافية، وبارك في حياقهما، وأقول: ﴿ ربارحمهماكما ربياني صغيرا ﴾ (١).

ثم أتقدم بخالص شكري وتقديسري لأستاذي المحترم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - الذي أشار علي بهذا الموضوع، ورسم لي معالمه الرئيسة، وساعدني في إعداد الخطة ثم أحسن إلي بقبوله الإشراف على هذا البحث، ولم يدخر جهدا في إبداء توجيهاته القيمة وإرشاداته السديدة، ومنحني من وقته الشمين، وفرتح لي قلبه وبابه، وسار معي خطوة خطوة مما جعلني أستسهل المصاعب والمشكلات التي واجهتني أثناء السير. فالله يعلم كم من الأماكن صححه الشيخ بيده الطيبة، وكم من معضلات ذكر لي الشيخ حلها من علومه الغزيرة، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأثابه على ذلك، وأمد في عمره على طاعته، مع الصحة والعافية، وزاده علما وعملا وتوفيقا وهدى، ونفع به، وشكر مساعيه، وختم له بالصالحات.

وشكر موصول لكل من ساعدي في إكمال هذا البحث من أساتذي وإخواني، أخص منهم بالذكر فضيلة شيخي وأستاذي الدكتور عبد الرزاق بن فراج دخيل الصاعدي — حفظه الله — إذ قام بمراجعة المسائل المتعلقة باللغة العربية وعلومها في هذا البحث، وقابلني بكل فسرح وسرور كلما ذهبت إليه، وأتحفني دائما بإرشادات قيمة وتوجيهات سديدة. فجزاه الله خيرا، وبارك في علمه وعمره على طاعته، وشكر له مساعيه الجميلة الجليلة .

وكذلك أرى من الواجب على أن أتقدم بالشكر الجزيل للحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، التي أتاحت لي فرصة الدراسة تحت رعايتها، وهيئت لنا العلماء الصالحين والمشايخ النابغين المتخصصين، ووفرت لنا كل ما نحتاج إليه . فأشكر القائمين عليها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وحكومته الرشيدة، وأنا لا أملك إلا أن أتوجه

<sup>(</sup>١) الإسراء الآية: ٢٤

وأتضرع بالدعاء لله تعالى أن يجازي القائمين على أمر الجامعة خير ما يجازي به عباده الصالحين، وأن يعينهم على خدمة العلوم الشرعية وإيصالها إلى جميع المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ هذا الصرح العلمي الشامخ وهذه الحكومة الرشيدة من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأعداء الدين، وأن يزيدها هدى وتُقى وغنى ومنعة وقوة وعزة وشوكة، إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة حدير.

وكذلك أشكر الشيحين المناقشين الكريمين، فضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن عبد الرحمن أبـو سيف الجهني، وفضيلة الشيخ الدكتور / محمود بن عبد الرحمن قدح - حفظهما الله - لقـبولهما مناقشـة هذه الرسالة، وتحملهما عناء قراءتما، وتقويمها ومناقشتها، فأسأل الله حل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يجزل لهم المثوبة، إنه سميع محيب.

وبعد، فهذا عمل بشر وجهد مقل، لا أدعي أني وفيت الموضوع حقه؛ وذلك بسبب طوله وصعوبته وتنوع مسائله وكثرتها وتشتت مادته العلمية في الكتب المحتلفة بأنواعها، ولما يعتريني من ضعف البشر وقصر النظر وقلة الزاد ...ولكن يعزيني ويسليني أبي اجتهدت وبذلت فيه قصارى جهدي فما كان فيه من صواب فهو بمحض فضل الله على وإن كان غير ذلك فمن نفسي وأستغفر الله تعالى من ذلك وأتوب إليه، وهو حسبي ونعم الوكيل.

ولا عدمـــت أحــا ناصحا يدلني على أحطائي لأستدركها، فإني أشكره على ذلك وأدعو له أن يجزيه الله حيرا .

وأسال الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله عملا صالحا، ولوجهه الكريم حالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد شيئا، وأن يغفر زلاتي وسيئاتي وهفواتي، إنه عفو كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كتبه الطالب: ألطاف الرحمن بن ثناء الله قسم العقيدة، مرحلة الماحستير. كلية الدعوة وأصول الدين الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

## المدخل: وفيه المسائل التالية:

**المسألة الأولى:** الحكمة من خلق الجن والإنس.

المسألة الثانبية: الحكمة في وحدة أصل الإنسان.

المسألة الثالثة: الاكتفاء بالكتاب والسنة في أبواب الدين عموما، وفي المسائل المتعلقة بالعقيدة خصوصا .

## المسألة الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس

#### معنى الحكمة:

(حكم) الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم، وسميت حكمة اللجام؛ لأنها تمنع الدابة من الجماح ونحوه وتذللها لراكبها، ويقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه (١).

قال الشاعر:

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إن أخاف عليكم أن أغضبا (٢).

أي : امنعوهم من الفساد .

ومنه اشتقاق الحكمة لأنما تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل (٢) .

وجاء في القاموس : (" الحكمة " بالكسر : العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل، وأحكمه أتقنه فاستحكم، ومنعه من الفساد ) (1).

وقال في اللسان : ( الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم ) (°).

وقال في المفردات: ( الحكمة إصابة الحق بالعلم و العقل ) (١).

وفي المعجم الوسيط: ( الحكمة: العلة، يقال: حكمة التشريع وما الحكمة في ذلك ) (٧) .

وهو المراد في بحثنا هنا .

<sup>(</sup>١) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ٩١/٣) مادة : حكم )؛ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ( ص: ٥٦، مادة:حكم ).

<sup>(</sup>٢) شرح ديوان جرير (ص: ٤٧ حرف الباء).

<sup>(</sup>٣) انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ص: ٥٦ ، مادة : حكم ) .

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ( ١٠٠/٤ ، مادة : حكم ) .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ( ٢٧٠/٣ ، مادة : حكم )

<sup>(</sup>٦) مفردات ألفاظ القرآن (ص :٢٤٩ ، مادة : حكم ) .

<sup>(</sup>٧) المعجم الوسيط ( ١٩٠/١ مادة : حكم ) .

## الحكمة في أفعال الله تعالى:

إن الله تعالى حكيم لا يفعل شيئا عبثا، ولا يخلو فعل من أفعاله ولا أمر من أوامزه عن حكمة وغاية حميدة . وهي مقصودة لله تعالى، ومرادة له سبحانه، يفعل ويأمر لأجلها؛ لأنه يحبها ويرضاها (١).

قال العلامة ابن القيم (<sup>1</sup>): (أنه سبحانه حكيم، لا يفعل شيئا عبثا، ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا، وهذا في مواضع لا تكاد تحصى، ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها) (<sup>1)</sup>.

وتعود إلى الله تعالى من هذه الحكم حبه لها ورضاه بما؛ فهو سبحانه له محاب يحبها ويرضاها ويفرح بما، وتعود على الخلق لأنهم ينتفعون بما ويستفيدون منها ويلتذون بما (١٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٥): ( الحكمة تتضمن شيئين :

أحدهما : حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها.

والثاني : إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بما ويلتذون بما )(٢) .

فكل ما خلقه الله نعمة على عباده ورحمة بمم، وله سبحانه فيه حكمة بالغة. وهذا هو مذهب السلف، وهو الذي تدل عليه الأدلة .

## الأدلة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى:

أدلة إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى كثيرة منها :

<sup>(</sup>١) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى (ص: ٣٦).

<sup>(</sup>٢) محمد بن أبي بكر بن أبوب الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية، الإمام العلامة الحافظ، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية مدة طويلة، وبرع في علوم كثيرة، توفي سنة ٧٥١ هـــ انظر : البداية والنهاية ( ٢٣٥-٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل في مسائل القضا والقدر والحكمة والتعليل (ص: ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : ٤٣ ) .

<sup>(</sup>ه) ثقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي، المعروف بابن تيمية، شيخ الإسلام، بحر العلوم العقلية والنقلية، توفي سنة ٧٢٨ هــ انظر : البداية والنهاية (١٣٥/١٤٤)، وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص: ٣١-١٧).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٦-٣٥/١).

أولا: الآيات القرآنية الدالة على تبوت الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى، وهي أكثر من أن تحصى، ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها، وفيما يلي ذكر بعض أنواعها:

١- آيات وصف الله فيها نفسه بالحكمة، وبين أنه هو الذي يعطيها ويترلها على من يشاء: قال الله تعالى: ﴿ وَاعلَمُ أَنَ اللهُ عَزِيزَ حَكِيم ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَاعلَمُ أَنَ اللهُ عَزِيزَ حَكِيم ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَالْحَكَمَة ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَتَى الحَكَمَة من شاء ومن وَتَ الحَكَمَة فقد أُوتَى خِيرا كَثَيرًا ﴾ (٤).

ولا شك أن معطى الحكمة غيره يكون حكيما؛ إذ فاقد الشيء لا يعطيه (٥).

٣ - آيات أخبر الله فيها أنه فعل كذا لكذا، وأنه أمر بكذا لكذا: قال تعالى : ﴿ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لنبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لنبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ هذا بلاخ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ﴾ (١) .

فاللام في الآيات المذكورة هي لام التعليل، وليست لام العاقبة، كما يدعي نفاة التعليل؛ لأن لام العاقبة لا تكون إلا في حق من هو حاهل بالعاقبة، كما في قوله تعالى: 
﴿ فَالنَّقَطُهُ آلَ فَرَعُونَ لِيكُونُ لَهُمُ عَدُوا وَحَزِنَا ﴾ (٩).

وأما من لا يخفى عليه شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا يعجزه شيء فيستحيل في

<sup>(</sup>١) البقرة الآية : ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) آل عمران الآية : ٢

<sup>(</sup>٣) النساء الآية: ١١٣

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية: ٢٦٩

<sup>(</sup>٥) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال ألله تعالى ( ص : ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الطلاق الآية: ١٢

<sup>(</sup>٧) النحل الآية : ٤٤

<sup>(</sup>٨) إبراهيم الآية: ٢٥

<sup>(</sup>٩) القصص الآية: ٨

حقه دخول هذه اللام، بل اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة (١) . وبالإضافة إلى هذا لقد جاء التعليل في القرآن الكريم بأدوات أخرى منها :

التعليل بأداة (كي ) الصريحة في التعليل كما في قوله تعالى : ﴿ كَيْ لا يَكُونُ دُولَةُ بِينَ الأغنياء منكم ١ (٢).

وبلفظ { من أجل } كقوله تعالى : ﴿ من أُجل ذلك كَنْبَنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾(٣).

٣-آيات امتن الله فيها على عباده بما خلق لهم، وأنعم به عليهم من الشمس والقمر، والليل والنهار، والهواء والماء ...وأخبر عن الحكم والغايات التي خلق تلك الأشياء لأجلها فلو كانت غير مقصودة بالفعل لما صح الامتنان به .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعُلُ الأَرْضُ مَهَادًا \* وَالْجِبَالُ أُوتَادًا \* وَخَلْقَنَاكُمُ أَرُواجًا \* وجعلنا نومكم سباتا \* وجعلنا الليل لباسا \* وجعلنا النهار معاشا \* وبنينا فوقكم سبعا شدادا \* وجعلنا سراجا وهاجا \* وأنزلنا من المعصرات ماء شجاجا \* لنخرج به حبا ونباتا \* وجنات ألفافا ﴾ (١٠).

فهذه نعم امتن الله بما على عباده، وبين الغايات العظيمة التي خلقت لأجلها فكيف يصح بعد هذا البيان الواضح أن يقول أحد أن هذه المخلوقات لم تخلق لحكم مقصودة وغايات حميدة .

٤ - آيات نزه الله فيها نفسه عن أن يخلق شيئا عبثا، وأنكر على من زعم أنه خلق الخلق سدى : قال تعالى : ﴿ وما خلقنا السماء والأرضوما بينهما باطلاذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ﴾ (°) وقال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بِينِهِمَا لَاعْبِينَ ﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلا بِالْحَقِّ ﴾ (\*) وقال تعالى : ﴿ أَفْحِسْبَمُ أَمَا خَلَقْنَاكُمُ عَبِنَّا وَأَنْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ \* فَعَالَى اللَّهِ اللَّكَ الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ﴾ (٧).

تعالى الله وتقدس وتعاظم عن أن يخلق شيئا عبثا من غير حكمة ولا لغاية، فتتريه الله

<sup>(</sup>١) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤٤/٨ )؛ وشفاء العليل ( ص : ١٩١ )؛ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى (ص: ٥٤).

 <sup>(</sup>٢) الحشر الآية : ٧

<sup>(</sup>٣) اللائدة الآية: ٣٣

<sup>(</sup>٤) النبأ الآيات : ٦-٦١

<sup>(</sup>ه) ص الآية : ٢٧

<sup>(</sup>٦) الدخان الآيتان : ٣٨-٣٨

<sup>(</sup>٧) المؤمنون الآيتان : ١١٥–١١٦

تعالى نفسه عن الخلق باطلا وإنكاره على من زعم ذلك دليل على أنه تعالى خلقهم لحكمة عظيمة محبوبة له تعالى ومطلوبة، وهي عبادته وتوحيده وشكره والثناء عليه .

ثانيا: إجماع المسلمين على أن الله تعالى موصوف بالحكمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة ) (( ولا يجوز أن يخلو فعل الحكيم من الحكمة، ولا تكون الحكمة إلا من فاعل مختار، يكون قاصدا بفعله تلك الحكمة (().

أما إذا كان لا يقصد بفعله حكمة ما، فلا يسمى ما ترتب عليه حكمة ولا فاعله حكيما.

ثالثا: إن صنع الشيء واختراعه وإتقانه لغير غاية عبنا يترفع عنه العقلاء من البشر فمن باب أولى \_ ولله المثل الأعلى \_ أن يتتره الله عن ذلك. فما نشاهده من حسن حلق الله وبديع صنعه لم يفعله الله عبثا ولغوا بل في كل ذلك غاية باهرة وحكمة ظاهرة لا تنكرها إلا العقول السقيمة (٢).

## موقف المعتزلة والأشاعرة من الحكمة في أفعال الله تعالى:

وقد جانب الصواب في المسألة المعتزلة ومن وافقهم (<sup>1)</sup> الذين لم يجعلوا الحكمة في أفعال الله تعالى وأوامره صفة له تعالى بل جعلوها مخلوقة منفصلة مقصورة على الخلق، فزعموا أن الله إنما خلق الخلق للإحسان إليهم ومراعاة مصالحهم وإيصال المنافع إليهم، وأنه لا يعود إلى الله تعالى من الحكمة شيء.

كما حانب الصواب الأشاعرة ومن وافقهم الذين نفوا عن الله عز وجل الحكمة، وقالوا: إنه سبحانه وتعالى يفعل لا لعلة ولا لحكمة، وأن الحكمة مترتبة على الفعل وحاصلة بعده من غير أن تكون مقصودة ومرادة بالفعل (٥)، فإنما لو كانت غير مطلوبة بالفعل وحاصلة من غير قصد ولا إرادة لا تعد من الحكمة في شيء بل تكون رمية من

(٢) انظر : المصدر السابق نفسه؛ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : ٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ( ١٤١/١ )٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : ٤٤ )؛ ومنهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل المنقل (٢٥٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نماية الإقدام في علم الكلام ( ٣٩٨–٣٩٨ )؛ وشرح الأصول الخمسة (ص : ٧٧ و٨٣ و ١٥ و ١٥ و١٥ ٥١٥ )؛ وأيضا مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٨/٨٣و٨٩ )؛ والتحفة المنهدية شرح الرسالة التدمرية ( ١١٦/١-١١٦ )؛ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى (ص : ٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المواقف في علم الكلام مع شرحه ( ٣٠٠-٣٠٠ )؛ وشرح حلال الدين الدواني للعقائد النسفية مع حاشية الكلنبوي عليه ( ٢٠٧/٢ )؛ وأيضا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٧/٨-٣٨ )؛ والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ( ٢١٥/٢-٢١) ؛ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : ٢٢ ) .

غير رام؛ فإن الحكمة لا تكون إلا من فاعل مختار يريدها ويقصدها (١).

والأدلة التي سبق ذكرها ترد على نفاة الحكمة في أفعال الله تعالى وأوامره، وتدل على ما ذهب إليه السلف (٢).

#### بيان الحكمة من خلق الجن والإنس:

إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما ولكنه سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا منها عبثا ولعبا . قال تعسالى : ﴿ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ﴾ (١) وكذلك نزهه أولو الألباب من عباده عن الخلق باطلا كما أخبر الله عنهم بقوله : ﴿ ربنا ما خلقت هذا باطلاسبحانك فقنا عذاب النار ﴾ (٢) فتعالى الله وتقدس وتعاظم عن الخلق لغوا ولعبا، فهو سبحانه وتعالى حلق كل شيء لحكمة وغاية، سواء أدركها العباد أم لم يدركوها، ولم يخلق شيئا عبثا، فكيف بالثقلين الجن والأنس؛ فقد خلقهم لغاية نبيلة وحكمة عظيمة ومهمة حليلة، وقد بينها في محكم تتريله، فقال تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴿ ما أربد منهم من رزق وما أربد أن طعمون ﴿ إن الله هوالرزاق ذو القوة المتين ﴾ (٦). فالرب حل حلاله الغني بذاته عما سواه لم يطلب من عباده رزقا ولا طعاما، وإنما خلقهم لحكمة عظيمة محبوبة له تعالى، وهي عبادته وحده التي أمرهم بما ونحاهم عن الإشراك فيها، وهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس كما دلت عليها الآية، وإن كانت هناك أقوال أخرى في بيان معنى الآية، وهي تتلخص فيما يلى :

<sup>(</sup>١) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : ٣٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) يحسن الرجوع لمن أراد الوقوف على المسألة بالتفصيل إلى كتاب : شفاء العليل لابن القيم؛ والحكمة والتعليل
 في أفعال الله تعالى لشيخنا محمد بن ربيع المدخلي .

<sup>(</sup>٣) الدخان الآية : ٨٨

<sup>(</sup>٤) ص الآية : ٢٧

<sup>(</sup>٥) آل عمران الآية: ١٩١

<sup>(</sup>٦) الذاريات الآيات : ٥٦-٨٥

## الأقوال في معنى قوله تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾.

القول الأول: المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء، والحكمة المقصودة من إيجادهم وخلقهم التي هي عبادة الله وحده حاصلة بفعل السعداء وأهل الطاعة منهم (١).

وهي كقوله تعالى : ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ (\*) وإنما قال فريق منهم بدليل قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ يَؤْمِنْ بِاللَّهُ وَاليَّوْمِ الآخر ﴾ (\*). فالآية وإن جاءت بلفظ العموم ولكن دخلها التخصيص لما يأتي :

1- أن المجانين والصبيان لا يدخلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس فهم غير مأمورين بالعبادة فلا يصح أن يقال: أراد منهم العبادة وخلقهم لها (٤) .

٢ – قال تعالى : ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ﴾ (٥) فمن خلق للشقاء ولجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة؛ لأنه لا يجوز أن يخلق الذين علم منهم أنهم لا يؤمنون للعبادة؛ لأنه إذا خلقهم للعبادة وأراد منهم العبادة فلا بد أن توجد منهم (٢).

٣- دلالة السياق وهو قوله تعالى قبله : ﴿ فَوَلَ عَنْهِمُ فَمَا أَنْتَ بِمُلُومٍ ﴿ وَذَكُرْ فَإِنَ الذَكْرِي تَفْعِ المؤمنين ﴾ (٧) ثم قال :

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير سفيان الثوري (ص: ۲۸۲)؛ وتفسير القرآن للصنعاني (۲۵/۳)؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن (۲/۲۱–۱۲)؛ ومعالم التزيل (۲۲۰/۶)؛ وزاد المسير (۲۲/۸ = ۴۳)؛ والجامع لأحكام القرآن (۲۱/۵۰)؛ وأنوار التزيل وأسرار التأويل (۲۸/۶)؛ ومدارك التزيل وحقائق التأويل (۳۸۰/۳)؛ ومجموع فتاوى شيخ السلام ابن تيمية (۲۹/۸ - ۲۰)؛ وتفسير القرآن العظيم (۲۳۸/۶)؛ والمدر المنثور (۲۲۰/۷)؛ وفتح القدير (۹۲/۰)؛ وأضواء البيان (۲۶/۲)؛

<sup>(</sup>٢) الحجرات الآية : ١٤

<sup>(</sup>٣) التوبة الآية : ٩٩

<sup>(</sup>٤) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ١٠/٥٥)؛ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل ( ١٨٢/٤)؛ وزاد المسير (١٣/٨)؛ وفتح القدير ( ٩٢/٥ )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الأعراف الآية :١٧٩

<sup>(</sup>٦) انظر : المصادر المذكورة في الهامش قبل السابق .

<sup>(</sup>٧) الذاريات الآيتان: ١٥-٥٥

( وماخلقت الجنوالإنس الاليعبدون) ؟ أي : هؤلاء المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى ما خلقتهم إلا للعبادة (١). ٤ - جاء في قراءة : {وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون }. (١) فالآية محمولة على المؤمنين منهم، وبه قالت الكرامية (٣)، وهو مروي عن طائفة من السلف والخلف .

قال سعيد بن المسيب (<sup>3)</sup>: ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني (<sup>0)</sup>. وقال الضحاك (<sup>1)</sup> والفراء (<sup>0)</sup>: هذا خاص لأهل طاعته. واختاره أبو جعفر النحاس (<sup>0)</sup> وأبو بكر بن الطيب (<sup>1)</sup> وغيرهما (<sup>1)</sup>.

وهذا القول وإن كان مرويا عن بعض السلف ولكنه ضعيف مخالف لقول الجمهور، ولما تدل عليه الآية ويتبين ذلك بما يلي :

<sup>(</sup>١) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ١٧/٥٥ )؛ وفتح القدير ( ٩٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر القرطبي في ( الجامع لأحكام القرآن ٥٥/١٧ ) أنما قراءة ابن مسعود، وذكر النسفي في ( مدارك التتزيل ٣٨٠/٣ ) أنما قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب، وجاء في معجم الفراءات القرآنية ( ٤٩٠/٤ ) أنما قراءة في ( مختصر في شواذ القرآن ص : ١٤٥ ) من غير استاد- أنما وردت مرفوعة إلى النبي على فالله أعلم .

<sup>(</sup>٣) ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( ١٠/٨ ) .

 <sup>(</sup>٤) سعيد بن المسيّب بن حزّن القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين . انظر : تقريب التهذيب (ص: ٢٤١ برقم: ٢٣٩٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر : زاد المسير ( ٣/٦ )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٠/٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر : تفسير الضحاك ( ٧٩٥/٢ )؛ والضحاك هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني، اشتهر بالتفسير،
 صدوق كثير الإرسال، مات بعد المائة . انظر : تمذيب التهذيب ( ٧٧٢/٢ –٧٧٣ برقم : ٣٤٥٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) انظر : معاني القرآن للفراء ( ٨٩/٣ )، والفراء هو يجيى بن زياد بن عبد الله الأسدي مولاهم، النحوي
 المشهور، صدوق، مات سنة ٢٠٧هـــ . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٥٩٠ برقم : ٧٥٥٢ ) .

 <sup>(</sup>٨) انظر : إعراب القرآن ( ٢٥٠/٤ )، والنحاس هو أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، قال عنه الذهبي: العلامة إمام
 العربية النحوي صاحب التصانيف، مات سنة ٣٣٨هـــ انظر : سير أعلام النبلاء (٤٠١/١٥ ) .

<sup>(</sup>٩) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( ٤٠/٨ )، وأبو بكر هو محمد بن الطيب بن محمد بن حمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري البغدادي المتكلم على طريقة الأشاعرة، إلا أنه كان يثبت كثيرا من الصفات الخبرية التي نفاها متأخرو الأشاعرة، توفي سنة ٣٠٣هـ . انظر: تبيين كذب المفتري ( ص : ٢١٧ )؛ ودرء تعارض العقل والمقل ( ٢١٧ - ١٨)؛ وسير أعلام النبلاء ( ١٩٠/١٧) .

<sup>(</sup>١٠) انظر : معالم التتريل ( ٢٣٥/٤ )؛ وزاد المسير ( ٤٢/٨ )؛ وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٨/٠٤)؛ وفتح القدير ( ٩٢/٥ ) .

١- قصد العموم ظاهر في الآية، وبين بيانا لا يحتمل النقيض؛ فإن " ال " في ﴿ الجن والإنس ﴾ على المشهور للاستغراق (١) ولو كان المراد أهل الطاعة والسعادة منهم فقط لما ذكر الجن والإنس على وجه العموم (٢).

٢- العبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الجن والإنس، فلو كان المراد غبادة المؤمنين فقط لذكر معهم الملائكة كذلك؛ لأنهم أيضا فعلو ما خلقوا له، وعبدوا الله سبحانه وتعالى (").

وأما الاستدلال بقوله تعالى : ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ﴾ والقول بأن من خلق للعبادة لابد أن توجد منه العبادة الشرعية ففيه نظر؛ لأن اللام في قوله تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس الاليعبدون ﴾ هي لام كي ولام التعليل، تسمى العلة الغائية، وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين :

النوع الأول: الإرادة الكونية، وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهذه الإرادة في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحَيَ إِنْ أَرْدَتْ أَنْ أَنْصُحَ لَكُمْ إِنْ كَانَا للهُ يُولِدُ أَنْ يَغُولُمُ اللهُ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلُوشًا اللهُ مَا اقْتَلُوا وَلَكُنَ اللهُ يَغُلُمُ الرِّيدِ ﴾ (\*) .

النوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية، وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسني كما قال تعالى: ﴿ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم \* والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما \* يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإسان ضعيفا ﴾ (٢) وهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة (٧).

و بهذا يتبين أن مقتضى اللام في قوله تعالى : ﴿ وَمَا خُلَقْتَ الْجِنْ وَالْإِنْسُ إِلَا لِيعبدُونَ ﴾ ليس إرادة كونية حتى يلزم وقوع المراد منها بل هي إرادة دينية شرعية، ولا يلزم منها تحقق المراد،

<sup>(</sup>١) انظر : روح المعاني ( ٢٠/٢٧ ).

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) هود الآية : ٣٤

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية : ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٦) النساء: الآيات: ٢٦-٢٨

<sup>(</sup>٧) انظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٨٧/٨-١٨٨)؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد (١٦٥/٣).

فقد يقع مرادها وقد لا يقع . ومثله قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلَالْيَطَّاعَ إِذِنَ اللهُ ﴾ (') فهو سبحانه لم يرسل الرسول إلا ليطاع ولكنه قد يطاع وقد يعصى ('') فكذلك ما خلقهم الله إلا للعبادة، وما أراد منهم غيرها، ثم هم قد يعبدونه تعالى وقد لا يعبدونه .

وأما سياق الآية فلا يدل على أن المؤمنين من الفريقين هم الذين خلقوا للعبادة دون الآخرين بل يقتضي ذما وتوبيخا لكل من لم يعبد الله منهم؛ لأن الله خلقهم لشيء فلم يفعلوا ما خلقوا له؛ ولهذا عقبها بقوله تعالى : ﴿ مَا أَرِيدُ منهم من رزق وما أَرِيدُ أَنْ يَطْعُمُونَ ﴾ (٢) فإثبات العبادة ونفي طلب الرزق والإطعام — كما يفعله السادة مع عبيدهم — يبين أنه خلقهم للعبادة .

وكذلك قوله تعالى في الآية التي بعدها : ﴿ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلايستعجلون \* فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ﴾ (٤) يتضمن وعيدا لمن لم يعبده من الجن والإنس .

وقد ذكر الله تعالى قبله قصص الأنبياء إبراهيم ولوط وموسى وهود ونوح عليهم السلام ودعوهم ومدى تجاوب أقوامهم لهم، فمن اتبعهم منهم وآمن بهم نفعه إيمانه ونجا من عذاب الله، وأما من خالفهم وكفر بهم ولم يقبل ما جاءوا به أدركه عذاب الله بكفره. وفيها بيان لعاقبة المطيعين والعصاة، ودلالة على إثبات النبوات وصدق ما جاء به الرسل ودعوا إليه من عبادة الله وحده لا شريك له .

ثم ذكر الله الآيات الكونية من بناء السماء وفرش الأرض وخلق كل شيء زوجين – وهذه الآيات العظيمة دالة على خالقها، وداعية إلى عبادة ربحا تعالى . فلما انتهى من إقامة الحجة شرع في بيان المحجة، فقال عز من قائل : ﴿ فَفُرُوا إِلَى اللهُ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذْيُرُ مِينِ ﴿ وَلاَ تَجْعَلُوا مِعَالِلُهُ إِلْهَا آخُر ﴾ (\*) .

فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته وطاعة رسله، واستحقاق من لا يفعل العقوبة في الدنيا والآخرة، فإذا قال بعد ذلك : ﴿ وَمَا خُلَقَتَ الْجِنُ وَالْإِنْسُ إِلَالْمِعِبْدُونَ \*

<sup>(</sup>١) النساء الآية : ٦٤

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٥٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الذاريات الآية : ٥٧

<sup>(</sup>٤) الذاريات الآيتان : ٥٩-٢٠

<sup>(</sup>٥) الذاريات الأيتان : ١٠٥٠٥

ما أريد منهم من رزق و ما أريد أن يطعمون ﴾ (١) كان هذا مناسبا لما تقدم ومؤتلفا معه؛ أي : هؤلاء الذين أمرتمم إنما خلقتهم لعبادتي، ما أريد منهم غير ذلك، لا رزقا و لا طعاما .

فإذا قيل: لم يرد بالآية إلا المؤمنين من الجن و الإنس كان هذا مناقضا لما بينه الله تعالى وقرره قبل ذلك في السورة نفسها، وصار كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه ووبخه، وكلام الله تعالى متره من التعارض والتناقض (٢). قال تعالى : ﴿ ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا ﴾ (٣).

وأما الاستدلال بقراءة من قرأ: { وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون} على تخصيص الآية، وحملها على أهل السعادة من الفريقين فلا يصح؛ لأنما قراءة غير متواترة ولا مشهورة بل هي قراءة شاذة (أ)؛ فلا تجوز القراءة به في الصلاة ولا في غيرها، ولا أخذ حكم منه على الراجح؛ لأنه نقلها على أنما قرآن و لم يثبت لمخالفتها المصحف الذي كتب فيه ما تواتر، فما خالفه غير متواتر فلا يكون قرآنا (أ) وعلى فرض ثبوتما تكون منسوخة بالعرضة الأخيرة (أ) وغاية ما فيها أن تحمل على وجه من أوجه التفسير للآية (أ)، وهذا التفسير أيضا غير صحيح لما تقدم .

القول الثاني: هذه الآية عامة ولكن المراد بالعبادة تعبيده لهم وقهره لهم ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم، وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له من الشقاوة والسعادة، فكل مخلوق - ومنهم الجن والإنس - خاضع لقضاء الله تعالى متذلل لمشيئته، لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق، فأمره نافذ على الجميع المؤمن يطيع باختياره، والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه حبرا عليه (^).

ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَلِهُ أَسَلُّمُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ طُوعًا وَكُرُهَا ﴾ (٥) وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) الذاريات الآيتان : ٥٦-٧٥

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١١/٨ ٣-١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) النسآء الآية : ٨٢

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر في شواذ القرآن (ص : ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( ٤/١ )؛ والإثقان في علوم القران ( ٢٢٥/١ و٢٢٨-٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٩٤/١٣ -٣٩٥ ) .

 <sup>(</sup>٧) انظر : القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير وأثرها في التفسير والأحكام ( ص : ٧٦١-٧٦٠ )..

<sup>(</sup>٨) انظر : زاد المسير ( ٢/٨ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٧١/٥٥ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٢٢٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٩) آل عمران الآية: ٨٣

﴿ وَلله يُسجِدُ مِن فِي السماوات والأرض طوعا وكرها ﴾ (١) الإسلام والسجود والعبادة كل ذلك خضوع وتذلل لله تعالى، وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها .(١).

قال ابن عباس – رضي الله عنهما – في تفسير الآية: " إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها "، رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس – رضي الله عنهما –واختاره (٢٠٠٠). وقال زيد بن أسلم (٤٠٠): ( حبلهم على الشقاوة والسعادة ) (٥٠٠).

وقال وهب بن منبه (٦): (حبلهم على الطاعة وجبلهم على المعصية) (٧).

ولكن هذا المعنى فيه نظر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن فسر هذه الآية بأن المراد بـ ( يعبدون ) هو ما جبلهم عليه، وما قدره عليهم من السعادة والشقاوة، فإن هؤلاء جعلوا معنى يعبدون بمعنى يستسلمون لمشيئتي وقدرتي، فيكونون مُعبَّدين مذللين كي يجرى عليهم حكمي ومشيئتي لا يخرجون عن قضائي وقدري، فهذا معنى صحيح في نفسه ولكن قوله : ﴿ وماخلقت الجن والإنس الاليعبدون ﴾ لم يرد به هذا المعنى الذي ذهبوا إليه وحاموا حوله من أن المخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره وحكمه. فالمخلوقات كلها داخلة في هذا لا يشذ منها شيء عن هذا .

وقد قال تعالى: ﴿ أَلْمَأْعَهِدَ إِلِيكُمْ مِا بِنِي آدَمُ أَنْ لا تَعْبَدُوا الشَّيْطَانَ إِنْهُ لَكُمْ عَدُو مَبِينَ \* وأن اعبدُونِي هذا صراط مستقيم ﴾ (^)وقال تعالى: ﴿ واعبدُوا الله ولا تشركوا به شيئًا ﴾ (\*)وقال تعالى : ﴿ والذِّينِ اتَّخذُوا

<sup>(</sup>١) الرعد الآية : ١٥

<sup>(</sup>٢) انظر : أضواء البيان ( ٤٤٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١٢/٢٧ )، والطبري هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، قال عنه الذهبي : الإمام العلم المجتهد علم العصر صاحب التصانيف البديعة، وتوفي سنة ٣١٠هـــ انظر : سير أعلام النبلاء ( ٢٦٧/١٤ )، والتفسير والمفسرون ( ٢٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>٤) زيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه المفسر، مولي عمر بن الخطاب، وكانت وفاته سنة ١٣٦هـ. وقيل غير ذلك. انظر : تقريب التهذيب (ص: ٢٢٢)؛ التفسير والمفسرون ( ١١٦/١ -١١٧ ).

<sup>(</sup>٥) ذكره عنه جماعة من المفسرين انظر : تفسير الثوري ( ص: ٢٨٢ )؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١٢/٢٧ )؛ ومعالم النتريل (٢٣٥/٤)؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤٥/٨)؛ والدر المشور ( ٢٢٥/٧)؛ وفتح القدير (٩٢/٥).

<sup>(</sup>٦) وهُب بن منبِّه بن كامل اليماني الصنعاني، من أحبار التابعين، صاحب القصص، كثير النقل من الإسرائيليات، كان ثقة صدوقا، توفي سنة ١١٤هـــ. انظر : ميزان الاعتدال ( ٣٥٢/٤ )، وتقريب التهذيب (ص : ٥٨٥ برقم :٧٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ذكره عنه شبخ الإسلام ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى ٨٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٨) يس الآيتان : ٦١-٦٠

<sup>(</sup>٩) النساء الآية : ٣٦

من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾ (١).

فهذا ونحوه من الآيات - وهي كثيرة في القرآن - لم يرد فيها بعبادة الله إلا العبادة التي أمرت بما الرسل، وهي عبادته وحده لا شريك له، والمشركون لا يعبدون الله وحده بل يعبدون الشيطان وما يدعونه من دون الله من الأصنام والتماثيل أو الأنبياء والصالحين أو الملائكة، فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالى كما أخبر الله بذلك فقال: ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ قالوا أجسنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ﴾ (٣) فكيف يقال أن جميع الإنس والجن عبدوا الله لكون قدر الله جاريا عليهم ؟ أهـ بتصرف واحتصار (٤).

وفي تخصيص الله الجن والإنس من بين سائر المخلوقات بالذكر في الآية إشارة إلى الفرق بين العبادة الكونية العامة والتي هي عبادة القهر والملك الشاملة لجميع المخلوقات وبين العبادة الشرعية والتي هي عبادة الحضوع والذل والمحبة الاختيارية الخاصة لمن وفقه الله من الأنبياء والمرسلين حاصة ومن المؤمنين عامة؛ لأن الخلق كلهم عبيد مربو بون لله تعالى ولكن الله خص الجن والإنس بالذكر؛ لأنحما المخلوقان اللذان لهما إرادة واختيار ابتلاء من الله تعالى، ومن هنا وقع عليهم التكليف وحق عليهم الحساب والجزاء بمقتضى عملهم رحمة منه وعدلا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر — دون سائر المخلوقات الداخلة تحت العبودية الكونية العامة التي لا يخرج عنها شيء من المخلوقات، والفرق بين عبادتهم إياه التي تحصل بإرادتهم واختيارهم وبين عبوديتهم له في نفوذ مشيئته فيهم وقدره عليهم ظاهر (°).

القول الثالث: خلقهم الله تعالى للعبادة ولكن منها ما ينفع ومنها ما لا ينفع. قال الله تعالى: ﴿ ولن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ﴾ (١) هذا منهم عبادة، وليس ينفعهم مع شركهم. قاله السذي (٧).

<sup>(</sup>١) الزمر الآية : ٣

<sup>(</sup>٢) يونس الآية : ١٨

<sup>(</sup>٣) الأعراف الآية : ٧٠

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٦/٨ ٤٠-٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر السابق ( ٤٧/٨ )؛ ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى ( ١/١٥-٥٨ ) .

<sup>(</sup>٦) لقمان الآية : ٢٥ ، و الزمر الآية : ٣٨

<sup>(</sup>٧) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( ٠/٨ ) وابن كثير في تفسيره ( ٢٣٨/٤ )، والسُدِّي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، صدوق يهم ورمي بالتشيع، مات سنة ١٢٧هـــ. انظر : تقريب التهذيب (ص: ١٠٨ برقم: ٦٣٤) .

ومثله قول الكلبي (١) بأن الله خلقهم للتوحيد ولكن منه ما ينفع ومنه ما لا ينفع، فالذي ينفع هو توحيد المؤمن الذي يوحد الله في الشدة والرخاء، وأما الذي لا ينفع فهو توحيد الكافر الذي يوحد في الشدة والبلاء، دون النعمة والرخاء (٢) كما قال تعالى: ﴿ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرإذا هم يشركون ﴾ (٦) وقال تعالى عن فرعون: ﴿ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين ۞ آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴾ (٤).

فهذا المعنى صحيح ولكن ليس هو معنى الآية؛ لأن بحرد الإقرار بالخالق مع الشرك به لا يسمى عبادة بل يقال كما قال تعالى: ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ (ق) والكافر لا يعبد الله وحده بل يعبد الشيطان وغيره من المعبودات الباطلة، وهو وإن صرف جزءا من عبادته وتوحيده لله تعالى في وقت دون وقت؛ فهذا لا عبرة به لوجود ما يفسده ويحبطه من الشرك بالله تعالى. قال تعالى: ﴿ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك ولكون من الحاسرين \* بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ (٧).

وعن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله الله الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه (^).

فالله تعالى غني عن الشرك، ومن عمل عملا وجعل فيه شيئا لغير الله تعالى لا يقبله بل يجعل كله لذلك الغير، ويتركه له وجاء هذا مصرحا في حديث بلفظ: (( فأنا منه بريء وهو للذي أشرك )) (١٠) .

<sup>(</sup>۱) محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر الكوفي، النسابة المفسر، متهم بالكذب ورمي بالرفض، مات سنة ١٤٦هــ انظر: ميزان الاعتدال ( ٥٥٦/٣ )؛ وتقريب التهذيب ( ص : ٧٩٤ برقم : ٥٩٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : معالم التتريل ( ٢٣٥/٤ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٥٥/١٧ )؛ وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٥٠/٨ )؛ وفتح القدير ( ٩٢/٥ ).

<sup>(</sup>٣) العنكبوت الآية : ٢٥

<sup>(</sup>٤) يونس الآيتان : ٩١-٩٠

<sup>(</sup>٥) يوسف الآية: ١٠٦

<sup>(</sup>٢) الأنعام الآية : ٨٨

<sup>(</sup>٧) الزمر الآيتان : ٦٥-٢٦

<sup>(</sup>٨) أخرجه م ( الزهد والرقائق، ب : من أشرك في عمله غير الله ٢٢٨٩/٤ - : ٢٩٨٥ ).

<sup>(</sup>٩) أخرحه جه ( الزهد، ب : الرياء والسمعة ١٤٠٥/٢ ح : ٢٠٠٢ )؛ وخز (جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة التي قد نمى عنها المصلى، ب : ذكر نفي قبول صلاة المرائي بما ٢٧/٢ ح : ٩٣٨ ). قال المنذري في ( الترغيب

فعبادة المشركين وإن جعلوا بعضها لله لا يقبل منها شيء بل كلها لمن أشركوه. وعلى هذا، فهم ما عبدوا الله تعالى عبادة تنفعهم ويعتد بما (١).

القول الرابع: معنى ﴿ إلاليعبدون ﴾ إلا ليعرفوني، لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وحوده وتوحيده. وقد استدل لهذا القول بقوله تعالى: ﴿ ولن سألهم من خلقهم ليقول الله ﴾ (٢) ونحو ذلك من الآيات (٣) هذا القول ذهب إليه ابن جريج (٤) ومجاهد(٥) في رواية عنه (٢)، واستحسنه الثعلمي(٧) والبغوي(٨).

فيقال: هذا المعنى صحيح وكونه إنما عرف بخلقه لهم يقتضي أن خلقهم شرط في معرفتهم له ولكن لا يقتضي أن يكون ما حصل لهم من المعرفة هو الغاية التي خلقوا لها (١٠). ولو كانت هي الغاية المقصودة لكان فرعون وقومه وإبليس ومن تبعه قد أتوا بما وحققوها؛

والترهيب ٢٩/١ح ٢٥ ): ( رواة ابن ماجه ثقات )، وقال البوصيري في ( مصباح الزحاجة ٢٣٦/٤ ): ( هذا إسناد صحيح رحاله موثقون )، وصححه العلامة الألباني في ( صحيح سنن ابن ماجه ٣٧١/٣ ح: ٣٤٠٦ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١١٥/١٨-١١٦)

<sup>(</sup>٢) الزخرف الآية : ٨٧

<sup>(</sup>٣) انظر : معالم التنزيل (٢٣٥/٤)؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٥١/٥٥-٥٦ )؛ وتفسير القرآن العظيم (٣٨/٤)؛ وفتح القدير ( ٩٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير ابن حريج (ص: ٣٢٠)؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٢٣٨/٤ )، وابن حريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم، المكي، ثقة فقيه فاضل، كان يدلس ويرسل، توفي بمكة سنة ١٥٠هـــ أو بعدها. انظر : تقريب التهذيب (ص: ٣٦٣ برقم: ٤١٩٣) .

<sup>(</sup>٥) مجاهد بن جَبْر المحزومي مولاهم، المكي، ثقة إمام، ولد سنة ٢١هـــ في حلافة عمر عليه ، وتوفي سنة ١٠٤ . هــ على الأشهر . انظر : تقريب التهذيب (ص: ٥٣٠ برقم: ٦٤٨١ )؛ والتفسير والمفسرون (١٠٤/١ ).

<sup>(</sup>٦) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ١٩/٥٥ )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٨/ ٥٠ )؛ وفتح القدير ( ٩٢/٥) ؛ وأضواء البيان ( ٤٤٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : الجامع لأحكام القرآن (٧/١٧٠)؛ وفتح القدير ( ٩٢/٥)، والتعليي هو أحمد بن محمد إبراهيم الثعلبي النيسابوري المقريء المفسر كان حافظا واعظا، رأسا في التفسير والعربية، متين الديانة، توفي سنة ٤٣٧هــــاطر : سير أعلام النبلاء ( ٤٣٥/١٧)؛ والتفسير والمفسرون ( ٢٢٧/١) .

 <sup>(</sup>٨) انظر : معالم التتزيل ( ٢٣٥/٤ )، والبغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي قال عنه الذهبي : كان سيدا إماماً عالما علامة زاهدا، بورك له في تصانيفه، وله القدم الراسخ في التفسير والباع المديد في الفقه، توفي سنة ٥١٠هـ. انظر : سير أعلام النبلاء (٣٩/١٩)؛ والتفسير والمفسرون (٢٣٤/١).

<sup>(</sup>٩) انظر : يحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١-٥٠/٨ ) .

لأنهم أيضا عرفوا الله تعالى . قال تعالى : ﴿ وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلما وعلوا ﴾ (') وقال تعالى : ﴿ قال رب فأنظر ني إلى يوم ببعثون \* قال فإنك من المنظرين \* إلى يوم الوقت المعلوم \* قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين \* إلا عبادك منهم المخلصين \* قال فالحق والحق أقول \* لأملان جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ﴾ (') .

القول الخامس: إن الله خلقهم لعبادته، وهو فعل ما أمروا به، وترك ما نموا عنه.

وأثر عن علي بن أبي طالب في قي تفسير الآية أنه قال: (إلا لآمرهم أن يعبدون، وأدعو هم إلى عبادتي) (أ)، وهذا هو المعروف بالإسناد الثابت (أ) عن مجاهد حيث قال: (لآمرهم وأتحاهم) (أ)، وروي عن الربيع بن أنس (أ) أنه قال: (ما خلقتهما إلا للعبادة) (أ)، وروي عن عكرمة (أ) أنه قال: (إلا ليعبدون ويطبعون؛ فأثيب العابد، وأعاقب الجاحد) (أ) واختاره الزجاج (أ) وغيره، وهو الذي عليه جمهور المسلمين، واحتجوا قديما وحديثا بحذه الآية على هذا المعنى حتى في وعظهم وتذكيرهم (أ). ويؤيده قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله يحلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة (()).

<sup>(</sup>١) النمل الآية : ١٤

<sup>(</sup>٢) ص الآيات : ٧٩-٥٨

<sup>(</sup>٣) انظر : معالم التتزيل ( ٢٣٥/٤ )؛ وزاد المسير ( ٣/٦ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٥٥/١٧ )؛ وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٥٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢/٨ ) .

<sup>(</sup>ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ١٦/١٥ )؛ وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١/٥٠)؛ وفتح القدير ( ٩٢/٥)؛ وأضواء البيان ( ٤٤٤/٧) .

<sup>(</sup>٦) الربيع بن أنس البكري أو الحنفي، بصري، نزل خراسان، صدوق له أوهام ورمي بالتشيع، مات سنة ١٤٠هـــ أو قبلها : انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٢٠٥ برقم : ١٨٨٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ٢٣٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) عكرمة أبو عبد الله المدني، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت عـــا لم بالتفسير، توفي سنة ١٠٤هــ أو بعدها . انظر : تقريب التهذيب (ص: ٣٩٧ برقم: ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ١٩/١٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر : معاني القرآن وإعرابه ( ٥٨/٥)، والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي، قال عنه الذهبي : الإمام نحوي زمانه، توفي سنة ٣١١هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٦٠/١٤) .

<sup>(</sup>١١) انظر : مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١١/٥-٥٣ ) .

<sup>(</sup>١٢) البينة الآية : ٥

<sup>(</sup>١٣) التوبة الآية : ٣١

ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿ أَيْحَسِب الإِنسانَ أَنْ يَرِكُ سَدَى ﴾ ("يعنى لا يؤمر ولا ينهى، وقوله تعالى: ﴿ يا معشر الجن والإِنس أَلْمَا تَكُم رَسِل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا ﴾ (") وقوله تعالى: ﴿ أَلْمَا عَهِد اللَّيكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ﴿ وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ﴾ (") وقالت الجن لما سمعوا القرآن: ﴿ يا قومنا إنا سمعنا كنابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه بهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ﴿ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و يجركم من عذاب أليم ﴾ (")

<sup>(</sup>١) القيامة الآية ٣٦

<sup>(</sup>٢) الأنعام الآية: ١٣٠

<sup>(</sup>٣) يس الآيتان : ٦٠-٦١

<sup>(</sup>٤) الأحقاف الآيتان : ٣٠-٣١

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية: ٢١

<sup>(</sup>٦) النسآء الآية : ١، والحج الآية : ١، ولقمان الآية : ٣٣

٣٦ : النحل الآية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٨) الزخرف الآية : ٤٥

<sup>(</sup>٩) المؤمنون الآيتان: ٥٠-١٥

<sup>(</sup>١٠) الأنبياء الآية : ٩٢

<sup>(</sup>۱۱) الشورى الآية : ۱۳

وهم يسألون \* أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون \* وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون (١٠).

وعن معاذ بن حبل - رضي الله عنه - قال : بينا أنا رديف النبي الله ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال: يا معاذ! قلت : لبيك (٢) رسول الله وسعديك (٣) ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ! قلت : لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال : يا معاذ! قلت : لبيك رسول الله وسعديك قال: هل تدري ما حق الله على عباده ؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال : حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا . ثم سار ساعة ثم قال : يا معاذ بن حبل! قلت: لبيك رسول الله وسعديك فقال : هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ،قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم (٤).

وعن ابن مسعود الله أن النبي قال : لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله؛ ولذلك مدح نفسه (°).

وعن المغيرة على قال : قال سعد بن عبادة على : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله على ، فقال : تعجبون من غيرة سعد! والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب أليه العذر من الله؛ ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله؛ ومن أجل ذلك وعد الله الجنة (1).

<sup>(</sup>١) الأنبياء الآيات: ٢١-٢٥

<sup>(</sup>٢) "لبيك" من المصادر المثناة لفظا، ومعناها التكرار؟ أي : إقامة على إجابتك بعد إقامة وأصله " ألب لك إلبايين " فحذف الفعل وأقيم للصدر مقامه، ثم حذفت الزوائد، وحذف الجار من الضمير المفعول، وأضيف المصدر إليه . وقيل : إنه من " لب" بمعنى ألب أي أقام . انظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك مع شرحه ضياء السالك إلى أوضح المسالك (٣٠٧/٣).

<sup>(</sup>٣) "سعديك" أي : إسعادا لك بعد إسعاد، ولا تستعمل إلا بعد لبيك؛ لأن لبيك هي الأصل في الإجابة، وسعديك بمترلة التوكيد لها . انظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ (اللباس ، باب إرداف الرجل خلف الرجل، ٥٦٢٢ ح: ٥٦٢٢ )، واللفظ له؛ و م (الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ٥٨/١ ح : ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه خ ( الطلاق، ب : الغيرة ٢٠٠٢/٥ ح:٢٩٢٢ )؛ و م ( التوبة، ب : غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش ٢١١٤/٤ ح : ٢٧٦٠ )، واللفظ له .

<sup>(</sup>٦) أخرجه خ ( التوحيد، ب : قول النبي ﷺ : لا شخص أغير من الله ٦٩٨٠٦ ح : ٦٩٨٠ )؛ و م ( اللعان ١١٣٦/٢ ح : ١٤٩٩ )، ١٤٩٩ )، واللفظ له .

وقال الأسود بن سريع ﷺ: يا رسول الله ! ألا أنشدك محامد حمدت بما ربي تبارك وتعالى ؟ فقال : إن ربك تبارك وتعالى يحب الحمد ولم يستزده على ذلك (١).

وعن أبي هريرة على قال: قال النبي الله : كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (٢).

يتبين مما سبق من أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف أن المعنى الذي قصد بالآية قطعا هو الذي فهمه جمهور المسلمين واحتجوا بالآية عليه واعترفوا بأن الله خلقهم ليعبدوه، ويشكروه، ويذكروه، ويسبحوه، ويحمدوه؛ فهذا الذي خلقهم له وأمرهم به وأحبه ورضيه منهم، فإن فعلوه كان فيه خيرهم وصلاحهم وسعادتم في الدنيا والآخرة، وبه يتحقق حصول العبودية الاختيارية الخاصة — لله تعالى، والنجاة من عذابه، والفوز برضوانه، والدحول في جنته، والنظر إلى وجهه الكريم. ولا نعمة أعظم عليهم في الدنيا من الإيمان به والعبادة له، ولا شيء ألذ وأحب إليهم في الآخرة من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى (؟).

<sup>(</sup>۱) أخرحه البخاري في الأدب المفرد (ب: من الشعر حكمة، ص: ۲۹۸ ح: ۱۵۹ )؛ وكم (معرفة الصحابة، ذكر الأسود بن سريع ٦١٤/٣ )؛ وقال: (صحيح الإسناد و لم يخرجاه )، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص: ٣٢٠ ح: ٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ ( التوحيد ب قول الله تعالى : ﴿ ونضع الموازين الفسط ﴾ [ الأنبياء : ٤٧ ] ٢/٢٤٩ ح : ٢١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٣/١ ) .

# المسألة الثانية : الحكمة في وحدة أصل الإنسان .

#### حكمة الله أجل من أن يحيط بها مخلوق:

الملوك في الدنيا لا يخبرون جميع من تحت تدبيرهم من الرعية عن كل ما يدبرون ويعملون لهم، ولا يوقفو لهم على تفاصيل ما يسعون له من مصالحهم ومنافعهم؛ لأن هذا مناف للحكمة والمصلحة. فإذا كان هذا بين المخلوقين، فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبدا (١).

والله تعالىلــه حكمــة في كــل ما خلقه وأمر به، ولم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمــة والــرحمة والمصــلحة ولكن لا يمكن إطلاع الخلق على جميع الحكم في أفعاله وأوامره، فحكمة الله تعالى أعظم وأجل من أن يحاط بها (٢).

فما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه و لم يعرفوا تفصيلها، فذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به، ويكفيهم في ذلك الإسناد إلى حكمة الله السبالغة العامة الشاملة، والاكتفاء بما ظهر لهم عما خفي منها؛ فقد يكون إخفاء الحكمة لحكمة حليلة، فمن حكمته سبحانه أنه تعالى لم يخبر أحدا من خلقه ولا عبدا من عسن وجه تدبيره وحكمته في كل ما يريده ويخلقه؛ لأن ذلك خارج عن قوى المخلوقات، وعقول الخلق عاجزة عن إدراكها والإحاطة بما (٣).

ومع ذلك فإن الله قد يطلع عباده على شيء من حكمه العامة والحاصة في أمر من الأمور، وإنما الذي لا يمكن حصوله بالنسبة للإنسان هو الإحاطة بحكمة الله تعالى. قال تعالى : ﴿ وَلا يَحْيَطُونَ بِشَيَّ مِنْ عَلَمَهُ اللهُ عَالَى : ﴿ وَلا يَحْيَطُونَ بِشَيَّ مَنْ عَلَمُهُ اللهُ عَالَى : ﴿ وَلا يَحْيَطُونَ بِهُ عَلَما ﴾ (٥) وقال تعالى : ﴿ وَلا يَحْيَطُونَ بِهُ عَلَما ﴾ (٥) وقال تعالى : ﴿ وَلا يَحْيَطُونَ بِهُ عَلَما ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : مفتاح دار السعادة ( ٣٠٤/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( ص : ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المنتقى من منهاج الاعتدال (ص : ١٣٤ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ٢٠٥-٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) البقرة الآبة: ٢٥٥

<sup>(</sup>٥) طه الآية: ١١٠

<sup>(</sup>٢) الإسراء الآية: ٨٥

#### بيان الوحدة للأصل الإنساني:

أحبر الله تعالى أنه خلق الناس كلهم من ذكر وأنثى، وهما آدم و حواء عليهما السلام فهما الأصلان الكليان للإنسان أبا وأما، والناس كلهم من غير تفريق بين الأجناس والألوان يلتقون فيهما وينتسبون إليهما .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتقُوا رَبِكُمُ الذي خَلَفَكُمُ مِن نَفْسُ وَاحْدَةُ وَخُلَقَ مِنهَا رَوْجِهَا وَبَثْ مِنهُمَا رَجَالاَكُتْيُرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خُلَفْناكُمُ مِن ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ (٢) .

وقال النبي ﷺ : (( الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب ))(٣).

وقسد خلق الله الناس من أصل واحد حيث خلق آدم من تراب، وخلق منه زوجه، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفي ذلك من الحكم ما الله به عليم، وسأذكر هنا بعض ما يظهر لي منها بتوفيق الله تعالى، وعليه التكلان .

## بيان الحكمة في وحدة الأصل الإنساني:

1 - الدلالة على عظيم قدرة الله تعالى وربوبيته وألوهيته : خلق الله تعالى آدم النيه مسن تراب، وخلق منه زوجه، وخلق ذريتهما من نطقة نقلا من طور إلى طور، وبثهم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم وألسنتهم وأعمالهم، وفي ذلك دليل على كمال قدرة الله تعالى وتفرده بالربوبية المطلقة . قال تعالى : ﴿ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنشرون ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات للعالمين ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) النساء الآية : ١

<sup>(</sup>٢) الحجرات الآية : ١٣

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أبي هريرة رقي أخرجه د (الأدب، ب: في التفاخر بالأحساب ٣٣١/٤ ح: ٥١١٦)؛ و ت (أبواب المناقب عن رسول الله وقتل ب: فضل الشام و اليمن ٧٣٤/٥ ح: ٣٩٥٥)، و اللفظ له، وقال : ( هذا حديث حسن غريب )، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داؤد ( ٢٥٨/٣ ح: ٥١١٦)؛ وفي صحيح سنن الترمذي ( ٣٩٨/٣ ح : ٣٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) الروم الآيات : ٢٠-٢٢

فإنشاؤكم من الأرض، وبثكم في أقطارها وأرجائها، وخلقكم على هذا التنوع في هيئاتكم وصوركم وألسنتكم وألوانكم مع أنكم تعودون إلى أصل واحد ومنبت واحد دليل على أن الله على كل شيء قدير، وأنه هو ربكم المستحق لعبادتكم (() ؛ لأن الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد . قال تعالى : ﴿ يِالْهِا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ﴾ (٢)، فمن لم يخلقكم ليس برب، ولا بمعبود لكم (٣).

٧-ظهور مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته من كمال عدله وفضله وحكمته ورحمته بعباده: أحبر الله تعالى عن كمال عدله ونزه نفسه عن ضده من الظلم القليل والكثير (ئ) فقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى عَنْ صَدَّهُ عَنْ صَدَّهُ عَنْ صَدَّهُ عَنْ صَدَّهُ عَنْ صَدَّهُ عَنْ صَدَّهُ عَنْ الطّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى عَنْ كَمَالُ عَنْ عَنْ عَنْ صَدَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْ صَدَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَى موصوف بصفات الكمالُ المطلق من جميع الوجوه (^).

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: ٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية : ٢١

<sup>(</sup>٣) انظر : أضواء البيان ( ١٨٢/٦ ) ،

<sup>(</sup>٤) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص : ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) النسآء الآية : ١٤

<sup>(</sup>٢) ق الآية : ٢٩

<sup>(</sup>٧) انظر : هدایة الحیاری (ص: ٣١٢).

<sup>(</sup>٨) انظر : المصدر السابق نفسه؛ ومعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات (ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٩) الزلزلة الآيتان : ٧-٨

٣- قطع أصل التفاخر بالأنساب والأحساب: حلق الله تعالى الناس من أصل واحد وحسنس واحد، وكسلهم من ذكر وأنثى، وجميعهم يرجعون إلى آدم وحواء، فهم سواء في الأصل. وإذا كان الأصل واحدا، فالكل متاسوون؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة، وفي ذلك أكبر زاجر عن التفاحر بالأنساب، والتعاظم بالآباء، والتطاول بالأحساب (١).

عــن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله الخطب الناس يوم فتح مكة، فقــال: يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عُبيَّة الجاهلية (٢) وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. قال الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم خبير (٣) ﴾ (٤) .

وعن أبي هريرة عن النبي قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنها هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل (ع) الذي يدهده الخراء بأنفه؛ إن الله قند أذهب عنكم عُبيَّة الجاهلية؛ إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب (٦).

فالنبي على شبه المفتخرين بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية بالجعل، وآباءهم المفتخر بمم بالعذرة، ونفس افتخارهم بالناهدهة بالأنف، والمعنى أن أحد الأمرين واقع البتة إما الانتهاء عن الافتخار أو كولهم أذل عند الله تعالى من الجعل الموصوف (٧).

<sup>(</sup>١) انظر : أضواء البيان ( ٢١/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) عـــبية الجاهلية : بضم العين المهملة وكسرها وكسر الموحدة المشددة وفتح التحتية المشددة أي نخوتها وكبرها وفحرها . انظر : القاموس المحيط ( ١٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الحجرات الآية : ١٣

<sup>(</sup>٤) أخرجه ت ( التفسير ب : ومن سورة الحجرات ٥/٣٨٩ ح : ٣٢٧٠)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٦٠٨/٣ خ : ٨٠١٨)؛ و في صحيح سنن الترمذي (١٠٨/٣ خ : ٨٠٢٨).

<sup>(</sup>٥) الجعل بضم الجيم وفتح العين : حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية .انظر : المعجم الوسيط (١٢٦/١) وقال المباركفوري في (تحفة الأحوذي ٢١٦/١٠) : (هو دويبة سوداء تدير الغائط بأنفه بقال لها الخبفساء).

<sup>(</sup>٦) حديث حسن وقد سبق تخريجه في ( ص : ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : عون المعبود ( ١٧/١٤ )؛ وتحفة الأحوذي ( ٣١٦/١٠ ) .

وبين أن الناس رجلان مؤمن تقي فهو الخير الفاضل وإن لم يكن حسيبا في قومه، وفاجر شقى فهو الدبيء وإن كان في أهله شريفا رفيعا (١).

أو أن المفتخر المتكبر إما مؤمن تقي؛ فإذن لا ينبغي له أن يتكبر على أحد، أو فاحر شقى، فهو ذليل عند الله؛ والذليل لايستحق التكبر؛ فالتكبر منفي بكل حال (٢).

2 - تساوي بني آدم في إمكانية الاستفادة من نعم الله التي خلقها لهم : حلق الله الإنسان من أصل واحد، وجعلهم متساوين في القدرة على الاستفادة من الرزق والنعم الين حلقها لهم، قال تعالى : ﴿ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون \* وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتنكرون (٣) .

فلو كانوا من أصول مختلفة لما أمكن لبعضهم الاستفادة بما جعل الله في الأرض من الله و كانوا من أصول مختلفة لما أمكن لبعضهم الاستفادة بما جعل الله في الأرض من السياء، وأشياء كثيرة لا تستطيع أن تستفيد منها لعدم مواءمتها لخلقتها لاختلافها في الأصل . وأما بنو آدم فإنهم متحدون في الأصل متساوون في القدرة على الاستفادة من كل ما خلقه الله لهم في الأرض .

٥- إمكانية التعارف والتعاون بين الناس فيما يصلح شئوهُم: قال تعالى: ﴿ ياأَهَا الناسِإِنَا خَلْقَنَاكُم مِن ذَكُرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شَعُونا وَقَبَائِل لَعَارِفُوا إِنْ أَكُرِم كُم عند اللهُ أَثَّاكُم إِنَاللهُ عليم خبير ﴾ (٤) فإذا كيان الجميع يرجع إلى أب واحد وأم واحدة؛ فهم جميعا إخوة في النسب وأفراد من الأسرة الإنسانية ذوي خلقة واحدة وأصل واحد، وبه تتحقق إمكانية التعارف والتعاون بينهم فيما يحقق مصالحهم ويصلح شئوهُم، فينبغي أن يكون التعامل فيما بينهم مبنيا على التعاون، بعيدا عن التعادي والتقاتل.

٣- دعـوة الجميع إلى تقوى الله تعالى والعمل بما يرضيه: إذا كانوا جميعا من أب
 واحـد وأم واحدة؛ فلا فضل لبعضهم على بعض من جهة النسب؛ إذ الكل فيه سواء .

<sup>(</sup>١) انظر: معالم السنن شرح سنن أبي داود ( ١٣٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : عون المعبود ( ١٦/١٤ )؛ وتحفة الأحوذي ( ٣١٧/١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الجاثية الآيتان : ١٢-١٢

<sup>(</sup>٤) الحجرات الآية : ١٣

وإنما تنال الفضيلة والرفعة بتقوى الله تعالى وطاعته . قال الله تعالى : ﴿ إِنْ أَكْرِمُكُمُ عَنْدَ اللهُ اللهُ تعالى اللهُ تعالى والعمل بما يرضيه هو مدار الشرف والكرم .

وعن أبي نضرة (٢) حدثني من سمع حطبة رسول الله ﷺ في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس ا ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى (٣).

فالانتماء إلى لغة أو لون أو جنس أو نسب لا قيمة له، ولا فضل فيه، وإنما الشرف والكرم والفضل في تقوى الله تعالى والعمل بما يرضيه . ﴿ وَفِذَلْكُ فَلَيْنَافُسُولُ ﴾ (1).

٧- بيان بطلان دعاوى الذين يزعمون ألهم المختصون بالفضيلة والقداسة دون الآخرين: إن دعاوى بعض البشر بألهم أبناء الله وأحباؤه كدعوى اليهود والنصارى كما أخرير الله تعالى عنهم بقوله: ﴿ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ (٥) ، وترفع بعضهم على بعض بدعاوى تتعلق بشرف أصلهم ورفعة معدلهم ونحو ذلك من دعاوى الناس، فإلها كلها باطلة، فاليهود يزعمون ألهم المختصون بالفضيلة، المنفردون بالكرامة، المتوارثون للشرف والعزة أباعن عن حد مهما حبثت أفعالهم، وساءت أعمالهم، وشنعت جرائمهم، ويزعمون ألهم أبناء الله وأحرباؤه، وأن أرواحهم جزء من الله، وأن الجنة لا يدخلها غيرهم، وألهم المختصون بالكرم والشرف والاستعلاء والتفوق، وأن أرواح غيرهم أرواح شيطانية، وشبيهة بأرواح الحيوانات، وألهم مثل الكلاب والحمير، وإنما خلقوا على هيئة الإنسان حتى يكونوا لائقين بخدمتهم (١)

<sup>(</sup>١) أحرجه م ( البر والصلة والآداب ، ب : تحريم ظلم المسلم و خذله ... ١٩٨٧/٤ - : ٢٥٦٤ )..

<sup>(</sup>٢) هو المنذر بن مالك بن قطعة العَوَقي البصري، ثقة، روى عن جماعة من الصحابة، تَوفي سنة ١٠٨هـــ أو بعدها بسنة . انظر : تمذيب التهذيب ( ٥٣٧/٥ برقم : ٨٠٠٦ )

<sup>(</sup>٣) أخرجه حم (٢٣٤/٣٨) ح: ٢٣٤٨٩)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٦/٣) : (رجاله رجال الصحيح) .

<sup>(</sup>٤) المطففين الآية : ٢٦

<sup>(</sup>٥) المائدة الآية : ١٨

<sup>(</sup>٦) انظر: دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية (ص: ١٠٢-١٠٣)؛ ومقال بعنوان " الأسفار المقدسة: عند اليهود، وأثرها في انحرافهم: عرض و نقد " للدكتور: محمود عبد الرحمن قدح، نشر في محلة الجامعة الإسلامية، العدد: ١١١ - السنة ٣٣٠ ١٤٢١ هـ (ص: ٣٧٣-٣٧٣).

وكذلك رد على الطبقية البرهمية الهندوسية المذمومة التي تقسم الناس من حيث أصل خلق تهم على أربع طبقات، وتخص نفسها بالقداسة والفضيلة دون الآحرين؛ زاعمة ألها خلقت من رأس معبودها، وأما غيرهم فقد خلقوا من أماكن أحرى من حسد معبودهم، وإنما خلقوا لتوفير أسباب الراحة والخدمة لهم كما زعمت وبئس ما زعمت (1).

فكون السناس يرجعون إلى أصل واحد دليل صريح على كذب هذه الدعاوى، وكذب أصحابها في كل ما يدعون، وأن الناس سواسية لا فرق بينهم إلا بالتقوى وطاعة الله عز وجل.

<sup>(</sup>١) انظر : تحفة الهند (ص: ٥٥و ١٠١-١٠٣ )؛ وقصول في أديان الهند (ص: ٥٥-٦٦ )؛ والأديان، القسم الأول، الديانات القديمة (ص: ٨٧ )؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( ٢٢٧-٧٢٦/٢ ) .

# المسألة الثالثة : الاكتفاء بالكتاب والسنة في أبواب الدين عموما، وفي المسائل المتعلقة بالعقيدة خصوصا.

### الهدى محصور فيما أنزل الله من الكتاب والسنة:

لقد خطلق الله الإنسان، وأنعم عليه بالهداية والبيان لما فيه أمنه وفلاحه وسعادته، وتجنيبه من الضلال والشقاء . قال تعالى : (فمناتبع هداي فلايضل ولا يشقى \* ومزأ عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره موم القيامة أعمى ﴾ (١) .

قـــال ابن عباس – رضي الله عنهما – : ( من قرأ القرآن، واتبع ما فيه، هداه الله من الضلالة، ووقاه يوم القيامة سوء الحساب؛ وذلك بأن الله عز وجل قال : (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا بشقى ﴾) (٢) .

والهدى هو ما بعث الله به رسوله، وأنزل في كتابه. قال تعالى : ﴿ قلان الهدى هدى الله ﴾ (٣) وقل تعالى : ﴿ ومن أضل ممن اتبع وقل ل تعالى : ﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ﴾ (٥) .

فالهدى محصور فيما أنزل الله تعالى من كتابه وسنة رسوله الله فقط، وليس وراء هذا طريق ثالث يقرب إلى الله ويباعد من النار (٦) قال تعالى : ﴿فَاذَا بِعَدَ الْحَقَ الْإِالْصَلَافَانِي تَصَرَفُونَ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١٠) طه الآيتان : ١٢٢-١٢٤

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شبية في المصنف ( فضائل القرآن، في فضل من قرأ القرآن ١٢٠/٦ ح : ٢٩٩٥٥ )؛ و كم ( التفسير، طه، من قرأ القرآن واتبع ما فيه هماه الله من الضلالة ٣٨١/٣ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) آل عمران الآية: ٧٣

<sup>(</sup>٤) الأنعام الآية: ٧١

<sup>(</sup>٥) القصص الآية: ٥٠

<sup>(</sup>٦) انظــر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ٩/١ -١٠)؛ والجمعة في بيان المجمعة ( ٢١١-٢١٠/١ )؛ والفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ( ص : ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٧) يونس الآية : ٣٢

#### وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة:

ولما كان فلاح العباد وصلاحهم وهدايتهم وسعادهم محصورة في شرع الله الذي أنزله في كــتابه، وبينه على لسان رسوله و جاءت نصوص كثيرة تبين أهمية الكتاب والسنة، وتــبين وجوب اتباعهما، والعمل بمقتضاهما، وأنه لا يسع لأحد الخروج عما جاءت به الشريعة، ودل عليه الكتاب والسنة، وأنه من يعتصم بهما، ويصدر عنهما، ويأخذ منهما، ويبني عليهما يكون من المهتدين - بإذن الله تعالى - إلى صراط مستقــيم .قال تعــالى : (ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ) (۱).

#### الأدلة على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة:

الأدلـة على وحوب الاعتصام بالكتاب والسنة، والتمسك بهما كثيرة، يصعب عدد أفرادها والإحاطة بها، فأكتفي بذكر بعض أنواعها:

الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الأول تعالى: ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأتم تسمعون ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ وأطيعوا الله والمعوا الله والعاعته وطاعة رسوله كما أمر بطاعة أولي الأمر ولكن الله والعسول لعلكم ترجمون ﴾ (٤) فقد أمر الله بطاعته وطاعة رسوله كما أمر بطاعة أولي الأمر ولكن طاعستهم مشروطة بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بما فلا طاعة لمحلوق في معصية الله فإن أمروا بما فلا طاعة في المعروف )) (٥).

ولذلك أجمع العلماء على وجوب طاعة أولي الأمر في غير المعصية، وعلى تحريمها في المعصمية (1). ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم، وذكره مع طاعة

<sup>(</sup>١) آل عمران الآية: ١٠١

<sup>(</sup>٢) النساء الآية: ٥٩

<sup>(</sup>٣) الأنفال الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٤) آل عمران الآية : ١٣٢

<sup>(</sup>٥) جــز، مــن حديث على ﷺ، أحرجه خ ( أخبار آحاد، ب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ٢٦٤٩/٦ : ٢٦٤٠ . . . . . . . . ١٤٦٩/٣ )، واللفظ له .

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( ٢٢٢/١٢ - ٢٢٣ ) .

الرسول (1)؛ لأن الرسول ه لا يأمر إلا بطاعة الله، فمن يطعه فقد أطاع الله . قال تعالى : ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ...)) (٢) .

▼ — النهى عن معصية الله ورسوله ﷺ: قال تعالى: ﴿ إِنَالَذَينِ يَحَادُونِ اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الأَذَلِينَ ﴾ (³)
وقـــال تعـــالى: ﴿ ومن مِعصاللهُ ورسوله فقد ضل ضلالامبينا ﴾ (°) وقال تعالى: ﴿ ومن مِعصاللهُ ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ﴾ (³) وقال تعالى: ﴿ وقال تعالى اللهُ و وقال تعالى اللهُ و وقال تعالى اللهُ و وقال تعالى اللهُ و فالمحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم ﴾ (٧).

فهــــذه الآيات فيها وعيد شديد لمن يعصي الله ورسوله، وأنه مخذول مرزول، ليس له عاجلا عاقبة حميدة، ولا رأية منصورة، ويخشى عليه الفتنة، ولا يؤمن عليه من عذاب الله عاجلا أو آجلا . نسأل الله السلامة من كل حذلان والنجاة من كل مكروه .

٣-الأمسر بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع: قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُم فِي شَيَّ فَرِدُوهُ إِلَى اللهُ ورسوله عند التنازع: قال تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلْفُتُم فِيهُ مِنْ شَيَّ وَالرسول إِنْ كُنتُم تُومِنُونَ بِاللهُ وَاليَّوْمِ الآخر ذلك خيرُ وأحسن تأويلا ﴾ (^) وقال تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلْفُتُم فِيهُ مِنْ شَيَّ وَلَا لِنَا لَهُ وَلَا اللهُ ﴾ (٩).

فقــد أمر الله تعالى برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله ورسوله . قال العلماء : الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته (١٠٠٠). ولا خير ولا صلاح ولا عدل في حكم غيرهما، فما حكما به فهو الحق، وما خالف ذلك

<sup>(</sup>١) انظر : فتح الباري ( ١١١/١٣ - ١١١ )؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) النساء الآية : ٨٠

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أبي هريرة فيشيم، أخرجه خ ( الأحكام، ب : قول الله تعالى : ﴿ أَطِيعِوا اللهُ وَاطِيعِوا الرسولوأولِي الأمرمنكم ﴾ [ السماء : ٩٠ ] ٢٦١١/٦ ح : ١٤٦٦/٣ )، و م . ( الإمارة ب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . . ٢٦١١/٦ ح : ١٤٦٦ م .

<sup>(</sup>٤) المحادلة الآية : ٢٠٠

<sup>(</sup>٥) الأحزاب الآية: ٣٦

<sup>(</sup>٦) الجن الآية : ٢٣

<sup>(</sup>٧) النور الآية : ٦٣

<sup>(</sup>٨) النساء الآية : ٥٩

<sup>(</sup>٩) الشورى الآية : ١٠

<sup>(</sup>١٠) انظر : قاعدة مختصرة في وحوب طاعة الله ورسوله ﷺ وولاة الأمور (ص: ٢٦)؛ وهو في مجموع الفتاراي (٣٥/١٦).

فهو باطل، فيحب الرد إليهما؛ لأن بناء الدين عليهما، ولا يستقيم الإيمان إلا بمما (١).

وعن أنس عن النبي الله قال: ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار (أ).

وعن أنس ﷺ قال : قال النبي ﷺ : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين (°) .

فه ذه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله على فيها دلالة قوية على وجوب محبة الله ورسوله، وعلى تقديمها على محبة كل شيء سواهما؛ حيث توعد الله بالوعيد الشديد والمقت الأكيد لم كان عنده شيء من الأشياء أحب إليه من الله ورسوله، وفيهما بيان للمحبة التي فيها صلاح العباد وسعادهم، وتحذير من المحبة التي فيها فسادهم وشقاؤهم (٢).

وقد بين الله تعالى الميزان الذي يعرف به من يحب الله حقيقة، ومن يدعيها دعوى محردة، فقال تعالى : ﴿ قلإن كُنَم تحبون الله فا تبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ﴾ (٧).
وقد الت الملائكة لما جاءت إلى النبي ﴿ وهو نائم : (( من أطاع محمدا على فقد أطاع

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: ٢١٤ وص: ١٠٤٥).

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية: ١٦٥

<sup>(</sup>٢) التوبة الآية: ٢٤

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ ( الإيمان، ب : حلاوة الإيمان ١٤/١ ح : ١٦ )؛ و م ( الإيمان، ب : بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإيمان ٦٦/١ ح : ٣٤ ) .

<sup>(</sup>ه) أخرجه خ ( الإيمان، ب : حب الرسول ﴿ من الإيمان ١٤/١ ح : ١٥ )؛ و م ( الإيمان، ب : وجوب محبة رسول الله ﷺ أكثر من الأهل ٢٧/١٠٠ ح : ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : ٨٥ و ص : ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٧) آل عمران الآية: ٣١

الله، ومن عصى محمدا ه فقد عضى الله، ومحمد الله فرق بين الناس )) (١).

فعلامــة محبة العباد لربهم ومعبودهم هو اتباع رسوله محمد على . ومتابعته في جميع ما يدعو إليه ويأمر به طريق إلى محبة الله ورضوانه؛ لأنه لا يأمر إلا بما يحب الله ولا ينهى إلا عما يبغضه الله ولا يفعل إلا ما يحبه الله ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به ، فمن كان محبا لله محبة صادقة ، لزمه أن يتبع رسوله على فيصدقه فيما أحبر ، ويطيعه فيما أمر ، ويتأسى به فيما فعل؛ فإن محبة الله ورضوانه وثوابه وكرامته لا تنال إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب و السنة ، وامتثال أمرهما ، واحتناب نميهما (٢) .

٥ – انستفاء الخيار عن العباد إذا جاء حكم الله ورسوله ووجوب الانقياد والتسليم له:
 قال تعالى: ﴿ وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلا مبينا ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ﴾ (٥).

فهذه الآيات نص على أنه إذا جاء حكم من الله ورسوله، فلا خيار لأحد عنده، بل يجب التسليم والانقياد له . قال الزهري (١): ( من الله عز وحل الرسالة، وعلى رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم ) (٧).

قال الحافظ ابن كثير (٨) في تفسير آية الأحزاب المذكورة : (فهذه الآية عامة في

<sup>(</sup>١) حسزء مسن حديث جابر بن عيد الله — رضي الله عنهما –، أخرجه خ ( الاعتصام بالكتاب والسنة، ب : الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ٢٦٥٥/٦ ح : ٦٨٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٩١/١٠ )؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب الآية : ٣٦

<sup>(</sup>٤) النساء الآية: ٥٥

<sup>(</sup>٥) الأنعام الآية : ٧٥

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي، الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ متفق على جسلالته وإتقانه، توفي سنة خمس و عشرين بعد المائة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين . انظر : تقريب التهذيب (ص: ٥٠٦ برقم:٦٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٧) ذكره البحاري تعليقا بصيغة الجزم، في صحيحه (التوحيد، ب: قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولَ بِلَغُمَا أَنْزُلَ الْيُكُ مَنْ ريك ﴾ [ المائدة : ٦٧ ] ٢٧٣٨/٦ ) .

<sup>(</sup>٨) إسمـــاعيل بـــن عمـــر بـــن كثير الدمشقي، المفسر المحدث المؤرخ، توفي سنة ٧٧٤هــــ . انظر الدرر الكامنة (٣٧٣/١ )؛ ومعجم المؤلفين ( ٣٨٤-٢٨٣/٢ ) .

جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد ههنا، ولا رأي ولا قول كما قال تبارك وتعالى : (فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)) (١).

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيها تأصيل لأصل عظيم، وبيان لقاعدة كلية شاملة لجميع أصول الدين وفروعه. وذلك أن ما جاء به الرسول في يتعين على العباد الأخد به واتباعه، ولا تجوز مخالفته بحال من الأحوال، وأن نص الرسول في على حكم شيء كنص الله تعالى عليه، وأنه لا انفصال بين ما أنزله الله تعالى في كتابه وبين ما بينه على لسان رسوله في، فهما صنوان لا يفترقان، ومنبعان للتشريع متعاضدان (٢)؛ فمن عمل بالقرآن على غير المنهج الذي انتهجه الرسول في لا يكون عاملا بالقرآن، والمرؤ لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بما جاء في الكتاب المبين والسنة المحمدية قولا وعملا واعتقادا .

# العقيدة إنما تؤخذ عن الله ورسوله:

لقد تبين مما سبق وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن المرأ لا يكون مؤمنا حتى يؤمن على جاء في الكتاب المبين والسنة المحمدية في أبواب الدين كله، ويتأكد ذلك في المسائل المتعلقة بالعقيدة؛ لأن البشر كلهم عبيد الله، ووظيفتهم أن يعبدوه حل وعلا ويخلصوا له العبودية، وقوام العبودية في تصحيح العقيدة، فمن فسدت عقيدته فسدت عبادته ولم يقبل منه عمله خاصة إذا كان الفساد متعلقا بأصول الاعتقاد ("). قال تعالى: ﴿ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون ﴾ (٤) ومن صدحت عقيدته واستقام إيمانه كان القليل من عمله كثيرا مباركا

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ( ٢٩٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص : ١١٨٥-١١٨٥ )؛ وأضواء البيان ( ٦/١ ) -

<sup>(</sup>٣) انظر : رسالة التوحيد (ص: ١٩-٢٠).

<sup>(</sup>٤) التوبة الآية : ٤٥

ومقبولا عند الله تعالى ('). قال تعالى : ﴿ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهومؤمن فلنحبينه حياة . . طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ ('') .

ف العقيدة الصحيحة ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء، بل حاجته إلى العقيدة الصحيحة أشد من حاجته إلى الماء والهواء؛ إذ بدون الماء والهواء أكثر ما يتصور عليه من الضرر هو موت البدن وفقدان الحياة الدنيوية، وأما إذا فَقَدَ العقيدة الصحيحة وحرم منها ف الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي يكون مآله ومصيره، ويكون ضائعا تائها حاسرا في الدنيا و الآخرة (٣). نسأل الله تعالى السداد والنبات على عقيدة الإسلام.

والعقيدة الصحيحة الخالصة لا توجد اليوم إلا في الإسلام؛ لأنه الدين المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه قال تعالى: ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزِلنَا الذَّكُرُ وإِنَّا لِه لحافظون ﴾ (٤).

فط الب العقيدة الصحيحة السليمة لن يجدها في اليهودية، ولا في النصرائية، ولا في مصلية كلام الفلاسفة ...، وإنما يجدها في الإسلام في أصليه الكتاب والسنة ندية طرية صافية مشرقة، تقنع العقل بالحجة والبرهان، وتملأ القلب إيمانا ويقينا ونورا، وتجعل الحياة سعيدة مطمئ تقنع العقل بالحجة والبرهان، وتملأ القلب إيمانا ويقينا ونورا، وتجعل الحياة سعيدة مطمئ قال تعالى: ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي بدمن نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صواط مستقيم ﴾ (١٠).

### لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة أمور العقيدة معرفة صحيحة:

إن الأمور العقدية ليست داخلة تحت نطاق نظر البشر، وهي أوسع من نطاق علم عقلهم، والقوى البشرية كلها محدودة بحدود لا تدرك ما وراء تلك الحدود، فقوة البصر التي في العين عاجزة عن الإبصار في الظلام، ومحتاجة إلى النور، فكذلك العقل البشري له

<sup>(</sup>١) انظر : رسالة التوحيد (ص :١٩٠-٢٠) .

<sup>(</sup>٢) النحل الآية : ٩٧٠

<sup>(</sup>٣) انظر : العقيدة في الله (ص : ١٢) .

<sup>(</sup>٤) الحجر الآية: ٩

<sup>(</sup>٥) انظر : العقيدة في الله (ص: ١١).

<sup>(</sup>٦) الشورى الآية : ٥٢

إطار محدود ومجال معين لا يمكن له أن يتعداه .

وقد ذكر ابن بطة (١) في كتابه " الإبانة " بإسناده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه حاء رجل من المسلمين بابن له فقال له: لقد حيرت الخصومة عقله، وأذهبت المنازعة قلبه، وذهبت به الكلفة عن ربه . فقال عبد الله فيه : امدد بصرك يا ابن أخي، ما السواد الذي ترى ؟ قال : فسلان . قال : صدقت . قال : فما الخيال المسرف من خلفه ؟ قال : لا أدري . قال عستورا، عسد الله : يا ابن أخي فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونما حجابا مستورا، فكذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها وحدودا لا يتعداها . قال : فرد الله عليه غارب عقله، وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه، والنظر فيما لا ينفعه، والتفكر فيما يحيره (١).

وقال ابن خلدون (T): (اتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك، فهو أحرص على سعادتك، وأعلم بما ينفعك؛ لأنه من طور فوق إدراكك، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك، وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه، بل العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية لا كسذب فيها، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره؛ فإن ذلك طمع في محال . ومثال ذلك مثال رحل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال، وهذا لا يدرك على أن الميزان في أحكامه غير صادق لكن العقل قد يقف عنده، ولا يتعدى طوره) (أ).

وقد اعترف عامة رؤوس العقلاء أنه لا يمكن أن ينال بالعقل علم حازم في تفاصيل الأمور الإلهيدة، وإنما ينال به الظن والحسبان (٥). فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة مسائل العقيدة معرفة صحيحة؛ فلا يصح إطلاق العنان له وإقحام فيما وراء حدوده وإطاره من أمور الغيب بل يجب تقييده بقواعد الكتاب والسنة. فإذا اتصل به نور الوحي من الكتاب

<sup>(</sup>١) أبـــو عـــبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي المعروف بابن بطة . قال عنه الذهبي : الإمام القدوة العابد المحدث شيخ العراق، توفي سنة ٣٨٧هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء (١٦/١٦-٥٣٣٥) .

<sup>(</sup>٢) الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ( ٤٤٣-٤٤٦)، والإسناذ فيه ضعف .

<sup>(</sup>٣) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المالكي، عالم مؤرخ احتماعي، توثي سنة ٨٠٨هــ . انظر : معجم المؤلفين ( ١٨٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن خلدون ( الفصل السادس من المقدمة : علم الكلام، ص : ٣٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: ٢٥٠).

والسنة كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وأمن من الزيغ والضلال (١).

#### مسائل الاعتقاد أمور غيبية:

ولقد أقام الله الحجة على خلقه بكتابه وسنة رسوله الله الله الخاص الناس إلى معرفة واعتقاده والتصديق به قد بينه الله تعالى ورسوله الله بيانا شافيا (١)، وأصول العقائد التي أمرنا باعتقادها حددها الرسول الله في حديث حبريل المشهور حين سأله عن الإيمان فقال: ((أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره )) (١)،

ف العقيدة في الإسلام تدور حول أمور معينة، وهذه المسائل التي يجب اعتقادها أمور غيبية، ليست مشاهدة منظورة، وهي التي عناها الله تعالى بقوله عندما مدح المؤمنين ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ﴾ (°)، فالإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والقدر إيمان بالغيب، وأما الكتب والرسل فقد يتبادر إلى الذهين أنما تشاهد وتنظر ولكن نسبتها إلى الله، وكون الرسل مبعوثين من عند الله، وكون الرسل مبعوثين من عند الله، وكون الرسل مبعوثين من عند الله،

والدحول في أمور الغيب لا يخلو من الخطر والزلل إلا إذا كان مصحوبا بنور الوحي ويدل عله أنه لما توفي عثمان بن مظعون فيه، وحضر عنده الرسول في سمع الصحابية الحليلة أم العلاء تقول: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لها النبي في: وما يدريك أن الله أكرمه. قالت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله في: أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري

<sup>(</sup>١) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٣٨/٣-٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الصواعق المترلة على الطائفة الجهمية والمعطلة ( ٤٧٩/٢ -٤٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ٢٧/١-٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث جبريل التليخ أخرجه خ من حديث أبي هريرة عنى (الإيمان، ب: سؤال جبريل عن النبي فله عن الإيمان والإحسان ٢٧/١ ح: ٥٠ والتفسير، ب: بيسان الإيمان والإسلام والإحسان ٢٠٠٠ ح: ٩ وأيضا من حديث عمر بن الخطاب ٢٠١١-٣٧ ح: ٨)، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية: ٣

<sup>(</sup>٦) انظر : العقيدة في الله (ص: ١٠) .

- وأنا رسول الله - ما يفعل به . قالت : فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا (١).

فإنكار رسول الله على أم العلاء في شهادتما لأبي السائب بأن الله قد أكرمه فيه تنبيه عظيم منه على المنده الصحابية بأنما قد حكمت بحكم غيبي، وهذا لا يجوز لأنه لا يطلع على الغيب إلا الله على عن وحد له المناه و حد الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله أو من شاء الله أن يعلمه منها ما شاء . قال تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا \* إلا من ارتضى من رسول ﴾ (٣).

والعقيدة كلها من أمور الغيب؛ فهي لا تعرف معرفة صحيحة نافعة إلا عن طريق الوجي المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله على أفيجب على العباد أن لا يدخروا وسعا في تصحيح عقيدتهم الهي هي ملاك أمرهم و رأس مالهم بالتمسك بالكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح .

# ضابط لا بد منه لفهم نصوص الكتاب والسنة:

ليــس لكــل أحد أن يفهم نصوص الكتاب والسنة على ما يشاء كما يفعل كثير من أهل الأهــواء والــبدع حيــث يعتمدون على أفهامهم دون أن يرجعوا إلى أقوال السلف وفهمهم للنصوص، ثم يبحثون عن الأدلة لما قد قرروه عندهم مسبقا، فيحورون الأدلة، ويحرفون الكلم عن مواضعه حسب أهواءهم ورغباتهم، مع أن العقول متفاوتة، والرغبات والأهواء مختلفة متباينة.

لذلك لا بد من مقياس يعلم به الحق من الباطل حتى لا يختلط الحابل بالنابل. والميزان السذي يعرف به الغث من السمين، والضابط الذي يتميز به الصحيح من السقيم هو الرجوع إلى فهم السلف الصالح في تفسير النصوص والنظر في أقوالهم والتمسك بآثارهم، وبه ينقطع الطمريق على أهمل الأهواء والبدع، وتدحض حجتهم، ويظهر بطلان منهجهم وكذب دعاويهم، ويتبين مدى قرب الرجل من الحق الثابت من الكتاب والسنة وبعده عنه.

والأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم منهجهم كثيرة أذكر بعضا منها: قال تعالى: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه

<sup>(</sup>١) أحرجه خ ( الشهادات، ب : القرعة في المشكلات ١٩٥٤/٢ ح : ٢٥٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ٩/١ -١٠ )؛ والفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ( ص : ٣٠ ).

<sup>(</sup>٣) الحن الآيتان : ٢٦–٢٧

وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَشَاقَى الرسول مَنْ بَعْدُ مَا تَبْيِنُ لِهِ الْهُدَى وَيَبْعِ غَيْرُ سَبِيلِ المُؤْمِنَيْنَ نُولِهُ مَا تُولِى وَنَصْلُهُ جَهْمُ وَسَاءَتَ مَصَيْرًا ﴾ (٢) .

فقد رضي الله عز وحل عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان، وتوعد من اتبع عبير سبيلهم بعذاب جهنم، ووعد من اتبع سبيلهم وسار على منهجهم بالحنة والرضوان فهذا دليل صريح على تصحيح مسلكهم ومنهجهم، وأن المنهج الصحيح والمسلك السليم هو ما كان مأخوذا عنهم (٣).

وقال النبي ﷺ : (( حير الناس قرني ثم الذين يلولهم ثم الذين يلولهم )) (١٠) .

فهـذه الخيرية التي شهد النبي في بما لهذه القرون الثلاثة تدل على تفضيلهم وسبقهم وحلالة قدرهم وسعة علمهم بشرع الله وشدة تمسكهم بسنة رسوله في (٩).

وقــال ابن مسعود - الله عنه الله الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أضحاب محمد الله وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا) (٢٠).

وهمذا يتبين وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بحما في ضوء فهم السلف الصالح في أبواب الدين عموما، وفي المسائل المتعلقة بالعقيدة حصوصا (٧).

<sup>(</sup>١) التوبة الآية : ١٠٠

<sup>(</sup>٢) النساء الآية : ١١٥

<sup>(</sup>٣) انظر : معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات (ص: ٥٥-٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : معتقد أهل السنة والحماعة في توحيد الأسماء والصفات (ص: ٧٠).

<sup>(</sup>٦) أحسرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (ب: ما حاء في قبض العلم ٢٣٣/٢ ح: ٧٦٤)، رحال الإسناد كلهم ثقات، وقد صحح إسناده محقق الكتاب .

<sup>(</sup>٧) يحسن الرجوع لمن أراد المزيد من الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم منهجهم إلى : صحيح البحاري ( كتاب الاعتصام ٢٦٥٣/٦-٢٦٨٣ )؛ وسنن أبي داود ( كتاب السنة ١٩٧/٤ -٢٤٦ )؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ١١٠-٢٢٦ و٢١٠-٤٠١ ).

# الباب الأول: خلق آدم الله وبيان أنه أصل الإنسان والرد على من خالف في ذلك. وفيه تمميد وفعلان.

التمهيد : معنى كلمة " آدم " في اللغة العربية .

الفصل الأول : خلق آدم الكان أصل الإنسان في ضوء الكتاب والسنة.

القصل الثاني : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان وبيان بطلالها .

# تمعيد: معنى كلمة "أدم " في اللغة العربية.

# معنى (أدم):

الهمزة والدال والميم أصل واحد، وهو الموافقة والملاءمة يقال: أدم الله بينهما يأدم أدما وآدم الله بينهما يؤدم إيداما؛ أي: جعل المحبة والاتفاق بينهما (١).

الأَدْمَــةُ: الخلطة، يقال: بينهما أَدْمَة ومُلْحَة؛ أي: خُلْطة، ويقال: أَدَمْت بين الشيئين إذا خلطت بينهما (٢).

الأَدْمَــة : الوســيلة إلى الشيء، يقال : فلان أُدْمَتِي إليك؛ أي : وسيلتي إليك؛ وذلك لأن المخالف لا يتوسل به (٣).

الأَدَمَةُ: الأسوة والقدوة، يقال: جعلت فلانا أَدَمَةَ أهلي؛ أي: أسوتهم؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد وفق بينهم (1).

الأَدَمَـةُ: بـاطن الجلد الذي يلي اللحم، والبشرة ظاهرها؛ لأنما أحسن ملاءمة لـلحم مـن البشرة (٥)، وأديم كل شيء ظاهر حلده، وأدمة الأرض وجهها(٢)، والإدام واللأَدْم: ما يؤتدم به مع الخبز(٧).

الأَدْمَــةُ في الناس : شربة من سواد، وهي السمرة، والآدَمُ من الناس : الأسمر، يقال : رجل آدَمُ، وفي الإبل والظباء : البياض، يقال : بعير آدم وناقة أدماء، وظبي آدم وظبية أدماء (^^).

<sup>(</sup>١) انظر : العين ( ٨٨/٨ مادة : أدم )؛ وتمذب اللغة (٢١٤/١٦ مادة : أدم )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ٧٢/١ مادة : أدم ).

<sup>(</sup>٢) انظر : العين ( ٨٨/٨ )؛ والزاهر في معاني كلمات الناس ( ٤٨٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تمذب اللغة (٢١٤/١٢ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تهذيب اللغة (٢١٤/١٢)؛ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٥/٨٥٨- ١٨٥٨ مادة : أدم )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الصحاح ( ١٨٥٨/٥-١٨٥٨)؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : العين ( ٨٨/٨ )؛ وتمذب اللغة (٢١٥/١٢ ).

<sup>(</sup>٧) انظر : تمذب اللغة (٢١٥/١٢ ) .

<sup>(</sup>A) انظر : العين ( ۸٨/٨ )؛ والاشتقاق (ص : ٧١ )؛ وتمذيب اللغة ( ٢١٤/١٢ )؛ والصحاح ( ١٨٥٨/٥ - ١٨٥٩ )؛ ومفردات ألفاظ القرآن (ص : ٧٠ ) .

## أصل اسم " آدم " الذي سمي به آدم أبو البشر الطَّيِّئ :

اختلف أهل اللغة في كلمة آدم الذي سمي به أبو البشر التي فنهم من يرى ألها كلمة أعجمية، ومنهم من يرى ألها كلمة عربية، ومنهم من ذهب إلى الجمع بين القولين. وعلى هذا، الكلام في كلمة آدم يتلخص في ثلاثة أقوال، وهي كالتالي:

القول الأول: ذهب جماعة من أهل اللغة إلى أن كلمة آدم الذي سمي به أبو البشر الخلا كلمة أعجمية وقالوا: إن آدم اسم أعجمي، لا اشتقاق فيه، وأقرب أمره أن يكون على وزن فاعَل بفتح العين، وهذا كثير في الأسماء مثل: آزر وعازر وعابر وشالخ وفالغ وأشباه ذلك.

وإن اشتقاق آدم من الأدْمَة أو الأَدْمَة بالفتح بمعنى الأسوة، أو من أديم الأرض وهو وجهها، أو من الأدم أو الأُدْمَة بمعنى الأُلفة – لا يخلو من التعسف، كاشتقاق إدريس من الدرس، ويعقوب من العقب، وإبليس من الإبلاس، وإسرئيل من الإسرال.

فمن ادعى الاشتقاق في كلمة آدم؛ وزعم ألها على وزن أفعل فغير صواب؛ لأنه قد نص التصريفيون على أن الاشتقاق إنما يكون من الألفاظ العربية؛ ولا يكون في الأسماء الأعجمية (١). قال الثعلبي: ( التراب بالعبرانية آدام، فسمى آدم به ) (٢).

وقال الحافظ ابن حجر <sup>(٣)</sup> : (آدم اسم سرياني، وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال بوزن خانام، وزنة فاعال، وامتنع صرفه للعلمية والعجمة ) <sup>(٤)</sup>.

وقال الدكتور/ف. عبد الرحيم - حفظه الله - : هو بالعبرية إلى وبالسريانية الله - : هو بالعبرية إلى وبالسريانية المراجية (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التتريل ( ٢٥٣/١ )؛ وأنوار التتريل وأسرار التأويل ( ٢٨٤/١–٢٨٥ )؛ ومدارك التتريل وحقائق التأويل ( ٣٦/٦-٣٧ )؛ وتفسير البحر المحيط ( ٢٨٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ٣٦٤/٦ )؛ والسيوطي في ( الإتقان في علوم القرآن ٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هـــو أحمـــد بـــن على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني، إمام حافظ محدث مورخ أديب شاعر، كثير التصـــانيف في الحديث النبوي وعلومها، وقد ترجم له السخاوي في مؤلف خاص سماه : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ، توفي سنة ٨٥٧هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ( ٢/٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظــر : المعرب والدخيل في اللغة العربية (ص: ١-٢)؛ والإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام (ص: ١٩٩-٢١)؛ والمعرب للحواليقي بتحقيقه (ص: ١٠٣).

وخلاصة هذا القول أن كلمة " آدم " اسم أعجمي، وأنه منع من الصرف للعجمة والعلمية (١).
واستشهد له بجمع آدم على "أوادم " بالواو لا " أآدم " (٢)، وبتصغيره على "أويدم " لا " أآيدم "
(٣) ؛ لأن الجمع المكسر والتصغير كل واحد منهما يرد الكلمات إلى أصلها ووجود الواو في جمع
التكسير وفي التصغير وعدم وجودها في أصل مادة كلمة " آدم " يشعر بأن الكلمة غير عربية .

وبقول النحاة : أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا سنة يجمعها " صن شمله (أ) " (°). وهذا الاستشهاد فيه نظر .

أولا: لأن كلمة "أوادم " بالجمع أصلها " أآدم "، وكلمة " أويدم " بالتصغير أصلها " أأيدم ". احستمعت همزتان متحركتان في كلمة واحدة، ووقعت الهمزة الثانية المفتوحة بعد همزة مفتوحة في " أأيدم " وبعد همزة مضمومة في " أأيدم" ؟ أي : وقعت الهمزة الثانية بعد همزة متحركة غير مكسورة، فقلبت الهمزة الثانية واوا؟ لأن الثقل وقع بما، فصارت " أوادم " بالجمع، و" أويدم " بالتصغير (١).

فالصرفيون متفقون على رد الألف في "آدم " إلى أصلها، وهو الهمزة في الجمع وفي التصغير لكنه عرض للهمزة فيهما عارض أوجب قلبها واوا (٧)، فالواو منقلبة عن همزة وهي موجودة في أصل مادة كلمة "آدم "، فاتفقت كلمة "آدم " مع جمع التكسير والتصغير في الأصل، فلا يصح الاستدلال بالواو الموجودة في جمع التكسير وفي التصغير على كون اسم "آدم " أعجميا غير عربي .

<sup>(</sup>۱) وأيضا ممن ذهب إلى القول بأعجمية كلمة "آدم " الزمخشري في ( الكشاف ٢٥٢/١)؛ وابن الأنباري في ( البيان في غريب إعراب القرآن ٧٤/١)؛ والبيضاوي في ( أنوار التنزيل ١٩٣١)؛ والنسفي في ( مدارك التنزيل ٢٨٢١)؛ وأبو حيان في ( تفسير البحر المحيط ٢٨٥١)؛ والسمين الحلبي في ( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ٢٦٢/١)؛ وابن الهائم المصري في ( النبيان في تفسير غريب القرآن ص : ٧٤)؛ وابن عادل اللمشقي في ( اللباب في علوم الكتاب ١٩٢١)؛ وأبو السعود في ( أرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ١٨٤١)؛ والحيي في ( قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل ١٣٧٦-١٣٩)؛ وعبد القسادرين أحمسد بدران في ( جواهر الأفكار ومعدن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار ص : ١٥٣)؛ ومحمد زكريا الكاندهلوي في ( أوجز المسالك إلى موطأ مالك ٢٥٤/٢)؛ وهي الدين الدرويش في ( إعراب القرآن الكريم و بيانه ١٠/١).

 <sup>(</sup>٢) انظــر : قصـــد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل ( ١٣٨/١ )؛ وروح المعاني في تفسير القرآن:العظيم والسبع المثاني ( ٢٢٣/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( ٢٢٣/١) .

<sup>(</sup>٤) تفصليه : صالح و محمد وشعيب ونوح وهود ولوط عليهم السلام .

<sup>(</sup>٥) انظر: قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل (١٣٧/١-١٣٩).

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٢١٦/٤)؛ وتوضيح الصرف (ص: ٢٦-٣٠).

<sup>(</sup>٧) انظر : شرح شافية ابن الحاجب ( ٢١٣/١ ) .

وثانيا: كون الكلمة ممنوعا من الصرف لا يلزم منه أن تكون الكلمة أعجمية لوجود كلمات كثيرة عربية ممنوعة من الصرف مع عدم العجمة فيها؛ فإن العجمة ليست هي السبب الوحيد لكون الكلمة ممنوعا من الصرف، وإنما هي سبب من أحد الأسباب المانعة من الصرف، فكلمة " أحمد " من أسماء النبي هي ممنوعة من الصرف، وهي كلمة عربية بالاتفاق، منعها من الصرف العلمية ووزن الفعل، فالاستدلال بكون كلمة " آ دم " ممنوعا من الصرف على أعجميتها استدلال غير وجيه، ولا يخلو من النظر فيه، والله أعلم بالصواب.

القول الثانى: ذهب جماعة من أهل اللغة إلى أن كلمة " آدم " كلمة عربية (١).

والذين قالوا بأنها كلمة عربية اختلفوا في بيان وزنها، وما اشتقت منه، وبيان وجه تسمية آدم الليم ها على أقوال، وهي كالتالي:

١-إن كلمة "آدم "على وزن فاعَل مثل: خاتَم وطابَق وعالَم، وهو مشتق من أديم الأرض، وهو وجهها، وسمى به لأنه خلق من أدمة الأرض وترابحا.

ولكن رد هذا الاشتقاق قطرب (٢) وقال: لا يصح في العربية أن يكون " آدم " ما خوذا من أديم الأرض؛ لأنه لو كان كذلك لكانت الهمزة الأولى أصلية والهمزة الثانية زائدة، وكان على وزن فاعل بفتح العين مثل: خاتم وعالم وطابَق، فلم يكن يمنعه من الصرف مانع، فمن زعم أنه فاعَل من أديم الأرض فخطؤه ظاهر لعدم صرفه (٢).

<sup>(</sup>۱) ممن ذهب من أهل اللغة إلى أن كلمة " آدم " كلمة عربية خليل بن أحمد الفراهيدي في ( العين ۸۸/۸)؛ وابن حرير الطبري في ( حسامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢١٤/١-١١٥)؛ والزجاج في ( معاني القرآن وإعرابه ٢١٢/١)؛ وابن دريد في ( الاشتقاق ص : ٧١)؛ والجوهري في ( الصحاح ١٨٥٨-١٨٥٩)؛ وابن قارس في ( معجم مقاييس اللغة ٢٧٢)؛ ومكسي بسن أبي طالب القيسي في ( مشكل إعراب القرآن ٨/٨١)؛ والجواليقي في ( المعرب من كلام الأعجمي على حروف المعجم ص : ١٠٣)؛ وابن الأثير في ( النهاية في غريب الحديث ٢/٢١)؛ وحسين بن أبي العز الهماني في ( الفريد في إعراب القرآن الجميد ٢/١٦)؛ واقرطبي في ( الجامع لأحكام القرآن ٢٧٩/١) وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) هـــو محمد بن المستنير أبو علي، النحوي المعروف بقطرب، من تلامذة سيبويه والملازمين له، مات سنة ٢٠٦ هـــ . انظر : بغية الوعاة ( ٢٤٢/١-٢٤٣ برقم : ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره عنه غير واحد، انظر : الزاهر في معاني كلمات الناس ( ٤٨٩/١ )؛ وتفسير مبهمات الفرآن (١٤٢/١) والدر المصون وانظر أيضا : تفسير البحر المحيط ( ٢٨٥/١ )؛ والتبيان في تفسير غريب القرآن ( ص : ٧٤ )؛ والدر المصون في علوم الكتاب ( ١٢/١ ) .

7- إن كـــلمة " آدم " على وزن " أفعل "، وأصله " أأدم " بجمزتين، اجتمع في كلمة همـــزتان في غـــير موضـــع العـــين مثل: سئّال، وتحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما وجب الـــتخفيف، وذلك بإبدال الثانية مدة تجانس حركة الأولى، فقلبت الهمزة الثانية الساكنة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها، فصار " آدم " نحو: " آخر " و " آدر "، وأصله " أأخر " و " أأدر " فقلبوا الهمزة الثانية الساكنة ألفا لسكونها و انفتاح ما قبلها (١).

والذين قالوا بأن كلمة "آدم " على وزن " أفعل " اختلفوا في بيان ما اشتقت منه، وسبب تسمية آدم بما على ثلاثة أقوال:

أ- إن آدم مشتق من أديم الأرض لكنه ليس على وزن فاعل بل هو على وزن أفْعَلَ، دخــلت الهمــزة الزائدة على الهمزة الأصلية كما تدخل على همزة الأدمة، فكما أن أول الأدمــة همزة أصلية فكذلك أول الأديم همزة أصلية، فلا يمتنع أن يبنى منه " أفعل " فيكون غير منصرف كما يقال: رجل أعْيَنُ وأراس من العين والرأس، وأسْوَقُ وأعْنَقُ من الساق والعنق، ويكون ممنوعا من الصرف لوزن الفعل والعلمية (٢).

وهذا التوجيه فيه نظر لأمريل :

الأمر الأول: الأصل في صيغة أفعل الدلالة على الوصف، وعلى القول باشتقاق كلمة "آدم " من أديم الأرض وهو وجهها ليس فيها من معنى الصفة شيء (") إلا أن يدخل فيها معنى اللون ؛ أي اللون المشبه بالتراب (١٠).

والأمــر الثاني: من شروط صيغة أفعل الدالة على الوصف أنها لا تصاغ إلا مما له فعل ثلاثي تام متصرف، وصياغتها من غيرها معدود في الشذوذ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : الصحاح ( ١٨٥٨/٥-١٨٥٨)؛ والبيان في غريب إعراب القرآن ( ص : ٧٤ )؛ وشرح ابن:عقيل على ألفية ابن مالك( ٢١٦/٤ )؛ وفتح القدير ( ٦٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية ( ١٤/١ )؛ وتفسير مبهمات القرآن ( ١٤٢/١ )؛ وفتح الباري ( ٦/ ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مشكل إعراب القرآن ( ٨٧/١ ).

<sup>(</sup>٤) من إفادات شيخي الدكتور / عبد الرزاق الصاعدي – حفظه الله – .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( ١٧٤/٣-١٧٥ )؛ وشذا العرف في فن الصرف ( ص : ٢٨- ٧٨) وتوضيح الصرف ( ص : ٤٣ ) .

ولذلك عدد السهيلي (١) القول باشتقاق آدم من أديم الأرض على وزن أفعل من المخالفة لقول السلف الذين هم أعلم بالعربية و أفصح لسانا و أذكى جنانا (٢).

ب- إن كلمة آدم مشتق من الأدمة في اللون، وسمي بما آدم النه لأدمة جعلها الله فيه (١٠). واختلفوا في بيان معنى الأدمة فزعم الضحاك ألها السمرة فآدم يكون معناه أسمر، وزعم النضر بن شميل (٤) ألها البياض، وأن آدم النه كان أبيض أخذا من قولهم: ناقة أدماء: إذا كانت بيضاء (٥).

ويــرى أبن دريد (١) أن اللغة تحتمل الاثنين فقال: ( إنه مشتق إما من قولهم: رجل آدم بيّــنَ الأدمـــة وهي سمرة كدرة، أو من قولهم: ظبي آدم، والآدم من الظباء: الطويل القوائم و العنق الناصع بياض البطن ...)(١)

وعلى هذا القول أيضا لا ينصرف لوزن الفعل والعلمية .

ج- و یجـوز أن یکـون " آدم " مأخوذا من قولهم : أدمت بین الشیئین إذا خلطت بینهما، وسمي به " آدم " أبو البشر الله الله الله خلق من عناصر مختلفة وقوى متفرقة، حیث كان ماء و ترابا خلطا جمیعا، ثم نفخ فیه الروح، وجعل له العقل و الفهم (^).

٣- إن كـــلمة آدم على وزن " أفْعَل " من باب إفعال ؛ أي : آدم يودم إيداما، فآدم ليس بصــيغة وصــف، و إنما هو فعل ماض رباعي بالزيادة، سمي به أبو البشر، كما سمي أحمد من الإحماد، وأسعد من الإسعاد؛ فلذلك لم يجر، ويكون تأويله حينئذ آدم الملك الأرض يعني به أبلغ

<sup>(</sup>١) هـــو عـــبد الـــرحمن بن عبد الله بن أحمد أبو زيد وأبو القاسم الحثعمي السهيلي، كان عالما بالعربية واللغة والقراءات، توفي سنة ٨١/١هـــ انظر: بغية الوعاة ( ٨١/٢ برقم : ١٤٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية ( ١٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مشكل إعراب القرآن ( ٨٧/١ )؛ وزاد المسير ( ٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) النضر بن شميل المازي، النحوي البصري، مات سنة ٤٠٢هـــ. انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٥٦٢ برقم : ٧١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٢٧٩/١ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ١٢/١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، من كبار أتمة اللغة، توفي سنة ٣٢١هـ. انظر : بغية الوعاة ( ٧٦/١ برقم : ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٧) الاشتقاق (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٨) انظر : الزاهر في معاني كلمات الناس ( ٨٩/١ )؛ ومفردات ألفاظ القرآن : ( ص : ٧٠ )؛ وفتح الباري ( ٦/ ٣٦٤ ) .

أدمتها، ثم نقل من الفعل، فجعل اسما للشخص بعينه . هذا ما ذهب إليه ابن حرير الطبري (١)، ولكن استبعده أبو حيان (٢) وابن الهائم (٣).

والصواب: إن أبا البشر آدم الملين سمي بهذا الاسم قبل أن توجد هذه اللغات إذ سماه الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم قبل أن يترله إلى الأرض، واللغات التي يتكلم بها الناس وجدت بعد ذلك؛ فالله أعلم حقيقة كلمة آدم الذي سمي به أبو البشر في عالم الغيب ولكن نحن نبحث عن هذه الكلمة التي بينها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله الله فعندما ننظر إليها حسب قواعد اللغة العربية وضوابطها فيترجح لدينا أن أصل هذه الكلمة أعجمية ثم ألها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها من ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية فهي قبل التعريب كانت أعجمية، وبعد التعريب أصبحت عربية (أ)، وكذلك يمكن أن تكون كلمة "آدم " التي هي موضع بحثنا هنا من الكلمات التي توافقت عليها اللغات العبرية والسريانية والعربية، فإن آدم الله أبو البشر جميعا، وكولهم يتفقون على اسمه ليس ببعيد، والله أعلم

<sup>(</sup>١) انظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢١٤/١ - ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظــر: تفســير الــبحر المحيط ( ٢٨٥/١ )، وأبو حيان هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلســـي، الغرناطي، الحياني، الشهير بأبي حيان، إمام في القراءة والتفسير والنحو والتصريف، كانت وفاته عصر سنة ٧٤٥هـــ. انظر: الدرر الكامتة ( ٤/ ٣٠٢)؛ والتفسير والمفسرون ( ٣١٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن (ص: ٧٤)، وابن الهائم هو أحمد بن محمد بن عماد، أبو العباس القرافي المصري ثم القدسي الشافعي، يعرف بابن الهائم، مات سنة ٨١٥هـ.. . انظر : طبقات المقسرين (ص: ٣١١ برقم: ٣٩٤) .

<sup>(</sup>٤) انظـر : جمهـرة الـلغة ( ٢٥٨/٢ )؛ والكشاف ( ٣١٨/٥ ، الزمر : ٦٣ )؛ والمعرب من الكلام الأعجمي على الخروف المعجم (ص : ٩٢ )؛ وقصد السبيل فيما في اللغة الحروف المعجم (ص : ٩٢ )؛ وقصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل ( ١٣٨/١ )؛ وروح المعاني ( ٢٢٣/١ ) .

# الفصل الأول : خلق آدم الله وبيان أصل الإنسان في ضوء الكتاب والسنة، وفيه تسعة مباحث.

المبحث الأول : خلق الله تعالى آدم التَّنَيْلِ بيده.

المبحث الثاني : وقت خلق آدم التَكِيُّلا .

المبحث الثالث: مكان حلق آدم التَلْيَكُلّ .

المبحث الرابع : مادة خلق آدم التَّلِيَّةُ ومراحل خلقه.

المبحث الخامس: نفخ الروح في آدم التَّلَيْكُانَ .

المبحث السادس: كلام الله عز و جل مع آدم التَّلِيَّةُ وإثبات صفة الكلام لله تعالى من خلال النصوص المتعلقة بآدم التَّلِيَّةُ.

المبحث السابع: صفات آدم التَّلَيِّكُم، والكلام على حديث: ((إن الله خلق آدم على صورته )).

المبحث الثامن : الأسماء التي علمها الله تعالى آدم الطَّيِّلاً، والتي كان يتكلم بما آدم الطَّيِّلاً . المبحث التاسع : خلق زوج آدم الطِّيلاً .

# المبحث الأول: خلق الله تعالى أدم الطَّيِّلُ بيده. وفيه مطلبان:

# المطلب الأول: الأدلة على خلق الله تعالى آدم الطَّيِّين بيده.

إن الله تعالى حلق أبا البشر آدم الطّينين، وخصه بفضائل وميزات لم يشاركه فيها أحد من بنيه، ومن أول تلك المميزات والخصائص التي اختص بما آدم الطّينين : أن الله تبارك وتعالى كرمه بخلقه بيديه . وقد بين الله ذلك في كتابه المبين وعلى لسانه رسوله الكريم، واعتقده المؤمنون بالله ورسوله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن كفر به وجحده وأنكره فقد كفر بالقرآن العظيم، ورد السنة النبوية، وخالف الأمة المحمدية (١).

#### الدليل من الكتاب:

قـــال الله تعالى : ﴿ قال يا إبليس ما منعـك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالمين ﴾ (٢) . فـــالله سبحانه وتعالى عاتب إبليس على عدم امتئال أمره بالسحود لآدم التليكية الذي شرفه الله وكرمه بخلقه بيديه تعالى .

#### الأدلة من السنة:

1 – عن أنس على عن النبي الله قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربا، فيأتون آدم، فيقولون : أنت أبو الناس، حلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول : لست هناكم (٢)،

<sup>(</sup>١) انظر : الشريعة ( ١١٧٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ص الآية: ٧٥

<sup>(</sup>٣) لست هناكم؛ أي : لست أهلا لذلك . انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( ١/٥٥) .

ويذكر ذنبه فيستحى، اتتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض... الحديث (١).

٧- وعسن أبي هريرة على قال : قال رسول الله على : احتج آدم وموسى عليهما السلام عند رجما، فحج آدم موسى قال موسى : أنت آدم الذي حلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته، وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وحدت الله كتب التوراة قبل أن أحلق ؟ قال موسى : بأربعين عاما . قال آدم : فهل وحدت فيها وعصى آدم ربه فغرى ؟ قال : نعم قال : أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ قال رسول الله على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ قال رسول الله الله على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ قال رسول الله الله على أن عملت عملا كتبه الله على أن عملت عملا كتبه الله على أن عملت عملا كتبه الله على أن عمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ قال رسول الله الله على أن عملت عملا كتبه الله على أن عمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ قال رسول الله الله على أن عملت عملا كتبه الله على أن عملت عملا كتبه الله على أن عملت عملا كتبه الله على أن عمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ قال رسول الله الله يقل فحج آدم موسى (٢).

٣- وعن أبي هريرة على عن رسول الله على قال: خلق الله آدم يوم الجمعة بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ ( ب : قول الله : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ [ البقرة : ٣١ ] ١٦٢٤/٤ ح : ٢٠٦ )، واللفظ له؛ و م ( الإيمان، ب : أدنى أهل الجنة متزلة فيها ١٨٠ ح : ١٩٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه خ ( التفسير ، ب : قوله : ﴿ واصطنعتك لنفسي ﴾ [طه : ٤١] ١٧٦٤/٤ ح : ١٧٦٤/٤ )؛ و م
 ( القدر ب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام ٢٠٤٣/٤ ح : ٢٦٥٢ )؛ واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في " المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ( ب : في فضل يوم الجمعة ٢٤٤٢ ح : ١٩٢٣ ) بإسسنادين : أولهما : حدثنا أبو عمرو بن حمان ثنا الحسن بن سفيان، وبه يلتقي مع شيخ الإمام مسلم سعيد. والإسناد الثاني : ثنا أبو حفص الخطابي، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا الحجبي ، وبه يلتقي مع شيخ شيخ الإمام مسلم المفسيرة بن عبد الرحمن . ورجال الإسنادين ثقات أثبات بدور وأقمار . أبو عمرو بن همان هو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري انظر ترجمته في : المقتنى في سرد الكنى ( ٢٦٨١ برقم : ٤٧٤١ )؛ وميزان الاعتدال ( ٣/٧٥٤ برقم : ٢١٤١)؛ ولسان الميزان ( ٣/٨٥ برقم : ٢١٠) . والحسن بن سفيان هو ابن عامر أبو العبلس الشيباني الخراساني . انظر ترجمته في : الجرح و التعديل ( ٣/١٠ برقم : ٢٠)؛ وسير أعلام النبلاء ( ١٥٧/١ برقم بن عبد الله بن مسلم المعروف بن عبد الله بن مسلم المعروف بن عبد الله بن مسلم المعروف بالكحبي وبالكشي . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ( ٢/١٠ - ١٢٤ )؛ وسير أعلام النبلاء ( ٢/١٠ ) . وأخم و الاحتمال ( ٢٢/١٢ ) . والحكمي وبالكشي . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ( ٢/١٠ - ١٢٤ ) ؛ وسير أعلام النبلاء ( ٢/١٠ ) ؛ وسؤالات أبي عبيد الله بن عبد الله ابن عمد . انظر ترجمته في : الجرح و التعديل ( ٥/١٠ برقم : ٢٨١ ) ؛ وسؤالات أبي عبيد الآحرب ( ٣/١٠ برقم : ٢٨١ ) ؛ والثقات لابن حبان ( ٨/٣٥٣ برقم : ١٣٨١ ) ؛ والكاشف ( ٢/١٠٥ برقم : ٢٨٣) ) والحديثان قبلهما يشهدان له فهو صحيح والله أعلم بالصواب .

# دليل الإجماع: اتفق المسلمون كلهم على أن الله تعالى خلق آدم اللَّيْن بيده.

قــال الآحــري <sup>(۱)</sup> : ( يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم التَّلِيُّلَا بيده : كفرت بالقرآن، ورددت السنة، وخالفت الأمة ) <sup>(۲)</sup>.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن الله تعالى خلق آدم الكليل بيده كما ذكر ذلك في الكـــتاب والســنة ... وهذا يقوله جميع من يدعى الإسلام سنيهم ومبتدعهم بل وعليه أهل الكتاب ) (٣) .

### من أقوال السلف الصالح:

لقد ثبت أن الله تعالى خلق آدم الطّين بيده كما سبقت الأدلة على ذلك في ضوء الكتاب والسنة وإجماع الأمة . لذلك حاءت أقوال كثيرة من السلف الصالح، منبثقة من نور الوحي، فيها إيمان وإقرار وبيان وتوضيح بأن الله تعالى خلق آدم الطّين بيده، وأكتفي بذكر بعض منها : قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده : آدم الطّين، والقلم، والعرش، وجنات عدن . ثم قال لسائر الخلق : كن فكان (٤). وقال كعب الأحبار (٥): لم يخلق الله بيده غير ثلاث : حلق آدم الطّين بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، ثم قال لها : تكلمي . قالت : ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ (٢) (٧).

<sup>(</sup>١) محمـــد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري، قال عنه الخطيب : (كان ثقة صدوقا دينا )، وقال الذهبي : (كان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة و اتباع )، توفي بمكة سنة ٣٦٠هـــ . انظر : تاريخ بغداد (٢٤٣/٢ )؛ وسير إعلام النبلاء ( ١٣٣/١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الشريعة ( ١١٧٨/٣.) .

<sup>(</sup>٣) محموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (٣١٥/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص: ٣٥)؛ والآجري في الشريعة (١١٨٢/٣-١١٨٣ برقم: ٧٥٦)؛ وأبو الشيخ في العظمة (٥٥٥٥-١٥٥٥ برقم: ١٠١٨)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢٩/٣ برقم: ٢٩/٣)؛ وكم (التفسير، سورة الأعراف؛ ب : خلق الله برقم: ٢٢٧)؛ والبيهقي في الأسماء و الصفات (٢٦/٣ برقم: ٦٩٣)؛ وكم (التفسير، سورة الأعراف؛ ب : خلق الله أربعة أشياء بيده ٢٩/٣) وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وقال في (العلو للعلي الغفار ص: ٢٨ برقم: ٣٥) على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٥) كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار، ثقة مخضرم، مات في آخر حلافة عثمان لله، وقد زاد على المائة . انظر : تقريب التهذيب (ص: ٤٦١ برقم: ٥٦٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) المؤمنون الآية : ١

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص: ٣٥)؛ والآجري في الشريعة (١١٨٥/٣ برقم: ٧٥٩)، وصحح الألباني إسناده في مختصر العلو (ص: ١٣٠ ضمن كلامه على الأثر برقم: ١٠٤).

وقال حكيم بن حابر (١): أخبرت أن ربكم عز وحل لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده، وخلق آدم الله بيده، وكتب التوراة بيده، (٢).

وقــال ميسرة (<sup>۳)</sup> : إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث : خلق آدم الطَّيِّلاً بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده <sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي، ثقة، مات في آخر إمارة الحجاج سنة ٨٦هـ..، وقبل: سنه ٩٥هـ.، وقبل غير ذلك. انظر: تمذيب التهذيب ( ٥٨٥/١ برقم: ١٧٣٤)؛ وتقريب التهذيب (ص: ١٧٦ برقم: ١٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخسرجه الآجري في الشريعة (٣/١١٨٣ برقم: ٧٥٧)؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ( ٢٩٥/١ برقم: ٧٥٠)؛ وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (ص: ٦٧ برقم: ٩٨)؛ وذكره الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: ١٠٥ برقم: ٣٠٠) ح: ٣٣١)، وصححه الذهبي في الأربعين (ص: ٨٠ برقم: ٧٧)؛ والألباني في مختصر العلو (ص: ١٣٠ برقم: ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) ميسسرة أبسو صالح، مولى كندة، مقبول، ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة ، يعني الطبقة الوسطى من التابعين . انظر : تقريب التهذيب (ص: ٤٢ و ص: ٥٥٥ برقم: ٧٠٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص : ٣٥ )؛ وقال الشيخ الألباني في ( مختصر العلو ص : ١٣٠ ضمن تعليقه على الأثر برقم : ١٠٤ ) : ( رجاله ثقات ) .

# المطلب الثاني: إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به، وبيان موقف الطوائف المخالفة منها والرد عليها.

#### أولا: بيان ثبوت صفة اليد لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته:

إن صفة اليد ثابتة لله تعالى على الصفة التي تليق به تعالى، وقد ورد ذكر صفة اليد لله تعالى في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودا متنوعا، متصرفا فيه، مقرونا بما يدل على ألها يد حقيقية (۱). وقد تقدم ذكر بعض ما يبين ثبوت صفة اليد لله تعالى من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال السلف الصالح في المطلب السابق عند ذكر الأدلة على خلق الله تعالى آدم التي بيده . وهنا أذكر بعض الأدلة الأخرى غير المذكورة، الدالة على ثبوت صفة اليد لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته .

#### الأدلة من الكتاب:

- قال تعالى : ﴿ وقالت اليهوديد الله مغلولة غلت أيدهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوط النيف كيف يساء ﴾ (٢) فالله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب، ولم ينكر عليهم إثبات اليد للله تعالى، ولعنهم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده بل رد عليهم، وبين ألها يدان مبسوطتان؛ فليس كما زعموا (٢).
- وقال تعالى: ﴿ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( ١٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المائدة الآية : ١٤

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( ١٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) آل عمران الآية : ٢٦

<sup>(</sup>٥) أل عمران الآية : ٧٣

<sup>(</sup>١) الملك الآية: ١

فهذه الآيات مشتملة على شيئين: أحدهما: إثبات اليد.

والآخو: إضافة الملك والعمل إليها. وهذا يقع فيه التجوز كثيرا، أما الأول فإنه لايطلق هـــذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة؛ ولا يقولون يد الهواء ولا يد الماء، فهب أن قوله: ( بيده الملك ) قد علم أن المراد منه بقدرته، لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة (١).

وقسال تعالى: ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ (٢) .

وقد حاء تفسير الآية وبيانما عن أعلم الخلق بالله، و أعرف الخلق بمراد الله تعالى؛ فعن عبد الله بن مسعود في قال: جاء حبر إلى النبي في فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعلى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن، فيقول: أنا الملك! أنا الملك! أنا الملك! فضحك رسول الله في تعجبا مما قال الحبر تصديقا له! ثم قرأ ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته وم القيامة والسماوات مطوبات بيمينه سبحانه وتعالى عما شركون ﴾ (٢).

فالقسبض، والطي، والإمساك، والهز، والإصبع، واليمين، هذه كلها من صفات اليد الحقيقية، ولا تحتمل غيرها بوجه من الوجوه.

#### الأدلة من السنة:

<sup>(</sup>١) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٧٠/٦ )؛ ومختصر الصواعق المرسلة ... (١٩٩٢).

<sup>(</sup>٢) الزمر الآية : ٦٧

<sup>(</sup>٣) الحديستُ أخرجه خ ( التفسير، سورة الزمر، ب : ﴿ وَمَا قَدُووَا اللَّهُ حَقَّ قَدُوهِ ﴾ [ الزمر : ٦٧ ] ١٨١٢/٤ ح : ٢٧٨٦ )؛ و أل صفة القيامة والجنة والنار ٢١٤٧/٤ ح : ٢٧٨٦ )؛ واللفط له .

<sup>(</sup>٤) أخسر جه خ ( التفسير، سورة الزمر، ب : قوله : ﴿ والأرضجيعا قبضة يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ﴾ [ الزمر : ٢٧ ] . ١٨١٢/٤ ح : ٢٧٨٧ ) .

وعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله الله الله عنهما أين عبد وحل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول : أنا الملك ! أين الجسمارون ؟ أيسن المتكرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول : أنا الملك ! أين الجبارون؟ أين المتكبرون ؟ (١).

وعن أبي سعيد الحدري في قال: قال النبي في : تكون الأرض يوم القيامة حبزة واحدة، يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر؛ نزلا لأهل الجنة ... الحديث (٢).

وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال : رأيت رسول الله على المنبر وهو يقول : أنا الله ! ويقبض أصابعه، ويسطها، أنا الملك ! (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه م ( صفة القيامة والجنة والنار ٢١٤٨/٤ ح : ٢٧٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ ( الرقاق ، ب : يقبض الله الأرض يوم القيامة ٥/٩ ٣٣٨ ح : ٦١٥٥ )؛ و م ( صفة القيامة والجنة والنار، ب : نزل أهل الجنة ٢١٥١/٤ ح : ٢٧٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه م ( صفة القيامة والجنة والنار ١١٤٨/٤-٢١٤٩ ح : ٢٧٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ت (أبواب التفسير ، الباب الذي يلي سورتي المعوذتين ٥/٥٥ ح : ٣٣٦٨)، واللفظ له ؛ وابن أبي عاصم في السنة (ب: ذكر أحد ربنا الميثاق من عباده : ٩١/١ ح : ٢٠٦٠)؛ وحب كما في الإحسان (التاريخ، ب : بله الخلق ٤ / ١٠٤ ح : ١٤٧١) وكم ( الإيمان ب : قصة خلق آدم . . . . ٢٤/١ )؛ والبيه في في السنن الكبرى (ب : الإختبار في الإشهاد ، ١٤٧١) ح : ٢٠٣٠٧) قسال الترمذي : (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ع محيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي ؛ وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي الشيخ (٣٨١٣ ح : ٣٣٦٨) : (حسن صحيح )؛ وقال في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم : (إسناده حسن) ؛ وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم في كتابه (أحد الميثاق ... ص : ١٩ ح : ٢ ) بعد دراسة وافية : صحيح لغيره .

وعــن أبي الــدرداء ﷺ عن النبي ﷺ قال : حلق الله آدم حين حلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الخمم، فقال فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يــمينه : إلى الجنة ولا أبالي . وقال للذي في كفه اليسرى : إلى النار ولا أبالي )) (").

فه ذه الأحداديث الثابتة عن رسول الله على تبين ثبوت صفة اليد الحقيقية لله تعالى كما يليق بجلال وعظم ته، ولا تحتمل التأويل بحال من الأحوال؛ فإن القبض، والأخذ، والمسح، والطي، والبسط، والإصبع، والكف، واليمين، والشمال كلها من صفات اليد الحقيقية، فلا يصح حمل اليدين الثابتين لله تعالى في ضوء النصوص الثابتة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا على اليد الحقيقية.

## من أقوال السلف:

قال عكرمة : قوله تعالى : ﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾ قال : يعني اليدين .

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية: ١٧٢

<sup>(</sup>۲) أخرجه د ( السنة ، ب: في القدر ٢٢٦/٤ ح: ٢٠٠٤ )، واللفظ له؛ و ت ( التفسير ، سورة الأعراف ٥/ ٢٦٦ ح: ٣٠٧٥ ) وقال : ( هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا )؛ و حب ( ذكر إحراج الله جل و علا من آدم ذريته ... ٢٧/١٤ ح : ٢١٦٦ )؛ و كم ( التفسير ، ب : ذكر الميثاق من الناس جميعا ... ٢١٤٦٣-٣٥٥ ) وقال : (صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه )، ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ٣/٥٠١ ح : ٢٠١٥) بعد ح : ٢٠٠٤ )، وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم في " أخذ الميثاق " (ص : ١٤ ح : ١ ) بعد دراسة وافية : (حديث حسن )، وسيأتي تفصيل مزيد عن هذا الحديث في (ص : ٢٠١-٢٠٧) .

<sup>(&</sup>quot;) أخرجه حم (٤٨١/٤٥ ح : ٢٧٤٨٨)، واللفظ له؛ والبزار كما في (كشف الأستار ٢١/٣ ح : ٢١٤٢ )؛ وابن عساكر في ( تاريخ مدينة دمشق ٢٩٧/٧ في ترجمة آدم برقم : ٥٧٨ ) قال البزار : ( لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بحساكر في ( تاريخ مدينة دمشق ٢٩٧/٧ في ترجمة آدم برقم : ١٨٥/١) : ( رواه أحمد والبزار والطراني ورحاله بحسلة الإسناد، وإسناده حسن ). وقال الهيثمي في ( بحمع الزوائد ١٨٥/٧) : ( رواه أحمد والبزار والطراني ورحاله رحال الصحيح ) . وقال البوصيري في ( إتحاف الخيرة المهرة ، ١٦/١٥ ح : ١٠٢٧٢ ) : ( رواته ثقات ) . وقال الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ١١٤/١ ح : ٤٩ ) : " إسناده صحيح " .

وقال نافع بن عمر الجمحي (١): سألت ابن أبي مليكة (٢) عن يد الله تعالى واحدة أو اثنتان ؟ قال : بل اثنتان .

وقال عاصم الححدري (٣) قوله تعالى: ﴿مامنعكأن تسجد لما خلقت بيديه فال : بيديه (٤). وقال عاصم الجحدري (١) قوله تعالى : ﴿مامنعكأن تسجد لما خلقت بيدي قال : بيديه (٤). وقال الإمام أبو حنيفة : ﴿ ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة ، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفة بلا كيف )(٥).

وقال الإمام أحمد : (قلب العبد بين أصبعين، وخلق آدم بيده، وكل ما جاء الحديث مثل هذا قلنا به) (١).

قسال أبو الحسن الأشعري  $(^{(Y)})$ : (وأجمعوا على أنه عز وحل يسمع ويرى، وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه )  $(^{(A)})$ .

قال أبو بكر الإسماعيلي (٩): (وحلق آدم بيده، ويداه مبسطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه ؟ إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف ) (١٠).

<sup>(</sup>١) نافع بن عمر بن جميل الحُمَحي للكي، ثقة ثبت، مات سنة ٦٩هـ. انظر : تقريب التهذيب (ص: ٥٥٨ برقم: ٧٠٨٠).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، بالتصغير، التيمي المدني، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة فقيه، مات سنة ١١٧هـــ. انظر: تقريب التهذيب (ص: ٣١٣ برقم: ٣٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) عاصـــم بن العجاج الجحدري البصري، أبو المحشر المقرئ، وهو عاصم بن أبي الصباح، أخذ عنه جماعة قراءة شاذة، فيها ما ينكر . انظر : ميزان الاعتدال ( ٣٠٤/٢ برقم : ٤٠٥٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الآثار الثلاثة أخرجها الدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص : ٣٨ ). قال شيخنا الدكتور منصور بن عبد العزيز السماري في تحقيقه للكتاب المذكور ( ص : ١٢٢-١٢٣ ) بأنما صنحيحة متصلة الأسانيد إلى أصحابها .

<sup>(</sup>٥) الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة مع شرحه "الشرح الميسر " لمحمد الخميس (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٦) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ( ٣٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٧) علي بن إسماعيل بن إسحاق، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري عليه ، كان معتزليا، ثم رجع إلى مذهب ابن كلاب، ثم من الله عليه بالرجوع: إلى مذهب السلف، توفي سنة ٣٢٤هـــ انظر : تاريخ بغداد ( ٢٤٦/١١) ؟ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٢٨/٣ و ٧٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) رسالة إلى أهل الثغر (ص: ٢٢٥-٢٢٦).

<sup>(</sup>٩) أبــو بكــر أحمــد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي، قال عنه الذهبي : الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام، مات سنة ٣٧١هــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٢٩٢/١٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) اعتقاد أئمة أهل الحديث (ص: ٥١).

وقد حكى الإجماع عن أهل السنة على ذلك قوام السنة أبو القاسم التيمي (۱) فقال: (ومذهب أهل السنة إثبات ما أثبت الله لنفسه من الوجه واليد وسائرما أخبر الله به عن نفسه، وليس قولنا: أن لله وجها ويدا موجبا تشبيهه بخلقه أصلا بل كل ما أخسبر به عن نفسه فهو حق، وقوله الحق، نقول ما قال، ولا نزيد شيئا، وحسبنا الله ونعم الوكيل)(۱).

فأهل السنة والجماعة يعتقدون بثبوت يدين لله تعالى، وأنحما صفتان من صفات ذاته كمسا يليق بالله حل حلاله و يصلح لذاته سبحانه، وأن حكمها حكم جميع صفاته من حياته، وعلمه، وقدرته، وإرادته، وكلامه، فيثبتون جميع صفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله و إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل على وفق قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير ) (٢) (١).

ثانيا: بيان موقف الطوائف المخالفة من إثبات صفة اليد لله تعالى والرد عليها: لقد د خالف أهلَ السنة والجماعة في إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به سبحانه طائفتان: طائفة بالغت في الإثبات حتى وقعت في القول بالتشبيه، وطائفة بالغت في التتريه فرارا من التشبيه حتى وقعت في التعطيل.

 <sup>(</sup>١) إسماعيل بن محمد بن الفضل الملقب بقوام السنة، قال عنه أبو موسى المديني : كان قدوة أهل السنة في زمانه .
 توفي سنة ٥٣٥هـ. انظر : سير أعلام النبلاء ( ٨٠/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة ( ١٩٥/١-١٩٦).

<sup>(</sup>٣) الشورى الآية : ١١

<sup>(</sup>٤) انظر : الستوحيد لابس خسريمة ( ١١٨١١-٢٠١ )؛ والإبانة عن أصول لمديانة ( ١٢٤/٢-١٤٠ )؛ والشريعة ( ١١٧٧/٣ ) والتوحيد لابن منده ( ٢١/٣-٢١٣ )؛ والأسماء والصفات ( ١٠٨/٢ -١٧٩ )) ومجموع فتاوى ( ١١٧٥/٣ )؛ والتوحيد لابن منده ( ١٩٥/٥ و ٢٧٢٣-٣٧٣ )؛ ونقص تأسيس الجهمية ( ١٠١١٥-٥١٦ )؛ شمسيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٠١٥-١٥١ ) وأضواء البيان ( ٢/٣٠٢-٣١٣ )؛ والصفات الإلهية في الكتاب والسنة ومختصر الصواعق للرسلة ( ١٠٥٣-١٧٤ )؛ وأضواء البيان ( ٢/٠٩-٣١٣ )؛ والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية ( ص : ٢١-٣١)؛ واعتقاد أهل السنة لمحمد الحميس ( ص : ٢١-٢٩)؛ وصفات الله عز وحمل لصالح المسند ( ص : ٢٥-٢٥) .

الطائفة الأولى: وهم أهل التشبيه والتمثيل (١) الذين يعتقدون أن صفات الله تعالى ماثلة لصفات المحلوقين، ووصف الله نفسه أنه خلق آدم بيديه فهذا مفهومه مثل مفهومه في حقنا فيقولون: يده كيدي! تعالى الله عن ذلك.

هذا القول في غاية البطلان والسقوط إذ هو صريح في التشبيه المحرم الذي نفاه الله عز وجل، وأجمع على نفيه أهل السنة والجماعة، ودل عليه العقل من أن صفات الرب تعالى لا يشبهه فيها شيء من المحلوقات، ولا يماثل هو سبحانه في شيء من صفاته صفات المحلوقات (٢).

قال تعالى : (ليسكمثله شيء ) وقال تعالى : ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) (") وقال تعلى : ( هل تعلم له سميا ) (ه) وقال تعلى : ( هل تعلم له سميا ) (ه) وقال تعالى : ( هل تعلم له سميا ) (ه) وقال تعالى : ( ولم يكن له كفوا أحد ) (ا).

وانستفاء الستماثل بين الخالق والمخلوق معلوم بصريح العقل؛ إذ أحدهما خالق والآخر مخلوق، وأحدهما رب والآخر مربوب، وأحدهما له صفات الكمال من جميع الوجوه غني بذاته عما سواه والآخر ناقص وفقير و محتاج إلى من يساعده ويكمله، فكيف يصح أن يقال: أن الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه مشابه في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله ؟ (٧).

<sup>(</sup>۱) من الذين قالوا بالتشبيه والتحسيم هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي الرافضي، ويونس بن عبد الرحمن القميم، وأبي جعفر الأحول الذي كا يدعى شيطان الطاق، وداود الجواربي، وبيان بن سمعان التميمي؛ وكذلك يعزى شيء من التشبيه إلى الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام السحستاني، ثم وصل هذا المرض إلى بعض أتباع أثمة المذاهب، وقمافت في ذلك من لم يكن له نصيب من الفهم الصحيح للكتاب والسنة. انظر: مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين (ص: ٢٠١٠-٢١)؛ والمسلل والسنحل (ص: ٤٤-٥٥ و ٢٥ و ٧٨-٧٧)؛ واعتقاد فرق المسلمين والمشركين (ص: ٣٣-٧٧)؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣/٥/١ و ٢١٥)؛ وأسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة و الجماعة (ص: ٥٥-١٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : رسالة إلى أهل الثغر ( ص : ٢١٠-٢١٢ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٥٧ ) . `

<sup>(</sup>٣) النحل الآية: ١٧

<sup>(</sup>٤) النحل الآية : ٧٤

<sup>(</sup>٥) مريم الآية: ٥٦

<sup>(</sup>٦) الإخلاص الآية: ٤

<sup>(</sup>٧) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ('ص : ٢١-٦٦' )؛ والقواعد المثلي للشيح العثيمين (ص: ٢٦) . :

ولو تماثلا للزم أن يكون كل واحد منهما خالقا ومخلوقا، وربا ومربوبا، وغنيا وفقيرا، وكالله وناقصا فيلزم اجتماع الضدين، فعلم أن التماثل بين الخالق والمخلوق منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع (١).

فلا يجوز تمثيل شيء من صفاته بصفات المحلوقين بل هو سبحانه ليس كمثله شيء لا ف ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله .

الطائفة الثانية : أهل النفي والتعطيل (٢) الذين ينكرون ثبوت صفة اليد الحقيقية لله تعالى؛ ويحرفون معاني النصوص الواردة في ذلك؛ فيفسرون اليد: مرة بالقدرة، ومرة بالنعمة فرارا من التشبيه في زعمهم (٦). والله اكبر كبيرا .

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٨٧/٣ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٦٢-٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) أهـــل النفي والتعطيل في باب صفات الله تعالى على مراتب ودرجات : فمنهم من ينفي جميع الصفات وهم الغلاة من المعطلة، منهم الفلاسفة، والجهمية أتباع جهم بن صفوان، وكذلك يقول بنفي جميع الصفات المعتزلة، ومن تبعهم كالزيدية والرافضية الإمامية والخوارج الإباضية، وهو أيضا قول النجارية والضرارية، وكذلك وافقهم عليه ابن تومرت وابن حزم، فهــؤلاء جميعـــا اتفقـــوا على نفي جميع صفات الله تعالى مع تنوع أساليبهم في نفيها وتعطيلها وإنكارها . ومنهم من ينفي الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، وهو قول الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وقول أبي العباس القلانسي، وأبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، وقدماء الأشاعرة كأبي الحسن الطبري، والباقلاني، وابن فورك، وأبي جعفر السمناني، ومن تأثـــر بمم من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الحسن الزاغوني وغيرهم . ومنهم من يقول بإثبات سبع صفات فقيط أو غيان ونفي ما عداها، والصفات السبعة التي أثبتوها هي : الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام ويزيد بعض الماتريدية صفة ثامنة، وهي التكوين، وما عداها من الصفات الثبوتية لايثبتونما، و لهم في نصوصها أحد طريقين : إما التأويل، أو التفويض كما قال قائلهم : ( وكل نص أوهم التشبيها :: أوله أو فوضه ورم تتريها ) فهم متفقون على نفي تسلك الصفات، ويخيرون في تحديد المعني المراد أو السكوت عن ذلك . وهذا ما ذهب إليه المتأخرون من الأشاعرة والماتريدية . الحاصل أن الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم وكذلك المتأخرون من الأشاعرة والماتريدية هؤلاء كلهم متفقون على عدم إثبات صفة اليد لله تعالى ونفيها وإنكارها . هذا ملخص من كتاب " مقالة التعطيل والجعد بن درهم " (ص: ٢٤-٢٥ و ٣٣ -٣٠ ) ويــتظر للتفصيل : الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد والرد على الجهمية للدارمي وللحافظ ابن منده والأسماء والصفات للسبيهقي، والصمواعق المترلة على الطائفة الجهمية والمعلطة لابن القيم؛ وأسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة للدكتور محمد بن خليفة التميمي .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص: ٢٢٨ - ٢٢٨)؛ والمواقف في علم الكلام (ص: ٢٩٨)؛ وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص: ١٢٢-١٢٧ و ٢٠٦-٢٠٠)؛ وإتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد للقاني ( عنظ وط، ٢٤٤/ب )؛ وتحف المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص: ٩٣)؛ وأيضا سنن الترمذي (٣/٥٠)؛ ومحمدوع فستاوى شميخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٦٦/٤ )؛ والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية (ص: ٣٠٤)؛ والمعتزلة لزهدي جار الله (ص: ٨٥)؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (٢٠/١).

### وهو قول باطل وزعم فاسد وبيان بطلانه من شقين :

الشـــق الأول: إن إثــبات أي صفة من الصفات الثابتة لله تعالى ومنها صفة اليد على الوجه اللائق بالله تعالى لا يلزم منه التشبيه والتحسيم. وبيان ذلك من وحوه وهي كما يلي:

1-إن توهم لزوم التشبية والتمثيل من إثبات صفة اليد وغيرها وهم باطل؛ فإنه ليس في المحلوقات يد تمسك السماوات السبع وتطويها، ويد تقبض الأرضين السبع، ولا إصبع توضع عليها الأرض، وإصبع توضع عليها الحبال، وإصبع توضع عليها الماء والثرى، وإصبع توضع عليها سائر الخلق. فلو كان في المحلوقات يد وإصبع هذا شأها لكان لكم عذر ما في توهم التشبيه و التمثيل من إثبات اليد والإصبع الله حقيقة.

بـــل إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم النه الله الله الله المساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من سماواته أو أرض من أراضيه السبع بجميع أبدالهم لكـــانوا غـــير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه، وكذلك لو اجتمعوا جميعا على طى جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك وكانوا عاجزين عنه .

فكيف تلتبس يد الخالق بيد المخلوق ؟ وكيف يكون من وصف يد خالقه بما بينه الله ورسوله من القوة والأيد، ووصف يد المخلوق بالضعف والعجز، مشبها يد الخالق بيد المخطوق ؟ وبأي وجه يعقل أن إثبات صفة اليد الحقيقية لله تعالى كما يليق به سبحانه وتعالى يلزم منه التشبيه بيد المخلوق ؟ (١).

٢-توهـــم التشــبيه من إثبات صفة اليد وغيرها من الصفات لله تعالى كما يليق بحلاله
 وعظمته ثم نفيها وتأويلها وصرفها عن ظاهرها إلى معنى مزعوم يلزم منه لوازم باطلة . منها :

- تعطيل هذه النصوص عن دلالتها، وتعطيل الرب عما يستحقه من صفات الكمال، ووصفه بنقيض ذلك من صفات النقص من صفات الأموات والحمادات والمعدومات.
- أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه من هذه الألفاظ ما يضل الناس ظاهره، ويوقعهم في التشبيه والتمثيل.
- أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب لهم، ولم يفصح به بل رمز إليه رمزا، وألغزه

<sup>(</sup>١) انظر :التوحيد لابن خزيمة ( ٩٥-٩٥ )؛ ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( ١٦٣/٢ ) .

إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد .

• أن ترك السناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب، فإنهم ما استفادوا بترولها غير التعرض للضلال، ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما يما يجب لله ويمتنع عليه، إذ ذاك إنما يستفاد من عقول الرجال وآرائها، وغيرها من اللوازم الفاسدة الباطلة (١).

٣- إن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا هذه الآيات والأحاديث عن رسول الله على بلسان عربي مبين، وفهموا المراد منها، وحملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليها أسبق لما فيه من إزالة التشبية ورفع الشبهة.

فصرف المعطلة لهذه النصوص عن ظاهرها بدعوى نفي التشبيه والتحسيم باطل؛ لأنه لو كان في إثباتها تشبيه أو تمثيل لكان الرسول وأصحابه أولى بنفيها لورود النصوص الشرعية الدالة على نفي التشبيه بين الخالق والمحلوق. فلما لم يتعرض لها النبي في بنفي ولا تأويل علمنا وتيقنا أن إثباتها ليس فيه تشبيه ولا تمثيل، فمن نفاها بهذه الدعوى فهو مخالف لما كان عليه النبي في وأصحابه، ولا وأصحابه، ولا علما، وأعظم ورعا وتعظيما للخالق من النبي في وأصحابه، ولا ريب أن ذلك دليل على بطلان قولهم وتمافت رأيهم وسوء نظرهم وفهمهم لدين الله ونصوص شرعه؛ لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي في وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها (١).

٤- الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة : لأننا نشاهد في المخلوقات ما يستفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وسله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم؛ فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف.

وإذا كان التباين في الحقيقة والكيفية معقولا بين المخلوقات مع الاتفاق في الأسماء فالتباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم (٣)بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق.

٥- إن المتبادر إلى الذهن من معاني النصوص يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤٨/٣ -٤٩ )؛ والصواعق المتزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة ( ١ / ١٧٧ - ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر :بحموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٠/٥ )؛ والعلو للعلمي الغفار (ص: ٢٥١ )؛ والقواعد المثلى (ص: ٤١ ).

<sup>(</sup>٣) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسني ( ص : ٢٦-٢٦ ) .

فكذلك المعنى الظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمحلوق، هو كونما جاراحة هي عظم ولحم ودم، وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في نحو قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ﴾ (١) .

والمعنى الظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للحالق في نحو قوله تعالى : ﴿ مَا مَنْعُكُ أَنْ تُسْجَدُ لَمَا خُلُقَتْ بِيدِي ﴾ (٢) أنف على الوجه اللائق بكماله وجلاله .

لأن التفاوت بين صفات الخالق وصفات المخلوق مثل التفاوت بين الخالق والمخلوق، فلا يعقل دحول صفة المخلوق في اللفظ الدال على صفة الخالق أو دخول صفة الخالق في السفظ السدال على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون لائقا بالخالق مترها عن صفات المخلوق (٣).

الشق الثاني : بيان بطلان ما قال به المعطلة في تأويل يد الله تعالى بالنعمة أو القدرة، وذلك من وجوه :

۱- لا ريب أن لفط اليد في كلام العرب قد جاء بمعنى النعمة كقولهم: لفلان عندي يد، وبمعنى القدرة كقولهم: لفلان على يد، ولكن وقوع اليد في قوله تعالى: ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت

<sup>(</sup>١) المائدة الآية : ٢٨

<sup>(</sup>٢) ص الآية : ٢٥

<sup>(</sup>٣) انظر : أضواء البيان ( ٢٨٩/٧-٢٩٠ )؛ والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيني ( ص: ٣٦-٣٧ )؛ وأسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة (ص: ١٧٦ ) .

بيدي ﴾ بحذا التركيب الذي أضاف الله سبحانه وتعالى فيه الخلق إلى نفسه، ثم عدى الفعل إلى اليد، ثم لل ألله على مثل قولك: كتبت بالقلم ومثل هذا النص الصريح يستحيل تأويل اليد فيه بالنعمة أو القدرة؛ فإنه لا يحتمل هنا غير يد الذات، وإن كانت في تركيب تحر تصلح لذلك، فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب (1).

٧- إذا أطلق لفظ اليد لا يكون إلا والمراد به اليد التي هي الصفة، هذا هو الأصل، وإن أريد به غيرها اقترنت معها قرينة تبين المراد منها، فإن أريد باليد النعمة قيل : لفلان عندي يد، فلفظ " عندي " قرينة تدل على النعمة . وإن أريد بما القدرة قيل : لفلان علي يد، فلفظ " على " قرينة تدل على القدرة، وليس في الآية قرينة تبين أن المراد بما النعمة أو القدرة، فتعين أن المراد بما اليد التي هي الصفة (٢).

٣-إن اليد التي يقصد بما النعمة والقدرة لا يتجاوز بما لفظ اليد، فلا يتصرف فيها بما يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقية، فلا يقال فيها كف، ولا إصبع ولا يمين ولا شمال، وقد ورد ذلك كله في صفة يد الله تعالى، فهذا ينفي أن يكون المراد بما يد النعمة أو يد القدرة (٢٠).

٤-إن اليد التي يقصد بها القدرة أو النعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقية، فهذه موارد استعمالها من أولها إلى آخرها مطردة في ذلك، فلا يعرف العربي علاف ذلك، فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقة أو مستلزمة للحقيقة، وأما أن تضاف إلى من ليس له يد حقيقة وهو متصف بصفات الأحياء فهذا لا يعرف البتة (٤).

٥-ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ
 الإفراد الشامل لجميع الحقيقة كقوله: ﴿ أَن القَوة للهُ جميعا ﴾ (°) وكقوله: ﴿ وإن تعدوا نعمة الله

<sup>(</sup>١) انظر : الصواعق المترلة على الطائفة الجهمية والمعطلة ( ٨٨/١ - ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض تأسيس الجهمية ( ٤٢/١ )؛ ومختصر الصواعق المرسلة ( ١٥٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( ١٥٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ١٦٥٣-١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية : ١٦٥

لاتحصوها ﴾ (١) وقد يجمع النعم كقوله: ﴿ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ (١) وأما أن يقول خلقتك بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسوله ﷺ (١).

٦-لــو ثبت استعمال اليدين بمعنى القدرة أو النعمة لم يجز أن يكون المراد باليدين في الآية النعمة أو القـــدرة؛ لأنــه لا يجوز أن يقال: حلق الله آدم بنعمتين؛ لأن نعم الله على آدم وغيره أكثر من أن تعد وتحصى، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعْدُواْ فَعُمَةُ اللهُ لا يَحُوْدُ أَنْ يُعْبُرُ عَنِ النعم الَّتِي لا تحصى بصيغة التنبية .

ولإجماع المسلمين المثبتين للصفات والنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى قدرتان (<sup>3)</sup>، بل الله سبحانه وتعالى لــه قدرة مطلقة لا حد لها (°). قال تعالى : ﴿ وهوعلى كل شيء قدير ﴾ (<sup>1)</sup>، فالقــدرة صفة عامة مطلقة، ولا يجوز أن يعبر عنها بالاثنين (<sup>۷)</sup>.

٧-إن الله أراد تكريم آدم الخيرة فحلقه بيديه، فلما تكبر إبليس وافتخر بكونه خلق من النار رد الله عليه افتخاره، وأثبت لآدم من المزية والاختصاص مالم يثبت مثله لإبليس بقوله تعالى: ﴿ اللهِ اللهِ المعمة لم يكن لآدم سبحد لما خلقت بيدي ﴾ القدرة أو النعمة لم يكن لآدم الخيرة على إبليس في ذلك مزية؛ لأنه وجميع المحلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرة الله و نعمته سبحانه وتعالى، فحمل الآية على القدرة أو النعمة بزيل معنى التفضيل لاشتراكهما فيها، ويدل على التساوي بينهما في هذا، فلو كان إبليس مساويا لآدم الخيرة لما صح الاحتجاج على إبليس في ذلك، وكان لإبليس أن يقول محتجا على ربه: فقد حلقتني بما خلقت به آدم، فأي فضيلة له على بما ذكرته ؟ (^).

<sup>(</sup>١) إبراهيم الآية : ٣٤ ؛ والنحل الأية : ١٨

<sup>(</sup>٢) لقمان الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( ١٥٦/١٥٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( ١٧٠/٢ ) ؛ و أصواء البيان ( ٢٩٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتريه (ص: ٣٠٥-٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) المآئدة الآية : ١٢٠

<sup>(</sup>٧) انظر : مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٦٥/٦ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص: ٨٨) ؛ ومجموع فتاوى شريخ الاسلام ابن تيمية ( ٣٦٩/٦)؛ ونقض تأسيس الجهمية ( ٤١/١)؛ ومختصر الصواعق المرسلة ( ٣٠٥/٢)؛ والصفات الإلهية في الكتاب والسنة (ص: ٣٠٥).

 $-\Lambda$  إذا قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه، والآخر لا يمكنه ذلك . إما لامتناع أن يكون له يدان، وإما لامتناع الفعل باليدين كان الأول أكمل . ولا يقال : إن من يمكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه؛ لأن من يمكنه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاء وبيديه إذا شاء هو أكمل ممن لا يمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه ولا يمكنه أن يفعل باليد (1).

فاليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك بل هما من صفات الكمال، ولله الكمال المطلق. وليس في الشرع ولا في العقل السليم ما ينفي تبوهما لله بل اتفق الشرع والعقل في إثبات اليدين لله تعالى؛ فيحب الإيمان بثبوهما لله تعالى كما يليق بحلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم كما يجب الإيمان بتقدس الله وتترهه وعدم مشابحته بأحد من المحلوقين لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله – تتريها من غير نفي ولا تعطيل على وفق قوله تعالى: ﴿ ليسكمثله شيء وهوالسميع البصير ﴾ (٢)، فأول الآية رد على أهل التشبيه والتمثيل، وآخرها رد على أهل النفى والتعطيل.

قال نعيم بن حماد الخزاعي (<sup>۳)</sup>: ( من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ) (<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٢/٦ -٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الشورى الآية : ١١

<sup>(</sup>٣) نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي، كان أحد من يتصلب في السنة، ومات في محنة القرآن في السحن ببغداد غداة يوم الأحد لئلالة عشرة دخلت من جمادى الأولى سنة ٢٢٨هـــ . انظر : تمذيب التهذيب ( ٣٥-٦٣٥-٦٣٨ برقم : ٨٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( ١٩٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) النور الآية : ٢٥

<sup>(</sup>٦) النور الآية : ٤٠

# المبحث الثاني : وقت خلق أدم الليلا.

لقد حماء في كثير من الأحاديث النبوية ما يبين أن الله تعالى حلق آدم الله يوم الجمعة، وأنه حُلِقَ بعد العصر في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل، وهنا أكتفى بذكر بعض ما جاء من الأحاديث النبوية الثابتة في ذلك .

فعــن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها (''.

وعـــن أبي هريرة ﷺ عن رسول الله ﷺ قال : خلق الله آدم يوم الجمعة بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه (٢).

وعـن أوس بن أوس شي قال : قال رسول الله ﷺ : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة على . قال : قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت \_ يقولون : بليت ؟ . فقال : إن الله عـز وجـل حرم على الأرض أحساد الأنبياء (٣).

وعن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله الله على : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة

<sup>(</sup>١) أخرجه م ( الجمعة، ب: فضل يوم الجمعة ٢/٥٨٥ ح: ٨٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه في ( ص : ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه د (الصلاة على البي قط يوم الجمعة، ب: فضل يوم الجمعة ٢٧٥/١ ح: ٢٧٥ )، واللفظ له؛ و إن (الجمعة، ب: إكسار الصلاة على البي قط يوم الجمعة ٩١/٣ ح: ١٣٧٤)؛ وجه (الجنائز، ب: ذكر وفاته يمت ودفنه ١٩٤/١ ح: ١٦٣٦)؛ والطبراني في الأوسط ( ٩٧/٥ ح: ٤٧٨٠)؛ وخز ( ب: فضل الصلاة على البي قط يوم الجمعة ١١٨/٣ ح: ١٧٣٣)؛ وحسب كما في الإحسان (الرقاق، ب: الأدعية، ذكر البيان بأن صلاة من صلى على المصطفى من أمته يخ تعرض عليه في قبره ١٩٠/٣ ح: ٩١٠)؛ وكم (الجمعة، ب: الأمر بكثرة الصلاة في يوم الجمعة ٢٧٨/١ والأهرال، ب: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ٤/٥٠)، وصححه في الموضع الأول على شرط البخاري، وفي الموضع السناني على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في الموضعين، وصححه النووي في الأذكار (الصلاة عنى رسول الله يخ، ب: الصلة على رسول الله يخ، ب: الصلة على رسول الله يخ، ب: الصلة على رسول الله يخ ص: ٢٠٦ ح: ٢٩٠٢)؛ والألباني في صحيح سنن أبي داود ( ١٠٤/١ ح: ٢٠١٠) وغيره.

إلا وهي مُصِينَحة (أيوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياد . . . الحديث (ألا وعن أبي هريرة في قال : قال رسول الله في : سيد الأيام يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة (ألا).

وعـن سعد بن عبادة على أن رجلا من الأنصار أتى النبي على فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة: مـاذا فيه من الخير؟ قال: (( فيه خمس حلال: فيه خلق آدم، وفيه أهبط آدم، وفيه توفي آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، ما لم يسأل مأتما أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا أرض، ولا جبال، ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة (أ).
وعـن أبي لـبابة بـن عبد المنذر على قال: قال النبي الله إن يوم الجمعة سيد الأيام

<sup>(</sup>١) مصيخة : بالصاد، وقيل بالسين؛ أي : مسيخة، والأول هو الأصل، والمعنى : مصغبة ومستمعة ومنصتة . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٤٣٣/٢ ، مادة : سيخ و ٦٤/٣ ، مادة : صيخ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ط ( الجمعة، ب : ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة ١٠٨/١-١٠٩ ح : ١٦)، واللفظ له؛ و د ( الصلاة، تفريع أبواب الجمعة، ب : فضل يوم الجمعة ٢٧٤/١ ح : ٢٧٤/١)؛ وت ( الجمعة، ب : ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ٢٦٢/٣ ح : ٤٩١)، وقال هذا حديث حسن صحيح؛ و ن ( الجمعة، ب : ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ٣١١٢ ح : ١١٣٠)؛ وحب كما في الإحسان ( الصلاة ، ب : ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة يستجاب فيها دعاء كل داعي ٧/٧ ح : ٢٧٧٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ٢٨٩/١ ح : ٢٠٤١) وغيره .

<sup>(&</sup>quot;) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ( ٧٦/١ )؛ و خز ( ١١٥/٣ ) - ١٧٢٩ )؛ وكم ( الجمعة، ب : سيد الأيام يوم الجمعة ٢٢٧/١ ) وصحح الحديث على شرط مسلم، ووافقه الذةبي، وحسَّن إسناده محققوا مسند الإمام أحمد ( ٢١٥/٢٤ ضمن كلامهم على ح : ١٥٥٤٨) .

<sup>(\*)</sup> أخرجه حم ( ١٩١/٩ ح : ٢٢٤٥٧ )، واللفظ له؛ وعبد بن حميد في مسنده ( ص : ٢٧١ ح : ٣٠٩ )؛ والبزار في مسنده ( ١٩١/٩ ح : ٢٠٢٨ )؛ وابن جرير الطبري في تاريخه ( ٢٥/١)؛ والطبراني في الكبير ( ٢٩١٠ - ٢ ح : ٣٣٥ ) . قال البزار : ( لا نعلمه يروى عن النبي على الا من هذا الوجه بحذا الإسناد، وإسناده صالح ) . وقال الهيستمي كما في مجمع الزوائد ( ١٦٣/٢ ) : ( رواه أحمد و البزار إلا أنه قال فيه : سيد الأيام يوم الجمعة، والطبراني في الكبير، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه كلام وقد وثق، وبقية رجاله ثقات ) قلت : ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه في تقريب التهذيب ( ص : ٢٢١ برقم : ٣٥٩٢ ) : ( صدوق في حديثه لين، ويقال تغيير بأخرة ) فإسناد الحديث أقرب إلى الحسن، ولا سيما الأحاديث المتقدمة تشهد له، ولذلك قال محقوا المسند عن الحديث بأنه صحيح لغيره .

وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر؛ فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم، وفيه تدوى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا أرض، ولا رياح، ولا حبال، ولا بسحر، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة (١).

وعن أبي هريرة على قال: أخذ رسول الله على بيدي فقال: خلق الله عز وحل التربة يوم السبب، وحلق المكروه يوم الثلاثاء، وحلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (الصلوات، في فضل الجمعة ويومها ٢٧٧/١ ح: ٥٥١٦)؛ وحم (٤٢/ ١٠٨٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (الصلوات، في فضل الجمعة ٤٤/١ ح: ١٠٨٤)؛ والطبراني في الكبير (١٠٨٥ ح: ١٠٨١)؛ وأخر السناده في الكبير (٣٣/٥ ح: ٢٥١١) . قال البوصيري في (مصباح الزجاجة ١/١٦١ ح: ٣٨١) ؛ (هذا إسناده حسن )؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( ٢٢١/١ ح: ٥٩٥)؛ وفي مشكاة المصابيح (٢٠/١٠) ح: ١٣٦١)؛ وكذلك حسنه البشيخ عبد القادر السندي في مقال له منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بعنوان "إزالة الشبهة عن حديث التربة " (ص: ٢٠) ، السنة : (١٣) ، العدد : (٥٠١٥).

<sup>(</sup>٢) أحسر حه م (صفة القيامة والحنبة والنار، ب: ابتداء الحلق وحلق آدم الطّبيّن ٢١٤٩/٤ ح: ٢٧٨٩،) قال : حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا : حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن حريج : أجبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة ﷺ مرفوعا .

وقد تكلم بعض النقاد في سند هذا الحديث ومتنه وأحاب عنه الآخرون، فأما الكلام في سنده فهو يتلحص في وحهين، وهما كالتالي :

۱-قال البيهقي : وزعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أحذه عن إبراهيم بن أبي يجيى عن أيوب بن حالد، ثم ذكر بإسناده إلى علي بن المديني أنه سئل عن هذا الحديث فقال : وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يجيى . الأسماء و الصفات ( ١/٢٥٥ ح : ٨١٢ ) .

وإبراهيم بن أبي يجيى غير محتج به فهو متروك متهم بالكذب، فلا يثبت الحديث عن أيوب ولا من فوقه .
وأجيب عن ذلك بأن حكاية البيهة في قول ابن المديني بكلمة " زعم " فيها رد واضح وإنكار بين، ويتضح ذلك بما يلي :
أ- إسماعيل بن أمية لم ينفرد برواية هذا الحديث عن أيوب بن حالد؛ فقد تابعه اثنان من الرواة في رواية هذا
الحديث عن أيوب بن حالد .

أحدهمـــا : ححـــاج بن محمد ألأعور، وهو ثقة ثبت إلا أنه كان اختلط في آخره، وروايته غنذ أبي يعلَى في المسند ( ١١٣/١٠–١٤ ه ح : ٦١٣٢ ) .

والآخر : موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، وروايته عند البيهقي في الأسماء و الصفات ( ٢٥٦/٢ ح : ٨١٣ ). ب- إسمـــاعيل بن أمية ثقة ثبت عند المحدثين، ولم يعرف عنه التدليس فهو غير مدلس مع معاصرته لشيخه أيوب بن خالد الأنصاري .

فلهذا والله أعلم لم يرتض البخاري قول شيخه على ابن المديني، وأعل الخبر بأمر آخر، وهو ما يلي :

٢-قال البخاري بعد أن ذكر الحديث بإسناد رجاله ثقات حفاظ مأمونون إلى النبي هيئ : ( وقال بعضهم عن
 أبي هريرة عن كعب، وهو أصح ) .التاريخ الكبير ( ١٣/١ في ترجمة أيوب بن خالد الأنصاري ) .

وأحيب عن ذلك بما يلي :

أ- هــــذا البعض الذي أشار إليه البخاري كما ترى بحهول مبهم غير معروف العين والحال، فلا يُصح تقديم رواية المجاهيل المبهمين على زواية الثقات المعروفين .

ب- هذه الرواية التي أشار إليها البخاري لم يذكر لنا سندها ولا متنها، ويا لبته ذكرها لنا، فقد تكون ضعيفة في نفسها .
 ج- ويدل على ضعفها أن المحفوظ عن كعب وعبد الله بن سلام ووهب بن منبه ومن يأخذ عنهم أن ابتداء الحلق كان يوم الأحد، وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبهم، وعليه بنوا قولهم في السبت .

فقد جاء في التوراة ( سفر التكوين ٢/٢-٣): [ و فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل ، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل ، و بارك الله اليوم السابع و قدسه ، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالف أ ؛ و في النسخة السامرية من التوراة ( سفر التكوين ٢/٢-٣) [ كمل الله في اليوم السادس صناعته التي صنع، وبارك الله اليوم السابع، واستراح من كل صناعته التي صنع، وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ لأن فيه بطل من جميع صناعته التي صنع الله للفعل ] .

فهذا نص التوراة الموجودة بين يدي اليهود الآن وكذلك الروايات المأثورة عن كعب في الخلق كلها تدل على أن بداية الخلق كان يوم الأحد، والحديث يخالفه ويبين أن بداية الخلق كان يوم السبت لا الأحد، و هذا يدفع أن يكون ما في الحديث مأخوذا من قول كعب بل هو مأخوذ عن النبي ﷺ.

فالحديث لا غبار عليه البتة، لا في إسناده كما تقدم، ولا في متنه كما سيأني، بل هوحديث صحيح ثابت، وإن توهم البعض أن القرآن يخالفه ويناقضه، وذلك أن القرآن قد أحبر في غير ما آية أن الخلق كان في ستة أيام، والحديث استوعب الأيام السبعة، فقد بين العلماء موافقة الحديث لكتاب الله تعالى وعدم مخالفته له، وكيف يكون أحدهما مخالفا للآخر وهما يخرجان من مشكاة واحدة؟ فمن أوجه التوفيق التي ذكرها أهل العلم بين الوحيين ما يلي :

1-الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن، فإن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أحسراه الله على الأرض، ويبين مرحلة من مراحل تطور الخلق عليها حتى صارت صاخة للسكنى، ويؤيد أن القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله تعالى كألف سنة، وبعضها مقداره خمسون ألف سنة، فلا مانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل والأيام السبعة من أيامنا هذه كما هو صريح الحديث؛ فالحديث يزيد على القرآن ولا يخالفه .

٢-إن الله تعالى حلق ما حلق في الأيام الستة المذكورة في القرآن، وكانت بداية الحلق يوم السبت ونحايته يوم الحميس فهــــي ستة أيام كاملة التي ذكرت في القرآن، و لم يخلق آدم التظييرة في تلك الأيام الستة؛ فإنه ليس في القرآن ما يدل على أن حـــــلق آدم التظنيرة كان في الأيام الستة، وليس في القرآن أو السنة وكذلك ليس من المعتول أن حالقية الله تعالى وقفت بعد

فهذه الأحاديث الثابتة عن النبي الله تفيدنا علما من علوم النبوة، وتبين لنا أن الله تعالى خـــلق آدم الله يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل، والله أعلم .

<del>\_\_\_\_\_</del> &

الأبسام الستة، فإن هذا معلوم البطلان بالضرورة، وإنما خلقه الله تعالى بعد ذلك بمدة ، فذما خلقه خلقه يوم الجمعة، ومما يدل عسلى تأخر خلق آدم التنفيخ أنه كان في الأرض عمار قبله عاشوا فيها دهرا ، فقد أخرج الحاكم في المستدرك (التفسير ، سسورة السبقرة ٢٦١/٢) بإسناده الصحيح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها أحد . قال الله تعالى : ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة قبل ان يخلق بألفي عام الجن بنو الجان، فأفسلوا في الأرض، وسفكوا الدماء فلما قال الله تعالى: ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ ؛ يعسنون : الجن بني الجان، فلما أفسدوا في الأرض بعث عليهم جنودا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور . قال : فقالت الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها كما فعل أولئك الجن بنو الجان ؟ قال : فقالت الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها كما فعل أولئك الجن بنو الجان ؟ قال : فقالت الملائكة : مقال الإسناد و لم يخرجاه و وافقه الذهبي . :

وكذلسك أحرج ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٠٩/١ ح : ٣٢٢ ) بإسناد: الصحيح إلى عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما – أنه قال : كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة ، فأفسندوا في الأرض، وسفكوا الدماء، فبعث الله حندا من الملائكة . فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور ، فقال الله للملائكة : ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ ﴿ إني أعلم ما لا تعلمون ﴾ .

وهـاذان الحديثان و إن كانا موقوفين على الصحابيين : عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو – رضي الله عنهم - فهما في حكم المرفوع إلى الرسول ﷺ لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، ولا مجال فيه للاحتهاد فهما محمولان على السماع من النبي ﷺ محمولان على السماع من النبي ﷺ محمولان على السماع من النبي المحمولات على السماع من النبي الله المحمولات على السماع من النبي المحمولات على السماع من النبي الله المحمولات على السماع من النبي الله المحمولات على السماع من النبي المحمولات على السماع من النبي المحمولات على السماع من النبي المحمولات على المحمولات على المحمولات المحمولات على المحمولات المحمولات على المحمولات المحمولات على المحمولات المح

فالحديثان يدلان على أن خلق آدم الكيلا متأخر عن خلق السموات والأرض، وأن آدم لم يخلق في تلك الأيام السنة التي خلقت فيها السموات والأرض، فلما خلق كان ذلك يوم الجمعة وليس هو اليوم السابع للحلق، وعسلى هذا لا تعارض بين هذا الحديث وبين القرآن، فالحديث صحيح ثابت وموافق لكتاب الله تعالى، ودعوى مخالفته لظاهر القرآن دعوى باطلة . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهو أعلم بالصواب .

ويسنظر للتفصيل: الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمحازفة (ص: ١٩٨-١٩٨)؛ ومعارف السنن شرح سنن السنة المحمدية (ص: ١٥٨-١٥٨)؛ ومعارف السنن شرح سنن السترمذي للبنوري (١٩٣-٣١٧)؛ ومشكاة المصابيح (١٢١/٣ ح: ١٧٣٤) بتحقيق الألباني ؛ ومختصر العلمي الغفار (ص: ١١١-١١٧)؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (٣/٤٤-٤٥٠ ح: ١٨٣٣)؛ وتفسير ابن أبي حاتم بتحقيق : د.أحمد عبد الله الزهراني (١٣/١-١٠١ برقم: ٣٠٥ و ١٠٩/١ - ١٠١ برقم : ٣٢١) ؛ ومقال للشيخ عبد القادر السندي ، منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بعنوان : " إزالة الشبهة عن حذيث التربة "، ومقال للشيخ عبد القادر السندي ) و العدد : ٥٠ و ١٥ (ص: ٢٤-٣١) ، السنة : ١٣] ، وهذا أحسن وأشمل .

# المبحث الثالث: مكان خِلق أدم الطَّيِّيِّلْ.

لقد اختلف أقوال أهل العلم في بيان مكان خلق آدم الله وتحديده وتعيينه، وفيما يلي ذكرها، وبيان الراجح منها، والله الموفق للصواب .

القـول الأول: ما نسب إلى ابن عباس — رضي الله عنهما – أنه قال: مرت بآدم الله و المعـون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح، وهو ملقى بين مكة والطائف. وهذا القول ذكره القرطبي، ونسبه إلى ابن عباس — رضي الله عنهما – ولكنه لم يذكر له إسنادا إليه، كما لم يحل إلى من ذكره بالإسناد إليه (١).

القول الثاني: إن آدم على حلق في بقعة من بقاع الأرض، وكانت بقعة مثمرة رائعة واقعة على حبل من الجبال أو مكان مرتفع من الأرض. وهذا القول أعم من القول السابق إذ ليس فيه تحديد لمكان معين في الأرض. قال به جماعة من المتأخرين المعاصرين: منهم الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري (٢) وعبد الكريم الخطيب (٢) وعفيف عبد الفتاح طبارة (٤) وعبد الصبور شاهين (٥) ومحمد على حسن الحلي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ١١٩/١٩ )؛ و القرطبي هو محمد بن أجمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي، انظر : طبقات المفسرين ( ص : ٢٤٦-٢٤٦ برقم : ٢٩٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر : صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ( ۹۲/۱ ) و الدوسري هذا، كان عالما مفسرا داعية،
 توفي سنة ۱۳۹۹هـ . انظر : تكملة معجم المؤلفين ( ص : ۲۸۳ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : التفسير القرآني للقرآن ( ٥٩/١ )؛ وقصتا آدم و يوسف عليهما السلام ( ص : ٢٤ )، والخطيب هو عبد الكريم محمود يونس أحمد حسن الخطيب، له عدة كتب، وفي بعضها ما يمس جانب العقيدة، وقد رد على بعض خرافاته الشيخ صالح الفوزان والشيخ معود الخلف وغيرهما، وسيأتي ذكر بعض آرائه الضالة مع الرد عليها ، وقد توفي الخطيب هذا – سامحه الله – سنة ٢٠٤ هـ . انظر : تكملة معجم المؤلفين ( ص : ٣٢٠-٣٢ )؛ والبيان لأخطاء بعض الكتاب للشيخ صالح الفوزان ( ص : ٢٥-٤٧)؛ وحورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضين والمنصفين والمؤيدين للشيخ محمد جميل زينو ( ص : ٢٤-٤٥)؛ ودراسات في الأديان : البهودية والنصرانية للشيخ معود الخلف ( ص : ٢٤ )؛ و ( ص : ٢٣٧ و ٢٢٧ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) انظر : مع الأنبياء في القرآن الكريم (ص: ٣٩) .

<sup>(</sup>٥) انظر : أبي آدم قصة الخليفة بين الأسطورة والحقيقة (ص: ١٦١-١٦٩).

<sup>(</sup>٦) انظر : المتشابه من القرآن (ص: ٣٦).

وقد استدل الدوسري وعفيف طبارة لما ذهبا إليه بأن الله حلق آدم ليكون حليفة في الأرض وبأنه لم يرد نص برفعه إلى السماء و لكن هذا الاستدلال فيه نظر، وبيان ذلك بما يلي:

١ - خَــلْقُ اللهِ تعالى آدم الله ليكون خليفة في الأرض لا يلزم منه أن يكون قد خلقه فيها، ولا مانع من أن يكون الله سبحانه وتعالى خلقه في غير الأرض ثم جعله خليفة فيها وأنزله إليها . وهذا هو الصحيح كما سيأتي بيانه .

٢- وقولـــه تعالى : ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ (١) إذا قلنا أن المراد بالحليفة في الآية
 هو آدم ﷺ - مع حلاف فيه - (١) فهذا لا يدل على المكان الذي حلق الله تعالى فيه آدم
 التي وإنما يدل على المكان الذي جعله حليفة فيه .

٣- قولهما: لم يرد نص برفعه إلى السماء، فهذا لا يدل على أنه خلق في الأرض، فإن عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين .

٤ - كما أنه يجب على من يقول بأن آدم الله للم يخلق في الأرض أن يثبت ذلك بالدليل، فكذلك يجب على من يقول بأنه خلق في الأرض أن يثبت بالدليل أن المادة التي حلق منها لم ترفع إلى السماء.

وقد استدل عبد الكريم الخطيب لما ذهب إليه بقوله تعالى : ﴿ منها خلفناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ (٣) .

وهـــذا الاســتدلال غير صحيح، فإنه ليس في الآية بيان مكان خلق آدم الله بأنه حلق في الأرض، بل فيها إشارة إلى المادة التي خلق منها آدم الله فهو سبحانه وتعالى بين أنه خلقنا جميعا من الأرض إذ خلق أبانا وأصلنا آدم الله من ترابحا، وأنه يعيدنا فيها إذا متنا، وأنه يخرجنا منها يوم البعث والنشور للحساب والجزاء (٤)، فليس في الآية بيان للمكان الذي خلق فيه آدم الله .

<sup>(</sup>١) البقرة الآية: ٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر : (ص : ٢٥٦–٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) طه الآية: ٥٥

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ٣/٣٥١ )؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالرم المنان ( ص : ٦٨٥ ) .

فـــلا يصح الاستدلال بكون آدم على جعل حليفة في الأرض على قول من قال بأن المــراد بالخـــليفة في الآية هو آدم هي على أنه خلق في الأرض، كما لا يصح الاستدلال بكونه خلق من تراب الأرض و مادتما على أنه خلق في بقعة من بقاعها أو على حبل من جبالها، والله أعلم بالصواب.

القــول الثالث: خلق الله تعالى آدم الله في سماء الدنيا، وإنما أسجد له ملائكة سماء الدنيا، ولم يسجد له ملائكة السماوات. هذا القول محكى عن ابن جريج (١).

ولكن هذه الرواية فيها كلام في سندها ومتنها .

أما السند فلأن فيه راويا اسمه المسيب بن واضح، وهو مختلف فيه عند الأئمة، فكان الإمام النسائي (٢) حسن الرأي فيه، وكان لا يحب الكلام فيه، وكان يقول: الناس يؤذوننا فيه؛ أي: بالكلام فيه (٦).

وتكلم فيه الآخرون فقال عنه أبو حاتم  $(^3)$ : صدوق كان يخطئ كثيرا، فإذا قيل له لم يقبل . وقال الساحي  $(^9)$ : تكلموا فيه في أحاديث كثيرة . وقال الدارقطني  $(^7)$ : ضعيف . وقال ابن عدي  $(^7)$ : له حديث كثير، وأنه كان يشتبه عليه من غير أن يتعمد، وهو لا بأس به . وقال أيضا : قلت لعبدان : أيهما أحب إليك هو [أي : عبد الوهاب بن الضحاك] أو

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ١٥٦٢/٥ برقم : ١٠٣١ ) بإسناده إليه فقال : ثنا عبد الغفار الحمصي، ثنا المسيب بن واضح، ثنا حجاج، عن ابن جريج قال : خلق الله آدم الطّيلة في سماء الدنيا ...ألخ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن شعيب بن على النسائي، شيخ الإسلام، ناقد الحديث، صاحب السنن، توفي سنة ٣٠٣هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٢/١٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : سير أعلام البلاء ( ٣/١١ )؛ و ميزان الاعتمال ( ١١٦/٤ برقم : ٨٥٤٨ )؛ ولسان الميزان ( ٤٠/٦ برقم : ١٥٧ ).

<sup>(</sup>¹) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي، أحد الحفاظ، من كنار أثمة الجرح والتعديل، توفي سنة (¹) محمد بن إدريس بن المنذيب (ص: ٤٦٧ برقم: ٥٧١٨ ) .

<sup>(°)</sup> زكريا بن يحيى الساجي البصري، ثقة فقيه، توفي سنة ٣٠٧هـــ . انظر : تقريب التهـــذيب ( ص : ٢١٦ برقم : ٢٠٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٦) الحسن بن علي بن عمر بن مهدي الشهير بالدارقطني، الإمام الحافظ الناقد، صاحب العلل والتصانيف الغزيرة،
 توفي سنة ٥٨٥هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤٤٩/١٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني، الإمام الحافظ الناقد الجوال، توفي سنة ٣٦٥هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ١٥٤/١٦ ) .

المسيب ؟ قال : كلاهما سواء . وقول ابن عدي هذا أشد تجريحا من القول السابق لأن أقوال الأئمة في عبد الوهاب بن الضحاك شديدة حدا فهو ضعيف حدا أو متروك (١).

وقال الجوزقاني <sup>(٢)</sup>: كان كثير الوهم والخطأ <sup>(٣)</sup>. وقال ابن الجوزي<sup>(١)</sup>: كثير الوهم.

والـــذي يظهر لي أن كلام الإمام النسائي عن المسيب بن واضح ألصق بحانب العدالة دون الضــبط، فيمكن أن يقال بأنه كان مأمونا عليه في دينه وأخلاقه، فهو عدل من هذا الجــانب، وهذا يستحسن منه، ولكنه لم يكن حافظا ضابطا لأحاديثه، فكان يشتبه عليه، ولذلك كثر منه الخطأ والوهم في مروياته كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة إلا أنه لم يكن يتعمد ذلك كما قال الحافظ ابن عدي .

الحاصل: إن المسيب بن واضح في أحاديثه ورواياته أوهام كثيرة لأنه موصوف بكثرة الخطاً والوهام عن طريقه من التأني فيها والتأكد من ثبوتها وصحتها.

وأما الكلام في متن هذه الرواية المحكية عن ابن جريج ففيها نكارة شديدة؛ لأن فيها مخالفة واضـــحة لصـــريح كلام الله تعالى حيث أحبر الله تعالى في محكم كتابه أن جميع الملائكة سجدوا لآدم على فقال تعالى : ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ (٥).

فهــــذه الآيـــة القرآنية تبين أن جميع الملائكة سحدوا لآدم على ولكن هذه الرواية المنسوبة إلى ابن

<sup>(</sup>١) انظر : ( الكامل في ضعفاء الرجال ٢٩٥/٥ برقم : ١٤٣٥ )؛ وميزان الاعتدال ( ٢٧٩/٢ برقم : ٣١٦ )؛ ولسان الميزان ( ٢/١٤ برقم : ١٥٧ )؛ وتقريب التهذيب ( ص : ٣٦٨ برقم : ٢٥٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحســين بن إبراهيم بن حسين الهمداني الجوزقاني وقيل : الجورقاني، محدث فاضل، عالم بالرجال، توفي سنة. ٣٤٥هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ١٧٧/٢٠ - ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر أقوال الأئمة عن المسيب بن واضح في : الجرح والتعديل ( ٢٩٤/٨ برقم : ١٣٥٥ )؛ والكامل في ضعفاء الرحال ( ٢٩٥/٥ برقم : ١٨٧٤ ) ترجمة عبد الوهاب بن الضحاك و ٢٨٩/٦ برقم : ١٨٧٤ في ترجمة المسيب بن واضح )؛ والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ( ١٢١/٣ برقم : ٣٣٣٤ )؛ وسير أعلام النبلاء ( ١١/٤٠٤)؛ وميزان الاعتدال ( ١٦/٤ / ١٠٤ ) برقم : ٨٥٤٨ )؛ ولسان الميزان ( ٢١/١ برقم : ١٥٧ ).

<sup>(</sup>٤) عــبد الــرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي، الشهير بابن الجوزي، إمام حافظ مفسر من شيوخ الحمابلة، صاحب التصانيف إلا أنهم لم يرضوا تصانيفه في العقيدة، توفي سنة ٩٧هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء (٢٦/٥٢١).

<sup>(</sup>٥) الحجر الآية : ٣٠ و ص الآية : ٧٣

حريج تقول: لم يسجد لآدم علي جميع الملائكة، وإنما سجد له بعضهم، وهم ملائكة سماء الدنيا فقط. وسيأتي ذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى عند الكلام عن الملائكة الذين سجدوا لآدم على (١).

خلاصة القول: إن هذا الكلام المحكي عن ابن جريج غير ثابت عنه، وعلى فرض ثبوته عنه لا يسلم له ذلك؛ لكونه مخالفا لما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى وأحاديث نبينا الصحيحة.

القـول الرابع: إن الله تعالى خلق آدم ﷺ في السماء. فهذا القول أعم من القول السابق، وإليه ذهب أبو نضرة (٢) و ابن زيد في رواية عنه (٣).

القول الخامس: حلق الله تعالى آدم الله في الجنة . قال به ابن زيد كما في رواية أخرى عنه (ئ) ، وعبد الله بن وهب (ف) كما حكى ذلك عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن القرشي (أ) فقال : ( جاء يوسف بن عمرو (الله عمي عبد الله بن وهب، فقال له : يا أبا محمد أخبرني عن الجنة التي خلق فيها آدم الله وأخرج منها، أهي الجنة التي يعود إليها آدم الله ويدخلها المؤمنون، وهي الجنة التي فيها العرش ؟ فقال له : أي شيء هذا

<sup>(</sup>١) انظر : (ص : ٣٣٩-٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ٥/١٥٦-١٥٦١ ) بإسناد حسن .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢٥/٢٧) بإسناده إليه، ورجال الإسناد كلهم ثقات . وأخرج أبو الشيخ في العظمة (١٥٦٥ م - ١٥٦٤) في حديث طويل من حديث ابن زيد مرفوعا إلى النبي في وفيه : ((...فألقى الله عز وجل تلك القبضة في نهر من ألهار الجنة حتى صارت طينا ثم تركها فكانت حماً مسنونا ...)) وقد وصف السيوطي في الدر للتثور ( ١١٩/١) هذا السند بالصحة ولكنه صحيح إلى ابن زيد؛ أي : من قوله فقط، ولا يصح مرفوعا إلى النبي في لكون عبد الرحمن بن زيد ضعيفا كما تقدم، ولأنه من أتباع التابعين وقد روى الحديث مرفوعا إلى النبي في فأسقط من الإسناد الصحابي ومن روي عنه، وعلى هذا يكون الإسناد معضلا. فلا يصح الاعتماد عليه لعدم صحة إسناده إلى النبي في ولكنه يؤكد ما جاء عن ابن زيد بأن آدم التليخ خلق في الجنة .

<sup>(</sup>٥) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري، صاحب مالك، ثقة حافظ عابد، صاحب سنة وأثر، توفي سنة ١٩٧هـــ . انظر : تمذيب التهذيب ( ٢٩٥/٣-٢٩٧ برقم : ٤١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٧) يوسف بن عمرو بن يزيد للصري، صدوق صالح فقيه، توفي سنة ٢٠٥هـــ . انظر : تقريب التهذيب ( ٢١١ برقم : ٧٨٧٠ ) .

وإليه ذهب الإمام ابن مندة (٢) إذ قال: (بيان آخر يدل على أن الله تعالى خلق آدم على بيديه، وصفة خلقه لما خلقه الله عز وجل في الجنة) (٢)، وبه قال القرطبي (١) وعبد الرؤوف المناوي (٥)، والدكتور عمر سليمان الأشقر (١) وتبعه الأخ أبو بكر زكريا (٧)، وكذلك قال به الدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة (٨).

وذكر علي المنوفي (٩) ومحمد التتائي (١٠) وأحمد النفراوي (١١) أن القول بخلق آدم الله في الجنة هو قول الجمهور .

#### أدلة هذا القول:

قال الشيخ عمر سليمان الأشقر : ( وأخبرنا بالمكان الـــــذي حلق فيه، وهـــــو الجنة : ﴿ وَقَلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنَ انْتُ وَرُوجِكَ الْجِنَةَ ﴾ (١٣) .

<sup>(</sup>١) التوحيد ( ٣٠٧/٣ برقم : ٩٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) محمّد بن إسحاق بن محمد بن يجيى العبدي الأصبهاني، الإمام الحافظ الجوال صاحب التصانيف، وكانِ من دعاة السنة وحفاظ الأثر، توفي سنة ٣٩٥هـــ . انظر : ميزان الاعتدال ( ٣٧٩/٣ برقم : ٣٢١٣ ) :

<sup>(</sup>٣) كتاب التوحيد ( ٩١/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( ٩٧/٦ و ١٨٢/٧-١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : فيض القدير ( ٤٢/٤ )، والمناوي هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي، عالم مشارك في أنواع من العلوم صاحب تصانيف كثيرة، توفي سنة ٣١٠هـ.. انظر : معجم المؤلفين (٥/٠٢٠) .

<sup>(</sup>٦) انظر: العقيدة في الله (ص: ٩٠)؛ وصحيح القصص النبوي (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٧) انظر : رسالته في الماحستير بعنوان : الشرك في القديم والحديث ( ٧٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : خلق آدم وذريته كما ورد في التتريل ( ص : ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : كفاية الطالب الرباني لرضالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٣٥/١ )، والمنوفي هو علي بن محمد بن محمد المنوفي المصري، فقيه محدث نحوي لغوي، توفي بالقاهرة سنة ٩٣٩هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢٣٠/٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظــر: تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (٢٩٠/١)، والتتائي هو محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المصري المالكي، فقيه أصولي فرضي، توفي سنة ٩٤/٩هــ على الراجح. انظر: معجم المؤلفين (١٩٤/٨). (١١) انظــر: الفواكــة الدوان على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٨٢/١)، والفراوي هو أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنأ

<sup>(</sup> ١ ١ ) أنظـــر ؛ الفوا كــــه الدواني على رساله ابن ابي زيد الفيرواني ( ١٠٢٨ )، والنفراوي هو الحمد بن عنيم بن سائم بن مه النفراوي المالكى، فقيه مشارك في بعض العلوم، توفي سنة ١١٢٥هـــ أو بعدها بسنة . انظر : معجم للؤلفين ( ٤٠/٢) ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>١٢) البقرة الآية: ٥٦

<sup>(</sup>١٣) العقيدة في الله ( ص : ٩٠ ) .

ولكن هذه الآية ليس فيها تصريح بأن آدم على كان خلق في الجنة إذ لا يلزم من إسكان الله تعالى للأبوين في الجنة أن يكون قد خلقهما فيها .

وقد أورد الإمام ابن مندة تحت عنوان: (بيان آخر يدل على أن الله تعالى خلق آدم على بيديه، وصفة خلقه لما خلقه الله عز وجل في الجنة) (١) ثلاثة أحاديث مرفوعة، وأربعة آثار محكية عن الصحابة موقوفة عليهم ولكن هذه الأحاديث والآثار متعلقة بخلق الله تعالى آثار محكية من الطين، وأما خلقه في الجنة فليس في شيء منها ما يدل صراحة على ذلك إلا ما جاء عن طريق السدي منسوبا إلى ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم – موقوفا عليهم، وفيه ( ... فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فدلك حين يقول: ﴿ خلق الإنسان من عجل أن يبلغ الروح في رجليه عجلا إلى ثمار الجنة، فذلك حين يقول: ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ (١٠)...)(١٠).

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد ( ٩١/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء الآية : ٣٧

<sup>(&</sup>quot;) أخرج عنه ابن جرير في تفسيره ( ٢٢٥/١ )؛ وابن مندة في التوحيد ( ٩٣/٣-٩٤ برقم : ٤٨٦ ) كلاهما من طريق أسباط بن نصر عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن أبي مرة عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي الله من قولهم . وهذا الإسناد محل خلاف بين العلماء تصحيحا وتضعيفا فقال ابن جرير الطبري ( ١٥٦/١ -١٥٧) : (لسبت أعلمه صحيحا إذكنت بإسناده مرتابا) . وقال الإمام أحمد عن السدي كما في تمذيب التهذيب ( ١٠.٠/١ برقم : ٧٧٢ ) : ( إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد حمل له إسنادا واستكلفه ). وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي في ( الإرشاد في معرفة علماء الحديث ٣٩٧/١ -٣٩٨ ) : ( وتفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وابن عباس، وروى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة، لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصر، وأسباط لم يتفقوا عليه، غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي ). وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٧٦/١-٧٧ ) : ( فهــــذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب للتقلمة والله أعلم ) ونحوه قال في ( البداية والنهاية ١٨/١ و ١٨٦ ) . وقال الحافظ ابن حجر في ( العجاب في بيان الأسباب ٢١١١/١ ) عن السدي : ( هو كوفي صدوق لكنه جمع التفسير من طرق منها عن أبي صالح عن ابن عباس، و عن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة وغيرهم، وخلط روايات الجميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف، ولم يلق من الصحابة إلا أنس بن مالك). وقد صحح هـــذا الإســـناد ابن مندة في ( التوحيد ٩٤/٣ برقم : ٤٨٦ ) فقال : (هذا إسناد صحيح ورواته ثقات مشاهير على رسم الجماعـــة ) وكذلك صححه الحاكم في مواضع في للستدرك ( ٢١٠ ، ٢٦٠ ، ٢٧٣ ، ٣٢١ ٣٢٢-٣٢٢ ) ووافقه الذهبي، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( ١٥٦/١-١٦٠ ) وزاد أن الجمع بين الأسانيد الذي فعله السدي لبس بمستنكر عند السلف؛ فإن الإمام الزهري كان يفعل ذلك كما فعل في حديث الإفك في صحيح البخاري (الشهادات، ب:

ولكن في الاستدلال بهذا الأثر على القول بخلق آدم على الجنة نظر من وجهين: ١- إسناد هذا الأثر فيه كلام، وجانب ضعفه أرجح كما تقدم بيانه في الهامش.

7- يحستمل أن يكون من الإسرائيليات كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير وقد تقدم قوله - وكذلك نبه على ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - فقال: (قال بعض أهل العلم: المراد بالإنسان في قوله: ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ آدم، وعن سعيد بن حبير (١) والسدي: لما دحل الروح في عيني آدم نظر في ثمار الجنة، فلما دخل حوفه اشتهى الطعام، فوتب من قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة ... والظاهر أن هذه الأقروال ونحوها من الإسرائيليات) (٢). وعلى هذا، لا يمكن الاعتماد على الأثر المذكور، المنسوب إلى ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي الله ولكن يمكن الاستئناس به .

\_\_\_\_\_\_ *&* 

تعديل النساء بعضهم بعضا ٢/٢٩ - ٩٤٦ ح : ٢٥١٨ ) ولكن هذا الرأي فيه نظر لأن الأثمة لم يقبلوا الجمع بين الأسانيد من كل أحد، وإنما قبلوا ذلك من الثقة الحافظ المتقن الذي يعرف اتفاق شيوخه واحتلافهم كالزهري وابن وهب. وأما إذا جمع الراوي بين الأسانيد، وهو ليس من الحفاظ المتقنين فرواياته غير مقبولة عندهم وإن كانت روايته مقبولة عندهم إذا روى عــن أحدهــم مفردا من غير جمع. انظر: الإرشاد في معرفة علماء الحديث ( ٢١٧/١ -٤١٨ )؛ وشرخ علل الترمذي (٢/٦/٢). والسدي ليس من أولئك الحفاظ المتقنين، فقد تكلم فيه الأئمة كما في تمذيب التهذيب (١٩٩/١-٢٠٠ برقم : ٥٧٢ ) فمنهم من وثقه ، ومنهم من ضعفه تضعيفا يسيرا، ومنهم من شدد في تضعيفه حتى وسمه بالكذب، ومنهم من جعله في مرتب الصدوق، مع الحاجة إلى النظر والتئبت في مروياته. ويظهر لي من خلال النظر في أقوال الأئمة أن هذا من أعدل الأقــوال فيــه، فهو صدوق يهم على القول الراجع فيه، ولا يبلغ درجة الثقات الحفاظ المتقنين الذين قبل منهم الجمع بين الأسانيد، فلا تصح مقارنته بالإمام الجافظ المتقن كالزهري وأمثاله، والله أعلم . ثم إن مدار إسناد السدي على أسباط بن نصر الهمدان، وأسباط هذا لم يتفقوا عليه كما تقدم من قول الخليلي، وهو كما قال؛ فقد تكلم فيه الأئمة كما في تمذيب التهذيب ( ١٣٧/١ برقم : ٣٩٦ ) ففقد وثقه ابن معين في رواية ، وذكره ابن حبان في الثقات، وجعله البخاري وموسى بن هارون في مرتبة الصدوق، وضعفه الإمام أحمد والنسائي تضعيفا يسيرا، وضعفه ابن معين في رواية تضعيفا شديدا فقال: ليس بشيء . وقد بين سبب ذلك الضعف أبو نعيم فضعَّفه وقال : أحاديثه عامية سقط مقلوب الأسانيد. وقال الساحي : روى أحاديث لا يتابع عليها .. فهذا تضعيف شديد مبين من قبل أبي نعيم و الساجي، وأما توثيق ابن معين في رواية فتعارضه الرواية الأحرى عنه التي ضعف فيها، وهي توافق أكثر أقوال الأئمة الآخرين، فعليها الاعتماد من روايتيه، فلم يبق قول من أقوال الأئمة يدل على توثيقه إلا ما كان من ابن حبان إذ ذكره في الثقات، ويتيين مما سبق أن أكثر الأئمة لم يصفوه بالثقة ولذا قال الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب ص: ٩٨ برقم: ٣٢١): (صلوق كثير الخطأ يغرب )، ومن هنا يثيين أن الذين ضعفوا هذا الإسناد قولهم أقرب إلى الصواب، وأن الذين حكمواً عليه بالصحة قد وقع منهم تساهل في هذا الحكم، والله أعلم بالصواب .

<sup>( )</sup> سعيد بن حبير الأسدي مولاهم، ثقة ثبت فقيه، قتل بين يدي الحجاج سنة ٩٥هــ ، انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٢٣٤ برقم : ٢٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان ( ٤٣٣/٤ ، الأنبياء : ٣٧ ) .

ويدل على صحة هذا الاستئناس وصحة هذا القول ما جاء في حديث صحيح أن آذم على وصُوِّرَ في الجنة . فعن أنس مرفوعا إلى رسول الله على أنه قال : لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك (١) .

قال القرطبي في شرح هذا الحديث : ( يعنى أن الله تعالى لما صور طينة آدم، وشكلها بشكله على ما سبق في علمه تركه في الجنة ) (٢) .

وقال الدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة : ( يستفاد من هذا الحديث أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام وتصويره كان في الجنة ) (٣) .

فهذا الحديث النبوي دليل واضح ونص صريح قاطع في محل التر،ع، يدل على أن آدم الله كان خلق في الجنة .

ويمكن الجمع بين القول السابق بأن آدم على خلق في السماء وبين هذا القول بأنه خلق في الجمع بين القول السابق بأن آدم على خلق في الجنة، والجنة في السماء . وعلى هذا لا تعارض بين القولين، والله أعلم بالصواب .

القول السادس: خلق آدم على خارج الجنة ثم أدخل فيها. هذا القول ذهب إليه الشووكاني (٤)، وتسبعه خسليل أحمد السهارنفوري (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه م ( البر والصلة والآداب، ب : خلق الإنسان خلقا لا يتمالك ٢٠١٦/٤ ح : ٢٦١١ ) .

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( ١٩٧/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) خلق آدم وذريته كما ورد في التتريل ( ص : ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نيل الأوطار ( ٢٨٧/٣ )، والشوكاني هو محمد بن على بن محمد الشوكاني، مفسر محدث فقيه أصولي ذو تصانيف كثيرة في علوم متنوعة، توفي سنة ١٢٥٠هـ . انظر : معجم المؤلفين ( ٥٣/١١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: بذل المجهود في حل أبي داود ( ٦/٦)، والسهارنفوري هو خليل أحمد بن محيد على بن أحمد علي، من كبار علماء الأحناف الديوبندين، ذكر في كتابه ( المهند على المفند ص: ٢٩-٣٠) بأنه و مشايخه على عقيدة الأشعرية والماتريدية في الاعتقاد والأصول، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع، وعلى عدة طرق صوفية في السلوك، و زعم في ( ص: ٥٥ - ٤٦): أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن تبعه ونصر دعوته فرقة من الخوارج، إلى غير ذلك من أقوال الغوم ومعتقدا السيق تمسس حسانب العقيدة الصحيحة والتي يجب الحذر منها، وقد وافقه على ذلك سبعة وثلاثون عالما من كبار العلماء الديوبندين من القديم والحديث، توفي سنة ١٣٤١هـ. انظر: ترجمته في مقدمة كتابه " بذل انجهود " بقلم الشيخ أبي الحسن على الندوي، وبقلم الشيخ حسين أحمد المدني. و انظر: عقائد علماء الديوبند ( ٢- ١٠ و ص: ١٧ ) .

ومحمد زكريا الكاندهلوي (١)، و به قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد (٢).
وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي الله أنه قال : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه حلق آدم، وفيه أدحل الجنة، وفيه أخرج منها (٣).

ولكسن يمكن أن يقال بأن طينة آدم على حملت إلى الجنة فصورت فيها على ما سبق في علم الله تعالى ثم نفخ الحالق سبحانه فيه من روحه، وليس في حديث أبي هريرة وغيره مسن الأحاديث التي فيها بأنه أدخل فيها يوم الجمعة ما يدل على أن آدم الله أدخل الجنة بعد ما نفخ فيه الروح (١).

ف إن كان هذا التوجيه سليما مقبولا فكفى به رحمة و فضلا من الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير سليم فأستغفر الله وأتوب إليه.

ثم إن حديث أنس على أن يرجح على حديث أبي هريرة على وذلك لما يلي :

1- يمكن أن يقال بأن إدخال آدم الله الجنة يوم الجمعة فيه احتمالان: إنه أدخل فيها بعد نفخ الروح فيه، وليس في الحديث ما يدل على ذلك أو أنه أدخل الجنة قبل نفخ الروح فيه ، أي حملت طينته إلى الجنة فصورت فيها على ما سبق في علم الله تعالى ثم نفخ الخالق سبحانه فيه من روحه ، وهذا أقرب لما جاء في حديث أنس في وهو قوله في : (( لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء أن يتركه فيها ...)) وهذا لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو

<sup>(</sup>۱) انظر: أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك ( ٢٥٤/٢ )؛ والكاندهلوي هو الشيخ محمد زكريا بن يجيى ، من أكابسر علماء الأحناف الديوبنديين، نسب إليه القول بوحدة الوجود، وتوثي بالمدينة المنورة سنة ٢٠٤١هـ. انظر: تكملة معجم المؤلفين ( ص : ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تمذيب التفسير وتجريد التأزيل ( ١٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح أخرجه مسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٤)هــــذا مستفاد من كلام الطيبي في ( الكاشف عن حقائق السنن ٢٩٩/١ )، و مثله ذكر القاري في ( مرقاة المفـــاتيح ٣٢٨/٥ )، وللناوي في ( فيض القدير ٢٩٧/٥ )، وفي ( التيسير ٣٠١/٢ ) . و يؤيد ذلك ما سبق ذكره من حديــــث ابـــن زيد المرفوع المعضل الضعيف بأن الله ألقى تلك القبضة التي خلق منها آدم التَّفَيْنَ في نمر من أنهار الجمة، وكذلك سألت غير واحد من أهل العلم والمشايخ فذكروا هذا التوجيه جمعا بين الحديثين؛ فالله أعلم بالصواب .

أن الله سبحانه و تعالى صور طينة آدم هي في الجنة، وأنه خلقه فيها . وقد تقرر في الأصول أن النص الذي لا مزاحم لمدلوله مقدم على النص الذي له مزاحم لمدلوله (١).

٧- أن حديث أنس ش نص منطوق في محل النزاع بأن الله سبحانه وتعالى صور طينة آدم الني وشكلها بشكله على ما سبق في علمه سبحانه وتعالى في الجنة . وأما حديث أبي هريرة ش بأنه أدخل الجنة، والاستدلال به على أنه خلق خارج الجنة فهذا معنى مفهوم.
ولا شك أن النص المنطوق مقدم على المعنى المفهوم (٢) .

وبناء على ما تقدم من الوجهين يقدم حديث أنس ﴿ الذي فيها أن آدم الله خلق في الجنة على حديث أبي هريرة ﴿ الذي يفهم منه أنه خلق خارج الجنة، والله تعالى أعلم بالصواب .

وهم يريدون بهذا القول الجمع بين ما قيل بأن آدم الله خلق في الأرض وبين ما جاء في الحديث النسبوي الصحيح المروي عن أنس الله صور في الجنة ولكن القول بأنه خمرت طينته في الأرض بين مكة و الطائف حتى مرت عليها الأطوار يحتاج إلى نقل صحيح؛ فإن هذا من أمور الغيب، ولا مجال فيه للرأي والاجتهاد العقلي، ولا سبيل إلى إدراكه ومعرفته على وجه صحيح إلا بنور من الكتاب والسنة .

فالقول الذي يترجح لدي هو القول الخامس لكونه أوفق وألصق بما جاء عن النبي ها؛ ولأن حديث أنس على صريح في محل النزاع أنه خلق في الجنة. وأما القول الأول فهو مجرد عن الدليل مع أنه لا يعلم له إسناد إلى من حكي عنه، وكذلك القول الثالث فإنه وإن كان

<sup>(</sup>١) انظر : شرح مختصر الروضة ( ٧٣٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مذكرة في أصول الفقه ( ص : ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظـــر : الكاشف عن حقائق السنن ( ٢٩٩/١٠ )، والطيبي هو شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله، صاحب تصانيف وعالم مشارك في أنواع من العلوم، توفي سنة ٧٤٣هـــ. انظر : معجم المؤلفين( ٥٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مرقاة المفاتيح ( ٣٢٨/٥ )، والقاري هو علي بن سلطان بن محمد الحروي المعروف بملا علي القاري، الحنفي، عالم مشارك في أنواع من العلوم، توفي سنة ١٠١٤هـــ انظر : معجم المؤلفين ( ١٠٠/-١٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : فيض القدير ( ٢٩٧/٥ )؛ والتيسير بشرح الجامع الصغير ( ٣٠١/٢ ) .

له إسناد إلا أنه ضعيف لا يصح. وأما القول الثاني فأدلتها في طرف عن محل البراع، وأما القول الرابع فهو لا يخالف هذا القول ويمكن الجمع بينهما، وأما القول السادس فلا شك أن دليل مصحيح قوي إلا أن دليل القول المخامس أقوى منه وأرجح لكونه نصا في محل اللهراع وعدم الاحتمال في دلالتها. وأما القول السابع ففيه محاولة للجمع بين دليل القول المنامس وبين القول الأول ولكن القول بأنما خمرت في الأرض بين مكة والطائف، وتسركت فيها حتى مضت عليها الأطوار ثم حملت إلى الجنة فهذا يحتاج إلى نقل صحيح؛ فيان هذا من أمور الغيب، ولا سبيل إلى إدراكه ومعرفته على وجه صحيح إلا بنور من الكتاب والسنة، والله أعلم بالصواب.

# المبحث الرابع : مادة خلق أدم الليلا ومراحل خلقه،

وفيه مطلبان

المطلب الأول: مادة خلق آدم الطَّيْكُلا .

خــلق الله تعالى آدم الطيخ من الطين. والطين يتكون من مادتين: التراب والماء؛ فإن التراب وحده إذا لم يكن رطبا مخلوطا بالماء لا يقال له طين بل هو تراب، فإذا خالطه ماء وأصبح التراب رطبا لينا صار طينا (۱) مثل العجين الذي يتكون من الدقيق والماء؛ فالدقيق لوحــده أو الماء لوحده لا يقال له عجين، فإذا اختلط الماء والدقيق صار عجينا ،فكذلك التراب والماء كل واحد منهما له اسم حاص به في حالة انفرادهما عن الآخر، فإذا اختلطتا جميعا صار طينا؛ فالطين يشتمل على مادتين: التراب و الماء ومنهما خلق آدم المنهية.

## المادة الأولى في خلق آدم الطِّيِّلا : التراب

خلق الله تعالى آدم الليم من تراب الأرض جميعها، أسودها وأحمرها وأبيضها وسهلها وحزلها وطيبها وخرلها وأبيضها وهذه هي المادة الأولى في خلق أبي البشر آدم الليم، وقد جاء بيان ذلك في القرآن الكريم في أسلوب بارع متنوع خلال كثير من الآيات بأسماء مختلفة، منها ما يلي:

- الأرض: قــال تعالى: ﴿ هـوأنشأكم من الأرض ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ هـوأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ﴾ (٢) .
- التراب : قال تعالى : ﴿ إِنْ مثل عيسى عند الله كَمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كَن فيكون ﴾ (1) وقال تعالى : ﴿ أَكُفرت بالذي خلقك من تراب ﴾ (٥) وقال تعالى : ﴿ فَإِنا خَلْقَناكُم من تراب ﴾ (٦) وقال تعالى :

<sup>(</sup>١) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص: ٥٣٣، مادة : طين ) .

<sup>(</sup>٢) هود الآية: ٦١

<sup>(</sup>٣) النجم الآية : ٣٢

<sup>(</sup>٤) آل عمران الآية: ٥٩

<sup>(</sup>٥) الكهف الآية : ٣٧

<sup>(</sup>٦) الحج الآية : ٥

﴿ وَمِنْ آَيَاتُهُ أَنْ خَلَقَكُمُ مِنْ تَرَابَ ثُمَ إِذَا أَنْتُمْ بَشُرُ تَنْتُشُرُونَ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِنْ تَرَابُ ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ هُوَالذِي خَلْقَكُمُ مِنْ تَرَابُ ﴾ (٣) .

• الطين: قال تعالى: ﴿ إِذَقَالَ رَبِكُ لَلْمُلائِكُةُ إِنِي خَالَقَ بِشُوا مِنْ طَيْنِ ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ هُو الذي خَلَقَكُم مِنْ طَيْنِ ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرِ مِنْهُ خَلْقَتَنِي مِنْ الرَّوْخَلَقَتُهُ مَنْ طَيْنَ ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ وَلِدَا خَلْقَ الإِنسَانَ مَنْ طَيْنَ ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ وَلَا خَلْقَ الإِنسَانَ مَنْ طَيْنَ ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ وَلَا خَلْقَنَاهُمُ مِنْ طَيْنُ لازِب ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلْقَنَا الإِنسَانَ مَنْ سَلَالُةُ مَنْ طَيْنَ ﴾ (أ)

• صلصال من هم مسنون: قال تعالى: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من هم مسنون ؛ (۱۱) وقال تعالى: ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون ﴾ (۱۲) وقال تعالى: ﴿ وَال مَا لَا اللَّهُ اللَّلْمُلِّلْ اللَّلْمُ اللَّلْمُلَّاللَّالِمُ اللَّلْمُلِّلَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل

<sup>(</sup>١) الروم الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٢) فاطر الآية: ١١

<sup>(</sup>٣) غافر الآية : ٦٧

<sup>(</sup>٤) ص : ۲۱

<sup>(</sup>٥) الأنعام الآية : ٢

<sup>(</sup>٦) الأعراف الآية : ١٢ ؛ و ص الآية : ٧٦٠

<sup>(</sup>٧) الإسراء الآية: ٦١

<sup>(</sup>A) السجدة الآية: ٧

<sup>(</sup>٩) الصافات الآية: ١١

<sup>(</sup>١٠) المؤمنون الآية : ١٢

<sup>(</sup>١١) الحجر الآية: ٢٦

<sup>(</sup>١٢) الحجر الآية : ٢٨

<sup>(</sup>١٢) الحجر الآية : ٣٣

<sup>(</sup>١٤) الرحمن الآية : ١٤

فهذه الآيات من القرآن الكريم تبين أن الله تعالى خلق أبا البشر آدم النَّيْنِ من تراب الأرض، هذا الذي قرره الله تعالى في كتابه جاءت السنة النبوية موافقـــة له، وزادت في شرحه وبيانه .

فعــن عائشة ﷺ قالت : قال رسول الله ﷺ : خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار (١)، وخلق آدم مما وصف لكم (٢) .

وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله الله على خطب الناس يوم فتح مكة فقال : ير تقي يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها ، فالناس رجلان : بر تقي كريم على الله ، وفاجر شقي هين على الله . والناس بنو آدم ، وخلق الله آدم من تراب (٢) .

وعن أبي هريرة على النبي على قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم عليه الحاهلية إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب (1).

وعـن أبي موسى الأشعري ﴿ قال : قال رسول الله ﴿ : إِن الله خلق آدم من قبضة قبضـها مـن جميع الأرض ؛ فحاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيص والأسود وبين ذلك ، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك ( \* ) .

وعــن أبي ذر الله قــال : سمعت النبي الله يقول : إن آدم حلق من ثلاث تربات : سوداء، وبيضاء، وخضراء (١) .

<sup>(</sup>١) أخرج الطبري في تفسيره (١٢٦/٢٧) عن مجاهد أنه قال : إن المارج من النار هو : اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار الأمير و اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار الأمير : مارج النار : لهبها المختلط بسوادها . النهاية في غريب الحديث (٣١٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه م ( الزهد والرقائق، ب : في أحاديث متفرقة ٢٢٩٤/٤ ح : ٢٩٩٦ ) .

<sup>(&</sup>quot;) حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٤٤).

<sup>( &</sup>lt;sup>١</sup> ) حديث حسن، وقد سبق تخريجه في ( ص ؛ ٢٢ ) ·

<sup>(</sup>٥) أخرجه د (السنة، ب: في القلر ٢٢٢/٤ ح: ٣٩٣٤)، واللفظ له؛ وت (التفسير ، سورة البقرة ٥/٢١٤ -: ٢٩٥٥)، وقال عند عدا حديث حسن صحيح ؛ وحب كما في الإحسان (التاريخ ، ب: بدء الخلق ذكر البيان بأن قوله عند : حلق الله آدم من أديم الأرض كلها أراد به من قبضة واحدة منها ٢٩/١٤ ح: ٦١٦٠ و ٢٠/١٤ ح: ١١٨١)؛ وكم (التفسير ، ب: خلق الله آدم من أديم الأرض كلها أراد به من قبضة واحدة منها ٢٩/١٤ ح: ٢٩١٠ و ٢٠/١٤ و ٢٠/١٤ ع: وصححه الألباني من أديم الأرض كلها من أديم الأرض كلها ١٢٥٠ ع: ٢٦١٠ )، وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ) ووافقه اللهبي ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/١٤٠ - ١٤٤٠ ع: ٢٦٩٣) ،

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ٢٤/١ )، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ١٠٧/٤ ح : ١٥٨٠ ).

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: خلق الله تعالى عز وجل آدم عليه السلام من أديم الأرض جميعها، من أسودها، وأجمرها، وأبيضها، ولينها، وطيبها، وغليظها وسباحها (١)؛ فكل ذلك أنت راء في ولده (٢).

### المادة الثانية في خلق آدم الله : الماء

لقد تقدم ذكر الآيات الدالة على أن آدم الني مخلوق من الطين، وأن الطين يتكون من مادتين : التراب والماء ، فالتراب هي المادة الأولى في خلق آدم كما تقدم ، والماء هي الأحرى السي خطق منها آدم الني فجميع الآيات المتقدمة الدالة على أن آدم الني خلق من الطين أو الحمأ المسنون أو الصلصال كلها تدل على المادة الثانية التي خلق منها آدم الني وهو الماء .

ف الله سبحانه وتعالى بين أنه حلق كل ما يدب ويمشي على الأرض من المجلوقات

<sup>(</sup>١) السِّباخ : جمع سَبَخَة، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٣٣٣/٢ ، مادة : سبخ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٥/٧٥ -١٥٤٨ ح: ١٠٠٨ )، قال محققه : هو موقوف ورجال إسناده ثقات؟ والسبهقي في الأسماء والصفات (ب: بدء الخلق ٢٥٨/٢ ح: ١٨١٧)، قال محققه : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات؟ والتيمي في الحجة في بيان المحجة (ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى ، وأنه حالق الحالق الا٣٧٧ ح: ٣١٧)، ويشهدله حديثا أبي موسى الأشعري وأبي ذر الغفاري - رضي الله عنهما – وقد سبق ذكرهما في الصفحة الماضية.

<sup>(</sup>٣) النور الآية : ٥٥

<sup>(</sup>٤) الفرقان الآية : ٤٥

<sup>(</sup>٥) الأنبياء الآية : ٣٠

من الماء فتكون هذه الآيات شاملة لأبي البشر وبنيه، شمولها المخلوقات الحية الأخرى (١)، والله أعلم بالصواب .

وكذلك حاءت السنة النبوية موافقة لكتاب الله فعن أبي هريرة على قال: قلت: يا رسول الله إ إني إذا رأيتك طابت نفسي، وقرت عيني، أنبئني عن كل شيء. قال: "كل شيء خلق من الماء ". فقلت: أخبر ني بشيء إذا عملت به، دخلت الجنة. قال: "أطعم الطعام، وأفش السلام، وصل الأرحام، وقم الليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام " (٢).

فالنبي الله على بين أن كل شي خلق من الماء، فهذا أيضا يشمل آدم التَّيِين، فالماء هي المادة الثانية في خلق آدم النَّين ، والله أعلم بالصواب .

خلاصة القول: إن آدم النَّكِينُ خلق من الطين (٣)؛ أي: التراب والماء ولكن هذا الطين مر بأحوال وأطوار، ولذلك حاء التعبير عنه في القرآن بألفاظ مختلفة باعتبار صفات الطين وأحواله المختلفة.

سيأتي له مزيد بيان في المطلب التالي إن شاء الله تعالى، وهو ولي التوفيق .

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ١٧٧/٣)؛ وفتح البيان في مقاصد القرآن ( ٣٢٤/٩ )؛ وأيسر التفاسير لكلام العلمي الكبير ( ٤٠٩/٣ )؛ ولهر الخير علمي أيسر التفاسير، وهو مطبوع مع أيسر التفاسير ( ٤٠٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) إن خيلق الإنسان من طين يؤيده الواقع، ويشهد له العلم الحديث، فإنك لو أخذت قبضة من تراب الأرض وقطعة من جسم الإنسان، وأجريت على كل منهما عمليات التحليل الكيماوي لوجدت أن العناصر التي يتكون منها جسم الإنسان هي العناصر التي يشتمل عليها الطين، مع اختلاف مقدار كل عنصر تبعا لأهمية الوظيفة التي يؤديها في الجسم. انظر: الطب محراب للإيمان ( ٢٠-٩٥)؛ وكتاب " آدم عليه السلام " ( ص : ٢٠-١٩ ) .

## المطلب الثاني: مراحل خلق آدم الطيكلا.

لقد تقدم في المطلب السابق أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة عن المادة التي حلق منها آدم الشيخ قبل أن يخلقه بقوله تعالى : ﴿ إِنِّي حَالَقَ بَشُرا مِنْ صَلَّمَا لَمْ مَا مِسْنُونَ ﴾ (١).

وهـــذا الطـــين الذي خلق منه آدم الطبيخ أصله من تراب الأرض، أخذ من أديم الأرض كلها، وأضيف إليه الماء ؛ فأصبح طينا لازبا. واللازب: هو الطين الجيد اللزج الذي يلتصق بعضه ببعض (٣).

ثم تركت هذه الطينة حتى تغير لونها وريحها من طول مكثها، فصارت حماً مسنونا (<sup>1)</sup>؛ أي : طيـــنا متغيرا، ثم صور الله طينة آدم و شكلها بشكله على ما سبق في علمه سبحانه ثم تركه حتى حف وصار صلصالا (°)كالفحار، كما قال تعالى : ﴿ خلق الإنسان من صلصال كالفحار ﴾ (١) (٧).

<sup>(</sup>١) ص الآية : ٧١

<sup>(</sup>٢) الحجر الآية : ٢٨

<sup>(</sup>٣) قـــال ابـــن عباس في قوله تعالى : ﴿ طين لازب ﴾ : ملتصقى . أخرجه الطبري في تفسيره ( ٤٣/٢٣) بإسناده وهو إسسناد حسن كما في التفسير الصحيح (١٩٦/٤) . وقال أيضا : الطبن اللازب : اللازق الجيد . أخرجه الطبري في تفسيره (١٠٨٤)؛ وأبو الشيخ في العظمة (١٠٥٥٥ ح : ١٠٠٤)، وكلا الإسنادين يجتمعان في يحيى بن سعيد عن سفيان إلى ابن عباس موقوفا، والسند صحيح على شرط مسلم كما في التفسير الصحيح ( ١٥٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن عباس في قوله تعالى : (من حيا مستون ) : من طين رطب . وقال بحاهد : حما منتن . والأثران أخر حهما الطبري في تفسيره (٢٩/١٤ -٣٠ ) بإسناده، وإسناده إلى ابن عباس حسن، وإلى مجاهد صحيح كما في التفسير الصحيح (٢٥٥/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) هـ و الطين الذي قد حف ويبس بعد ما خمر حتى إذا ما قرع أصدر صوتا ورنينا يشبه صوت الفحار، وهو الطين المشوي بالنار . قال ابن عباس : (الصلصال): الطين اليابس ، وقال مجاهد : هو التراب اليابس الذي يسمع له صلصلة فهو كالفحار كما قال الله عز وجل . والأثران أخرجهما الطبري في تفسيره (٢٥/٢٧)، وأثر أبن عباس سنده حسن، وأثر مجاهد سنده صحيح كما في التفسير الصحيح (٢٢/٤)، وكذلك جاء عن قتادة مثل قول مجاهد، أخرجه الطبري في تفسيره (٢٨/١٤)، وسنده حسن كما في التفسير الصحيح (٢٥/٢٠) .

<sup>(</sup>٦) الرحمن الآية : ١٤ .

<sup>(</sup>٧) انظر : الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص: ١٠-٩)؛ والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ( ١٩٦/٦ )؛ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب [ مع أضواء البيان ] ( ١١٨/١٠)؛ وفتاوى اللحنة الدائمة ( ١٨/١-٦٩).

وبقي آدم الله هكذا مصورا منجدلا في طينته إلى ما شاء الله، ولم تنفخ فيه الروح، وهو في هذه الحال وإن كان شيئا غير أنه لم يكن شيئا مذكورا، كما قال الله تعالى : (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ﴾ (١).

قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية : (لم يكن شيئا له نباهة ولا رفعة ولا شرف، وإنما كان طينا لازبا وحماً مسنونا) (٢) .

ثم جاءت مرحلة من أعظم المراحل وأشرفها في خلق آدم الليلا، وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله : ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ (٣)؛ فأكرم الله آدم الليلا وأنعم عليه غاية الإنعام، فنفخ فيه من روحه تبارك وتعالى .

وقد جاء في حديث رسولنا الكريم على بيان هذه المراحل كلها التي مر بما آدم الله في في خلقه فقد أحرج أبو يعلى في مسنده بإسناده إلى أبي هريرة على عن النبي في قال : إن الله خلق آدم من تراب، ثم جعله طينا، ثم تركه حتى إذا كان حماً مسنونا خلقه وصوره، ثم تسركه حستى إذا كان صلصالا كالفخار . قال : فكان إبليس يمر به فيقول : لقد خلقت لأمر عظيم، ثم نفخ الله فيه روحه، فكان أول شيء حرى فيه الروح بصره وحياشيمه (٤)، فعطس، فلقاه الله حمد ربه، فقال الرب : يرحمك ربك ... الحديث (٥).

<sup>(</sup>١) الإنسان الآية: ١

<sup>(</sup>٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢٠٢/٢٩ )؛ وانظر : تفسير القرآن العظيم (٢٠٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ص الآية : ٧٢

<sup>(</sup>٤) أصل الخيشوم هو غضاريف في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، ويطلق ويراد يه أقصى الأنف، ويراد ما فوق فتحة الأنف من القصبة وما تحتها؛ أي : الأنف بكامله . انظر : القاموس انحيط ( ١٠٧/٤ ، مادة : حشم )؛ ولسان العرب ( ١٠٣/٤ )؛ ومختار الصحاح ( ص : ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعملي في المسند ( ٢٥/١٥ - ٤٥٥ ح : ١٥٨٠)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١٩٧/٨ ) : (فيه إسماعيل بن رافع ، قال البخاري ثقة مقارب الحديث وضعفه الجمهور، وبقية رحاله رحال الصحيح ) لكن إسماعيل بن رافع لم ينفرد برواية هذا الحديث عن المقبري بل توبع عليه، وتابعه الحارث بن عند الرحمن بن أبي ذباب، وروايته عند ت ( أبسواب التفسيم، سيورتا المعوذتين، الباب الذي قبل الأخير ٥/٣٥٦ ح :٣٣٦٨ )؛ وابن أبي عاصم في السنة ( ١٩٨/١ ح : ٢٠٦٠)؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ص : ٢٣٧ ح : ٢١٨ )؛ وابن جرير الطبري في تاريخه ( ١٩٨١) وحب كما في الإحسان ( التاريخ، ب : بدء الخلق ٤٠/١٤ ع : ٢١٦٧)؛ و كم ( الإيمان، قصة خلق آدم ... ١٩٤١)

فالصلصال متحول من الحما المسنون، وهو في أصله طين ... فالطين طور من أطوار خسلق آدم الله أن ألحما المسنون مرحلة تالية له، ثم الصلصال، وهي مرحلة بعد الحما المسنون، ثم جاءت مرحلة من أعظم المراحل وأسماها وأعلاها، وهي التي نفخ الله فيها من روحه في آدم الله أعلم بالصواب.

\_\_\_\_\_ *&* 

وغيرهمم، والحارث بن عبد الرحمن صدوق؛ فالحديث حسن لا سيما له ما يشهد من الأحاديث الصحيحة والحسنة منها : حديث عائشة وأبي موسى الأشعري وأبي ذر الغفاري وابن عباس – رضي الله عنهم -، وقد تقدمت أحاديثهم في (ص: ١٠٥-١٠١)، وحديث أبي هريرة هي، وقد تقدم في (ص: ٢٢)، وحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – وقد في (ص: ٢٢)،

وقد قام الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله بدراسة هذا الحديث دراسة تفصيلية في تحقيقه للمحلد الرابع عشر من كستاب " المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية " للحافظ ابن حجر العسقلاني و لحص النتيجة بقوله : ( ذكر العطاس صحيح لغيره في هذا الحديث، وكذلك ذكر التسليم وطرفه الأخير، والحديث باقيه حسن ) . انظر للتفصيل : المطالب العالية ( أحاديث الأنبياء ، ب : حلق آدم الله العالم ٢٢٥/١٥ ح : ٣٤٤٧ ) .

# المبحث الخامس : نفخ الروم في أدم العَلِيَّا، وفيه مطلبان :

## المطلب الأول: المراد بالروح التي نفخت في آدم الطي الم

خــلق الله تعــالى آدم التيكية وكرمه وشرفه بفضائل انفرد بما عن سائر الخلق، ومن تلك المخصائص والفضائل التي اختص بما آدم التيكية أن الله سبحنه وتعالى لما خلقه نفخ فيه من روحه تبارك وتعالى، قال تعالى: ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ (١) . وقال له موسى التيكية وقــت المحاجة: ((أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنته ...)) (١)، ويقول له أهل الموقف كما في حديث الشفاعة أن الناس يسأتون إليه يوم القيامة، فيقولون له: ((يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك ...)) (١).

ف نفخُ اللهِ في آدم التَّلِيِّينَ من روحه مما خصه الله به حيث لم يوكل ذلك إلى أحد من خلقه كما هو الحال في غيره، هذه فضيلة عظيمة اختص بما آدم التَّلِيِّينَ، وانفرد بما عن سائر الحلق، ولذلك كانت مرحلة نفخ الروح فيه من أعظم مراحل خلقه وأعلاها وأسماها كما تقدم ولكن الروح التي نفخت فيه اختلفت الأقوال في بيان المراد منها، وفيما يلي ذكرها مع بيان ما لها وما عليها، والله الموفق.

القول الأول: الروح الذي نفخ في آدم التَّلِيَّةُ جزء من الله تعالى غير مخلوق، انفصل عن ذات الله تعالى، فكان في آدم التَّلِيَّةُ، ثم في شيث التَّلِيَّة، ثم هو في كل نبي ووصي، إلى أن صار في على فَشِه، ثم في أولاده، ثم هو في كل وصي وإمام.

<sup>(</sup>١) الحجر الآية : ٢٩ و ص الآية : ٧٢

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة ﴿ وقد سبق تخريجه في ( ص : ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) حزء من حديث الشفاعة رواه أبو هريرة عليه، أخرجه خ ( أحاديث الأنبياء، ب : قول الله عز وحل : ﴿ وَلَمْدَارُسَلْمَا وَحَالِلْ قومه ... ﴾ [ نوح : ١] ١٢١٥/٣ ح : ٣١٦٢ ) ؛ و م ( الإيمان ، ب : أدنى أهل الجنة مترّلة ١٨٤/١ ح : ١٩٤ ) .

هذا قول الزنادقة من غلاة الروافض الحلولية كالجناحية والبيانية ومن وافقهم (١٠). وهو مبني على كفر بواح، وظلمات دامسة بعضها فوق بعض، لا يقول به عاقل تجاه معبوده فضلا أن يقول به مسلم يعرف ربه ودينه، وبيان بطلانه من وجوه :

أولا: إن هذا القول يلزم منه أن هناك أشياء انفصلت من ذات الله تعالى، ودخلت في تركيب غيره، وهو سبحانه وتعالى متره أن تكون ذاته مادة خلق لغيره (٢)، بل هو سبحانه بائن بذاته عن مخلوقاته؛ فليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ومن قال: إن شيئا من صفات الله تعالى حال في العبد، أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر، وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها (٣).

ثانيا: إن هذا القول من جنس قول النصارى في المسيح الذين يعتقدون أن المسيح الذين يعتقدون أن المسيح الله على اعتبار أنه ذو طبيعتين: لاهوتية وناسوتية (أ). وقد رد الله ذلك عليهم، وكفَّرهم من أحله (أ). قال تعالى: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم و أمه ومن في الأرض جميعا ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله أراد أن يهلك المسيح ابن مريم و أمه ومن في الأرض جميعا ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله

<sup>(</sup>۱) قال صنف من الصابئة الفلاسفة : إن الروح قليمة أزلية، ولم يقولوا : إنما من ذات الرب تعالى . وقالت النصارى في روح عيسى : إنما قليمة، وإنما من ذات الرب تعالى . وقالت طائفة من الروافض في روح آدم تشيخ مثل ما قالت النصارى في روح عيسى القيلا، وازدادت منهم ضلالا حيث زعمت أن روح الإله كان في آدم الشيخ ... ثم في كل نبي ووصي إلى أن انتقلت إلى عيسى القيلا، وأولاده ثم هو في كل وصي وإمام ! هذا قول الزنادقة من غلاة الروافض الحلولية كالجناحية : أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر . والبيانية : أتباع بيان بن سمعان، من ووافقهم . انظر : مقالات الإسلاميين (ص: ٢) ؛ والفرق بين الفرق (ص: ٢٢٧ و ٢٢٣ و ٢٤٣ - ٢٤٣ )؛ والملل والنحل ( ١٥٢/١ - ١٥٣ )؛ ومحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص: ٢٦٣ و ٢٠١٠ )؛ ودرء تعارض العقل و النقل ( ٢٦٣ - ٢٦٤ )؛ والروح (ص: ٢٦٣ )؛ والنعريفات ( ص: ٢٠١٠ )؛ وشرح قصيلة ابن القيم لابن عيسى ( ١٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الشرك في القديم والحديث ( ٤٨٥-٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٤٠ ، ١٢٦/ ، ٣٥٠ و ٨٣/ ٥٩ / ٥٩٨ ) ؛ وهداية الحياري (ص : ٣١١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الاختلاف في اللفظ والرداعلى الجهمية والمشبهة لابن قتيبة (ص: ٥٦)؛ وشرح الأصول الخمسة (ص: ٢٩٢)؛ واليهودية ٢٩٢)؛ والجلودية الحيارى (ص: ٣٢٤-٣٢٤)؛ واليهودية والمسيحية للأعظمي (ص: ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر : مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٢٠/٤ و ٢٢٢).

<sup>(</sup>٦) المائدة الآية : ١٧

هوالمسيح ابن مريم وقال المسيحيا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و مأ واه النار وما للظالمين من أنصار \* لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة و ما من إله إلا إله واحد و إن لم ينهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم (١).

ثالث السروح موصوفة بالإرسال والإمساك والقبض والوفاة، وأن الملائكة يخرجونها من السبدن طوعا أو كرها، فيمسكونها بأيديهم، ويكفنونها بكفن من الجنة أو النار، ويصعدون بها إلى السماء، فلو كانت أرواح من زعم هؤلاء أنها جزء من الله لما صح أن توصف بمذه الأوصاف بل الروح إذا كانت مشركة لا يفتح لها أبواب السماء، ويقال لها: ما هذه الروح الخبيثة ؟ فما كان هذا وصفه كيف يصح أن يقال أنه جزء من الله ؟! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا (٢).

رابعا: نفخ الله تعالى في آدم التَّلَيَّالَاً من روحه ليس معناه أن روح آدم جزء من ذاته سبحانه جعله في آدم التَّلِيَّالِمُ لما نفخ فيه الروح، بل ما أضافــه الله تعالى إلى نفسه على نوعين (٦) وهما:

السنوع الأول: صفات لا تقوم بأنفسها، وتكون إضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الملوصوف. كقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَصْلُمُ اللهُ ﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَصْلُمُ اللهُ ﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَصْلُمُ اللهُ وَصَفَاتُهُ غَيْرُ مُخْلُوقة.

والسنوع الثاني: أعيان منفصلة عنه تعالى قائمة بنفسها، فإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى حالقه، وهذه الإضافة قد تكون على سيل عموم الخلق، كقوله تعالى: ﴿ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ إِن أَرضي واسْعة ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) المائدة الآيتان : ٧٢-٧٢

<sup>(</sup>٢) انظر الأدلة على ذلك في (ص: ١٣٣-١٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظــر : مجموع قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٥١/١٧ -١٥٢ )؛ ودرء تعارض العقل والنقل (٢٦٥/٧-٢٦٦ )؛ والروح ( ص : ٢٧٩-٢٨٠ )؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد ( ٨٨/١-٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) التوبة الآية : ٦

<sup>(</sup>٥) فاطر الآية : ١١ وفصلت الآية : ٤٧

<sup>(</sup>٦) الجائية الآية: ١٣

<sup>(</sup>٧) العنكبوت الآية : ٥٦

وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه كقوله تعالى : ﴿ نَاقَةَاللّٰهُ وَسَعَيَاهَا ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ وَعَهْدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ أَنْ طَهْرًا بِيتِي للطَّائِفَينِ وَالْعَاكُفِينِ وَالْرَكِ السَّجُودُ ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سُوبِيَّهُ وَنَفْحَتَ فَيْهُ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لهُ سَاجِدِينِ ﴾ (٣).

خامسا: أن الأرواح؛ كلها مخلوقة محدثة. والأدلة على كون الأرواح مخلوقة محدثة كثيرة في الكتاب والسنة، وقد أجمعت الأمة على ذلك، وهنا أكتفي بذكر بعضها (أ).

أ- من الكتاب والسنة.

جميع النصوص الدالة على أن الله سبحانه وتعالى هو ربنا، ورب آبائنا، ورب كل شيء تدل على أن الأرواح مخلوقة؛ لأن ربوبية الله تعالى لا تقتصر على الأبدان فقط، ولا على الأرواح فقط، بل هي شاملة للأرواح كما هي شاملة للأبدان، فالأرواح والأحسام كلها مربوبة مملوكة له سبحانه وتعالى، وكل ما هو مربوب مملوك؛ فهو مخلوق (٥٠).

• من الكتاب.

• قال تعالى : ﴿ الله خالق كل شيء ﴾ (١) فهذا اللفظ عام لا تخصيص فيه بوحه من الوجوه، ولا يسد خل في ذلك صفاته؛ فإنما داخلة في مسمى اسمه، والله تعالى هو الإنه الموصوف بصفات الكمال، فعلمه، وقدرته، وحياته، وإرادته، وسمعه، وبصره، وسائر صفاته داخل في مسمى اسمه . ليس داخلا في الأشياء المخلوقة كما لم تدخل ذاته فيها؛ فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق.

<sup>(</sup>١) الشمس الآية : ١٣

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية : ١٢٥

<sup>(</sup>٣) الحجر الآية : ٢٩ و ص الآية : ٧٢

<sup>(</sup>٤) يحسن الرجوع للتفصيل إلى مجموع فناوئي شيخ الإسلام ابن تيمية (٢١٦/٤ -٢٣٠)؛ وكنات الروح (ص: ٢٦١-٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : الروح (ص: ٢٦٦-٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) الزمر الآية : ٢٢

ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله، ولا صفة من صفاته، وإنما هي مصنوع من مصنوعاته، فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والجن والإنس . (١)

- وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَسْمِ الفقراء إلى الله والله هو الغيني الحميد ﴾ (٢). وهذا الخطاب بالفقر إليه سبحانه للأرواح والأبدان معا، وليس هو للأبدان فقط؛ فلو كانت الأرواح قديمة غير مخلوقة لكانت مستغنية بنفسها في وجودها وصفاهًا وكمالها، وهذا من أبطل السباطل؛ فيان فقرها إليه سبحانه من لوازم ذاهما، كما أن غنى ربحا من لوازم ذاته، فهو سبحانه الغني بالذات، وهي الفقيرة إليه بالذات. فكيف تكون قديمة مستغنية عن حالقها ومبدعها وشواهد الفقر والحاجة والضرورة تشهد على كونما مخلوقة مربوبة مصنوعة (٣).
- وقـال تعالى مخاطبا لعبده زكريا التَلْيِكِينَ : ﴿ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ﴾ (٤). وهذا الخطاب ليس لبدنه فقط بل هو خطاب لروحه وبدنه؛ فإن البدن وحده لا يفهم، ولا يخاطب، ولا يعقل، وإنما الذي يفهم ويعقل و يخاطب هو الروح وحده أو الروح مع البدن (٥٠).
- وقال تعالى : ﴿ هلأتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ﴾ (٢). فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان لم يزل شيئا مذكورا؛ فإنه إنما هو إنسان بروحه وبدنه لا ببدنه فقط (٧). ج من السنة .

عـن عائشـة – رضي الله عنها – قالت : سمعت النبي الله يقول : الأرواح حنود محندة؛ فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف (^).

<sup>(</sup>١) انظر : الروح (ص: ٢٦٥-٢٦٦) .

<sup>(</sup>٢) فاطر الآية : ١٥

<sup>(</sup>٣) انظر : الروح ( ص : ٢٧٠-٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) مريم الآية : ٩

<sup>(</sup>٥) انظر: الروح (ص: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) الإنسان الآية : ١

<sup>(</sup>٧) انظر: الروح (ص: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه خ ( الأنبياء، ب : الأرواح جنود مجنده ١٢١٣/٣ ح : ١٣٥٨ )؛ و م من حديث أبي هريرة ﷺ ( البر والصلة والآداب، ب : الأرواح جنود بجندة ٢٠٣١/٤ ح : ٢٦٣٨ ) .

والجنود المحندة لا تكون إلا مخلوقة (١).

د - الإجماع على كون الروح مخلوقة : ولما كانت الروح مخلوقة كما تقدمت الأدلة على من الكتاب والسنة، أجمعت الأمة على كونما مخلوقة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء . منهم : ابن قتيبة الدينوري (٢)حيث قال : ( أجمع الناس على أن الله فالق الحبة، وبارئ النسمة ؛ أي : حالق الروح ) (٣).

وقال محمد بن نصر المروزي (<sup>1)</sup>: ( لا حلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبسنيه وعيسى ومن سواه من بني آدم كلها مخلوقة لله، خلقها وأنشأها وكوَّها واخترعها ثم أضافها إلى نفسه كما أضاف إليه سائر خلقه . قال تعالى : ﴿ وسخرلكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ﴾ (<sup>0</sup>) (<sup>1)</sup>.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة ) (٧).

وقال العلامة ابن القيم: (أجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على ألها محدثة منوعة مصنوعة مربوبة مدبَّرة معلوم بالاضطرار من دين الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن العالم حادث، وأن معاد الأبدان واقع، وأن الله وحدده الخالق وكل ما سواه مخلوق . وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم - وهم

<sup>(</sup>١) انظر : الروح (ص : ٢٦٢ و ٢٦٨-٢٦٩) .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، كان ثقة دّيّنا، صاحب التصانيف النافعة، توفي سنة ٢٧٦هـــ . انظر : تاريخ بغداد ( ١٧٠/١٠ )؛ وسير أعلام النبلاء ( ٢٩٦/١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ( ص : ٥٦ )، وذكره عنه شيخ الإسلام ابن تبمية في مجموع الفتاوى ( ٢٦٤ - ٢١٧ ) وابنُ القيم في الروح ( ص : ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) محمد بن نصر المروزي، ثقة حافظ، قال عنه ابن تيمية : " الإمام المشهور، الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف، أو من أعلمهم "، توفي سنة ٢٩٤هـ . انظر : محموع الفتاوى (٢١٦/٤)؛ وتقريب التهذيب (ص : ٥١٠ برقم : ٢٠٥٢) .

<sup>(</sup>٥) الجائية الآية: ١٣

<sup>(</sup>٦) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١٦/٤)؛ وتلميذه ابن القيم في (الروح ص: ٢٦٣)، واللفظ له؛ وابن عيسى في شرح قصيدة ابن القيم ( ١٧٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢١٦/٤ ) .

القرون الفضيلة – على ذلك من غير احتلاف بينهم في حدوثها، وأنما مخلوقة، حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة ؛ فزعم أنما قديمة غير مخلوقة ) (١).

وقال أبو حيان : ( أجمع علماء الإسلام على أن الروح مخلوقة، وذهب كفرة الفلاسفة وكثير (٢) ممن ينتمي إلى الإسلام أنما قديمة ) (٣).

وقـــال خير الدين الألوسي (<sup>1)</sup> : ( أجمع المسلون على أنه ( الروح ) حادث حدوثًا زمنيا، كسائر أجزاء العالم ) (°).

سادسا: أنه لا يمكن رجوع الروح بعد خروجها من الجسم إلى العالم الأرضي في حسم آخر. لقد قرر الإسلام أن الدنيا هي دار العمل، وأن الآخرة هي دار الجزاء، وأن الإنسان يجيى حياة أرضية واحدة، ثم يكون بعدها البعث والحساب الذي يترتب عليه دخول الشخص الجنة أو النار، على حسب عمله في الدنيا؛ فلا تكرر حياة الإنسان الدنيوية على أية صورة من صور التحسد.

قال تعالى : ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون \* لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلاإنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مود من سبيل ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نود ولانكذب بآيات ربنا و نكون من المؤمنين \* بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولورد والعاد والما نهوا عنه و إنهم لكاذبون ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ ألم يواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون \* و إن كل المجميع لدينا محضرون ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الروح (ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) القائلون بقدم الروح من المتسين إلى الإسلام قليلون جدا فلا عبرة بهم بل اتفق سلف الأمة وأثمتها وسائر أهل السنة على كولها مخلوقة كما تقدم ذلك؛ فلو قال: وذهب كفرة الفلاسفة وبعض من ينتمي إلى الإسلام إلى أنما قليمة لكان أحسن والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) تفسير البحر المحيط ( ٧٤/٦ )؛ ونقله عنه مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي في ( أقاويل الثقات ص: ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) نعمان بن محمود بن عبد الله الألوسي، من أعلام الأسرة الألوسية في العراق، توفي سنة ١٣١٧هـ.... انظر : الأعلام ( ٤٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٥) حلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>٦) المؤمنون الآيتان : ٩٩–١٠٠

<sup>(</sup>٧) الشورى الآية: ٤٤

<sup>(</sup>٨) الأنعام الآيتان : ٢٧-٨٨

<sup>(</sup>٩) يس الآيتان : ٣١-٣٢

سئل عبد الله بن مسعود في عن قوله تعالى : ﴿ ولا تحسين الذين قدلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربه ميرزقون ﴾ (١) فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال : أرواحهم في جوف طير حضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربحم اطلاعــة فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بحم ثلاث مرات . فلما رأوا ألهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا : يا رب ! نريد أن ترد أرواحنا في أحسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا (١).

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: لقيني رسول الله وقال لي: يا حابرا ما لي أراك منكسرا ؟ قلت: يا رسول الله ! استشهد أبي قتل يوم أحد، وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك ؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله . قال: ما كلم الله أحدا قط إلا مسن وراء حجاب، وأحيا أباك؛ فكلمه كفاحا، فقال: يا عبدي تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني ألهم إليها لا يرجعون ... الحديث (٣).

فهـذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فيها بيان واضح على أن الإنسان يحيا حياة أرضية مرة واحدة؛ فمن مات منهم وارتحل من دار العمل إلى دار الجزاء، ليس له أن يرجع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بل جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي الله تعالى، فيحاسبهم رجم، ويجازيهم بأعمالهم كلها (٤) :

قــال العلامــة ابن حزم (٥): ( من زعم أن الأرواح تنقل إلى أحساد أخر فهو قول

<sup>(</sup>١) آل عمران الآية: ١٦٩

<sup>(</sup>٢) أخرجه م ( الإمارة، ب : بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ...١٥٠٢/٣ ح : ١٧٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخسر جه ت (التفسير، آل عمران ٥/ ٢٣٠ ح: ٣٠١٠)؛ و جه (المقدمة، ب: في ما أنكرت الجهمية ١٩٠١ ح: ١٩٠ و المعاد، ب: فضل الشهداء ٩٣٦/٢ ح: ٢٨٠٠). قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه...)؛ وحسنه العلامة الألباني في صحيح سن الترمذي (٢/١٠ ح: ٣٠١٠)؛ وفي صحيح سن ابن ماجه ( ٨١/١ ح: ٨٠١٠).

<sup>(</sup>٤) انظــر : تفسير القرآن العظيم ( ١٢٨/٢ و ٥٧٠/٣ )؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : ٧٦٧-٧٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) هو على بن أحمد بن سعيد، أبو محمد الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطبي، قال عنه الذهبي: (الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والتصانيف)، توفي سنة ٢٥٦هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٨٤/١٨).

أصحاب التناسخ، وهو كفر عند جميع أهل الإسلام) (1). وقال أيضا: ( من قال: إن الأرواح أعراض فانية، أو قال: إنما تنتقل إلى أجسام أخر فهو منسلخ من إجماع أهل الإسلام لحلافه القرآن والسنن الثابتة عن النبي في والإجماع ... و أما القول بنقل الأرواح إلى أجسام أخر فهو قول أهل التناسخ، وهو كفر بلا خلاف) (1).

وقال القرطبي: (كل من يقول: إن الروح يموت ويفني <sup>(۲)</sup> فهو ملحد، وكذلك من يقول بالتناسخ: ألها إذا خرجت من هذا ركبت في شيء آخر حمار أو كلب أو غير ذلك. إنما هي محفوظة بحفظ الله إما منعمة، و إما معذبة ) <sup>(٤)</sup>.

فهـــذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تبين أن روح آدم الطبي وأرواح من مات من بنيه ومن سيموت كلها تكون في مستقرها إلى يوم القيامة، وليس لها أن ترجع إلى دار الدنيا مــرة أخرى، على أية صورة من صور التحسد، وبه يعلم بطلان قول من يقول بانتقال روح آدم الطبي أو غيره إلى أحد من بعده .

فتبين مما سبق من الوجوه في ضوء الكتاب والسنة والإجماع بطلان هذا القول، فلله الحمد والمنة، الذي بنعمته تتم الصالحات .

القول الثاني : المراد بالروح التي نفخت في آدم التَّلَيِّلاً هو النور المحمدي : قال محمد بهاء الدين السيطار : ( لما كانت بشريته صلى الله عليه وسلم نورا محضا كانت فضلاته مقدسة طاهرة...، و لم يكن لجسمه الشريف ظل كالأحسام الكثيفة ...، وهذا هو النور المحمدي، هو المعني بروح الله يكن المفوخ في آدم . قال تعالى : ﴿ وَفَخْتَ فَيْهُ مَنْ رُوحِي ﴾ (٥) فروح الله نور محمد عليه في (١).

وهذا القول باطل، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

<sup>(</sup>١) المحلي ( ٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الدرة فيما يجب اعتقاده (ص: ٢١١-٢١١).

<sup>(</sup>٣) اختلف الناس هل الروح تموت مع البدن أو يموت البدن وحده وكل له أدلته والصواب في ذلك أن يقال : موت النفس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها فإن أريد بموتما هذا القلر فهي ذائقة الموت، وإن أريد ألها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بمذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب . انظر : الروح (ص: ٧٠-٧١).

<sup>(</sup>٤) النذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ( ١٦٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الحجر الآية : ٢٩ و ص الآية : ٧٢

<sup>(</sup>٦) النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية (ص: ١٣) .

ثانيا: إن في إثبات هذا المعنى نفيا لبشرية الرسول الله التي دل عليها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد دلت الآيات القرآنية على بشرية الرسول الله من وجوه عديدة، منها ما يلي:

أ- الرسول في ليس بدعا من الرسل فقد حلت من قبله الرسل، وكلهم كانوا بشوا: قال تعالى: ﴿ قالوا إِن أَنتم إِلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين \* قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده و ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا ياذن الله ﴾ (٢). فالرسول في بشر كسائر الرسل عليهم السلام .

ب - الرسول في لا قدرة له إلا قدرة البشر : لما طلب المشركون من النبي أمورا لا يقدر عليها البشر تعجيزا له في أمره ربه تبارك وتعالى أن يقول لهم : ﴿ قُلْ سِبَحَانُ ربِي هَلَ كُتَ لا يقدر عليها البشر تعجيزا له في أمره ربه تبارك وتعالى أن يقول لهم : ﴿ قُلْ سِبَحَانُ ربِي هَلَ كُتَ الرسول الإبشرارسولا ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَمَا أَنَا بشر مثلكم يوحى إلى أَنَا المُحَمَّ اله واحد ﴾ (أ). فالرسول في بشر لا قدرة له إلا قدرة البشر، وإنما يؤيده الله تعالى بالوحي و بنصره كيف شاء (٥).

ج - الرسول مخلوق مما خلق منه البشو . البشر مخلوقون من تراب، لا من نور . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ اللَّهِ مَا خَلَقَ مَنْهُ الْبَشُونُ ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ مِنْ تُرَابُ ثُم مِنْ قَالَ اللَّهُ عَلَمُ مَنْ تُرَابُ ثُم مِنْ قَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلّ

فقد أخبر الله تعالى أن رسوله محمدا الله بشر، وأخبر أن البشر مخلوقون من تراب، وهذا خبر عام يشمل الرسول الله وغيره من بني آدم، فكيف يكون نورا محضا منفردا عن

<sup>(</sup>١) انظر قول النصاري في المسيح وزوحه في ( ص : ١١٢و٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم الآيتان : ١٠-١٠

<sup>(</sup>٢) الإسراء الآية: ٩٣

<sup>(</sup>٤) الْكهفُ الآية: ١١٠

<sup>(</sup>٥) انظر : خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ( ص : ٩٧-٩٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الروم الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٧) فاطر الآية : ١١

<sup>(</sup>٨) تقدمت عند الكلام عن مادة خلق آدم الكيلا في ( ص : ١٠٣–١٠٤ ) .

سائر البشر ؟ و تخصيص الرسول الله بأنه نور محض وليس بشرا يحتاج إلى مخصص، وليس هناك ما يصلح للتخصيص (١).

د — الرسول الله تعالى بشرية الرسول الله بينان خصائص البشرية ولوازمها؛ فقال تعالى : ﴿ وقالوا مال بين الله تعالى بشرية الرسول الله بينان خصائص البشرية ولوازمها؛ فقال تعالى : ﴿ وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ﴾ (٢)، وكل من أكل الطعام فلا بد أن تكون له فضلات، وله مخارج بشرية تخرج منها تلك الفضلات، ويترتب على خروجها في الأنبياء ما يترتب عليها في البشر، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ويغتسل، ويتنظف، ويتطيب، بل وأخبر سبحانه عن عبده ورسوله أنه سيموت، فقال تعالى : ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ (٢) وموته — كما تفيد الآية — مثل موتنا (٤). فالقرآن الكريم يؤكد لنا بشرية الرسول في، وأنه مثلنا في بشريته، ومن قوله تعالى : ﴿ بشريتنا كالقاعدة، ومحمد في منسوب إليها، وهذا أبلغ في الدلالة على بشريته من قوله : أنتم بشر مثله (٥).

وهذا الذي ذكره الله تعالى في كتابه بينه رسول الله على بلسانه، فأخبر أنه بشر ينسى، ويتذكر، ويرضي، ويغضب، ويخشع، ويجزن، كسائر البشر، فعن عبد الله بن مسعود على قال : صلى بنا رسول الله على خمسا، فقلنا : يا رسول الله ! أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا. قال : إنما أنا بشر مثلكم؛ أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتي السهو (٢).

وعن أم سلمة عَلَيْهُ قالت: سمع رسول الله عَلَيْ خصومة بباب حجرته؛ فخرج إليهم، فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض؛ فأحسب أنه صدق؛ فأقضى له بذلك؛ فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإنما هي قطعة من النار؛ فليأخذها أو فليتركها (٧).

<sup>(</sup>١) انظر : خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ( ص : ٩٦-٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الفرقان الآية : ٧

<sup>(</sup>٣) الزمر الآية : ٣٠

<sup>(</sup>٤) انظر : صوفيات : خطاب مفتوح إلى حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية ( ص : ٥٥-٥٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المصدر السابق (ص: ٥٥-٥٥ )؛ وهذه هي الصوفية (ص: ٧٩-٨٠) ٠

<sup>(</sup>٦) أخرجه خ ( الصلاة، ب : التوجه نحو القبلة حيث كان ١٥٦/١ ح : ٣٩٢.)؛ و م ( المساجد ، ب : السهو في الصلاة والسجود له ٢/١٠٤ ح : ٧٧٢ )، واللفظ له .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه خ ( المظالم، ب: إثم من خاصم في باطل و هو يعلمه ٢/٧٦٨ ح: ٣٣٣٦)، واللفظ له؛ و م ( الأقضية،
 ب: الحكم بالظاهر و اللحن بالحجة ١٣٣٧/٣ ح: ١٧١٣).

وعن أبي هريرة فله أن النبي فله قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر؛ فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، حلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بما إليك يوم القيامة (٢).

وعسن زيد بن أرقم عليه قال: قام رسول الله الله الله الله الله الناس! فإنما أنا بشر والمدينة، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ووعظ وذكر. ثم قال: "أما بعد ألا أيها الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور . فخصنوا بكتاب الله واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه . ثم قال : " وأهل بيتي أذكر كم الله في أهل بيتي . أذكر كم الله في أهل بيتي " ... الحديث (") .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والنبي ﷺ خلق مما يخلق منه البشر، و لم يخلق أحد من

<sup>(</sup>١) أخرجه م في حديث طويل ( البر والصلة والآداب؛ ب : من لعنه النبي ﷺ أو سبه أو دعا عليه و ليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة ٢٠٠٩/٤ ح : ٣٦٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ٢٠٠٨/٤ ح : ٢٦٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه م في حديث طويل ( فضائل الصحابة) ب : من فضائل علي بن أبي طالب ﷺ ١٨٧٣/٤ ح : ٢٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( ١٤٢/١ ). قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١٠/٤ ح : ( ١٧٣٢ ) : ( هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، ومحمود بن لبيد صحابي صغير ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية (ب: ما جاء في تواضع رسول الله ﷺ ص: ١٨١: ح: ٣٣٥)، وصححه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية (ص: ١٧٩-١٨٠ ح: ٢٩٣).

البشر من نور، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال : (( إن الله حلق الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم )) ) (().

ثالــــ أن آدم الطَّلِيَّةُ هو الأصل الأول للعالم الإنساني، وهو أبو البشر جميعا، وكل من جاء بعده من بني آدم؛ فهو من أولاده وأحفاده؛ فهو تابع لهذا الأصل وفرع عنه، ولا يمكن أن يتقدم الفرع على الأصل في الوجود .

رابعا: أنه من المعلوم بالتواتر القطعي أن عبد الله بن عبد المطلب تزوج من آمنة بنت وهب، وأله ما أنجبا طفلا بعد تسعة أشهر، وأن هذا الطفل سمي محمدا، وأنه تربى في حجر أمه، وأرضعته حليمة السعدية، ونشأ وترعرع في مكة كما ينشأ الأطفال والشبان، فرعى الأغنام، واشتغل بالتجارة، وعاش في مجتمع مكة أربعين سنة أمينا صادقا كاملا في الأخلاق والآداب حتى شهد له بذلك الأعداء والأحباب، ثم اصطفاه الله تعالى واختاره رحمة للعالمين وخاتم النبيين (٢).

وهذا كله كان بعد موت آدم التَّلِيَّةُ بآلآف السنين . فكيف يكون الروح التي نفخت في آدم التَّلِيَّةُ هو النور المحمدي و لم يكن لمحمد والله وجود في ذلك الوقت فضلا عن نوره ؟ القول الثالث : إن آدم التَّلِيَّةُ كان بشرا سويا كامل الحياة قبل أن ينفخ الله فيه من روحه، وكان له قلب ينبض، ورئة تتنفس، وعين ترى، وأذن تسمع ... فلما نفخ الله فيه من روحه ارتفع آدم التَّلِيَّةُ بهذه النفخة الإلهية الكريمة من مستوى البشرية الذي كان فيه بحرد كائن حي إلى مستوى الإنسانية الذي هو أحسن تقويم .

هذا القول ذهب إليه الدكتور فاروق أحمد الدسوقي، وقد استدل لذلك بالأمور التالية : أ- إن التسوية في اللغة تعني تمام صنع الشيء أو تمام الفعل .

ب - إن الضمير الغائب في ﴿ سويته ﴾ ( الهاء ) عائد على ﴿ بشرا ﴾ في الآية مما يجعل المخلوق بالتسوية آدم البشر وليس آدم الإنسان .

ج - إن الروح ليست هي مصدر حياة الإنسان بل النفس هي مصدر حياة الإنسان (٦).

<sup>(</sup>١) محموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٤/١١) ٩٠-٩٥)، والحديث الذي ذكره صحيح قد تقلم تخريجه في (ص: ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : صوفيات : خطاب مفتوح إلى حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية من عبد الرحمن الوكيل . ( ص : ٥٣ )؛ وهذه هي الصوفية ( ص : ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام ( ص : ١٧٩-١٨٠ ).

ولكن هذا القول غير صحيح، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي : ١- إن التسوية في اللغة تعني التقويم والتعديل والإتقان والإحكام، يقال: سوى الشيء؛ أي: قومه وعدله وجعله سويا (١) قال تعالى : ﴿ أَأَنتُمْ أَشْدَخُلُقَا أُمِالسَمَاءُ بِنَاهَا \* رَفْعُسْمُكُمَّا فَسُواهَا ﴾ (٢)؛ أي: جعملها محكمة متقنة عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء (٣)، فالتسوية ليس فيها من ينبض، ورثة تتنفس، وعينا ترى، وأذنا تسمع ...بل معنى التسوية في الآية أن الله صلور طينة آدم التَلِيْقِينَ وشكلها على ما سبق في علمه تعالى، وقدر أعضاءه وأوصاله، وجعله كامل الأعضاء والجوارح، ووضع كل عضو منه بالمحل الذي لا يليق به غيره، وهيأ كل جزء منه لما خلق له في أحسن شكل وأجمل صورة، فلا دمامة فيه ولا داء، ولا عيب فيه ولا نقص (١)، فلما اكتمل تصويره و تشكيله، وصار حسدا مصورا مشكلا على أبلغ الوجوه كأنه ينطق إلا أنه لا روح فيه ولا حياة – نفخ الله فيه من روحه، فسرت فيه الحياة، وانقلب ذلك الطين لحما، ودما، وعظاما، وعروقًا، وسمعًا، وبصرًا، وحركة، وكلامًا . هذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين في تفسير الآية، (°) وهـو الـذي تدل عليه الأحاديث النبوية؛ فإن آثار الحياة من العطاس والاستماع والسلام والكلام والذهاب والجيء والأكل والشرب ... (١)كلها حصلت لآدم الطَّيِّكُيُّ بعد نفخ الروح فيه. ٢- إن الآية لا تدل على ما ذهب إليه من التفريق بين آدم البشر وآدم الإنسان، وأنه كــان بالتسوية بشرا وأصبح بالنفخة إنسانا- فالآية لا تدل على ذلك من قريب ولا من

<sup>(</sup>١) انظر : المعجم الوسيط ( ٢٦٦/١ ، مادة : سوي ) .

<sup>(</sup>٢) النازعات الآيتان : ٢٧-٢٨

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ٤٦٨/٤ )؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٠ص : ٢٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) العين ( ٣٢٧/٧ ، مادة : سوي ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢ ٣١/١ )؛ والوسيط في تفسير القرآن الجيد ( ٢٥/٣ )؛ والوحيز في تفسير الكتاب العزيز ( ١٩/١ ) كلاهما للواحدي؛ و معالم التتزيل ( ٤٩/٣ )؛ والمحرر الوجيز العزيز لابن عطية ( ١٢٧/١ )؛ وزاد المسير ( ١٠٠/٧ )؛ والتفسير الكبير ( ١٨١/١٩ )؛ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم ( ص : ٢٠٤ - ٢٠٥ )؛ وفتح القدير ( ١٣٠/٣ ) والتفسير الكريم الرحمن ( ١٣٠/٣ ) وتيسير الكريم الرحمن ( ١٣٠/٣ ) والتفسير كلام المنان ( ص : ٢٠٥ و ص : ٩٩١ )؛ والتفسير الوسيط للقرآن الكريم للطنطاوي ( ٢٨/٨ -٣٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الأحاديث الدالة على ذلك في ( ص : ١٠٩ و ١٤٣-١٤٤ ) .

بعيد؛ فالذي يرجع إليه الضمير الغائب في ( سويته ) هو الذي يرجع إليه الضمير الغائب في ( نفخت فيه ) وهو ( بشرا ) المذكور في الآية نفسها، فكيف يصح القول بأنه كان بالتسوية بشرا وأصبح بالنفخة إنسانا بل هذا قول باطل وتفريق بين المتماثلين بدون دليل . ويرزداد بطلان هذا التفريق وضوحا ببيان بطلان ما فرق به صاحب هذا القول بين البشرية و الإنسانية، فالبشرية عنده هي الخصائص والصفات الجسدية الحيوية التي لها نظائرها عند الكائنات الحية الأخرى مثل : نشأة الجسد البشري من الطين، وتكون الجسد من أعضاء مختلفة، وكولهم أجنة في أرحام الأمهات ثم نحاية وجودهم بالموت؛ فصفة الفناء وعدم الخلود في الدنيا بشرية وليست إنسانية، وكذلك من خصائص البشرية عنده التغذي والسنمو والإحساس والحركة والتناسل، والذكورة والأنوثة وحاجة كل نوع منهما إلى الآخر، والحاجة إلى الماء والهواء والغذاء وقضاء الحاجة ...(١).

والإنسانية عنده هي الخصائص والصفات التي ميز الله كا بني آدم عن سائر الكائنات الحية؛ فلا توجد نظائر للخصائص الإنسانية عند غير الإنسان من الأحياء مثل: الابتلاء، والإرادة والاختيار، والعلم والمعرفة، والضعف والهلم أمام الأحداث ومواقف البأس، والخلود وعدم الفناء، والتطلع إلى ما هو أفضل ...(٢).

ولكن هذا التعريف والتفريق لا يسلم له من و جوه، وهي كما يلي :

أ - إن استعمالات لفظ " البشر " في القرآن الكريم لم تقتصر على المعاني الجسدية الحيوية فقط بل البشر في القرآن الكريم موصوف بصفات معنوية غير حسدية، منها:

• العملم: فالعلم والتعليم والتعلم من صفات البشرية خلافا لزعمه أن العلم صفة إنسانية، وليست بشرية. قال تعالى: ﴿ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ﴾ (٢) بل الحيوانات تكتسب من العلم ما يتناسب مع خلقتها والغاية من وجودها. قال تعالى: ﴿ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ أَلْمَ تَرَأُنُ اللهُ يسبح له من في السماوات

<sup>(</sup>١) انظر : الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام ( ص ١٦١-١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق (ص : ١٦٩-١٧٤).

<sup>(</sup>٣) المحل الآية : ١٠٣

<sup>(</sup>٤) المائدة الآية: ٤

والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ﴾ (١).

- النسب والصهر: قال تعالى : ﴿ وهوالذي حلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ﴾ (٢) وهسو استدل بحده الآية على أن خلق الإنسان من ماء أمر يخص بشرية بني آدم، وأن التناسل وتعاقب الأجيال أمر بشري ولكنه أغفل قوله تعالى : ﴿ فجعله نسبا وصهرا ﴾ فالنسب والصهر مسن خصائص البشر التي لا توجد في الحيوانات؛ لأنما شيء مرتبط بالتشريع والأعراف البشرية وليست من الخصائص الجسدية الحيوية .
- وكذلك من صفات البشرية الذكرى، وأنمم يُنْذِرُون ويُنْذَرُون . قال تعالى : ﴿ وَمَا هِيَ اللَّهُ مِن صفات اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا هِي اللَّهُ مِن صفات معنوية غير حسدية .
- وأيضا من صفات البشرية أن الله تعالى يعطي منهم من يشاء الكتاب والحكم والنبوة . قال تعالى : ﴿ مَا كَانْلِبُسُرَأُنْ يُؤْتِيهُ اللهُ الكتّابُ والحكم والنبوة ثميقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ﴾ (٥٠).

فالدكـــتور الدسوقي وإن قال بأن النبوة بشرية ولكنه غفل أن هذه الصفة غير داخلة في تعريفه للبشرية؛ لكونما غير حسدية .

• التطلع إلى ما هو أفضل وأحسن ليس من الخصائص الإنسانية فقط كما زعم بل هو من الخصائص البشرية فقط كما زعم بل هو من الخصائص البشرية أيضنا . قال تعالى : ﴿ ماهذا إلا بشرمثلكم يربد أن يفضل عليكم ﴾ (١) .

فهو إما أن يعتبر العلم والنسب والصهر والذكرى والإنذار والنبوة وإرادة الأفضل والتطلع له من الخصائص الجسدية الحيوية أو أن يوافق على ألها ليست من الخصائص البشرية التي تكون في الإنسانية، فيكون بذلك رادا لنص القرآن الصريح في أن هذه الأمور وصف كما البشر، وهي بالتالي صفات أيضا وصف كما الإنسان؛ فلا معنى للتفريق الذي ذكر بين البشرية والإنسانية.

<sup>(</sup>١) النور الآية : ٤١

<sup>(</sup>٢) الفرقان الآية : ٤٥

<sup>(</sup>٣) المذر الآية : ٣١

<sup>(</sup>٤) المدثر الآية :٣٦

<sup>(</sup>٥) آل عمران الآية : ٢٩

<sup>(</sup>٦) المؤمنون الآية : ٢٤

ب - الابتلاء والإرادة والاختيار والعلم ... من الخصائص التي لم ينفرد بما الإنسان بل شاركهم فيها إخوالهم من الجن؛ فإلهم أيضا مخاطبون بخطاب الشرع، ومأمورون بأوامره، ومنهيون عن نواهيه، ولهم الإرادة والاختيار على فعل الطاعة أو المعصية كالإنسان، وقد شهدت بذلك كثير من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية، وهنا أكنفي بذكر بعضها .

قال تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإيس الاليعبدون ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ يا معشر الجن والإيس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم هذا ومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أفسيم أنهم كانوا كافرين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وإذ صوفنا إليك غوامن الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين \* قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما يين بديه يهدي إلى الحق والى طريق مستقيم ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ ولقد ذراً الجهنم كثيرا من الجن والإنس الن التعالى : ﴿ ولقد ذراً الجهنم كثيرا من الجن والإنس الن التعالى : ﴿ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تتفذوا من أقطار السماوات والأرض فا هذوا لا تتفذون إلا بسلطان \* فبأي آلاء ربكما تكذبان \* قل أوحي إلي كلدهان \* فبأي آلاء ربكما تكذبان \* وقال تعالى : ﴿ قل أوحي إلي أنه السمون الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا \* يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا \* وأنه تعالى جدرينا ما التخذ صاحبة ولا ولدا \* وأنه كان يقول سفيها على النه شططا \* وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا ﴾ (١) وعن أبي سعيد الحدري وثيد قال : قال رسول الله في : إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا ومن أبي سعيد الحدري وثيد قال : قال رسول الله في : إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر، فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد، فليقتله؛ فإنه شيطان (٧).

<sup>(</sup>١) الذاريات الآية: ٥٦

<sup>(</sup>٢) الأنعام الآية : ١٣٠

<sup>(</sup>٣) الأحقاف الآيتان : ٢٩-٣٠

<sup>(</sup>٤) الأعراف الآية: ١٧٩

<sup>(</sup>٥) الرحمن الآيات : ٣٩-٣٣

<sup>(</sup>١) الجن الآيات : ١-٥

<sup>(</sup>٧) أخرجه م ( السلام، ب : قتل الحيات وغيرها ١٧٥٢-١٧٥٧ ح : ٢٢٣٦ ) .

وعن ابن مسعود على قال: كنا مع رسول الله على ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا استطير أو اغتيل، قال: فبتنا بشر ليلة بات بما قوم، فلما أصبحنا إذا هو حاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله! فقدناك؛ فطلبناك، فلم بحدك؛ فبتنا بشر ليلة بات بما قوم. فقال: آتاني داعي الجن؛ فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم، وآثار نيرالهم، وسألوه الزاد؟ فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم.

قال القرطبي: ( الجن مخاطبون، مكلفون، مأمورون، منهيون، مثابون، معاقبون، كالأنس سواء، مؤمنهم كمؤمنهم، وكافرهم ككافرهم، لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك ) (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا الله إلى جميع التقلين: الإنس والجن، وأوجب عليهم الايمان به، وبما جاء به، وطاعسته، وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله، وأن يوجبوا ما أوجبه الله ورسوله، ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله، وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد على من الإنس والجن، فلم يؤمن به؛ استحق عقاب الله تعالى، كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول على .

وهـــذا أصل متفق عليه بين الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين، وسائر طوائه في الله عنهم أجمعين ...ومعلوم طوائه المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين ...ومعلوم بالاضــطرار أنهــم أحياء، عقلاء، فاعلون بالإرادة، بل مأمورون، منهيون، ليسوا صفات وأعراضا قائمة بالإنسان أو غيره ، كما يزعمه بعض الملاحدة ) (٣).

فهـــذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تنص على أن الجن مخاطبون بخطاب الشرع، وأنهم مأمورون بفعل الطاعات والقيام بالعبادات، وأنهم منهيون عن ارتكاب المعاصي والمحرمات،

<sup>(</sup>١) أخرجه م ( الصلاة، ب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنن ٣٣٢/١ ح: ٤٥٠ ) . `

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٦٩/١٧).

<sup>(</sup>٣) بحمــوع فــتاوى شــيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩/١٩-١٠ )؛ وانظر كلاما نحوه لتلميذه ابن القيم في (طريق الهجرتين ( ص : ٧١٨ فما بعدها ) .

وأله من يفعلون ما يفعلون من الطاعات أو المعاصي، بالإرادة والاختيار، مع العلم والعقل والفهم والشمور، من غير إكراه وإجبار، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وألهم يثابون على إحسالهم، ويعاقبون على إساء همه وهذا ما عليه جمهور أهل الإسلام، فهم بهذا كالبشر الذين كلفهم الله بالمنتكاليف الشرعية أمرا ولهيا، وبهذا يعلم بطلان قول من زعم أن الابتلاء، والإرادة والاختيار، والعلم والمعرفة من الخصائص الإنسانية التي لا توجد لها نظائر عند غير الإنسان من الأحياء.

ج - قـال تعالى لمويم - عليها السلام - : ﴿ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ﴾ (١) هذه الآية تدل على أن البشر مأمور بالشرع ومطالب به وإلا لما صحح إنكار قوم مريم - عليها السلام - إتيان هذا الولد المبارك، فإن إستغرابهم لهذا الأمر لم يكن إنكارا لجيء الولد عن طريق الالتقاء بين الذكور والإناث بالزواج أو الزنا، وإنما كان إنكارهم عليها إنكارا شرعيا؛ ولهذا قالوا : ﴿ يامريم لقد جنت شيئا فريا \* يا أخت هارون ماكان أبوك المرأسوء وماكانت أمك بغيا ﴾ (٢)، فالبشر مأمور بالشرع، والإنسان مأمور بالشرع، ولا فرق بين بين البشر والإنسان، ولا يصح القول بأن المأمور بالشرع هو الإنسان المغنى؛ فلا يصح التفريق بين البشر والإنسان، ولا يصح القول بأن المأمور بالشرع هو الإنسان الذي له إرادة و اختيار ...دون البشر ... والله أعلم بالصواب .

د - وقوله : "صفة الفناء وعدم الخلود في الدنيا بشرية وليست إنسانية " من أبطل الباطل؛ لأن معنى ذلك أن الإنسان ليس من صفاته الموت، وهل النص القرآني في هدا يحستمل هذا التأويل ؟! وماذا يقول في قوله تعالى : ﴿ ويقول الإنسان أئذا مامت لسوف أخرج حيا \* أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئًا \* فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيًا ﴾ (٢) بل الفناء صفة جميع المخلوقات والإنسان من بينها . قال تعالى :

<sup>(</sup>١) مريم الآية : ٢٦

<sup>(</sup>٢) مريم الآيتان : ٢٧-٢٨

<sup>(</sup>٣) مريم الآيات: ٢٦-٦٦

﴿ لا إِله إِلا هوكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم و إليه ترجعون ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين \* ثم جعلناه نطفة في قرار مكين \* ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين \* ثم إنكم بعد ذلك لميتون \* ثم إنكم بوم القيامة تبعثون ﴾ (٢)

فهده الآيات القرآنية تتحدث عن موضوع واحد، وهو حلق الإنسان، وقد حتمها الله تعالى بقوله: ﴿ ثَمْ إِنْكُم بِعِد ذلك لميتون ﴿ ثَمْ إِنْكُم بِعِم القيامة تبعثون ﴾، ولا يمكن فصل هذا السياق بعضه عن بعض؛ لأنه قال: ﴿ ثَمْ إِنْكُم ﴾؛ أي: بعد قوله: ﴿ ثَمْ أَنْشَأَنَّاهُ خَلْقًا آخر ﴾، فالآيات كلها تحكي قصة خلق الإنسان، وتبين أطوار خلقه ومراحل نشأته من بدايته إلى نهايته، والخطاب لجنس الإنسان؛ أي: أنتم يا جنس الإنسان لميتون؛ فالموت أو الفناء صفة بشرية إنسانية .

هـ - خلق الإنسان من الماء والتراب أو من النطفة أمر لا يخص بشوية بني آدم فقط بل هو أمر إنساني أيضا . قال تعالى : ﴿ هل أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا \*إنا خلقنا الإنسان من نظفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ يا أيها الناس إن كتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضعة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم و نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ﴾ (٤) وقال تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين \* ثم جعلناه نطفة في قرار مكين \* ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) القصص الآية: ٨٨

<sup>(</sup>٢) المؤمنون الآيات : ١٣-١٢

<sup>(</sup>٣) الإنسان الآيتان : ١-٢

<sup>(</sup>٤) الحج الآية : ٥

<sup>(</sup>٥) المؤمنون الآيات : ١٢-١٢

فه فه أي الله على أن خلق الإنسان من نطفة أو من طين أمر إنساني أيضا، ولا يخص بشرية بني آدم دون إنسانيتهم كما زعمه الزاعم .

والعجيب أنه استدل على كون نشأة الإنسان الأولى من الطين أمرا بشريا بقوله تعالى : ( ولم يقل ( خالق و إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماً مسنون ( ) فقال : ( ولم يقل ( خالق انسانا من صلصال ) ) ( ) وقال : ( إن الأصل الأول تراب ثم صار مع الماء طينا ثم تحول إلى صلصال من حماً مسنون، وهذا أصل بشريته وليس مصدرا للإنسانية، وتكريم آدم أساسا بالإنسانية، وليس بالبشرية ) ! ( ) و لكنه غفل عن آية قبلها في السورة نفسها، أعني قوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون ) ( ) .

ففي نفس المرحلة من الخلق وصف الله عز وحل ذلك المحلوق بالبشرية وبالإنسانية، فكيف يصح ما ذهب إليه من التفريق بين البشرية والإنسانية ؟ وكيف يصح أن يقال أن نشاة الإنسان من الطين أمر بشري غير إنساني ؟! و الله سبحانه و تعالى يصفه بالبشرية وبالإنسانية . ﴿ قَلْ أَاتُمْ أَعْلَمُ أُمَالله ﴾ (٥).

و- التناسل وتعاقب الأجيال وإنعام الله عليهم بالذكور والإناث أو أحدهما أو كليهما أمر إنساني أيضا. قال تعالى: ﴿ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور \* لله ملك السماوات و الأرض يخلق ما يشاء يهب لن يشاء إناثا ويهب لن شاء الذكور \* أو يزوجهم ذكوانا وإناثا و يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ﴾ (٢).

فه ذه ثــــلاث آيات من سورة الشورى، وهو قد استدل بالآية الأولى على أن من خصائص الإنسانية الجزع والهلع عند الضراء، والنأي والكفر والفخر عند السراء، ولكنه

<sup>(</sup>١) الحجر الآية : ٢٨

<sup>(</sup>٢) الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) الحجر الآية: ٢٦

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية : ١٤٠

<sup>(</sup>٦) الشورى الآيات : ٤٨-٥٥

غفـــل عن الآيتين بعدها عند ما قرر أن التناسل وتعاقب الأحيال أمر بشري، وأنه يخص بشرية بني آدم دون إنسانيتهم . فمن أين له أن يفرق بين أمرين لم يفرق الله بينهما ؟ قال تعالى : ﴿ أَلا يُعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ (١).

ويتبين مما سبق أن الآيات القرآنية التي ورد فيها كلمة " البشر " تصف هذا الكائن الحي بصفات غير حسدية أيضا، وبه يسقط زعمه أن البشرية هي مجموعة من الخصائص الجسدية الحيوية عند بني آدم، كما تبين أنه لا فرق بين البشر والإنسان في توجه حطاب الشمرع إليهما، وأن الابتلاء والإرادة والاختيار والعلم والمعرفة من الخصائص الإنسانية البشرية، وقد شاركهم فيها إخوالهم من الجن، وأن الفناء وعدم الخلود من الخصائص الإنسانية كغيره من المحلوقات، وبه يسقط زعمه ألها من الخصائص والصفات التي انفرد هما الإنسان، وأنه لا يوجد لها نظائر عند غيره من أحياء الأرض و السماء. و الله أعلم.

٣- وأما التفريق بين النفس والروح ثم القول بأن الروح ليست مصدر حياة الإنسان بل النفس هي مصدر حياة الإنسان فهذه مسألة طال حولها الكلام، واختلف أهل العلم في أهما شيئان مختلفان أم هما اسمان لمسمى واحد ؟

وخلاصة ما قاله المحققون منهم وهو الصواب أن الروح لها معان (٢) تختلف عن معنى السنفس، والسنفس لها معان (٦) تختلف عن معنى الروح، وبينهما معنى مشترك فيطلق كل واحد منهما على الآخر، فالذي يعيش به الإنسان، ويحيى به حسده، ويموت بمفارقته إياه هسو الروح وهو النفس؛ فهما يشتركان في هذا المعنى، ولذلك جاء في كثير من النصوص الشرعية إطلاق كل منهما على الآخر، وعليه تدل أقوال أئمة اللغة (٤).

<sup>(</sup>١) لملك الآية: ١٤

<sup>(</sup>٢) منها القرآن، والوحي، والرحمة، وأيضا جبريل الطَّيْلان . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٢٧٨-٢٧١ ).

<sup>(</sup>٣) مسنها : الدم، والذات، والعين، والصفات المذمومة . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٥/٥ - ٩٦ ، مادة : نفس )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٩٣٧-٢٩٣ )؛ والروح ( ص : ٣٨٧-٣٨٦ ).

<sup>(</sup>٤) انظر : الدرة فيما يجب اعتقاده ( ص : ٢١٧-٢١٨)؛ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (١/٩٥١)؛ وبحموع فستاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤/٢٦-٢٢٦ و ٢٨٩-٢٨٩)؛ والروح ( ص : ٣٨٦-٣٨٦)؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٣٦٥-٥٦٨) وجلاء العينين ( ص : ١٦٥-١٦٦)؛ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ( ص : ٢٦٨-٢٦٦) .

قـــال تعـــالى : ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ ولو ترى إذ الظالمون . في غمرات الموت و الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ﴾ (٢) .

والأنفس هنا هي الأرواح قطعا؛ فقد جاء في الصحيح عن أبي قتادة الأنصاري ولله قال: سرنا مع النبي في ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله إقال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال في الله في أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال في ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه، فنام، فاستيقظ النبي في وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال! أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت على نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء. يا بلال! قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى (٣).

وفي رواية عند مسلم أن بلالا ﷺ قال : (( أخذ بنفسي الذي أخذ – بابي أنت وأمي يا رسول الله !– بنفسك )) (٤).

وعسن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: دخسل رسول الله على أبي سلمة على أبي سلمة على أبي سلمة على أبي سلمة على وقسد شق بصره؛ فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعسه البصر؛ فضح ناس من أهله؛ فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ... الحديث (٥).

وعــن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على : ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره ؟ قالوا: بلى . قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه (٦) .

وعن شداد بن أوس في قال: قال رسول الله في: إذا حضرتم موتاكم؛ فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح، وقولوا حيرا؛ فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت (٧).

<sup>(</sup>١) الزمر الآية : ٤٢

<sup>(</sup>٢) الأنعام الآية : ٩٣

<sup>(</sup>٣)أخرجه خ ( المواقيت، ب: الأذان بعد ذهاب الوقت ٢١٤/١ ح: ٥٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرحه م ( المساجد، ب: قضاء الصلاة الفائتة ... ٤٧١/١ ح: ٦٨٠ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه م ( الجنائز، ب : في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر ٣٣٤/٣ ح : ٩٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) أحرجه م ( الجنائز، ب: في شخوص بصر الميت يتبع نفسه ٢/٥٢٦ ح: ٩٢١ ) .

<sup>(</sup>٧) أخسر جه حسم ( ٢٨/٩ ٣٦٠ - ٣٦ ح : ١٧١٣٦ )؛ وجه (الجنائز، ب : ما جاء في تغميض الميت ٢٦٨١ ح : ١٤٥٥)، ووافقه والسلفظ له؛ و كم (الجنائز، ب : تغميض بصر لليت ٢/٣٥١)، وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/٩ ح : ١٠٩٧)؛ وفي السلسلة الصحيحة ( ١٠٩٢ - ١٠٩٢).

وعن البراء بن عازب رفي قال : حرجنا مع النبي الله في جنازة رجل من الأنصار... ثم قال: " إن العبد المؤمن إذا كأن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من جنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجئ ملك الموت - عليه السلام - حتى يجلس عنذ رأسه، فيقــول: أيتها النفس الطيبة احرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ". قال: " فتحرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى يأحذوها، فيجعسلوها في ذلك الكفَّن، وفي ذلك الحنوط ... ". قال : " فيصعدون بما، فلا يمرون - يعني بما - على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب ؟! فيقولون: فلان بن فللان بأحسن أسمائه، التي كانوا يسمونه بما في الدنيا، حتى ينتهوا بما إلى السماء الدنيا، فيستفتحون لـه، فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى يُنتَهَى بــه إلى الســـماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض؛ فيإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أحرى ". قال: " فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: ربي الله ...". قال : " وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكــة سود الوجوه، معهم المُسُوح (١)، فيحلسون منه مد البصر، ثم يجئ ملك الموت حتى يجــــلس عند رأسه، فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخـــط من الله وغضب ". قــال : " فتفرَّقُ في حسده، فينتزعها كما ينتزع السفود (٢) من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ... فيصعدون بما؛ فلا يمرون هِ على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ها هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن فلان، بأقبح أسمائسه التي كان يسمى بما في الدنيا، حتى يُنتَهَى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له، فلا يفتح له ... فيقول الله عر وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلي ، فتطرح روحه طرحا "،

<sup>(</sup>١) المسوح جمع، ومفرده المسح: وهو الكساء من الشعر . انظر : لسان العرب (١٠١/١٣، مادة : مسح ) .

<sup>(</sup>٢) السفود : بوزن التنور، وهي الحديدة التي يشوى بما اللحم . انظر : مختار الصحاح ( ص : ١٢٦، مادة : سفد ) .

ثم قــرأ: ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خرمن السماء فتخطفه الطيرأ وتهوي به الرج في مكان سحيق ﴾ (١)، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربك ؟...الحديث (٢).

فالمقــبوض المتوفى الخارج من البدن المعروج به إلى السماء سماه تارة روحا، وتارة نفسا، فالــروح المقبوضة هي النفس التي يتوفاها الله حين موتما وفي منامها، وهي التي يتوفاها ملك المــوت، وهي التي تتوفاها رسل الله، وهي التي يجلس الملك عند رأس صاحبها، ويخرجها من البدن كرها، ويكفن من الجنة أو النار، وهي التي تصعد بما الملائكة إلى السماء، وهي التي تعاد إلى الجسد عند السؤال، فهي التي يعيش بما الإنسان، ويموت بخروجها من البدن .

#### من أقوال أهل اللغة:

حساء في كتاب العين : ( الروح : النفس التي يحيا كما البدن، يقال : خرجت روحه؛ أي : نفسه، ويقال : خرج، فيذكر ) (٢) .

وفي تاج العروس: (الروح بالضم: النفس ...) وقال: (وتأويل الروح: ما به حياة الأنفس) (٤).
وفي تمذيب اللغة: (الروح هو الذي يعيش به الإنسان، لم يخبر الله به أحد من خلقه، ولم يعط علمه العباد ...) وفيه أيضا: (الروح: إنما هو النفس الذي يتنفسه الإنسان، وهو جار في جميع الجسد، فإذا خرج لم يتنفس بعده، وإذا تم خروجه بقي البصر شاخصا في حتى يغمض، وهو بالفارسية (جان) ...) وفيه أيضا: (سمي الوحي روحا لأنه حياة من موت الكفر، فصار يحيا به الناس كالروح الذي يحيا به حسد الإنسان) (٥).

<sup>(</sup>١) الحج الآية : ٣١

<sup>(</sup>٢) أخرجه حم ( ٩٩/٣٠ - ٥٠٠ - ١٠٥٣ )؛ والطيالسي في مسئله (ص: ١٠٢ - ٢٠٥ )؛ وهناد في الزهد (ب: يوم القيامة و عظمه وما أعد فيه ١٠٥١ - ٢٠٠ ح: ٣٣٩)؛ وابن منلة في الإيمان (ذكر وجوب الإيمان بالسؤال في القبر ١٠٨٠ - ١ القيامة و عظمه وما أعد فيه ١٠٥١ - ٢٠٠ ح: ٣٠٩ عن البراء)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (١/٥٥٦ - ٣٥٧ ح: ٢١١ ح: ١٠١٤)، وقال: (ذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (١/٥٥٥ ح: ٣٩٥)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/٥٠): (هو في الصحيح وغيره باختصار رواه أحمد و رحاله رحال الصحيح)؛ وقال ابن القيم في الروح (ص: ٣٩٠): (الحديث صحيح لا شك فيه).

<sup>(</sup>٣) العين ( ٢٩١/١٣ ، مادة : روح ) .

<sup>(</sup>٤) تاج العروس من جواهر القاموس ( ٤٠٧/٦ ، مادة : روح ) .

<sup>(</sup>٥) قمذيب اللغة (٥/٢١٦-٢٢٥ ، مادة : روح ) .

منها: أن المراد بالروح الذي يقوم به الجسد، وتكون به الحياة ...ويذكر ويؤنث) (١) . فترين أن قرول الدسوقي بأن الروح ليست مصدر حياة الإنسان بل مصدر حياة الإنسان همي النفس قول باطل مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة المستمدة من الكتاب والسينة، وتربين أن الروح التي يعيش بما الإنسان ويموت بخروجها من البدن هي الروح المنفوحة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت (١)، فهما متحدان في كولهما مصدر الحياة، ولا يصح التفريق بينهما من هذا الوجه، والله أعلم .

القول الرابع: الروح الذي نفخ في آدم التَّلِيَّة خلق من خلق الله تعالى، له جسم مخالف لهذا الجسم المحسوس، فهو جسم لطيف علوي شريف، ويكون جاريا في جميع أعضاء البدن، كما يسري الماء في الورد والنار في الفحم، وجعل الله تعالى حياة الأحساد به، فإذا خرج من البدن بقي البصر شاخصا نحوه و لم يتنفس بعده، و لم يعط الله علمه أحدا من العباد، فهو كسائر أرواح بني آدم ولكن الله كرم آدم التَّلِيَّة وشرفه حيث نفخ فيه من روحه، و لم يوكل ذلك إلى أحد من خلقه، كما هو الحال في غيره، قال تعالى: ﴿ فإذا سوية و نفخت فيه من روحه ﴾ (٢) فهو الذي سواه بيده، ونفخ فيه من روحه، و لم يوكل ذلك إلى أحد من خلقه، ونفخ فيه من روحه، وأضافه إلى نفسه إضافة خلق وملك، لا أنه جزء منه (٤).

قــال الفراء: الروح هو الذي يعيش به الإنسان، لم يخبر الله به أحدا من حلقه، و لم يعسط عــلمه العباد، وقوله: ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ﴾ فهذا الذي نفخه في آدم التَّلِيَّلِا، و لم يعط علمه أحدا من عباده؛ فهو من علم ربي، وليس من علمكم (٥٠).

قال البيهقي (٦): ( الروح الذي نفخ في آدم التَّلِيَّةُ كان خلقًا من خلق الله تعالى، جعل الله

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث ( ٢٧١/٢٠ ، مادة : روح ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٨٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الحجر الآية : ٢٩ و ص الآية : ٢٢

<sup>(</sup>٤) انظــر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ٢٥/٣)؛ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ٢/١٥)؛ وتفسير القــرآن لأبي المظفر السمعاني ( ١٣٨/٣)؛ والمحرر الوجيز ( ١٢٧/١٠)؛ ومعالم التريل ( ١٩/٣)؛ وزاد المسير ( ٤٠٠/٤)؛ والنهاية في عُريب الحديث ( ١٧١/٢–١٧٢، مادة : روح)؛ وشرح النووي على صحيح مســلم ( ٢٢/٦)؛ والروح ( ص : ٣٦٣ و ٢٨٠ و ٢٢٣ )؛ وشرح العقيدة الطحارية ( ص : ٥٦٥)؛ ونيل الأوطار ( ٢٨/٤)؛ والتفسير الوسيط للقرآن الكريم ( ٢٨/٨–٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر : معاني القرآن ( ١٣٠/٢ )؛ وأيضا : تمذيب اللغة ( ٢٢٢٥-٢٢٤ )؛ ولسان العرب ( ٢٦١/٥) .

<sup>(</sup>٦) أبــو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام، توفي سنة ١٧٤هــ انظر : سير أعلام النبلاء ( ١٨-١٦٣-١٧٠ ) .

عز وجل حياة الأحسام به، وإنما أضافه إلى نفسه على طريق الخلق والملك، لا أنه جزء منه، وهو كقوله عز وجل : ﴿ وسخراكم ما في السماوات و ما في الأرض جميعا منه ﴾ ؟ أي : من خلقه ) (١).

وقال القرطبي في تفسير آية الحجر: (الروح جسم لطيف، أجرى الله العادة بأن يخطق الحياة في البدن مع ذلك الجسم، وحقيقته إضافة خلق إلى خالق؛ فالروح خلق من خلقه، أضافه إلى نفسه تشريفا وتكريما ) (٢).

وقــال العلامــة ابن القيم : ( الروح الذي نفخ منها في آدم الطَّيْكُا روح مخلوقة غير قديمة، وهي مادة روح آدم، فروحه أولى أن تكون حادثة مخلوقة ) (٣).

وهذا القول هو الصواب في المسألة كما قال ابن القيم بعد ما ذكر الأقوال في حقيقة السروح، وذكر القول السادس بأنه جسم لطيف مخلوق، وبه توجد الحس والحركة في الأعضاء مادامت صالحة لقبول آثاره متصلة به: (وهذا القول هو الصواب في المسألة، وهسو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة) (أ) وهو كما قال – رحمه الله – وقد تقدمت الأدلة على ذلك من خلال الرد على الأقوال الباطلة، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات (٢١٢/٢).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ( ٢٤/١٠ ، الحجر : ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الروح (ص: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص: ٣٢٤).

# المطلب الثاني: أيهما أسبق في الخلق، جسد آدم الطِّير أم روحه ؟

لا شـك أن الـروح التي نفخت في آدم الله تأخر خلقها عن خلق حسده، فالله سـبحانه وتعـالى خلق حسد آدم الله أولا ثم لما شاءت إرادته واقتضت حكمته تبارك وتعالى نفخ فيه من روحه، ولا أعلم خلافا في ذلك، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة.

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِكُ لَلْمُلاتُكَةَ إِنِي خَالِقَ بَشْرا مِنْ صَلْصَالَ مِنْ حَمْإِ مَسْنُونَ \* فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ (١).

وقال تعالى : ﴿ إِذِ قَالَ رَبِكَ لَلْمُلائكَةَ إِنِي خَالَقَ بِشُرا مِن طَينَ \* فَإِذَا سُويِيَّهُ وَنَفَخَتَ فَيهُ مِن رُوحِي فقعوا له ساجدين ﴾ (٢).

فالله سبحانه نفخ من روحه في آدم الله الله الله الله أدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، وعن أنس في أن رسول الله في قال : لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فحعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك (١٠).

وعن أبي هريرة عن النبي قلق قال: إن الله خلق آدم من تراب، ثم جعله طينا، ثم تسركه حتى إذا كان صلصالاً كالفخار. قال: فكان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم، ثم نفخ الله فيه روحه فكان أول شيء حرى فيه الروح بصره وخياشيمه، فعطس فلقاه الله حمد ربه فقال الرب: يرحمك ربك ...الحديث (٥).

<sup>(</sup>١) الحجر الآيتان : ٢٨-٢٩

<sup>(</sup>٢) ص الآيتان : ٧١-٢١

<sup>(</sup>٣) انظر ؛ تيسير الكريم الرحمن في تفشير كلام المنان (ص: ٥٧٨ وص: ٩٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح أحرجه مسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٥) حديث حسن بمتابعته وشواهده، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٠٩-١١٠).

وعن أبي هريرة ﴿ قال : قالوا : يا رسول الله ! متى وجبت لك النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد (١).

وعن ميسرة الفحر (٢) ﴿ قال : قلت : يا رسول الله ! متى كتبت نبيا ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويغلط كثير من الناس في فهم هذا الحديث؛ فيظنون أن ذات السنبي في ونبوته كانت موجودة في ذلك الوقت، وهذا جهل، فإن الله إنما نبأه على رأس أربعين من عمره، وقد قال له: (بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) (ئ) ... ومن قال: إن النبي في كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين، وإنما المعنى أن الله تعالى كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق حسد آدم الله وقبل نفخ

وقيل: ميسرة لقب له، وإسمه عبد الله بن أبي الجدعاء ، كما ذكر محققوا المسند ( ٢٠٢/٣٤ ) نقلا عن أبي الوليدابن الفرضي في " الألقاب " و لم أتمكن من الحصول على الكتاب . وهذا يحتمل أن يكون صحيحا؛ لأن عبد الله بن شقيق روى هذا الحديث عن عبد الله ابن أبي الجدعاء، كما أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ( معرفة الصحابة ١٦١٣/٣ -١٦١٤ برقم: ١٦٠١)؛ والبغوي في ( معجم الصحابة ٤/١٣٤ ) وهو أيضا روي هذا الحديث عن ميسرة الفجر وسيأتي تخريج الحديث من طريقه في الهامش اللاحق، فيمكن أن يكون عبد الله بن شقيق ذكرمرة اسم شيخه ، و أخرى لقب شيخه، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ٤٨/١ )؛ وابن أبي شبية في المصنف ( للغازي ، ب : ما جاء في مبعث النبي على الفحر ٧/ ح : ٢٠٢/٣٤ ح : ٢٠٥٩٦ )؛ والبخاري في التاريخ الكبير ( ب : ميسرة، في ترجمة ميسرة الفحر ٧/ ٢٧٤ برقم : ٢٠١١)؛ وابن أبي عاصم في السنة ( ١٧٩/١ ح : ١٤١ ) ؛ وفي الآحاد والمثاني ( ١٣٤٧٥ ح : ٢٩١٨)؛ وعبد الله بسن الإمام أحمد في السنة ( ٢٩٨/٢ ح : ٤٦٨)؛ وابن قانع في معجم الصحابة ( ترجمة ميسرة الفجر الكلابي ، ٣٢٩١-١٠ الله بسن الإمام أحمد في السنة ( ٢٩٨/٢ ح : ٢٠٨٠) وابن قانع في معجم الصحابة ( ترجمة ميسرة الفجر الكلابي ، ٣١٩١٠-١٠٥ من عرب الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( ٢٨٢٨ )، والحافظ ابن حجر في الإصابة ( ٢٠/٧ ؛ رقم : ٢٦٣٨) ، والألباني في السلسلة الصحيحة ( ٤٧٠٤-٤٧١ ع : ١٨٥٠) .

<sup>(</sup>٤) يوسف الآية : ٣

الــروح فيه، كما يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد لمحلق جسده وقبل نفخ الروح فيه . أهـــ بتصرف واختصار (١).

<sup>(</sup>۱) انظــر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۸۲/۸–۲۸۳ )، وانظر أيضا : ( ۲۳۸/۲ و ۳٦٩/۱۸)؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري ( ص : ٦٥–٦٧ ) .

# المبحث السادس: كلام الله عز وجل مع آدم التيسة، وإثبات صفة الكلام لله تعالى من خلال النصوص المتعلقة بأدم التليسة، وفيه مطلبان:

# المطلب الأول: الأدلة على كلام الله عز وجل مع آدم الطيلا.

إن الله سبحانه تعالى له صفات الكمال المطلق، فله المشيئة المطلقة، يفعل ما يشاء، ويختار ما يشاء، ويصطفي من يشاء، ويكلم من شاء من عباده بما شاء، ومن عباده الذين أنعم الله عليهم بالكلام معه وخصهم وشرفهم به، ورفع به درجاتم أبو البشر آدم التيلا، فقد حلمه ربه قبلا وخاطبه في مقامات كثيرة ومواقف عديدة، وقد جاء بيان ذلك في كتاب الله المبين وفي سنة رسوله الأمين.

### أولا: الأدلة من الكتاب على كلام الله تعالى مع آدم الطَّيِّين .

لقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين بعض تلك المواقف التي كلم الله تعالى فيها آدم الله الله تعالى في القرآن الكريم ما يلي :

أ – كلام الله تعالى مع آدم الله لما عرض الأسماء على الملائكة .

قال تعالى: ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كتم صادقين \* قالوا سبحانك لاعلم لنا إلاما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم \* قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كتم تكتمون (1).

ب - أمر الله لآدم أن يسكن الجنة هو وزوجه، وبيانه لهما بما أنعم عليهما من الجنة ونعيمها، ونهيهما عن الشجرة، وتحذيرهما من إبليس .

<sup>(</sup>١) البقرة الآيات : ٢١-٢٣

قسال تعالى : ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث شئما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلامن حيث شئما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ فقلنا يا آدم إن هذه المدول ك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى \* إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى \* وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى ﴾ (١).

ج - نداء الله تعالى الأبوين في الجنة لما أكلا من الشجرة التي نهاهما عنها .

قسال تعالى : ﴿ فلما ذاقاً الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين \* قالاربنا ظلمنا أتفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ﴾ (٤).

د ــ تلقى آدم الله كلمات من ربه تبارك وتعالى .

قال تعالى : ﴿ فَتَلْقَى آدَم مِن رَبِهُ كُلُمَاتُ فَتَابِ عَلَيْهِ إِنَّهِ هُوالنَّوابِ الرَّحِيمِ ﴾ (°) وقال تعالى : ﴿ قَالا رَبًّا ظَلْمُنَا أَنْفُسِنا وَإِنْ لِمُتَغْفِرُلنا وَتَرْجُمِنا لنكونِن مِن الخاسرين ﴾ (٦).

هـ - أمر الله آدم الله المبوط إلى الأرض والاستقرار فيها إلى حين، وبشارته لمن اتبع هداه المترل بعدم الحزن والخوف، وبحفظه من الضلال والشقاء .

قال تعالى : ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلاخوف عليهم ولاهم عنون ﴾ (٧) وقال تعالى : ﴿ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين \*

<sup>(</sup>١) البقرة الآية: ٣٥

<sup>(</sup>٢) الأعراف الآية: ١٩

<sup>(</sup>٣) طه الآيات : ١١٧-١١٩

<sup>(</sup>٤) الأعراف الآبتان : ٢٢-٢٣

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية: ٣٧

<sup>(</sup>٦) الأعراف الآية: ٢٣

<sup>(</sup>٧) البقرة الآية : ٣٨

قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ( ) وقال تعالى : ( قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلايضل ولا يشقى \* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ( ) ( ) .

# ثانيا: الأدلة على كلام الله تعالى مع آدم الليلة من السنة.

تقدم ذكر بعض تلك المواقف التي كلم الله تعالى فيها أبا البشر آدم الله، وسجلها لنا ربنا في كتابه الكريم، وهناك مواقف غيرها كلم الله فيها آدم الله، وبينها لنا الرسول هم، وله الله من كلام الله مع آدم الله وضوحا وبيانا وشرحا وتفصيلا وتقريرا، فمما جاء عن النبي الله ما يدل على كلام الله تعالى مع آدم الله ما يلي :

أ- عطاس آدم الله بعد نفخ الروح فيه، وقول الرب له : يرحمك الله .

عــن أنــس بن مالك ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس، فقال : الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى : يرحمك الله (٣).

وعن أبي هريرة ﴿ قال : قال رسول الله ﴿ لله خلق الله آدم عطس، فألهمه ربه أن قال : الحمد لله. فقال له ربه : يرحمك الله. فلذلك سبقت رحمته غضبه (٤).

ب - أمر الله تعالى آدم الله أن يسلم على الملائكة، ويستمع منهم ما يحيونه به؛ فإنها تحيته وتحية ذريته بينهم .

عـن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال : خلق الله عز وجل آدم على صورته. طوله

<sup>(</sup>١) الأعراف الآيتان: ٢٤-٢٥

<sup>(</sup>٢) طه الآيتان : ١٢٤-١٢٣

<sup>(</sup>٣) أخرجه حب مرفوعا كما في الإحسان ( التاريخ، ب : بدء الخلق، ذكر البيان بأن قوله هيئ : لما خلق الله آدم عطس أراد به بعد نفخ الروح فيه ٢٧/١٤ ح : ٦١٦٥ )؛ وكم موقوفا ( الأدب ٢٦٣/٤ ) وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم و إن كان موقوفا فإن إسناده صحيح بمرة )، ووافقه الذهبي، وصحح محقق الإحسان إسناده مرفوعا على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه حب كما في الإحسان (التاريخ ، بدء الخلق ، ذكر حمد آدم ربه لما خلقه بإلهامه جل و علا إياه ذلك ٢٦/١٤ ح : ٦١٦٤ )، قال ابن كثير في البداية والنهاية ( ٨٦/١ ) : (هذا الإسناد لا بأس به ) . وحسن إسناده الألباني في السنة لابن أبي عاصم بتحقيقه ( ٢٦٥/١ ح : ٥٩٦ ) إلا أن ابن أبي عاصم لم يذكر إلا العطاس .

سستون ذراعا. فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر. وهم نفر من الملائكة حسلوس. فاسستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعا. فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن (١).

### ج - قول الله تعالى لآدم النيج - ويداه مقبوضتان - : اختر أيهما شئت .

وعسن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: لما حلق الله آدم ونفخ فيه الروح، عطس فقال: الحمد لله؛ فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: رحمك الله يا آدم! اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملإ منهم حلوس، فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه، فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت قال: اخترت يمين ربي كلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته ...الحديث (٢).

د - كلام الله مع آدم الله لل مسح الله ظهره فسقطت ذريته، وأعطى آدم داود - عليهما السلام - أربعين سنة من عمره .

عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في الما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو حالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا (٦) من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: أي رب من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلا منهم، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب امن هذا ؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، فقال: رب كم جعلت عمره ؟ قال: سنتين سنة، قال: أي رب إ زده من عمري أربعين سنة، فلما قضي عمر آدم جاءه ملك المنوت، فقال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فححد آدم فحطت ذريته، ونسى آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته (١٠).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح لغيره، وقد تقدم تخريجه في ( ص : ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الوميص: البريق. انظر: النهاية في غريب الحديث ( ١٤٦/٥ ، مادة : وبص ) .

<sup>(</sup> أ ) أحسر حه ت ( التفسير، سورة الأعراف ٢٦٧/٥ ح : ٢٠٧٦ )، وقال : ( هذا حديث حسن صحيح )، وهذا لفظه؛

ك – نــداء الله عز وجل آدم ﷺ يوم القيامة بصوت، وأمره تعالى أن يخرج من . ذريته بعثا إلى النار .

عن أبي سعيد الخدري في قال: قال النبي في: يقول الله عز وحل يوم القيامة: يا آدم القيامة: يا آدم الله يقدول: لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين، فحينئذ تضع الحامل حملها، ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عداب الله شديد؛ فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي في: من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعين ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الدور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا، ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا، ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا (۱).

وعن عمران بن حصين على أن النبي الله لما نزلت ﴿ يِا أَيِهِا الناس اتقوار بَكُم إِنْ زِلْوَلَة الساعة شيء عظيم ﴾ (٢) إلى قول ه : ﴿ وَلَكُن عِذَابِ الله شديد ﴾ (٢) قال : أنزلت عليه هذه، وهو في سفر، فقلل : " أتدرون أي يوم ذلك ؟" فقالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " ذلك يوم يقول الله لآدم : ابعث بعث النار، فقال : يا رب ! وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون



وأبو يعلى في مسنده ( ٢٩٣/١١ ح: ٢٦٧٧ و ٢٩٧١ و ٢١٨-٩ ح: ٢٦٥٤)؛ وحب كما في الإحسان ( التاريخ، ب: بدء الخلق ٤٠/١٤ ح: ٢١٦٧ )، مع زيادة ذكر قصة تسليمه على الملائكة وردهم عليه؛ وكم ( الإيمان، ب: قصة خلق آدم ... ١/٤٢ والتفسير، ب: إعطاء آدم أربعين سنة من عمره داود الله ٢٥٥٣)، وصححه في الموضعين على شرط مسلم ، وأيضا وافقه الذهبي في الموضعين، وكذلك صححه ابن العربي في ( أحكام القرآن ٢٩٩٧)، وابن منده في ( الرد على الجهمية ص: ٤٩-٥٠ ح: ٣٢)؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( رسالة في قنوت الأشياء ص: ١٢): ( إسناد جيد )، وكذلك صححه الألباني في ( صحيح ستن الترمذي ٣٢٩/٣ ح: ٣٠٧٦)؛ وفي ملسلة الأحاديث الصحيحة ( ١٠٧٦ ضمن كلامه على ح: ١٦٢٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ ( التفسير، سورة الحج، ب: ﴿ وَقَى الناس سَكَارَى ﴾ [ الحج: ٢ ] ١٧٦٧/٤ ح: ٤٤٦٤ )، واللفظ له؛ و م ( الإيمان، ب : قوله : يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ٢٠١/١ ح: ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحج الآية: ١

<sup>(</sup>٣) الحج الآية: ٢

إلى النار وواحد إلى الجنة ". قال : فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله في : "قاربوا وسددوا، فإله الم تكسن نبوة قط إلا كان بين يديها حاهلية "، قال : " فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا كملت من المنافقين، وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة (() في ذراع الدابة، أو كالشامة في جنب البعير " ثم قال : " إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة "؛ فكبروا ثم قال : " إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة "؛ فكبروا ثم قال : " إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة "؛ فكبروا ثم قال : " إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة "؛ فكبروا. قال : لا أدري قال : الثلثين أم لا ؟ (٢).

وعن أسس في قال: نزلت ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم ﴾ إلى قوله: ﴿ ولكن عذاب الله شديد ﴾ على النبي في وهو في مسير له، فرفع بها صوته حتى ثاب إلبه أصحابه، فقال: "
أتدرون أي يوم هذا ؟ يوم يقول الله لآدم: قم، فابعث بعثا إلى النار، من كل ألف تسع مائه وتسعين إلى النار، وواحدا إلى الجنة "، فكبر ذلك على المسلمين، فقال النبي في: " سددوا وقاربوا و أبشروا، فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في حسنب السبعير أو كالرقمة في ذراع الدابة، إن معكم لحليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوج، ومن هلك من كفرة الجن والإنس " (٣).

ل - آدم الله نبي مكلم.

عن أبي أمامة ﷺ أن رجلا قال: يا رسول الله ! أبي كان آدم ؟ قال: " نعم مكلم " قال: فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال: " عشرة قرون " (٤٠).

<sup>(</sup>١) الرقمة : الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل، وهما رقمتان في ذراعيها . انظر : النهاية في غريب الحسديث (٢٥٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ت ( التفسير، سورة الحج ٢٢٢/٥ ح : ٣١٦٨ )؛ و حم ( ١١٤/٣٣ ) و كسم ( ٢) أخرجه ت ( الأهروال ١٩٨٨٤ )، قسال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن غمران بن حصين عن النبي في الله وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( ٣١٠٦/٣ - ٣٨٦ ح : ٣١٩٩٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في المسند ( ٥/ ٣٠٤ ح : ٣١٢٢)؛ وحب كما في الإحسان ( إجبارة هي عن مناقب الصحابة، ب : إخباره هي عن البعث وأحوال الناس ٣٥٢/١٦ ح : ٧٣٥٤)؛ و كم ( الأهوال ٢٩٦٤ - ٥٦٦/٥ ) و قال : ( هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه )، وو فقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٣٥٤/١٠ ) : ( رواه أبو يعلى و رجاله رجال الصحيح غير محمد بن مهدي و هو ثقة ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه حب كما في الإحسان (التاريخ، ب: بدء الحلق، ذكر الإخبار عما كان بين آدم ونوح – صلوات الله عليهما – من القرون ٢٩/١٤ ح: ٦٩/١٤ )؛ وأي الكبير

فه ذه جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن رسول الله وي تبين ما أنع الله به على عبده آدم الله في فجعله نبيا مكلما، وشرفه بالكلام معه، فكلمه بعد نفخ السروح فيه، وأمره أن يسلم على الملائكة، وقال له ويداد مقبوضتان - : اختر أيهما شئت، وكلمه عند عرض الأسماء على الملائكة، وعند إسكانه مع زوجه الجنة، وعند أكلهما من الشحرة ناداهما، ولقنهما كلماته ليتوب عليهما، وكلمه عند هبوطهما إلى الأرض، وعند إخراج الذرية من ظهره، وعند إعطاء آدم داود عليهما السلام أربعين سنة من عمره، وسيكلمه ربه يوم القيامة، ويناديه بصوت، ويأمره أن يخرج من ذريته بعثا إلى النار كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ...

( ١١٨/٨ ح : ٥٤٥٠)؛ وابن منده في التوحيد ( ١٤١/٣ ح : ٥٧١)، وقال : ( هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري)؛ وكم ( التفسير، ب : كانت الرسل ثلاث مائة وخمس عشرة ٢٦٢/٢)، وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجه )، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١٠١/١) : ( هذا على شرط مسلم و لم يخرجه )، وقال الهيثمي في بحمع الزوائد ( ٢١٠/٨ ) : ( رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي و هو ثقة )، وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابح ( ٢١٠/٢ ح : ٧٣٧٠ ) .

## المطلب الثاني: بيان موقف السلف من كلام الله تعالى.

## أولا: الأدلة من الكتاب.

الأدلة في كتاب الله تعالى على ثبوت صفة الكلام له تعالى كثيرة يصعب حصرها والإحاطة بأحزاء أفرادها؛ فأكتفى بذكر بعض أنواعها الدالة على كلام الله تعالى من كلامه المحيد .

١ - مــا جاء بلفظ القول: قال تعالى : ﴿ والله يقول الحق وهويه دي السبيل ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ وقال ربكم ادعوني تعــالى : ﴿ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم المرسلين ﴾ (٤) وقال تعالى : ﴿ وقال ربكم ادعوني الستجب لكم ﴾ (٥).

٧ - ما جاء بلفظ النداء : قال تعالى : ﴿ وَنَادِينَاهُ مَنْ جَانْبِ الطُّورِ الْأَيْنِ وَقَرَّبِنَاهُ نَجْيَا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) انظر : التوحيد لابن مندة ( ٧/٣-١٣)؛ وأصول السنة لابن أبي زمنين ( ص : ٧٤-٧٥)؛ ومجموع فتاوى شميخ الإسمام ابن تيمية ( ١٨/٦ )؛ والصفات الإلهية ( ص : ١٥ )؛ ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ( ص : ١٠٤٠ و ٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( ٢٩٧/٢-٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب الآية: ٤

<sup>(</sup>٤) المائدة الآية: ١٠٩

<sup>(</sup>٥) غافر الآية: ٦٠

<sup>(</sup>٦) مريم الآية : ٥٢

وقال تعالى: ﴿ وإذ نادى ربك موسى أن اثت القوم الظالمين ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كتم تزعمون ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ﴾ (٢).

٣- ما جاء بلفظ الكلام: قال تعالى: ﴿ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك وأجره حتى سمع كلام الله ﴾ (١).

3- ما جاء بلفظ الأمو: قال تعالى: ﴿ إِنَاللّٰهَا مُركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ (٧) وقال تعالى: ﴿ إِنَاللّٰهَا مُورِاللّٰمَانات إلى أهلها ﴾ (٩) وقال تعالى: ﴿ أَلِالله الحَلْق والأمر ﴾ (٩). تعالى: ﴿ إِنَاللّٰه أَمْر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ﴾ (٨) و قال تعالى: ﴿ شهد الله أَنه لا إله الإهو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله الإهو العزيز الحكيم ﴾ (١٠) وقال تعالى: ﴿ لَكُن الله يشهد بما أَنزل إليك أَنزله بعلمه ﴾ (١١).

## ثانيا: الأدلة من السنة النبوية.

لا شـك أن الرسـول الله هـو أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى، وأفهمهم لكتابه، وأعـلمهم بمقصـوده ومـراده؛ فهو الشارح الاكبر والمفسر الأعظم لكتاب الله تعالى،

<sup>(</sup>١) الشعراء الآية: ١٠

<sup>(</sup>٢) القصص الآية : ٢٢و٧٤

<sup>(</sup>٣) القصص الآية: ٦٥

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية : ٢٥٣

<sup>(</sup>٥) النساء الآية: ١٦٤

<sup>(</sup>٦) التوبة الآية : ٦

<sup>(</sup>٧) النساء الآية : ٨٥

<sup>(</sup>٨) النحل الآية : ٩٠

<sup>(</sup>٩) الأعراف الآية : ٥٤

<sup>(</sup>١٠) آل عمران الآية : ١٨

<sup>(</sup>١١) النساء الآية : ١٦٦

ولا يمكن فهم كتاب الله تعالى فهما صحيحا سليما إلا في ضوء السنة النبوية المباركة، وقد حاء بيان ثبوت صفة الكلام لله تعالى في أحاديث كثيرة، وهنا أكتفى بذكر ثلاثة منها .

عن عدي بن حاتم شه قال: قال رسول الله شه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربسه ليس بينه و بينه ترجمان، فينظر أيمن منه، فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشق تمرة (١).

وعــن أبي سعيد الحدري على قال : قال النبي على : إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجــنة ! فيقولون : لبيك وسعديك ، والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب ! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب ! وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا (٢).

وعن أنس بن مالك عن النبي قال : إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا : لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال : نعم. قال : فقد سألتك ماهو أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك (").

فهذه النصوص الشرعية من كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا الله فيها بيان واضح ود لالة متنوعة على ثبوت صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه.

قال ابن القيم: (وقد نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي حقائقها بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة بل

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ ( التوحيد، ب : كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ٢٧٢٩/٦ ح : ٧٠٧٤ )؛ و م ( الزكاة، ب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ... ٧٠٣/٢ ح : ١٠١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أحسر حه خ ( الستوحيد، ب: كلام الرب مع أهل الجنة ٢٧٣٢/٦ ح: ٧٠٨٠)، واللفظ له؛ و م ( صفة القيامة والجنة والنار، ب: إجلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا ٢١٧٦/٤ ح: ٢٨٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرحه خ ( الأنبياء، ب : خلق آدم الطِّيلًا ذريته ١٢١٣/٣ ح : ٣١٥٦)، واللفظ له ؛ و م ( صفّة القيامة والجنة والنار، ب : طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا ٢١٦٠/٤ ح : ٢٨٠٥).

حقيقة الإرسالة والنبوة، والرب تبارك وتعالى، وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة، والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه كما قال تعالى: ﴿ إِمَا أُمره إِذَا أُراد شيئًا أَن يقول له كن فيكون ﴾ (١) فيإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق ... فإذا كيان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك لا حقيقة له بطلت الحقائق كلها ) (١).

## • اتفاق السلف الصالح على إثبات صفة الكلام لله تعالى .

لقد اتفق السلف الصالح على إثبات صفة الكلام لله تعالى كما هو شألهم في جميع الصفات، إثباتا بلا تمثيل وتتريها بلا تعطيل، من غير أن يخوضوا في البحث عن كيفيتها والمستعرف على ماهيتها بل يثبتونها لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وكماله، فيثبتون له كلاما حقيقيا بحرف وصوت يسمعه المخاطب ويحفظه ويتلوه، ويصفونه بما وصف به نفسه من القول والكلام والنداء والمناجاة كما ينبغي له تعالى (١٣).

<sup>(</sup>١) يس الآية : ٢٨

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة ( ٢/٥٨٥-٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: السرد على الزنادقة والجهمية (ص: ٢٦)؛ ورد الإمام الدارمي على بشر المريسي (ص: ١١١)؛ وصريح السنة (ص: ١٩-١٩)؛ وشرح السنة للبركاري (ص: ٥٠)؛ واعتقاد أثمة أهل الجديث (ص: ١٠٥)؛ وشرح السنة للبركاري (ص: ٥٠)؛ واعتقاد أثمة أهل الجديث (ص: ١٠٥)؛ ورسالة السجزي إلى أهل زييد (ص: ١٠٥)؛ وعقيدة السلف أصحاب الجديث (ص: ١٠٤)؛ والحجة في بيان المحجة (١٩٣/٢-١٩٤)؛ والاقتصاد في الاعتقاد (ص: ١٠٥)؛ ولمعة الاعتقاد الهادي إلى سيل الرشاد (ص: ١٥-١٩)؛ ومجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٨/١٥) و ١٩٠٨ و ١٩/٨٥ ، ١٧/٥ ، ١٧١، ١٤٤)؛ ومختصر الصواعق للرسلة (٢/٧٧٧)؛ وسسرح العقيدة الطحاوية (ص: ١٧١-٤٠٤)؛ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص: ١٩٩-٣٧)؛ وسسوال وجواب في أهم المهمات للسعدي ، مطبوع مع مجموعة مؤلفاته (٦٣/٣)؛ والصفات الإلحية في الكتاب والسنة (ص: ٢٦-٢٦)؛ وصدات الله عن وجل (ص: ٢٩-٨٨)؛ وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام مالك نحمد الخميس (٣٠-٢٦)؛ واعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث له كذلك (ص: ٢٦-٢٦)؛ ومنهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل (١/١٠٤-٤١٤)؛ و مقال لشيخنا الدكتور عمد بن خليفة التميمي بعنوان " الصفات الإلمية تعريفها وأقسامها " منشور في بحلة الجامعة الإسلامية عام: ٢١١) المناد : ١١٢ (ص: ١٢٠) ).

## • الكلام من صفات الله الذاتية والفعلية:

الصفات المي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله الله من حيث تعلقها بالله تعالى تنقسم إلى قسمين : ذاتية وفعلية .

فالذاتية : هي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بما كالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والوجه، واليدين .

والفعلية : هي التي تتعلق بمشيئته تعالى إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها كالترول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، والإتيان، والمجيء .

وصفة الكلام اجتمع فيها القسمان: الذاتية والفعلية (۱) فهي من الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما ولم سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما ولم تتجدد له هذه الصفة بل كونه متكلما من لوازم ذاته المقدسة قائمة به سبحانه وتعالى من الأزل إلى الأبد، فهو موصوف به أزلا وأبدا كما يليق بجلاله وعظمته تعالى.

وهي من الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى باعتبار أفراد الكلام، فهو سبحانه وتعالى يكلم من شاء بما شاء متى شاء، فكلامه مع الملائكة عن خلق آدم الليخ بقوله: (إني خالق بشرا من طين ) (٢) غير الكلام الذي خاطب به آدم وزوجه – عليهما السلام – فقال: (وقلنا يا آدم السكن أنت وزوجك الجنة ) (١). وكلامه مع آدم الليخ غير الكلام الذي خاطب به نوحا الليخ في شأن ابنه فقال: (إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) (٤). وكلامه مع نوح

<sup>(</sup>١) انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (ص: ٧٠)؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/٧٦-٣٨)؛ ومختصر الصواعق للرسلة (٢٩٦/٢)؛ والقواعد المثلى (ص: ٢٥)؛ والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية (ص: ٢٦٢) – ٢٦٣)؛ ومقال لشيخنا الدكتور / محمد بن خليفة التميمي – حفظه الله -- بعنوان : " الصفات الإلهية تعريفها و أقسامها " منشور في مجلة الجامعة الإسلامية عام: ١٤٢١هـ العدد: ١١٢ -- السنة : ٣٣ (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ص الآية : ٧١

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية: ٢٥

<sup>(</sup>٤) هود الآية : ٤٦

النيخ غير كلامه الذي خاطب به موسى النيخ فقال: (يا موسى أني أنا الله رب العالمين ) (١). وكلامه مع موسى النيخ غير الكلام الذي خاطب به النبي على ليلة المعراج في شأن الصلاة فقال: ((إني قد أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة عشرا)) (١). وهذا كله غير الكلام الذي أنزله عليه وختم به كتبه، وهذا كله من كلام الله تعالى تكلم به حقيقة في أوقات مختلقة، فمتى شاء تكلم كما يليق به سبحانه وتعالى .

## • كلام الله ليس له حد ينتهي إليه .

إن الله سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء، فمتى شاء أن يتكلم تكلم بما شاء، فالقرآن كلامه بالعربية، والتوراة كلامه بالعبرانية، وهو غير كلامه في الإنجيل الذي يقال عنه بأنه كان باللغة السريانية، وكلامه غير مقتصر على الكتب المترلة على الأنبياء والمرسلين فقط بل كل ما خاطب به أنبياءه فهو من كلامه تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى كما تكلم في الماضيي بما شاء، فكذلك يتكلم في المستقبل، وفي كل وقت بما شاء، فكلامه سبحانه ليس له حد ينتهى إليه (٣).

قال تعالى : ﴿ قللوكانالبحرمدادالكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولوجئنا بمثله مددا ﴾ (١٠) وقال تعالى : ﴿ ولو أَمْا فِي الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبجر ما نفدت كلمات الله ﴾ (٥٠).

فقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وأشجار الأرض كلها أقلام فيفنى المداد والأقلام، ولا تنفد كلماته؛ فإنه ليس لكلامه تبارك وتعالى نهاية بل هو متعلق بمشيئته؛ فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء كما يليق بجلاله وعظمته (٢).

<sup>(</sup>١) القصص الآية: ٣٠

<sup>(</sup>٢) أحرجه خ ( بدء الخلق، ب: ذكر الملائكة ١١٧٣/٣ ح: ٣٠٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظــر : الـــتوحيد لابن خزيمة ( ٣٩٥/١-٣٩٩ )؛ والأسماء والصفات ( ٤٧٠/١ )؛ وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٧/١-٣٨ )؛ وصفات الله عز وجل ( ص : ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الكهف الآية: ١٠٩

<sup>(</sup>٥) لقمان الآية: ٢٧

<sup>(</sup>٦) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( ٢٨٦/٢ ) .

#### • إن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت .

والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمع، ولا خلا ف بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا؛ فإن الكلام هو الحروف المتسقة والأصوات المقطعة (١)، وقد نادى سبحانه الأبوين - عمليهما السلام -، ونادى موسى النهاية، وسينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب .

والـنداء باتفـاق أهل اللغة لا يكون إلا بصوت مسموع، فإن انتفى الصوت انتفى النداء قطعا (٢) ولهذا جاء تقييده بالصوت في الحديث الصحيح إيضاحا وتأكيدا كما قيد التكليم بالمصدر في قوله تعالى: ﴿ وكلم الله موسى تكليما ﴾ (٢).

وعن عبد الله بن أنيس في قال: سمعت النبي في يقول: يحشر الله العباد، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرُبَ: أنا الملك، أنا الديان (°).

<sup>(</sup>١) انظر : رسالة السجزي إلى أهل زبية (ص: ٨١ و ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص: ٧٩٦ ، مادة : ندي )؛ والمعجم الوسيط ( ٩١٢/٢ ، مادة : ندي )؛ وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٣٠/١٢ )؛ ومحتصر الصواعق للرسلة ( ٢٧٧/٢ )؛ وصفات الله عز وجل (ص: ٧٧-٧٧) .

<sup>(</sup>٣) النساء الآية : ١٦٤

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح اتفق عليه البحاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) أحسر جه خ تعليقا بصيغة التمريض (التوحيد، ب: قول الله تعالى: ﴿ولاتنع الشفاعة عنده الإلمن أذن له...﴾ [سبأ: ٢٣] ٦/ ٢٧١٩)، وبصيغة الجزم في (العلم، ب: الحروج في طلب العلم ٤١/١) وذكر رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس ولم يذكر بقية الحديث؛ أخرجه كاملا بإسناده في الأدب المفرد (ب: المعانقة، ص: ٣٣٧ ح: ٩٧٠)؛ وحم (٩٧٠ -٤٣١) ولا وحم (١٦٠٤٠ ح: ٢٥٥)؛ وفي الآحاد والمثاني (٤/٠٨ ح: ٣٠٤)؛ وكم (الأهوال،٤/٤) وإلى المناه (١٠٥٤ عنه السنة (٢٠٥١ عنه ١٠٥ عنه)؛ وفي الآحاد والمثاني (٤/٠٨ عنه المحامن في أخلاق (الأهوال،٤/٤٥)؛ والحطيب في (الرحلة في طلب الحسديث ص: ١٠٩ - ١١٥ عنه ١٦٥)؛ وفي (الجامغ في أخلاق السراوي وآداب السامع ٢/٥٢٥ - ٢٢٦ ع: ٣٦٦)؛ قال الحاكم: (صحيح الإسناد و لم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (٤/٤٠ ع: ٣٥)، وابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة (٢/٠٨٠)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠١/٥)، وحسن الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٧٤/١) إسناد قسم الارتحال منه، وحسنه الألباني في ضحيح الأدب المفرد (ص: ٣٠١ - ٣٠١ ع: ١٢٠) .

فتبين من هذا أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يسمع منه تعالى، والكلام المسموع لا يكون إلا صوتا مشتملا على حروف منظومة، ولكن صوته تعالى ليس كمثل أصوات خطفه، ولهذا قال: " يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب " فهذه صفة خاصة بصوته تبارك وتعالى، وأما أصوات خلقه فيسمعها القريب فقط حسب قوة الصوت وضعفه (١).

# كلام الله تعالى يسمع منه تارة بالواسطة و تارة بلا واسطة .

وكلام الله سبحانه وتعالى يسمع منه تارة بلا واسطة كما سمعه حبريل وآدم وموسى - عليهم السلام - وكما يكلم عباده يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة، ويكلم الأنبياء في الموقف، وتارة يسمع كلامه من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحني من حبريل الله تبليغا عليه، وكما سمع الصحابة القرآن الكريم من الرسول عن الله تعالى، فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ، وكذلك نحن نسمع بواسطة التالي (٢).

# • كلام الله تعالى صفة له غير مخلوق .

الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده بذاته وصفاته، وقد دلت الأدلة على أن الكلام من صفاته تبارك وتعالى، فما تكلم الله به فهو صفة له قائمة بذاته، وليس مخلوقا منفصلا عنه؛ لأن صفاته ليست غيره بل هي داخلة في مسمى اسمه، ولازمة لذاته المقدسة، فكما لم تدخل ذاته تعالى في الأشياء المخلوقة؛ فكذلك لا تدخل صفاته في الأشياء المخلوقة؛ فكل ما ثبت أنه من كلام الله سبحانه وتعالى فهو صفة له غير مخلوق (٣).

# • إجماع السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق.

وقد أجمع السلف الصالح على أن القرآن كلام الله تعالى، بحروفه ومعانيه، مترل غير عنلوق، منه بدأ، وإليه يعود (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٦٥/١٢ )؛ وصفات الله عز وجل ( ص : ٧٧-٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : صفات الله عز وجل ( ص : ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الروح (ص: ٢٦٦)؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص: ١٧٨-١٨٧)؛ وصفات الله عز وحل (ص: ٧٠).

<sup>(</sup>٤) معيني قــول السلف : " منه بدأ " أي : الله سبحانه وتعالى هو المتكلم به ابتداء، و لم يخلقه في غيره، فإنه لو كأن مخلوقا في غيره لكان كلاما لذلك المحل الذي خلق فيه، و لم يكن كلاما لرب العالمين فهو سبحانه إنما يتصف بما قامت به

قــال عمرو بن دينار (۱): (أدركت أصحاب النبي الله فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه حرج، وإليه يعود) (۲).

وقـــال الآجـــري: (اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن قول المسلمين الذين لم تزغ قـــلوبهم عـــن الحق، ووفقوا للرشاد قديما وحديثا: أن القرآن كلام الله عز وحل، ليس بمحلوق؛ لأن القرآن من علم الله تعالى، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك .

دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة - رضي الله عنهم - وقول أثمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي حبيث، والجهمي عند العلماء كافر) (٢).

وقــال اللالكائي (٤) بعد أن ذكر خمسمائة وخمسين من أسماء العلماء من التابعين وأتباع

من الصفات لا بما خلقه في غيره من المخلوقات.

ومعيني قولهم: " و إليه يعود "أنه يرفع من الصدور والمصاحف؛ فلا يبقى في الصدور منه آية، ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار . انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/٦ و ٢١/٠٤-٤١) وشرح العقيدة الطحاوية (ص: ١٩٥) .

ومن الأحاديث الدالة على رفع القرآن من الصدور والمصاحف ما رواه حذيفة بن اليمان مرفوعا قال: قال رسول الله ومن الأحديث الدالة على رفع القرآن من الصدور والمصاحف ما رواه حذيفة بن اليمان مرفوعا قال: قال رسول الله الله على الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صوم، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة وليسري على كتاب الله عزوجل في ليلة؛ فلا يبقى في الأرض منه آية .... الحديث . أخرجه جه ( الفتن، ب: ذهاب القرآن والعلم ٢/ ١٣٤٤ ح : ١٣٤٨ و ٥٤٥) و قال: ١٣٤٤ عن الثوب ٤٧٣/٤ و ٥٤٥) و قال: (صحيح على شرطهما و لم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، قال البوصيري في مصباح الزجاجة ( ٤/٤/٤): (هذا إسناد صحيح رحاله ثقات )، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٦/١٣) عن سنده: (قوي)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( ٣٢٦/٣ ح : ٣٢٨٩)؛ وفي السلسلة الصحيحة ( ١٧١/١ ح : ٨٧).

ومعنى "وشي الثوب ": نقشه ولونه . انظر: لسان العرب ( ٣١٢/١٥)؛ والمعجم الوسيط ( ٢٠٥/٢). (١) عمرو بن دينار للكي الجمحي مولاهم، ثقة ثبت ، مات سنة ٢٦١هـ.. انظر: تقريب التهذيب (ص: ٤٢١ برقم: ٢٠٥). (٢) أخرجه البحاري في خلق أفعال العباد (ص: ٢٩)؛ والدارمي في الرد على بشر المريسي (ص: ١١٦-١١٧)، واللفظ له؛ وابن بطة العكبري كما في المختار من الإبانة ( ٢/١٨٣-١٨٤ برقم: ١٨٣)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، من عدة طرق ( ٢/٢٤٣ – ٢٣٥ برقم: ٣٨١)؛ والبيهقي في السنن الكبرى ( ٢/١٤)؛ وفي الأسماء والصفات ( ١٨٨٥ م ح: ٣٥٠)، قال الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: ١٥٥-١٥٦ م: ٢٢١): ( وقد تواتر هذا عن ابن عيبنة )، وقال الألباني في مختصر العلو (ص: ١٦٤ م : ١٧٣): ( إسناده صحيح مسلسل بالثقات الحفاظ ) .

<sup>(</sup>٣) الشريعة ( ٤٨٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو القاسم هية الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي، إمام من أئمة أهل السنة، قال عنه الذهبي : مفيد بغداد في وقته، توفي سنة ٤١٨هـــ. انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤٢٠/٤١ – ٤٢٠ ) .

التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين من شتى البلدان والأمصار مع اختلاف الأعوام والأعصار : ( قالوا كلهم : القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر ) (١).

قال السجزي (٢): ( لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه وأنه الكتاب المترل بلسان عربي مبين الذي له أول وآخر، وهو ذو أجزاء وأبعاض، وأنه شيء ينقرى (٣)، ويتأتى أداؤه، وتلاوته، ثم اختلفوا بعد هذه الجملة، فقال أهل الحق: هو غير مخلوق، لأنه صفة من صفات ذاته ...) (٤).

وقال أبو عثمان الصابوني (0): (ويشهد أصحاب الحديث، ويعتقدون : أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتتريله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم (0,1).

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي (٢): ( وأجمع أئمة السلف والمقتدى بمم من الخلف على أن القرآن غير مخلوق، ومن قال بخلقه فقد كفر ) (^).

قال ابن أبي العز (٩): (أهل السنة كلهم، من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ) (١٠).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( مذهب سلف الأمة وأثمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أثمة المسلمين كالأثمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ٣١٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوايلي البكري السحزي، من أئمة أهل السنة وأكابرهم . قال
 عنه الذهبي : شيخ السنة، توفي سنة ٤٤٤هـ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٢٥٤/١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) و هو بمعنى : يقرأ كما قال محقق الكتاب شيخنا محمد باكريم – حفظه الله - .

<sup>(</sup>٤) رسالة السحزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوي النيسابوري، إمام فقيه محدث، توفي سنة ٤٤٩هـــ. انظر : سير أعلام النبلاء ( ١٨/٠٤ ) .

<sup>(</sup>٦) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: ٧).

 <sup>(</sup>٧) عــبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، قال عنه الذهبي : ( الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري المتبع)، توفي سنة ٢٠٠هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء (٤٤٣/٢١) وما بعده ).

<sup>(</sup>٨) الاقتصاد في الاعتقاد (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٩) أبو الحسن على بن على بن محمد بن محمد الحنفي الدمشقي، المعروف بابن أبي العز، إمام عالم فقيه توفي سنة ٧٩٢هـــ . انظر : الدرر الكامنة (٨٧/٣)؛ ومعجم المؤلفين (٧/٧٥).

<sup>(</sup>١٠) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ١٨٥).

يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله مترل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ) (١).

فهذا موقف السلف من كلام الله بإيجاز فيما يتعلق ببيان ما هو الحق الثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما هو اللائق بكمال الله وحلاله وعظمته، وما يجب على العباد اعتقاده في كلام ربمم سبحانه وتعالى .

وأما موقفهم عما خالف الحق وجانب الصواب في المسألة، فإهم بينوا الحق من الباطل، وميزوا الصحيح من السقيم بتأصيل العقيدة الصحيحة وبيان منهج الكتاب والسنة وسلف الأمة الصالح تارة، وأخرى بالرد على الباطل وأهله، فمنهم من رد على أهل الباطل عموما (٢)، ومنهم من رد على طائفة من أهل الباطل بعينها (٣)، ومنهم من رد على رئيس الطائفة وداعيتها وحامل لوائها (١)، ومنهم من رد على مسألة معينة من المسائل التي خالفوا الحق وأخطئوا فيها (٥)، ومؤلفاتهم في ذلك معروفة مشهورة .

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٧/١٢ ) و أنظر : أيضا ( ٢٨/٥-٥٢٩ و ٢٤٣/١٢-٢٤٤) .

<sup>(</sup>٢) مثل كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابي عبد الله ابن بطة العكبري ﴿

<sup>(</sup>٣) مثل كتاب الرد على الزنادقة والجهميَّة لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل الشيباني .

<sup>(</sup>٤) مثل رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد .

 <sup>(</sup>٥) مثل رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت.

# المبحث السابع: مغات آدم اللَّيْنُ والكلام على حديث:

## " إن الله عُلَقَ أَدم على صورته "

## أولا: صفات آدم الطَّيْمِين .

أ – كــان آدم الطّيكة طويل القامة، وكان طوله ستين ذراعا، ويدل على ذلك من أحاديث رسول الله على ما يلى :

عــن أبي هريــرة هيئه قال: قال رسول الله هيئا: خلق الله عن وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك؛ فإنما تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم فقــالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال: فزادوه ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن (١).

وعن أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله في : إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلولهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون، ولا يستغوطون، ولا يتفلون، ولا يَمْ تَخطُون، أمشاطهم الذهب، ورَشْحُهُم (٢) المسك، وجمام هم (٦) الألُوق أنه الملك، وأزواجهم الحور العين،

<sup>(</sup>١) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) الرشح: العرق لأنه يخرج من البدن شيئا فشيئا كما يرشح الإناء المتخلخل الأجزاء . انظر : النهاية في غريب الحديث (٢٢٤/٢).

<sup>(</sup>٣) المجامر : جمع محْمَر ومُحْمَر، فالمحْمَر بكسر الميم : هو الذي يوضع فيه النار للبخور. والمُحْمَر بالضم : هو الذي يتبخر به، وأعد له الحمر، وهو المراد في هذا الحديث ؛ أي : إن بخورهم بالألوَّة، كما قال ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٩٣، مادة : جمر )، قلت : حمل الحديث على المعنيين أولى من قصره على أحدهما فإنه إذا كان الإناء الذي يتبخر فيه من العود الذي يتبخر به كان أحسن وأكثر رائحة، هذا من إفادة شيخنا المشرف على البحث – جزاه الله خيرا– والله أعلم .

<sup>(</sup>٤)الْأُلُوَّة : بفتح الهمزة وضمها وهي العود الذي يتبخر به. انظر : النهاية في غريب الحديث (٦٣/١ مادة : ألي ).

<sup>(</sup>٥) الْأَلَنْحُوج : هو العود الذي يتبخر به . يقال : أَلَنْحُوج ويَلَنْحُوج وأَلَنْحُج، والألف والنون زائدتان، كأنه يلج في تضوع رائحته وانتشارها . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٦٢/١ ) .

على حلق (١) رجل واحد، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء (٢).

وعن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال : خلق الله عز وحل آدم على صورته، وطوله ستون ذراعا <sup>(۱)</sup>.

وعــن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : خلق الله آدم على صورته، وطوله ستون ذراعا (<sup>٤)</sup>.

وعـــن أبي هريـــرة ﷺ عن النبي ﷺ قال : يدخل أهل الجنة الجنة جُرْدا (٥)، مُرْدا، بيضا، جِعَادا (١)، مُكَحَّلِين، أبناء ثلاث وثلاثين، على خلق آدم؛ ستون ذراعا في عرض سبع أذرع (٧).

(١) لفظ "حلق " في الحديث ضبطه أبو بكر ابن أبي شبية بضم الخاء واللام ، و يؤيد هذا الضبط ما ورد في رواية أخرى عند مسلم بلفظ : (( لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوهم قلب واحد ))، وضبطه أبو كريب بفتح الخاء وسكون اللام ويؤيد هذا الضبط ما ورد في تمام الحديث بلقظ : (( على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء ))، وهو الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري ( ٣٦٧/١ ) وقال النووي في شرح صحيح مسلم ( ١٧٢/١٧ ) : كلاهما صحيح . وهو كما قال فلا مانع من أن يجمع الله لهم الحسنين فيجعلهم على خلق رجل واحد في الصورة وعلى خلق رجل واحد في السيرة .

(٢) أحسرجه خ ( الأنسبياء، ب : خلق آدم الطّيمة وذريته ١٢١٠/٣ ح : ٣١٤٩ )؛ و م ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب : في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال ٢١٧٩/٤ ح : ٢٨٣٤ ) .

(٣) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (٢٠٠١ - ١١٠٠)، وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني فيه كلام لأهل العلم؛ فمنهم من ضعفه، ومنهم من حسنه، ومنهم من وثقه، ويظهر لي من خلال النظر في أقوالهم عنه أنه لا ينحط عن درجة الحسن، وحديثه هذا يصل إلى درجة الصحيح لغيره؛ لأن الراوي عنه هنا الإمام أحمد وقد قال: (ما كتبنا من حديثه فصحيح)، ولما له من الشواهد الصحيحة من الأحاديث المتقدمة والآتية . وانظر أقوال الأئمة في عبد الرحمن بن إسحاق حرحا وتعديلا: تمذيب التهذيب (٣٧٧٦-٣٣٧ برقم: ٤٣٣٢).

(٤) أخرجه حم ( ٤٦/١٤ ح : ٢٩١١)؛ وعبد بن حميد في مسنده (ص : ٤١٧ ح : ١٤٢٧)؛ وابن خريمة في التوحيد ( ٩٣/١ – ٩٣ ح : ٤٣ )؛ والدارقطني في الصفات (ص : ٦٤ ح : ٤٧) وقال محققوا المسند : (حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل موسى بن أبي عثمان النبان وأبيه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين ... و لم يذكر عبد بن حميد في روايته " طوله ستون ذراعا " ) .

(٥) الجرد جمع مفرده أجرد، وهو الذي ليس على بدنه شعر، ويقابله أشعر وهو الذي على جميع بدنه شعر. انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٥٦/١ ، مأدة : جرد ) .

(٦) الجعدد جمع مفرده جعد، والجعد في صفات الرجال يكون مدحا وذما : فالمدح معناه أن يكون شديد الأسر والحَلْق، أو يكون جَمَّد الشعر، وهو ضد السبط، لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم وهو المراد في الحديث . وأما الذم فهو القصير المتردد الحَلْق . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٢٧٥/١، مادة : جعد ) .

(٧) أحسر حده حسم (٣١/١٣ ح: ٣٩٧ و ٢١٠/١٤ ح: ٨٥٢٤ و ١٠ /٢٢ ح: ٢٢١ ح: ٥٣٧ و ٢٢١ ح: ٥٣٧ و ٢٢/١٥ ح: ١٠٩١٣ و ١٠٩١٣ ع ١٠٩٢ ع ١٠٩٠ ع ١٠٩٢ ع ١٠٠٠ ع ١٠٩٢ ع ١٠٠١ ع ١٠٩٢ ع ١٠٠١ ع ١٠٩٢ ع ١٠٩٠ ع ١٩٠ ع ١٠٩٠ ع ١٩٠٠ ع ١٠٩٠ ع ١٠٩٠ ع ١٠٩٠ ع ١٩٠ ع ١٠٩٠ ع ١٠٩٠ ع ١٠٩٠ ع ١٠٩٠ ع ١٠٩٠ ع ١٩٠٠ ع ١٠٩

قال القرطبي: (قوله: ((ستون ذراعا في السماء))؛ أي: في الارتفاع وكل ما علاك فهو سماء ويعني بذلك: أن الله تعالى أعاد أهل الجنة إلى خلقة أصلهم الذي هو آدم، وعلى صفته وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة، وكان طوله فيها ستين ذراعا من ذراع نفسه والله أعلم) (1).

وقال القسطلاني <sup>(۲)</sup>: (قوله: ((وطوله ستون ذراعا))؛ أي: بقدر ذراع نفسه أو بقسدر الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين، ورجح الأول بأن ذراع كل أحد مثل ربعه فلو كان بالذراع المعهود لكانت يده قصيرة في جنب طول حسده) <sup>(۲)</sup>.

## ب – كان آدم الطِّيْلاً كثير شعر الرأس .

عــن أبي بــن كعب ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال : إن آدم كان رجلا طُوالا كأنه نخلة ســحوق (٤) كــثير شعر الرأس، فلما ركب الخطيئة بدت له عورته، وكان لا يراها قبل ذلــك ، فانطلق هاربا في الجنة، فتعلقت به شجرة، فقال لها : أرسليني ، فقالت : لست بمرسلتك، قال : وناداه ربه يا آدم ! أمني تفر ؟ قال : رب إني استحييتك (٥).

\_\_\_\_\_ *&* 

مسرفوعا . قسال الهيشمي في ( بحمع الزوائد ، ٢٩٩/١ ) : (إسناده حسن ). وصححه أحمد شاكر في تحقيق مسند الإمام أحمد مرة وحسنه أخرى؛ فصححه في ( ٧٤/١٥ ح : ٧٩٢٠)، وجسنه في ( ٢١٨/١٦ ح : ٥٠٥٨). وقال محقق صفة الجنة لابن أبي الدنيا : (حديث صحيح وإسناده حسن ) . وقال محقق صفة الجنة لأبي نعيم : (ضعيف ). والذي يظهر لي أن إطلاق الحكم على الحديث بالحسن أو الصحة أو الضعف لا يخلو من النظر . وذلك لأن إسناد الحديث مداره على على بن زيد ابن جدعان، وهو ضعيف كما يظهر من أقوال الأئمة فيه؛ فلا يحتج بما تفرد به، ولا يعلم له متابع ولكن له ما يشهد ما عدا الجملة الأخيرة، وهي " في عرض سبع أذرع " فيكون الحديث - كما قال محقوا للسند - حسنا بشواهده ما عدا الجملة الأخيرة فهي ضعيفة، والله أعلم بالصواب .

انظر أقوال الأئمة في علي بن زيد بن حدعان بالتفصيل في كتاب : " أوضح البيان في حرح علي بن زيد بن حدعان ..." لمؤلفه : على بن حسن الأثري — حفظه الله – ( ص : ١٣-٩٤ ) .

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١٨٢/٧).

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني، محدث مؤرخ فقيه مقرئ، توفي سنة ٩٢٣هـ . انظر : النظر النفرة المعرف المقرن الناسع ( ١٠٣/٢ - ١٠٤ )؛ ومعجم المؤلفين ( ٨٦-٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>T) إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري (T) ).

<sup>(</sup>٤) النخلة السحوق؛ أي : الطويلة التي بعد ثمرها على المحتني . انظر : النهاية في غريب الحديث (٣٤٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في الزهد (ص: ٨٢ ح: ٢٦٥)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٢٩/١ ح: ٣٩٢) بإسسنادهما، وكلاهما يجتمعان في قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب مرفوعا، وقتادة صرح بالتحديث عن الحسن في رواية عبد الله بن الإمام أحمد، إلا أن الأئمة ذكروا كما في تهذيب التهذيب ( ٤٨١/١ -٤٨٤ برقم: ١٤٤٩) أن روايات الحسن البصري عن الصحابة البدريين فيها انقطاع ولكن جاء في طريق آخر ما يين هذه الواسطة، ويجعل الإسناد متصلا؛ فقد أخرج ابن سعد في الطبقات ( ٣١/١) بإسناده عن قتادة عن الحسن عن عني عن أبي بن كعب مرفوعا . وعني بن ضمرة التمبيمي ثقة من الثالثة كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص: ٣٨١ برقم: ١٤٤٥) ، ومن طريق ابن سعد أخرجه كم ( التفسير، ٢٦٢/٢) ؛ والبيهقي في البعث و النشور (ص: ١١٩ ح: ١٩٣) ، قال الحاكم: (هذا حديث صحيح

ج -كان آدم الطيخة في غاية الجمال البشري .

خلق الله تعالى آدم الطّيّلاً، وصوره بيده الكريمة، ونفخ فيه من روحه، فمن كرمه الله وشـرفه بمذه المكرمات والفضائل ما كان أن يخلقه إلا في أحسن شكل وأجمل صورة .
قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنَ تَقْوِيم ﴾ (١) .

قال السهيلي في قوله في حديث المعراج: ((فإذا أنا بيوسف في إذا هو قد أعطي شطر الحسن (٢)): إن معناه أن يوسف في كان على النصف من حسن آدم في فإن الله حلق آدم في بيده على أكمل صورة وأحسنها، ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله، وكسان يوسف في قد أعطي شطر حسنه، فآدم في كان في غاية نمايات الحسن البشري، ولهذا يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم وحسنه (٣).

واستحسنه الحافظ ابن كثير فقال : (وهذا مناسب؛ فإن الله خلق آدم التَّلَيِّكُمْ وصوره بيده الكريمة، ونفخ فيه من روحه، فما كان ليخلق إلا أحسن الأشباه ) (<sup>3)</sup>.

وقـــال القسطلاني في قوله ﷺ : (( فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن )) : أي : لم يـــزل الخلق ينقص من طوله وجماله بعد آدم حتى الآن، فإذا دخلوا الجنة عادوا إلى ما كان عليه أبوهم من الحسن والجمال وطول القامة . أهـــ بتصرف (٥) .

خلاصــة مــا سبق: أن آدم الطَّيْكُمْ كان طويل القامة، وكان طوله ستون ذراعا، وكان كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، وكان في غاية الحسن ونماية الجمال البشري والله أعلم .

ثانيا: الكلام على حديث: "إن الله خلق آدم على صورته". إن هذا الحديث اختلفت فيه وجهات أهل العلم، فمنهم من نقل عنه إنكاره ولهيه عن

الإسناد و لم يخرجاه ) و وافقه الذهبي، وحسَّن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ٣٦٧/٦ ) إسناد ابن أبي حاتم، ولكن ذكر محقق تقسير ابن أبي حاتم في إسناد ابن أبي حاتم لهذا الحديث أربع علل، ثم أجاب عن كل واحدة منها، وقال : " الإسناد بمحموع طرقه صحيح" والذي يظهر لي أن إسناد ابن سعد حسن لذاته ويمجموع الطرق يكون صحيحا لغيره، والله أعلم . (١) التين الآية : ٤

<sup>(</sup>٢) أخرجه م ( الإيمان، ب : الإسراء برسول الله 趣 ...١/٥١٥ - ١٤٦ ح : ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ٩٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٥) انظر : إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري ( ٢٣٠/١٣ ) .

الستحدث به، ومنهم من أقر بثبوته ولكن أخطأ في فهمه، فحمله على غير وجهه وصرفه عن مدلوله ومراده، ومنهم من و فقه الله تعالى للصواب وهداه إلى الرشاد، وأذكر مواقف أهل العلم ووجهات نظرهم تجاه هذا الحديث باختصار (١)، وهي تتلخص في نقاط تالية:

السنقطة الأولى : ما روي عن الإمام مالك من إنكار ثبوت هذا الحديث، والنهي عن التحدث به .

ذكر العقيلي  $(^{Y})$  بإسناده إلى ابن القاسم  $(^{T})$  قال : سألت مالكا عمن يحدث بالحديث السندي قالوا : إن الله خلق آدم على صورته ؛ فأنكر ذلك مالك إنكارا شديدا، ولهى أن يحدث به أحد  $(^{3})$ .

وقال ابن أبي زمنين: (كان مالك يعظم أن يحدث أحد بمذه الأحاديث التي فيها: إن الله خلق آدم على صورته، وضعفها) (°).

وهذا القول فيه نظر من وجوه :

١- إن الإمام مالكا - رحمه الله - من أئمة أهل السنة وأكابر علماء هم، وهو أجل
 من أن ينكر مثل هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي .

7 - الإســناد الــذي ساقه العقيلي إلى الإمام مالك - رحمه الله - فيه كلام؛ فإن في سنده مقدام بن داود، وهو متكلم فيه؛ فقد قال الإمام النسائي فيه : (ليس بثقة )  $\binom{7}{}$ . وقال الدارقطني : (ضعيف)  $\binom{(7)}{}$ . وقال أبو عمرو الكندي : (كان فقيها مفتيا لم يكن بالمحمود في

<sup>(</sup>١) أغسلب الأقوال والردود عليها مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " نقض تأسيس الجهمية " بتصرف واختصار، وكذلك استفدت ممن نقل عنه مثل الشيخ حمود التويجري في كتابه " عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن " والشيخ عبد الله الغنيمان في كتابه " شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري " .

<sup>(</sup>٢) أبـــو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي، قال عنه الذهبي : الإمام الحافظ الناقد مصنف كتاب الضعفاء، توفي سنة ٣٢٢هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٣٦/١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقِي، الفقيه، صاحب مالك، ثقة، توفي سنة ٢٩١هــ . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٣٤٨ برقم : ٣٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : كتاب الضعفاء الكبير ( ٢٥١/٢-٢٥٢ )، وانظر أيضا : ميزان الاعتدال ( ٢١٩/٢ برقم : ٢٠٦١)؛ وسير أعلام النبلاء ( ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ٥/١٤٥-، ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) أصــول الســـنة (ص: ٧٥)، وابن أبي زمنين هو محمد بن عبد الله بن عيسى المريُ الأندلسي، قال عنه الذهبي : الإمام القدوة شيخ قرطبة صاحب حد وإخلاص، توفي سنة ٣٩٣هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ١٨٨/١٧ - ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٤٥/١٣ )؛ وميزان الاعتدال ( ١٧٦/٤ )؛ ولسان الميزان ( ٨٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر: سير أعلام النبلاء ( ٣٤٥/١٣ )؛ ولسان الميزان ( ٨٤/٦ ) .

الرواية ) (١). وقال ابن أبي حاتم : (تكلموا فيه ) (٢). وقال ابن يونس: (تكلموا فيه ) (٢). فإسناد هذا القول إلى الإمام مالك ضعيف، ولا عبرة بكلام لم يصح إسناده إلى قائله، ولم يثبت عن المحكى عنه .

٣- وعلى تقدير ثبوت ذلك عن الإمام مالك؛ فقد اعتذر له أهل العلم في ذلك لأحد أمرين (٤):
 أ - عدم بلوغ الروايات الضحيحة إليه .

قال الحافظ الذهبي: ( أنكر مالك ذلك؛ لأنه لم يثبت عنده، لا اتصل به؛ فهو معنور ) (٥).

ب - أنما وصلت إليه وثبتت عنده ولكنه أنكر التحدث به حوفا من فتنة بعض من يشتبه عليه الفهم الصحيح كما قال علي بن أبي طالب ﷺ: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟) (<sup>1)</sup> وقال عبد الله بن مسعود ﷺ: (ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ) (<sup>۷)</sup> . فكان إنكار مالك – رحمه الله – سدا للذريعة، وإغلاقا لباب الفتنة .

قال ابن وهب وابن القاسم: (كره مالك أن يحدث بما عوام الناس الذين لا يعرفون وحهه، ولا تبلغه عقولهم؛ فينكروه، أو يضعوه في غير موضعه ) (^).

<sup>(</sup>۱) انظر: سير أعلام النبلاء (٣٤٥/١٣)؛ وميزان الاعتدال (١٧٦/٤)؛ ولسان الميزان (٨٤/٦)، والكندي هو محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي، ثقة ثبت، توفي في حدود سنة ١٤٠٥هـ. انظر: تقريب التهذيب (ص: ١٥٥ برقم: ١٤١٤). (٢) الجرح و التعديل (٣٠٣/٨ برقم: ١٣٩٩)، وابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي، ثقة حافظ، له معرفة بالرجال، وتوفي سنة ٣٢٧هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (٣٢٩/١٦-٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٤٥/١٣ )؛ وميزن الاعتدال ( ١٧٦/٤ )؛ ولسان الميزان ( ٨٤/٦ )، وابن يونس هــو عبد الرحمن بن أحمد بن الإمام يونس الصدفي المصري، إمام بصير بالرحال فهم متيقظ، توفي سنة ٣٧٤هــ. . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٥٧٨/١٥ - ٥٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : فتح الباري ( ١/ ٢٢٥ )؛ وعقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن (ص : ١٠ – ١١ )؛ ومنهج الإمام مالك في إثبات العقيدة (ص : ٢٦٢ )؛ وتعزيف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن (ص : ٢٩–٣٠)، وهو مقال للشيخ حماد الأنصاري منشور في مجلة الجامعة السلفية، بنارس الهند، المجلد الثامن، العدد الرابع، شهر ذي القعدة ١٣٩٦هـــ

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ( ١٠٤/٨)، ترجمة الإمام مالك )، والذهبي هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، علامة، محدث، مؤرخ، صاحب التصانيف الكثيرة للفيدة، توفي سنة ٧٤٨هـــ. انظر : معجم للؤلفين ( ٢٩٩/٨-٢٩١).

<sup>(</sup>٦) أحرجه خ تعليقا بصيغة الحزم ( العلم ، ب : من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ٩/١٥) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه م ( المقدمة، ب: النهي عن الحديث بكل ما سمع ١١/١ ) .

<sup>(</sup>٨) ترتيب المدارك و تقريب المسالك ( ٤٤/٢ ) .

وقال ابن عبد البر: (وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف هاهنا) (١). ٤- وأمسا الحديث فهو ثابت مستفيض من طرق كثيرة، رواه عدد من الصحابة، وتلقاه عنهم جماعة كبيرة من التابعين، فمن بعدهم؛ فلا كلام في صحته وثبوته بل هو مما اتفق على صحته وثبوته أئمة هذا الشأن (٢).

النقطة الثانية : ذكر الخلاف في مرجع الضمير في قوله ( إن الله خلق آدم على صورته ))، وبيان الواجح من الأقوال في ذلك .

اختــلف أهــل العلم في بيان مرجع الضمير في قوله ﷺ : (( إن الله خلق آدم على صورته )) على ثلاثة أقوال، وهي كالتالي :

القول الأول: الضمير يرجع إلى المضروب والمشتوم.

قال ابن خزيمة (٢): الهاء في قوله على: ((خلق الله آدم على صورته)) كناية عن اسم المضروب والمشتوم، أراد على أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه، فزجر على أن يقول: ووجه من أشبه وجهك، لأن وجه آدم شبه وجوه بنيه، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، كان مقبحا وجه آدم صلوات الله وسلامه عليه — الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم أهـ بتصرف يسير (٤).

وقال ابن حبان  $(\circ)$ : ( يريد به على صورة الذي قيل له : قبح الله وجهك من ولده )  $(\circ)$ . وقال البيهقى : ( إنما أراد — والله أعلم — فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب )  $(\circ)$ .

<sup>(</sup>١) التمهيد ( ١٥٠/٧ )، وابن عبد البر هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي، حافظ المغرب، أحد أكابر المالكية، توفي سنة ٤٦٣هـــ. انظر : سير أعلام النبلاء ( ١٥٣/١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض تأسيس الجهمية ( ٥٧/١/٣ أ - ب )؛ وسير أعلام النبلاء ( ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ( ٢) انظر : نقض تأسيس الجهمية ( ٤٢٠١٤ - ٤٢ برقم : ٤٣٠١ )؛ تعريف أهل الإيمان بصحة حديث : إن آدم خلق على صورة الرحمن ( ص : ٣٠٠٠ )؛ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ( ٣/١ ٥ - ٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) أبــو بكــر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، قال عنه الذهبي : الحافظ، الحجة، الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأثمة، صاحب التصانيف، توفي سنة ٣١١هــ .انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٨٢-٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التوحيد ( ١/٨٤/٥).

<sup>(</sup>٥) أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي البستي، إمام علامة خافظ بحود صاحب كتب مشهورة، توفي سنة ٣٥٤هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٩٢/١٦ - ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٦) كما في الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ( ١٨/١٣ ) .

<sup>(</sup>٧) الأسماء والصفات ( ٦٣/٢ ) .

وقال الحافظ ابن حجر: (واختلف في الضمير على من يعود، فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهة، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها) (١).

وهذا القول فيه نظر وبيان ذلك من وحوه :

۱- حاء في الصحيحين من قول رسول الله الله الله على ابتداء : (( حلق الله عز وحل آدم على عسلى صورته طوله ستون ذراعا )) وكذلك في أحاديث أحر : (( إن الله حلق آدم على صورته )) و لم يتقدم فيها ذكر أحد يعود الضمير إليه (٢).

7- جميع الروايات الواردة عن النبي على في ذلك لم يتقدم فيها ذكر مضروب أو مشتوم يصلح عود الضمير إليه، فإنه على لم يقل: إذا ضرب أحدكم أحدا أو إذا قاتل أحدكم أحدا، وإنما قال : (( إذا قاتل أحدكم فليحتنب الوجه؛ فإن الله حلق آدم على صورته )) (٢) وقال : (( لا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته )) (٤) وليس في هذا ذكر مضروب أو مشتوم حتى يصلح عود الضمير إليه .

فيان قيل قد يعود الضمير إلى ما دل عليه الكلام وإن لم يكن مذكورا، قيل: إنما يكسون ذلك فيما لا لبس فيه حيث لم يتقدم ما يصلح لعود الضمير إليه إلا ما دل عليه الخطاب، أما إذا تقدم اسم صريح قريب إلى الضمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه ويعود إلى شيء متقدم لا ذكر له في الخطاب، وهذا مما يعلم فساده في اللغات (٥).

٣- وما ذكر بعضهم من أن النبي الله وأي رجلا يضرب رجلا ويقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فقال: خلق الله آدم على صورته؛ أي: على صورة هذا

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ١٨٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض تأسيس الجهمية ( ٣/١/١٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص : ٦٤ ) وأما الأخاديث فانظر تخريجها في (ص : ٦٤ او ١٥٩ – ١٦ او ١٧١ – ١٧١ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) أخرجه م ( البر والصلة والآداب، ب : النهي عن ضرب الوجه ٢٠١٧/٤ ح : ٢٦١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواية من روايتي حديث أبي هريرة فظه ، أخرجها ابن أبي عاصم في ( السنة ٢٢٩/١ - : ٥١٩) والدارقطني في ( الصفات ص : ٥٦-٥٧ ح : ٤٦) قال الألباني في تعليقه على السنة : ( إسناده حسن صحيح وأرحاله ثقات على كلام في ابن عجلان ...) وسيأتي مزيد إيضاح عن الحديث في ( ص : ١٧٣-١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : نقض التأسيس ( ٦١/١/٣ب و ٦٢ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص : ٢٤-٦٥ ) .

المضروب، فهذا شيء لا أصل له، و لا يعرف في شيء من كتب الحديث (١).

٤- أن الله سبحانه و تعالى خاق بني آدم كلهم على صورة أبيهم آدم الطيخ، فلا يصح تخصيص واحد منهم لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم الطيخ على صورته بل هذا في غاية البعد، ولا سبما قوله على : إذا قاتل أحدكم و إذا ضرب أحدكم و لا يقولن أحدكم عام في كل مخاطب (٢). ٥- أن ذرية آدم الطيخ خلقوا على صورة آدم الطيخ، و لم يخلق آدم الطيخ على صورهم ، فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه : خلق الثاني المتأخر في الوجود على صورة الأول المتقدم في الوجود، ولا يقال : إنه خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود، كما إذا قيل : خلق الولد على صورة أبيه كان كلاما سديدا، بخلاف ما إذا قيل : خلق الوالسد على صورة ولده كان كلاما فاسدا، لأن المصنوع المقيس في كل شيء يكون الوالسد على صورة هذا المضروب متاخرا عن المقيس عليه في الوجود، فكيف يقال خلق آدم الطيخ على صورة هذا المضروب أو المشتوم من بنيه، وهو متأخر في الوجود عن آدم الطيخ بآلاف السنين (٣).

7- الحديث خرج مخرج المدح والتعظيم لآدم الطّيّكان وعلى القول برجوع الضمير إلى المضروب ليس فيه أي منقبة لآدم الطّيّيان، قال عبد الله بن الأمام أحمد (٤): (قال رجل لأبي: إن فلانا يقول في حديث رسول الله: ((إن الله خلق آدم على صورته)). فقال: على صورة الرجل. فقال أبي: كذب، هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟) (٥).

٧- كون الوجه يشبه وجه آدم التَّكِيُّ فليس للوجه اختصاص بذلك بل سائر أعضاء الإنسان تشبه أعضاء آدم التَّكِيُّ فإن رأس الإنسان يشبه رأس آدم التَّكِيُّ ويده تشبه يده وهكذا رجله وبطنه وظهـره وفخذه وساقه ...، فلو كان الشبه علة لمنع ضرب الوجه لم يجز ضرب شيء من أعضاء بني آدم لأن ذلك جميعه على صورة أبيهم آدم التَّكِيُّ .

وقد أجمع المسلمون على وحوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار والمنافقين وإقامة الحدود مع كونما مشابمة لأعضاء آدم وسائر النبيين . وبهذا يتبين أن المنع من ضرب

<sup>(</sup>١) انظر: نقض التأسيس ( ٦١/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض التأسيس ( ٦٢/١/٣ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نقض التأسيس ( ٦٢/١/٣ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص : ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ثقة، مات سنة ٢٩٠هـ. انظر : تقريب التهذيب (ص: ٢٩٥ برقم: ٣٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر : ميزان الاعتدال ( ٦٠٣/١ برقم :٢٢٨٧ )؛ وفتح الباري ( ١٨٣/٥ ) .

الوجه ليس لأجل هذه المشابحة كما قال القائلون (١).

أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهي أيضا عن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاء، لا يقولن أحدكم: قطع الله يدك ويد من أشبه يدك (١).
 ٩ حاء مرويا عن النبي همن غير وجه بلفظ " على صورة الرحمن " وسيأتي الكلام عليه في القول الثالث في المسألة.

القول الثاني : الضمير يرجع إلى آدم الطُّلِيِّكُلُّم .

هذا القول مروي عن أبي ثور الكلبي <sup>(۲)</sup>، ونسبه ابن قتيبة إلى قوم من أهل الكلام المذموم <sup>(٤)</sup>، واخــــتاره الــــرازي، وزعــــم أنه أولى الوجوه الثلاثة <sup>(٥)</sup>، وإليه ذهب القرطبي <sup>(٢)</sup> والأبي <sup>(٧)</sup> والسنوسى <sup>(٨)</sup> والألباني <sup>(٩)</sup> والدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة <sup>(١٠)</sup>.

قـــال الحافظ ابن حجر في قوله على: ((حلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله ستون ذراعا )): (وهذه الرواية تؤيد قول من قال أن الضمير لآدم، والمعنى: أن الله تعالى أو حده على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أحوالا، ولا تردد في الأرحام أطوارا كدريته بل خلقه الله رجلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح، ثم عقب ذلك بقوله: ((وطوله ستون ذراعا )) فعاد الضمير أيضا على آدم ) (١١).

<sup>(</sup>١) انظر : نقض التأسيس ( ٦٢/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ٦٧).

<sup>(</sup>٢)انظر : نقض التأسيس ( ٦٢/١/٣ ب و ٦٣ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : عقيدة أهل الإيمان ...( ص : ١٥ )، والكلبي هو أبو ثور إبراهيم بن حالد بن أبي اليمان الكلبي، صاحب الشافعي، ثقة فقيه، توفي سنة ٢٤٠هــ . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٨٩ برقم : ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تأويل مختلف الحديث (ص : ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر : أساس التقديس (ص: ١١٣)، والرازي هو محمد بن عمر بن الحسن التميمي، من كبار متكلمي الأشاعرة، ندم في آخر عمره لحوضه في علم الكلام، توفي سنة ٢٠٦هـــ . انظر : لسان الميزان (٢٦/٤-٤٢٩ )؛ والأعلام (٣١٣/٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: المفهم لما أشكل من تلحيص كتاب مسلم ( ١٨٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : إكمال إكمال المعلم ( ٢١٥/٧-٢١٦ )، والأبي هو محمد بن خلفة بن عمر التونسي، المشهور بالأبي، عالم بالحديث والفقه والتفسير، توفي سنة ٨٢٧هـ . انظر : الأعلام ( ١١٥/٦ )؛ ومعجم المؤلفين ( ١٨٧/٩ ).

<sup>(</sup>٨) انظــر : مكمــل إكمال الإكمال ( ٢١٥/٧-٢١٦ )، والسنوسي هو محمد بن يوسف بن عمر السنوسي، مشارك في بعض العلوم، توفي سنة ٩٥هـــ ، انظر : معجم المؤلفين ( ١٣٢/١٢ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : صحيح الأدب المفرد ( ب : لا تقل قبح الله وجهه، ص : ٨٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر : خلق آدم وذريته كما ورد في التتزيل ( ص : ٢٥ ) .

<sup>(</sup>۱۱) فتح الباري ( ۳۲۲/۳ ) .

وهذا القول فيه نظر، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

١- إذا قسال قائل: إذا قاتل أحدكم فليحتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورة آدم، أو قال: "لا تقبحوا الوجه، ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ؛ فإن الله خلق آدم عسلى صورة آدم "، كان هذا من أفسد الكلام لعدم وجود المناسبة بين الحكم والعلة قطعا، وذلك أن كون آدم مخلوقا على صورة آدم سواء كان فيه تشريف له أو كان فيه إخبار مجرد بالواقع؛ فليس فيه مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبيحها وتقبيح ما يشبهها (١).

٢- أن آدم الطَّنِينِ لم تكن له صورة خلق عليها قبل صورته التي خلقه الله عليها (٢)، وقـــال حمدان الوراق (٦): ( أنه سمع أحمد بن حنبل، وسأله رجل عن حديث خُلُقِ آدم عــلى صورته على صورة آدم ؟ فقال أحمد : فأين الذي يروى عن النبي الله على أن الله خلق آدم على صورة الرحمن ؟ ثم قال أحمد : وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق ؟ ) (٤).

وقال أبو طالب <sup>(٥)</sup> : ( سمعت أبا عبد الله يقول : من قال إن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ؟! ) <sup>(١)</sup>.

٣- أن الله خــلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم، فلا فرق بين الوجه وسائر أعضائه في هــذا الحكم . فلو كان خلق آدم على صورة آدم مانعا من ضرب الوجه أو تقبيحه لوجب أن يكون مانعا من ضرب سائر الوجوه وتقبيح سائر الضور، وهذا معلوم الفساد في العقل والدين؛ وتعــليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام، وإضافة ذلك إلى النبي على لا يصدر إلا عن جهل عظيم أو نفاق شديد؛ إذ لا خلاف في علمه وحكمته وحسن كلامه وبيانه (٧).

٤ – أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه، وهذا من أعظم التناقض، وذلك ألهم تأولوا

<sup>(</sup>١) انظر : نقض التأسيس ( ٦٣/١/٣ أ - ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : ٢٠-٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض التأسيس ( ١/٣ / ٦٣ ب - ٦٤ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ٧١ ) .

 <sup>(</sup>٣) هـــو محمد بن علي بن عبد الله البغدادي الوراق، كان من نبلاء أصحاب الإمام أحمد، توفي سنة ٢٧٢هــ .
 انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤٩/١٣ - ٠ ٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في ( ميزان الاعتدال، ترجمة : حمدان بن الهيثم ٢٠٣/١ برقم : ٢٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن حميد المُشكاني، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وكان الإمام أحمد يكرمه ويقدمه، توفي سنة ٢٤٤هــ . انظر : المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ( ١٩٧/١-١٩٨ برقم : ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن بطة كما في المختار من الإبانة ( الرد على الجهمية ، ٢٦٦/٣ برقم : ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : نقض التأسيس ( ٦٣/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص : ٧٠ ) .

الحديث على أن آدم الطّيّلاً لم يخلق من نطفة وعلقة ومضغة، وعلى أنه لم يتكون في مدة طويلة بواسطة العناصر، وأما بنوه فقد خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وخلقوا في مدة من عناصر الأرض. فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خلق على ذلك الوجه وهذه العلة منتفية في بنيه ينبغي أن يجوز ضرب وجوه بنيه وتقبيحها لانتفاء العلة فيها؛ لأن آدم هو الذي خلق على صورته ولكن بنوه لم يخلقوا على صورهم التي هم عليها، كما خلق آدم على صورته بل نقلوا من نطفة إلى علىقة إلى مضغة (1).

٥- من المعلوم أن قوله على: (( خلق الله عز وجل آدم على صورته )) من حصائص آدم التي وإن كان بنوه تبعا له في ذلك ولكن قول القائل في بيان معناه : أن الله خلق آدم على صورة آدم فهذا يزيل ما اختص به آدم التي أن ويوجب الاشتراك بينه وبين غيره من المخطوقات عن السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والجن والإنس والبهائم كلهم مخلوقون على صورهم .

وأما كون آدم خلق على هذه الصورة ابتداء أو في غير مدة فإنه لم يخلق إلا من حال إلى حال من التراب ثم من الطين ثم من الصلصال كما خلق بنوه من النطفة ثم من العلقة ثم من المضغة فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين . فإذا حاز أن يقال في أحدهما : إنه خلق على صورته مع تنقله في هذه الأطوار جاز أن يقال في الآخر : خلق على صورته مع تنقله في هذه الأطوار جاز أن يقال في الآخر : خلق على صورته مع تنقله في هذه الأطوار . و إذا كان كذلك زال ما احتص الله به آدم التميني ووجب الاشتراك بينه وبين سائر المخلوقات بموجب هذا القول فدل ذلك على بطلانه (٢).

7- أن دلالـــة قول القائل : خلق آدم على صورة آدم، وما يدعونه من معان أخر مثل : كونـــه لم يخـــلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، أو كونه لم يخلق في مدة ومن مادة، أو لم يخـــلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، و كونه لم يخلق في مدة ومن مادة، أو لم يخـــلق بواسطة القوى والعناصر مما لا دليل عليه بحال؛ فإن لفظ الحديث : (( خلق الله عز وجل آدم عـــلى صورته )) لا يفهم منه هذه المعاني بوجه من الوجوه؛ فلا بد أن يبين وجه دلالة لفظ الحديث على المعاني المذكورة من جهة اللغة، وأن يذكر له نظــير في الاستعمال (٢).

<sup>(</sup>١)انظر : نقض التأسيس ( ٦٣/١/٣ بُ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: نقض التأسيس ( ١٤/١/٣ أ -- ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نقض التأسيس ( ٦٤/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ٧٣ ) .

٧- جاء مرويا عن النبي على من غير وجه بلفظ: ((على صورة الرحمن)) وسيأتي الكلام عليه.
 القول الثالث: الضمير يرجع إلى لفظ الجلالة: " الله " سبحانه وتعالى .

الوجوه التي تقدمت في بيان بطلان قول من يقول: إن الضمير في قوله: (( حلق الله آدم على صورته )) راجع إلى آدم أو أحد من بنيه مضروب أو مشتوم فهي أدلة أيضا على أن الله سبحانه و تعسال خلق آدم الطبيخ على صورة نفسه، وقد جاء ذلك مصرحا في حديث رسول الله في فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله في : لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (٨٣١/٢ ح: ٨٧٢) وابن أبي عاصم في السنة ( ٢٢٨/١–٢٢٩ ح : ٥١٧)؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (٢٦٨/١ ح : ٤٩٨ )؛ وابسن خزيمة في التوحيد ( ٨٥/١ ح : ٤١ )؛ والطبراني في المعجم الكبير ( ١٣٥٨٠ ٤٣٠/١٢ )؛ والآجري في الشريعة ( ١١٥٢/٣ ح : ٧٢٥ )؛ وابن بطة كما في المختار من الإبانة ( الرد على الجهمية ، ٢٤٤/٣ – ٢٥٨ ح : ١٨٥)؛ والدارقط مني في الصفات (ص: ٦٤ -: ٤٨)؛ وكم (التفسير، الأعراف ٣١٩/٢)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ( ٦٤/٢ - : ٦٤/٢ ) كلهم من طريق حرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : ((صورة الرحمن )) . وهذا الحديث أعله ابن خزيمة في كتاب التوحيد ( ٨٧/١ ) بثلاث علل : الأولى : مخالفة الثوري للأعمش في الإسناد حيث أرسله الثوري، و لم يقل عن ابن عمر، ورواية وزاد عليها العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ٣١٧/٣ ح: ١١٧٦ ) علة رابعة : وهي قول الذهبي في الميزان ( ٣٩٤/١ ) نقلا عن البيهقي في السنن الكبرى ( ٨٧/٦ ) في جرير بن عبد الحميد أنه نسب في آخر عمره إلى سموء الحفظ . وهناك علة خامسة : ذكرها الشيخ عمرو بن عبد المنعم سليم في ( المنهج السلفي عند الشيخ ناصـــر الدين الألباني ص : ١٥٠ ) وهي أن العقيلي ذكر في [ الضعفاء الكبير ٢٦٣/١ ] أن رواية حبيب بن أبي ثابت عن عطاء تكلم فيها يحيى القطان إذ قال: (حبيب بن ثابت عن عطاء ليست بمحفوظة إن كانت محفوظة فقد نسزل عنها ) وقال العقيلي : ( له عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه ). وقد أجاب أهل العلم عن هذه العلل التي أعــل بما الحديث من أعله، فمن أحوبتهم عن العلة الأولى :١- أن مخالفة الثوري لا تضر رواية الأعمش لأن كلا منهما حافظ إمام، وشيخ من شيوخ الإسلام، وثناء العلماء على الأعمش كثيرة جدا حتى قال ابن المديني كما في لهذيب التهذيب ( ٢٠٤/ ) برقم : ٣٠٤٩ ) : حفظ العلم على أمة محمد 🙉 ستة : عمرو بن دينار بمكة، والرهري بالمدينة، وأبسو إسسحاق السبيعي والأعمش بالكوفة، وقتادة ويجيى بن أبي كثير بالبصرة . والأعمش من شيوخ الثوري، ومن كان بمذه المثابة فلا تعلل روايته بمخالفة الثوري؛ لأنه قد حفظ ما لم يحفظه الثوري ٢٠- عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النبي ﷺ، فلا بد أن يكون قد سمعه من أحد، وإذا كان في إحدى الطريقين قد بين أنه أخذه عن ابن عمر كان هذا بيانا وتفسيرا لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى و لم يكن هذا اختلافا أصلا . ٣-لــو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلا، معلوم أن مثل عطاء لو أفتى في مسألة فقه بموجب حبر أرسله لكان ذلك يقتضى ثبوته عنده ، فإذا كان عطاء قد جزم بمذا الخبر العلمي عن النبي الله مثل هذا الباب العظيم فهل يستجيز ذلك من غير أن يكون ثابتا عنده أو أن يكون قد سمعه من مجهول لا يعرف أو كذاب ؟ ٤- المرسل إذا اعتضد بقـول الصحابي احتج به من لا يجتج بالمرسل كالشافعي وغيره، وقد حكي عن بعض الصحابة أنمم تكلموا بمعناه كمــــا في قول ابن عباس — رضي الله عنهما — الذي أخرجه عنه ابن بطة بإسناده كما في المختار من الإبانة ( الرد

عـــلى الجهميـــة ، ٢١٦/٣ برقم : ١٩١ ) وقال المحقق : "إسناده ضعيف ". ؛ وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص: ٢٢١) وشيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس (١٤/١/٣ ب) وقال في (١٦٦/١/٣- أ): ( ثبت عن بعض الصحابة أنهم تكلموا بمذا المعني ) . وأما العلة الثانية : وهي كون الأعمش موصوفا بالتدليس، وقد عسنعن فسلا يضر ذلك في صحة الإسناد لأنه معدود من أهل المرتبة الثانية من المدلسين الذين قد احتمل الأئمة تدليسهم، وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم وقلة تدليسهم بجانب ما رووا . وأما العلة الثالثة، وهي كون حبيب بن أبي ثابت موصوفا بالتدليس، وهو من أهل المرتبة الثالثة، وقد عنعن أيضا فالجواب عن ذلك : ١- قبل بعض أهل العلم عنعنة من كان في المرتبة الثالثة من الموصوفين بالتدليس ومنهم الإمام مسلم، وأخرج لهم في صحيحه محتجا لهم . ٢- الظاهر أنه لم يدلس في هذه الرواية لأن سماعه عن ابن عمر ثابت، وكان يروي عنه مباشرة فلو كان قد دلس في هـــذا الحديث لكان جديرا أن لا يذكر الواسطة بينه وبين ابن عمر ويروي عنه مباشرة؛ ليحصل له علو الإسناد ولكــن لما رواه عن عطاء عن ابن عمر دل ذلك على أنه لم يدلس في هذه الرواية . ٣- له شاهد من حديث أبي هريرة عبه، وسيأتي تخريجه، والحكم عليه . أما العلة الرابعة وهي أن جرير بن عبد الحميد نسب إلى سوء الحفظ في آخر عمره كما قال البيهةي فالظاهر أن الإمام البيهةي حصل منه وهم في ذلك بل الذي احتلط هو حرير بن حازم ولذلك قال الحافظ ابن حجر في ترجمة جرير بن عبد الحميد ( تهذيب التهذيب ٣٧٠/١ ) : ( وقال البيهقي في السنن نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ؛ وذكر صاحب الحافل عن أبي حاتم أنه تغير قبل موته بسنة فحجبه أولاده، وهـــذا ليس بمستقيم؛ فإن هذا إنما وقع لجرير بن حازم فكأنه اشتبه على صاحب الحافل)، وكذلك يردها تصحيح الألمة الحديث ومنهم الذهبي نفسه الذي نقل عن البيهقي هذا القول في جرير. وأما العلة الخامسة فالجواب عــنها أن قـــول يجيى القطان هذا يحتمل أنه عني بذلك أحاديث مخصوصة، ومع ذلك لم يجزم حزما قاطعا بألها غير محفوظـــة عن عطاء ثم إن القطان معروف بتشدده في الجرح مع أن عامة الأئمة وثقوه توثيقا مطلقا فالأخذ بقولهم أرجح، ولذلك قال الدكتور صالح بن حامد الرفاعي في ( الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ص : ١٥٤ ) بعد دراســة وافية : ( خلاصة القول : أنه لا ينبغي أن يخلش في توثيق الأئمة المطلق لحبيب بن أبي ثابت بمثل هذا القول المحتمل الذي ذكره القطان ) . فيتبين مما سبق أن العلل التي أعل بما الحديث مندفعة . ثم اتفاق السلف على رواية هذا الخبر ونحوه مثل عطاء بن أبي زباح وحبيب بن أبي ثابت والأعمش والثوري وأصحابهم من غير نكير سمع من أجد لمسئل ذلسك في ذلك العصر الفاضل المشهود له بالخيرية على لسان أصدق البرية، مع كون هذه الروايات في مظنة الشهرة دليل على أن علماء الأمة لم ينكروا إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن بل كانوا متفقين على إطلاق مثل هذا . ولذلك صحح الحديث جماعة من كبار أهل العلم .قال الإمام أحمد بن حنبل : ﴿ هَذَا الحديث صحيح ). انظر : ميزان الاعتدال ( ٢٠/٢ برقم : ٤٣٠١)؛ وفتح الباري ( ١٨٣/٥ ) . وقال إسحاق بن راهوية : ( صحح عن رسول الله ﷺ أن أدم حلق على صورة الرحمن )، وقال مرة : ( صح عن رسول الله ﷺ أنه نطق به )، وقال أيضا: ( صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي ) . انظر : المحتار من الإبانة ( الرد على الجهمية، ٢٦٦/٣ برقم : ١٩٧ )؛ وميزان الاعتدال ( ٢٠/٢ ) برقم : ٤٣٠١ )؛ وفتح الباري ( ١٨٣/٥ ). وقال الحاكم في المستدرك ( ٢/ ٣١٩): (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ). وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية صحة الحدث، ورد على من أعل الحديث بما ذكره ابن حزيمة من العلل، وأجاب عنها بالتفصيل. انظر : نقض تأسيس الجهمية (٣/ ١/١٢ ب - ٦٦ أ)؛ وعقيدة أهل الإيمان ( ص : ٧٧-٧٧ ) . ووافق الذهبي في تلخيص المستدرك ( ٣١٩/٢ ) على تصحيح الحاكم للحديث على شرط الشيخين؛ وقال في سير أعلام النبلاء ( ٥/٠٥ ، ترجمة أبي الزناد ) بعد ما ذكر طرق حديث أبي هريرة ﷺ : ( وضح أيضًا من حديث ابن عمر، وقد قال إسحاق بن راهويه عالم خراسان صح همدذا عمن رسول الله يلى) . وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ١٠٦/٨ ) : ( رواه الطبراني ورجاله رجال الصــحيح غــير إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة وفيه ضعف )، وقال في ( إتحاف الحيرة المهرة ١٠٠٥/٤ ، بواسطة محقق بغية الباحث ٨٣١/٢ ح : ٨٧٢ ) : ( هذا الإسناد رواته ثقات ) . وقال الحافظ ابن حجر في فتح السباري ( ١٨٣/٥ ) : ( أخسرجه ابن أبي عاصم والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات )، وكذلك صحح الحديث اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، وجماعة من العلماء المعاصرين منهم : الشيخ عبد وعــن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : إذا قاتل أحدكم فليحتنب الوجه؛ فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه (١).

وعن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : من قاتل فليحتنب الوجه؛ فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن .(٢)

إجماع القرون الأولى المفضلة على رجوع الضمير إلى الله :

\_\_\_\_\_ *&* 

السرزاق عفيفي، والشيخ حمود بن عبد الله التويجري، والشيخ حماد بن محمد الأنصاري، والشيخ عبد الله محمد الدويش، والشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، و الشيخ صالح على المسند وغيرهم. انظر للتفصيل: فتاوى اللجنة الدائمة ( ١٩٠/١)؛ وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( ١٩٠/١)؛ وعقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن للتويجري (ص: ٣٠٧-٣٢)، والرد القويم على المجرم الأثيم (ص: ٣٠٥-٣٠٥) له أيضا، ورسالة للشيخ حماد بن محمد الأنصاري بعنوان: "تعريف أهل الإيمان بصحة حديث: إن آدم خلق على صورة الرحمن؛ وشرح ورسالة للشيخ عبد الله محمد الدويش بعنوان: دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن؛ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ( ٥٠١-٥٠٥)؛ وصفات الله عز وحل للمسند (ص ١٤٤٤).

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ( ٢٢٧/١-٢٢٨ ح : ٥١٦ )، قال الشيخ الألباني تعليقا على هذا الحديث : (إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنف، وهو ثقة لكني في شك من ثبوت قوله: " على صورة وجهه " فإن المحفوظ في الطرق الصحيحة " على صورته " ثم إن سعيد بن أبي عروبة قد خولف في إسناده أيضا عن قتادة فقال المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ "على صورته ) وهذا الكلام فيه نظر، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي : ١- صــحة الإسناد دليل على صحة الحديث إذا خلا متنه من شذوذ وعلة قادحة . والإسناد صحيح كما قال الشيخ نفسه وليس في متنه ما يقدح في الحديث، فيحب الأخذ به والتسليم له .٧- ثناء أثمة الجرح والتعديل على سعيد بن أبي عروبة أكثر بكثير من ثناءهم على المثنى بن سعيد فلا تقابل بينهما و لا سيما رواية ابن أبي عروبة عن قتادة فلا نظير له في ذلك فقد نص ابن أبي خيثمة وأبو داود الطيالسي وأبو زرعة و أبوحاتم وابن معين و ابن عدي و ابن حجر أن سعيدًا هذا من أثبت الناس في قتادة وأعسلمهم بحديسته وأحفظهم له؛ فهو المقدم على غيره في الروايه عن قتادة . انظر : تمذيب التهذيب (٣٢٣/٢-٣٢٤ )؛ وتقـــريب التهذيب (ص: ٢٣٩ برقم: ٢٣٦٠ )؛ و الكاشف ( ٤٤١/١ برقم : ١٩٣٣ ) . ٣- مخالفة المثنى بن سعيد لسعيد بن أبي عروبة لا تجعل رواية ابن أبي عروبة — الذي هو من أثبت الناس في قتادة – شاذة، بل كلا اللفظين ثابت وغاية ما يقال : أن أحدهما صحيح والآخر أصح . ٤- رواية سعيد بن أبي عروبة يؤيدها حديث ابن عمر السابق ذكره وحديث أبي هريرة التالي ذكره . ٥-لا منافاة بين المتن الذي جاء في رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وبين المتن الذي جاء في رواية المثني بن سعيد عن قتادة . بل كل منها مطابق للآخر في الدلالة على أن الله تعالى خلق آدم الطِّيِّكُمْ على صورته تبارك و تعالى، وما حساء في روايسة المثني بن سعيد وغيره مضمرا جاء في رواية ابن أبي عروبة موضحا، وجاء ذلك في حديث ابن عمر السابق وحديث أبي هريرة اللاحق مصرحا؛ فهذه الروايات توضح بعضها بعضا وتفسرها ولا تناقضها والله أعلم .

(٢) أخرجه ان أبي عاصم في السنة ( ٢٠٠/١ ح : ٥٢١) وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ( ٥٣٦/٢ ح : ١٢٤٣) و وابن بطسة كما في المختار من الإبانة ( الرد على الجهمية ، ٣/٠٢١ ح : ١٨٩) كلهم من طريق ابن لهيعة عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة مرفوعا، ورحال الإسناد كلهم ثقات ما عدا ابن لهيعة ؛ فقد تكلم فيه الأئمة ؛ فمنهم من ضعفه، ومنهم من وثقه، ويبدو لي من خلال النظر في أقوالهم أنه أقرب إلى الصدوق، وحديثه هذا حسن لشهادة حديث ابن عمر السابق له ولمتابعة وراية سعيد بن أبي عروبة له متابعة قاصرة بلفظ : " على صورة وجهه " ثم إنه لم يخالف غيره من الثقات؛ فالحديث حسن إن شاء الله وقد حسنه الشيخ حمود التويجري في " عقيدة أهل الإيمان ... " ( ص : ٢٧)، وكذلك حسن إسناده الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ( ٥٠١/١) ؛ والشيخ صالح المسند في صفات الله عز و جل ( ص : ١٤٥) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، ولم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ... وقد اتفقت الأمة على تصديقه وتبليغه ... ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى حتى نقل ذلك عن طائفة المسن العلماء المعروفين بالعلم والسنة كأبي تور وابن حزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني (١) وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة . أه بتصرف واختصار (٢).

النقطة الثالثة: الأقوال في بيان معنى خلق الله تعالى آدم الطّينين على صورة الرحمن سبق البيان بأن الضمير عائد إلى الله تعالى، وأن آدم الطّينين حلق على صورة الرحمن حل حلاله، فما معنى الصورة في الحديث ؟ وما نوع إضافة هذه الصورة إلى الله تعالى ؟ وما المراد بخلق آدم على صورة الرحمن ؟ فالأقوال في بيان معنى الحديث وتحديد المراد منه مختلفة، وهي كما يلي ذكرها، وبيان الصواب منها والله الموفق .

القول الأول: إن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الحديث إنما هو من إضافة الخلق إلى الخالق؛ لأن الخالق يضاف إلى الرحمن؛ إذ الله خلقه، فكذلك الصورة تضاف إلى

<sup>(</sup>١) عــــد الله بـــن محمد بن جعفر، للعروف بأبي الشيخ الأصبهاني، قال عنه الذهبي : كان أبو الشيخ من العلماء العاملين، صاحب سنة واتباع لولا ما يملأ تصانيفه بالواهيات، توفي سنة ٣٦٩هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء (٢٧٦/١٦ - ٢٨٠) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : نقض التأسيس ( ١/١/٣٥ بُ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ٥ و ٤٥-٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الدرر السنية في الأحوبة النجدية ( ٢٦٠/٣-٢٦٤ )؛ وبحموعة الرسائل والمسائل المنيرية (٢٢١/٢-٢٢) وبحموعة الرسائل والمسائل المنيرية ( ٢٢٣ )؛ وعقيسدة أهــل الإيمــان في خلق آدم على صورة الرحمن ( ص : ١٩ )؛ وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( ١٩٠١)؛ وفتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( ١٩٣٣ ) و مرقم : ٢٣٣١).

<sup>(</sup>٤) محمـــد بن عُوف بن سفيان الطائي، قال عنه الذهبي : الأمام الحافظ المجود محدث حمص، سمع منه الإمام أحمد حديثا واحدا، توفي سنة ٢٧٢هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٦١٣/١٢ - ٦١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) طبقات الحنابلة ( ترجمة أبي جعفر محمد بن عوف بن عثمان الطائي، ٣١٣/١ برقم : ٤٣٦ ) .

الرحمن؛ لأن الله صورها .

قــال بــه ابن خزيمة  $\binom{(1)}{1}$  إن صح الخبر مسندا  $\binom{(1)}{1}$  وهو صحيح كما تقدم \_\_ وتبعه في ذلك الرازي  $\binom{(1)}{1}$ , وكذلك قال به ابن حزم  $\binom{(1)}{1}$ .

وهذا الكلام فيه نظر من وجوه:

1- أن الأعيان القائمة بنفسها كالناقة والبيت والأرض إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى علم ألها إضافة حلق إلى حالقه ومملوك إلى مالكه؛ لأن الأعيان القائمة بنفسها لا تكون قائمة بذات الله تعالى باتفاق العقلاء، وأما الصفات التي لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام إذا أضيفت إلى الله تعالى علم ألها أضيفت إلى موصوفها التي هي قائمة به. والصورة قائمة بالشيء المصور، وليست قائمة بنفسها، فصورة الله لوجهه مثل كلامه وقدرته وعلمه؛ فهي من صفاته قائمة بذاته تعالى؛ فلا يصح أن يقال ألها مضافة إلى الله من باب إضافة الحلق إلى الحالق، بل هي من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ لألها ليست من الأعيان القائمة بنفسها، وما كان من صفاته تعالى فهو غير مخلوق (٤).

٧- أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه لعموم كونما مخلوقة ومملوكة له سبحانه وتعالى؛ لأن ذلك يوجب إضافة جميع الأعيان إلى الله تعالى لاشتراكها في الخلق والملك، فلو كان إضافة ناقة صالح التيكي إلى الله بمعنى أن الله خلقها وهي ملكه لوجب أن تضاف سائر النوق إلى الله بمذا المعنى فلا يكون حينئذ لها اختصاص بالإضافة، وإذا كان كذلك فالصورة المخلوقة هي مشاركة لجميع الصور في كونما مخلوقة الله فما الموجب لتخصيصها بالإضافة إلى الله (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : التوحيد ( ١/٨٨-٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أساس التقديس (ص : ١١٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ١٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نقض التأسيس ( ٧٦/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...(ص : ٩٤-٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : نقض التأسيس ( ٧٦/١/٣ ب – ٧٧ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : ٩٥-٩٦ ).

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح، أخرجه مسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٦٦).

<sup>(</sup>٧) انظر : نقض التأسيس ( ١/٧/١/٣ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ٩٦-٩٦ ) .

أن جميع ما يضرب ويشتم من الموجودات هو من مخلوق الله، فلو كانت إضافة صورة الوجه إلى الله إضافة حلق وملك، لوجب أن لا يضرب أي مخلوق، ولا يشتم أي مخلوق (١).
 أن الله خلق آدم الطليخ، وهذا من أظهر العلوم عند العامة والحاصة ، فإذا لم يكن في قوله : ((على صورته)) معنى إلا ألها الصورة التي خلقها وهي ملكه لكان قوله : ((حلق آدم)) كافيا إذ ((خلق آدم)) و ((خلق آدم على صورته)) سواء على هذا التقدير، ومثل هذا الكلام لا يضاف إلى أدنى الناس فضلا أن يضاف إلى النبي هذا (١).

القول الثاني: المراد من الصورة الصفة والمعنى أن الله تعالى حلق آدم التَّلِيَّةُ من أول الأمر كاملا تاما في علمه وقدرته، فامتاز آدم عن سائر الأشخاص والأحسام بكونه عالما بالمعقولات قادرا على استنباط الحرف والصناعات، وهذه صفات شريفة مناسبة لصفات الله من بعض الوحوه، فصح قوله: (( إن الله خلق آدم على صورته )) على هذا التأويل. هذا القول ذهب إليه الرازي (٣).

وقسريب منه قول الحافظ ابن حجر: (وقيل: الضمير لله، وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرق هذا الحديث: ((على صورة الرحمن))، والمراد بالصورة الصفة، والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك، و إن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء) (1).

هذا القول فيه نظر وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

١- الصورة هي الصورة الموجودة في الخارج، ولفظ: "صور " يدل على ذلك، وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج. وأما الصفة فهي في الأصل مصدر وصفت الشيء أصفه وصفا وصفة، ثم يسمون المفعول باسم المصدر؛ فيقولون لما يوصف به من المعاني صفة.

فحيت دل لفيظ الصورة على صفة قائمة بالموصوف، أو على صفة قائمة بالذهن واللسان، فلا بد مع ذلك أن يدل على صورة في الخارج. أما الصفة فقد يكون لها صورة خارجية وقد لا تكون لها صورة خارجية بل تكون مقصورة على معنى قائم بغيره.

فتفسير لفظ الصورة بمحرد الصفة التي تقوم بالأعيان كالعلم والقدرة، دون وجود صورة له في الخارج قصر له على بعض معانيه من غير دليل؛ فإنه لا يوجد في الكلام أن

<sup>(</sup>١) انظر: نقض التأسيس ( ٧٧/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض التأسيس ( ٧٧/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص : ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أساس التقديس (ص: ١١٤-١١٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ( ٣/١١ ) .

قــول القائل - مثلا - : صورة فلان، يراد بما مجرد الصفات القائمة به من العلم والقدرة ونحو ذلك بل هذا من البهتان على اللغة وأهلها (١).

٧- أن قول العلم والقدرة، إن آدم التَّكِينَانَ امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بالعلم والقدرة، إن أراد به امتيازه على بنيه، فليس كذلك، وإن أراد امتيازه عن الملائكة والجن، فهو لم يتميز بنفس العلم، والقدرة، فإن الملائكة قد تعلم ما لا يعلمه آدم التَّكِينَانَ، كما ألها تقدر ما لا يقدر عليه، وإن كان علمه الله ما لم تكن الملائكة تعلمه.

فقد ثبت باتفاق الطوائف، أن آدم لم يخلق على صفة من العلم والقدرة امتاز بها عن سائر الأشخاص والأحسام، بل فيها من كان امتيازه عن آدم بالعلم و القدرة أكثر (٢).

٣- لم يخلق الله تعالى آدم التَّلِيَّة كاملا في صفاته التي ذكروها من ابتداء خلقه، بل بعد أن خلقه الله تعالى علمه الأسماء التي لم يكن بما عالما، كما علم بنيه البيان بعد أن خلقهم، وكذلك لقنه كلماته وعلمه التوبة والإنابة إلى ربه، وكان ذلك بعد معصيته لربه بسالاً كل من الشحرة الممنوعة، فكيف يصح أن يقال أن الله خلق آدم التَّلِيَّة من أول الأمر كاملا تاما في علمه و قدرته ... بل هذا المعنى الذي ذهبوا إليه مخالف لنصوص الشرع، وما خالف النصوص الشرع،

٤- أن هـــذا المعنى الذي ذكروه وإن كان ثابتا في نفسه، ويمكن أن يكون الحديث دالا عليه باللزوم والتضمن ولكن قصر الحديث عليه باطل قطعا (٤).

٥- أن الأدلة الشرعية والعقلية التي يثبت بما تلك الصفات يثبت بنظيرها هذه الصورة؛ فان وجسود ذات مجردة عن الصفات ممتنع في العقل، وثبوت الصفات الكمالية لله تعالى معلوم بالشرع والعقل، وكذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات بوجه من الوجوه ممتنع في العقل، وثبوت المشابحة من بعض الوجوه في الأمور الكمالية معلوم بالشرع والعقل، وكما

<sup>(</sup>۱) انظر: نقض التأسيس ( ۱/۱۷ أ – ب ، ۱۸ أ ، ۱۹ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان (ص: ۸۱-۸۸ ، ۸۸ )، هـــذا الفرق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مطابق لما ذكره أهل اللغة . انظر: تمذيب اللغة ( ۲٤٨/۱۲ )؛ والقاموس المحيط ( ۲۵/۲ ، صور و ۲۱۱/۳ ، وصف )؛ ولسان العرب ( ۲۳۸/۷ ، صور و ۲۱۲/۳ ، وصف )؛ ولسان العرب ( ۲۳۸/۷ ، صور و ۲۱۲/۳ ، وصف ):

<sup>(</sup>٢) انظر: نقض التأسيس ( ٦٩/١/٣ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ٨٧-٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نقض التأسيس ( ٦٨/١/٣ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نقض التأسيس ( ٢٦/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ٩١).

أنه لا بسد لكل موجود من صفات تقوم به فلا بد لكل موجود قائم بنفسه من صورة يكون عليها، و يمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يقوم عليها (١):

7- المحذور الذي فروا منه وأولوا الحديث على أن الصورة بمعنى الصفة يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه، و ذلك أن كون الإنسان على صورة الله التي هي صفته فيه نوع من المشابحة، كما أنه إذا أقر الحديث كما جاء فيه نوع من المشابحة، غايته أن يقال المشابحة هننا أكثر، لكن مسمى نوع من التشبيه لازم على التقديرين، والتشبيه المنفي بالنص والإجماع والأدلة العقلية الصحيحة منتف على كلا التقديرين، وإذا كان كذلك كان الأحذ بمقتضى الحديث ومفهومه أولى من تركه أو تأويله (٢).

٧- قــال النبي على : (( إذا قاتل أحدكم أو ضرب أحدكم فليحتنب الوجه فإن الله خــلق آدم على صورته )) (٢) فنهى رسول الله عن ضرب الوجه؛ لأن الله تعالى خلق آدم الكيل عــلى صورته، فلو كان المراد مجرد خلقه عالما قادرا ونحو ذلك لم يكن للوجه بذلك اختصاص بل لا بد أن يريد الصورة التي يدخل فيها الوجه (٤).

حديث أبي هريرة و الطويل في رؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة، وفيه: ((...فيأتيهم الله، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا حاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا؛ فيتبعونه ...)) الحديث (١).

وكذلك حديث أبي سعيد الخدري فيه الطويل وفيه (( ... فيأتيهم الجبار في صورة غير

<sup>(</sup>١) انظر : نقض التأسيس ( ٧٥/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض التأسيس ( ٧٤/١/٣ ب - ٥٥ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح أخرجه مسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٩٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: نقض التأسيس ( ٦٨/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص : ٨٨ ) .:

<sup>(</sup>٥) انظر: نقض التأسيس ( ٧٦/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٦) أخسر حه خ ( الستوحيد، ب : قول الله تعالى : ﴿ وَجَوْمُومُذُنَا صَوْمَ \* إِلَىٰ رَبَّا نَاظُرُهُ ﴾ [ القيامة : ٢٢-٢٣ ] ٦/ ٢٧٠٤ ح : ٧٠٠٠ )؛ و م ( الإيمان، ب : معرفة طريق الرؤية ١٦٣/١ ح : ١٨٢ ) .

صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقـول: أنا ربكم، فيقـولون: أنت ربنا ...)) الحديث (١). وحديث معاذ بن جبل الله في اختصام الملأ الأعلى، وفيه: (( ...صلبت ما قدر لي فنعسـت في صلاتي، فاستثقلت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد! قلت: رب لبيك، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ ...)) الحديث (٢).

القول الثالث: (ليس الإنسان (٢) عبارة عن هذه البنية، بل هو موجود، ليس بجسم، ولا بجسماني، ولا تعلق له بهذا البدن إلا على سبيل التدبير أو التصرف، فقوله عليه السلام: ((إن الله خلق آدم على صورته))؛ أي: أن نسبة ذات آدم الطيكان إلى هذا البدن، كنسبة الباري إلى العالم، من حيث أن كلا منهما غير حال في هذا الجسم، وإن كان مؤثرا فيه بالتصرف والتدبير)، قاله الرازي، وعزاه إلى الغزالي (٤).

وهذا القول أفسد من القولين السابقين، وبيان فساده وبطلانه من وجوه، وهي كما يلي:

۱ – إن غايـــة هـــذا القول أن الله تعالى خلق آدم التيكيل على بعض صفاته، وهي صفة التدبير للخلق من غير حلول فيه، وهذا دون قول من يقول أن الله خلقه على بعض صفاته مــن الحياة والعلم والقدرة وما إلى ذلك، وقد تقدم بطلان قول من حمل لفظ الصورة على هذه الصفات بما فيه كفاية، و ذلك كله دليل على بطلان هذا القول من باب أولى (٥).

٧- إن دعواهـم أن الروح ليست بجسم، وأنما لا تكون في البدن خلاف لما نطقت

<sup>(</sup>۱) أخسرجه خ ( الستوحيد، ب: قسول الله تعسالى: ﴿ وَجُوهُ مِعْدُنَاصُوهَ \* إِلَى رَبُهَا نَاظُوهُ ﴾ [ القيامة: ٢٢-٢٣] . ٢٧٠٦/٦ ح: ١٨٧ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ت (أبواب التفسير عن رسول الله على، سورة: ص ٣٦٨/٥ ح: ٣٢٣٥)؛ وحم ( ٢٢/٢٦-٤٢٢ ح: ٩٠٠٠ م. ٢٢١٠٩)؛ وابسن خزيمة في التوحيد ( ١/٠٤-٥٤١)، قال الترمذي: ( هذا حديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا صحيح)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٣/٨١٣-٣١٩ ح: ٣٢٣٥). (٣) مسراد الغزالي بالإنسان هنا روح الإنسان، وهو في هذا القول تابع لقول الصابئة المتفلسة الذين يزعمون: أن مسراد الغزالي بالإنسان هنا روح الإنسان، وهو في هذا القول تابع لقول الصابئة المتفلسة الذين يزعمون: أن

الروح ليست بحسم، ولا يشار إليها، ولا تختص بمكان دون مكان، ولكنها مدبرة للحسم كما أن الرب مدبر للسلام في نقض التأسيس ( ١٨/١/٣ أ )، وما نقله عنه التريجري في عقيدة أهل الإيمان ... (ص: ٩٩ )، وما قاله محق كتاب الرازي " أساس التقديس " (ص: ١٦٦)).

<sup>(</sup>٥) انظر : نقض التأسيس ( ٧٩/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص : ١٠٢-١٠٣ ) .

به نصوص الكتاب و السنة، وهو حلاف لما يعرفه ويحسه بنو آدم، لا سيما حين الموت إذا أحسوا بنزع الروح من الجسد، وألها تخرج من جميع أعضاء البدن، وقد تقدم بيان ما توصف به الروح من الدحول والحروج والصعود والهبوط والقبض والإرسال وغيرها من الصفات في ضوء الكتاب والسنة (۱)، وهي صفات لا تقوم إلا في الجسم، فقول القائل: ليست بحسم، وليست في البدن مضادة لقول الله وقول رسوله الله وقول رسوله الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه

٣ - قسال الله تعسالى : ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ (٢) فأحبر سبحانه أنه نفخ فيه من روحه فكيف يجوز أن يقال إن الروح ليست فيه (٤).

٤- قال النبي ﷺ: (( خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا )) فهذا صريح في أن آدم التَّكِينُ كان طوله ستين ذراعا، وهذا نص في البدن فكيف يجوز أن يقال إن البدن ليس داخلا في الحديث، وإنما المراد الروح فقط (٥).

٥- أن من ألفاط الحديث: ((إذا ضرب أحدكم فليحتنب الوجه فإن الله حلق آدم على صورته)) فنهى رسول الله على عن ضرب الوجه، وهو جزء من أجزاء البدن، ولو كان المسراد الروح فقط لما نحى عن ضرب الوجه، فإنه من البدن بل لقال: لا تقبحوا الروح، ولا تسبوها، أو لا تغموا الآدمي، أو لا تجزنوه، أو لا تضيقوا صدره؛ فإن الله خلقه على صورته، فيكون النهى عن تعذيب الروح المشابحة للرب من الوجه الذي ذكره فيما زعم (٢).

٦- من جعل نسبة روح آدم التَّلِيَّالِاً إلى جسده كنسبة الباري إلى العالم لزمه أن يجعل الباري روح العالم، وفساده من أظهر الأمور (٧).

٧- أن اسم آدم يتناول البدن كتناوله الروح، وهذا معلوم بالاضطرار من كلام الله وكلام رسوله؛ فمن زعم أن قوله على : (( خلق الله عز وجل آدم على صورته )) لا يتناول إلا روح آدم دون حسده، فإن بطلان قوله معلوم بالاضطرار، وإنما يقال هذا في مثل قوله في حديث المعراج: أنه رأي في

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص: ۱۳۳ – ۱۳۵ ).

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض التأسيس ( ١٠/١/٣ ب – ٨١ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص : ١٠٦-١٠٧ )..

<sup>(</sup>٣) الحجر الآية : ٢٩ و ص الآية : ٧٢

<sup>(</sup>٤) انظر : نقض التأسيس ( ٨١/١/٣ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: نقض التأسيس ( ٧٩/١/٣ أ - ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ١٠١) .

<sup>(</sup>٦) انظر : نقض التأسيس ( ٧٩/١/٣ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص :٩٩-١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : نقض التأسيس ( ٨١/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ١٠٨ ) .

السماء آدم وإبراهيم ونحوهم فإنه في مثله يقال هي الأرواح للعلم بأن أجسادهم في قبورهم (١).

· ١٠-أن إطـــلاق لفظ الصورة على مجرد كونه مدبرا للعالم من غير حلول فيه أمر لا يدل عليه اللفظ بوجه من الوجوه (٢).

القسول السرابع: خلق الله آدم على صورته؛ أي: على صورة العالم؛ فإن الإنسان على صورة العالم، وهو على صورة الله . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

 $(^{(7)})$  عن طائفة من الاتحادية  $(^{(7)})$  عن طائفة من الاتحادية

هذا القول باطل و بيان بطلانه من وجوه، وهي كما يلي :

۱- قــول الــنبي ﷺ: (( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته )) يقتضــي أن خــلقه على صورة الرحمن هو المانع من ضربه، وكونه على صورة العالم لا يمنع ضربه وقتاله؛ فإن العالم بنفسه مشتمل على النعيم والعذاب، وعلى ما ينعم ويعذب، وعلى البر والفاجر (٥).

٢- أن خلقه على نسخة العالم ليس له اختصاص بالوجه بل هو شامل لروحه وسائر أعضائه، فينبغي أن يكون النهي عن الضرب لسائر أعضائه ونفسه، أو لا ينهى عن ضرب شيء منها، وكلاهما باطل (١).

٣- أن تسمية العالم صورة الله أمر باطل لا أصل له في اللغة، بل العالم مخلوق الله ومملوكه (٢).

3- أن هذا القول يتضمن أن إضافة الصورة إليه إضافة خلق وملك لا إضافة ذاتية، وقد تقدمت الوجوه الدالة على بطلانه، فهي تبطل هذا التأويل أيضا  $^{(\Lambda)}$ .

٥- أن كون الإنسان مشابها للعالم ليس بأعظم من مشابحة بعض الناس لبعض

<sup>(</sup>١) انظر: نقض التأسيس ( ٧٩/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ١٠١-١٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض التأسيس ( ٧٩/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص : ١٠١-١٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : نقض التأسيس ( ٨٢/١/٣ ب و ٨٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص : ١١٠و١١٠).

<sup>(</sup>٤) وهو كما قال . انظر : فصوص الحكم (ص: ٤٨-٤٩) ؛ ومصرع التصوف (ص: ٣٩-٤٠) سأكنفي هنا بذكر ما يتعلق بحديث الصورة، وستأتي وجوه أخرى تدل على بطلان هذا القول عند بيان مفهوم الحلافة عند أهل وحدة الوجود والرد عليه . انظر : (ص: ٦٧١-٦٧٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر: نقض التأسيس ( ٨٣/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: نقض التأسيس ( ٨٣/١/٣ ب )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٧) انظر : نقض التأسيس ( ٨٤/١/٣ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ...( ص : ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : نقض التأسيس ( ٨٤/١/٣ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ١١٥ – ١١٥ ) .

كمشاهة الرحل لأبيه، ومعلوم أن مشاهة بعض الآدميين لبعض ليس مقتضيا لذم، ولا مدح، ولا مانعا من العقاب، بل هو سبحانه يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي (١).

٦- حـاء مرويا عن النبي في من غير وجه بلفظ: ((على صورة الرحمن)) وهذا يمنع أن يكون المراد جميع أعضاء الإنسان وروحه (٢).

٧- ومن ألفاظ الحديث أن النبي ها قال: (( لا تقبحوا الوجه فإن الله حلق آدم على صورته)) موال : (( إذا قاتل أحدكم فليحتنب الوجه فإن الله حلق آدم على صورته)) فنهى عن ضرب الوجه وتقبيحه لكون آدم ها مخلوقا على صورة الله، وهؤلاء يزعمون أن وجود كل موجود هو عين وجود الرب، فكل تقبيح ولعن وشتم وذم وضرب وإهانة في العالم هو واقع على الرب في زعمهم، كما يقع عليه كل مدح ودعاء وجمد، وهو عند هم الداعي والمدعو له، والمصلي والمصلى له، واللاعن والملعون، والشاتم والمشتوم، والقاتل والمقتول والناكح والمنكوح، فلا يتصور عندهم أن يختص شيء بعينه عن التقبيح والضرب لكونه على صورة الله؛ إذ ليس في الوجود شيء إلا وهو على صورة الله عندهم (٣).

٨- يمتنع على أصلهم وهو القول بوحدة الوجود أن يكون آدم مخلوقا على صورة الله؛ إذ على أصلهم ليس في الوجود شيئان أحدهما خالق والآخر مخلوق بل الخالق هو المخلوق (١٤).

القول الحسامس: إن الله سبحانه وتعالى حلق آدم التيكيل على صورته؛ أي: على صورة السرحمن، فالصورة صفة من صفات الله الذاتية على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وحكمها كسائر الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة كالعلم والقدرة والسرحمة والسمع والبصر ...فهي من الصفات التي يوصف بما الخالق، ويوصف بما المخلوق؛ فإذا أطلقت هذه الصفة ولم تقيد كان مشتركا بين الخالق والمحلوق، فإذا قيدت وأضيفت إلى المخلوق كان له بما يناسب حاله من الضعف والفقر والحاجة ...وإذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى كان له بما يناسب عظمته وجلاله وغناه و كبرياءه ... فالنصوص الدالة على ثبوت هذه الصفة لله تعالى غرها كما جاءت، ونؤمن بثبوتما لله تعالى فرها كما جاءت، ونؤمن بثبوتما لله تعالى فالنصوص الدالة على ثبوت هذه الصفة لله تعالى غرها كما جاءت، ونؤمن بثبوتما لله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر: نقض التأسيس ( ٨٤/١/٣ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ١١٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض التأسيس ( ٨٤/١/٣ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نقض التأسيس ... ( ٨٨/١/٣ ) ؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ١٢٥-١٢٥ ) ..

<sup>(</sup> أ) انظر : نقض التأسيس ... ( ١٢٥ / ٨٨ أ )؛ وعقيدة أهل الإيمان ... ( ص : ١٢٥ ) .

كما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ولا نفسره بكيفية أو حد . فيال الإمام أحمد بن حنبل - وقد سئل عن حديث النبي الله (( خلق الله آدم على صورته )) : ( لا نفسره، ما لنا أن نفسره، كما جاء في الحديث ) (1).

وقال الآجري: (باب الإيمان بأن الله - عز وجل - خلق آدم على صورته، بلا كيف ) ثم ذكر حديث أبي هريرة من عدة طرق وحديث ابن عمر وكلها بأسانيده ثم قال: (هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال فيها: كيف؟ ولم؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق، وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين) (٢).

وقال أيضا: (سمعت أبا عبد الله الزبيري (٤)-رحمه الله - وقد سئل عن معنى هذا الحديث فذكر مثل ما قيل فيه ثم قال أبو عبد الله : " نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت، ونؤمن بما إيمانا، ولا نقول : كيف، ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتُهِي بنا، فنقول من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت ") (٥).

وقال ابن بطة: (باب الإيمان بأن الله عن و جل - خلق آدم على صورته بلاكيف) ثم قال: (وكل ما جاء من هذه الأحاديث، وصحت عن رسول الله في ففرض على المسلمين قبولها، والتصديق بها، والتسليم لها، وترك الاعتراض عليها، وواحب على من قبلها، وصدق بها أن لا يضرب لها المقاييس، ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير؛ لكن تمر على ما جاءت، ولا يقال فيها: لم ؟ ولا كيف؟ إيمانا بها وتصديقا، ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا،

<sup>(</sup>١) ذكره عنه الشيخ محمود التويجري وعزاه إلى الخلال . انظر : عقيدة أهل الإيمان في .. (ص ٢٤٠-٢٥) .

<sup>(</sup>٢) تأويل مختلف الحديث (ص: ٢٢٠-٢٢١).

<sup>(</sup>٣) الشريعة (٣/١١٤٧ –١١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) لم أتمكن من معرفته .

<sup>(</sup>٥) الشريعة ( ١١٥٥/٣ ) .

وننتهي منها حيث انتهي بنا، كما قال المصطفى نبينا هي، بلا معارضة، ولا تكذيب، ولا تنقير، ولا تفير، ولا تفتيش، و الله الموفق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القسرآن وأصل الشريعة؛ فالطعن عليهم، والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين، ورد لشريعة المسلمين، ومن فعل ذلك، فالله حسيبه، والمتنقم منه بما هو أهله.) (١).

وقال ابن عبد البر: ( الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها: الإيمان بما جاء عن النبي الله فيها، والتصديق بذلك، وترك التحديد والكيفية في شيء منه ) (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( لفظ الصورة في الحديث كسائر ما وردمن الأسماء والصفات، التي قد يسمى المحلوق بها، على وجه التقييد، وإذا أطلقت على الله اختصت به، مثل العليم، والقدير، والرحيم، والسميع، والبصير، ومثل خلقه بيديه، واستوائه على العرش، ونحو ذلك ) (٢).

وقال الذهبي بعد ما ذكر صحة حديث أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم -: (أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله، ونسكت كما سكت السلف، مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء) (أ) و قال أيضا: (فنؤمن به، ونفوض، [أي: غره كما حاء] ونسلم، ولا نحوض فيما لا يعنينا، مع علمنا بأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير) (٥).

كما بين أن التأويل ليس من منهج السلف وقد أخطأ ابن خزيمة بتأويله لحديث الصورة فقال: (ولابن خزيمة عظمة في النفوس، وجلالة في القلوب، لعلمه، ودينه، واتباعه السنة ... وقد تأول حديث الصورة فليعذر، وأما السلف فما خاضوا في التأويل بلل آمنوا، وكفوا، وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من ذلك) (١).

وقال الحافظ ابن حجر بعد تصحيحه لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: ( فتعين إحراء ما في ذلك على ما تقرر ابين أهل السنة، من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه،

<sup>(</sup>١) المختار من الإبانة ( الرد على الجهمية ، ٣٤٤/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۲/۸۶۱).

<sup>(</sup>٣) ذكره الشيخ عبد الله الغنيمان نقلا عنه انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البحاري (١١/١٥).

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال (٢٠/٢ برقم: ٤٣٠١) في ترجمة عبد الله بن ذكوان ) .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (٥٠/٥٥) في ترجمة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ) .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٤/٣٧٣-٣٧٦ ، في ترجمة ابن خزيمة ) .

أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله ) (١).

ولكن تعقب على كلام الحافظ ابن حجر، فإن الموقف الأول الذي ذكره – وهو إمراره كمنا جاء من غير اعتقاد تشبيه هو مذهب أهل السنة والجماعة، كما تدل عليه الأقرال السنابقة واللاحقة، وأما التأويل فهو مذهب المتأخرين بعد القرون الفاضلة من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة (٢).

وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين (٢) عن حديث: ((خلق الله آدم على صورته)) عسن مرجع الضمير و عن معنى الصورة في الحديث ؟ فين أن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى، واستدل لذلك بحديث ابن عمر المشهور، ورد على الأقوال الباطلة مستشهدا بأقوال السلف، وبين أن الصورة من صفات الله تعالى، وقال في الأخير: (الذي ينبغي في هذا ونحوه إمرار الحديث كما جاء على الرضا والتسليم مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء و هو السميع البصير، والله سبحانه أعلم) (٤).

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز — رحمه الله تعالى — : (إن الضمير في الحديث الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عز وجل، وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر : ((إن الله خلق آدم على صورة الرحمن )) وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (0) والآجري وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون من الأئمة — رحمة الله عليهم جميعا —، وقد بين كثير من الأئمة خطأ الإمام ابن خزيمه — رحمه الله — في إنكار عود الضمير إلى الله سبحانه في حديث ابن عمر، والصواب ما قاله الأئمة المذكورون وغيرهم في عسود الضمير إلى الله عز وجل، بلا كيف ولا تمثيل، بل صورة الله سبحانه وتعالى تليق به وتناسبه كسائر صفاته، ولا يشائمه فيها شيء من خلقه سبحانه وتعالى ؟ كما قال عز وجل :

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ١٨٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الآثار الواردة عن أثمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب " سير أعلام النبلاء " للذهبي جمعا وتخريجا ودراسة ( ٢٩٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، العلامة، أحد الأفذاذ من العلماء في البلاد النحدية في أثناء المائة الثالثة عشرة من الهجرة، وكانت وفاته سنة ١٢٨٦هــ . انظر : الأعلام ( ٢٣٢/٤ )؛ ومعجم المؤلفين ( ٧٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) مجموعـــة الرســـائل والمسائل النحدية ( ٢٢٣/٢ )؛ والدرر السنية في الأجوبة النحدية ( ٣٦٦٢-٢٦٣ )؛ وعقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن ( ص : ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) هـــو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنطلي، أبو محمد ابن راهويه المروزي، ثقة حافظ بحتهد، قرين الإمام أحمد بن حنبل، توفي سنة ٢٣٨هـــ . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٩٩ برقم : ٣٣٢ ) .

﴿ قُلُهُ وَاللّٰهُ أَحَدُ ﴾ الله الصمد ﴾ لم يلد و لم يولد ﴾ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ (1) وقال عز وجل : ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ (٢) وقال سبحانه : ﴿ هل تعلم له سميا ﴾ (٣) وقال عز وجل : ﴿ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ (٤) والآيات في هذا المعنى كثيرة .

والواحب على أهل العلم والإيمان إمرار آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة كما حاءت، وعدم التأويل لها بما يخالف ظاهرها كما درج على ذلك سلف الأمة وأئمتها، مع الإيمان بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء في صورته، ولا وجهه، ولا يده، ولا سائر صفاته، بل هو سبحانه له الكمال المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته، لا شبيه له، ولا مثل له، ولا تكيف صفاته بصفات خلقه، كما نص على ذلك سلف الأمة وأئمتها من أصحاب النبي وأتباعهم بإحسان - رحمهم الله جميعا، وجعلنا من أتباعهم بإحسان) (٥).

وقال أيضا: (الحديث ثابت عن رسول الله الله الله على التشبيه والتمثيل، بل المعنى عند أهل العلم: أن الله خلق آدم سميعا بصيرا متكلما إذا شاء، وهذا هو وصف الله عز وجل، فإنه سميع بصير متكلم ذو وجه جل وعلا، وليس المعنى التشبيه والتمثيل، بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق، وإنما المعنى: أنه سميع بصير، ذو وجه ومتكلم إذا شاء، وهكذا خلق الله آدم سميعا بصيرا، ذا وجه، وذا يد، وذا قدم، ويتكلم إذا شاء (٦) ولكن ليس السميع كالسميع، وليس البصير كالبصير، وليس المتكلم كالمتكلم، وليس الوجه كالوجه؛ بل لله صفاته سبحانه وتعالى لا يشاهه فيها شيء، بل تليق به سبحانه، وللعبد صفاته التي تليق به، صفات يعتريها الفناء والنقص والضعف، وأما صفات الله سبحانه وتعالى فهى كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا فناء ولا

<sup>(</sup>١) الإخلاص الآيات : ١-٤

<sup>(</sup>٢) الشورى الآية : ١١

<sup>(</sup>٣)مريم الآية : ٦٥

<sup>(</sup>٤) النحل الآية : ٧٤

<sup>(</sup>٥) تقريظ الشيخ ابن باز - رحمه الله - على كتاب " عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن (ص : ج ) .
(٦) ولا يلتب بس هذا بقول الرازي الذي سبق ذكره لأن الرازي ينكر الصفات الذاتية كلها، وأما كلام الشيخ هنأ فهو في إلب بات أن صورة آدم التمييخ على صورة الله من ناحية أن الله عز وجل موصوف بصفة الوجه والعين واليد والقدم، وآدم وأبناؤه موصوفون بمذه الصفات إلا أن صفة الله عز وجل على كيفية لا يماثله فيها أحد من خلقه تبارك وتعالى .

زوال . ولهذا قال الله عز وجل : ﴿ لِيسَكُمْنُلُهُ شَيَّ وَهُوالسَّمِيعُ البَّصِيرِ ﴾ (١)...)

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في حديث خلق الله آدم على صورته: (أنه لا يراد به صورة تماثل صورة الرب - عز وجل - بإجماع المسلمين والعقلاء؛ لأن الله - عرز وجل - وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأرضون كلها بالنسبة للكرسي - موضع القدمين - كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفسلة على هذه الحلقة؛ فما ظنك برب العالمين ؟ فلا أحد يحيط به وصفا وتخييلا، ومن هذا وصفه لا يمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعا، وإنما يراد به أحد معنين:

الأول : أن الله خــلق آدم عــلى صورة اختارها، وجعلها أحسن صورة في الوجه، وعــلى هذا؛ فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب؛ لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام ما لا ينبغى معه أن يقبح أو أن يضرب .

العناني: أن الله خلق آدم على صورة الله - عز و حل - ولا يلزم من ذلك المماثلة بدليل قولم قولم ( إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضوء كوكب في السماء )) ولا يلزم أن يكون على صورة نفس القمر؛ لأن القمر أكبر من أهل الجنة، وأهل الجنة يدخلونها وطول أحدهم ستون ذراعا ) (7).

وقال أيضًا : ( فإذا قلت : ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها ؟

قلنا: إن الله عز وجل له وجه، وله عين، وله يد، وله رجل عز وجل، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان؛ فهناك شيء من الشبه، لكنه ليس على سبيل المماثلة؛ كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر، لكن بدون مماثلة، وبهذا يصدق ما ذهب إليبه أهبل السنة والجماعة؛ من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين؛ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل) (٤).

<sup>(</sup>١) الشوري الآية : ١١

<sup>(</sup>۲) فناوى نور على الدرب، من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( ٦٦/١ ) وانظر له كلاما نحوه في مجموع فناوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( ٣١٦–٣١٦ ) ط. دار الوطن الرياض .

<sup>(</sup>٣) الفول المفيد على كتاب التوحيد ( ١٤٨/٣ -١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الواسطية (١١٠/١-١١١).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (إن الضمير في قوله: ((على صورة الرحمن)) صورته)) يعود على الله بدليل ما جاء في رواية أخرى صحيحة: ((على صورة الرحمن)) وهو ظاهر السياق، ولا يلزم على ذلك التشبيه؛ فإن الله سمى نفسه بأسماء سمى بما خلقه، ووصف نفسه بصفات وصف بما خلقه، ولم يلزم من ذلك تشبيه، وكذا الصورة، ولا يسلزم من إتيالها لله تشبيهه بخلقه؛ لأن الاشتراك في الاسم، وفي المعنى الكلي لا يلزم منه التشبيه فيما يخص كلا منهما؛ لقوله تعالى: ﴿ ليسكم الهشي، وهوالسميع البصير ﴾ (١) و (١)

خلاصة القول: إن الحديث: ((خلق الله آدم على صورته)) صحيح ثابت عن النبي و لم يكسن عند السلف خلاف في رجوع الضمير إلى الله ، كما جاء مصرحا في حديث ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وأن الصورة صفة من صفات الله الذاتية على الوجه اللائق به سسبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث وغيره، فيحب الإيمان بثبوت هذه الصفة لله تعالى كما يليق به سبحانه، وعدم الخوض في تأويلها، وقطع الطمع عن إدراك كيفيتها، والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) الشورى الآية : ١١

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( ٥٠٦/٣ فتوى رقم : ٢٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) وينظر للتفصيل: الشريعة للآجري بتحقيق: د. عبد الله بن عمر الدميجي ( ١١٥٥-١١٥١)؛ وعقيدة أهل الإيمان في حلق آدم على صورة الرحمن للشيخ حمود التوبيجري؛ وأيضا كتابه " الرد القويم على المحسرم الأثيم " (٤/١، ٣-٧-٣)؛ وتعريف أهل الإيمان بصحة حديث: إن آدم لحلى على صورة الرحمن للشيخ حماد الأنصاري؛ ودفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خسلق آدم على صورة الرحمن للشيخ عبد الله محمد الدويش؛ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البحاري للشيخ عديد الله عز وحل لصالح المسند (ص : ١٤٣-١٥٣)؛ وصفات الله عز وحل الواردة في الكتاب والسنة للشيخ علوي السقاف (ص : ١٦٥-١٦٧)؛ ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه " فتح الباري للشيخ محمد إسحاق كندو ( ١٦٥-١٦٧) .

# المبحث الثامن: الأسماء النبي علمها الله آدم الطَّيْلَا، واللغة المبحث الثبي كان بينكلم بها آدم الطِّيلان. وفيه مطلبان:

### المطلب الأول: الأسماء التي علمها الله تعالى آدم الطِّيلان .

إن مما أكرم الله سبحانه وتعالى أبا البشر آدم الطّيكاة أنه علمه الأسماء كلها قال تعالى : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملاتكة فقال أنبوني بأسماء هؤلاء إن كتم صادقين \* قالوا سبحانك لاعلم لنا إلاما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم \* قال يا آدم أنبهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كتم تكمون ﴾ (١) وجاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم الطّيكاة فيقولون له : (( أنت أبو الناس خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء ... الحديث (١). وجاء في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام أن موسى الطّيكاة قال لآدم الطّيكاة : (( أنت الذي نفخ الله فيك من روحه، وعلمك الأسماء كلها، وأمر الملائكة فسجدوا لك ... الحديث (١). فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها ولكن اختلفت أقوال السلف في بيان الأسماء التي علمها الله تعالى آدم الطّيكاة ويمكن تلخيصها في قولين .

أولهما : أن الله علم آدم الطَّلِيكُمْ أسماء معدودة لمسميات مخصوصة . ويندرج تحت هذا القول أربعة أقوال :

<sup>(</sup>١) البقرة الآيات: ٣٢-٣١

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أنس ﷺ وهو حديث صحيح، أخرجه الشيخان، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٦٩ ) .

<sup>( )</sup> جزء من حديث عمر بن الخطاب فشه ، أخرجه د ( السنة ، ب : في القدر ٢٢٦/٤ ح : ٢٠٦٤ )، واللفظ له ؛ وابن أبي عاصم في السنة ( ب : ذكر احتجاج موسى و آدم عليهما السلام ٢٠٢١-٣٣ ح : ١٣٧ )؛ وأبو يعلى في مسنده ( ٢٠٩/١ ح : ٢٤٣ ) والمقدسي في الأحاديث المختارة ( ٢٠٧/١ – ١٧٨ ح : ٨٥ )، وإسناد الحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحموع الفتاوى (٣٠٤/١)، وقال عنه في ( درء تعارض العقل والنقل ٤١٨/٨) ؛ وفي مجموع الفتاوى (٨/٨٠) : (إسناد حيد)، وحسسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ١٤٩/٣ ح : ٢٠٧٤ )؛ وفي السلسلة الصحيحة ( ٢٧٧/٤ ح : ٢٧٧/٢ ) ؛ وفي محتوج السنة لابن أبي عاصم .

۱-أن الله سبحانه و تعالى علم آدم التَّلَيِّةُ أسماء من يعقل . وهذا القول يشتمل على قولين :
أ- أنه علمه أسماء الملائكة وهو مروي عن أبي العالية (۱) وربيع بن أنس في رواية عنه (۲).
لأنه لم يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة، وإبليس لم يكن انفصل عن الملائكة، ولم يكن له في ذلك الوقت ذرية (۲).

ب - أنه علمه أسماء ذريته . وهو مروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (أ).
وهذا يناسب نوعا ما حديث أبي هريرة هيه قال : قال رسول الله في : لما حلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك، فرأى رجلا منهم، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال : أي رب ! من هذا ؟ فقال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود ... الحديث (٥) . ورجح ابن جرير هذين القولين واختارهما وقال : (أولى بتأويل الآية أن تكون الأسماء المين علمها آدم أسماء أعيان بني آدم وأسماء الملائكة ) (١).

وعلل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال : ﴿ ثمعرضهم ﴾ فالهاء والميم (هم) عبارة عما يعقل (٧) ولكن تعقب بأن ما ذهب إليه ليس بلازم؛ فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل، تغليبا للعاقل على غيره (٨) كما في قولسه تعالى : ﴿ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أرج يحلق الله ما شاء إن الله على كل شيء قدير ﴾ (٩).

٢- أنه علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب، والهوام، والطير : وهذا القول

<sup>(</sup>١) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ( ٦٣/١ )؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( ٩٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٢١٦/١ )، وفي الإسناد إليه جهالة .

<sup>(&</sup>quot;) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٩٤/٧ ) .

<sup>(</sup> أ أخرجه عنه ابن حزير الطبري في تفسيره ( ٢١٦/١ )، ورجال الإسناد إليه كلهم ثقات .

<sup>(°)</sup> حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٤٤-١٤٥) .

<sup>. (</sup> 17/1 ) . The state of the (1)

<sup>(&</sup>lt;sup>v</sup>) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(^)</sup> انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٤/٧ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٧٥/١ )؛ وفتح القدير ( ٦٤/١ ) .

<sup>( ُ )</sup> النور الآية : ٥٤

منسوب إلى ابن السائب الكلبي ومقاتل (١) وابن قتيبة (٢).

٣- أنه علمه أسماء الأجناس دون الأنواع مثل: إنسان، وملك، وجن وطائر. وهذا
 القول منسوب إلى عكرمة (٦).

٤ - أنه علمه أسماء النجوم . وهو مروي عن حميد الشامي (١) .

وهذه الأقوال الثلاثة فيها نظر لعدم موافقتها لظاهر الآية؛ فإن الله تعالى قال: ﴿ الأسماء كلها ﴾ وهذا لفظ عام مؤكد يدل على أن الله تعالى علم آدم التَكْيَّكُمُ جميع الأسماء، ولم يخرج عن هذا شيء منها (٥)؛ فلا يصح قصرها على أسماء معدودة لمسميات مخصوصة بدون دليل والله أعلم .

والثاني : أثر عن جماعة من السلف ألهم حملوا الآية على العموم، وقالوا : إن الله تعالى علم آدم الطَّيِّةُ أسماء كل شيء .

وهذا القول مروي ابن عباس (٢) وسعيد بن جبير (٧) ومجاهد (١) وقتادة (٢) والربيع

<sup>(&#</sup>x27;) مقـــاتل بن سليمان الأزدي الخراساني، كان مشهورا بتفسير الكتاب العزيز، حكى عن الشافعي عنه أنه قال : كلهم عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير، توفي سنة ١٥٠هـــ . انظر : طبقات المفسرين (ص: ٢٠ برقم : ٣٢) .

<sup>(</sup>٢) ذكــره عنهم ابن الجوزي في زاد المسير ( ٦٣/١ )؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( ٩٤/٧ ) وانظر : قو ل ابن قتيبة في كتابه " تفسير غريب القرآن " ( ص : ٤٥-٤٦ ) .

<sup>(&</sup>quot;) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ( ٦٣/١ )، وشبخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ٩٤/٧ ) .

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١١٦/١ برقم : ٣٤٣ )، ورجال إسناده ثقات ما عدا قائله حميد الشامي في مستور الحال كما قال المحقق، وقال عنه الحافظ ابن حجر : حميد الشامي هو ابن أبي حميد الحمصي، بحمول، من الخامسة . انظر : تقريب التهذيب (ص : ١٨٢ برقم : ١٥٦٧) .

<sup>(°)</sup> انظر : محموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٤/٧ ) .

<sup>(1)</sup> أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ١١٥/١) بإستاده إلى ابن عبلس من عدة طرق بألفاظ مختلفة ومعناها واحد، وفي الاثنين منها مسعيد بسن معبد وهو مجهول الحال، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ( ١٦٩٣ وقم : ١٦٩٩ )؛ وابن أبي حاتم في الجرح و التعديل ( ١٦٣٤ برقم : ٢٦٥ ) و لم يذكرا عنه جرحا و لا تعديلا . و في الطريق الثالث بشر بن عمارة، وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب ( ص : ١٦٣ برقم : ١٩٧٧ )، والطريق الرابع وهو أحسن من الطرق للتقلمة وفيه الحسين بن عبد الرحمن الجرحرائي، ذكره ابن حبان في السيثقات (١٨٨٨ بسرقم : ١٦٧٧) وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ( ص : ١٦٧ برقم : ١٦٧٧ ) : مقبول . والطريق الخامس وهو عن أحمد بن إسحاق، ثنا أبو أحمد، ثنا شريك، عن عاصم بن كليب عن الحسن بن سعد عن ابن عبلس . هذا الإسناد أحسسن من الأسانيد السابقة ورجاله ما بين صدوق و ثقة؛ فأبو أحمد وهو الزبيري وكذلك الحسن بن سعد الراوي عن ابن عبلس كلاهما ثقتان والبقية صدوق، فهذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسن فيما يظهر لي، ولا سيما تشهد له الطرق الأحرى، والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ۲۱۰/۱ )، ورجال إسناده ما بين ثقة وصدوق : وكيع بن الجراح وسالم
 الأفطس ثقتان و البقية صدوق، فالإسناد إليه حسن والله أعلم .

ابن أنس في رواية عنه <sup>(٣)</sup> .

وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية (<sup>1)</sup>، واختاره ابن كثير (<sup>0)</sup>، واستدلا له بحديث الشفاعة أن أهل الموقف يأتون إلى آدم التَّلِيِّلاً يوم القيامة؛ فيقولون له : (( ... وعلمك أسماء كل شيء ...)) (<sup>1)</sup>، وبظاهر الآية ﴿ الأسماء كلها ﴾ .

وكذلك يشهد له حديث عمر بن الخطاب في احتجاج آدم و موسى عليهما السلام مرفوعا إلى النبي في أن موسى قال: يا رب! أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة ، فأراه الله آدم ، فقال: أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم: نعم . قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه، وعلمك الأسماء كلها، وأمر الملائكة فسجدوا لك. قال نعم ...الحديث (٧) .

وهذا هو الأظهر لشهادة ظاهر الآية وحديث الشفاعة وحديث احتجاج آدم وموسى له، فآدم الطّيّيلًا كان في إمكانه أن يغبر عن جميع ما يريده ويتصوره بلفظه، وكان قادرا على تسمية ما يراه، ويقع تحت حسه من جميع الأجناس بلا استثناء بإلهام الله له (^)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (١١/٥/١-١١٦ برقم : ٣٤٣) وقال المحقق : صحيح الإسناد .

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ( ٢١٦/١ - ٢١٦)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١١٦/١ برقم: ٣٤٤) كلاهما عسن طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بألفاظ متقاربة . وهذا الأثر إسناده حسن كما في التقسير الصحيح ( ١٣٧/١)؛ وكما قال محقق تفسير ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) أخزجه ابن جرير الطبري في تقسيره ( ٢١٦/١ )، وفي الإسناد إليه جهالة .

<sup>(</sup> أ ) انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٤/٧ )؛ وكتاب الاستقامة ( ١٩٩/١ ) .

<sup>(°)</sup> انظر : تفسير القرآن العظيم ( ٧٥/١ ) .

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أنس ﷺ في الشفاعة، أخرجه البحاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٩).

<sup>(</sup>Y) حديث حسن، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٨٩ ).

<sup>(^)</sup> انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٥/٧ )؛ وجواهر الأفكار ومعادن الأسرار لابن بدران ( ص : ١٦١ ) .

#### المطلب الثاني: لغة آدم الكيلا .

اللغة التي كان يتكلم بما آدم التَكْيِئلاً الأقوال فيها مختلفة ومتباينة :

فقيل: إنه كان يتكلم بالسريانية (۱)، وقيل: إنه كان يتكلم باليونانية (۱)، وقيل: إنه كان يتكلم بالغبرانية (۱)، وقيل: إنه كان يتكلم بالغبرسية كان يتكلم بالغبرانية (۱)، وقيل: إنه كان يتكلم بالغارسية (۱)، وقيل: إنه كان يتكلم بالعربية قبل الأكل من الشجرة المنوعة فلما أكل منها سلبت منه العربية فكان يتكلم بالسريانية ولما تاب ردت إليه العربية (۱)، وقيل: إنه كان يتكلم بسبعمائة لغة أفضلها العربية (۷)، وقيل: إنه كان يتكلم بسبع مائة ألف لغة (۸).

وهذه الأقوال لم يذكر قائلوها أو ناقلوها دليلا لها يعتمد عليه من الكتاب أو السنة النبوية الثابتة عن النبي على فهي مجرد حكايات، ولا عبرة بما .

وقيل: إن آدم الطّيِّكِامُ كان عالما بجميع اللغات، وفصل بعضهم هذا التعميم فقال: إنه كان عالما بجميع اللغات التي يتكلم بحا ولده اليوم، وما يتكلمون بحا إلى يوم القيامة من جميع الأجناس (٩). وغلا بعضهم في هذا التفصيل، فقال: علمه الأشياء كلها، ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، وعلمه أصول العلوم، وقوانين الصناعات، وأسماء الآلات، من السيارات والطيارات

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : الفهرست (ص : ١٨ )؛ ومعالم التتريل ( ٣٠/٢ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٢٠/٦)؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٠١/٤ )؛ والدر المنثور ( ٦٨٤/٥ )؛ وروح المعاني ( ١١٥/٦ و ١٧٣/١)؛ وأبجد العلوم ( ٣٤٣/١ ) .

<sup>(1)</sup> انظر : الإحكام في أصول الأحكام ( 0 : 1 ) .

<sup>(&</sup>quot;) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup> أ ) انظر : الفهرست (ص : ١٨ ) .

<sup>(&</sup>quot;) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>١) انظر : المزهر في علوم اللغة ( ٣٠/١ )؛ والدر المنثور ( ١٤١/١ )؛ وروح المعاني ( ١٧٢/١٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر : معالم التتريل ( ۲٦٦/٤ ، الرحمن : ٤ ) .

<sup>(^)</sup> انظر : دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد (ص: ٢٢).

<sup>(1)</sup> انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٢٨٣/٦-٢٨٤ و ٢٥٢/١٧)؛ ومعالم التريل (٦١/١)؛ ولسان العرب ( ٣٨٢/٦ مادة : سمو )؛ والبرهان في علوم القرآن ( ٤٥/٤)؛ وكشف الظنون عن أسامي الكستب والفنون ( ٢٥/١)؛ وقصص المرسلين في كتاب رب العالمين للشيخ أبي بكر الجزائري ( ص : ١ )؛ والمتشابه من القرآن لمحمد الحلي ( ص : ١ )؛ والمتشابه من القرآن لمحمد الحلي ( ص : ١ ) .

...وتفاصيلها أجزائها وأدواتما وطرق استخدامها ...وما يحتاج إليه ذريته (١).

واستدل بعضهم لذلك بقوله تعالى: ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ (٢) وبقول النبي الله في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يأتون إلى آدم الطّيّلا يوم القيامة فيقولون له : (( ... وعلمك أسماء كل شيء ...)) (٢).

ولكن هذا القول فيه نظر وبيان ذلك بما يلي (١):

١- القول بأن آدم التَّالِيَّة كان عالما بجميع ما تكلم به ذريته من اللغات، وما سيتكلمون به من اللغات إلى يوم القيامة لم يقل به أحد من السلف و لم يفسر أحد منهم الأسماء التي علمها الله تعالى آدم التَّلِيَّة بمذا التفسير بل اللغة التي حصل فيها الكلام وهل علم الله آدم التَّلِيَّة لغة معينة من اللغات أو كلها أو بعضها لم يرد له ذكر عن السلف في تفسير الآية فيما وقفت عليه من أقوالهم وآثارهم (٥).

٢- أنه يؤدي أن آدم التَّكِيلاً تكلم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة،
 وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا بها؛ ودعوى هذا كذب ظاهر .

٣- أن آدم التَّلِيِّلِيِّ لا ينقل عنه هذه اللغات إلا بنوه، وقد أغرق الله تعالى عام الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح كما قال تعالى: ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾ (٦) قال ابن عباس في تفسير الآية: ( لم يبق إلا ذرية نوح) (٧)، وهم لم يتكلموا بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم.

٤ - قد أحرى الله عادة بني آدم ألهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبولهم بها أو يخاطبهم بما غيرهم، وأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بما فلا يعلمولها أولادهم .

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (٨٤/١ )؛ والمقتطف من عيون التفاسير ( ٦٤/١-٦٥) .

<sup>(&</sup>quot;) البقرة الآية : ٣١

<sup>(&</sup>quot;) جزء من حديث أنس ﷺ، في الشفاعة، أخرجه البحاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : (ص : ١٨٩–١٩٢).

<sup>(</sup> أ الصافات الآية : ٧٧

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ٢٧/٢٣ )، وإسناده حسن كما في التفسير الصحيح ( ٢٠٥/٤ ) .

٥- أن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله تعالى، والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات ولهجات لا يفهمها إلا أصحابها ولا يفهمها غيرهم فكيف يتصور أن تنقل هذه اللغات كلها عن أولئك الذين كانوا في السفينة، وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل، وإنما النسل لنوح التَّلِيَّةُ وجميع الناس من أولاده.

7- ذكر أهل التاريخ (١) أن أولاد نوح الطيكل الذين بقوا بعد الطوفان ثلاثة فقط وهم سام أبو العرب ، ويافث أبو الروم، وحام أبو الحبش، وقد ورد بذلك أيضا حديث ضعيف عن النبي الله (٢). وإذا كان كذلك فهؤلاء الثلاثة لا يمكنهم أن ينطقوا بهذه اللغات كلها، ويمتنع نقل ذلك عنهم .

٧- هناك تفاوت بين اللغات في سعتها وألفاظها وكلماتها ومدلولاتها ...فترى أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية؛ ففيها من أسماء الأصوات والأولاد والبيوت والحيوانات وما إلى ذلك ما ليس في غيرها. فلو كانت هذه اللغات كلها مأخوذة عن آدم الطّيكي لعلم جميع أولاده لغات متناسبة؛ فتفاوت هذه اللغات بمذا الشكل يوحي بأنما ليست متلقاة عن أبي البشر آدم الطّيكين.

٨- قال الله تعالى : ﴿ الرحمن \* علم القرآن \* خلق الإنسان \* علمه البيان ﴾ (") وقال تعالى : ﴿ وقالوا لجلودهم لما سبح اسم ربك الأعلى \* الذي خلق فسوى \* والذي قدر فهدى ﴾ (ئ) وقال تعالى : ﴿ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾ (٥). فالله سبحانه وتعالى ألهم النوع الإنساني المنطق والتعبير عما يريده ويتصوره بلفظه كما ألهم غيره. وأول من علم ذلك أبوهم آدم التَلِيّين وهم توارثوا عنه وعلموا كما علم - وإن اختلفت اللغات -. ولذلك نرى أن بني آدم قد يتكلمون بألفاظ لم يسمعوها قط من غيرهم. فلا يصح أن يقال أن آدم التَقْيَينُ كان عالما

<sup>(&#</sup>x27;) انظـــر : تــــاريخ الأمم والملوك للطبري ( ١٢٠/١و١٢٤-١٢٦ )؛ وتاريخ مدينة دمشق ( ٣٤/١ )؛ والبداية والنهاية ( ١١٥/١–١١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه حم ( ٢٩٢/٣٣ ح : ٢٠٠٩٩ و ٢٩٣/٣٣ ح : ٢٠١٠١ )؛ و ت (التفسير، الصافات ٥/٣٦٥ ح : ٣٢٠٠) . من حديث سمرة عليه مرفوعا، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص : ٤٠٨ ح : ٣٣٥-٦٣٥ ) .

<sup>( ً )</sup> الرحمن الآيات : ١-٤

<sup>(</sup>¹) الأعلى الآيات: ١-٣

<sup>( )</sup> فصلت الآية : ٢١

بحميع اللغات التي تكلم بها بنوه إلى اليوم، وما سيتكلمون بها إلى يوم القيامة والله أعلم . وقيل : إن آدم التَّلِيَّة كان يتكلم بالعربية (١).

وقد يستدل له بما قيل: أن الملائكة يتكلمون بالعربية، والدليل على ذلك قول الملائكة لآدم التَّلِيَّة كما في حديث أبي هريرة على عن النبي قلى قال: حلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا، فلما حلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة حلوس، فاستمع ما يحيونك؛ فإنما تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله ... الحديث (٢). قال القسطلاني: (قيل: إن في الحديث أن الملائكة يتكلمون بالعربية) (٣).

فإن دل الحديث على أن الملائكة يتكلمون بالعربية علم به أنها لغة آدم الطّيكيل من باب أولى؛ لأنه هو الذي بدأ بالسلام عليهم والتحية لهم ثم هم ردوا عليه السلام وزادوه: (( ورحمة الله )) .

وكذلك قوله : (( السلام عليكم )) يوحي بأن العربية هي لغته إذ لا يوجد في أي لغة من لغات العالم ما يعادل هذه الكلمة بما فيها من معاني الدعاء بالخير والحفظ والأمان والصحة والعافية ...وصفاء القلب وإظهار المحبة وإرادة الخير والفلاح والصلاح ... ودوام السرور والسعادة والرخاء والهناء ...والسلامة من الأمراض والآفات في المال والبدن والأهل والدين ، والنحاة من كل مكروه في الدنيا والآخرة ...أو ما يقاربها فيما يقوله الناس من الألفاظ والكلمات عند لقاء الآخرين والدعاء لهم .

ولا شك أن اللغة العربية لهي أقوى اللغات البشرية وأوسعها وأجمعها وأفصحها وأفضلها، وقد قال ابن حزم عن اللغة التي علمها الله آدم التَّلِيَّةِ : (أننا نقطع على ألها أتم اللغات كلها، وأبينها عبارة، وأقلها إشكالا، وأشدها اختصارا) (أ) فقد تكون العربية هي التي اختارها الله لصفيه ونبيه أبي البشر آدم التَّلِيَّةِ .

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : البداية والنهاية ( ١٢٠/١ )؛ والمزهر في علوم اللغة ( ٣٠/١ ٣١٣ )؛ وروح المعاني ( ١٢/ ١٧٢-١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في ( ص : ١٤٤ ) .

<sup>(</sup> ) إرشاد الساري ( ( ( ) ) .

 $<sup>\</sup>binom{1}{2}$  الإحكام في أصول الأحكام ( $\omega$ :  $^{77}$ ).

قال عبد الملك بن حبيب (۱): (كان اللسان الأول الذي نزل به آدم الطبيخ من الجنة عربيا، إلى أن بعد العهد وطال حرف وصار سريانيا، وهو منسوب إلى أرض سورى أو سوريانه وهي أرض الجزيرة، بما كان نوح الطبيخ وقومه قبل الغرق قال : وكان يشاكل اللسان العربي، إلا أنه محرف، وهو كان لسان جميع من في سفينة نوح، إلا رحلا واحدا يقال له حرهم، كان لسانه لسان العربي الأول؛ فلما خرجوا من السفينة تزوج إرم بن سام بعض بناته؛ فمنهم صار اللسان العربي في ولده عوص أبي عاد وعبيل، وحائر أبي ثمود وحديس، وسميت عاد باسم حرهم؛ لأنه كان جدهم من الأم، وبقي اللسان السرياني في ولد أرفخشد بن سام، إلى أن وصل إلى يشحب بن قحطان من ذريته، وكان باليمن؛ فتول هناك بنو إسماعيل الطبي في فعلم منهم بنو قحطان اللسان العربي ) (۲).

وقد ذكر أهل التاريخ أن اللغة السريانية هي لغة محرفة عن العربية، وأن العربية هي لغة القبائل التي سكنت شبه الجزيرة العربية من اليمن إلى الشام إلى العراق وتخوم فلسطين وسيناء، وأن العربية هي لغة عاد وثمود وطسم و حديس وعمليق وحرهم من أولاد إرم بن سام، وهي المعروفة في تواريخ العرب بالقبائل البائدة (٣).

فهذه الوجوه المتقدمة – إن كانت في محلها – فهي قرائن قوية تدل على أن اللغة العربية كانت لغة آدم الطّيّيلاً فهي أم اللغات، وعنها تفرعت اللغات الأخرى، وتعددت حيث أصبحت لها لهجات مختلفة، ثم انفصلت كل لهجة من أمها شيئا فشيئا، وابتعدت حتى أصبحت لغة مستقلة والله أعلم.

ولكن هذا القول لا يمكن الجزم به؛ فإن الاستدلال بسلام آدم التَلَيِّلَة على الملائكة وجوابهم بالسلام والرحمة له على أن الملائكة تكلموا معه بالعربية لا يخلو من النظر، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي:

١- عورض هذا القول باحتمال أن يكون بغير اللسان العربي ثم لما خلق العرب ترجم

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي، قال عنه الذهبي : (كان موصوفا بالحذق في الفقه كبير الشأن بعيد الصيت كثير التصانيف إلا أنه في باب الرواية ليس بمتقن )، وقال عنه ابن حجر : (صدوق ضعيف الحفظ كثير الغلط )، توفي سنة ٢٣٨هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء (١٠٧/١٢ - ١٠٧)؛ وتقريب التهذيب (ص: ٣٦٢ برقم : ٤١٧٤) .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في المزهر في علوم اللغة ( ٣٠/١٠ )؛ والآلوسي في روح المعاني ( ١٧٢/١٢ ) .

<sup>. (</sup> -11 ) انظر : مقدمة المحقق لكتاب الصحاح للجوهري ( ص : -11 ) .

بلساهم . ذكره القسطلاني <sup>(١)</sup>.

٢- لقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين من أحداث الأمم الماضية ووقائعهم شيئا كثيرا بلسان عربي مبين وهذا لا يعني بالضرورة أن ما حرى من ذلك كان باللغة العربية، وألهم كانوا يتكلمون بها بل الله سبحانه وتعالى حكى لنا معاني كلامهم في لغتهم، باللغة العربية التي بها نتفاهم، بيانا لنا ورحمة بنا (٢).

٣- قال تعالى عن نوح التَّكِينَ : ﴿ قبل في خاصط بسلام مناو بركات عليك وعلى أمم ممن معك ﴾ (٢) وقال تعالى عن إبراهيم التَّكِينَ : ﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فعالبث أن جاء بعجل حنيذ ﴾ (٤) وقال تعالى : ﴿ ونبئم عن ضيف إبراهيم المكرمين \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ هل أناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ﴾ (٢) وقال وقال تعالى عن قول إبراهيم التَّكِينَ لأبيه : ﴿ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ﴾ (٧) وقال الله تعالى عن موسى وهارون عليهما السلام ألهما قالا لفرعون : ﴿ قد جناك اليّه من ربك والسلام على من التبع الحدى ﴾ (٨) وقال تعالى عن عيسى بن مريم عليهما السلام أنه قال لقومه : ﴿ قال إني عبد الله آثاني الكتاب و جعلني نبيا \* و جعلني مباركا أين ما كت و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا \* و برا بوالدتي و لم يجعلني جبارا شقيا \* والنسلام علي يوم ولدت و يوم أبوث و يوم أبعث حيا ﴾ (٩) .

وقد أخبر النبي على أن موسى التَّكِينَ سلم على خضر التَّكِينَ، فرد السلام عليه وقال: (( وأنى بأرضك السلام ...)) الجديث (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>( )</sup> انظر : الإحكام في أصول الإحكام ( ص : ٤٠ ) .

<sup>( ً )</sup> هود الآية : ٨٤

<sup>(</sup>١) هود الآية : ٦٩

<sup>(°)</sup> الحجر الآيتان : ٥١-٥٢

<sup>(</sup>١) الذاريات الآيتان: ٢٥-٢٤

<sup>(</sup>Y) مريم الآية : Y

<sup>(^)</sup> طه الآية : ٤٧

<sup>(</sup>أ) مريم الآيات :: ٢٩-٣٣

<sup>(</sup>۱۰) جزء من حديث موسى مع خضر عليهما السلام، أخرجه خ ( أحاديث الأنبياء، ب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام ١٨٤٧/٤ ح: ٣٢٨٠)؛ و م ( الفضائل، ب: في فضائل الخضر التي ١٨٤٧/٤ ح: ٢٣٨٠).

فهذه الآيات من كتاب الله ورد فيها ذكر السلام من بعض من قبلنا على بعضهم، وأن نوحا التَكَيِّكُا قيل له أن يهبط بالسلام والبركة عليه وعلى من معه، وأن الملائكة سلموا على إبراهيم وهو أيضا أجاهم ورد السلام عليهم، وأن موسى وهارون عليهما السلام قالا لفرعون لما ذهبا إليه: السلام على من اتبع الهدى، وأن عيسى التَكِيُّكُمُ قال لقومه: السلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.

وكذلك أخبر النبي في أن موسى التليق سلم على الحضر التليق وهو رد السلام عليه فهل هذا كله كان بالعربية؟ وأن نوحا وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى – عليهم السلام – كانوا يتكلمون بالعربية ؟ وهؤلاء رسل الله إلى أقوامهم والرسول لا يرسل إلا بلسان قومه كما قال تعالى : ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليين لهم ﴾ (١) فهل كانت أقوامهم يخاطبون بالعربية ويفهمونها ويتكلمون بما أم حكى الله سبحانه وتعالى لنا معاني كلامهم في لغتهم باللغة العربية التي نتفاهم بما؟

فيتبين مما سبق أن الاستدلال بسلام آدم التَّلِيِّ على الملائكة وبردهم السلام عليه على أن الملائكة تكلموا مع آدم التَّلِيِّ بالعربية بعيد (٢) والله أعلم .

وأما قول عبد الملك بن حبيب وما ذكره بعض المؤرخين فمحتمل إلى حد كبير لو صح ولكن هذا من أمور الغيب لنا، وعقولنا قاصرة، وأبصارنا كالة عن النظر في هذه الدجنة والخوض في هذه اللجة على الوجه الصواب بدون أنوار الوحي من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي في فلا يمكن الأخذ به على وجه اليقين والقطع، ولا يمكن الجزم

<sup>(</sup>١) إبراهيم الآية : ٤

بأن اللغة العربية هي التي نزل بما آدم التَكَلِيْلُا من الجنة .

قال العلامة ابن حزم: ( لا ندري أي لغة هي التي وقف آدم التَّلَيِّكُمْ عليها أولا إلا أننا نقطع على ألما أتم اللغات كلها، وأبينها عبارة، وأقلها إشكالا ...ولا ندري لعل قائلا يقول: لعل تلك اللغة قد درست البتة، وذهبت بالجملة، أو لعلها إحدى اللغات الباقية، لا نعلمها بعينها، وهذا هو الذي توجبه الضرورة .

وقد يمكن أن يكون الله تعالى وقف آدم التَّلِيَّة على جميع اللغات التي ينطق بما الناس إلى اليوم، ولعلها كانت حينئذ لغة واحدة مترادفة الأسماء على المسميات، ثم صارت لغات كثيرة . إذا توزعها بنوه بعد ذلك . وهذا هو الأظهر عندنا والأقرب إلا أننا لا نقطع على هذا كما نقطع على أنه لا بد من لغة واحدة وقف الله تعالى عليها ) (١) .

الحاصل: الأقوال في بيان لغة آدم التَّلِيَّة مختلفة، وأكثرها مذكورة من قبل ناقليها أو قائليها بدون ذكر أي دليل من عقل سليم أو نقل صحيح فلا عبرة بها، وقد ذكر بعضهم أنه كان عالما بجميع اللغات البشرية وفصلوه تفصيلا لا تدل عليه النصوص وإن زعموا ألها تدل على ما ذهبوا إليه . و قبل إنه كان يتكلم بالعربية وهو الأشبه كما قال ابن كثير (٢) ولكن ما ذكرت معه من الأدلة لا تخلو من النظر فهي غير كافية للجزم به، فلا يمكن تعيين اللغة التي كان يتكلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام (ص: ٣٦-٣٦ )؛ وانظر: دراسات في العربية وتاريخها (ص: ١١٠) بـ

<sup>(1)</sup> أنظر : قصص الأنبياء لابن كثير ( ص : (2) )

#### المبحث الناسم: فلل زوج أدم اللَّيْلان.

خــلق الله سبحانه وتعالى كل شيء بحكمته وقدرته ومشيئته؛ فهو خالق كِل شيء، ورب كــل شــيء، وما سواه فمخلوق ومربوب. وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، ويفعل ما يشاء، لا يمنعه شيء عن شيء في الأرض ولا في السماء، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، وهو على كل شيء قدير.

ومن آثار ربوبيته وحكمته وقدرته ورحمته أنه سبحانه وتعالى خلق أبا البشر آدم التَّلِيَّةُ من الطسين، وخسلق منه زوجه حواء عليها السلام، ثم بارك في ذريتهما، وكثر أولادهما، وملاً بمم أقطار الأرض وأرجاءها؛ فسبحان الخالق العظيم.

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الناسِ اتقُوا رِيكُمُ الذي خلقكُمُ مِن نفسُ واحدة وخلقَ منها زوجها و بشمنهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تسآء لون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وهو الذي الشاكم من نفس واحدة فستقر و مستودع ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن إليها ﴾ (٦) وقال تعالى : ﴿ و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة ﴾ (٤) وقال تعالى : ﴿ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ﴾ (٥) .

فقد بين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الناس كلهم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبالله سبحانه وتعالى أنه خلق الناس كلهم من نفس واحدة، والمراد بالنفس الواحدة في الآيات السالفة الذكر هو أبو الناس كلهم آدم الكيلا، وزوجه هي حواء عليها السلم، وبسمة قسمال جماعسة مسمن السملام، وبسمة قسمال جماعسة مسمن السملام،

<sup>(</sup>١) النساء الآية : ١

<sup>(</sup>٢) الأنعام الآية : ٩٨

<sup>(</sup>٣) الأعراف الآية: ١٨٩

<sup>(</sup>٤) الروم الآية : ٢١

<sup>(</sup>٥) الزمر الآية : ٦

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ٨٥٢/٣ ) بإسناد حسن، كما في التفسير الصحيح ( ٣/٢ ) .

وقتادة (١) ومقاتل (٢) وعليه جمهور المفسرين (١).

هذا المعنى الذي ذهب إليه المفسرون من السلف والحلف في تفسير الآيات منبئق عن الفهم السليم لكتاب الله تعالى، المبني على كلام النبي في فقد جاءت أحاديث عديدة عن السبي الله تبين أن الله سبحانه وتعالى خلق حواء – عليها السلام – من ضلع من أضلاع آدم التي ، وفيما يلى ذكر بعضها:

عن أبي هريرة عن النبي عن النبي على قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يؤذي حاره، واستوصوا بالنساء خيرا؛ فإنهن حلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج؛ فاستوصوا بالنساء خيرا (٤).

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم الله على طريقة، فإن استمتعت بما استمتعت بما وبما عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتما، وكسرها طلاقها (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تاريخه ( ٧٠/١)؛ وتفسيره ( ٢٢٤/٤ و ٢٨٦/٧ و ٣١/٢١ ) بإسناد حسن كما في التفسير الصحيح ( ٢٦١/٢ و ٢٦١/٢ )؛ وقتاده هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، ثقة ثبت، روى له الجماعة، وذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين، توفي سنة بضع عشرة بعد المائة من الهجرة النبوية . انظر : تقريب التهذيب (ص : ٣٥٣ برقم : ٥٠١٨)؛ وطبقات المدلسين (ص : ٣٣ برقم : ٩٢).

<sup>(</sup>٢) أعرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ٨٥٣/٣ ) بإسناده حسن كما في التقسير الصحيح ( ٣/٣ )، مقاتل هو مقاتل بسن حيان النَبَطي، صدوق فاضل، توفي في كابل، وهي الآن عاصمة أفغانستان – وكانت وفاته قبل ١٥٠هـ . انظر : تمذيب التهذيب ( ٣/٢٥-٣٢٠ برقم : ٧٩٨٠ )؛ وتقريب التهذيب ( ص : ٤٤٥ برقم : ٦٨٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : معالم التتويل ( ٣٨٩/١)؛ وزاد المسير ( ١/٢)؛ ورموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الرزاق الرسعني ( ص : ٣٥٣)؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٢/٥)؛ والتسهيل لعلوم التتويل لابن حزي ( ١٧٢/١)؛ وإرشاد العقل السليم إلى مرزايا القرآن الكريم ( ١٨٣/٢)؛ وفتح القدير ( ١٧/١)؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ١٨٣/٢)؛ وفتاوى اللجنة الدائمة ( ٤٣٧/٢) برقم : ١٦٧٥)؛ وتحذيب التفسير ... للشيخ عبد القادر شيبة الحمد (١٧٧/٣).

<sup>(</sup>٤) أخسرجه خ ( النكاح، ب: الوصاة بالنساء ١٩٨٧/٥ ح: ١٨٩٠)، و اللفظ له؛ و م ( الرضاع ، ب: الوصية بالنساء ١٠٩١/٢ ح: ١٤٦٨) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه م ( الرضاع، ب : الوصية بالنساء ١٠٩١/٢ ح : ١٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( الطلاق، في مداراة النساء ١٩٧/٤ ح : ١٩٢٧٠ )؛ و حم ( ٢٨٣/٣٣ ح :

وعـــن أبي ذر ﷺ أن رســول الله ﷺ قال : إن المرأة خلقت من ضلع؛ فإن تقمها كسرتما؛ فدارها؛ فإن فيها أودا (١) وبلغة (٢).

وعـــن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال : لما خلق الله عز وجل آدم انتزع ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء <sup>(۲)</sup>.

### معنى قول النبي الله : ((إن المرأة خلقت من ضلع ...)) .

قول النبي ﷺ : (( إن المرأة خلقت من ضلع )) يحتمل معنيين :

أولهما : أن المرأة خلقت من أصل معوج وهو الضلع، وفي ذلك إشارة إلى ما تقدم

٣٠٠٠٩)؛ والحسارث بسن أسامة في مسنده كما في بغية الباحث ( ٢٠٠٥ ح: ٤٩٦)؛ وأبو بكر الروياني في مسنده ( ٢٠١٧ ح: ٨٥١) كلهم من طريق عوف عن رجل عن سمرة مرفوعا . وهذا الرجل المبهم هو أبو رجاء؛ فقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار (١٨٢/٢ ح: ١٨٤٨)؛ والطبراني في الأوسط ( ٢٣١/٨ ح: ٨٤٨٩)؛ وحسب كما في الإحسان ( النكاح، ب : معاشرة الزوجين، ذكر الأمر بالمداراة للرجل مع امرأته ... ١٥/٨٤ ح : ١٧٨٨ ع)، واللفظ له؛ و كم ( البر والصلة، ب : المرأة خلقت من ضلع أعوج ١٧٤/٤) من طريق عوف عن أبي رجاء عن سمرة مرفوعا . وأبو رجاء هو عمران بن ملحان العُطَاردي ثقة مخضرم أخرج له الجماعة كما في التقريب (ص : ٣٠٠ بسرقم : ١٧١٥)؛ فالحديث صحيح، وقد صححه ابن حبان، وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاه ) ووافقه الذهبي؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٤٠٤٤): ( رواه أحمد والبزار بإسنادين ورجال أحدهما رحال الصحيح وسمي الرجل أبا رجاء العطاردي ) .

- (١) أُوِدَ : من باب سمع و معناه : اعْوَجُّ ؛ فالأود : العوج . انظر : مختار الصحاح ( ص : ١٣ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ١٥٤/١ )؛ ولسان العرب ( ٢٦٠/١ ) .
- (٢) أخرجه حم ( ٢٦٦/٣٥ ح : ٢٦٣/٣ )؛ والبخاري في الأدب المفرد ( ب : من قلم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي ص : واللفظ ١٤٢٥/٥ ح : ٢٢٦٧ )، واللفظ لله ١٤٢٥/٥ ح : ٢٢٦٧ )، واللفظ له؛ والمزار كما في كشف الأستار ( ١٨٣/٢ ح : ١٤٧٨ )؛ والنسائي في الكبرى (عشرة النساء، ب : مداراة الرجل زوجته ها؛ والمزار كما في كشف الأستار ( ١٨٣/٢ ح : ١٤٧٨ )؛ والسائي في الكبرى (عشرة النساء، ب : مداراة الرجل زوجته ها؛ والمرار كما في كشصرا . والحديث حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص : ٢٧٩-٢٥٠ ٢٧٥) .
- (٣) أخرجه ابن مندة في كتاب التوحيد معلقا ( ٢١١/١ ح : ٧٩ ) مختصرا، واللفظ له؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٩١٤/٥ ح : ٨٥٣٥ ) موصولا مع زيادة ذكر الميثاق؛ وأبو الشيخ في العظمة ( ١٩٥٥/٥ ح : نفسيره ( ١٩٥٤ م ح نفظ ابن مندة . ومدار الإسناد على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف كما تقدم في (ص : ٩٦) من قول الحافظ ابن حجر، وسيأتي ذكر أقوال الأئمة الآخرين عنه في (ص : ٩٠٥-١٥) الحاصل : لا شك في ضعف هذا الإسناد ولكن الأحاديث المتقدمة تشهد لمحل الشاهد منه، ولذلك قال محقق كتاب العظمة فيما معناه : الإسناد من طريقه ضعيف ولكن الحديث صحيح ثابت من طرق أخرى، والله أعلم .

من أن حواء عليها السلام خلقت من ضلع من أضلاع آدم الطَّيِّلُا. وهو الذي عليه جمهور المفسرين والمحدثين (١).

والــــثاني : هـــــذا بيان من النبي الله لطبيعة المرأة، وأنها كالضلع في الاعوجاج (٢)، ويشهد له قوله الله : (( ثم إن المرأة كالضلع )) كما في بعض روايات الحديث (٣).

ولك نقطة تشبيه المرأة بالضلع في الرواية الأخرى ((إن المرأة كالضلع))، وتبين أن المرأة عوجاء تشير إلى نقطة تشبيه المرأة بالضلع في الرواية الأخرى ((إن المرأة كالضلع))، وتبين أن المرأة عوجاء مثل الضلع لأن أصلها منه؛ إذ خلقت حواء عليها السلام من ضلع من أضلاع آدم الطيالي فالمرأة في مشاعرها وعواطفها تحاكي ذلك الضلع المعوج الذي خلقت منه، وبهذا يتبين أنه لا تناقض بين ألفاظ الحديث ورواياته الثابتة عن النبي لله بل يوضح بعضها بعضا، وكلها متفقة في بيان حقيقة واحدة، وهي أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم الطيالي والله أعلم بالصواب (٤).

فيتبين مما سبق من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المروية عن السلف بجلاء ووضوح أن حواء عليها السلام خلقت من ضلع من أضلاع آدم الطَّيِّلاً، وفيها رد دامغ على أولئك الذين يزعمون أنما خلقت خلقا مستقلا من التراب كما هو شأن آدم الطَّيِّلاً (٥) ، أو أما ولدت من أبوين، وجاءت من ذكر وأنثى عن طريق التناسل، والالتقاء بين الزوجين (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : المفهم لمسا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ( ٢٢٢/٤ )؛ وشرح النووي على صحيح مسلم (٢٠/١٥)؛ والكاشف عن حقائق السنن ( ٣٠٧٦-٣٠٧)؛ وفتح الباري ( ٣٦٨/٦ و ٢٠٣٨)؛ وسبل السلام ( ١٣٩/٣ )؛ وفتح الباري ( ٣٦٨/٦ ) ونيل الأوطار ( ٢٤٤/٦ )، وانظر : ما سبقت الإشارة إليه في (ص : ٢٠٣ ، الهامش رقم : ٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلحيص كتاب مسلم ( ٢٢٢/٤)؛ والكاشف عن حقائق السنن ( ٣٠٧-٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث أبي هريرة ﷺ أخرجه خ ( النكاح، ب : المداراة مع النساء، وقول النبي ﷺ : إنما المرأة كالضلع ١٩٨٧/٥ ح : ٤٨٨٩ )؛ و م ( الرضاع ، ب : الوصية بالنساء ٢/١٠٩٠ ح : ١٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : فتح الباري ( ٢٥٣/٩ )؛ وحياة آدم لمحمود شلبي ( ص : ٦٦ ) بواسطة كتاب " الإنسان" للمطرودي ( ص: ١٩ ) .

<sup>(</sup>ه) ذكره للناوردي في كتابه " أعلام النيوة " (ص: ٧٧) عن أبي مسلم محمد بن يحر الأصفهاني المعتزلي المتوفي (٢٢٦هــ) وإليه يميل محمود بن حمزة الكرماني (ت: ٥٣٥هــ) في كتابه: غرائب التفسير وعجائب التأويل (٣٤/١)؛ وذكره عبد الوهـــاب النجار في كتابه: قصص الأنبياء (ص: ٨) ولكنه لم يرض به واختار الأول. وانظر أيضا: ما قاله عبد الصبور شاهين في كتابه " أبي آدم قصة الجليقة بين الأسطورة والحقيقة " (ص: ٧٦).

<sup>(</sup>٦) قاله عبد الصبور شاهين . انظر كتابه المذكور آنفا : ( ص : ١١٧ ) .

#### وقت خلق حواء عليها السلام:

قـــال تعالى: ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث شئما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلامن حيث شئما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ (٢) ، وقال تعالى: ﴿ فقلنا يا آدم إن هذا عدولك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى \* إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى \* وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ﴾ (٢).

فقد أمر الله سبحانه وتعالى آدم الله أن يسكن هو وزوجه الجنة، ويفهم من هذا الخطاب وسياق الآيات أن حواء عليها السلام كانت قد خلقت قبل أن يتلقى آدم خطاب ربه للسكن في الجنة مع زوجه عليهما السلام (1).

قــال الآلوسي (°): (وقال كثيرون – ولعلي أقول بقولهم –: إنها خلقت قبل الدخول ودخلا معا، وظاهر الآية الكريمة يشير إليه، وإلا توجه الأمر إلى معدوم وإن كان في علمه تعالى موجودا، وأيضا تقديم ((وجك) على (الجنة) نوع إشارة إليه، وفي المثل: (الرفيق قبل الطريق)، وأيضا هي مسكن القلب والجنة مسكن البدن، ومن الحكمة تقديم الأول على الثاني) (1).

<sup>(</sup>١) البقرة الآية: ٣٥

<sup>(</sup>٢) الأعراف الآية: ١٩

<sup>(</sup>٣) طه الآيات : ١١٩-١١٧

<sup>(</sup>٤) انظــر : تفسير البحر المحيط (٣٠٧/١)؛ والبداية والنهاية (٧٤/١)؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٧٨/١-٧٩)؛ وجواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار (ص: ١٧٢)؛ وقصص الأنبياء لمحمد الفقي (ص: ٢٢)؛ والابتلاء وأثره في حياة المؤمنين كما جاء في القرآن الكريم للشيخ عبد الله مير غني (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٥) أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي، مفسر، محدث، فقيه، أديب، لغوي، نحوي، توفي · سنة ١٢٧٠هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ١٧٥/١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( ٢٣٤/١ ) .

وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد – حفظه الله -: لا شك أن هذا الأمر إنما صدر من الله عنز وحل لآدم الطّي بعد أن خلق الله له زوجه حواء – عليها السلام – حيث خلقها من ضلع من أضلاع آدم الطّي ... والظاهر أن سجود الملائكة لآدم الطّيك و تأبّي السلس – لعنه الله – عن السجود كان قبل خلق حواء، وكان قبل أن يؤمر آدم و زوجه – عليهما السلام – بأن يسكنا الجنة .أهـ بتصرف واختصار (۱).

ويتسبين مما سبق أن حواء عليها السلام خلقت من ضلع من أضلاع آدم الطّيّيلاً، وأنما خلقت بعد سجود الملائكة لآدم الطّيّيلاً، وقبل أن يأمر الله لآدم بأن يسكن هو وزوجه الجنة، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) انظر : تمذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل ( ١٠١-١٠١ ) .

## الفصل الثاني : الأقوال الباطلة في أصل الإنسان والرد عليها . وفيه ثلاثة مباحث .

المبحث الأول: أصل الإنسان عند الهندوس وبيان بطلانه .

المبحث الثاني: أصل الإنسان عند الملاحدة وبيان بطلانه .

المبحث الثالث: أصل الإنسان عند التطوريين من الملاحدة وغيرهم، وبيان بطلانه.

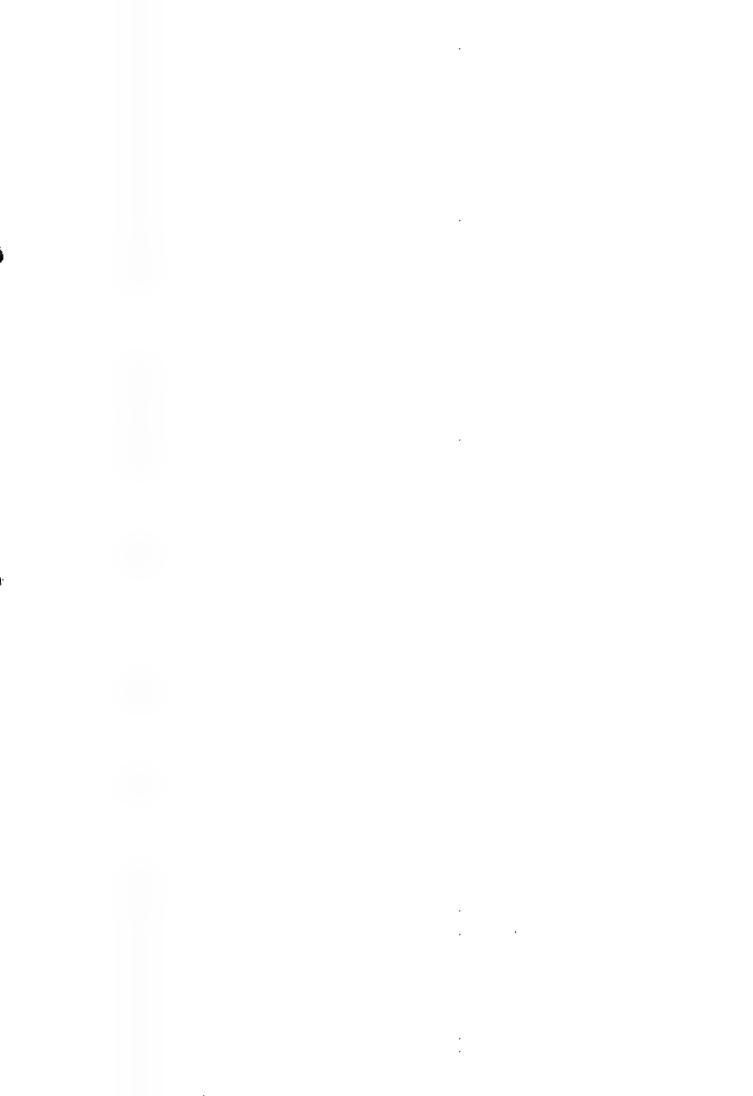

# المبحث الأول: أصل الإنسان عند المندوس و بيان بطلانه .

يع تقد الهندوس (١) أن الروح الكوني (٢) تشكل بالشكل الإنساني، ثم نظر حوله، فلم يجد هناك شيئا غير نفسه، فصرخ بملء فيه: "هأنذا "، فوجدت من هذه الساعة كلمة "أنا " ولذلك فأول ما يقول الإنسان إلى الآن عند كلامه عن نفسه: "أنا ". وشعر هذا السروح الكوني أو الإنسان الأول بالخوف من وحدته؛ ولذلك يخاف الإنسان إلى الآن إذا كان وحيدا، ولكنه سأل نفسه: لماذا أخاف فإنه لا يوجد أحد غيري، و إنما يخاف الإنسان من غيره . ووجد نفسه لا يشعر بالسعادة؛ ولذلك لا يشعر الإنسان بالسعادة إذا كان وحيدا، فرغب في إيجاد قرين له، فقسم نفسه قسمين: قسم بقي على حاله، وتحول القسم الآخر إلى امرأة، فكانت هذه المرأة زوجته، ومن تلك الساعة تسلسل خلق الإنسان (٦).

وجاء في " الأبانشاد " وهو من كتب الهندوس المقدسة : (كان الله في الحق كبير الجسم حتى ليعدل جسمه رجلا وامرأة، ثم شاء لهذه الذات أن تنشق نصفين، فقسم نفسه إلى قسمين : قسم بقي على حاله، وتحول القسم الآخر إلى امرأة، فكانت هذه المرأة زوجته، وضاجع الزوج زوجته؛ وبهذا أنسل البشر .

وسالت الزوجة نفسها : كيف استطاع أن يضاجعني بعد أن أخرجني من نفسه ؟

<sup>(</sup>١) الهندوسية ديانة وثنية عبارة عن مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر، وهي تعبد آلهة كثيرة؛ فلكل منطقة إله ولكل عمل أو ظاهرة إله . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( ٧٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) يقصد الهندوس بالروح الكوني " براهما " فهو الذات الكونية والروح العالمية التي هي أصل الأرواح كلها، ومع تطور الفلسفة الهندوسية أصبحت هذه القوة تعني روح الكون والقوة التي تثبت الكون . انظر : الموسوعة العربية العالمية ( ٢٩٠/٤ مادة : براهما ) .

<sup>(</sup>٣) انظــر : الفكر الفلسفي الهندي (ص: ١٣٧-١٣٧) بواسطة كتاب : أصل الإنسان وسر الوجود (ص: ١٠٤٠)؛ والأساطير الهندية عن الكون وخلقه (ص: ٣٤) بواسطة كتاب : مقارنة الأديان (أديان الهند الكبرى، ٢١٤-٥٣٠). ومنه نقل الأعظمي في " فصول في أديان الهند " (ص: ١٠٢-١٠٣).

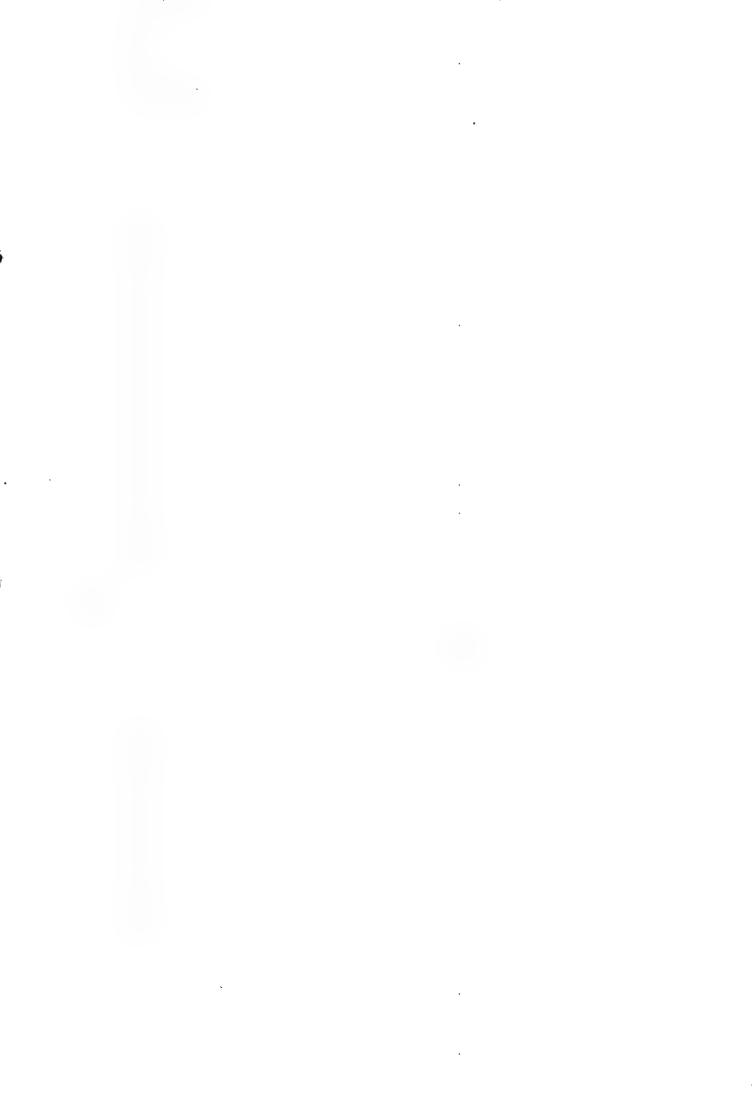

فلأخيتف! فاختفت في صورة البقرة، وانقلب هو ثورا فزاوجها، فاتخذت لنفسها هيئة الفرس، واتخذ لنفسه هيئة الجواد، ثم أضبحت أتانا فصارا حمارا، وانقلبت عترا فصار تيسا ...وهكذا حتى توالدت جميع المخلوقات من الذر والنمل إلى الفيلة والجمال .

فلم انتهى إلى هذا ونظر الإله إلى تلك الكائنات أدرك حقيقة الأمر وقال: حقا أنا هذا الخلق نفسه؛ لأني أخرجته من نفسي ) (١) .

فهذه الحكاية الهندوسية التي نسب فيها الهندوس إلى ربهم صفات وأفعالا يتتره البشر أن تنسب إليه – تذكر أن الإنسان بل كل المخلوقات من ذوات الأرواح مخلوقة من ذات إلههم ومعبودهم . وجاء في " الريج فيدا " كتاب الهندوس المقدس : ( خلق الله طائفة " البراهمة " من

فمه، و" الكشتري " من عضده، و" الويش " من فخذه، و" الشودرا " من رجله ) (٢٠).

وجاء في "شريعة منو " وهو من كتبهم المقدسة : (كانت الدنيا غامضة، لا توجد لها علاقة، ولا وسيلة للوصول إليها، ثم ظهر " برميشور " ( الإله الأكبر ) . عادة التكوين، وأراد أن يخلق حلقا من ذاته؛ فخلق الماء، وألقى فيه النطفة، وأصبحت هذه النطفة بيضة، فخرج منها " برهما " ( الحالق )، وكسر البيضة نصفين، فخلق من أحدهما الجنة، ومن الثاني الأرض والسماء وما بينهما، والجهات الثمانية، والبحور المتموجة، ثم أخرج من فمه طائفة " البراهمة "، ومن عضده طائفة " الكشتري "، ومن فخذه طائفة " الويشيا "، ومن رجله طائفة " الشودرا "، فما دام " برهما " مستيقظا؛ فالدنيا باقية، فإذا أخذه النوم تقع القيامة ) (٣) .

هكذا تذكر كتب الهندوس المقدسة لديهم فهم يعتقدون بألهم خلقوا من جسد معسبودهم وخسالقهم " برهما "، وأنه هو الذي جعلهم على طبقات بحيث خلقهم من أماكن مختلفة من جسده و لكن جاء في الحوادث التاريخية أن الآريين - لما سيطروا على شمالي و شرقي الهند في الألف الثانية قبل الميلاد استعبدوا الأهالي - خلقوا هذه الطبقات،

<sup>(</sup>١) بريها درانياكا (سفر من أسفار " الأبانشاد " ) ( ٨١/٤/١ ) بواسطة كتاب: قصة الحضارة ( الهند وجيرانما ٣٤–٣٣)، وفي " قضية ٣٤–٣٤ )؛ وفي " قضية الألوهية بين الفلسفة والدين : الله ذاتا وموضوعا " (ص : ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الربيج فيدا ١٢/٩٠/١٠ بواسطة كتاب : فصول في أديان الهند (ص : ٥٥-٥٦) وانظر : تحفة الهند (ص : ٥٥ - ٥١) والأديان: دراسة تاريخية مقارنة ( القسم الأول، الديانات القديمة ص : ٨٧) .

<sup>(</sup>٣) منو إسمرتي، الباب الأول : ٥١-٥٦ بواسطة كتاب : فصول في أديان الهند ( ص : ١٠١-١٠٠ ) .

وذلك بجعل أهالي البلاد اعبيدا ومنبوذين يقومون بخدمة الأسياد الذين تتكون منهم الطبقات الثلاث التي تنتمي إلى الجنس الآري (١).

كما يلاحظ أن " برهما " مخلوق خلقه " برميشور " من مادة التكوين مع أنه روح الله الأزلية في عقيدة الهنادك، وإليها ترجع الأرواح السفلية، وأن هذا المخلوق انقلب فصار حالقا، فخسلق الجنة والأرض والسماء وما بينهما، وأن هذا الخالق المخلوق خلق الطبقات الأربع من السناس، فمسن حسلق الباقي من الأجناس البشرية ؟ ، ثم إذا كان " برهما " هو الذي يدبر الكائسنات فمسا هو وظيفة " برميشور " الذي خلق " برهما "؟ وبه يتبين تناقض هذه الديانة وفساد هذا القول (٢)، وسيأتي بيان بطلان هذا القول من أوجه أخرى غير ماذكرت (٣).

<sup>(</sup>١) انظر : فصول في أديان الهند (ص: ٥٥-٥٥ )؛ والأديان : دراسة تاريخية مقارنة ( القسم الأول : الديانات القديمة ص: ٨٧ )؛ ومقارنة الأديان ( الأديان الهند الكبرى، ٢٤/٤ – ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : فصول في أديان الهند (ص: ١٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : (ص : ٢١٨-٢٢٢ ).

# الهبحث الثاني: أصل الإنسان عند الهلاحدة و بيان بطلانه .

لقد خطق الله تعالى الإنسان، ومنحه اللسان، وعلمه البيان، وأحسن إليه كل الإحسان، وأنعم عليه غاية الإنعام، وأغدق عليه نعمه كل حين وآن ... فضلا من الرب الرحيم الرحمن .

ومـع ذلـك كله نجد من الناس من ينأ بجانبه، ويستكبر عن ربه، فينسب خلقه إلى غـيره، ويعطلـه عـن مخلوقه، ويشرك معه غيره في خلقه ... أو يكفر به ويجحده وينكر وجوده ولا يؤمن به أصلا .

وأقوالهـــم الدالــة على إنكار الخالق وجحده، وتعطيله عن مخلوقه، ونسبة الخلق إلى غيره كثيرة، وهنا أكتفي بذكر بعض أقوالهم الباطلة المتعلقة بأصل الإنسان من خلال المطلبين الآتيين.

# المطلب الأول: أصل الإنسان عند الملاحدة الإسماعيلية المطلب الأول: في الباطنية وبيان بطلانه.

#### مصدر مقالة الإسماعيلية في أصل الإنسان:

زعمت جماعة من الفلاسفة عن خلق الكون وإيجاده أنه صدر عقل أول عن عقل محض، وهـو الله عـندهم، ومن العقل الأول صدرت عقول أخرى بعضها من بعض، إلى عشرة عقـول، ومـن العقل العاشر الذي يسمونه العقل الفعال فاضت العناصر الأربعة التي يتركب منها جميع المخـلوقـات الأرضية من الجماد، والنبات، والحيوان البهيم، والإنسان (۱).

<sup>(&#</sup>x27;) انظــر : آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ضمن كتاب : تراث الإنسانية ( ٥٧٦/٢-٥٧٦ )؛ و "في سبيل موسوعة فلسفية " ( الفارابي، الفيض والعقول الإبداعية عند الفارابي ص : ٦١-٦٩ وابن سينا، ابن سينا والفيض الإلهي ص : ٤٥-٤٨ )؛ وأصل الإنسان وسر الوجود ( الفيض و الإبداع بمفهوم الفارابي، ص : ١٥٩-١٦٤ والفيض عند ابن سينا، ص : ١٧٢-١٧٤ ).

وتابعستهم على ذلك الإسماعيلية فزعمت أن جميع المبدعات الروحانية والمحلوقات الجسمانية من جماد وحيوان ونبات وإنسان ...ونجوم وكواكب ... هذه كلها وجدت بواسطة العقل والنفس، وزعموا أن الله أبدع العقل الأول وهو تام بالفعل، وبتوسط هذا العقل أبدع النفس وهي غير تامة، ولما اشتاقت النفس إلى كمال الفعل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكمال، والحركة تحتاج إلى وسيلة، وهي الأفلاك السماوية (١).

فالإنسان وما سواه من المخلوقات كلها وجدت بواسطة العقل الفعال في زعم الفلاسفة، وهي وجدت بواسطة العقل والنفس في زعم أذنابهم من الإسماعيلية إلا أن الإسماعيكية فصلوا خلق المعدن والنبات والإنسان - والأخير هو المقصود ذكره هنا - تفصيلا ازدادوا به ضلالا وكفرا وشركا وإلحادا وزندقة على مشايخهم من الفلاسفة .

#### قول الإسماعيلية في أصل الإنسان:

قال الحسين بن على بن محمد الإسماعيلي (٢): ( فلما أراد المدبر أن يجعل الأرض مقرا لظهـور ما يظهره من المواليد – التي هي المعدن والنبات والحيوان – وكانت وما يليها من الجو في نحاية الإفراط في البرد واليبس، فحرك الفلك، فرمت الكواكب بأشعتها نحو الأرض، وقـد كانت صحرة صلدة لشدة بردها ويبسها، فلم تجد الأشعة فيها منفذا لصلابتها، فرجعت منعكسة، فسخنت وجه الأرض وما يليها من الهواء، وصيرته معتدلا ... ثم إن المدبر تعالى صرف تدبير العالم إلى زحل بمادته في تحريكه للفلك، فدبر العالم ألف سنة ... ثم إن المشتري رافد زحل في التدبير ألف سنة ثانية ... ثم إن المريخ رافد زحل في التدبير ألف سنة ثانية ... ثم إن المريخ رافد زحل في التدبير ألف سنة زحل ألف سنة حامسة ... ثم إن الزهرة رافدت زحل ألف سنة خامسة ... ثم إن الشخص البشري)

وقال: (إن المدبر تعالى حرك الفلك، فصعدت البخارات الحادثة من صفو المعدن والنسبات والحيروان، فصارت غيوم، ثم الهلّت على وجه الأرض أمطارا صافية معتدلة، وحددت الأرض خددا غير عميقة، وقد صفا ذلك الماء في عمقها، ثم صعد بخارا على ألطف

<sup>(</sup>١) انظر : الإسماعيلية المعاصرة ( ص : ١٤٣٥ )؛ والإسماعيلية تاريخ وعقائد ( ص : ٣٩٨ ُو٧٠٤ ) أ.

<sup>(</sup>٢) هــو الحســين بن على بن محمد بن الوليد الإسماعيلي، متكلم إسماعيلي، توفي سنة ٦٦٧هــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٣٧/٤ ) .

وأشــرف وأصفى من الأول، فأنملَّ مطرا كثيرا نظير مني الرجل، فوقع في تلك المغارات والحندد التي [ هي ] شبيهة بأرحام النساء، فمازج الماء الكائن فيها المشاكل لماء المرأة، فصار شيئا واحدا .

ثم أسخنته حرارة الأرض، فصعد هاربا من الحر، فلحقه برد النسيم من خارج الخدد، فهبط منه هاربا، ثم لم يزل يهبط تارة ويصعد تارة، وهو يقتصر ويتلطف وينعقد ويتكون في مراتب الخلقة مدة تسعة أشهر، بتدبير المدبر وتأثير قوى الكواكب والأفلاك فيه، إلى أن كملت له المدة. ثم فتح عينيه وحواسه، واستنشق النسيم، واتصلت به الحياة المحيية الحسية بواسطة النسيم، فتمدد تارة وقعد تارة، وجعل يتمرغ ببدنه في ذلك الماء الذي تكون منه، ويجتذبه بمسام بدنه وقد صار دهنا.

ثم طلب الغذاء من فمه، وقد كان أولا يغتذي من صفو ذلك الدهن، فجعل يمتص أصبعه الإبمام، فأجرى الله له فيها لبنا خالصا سائغا للشاربين، فاغتذى به، فجعل ينام تارة ويقعد تارة إلى أن كمل له سنة، ثم قام، وهو يومئذ في كبر جثته كمثل ابن أربع سنين. وذلك لكبر الأبوين اللذين هما السماء والأرض. فمشى وتناول بما قرب منه من الغذاء من التين والعنب والفواكه التي كان قدمها له المدبر سبحانه. وكان هذا النشوء الحادث في جميع جزائر الأرض الاثنتا عشرة؟!، وتكون من فضلات تلك المياة إناث، وكان النشوء الأول كلهم ذكورا.

وكان المدبر تعالى قد ميز من تلك المياه أصفاها وأشرفها وأفضلها، وساقه إلى أشرف البقاع في أول الكون، وهي جزيرة "سرنديب " (١) لأنما موضع الاعتدال من الأرض يومئذ في تلك الخدد . وفي تلك الخدد ثمانية وعشرون شخصا هم في الشرف والفضل على سائر البشر بمتزلة الياقوت الأحمر في شرفه على الأحجار، وفيهم - أعني السفمانية والعشرون شخصا ؟ (٢) - شخص واحد عليه من الشرف والفضل ما للياقوت الأحمر على الأحجار وهو زبدة العالم وخلاصته ... ثم إن هذا الشخص الفاضل فرق من

<sup>(</sup>۱) سرندیب : بفتح أوله وثانیه وسکون النون ودال مهملة مکسورة ویاء مثناة من تحت وباء موحدة : بلغة الهنود وهی جزیرة عظیمة فی بحر هرکند بأقصی بلاد الهند . انظر : معجم البلدان ( ۲۱۶/۳ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا مكتوب مع أن قواعد اللغة العربية تقتضي أن تكون العبارة " أعني الثمانية والعشرين شخصا "؛ أي : بالباء لا بالواو لأنه مفعول به، و" العشرين " من ملحقات الجمع المذكر السالم الذي ينصب بالباء . انظر : أوضح المسالك مع شرحه ضياء السالك ( ٦٢/١ ) .

السبعة والعشرين اثني عشرة في جزائر الأرض الاثنتا عشرة (١)؟ يدعوهم إلى عبادة الله وطاعته ... هذا الشخص الفاضل هو آدم الأول، وهو أبو البشر من حيث أنه معلمهم أو أمر معاشهم وأمر معادهم؛ فهو سبب حياتهم في الدنيا والآخرة ... وأقام هذا الشخص الفاضل بحضرته اثني عشر شخصا (حجج الليل) وهم أفضل السبعة والعشرين، منهم أربعة يسمون (الحرم) وهم أفضل من الثمانية، ومن الأربعة واحد وهو أفضلهم، وهو السباب لذلك المقام الكريم ... ثم إن كل داع أمر أهل جزيرته بأن يتزوج كل واحد منهم بالأنثى التي تكونت معه في مغارته، وظهرت منها عن فضلة مائه؛ فهي له كالأخت لا يحل له نكاحها .

فهذه طريقة أهل الحق الطاهرة المتره عليها، لا ما يعتقد الجهلة من أهل الظاهر من أن آدم زوج أولاده السبطن الأول: بالسبطن الثاني فيكون أهل النشوء سفاحا، نعوذ بالله من ذلك...وكسانت هذه الولادة من الأرض تلك الدفعة الواحدة الأولة (٢)لا غير، ورجعت من التناسل بين الرجال والنساء إلى الآن) (٣).

وقال إبراهيم الحامدي الإسماعيلي<sup>(٤)</sup>: (... دارت الأفلاك، ودبرت المدبرات، وتدافع الهواء، وامـــتزجت الأمهـــات، فانعصر البخار بذلك السحاب، بتدافع حرم الهواء الذي يقال له الريح، فأمطــرت مطرا نظير المني، فأخرجت الأرض الجثة لجميع الحيوان حالا بعد حال، وظهرت حثة الإنســان والطــالع العذراء بقوة تأثير الأصلين اللذين كانا سببا لوجود آدم الروحاني وزوجه في الروحانين، وسبب وجود الطين ، فخلق من ذلك جميع الموجودات في الأرضين والسماوات ...) .

<sup>(</sup>١) هكذا مكتوب مع أن قواعد اللغة العربية تقتضي أن تكون العبارة " الاثنيّ عشرة " لأنما تتبع المتبوع في الإعسراب، والمتبوع مجرور لدخول حرف الجر " في " عليها، والاثنتان من الملحقات بالمثنى الذي يجر بالياء . انظر : المصدر السابق ( ٥٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا مكتوب مع أن تأنيث كلمة " الأول " في اللغة العربية " الأولى "، لا " الأولة " كما قال المؤلف . (٦) المبدأ والمعاد لعلي بن الوليد، مخطوطة في المكتبة الخاصة لمصطفى غالب الإسماعيلي برقم : ١١٥، بواسطة كتاب " أصل الإنسان وسر الوحود " لمؤلفته : باسمة كيال – وهي من القوم أنفسهم، وتقول بمقولتهم – (ص: اصتحاب الإنسان وسر الوحود " لمؤلفته : باسمة كيال – وهي من القوم أنفسهم، وتقول بمقولتهم – (ص: ١٤٥هـ ٢٥٠٩) .

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن الحسين الحامدي، من دعاة الإسماعيلية وعلمائهم في اليمن، توفي سنة ٢٥٥٧هـ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢٣/١ ) .

وقال: (إن ظهور الجثة من غير نطفة، ولا ازدواج بالقوة الإلهية المكنونة بالآلة المعتدلة الشريفة السعيدة الفلكية، وقوة العالم، والفلك هو معلول علة العلل الواحد الذي ليس كمثله شيء، فالبشر نتيجة الفلك، ثم كان من بعد ذلك الازدواج والتناسل من الذكر والأنثى، من كل زوج ليبقى الجنس إلى الوقت المعلوم ...).

وقال : ( ... ثم ابتدأ زحل وعطارد في تكوين الإنسان في ابتداء خلق البشر ... احتمع الماء في المغارات والكهوف ... فحدث في تلك الأغوار من ماء المطر الذي يشبه مني الرجل و من ماء الأرض ما يجانس نطفة المرأة، ومن النداوة المتقدمة من الثلوج والأمطار، المتجمعة من الطوفان ماء نظير دم الطمث الذي يجمع بين النطفتين ...وظهرت قوى حرارة الأرض ...وهــبت الرياح من ناحية إلى أخرى ...فصار الماء دهنيا سيالا معتدلا لطيفا طبعه طبع النطفة المتكونة في الرحم ...وسخن الهواء، وحمى ظاهر الأرض، فحف شيئا بعد شيء، وابتدأ الدهن ينعقد بإنضاج الحرارة ... إلى حد المضغة ... وأحدث كل كوكب فيها شيئا ما تولى جزء من حسده، وأكسبه قوة من قواه . والمتولى لنقش الصورة عطارد بشراكه الشمس وزحل والقمر، فـــأول ما انفعل بقوة الشمس. ثم الرجلان بقوة زحل، ثم الرأس بقوة القمر، وعطارد يزيد في كـــل قوة وهو يرسم التصوير، والزهرة تتولى التذكير والتأنيث ... فلما حدث في الجنّة الطول والعرض والعمق، وتخطط رأسه ووجهه – وقد نضبت المغارات – انقشرت الأغطية، وانبعث فيــه الروح من الحرارات التي كونته ثم استجنت في بدنه، وأعطاه القمر قوة الحياة الإلهية المحيية التي يحيى بما ما استكن فيه، من حرارة الشمس وقوتما ...وتحرك الإنسان بالحياة المتعلقة به، التي دخلت عليه عند كماله من قوى الأفلاك... وهو يجتذب ببدنه تلك الرطوبات وخواصها... وتـزداد قوتـه بعد إقامته فيها بين الماء والطين تسعة أشهر...، فلما صارت الشمس في برج العقــرب وتقوى الإنسان البشري فتح فاه وطلب الغذاء من فمه المهيأ له، وسار لستة أشهر من يوم خلع المشيمة التي كانت تلفه، وهو في هذه الستة الأشهر يرضع إبمامي يديه...، فسار وهو في الخلق والقوة كمولود أربع سنين لقوة الأبوين وعظمتهما ... ) (١).

فهؤلاء يعتقدون في أصل الإنسان أنه نزل مطر من السماء، ووقع في حفريات كثيرة

<sup>( ٰ )</sup> ذكرته عنه باسمة كيال في : أصل الإنسان وسر الوجود ( ص : ٢٩٢-٢٩٠ ) .

في الأرض، كما يقع مني الرجل في رحم المرأة، وبتأثير الأجرام السماوية في المياه المتجمعة في تلك الحفريات ولد من كل حفرة رجل، ثم ولدت امرأة من كل حفرة بما بقي فيها من المساء، وهكذا ولدت جماعة كبيرة من الرجال من الأرض دفعة واحدة، ثم ولدت جماعة كسبيرة مسن النساء من الأرض في دفعة لاحقة، ثم حصل التزاوج والتناكح بين أولئك السمر حال و النساء، وبذلك استمر التناسل والتوالد . وهؤلاء الرجال والنساء الذين ولدوا في تلك الحفريات من خلال دفعتين هم أصول الإنسان عندهم .

# بيان بطلان مقالة الإسماعيلية وشيوخهم من الفلاسفة في أصل الإنسان:

لا شك أن ما ذهبت إليه الإسماعيلية وشيوحهم من الفلاسفة في أصل الإنسان من أبطل الباطل؛ فإلهم بهذه المقالة الشنيعة والعقيدة الفاسدة ما قدروا الله حق قدره بل كذبوه فيما أخبر به، وعطلوه عن حلقه، وجعلوا العقل والنفس مع الأفلاك والكواكب والنجوم بمتزلة الخالق المدبر المحيي المتصرف في العباد ... ولا شك أن هذه الدعوى منهم زندقة واضحة، ووثنية ظاهرة، وشرك جلي بالله تبارك وتعالى . وهو قول لا ينتمي إلى عقل ولا إلى شرع، و إنحا ينتمي إلى الوثنية اليونانية التي تتعبد للكواكب والنجوم، وتدعي لها أرواحا وتصرفا وتدبيرا . ولا يختلف عن دعوى عباد الأصنام في أصنامهم من مشركي العرب والهندوس ومن على شاكلتهم . وجميع آيات التوحيد في القرآن ترد عليهم، وتبين ضلالهم، وكفي بما برهانا ساطعاً وحجة واضحة لمن أراد الله هدايته (1) .

وبالإضافة إلى ما سبق يمكن أن يقال في بيان بطلان ما نسبوا إليه الخلق من العقل والنفس ما يلي (٢):

١- إن هذه العقول والنفوس التي يدعونها لا يقر بها حل بني آدم، وليس لها في نفوسهم أي صدى ولا أثر، فلا تجد أحدا منهم يدعو في رخاء ولا شدة العقل أو النفس الكلية ولا

<sup>(</sup>۱) انظر : مقالا لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف – حفظه الله – بعنوان : قول الفلاسفة المتسبين الإسلام في توحيد الربوبية ، عرض ونقد في ضوء السلف " (ص: ٣٨٣–٣٨٤ )، وهو منشور في محلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية و آدابها ج ٢١ ع ٢١ رمضان ١٤٢١هـــ.

 <sup>(</sup>٢) الوحـــوه التالية في الرد مستفادة من للقال السابق لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف → حفظه الله → (ص: ٣٩٠-٣٩٠)
 رمقال آخر له → يسر الله طبعه ليعم النفع به → بعنوان " قول فلاسفة اليونان الوثين في توحيد الربوية " (ص: ٥٣٠).

غيرهما بل لا يدعو إلا الله تعالى . وما ذلك إلا لألهم لا يعرفون خالقا غيره سبحانه . قال تعالى : ﴿ فَإِذَا رَكُبُوا فِي الفَلْكُ دَعُوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرإذا هم يشركون ﴾ (١) .

٧- قولهم عن الله تعالى بأنه عقل، هذا في الحقيقة نفي للخالق تعالى؛ لأن العقل ما هو إلا معنى من المعاني، وهو أشبه ما يكون في دعواهم بالفكر أو الخيال، والمعاني ليس لها وجود ذاتي في الخيارج، بل تكون قائمة بغيرها أو صادرة عن غيرها مثل الكلام والأفكار والخيالات، فهذه المعياني تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها . وهم ينفون أن يكون الله قائما بغيره أو صادرا عنه، وإذا كان الله معنى، وليس له وجود ذاتي في الخارج، وليس قائما بغيره، وليس صادرا عن غيره فمعناه أنه ليس له وجود أصلا . وهو قول يتناقض تماما مع دعوى وجوده ودعوى صدور العالم منه .

٣- إذا تــبين أن العقـــل معنى من المعاني و ليس له وجود ذاتي في الخارج، وإنما هو موجود ذهني قائم بالنسبة لنا بالعقل المركب في أجسادنا . فالادعاء بأنه صدر عنه النفس دعوى مرفوضة عقلا ، لأنه لا وجود له بنفسه في الخارج ، فكيف يكون موجدا لما له وجود خارجي مستقل ؟.

فهـــذا مرفوض عقلا، كما لو قلنا : إن أحدا من الناس تخيل خيال طائرة، ثم الطائرة التي تخيلها بذهنه أنتجت حصانا محسوسا، فلو قال قائل ذلك، لقيل له : هذا كذب وجنون .

فيان قيل : إن ما يتعلق بالعقل الأول، أو العقل الفعال أو نحوه، يختلف عما عليه الإنسان لقيل له : من أخبرك بذلك ؟ هل اطلعتم على تكون العقل الأول ومادته وفعله ، أم تخرصون و تخبطون ؟ لا شك ألهم يخرصون ويخبطون .

5- إن العقل الأول لا يمكن بحال أن يوجد عنها ما يسمونه بالنفس أو غيرها؛ لألها إن كانت من جنس العقل الأول، فقد نتج عندنا تكرار من الصنف نفسه، وإن كانت من غيير جنسه فهي دعوى باطلة يرفضها الواقع؛ لأن العقل الأول عندهم ذو صفة واحدة وكيفية واحدة، فكيف ينتج عنه ما هو خلاف جنسه ؟ .

و- إن ما نسبوا إليه الخلق والإيجاد هي أشياء عاجزة تماما، فإن العقل الأول أو النفس أو مجموعهما أمور معنوية عاجزة، يدل على عجزها في دعواهم أنه لم يصدر عن كل واحد منها إلا شيء واحد، أو شيئان أو ثلاثة أشياء، وهذا دليل عجزها وضعفها . وإذا نظرنا إلى منها إلا شيء واحد، أو شيئان أو ثلاثة أشياء، وهذا دليل عجزها وضعفها . وإذا نظرنا إلى منها إلا شيء واحد، أو شيئان أو ثلاثة أشياء، وهذا دليل عجزها وضعفها . وإذا نظرنا إلى المنها إلى المنها إلى المنها المنه

<sup>(</sup>١) العنكبوت الآية : ٦٥

الكـون والمخلوقات الموجودة فيه وجدنا فيها ما هو أقوى وأقدر بكثير مما زعموا أنه أصلها ومادتما . ومعنى ذلك أنما أعظم من موجـدها وخالـقها فيما يزعـمون ! .

7- الإنسان وكذلك غيره من الحيوانات مكونة من شيئين: روح ومادة . أما الروح فلا نعلم كنهها ومادتها . وأما المادة الموجودة في هذه المخلوقات من الحيوانات وغيرها التي تحيط بنا، فإن لها مكونات لا نكاد نحصيها كثرة من تراب وماء وهواء ونار ونور وحشب ومعادن وحيوانات ...ولها تكوين آخر تتكون منه مثل: الدم والعصب والعظم، وكل نوع من هذه الأنواع مكون من مكونات عديدة كثيرة، لا يعلم عددها إلا الذي خلقها .

فكيف أمكن لما يسمونه العقل أو النفس أو هما معا أن يوجدا تلك المكونات العديدة المتنوعة وهما فاقدان لهما ؟ وكيف أمكن لهما أن يوائما بينهما تلك الموائمة العجيبة التي تدل على علم وحكمة متناهية ؟ وكيف أمكن لهما الرعاية والعناية بالاستمرار حتى تحققت هذه النتائج الباهرة ؟ وهل يمكن أن تعزى هذه الأشياء الغريبة العجيبة المتناهية في العلم والحكمة إلى أمور معنوية قائمة في الأذهان، والتي ليس لها وجود في الخارج ؟

لا شك أن ذلك لا يمكن بداهة، بل وراء هذه المخلوقات خالق عظيم، مدبر عليم حكيم، له كل صفات الكمال والجلال، ولا بد أن يعزى إليه القدرة التامة على إيجاد كل موجود و تدبيره و تنظيم شؤون خلقه، وأن له القدرة المطلقة على إيجاد الأشياء من العدم المحض و تدبيرها والتصرف فيها .

يتبين مما سبق بطلان ما زعمت الفلاسفة ومن وافقهم من الإسماعيلية، وأن مزاعمهم لا تمت بصلة إلى العقل الذي يزعمون أنهم أربابه، كما لا تمت إلى الشرع الذي يزعمون أنهم أربابه، كما لا تمت إلى الشرع الذي يزعمون أنهم من ينتصرون له باستدلالاتهم العقلية، بل قولهم في غاية الفساد والبطلان، ولا يعدو عن كونه ظنا كاذبا وخيالا فاسدا وخرصا باطلا.

# مناقشة عامة لأقوال الهندوس والإسماعيلية وشيوخهم من الفلاسفة :

قد سبق ذكر بعض الوجوه الدالة على بطلان أقوالهم عند ذكرها، وهنا أذكر وجوها أخرى عامة، كلها تدل على بطلان أقوالهم جميعا، وهي كما يلي:

١- إن حلق آدم وحواء - عليهما السلام - من أمور الغيب لنا، وشأن الأمور المغيبة عـن الإنسان أنه لا يستطيع أن يحكم عليها حكما صحيحا إلا بما وصل إليه من نقل

الــــثقات وخــــبر الصــــادقين، فــــإن الشيء إنما تدرك حقيقته بإحدى ثلاث: إما برؤيته ومشاهدته، و إما بمشاهدة مثله ونظيره، وإما بالخبر الصادق الثقة عنه (١).

والأول والــــثاني منـــتف في حق آدم وزوجه حواء عليهما السلام أما الأول فلأنه لم نشهد خلقهما. قال تعالى : ﴿ مَا أَشْهِدَتُهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسُهُم ﴾ (٢) . والذي لم يشهد الأمر لا يعلمه .

وأما الثاني فلأنه لا يوجد مثيل لخلقهما، فإن الله تعالى خلق الإنسان على أربعة أنواع متقابلة :

- ١- خلق أبا البشر آدم ﷺ من غير ذكر ولا أنثى .
- ٢- خلق حواء عليها السلام من ذكر بغير أنثى .
  - ٣- خلق عيسى عليه من أنثى بغير ذكر .
  - $2^{(7)}$  خلق عامة بني آدم من ذكر وأنثى

فالآن لا يوجد نظير لخلق الإنسان على النحو الذي خلق الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام حتى يمكن معرفة خلقهما بمشاهدة نظيره .

فما بقي من طرق المعرفة الصحيحة عن أصل الإنسان إلا الطريق الثالث، وهو خبر الصادق عن ذلك، وقد أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله أنه تعالى خلق الناس كلهم من نفس واحدة، وهو آدم الله قال تعالى: ﴿ يا أيها الناس إنا خلفناكم من ذكر وأشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ يا أيها الناس اتفوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تسآملون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ (٥).

عن ابن عمر — رضي الله عنهما \_ أن رسول الله ﴿ خطب الناس يوم فتح مكة فقال : يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عُبِيَّة الجاهلية وتعاظمها بآبائها؛ فالناس رحلان : بر تقي

<sup>(</sup>١) انظر : محموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٣/٣ )؛ والقواعد المثلى ( ص : ٢٧ ) .

<sup>(</sup>١) الكهف الآية: ١٥

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ٤/٤ ٥-٥٥)؛ وتوضيح القاصد وتصحيح القواعد ( ٢٦٢/٥-٥٦٧ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٢٦٧/١ ) .

<sup>(1)</sup> الحجرات الآية: ١٣

<sup>(&</sup>quot;) النساء الآية: ١

كريم على الله، وفاحر شقي هين على الله . والناس بنو آدم . وخلق الله آدم من تراب (۱).
وعن أبي هريرة عن النبي قال : لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا؛ إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه؛ إن الله قد أذهب عنكم عُبيَّة الجاهلية إنما هو مؤمن تقى وفاجر شقى . الناس كلهم بنو آدم . وآدم خلق من تراب (۲) .

فالله تعالى خلق الناس كلهم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، ثم بارك فيهما، وبث مسنهما رجالا كثيرا ونساء، وجعلهم شعوبا وقبائل، وربطهم بالصلة والرحم من النسب والصهر فيما بينهم، هذا هو الحق الثابت عن أصل الإنسان من غير شك و لا مرية فيه؛ لأن هذا خبر الخالق الذي خلقهم ﴿ ومن أصدق من الله حديثا ﴾ (٢) ﴿ ومن أصدق من الله قيلا ﴾ (٤) .

فـــلا عبرة بما زعم هؤلاء من أن الناس خلقوا من أجزاء مختلفة من جسد برهما كما زعم الهندوس أو خلقوا بواسطة العقل العاشر كما زعم الفلاسفة أو خلقوا بواسطة العقل والــنفس، وفي شـــكل المجموعات ؛ أي : مجموعة من الرجال أولا، ومجموعة من النساء ثانيا، كما زعمت الإسماعيلية .

٢- إن ما قاله أصحاب هذه الأقوال مناقض و معارض كل المعارضة لما أحبر الله تعالى به في وحيه من كتابه وسنة نبيه في، وليس بإمكانهم أن يقيموا دليلا واحدا يثبتون به صحة مزاعمهم الباطلة، فضلا أن يثبتوا بطلان ما أحبر الله به تعالى عن خلق آدم وحواء عليهما السلام (٥).

٣- أصحاب هذه الأقوال عطلوا الخالق عن خلقه ونفوا عنه أن يكون قد خلق الإنسان بدل العالم كله خلقا مباشرا، وإنما أبدعه تعالى في نظرهم بواسطة مخلوق غيره، فالمخلوق هدو الخالق المباشر، وبذلك وصفوا الخالق بالضعف والعجز والفقر إلى من

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في (ص: ٤٤).

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) النساء الآية: ٨٧

<sup>(</sup>٤) النساء الآية: ١٢٢

<sup>(°)</sup> انظر: مقالا لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - بعنوان: " قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام في توحيد السربوبية عرض ونقد في ضوء مذهب السلف " ، منشور في بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج ٢١ رمضان ٢١١هـ (ص: ٣٨٦).

يساعده بل وصفوه تعالى بكل صفات النقص والذم؛ إذ جعلوه معزولا لا دور له في الخلق والإيجاد والتصرف والتدبير بعد وجود هذه الوسائط التي تم بما الخلق في زعمهم .

٤- ولما لم يؤمن هؤلاء بالخالق الواحد الصمد القادر على كل شيء نسبوا الخلق إلى غيره من المخلوقات، فتعدد الخالق لديهم؛ ولذلك تارة ينسبون الخلق إلى فرد من أفراد البشر، وأحرى إلى جماد من الجمادات كالكواكب والنحوم، وثالثة إلى معنى لا يقوم بنفسه كالعقل ...و لم يكتفوا بهذا بل صبوا على ذلك المصنوع المخلوق كل معاني الإلهية وصفاها من الرزق والتدبير والإحياء ... ولا شك أن تعدد الإله يخالف العقل السليم؛ (فإنه ليو كان للعالم صانعان، فعند المحتلافهما - مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته - فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال:

فإما أن يحصل مراد كل واحد منهما : وهذا ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين وذلك محال .

وإما أن لا يحصل مراد كل واحد منهما : وهذا أيضا ممتنع؛ لأنه يلزم منه خلو الجسم من الحركة والسكون وهو ممتنع . كما يستلزم عجز كل واحد منهما، والعاجز لا يكون إلها .

وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر : فيكون هذا القادر هو الإله، وأما الآخر العاجز المغلوب لا يصلح أن يكون إلها ) (١).

٥- إن السناظر في هذا الكون الفسيح يجد انسجاما تاما واتساقا عاما، لا تضاد ولا تسنافر، وإنما هي مخلوقات رتب خلقها وإيجادها وجميع شؤولها، بحيث تدل على موجدها الأحد الفرد الصمد، وهي توحي بحكمة عامة وغاية عظيمة في خلقها وإيجادها، فانظر الشحس والقمر والأرض ... كيف رتب وجود كل منها ليقوم بوظيفته المحددة بكيفية محددة، وانظر إلى الزوجين الذكر والأنثى، كيف خلقهما الله تعالى لتحقيق الغاية والمهمة المنوطة بحما، وكيف جعلهما لباسا لهما، يكمل كل واحد منها الآخر.

فهذا التكامل العجيب و الانسجام التام في هذا الكون الفسيح لا يمكن بحال أن تنسب إلى اثنين فضلا عن ثلاثة وأربعة، إلى غير ذلك من دعاوى أهل الضلال والانحراف والإلحاد (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٢٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : مقال شيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - بعنوان : " قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام في توحيد الربوبية عرض ونقد في ضوء مذهب السلف " (ص: ٣٨٥).

<sup>(</sup>١) يوسف الآية :٣٩

<sup>(</sup>٢) الأنبياء الآيات: ٢١-٢١

<sup>(</sup>٣) المؤمنون الآية : ٩١

<sup>(</sup>٤) النحل الآية : ٥١

<sup>(</sup>٥) الرعد الآية: ١٦

<sup>(</sup>٦) غافر الآية : ٦٢

<sup>(</sup>٧) الأنعام الآية : ١٠٢

# المطلب الثاني: أصل الإنسان عند الدهريين والملاحدة الماديين المعاصرين وبيان بطلانه.

إن الملاحـــدة القدماء كانوا مشركين بالله تعالى، فكانوا يمنحون خصائص الألوهية والــربوبية لغير الله تعالى، و لم يكن إنكار وجود الله تعالى بالكلية عندهم ظاهرة منتشرة متفشــية إلا في القليل منهم، كأولئك الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى : ﴿ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاالدهر ما لهم به من علم إن هم إلا يظنون ﴾ (١).

وقد رد الله عليهم مقالتهم بأن هذا صادر عن غير علم، وإنما هي ظنون وأوهام وتخيلات، وصدق الله العظيم؛ إذ كيف يكون الدهر الذي هو عبارة عن مرور الأيام والليالي مالكا لحياهم ومماهم ؟ وكيف يمكن لعاقل يحترم نفسه أن يسلم بأن السافل الناقص العاجز الأحرس الأبكم المحسرد عن العقل والشعور والإدراك – وهذه صفات الدهر – يستطيع أن يتحكم في الأعلى القادر العاقل المتكلم الناطق المفكر – وهذه صفات الإنسان ؟ فإنه من المستحيل عقلا أن يضع القانون من لا يعلم شيئا عن القانون، وأن يضع نظاما للأحياء من ليس بحى في نفسه (٢).

وأما الملاحدة المعاصرون فهم ينكرون وجود الله تعالى أصلا، ولكنهم يلبسون إنكارهم للخالق لباس العلم المادي!، فلا يؤمنون إلا بما تثبته علومهم المادية، ويقع تحت حسهم، ويخضع لتجاربكم المعملية . ويرفضون المفاهيم الدينية، والإيمان بالله، وما غاب عن حسهم بحجة أن العلم التجريبي يأباها !! وهؤلاء لما أنكروا خالقهم الذي خلقهم تاهوا وضلوا ضلالا بعيدا، وأقوالهم الدالة على إنكار الخالق وجحده وتعطيله عن مخلوقه ونسبة الخلق إلى غيره كثيرة، وهنا أكتفي بذكر بعض أقوالهم الباطلة المتعلقة بأصل الإنسان الدالة على إنكارهم الخالق وجحدهم الرب تبارك وتعالى .

قال " داروين ": (نستطيع القول أن مفصل الباب مصنوع من قبل الإنسان، ولكننا لا نستطيع الادعاء بأن المفصل المدهش الموجود في صدفة المحار هو من صنع كائن عاقل) ("). وقال

<sup>(&#</sup>x27;) الجائية الآية : ٢٤

<sup>(</sup>٢) انظر : الإسلام ونظرية داروين ( ص : ٢٨ و ٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) نقلا من كتاب " دارون ونظرية التطور " (ص: ٢٠).

أيضا: (إن مفصل الباب يومئ إلى صانعه الإنسان ، أما المفصل الحي فهو نتيجة للصدفة) (1). وقال " برتراند راسل ": (ليس وراء نشأة الإنسان غاية أو تدبير، إن نشأته وحياته ... ليست إلا نتيجة لاجتماع ذرات جسمه عن طريق المصادفة) (٢).

وقد ألف " جوليان هكسلي " كتابا سماه : ( Man Stands Alone ) أي : الإنسان يقوم وحده ؛ أي : هكذا دون خالق (٣).

وكان " هيكل " قد بلغ به عماه في إلحاده وزندقته حتى كان يقول : ( إنه لو أعطي ماء، ومواد كيموية، ووقتا كافيا، لاستطاع أن يخلق إنسانا ) (1).

فهـذه جملة من أقوال الملاحدة عن أصل الإنسان، وخلاصتها: أنهم يرون أن الإنسان لم يخـلق مـن قـبل خالق حكيم، وإنما نشأته وحياته نتيجة لاجتماع ذرات جسمه عن طريق المصادفة، وأنه ليس هنـاك قصد وإرادة وتدبير أو حكمة وغاية وراء وجود الإنسان ونشأته.

إن هــؤلاء الملاحــدة لما أنكروا الخالق الذي خلقهم ونسوه عميت بصائرهم، وزاغت قلوهم، وضلوا، وتاهوا، وتناقضوا، وأتوا بما لا يقره العقل، ولا يشهد له الواقع، وتأباه الفطرة الســليمة . والمتأمل في كلامهم يرى تناقضهم واضحا؛ فعندما يذكر أحدهم أن مفصل أي بــاب بسيط يومئ إلى صانعه الإنسان ولكن المفصل الحي الذي يصفه بأنه مدهش لم يصنعه صانع حكيم عاقل . فهذا تناقض صارخ يندر أن يشاهد في دنيا العلم، وهل يستطيع أن يقول عــاقل بــأن كوخا صغيرا لحارس لا بد أن بنّاء ماهــرا بناه، ولكن أثرا معماريا فخما مثل القلعــة الحــمراء أو أهــرام مصر لا يحتــاج إلى أي بناء أو مهندس! (٥٠) .

<sup>(</sup>١) نقلا من المصدر السابق (ص: ١١١١).

<sup>(</sup>٢) نقــــلا من كتاب : الله يتحلى في عصر العلم ( المادية وحدها لا تكفي، كتبه : أبر فنج وليام نو بلوتشي ص : ٥٧ )؛ وركائز الإيمان بين العقل والقلب ( ص : ٤٤ )؛ و" في موكب النبيين " ( ٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) وقد انبرى له عالم آخر، وهو " أ . كرسي موريسون " – الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيورك – وصنف كتابا سماه : ( Man Does Not Stand Alone ) ؛ أي : الإنسان لا يقوم وحده، أي : إنه يقوم في هذه الدنيسا ومعسه الله . والكتاب مترجم إلى اللغة العربية، ومطبوع باسم " العلم يدعو للإعان " . انظر : كلمة المترجم : محمود صالح الفلكي ( ص : ١٨ ) ؛ وكلمة المقدم : أحمد زكي ( ص : ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) نقلا من كتاب " العلم يدعو للإيمان " (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ٢١ ) .

ولو أن هؤلاء الملاحدة فكروا في أنفسهم ونظروا في مبدأ خلقهم من نطفة إلى علقة إلى مضغة ...حتى صاروا بشرا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة؛ لاضطرهم هذا النظر وهمذا الفكر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، الحكيم في كل ما خلقه وصنعه .

فقد سئل أحد العقلاء المؤمنين بالله تعالى : بم عرفت ربك ؟ فقال : هذه النطفة التي يلقيها الفحل برحم الأنثى، فيطورها الله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر أطوارها؛ فيكون بشرا سويا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، له سمع يسمع به المسموعات، وبصر يبصر به، وعقل يهتدي به إلى مصالحه، ويسدان يبطش بمما، ورجلان يمشي بمما، وله منافذ يدخل فيها ما يغذي البدن وينفعه، ومنافذ أخر يخرج منها ما يضره، ووضع كل عضو في موضعه اللائق به . فهذا كله دليل على وجود خالق حكيم عليم قادر على كل شيء (۱). قال الله تعالى : ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ (۲).

وأما الملاحدة فقد سئل أحدهم وهو "أوبارين " (") وهو من خلفاء داعية الإلحاد "
أرنست هيكل ": هل التفاعل الكيماوي في المادة قادر الآن على إيجاد الحياة بالطريقة التي
زعم انبثاق الحياة الأولى بها ؟ فتلعثم هذا الملحد - ولعلمه في قرارة نفسه بأن هذا القول
خرافة في خرافة، ومن المستحيل على أي إنسان تحقيقه - وقال: إن هذا لا يزال ممكنا
ولكن في كواكب أخرى غير كوكبنا هذا (يعني الأرض).

ولا يخفى على العاقل ما في هذه الإجابة السخيفة من مراوغة وتنصل لأنه لو قال: إن ذلك ممكن على ظهر هذه الأرض لانتصب أمامه سؤال محرج للغاية يقول: لماذا لم تقوموا بتحقيق هذا الأمر الممكن؟ وهكذا يتملص الملاحدة عندما يدعون إلى البرهنة على صححة مزاعمهم الإلحادية عمليا، ويظل السؤال قائما دون إجابة من " أوبارين " أو غيره من الملاحدة . أليس ذلك دليلا واضحا على سخف الملاحدة، وسفاهة عقولهم، وكذب

<sup>(</sup>١) انظر : الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة للسعدي، ضمن المجوعة الكاملة لمؤلفاته (١/٥ /٣٤٥-٥٣٥ و ٥٤١-٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) الذاريات الآية: ٢١

<sup>(</sup>٣) هو " ألكسندر ايفانو فيتش أوبارين " ، عالم سوفيتي طبيعي، وكان مدير معهد باخ للكيمياء الحيوية التابع لأكاديمية علوم الاتحاد السوفيتي بموسكو، وكان رئيس الندوة الدولية التي عقدت للبحث عن " نشأة الحياة على الأرض " عام ١٩٥٧م. انظر : تراث الإنسانية ( ١٧٠/٢ - ١٧١ ).

دعاويهم، وبعدهم عن العلم والأمانة والعقل ؟ (١).

فلو اجتمع الملاحدة كلهم من أول الزمان إلى آخره بل لو اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم على إيجاد شخص واحد على هذا الوصف المحكم الغريب، وساعد بعضهم بعضا لم يقدروا على ذلك، ولعجزت علومهم ومعارفهم وقدرهم عن ذلك، بل لا يستطيعون أن يخلقوا عضوا واحدا من أعضاء الإنسان أو خلية واحدة من خلاياه كما خلق الله تعالى .

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ان يخلفوا ذبابا ولو اجتمعوا له ﴾ (٢). فهو و الملاحدة لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا واحدا الذي هو من أحقر المخطوقات وأحسها وأدناها، كما أخبر بذلك خالقهم الذي يعلم سرهم وجهرهم . ﴿ أَلا علم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ (٢).

وعـــن أبي هريرة ﷺ قال : سمعت النبي ﷺ يقول : قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة (³) أو ليخلقوا حبة أو شعيرة (°).

فه ولاء الملاحدة فضلا أن يخلقوا إنسانا أو جزء من أجزاء بدنه لا يستطيعون أن يخلقوا حشرة واحدة من ذبابة أو نملة فيها روح تنصرف بنفسها كما تتصرف النملة الصغيرة التي هي مدن خلق الله تعالى بل لا يستطيعون أن يخلقوا حبة حنطة أو شعير فيها طعم تؤكل، وتزرع، وتنبت، ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى .

وهذا التعجيز والتحدي من الخالق الجبار سيظل قائما إلى يوم القيامة، وليس بإمكان أحد من الملاحدة أو غيرهم من المخلوق أن يخلقوا كخلق الله تعالى (٦)، أليس ذلك دليلا

<sup>(</sup>١) انظر : الإسلام ونظرية داروين ( ص : ٢٩ و٣٤-٣٥ )؛ و "في موكب النبيين" ( ٩٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحج الآية: ٧٧

<sup>(</sup>٣) الملك الآية : ١٤.

<sup>(</sup>٤) الذرة : هي النملة الصغيرة . وقيل : هي النملة الحمراء، وهي من أصغر النمل . وقيل : هي ما ترفعه الريح من التراب . انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن ( ص : ١٦٧ ، النساء : ٤٠ ) .

<sup>(</sup>ه) أخرجه خ ( الستوحيد، ب : قول الله تعالى : ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ [ الصافات : ٩٦ ] ٢٧٤٧/٦ ح : ٧١٢٠ ) . واللفظ له؛ و م ( اللباس والزينة، ب : تحريم تصوير صورة الحيوان ١٦٧١/٣ ح : ٢١١١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ( ٩١/١٤ ) .

واضـــحا وبـــرهانا ســـاطعا على وجود الخالق وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى؟ ولكن .

الملاحدة، كما قال الله تعالى : ﴿ صمبكم عمي فهم لا يعقلون ﴾ (١).

وإذا سئل أحدهم : من خلق هذه الذرات وهذه المادة التي تكون منها حسم الإنسان ؟ فإلهم يجيبون : إن العلم أثبت ألها وحدت دائما منذ الأزل . فنحن نطرح عليهم سؤالا لا بد من إجابته لإثبات هذا المدعى، وهو : أين الدليل العلمي التحريبي القاطع الدي يشبت صدق دعواكم أن هذه الذرات وهذه المادة كانت موجودة منذ الأزل ؟ وليس عندهم أي دليل علمي قاطع على ذلك (٢).

فإن الأدلة العلمية تدل على أن الكون له بداية، يقول " إدوارد لوثر كيسيل " في معرض رده على القائلين بأزلية الكون: ( ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطا هذا الرأي الأحير، فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا، فها الله انتقال حراري مستمر من الأحسام الحارة إلى الأحسام الباردة، ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فترتد من الأحسام الباردة إلى الأحسام الحارة، ومعنى ذلك أن الكون يتحه إلى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الأحسام، وينضب فيها معين الطاقة، ويومئذ لن تكون هنالك عمليات كيموية أو طبيعية، ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا الكون، ولما كانت الحياة لا تزال قائمة، ولا تزال العمليات الكيموية والطبيعية تسير في طريقها، فإنسنا نستطيع أن نستنج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا، وإلا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد، وتوقف كل نشاط في الوجود، وهكذا توصلت العلوم — دون قصد — إلى أن لهذا الكون بداية، وهي بذلك تثبت وجود الله، لأن ماله بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ نفسه، ولا بد له من مبدئ أو من محرك أول، أو من خالق، هو الإله) (٢).

فما لكم يا معشر الملاحدة تؤمنون بمثل هذه النظرية الباطلة، العارية عن الأدلة والمبراهين، القائمة على الظنون الكاذبة والتحمينات الواهمة، ولا تؤمنون بالخالق المبدع العظيم مع أن آثار وجوده ظاهرة وباهرة ؟

<sup>(</sup>١) البقرة الآية: ١٧١

<sup>(</sup>٢) انظر : الشرك في القديم والحديث ( ٧٠١/١-٧٠١) .

<sup>(</sup>٣) الله يتحلى في عصر العلم ( فلننظر إلى الحقائق دون ملل أو تحيز، كتبه : أدوارد لوثر كيسيل، ص : ٣٣ ).

ثم إن الـناظر في هذا الكون بما فيه الإنسان إذا تأمل تأملا صحيحا أدرك أن وحود الكون لا بد أن يكون بواحدة من ثلاثة أمور، وهي :

١- أن توجد هذه المحلوقات بنفسها من غير محدث ولا حالق، فهذا محال ممتنع يجزم العقد ببطلانه ضرورة، ويعلم يقينا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل؛ لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد ولا محدث.

٢ - أن تكون هذه المخلوقات هي المحدثة لنفسها الخالقة لها، فهذا أيضا محال ممتنع بضرورة العقل، فكل عاقل يجزم أن الشيء لا يحدث نفسه، وإذا بطل هذان القسمان عقلا وفطرة تعين القسم الثالث.

٣- وهو أن هذه المخلوقات وما يجري في هذا الكون من الحوادث لها خالق خلقها ومحدث أحدثها، وهو الرب العظيم الخالق لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر للأمور كلها.

فالمخلوق لا بد له من خالق، والأثر لا بد له من مؤثر، والمحدّث لا بد له من محدّث، والموجّد لا بد له من موجد، والمصنوع لا بد من صانع، والمفعول لا بد له من فاعل.

وأما الكلام عن القول بأن الذرات التي تكون منها الإنسان اجتمعت صدفة فوجد منها الإنسان بدون أي خطة سابقة، أو عمل حكيم

فهـــذا من الافتراءات الآثمة التي قال بما دعاة الإلحاد الغافلون عن الإبداع الرباني في جسم الإنسان، وما يحتوي عليه من حكم وأسرار، التي لا يمكن أن توجد صدفة، فهي من المســـلمات التي اتفقت عليها الدلائل العلمية المادية والبراهين العقلية المنطقية، ويمكن ذكر

<sup>(</sup>١) الطور الآيتان : ٣٥-٣٦

 <sup>(</sup>۲) انظر : الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة للسعدي ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته ( ٥٣٤/١/٥ )؛ وانظر : الله
 يتحلى في عصر العلم ( نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد ؟ كتبه : فرانك ألن ، ص : ١١-١٦ ) . . .

بعضها باختصار فيما يلي:

1- إن الأجهزة الآلية التي يستخدمها الإنسان، المعقدة منها والبسيطة، تحيل الدلائل العلمية المادية المستندة إلى الوسائل الإنسانية وجودها عن طريق المصادفة، فكيف يصح أن يقال في الإنسان الذي اخترع هذه الأجهزة وسخرها لخدمته أنه جاء عن طريق مصادفة عمياء من غير تصميم ولا إبداع ؟

٢- يقول علماء الخلية: إن عدد الخلايا في حسم الإنسان يبلغ إلى المدة، وداخل كل خلية نظام فائق الدقة، وهي تشكل بمجموعها حياة احتماعية رائعة، وتعطي عن العلاقات الاجتماعية مثالا باهرا ...
(١) وإن جزئيات .N.A. الموجودة في خلية واحدة في حسم الإنسان تحتوي على معلومات بقدر موسوعة عملاقة مؤلفة من ستة وأربعين مجلدا يتألف كل مجلد من (١٢٠) ألف صفحة (٢)، وإلها تملك تركيبا ليس أعقد فقط من أي محرك للطائرة، بل أعقد وأكمل من تركيب أي كومبيوتر موجود حاليا في العالم بدرجة لا تقبل القياس أو المقارنة (٢).

وإذا كانت الأجهزة الآلية التي يستخدمها الإنسان، المعقدة منها والبسيطة، لم توجد أية ما عن طريق المصادفة بل جاءت عن طريق التصميم والإبداع (أ) فهل من المعقول أن يأتي الإنسان الذي يحتوي جسمه على ستين ألف مليار خلية، وداخل كل خلية نظام فائق الدقة ... وهي أعقد وأكمل من أي مخترع آلي في العالم – عن طريق المصادفة المحضة ؟ (٥).

٣- إن خلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام في جميع ساعات السليل والسنهار حتى في أثناء النوم، وذلك الانقسام قد يكون لنمو الجسم أو لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا لأسباب عديدة، وكل خلية من هذه الخلايا تتكون أساسا من مادة عجيبة يطلق عليها اسم (البروتوبلازم).

<sup>(</sup>١) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ١٠٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق (ص: ٣٦ و ٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الله يتحلى في عصر العلم ( التوافق بين العلوم . كتبه : واين أولت . ص : ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ٤١-٤٠ ) .

وتوجد بداخل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة، ومن هذه المحتويات أجسام دقيقة تحمل عوامل وراثية هي التي يطلق عليها اسم (الكروموسومات). وعدد هذه الكروموسومات ثابت في خلايا كل نوع من أنواع الحيوانات والنباتات المختلفة، فعددها في خلايا القط – مثلا – يختلف عن عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو الأرنب أو نبات الجزر أو الفول.

وفي كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة وأربعون من هذه الكروموسومات. وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل أجسامنا، فإن كل خلية جديدة لا بد أن تحتوي على العدد نفسه من الكروموسومات؛ أي: ستة وأربعين كروموسوما، إذ لو احتل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنسانا.

ولكن هناك نوعان من الحلايا يختلفان عن بقية الحلايا، وهما الحلايا التناسلية؛ أي : الحيوان المنوي في الذكر والبويضة في الأنثى، فعندما تنقسم حلايا الأنسحة لتكوين هذه الحلايا التناسلية فإنحا تنتج حلايا لا تحتوي على الستة والأربعين كروموسوما بل تحتوي على نصف هذا العدد ؟ أي : يصبح في كل حلية تناسلية ذكرية أو أنثوية ثلاثة وعشرون كروموسوما فقط .

إن هــذا لا يحدث سدى من غير حكمة، وإنما يحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف عظيم، إذ أن الحلية الذكرية ( الحيوان المنوي ) لا بد أن تندمج مع الحلية الأنثوية ( البويضة ) لتكوين أول خــلية في جســم الجنين، هي التي يطلق عليها اسم الحلية الملقحة . وبهذا الاندماج يعود عدد الكروموسومات في الحلية الجديدة إلى العدد الأصلي، وهو ستة وأربعون كروموسوما .

وهـذه الخـلية المـلقحة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين كروموسوما توالي انقسامها فتصبح خليتين ثم أربع خلايا ثم ثمان خلايا، وهكذا حتى يتم تكوين الجنين الذي يحرج من بطن أمه، ويستمر نموه عن طريق انقسام الخلايا حتى يصبح إنسانا كامل النمو في كـل خلية من خلاياه ستة وأربعون كروموسوما، كما هو الحال في خلايا حسد أبيه وأمه وأحداده وجميع أفراد الجنس البشري .

إن احستزال عدد الكروموسومات إلى النصف عند تكوين الخلايا التناسلية بالذات لكي تندمج فيعود العدد الأصلي (للكروموسومات) في الخلايا لا يمكن أن يكون نتيجة مصادفة عمياء، بل لا بد أن يكون نتيجة تخطيط دقيق من قوة عليا تعرف ما تفعل، وهي في الوقت نفسه لا يمكن أن تخضع للتجربة واحتمال الخطأ، إذ لو حدث خطأ مرة واحدة

عند بدء الخلق لقضى على الكائن الحي قبل تكوين الجيل الثاني؛ أي أن هذا الترتيب لا بد أن يكون قد تم منذ تكوين أول جنين ظهر في الوجود .

ألا يكفي هذا وحده دليلا على وجود قوة عليا مدبرة مقدرة حكيمة ؟ بل لا يمكن أبدا أن يكون هذا المبدأ أو القانون الذي يسود جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط في الظلام؛ فإن المصادفة لا يمكن أن تتخذ مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات (١).

2- ولقد حسب علماء الرياضيات بأن التريلايين من السنين لا تكفي لأن تجعل ممكن التصور بأن شيئا (أي: الخلية) على هذا التنسيق والروعة كان حصيلة الصدفة، (٢) فالإنسان الذي يحتوي حسمه على ستين ألف مليار خلية وجوده عن طريق المصادفة المزعومة كم يستغرق من الوقت، هذا لا يمكن النطق به، والأرقام الرياضية عاجزة عن التعبير عنه .

o-e ولنضع الجسم الحي الذي يحتوي على تركيب معقد حدا، ولنأخذ مسألة ترتيب الأعداد من واحد إلى عشرة، ولنكتب هذه الأرقام على أوراق، ثم لنضع هذه الأوراق في كيس، وبعد خلط هذه الأوراق جيدا دعنا نحاول سحب ورقة واحد، إن احتمال ظهور رقم (۱) هو بنسبة ۱: ۱۰، أما احتمال ظهور الرقمين (۱) و (۲) بالتسلسل فهو بنسبة ۱: ۱۰، أي: (۱× ۱۰ = ۱۰ )، واحتمال ظهور الأرقام (۱، ۲، ۳) بالتتابع هو بنسبة ۱: ۱۰۰۰ ؛ أي: (۱× ۱× ۱ = ۱۰ )، واحتمال ظهور الأرقام (۱، ۲، ۳) الأرقام من (۱) إلى (۱۰) بالتسلسل هو بنسبة ۱: ۱۰۰۰ )، واحتمال ظهور بنسبة واحد إلى عشرة مليارات . ولو أجرينا عملية سحب الأوراق ليلا ولهارا بحيث بنسبة واحد إلى عشرة مليارات . ولو أجرينا عملية سحب الأوراق ليلا ولهارا بحيث يكون هناك احتمال لسحب هذه الأرقام بتسلسلها (۳)، وعلى ذلك كم يستغرق بناء هذا

<sup>(</sup>١) انظــَـر : العقيدة في الله (ص: ٩٩-١٠٣) باختصار وتصرف، وهو استفاد من مقالة الدكتور يوسف عز الدين في جريدة الأهرام المصرية .

 <sup>(</sup>٢) انظر : أيهما هو الصحيح : الخلق أم النشوء ؟ (ص : ٦٥-٦٤ )، والتريلايون جمع مفردها تريليون وهو رقم
 مؤلف من واحد، وإلى يمينه ثمانية عشر صفرا . انظر : تعليق المترجم على المصدر المذكور .

<sup>(</sup>٣) انظر : داروين ونظرية التطور ( ص : ٢٢–٢٣ )؛ والعلم يدعو إلى الإيمان ( ص : ٥١ ) .

الإنسان الحي العاقل ... لو نشأ بالمصادفة والاتفاق، ولو حاسبنا ذلك بالطريقة نفسها ستتكاثر الأعداد بشكل هائل حدا ضد المصادفة، بحيث يصعب حسابه فضلا عن تصوره تصورا حيدا، ما يجعل هذا الاحتمال حياليا فقط.

فه ــذه نماذج قليلة من الأدلة والبراهين العلمية والعقلية والرياضية، وغيرها كثير، وكلها تدل دلالة واضحة على أن الإنسان لم يأت إلى الوجود عن طريق المصادفة، وأنه لم يظهر على هــذه الأرض فحـاة بدون حطة سابقة أو عمل حكيم بل هو مخلوق حلقه الله تعالى العليم الحكسيم، فقــد زوده بقوى محدودة بما يناسب حاجاته ومقتضياته، فليس في إمكانه أن يخلق إنسانا أو حيوانا أو حبة من شعير ... بل هو مخلوق عاجز ... وليس له أن يتعدى طوره، وإنما عــليه أن يعرف قدره، وأن يشعر بما من به عليه ربه، وأن يقوم بما هو واجب عليه تجاه خالقه، فيعسبده وحــده تعالى، ويخلص له جميع أنواع العبودية من حمد وتسبيح وتكبير وصيام وصلاة ونسك ودعاء ... وغيرها من العبادات التي أمر الله عباده أن يعبدوه بما، وهذه هي الحكمة من خلقه، وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل عند الكلام عن الحكمة من خلق الجن والإنس (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص: ٢٧-٤٠).

# المبحث الثالث : أصل الإنسان عند التطوريين من الملاحدة وغيرهم وبيان بطلانه .

هناك من يزعم أن الإنسان لم يصل إلى صورته الحاضرة وشكله الحالي وعقله المعاصر إلا بعد سلسلة طويلة من التطور والارتقاء عبر الملايين من السنين، ولهم في ذلك أقوال مختلفة وآراء متباينة، وفيما يلي ذكر خلاصتها مع بيان بطلانها من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول : دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان تطور من أدبى الكائنات الحية في سلم التطور حتى وصل إلى صورته الحاضرة، وبيان بطلالها .

القول بتطور الإنسان من مخلوق آخر قبله قديم (١)، والوقت الذي أثيرت فيه هذه القضية لأول مرة يصعب تحديده بالضبط ولكن من الأقوال ما يرجع تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد؛ فقد نقل عن بعض فلاسفة الإغريق ألهم كانوا يرون أن العالم الحي كان خاضعا ليسلاد؛ فقد تقموا عددا من الفرضيات عن تطور الحياة من الأنواع البسيطة إلى الأنواع المعقدة (١)، ومما نقل من تلك الأقوال ما قاله " انكسمندروس " ( ولد سنة ١٦٠ قبل الميلاد ) : ( إن نشأة المخلوقات الحية منسوب إلى تأثير الشمس في الأرض، وتمييز العناصر المتجانسة بالحركة الدائمة، والأرض كانت في البدء طينية ورطبة أكثر مما هي الآن، فلما وقع فعل الشمس فارت العناصر الرطبة التي في جوفها، وخرجت منها على شكل فقاقيع، فتولدت الحيوانات الأخرى، غير ألها كانت كثيفة ذات صور قبيحة غير منتظمة، وكانت مغطاة بقشرة الحيظة تمنعها من التحرك والتناسل وحفظ الذات فكان لا بد من نشوء مخلوقات جديدة أو ازدياد فعل الشمس في الأرض لتوليد حيوانات منتظمة يمكنها أن تحفظ نفسها وتزيد نوعها، أما

<sup>(</sup>١) انظر : أيهما هو الصحيح الخلق أم النشوء ( ص : ٢٨-٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقدسة ( ص : ٣٥ )؛ ومذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين ( ص : ٨ )؛ وأصل الأجناس البشرية بين القرآن والعلم ( ص : ٢٦٩-٢٦٢ ) .

الإنسسان فظهسر بعد الحيوانات كلها ولم يخل من التقلبات التي طرأت عليها فخلق أول الأمر شنيع الصورة ناقص التركيب، وأخذ يتقلب إلى أن حصل على صورته الحاضرة ) (١).

فهذا الفيلسوف اليوناني يرى أن ظهور الحياة نتيجة لاختلاط العناصر بحرارة الشمس وأثرها فيها . وأن المخلوقات الحية - والإنسان منها -كلها تقلبت في صور من الارتقاء والنشوء حتى بلغت حالتها الحاضرة . فالادعاء بمجيء الأحياء بعضها عن بعض عن طريق الستطور ادعاء قديم، وقد ردد نحو هذا القول أناس آخرون في أوقات مختلفة (٢)، ولكن هذه النظريات كلها لم تلبث طويلا، وذهبت أدراج الرياح .

وفي العصر الحديث قدم " جارلس روبرت داروين (")" نظرية التطور في توب جديد وتفصيل جديد، ووافق ذلك هوى في نفس ملاحدة العصور المتأخرة، فطاروا بها شرقا وغربا، جاعيلين منها منطلقا للدعوة إلى الإلحاد ومحاربة الدين، أشهروا بها عبر وسائل الإعلام المختلفة، حتى أصبحت هذه النظرية منوطة باسمه، فيقال لها: " نظرية داروين "، وأصبح ذلك الاسم المشهور لنظرية النشوء والارتقاء (أ).

قــال " داروين " : ( إن تفسير النشوء والارتقاء بتدخل الله هو بمثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت ) (°). وقال أيضا : ( أومن بكل كياني أنه [ أي : الإنسان ] متطور من ذكاء أدن الحيوانات في سلم التطور ) (١).

<sup>(</sup>١) نقلا من كتاب : أصل الأجناس البشرية بين القرآن والعلم (ص: ٢٦٤)؛ وأصل الإنسان وسر الوجود (ص: ٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ٢٦–١٧ )؛ وأصل الأجناس البشرية بين القرآن والعلم ( ص : ٢٦٦–٢٦٧) .

<sup>(</sup>٣) ولد " حارلس روبرت داروين " سنة ٩٠ ١٨م بانكلترة من أب طبيب، درس الطب و لم يكمله، ثم دخل كلية اليسوع في حامعة كمبردج، ثم ذهب في سفرة بحرية على متن سفينة " بيجل " إلى جنوب أمريكا وغيرها لمدة خمس سنوات، وقام بتدقيق أنواع الحيوانات التي صادفها، وتأثر بالبحث الذي نشره " توماس روبرت مالئوس " المتحصص في الاقتصاد – حول التزايد السكاني وقلة الغذاء، وعند ما طبق داروين أفكار مالئوس هذه على مشاهداته توصل إلى فكرة الانتخاب الطبيعي، وأن هناك صراعا بين الكائنات الحية لأجل البقاء، والانتخاب الطبيعي يجري تأثيره بإزالة الضعفاء دون الأقوياء، وتبعا لقانونه في الانتخاب الطبيعي رحل داروين من هذه الحياة سنة ١٨٨٢م . انظر : المنحد ( الأعلام ص : ١٩٨٨م )؛ و تراث الإنسانية ( ١٩٧٣ - ٩٧٣) ؛ و دارون ونظرية التطور ( ص : ١٩ - ١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ١٩ ) .

<sup>(</sup>٥) نقلا من كتاب : في موكب النبيين ( ٨٦/١ )؛ وانظر : مصرع الدارونية ( ص : ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>١) نقلا من كتاب : دارون ونظرية التطور (ص : ١١٢ ) .

### ما هي نظرية التطور والارتقاء ؟

الذين قالوا بتطور الإنسان من مخلوق آخر قبله أكثرهم يرون أن الإنسان جاء عن طريق عملية التطور من الشرارة الأصلية للحياة، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة التطور كلها (١).

وتفصيل ذلك كما يراها أصحابها أن الحياة الأولى للإنسان والحيوان والنبات بدأت على ظهر هذه الأرض بجرثومة أو جراثيم قليلة، تطورت من حال إلى حال تحت تأثير فواعل طبيعية حتى وصلت إلى هذه الأنواع المختلفة التي نراها، وعلى رأسها الإنسان .

وعلى هذا، فالإنسان عندهم بدأت حياته على ظهر الأرض بشكل جرثومة صغيرة، وتحولت إلى حيوانية بدائية، فإلى حيوانت إلى حيوان صغير، ثم تدرج هذا الحيوان وارتقى إلى حياة حيوانية بدائية، فإلى حيوان اكبر فأكبر ريشة ومجنحة، ثم تحولت إلى ذوات فقرات، ثم ارتقت إلى حيوان أشبه بالإنسان، ثم كانت نحاية هذا التطور إنسانا أول: لا يعقل، ولا يدرك، ولا يتكلم، ثم إنسانا كاملا، وهو المشهود اليوم بعقله وتفكيره وإدراكه.

ويقول ون إن الحياة الأولى عند ما وجدت كان عليها أن تصارع من أجل البقاء، فهذه التحولات والتطورات والترقيات جاءت بعد صراع مرير، بين هذه الكائنات وبين عوامل الطبيعة وتقلباتها وبين نفس هذه الكائنات الحية بعضها مع بعض، وكان ذلك عبر آلاف القرون (٢).

اختلف التطوريين في تحديد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان في زعمهم: اختلف القائلون بتطور الإنسان من مخلوق آخر قبله في تحديد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان، فمنهم من يرى أنه تطور من أصل بعيد منقرض مشترك بين القرد والإنسان، فهما فرعان انحدرا من أصل واحد بعيد، ولكن الإنسان سار في مسار تطوري إلى الأعلى، وأما القردة فلم تستطع ذلك فبقيت على حالها.

<sup>(</sup>١) انظر : العلم يدعو إلى الإيمان (ص : ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : الإسلام ونظرية داروين ( ص : ٢١-٢٢ )؛ و في موكب النبيين ( ٥٦/١ ) .

وعليه حمل " أحمد باشميل " مذهب " داروين " (١).

ومنهم من يرى أن الإنسان والقرد كان أحوين، وأن الإنسان لم يترق عن القرد، وإنما تردى هذا القرد من أوج الإنسانية إلى عالم الحيوانية، وعلى هذا القول يكون القرد العم الأعلى للتطوريين . وهذا الرأي ذهب إليه " شلفر " ( المولود سنة ١٧٧٨م ) (٢).

ومنهم من يرى أن الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان هو القرد، دون تحديد نوع القرد، ومن هؤلاء من يفصل فيقول: إن النوع الإنساني انحدر من ثلاثة أنواع من القردة:

فالنوع الأبيض : انحدر إنسانه الأول من "الشمبازي "، وهو أرقي أنواع القردة، والإنسان الأسود : يرجع أصله إلى القرد المعروف باسم "الغوريلا"، وهو أحط أنواع القردة .

وأما الأقوام ذوو الأيدي الطويلة، والشعر الضارب إلى الحمرة، والجماحم البيضية التي يساوي طولها عرضها فأصلهم من الأورانغ، وهو القرد الذي يلي الشمبازي في المرتبة (٣).

وعلى هذا القول يكون القرد هو الجد المباشر للتطوريين، وليس حد واحد من القرد بل لهم ثلاثة أحداد، ومن ثلاثة أنواع من القرود !!! .

والقول بنطور الإنسان من القرد هو الذي استقر عليه رأي غلاة التطوريين الماديين الملحدين (٤) كما صرح به كبارهم (٥)، ويظهر لي أن حمل مذهب دارون على هذا القول أقرب لقوله: ( المسافة بين القوى الفكرية لحيوان من أدن الفقريات والقوى الفكرية لقرد من القردة العلياء أكبر من المسافة بين القوى الفكرية في القرد وبينها في الإنسان) (١). ومنهم من يرى أن الإنسان متطور من حيوان ثدي حيث يقول: ( لما ظهر الإنسان

<sup>(</sup>١) انظر : الإسلام ونظرية داروين (ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : دائرة معارف القرن العشرين ( ٧٠٣/١)، مادة : إ نس )؛ والإسلام ونظرية داروين ( ص : ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر : دائرة معارف القرن العشرين (٧/١)، ٧، مادة : إنس؛ والإسلام ونظرية داروين (ص: ١٤٨-٩٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر : الإسلام ونظرية داروين ( ص. ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>ه) منهم : " لا مارك " و " كارل فوت " و " هكسلي " و " أرنست هيكل " و " روبرت ليرمان " و " لويس س . ب . ليكسي " و غيرهم . انظر : أقوالهم في كتاب " الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه ( ص : ١٠٥-١٢٥ )؛ وأصل الأجناس البشرية بين العلم والقرآن ( ص : ١٩٩-٢٠٠ و ٢١٥-٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) نقلا من كتاب " الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه " ( ص : ١٢٥ )، وهو نقل من كتاب " تاريخ الفلسفة الحديثة ( ص : ٣٥٣ ) .

على وجه الأرض لم يكن بأكثر من حيواني ثدي، ولم يكن يختلف عن سائر الحيوانات العلياء في النواحي التشريحية العامة، وإن كان يتميز ببعض الخواص القديمة والحديثة، وهي التي مهدت له السبيل إلى التطور والارتقاء). وهذا القول أعم من القول السابق، وقال به أحد المعاصرين التطوريين، وهو يوسف مصطفى الحارويي (١).

ومنهم من لا يحدد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان في زعمه ولكنه يدعو إلى الاحترام والتقدير لما جاء به دارون عن أصل الإنسان (٢) فيقول نحو قوله فيزعم أن الإنسان ارتقى في سلم التطور من أدنى الأحياء؛ أي البكتيريا (٢)، وبعد سلسلة من التطورات، وبعد عملية طويلة من التصفية والانتخاب انتهت بظهور الإنسان على تلك الصورة التي انفصل بما عن سائر الأحياء (١) عبر ملايين السنين (٥). وهذا ما ذهب إليه عبد الكريم الخطيب .

ومنهم يزعم أن الإنسان لم يوجد كإنسان، وأنه تطور فيما بعد إلى ما هو عليه الآن، ولا يحدد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان في زعمه، ولكنه لا يقف عند هذا الحد كما وقف غيره من التطوريين بل هو لا يزال يتوقع مزيدا من التطور فيقول: (إن الإنسان لم يوجد كإنسان منذ بدأت الحياة ولكنه تطور فيما بعد إلى ما هو عليه الآن، وعلى أي حال لم يظهر كإنسان إلا بعد أن عجزت كل أشكال الحياة للكائنات الأخرى عن إيجاد أي جهاز بالغ التعقيد كالعقل البشري ... ويبدو أن الجنس الأبيض هو في الذروة في الوقت الحاضر . أ فيأتي الزمان بالإنسان الممتاز " السوبرمان " الذي ينسل ذرية من نوعه تملأ الأرض على رحبها ؟) (1) هذا ما زعمه " أ . كرسي موريسون ".

فهذه الأقوال المختلفة المتباينة من قبل التطوريين في تحديد الأصل المباشر الذي تطور منه الإنسان في زعمهم إن دلت على شيء، فإنما تدل على أن أصحابها ليسوا على شيء، وألهم تسائهون في بحار من الظنون والتحمينات، وأن أقوالهم مبنية على الوهم والتحييل، وألهم

<sup>(</sup>١) العلم ومشكلات الإنسان (ص: ٧).

<sup>(</sup>١) انظر: "قصتا آدم و يوسف عليهما السلام " (ص: ٢٩) .

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق (ص: ٢٦) .

<sup>(</sup> أ) انظر : " قصتا آدم ويوسف عليهما السلام " ( ص : ٣٥ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق (ص: ٢٦) .

<sup>(</sup>١) العلم يدعو للإيمان (ص: ١٠٧-١١٠).

عاجرون عن تحديد الأصل المباشر الذي يزعمون تطور الإنسان منه في ضوء العلم والعقل والحجة والبرهان ولكن مع ذلك نحدهم مصرين على القول بتطور الإنسان من مخلوق قبله .

# ذكرهم كيفية عملية التطور وبيان بطلانها .

قالوا في كيفية عملية التطور: أن هناك ثلاث وسائل في إكمال عملية التطور، وهي كما يلي: 

ا - الانتخاب الطبيعي: زعموا أن هناك تنازعا للبقاء بين الكائنات الحية، وتقوم عوامل الفيناء بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة، والإبقاء على الكائنات القوية، وذلك ما يسمى بزعمهم بقانون " البقاء للأصلح "، فيبقى القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذريته، وتتجمع الصفات القويسة مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن، وذلك هو " النشوء " الذي يجعل الكائن يرتقى بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى، وهكذا يستمر التطور وذلك هو الارتقاء (١).

٢ - الانتخاب الجنسي : وذلك بواسطة ميل الذكر والأنثى إلى التزوج بالأقوى والأصلح، فتورث بهذا صفات الأصلح، وتنعدم صفات الحيوان الضعيف لعدم الميل إلى التزاوج بينه وبين غيره (٢).

٣- كلما تكونت صفة جديدة، ورثت في النسل. (١)

### تفنيد شرح داروين لعملية التطور:

أما القول بالانتخاب الطبيعي: بأن هناك صراعا مريرا بين الكائنات الحية لأحل السبقاء، وأن هناك ناموسا أو قانونا يعمل على إفناء الكائنات الحية الضعيفة فلا يبقى إلا الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه فتتراكم الصفات القوية حتى تكون حيوانا حديدا.

فهذا قول باطل، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

ا-لو أن مجرد البقاء كان المطلب الوحيد للكائنات الحية الأولى، فإن نوعا من الحياة السبدائية كساف للإيفاء بالغرض، وكان لها أن تقنع ببقائها هكذا مادامت هي حية، ولا داعي للتنازع على البقاء، ولا سيما في مثل هذه الحياة البدائية - بشكل حرثومة مثلا - لا يسرحى لها المنافسة والمصارعة والتنازع لأحل الاستمرار والبقاء والنمو؛ فليس هناك ما

<sup>(</sup>١) انظر: العقيدة في الله (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر : العقيدة في الله (ص : ٨٠).

يستدعي ظهور نوع أقوى وفوزه بالبقاء دون غيره كما زعم الزاعمون (١).

7- إن الانتخاب الطبيعي - على فرض التسليم المطلق له - لا يفسر ولو من جانب بعيد أكثر الحقائق وضوحا فيما يتعلق بالعملية كلها، وهو اتجاه الكائنات الحية في سلم الستطور نحو الأحسن والأرقى، فما الذي جعل الكائنات الحية تتجه نحو التطور والارتقاء ... دون الستدهور والانحطاط إلى الأدنى ؟ وكيف تسنى لهذا المفهوم الخالي من الحياة والشعور أن يبقي الصالح من الأحياء ويزيل الطالح، فيكون هو صاحب الكلمة النافذة عسلى أقددار الأحياء ؟ أليس من المستحيل عقلا أن يضع القانون من لا يعلم شيئا عن القانون، وأن يضع نظاما للأحياء من ليس بحي في نفسه ؟ (١).

\$-إن فكرة الانتخاب الطبيعي تتعارض مع نظرية تطور الأحياء كلها من أصل واحد أو أصول قليلة؛ لأن علماء الأحياء أحصوا حتى الآن ما يقارب مليون نوع من الحيوانات وثلاثمائة ألف نوع من النباتات، ويعتقد أن العدد الحقيقي للأنواع هو ضعف هذا العدد (٢)، فإذا نظرنا إلى الكائنات الحية الموجودة بمختلف أنواعها بمنظار الانتخاب الطبيعي يلزم أن يكون عدد أنواع الأحياء في الماضي أضعاف أضعاف العدد الموجود حاليا، ليكون السناتج النهائي بعد عمليات الانتخاب الطبيعي والانقراض هذا العدد الحالي البالغ مليونين تقريب كما يذكر عن علماء الأحياء (١)، وفي ذلك تناقض صريح لمن يقول بالانتخاب الطبيعي، ويرى أن البقاء للأصلح في معركة الصراع لأجل البقاء، مع دعواه انحدار الأحياء كلها من جرثومة واحدة أو جراثيم عديدة عن طريق التطور .

فالقول بالانتخاب الطبيعي نقطة ضعيفة جدا في نظرية التطور، وهي كافية لوحدها لنسف النظرية كلها ودحضها من أساسها .

ولسائل أن يسال من حماة نظرية التطور وأنصارها: متى بدأ الانتخاب الطبيعي يعمل عمله بحيث يبقى الأقوياء ويزول الضعفاء ؟ وكيف وصل عدد الأحياء بأنواعها إلى

<sup>(</sup>١) انظر : العلم في مواجهة المادية (ص: ١٣)؛ ومصرع الدارونية (ص: ٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : العلم في مواجهة المادية ( ص : ١٣ و ١٥ )؛ ودارون ونظرية التطور ( ص : ٢٥-٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : دارون ونظرية التطور (ص :٢٥)؛ وما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقدسة (ص :٣٢).

هذا العدد الهائل إن كان هناك وجود للانتخاب الطبيعي ؟

٥- وليس بإمكاهم أن يأتوا بجواب صحيح مقنع لما ذكر؛ لأنه لا وجود في الحقيقة للانتخاب الطبيعي في صراع الحياة بحيث يبقى الأقوياء فقط، ويزول الضعفاء كلهم؛ لأننا نجد أن الحيوانات الدنيا البحرية منها والبرية هي باقية حتى اليوم على الحالة التي كانت عليها في الابتداء، ولم نجد ألها تأثرت بناموس الارتقاء أو تعرضت لغضبة الانتخاب الطبيعي ففقدت الحياة وذهبت عن الوجود، بل الكون يعج بالأصلح والصالح من شي أصناف الحيوانات من أدناها إلى أعلاها (1).

فلا يصح دعوى من زعم أن الأقوياء يتكيفون للحياة ويبقون، وأن الضعفاء يزولون نتيجة ضعفهم وعجزهم فلو كان قانون الاصطفاء والبقاء للأصلح صحيحا لم يكن هناك وجود للكائنات الحية الضعيفة.

٣- حقا هناك نظام وناموس وقانون ولكن هذا النظام وهذا القانون لا يقتصر عمله على إهلاك الكائنات الحية إهلاك الكائنات الحية الكائنات الخية الكائنات الخية جميعها قويها وضعيفها؛ لأن الله الخالق قدر الموت على كل حى مخلوق (٢).

٧- هناك نظام آخر يعمل بمقابلة هذا النظام، ذلك هو قانون التكافل على الحياة بين البيئة والكائن، لأن الله قدر الحياة فهيأ أسباها؛ فنحد الشمس والبحار والرياح والأمطار والنباتات والجاذبية كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من الحيوانات. فإذا كانت هناك سنة للهلاك فهناك سنة للحياة، ولكل دور في الحياة. فلماذا النظر إلى عوامل الفناء دون النظر إلى عوامل البقاء ؟ وهذا من أحد الأسباب التي أحدثت حللا في تفكيرهم، وسببت سوء فهمهم للحياة والأحياء والكون (٢).

٨- وإذا كـانت الظروف الطبيعية : من رياح ورعد وحرارة وماء وعواصف وغيرها

<sup>(</sup>٢) انظر : العقيدة في الله (ص: ٨٢-٨٣)؛ وما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة (ص: ٤٨-٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر : العقيدة في الله ( ص : ٨٣ )؛ وكبرى اليقينيات الكوتية ( ص : ٢٦١-٢٦١ ) .

قـــادرة – بإذن الله وتقديره – على تشويه الخلق أو تدمير صنعة كطمس عين أو تمديم بناء، فإنه من غير المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية الميتة الجامدة والبليدة أن تنشئ عينا لمن لا يملك عينا أو تصلح بناء فيه نقص (١).

۸ ─ إن العقل يقبل أن تكون الظروف الطبيعية ─ بإذن الله وتقديره - صالحة لإحداث الخــراب والهلاك، لكنه من غير المعقول أن تكون هذه الظروف صالحة لتفسير الخلق البديع والتصــوير والتكوين المنظم المتقن. إن أي عضو من أعضاء الكائنات الحية قد رسم بإتقان، وكون بنظام، ورتبت أجزاؤه بحكمة بالغة محيرة، ونسق عمله مع غيره في غاية الإبداع، ومن المحال أن ينسب ذلك الإتقان والنظام البديع إلى خبط الظروف الطبيعية العشواء (٢).

٩- إن الانـــتخاب الطبيعي - على فرض التسليم المطلق له - إنما يفسر بقاء الأقوى
 ولكنه لا يستطيع تفسير وجوده أصلا . (٣) وقد يتضح ذلك بالمثال الآتي :

# توضيح عملية الانتخاب الطبيعي بمثال:

إن رميا إلى حوضِ ماء سمكةً وقطة وطائرا، فإن القطة والطائر سوف يموتان غرقا بعد دقائق، وتبقى السمكة وحدها حية؛ أي : أن " الانتخاب الطبيعي " نفذ حكمه، فأبقى على " الصالحين "، ونحى وأبعد " غير الصالحين " (1).

فقد يرى من لا يعرف شيئا عن أسلوب العمل في عالمنا في هذا الإيضاح شيئا موافقا للعقل، ولكن يجب أن لا يغيب عن بالنا أنه لكي نعطي " الانتخاب الطبيعي " هذه الفرصة لإجراء حكمه، فلا بد من وجود حوض ماء وسمكة وقطة وطائر، فكما نحتاج إلى بحر لكي تسير السفينة فيه، فكذلك يحتاج " الانتخاب الطبيعي " - إن كان هناك شيء اسمه " الانتخاب الطبيعي " - إلى عالم للأحياء لكي يعمل عمله فيه (٥)، ولكن السؤال : كيف ظهرت الأحياء إلى عالم الوجود بأنواعها المختلفة إذا كانت كلها منحدرة من أصل واحد ؟ لأن فكرة الانتخاب الطبيعي لا

<sup>(</sup>١) انظر : العقيدة في الله (ص: ٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (ص: ٨٤).

يتحقق دورها ولا يمكن لها أن يعمل عملها إلا بعد وجود عالم من الأحياء . فعلى القائلين بنظرية التطور أن يبينوا كيفية تنوع الأحياء – مع ما فيها من الفروق – من أصل واحد وإلا ستبقى قلعة نظرية التطور أي : الانتخاب الطبيعي قلعة معلقة في الهواء من غير قاعدة ولا أساس .

# الطفرة هي قاعدة الانتخاب الطبيعي:

لما رأي القائلون بنظرية التطور أن فكرة الانتخاب الطبيعي هي كقلعة معلقة في الهواء، وأنه لا بـــد لهـــا من قاعدة، بدؤوا يبحثون عنها، وأخيرا اكتشفوا لها قاعدة غير مبنية على أساس ثابت، كما سيأتي بيانه، وتلك القاعدة التي اكتشفوها هي ما يسمى بفكرة " الطفرة " .

فقالوا: الفروقات بين الكائنات الحية حصلت نتيجة للطفرات، والطفرات هي التغيرات السيّ تحصل عن طريق الخطأ أو الصدفة في شفرات D.N.A الموجودة في الكروموسومات الناقلة للصفات الوراثية، فإذا تعرضت إلى الأشعة الكونية أو إلى أشعة اكس أو إلى الحرارة، تغيرت جزئيات D.N.A، وبنتيجة هذا التغير وتراكم المفيد منه تظهر فروق مهمة في التركيب البنيوي الذي يؤدي في الأجيال القادمة إلى ظهور أنواع جديدة من الأحياء (١).

ولكن هذه القاعدة المزعومة لم يزد في قلعتهم الموهومة إلا وهنا على وهن؛ فإلها ليست إلا ترقيعا اصطناعيا استعمل لسد رتوق نظرية التطور الكثيرة، ولكن هذا الترقيع الاصطناعي لا يستطيع سد فحوات النظرية ورتوقها، بل هو يبين ضعف النظرية وشدة افتقارها إلى الأدلة، وأن أصحابها يلهشون وراء الأدلة الواهية التي لا قيمة لها في ميزان العلم، فهم كالظمآن يجري وراء السراب يحسبه ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا، وذلك لأننا عندما نضع الفكرة فكرة الطفرة "أمام أشعة العقل والعلم يظهر لنا أن أية نظرية تستند على مثل هذه الفكرة يكون مصيرها الإخفاق والإفلاس. وبيان ذلك من وجوه، وفيما يلي ذكر بعضها:

أولا: ليــس مــن دليل على الإطلاق على حدوث الطفرة – بالمفهوم الذي يقدمه التطوريون – أو حتى إمكانية حدوثها (٢).

ثانيا: لقد ثبت بالبحوث العلمية أن التغيرات العشوائية الحاصلة في شفرات الوراثة -

<sup>(</sup>۱) انظر : دارون ونظریة التطور ( ص : ۸۷-۸۸ و ص : ۹۹ )؛ وکبری الیقینیات الکونیة ( ص : ۲۶۲ ).

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق (ص : ٩٢) .

والتي يطلقون عليها اسم الطفرات – لا تؤدي إلى تكامل وتحسن الكائن الحي، بل تضره وتؤدي به إلى العجز، وإلى الموت (١).

قال الدكتور/ وولتر إدوارد لا مبرنس المحصائي علم الوراثة -: الطفرات قليلة الحدوث، وهي على قلتها تعتبر الأساس المادي الذي يبني عليه علماء التطور تفسيرهم لظاهرة التطور، ولكن هل يمكن أن تكون الطفرات حقيقة وسيلة التطور؟ إن الدراسة الطويلة المتصلة لهذه الطفرات في كثير من الكائنات تدل على أن الغالبية العظمى من الطفرات تكون من النوع المميت، أما الأنواع غير المميتة منها فإن التغيرات المصاحبة لها تكون من النوع الذي يؤدي إلى التشويه أو على الأقل من النوع الذي يضعف من قوة الفرد؛ فمن الصعب إذن أن يؤدي تجمع هذه الطفرات الوراثية إلى التغيرات اللازمة لنشأة الفرد؛ فمن الصعب إذن أن يؤدي تحمع هذه الطفرات الوراثية إلى التغيرات اللازمة لنشأة انواع جديدة تعتبر أكثر تقدما ورقيا من أسلافها .أهد باختصار وتصرف (٢).

وقال أيضا : قد تؤدي الطفرة في بعض الحالات النادرة إلى تحسين صفة من الصفات ولكن احتماع هذه الصفة مع بعض الصفات الأخرى التي تطرأ عليها يؤدي إلى تكوين كائن أقصر عمرا و أقل قدرة على الحياة ولكن دعنا نسلم جدلا بحدوث طفرات نادرة تصحبها تحسينات تبلغ ١ ٪ فكم تحتاج مثل هذه الطفرات من الأجيال لكي يتراكم ويظهر أثرها و ينتج عنها نوع جديد ؟

لقد أوضح " باتو " في كتاب ( التحليل الرياضي لنظرية التطور ) أن تعميم صفة من الصفات عن طريق الطفرة في سلالة من السلالات لا يمكن أن يستغرق أقل من مليون جيل من الأجيال المتتابعة؛ وحتى لو سلمنا بقدم الأحقاب الجيولوجية كما يقدرها الجيولوجيون فمن الصعب أن نتصور كيف أن حيوانا حديثا نسبيا مثل الحصان قد نشأ من سلفه الذي كان عدد الأصابع في قدمه خمسة، في الفترة من العصر الفجري ( الايوسيني ) الحديث حتى الآن أهر بتصرف (٢) .

ثالباً : إن الطفرة لا تستطيع أبدا إنشاء عضو غير موجود أصلا، فلكي يتحول حيوان زاحف إلى حيوان طائر، لا بد أن تتغير أعضاؤه الداخلية، وبشكل كبير ومعقد ( نظام الدورة

<sup>(</sup>١) انظر : دارون ونظرية التطور (ص: ٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : مقاله بعنوان " ما وعاه ابن صاحب البستان " ضمن كتاب : الله يتحلى في عصر العلم (ص: ٧٦-٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق (ص : ٧٧ ) .

الدموية، نظام التنفس، شكل العظام ... الخ ) ولا يكفي هذا؛ إذ يجب ظهور أعضاء جديدة لم يكن علكها سابقا مثل: الأجنحة والريش والمنقار ... الخ فكيف تستطيع الطفرة تأمين هذه الحاجات ؟ وكيف تستطيع تعيين شكل هذه الأجنحة والريش والمنقار ؟ وكيف تستطيع تخطيط كيفية عمل هذه الأعضاء الجديدة ؟ وكيف تعمل على نماذج غير موجودة لديها ؟ (١).

رابعا: المعلومات الجديدة التي أمكن الحصول عليها عن الإنسان تبين بطلان هذا القول: يقول علماء الخلية أن عدد الخلايا في حسم الإنسان يبلغ إلى القول: يقول علماء الخلية أن عدد الخلايا في حسم الإنسان يبلغ إلى المحودة عملاة (٢)، وأن جزئيات ١٠٠٠،٠٠٠ الموجودة في خلية واحدة في حسم الإنسان تحتوي على معلومات بقدر موسوعة عملاقة مؤلفة من ستة وأربعين مجلدا يتألف كل مجلد من (١٢٠) ألف صفحة (٢).

ثم إن التغيرات التي قد يتحملها الجسم الإنساني حسب حسابات العالم الياباني " موتو كيمورا " يجب حصول تبدل كل بضع سنين في جزئية واحدة في الإنسان، وأما حسب حسابات عالم الوراثة الانكليزي الشهير " جون بوردون ساندرسن هالدن ( ١٨٩٢ - ١٨٩٢ ) فإن نسل الإنسان يستطيع تحمل تغيير مقداره جزئية واحدة كل ألف سنة، وإن أي تغيير أسرع سيؤدي إلى انقراض النوع الإنساني (٤).

بينما نظرية التطور تحتاج لإثبات صحتها إلى تغييرات وطفرات أسرع من هذا بكثير، ولسو فرضنا المستحيل ... وأن الطفرات تعمل بالشكل الذي يقول به التطوريون، فمعنى هذا أنه لا يسعنا إلا إعطاء إجازة قسرية للانتخاب الطبيعي لمئات الملايين من السنين لكي تتحقق نظرية التطور (°).

# خامسا : ما هو أساس الطفرة و كيف يحدث ؟

فقسد أرجسع التطوريون حدوث هذه الطفرات إلى الخطأ أو إلى الصدفة (١)، ولكن

<sup>(</sup>١) انظر : دارون ونظرية النطور ( ص : ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق (ص: ٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص 🕯 ٣٦ و ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق (ص: ١٠٢) .

<sup>(</sup>٥) انظر : أيهما هو الصحيح الخلق أم النشوء (ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٦) انظر : الإنسان في القرآن الكريم للعقاد (ص: ١١٤).

حدوثها عن طريق الخطأ أو الصدفة، ثم اتجاهها نحو التحسن والارتقاء أمر لا يستسيغه العقل السليم ولا يشهد له الواقع المشاهد.

# حدوث الخطأ في العمل لا يزيد في إتقانه .

إذا حدث خطأ في عمل ما؛ فإنه من المحتمل إلى حد كبير أن يفسد العمل أو يتضرر به على أقل تقدير ولكنه لا يزيد في إتقانه وإحكامه؛ ولذلك لم يشاهد حتى الآن أن الأخطاء المطبعية في كتاب مطبوع أدت إلى تكامل ذلك الكتاب وارتفاع مستواه، كما لم يشاهد أن خطأ في صنع الطائرة أدى إلى تحسن نوعية الطائرة ورفع مستواها بل قد تسقط الطائرة بسبب مسمار أو صامولة واحدة فيها خلل (1).

ودعنا نتخيل بأننا قمنا بإمطار إحدى الطائرات وابلا من الرصاص بواسطة رشاشة أتوماتيكية، فإذا كان محرك الطائرة قد أصيب برصاصة أو برصاصتين فإنه من المحتمل أن تسقط هذه الطائرة، ولكن نظرية التطور تتوقع عكس هذه النتيجة ... إذ تتوقع أن يتحسن محرك الطائرة فتصبح من النوع التي تفوق سرعتها سرعة الصوت (Super Sonic) (٢).

وأما حدوث الطفرة عن طريق الصدفة في جزئيات .D.N.A التي تملك تركيبا أعقد وأكمل من تركيب أي كومبيوتر موجود حاليا في العالم، ثم اتحاهها نحو الأحسن والأرقي ...فهو أمر غير ممكن الوقوع كما تقدم بيان بطلان ذلك في ضوء الأدلة والبراهين العلمية والعقلية ، وأن الأرقام الرياضية تعجز عن التعبير عن الوقت الذي يستغرق حصول خلية واحدة عن طريق الصدفة (٣) فكيف بالإنسان الذي يحتوي جسمه على ستين ألف مليار خلية؟ وهنا أضيف إلى ما تقدم مثالا واحدا يبين استحالة تطور الإنسان عن طريق الصدفة .

#### وهي مسألة تراصف حروف كلمة ( نظرية التطور ) :

لنضع الجسم الحي الذي يحتوي على تركيب معقد جدا جانبا، ونأخذ مسألة تراصف حروف كلمة : ( نظرية التطور ) عن طريق الصدفة .

<sup>(</sup>١) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق (ص: ٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : (ص : ٢٢٨-٢٣٢ ) .

فلنكتب على قصاصات الورق الحروف من الألف إلى الياء، ولنجلب آلة طابعة عليها الحروف الأبحدية فقط ( من دون الإشارات والأرقام )، ولنجلس أمامها قردا ( وهو مسن الحيوانات الراقية في نظرية التطور )، ولنتصور أن القرد سيضرب على هذه الحروف عشوائيا، فما هو احتمال ظهور، " نظرية التطور " عن طريق الصدفة ؟

إن عبارة " نظرية التطور " تحتوي على ( ١١) حرفا، و بما أن هذه الحروف هي من بين الحسروف الأبجدية البائغة ( ٢٨) حرفا، فإن احتمال ظهور حرف النون هو بنسبة ١: ٢٨، واحتمال ظهور حرفين ( النون والظاء ) بالتسلسل هو بنسبة ١: ٢٨×٢٨×٢٤ = ٢٨، واحتمال ظهور ورفين ( النون والظاء ) بالتسلسل هو بنسبة ١: ٢٨×٢٨×٢٨ = ٢٩، واحتمال ظهور الأحرف : ( النون والظاء والراء ) بالتسلسل هو بنسبة ( ١: ٢٨ ١، ) أي رقم وهكذا ... ظهور كلمة : نظرية التطور عن طريق الصدفة هو بنسبة ( ١: ٢٨ ١، ) أي رقم واحد إلى رقم هائل حدا، يتألف من ضرب العدد ( ٢٨ ) في نفسه إحدى عشرة مرة، ولكي تصور مدي ضخامة هذا الرقم نقول بأنه يساوي تقريبا عدد الثواني التي مضت اعتبارا من خلق الكون حتى الآن، أي : لو كان القرد يضرب على هذه الآلة الطابعة مرة كل ثانية من قبل خمسة عشر مليار سنة حتى الآن لكان هناك احتمال أن تظهر عبارة " نظرية التطور " بعامل الصدفة (١٠) وهذا يتبين أن حدوث الطفرة الذي بنوه على أساس الخطأ أو الصدفة أساس باطل، ولذلك عمن طريق هده القلعة المسماة ب" الانتخاب الطبيعي "، ثم اكتشف أنه لا بد من قاعدة تحت هذه القمة، وهكذا طرحت فكرة الطفرة، وأخير حاء دور إنشاء الأساس، وذلك عن طريق الصدفة (١٠)، وقد تقدم بيان بطلان كل من الصدفة والطفرة و الانتخاب الطبيعي في ضوء المدونة والأدلة العلمية والعقلية، وبه يعلم بطلان هذه النظرية والميارها من أساسها .

فهاذا غيص من فيض من ثغرات نظرية التطور وأوجه بطلاها فيما يتعلق بفكرة

<sup>(</sup>۱) انظر : دارون ونظرية التطور (ص: ٢٣-٢٢) . وانظر : أمثلة أخرى بين بما العلماء استحالة وجود الإنسان والكسون عسن طريق المصادفة في المصدر السابق (ص: ٢٢-٢٣)؛ والعلم يدعو للإيمان (ص: ١٥ و ص: ١٩٦-١٩٣)؛ والعلم يدعو للإيمان (ص: ١٩٦-١٩٣) وصن ١٩٦-١٩٣)؛ والله يتحدى (ص: ١٩٦-١٧)؛ ومصرع ألسن . ص: ١٥-١٦)؛ وفي موكسب النبيين (١/ ١٠/ ١٨-١٨)؛ والإسلام يتحدى (ص: ٢٢-٧٥)؛ ومصرع الدارونية (ص: ١٥-٩٣)؛ والعقيدة في الله (ص: ٢٢-٢٧)؛ وعقيدة المسلم لمحمد الغزالي (ص: ٢١-١٩). انظر : دارون ونظرية التطور (ص: ١٤) .

الانتخاب الطبيعي، وقاعدتما المزعومة الموسومة بالطفرة، وأساسها الموهوم أي الخطأ أو الضدفة. ومع ذلك نجد من التطوريين من يعتقد بما ، و يقول بتطور الكائنات الحية تحت إشرافها، فلنستمع الآن إلى شرح " داروين " ( واضع هذا الصنم ) كيفية تحول عضو من شكل لآخر تحت إشراف الانتخاب الطبيعي :

# شرح دارون كيفية تحول عضو من شكل لآخر وبيان بطلانه:

قال داروين: (قد يصعب على الكثيرين الاعتقاد بأن عضوا كالعين وصل إلى أقصى درجات الكمال بواسطة الانتخاب الطبيعي، ولكننا إن أحطنا علما بسلسلة المراحل الطويلة السيّ يمر بما أي عضو، والتي تؤدي كل مرحلة منها وظيفة مفيدة للكائن، فإن وصول هذا العضو إلى أية درجة من درجات الكمال لا يكون مستحيلا، لنأخذ مثلا حياشيم السمكة، فمن الواضح أن هذه الخياشيم تطورت وتحولت إلى عضو الرئة في الحيوانات البرية التي تتنفس الهواء . ولا بد أن هذا العضو اضطر لفترة ما إلى القيام بوظيفتين مختلفين في الوقت نفسه، حسى تيسر له الاختصاص في إحداها، كما أن قيام عضوين مختلفين عن بعضهما تمام الاختلاف بإيفاء نفس الوظيفة، وقيام أحد العضوين بمساعدة العضو الآخر عند تطوره وتكامله يعد من الأسباب التي سهلت في أحيان كثيرة المراحل الانتقالية في التطور) (1).

هكـــذا ... وبهذه البساطة يعتقد " دارون " أنه استطاع أن يشرح كيفية تحول عضو من شكل إلى آخر تحت إشراف الانتخاب الطبيعي ولكن العلم المعاصر يرفض هذا الشرح وهذا التفسير، بل يعتبره مضحكا .

فكما يصعب على الإنسان الاعتقاد بأن سيارة تسير بالبترين قد تحولت نتيجة سلسلة حوادث المرور إلى سيارة تعمل بالغاز السائل، وألها في فترة من فترات التحول كانت تسير بالبترين وبالغاز معا من باب الاحتياط!!

كذلسك يصعب عليه تصديق كل هذه الحكايات حول خروج الأحياء من الماء إلى الياسة، فإن قليلا من العلم وقليلا من التفكير يكفيان لرؤية كيف أن اللوحة التي تقدمها نظرية التطور في حاجة إلى عقل وشعور خارقين .

<sup>(</sup>١) أصل الأنواع (ص: ٢٣١-٢٣٢ ) نقلا من المصدر السابق (ص: ١٠٥-١٠٦ ) .

ويمثل هنا بمثال واحد، فمثلا قبل كل شيء يحتاج حهاز التنفس لكي يتعرض لمثل هذا التسبدل والستحول إلى تعيين هدف أمامه ... وهذا الهدف هنا هو ( الخروج من الماء إلى اليابسة )، فمن الذي يعطي هذا القرار ويعين هذا الهدف ؟ أهو الكائن نفسه ؟ أهي جزئيات حسمه ؟ أهو الماء ؟ أهو الهواء ؟ .

ثم يجب تعيين الخطوات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف، ووضع خطة تحتوي على تفاصيل كثيرة حدا تشتمل أجهزة الجسم كله، فمن الذي يضع هذه الخطة ؟ أهو الكائن الحي ؟ أهي ذرات حسمه ؟ أم الهواء ؟ .

ثم يجبب الأخد بنظر الاعتبار جميع العوائق والمشاكل التي قد تظهر أثناء خطوات التقدم نحو الهدف، أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة تجاهها، وإدراج جميع هذه التدابير في الحظة بشكل مناسب، بحيث لا تتعارض مع الخط العام للخطة . فمن الذي يرى المشاكل والعوائق والصعوبات قبل أوانحا، ويفكر بالتدابير اللازمة فيؤمن التنسيق بين الأعضاء ؟.

ثم تأتي مرحلة التنفيذ، والتطوريون يرون ألها تتحقق نتيجة ملايين الحوادث التي تصيب شفرات الجينات. والغريب أن هذه الحوادث تكون وكألها مرتبة ضمن خطة معينة!! ثم إن حادثة معينة تأتي لتكمل "التقدم "الذي حققته الحادثة السابقة، ولتدفع خطوة أخرى إلى الأمام، ولستقرب الكائن حطوة أخرى نحو الهدف!! وهكذا يتخلص هذا الكائن من قبضة الانتخاب الطبيعي (الذي يجول في الدنيا في كل ساعة من ليل ولهار دون أن يحس به أحد) (١).

وأحررا، وبعملية تشبه عملية تحول دراحة أطفال ذات ثلاث عجلات إلى طائرة فانتوم إثر تعرضها لسلسلة من الحوادث العشوائية !! تظهر أمامنا المعجزة وتتكامل.

ثم إنه من الغريب حدا، أن لا يؤدي عبث الصدفة بشفرات الجينات إلى كوارث، وقد يفسر عدم فهم داروين ومعاصريه هذا الأمر إلى قلة معلوماهم. أما الإصرار ممن حاء بعدهم عليه، فلا يفسر إلا بالعناد والتعصب. ذلك لأن مد يد العبث إليها أو تدخل الصدفة لا تؤدي إلا إلى كارثة.

واليسوم يحساول الذكاء الإنساني - وليست الصدفة - أن ينفذ إلى أعماق علوم الجينات

<sup>(</sup>١) انظر : أصل الأنواع ( ص : ١٣٣ ) نقلا من كتاب : دارون ونظرية التطور ( ص : ١٠٤ ) .

بدراسات شاقة، فمن المستحيل قبول الادعاء بأن الصدفة والانتخاب الطبيعي استطاعا القيام بحل كل هذه الألغاز التي استعصى حلها على الذكاء الإنساني بالرغم من جميع الجهود المبذولة في هذا المحال، ومن المستحيل قبول هذا الادعاء و إن بذلت المحاولات لوضع قناع العلم عليه (١).

وأما القول بالانتخاب الجنسي: الذي يكون به الميل في التناسل بين الأفراد القوية مما سبب اندثار الأفراد الضعاف، وبقاء الأقوى:

فيقال : إن ذلك ليس دليلا على حدوث تطور في النوع، بل يفهم منه بقاء النوع القام منه بقاء النوع القام من نفس النوع الذي اندثر الضعيف منه، فلا يفهم أن الباقي القوي أصبح نوعا راقيا متطورا غير النوع الضعيف الذي اندثر وذهب .

ثم إنه ليس بصحيح أن الصفات الحسنة في فرد من الأفراد تنقل بواسطة الوراثة، فمثلا : الحداد القوي العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته كما أن العالم الغزير العلم لا ينتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه (٢).

أما القول الأخير في شرحه لعملية التطور بأنه كلما تكونت صفة جديدة ورثت في النسل : فيقال في الجواب عليه : إن القول بحدوث النشوء لبعض الخصائص والصفات العارضة ثم توريثها في النسل فذلك ما يرفضه علم الوراثة الحديث؛ فكل صفة لا تكمن في الناسلة، ولا تحتويها صبغة من صبغاتما؛ فهي صفة عارضة لا تنتقل إلى الذرية بالوراثة (٣).

كما أن وحدات الوراثة بأنواعها المختلفة تحتفظ بخصائص نوعها، وتحتم على الكائن الحي البقاء في دائرة النوع الذي نشأ منه وعدم الخروج منها. فلا يتطور الكائن الحي إلى نسوع جديد؛ فالقط أصله قط، وسيظل قطا بإذن الله على توالي القرون، وكذلك الكلب والسيور والحصان والقرد والإنسان. فالكل لهم أصلهم الخاص بهم، وسيبقون في دائرة أصلهم الذي نشئوا منه بإذن الله تعالى (٤).

ومـع مخالفة علم الوراثة لنظرية داروين فإن التجربة تنقض هذا القول؛ فهاهم اليهود

<sup>(</sup>١) انظر : دارون ونظرية التطور (ص: ١٠٦–١٠٩)

<sup>(</sup>٢) انظر : العقيدة في الله (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق نفسه؛ والإنسان في القرآن الكريم (ص: ٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : في ظلال القرآن ( ٢٨٠٩/٥ ، السجدة : ٧ ) .

والمسلمون من بعدهم يختنون أبناءهم ولكن ذلك كله لم يسبب أن ولد أطفالهم بعد مرور السنين مختونين، (١) وهكذا ، فكلما تقدم العلم أثبت بطلان نظرية " داروين "

# أدلتهم على تطور الإنسان من مخلوق آخر قبله وبيان بطلانها:

وقد استدل القائلون بتطور الإنسان على ما ذهبوا إليه بما يلي :

داروين "من الحفريات الأرضية؛ فقد وحدوا أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أولية، داروين " من الحفريات الأرضية؛ فقد وحدوا أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أولية، وأن الطبقات السيّ تسليها تحستوي على كائنات أرقى فأرقى . فقال " داروين " : إن تلك الحيوانات السراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الأولى . (٢) ثم وحد الداروينية من هذه الحفريات ما يسمونه " إنسان بلتداون " بجمجمة إنسان وفك قرد (٣).

ولكن اعتماد هذه النظرية على الحفريات واستدلالها بما على تطور الإنسان من مخلوق آخر باطل، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

١- نقص علم الحفريات: فإن علم الحفريات لا يزال ناقصا، فلا يدعي أحد أنه أكمل التنقيب
 في جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار، فلم يجد شيئا جديدا ينقض للقررات (٤).

7- عدم توفرها أسباب حفظ هذه الحفريات في حالتها الأصلية: إن الشروط الواحب توفرها لحفظ عظام الحفريات وجماجمها التي يستدلون بما غير متوفرة، فوجودها حتى الآن مصونة الأنسجة والأعضاء بحالة صحيحة مع مضي الملايين من الأعوام والسنين عليها - كمسا زعموا - أمر تعج حوله كثير من الشكوك والشبهات فكيف يصح الاستدلال بما ليس بثابت بل هو بنفسه يحتاج إلى الإثبات ؟ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : العقيدة في الله (ص: ٨٥)؛ وانظر : أمثلة أحرى من هذا النوع في كتاب : الإنسان في القرآن الكريم (ص: ٧٥: ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: العقيدة في الله (ص: ٧٩-٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ١١٦-١١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : العقيدة في الله (ص : ٨٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر : مصرع الدارونية ( ص : ٤٣) .

الحفريات قد قدرت أن عمر الإنسان يصل إلى عشرة ملايين من السنين، فكيف يعتمد لإثبات شيء على شيء لا يثبت بل هو ما زال في احتمال التغير، فقد ينكشف في الغد غير هذا ؟ (١).

3-7- سر العقل عند الإنسان ليس كبر حجم الدماغ: التطوريون كثيرا ما يستدلون بسعة الجمجمة الحفرية وفراغها على سعة العقل وقدرة التفكير وعلو الذكاء، فيقولون: أن الإنسان في البداية لم يكن قادرا على التفكير، وكانت جمجمته صغيرة، فلما كربرت جمجمته بمرور الأيام ازداد عقله، وأصبح قادا على التفكير واختراع الآلات والستخدامها ... (٢) ولكن الاستدلال بسعة الجمجمة وفراغها على قوة الذكاء والعقل والفهسم استدلال غير سليم؛ فإن وزن الدماغ ليس مقياسا للذكاء وإلا لكان الفيل الذي يحتوي دماغه على ٥٠٠٠ سم لكان أذكى من الإنسان (٣).

ثم من أهم الحفريات التي يتعلق بما أصحاب النطور " الإنسان النياندرتالي " الذي كان يعيش قبل ١٠٠٠٠٠ أو ٥٠٠٠٠٠ سنة على خلاف بينهم في مزاعمهم، ويعدونه من الموجة الثالثة من موجات تطور الإنسان (٤)، ويذكرون أن جمجمته كان يبلغ حجمها ١٦٠٠-١٣٠٠ سم (٥).

و يذكرون أن الإنسان الهوموسابية ( Homo Sapiens ) أي : الإنسان بشكله الحالي الذي يعدونه من الموجة الرابعة والأخيرة من موجات تطور الإنسان في زعمهم، ويقولون : إن حجم فراغ جمجمته انخفض، وحجمها المتوسط ١٣٠٠ سم (١).

فهل يعتبر " الإنسان النياندر تالي " الذي هو من الموجة الثالثة من موجات التطور أرقى من " الإنسان الهومو سابيتر " الذي هو من الموجة الرابعة عندهم على حد اصطلاحهم ؟

بينما يذكر في كتاب علم الحيوان أن حجم جمجمة الإنسان الطبيعي ١٤٨٠ سم للرجال، و ١٢١٠ سم للنساء، و يبلغ وزن دماغ الرجل ١٣٥٠ جراما، ويبلغ وزن دماغ المرأة ١٢١٠

<sup>(</sup>١) انظر : العقيدة في الله (ص: ٨١)؛ و في موكب النبيين ( ٦٢/١-٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة (ص: ١٠٢-١٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر : الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم والكتب المقدسة (ص: ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (ص: ١٠٦)؛ و" في موكب النبيين " ( ٦١/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة (ص: ١٠٧).

حسرامات . وأن أصغر وزن لدماغ بشري طبيعي مهما كان عرقه ١٠٢٥ جراما . فلو اعتبرنا بالقياس للنسبة بين الوزن والحجم للإنسان لبلغ الحجم ٩٤٠ سم . فهل يعتبر الإنسان النياندرتالي شخصا دون مرتبة الإنسان الحالية وهو يبلغ أكثر من الحجم الأخير بكثير ؟ (١) .

٧- لو كان ناموس الارتقاء أكيدا لوجب أن توجد الحيوانات العلياء دائما في أعلى طلبقات الأرض، وأن لا يوجد منها شيء في طبقاتها السفلى، كما يجب أن لا توجد الحيوانات الدنيا في الطبقات العلياء ولكن الأمر ليس كذلك؛ فقد وجدت الآثار من طوائد الأحياء الكبرى، الدنيا منها والعلياء في أسفل طبقات الأرض، كما وجدت الحيوانات الدنيات الدنيا العالية في طبقات الأرض، فهذا ينقض دعوى تطور الحيوانات الدنيا استدلالا بحفريات الأرض، فهذا ينقض دعوى تطور الحيوانات الدنيا استدلالا بحفريات الأرض،

۸- وجود الكائنات الأولى البدائية في بعض طبقات الأرض أولا ثم الأرقى ليس دليلا على تطــور الكائنات الراقية من الكائنات الدنيا بل هو دليل على ترتيب وجود هذه الكائنات فقط عند ملائمة البيئة لوجودها على أي صورة كان هذا الوجود (٣).

9- الدراسات والتجارب الواسعة على الهياكل والجماحم تعارض فرضية التطور: فقد قام العالم السويسري " جوهانس هوردمر " بإجراء الدراسات والتجارب الواسعة على الهيساكل والجماحم، فأثبت له معارضتها لفرضية التطور، فأعلن في ١٠ مارس ١٠ مارس أنسه لا يوجد دليل واحد من الألف على أن الإنسان من سلالة القردة . وأنه يعيش منفردا وبعيدا عن القردة منذ عشرة ملايين سنة (٤)، و أيده آحرون كما سيأتي .

وقال " فيركو " - من علماء الحفريات - في كتابه " النوع الإنساني " : ( يجب على أن أعلن بأن جميع الترقيات الحسية التي حدثت في دائرة علم الأنتروبولوجيا السابقة على التاريخ، تجعل القرابة المزعومة بين الإنسان والقرد تبعد عن الاحتمال شيئا فشيئا .

فــإذا درسنا الإنسان الحفري في العهد الرابع، وهو الذي يجب أن يكون أقرب إلى أسلافه

<sup>(</sup>١) انظر : في موكب النبيين ( ٦١/١ ) أ

<sup>(</sup>٢) انظر : قصة الإنمان ( ص : ١٨٧ )؛ وأيهما هو الصحيح الخلق أم النشوء ( ص : ٧٤–٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : العقيدة في الله (ص: ٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر : الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم ( ص : ٧٨ ) .

بخد إنسانا مشاكما لنا كل الشبه، فإن جماجم جميع الرجال الحفريين تثبت بطريقة لا تقبل المنازعة بألهم كانوا يؤلفون مجتمعا محتوما للغاية، وكان حجم الرأس فيهم على درجة يعتبرها الكير من معاصرينا أنفسهم سعداء إذا كان لهم رأس مثلهم، فإذا قابلنا مجموع الرجال الحفريين الذين نعرفهم بما نواه في أيامنا هذه استطعنا أن نؤكد بكل جرأة بأن الأشخاص ناقصي الخلقة بين الرجال العصويين أكثر منهم بين الرجال الحفويين، ولا أتجاسر أن أفترض في اكتشافاتنا الحفرية، فلم نصادف غير أصحاب القرائح السامية من أهل العهد الرابع، ومهما كان الأمر فيجب أن أقول: لم توجد قط جمجمة قرد تقرب من جمجمة إنسان) (1).

### والمتتبع لكلام هذا العالم يعرف عدة أمور :

أ - كلما كان التقدم في العلم فإن احتمال تطور الإنسان عن الحيوان يبعد شيئا فشيئا .

ب - أن الإنسان القديم كان بحالة أحسن مما نحن عليه الآن، وهذا عكس ما تريد أن تقسره نظرية النشوء والارتقاء بل هذا موافق لما جاء في الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي أن آدم خلق وطوله ستون ذراعا و لم يزل الخلق يتناقص حتى الآن (٢).

ج - أن بعض الاكتشافات الحفرية ليس ببعيد أن تكون لغير الأصحاء من المرضى والمصابيين بكوارث .

، ١- عظام الحفريات وجماجمها الدالة على عدم اكتماله أصحابما لا يعني بالتأكيد أن الناس كلهم في ذلك الزمان كانوا ناقصي التكوين: فقد يكون النقص في التكوين والتركيب راجعا إلى عاهة أو مرض رافق أصحاب هذه العظام كما يدل عليه كلام الأستاذ " فيركو " أو قد تكون لإنسان معاصر أصيب بمرض كما ذكر العالم " أب كاروزينيا " عن جمجة " الإنسان النياندر تالي " حيث قال: ( وقد أثار العثور على هذه الجمحمة نقاشا حادا بين علماء الحفريات حيث اعتبرها البعض جمحمة الإنسان القديم، بينما اعتقد البعض أنها جمحمة إنسان معاصر كان قد أصيب بمرض). (") ومثل هذه الأمور الشاذة تحدث حتى اليوم (أ).

<sup>(</sup>١) نقلا من كتاب : في موكب النبيين ( ١٨/٦-٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الأحاديث الدالة على ذلك في (ص: ١٥٩-١٦٠).

<sup>(</sup>٣) نقلا من كتاب : في موكب النبيين ( ٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مثالاً لذلك ذكره محمد أحمد باشميل في كتابه : الإسلام ونظرية داروين ( ص : ٨٨ ) .

١١- السلسلة التي تغطيها الحفريات منقطعة غير متصلة: قال " أنتوني ستادن " في كستابه " العلم بقرة مقدسة ": ( إنه لأقرب من الحقيقة أن نقول: إن جزءا كبيرا من السلسلة مفقود، وليس حلقة واحدة، بل إننا لنشك في وجود السلسلة ذاتما) (١).

قال العلامة "ليكونت دينوي "في كتابه مصير البشرية: (إن التطور يبدو لنا كفيلم سينمائي غير تام. فهناك أجزاء عديدة مفقودة ولا نعرف عنه سوي مرحلته الحاضرة، وبعض مقاطع من الماضي نحاول الربط بينها قدر استطاعتنا) (٢).

وقال الدكتور "حليم عطية سوريال " في كتابه " تصدع مذهب دارون ": (إن الحلقات المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء، وليست بالناقصة بين الإنسان وما دونه فحسب، فلا توجد حسلقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية الوحيدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة، ولا بين الحيوانات الرخوة، ولا بين المفضلية، ولا بين الحيوانات اللافقرية، ولا بين الأسماك والحيوانات اللرمائية، ولا بين الأحيرة والزحافات والطيور، ولا بين الزواحف والحيوانات الثديية) (").

قــالت منيرة علي الغاياتي: (إننا في حاجة إلى ملايين الحلقات لنربط بين الإنسان وبــين أي نــوع مــن القرود، ومما يبعث على الحيرة أكثر أن نقطة بداية الحياة في هذه السلسلة مفقودة !..) (1).

فهـذه قضية مزيفة وقد دخلها من الكذب والغش والخيانة والتزوير شيء كثير؛ لأن هذه العظام لا تعود إلى كائن واحد بل إلى عدة كائنات . ولذلك قال " فرانز ويدنريج " سـنة ١٩٤٠م ؛ أي بعـد ثلاثين سنة تقريبا من اكتشاف هذه العظام : ( يجب حذف

<sup>(</sup>١) نقلا من كتاب : مذهب النشوء والارتقاء في مواحهة الدين (ص : ١٤) .

<sup>(</sup>٢) نقلا من كتاب : مصرع الدارونية (ص: ٤٤).

<sup>(</sup>٣) نقلا من كتاب : العقيدة في الله (ص: ٨١)؛ وكتاب : الإنسان في القرآن الكريم (ص: ١١٨).

<sup>(</sup>٤) مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين (ص: ١٤-١٥).

<sup>(</sup>٥) راحــع للاطلاع على أمثلة كثيرة للتزوير في الحفريات من قبل أنصار النظرية وكشف العلماء عن تزويرها وتزييفها كتاب : النظريات العلمية ونظرية التطور (ص: ٩).

إنسان بلتداون من سحلات المتحجرات؛ لأنه ليس إلا عبارة عن تركيب اصطناعي بين جمجمة إنسان وفك قرد الأورانج ووضع أسنان في هذه الفك بشكل اصطناعي ) (١).

وفي سسنة ١٩٤٩م قسام "كنيث أوكلي " وزملاؤه بعدة تجارب على عظام " إنسان بلتداون " فأظهرت التجارب ألها ليست قديمة بالدرجة المتصورة سابقا، وأن العظام دفنت في مسنطقة " بلستداون " في زمن قريب جدا ... في عصرنا الحالي، وأن البقع الموجودة عليها لم تكسن ناتجة عن بقائها مدة طويلة مدفونة في التراب بل إلها أحدثت بشكل اصطناعي للإيهام بألها تعود إلى أزمان غابرة جدا، وليس هذا فحسب، بل تبين أن الأسنان المغروسة في عظم الفك بردت بمبردة للتموية وللإيهام بألها تآكلت على مر الزمن، وكانت علامات البرد ظاهرة لكل عين متفحصة، وأخيرا أعلنت النتيجة في تشرين الثاني سنة ١٩٥٣م، وكانت كما يلي :

(إن "إنسان بلتداون "ليس إلا قضية تزوير وخداع، تمت بمهارة، ومن قبل أناس معترفين؛ فالجمحمة تعود إلى إنسان معاصر، أما عظام الفك فهي لقرد أورانج بعمر عشر سنوات، والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي، وركبت على عظام الفك، وظهر كذلك أن العظام عوملت بمحلول ديكرومايت البوتاسيوم لإحداث آثار بقع للتموية وإعطاء شكل تاريخ قديم لها) (٢).

دليلهم الثاني: تشابه الأجنة: تعتمد النظرية على ما كان معروفا في زمن " داروين " من تشابه أجنة الحيوانات في أدوارها الأولى، فهو يوحي بأن أصل الكائنات واحد، كما أن الجنين واحد، وحدث التطور على الأرض كما يحدث في أرحام الكائنات الحية (٣).

ولكن الاستدلال بتشابه الجنين البشري بأجنة الحيوانات - كما زعموا - على الستراك سلف الإنسان والحيوانات، وأنهما من أصل واحد استلال غير صحيح. وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي:

١-القــول بتشــابه الجنين البشري بأحنة الحيوانات خطأ كبير: وقد وقع فيه بعض

<sup>(</sup>١) نقلا من كتاب : دارون ونظرية التطور (ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) نقلا من كتاب : دارون ونظرية التطور (ص: ١٢٤) وانظر تفصيله في المصدر السابق : (ص: ١١٥-١٢٦)؛ ومصرع الدارونية (ص: ٦٠-٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : العقيدة في الله (ص : ٨٠) .

العلماء، نتيحة لعدم تقدم الآلات المكبرة التي تبين التفاصيل الدقيقة التي تختلف فيها أحنة الحيوانات بعضها عن بعض في التكوين والتركيب والترتيب (١).

٢- الجنين البشري يختلف عن أجنة الحيوانات من عدة أوجه: لما تقدمت الآلات المكبرة في العصر الحاضر بينت هذه الآلات تفاصيل دقيقة بين أجنة الحيوانات، وظهر أنه لا تشابه بين أجنة الحيوانات أبدا، وأن أجنة الإنسان تختلف عن أجنة الحيوانات من عدة جوائب (٢).

٣- الذين رسموا صور الأجنة وقالوا بتشابهها خانوا وزوروا في الرسم : إن "أرنست هيكل (")" السذي وضع صور الأجنة المتشابهة قام بالتزييف والتزوير في التصوير. وقد اعسترف بتزويره في هذه الصور بعد انتقاد علماء الأجنة له وأعلن : أنه اضطر إلى تكملة الشبه في نحو ثمانية في المائة من صور الأجنة لنقص الرسم المنقول (1).

وليسس هيكل هو الرجل الوحيد الذي قام بالتزوير في تصوير الأجنة وإيهام التماثل بين الجنين البشري والحيواني دعما لنظرية التطور بل هناك مئات من رجال العلم شاركوه في هذه الجريمة، فقد قال هيكل بعد اعترافه بالتزوير: (يعزيني أن أرى بجابي في كرسي الاقسام مسئات من شركائي في الجريمة، وبينهم عدد كبير من الفلاسفة المعول عليهم في الستحارب العسلمية وغيرهم من علماء الأحياء (البيولوجيا)؛ فإن كثيرا من الصور التي توضح علم أبنية الأحياء وعلم النشريح وعلم الأنسجة وعلم الأجنة المنتشرة والمعول عليها مزور مثل تزويري تماما لا يختلف عنه في شيء) (٥).

٤- التشابه الخارجي لا يدل على التماثل الباطني: فقد يوجد الشبه بين شيء وآخر
 مــن حيث المظهر، ويكون في باطنهما من التفاوت ما الله به عليم؛ فجميع أنواع البيض
 تبدو متشابحة في مظهرها الخارجي ولكن فيها من الاختلاف الكيميائي الحيوي ما هو أبلغ

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (ص: ٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظــر : دارون ونظــرية التطور (ص : ٧٨ ) فقد ذكر المؤلف الفوارق المهمة بين أحنة الحيوانات بالرسم والصورة المأخوذة من الآلات المكبرة .

<sup>(</sup>٣) هو بيولوجي ألماني، صاحب مذهب التحول وتطور الأحنة، توفي سنة ١٩٥٦م . انظر : المنحد (ص : ٦٠٦).

<sup>(</sup>٤) انظــر : مصــرع الدارونية (ص: ٣٠)؛ ومذهب النشوء و الارتقاء في مواجهة الدين (ص: ١٣)؛ و في موكب البيين (١٠٥/١)؛ ودارون ونظرية التطور (ص: ٧-٨)؛ والعقيدة في الله (ص: ٨٢)؛ والإنسان في القرآن الكريم (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٥) نقلا من كتاب : مصرع الدارونية (ص: ٦٠)، وانظر : مذهب النشوء و الارتقاء في مواجهة الدين (ص: ١٣).

بكثير من التشابه الخارجي .

ف لا يصبح الاستدلال بتشابه الجنين البشري - على فرض التشابه المطلق - بأجنة الحيوانات في الظاهر على وحدة الأصل بين الإنسان والحيوانات (١).

دليلهم الثالث: الأعضاء الأثرية: يعتقد النشوئيون أن بعض أعضاء الإنسان تمثل بقايا أعضاء كلانسان تمثل بقايا أعضاء كلانت ضرورية لأسلافه ولكنها مع الزمن أصبحت عديمة الضرورة بالنسبة له، ومن تلك الأعضاء التي يسمونها الأعضاء الأثرية ويستدلون بما لنظريتهم وجود الزائدات الدودية في الإنسان التي هي المساعد في هضم النبات، وليس لها الآن عمل في الإنسان - كما زعموا فهذا مما يوحى بألها أثر بقى من القرود لم يتطور؛ لألها تقوم بدورها في حياة القرود الآن (٢).

ولكن الاستدلال بوجود الزائدة الدودية على نظرية تطور الإنسان من القرد ونحوه من الحيوان استدلال غير سليم وبيان ذلك من وجوه :

1- لا يخلو جرء من أجزاء جسم الإنسان من فائدة: كان يعتقد النشوئيون أن الأعضاء الأثرية في الإنسان يبلغ عددها إلى مائة وثمانين عضوا ولكن هذا العدد ظل يتناقص مع ترايد المعرفة، والآن بعض النشوئيين بدؤوا يعترفون بأن ما كانوا يسمونه بقايا أعضاء ليسس من بينها عضو واحد بلا فائدة أو غرض. قال " البروفيسر أ. س. جورديتش " من جامعة أكسفورد: ( من الجماقة القول بأن أي جزء من جسم الإنسان لا فائدة له ) (").

Y- وجــود الــزائدة الدودية في الإنسان ليس دليلا على تطوره من القرد: إن وجود الــزائدة الدودية في الإنسان كعضو أثري - على فرض التسليم له - فليس ذلك دليلا قاطعا عــلى أن الإنسان تطور من القرد بل قد يكون سبب وجودها عند الإنسان وراثته لها من الإنسان الجد الذي كان اعتماده على النباتات، فخلقت لمساعدته في هضم تلك النباتات (3).

٣- الـزائدة الدودية لها وظيفة في حسم الإنسان: القول بأن الزائدة الدودية ليست لهـ وظيفة حاليا في حسم الإنسان قول غير صحيح؛ فقد أثبت الطب الجديث أنها ذات

<sup>(</sup>١) انظر: في موكب النبيين ( ١٠٥/١).

<sup>(</sup>٢) انظر : العقيدة في الله (ص : ٨٠) .

<sup>(</sup>٣) نقلا من كتاب : مذهب النشوء و الارتقاء في مواجهة الدين (ص: ١٢-١١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : العقيدة في الله (ص : ٨٢).

وظيفة في حسم الإنسان، فهي جهاز لمفاوي مناعي في البطن كغيره من أجهزة المناعة في حسم الإنسان، ولذلك تدعى باسم (لوزات البطن). (١) والعلم كل يوم إلى الازدياد؛ فقد يكشف لنا أن لها حقيقة ووظائف أحرى لا تزال غائبة عنا حتى اليوم (٢).

2- وجـود الأعضاء الأثرية في جسم الإنسان لا يدل على تطوره وارتقائه بل هو دليل على تدهوره وانحطاطه: فإنه لو كانت ثمة أعضاء أثرية في جسم الإنسان وليس لها وظيفة الآن، فهذا لا يدل على ارتقاء الإنسان وتطوره، وإنما يدل على انحطاط الإنسان وتدهـوره لتعطل بعض أعضائه التي كانت تقوم بوظيفتها من قبل، وهذا عكس ما يريده القائلون بالتطور، فهم إذا أرادوا أن يعززوا نظريتهم عليهم أن يثبتوا ظهور أعضاء جديدة في الإنسان وليس اختفاء أعضاء كانت موجودة من قبل (٢).

دليلهم الرابع: وجود التشابه في البناء الجسمي الظاهري وفي بعض السلوك بين الإنسان والكائنات الحية الراقية ولا سيما منها القرد.

ولكن وحمود التشمابه بين الإنسان و بين بعض الكائنات الحية الأخرى في البناء الحسمي والهيكل الخارجي لا يستلزم منه أن الإنسان تطور من ذلك الحيوان، وتوضيح ذلك من وجوه، وهي كما يلي:

١- وحسود التشابه في البناء الجسمي لدى الكائنات الحية وفي بعض سلوكهم الخارجي فهله لذا لا يقتضي النسب بينها، ولا ينفي خروج كل نوع من بداية خاصة: فقد تكون هناك بدايسات متعددة: بداية تطورت إلى نباتات، وبداية تطورت إلى فرع الحيوانات كالاسفنج مسئلا، وبدايسة أخرى خرج منها فرع آخر كالأسماك، وبداية خرج منها الإنسان، وبذلك يكون للإنسان حد منفصل، ويكون لكل نوع حد خاص به. فالتشابه التشريحي في الأنواع لا ينفى خروج كل نوع من بداية خاصة، ولا يلزم أن يكون بينها نسب مشترك (أ).

<sup>(</sup>١) انظر: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة (ص: ٣٢٩، في الهامش)؛ وأيهما هو الصحيح الخلق أم النشوء؟ (ص: ٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : العقيدة في الله (ص : ٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين (ص: ١٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مصرع الدارونية (ص : ٥٠)؛ وكواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة (ص ٣٣٠) .

قال العالم البيولوجي "أوستن كلارك": (لا توجد علامة واحدة تحمل على الاعتقاد بأن أيا من المراتب الحيوانية الكبرى ينحدر من غيره. إن كل مرحلة لها وجودها المستميز الناتج عن عملية خلق خاصة ومتميزة. لقد ظهر الإنسان على الأرض فجأة وفي نفس الشكل الذي نراه عليه الآن) (١).

وقال "أ.كرسي موريسون ": (الإنسان ... تكوينه يشبه تكوين فصائل السيميا ولكن هذا الشبه الهيكلي ليس بالضرورة برهانا على أننا من نسل أسلاف سيمائية " من القرود "أو أن تلك القرود هي ذرية منحطة للإنسان، ولا يستطيع أحد أن يزعم أن سمك القد قد تطور من سمك الحساس وإن يكن كلاهما يسكن المياه نفسها، ويأكل الطعام نفسه، ولهما عظام تكاد تكون متشابهة. وإنما يعني ذلك ببساطة أنه في وقت ما عند بداية التكييف كانت هناك ضرورة متوازنة لتنظيم كل من النوعين ) (١).

٢- وأما ما يذكرونه من وجود التشابه في الجينات بين القرد والإنسان، وبالتالي يحكمون على توحد أصلهما فهذا حكم اعتباطي؛ لأنه من الممكن أن نصل إلى نفس النوع من القوائم
 مقارنة الخترير والكلب والفأر ... لأننا سنجد – ولا شك – كثيرا من نقاط الالتقاء بينهما (٣) .

٣- ليس من الغرابة أن تتشابه الأحياء في البناء الجسمي فإنما متشابحة في قوانين الحياة العامة : فعلى سبيل المثال يلزم في الحيوانات التي تتنفس وجود الحويصلات الرئوية كما تتطلب التغذية وجود قناة هضمية وما يلحق بما من غدد، كما أن التخلص من النواتج المضرة يتطلب وجود الكلى ... ويلزم بالضرورة أن تكون متشابحة في تركيبها الظاهري (أ) ولكن من الغرابة أن لا تتشابه هذه الأحياء مع كونما محكومة بنظام موحد من الله سبحانه وتعالى (٥)، ويتضح ذلك بالوجه التالي .

٤ - الفرق بين الإنسان وبين غيره من الأحياء كبير : فالإنسان في أول ولادته يكون في

<sup>(</sup>١) نقلا من كتاب : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين (ص : ١٣) .

<sup>(</sup>٢) العلم يدعو للإيمان (ص: ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: ما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٥) انظر : الإنسان ووجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم ( ص : ٨١ ) .

غايـة مـن الضعف عقلا وحسدا، لايقدر على مشي، ولا حلوس بنفسه، ولا أدنى حركة حسـدية تكـون منتظمة، وهو في غاية البلادة والبله، لا يدري ما هو محيط به، ولا يعرف الأرض من السماء، ولا النار من الماء، فلا يتجنب مؤذيا، ولا يختار نافعا حتى لا يدري كيف يـأخذ ثدي أمه، ثم بعد كل ذلك الضعف وجميع تلك البلادة نراه - بتوفيق من الله تعالى - يترقى في القوة والإدراك شيئا فشيئا حتى يبلغ في القوة والذكاء إلى درجة لم تكن منتظرة منه فيما لو قيس على بقية الحيوانات التي تكون عند ولادتما أقوى منه حالا حسدا وإدراكا (۱).

#### بين الإنسان والقرد:

فلو افترضنا جدلا وجود مشابحة تعطي الظن باشتراك الإنسان والقرد في أصل واحد أو أن الإنسان متطور من القرد ... فلماذا يوجد فرق رهيب بين سلسلة تطور القرد الطفل وسلسلة تطور الطفل الإنسان ؟ فالعلم والعقل والمشاهدة البحتة تثبت أن البون شاسع جدا بين الإنسان والقرد في مرحلة الطفولة .

فالإنسان الطفل يولد عاجزا من الناحتين البدنية والعقلية، ويترقى فيهما ببطء شديد، وتستمر حالة العجز فيه زمنا طويلا ... ولكنه عندما يكبر يصل إلى درجة عظيمة من القوة والذكاء . بخسلاف القرد ... فإنه بمجرد ولادته يساعد أمه في رعايته، ويستطيع أن يعتمد على نفسه اعتمادا كاملا، وهو ما يزال قردا صغيرا .

فلو كان الإنسان متطورا من القرد لما كان دونه عند الولادة، ولو كان كلاهما من أصل واحد مشترك بينهما لما كان بينهما هذا البون الشاسع الرهيب فما الذي جعل الإنسان دون القرد عند الولادة، ثم جعل القرد دون الإنسان بعد تقدم السن؟ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة الشريعة المحمدية (ص: ٣٤٣-٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق نفسه؛ والإنسان في الكون بين القرآن والعلم (ص: ١١٩-١٢٠)؛ وأَصَلُ الأحناس البشرية بين القرآن والعلم (ص: ٣٥٧-٣٥٨).

# الدراسة العلمية الحديثة تدل على عدم وجود القربة بين الإنسان والقرد:

قال " فيركو " - من علماء الحفريات \_ : ( يجب علي أن أعلن بأن جميع الترقيات الحسية السي حدث في دائرة علم الأنتروبولوجيا السابقة على التاريخ، تجعل القرابة المزعومة بين الإنسان والقرد تبعد عن الاحتمال شيئا فشيئا ... ومهما كان الأمر فيجب أن أقول : لم توجد قط جمجمة قرد تقرب من جمجمة إنسان ) (1).

قال العلامة " فون بسكوف " بعد أن قام مع زميله الأستاذ " فيرخو " بالدراسة التشريحية للإنسان والقرد والمقابلة بينهما : ( إن ا لفروق بين البشر والقرود أصلي وبعيد ) (١).

وأذاع البروفيسور جوهانس هورذلر - العالم الذري بسويسرا - بيانا في مارس الاواداع البروفيسور الموادد والسائلة المراد والمراد المراد والمراد والمراد والمراد والمراد المراسعة التي أجراها دلت على أن الإنسان يعيش منفردا، وبعيدا جدا، وأن الهياكل التي درسها تؤكد نظريته ) أه بتصرف (١).

وأيد الدكتور " دويتر " - المشرف على الأبحاث بجامعة كولومبيا - وجهة نظر البروفيسور " هورذلر " وأعلن ذلك في أمريكا بتاريخ ٣١ مارس ١٩٥٦م بر (أن الكائنات إنما خطفت مستقلة الأنواع استقلالا تاما، فمنها الإنسان الذي يمشي على رجليه، ومنها الداواب التي تمشي على أربع، ومنها الزواحف التي تمشي على بطنها ) (أ).

## اعتراف التطوريين بفروق كثيرة بين الإنسان والقرد

ولم يكن القائلون بتطور الإنسان غافلين عن مثل هذه الفروق بين الإنسان والقرد، بل كان بعضهم يدرك ذلك جيدا . ومم يجدر ذكره في هذا الصدد ما قاله " توماس هكسلي " - وهمو من غلاة التطوريين القائلين بتطور الإنسان من القرد - فقد قال " هكسلي " : (إنني سأنتهز هذه الفرصة لأقرر بوضوح - على العكس - أن لهما وزهما وأهميتهما، وأن كل عظمة من عظام الغوريلا تحمل ملامح تميزها عن نظيرها في الإنسان، وأنه على الأقل في عظمة من عظام الغوريلا تحمل ملامح تميزها عن نظيرها في الإنسان، وأنه على الأقل في

<sup>(</sup>١) نقلا من كتاب : في موكب النبيين ( ١٨/١-٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) نقلا من المصدر السابق ( ٧٩/١).

<sup>(</sup>٣) بواسطة كتاب : في موكب النبيين ( ٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) نقلا من كتاب : في موكب النبيين ( ١٢/١-٦٢ ) .

علوقات ليس هناك من أشكال وسطية تغطي الثعرة التي تفصل بين الإنسان وبين الغوريلا) ('). ويقــول العـالم" آرثـر كيث" – أحد علماء التطور: (لقد أحصيت الصفات المشتركة بين الإنسان والقرد؛ فوحدها لا تتحاوز ۷، ۸٪) (۲) فما نصيب الــ٣، ۱۹٪ من الصفات غير المتشابحة ؟ فشتان ما بين القرد ... والإنسان ... (۱).

وقال الأستاذ "فرحو" - وكان يري بتسلسل الإنسان من القرد، ثم شك في ذلك، ورجع عنه، وعارضه في آخر أمره بمنتهى القوة (أ) - : ( إنه يتبين لنا من الواقع أن بين الإنسان والقرد فرقا بعيدا، فلا يمكننا أن نحكم بأن الإنسان سلالة قرد أو غيره من البهائم، ولا يحسن أن نتفوه بذلك) (٥).

فالقرد وهو من الحيوانات العلياء التي يرى التطوريون أن الإنسان تطور منه، وإذا كان الفرق بينه وبين الإنسان بهذه الدرجة فما بالك بغيره من الأحياء ؟ فوجود نوع من التشابه بين الأحياء في البناء الجسمي لا يستلزم وجود نسب مشترك بينها، ولا يصح الاستدلال به أن جميع الكائنات الحية انحدرت من أصل واحد، ولو تأمل الماديون بعقل وروية، ونظروا بعين الإنصاف لظهر لهم أن المشابحة الصورية الظاهرة بين الإنسان والقرد أو غيره من الحيوان لا تدل على وجود نسب مشترك بينها . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

دليلهم الخامس: التأخر في وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض (٢).

ولكن الاستدلال بتأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض على الثبات نظرية التطور استدلال غير سليم؛ لأن تأخر ظهور بعض الأنواع الراقية عن أنواع سابقة لها في الوجود لا يقتضي أن السابق أب أو جد لما ظهر بعده، إذ الاحتمال الأقرب للتصور أن يكون مبدع النوع الأول قد أبدع بعده النوع الأرقى، ثم أبدع بعد ذلك

<sup>(</sup>١) نفلا من كتاب : مما أصل الإنسان ؟ إجابات العلم والكتب المقدسة (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٢) نقلا من كتاب: في موكب النبيين (١٠٥/١-١٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق نفسه ..

<sup>(</sup>٤) انظر : الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) نقلا من كتاب: في موكب النبيين (١/١١) .

<sup>(</sup>٦) انظر : كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة (ص: ٣١٨ و ٣٢٩ ) .

الأرقى فالأرقى، ثم أبدع أخيرا الإنسان (١).

فه ـــنه هي الأدلة التي تمسك بها أعيان القائلين (٢) بتطور الإنسان من أدبي الكائنات الحية إلى صورته الحاضرة، وقد سبق بيان بطلانها، وبه يتبين أن الأسس والقواعد التي بنيت عليها هذه النظرية منهارة، وأن الأدلة التي تعلق بها أصحابها واهية، فدعواهم فاسدة باطلة، عارية عن الحجة والبرهان، وبالإضافة إلى ما سبق يدل على بطلانها أوجه أخرى كثيرة، أجملها في نقاط، وهي كما يلي :

الأولى : السنظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد (٣): فهذه النظرية الباطلة يخالفها الواقع المشاهد ولا يؤيدها وبيان ذلك بما يلى :

١- لـو كانت النظرية حقا لشاهدنا كثيرا من الحيوانات والإنسان تأتي إلى الوجود عـن طريق التطور، لا عن طريق التناسل فقط. وإذا كان التطور يحتاج إلى زمن طويل فذلك لا يمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى آدميين في صورة دفعات متوالية كل سنة، أو كل عشر سنوات، أو كل مائة سنة .

٢- لو سلمنا جدلا: أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي، قد طورت قردا إلى
 رجـــل - مثلا - فإننا لن نسلم أبدا بأن الظروف قد قررت أيضا أن تكون امرأة لذلك
 الرجل ليستمرا في التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما .

"- إن القدرة على التكيف التي نشاهدها في المخلوقات - كالحرباء - مثلا تتلون بحسب المكان هي مقدرة كامنة في تلك المخلوقات تولد معها، وهي عند بعضها وافرة، وعند السبعض الآخر تكاد تكون معدومة، وهي عند جميع المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودها. فالقدرة على التكيف صفة كامنة. لا صفة متطورة، تكونما البيئة كما يزعم أصحاب النظرية،

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق (ص : ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٢) وقد حاول بعض أذنابهم الاستدلال لهذا القول الفاسد بآيات من القرآن الكريم كقوله تعالى : ﴿ وقد خلفكم أطوارا ﴾ [ نوح : ١٤ ] وقوله تعالى : ﴿ ولقد خلفنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ [ المؤمنون : ١٢] وغيرها من الآيات الدالة على كون الإنسان مخلوقا من الطين . وهي في معزل عن الدلالة على زعمهم الباطل، وسيأتي بيان بطلان استدلالهم بما على ما زعموا مع بيان معناه الصحيح في المطلب القادم إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) تمت الاستفادة في هذه الردود من كتاب : العقيدة في الله (ص: ٨٥-٨٦) بتصرف يسير .

وإلا لكانت البيئة فرضت التكيف على الأحجار والأتربة وغيرها من الجمادات .

فهذه النظرية يخالفها الواقع المشاهد مخالفة تامة .

إن نظرية الستطور تحسب أنها استطاعت تفسير نشوء الكائنات الحية وتكاملها وتطورها وكل نظرية بد ( الانتخاب الطبيعي ) ولكن الحياة هي أشمل وأعقد من مجرد أحساد الكائنات الحية، فعلاوة على وجود الأجهزة العضوية في أحساد الكائنات، هناك علاقات متداخلة ومتشعبة ومعقدة وحساسة بين هذه الكائنات والكائنات الأخرى من جهة، وبينها وبين بيئتها، وهلذا موضوع مهم جدا لا يمكن لأي نظرية تدعي تفسير الحياة أن تحمل إيضاحها وتفسيرها، غير أننا نرى أن الظلمات تحيط بهذا الموضوع في نظرية التطور، ولا نرى أي بصيص من نور .

فمثلا لا تستطيع نظرية التطور أن تفسر كيف أن الطفل وهو جنين في بطن أمه – يتدرب الاكتساب المهارة الوحيدة المطلوبة منه، وهي عملية مص الثدي، وذلك بمص أصبعه ؟ (١).

كما لا تستطيع هذه النظرية أن تفسر كيف أن النحلة تستطيع التحول بين الأزهار، وامتصاص رحيقها، لعمل غذاء من أنقى الأغذية، وليس هناك من معلم أو مدرب لها ؟ وكيف تستطيع بإشاراتها ورقصاتها الخاصة من التخاطب مع أفراد مجموعتها، ثم القيام بإنشاء خلاياها بطريقة هندسية متناهية في الدقة من غير أن يرى فيها خطأ مليمتر واحد ؟ (٢).

أم تستطيع هذه النظرية أن تفسر كيف تبنى العناكب بيوتما ؟ والطيور أو كارها ؟ والنمل

<sup>(</sup>١) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق نفسه .

مساكنها ؟ ...فإن حاولت النظرية الادعاء بأن هذه الكائنات الحية اكتسبت المهارة بعد ملايين السنين نتيجة طفرات عديدة وعمليات الانتخاب الطبيعي، نسألها أن توضح لنا كيف تسنى لها أن تعيش طيلة هذه القرون الطويلة؟ ومن الذي أنقذها من الموت جوعا وعطشا ومرضا ؟ ومن الذي أودع جميع أنواع الأغذية اللازمة لكل كائن حي بحساب دقيق، في المأكولات والأغذية الخاصة بذلك الكائن الحي ؟ ومن الذي دبر لها رزقها وهياً لها أسباب حياتها ؟ (١).

ويمكن تعداد أمثلة أكثر وأكثر، وكتابة مجلدات من الكتب حول هذا الموضوع، بل يمكن صرف العمر كله في تعداد مثل هذه الأمثلة، أما الاكتفاء بالقول بأن (الغريزة) هي الكلمة السحرية التي تفسر وتوضح هذه المهارات المتعددة والمذهلة، للوجودة بين ملايين الأنواع من الأحياء على اختلافها، والظن بأن هذه الكلمة كافية لإيضاح كل شيء، فليس إلا إعلان عن جهل الإنسان وعماه (٢).

الثالثة: الذين أيدوا هذه النظرية الباطلة لم يكن تأييدهم لها عن علم واقتناع قلمي بل كان رغبة في الإلحاد أو جهلا بمبادئها الكفرية: إن " داروين " لما قدم نظرية النشوء والارتقاء في لباس العلم الجديد بتفصيل حديد، وافق ذلك هوى في نفس الملاحدة، فطاروا بحا شرقا وغربا، حاعلين منها منطلقا للدعوة إلى الإلحاد ومحاربة الدين، أشهروا بها عبر وسائل الإعلام المختلفة، فأحابهم من أحابهم حريا وراء كل ناعق إما جهلا بمبادئها الكفرية ومحتوياتها الإلحادية، وإما محاربة للدين ورغبة في الإلحاد والزندقة وهم الأكثر، وأصبحوا من حماتها وأنصارها، يدعون إليها ويضلون الناس بها .

و لم يكن تأييدهم لها ودعوقم إليها إلا انتصارا لحرية الفكر الذي كانت الكنيسة تحاربه، وحربا مضادة يشنها علماء الطبيعة ضد قساوسة الكنيسة وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة بين الفيريقين، فالتأييد إنما هو نتيجة حرب حاقد على الأديان، لا عن علم واقتناع قلبي، فقد اعترف كثير من مؤيدي هذه الفرضية بألها غير ثابتة وغير علمية، وفيما يلي بعض أقوالهم (٣):

<sup>(</sup>١) انظر : دارون ونظرية التطور ( ص : ١٣٥-١٣٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) راجع للاطلاع على المزيد من هذه الأسئلة التي تعجز نظرية التطور الإلحادية عن الإجابة المقنعة لها كتاب:
 دارون ونظرية التطور ( ص : ١٣٤-١٤١ )؛ ومصرع الدارونية ( ص : ١٨٩-١٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) هذه الأقوال مأخوذة مما ذكرتما عنهم " منيرة على الغاياتي " في كتابما : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين (ص: ٦-٩).

وقـــال تعـــالى عن خلق الإنسان : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون ﴾ (') وقـــال تعالى : ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ﴾ ('') وقال تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من طين ﴾ ('') .

فالآيات القرآنية تبين أن البشر حلق من الطين، وأن الإنسان كذلك حلق من الطين، فلا فرق بين البشر والإنسان، فهما اسمان لمخلوق واحد خلق من الطين، ولاشك أن الذي حلق من الطين هو آدم الله فهو أبو البشر وهو أبو الإنسان كذلك . فلا يصح أن يقال : أن آدم الله أبو الإنسان وليسس " أبو البشر "، كما لا يصح أن يقال : الذي خلق من الطين بشر غير آدم الله، وأنه جاء مولودا لأبوين من البشر؛ لأن الذين جاءوا مولودين لأبويهما من البشر هم أولاد أبي البشر آدم الله وذريته كما قال تعالى : ﴿ وبدأ خلق الإنسان من طين \* شجعل سله من سلاة من ماء مهن ﴾ (٥).

ثانيا: إن آدم على هو أبو البشر وأبو الناس كما أخبر بذلك النبي في: فعن أنس في عسن النبي في قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم، فيقولون : أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شسيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا . فيقول : لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحى، ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...الحديث (أ).

وفي حديث أبي هريرة ﴿ مرفوعا: أن الناس يأتون إليه يوم القيامة، فيقولون له: ((يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسحدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك ...)) الحديث (٧).

<sup>(</sup>١) الحجر الآية: ٢٦

<sup>(</sup>٢) الرحمن الآية : ١٤

<sup>(</sup>٣) السجدة الآية: ٧

<sup>(</sup>٤) المؤمنون الآية : ١٢

<sup>(</sup>٥) السجدة الآيتان : ٧-٨

<sup>(</sup>٦) جزء من حديث الشفاعة، أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم تخريجه في ( ص : ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٧) جزء من حديث الشفاعة، أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ١١١).

والناس اسم جمع، ومفرده إنسان (۱)، وآدم الكي وصف بأنه أبو الناس كما وصف بأنه أبو الناس اسم جمع، ومفرده إنسان أفصح العرب وأصدق البرية. فكيف يسوغ لمسلم عالم أن يقول بالتفريق بين آدم البشر وآدم الإنسان، وأن يقول: إن آدم التكي هو أبو الإنسان وليس أبا البشر ؟! ثالثا: كتب اللغة والمعاجم لا تدل على التفريق المذكور بين البشر والإنسان (۲): فقد حاء في مفردات ألفاظ القرآن: (عبر عن الإنسان بالبشر اعتبارا بظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر) (۲).

ولكسن تعقب هـ نما القسول بما يلي: ١- قولهم: إن " إنسان " أصله " إنسيان "، وحذفت منه الياء لكثرة الاسستعمال كما حذفت في قولهم: " أيش" في " أي شيء "، و" عم صباحا " في " أنعم صباحا "، فهذا باطل إذ لو كان الأمر كما قالوا لكان حائزا أن يؤتى به على الأصل، كما يجوز أن تقول: أي شيء ، وأنعم صباحا. فلما لم يأت ذلك في الإنسان، ولم يرد استعمال " الإنسيان " في أي شيء من كلامهم في حالة اختيار و لا ضرورة دل على بطلان مسا ذهبوا إليه . ٢- وأما الاستدلال بتصغير الإنسان على " أنيسيان " بزيادة الياء فهذا على خلاف القياس، وكما زيدت الياء في قولهم: " في تصغير عشية، فكذلك زيدت الياء في قولهم: " أنيسيان " في تصغير عشية، فكذلك زيدت الياء في قولهم: " أنيسيان " في تصغير عشية، فكذلك وهم والله تعالى أعلم .

والقول الثاني: ذهب البصريون وجماعة من الكوفيين إلى أن " إنسان " على وزن " فعلان " مأحوذ من الإنس، لأجل ظهور هم في مقابل الجن أو لما يوجد فيهم من الأنس وعدم الاستيحاش في مقابل الحيوانات الأعرى، وفي كلا الوجهين تكون الهمزة في الإنس أصلية فكذلك الهمزة في الإنسان أصلية . وألف ونون زائدتان؛ ولهذا قالوا: إن وزنه " فعلان " . والذي يترجح لي هو رجحان القول الثاني لأن القول الأول تعقب من الوجهين المذكورين، فذلك على أقل تقدير يدل على ضعفه، ولأن القول الثاني أكثر موافقة لما قاله أئمة اللغة في بيان معنى الإنسان، والله أعلم بالصواب . انظر للتفصيل: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين ( المسألة السابعة عشر بعد المائة ، ٢/٩ ٨ - ٨ ١٨)؛ والصحاح ( ٣/٤ ١٠ - ٥ - ٥)، مادة : أنس )؛ وتفسير غريب القرآن ( ص : ٢٤ ، مادة : أنس )؛ وتفسير غريب القرآن الابن قتيبة ( ص : ٢ - ٢٢ - ٢٠)؛ ولسان العرب ( ٢ / ٤٣ - ٤٣٢)، مادة : أنس ) .

<sup>(</sup>١) انظر : تاج العروس من جواهر القاموس ( ١١/١٥ ، مادة : أنس )؛ وأبي آدم ... ( ص : ٩٩) .

<sup>(</sup>٢) اخت لف أئه اللغة في الوزن الصرفي لكلمة " إنسان " ومادة اشتقاقه على قولين : القول الأول : دهب جمهور الكوفيسين إلى أن " إنسان " على وزن " إفعان "، وهو مشتق من النسيان، وأصله " إنسيان " على وزن " إفعلان " ولكن حذفت الباء – وهي لام الكلمة – لكثرة الاستعمال كقول العرب : " أيش " في أي شيء، و" عم صباحا " في " أنعسم صسباحا " . والدليل على أن الإنسان مأخوذ من النسيان قولهم في تصغيره : " أنيسيان " فردوا الباء في حال التصغير لأن الاسم لا يكثر استعماله مصغرا كثرة استعماله مكبرا، فالتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، وبهذا علم أن الإنسان مأخوذ من النسيان، وأنه على وزن " إفعان " .

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن (ص: ١٢٤ ؛ مادة : بشر).

وفيه أيضا: (الإنس خلاف الجن ... الإنسان سمي بذلك لأنه خلق خلقة لا قوام له الا بأنس بعضهم ببعض، ولهذا قيل: الإنسان مدين بالطبع من حيث لا قوام لبعضهم إلا بأنس بعض، ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه. وقيل: سمي بذلك: لأنه يأنس بكل ما يألفه، قيل: هو إفعلان: وأصله إنسيان سمي بذلك لأنه عهد إليه فنسي) (١).

وفي تمذيب اللغة: (أصل الإنس والناس والإنسان من الإيناس، وهو الإبصار. يقال: أنستُه وأنستُه؛ أي: أبصرته ... وسمي الإنسيون إنسيين الأهم يؤنسون؛ أي: يُرَوْنَ، وسمي الجن حنا المخن حنا الأهم محتنون عن رؤية الناس؛ أي: متوارون) (٢).

وفي كتاب " الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين " : (سمي الإنس إنسا لظهورهم، كما سمي الجن حنا لاجتنائهم؛ أي : استتارهم . ويقال : آنست الشيء : إذا أبصرته . قال تعالى : (آنس من جانب الطور نارا ) (۱)؛ أي : أبصر ... ويجوز أن يكون سمي الإنس إنسا؛ لأن هذا الجنس يستأنس به، ويوجد فيه من الأنس وعدم الاستيحاش ما لا يوجد في غيره من سائر الحيوان ) (1).

وفي الصحاح: ( الإنس: البشر: الواحد إنسِيٌّ و أُنسِيٌّ أيضا بالتحريك، والجمع أناسيَّ، وإن شئت حعلته إنسانا، ثم جمعته أناسيَّ؛ فتكون الياء عوضا من النون. وقال تعالى: ﴿ وأناسي كثيرا ﴾ (٥) )

وفي تاج العروس: ( الإنس بالكسر: البشر، كالإنسان بالكسر أيضا ... سمي الأنسيون لأنهم يؤنسون؛ أي: يرون، وسمي الجن جنا؛ لأنهم مجنونون عن رؤية الناس؛ أي: متوارون ) (٧).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص: ٩٤ ، مادة : أنس) .

<sup>(</sup>٢) تمذيب اللغة ( ٨٩/١٣ ، مادة : أنس ) .

<sup>(</sup>٣) القصص الآية: ٢٩

<sup>(</sup>٤) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين ( ١١١/٢ - ٨١١).

<sup>(</sup>٥) الفرقان الآية: ٤٩

<sup>(</sup>٦) الصحاح ( ٩٠٤/٣ ، مادة : أنس ) .

<sup>(</sup>٧) تاج العروس من جواهر القاموس ( ١٥/٨٠٤–٤٠٩ ) .

وفي معجم مقاييس اللغة: ( بشر : الباء والشين والراء أصل واحد : ظهور الشيء مع حسن وجمال ... وسمي البشر بشرا لظهورهم ) (١).

وفيــه أيضا: (أنس: الهمزة والنون والسين أصل واحد: وهو ظهور الشيء وكل شيء خالف طريقة التوحش، وقالوا الإنس خلاف الجن، وسموا لظهورهم) (٢).

وفي القاموس المحيط: ( البَشَر: محركة: الإنسان، ذكرا وأنثى واحدا وجمعا، وقد يثنى ويجمع) (٢٠).

وفيه أيضا: ( الإنس: البشر) (٤).

وفي كتاب الاشتقاق: ( البشر: الناس، يقع على الواحد والجمع) (°). وفي المعجم الوسيط: ( البشر: الإنسان) (١).

يتبين من النظر فيما ذكره أئمة اللغة عن معنى البشر وعن معنى الإنسان أن الفرق بين الإنسان و البشر ليس فرقا في الذات، فهما اسمان لمخلوق واحد، أطلقا عليه بالنظر إلى صفات مختلفة في الإنسان، فإطلاق البشر عليه بالنظر إلى حسنه وجماله، وإطلاق الإنسان عليه بالنظر إلى استئناس بعضهم ببعض وتآلفهم وتعاولهم فيما بينهم أو لما يطرأ عليهم من النسيان على قول الكوفيين وهو لا يخلو من النظر؛ فلا يصح أن يقال: أن البشر مخلوق من جنس، والإنسان مخلوق من جنس آخر كما قال القائل بل الفرق بين البشر والإنسان فيما يظهر لي هو فرق بالصفات، فالبشر فيه معنى الظهور مع الحسن والجمال، والإنسان فيه معنى الظهور مع الألفة والاستئناس وعدم التوحش، والله أعلم بالصواب.

رابعا : قوله تعالى : ﴿ إِنِّي خَالَق بِشْرَامِنْ طَيْنَ ﴾ (٧) لا يدل على أن خلق البشر كان قد تم قبل

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ( ٢٥١/١ ، مادة : بشر ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ١٤٥/١ ، مادة : أنس ) .

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ( ٣٨٦/١ ، مادة : بشر ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ٢٠٥/٢ ، مادة : أنس ) .

<sup>(</sup>٥) الاشتقاق (ص: ٧٧ ، مادة : بشر ) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الوسيط ( ٥٨/١ ، مادة : بشر ) .

<sup>(</sup>٧) ص الآية: ٧١

إعــــلام الله الملائكـــة عـــن خلق الإنسان؛ لأن ﴿خالق﴾ اسم فاعل وهو مجرد من الألف واللام، والقاعدة النحوية تقول: إذا كان اسم الفاعل مجردا من الألف واللام، فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون بمعنى الحال والاستقبال أو بمعنى المضي، فإن كان بمعنى الحال والاستقبال حاز فيه وجهان:

الوجه الأول : حذفُ التنوينِ والنونِ والإضافةُ مثل قوله تعالى : ﴿ رَبِنَا إِنْكَ جَامِعَ النَّاسُ لِيومِ اللَّوبِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُعَالِينِ وَالنَّوْنِ وَالْمُعَالِينِ وَالنَّوْنِ وَالْمُعَالِينِ وَالنَّالُ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللهِ جَامِعِ المُنَافِقِينِ وَالْكَافَرِينِ فِي جَهِمْ جَمِيعًا ﴾ (٢)، وقوله تعالى : ﴿ كُلِ نَفْسُ ذَائِقَةَ المُوتِ ﴾ (٤). فهذه كلها للاستقبال .

ومثل قوله تعالى : ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ﴾ (٥) فهذا حال .

<sup>(</sup>١) آل عمران الآية : ٩

<sup>(</sup>٢) النساء الآية : ١٤٠

<sup>(</sup>٣) هود الآية: ٢٩

<sup>(</sup>٤) آل عمران الآية : ١٨٥ ؛ والأنبياء الآية : ٣٥ ؛ والعنكبوت الآية : ٥٧

<sup>(</sup>٥) الأنعام الآية: ٩٢

<sup>(</sup>١) ص الآية : ٧١

<sup>(</sup>٧) الحجر الآية : ٢٨

<sup>(</sup>٨) البقرة الآية: ٣٠

<sup>(</sup>٩) الكهف الآية : ٨

<sup>(</sup>١٠) الكهف الآيتان : ٢٤

<sup>(</sup>١١) الواقعة الآيات : ٥١-٥٣

ومثل قوله تعالى : ﴿ قُلَاللَّهُ أُعبِد مخلصًا له ديني ﴾ (١) وهذا للحال .

وإن كــان بمعـــنى الماضـــي فلا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو حذف التنوينِ والنونِ والنونِ والإضافةُ مثل قوله تعالى : ﴿ الحمد لله فاطرالسماوات والأرض ﴾ (٢) .

لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعل المضارع من رفع الفاعل ونصب المفعول لموافقته له في الحركات والسكنات ف "ضارب " موافق ل " يضرب " (ضَ ا رِ بُ = يَ ضُ رِ بُ ) فهو يشبه الفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنى، ولا يعمل عمل فعل الماضي لعدم موافقته له في الحركات والسكنات ف "ضارب " لا يوافق " ضرب " فهو مشبه للفعل من ناحية المعنى؛ أي : الدلالة على معنى الضرب. أما من ناحية اللفظ فلا يشبهه، ولذا تجب إضافته (٣).

ويتسبين مما سبق أن النصب دلالته قطعية إذ هو لا يدل إلا على الحال والاستقبال، وأما الإضافة فدلالتها احتمالية إذ هي تدل على المضي والحال والاستقبال.

قسال الفراء: (وأكثر ما تختاره العرب التنوين والنصب في المستقبل، فإذا كان معناه ماضيا لم يكادوا يقولون إلا بالإضافة) (أ).

وقال ابن قتيبة: (ولو أن قائلا قال: هذا قاتلٌ أخي بالتنوين، وقال آخر: هذا قاتل أخي بالإضافة لدل التنوين على أنه لم يقتله، ودل حذف التنوين على أنه قد قتله) (°).

فلو كان المراد هنا في قوله تعالى للملائكة : ﴿ إِني خالق بشرا من طين ﴾ الإخبار عن الماضي، وأن البشــر كــانوا قد خلقوا في ذلك الوقت الذي أعلم الله به ملائكته وخاطبهم بهذا القول الكــريم لقــال تعــالى : { إِن خالقُ بشرٍ } حتى يفهم منه الماضي، ولكن الله سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) الزمر الآية : ١٤

<sup>(</sup>٢) فاطر الآية : ١

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح ابن عقبل ( ١٠٦/٣ - ١٠٠١ )؛ وأوضح المسالك مع شرحه ضياء السالك ( ١٣/٣ - ١٤)؛ والمساعد على تسهيل الفوائد ( ١٩١/٢ - ٢٠٠١ )؛ وشرح جمل الزجاجي ( ١٥/٥ - ٢)؛ وتعجيل الندى بشرح قطر الندى ( ص : ٢٧٨ - ٢٨٨ )؛ ومعاني النحو ( ١٧٠/٣ - ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ( ٢٠٢/٢ ، الأنبياء : ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٥) تأويل مشكل القرآن (ص: ١١)؛ وانظر : مناظرة لطيفة حول هذه المسألة النحوية بين القاضي أبي يوسف والكسائي، وما حكم به بينهما الخليفة هارون الرشيد، ذكرها السيوطي في كتابه : الأشباه والنظائر في النحو (٣٤٤/٣).

لم يقل: { إِن خالقُ بشر }، وإنما قال: ﴿ إِن خالق بشرا ﴾ فدل ذلك على بطلان القول بأن البشر كان قد تم خلقهم لما أخبر الله ملائكته عن خلق الإنسان بالآية المذكورة، فما ذهب إليه هذا القائل باطل و مخالف لقواعد اللغة العربية المعروفة عند أئمة اللغة والنحاة والله أعلم.

خامسا: قال تعالى: ﴿ وإذ قال ربك الملاكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ (١) ولا شك أن الله تعسالى لما أخبر الملائكة عن هذا لم يكن آدم على قد جعل في ذلك الوقت خليفة في الأرض؛ إذ لسو كسان آدم على في ذلك الوقت خليفة في الأرض بالفعل لم يكن لما بعدها من الآيات الدالة عسلى تعليم تعمل تعليم آدم الأسماء، وعرضها على الملائكة، وسجود الملائكة، ورفض إبليس السجود، وإسكان الأبوين في الجنة، وإغواء الشيطان لهما وتوبتهما وهبوطهما إلى الأرض ... لم يكن لهذه الآيات كلها كبير معني إذ هو خليفة في الأرض فلا فائدة من هذا كله، وخاصة قول الملائكة كما قال الله تعالى ﴿ أَتَحمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح مجمدك ونقدس الكقال إني أعلم ما لا تعلمون ﴾ (٢) فهسذا يدل على أن آدم على لم يكن جعل خليفة في الأرض في ذلك الوقت؛ إذ لو كان قد جعل خليفة في الأرض لقالت الملائكة بهذه فكما أن آدم على لم يكن جعل خليفة في الأرض لما خاطب الله تعالى الملائكة بهذه الآية، وأخيرهم بما فكذلك لم يكن قد تم خلق ذلك البشر — وهو آدم على – الذي أخبر الله على من نشرا أولا ثم جعلهم إنسانا استدلالا بالآية المذكورة .

سادسا: الأطفال عند الولادة يكونون كاملي الأعضاء والجوارح: يبدأ تكوين الأعضاء والجوارح وما فيها من القوى عند الأطفال وهم أجنة في الأرحام. وهذه الأعضاء والقوى تستكون شيئا فشيئا، وتأخذ صورتها الأخيرة قبل الولادة ثم يولدون وهم كاملوا الأعضاء والجوارح. وإنما يختلفون عن الكبير في القوة والضعف، فالكبير تكون قوة سمعه وبصره وفهمه وإدراكه ...أكثر من الصغير. وإذا أخذ الصغير في النمو والكبر، وتقدم به

<sup>(</sup>١) البقرة الآية : ٣٠

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية: ٣٠

العمر ازدادت قواه العقلية والبصرية والسمعية والجسدية ... (١) فالأصل أن الأطفال يكونون مزودين بهذه القوى كلها من الله سبحانه وتعالى، ويكونون متصفين بها عند الولادة .

ولذلك نرى أن المولود الجديد منذ الساعات الأولى من الولادة يميز بين طعم وطعم؟ فإن أعطي شرابا ممزوجا بالمرارة يبصقه ولا يبتلعه بل يصرخ ويصيح ويرفع صوته بالبكاء ولكنه إذا أعطي شرابا ممزوجا بالسكر أو العسل أو تمرا ملينا ممضوغا كما يفعل عند تحمنيكه فهو يتركه في فيه، ويحرك به لسانه وشفتيه ويحاول أن يبتلعه. فهذا يدل على أنه قادر على معرفة الطعوم والتمييز بين حلوها ومرها منذ ولادته. فسبحان الخالق العظيم.

وكذلك نرى في بيوتنا وأولادنا أن المولود الصغير - ابن بضعة أسابيع - يفتح عينيه، وإذا ذهـبت أمه تجعل الكحل في عينيه أو تريد أن تجعل الدواء في عينيه فإذا هو يغمض عينيه قبل أن يصل عود الكحل أو ما فيه الدواء إلى عينيه، فهذا دليل على أنه يرى أن هناك شيئا يتجه إلى عينيه، ولذلك يغلق عينيه.

ونرى أن الولد الصغير إذا كان نائما فقليل من الصوت أو الإزعاج يوقظه، ونرى أنه إذا أخه في البكاء، وأمه على بعد منه، فهي تهدئه من بعد فإذا وصل صوتها إليه يهدأ ويعلم أن الإسعاف قريب ويطمئن بذلك، مع أنه يميز بين صوت وصوت؛ فهو لا يطمئن لصوت أي شخص، وإنما يطمئن لصوت أقرب الأشخاص لديه الذين يقومون بخدمته وخاصة الأم، فهذا يسدل على أنه يسمع، وأنه يعقل و يفهم و يميز و لكن كل ذلك حسب حسمه . فكما هو صغير في حسمه فكذلك صغير في قواه العقلية والسمعية والبصرية (٢)... والله سبحانه و تعالى لم ينف عن المولود السمع والبصر والفؤاد، وإنما نفى عنه العلم، حيث قال : ﴿ والله أخرجكم من بطون أمها تكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ﴾ (٢) ولكنه تعالى من فضله زود هذا المولود بوسائل العلم الثلائة : وهي السمع والبصر والفؤاد ليتمكن المولود من

<sup>(</sup>١) انظر : رحلة الإيمان في حسم الإنسان (ص: ٥٨-٧٩)؛ و Text Book Of Pediatrics لمؤلفه : (١) انظر : رحلة الإيمان في حسم الإنسان (ص: ٥٨-٧٩)؛ و Nelson ( ٣٤/١ ) . تحت الاستفادة من الكتاب المذكور بمساعدة الدكتور علي علي البهجي - أخصائي طب الأطفال - بمستشفى الجامعة الإسلامية بالمدينة، وجزاه الله خيرا .

<sup>(</sup>٢) من إفادات الدكتور علي علي البهجي – حفظه الله – .

<sup>(</sup>٣) النحل الآية : ٧٨

التعلم بحا. ولذلك امتن الله بها على وجه أحص؛ إذ هي داخلة في منة الخلق والإيجاد والإحراج من بطن الأم. فهو سبحانه وتعالى امتن على عباده بخلقه لهم وإيجاده لهم من العدم. وكذلك امتن عليهم بتزويده إياهم بهذه الأعضاء التي لها شرف على غيرها من الأعضاء لكونها من وسائل العلم (۱)، فلا يصح القول أن الأطفال يولدون وليس لهم سمع ولا بصر ولا في التكوين وهم أجنة في الأرحام، وتكون موجودة عندهم منذ الولادة، و إن لم تكن كالكبير في القوة والإدراك، والله أعلم بالصواب.

سابعا: البشر ليسوا كالحيوانات بل البشر هو الإنسان وهم مخاطبون بشرع الله تعالى، ومأمورون بأوامره، ومنهيون عن نواهيه، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي:

أ - قال تعالى : ﴿ وهوالذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ﴾ (٢) فالنسب والصهر من خصائص البشر التي لا توجد في الحيوانات لأنها شيء مرتبط بالتشريع والأعراف البشرية – وليست من الخصائص الحيوانية المحضة . فلو كان البشر غير مخاطب بالشرع وليسس عندهم حلال وحرام لم يكن هناك أي حكمة وفائدة في جعلهم نسبا وصهرا؛ فلا داعى للنظر في النسب أو الصهر كما هو الحال عند الحيوانات .

ب - وقال تعالى لمريم - عليها السلام - : ﴿ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني بذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ﴾ (٢) هذه الآية تدل على أن البشر مأمور بالشرع ومطالب به وإلا لما صح إنكار قوم مريم - عليها السلام - إتيان هذا الولد المبارك؛ فإن إستغراجم لهذا الأمر لم يكن إنكارا لجيء الولد عن طريق الالتقاء بين الذكور والإناث بالزواج أو الزنا، وإنما كان إنكارا لجيء الولد عن طريق الالتقاء بين الذكور والإناث بالزواج أو الزنا، وإنما كان إنكارا هرعيا؛ ولهذا قالوا : ﴿ يامرهم لقد جنت شيئا فرا \* يا أخت هارون ماكان أبوك امرأ سوء وماكانت أمك بغيا ﴾ (٤)، فالبشر مأمور بالشرع، والإنسان مأمور بالشرع، ولا فرق بينهما، ولعل ورود كلمة ﴿ البشر ﴾ في الآية مرة، وكلمة ﴿ إنسيا ﴾ أحرى يوحي إلى فرق بينهما، ولعل ورود كلمة ﴿ البشر ﴾ في الآية مرة، وكلمة ﴿ إنسيا ﴾ أحرى يوحي إلى

<sup>(</sup>١) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: ٩٩٥ ، النحل: ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الفرقان الآية : ٤٥

<sup>(</sup>٣) مريم الآية : ٢٦

<sup>(</sup>٤) مريم الآيتان : ٢٧-٨٨

هذا المعنى . فلا يصح التفريق بين البشر والإنسان، ولا يصح القول بأن المأمور بالشرع هو الإنسان...دون البشر ... والله أعلم بالصواب .

ج - وقــال تعالى : ﴿ وماهي إلاذكرى للبشر ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ نذيرا للبشر ﴾ (٢) فمن صفات البشــر ألهــم يُنذرُون و يُنذرُون وألهم يحتاجون إلى الإنذار والتذكير، فلو كان البشر كالحيوان غير مخاطب بالشرع، لم يكن هناك أي وجه وأي داع للإنذار والتذكير لأنهم غير مأمورين بأوامر الشرع ولا منهيون عن نواهيه؛ فالأمر والنهي عندهم سواء فلا فائدة من هذه الذكرى ومن هذا الإنذار .

د - وقال تعالى: ﴿ وماكانلبشرأن كلمهالله الإوحيا أومن وراء حجاب أو يوسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ ماكانلبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ قالوا إِن أنتم الإبشر مثلنا توبدون أن تصدونا عماكان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ﴿ قالت لهم رسلهم إِن نحن الإبشر مثلكم ولكن الله يمن على من شاء من عباده وماكان لنا أن نأتيكم بسلطان الإ بإذن الله ﴾ (٥) . فالله سبحانه و تعالى يمن على من شاء من عباده من البشر فيوحي اليهم بما يشاء، و يعطيهم الكتاب والحكمة والنبوة. و لا شك أن الذي أو تي الكتاب والحكمة والسبوة هو أول من يدخل في هذا الخطاب، وأول من يؤمر بأوامره، وأول من ينهى عن نواهيه؛ ولذلك هؤلاء الرسل من البشر كثيرا ما كانوا يقولون لأممهم من البشر أمرت أن أكون أول المسلمين. قال تعالى عن نوح التلكي أنه قال القوم ني نوح التلكي أنه قال القوم ني نابر أول المؤمنين ﴾ (٥) وقال تعالى عن موسى التلكي : ﴿ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ (٥) وقال تعالى عن عيسى التلكي : ﴿ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ (٥) وقال تعالى عن عيسى التلكي : ﴿ قال إنبي عبد الله آتاني الكتاب سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ (٥) وقال تعالى عن عيسى التلكي : ﴿ قال إنبي عبد الله آتاني الكتاب سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ (٥) وقال تعالى عن عيسى التلكي : ﴿ قال إنبي عبد الله آتاني الكتاب

<sup>(</sup>١) المدثر الآية :٣١

<sup>(</sup>٢) المدثر الآية :٣٦

<sup>(</sup>٣) الشورى الآية : ٥١

<sup>(</sup>٤) آل عمران الآية : ٧٩

<sup>(</sup>٥) إبراهيم الآيتان : ١٠-١١

<sup>(</sup>٦) يونس الآية : ٧٢

<sup>(</sup>٧) الأعراف الآية : ١٤٣

فلا يصح القول بأن البشر لم يعرفوا رسولا، ولم يتلقوا رسالة، ولم يعرفوا أمرا ولا لهيا. فهم ليسوا كالحيوانات والبهائم، والاتصال الجنسي لم يكن بينهم قائما من غير شرط ولا قيد بله هله كانوا ولم يزالوا مخاطبين بالشرع، ومطالبين بإتيان أوامره، والابتعاد عن نواهيه ومنهم من احتص بحمل الرسالة الإلهية وتبليغها إلى من أرسل إليهم، وبه يعلم بطلان ما زعمه الزاعم من أن البشر كانوا أشبه بالجيوانات من غير رسالة إلهية وشريعة ربانية .

الحاصل: يتبين مما سبق من الوجوه أن الآيات القرآنية لم تفرق بين البشر والإنسان؛ فالكل مخلوق من الطين. وأن النبي على بين أن آدم هي هو أبو البشر، وأنه أبو الناس؛ فالنبي على المنسرة بسين آدم البشر وبين آدم الإنسان. وأن كتب اللغة والمعاجم لم تفرق بين البشر والإنسان كما فرق صاحب هذا القول. وأن البشر ليسوا كالحيوانات بل البشر هو الإنسان وهم مخاطبون بشرع الله، ومأمورون بأوامره، ومنهيون عن نواهيه. ومنهم من اختص بحمل رسالة الله إلى بني جنسهم من البشر. وأن البشر يبدأ تاريخه من وجود أبي البشر آدم المنه، وأنه

<sup>(</sup>١) مريم الآيات : ٣٠-٣٢

<sup>(</sup>٢) الأنعام الآية : ١٤

<sup>(</sup>٣) الأنعام الآيتان : ١٦٢–١٦٣

<sup>(</sup>٤) الزمر الآيتان : ١١-١٢

<sup>(</sup>٥) غافر الآية : ٢٦

لم يكن هناك وجود لأي جنس بشري قبل آدم على . وبه يتبين بطلان ما فرق به صاحب هذا القول بين البشر والإنسان وما عرف به كلا من البشر والإنسان، فإنه رأي ساقط باطل لمخالفته للكتاب والسنة ومقتضى اللغة العربية. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

### الآيات القرآنية التي استدل بها لما ذهب إليه وبيان معانيها الصحيحة:

حاول الدكتور عبد الصبور شاهين أن يدعم رأيه فيما ذهب إليه من القول بتطور الإنسان من مخلوق قبله وهو البشر، وما فرق به بين البشر والإنسان - بالآيات القرآنية، وفيما يلي ذكر بعض تلك الآيات القرآنية التي حاول الاستدلال بما على ما ذهب إليه وبيان معناها الصحيح في ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فمن الآيات التي استدل بما:

• قول عالى : ﴿ وَلقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ﴾ (١) .

فهو يرى أن الآية تتحدث عن جماعة من البشر؛ خلقوا في أشكال بدائية ثم سواهم الله وشكلهم وطورهم من الأشكال البدائية إلى الأشكال الحسنة شيئا فشيئا خلال ملايين السنين حية جاء التطور الأخير في صورة آدم الله الذي خرج من البشر، ودخل في الإنسان، فنفخ الله فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له . فأول الآية تتحدث عن جماعة من البشر خلقوا قبل آدم الله و آخرها تتحدث عن آدم الله الذي سجدت له الملائكة (٢).

ولكن ما ذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهين في تفسير الآية غير صحيح إذ يلزم منه أن آدم الله كان حيا قبل نفخ الروح فيه، وأنه قبل النفخ كان بشرا، وبالنفخ صار إنسانا، وأنه ابن للبشر وليس أبا لهم، وأنه كان قبله أصول بشرية، تناسل منها آدم الله وهذا كله باطل على باطل وقد سبق الكلام عن ذلك (٢).

بل هذه الآية من أولها إلى آخرها تتحدث عن آدم عن قالذي خلقه الله تعالى وصوره بالصورة البشرية هو آدم على ولكنه تعالى نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين في هذا

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية: ١١

<sup>(</sup>٢) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص : ٨٦ و ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : ( ص : ١٢٣–١٣٦ ) .

المقام، مع أن المخلوق المصور بالذات هو آدم الله بدليل قوله تعالى : ﴿ ثم قلنا للملائكة السجدوا لآدم ﴾ امتانا عليهم لامتنانه على أصلهم الذي تفرعوا منه . فحلق الله لآدم وتصويره له بالصورة البشرية الكريمة خلق وتصوير لهم؟ لأنها سرت إليهم وهم توارثوها من أبيهم حيلا بعد حيل . ففي ذلك إشارة إلى أن لهم حظا من خلقه وتصويره، فترل الله حلق الأصل الأول للنوع الإنساني مترلة أفراد النوع الذين منهم المخاطبون.

والقرآن يفسر بعضه بعضا ونظير هذه الآية قوله تعالى : ﴿ يِا أَيِّهَا الناسَ إِن كُنتُم فِي رَبِ مِن البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطقة ﴾ (٣) فأوقع الله الخلق من التراب على الناس كلهم وهو في الحقيقة لأبيهم آدم الذي هو أصلهم والآيات في هذا المعنى كثيرة .

فمعنى الآية أن الله تعالى خلق آدم ﷺ من طين غير مصور ثم صوره بالصورة البشرية ثم نفخ فيه من روحه تبارك وتعالى ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له كما قال تعالى : ﴿ إِذِقَالَ رَبِكُ لَلْمَلائكَةُ إِنِي فَيه من روحه تبارك وتعالى ثم أمر الملائكة أن يسجدوا له كما قال تعالى : ﴿ إِذِقَالَ رَبِكُ لَلْمَلائكَةُ إِنِي فَيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ (٤) وهذا ما ذهب إليه المفسرون خالق بشرا من طين \* فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ (٤)

<sup>(</sup>١) الحاقة الآية : ١١

<sup>(</sup>٢) البقرة الآيات : ٥٥-٧٥

<sup>(</sup>٣) الحج الآية: ٥

<sup>(</sup>٤) ص الآيتان : ٧١-٧٢

في بيان معنى الآية (¹)، وهو موافق للآيات الأخرى من القرآن الكريم كما هو موافق للأحاديث الواردة عن النبي في هذا الموضوع، فلا ينبغي العدول إلى غيره، والله أعلم بالصواب . `

- وقول عالى: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين \* ثم جعلناه نطفة في قرار مكين \* ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا عاخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ (٢).
- وقول عالى : ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين \* ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين \* ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاما تشكرون ﴾ (٢) .
  - وقولــه تعالى : ﴿ وقدخلقكم أطوارا ﴾ (١٠).

فه و يفسر هذه الآيات بأن الإنسان كانت بداية خلقه من الطين ولكنه لم يخلق من الطين مباشرة بل الذي خلق من الطين حيوان اسمه البشر وهو المعبر عنه بـ ( سلالة من طين )، وكانوا في أشكال بدائية، بلا سمع ولا بصر ولا فؤاد... لقوله تعالى في الآية الثانية: ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة )، ثم تناكح هؤلاء البشر و تزاوجوا فيما بينهم، فأخذت سلالة من مائهم، وجعل وجعلت في قرار مكين فكانت نطفة وعلقة ومضغة ... واستمر هذا التناسل متطورا نحو الأحسن والأكمل ملاين السنين حتى اكتمل خلق الإنسان؛ فكان مختلفا عن الخلق السابق أي : عن خلق والأبشر، لأنه الآن أصبح إنسانا، وهو الذي أشير إليه في قوله تعالى : ( فأنشاناه خلقا آخر )، هذه هي

<sup>(</sup>۱) انظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ۱۲۷/۸ )؛ والتفسير الكبير ( ۲۰/۱ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ۱۲۰/۳ )؛ والضوء المنير على التفسير ( ۱۲۰/۳ )؛ والضوء المنير على التفسير ( ۱۲۰/۳ )؛ والضوء المنير على التفسير ( ۱۲۰/۳ )؛ وفي وإرشاد العقسل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ۲۱٤/۳ – ۲۱ )؛ وعاسن التأويل ( ۱۰/۱ – ۱۲ )؛ وفي رحاب التفسير ( ۱۳۰٤/۸ )؛ وروح المعاني ( ۸۲/۸ –۸۷ )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ۱۳۰۲ – ۳۷ )؛ وأيسر التفاسير ( ۱۵۲/۲ )؛ وتحدير والتنوير من التفسير ( ۱۵۲/۲ –۳۷ )؛

<sup>(</sup>٢) المومنون الآيات : ١٢-١٢

<sup>(</sup>٣) السجدة الآيات: ٧-٩

<sup>(</sup>٤) نوح الآية : ١٤

أطوار خلق الإنسان المشار إليها في قُوله تعالى : ﴿ وقد خلقكم أطوارا ﴾ (١) هكذا زعم الدكتور (٢).

ولكن هذا الاستدلال وهذا التفسير غير صحيح؛ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق الإنسان من سلالة من طين؛ أي: من شيء مستل ومأخوذ من الطين ولكن القائلين بتطور الإنسان من حيوان قبله زعموا أن الله تعالى لم يخلق الإنسان من سلالة من طين بل خطقه - في زعمهم - من سلالات حيوانات مختلفة؛ أي: من مائها المهين، نسلا بعد نسل عبر ملايين السنين. هذا خلاف ما أخبر به الله سبحانه وتعالى .

ثم إن كلمة السلالة في قوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلاة من طبن ﴾ لا يدل على وجود نسل وذرية خلقت من الطين وعاشت ملايين السنين ثم تناسل منها الإنسان بل معناها أن الإنسان الأول، وهــو آدم الليه لم يخـلق من جميع الطين الموجود في الأرض بل أخذت قبضة من تراب الأرض كلها واستلت منها سلالة، ومن هذه السلالة الطينية المأخوذة من جميع الأرض خلق أبو البشر آدم الله.

ونظيره قوله تعالى عن خلق بني آدم : ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طبن ۞ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ۞ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاما تشكرون ۞ (٣).

وهـذه الآيـة واضحة في التفريق بين حلق الإنسان وبين نسله فالإنسان مخلوق من طين ونسـله مخـلوق من ماء مهين، وكما أن الله تعالى حلق هذا النسل الآدمي بالسلالة المائية المـأخوذة من ماء الزوجين، وليس بين ماء الزوجين والسلالة المائية المأخوذة من مائهما نسـل وذريـة، فكذلـك خلق الله تعالى آدم الله من السلالة الطينية المأخوذة من جميع الأرض، وليس بين هذا الطين والسلالة الطينة نسل وذرية.

<sup>(</sup>١) نوح الآية : ١٤

<sup>(</sup>٢) انظر: أبي آدم قصة الخطية بين الأسطورة والحقيقة (ص: ٩٠-٩٣)، وكذلك استدل محذه الآيات عبد الكريم الخطيب على أن الإنسان تطور من البكتيريا، وأنه بعد سلسلة طويلة من التطورات وبعد عملية طويلة من التصفية والانتخاب وصل إلى حالته الحاضرة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في (ص: ٢٦٣و٣٢٣)، وكذلك استدل محذه الآيات الدكتور موريس بوكائي على دعواه أن الإنسان تطور في شكله وعقله من الإنسان البدائي نسلا بعد نسل حتى وصل إلى الإنسان المعاصر في شكله وعقله إلا أنه أصاب في جانب إذ لم يقل بتطور الإنسان من أية سلالة حيوانية سابقة كما قال غيره من التطوريين، وسيأتي الكلام عن ذلك في (ص: ٢٩٤-٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) السجدة الآيات : ٧-٩

فالمقصـــود بالسلالة في آية " المؤمنون " هي الطينة التي أخذت من جميع الأرض التي خلق منها آدم ﷺ، وهو الذي تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي ﷺ (١٠).

وقول تعالى: ﴿ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين \* ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا الخرفتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ يبين مراحل خلق بسيني آدم وهم أجنة في أرحام أمهاتهم. يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وبدأ خلق الإنسان من طين \* ثم جعل نسله من سلاة من ماء مهين \* ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ﴾ . ودلالة هذه الآية على المعنى المذكور واضحة حدا لا غموض فيه أبدا .

فهـــذا الإنسان المخلوق من الطين جعل الله له نسلا وذرية ولكنه تعالى لم يخلقهم من الطين مباشرة، وإنما خلقهم عن طريق الماء المهين، فجعله في قرار مكين إلى وقت معلوم فمر بعدة مراحل وأطــوار، فكان أولا نطفة، ثم أصبح علقة، ثم مضغة. والله سبحانه وتعالى سواه في هذه المراحل وصوره، فخلق له العظام والأعضاء والأعصاب والعروق، وغطاه باللحم، ووضع كل عضو منه في المحل الذي لا يليق به غيره، ثم أرسل إليه الملك لينفخ فيه من الروح بإذنه تبارك وتعالى .

عن عبد الله بن مسعود في قال: حدثنا رسول الله في وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمن أمن أبعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: فيكتب عمله، وأجله، ورزقه، وشقى أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح ... الحديث (٢).

وعن أنس بن مالك عن النبي هي قال : وكل الله بالرحم ملكا ، فيقول : أي رب نطفة ، أي رب علقة ، أي رب علقة ، أي رب مضغة . فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال : أي رب ذكر أم أنشى الشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه . (٣)

فهذا الملك الموكل بالرحم عندما ينفخ فيه الروح يتحرك ذلك الجماد بإذن الله تعالى، ويصبح حيوانا بعد أن كان جمادا، ويصير خلقا آخر ذا سمع وبصر وإذراك وحركة

<sup>(</sup>۱) انظر : (ص : ۱۰۳–۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ ( أحاديث الأنبياء، ب : خلق آدم وذريته ١٢١٢/٣ ح : ٣١٥٤ )، واللفظ له؛ و م ( القدر، ب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ... ٢٠٣٦/٤ ح : ٢٦٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ (القدر ٢/٢٣٣ ح: ٢٢٢٢) واللفظ له؛ و م (القدر، ب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ... ٢٠٣٨٤ ح: ٢٦٤٦).

واصــطراب؛ فتبارك الله أحسن الحالقين (١). وهذا هو معنى الآية الثابت في ضوء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فلا ينبغي العدول إلى غيره، والله أعلم .

وأما قوله تعالى: ﴿ وقد خلقكم أطوارا ﴾ فهذه الأطوار ليست هي المراحل والأطوار السي يذكرها القائلون بتطور الإنسان بعد خلقه وإيجاده في شكل بدائي بشري ثم تطوره إلى شكل متطور إنساني حديث (٢) بل هذه الأطوار التي مر بما خلق الإنسان قد جاء بيالها في آيات أخر من كتاب الله تعالى، وقد تقدم بيالها في ضوء الآيات القرآنية مثل آيات المؤمنون " وآيات السحدة وغيرها من الآيات . و هذا هو المروي عن جماعة من السلف في تفسير الآية وبيان معناها . قال الحافظ ابن كثير : ( معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة . قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويجيى بن رافع والسدي وابن زيد ) (٢).

وقيل أطوارا : يعني صبيانا ثم شبانا ثم كهولا ثم شيوخا . وقد حاءت آية الحج جامعة لهذا المعنى والذي قبله فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الناسِ إِن كُنتُم فِي ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ﴾ (٤) .

وقيل أطوارا: أي أنواعا: صحيحا وسقيما وبصيرا وضريرا وغنيا وفقيرا.

وقيل أطوارا: أي: مختلفين في الأقوال والأفعال والأحلاق.

والأقــوال الثلاثة الأخيرة ذكرها غير واحد من المفسرين منهم القرطبي (°)، وصديق حسن خان القنوجي (أ) والشيخ عطية محمد سالم (٧).

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ٣/٢٤٠-٢٤٢ )؛ وتيسير الكريم للنان في تفسير كلام الرحمن (ص: ٧٤٦ و ص: ٩٠١ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٤) الحج الآية : ٥

<sup>(</sup>٥) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٣٠٤/٣٠٣-٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : فتح البيان ( ٣٣٦/١٤)، والقنوجي هو محمد بن علي بن حسن، المشهور بصديق حسن خان القنوجي، زوج ملكة هوبال الهندية، علامة محدث مفسر سلفي صاحب تصانيف كثيرة، من رجال النهضة الإسلامية المحدين، ثوفي سنة ١٣٠٧هـــ. انظر : الأعلام ( ١٦٧/٦ )؛ والأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية ( ٣٨٥/١ برقم : ٤٨٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: أضواء البيان (التكملة ، ٣٢٠/٨).

وأنسب الأقوال وأحسنها في بيان معنى الآية هو القول الأول وإن كان الجميع صحيحا. وذلك لوجود قرينة وهي أن الآية في قضية الخلق وهو الإيجاد الأول، لأن ما بعد الإيجاد صفات عارضة، ولأن الآية سيقت في الدلالة على قدرة الله على بعثهم بعد موهم لجازاهم، فكان الأنسب بحا أن يكون متعلقها كمال الخلقة والقدرة على الإيجاد. والأنسب لهذا المعنى هو خلقهم من نطفة أمشاج وماء مهين، ثم تطويرها إلى علقة، ثم تطوير العلقة مضغة، ثم خلق المضغة عظاما، ثم كسو العظام لحما، ثم نشأته نشأة أخرى . فهذا كله مرجح للقول الأول في بيان معنى الأطوار (١)، والله أعلم بالصواب .

فهذه جملة من الآيات القرآنية التي حاول التطوريون ومن تأثر بهم من المسلمين وغيرهم الاستدلال بها على ما ذهبوا إليه من القول بتطور الإنسان ولكنها في معزل عن الدلالة على ما استدلوا له، والتفسير الذي يذكرونه ليس له أي دليل من الكتاب والسنة ولا من أقوال السلف الصالح . فلا عبرة بمثل هذه التأويلات الباطنية الفاسدة للآيات القرآنية، لا سيما مع مخالفتها لما بينه الله في كتابه ولما بينه نبيه في أحاديثه عن أصل الإنسان وحلقه .

الحاصل: إن ما ذهب إليه الدكتور عبد الصبور شاهين من القول بأن آدم وحواء عليهما السلام مرحلة أخيرة من التطور البشري، وألهما جاءا مولودين لأبويهما من البشر الذين تعرضوا للتطور في الشكل والعقل خلال ملايين السنين، وكذلك ما فرق به بين البشر والإنسان فهذا كله باطل بعيد عن دلالة الكتاب والسنة واللغة العربية ومخالف تماما لما أخبر الله ورسوله عن خطق الإنسان وأصله، وكل ما خالف قول الله وقول رسوله؛ فلا عبرة به في ميزان العلم الصحيح والعقل السليم، والله أعلم بالصواب وهو الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق ( ٣٢١-٣٢٠/٨ ) .

المطلب الثالث: دعوى أن الزوج الأول من الإنسان الذي ينتمي إليه الناس كلهم تم خلقهما مباشرة، وأنهما أصل السلالة البشرية بعدهما ولكنهم تطوروا في الشكل والعقل من الإنسان البدائي نسلا بعد نسلا حتى وصلوا إلى الإنسان الحديث في شكله وعقله، وبيان ما فيه من الحق والباطل.

يرى الدكتور "موريس بوكائي "أن الإنسان من ناحية الأصل قادم من زوجين تم حلقهما مباشرة، وأنه لم يتطور من حيوان كما تزعم الداروينية ومن تأثر بها، ولكنه تطور من الإنسان البدائي الذي وحد قبل ملايين السنين، ومر بمراحل عديدة من التطور في الشكل والعقل حتى وصل إلى الإنسان الحديث، وكان هذا التطور عن طريق التطور في الحلية والإضافة في الشفرة الورائية، حيث حصل في حيل تعديلات طفيفة، وتجمعت تدريجيا، وانتهت بالإنسان الذي نعرفه اليوم. فهو يثبت تطور الإنسان عن طريق التطور في الحلية، ويرد على القول بتطور الإنسان من أية سلالة حيوانية. وهو برأيه هذا الخاص يحاول الجمع بين معطيات العلم وتعليمات الكتب المقدسة.

قال الدكتور "موريس بوكائي": (إذا كان الله بقدرته التي لاتحد قد شاء في وقت معين أن يسمح لزوجين جديدين من الكائنات الحية بأن يظهرا على الأرض ... وما أن تم حلق هذين الزوجين الجديدين حتى كونا أصل سلالة بشرية تعرضت عبر ملايين السنين للتحولات الجسدية التي يشير إليها علم الإحاثة بما لا يدع بحالا للإنكار. وبالتالي فإن الإنسان الذي خلقه الله — قد تطور من حيث الشكل — كما يوحي بذلك القرآن الكريم فيما يبدو. وتذكر آيات القرآن الكريم كذلك اختفاء بعض الأقوام الخرون يحملون ملامح شكلية شبيهة بملامح أسلافهم. ومن الممكن حقا أن يكون النمط البشري الذي يعيش الآن قد جاء نتيجة لهذه الأحداث والظواهر) (١).

وقال : (إن خلق النوع البشري تم بمعزل عن أية سلالة كانت موجودة من قبل، وأن هذا السنوع تعرض بالتالي للتغيرات التي تحدثنا عنها ...)(٢) وقال : (إن شكل الإنسان تعرض

<sup>(</sup>۱) مَا أَصَلَ الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة (ص: ۲۱۹)، وانظر (ص: ۱۱۶ و ۱۶۱–۱۶۲ و ۱۹۰–۱۹۱ او ۱۹۰–۱۹۱ و ۲۰۷ و ۲۰۷ ) والدكـــتور موريس بوكائي له عناية بدراسة العلوم الدينية والدنيوية والتقريب بينهما يدل على ذلك كتابه المذكور آنفا وكذلك كتابه: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم. انظر: مقدمة الناشر لكتاب: ما أصل الإنسان؟

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٢٢١) . .

لتحولات منذ عهد بعيد ... ولا بد أن ننظر إلى التغيرات الشكلية التي طرأت على الإنسان عبر العصور، في ضوء المعلومات التي جاء بها علم الوراثة، فالتحولات طويلة المدى في الإنسان لا يمكن أن تكون قد حدثت إلا بسلسلة من عمليات " إعادة تشكيل " حدثت عبر أجيال متعاقبة، واستمر وتسراكمت تدريجيا بمرور الزمن تحت تأثير المعلومات الجديدة التي وفرتما الوراثة الجينية، واستمر مفعول المعلومات الجديدة بعد الولادة وطوال مرحلة الطفولة، وقد أثرت بصفة خاصة على البنيات البشرية . ومثال ذلك إن العنصر الذي طرأ عليه تغير كبير بمرور الزمن هو سعة الجمجمة، والستي ازدادت زيادة كبيرة بالارتباط مع غو المخ!، وقد تطلبت هذه التغيرات تعديلات مستمرة ومتعاقبة عبر عدد كبير من الأجيال؛ لأن كل تحول من هذه التحولات كان صغيرا جدا في الواقع، وقد حدثت التحولات جمعيها بطريقة منظمة تحت تأثير الوراثة الجينية ) (١). وقدال : ( وتوجد لدينا دلائل لا يتطرق إليها الشك تدل على أن إنسان العصر الحديث وقدال : ( وتوجد لدينا دلائل لا يتطرق إليها الشك تدل على أن إنسان العصر الحديث ليسس مماثلا تماما للأشكال البشرية التي كانت تعيش في العصور السحيقة والتي اكتشفت بقاياها منذ عهد قريب ومن ثم فإن وجود تحولات في النوع البشري بمرور الزمن أمر لا سبيل إلى إنكاره بل إلها مسألة واضحة مثلما أن الأرض كروية، وإذا كانت التوراة لا تذكر هذه التغيرات على وجه التحديد، فإن القرآن الكريم بخبرنا ألها قد وقعت بعد خلق الإنسان، ومن الطغيرات على وجه التحديد، فإن القرآن الكريم بخبرنا ألها قد وقعت بعد خلق الإنسان، ومن

## وهذا الرأي الذي ذهب إليه الدكتور موريس بوكاي فيه حق وباطل:

ثم فإن الكتاب المقلس على وفاق تام مع المعلومات العلمية في هذه الناحية ) (٢).

فمما فيه من الحق قوله: إن الإنسان لم يتطور من أية سلالة حيوانية، وأن النوع البشري تم خلقه بمعزل عن أية سلالة كانت موجودة من قبل.

فهـــذا حق وصواب. ولا شك أن الإنسان لم يتطور من أية سلالة حيوانية بل خلق خلقا مستقلا، وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية .

وكذلسك قوله: إن الإنسان من ناحية الأصل قادم من زوجين تم خلقهما مباشرة، وهما الأصل للسلالة البشرية، فالناس كلهم من نسلهما، وجاءوا عن طريقهما .

<sup>(</sup>١) ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة (ص: ٢٢٢-٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٢٢٥).

فهـــذا صحيح، ولا شك أن الإنسان من ناحية أصله قادم من آدم وحواء — عليهما السلام — وهما أول زوج من الإنسان على وجه الأرض ولكن ينبغي أن يعلم أن الله تعالى حلق أولا آدم على حلقا مستقلا ثم خلق منه زوجه حواء، ولم يخلقها مباشرة كما قال بل خلقها منه هي ثم بارك في أولادهما .

وأما قوله: إن الإنسان في البداية لم يكن مثل إنسان اليوم بل كان كما يصوره علم الحفريات؛ أي :صغير الجسم، قليل العقل، قبيح الشكل ...، وتعرض تحولات حسدية وتغيرات شكلية عبر أحيال متعاقبة خلال ملايين السنين الماضية ... حتى وصل الإنسان إلى شكله الحالي ... فهذا قول باطل قطعا وبيان ذلك عما يلي :

إن حلق أبي البشر الذي ينتمي إليه الناس كلهم من أمور الغيب لنا قال تعالى: ﴿ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولاخلق أنفسهم ﴾ (١) فسنحن لم نشهد هذا الخلق ، كما أنه شيء لا يقع تحت حواسنا البشرية، ولا يخضع لتجاربنا المعملية، وأيضا ليس هناك نظير مشاهد له يمكن قياسه عليه؛ فسلا يمكن العلم به على وجه صحيح إلا عن طريق الخبر الصادق المتمثل في الوحيين من الكتاب والسنة وهما يدلان على بطلان هذا القول، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي:

أولا: بيان بطلان ما ذهب إليه الدكتور" موريس بوكاي "عن الإسان الأول من خلال الآيات القرآنية .

• قال تعالى عن أبي البشر آدم الله : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها شمعرضهم على الملاتكة فقال أنبوني بأسماء هؤلاء إن كتم صادقين الموال سبحانك لاعلم لنا إلاما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم القاليا آدم أنبهم بأسمانهم فلما أنبأهم بأسمانهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كتم تكتمون (٢٠).

فــالله سبحانه وتعالى بين أنه من جملة ما أكرم به آدم الله وأنعم عليه أنه علمه الأسماء كلها، وأنه علمه فاق به الملائكة، وعجزت الملائكة عن معرفة ما عرفه آدم الله فلا يصح أن يقال إن الإنسان الأول لم يكن عنده علم ولا عقل ولا إدراك وأنه تطور في ذلك كله شيئا فشيئا .

<sup>(</sup>١) الكهف الآية: ١٥

<sup>(</sup>٢) البقرة الآيات: ٣٦-٣٦

• وقال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ رَبِكُ لَلْمَلَاتُكُةُ إِنِي خَالَقَ بِشَرَا مِن طَيْنَ \* فَإِذَا سُوبِيَّهُ وَنَفْحَتُ فَيهُ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا له ساجدين \* فسجد الملائكة كلهم أجمعون \* إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين \* قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين ﴾ (١) .

ف الله سبحانه وتعالى أمر ملائكته كلهم أن يخروا ساجدين لأبي البشر آدم الله أكرمه سبحانه وتعالى بخلقه بيديه الكريمتين، وبنفخه فيه من روحه سبحانه . فهل يأمر الله سبحانه ملائكته بالسحود لمخلوق ناقص في خلقته وشكله وعلقه ؟ وهل هذا البشر الذي خلقه الله تعالى بيديه الكريمتين، ونفخ فيه من روحه سبحانه ثم أمر ملائكته كلهم بالسحود له كان مخلوقا ناقص التكوين قليل العقل صغير الجسم قبيح الصورة ؟ كلا، إن ذلك لا يليق بالله سبحانه وتعالى ، ولا يليق بقدرته العظيمة، ولا يليق بملائكته الكرام، ولا يليق بأبي البشر آدم الله . بل خلقه الله تعالى خلقا كاملا مستقلا في أحسن صورة وأجمل شكل وأحسن تقويم . كما قال تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ (١).

• وقال تعالى: ﴿ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلامن حيث شئما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين \* فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآنهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الإأن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين \* وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين \* فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآنهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وقاداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين \* قالاربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين \* قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين \* قال تعالى : ﴿ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فين انبع هداي فلا يضل ولا يشقى \* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ (\*).

<sup>(</sup>١) ص الآيات: ٧١-٥٧

<sup>(</sup>٢) التين الآية: ٤

<sup>(</sup>٣) الأعراف الآيات: ١٩-٢٤

<sup>(</sup>٤) طه الآيتان : ١٢٢-١٢٣

فالله سبحانه وتعالى أمر آدم التَلِيَّة أن يسكن مع زوجه الجنة، وأباح لهما أن يأكلا منها ما شاءا إلا شجرة عينها لهما ومنعهما عن الاقتراب منها. ولكنه لما أكلا من الشجرة المحرمة بإغواء الشيطان لهما ناداهما ربحما وذكرهما بنهيه إياهما عن الأكل منها، فمباشرة من غير توان منهما رفعا إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة والندامة، وطلبا منه سبحانه أن يغفر لهما خطيئتهما، ويمحو عنهما زلتهما، متوسلين برحمته سبحانه، وبإظهار ضعفهما أمامه . فأمرهما الله تعالى بالهبوط إلى الأرض، وبشر بمن تبع هداه بالفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة . فهل يصح أن يقال أن هذا الخطاب الإلهي بهذه الأوامر والنواهي كان متوجها من الله سبحانه وتعالى إلى عظوق لم يتم خلقه، و لم ينضج عقله ؟ وهل يمكن أن يصدر مثل هذا الجواب من مخلوق ناقص التكوين، قليل العقل، قليل الفهم وقليل الإدراك ؟ ألا يدل اعتراف الأبوين بذنبهما ورجوعهما إلى ربحمه ومعفرته ...

## ثانيا: بيان بطلان ما ذهب إليه الدكتور "موريس بوكاي " عن الإسان الأول في ضوء الأحاديث النبوية .

• لقد جاء في عدد من الأحاديث النبوية على لسان المصطفى هذا ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى كان قد أكرم أبا الناس آدم الكنائي بتعليمه الأسماء كلها، وأنه سبحانه وتعالى كان قد علمه صنعة كل شيء لما أخرجه من الجنة .

فعن أنس عن النبي هي قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم، فيقولون : أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول : لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي، ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...الحديث (۱).

وعن عمر بن الخطاب على قال : قال رسول الله على : إن موسى قال : يا رب ! أرنا آدم السندي أخر جنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم، فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم: نعسم . قال : أنت الذي نفخ الله فيك من روحه، وعلمك الأسماء كلها، وأمر الملائكة

<sup>(</sup>١) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٦٩ ) .

فسحدوا لك. قال نعم ... الحديث (١).

وعن أبي موسى الأشعري ﷺ قال : إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة، وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير، وتلك لا تغير (٢).

فه ذه الأحاديث النبوية تدل على أن آدم الله الذي هو أبو الناس كلهم كان الله سبحانه وتعالى قد علمه الأسماء كلها. وكان علمه صنعة كل شيء لما أخرجه من الجنة . فآدم الله كان قادرا على الاستفادة من جميع الأشياء، ولا سيما ما كان يحتاج إليه منها. وكان بإمكانه أن يعبر عن جميع ما يريده ويتصوره بلفظه، وكان قادرا على تسمية ما يراه ويقع تحت حسه من جميع الأجناس بلا استثناء بإلهام الله له .

وفي ذلك رد دامغ على دعوى كل من زعم أن الإنسان الأول تطور في خلقته وعقله وأنه في نشأته الأولى لم يكن يعقل سويا، ولم يكن يفهم جيدا، وأنه كان قليل العقل والإدارك، بعيدا عن النضوج العقلي، عاريا من التفكير السليم السوي، بل أقرب إلى الحرمان من قوة الفكر والإدراك والتدبر، ثم تطورت هذه القوى شيئا فشيئا في أبنائه حتى وصل الإنسان إلى عقله الحالي وعلمه الحديث وفكره المعاصر، فلا يصح أن يقال أن الإنسان الأول كان قليل العقل وأن أبناءه تطووا عقلا وإدراكا فيما بعد شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى عقلهم المعاصر؛ فإنما دعوى باطلة منتنة.

• وكذلك جاء في عدد من الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي فل مزيد بيان وإيضاح لصفات الإنسان الأول: أبي البشر آدم على الذي ينتمى إليه الناس كلهم، وفيما يلي ذكر بعضها:

<sup>(</sup>١) حديث حسن، وقد سبق تخريجه في ( ص : ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أسرجه البزار في مسنده ( ٥/٨ ٢ - : ٣٠٢٩) مرفوعا وموقوفا، وأخرجه موقوفا كل من عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ( ٢/٨) وابن جرير في تفسيره ( ٧٥/١) وتاريخه ( ٨٢/١)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٣٨/١ برقم : ٤٢١)؛ وكم ( التاريخ، ب : ثماركم هذه من ثمار الجنة ٢٣٤٥)، واللفظ له . وقال : (صحيح الإسناد و لم يخرجاه )، ووافقه الذهبي وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ١٩٨٨ ١ - ١٩٨١) عن الرواية المرفوعة : ( رواه البزار والطبراني ورجاله ثقات ) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( ٢٩٣١ - ٣٩٤ ) : ( وهو وإن كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكما لأنه من إحبار عن غيب لا يعلم بالرأي والقياس، والأشعري هو أبو موسى و لم يكن ممن يحكي عن الكتب القديمة ) .

<sup>(&</sup>quot;) حديث صحيح على شرط مسلم، وورد مرفوعا وموقوفا، وقد سبق تخريجه وبيانه في ( ص : ١٤٣ ) .

وعن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله الله الله قال : لما خلق الله آدم عطس، فألهمه ربه أن قال : الحمد لله. فقال له ربه : يرحمك الله. فلذلك سبقت رحمته غضبه (١).

وعن أبي هريرة عن النبي قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته. طوله سنتون ذراعا. فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر. وهم نفر من الملائكة حسلوس. فاستمع ما يحيونك، فإلها تحيتك وتحية ذريتك، قال: فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعا. فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن (٢).

وعـن أبي بن كعب عن النبي الله أنه قال : إن آدم كان رجلا طُوالا كأنه نخلة ســحوق كثير شعر الرأس، فلما ركب الخطيئة بدت له عورته، وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا في الجنة، فتعلقت به شجرة، فقال لها : أرسليني ، فقالت : لست بمر سلتك، قال : وناداه ربه يا آدم ! أمني تفر ؟ قال : رب إني استحييتك (٣).

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح، عطس فقال: الحمد لله؛ فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: رحمك الله يا آدم! اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملإ منهم حلوس، فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه، فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت قال: اخترت يمين ربي كلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته ...الحديث (أ).

وعـن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في: لما حلق الله آدم مسح ظهره، فسقط مـن ظهـره كل نسمة هو حالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان مـنهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلا منهم، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب ا من هذا؟ فقال: هــذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، فقال: رب كم جعلت عمره ؟ قال:

<sup>(</sup>١) حديث لا يقل عن درجة الحسن، وقلاً سبق تخريجه في ( ص : ١٤٣ ) .

<sup>( )</sup> حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في ( ص : ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث إسناده حسن لذاته، وبمحموع طرقه يكون صحيحا لغيره، وقد سبق تخريجه وبيانه في (ص: ١٦٢-١٦١)

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح لغيره وقد سبق تخريجه في (ص: ٧٤).

فمسن صفات أبي البشر آدم الله الواردة في ضوء الأحاديث النبوية أنه كان أكمل الناس قامة، فكان طوله ستون ذراعا في السماء، كأنه نخلة سحوق، وأن الناس قد تناقص خطقهم بعده شيئا فشيئا فشيئا فأنه كان يمشي على قدميه، وكان يأكل ويشرب، ويبصر ويسمع، ويعطس، ويحمد ربه، ويتكلم، ويفهم الخطاب، ويرد بأحسن الجواب، ويشعر بالحياء والندم، ويعبد ربه، ويطلب رحمته، ويستغفر منه ذنبه . ومن كانت هذه صفاته كما وردت على لسان أصدق البرية محمد الله لا يصح أن يقال عنه بأنه كان ناقصا في خلقته وعقله وشكله وصورته، وأنه تطور شيئا فشيئا حتى وصل أبناؤه خلال ملايين الى صورةم الحاضرة وشكلهم الحالي وعقلهم المعاصر .

• لقد استنبط العلماء من قوله عن يوسف الله : (( فإذا أنا بيوسف الله إذا هو قد أعطي شيطر الحسن (٢ )) أن آدم الله كان في غاية نمايات الحسن البشري، وأنه لم يكن في ذريته من يوازيه حسنا وجمالا، وهو استنباط حسن؛ فإن آدم الله خلقه الله تعالى بيديه الكريمتين ونفخ فيه من روحه فما كان الله ليخلق بيده إلا أحسن الأشياء وأجملها (٤). فلا يصح أن يقال أن الإنسان الأول كان رديء الشكل والصورة ثم تطور أبناؤه في شكلهم شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى شكلهم الحالي .

فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن أبا البشر آدم الله كان على قدر كبير من العلم والعقل والمعرفة والإدراك، وأنه كان أكمل خلقا وأكثر طولا وجمالا من الإنسان الحالي، وأن الإنسان الحالي تناقص منه في خلقه وطوله وجماله شيئا فشيئا، وفي ذلك دلالة واضحة على بطلان دعوى من زعم أن الإنسان الأول في نشأته الأولى كان صغير العقل قليل العلم والمعرفة، وأنه كان دميم الشكل قبيح الصورة سيئ المظهر والمنظر،

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٤٥-١٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : صفات آدم المليلة في (ص: ١٥٩-١٦٢).

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث المعراج، وهو حديث صحيح، واللفظ لمسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : (ص : ١٦٢).

وأنه تطور أبناءه شيئا فشيئا في أجسادهم وعقولهم حتى وصلوا إلى الإنسان الحديث في علمه وعقله وحسنه وجماله ... فالأمر ليس كما زعم الدكتور "موريس بوكاي " وأمثاله، فإنه قول باطل وزعم فاسد؛ لأنه مخالف لقول الله وقول رسوله في في بيان صفة أبي البشر الذي ينتمي إليه جميع الناس، وكل قول أو رأي خالف ما جاء في كتاب الله أو ثبت مجيئه عن رسول الله محمد في فهو قول باطل باطل باطل بلا ريب .

# ثالبتًا: دلالة علم الحفريات والخلية والواقع المشاهد على بطلان ما ذهب إليه الدكتور "موريس بوكاي " وغيرهم من أنصار التطور .

أ - علم الحفويات: سبق أن ذكرت من خلال أقوال علماء الجفريات أن الدراسات والتجارب الواسعة على الهياكل والجماحم تعارض فرضية التطور، وأنه كلما يتقدم العلم سيتبين بُعْدُ احستمال تطور الإنسان من مخلوق قبله، وأن دراسة جماحم جميع الرجال الحفريين تشبت بطريقة لا تقبل المنازعة بألهم كانوا يؤلفون مجتمعا محترما للغاية، وكان حجم الرأس فيهم على درجة يعتبرها الكثير من المعاصرين أنفسهم سعداء إذا كان لهم رأس مشلهم، وأن الأشخاص ناقصي الخلقة بين الرجال العصريين أكثر منهم بين الرجال الخفريين، وأنه ليس بعيدا أن تكون بعض الاكتشافات الحفرية لغير الأصحاء من المرضى والمصابين بكوارث، وأن مثل هذه الأمور الشاذة لا زالت تحدث حتى اليوم (1).

ب - الواقع المشاهد: بالإضافة إلى ما سبق من دلالة الأحاديث النبوية ومتابعة علم الحفريات لها على أن الإنسان في الماضي كان أقوى من الإنسان الحالي يشهد له الواقع والتحربة؛ فإن الإنسان في السابق كان أحسن قامة وأكثر قوة وأشد بنية وأقدر على الحفظ والتحمل من إنسان اليوم بل لو قورن ذلك بين الأحيال السالفة القريبة وبين الأحيال الموحودة وبين تلك الأحيال الموحودة وبين تلك الأحيال الماضية، ولوحدنا أن الجيل السابق كان في حالة أحسن وبنية أقوي من إنسان اليوم.

فالــناس منذ خلق آدم على ما زالوا يتناقصون في الخلق، وهذا هو الصحيح الذي لا مــرية فيـــه، كما أحبر بذلك النبي ، وشهد له علم الحفريات والمتخصصون في ذلك،

<sup>(</sup>١) انظر : (ص : ٢٥٢-٢٥٣).

ويشمه له الواقع المشاهد. وهذا عكس ما يريده الدكتور "موريس بوكاي " وغيره من القائلين بتطور الإنسان الحالى من الإنسان السابق البدائي في الشكل والعقل وغيره .

ج - علم الخلية: وكذلك سبق أن ذكرت من خلال أقوال علماء الخلية أن المعلومات الجديدة التي أمكن الحصول عليها عن الإنسان تبين بطلان القول بتطوره، وأن التغييرات التي قد يتحملها الجسم الإنساني يجب حصول تبدل كل بضع سنين لجزئية واحدة في الإنسان، وأن أي تغيير أسرع سيؤدي إلى انقراض النوع الإنساني ولكن نظرية التطور تحتاج لإثبات صحتها إلى تغييرات أسرع من هذا بكثير، فلو زادت سرعة التغير والتطور لانقرض النوع الإنساني وإلا الوقيت السذي يقدرونه للتطور غير كاف له. فالعلم الجديث عن الإنسان يبين بطلان القول بتطور الإنسان الجديث من الإنسان البدائي الناقص السابق ويدل على استحالته (1).

أدلة الدكتور موريس بوكائي" فيما ذهب إليه .

1 - الحفريات : وقد تقدم الكلام على بطلان الاستدلال بما على تطور الإنسان من عدة وجوه (٢٠).

٢- الوراثة والخلية: وقد سبق بيان بطلان التطور عن طريق الخلية في ضوء أقوال علماء
 الخلية والمتخصصين فيها، وفي ضوء حسابات العلماء المتخصصين في علم الحساب (٦).

٣-آيات من القرآن: وهي من الآيات نفسها التي استدل بما الدكتور عبد الصبور شاهين على زعمه أن الإنسان تطور من مخلوق قبله وهو البشر وقد تقدم الكلام عنها وبيان معانيها الصحيحة الموافقة للكتاب السنة وفهم السلف الدالة على شرف أصل الإنسان وفضله (٤).

الحاصل: إن ما ذهب إليه الدكتور " موريس بوكاي " من أن الإنسان قادم من زوجين تم خلقهما مباشرة، وألهما لم يتطورا من أية سلالة حيوانية سابقة فهذا صحيح موافق لما دل عليه الكتاب والسنة . وأما زعمه أن الإنسان الحالي متطور من الإنسان القصديم، وأن الإنسان في الماضي السحيق كان أدبى في علمه وعقله، وأنه كان أقبح في شكله وصورته من الإنسان الحديث، ثم حصل التحسن والتطور والارتقاء في الشكل

<sup>(</sup>١) انظر: (ص: ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : (ص : ٢٥٠-٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : (ص : ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر : ( ص : ٢٨٧–٢٩٣ ) .

والعقل عبر الأحيال حلال ملايين السنين فهذا قول غير صواب، يدل على بطلانه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويشهد بفساده المعلومات الحنديثة عن الإنسان وعلم الحفريات وكذلك الواقع المشاهد والتحربة فهو قول باطل بلا شك والله أعلم بالصواب .

خلاصة الكلام عن أصل الإنسان: يتلخص لنا مما سبق أن ما ذهب إليه الهندوس عن أصل الإنسان، ومن شابه قوله قولهم من الفلاسفة وأتباعهم من الإسماعيلية الذين جعلوا الخالق مادة خطق لغيره من المخلوق، ثم وصفوا هذا المخلوق بصفات الخالق، فعطلوا الخالق الحق عن مخلوقه، ونسبوا الخلق إلى غيره، وأشركوا معه غيره من المخلوق في الحلق و الإيجاد، وجعلوا لأنفسهم أكثر من خالق، فهم بذلك ظلموا أنفسهم، وبخسوا حق خالقهم، وقالوا قولا يتنافى مع العقل السليم.

وأما ما قاله الملاحدة المعاصرون من وجود الإنسان صدفة بدون حالق مدبر حكيم فهذا إنكار للحالق ظلما وعلوا، وهذا ظلم ليس بعده ظلم؛ فإن من أكبر الظلم وأشنعه أن ينكر المحلوق الحقير حالقه ... كما أنه مخالف للعقل والمنطق السليم .

وأما أصل الإنسان الذي يصوره داروين — ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو صرصور — أو أصل الإنسان الذي يصوره من تأثر بنظرية داروين وذهب إلى الجمع بين الداروينية وبين ما قرره الإسلام فيرى أن أصل الإنسان مشوه الصورة قبيح الخلقة خفيف العقل ثقيل الظل لا سمع له ولا بصر ولا عقل .. وأشبه ما يكون بحيوان مفترس .. فهذا أصل يخجل الإنسان من الانتساب إليه ولكن مع ذلك وجد من الناس من يفتخر بالانتساب إليه (۱). ﴿ ومن المجعل الله الفارو فما لهمن و (٢).

وأما ما قرره الإسلام عن أصل الإنسان فهو أصل كريم شريف يشعر الإنسان في نفسه العزة والكرامة والسعادة بالانتساب إليه، كما أنه يعطي الخالق الحكيم حقه من الإجلال والتعظيم. ويستوجب من العبد شكره وامتنانه تجاه خالقه وربه، وهو الذي يتوافق مع العقل السليم والفكر المستقيم.

وقــد تقدمت بعض ما خص الله تعالى به أبا لبشر آدم الله وشرفة وكرمه به في الفصل الأول من هذا الباب، والآن سننظر مظهرا آخر من مظاهر إكرام الباري لآدم الله، وألا وهو سحود الملائكة له بأمره تبارك وتعالى، وذلك في الباب القادم إن شاء الله تعالى، وبه التوفيق .

<sup>(</sup>١) انظر : ما أصل الإنسان ؟ إحابات العلم و الكتب المقدسة (ص : ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) النور الآية : ٤٠

## الباب الثاني: سجود الملائكة لأدم الله وموقف إبليس منه،

وفيه فصلان.

الفصل الأول : سجود الملائكة لآدم ﷺ .

الفصل الثاني : إبليس وموقفه من آذم الله الم

الفصل الأول: سحود الملائكة لآدم ﷺ، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث.

تمهيد : معنى الملائكة وبيان وجوب الإيمان بمم.

المبحث الأول : معنى سجود الملائكة لآدم الطَّيِّكُلُّا .

المبحث الثاني: الملائكة الذين سجدوا لآدم التَلِيَّالُا .

المبحث الثالث: الرد على من يرى جواز السجود للمخلوق استدلالا بسجود المبحث الثالث : اللائكة لآدم على .

## تمعيد: معنى الملائكة وبيان وجوب الإيمان بحم.

أولا: معنى الملائكة في اللغة .

الملائكة في اللغة جمع مَلَك .

وقــد اختلف أئمة اللغة في أصل كلمة " مَلَك " على أقوال ، و يمكن تلخيصها في قولين، وهما كما يلي :

القـول الأول: أن كلمة "ملك "ليس لها اشتقاق عند العرب بل هي كلمة معربة من اللغة العبرانية. ذكره القرطبي عن النضر بن شميل (١)، وعنه ذكره ابن عاشور (٢).

ويؤيـــده أن التوراة سمت المَلك مَلَاكاً بالتخفيف ولكن تعقب هذا القول بأن وجود كلمة متقاربة في اللفظ والمعنى في لغتين لا يلزم منه أن إحداهما منقولة عن الأخرى (٣).

القسول السثاني: إن " مَسلَك " كلمة عربية، وهو قول جمهور أئمة اللغة، ولكنهم الحتلفوا في بيان ميزانه الصرفي، وما اشتق منه، على أقوال، وهي كما يلي:

أ – أن " مَــلَك " مشــتق من المُلْك ؛ لأن المُلَكَ مالك للأمور التي جعلها الله إليه . وهذا القول عزاه رضى الدين <sup>(3)</sup> إلى إبن كيسان . <sup>(9)</sup>

ب - أنه مشتق من المَلْك ( بفتح الميم وسكون اللام ) : بمعنى القوة والشدة يقال : مَلَكَت العجين؛ أي : شددت عجنه، ويقال : حائط ليس له ملاك؛ أي قوة وتماسك (٢)، هـــــــذا القــــــول ذكـــــره الـــــراغب عـــــن بعــــض المحقق ــــين (٢)،

<sup>(</sup>١) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٢٦٣/١ ).

<sup>(</sup>۲) انظر : التحرير والتنوير من التفسير (۳۹۸/۱ )، وابن عاشور هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر التونسي، عالم أديب مفسر، توفي سنة ۱۲۸٤هـــ انظر : معجم المؤلفين (۱۰۱/۱۰-۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح شافية ابن الحاجب ( ٢٤٧/٢ ) . .

<sup>(</sup>٥) محمد بن إبراهيم بن كيسان، أديب نحوي لغوي، توفي سنة ٢٩٩هـ.. انظر : معجم المؤلفين ( ٢١٣/٨ و ٣١١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظــر : مفردات ألفاظ القرآن (ص : ٧٧٦ ، مادة : ملك )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٨/١ )؛ وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان (ص : ١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظــر : المفردات في ألفاظ القرآن ( ص : ٧٧٦، مادة : ملك )، والراغب هو الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، أديب لغوي مفسر، توفي سنة ٢٠٥هــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٩/٤ ) .

وعزاه القرطبي (1) وابن عاشور (۲) إلى ابن كيسان، والحافظ ابن حجر إلى أبي عبيدة (٣). وقـال أبو عبيدة (١): (لللائكة: الهمزة فيها مجتلبة؛ لأن واحدها مَلَك بغير همزة) (٥). فهو لم يين أنه مشتق من الملك أو الملك، وإنما بين أن مفرد الملائكة ليس فيها همزة زائدة، وعلى هذا فهو يحتمل كلا القولين. وعـلى الوجهين السابقين يحتمل أن يكون " مَلَك " على وزن " فَعَل " مثل: بَطَل وأسد، من غير همزة مزيدة فيه، كما قال أبو عبيدة.

ويؤيده ألهم حوزوا في جمعه "أملاك "على وزن "أفعال ". و"أفعال " لا يكون جمعه الملاك "على وزن "أفعال ". و"أفعال " لا يكون جمعه الملاك الملك " حروفه كلها أصلية من غير حذف أو تغيير فيها، ولكن جمعه "ملائك "على وزن " فعائل " يكون ثما شذ عن القياس ( $^{(V)}$ ) لأن " فعائل " من أوزان الرباعي، وليس من أوزان الثلاثي ( $^{(N)}$ )، والله أعلم .

وأيضا يحتمل أن يكون " مَلَك " أصله " مَلْأَك " على وزن " فَعْأَل "، ثم حذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها تخفيفا، فأصبح " مَلَك " على وزن " فعل " فبقيت الأحرف الأصلية، وحذفت منها الهمزة التي كانت زائدة، وعلى هذا يكون جمعه " ملائك " على وزن " فعائل " جمعا قياسيا لكون مفرده رباعيا في الأصل.

وهذا القول ذكره القرطبي (<sup>٩)</sup>، ونسبه رضي الدين (۱۰) إلى ابن كيسان، وبين أنه مشتق عنده مسن الملْك، وتعقبه بأن هذا اشتقاق بعيد، وأن " فعأل " قليل لا يرتكب مثله إلا لظهور الاشتقاق

<sup>(</sup>١) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٢٦٢/١-٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح الباري ( ٣٠٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) هـــو معمر بن المثنى التيمي مولاهم، البصري، النحوي اللغوي، صاحب تصانيف، وقد رمي برأي الخوارج، توفي سنة ٢٠٨هـــ وقيل بعد ذلك . انظر : طبقات المفسرين (ص: ٣٠-٣١ برقم: ٤٦ )؛ وتقريب التهذيب (ص: ٥٤١ برقم: ٦٨١٢).

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن (٢٥/١).

<sup>(</sup>٦) انظر ؛ فتح الباري ( ٣٠٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان (ص: ١٤).

<sup>(</sup>٨) انظر : شرح ابن عقيل ( ١٣٢/٤ )؛ وأوضح المسالك مع شرحه ضياء السالك ( ٢٠٨/٤ )؛ وشذا العرف في فن الصرف (ص : ١٠٥-٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٢٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) محمد بن الحسن الاستراباذي، نحوي صرفي، متكلم منطقي، توفي سنة ٦٨٦هـ. ، انظر : معجم المؤلفين ( ١٨٣/٩ ) .

كما في "شمأل " (١). وكذلك عزاه إليه ابن عاشور، وبين أنه مشتق عنده من المُلْك، وتعقبه بأن دعوى زيادة خرف بلا فائدة دعوى بعيدة (٢).

ج - أن " مَـلَك " كـان أصـله " مَأْلَك " على وزن " مَفْعَل " من الألوك، وهي الرسالة، ولكن حصل فيه قلب مكاني، وذلك بتقديم عين الكلمة على فائها؛ أي : بتقديم السلام على الألف، فصار " مَلْأَك " على وزن " مَعْفَل "، ثم حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة السـتعمالها، فأصبح " مَلَك " على وزن " مَعَل "، فالميم الموجودة فيه زائدة، والهمزة التي هي فاء الكلمة محذوفة. ويكون جمعه ملائكة على وزن " معافلة " .

وعلى هذا القول، سميت الرسالة ألوكا لأنما تؤلك في الفم، أخذا من قول العرب: يألك الفرس اللجام إذا مضغ الحديدة وعلكها (٣).

وأثر عن الكسائي (<sup>1)</sup> أنه كان يقول بمذا القول (<sup>0)</sup> ولكنه تعقب بأن القلب خلاف الأصل <sup>(٢)</sup>، ولسو كسان مسأخوذا مسن " ألسك" لظهسر ذلك في بعض تصاريفه، ولقالوا في جمعه " مآلكة " و "مآلك" مع أن الجمع قد جاء على ملائكة؛ أي: على الأصل، وهو " لأك " (<sup>٢)</sup>، وهو القول الآتي .

د - أن "مـلك" أصله "مَلْاًك" على وزن "مَفْعُل" مصدر ميمي بمعنى اسم المفعول، مشـتق مـن لأك بمعنى أرسل: ومنه قولهم في الأمر بتبليغ رسالة: ألكني إليه؛ أي: كن رسولي إليه (^). ثم حذفت الهمزة وهي عين الكلمة بعد نقل حركتها إلى الحرف الصحيح السـاكن قبـلها طلبا للتخفيف، فأصبح " مَلَك " على وزن " مَفَل "، وعلى هذا، الميم

<sup>(</sup>١) انظر : شرح شافية ابن الحاجب ( ٢٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تمذيب اللغة (٢٧٠/١٠، ألك)؛ والمفردات في ألفاظ القرآن (ص : ٨٢، ألك )؛ والعين ( ٥/٥ . ٤). ألك)؛ ومعجم مقاييس اللغة (١٣٣/١، ألك)؛ وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان (ض : ١٤).

<sup>(</sup>٤) عسلى بسن حمزة بن عبد الله الأسدي المعروف بالكسائي، مقرئ مجود لغوي نحوي شاعر صاحبُ تصانيف كثيرة، توفي سنة ١٨٠هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٨٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح شافية ابن الحاجب ( ٢٤٧/٢ )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٨/١ )؛ وتداخل الأصول عند اللغويين وأثره في بناء المعجم العربي ( ٣٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : تداخل الأصول عند اللغويين وأثره في بناء المعجم العربي ( ٣٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : تفسير غريب القرآن (ص : ٢٣ )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٨-٣٩٨ ) .

الموجودة فيه زائدة، وليست أصلية، كالقول الذي قبله، ولكن الهمزة المحذوفة هنا هي عين الكلمة . و تكون " ملائكة " على وزن " مفاعلة " .

وإنما اشتق اسم الملائكة من لأك بمعنى أرسل لأن الملائكة رسل الله تعالى إلى عباده . وهـــذا القول عزاه رضي الدين (۱) وابن عاشور (۱) إلى أبي عبيدة، وذكر شيخنا الدكتور عــبد الــرزاق بن فراج الصاعدي (۱) حفظه الله – أنه قول الجمهور، وألهم رجحوه لســلامته مــن القلب (۱)، ولظهور الهمزة في المفرد في قولهم: " ملأك "، وفي الجمع في قولهــم: " ملائكة "، ولوجود نظيره في بعض اللغات السامية فهو في الحبشية والسريانية والعبرية " ملأك "، كما أن فعله الثلاثي " لأك " لم يزل مستعملا في اللغة الحبشية بمعنى : أرسل رسالة أو رسولا، فهذا كله مما يرجح هذا القول (۱).

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللغة تحتمل كلا القولين: فيمكن أن يكون "ملك" مشـــتقا من " لأك "؛ أي من غير قلب، وهو الذي اختاره، ويحتمل أن يكون مشتقا من " ألك " ثم وقع فيه القلب، وكلا الوجهين بمعنى الرسالة والبلاغ (١).

والــذي يظهــر لي أن الأمر فيه سعة؛ فإن الملائكة موصفون بالقوة والشدة كما قال تعالى : 
﴿ ملائكة غلاظ شداد ﴾ (٢)، وأنهـــم رسل الله تعالى ويقومون بتبليغ رسالات الله إلى أنبيائه ورسله عليهم السلام، وأن الرسالة تؤلك في الفم وتؤدى به، فكل هذا يحتمل أن يكون قد اشتق منه كلمة "مــلك"، وإن كــان اشتقاقه من "ألك" أو "لأك" بمعنى : أرسل أقرب وأيسر لأنه أوضح في الدلالة، وأوفق لما يقوم به الملائكة من إبلاغ رسالات الله إلى الأنبياء والمرسلين، ثم إن اشتقاقه من "لأك" أرجــح من الكل لسلامته من القلب، ولظهور الهمزة في المفرد في قولهم : "ملاك "، وفي

<sup>(</sup>١) انظر : شرح شافية ابن الحاجب ( ٢٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٨/٣٩٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تداخل الأصول عند اللغويين وأثره في بناء المعجم العربي ( ٣٨٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح شافية ابن الحاجب ( ٢٤٧/٢ )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٨-٣٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : تداخل الأصول عند اللغويين وأثره في بناء المعجم العربي ( ١٩٧/١ و ٣٨٨–٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الرد على المنطقيين (ص : ٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) التحريم الآية : ٦

الجمسع في قولهـــم : " ملائكة "، ولوجود نطيره في بعض اللغات السامية، كما تقدم، والله أعلم بالصواب .

#### ثانيا: الملائكة عند المسلمين.

الملائكة عند المسلمين (1) خلق من خلق الله تعالى، مخلوقون من نور، وهم أحياء، ناطقون، متصفون بصفات حميدة، وأعمال رشيدة، وأقوال سديدة، ولهم ذوات قائمة بأنفسها، وقد زودهم الله تعالى بالقدرة على التشكل في أشكال مختلفة، وهم لا يأكلون، ولا يشربون، ولا ينكحون، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (٢) وهم كثيرون حدا، لا يعلم عددهم إلا الله .قال تعالى : ﴿ وما يعلم جنود ربك إلاهو ﴾ (٣) .

#### ثالثًا: وجوب الإيمان بالملائكة عليهم السلام.

الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ولا يعتبر الشخص مؤمنا إلا إذا آمن بهم؛ فقد أمر الله عباده أن يؤمنوا بهم، وذكر ذلك في جملة العقائد الإيمانية التي لقنها عباده، فقد أمر الله عباده أن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ﴾ (٤)، وقال تعالى : ﴿ ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ﴾ (٥).

وقــال النبي على في شرح الإيمان لما سأله عنه جبريل الطّيّل كما في حديث أبي هريرة على قال: كان رسول الله على يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل يمشى فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟

<sup>(</sup>١) انظر : أِقوال الناس ومعتقداتهم في الملائكة مفصلة مع الرد على الأقوال الباطلة منها في كتاب : تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان (ص: ٢٥-٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : الرد على المنطقين (ص: ٨٩٩-٨٩٤)؛ وفتح الباري (٣٠٦/٦)؛ ولوامع الأنوار البهية ...(٢٦٤١-٤٤٧)؛ ومعارج القسول للحكمي (٢٠٦/٦)؛ وتفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان (ص: ١٥-١٥)؛ والإيمان بالملائكة عليهم السلام لعبد الله سراج الدين (ص: ٣٦-٤، و ٢٩-٢٦)؛ وكتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين (ص: ٣٥-٣٨)؛ وأصول الإيمسان في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء تحت إشراف مجمع الملك فهد لطباعة للصحف (ص: ٩٩)؛ والمنظومة الألفية في مسائل الاعتقاد السلفية لفهد النفيعي (ص: ٥٥-٨٧)؛ وتعليقه على هذه الأيبات (ص: ٢٢٨-٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) المدرر الآية: ٣١

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية : ٥٨٥

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية : ١٧٧

قال : الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، ورسله، ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر ... الحديث (١٠). وفي حديث عمر بن الخطاب الله أن رسول الله الله قال : (( ... أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ...الحديث (١٠).

وقد حاء ذكرهم في مناسبات متعددة من كتاب الله تعالى وأحاديث رسول الله في، وجميع تلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تدل دلالة قاطعة على وجود الملائكة وجودا حقيقيا، وألهم ليسوا ضربا من الأوهام ولا نوعا من تخيلات الأحلام، كما ألهم ليسوا عقولا مجردة، ولا من معاني النفوس البشرية السعيدة بل هم عالم حقيقي الوجود وإن كانوا غيبا عن العيان الشهود (٣).

فإن وجود الموجود لا يتوقف على رؤية العيان، لأننا نجد كثيرا من الكائنات هي قطعية الوجود دون أن تكون في الشهود، ولكن ثبت وجودها بآثارها الدالة عليها، فهذه الأرواح المدبرة للأجسام بإحكام ونظام، وهذا الهواء الذي ملاً الفراغ والفضاء، هي كائنات موجودة قطعا مع أنما لا ترى بالعين (٤).

فكذلك الملائكة لا شك في وجودهم لدلالة الأدلة القطعية عليها، ولا يستبعده العقل السليم؛ فلا ينبغي لعاقل أن يرتاب في ذلك بعد ثبوته من الكتاب والسنة بل يجب الإيمان بكل ما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي هم من أسمائهم وصفاهم ووظائهم وأعمالهم وأعمالهم وأعمالهم وأعمالهم والسنة يجب الإيمان به مخملا ولم يرد تفصيله في الكتاب والسنة يجب الإيمان به مجملا (٥).

ومن أنكرهم و لم يؤمن بمم يكون كافرا بإجماع المسلمين (٦) بل بنص القرآن الكريم كما قال تعالى : ﴿ وَمِنْ يَكُفُرُ بِاللَّهُ وَمُلْاَكُهُ وَكُنِّهُ وَرَسِلُهُ وَالْيُومِ الْآخِرُ فَقَدَ صَلَّ صَلَّالًا بِعِيدًا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث حبريل الطِّيْلان ، أخرجه الشيخان، وهذا لفظ البخاري ح : ٤٤٩٩ )، وقد سبق تخريجه في (ص : ٥٦ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، وقد سبق تخريحه في ( ص : ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإيمان بالملائكة عليهم السلام (ص: ٣).

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق (ص:٥).

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير آيات القرآن عن علاقة لللائكة بالإنسان (ص: ١٥-١٥)؛ وكتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم (ص: ٤٦-٤٩).

<sup>(</sup>٦) انظر : كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين ( ص : ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٧) النساء الآية : ١٣٦

## المبحث الأول: معنى سجود الملائكة لآدم اللَّيْلار.

لقد كرم الله تعالى آدم الطّين وخصه بميزات وفضائل كثيرة، ومن تلك المكرمات والخصائص التي اختص بما آدم الطّين أن الله تعالى أسجد له ملائكته، وقد جاء ذكر هذه الفضيلة العظيمة لأبي البشر آدم الطّين في سبعة مواضع من كتاب الله تعالى، وفي كثير من أحداديث النبي في وفيما يلي ذكر تلك الآيات الدالة على سجود الملائكة لآدم الطّينين، وشيء من أحاديث النبي في .

### الآيات القرآنية الدالة على سجود الملائكة لآدم الطيخ :

قال تعالى: ﴿ وَلِقَد خَلَقَناكُم مُ مُ مُ قَلِنا للملائكة السجدوالآدم فسجدوالإاليليس أبي واستكبروكان من الكافرين ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ ولقد خَلَقَناكُم مُ مُ مُ مُ مُ قِلنا للملائكة السجدوالآدم فسجدوالإاليليس لم يكن من الساجدين ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون ﴿ فإذا سويته و ففخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴿ فالله فسجد الملائكة السجد والآدم فسجد والإاليليس أبي أن يكون مع الساجدين ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة السجد والآدم فسجد والإاليليس أبي وقال تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة السجد والآدم فسجد والإاليليس أبي ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة السجد والآدم فسجد والإاليليس أبي ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة السجد والآدم فسجد والإاليليس أبي ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة السجد والآدم فسجد والإاليليس أبي ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين ﴿ وإذ قال الموته و فقعوا له ساجدين ﴾ وقال تعالى: ﴿ وأذ قال ربك للملائكة للهم أجمعون ﴿ إلا إيليس استكبر وكان من الكافرين ﴾ (١)،

<sup>(</sup>¹) البقرة الآية : ٣٤

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية : ١١

<sup>(&</sup>quot;) الحجر الآيات: ٢٨-٣١

<sup>(</sup> الإسراء الآية : ٦١

<sup>( )</sup> الكهف الآية : ٥٠

<sup>(</sup>١) طه الآية : ١١٦

<sup>(</sup>۲) ص الآيات: ۷۱–۷۶

#### من الأحاديث النبوية الدالة على سجود الملائكة لآدم الطَّيِّين :

عن أنس عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن أنس عن النبي عن أنس عن النبي عن أناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء فيأتون آدم، فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، قاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحى، ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...الحديث (۱).

وعن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند رهما، فحج آدم موسى قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطبئتك إلى الأرض ؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته، وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى ؟ قال: نعم قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ قال رسول الله في: فحج آدم موسى (٢).

#### معنى السجود في اللغة العربية.

قــبل الدخول في بيان معنى سجود الملائكة لآدم الطُّخِلاً يحسن بنا أن نعرج على بيان

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ٦٩).

<sup>. (</sup> مديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٦٩ ) .

<sup>(ً)</sup> حديث صحيح، وقد سبق الكلام عنه في (ص: ٦٩).

معنى السلمود في اللغة العربية، حتى يسهل فهم معنى سمود الملائكة لآدم التَّلَيِّلُا وحتى يسهل الرد على من جانبه الصواب في المسألة .

جاء في معجم مقاييس اللغة: (سجد: السين والجيم والدال أصل واحد مطرد يدل على تطامن وذل. يقال: سجد إذا تطامن، وكل ما ذل فقد سجد) (١).

وفي الصحاح: (سحد: خضع ... ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض) (١٠. وفي تمذيب اللغة: (أسجد الرحل إذا طأطأ رأسه وانحنى. وسجد إذا وضع جبهته بالأرض ...وكل من ذل وخضع لما أمر به فقد سجد ... وسجود الموات كله في القرآن: طاعته لما سخر له، ومنه قول الله حل وعز: ﴿ أَلْمَ تَرَأَنَ الله سِجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ﴾ (١٦). وليس سجود الموات لله بأعجب من هبوط الحجارة من خشية الله، وعلينا التسليم والإيمان بما أنزل من غير تطلب كيفية ذلك السجود وفقهه؛ لأن الله عز و حل لم يفقهناه) (١٠). وفي " المحكسم والمحيط الأعظم": (سجد يسجد سجودا: وضع جبهته بالأرض، وقوم سُجَدٌ و سُجُودٌ) (٥٠).

وفي المعجم الوسيط: ( سجد يسجد سجودا: حضع وتطامن. و - وضع جبهته على الأرض فهو ساجد، ج: سُجَّد وسُجُود ) (1).

وفي " الزاهر في معاني كلمات الناس" : ( سحد الرجل : معناه قد انحني وتطامن ومال إلى الأرض من قول العرب : قد سحدت الدابة وأسجدت إذا خفضت رأسها لتركب ) (٢).

وفي مفسردات ألفاظ القرآن : ( السحود أصله التطامن والتذلل، وجعل ذلك عبارة عن

<sup>(&#</sup>x27;) معجم مقاييس اللغة ( ١٣٣/٣ ) . '

<sup>(</sup>١) الصحاح ( ٢/٢٨٤ مادة : سجد ) !

<sup>(&</sup>quot;) الحج الآية : ١٨

<sup>(</sup>١) قذيب اللغة (١٠/٩٢٥-٧٧٥) ، مادة : سجد ) .

<sup>(°)</sup> المحكم والمحيط الأعظم ( ١٨٧/٧ ، مادة : سجد ) .

<sup>(1)</sup> Idaza : leund ( 1/11 ) alco : mach ) .

<sup>(</sup> $^{\vee}$ ) الزاهر في معاني كلمات الناس (  $^{\vee}$ ۱٤١/۱ ، مادة : سجد  $^{\vee}$  .

وفي لسان العرب: ( سحد يسجد سحودا: وضع جبهته بالأرض، وقوم سُجد وسُجُود) (1).

فالســجود في اللغة معناه الخضوع والتذلل والطاعة والانقياد والانحناء، ويكون غايته بوضع الجبهة على الأرض.

#### الأقوال في بيان معنى سجود الملائكة لآدم اليَيْلا و بيان الراجح منها:

لا شك أن الله تعالى أمر ملائكته أن يسجدوا لآدم التَّكِيلُا، كما بين الله ذلك في كتابه الكريم، وعلى لسان رسوله الأمين. وقد اتفقت الأمة على أن سجود الملائكة لآدم الله لم لم المحسن سجود عبادة لآدم الله (°)، ثم اختلفوا في بيان معنى سجود الملائكة له على أقوال، وفيما يلي ذكرها، وبيان الراجح منها، والله الموفق.

القول الأول: الملائكة هي قوى النفس الصالحة، والشياطين هي قوي النفس الخبيثة، وســــجود الملائكـــة لآدم ﷺ معناه طاعة القوى الصالحة للعقل، وامتناع الشياطين عن السحود معناه عصيان القوى الخبيثة للعقل.

هذا قول الفلاسفة ومن وافقهم (٦)، وهو قول باطل، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

<sup>(</sup>١) النجم الآية: ٦٢

<sup>(</sup>١) الرعد الآية: ١٥

<sup>( )</sup> مفردات ألفاظ القرآن (ص: ٣٩٧ ، مادة : سحد ) .

<sup>(</sup> السان العرب ( ١٧٥/٦ ، مادة : سجد ) .

<sup>(°)</sup> انظر : التفسير الكبير (٢١٢/٢)؛ وأحكام القرآن لابن العربي (١٦/١)؛ والجامع لأحكام القرآن (٢٩٣/١)؛ واللباب في علوم الكتاب ( ٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظــر : ما ذكره ابن الجوزي في (كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم الطِّيِّلاً و معه بيان مذاهب الفرق الضالة ص :

أحدها: الفلاسفة في الحقيقة ليس عندهم شيء من الإيمان بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء – عليهم السلام –، فهم منكرون لحقيقة الإيمان وأركانه (۱)، وإن كان من يذهب مسنهم إلى الجمع بين الآراء الفلسفية والأحبار النبوية يوحي ظاهر كلامهم ألهم مقرون بالإيمان بالغيب ولكن حقيقة كلامهم ومؤداه يكون النفي وعدم الإيمان به (۱).

والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب الذي استأثر الله بعلمه. وقد أخبر الله عنهم في كتبه، وعلم السينة رسله – عليهم السلام – ولكن الفلاسفة لا يؤمنون بمم، ويؤولون الآيات والأحساديث الدالة على وجود الملائكة تأويلا يفضي إلى إنكارهم. فمن تأويلاتهم لنصوص الكستاب والسنة الدالة على وجود الملائكة أنهم زعموا أن الملائكة عبارة عن القوى الصالحة في النفس، وأن سجود الملائكة لآدم معناه طاعة القوى الصالحة للعقل (٦).

وهذا في الحقيقة إنكار لوجود الملائكة أصلا، وكفر وتكذيب بما أخبر الله به عنهم في كتابه وعلى لسان رسوله الله إ

فهـــذا القول ليس من أقوال المسلمين الذين يؤمنون بما أخبرت به الآيات القرآنية والأحــاديث النبوية بل هو ليس من أقوال اليهود والنصارى القائلين بالنبوات الإلهية،

٠٠-٨٠)؛ والرازي في تفسيره ( ٢٣٨/٢)؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في ( بمحموع فتاوى ١٢٧/٤ و ٣٤٦/٤)؛ وفي ( الصواعق ( الصسفدية ١٨٩/١ و ١٨٩/٤)؛ وابن القيم في ( الصواعق المرسلة ١٨٤/٤)؛ وابن القيم في ( الصواعق المرسلة ١٥٤٦/٤) بتحقيق : على بن محمد الدخيل الله ، دار العاصمة ط.الثالثة .

<sup>(</sup>١) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : ١٣٩ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٤٠٣-٤٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الرد على المنطقيين ( ص : ١٩٦ و ٢٧٥ )؛ والصفدية ( ٢٥٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) وكذلك من أقوال الفلاسفة ومن شايعهم والذين يريدون الجمع بين الآراء الفلسفية والأخبار النبوية ألهم يقولون تارة أن المقصود بالملاتكة هي العقول العشرة والنفوس التسعة التي يقول بما الفلاسفة اليونانيون وقد يستللون لذلك بقوله تعالى : ﴿ عليها معتمشر﴾ [ المدثر الآية : ٣٠ ]، وتارة يقولون : أن جبريل هو العقل الفعال الذي بواسطته وجدت للمحلوقات التي هي دون فلك القمر في زعمهم ، وتارة يجعلون جبريل هو ما يتشكل في نفس النبي من الصور الحيالية، وتارة يقولون : إن الملاتكة هي الجواهر الروحانية أو ألها أرواح البشر الصافية أو ألها المدة لنفوسنا القوة والطاعة، وهي لنا كنسبة الضوء إلى الشمس وغيرها من الأقوال الباطلة . انظر للاطلاع على هذه الأقوال ومعرفة بطلاها : كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم التكيكان و معه بيان مناهب الفرق الضالة لابن الجوزي (ص : ١٨-٨١)؛ والتفسير (٢٨/٢٣)؛ وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٩/٤ - ١٢٩ ، ١٩٥٢ و ٢٦٤ - ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٢٠

وإنما هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة وغيرهم (١).

العابي: أن الملائكة الذين وصفهم الله في الكتاب والسنة لا ينطبقون على هذه الأعراض والقوى الصالحة. فهم ليسوا أعراضا تقوم بالنفس بل هم خلق من خلق الله تعالى، أحياء ناطقون، لهم ذوات قائمة بأنفسها، قائمون بوظائف وأعمال جليلة، موصوفون بالذهاب، والجيء، والصعود، والترول، والسمع، والبصر، والنطق، والكلام ... إلى غير ذلك مما ورد في شألهم وصفاهم في الكتاب والسنة .

كذلك الشياطين الذين ورد ذكرهم في الكتاب والسنة ليسوا مجرد القوى الخبيثة والأعراض الفاسدة والصفات الذميمة في النفس بل هم أعيان وذوات خبيثة يقومون بالإضلال والإفساد، وهم يأكلون ويشربون .....إلى غير ذلك مما ورد في وصفهم وذمهم والتحذير منهم في الكتاب والسنة .

فتفسير الملائكة والشياطين بالأعراض والقوي في النفوس خلاف لما بينه الله تعالى في كتبه، وأخبرت به رسله، واتفق عليه المسلون (٢).

الثالث: لقد أخبر الله في كتابه وعلى لسان رسوله في بأنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم الشالث : لقد أخبر الله في كتابه وعلى لسان لأمر ربهم، وأنه لم يشذ ممن أمر بالسجود له إلا إبليس، فالقول بأن امتناع إبليس عن السجود معناه عصيان القوى الخبيثة للعقل مخالف لما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله؛ إذ لم يكن أحد من الشياطين مأمورا بالسجود لآدم الله إلا أباهم الذي أبي وعصى واستكبر، ولم يكن مأمورا بالسجود منهم غيره (٣).

وستأتي وجوه أخرى تبين بطلان هذا القول وفساده إن شاء الله .

القول الثاني: إن سجود الملائكة لآدم الله معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وأن الكون بما فيه من المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله لهم، وأعطاهم القدرة على الانتفاع بما والتصرف فيها (٤).

<sup>(</sup>١) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٤٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الرد على المنطقيين (ص : ٤٩٨-٤٩٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٤٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإنسان في ظل الأديان للدكتور عمارة نجيب (ص: ٩٩ )؛ والهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن لأبي زيد

وهذا القول ذهب إليه طائفة من العصريين الذين يريدون أن يفسروا القرآن تفسيرا عصريا - تأثرا بالمناهج والأفكار والنظريات الوافدة الفاسدة، وجهلا بأضرارها ومفاسدها، أو حبا للظهور وطلبا للشهرة عن طريقها (۱) - ففسروا القرآن الكريم بما يخسالف روح الإسلام، ولا يستفق مع الغاية والحكمة التي من أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وقد يفضي بصاحبه إلى إنكار ما هو من أركان الإيمان ومسلمات الديسن الستي لا يصح الإيمان بدولها و تأويلاتهم الفاسدة للآيات القرآنية كثيرة، ولكن اكتفيت هنا بذكر ما أتوا به من تأويلات فاسدة للآيات القرآنية المتعلقة بسجود الملائكة لآدم على ولا شك أن تفسير هذه الآيات القرآنية بمثل هذه الأقوال والآراء باطل، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

السناني: إذا أولت هذه الآيات بمثل هذه التأويلات الباطلة توجه نظير هذا الستحريف والتبديل لغيرها من الآيات القرآنية، فينقلب القرآن بعد ما كان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة - رموزا وإشارات وألغازا وأحاجي. وينفتح باب عظيم من الشر، ويمكن لكل عدو للإسلام أن يدخل من هذا الباب، ويأتي بمثل هذه التفسيرات الباطلة والأقاويل الضالة؛ فيبطل بذلك القرآن كله، وتعود هدايته إضلالا، ورحمته نقمة .

<sup>.</sup> \_\_\_\_\_\_ &

محمد الدمنهوري (ص: ٧) يواسطة كتاب: التفسير والمفسرون للدكتور محسمد الذهبي (٢/٠٤٠)؛ وبواسطة كتاب: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للأستاذ فهد الرومي (١٠٩١/٣)؛ والقرآن محاولة لفهم عصري لمصطفى محمود (ص: ٦٨) وانظر: ما قاله عنه الشيخ فهد الرومي في كتابه: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (١١٢٨/٣)، وانظر: ما ذكره الشيخ رشيد رصا في تفسيره عن شيخه محمد عبده (٢١٩/١ و ٢٦٩/١-٢٨٢) وما قاله هو تبعا لشيخه (٢٣٢/٨)؛ وكذلك انظر: ما ذكره عنهم العلامة عبد الرحمن السعدي في (تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (٣٢٦/٨) [ضمن المجموعة الكاملة لمولفاته]؛ و أيضا قصص الأنبياء له (ص: ٢٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير والمفسرون ( ٢/٢٧٥-٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تيسر اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ( ٣٢٦/٨ ) [ ضمن المحوعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي ]؛ وأيضا قصص الأنبياء له ( ص : ٣٢ ) .

فسبحان ربي إن هذا لبهتان عظيم (١).

الثالث: القول بأن سجود الملائكة لآدم عناه تسخير هذا الكون وما فيه من القــوى للإنســان يوحــي بإنكار وجود الملائكة. وهذا أمر جد خطير؛ فإن الإيمان بالملائكــة ركن من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بالإيمان بحم، ويكفر منكرهم. فيحب الإيمان بحم إيمان تسليم وتصديق، ولا ينبغي تأويلهم على نحو يؤدي إلى الإنكار وعدم التسليم (۱).

الرابع: إن هـذه التفسيرات ليس لها ما يساندها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان.

الخسامس: إن هسذه التفسيرات لا تدل عليه اللغة العربية التي نزل بما القرآن الكسريم، فإن قوله تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ﴾ (") لا يقول أي شخص عاقل - له معرفة باللغة العربية - فضلا أن يقول بما مسلم يعرف ديسنه وكتابه: أن معناه طاعة القوى الصالحة للعقل، أو أن الله سخر للإنسان هذا الكون؛ فله حق التصرف والانتفاع بما فيه، أو أن الملائكة خدام آدم وذريته، وألهم ما زالوا ساجدين لهم، وألهم سيبقون ساجدين لهم إلى يوم القيامة؛ أي : مستمرين في خدمستهم، وساعين لمنافعهم ولما يكفل معساشهم؛ فإن الآية لا تدل على مثل هذه الهذيانات من قريب ولا بعيد .

فيتبين مما سبق من الوجوه أن القول بأن سجود الملائكة لآدم الشيئ معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وتمكينهم من الاستفادة بما فيه المواد الأرضية والمعدنية قول غير صحيح، وكذلك تدل هذه الوجوه على بطلان قول المتفلسفة ومن وافقهم، وقد سبق ذكره وبيان بطلانه، كما أنما تدل أيضا على بطلان القول الآتي، وهو:

القــول الثالث : سجود الملائكة لآدم الله معناه موالاتم لآدم الله و وخدمتهم، وسعيهم لمــا يفيد بني آدم في حياتهم، ومعاشهم إلى يوم القيامة . هذا القول ذهب إليه

<sup>(</sup>١) انظر: المصدرين السابقين نفساهما.

<sup>(</sup>٢) انظر : اتجاهات التفسير في العصر الراهن ( ص : ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية : ٣٤ و الإسراء الآية : ٦١ و الكهف الآية : ٥٠ و طه الآية : ١١٦

الأستاذ طنطاوي جوهري(١) والدكتور عبد الصبور شاهين .

قال الأستاذ طنطاوي بن جوهري مبينا معنى سجود الملائكة لآدم الله الراسحود الملائكة لادم الله الله الله الملائكة لادم تسخيرهم وانقيادهم للسعى لمنافع آدم وبنيه فيما يكفل معاشهم) (١).

قد أوضح ذلك وفصل الدكتور عبد الصبور شاهين فقال: إن سحود الملائكة يعنى تكليفهم بحياطة الحياة الإنسانية، ابتداء من آدم، وهو تكليف ماض إلى يوم القيامة، تتولى الملائكة فيه المحافظة على بني آدم، وإلهامهم الخير، طبقا لمشيئة الله تعالى، في مقابل ما توعد به إبليس آدم وذريته من الغواية والتضليل.

وعـــلى ذلك فقد سجد الملائكة، وما زالوا ساجدين لآدم، ولبني آدم، وهذه هي الكرامة السوارد ذكـــرها في قوـــله تعـــالى : ﴿ وَلقدكُرمنا بني آدمو حملناهم في البروالبحرورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾ (\*\*) . وهي التي أشار إليها إبليس في قصة الحوار في سورة الإسراء كما قال تعالى : ﴿ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي ﴾ (\*\*) . أهـــ بتصرف واحتصار .

وقال أيضا: (إن تكليفه الله سبحانه للملائكة بالسجود كان يعني تكليفهم بالاشتغال بحفظ ذلك الخليفة النبي، وذريته إلى يوم القيامة. وقد رفض إبليس أن يخضع للأمسر الإلهي، وأن يعمل في خدمة الإنسان كالملائكة. وبذلك انشق على الأمر الإلهي، وصار عدوا لآدم وذريته، كما صار عدوا لله خالقه) (أ) وقال أيضا: (المعنى الصحيح للسجود: هو موالاة آدم وذريته إلى يوم القيامة) (٧).

<sup>(</sup>۱) طنطاوي بن حوهري المصري، كان مولعا بالعلوم الحديثة، وحاول أن يفسر القرآن تفسيرا ينطوي على كل ما وصل إليه البشر من العلوم، ولذلك تعرض لنقد كبير من العلماء حتى إن المملكة العربية السعودية منعت تفسيره من الدخسول في المملكة، وتوفي سنة ١٣٥٨هـ. انظر : الأعلام (٣٠/٣ )؛ والأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية ( ٣١٨/١ برقم : ٤٢٠)؛ التفسير والمفسرون (٣/٥٠٥-٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) الجواهر في تفسير القرآن الكريم ( ١/٥٦-٥٦).

<sup>(</sup>٣) الإسراء الآية: ٧٠

<sup>(</sup>٤) الإسراء الآية : ٦٢

<sup>(</sup>٥) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (ص: ١٤٢-١٤٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٧) أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (ص: ١٤٩).

فهما يريان أن أمر الله الملائكة بالسحود لآدم على يعنى التكليف من الله لهم أن يقوموا بالمحافظة على بني آدم، وإلهامهم الحير وموالاتهم، والسعي لهم لما ينفعهم في معاشهم. وأن سحود هم لم ينته بعد بل هم مازالوا ساحدين لآدم وبنيه. وألهم سيبقون ساحدين لهم إلى يوم القيامة؛ أي : مواليين لهم، ومحافظين عليهم، وقائمين بخدمتهم، وساعين لما ينفعهم ويكفل معاشهم .

وهـــذا القول من جنس القول السابق وقد تقدم بيان بطلانها من عدة وجوه، وهي كـــلها تـــدل عـــلى بطلان هذا القول أيضا ، و الآن أضيف إليها – بتوفيق الله تعالى - وجوها أخرى تدل على بطلان هذا القول وكذلك الذي قبله، وهي كما يلى :

الأول: إن الملائكــة – عليهم السلام – كانوا أمروا بالسجود لآدم ﷺ فقط؛ ولم يكونــوا أمروا بالسجود لآدم وذريته لأن الله تعالى قال لهم مخاطبا إياهم: ﴿اسجدوالآدم﴾ ولم يقــل لهم: { اسجدوا لآدم وذريته أو أسجدوا لآدم وبنيه } فكيف يصح القول بأن الملائكة أمروا بالسجود لآدم وذريته، وأنهم سجدوا لآدم وذريته ؟ .

الثاني : قال تعالى : ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ (١) سحد فعل ماض. وقد اتفق أئمة اللغة أن الفعل الماضي المجرد عن القرينة (٢) يدل على معنى — أي : حدث – وزمن قد مضى وفات قبل النطق به (٣). والحدث هنا هو السجود من الملائكة لآدم النين، ولا شك أن هذا الحدث كان قد وقع ومضى قبل أن يخبرنا الله به بإنزال كتابه العزيز على رسوله محمد الحدث كان قد وقع ومضى قبل أن يخبرنا الله به بإنزال كتابه العزيز على رسوله محمد المحدث لا يعلمه إلا الله تعالى. فكيف يصح أن يقال : أن الملائكة ما زالوا ساجدين منذ حلق آدم الني إلى الآن، وأنه مسيبقون ساجدين له ولذريته إلى يوم القيامة ؟ والله إن هذا لقول غريب جدا! ولا تكاد تسمع أحدا يقول بمذا القول أو يوافقك على هذا التفسير .

<sup>(</sup>١) الحجر الآية : ٣٠ و ص الآية : ٧٣

<sup>(</sup>٢) قـــد تكون الصيغة للفعل الماضي ويراد بما المستقبل . مثلا : إذا كان على سبيل الطلب والدعاء كقول أحدنا لشخص أحسن إليه : حزاك الله خيرا، وأعانك الله، ورفع درجاتك . انظر للتقصيل : معاني النحو ( ٣١٢/٣-٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظــر : ضياء السالك إلى أوضح المسالك ( ٣٦/١ )؛ وشذا العرف في فن الصرف (ص : ٢٥ )؛ والنحو الواني ( ٤٥/١-٤٦ )؛ والمرشد إلى قواعد اللغة العربية ( ٣٦/٢ )؛ وتصريف الأفعال (ص : ١٠٩ ) .

موسى لآدم — عليهما السلام -، وكما يقول له أهرل الموقف وذلك بقوله في: ((... وأسحد لك ملائكته ...))، وبقوله في كما في حديث أبي هريرة في : ((... فسحدوا ... )) ، فد (سجد ) و (سجدوا ) و (أسجد ) هذه كلها من صيغ الفعل الماضي الذي يدل على وقوع الحدث في الزمن الماضي .

والأزمنة ثلاثة: الماضي، والحال، والاستقبال. وللإخبار بحدوث أي حدث في زمن من هذه الأزمان الثلاثة أفعال حاصة. فللإخبار بوقوع الحدث في الزمن الماضي فعل حاص، وهو الفعل الماضي. وللإخبار بوقوع الحدث في الزمن الحاضر أو المستقبل فعل مشترك بينهما، وهو الفعل المضارع. وإذا أراد المخبر أن يخبر بوقوع الخبر في أحدهما بالتعيين، فهناك أدوات خاصة يخصص بها المتكلم الزمن الذي وقع فيه الحدث من الحال أو الاستقبال. وإذا أراد المتكلم الإخبار عن حدث وقع في الماضي، وهو يقع في الحسال، وكذلك سيقع في المستقبل فيحب عليه أن يستعمل لذلك الأفعال والصيغ والأدوات الحاصية بالسزمن الذي وقع فيه الحدث. فهي تتغير من فعل إلى فعل، ومن شكل إلى شكل، ومن صيغة إلى صيغة، ومن حالة إلى حالة، ومن تركيب إلى تركيب، باختلاف الزمن الذي وقع فيه الحدث، فعل واحد بصيغة واحدة في تركيب واحد ونسق واحد يدل على الأزمان الثلاثة: أي :مضيا، أو حالا، أو استقبالا، ولكن لا يوجد منذ خلق آدم هي إلى وقتنا الحالي، وإلى يوم القيامة باستمرار، بل قد لا تجد ذلك في أي لغة مسن لغات العالم فضلا أن تجدها في اللغة العربية التي أجمع اللغات وأوسعها وأفصحها وأبلغلها وأدقها على الإطلاق.

فسلو كان المقصود بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بسجود الملائكة لآدم السيان والإحسبار بأن الملائكة سحدوا لآدم وبنيه في الماضي السحيق، وألهم لا زالوا ساحدين لهسم إلى وقتسنا الحاضر، وألهم سيستمرون في سجودهم في المستقبل ويبقون ساحدين لهسم إلى يوم القيامة لجاءت هذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بأفعال وصيغ مختلفة حسب احتلاف زمن السحود - كما زعم الزاعم -، ولم تكن على نسق واحد بفعل واحد في الأحوال كلها، والله أعلم بالصواب .

السرابع : إن الله تعالى أكرم أبا البشر آدم على بمكرمات وفضائل لم يشاركه فيها

أحد من المخلوقين، ومن تلك الفضائل التي اختص بها آدم الله أسجد له ملائك من ولذلك قال له موسى الطبيخ : ((أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنته...)) الحديث (۱). وكذلك أهل الموقف يأتون إليه يوم القيامة فيقولون له : ((يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا . فيقول : لست هناكم ، ويذكر ذنبه فيستحي ، ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...)) الحديث (۱)، ثم يذهبون إلى غيره من الأنبياء عليهم السلام، ويذكرون لكل واحد منهم بما اختص به .

فآدم الله أبو البشر كلهم، وقد خلقه الله بيده، على صورته، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه في جنته . فهذه جملة من الكرامات والفضائل التي المحتسص بما آدم الله، وهي التي أشار إليها إبليس عند إبائه عن السجود لآدم الله،

وأمنا منا أنعم الله به على بني آدم وكرمهم به فقد ورد ذكر بعضه في آية الإسراء حيث يقول البارئ حل وعلا : ﴿ وَلَقَدَكُرُمُنَا بَنِي آدَمُو حَمَلْنَاهُمْ فِي البَرُو البَحْرُورِزْقْنَاهُمْ مِنْ الطّيباتُ وَفَضْلْنَاهُمْ عَلَى كُثْيَرِمُمْنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (٣).

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: (يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها كقوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) (أ)؛ أي: يمشي قائما منتصبا على رجليه، ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع، ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كلمه، وينتفع به، ويفرق بين الأشياء، ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية. ( وحملناهم في البر )؛ أي: على الدواب من الأنعام والخيل والبغال،

<sup>( ٰ)</sup> جزء من حديث أبي هريرة ﴿ فَهُنَّهُ، وهو حديث صحيح، أخرجه الشيخان، وقد سبق تخريجه في (ص: ٦٩).

<sup>( ٔ )</sup> جزء من حديث الشفاعة برواية أنس فَقَلِمُ، وهو حديث صحيح، أخرجه الشيخان، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الإسراء الآية : ٧٠

<sup>(</sup>٤) التين الآية : ٤

وفي الـبحر أيضا على السفن الكبار والصغار، ﴿ ورزقناهم من الطيبات ﴾ ؟ أي : من زروع، وثمار، ولحـوم، وألبان، من سائر أنواع الطعوم، والألوان المشتهاة اللذيذة، والمناظر الحسنة، والملابس الرفيعة، من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها، وألواها، وأشكالها، ثما يصنعونه لأنفسهم، ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي ﴿ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا ﴾ ؟ أي : من سائر الحيوانات وأصناف المحلوقات ) (١).

فهـــذه جملة مما أنعم الله به على بني آدم وكرمهم به، فسحود الملائكة مما أحتص به آدم الله ولم يشــاركه فيها أحد من المحلوق، فلا يصح إدحال هذه الكرامة الحاصة بآدم الله في تــلك الكرامة العامة الني جعلها الله لبني آدم كلهم. فإن ذلك يستلزم سلب هذه الخصوصية العظيمة من أبي البشر ونفيه عنه (٢).

وهذا الوجه يدل أيضا على بطلان قول المتفلسة ومن شايعهم، كما يدل على بطلان قول العصريين العقلانيين؛ إذ يلزم من أقوالهم أيضا سلب هذه المفخرة العظيمة والخصوصية الجليلة من أبي البشر آدم هي، وقد تقدم ذكر أقوالهم، وبيان بطلالها .

وكذلك الوجه القادم أيضا يدل على بطلان أقوالهم جميعا وهو:

الحسامس: لو كان المقصود من سجود الملائكة لآدم على ما ذكره الفلاسفة ومن وافقهم من العصريين يلزم منه أن الله تعالى لم يبين ذلك في كتابه أوضح بيان، وأن رسيول الله له لم يفهم المقصود من هذه الآيات على وجه صحيح، أو أنه له فهم المقصود منها ولكنه لم يبين ذلك لأصحابه وكتمه منهم، أو أنه أراد الخير لهم وحاول بيان ذلك لهم ولكنه لم يساعده لسانه وبيانه، فلم يتمكن من الإفصاح عما في ضميره حسى يفهم السامعون منه على الوجه الصحيح، فبقيت هذه الآيات غير مفهومة فهما صحيحا مسنذ نسزولها، ولم يفهمها أحد من أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والسابعين وأتباعهم إلى أن جاء هؤلاء العقلانيون من الفلاسفة والعصريين، ففهموها على وجه صحيح بعد آلاف السنين، وحرصوا على صلاح الناس وفلاحهم فبينوها لهم

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ( ١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (١٥٦/٢)؛ وقصص الأنبياء لابن كثير (ص : ١١١) .

بيانا واضحا يفهمونه !! .

فيلزم من أقوالهم القدح فيمن أنزل عليه هذه النصوص وأخبر بها، إما في علمه ومعرفته، وإما في فصاحته وبيانه، وإما في نصحه وحرصه على هداية المخاطبين وصلاحهم وإرادة الخير لهم .

فهل هؤلاء أفصح بيانا من كتاب الله أو ألهم أعلم بمراد الله من رسول الله أو ألهم أحسن كلاما وأفصح بيانا من رسول الله أو ألهم أحرص على صلاح الأمة وفلاحها وأنصح لها من رسول الله أو ألهم أكتاب الله من الصحابة والتابعين وأتباعهم ؟! لا يمكن أن يدعى ذلك إلا جاهل أو زنديق (١). والله المستعان.

ويتبين مما سبق أن هذا القول في بيان معنى سجود الملائكة لآدم على بعيد حدا عن الصواب لكونه مخالفا للكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وقواعد اللغة العربية، والله أعلم .

القول الرابع: روح آدم الله جزء من الله تبارك وتعالى، انتقلت إلى آدم لما نفخ الله في ا

وهـذا قول بيان بن سمعان التميمي، وهو الذي تنتسب إليها البيانية التي هي إحدى فرق الرافضة الغالية الحلولية (٢).

ولا شــك أن هذا قول مبني على كفر بواح، وظلمات دامسة بعضها فوق بعض، لا يقول به عاقل مسلم يعرف شيئا من دينه وما أنزل على نبيه . وقد تقدم بيان بطلان هذا القول عند بيان المراد بالروح التي نفخت في آدم التَّلِيَّانُ (٢٠).

القسول الخسامس : هسو ما ذهب إليه ابن الفارض (١) ومن وافقه من أمثاله من القائلين

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٨/٤ و ٥/ ٢٦-٢٧ و ٣٠-٣١ )؛ والصواعق المتزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة ( ١٧٧/ ١٧٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الملل والنحل ( ١٥٣/١-١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص: ١١١-١١١).

<sup>(</sup>٤) هــو عمر بن علي المعروف بابن الفارض، من الصوفية القاتلين بوحدة الوجود، ولذلك كفره جماعة من أهل العلم من عصره إلى عصرنا، وقد ذكر البقاعي في كتابه " مصرع التصوف " (ص: ١٩٢-١٩٥) نحوا من أربعين من كـــبار أهل العلم الذين كفروا ابن الفارض، وبين أن تكفير العلماء له متواتر. وفعلا من نظر في قصيدته التائية رأى

بوحدة الوجود (١) الذين يرون أنه ليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق والعابد والمعبود بل الكل واحد؛ فالحالق عين المخلوق، والمخلوق عين الحالق !! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . وبسناء عسلى هذه العقيدة الكفرية زعم ابن الفارض : أنه عين الله، وأنه عين الرسل الكرام، وأنه عين آدم عين آدم هي، وأنه عين الملائكة الذين سجدوا لآدم هي . فقال :

وفي شهدت الساحدين لمظهري فحققت أني كنت آدم سحدي (١) وقال القاشاني في شرح هذا البيت: (أي عاينت في نفسي الملائكة الساحدين لمظهري، فعلمت حقيقة أني كنت في سحدي تلك السحدة، وأن الملائكة يسحدون لي، والملائكة صفة من صفاتي ، فالساحد صفة من صفاتي تسجد لذاتي ) (١).

فزعم ابن فارض ووافقه أمثاله أن الملائكة سجدوا لمظهره، وأن آدم الله تحسد في الذات الإلهية التي هي ابن فارض؛ فلا يرى بين الله تعالى وآدم الله والملائكة وبين نفسه فرقا بل يرى أن الكل واحد وهذا الواحد هو ابن الفارض. واجتنابا من القول بالتعدد والغيرية، ومن الاعتراض عليه بأنك ما دمت تتحدث عن ساجدين، وعن مسجود له، فقد قلت بذوات كثيرة وأغيار عديدة زعم القاشاني أن الملائكة ليست ذوات، وإنما هي صفات للذات الإلهية، والصفات عنده عين الذات، فلا تعدد ولا غيرية .

ولا شك أن هـ ذا القـ وله وهذا المعتقد أقبح من كفر البيانية الحلولية وزيغهم وضلالهم، لأن البيانية قالوا بحلول جزء من الذات الإلهية في آدم على أما ابن الفارض ومـ وافقه فقد جعلوا الذات الإلهية والملائكة وآدم وابن الفارض بل الخلق كله ذاتا واحدة؛ وليس عندهم وجود منفصل للذات الإلهية عن الخلق، ولا للخلق عن الخالق. وقـ تقدم بيان بطلان القول بحلول جزء من الروح الإلهية في آدم على من عدة وجوه فهي تدل على بطلان هذا القول من باب أولى (أ).

فيها كفرا بواحا وزندقة صريحة والله المستعان . انظر ترجمته ونماذج من كللامه الدال على اعتقاده وحدة الوجود في ( لسان الميزان ٢٤/٣–٣١٩ ، في ترجمته )؛ وهذه هي الصوفية ( ص : ٢٤–٣٣ ، ٩٧–٩٨ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : أقوال القائلين بوحدة الوجود مع بيان بطلانها في كتاب " هذه هي الصوفية " ( ص : ٢٢-٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان عمر ابن الفارض ( التائية الكبرى المسماة بنظم السلوك ، ص : ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) كشف الوجوه الغر (٨٩/٢) على هامش شرح الديوان، نقلا من كتاب : هذه هي الصوفية (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر : (ص: ١١٢-١١٧).

وبالإضافة إلى ما سبق تضاف هنا وجوه أخر تدل على بطلان هذا القول وفساد هذا المعتقد، وهي كما يلي:

الأول: إن السناظر في قصة آدم هي التي حكاها الله تعالى في كتابه الكريم وبينه رسوله الأمين في أحاديثه الكريمة يجد أن هناك آمرا بالسجود، وهو الله سبحانه وتعالى. وهسناك مسجود له وهو آدم هي وهناك ساجدون، وهم جميع الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله. وهناك من امتنع من السجود، وهو إبليس. فكيف يصح أن يقال أن الآمسر بالسجود، والمسجود له، والساجدين الذين لا يعلم عددهم إلا الله، والممتنع عن السجود هؤلاء كلهم واحد؟. وكيف يصح أن يقال أنه ليس لأحد منهم وجود منفصل عن الآخر ؟ وهل يصح أن يقال أن آدم والملائكة وإبليس كلهم أمروا بالسجود لآدم هي كما أمر الله تعالى بذلك، وأن كلهم كانوا مأمورين بالسجود لآدم هي وأن كلهم سجدوا له، وأن كلهم امتنعوا عن السجود ؟ ألا يتناقض هذا مع بداهة العقول ؟

الثاني: كذلك هناك زوجة آدم المنطح وهي حواء عليهما السلام. وقد جعل الله لهما ذريسة كثيرة، وهم ما زالوا يولدون إلى الآن، وسيبقون يولدون إلى يوم القيامة. فكيف يصسح أن يقال : أن الكل واحد، وأنه ليس هناك غير واحد في الوجود مع أن التوالد والتكاثر ما زال مستمرا في بني آدم، وسيبقى مستمرا إلى يوم القيامة ؟

السثالث: إن ابن الفارض الذي ادعى بهذه الدعوى الحبيثة قد خلق من أبوين في الربع الأخير من القرن السادس من الهجرة النبوية، وبالتحديد ولد في ذي القعدة سنة ست وسبعين وخمسس مائة بالقاهرة (١). فهو جاء بعد وفاة آدم في بآلاف كثيرة من السنين. فكيف يصح أن يقال أن الملائكة لما سجدت لآدم في كان ذلك السجود لمظهر ابن الفارض وذاته مع أنه لم يكن لابن الفارض ولا لأحد من بني آدم وجود في ذلك الوقت أصلا؟.

الرابع: إذا كان ابن الفارض هو عين الرب الرازق الخالق المعبود، وأنه هو الذي به حياة الأحياء ... فهل العالم بأرضه وسمائه وما بينهما كان موجودا قبل أن يخلق ابن فارض أم لا ؟ ولا شك أنه لا يقول عاقل أن العالم وجد بوجود ابن فارض، وأنه لم يكن

<sup>(</sup>١) انظر : لسان الميزان ( ٣١٧/٤ برقم : ١٠٠٣ ) .

للعالم وحود قبله بل العالم موحود قبل أن يخلق ابن فارض بآلاف كثيرة من السنين التي لا يعلم عددها إلا الله تعالى . فمن خلق هذا العالم كله ودبره وصيره قبل أن يخلق ابن الفارض في الدنيا ؟ ومن خلق أبويه اللذين ربياه صغيرا ؟ فهل يصح أن يصدق دعوى من يدعي الألوهية، وهو مخلوق عن طريق الأبوين من البشر، وقد بقى شهورا وهو حنين في بطن أمه ؟ ثم خلق ضعيفا عاجزا لا يعلم شيئا ...؟ كلا وألف كلا .

الخامس: ثم إن ابن فارض مات سنة اثنين وثلاثين وستمائة من الهجرة فهل مات إلى هـولاء المدعيين المفترين الكذابين من الاتحادية بموت ابن فارض ومن وافقه في هذه الدعوى الخبيئة ؟ وهل انتهى العالم وذهب الوجود كله بموته من الدنيا ؟ وهل لا يوجد الآن وجود للدنيا ومن فيها ؟ وأهم من ذلك كله هل يموت الإله ويهلك ؟ ومن بموت ويفنى ويهلك هل يستحق أن يكون إلها ؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار .

السادس : وأما قول القاشاني أن الملائكة صفة من صفاتي فهذا معلوم بطلانه وفساده فإن الملائكـــة ليسوا أعراضا وصفات للذات الإلهية بل هم حلق من حلق الله تعالى، أحياء ناطقون، لهم ذوات قائمة بأنفسها، موصوفون بصفات حميدة، وقائمون بوظائف وأعمال حليلة .

السابع: يمكن أن يقال لهم: من أين علمتم وأخذتم معلوماتكم هذه التي تتناقض مع الشرع تناقضا بينا ؟ فإن ما في الشرع جاء عن طريق الوحي من الله إلى الأنبياء – عليهم السلام – وقد جاءوا بالأدلة والبراهين والمعجزات الدالة على صدقهم. وأما ما ادعيتموه فلا بد أن تبينوا مصدره فإن العقل لا يستطيع أن يتوصل إلى ما ذكرتموه فها أوحى الله أنبيائه ورسله من قبل ؟ وأين الأدلة والبراهين والمعجزات التي تدل على صدقكم في دعواكم ؟

ولا شك أنه لا يوحد شيء من ذلك سوى الدعاوى الكاذبة التي يفترون بما على الله تعالى من عند أنفسهم. وليس بإمكاهم أن يقيموا عليها برهانا شرعيا ولا عقليا . فهم ممن قال الله فيهم : ﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فيهم : ﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فيهم : ﴿

<sup>(</sup>١) القصص الآية: ٥٠

يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ﴾ (١) ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ﴾ (٢) .

الثامن: إن هذا القول نابع من الاعتقاد بوحدة الوجود. والقول بوحدة الوجود مع لمع بطلانه بالضرورة، وزعمهم أن الملائكة سجدوا لمظهر ابن الفارض وذاته فرع مسن فروع تلك العقيدة الباطلة . فإذا كان أساس القول وأصله باطلا فلا شك في بطلان ما بني عليه وتفرع منه؛ فإنك لا تجني من الشوك العنب، والله أعلم بالصواب .

القــول السادس: إن سحود الملائكة لم يكن لآدم الله بل كان لله تعالى. وإنما جعل آدم الله قبلة لمم، كما جعلت الكعبة قبلة لنا في سحودنا وصلاتنا. وذلك لأن الســجود لغير الله محرم في جميع الأديان والشرائع بل كفر، ولأنه لم يسبق لآدم الله ما يوجب الإكرام له بالسحود.

وهـــذا القــول ذكــره جماعة من المفسرين  $(^{7})$ , واختاره ابن العربي  $(^{2})$ , وإليه جنح القرطبي  $(^{\circ})$ , وعده شيخ الإسلام ابن تيمية من أقوال بعض الأغبياء وهذياهم من المعتزلة، ومــن تبعهم من متأخري الأشاعرة، وبعض من ينتسب إلى السنة  $(^{1})$ , وذكرابن مفلح  $(^{4})$  والقاسمي  $(^{4})$  والشيخ محمد سيد طنطاوي أنه من قول المعتزلة  $(^{8})$ .

<sup>(</sup>١) الحج الآية : ٨

<sup>(</sup>٢) الأنعام الآية :١٤٤

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) انظــر : أحكـــام القرآن للحصاص ( ٣٧/١ )؛ والتفسير الكبير (٢١٢/٢ )؛ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ٨٧/١ )؛ وفتح القدير ( ٦٦/١ ) .

<sup>( )</sup> انظر : أحكمام القرآن لابن العربي ( ١٦/١ )، وابن العربي هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المالكي، إمام حافظ صاحب التصانيف، توفي سنة ٤٣ههـ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ١٩٧/٢٠ - ٢٠٤ ).

<sup>(°)</sup> انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٢٩٢/١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٥٦/٤ و ٣٥٨ و ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : مصائب الإنسان من مكائد الشيطان ( ص : ٣٦ )، وابن مفلح هو إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، عالم فقيه، توفي سنة ٨٠٣هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ١٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : محاسن التأويل ( ١٠١/٢-١٠١)، القاسمي هو جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي، عالم مشارك في أنواع من العلوم، توفي سنة ١٣٣٢هـ. . انظر : معجم المؤلفين ( ١٥٧/٣ -١٥٨ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمحمد الطنطاوي وهو من شيوخ الأزهر في مصر (٩٨/١).

وهذا القول باطل؛ وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

أحدها: إن سجود الملائكة كان لآدم الله بأمر من الله تعالى وفرضه عليهم . وقد أجمع على ذلك كل من يسمع قوله ويعتد به (١).

الثاني: قال تعالى مخاطبا لملائكته: ﴿ فإذا سوية ونفخت فيه من روحي فقعوا لهساجدين ﴾ وقال تعالى : ﴿ اسجدوا لآدم ﴾ . و لم يقل : { فقعوا إليه ساجدين أو اسجدوا إلى آدم } ، و كل حرف له معنى، ومن التمييز في اللسان أن يقال : سجدت له، وسجدت إليه .

وقد أجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم . وكذلك قد ثبت أن النبي الله كلان يصلى إلى كلان يصلى إلى الكعبة إلى آخر حياته، وأنه كان يصلى إلى عترة، وإلى عمود، وإلى شحرة . ولا يصح أن يقال أنه الله كان يصلي لبيت المقدس أو للكعبة أو للعترة، أو للعمود أو للشجرة (٢).

السئالث: إن إبليس لم يمتنع من السحود لآدم التَّكِينِ إلا لأنه رأي فيه تكريما وتعظيما وتشريفا لآدم التَّكِينِ. ويدل على ذلك قول إبليس فيما حكى الله عنه حيث قال حل وعلا: ﴿ أَأْسجد لمن خلقت طينا \* قال أُرأيتك هذا الذي كرمت على ﴾ (٦). فلو كان آدم التَّكِينِ قبلة لم يمتنع إبليس من السحود له . فإن القبلة قد تكون أحجارا، وليسس في ذلك تفضيل لها على المصلين إليها . وقد يصلى الرجل إلى عترة وبعير، ولا يستوهم أنه مفضل بذلك . فهذا يدل على أن الشيطان إنما فر من تكريم الله لآدم التَّكِينُ وتشريفه له بذلك السحود (٤).

الرابع : إنه لو جعل آدم الطَّيِّكُم قبلة في سجدة واحدة لكانت القبلة وبيت المقدس

<sup>( ٰ)</sup> انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ( ٣٥٨/٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٥٨/٤ )، وانظر أيضا : التفسير الكبير (٢١٢/٢ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ٢٩/١ ) .

<sup>(&</sup>quot;) الإسراء الآيتان .: ٢١-٦٢

<sup>(1)</sup> انظر : أحكام القرآن للحصاص ( ٣٧/١ -٣٨ )؛ والتفسير الكبير ( ٢١٢ )؛ ومجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٥/١ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٧٨/١ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ٣٩/١ ) .

أفضل منه بآلاف كثيرة؛ إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات (١).

الخامس: هذه القصة الطويلة التي قد جعلت علما له، ومن أفضل النعم عليه، والله سبحانه وتعالى قد رفعه بها وامتن عليه ليس فيها أكثر من أنه جعله قبلة كالكعبة في بعض الأوقات! مع أن بعض ما أوتيه من الإيمان والعلم والقرب من الرحمن أفضل بكشير من الكعبة؛ والكعبة إنما وضعت له ولذريته؛ أفيجعل من جسيم النعم عليه أو يشبه به في شيء نزر قليل جدا ؟ !! هذا مالا يقوله عاقل البتة (٢).

وأما قولهم : لا يجوز السحود لغير الله : فيقال لهم أولا : التحليل والتحريم بيد الله تعالى؛ فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله . فكيف يكون سحود الملائكة لآدم الله تعالى، والله سبحانه تعالى هو الذي أمرهم بالسحود له ؟ (٣).

ثانيا: نفي السحود عن الملائكة لآدم التَّلِيَّة بحجة أنه لا يجوز السحود لغير الله غير صحيح؛ لأن القول بعدم جواز السحود لغير الله كلمة عامة تنفي بعمومها جواز السجود لغير الله من آدم التَّلِيَّة وغيره من المخلوق. ولكن هناك أدلة حاصة تدل على أن الملائكة سجدوا لآدم التَّلِيَّة بأمر من الله تعالى لهم بذلك. وقد تقرر في الأصول أن الدليل العام إذا عارضه الدليل الخاص؛ فإنه يقضى بالخاص على العام. وذلك جمعا بين الدليلن وعملا بحما؛ فإن العمل بحما أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما (أ).

فالأصل العام أنه لا يجوز السجود من مخلوق إلا لله تعالى ولكن الملائكة سجدوا لآدم التَّلِيِّةُ بأمر خاص من الله تعالى وفرضه عليهم. وعلى هذا فلا إشكال في ذلك (°).

ثالثا : قال تعالى عن أبوي يوسف وإخوته : ﴿ وخروا لدسجدا ﴾ (١). قال قتادة في تفسير الآية : (كانت تحية من قبلكم، كان بما يحيي بعضهم بعضا، فأعطى الله هذه

<sup>(</sup>١) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٥٩/٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>( ٔ )</sup> انظر : مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ( ۳۲۰/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الواضح في أصول الفقه ( ٤٣٤/٣ -٤٣٤ )؛ وشرح مختصر الروضة ( ٧٣٣/٣ و ٧٣٨ ) .

<sup>(°)</sup> انظر : محموع فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٥٩/٤ ) .

<sup>(</sup>١٠٠ يوسف الآية : ١٠٠

الأمة السلام، تحية أهل الجنة، كرامة من الله تبارك وتعالى، عجلها لهم ونعمة منه) (١). فإذا كان سجود بعضهم لبعض تحيتهم فيما بينهم فكيف يقال إن السجود كان محرما على الإطلاق ؟ (١).

رابعا: يتبين من قول قتادة وغيره من المفسرين أن السحود كان حائزا في الأمم السابقة على سبيل التحية والتعظيم فيما بينهم. ولكنها نسخت في الأمة المحمدية، وأصبح السحود خاصا بالله تعالى وحده لا شريك له. فلا يستشكل الناسخ بالمنسوخ إذ لا تعارض بينهما لعدم احتماعهما في وقت واحد (٢).

خامسا: لقد ثبت أن البهائم كانت تسجد للنبي الله الله مسخرة لأمر الله الكوني؛ فسليس عندها شرك بالله تعالى بل هي ماشية على خطها المستقيم في صلاتها وتسبيحها لله تعالى من غير إلحاد فيها ولا انحراف عنها. فلو كان السجود لشيء يعني عبادته ما كان لهذه البهائم أن تسجد للنبي الله (°).

سادسا : إن الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية، فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى وحده، وهو في غيره ممتنع باطل.

وأما السحود فشريعة من الشرائع لأن الله تعالى أمرنا أن نسجد له. ولو لم يفرضه سبحانه علينا لم يجب فعله علينا البتة . ولو أمرنا الله أن نسجد لأحد من خلقه علينا لذلك الغير طاعة لله، وقربة إليه، وعبودية له سبحانه وتعالى. فكذلك سحود الملائكة لآدم التي عبادة لله وطاعة له وقربة تقربوا بها إليه سبحانه. وهو في الوقت نفسه تشريف وتكريم وتعظيم لآدم التي الدم التي الدم من يشاء

<sup>(&#</sup>x27;) أخرجه ابن جرير الطبري (٦٨/١٣، يوسف ٢٠٠١)، وصحح إستاده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣٧٦/١٢)، وحسنه الشيخ حكمت بشير – حفظه الله – في التفسير الصحيح (٩٨/٣).

<sup>( ٔ )</sup> انظر : مجموع فتاوی شیخ الإسلام آبن تیمیة ( ۲۲۰/٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>T</sup>) انظــر : أحكـــام القــرآن للجصاص ( ۲۷/۱-۳۸ )؛ وقد يب اللغة ( ۲۰/۱، مادة : سجد )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ۲۹۳/۱)؛ وتفسير (۲۲/۱ )؛ وفتح القدير ( ۱۳۱/۱)؛ وتفسير (۲۲/۱ )؛ وفتح القدير ( ۲۲/۱ )؛ وفتح البيان ( ۱۳۱/۱ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : حملة من الأحاديث النبوية الدالة على سحود البهائم للنبي ﷺ في (ص: ٢٥٦-٢٥٦).

<sup>(°)</sup> انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٦٠/٤ ) .

من خلقه بما يشاء كيف يشاء <sup>(١)</sup>.

وأما قول بعضهم: لم يسبق لآدم ما يوجب إكرامه بالسجود له: فهذا لغو من القول، هذى به بعض من اعتزل الجماعة، وجانب الصواب في المسألة؛ فإن نعم الله تعالى وأياديه وآلاءه على عباده ليست بسبب منهم بل كلها فضل وكرم منه سبحانه وتعالى . ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السبب عليهم. فهو المنعم بما على عباده أولا وآخرا . فله الشكر كله على ما أنعم. ونسأله سبحانه المزيد من نعمه وفضله وكرمه (۲).

القــول السابع : سجود الملائكة لآدم الله يعني بحرد الخضوع والتذلل والاعتراف بالفضل لآدم الله .

وسيأتي ذكر هذا القول، ومن ذكره، والرد عليه عند الكلام عن كيفية سجود الملائكة لآدم على الله الله تعالى، والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط (١٠).

القول السنامن: إن الملائكة سجدوا لآدم الله بأمر من الله سبحانه وتعالى وفرضه عسليهم؛ فسجودهم كان طاعة لله وقربة إليه وعبادة له سبحانه وتعالى، وكان في الوقت نفسه تكريما وتشريفا وتعظيما لآدم الله. والله سبحانه وتعالى يكرم من خلقه من يشاء بما يشاء كيف يشاء؛ فله الأمر كله، وله الحكم كله، ويفعل ما يريد (1).

قـــال قتادة في قوله تعالى : ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . . . ﴾ : ( فكانت الطاعة لله، والسجدة لآدم ﷺ، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته ) (°) .

وهـــذا قول الجمهور (١)، وهو محكي عن جماعة من السلف (١)، وبه قال ابن جرير

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق تفسه.

<sup>( ٔ )</sup> انظر : مجموع قتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ( ۳٦١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص: ٥٣٥-٢٣٧ ).

<sup>(</sup>أ) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٦٠/٤ )؛ وقصص الأنبياء للسعدي (ص: ١٥)؛ ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن عبيد الله المباركفوري ( ١٦١/١) .

<sup>(°)</sup> أخسرجه ابن جرير في تفسيره ( ٢٢٩/١ )، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ٣٧٦/١٢)، وحسنه شيخنا حكمت بشير – حفظه الله - في ( التفسير الصحيح ١٤٠/١ ).

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير البحر المحيط ( ٣٠٢/١ ) .

الطـــبري، واحـــتاره أبــو بكر الجصاص (٢) والرازي والبغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير (٢) وغيرهم (٤).

وهذا القول هو الصواب لموافقته للكتاب والسنة وأقوال السلف، ولأنه أنسب وأليق بالمقام الذي هو إظهار الفضل لآدم التَّلِيَّلاً؛ فهو أكثر دلالة على تعظيم آدم التَّلِيَّلاً وتشريفه وتكريمه، والله أعلم بالصواب.

\_\_\_\_\_ F

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( ٢١٥/١ )؛ وتفسير البحر الحيط ( ٣٠٢/١ )؛ والدر المنثور ( ١٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن علي الرازي الجصاص، من كبار الأحناف، قيل: كان يميل إلى الاعترال، توفي سنة ٢٠٧٠هـ. انظر: سير أعلام البلاء (٢٦٠/١٦).

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) انظر بالترتيب : حامع البيان للطبري ( ٢٢٨/١ )؛ وأحكام القرآن للحصاص ( ٣٧/١)؛ والتفسير الكبير ( ٣٢/٢)؛ ومعالم النتزيل ( ٣٢/١)؛ ومحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٦٠/٤)؛ تفسير القرآن العظيم ( ٧٠/١-٧٧)؛ والبداية والنهاية ( ٢٥/٢).

<sup>(</sup>٤) انظــر : فتح القدير ( ٢٩٢/ و ٢٩٢/٣ )؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص : ٤١ )؛ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ( ٣٢١/٨ ) ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي .

## كيفية سجود الملائكة لآدم الطيخة:

إن كيفية سحود الملائكة لآدم التَّلِيَّلِمُ اختلفت فيها أقوال المفسرين، وفيما يلي ذكرها مع بيان ما لها وما عليها، وبالله التوفيق .

القسول الأول: كان سجود الملائكة إيماء. هذا القول مروي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي (١).

وهذا القول غير صحيح، وبيان ذلك من وجوه، و هي كما يلي :

أولا: أن هـــذا الأثر لم يصح إسناده إلى قائله لأن فيه راويا اسمه عبد الله بن المؤمل المخزومي المكي، وهو ضعيف، كما قال أئمة الجرح والتعديل (٢).

فهذا القول المنسوب إلى محمد بن عباد المخزومي غير ثابت عنه؛ فلا عبرة برواية لم يصح سندها إلى قائلها، ولا التفات إلى قول لم يثبت عن المحكى عنه .

ثانيا : ليس هناك دليل يدل على أن سجود الملائكة لآدم الك كان إيماء .

ثالثا : هذا خلاف ظاهر القرآن الكريم كما سيأتي بيانه .

رابعا: هذا خلاف لما هو معروف في اللغة العربية كما تقدم (٣).

خامسا : هذا مخالف لما عليه جمهور المفسرين كما سيأتي .

<sup>(&#</sup>x27;) أخسرجه عنه أبو الشيخ في العظمة ( ١٥٦٢/٥ برقم : ١٠٢٩ )؛ ومحمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومي المكي، روي عن جماعة من الصحابة، ثقة، أخرج له الجماعة . انظر : تمذيب الكمال ( ٤٣٣/٢٥ برقم : ٥٣٢٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظـر : الضسعفاء والمتروكون للنسائي (ص: ١٤١ برقم: ٣٣١)؛ والجرح والتعديل ( ١٧٥/٥ برقم: ٨٢١)؛ والخرح والتعديل ( ١٧٥/٥ برقم: ٨٢١)؛ والضسعفاء والمستروكون لابن الجوزي ( ١٣٧/٢ برقم: ٢٠٩٧)؛ وميزان الاعتدال ( ٢/٠١٥–٥١، برقم: ٣٣٩٠)؛ وتقريب التهذيب (ص: والمغني في الضعفاء ( ٣١٩/١)؛ وتقريب التهذيب (ص: ٣٢٥/٣) برقم: ٣٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : (ص : ٣١٤-٣١٥).

الــرازي وابن كثير وابن عادل الدمشقي (١) والشوكاني وصديق حسن حان ولكنهم لم يرضوا به بل ضعفوه (٢).

وقــريب مــن هذا القول ما ذكره ابن الجوزي<sup>(١)</sup>، وقاله الواحدي <sup>(٥)</sup> وجلال الدين المحلي <sup>(١)</sup> وخلال الدين السيوطي <sup>(٧)</sup>، والبغوي <sup>(٨)</sup> وغيرهم <sup>(٩)</sup> من أن سجود الملائكة لآدم المحلي والانحناء له .

وهذا القول فيه نظر؛ فإنه لا شك أن من معاني السحود في اللغة العربية الخضوع والستذلل والانقياد والانحناء كما قال أئمة اللغة إلا أن قصر سحود الملائكة على ما ذكروه يخالف ظاهر القرآن الكريم؛ أي: قولم تعالى: ﴿ فقعوا له ساجدين ﴾ . وهذا أمر من وقع يقع وقوعا، وهو الخرور والسقوط . ففيه دليل على أن المأمور به ليس محرد الانحناء أو مجرد الخضوع والتذلل كما قيل، بل معناه اسقطوا له ساجدين (١٠)

<sup>( ٔ )</sup> عمر بن علي بن عادل النعماني الدمشقي، مفسر، توفي بعد سنة ٨٨٠هـــ. انظر : معجم المؤلفين ( ٧/٠٠٠ ) :

<sup>(</sup>٢) انظر بالترتيب : التفسير الكبير (١٣/٢٪ )؛ و تفسير القرآن العظيم ( ٧٨/١ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ١٩/١ )؛ وفتح القدير ( ٦٦/١ )؛ وفتح البيان ( ١٣١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) مثل البهي الخولي في كتابه : آدم عليه السلام ( ص : ٧٦-٧٧ )؛ والدكتور محمد الطيب النحار في كتابه : تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ( ص : ٥١-٥١ ) .

<sup>(</sup> أ ) انظر : زاد المسير ( ٦٤/١ ) .

<sup>(°)</sup> انظر : الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ( ١٠٠/١ )، والواحدي هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، وكان إماما في اللغة والتفسير، توفي سنة ٤٦٨هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٤٢-٣٣٩/١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظــر : تفســير الجلالين ( ص : ١٥٨)، سورة ص : ٧٧ ) والمحلي هو محمد بن أحمد بن محمد المحلي، عالم مشارك في أنواع من العلوم، توفي سنة ٨٦٤هـــ. انظر : معجم المؤلفين ( ٨١١/٨–٣١٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) انظر : تفسير الجلالين (ص: ٦ ، البقرة : ٣٤ و ص: ٣٦٣ ، الحجر : ٢٩ )، والسيوطي هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر السيوطي، عالم كبير مفسر صاحب تصانيف كثيرة في علوم متنوعة، توفي سنة بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر السيوطي، عالم كبير مفسر صاحب تصانيف كثيرة في علوم متنوعة، توفي سنة بن أبي بكر بن محمد بلؤلفين ( ١٢٨/٥ ) .

<sup>(^)</sup> انظر : معالم التنزيل ( ٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : مع الأنبياء في القرآن الكريم لمؤلفه : عفيف عبد الفتاح طبارة (ص: ٣٦) .

<sup>(&#</sup>x27;') انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ٥/٥٧ و ٢٣٦/٧ )؛ وفتح القدير (٣/١٣٠١)؛ وروح

وذلك لا يكون إلا بوضع الوجه على الأرض، وهذا هو المعنى للسجود في العرف الشرعي (١)، ثم إن السحود غايته يكون بوضع الجبهة على الأرض كما ذكر أئمة اللغة؛ فالقول بأن سجود الملائكة لآدم الطفي كان بالانحناء أو بالخضوع المحرد له قول يخالف ظاهر القرآن الكريم، ويخالف العرف الشرعي لمعنى السجود، وأيضا قصر للكلمة ؛ أي : السجود على بعض معانيها من غير دليل، و بهذا يتبين عدم صحة هذا القول وبطلانه، والله أعلم بالصواب .

القسول الثالث: إن الملائكة خروا على وجوههم ساجدين لآدم التَّلِيَّةُ امتثالاً بأمر رهم فكان سجودهم لآدم التَّلِيَّةُ بوضع الجبهة على الأرض مثل سجود بني آدم في الصلاة. وهذا القول ذهب إليه جمهور المفسرين (٢).

هذا هو القول الذي يتفق مع ظاهر الكتاب العزيز، ومع العرف الشرعي كما تقدم . ويؤيده ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة فلله قال : قال رسول الله فلله الناسجود المسحدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويلي ! أمر ابن آدم بالسجود فسجد؛ فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت؛ فلى النار (٢).

ولا شــك أن سجود بني آدم عند آيات السجود القرآنية يكون بوضع الجبهة على الأرض، وذلك هو أقصى معاني السجود وغايته (٤).

ثم إن حمل سجود الملائكة لآدم التَّلِيَّالُمْ على أقصى معاني السجود اللغوية أي : وضع الجبهة على الأرض أكثر دلالة على تعظيم آدم التَّلِيَّالُمْ، وأنسب بأحوال الملائكة الذين من صفاقم ألهم

المعاني ( ٢٢٤/٢٣ )؛ وفتح البيان ( ١٦٥/٧ ) .

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : التفسير الكبير ( ٢١٣/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر : زاد المسير ( ۲٤/۱ )؛ ومدارك التتريل وحقائق التأويل ( ۸۰/۱ )؛ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ( ۲۲۱/۱ )؛ وفتح الفيان ( ۲۲۱/۱ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ۲۹/۱ )؛ ومرعاة المفاتيح ( ۱/ ۲۲۱ )؛ وصفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ( ۸۳/۱ )؛ وأوضح التفاسير ( ص : ۸ ) .

<sup>(&</sup>quot;) أخرجه م ( الإيمان، ب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ١/٨٧ ح : ٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري ( ١٦١/١ ) .

﴿ لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ (١)؛ فالقول بأن الملائكة خروا على وجوههم ساجدين لآدم التَّلَيِّكُمْ امتثالاً بأمر ربم م هو الصحيح من الأقوال، والله أعلم بالصواب .

ولكن هل سجد لآدم الله جميع الملائكة أم بعضهم ؟ وهذا سيأتي الكلام عنه في المبحث القادم بإذن الله تعالى .

<sup>(&#</sup>x27;) تحريم الآية : ٣

## المبحث الثاني: الملائكة الذبين سجدوا لآدم الطِّيِّلا .

لقد عرفنا فيما مضى من السطور أن الله سبحانه وتعالى أكرم أبا البشر آدم التَّلِيَّةُ بأن أسجد له ملائكته، وأن الملائكة خروا ساجدين له امتثالاً لأمر رهم سبحانه وتعالى ولكن مسن هم الملائكة الذين سجدوا لآدم التَّلِيَّةُ فهل أمر بالسجود له كلهم أم بعضهم ؟ فقد اختسلفت أقوال أهل العلم في ذلك، ويمكن تلخيصها في قولين، وفيما يلي ذكرهما، وبيان الراجح منهما، والله الموفق.

القول الأول: لم يسجد لآدم الطَّيِّلاً جميع الملائكة، وإنما سجد له طائفة منهم. وهذه الطائفة من الملائكة التي سجدت لآدم الطِّيلاً فيها أقوال:

فقيل: هم ملائكة الأرض دون ملائكة السماء. وهذا القول محكي عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> وأبي العالية <sup>(۲)</sup>.

وقيل: إنما أسجد الله لآدم الطَّيِّلاً ملائكته الذين كانوا في السماء الدنيا دون ملائكة السماوات. هذه القول محكى عن ابن جريج (٢).

وقال أبو حامد الغزالي: الملائكة الأرضية الموكلة بجنس الإنس هي التي سجدت لآدم التَّقِيِّلاً، ولم يسجد له الملائكة السماوية، ولا سيما أعلاهم والمقربون منهم الذين لا التفات لهم إلى غير الله تعالى لاستغراقهم بجمال الحضرة الربوبية وجلالها (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره ( ۲۰۲-۲۰۱۲ و ۱۳۱۸ ) بإسناده إليه، فقال : ثنا أبو كريب، ثنا عنمان بن سعيد، ثنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس من قوله في حديث طويل، وذكره عنه غير واحد كالقاضي بدر الدين في (آكام المرجان ص ۱۹۸)؛ و ابن كثير في تفسيره ( ۷۰/۷-۷۲ )؛ وفي ( البداية والنهاية ۷۳/۱ ) ولكن هذا الأثر غير ثابت عن ابن عباس – رضي الله عنهما – فإنه من أضعف طرق التفسير إليه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) أخسر جه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٢١/ برقم : ٣٦٢) من طريق أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالمية من قوله . قال صاحب التفسير الصحيح ( ١٣٩/ ) عن هذا الإسناد بأنه " إسناد جيد " ولكن هذا الحكم لا يخلو من النظر فيه، ولا سيما هذا الأثر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . وأما أبو العالمية فهو رُفيع، بالتصغير، ابن مهران الرِّياحي، تابعي كبيز، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة الذي يشخ بستين، مجمع على ثقته إلا أنه كان برسل كثيرا، توفي سنة ٩٠هـــ وقيل: سنة ٩٣هـــ وقيل بعد ذلك . انظر : سير أعلام البلاء (٢٠٧/٤).

<sup>( ً)</sup> سبق تخريجه والكلام عليه في ( ص : ٩٣-٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : جواهر القرآن ( ص : ٢٧ ) .

وقد استَدَل لذلك بما روي منسوبا إلى رسول الله في أنه قال : إن لله أرضا بيضاء مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوما مثل أيام الدنيا ثلاثين مرة، مشحونة خلقا لا يعلمون أن الله تعالى يعصى في الأرض، قالوا : يا رسول الله ! من ولد آدم ؟ قال : لا يعلمون أن الله خلق آدم . قالوا : يا رسول الله ! فأين إبليس منهم ؟ قال : لا يعلمون أن الله خلق إبليس . رواه ابن عباس رضي الله عنهما (١).

وقال الآلوسي عن لللائكة الذين سجدوا لآدم التَّلَيْقِلاً: والذي عليه السادة الصوفية (٢) ألهم ما عدا العالين؛ فإلهم لم يكونوا داخلين في الخطاب ولا مأمورين بالسجود؛ لاستغراقهم وعدم شعورهم بسوى الذات. وقوله تعالى: ﴿ أَسْتَكِبَرْتُ الْمُكْتُ مِنْ العالِينَ ﴾ (٣) يشير إلى ذلك عندهم (١).

فهذه الأقوال تدل على أن آدم التَّلِيَّاللَم لم يسجد له جميع الملائكة، وإنما سجد له طائفة منهم ولكن لا يمكن الاعتماد عليها؛ فإنها باطلة، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي : أولها : الآثار المروية لم تصح أسانيدها عمن حكيت عنهم ونسبت إليهم .

١- الأثر المنسوب إلى ابن عباس - رضى الله عنهما -.

قال عنه القاضي بدرالدين: ( هذا الذي ذكره ابن جرير فيه انقطاع، وفي السياق نكارة ) (°).

وقال الحافظ ابن كثير: ( هذا سياق غريب، وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها ) (٢)
وقال أيضا: ( رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس، وفيه انقطاع، وفي السياق نكارة ) (۷).

<sup>(</sup>١) ذكره أبرو حامد الغزالي في (حواهر القرآن ص: ٢١)؛ والديلمي في (الفردوس.بمأثور الحنطاب ١٨٩/١ ح: ٧٠٨)؛ والقرطبي في تفسيره ( ١٠/١ ، النحل: ٨٠/١ )؛ والريدي في (إتحاف السادة المقين ١٦/١ ) كلهم من غير إسناد . وقد ورد حديث مسند مرفوع بملا للعربي أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٤٤٠/٤ ح: ٩٥١ ) بإسناده إلى أبي هربرة فتاتي مرفوعا ولكنْ في إسناده راو متروك، و هو مسلمة بن عرب الخشين كما في تحذيب التهذيب (٣٩٥٠ - ٤٤ برقم : ٧٧٥٨ )، وكذلك فيه راو آخر، وهو عبد الرحمن الحزاساني لم يعرف من هو و لم يغز له على ترجمة كما قال عقق الكتاب، ولذلك قال عن الحديث : ضعيف جلا . وهو كما قال .

<sup>(</sup>٢) ظهرت التصوف في القرن النالث الهجري كترعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة تعبيرا عن فعل مضاد للانغماس في السئرف الحضري ثم تطروت تلك الترعات حتى صارت طرقا كثيرة مع التأثر بالأفكار الهندوسية والبوذية والفارسية واليونانية والمسيحية وغيرها إلى أن وصل غلاقم إلى القول بالحلول والاتحاد والفناء وما إلى ذلك . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( ٧٤٢/٢)؛ وفرق معاصرة تنسب إلى الإسلام (٧٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) ص الآية : ٧٥

<sup>(</sup>٤) انظر : روح المعاني ( ٢٢٠/١ ) . :

<sup>(</sup>٥) آكسام المسرحان في غرائب الأخبار وأحكام الجان (ص: ١٩٨)، والقاضي هو محمد بن عبد الله الشبلي، الحنفي، فقيه محدث مؤرخ أديب، توفي سنة ٧٦٩هـــ. انظر : معجم المؤلفين ( ٢١٩/١٠ ) .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم ( ٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية ( ٧٣/١ ) .

وقال السيوطي: (طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة؛ فإن الضحاك لم يلقه. فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي روق عنه فضعيفة لضعف بشر) (١).

فالأثر المنسوب إلى ابن عباس غير صحيح عنه لعدم سماع الضحاك عن ابن عباس - رضيي الله عنهما - (١) ، ولكون بشر بن عمارة ضعيفا (١) ولكون المتن منكرا . وسيأتي بيان وجه النكارة في الوجه الثاني من الرد إن شاء الله .

٢- وكذلك ما أثر عن أبي العالية في إسناده إليه كلام . قال ابن القيم : (وهذا الإسناد يروى به أشياء منكرة جدا) (٤) . ففيه رواة تكلم فيهم الأئمة ، منهم :

- إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال عنه الساجي: يحدث بالمناكير والكذب (°). وقال الأزدي: ساقط؟. ورد عليه الذهبي فقال: ( لا يلتفت إلى قول الأزدي؛ فإن في لسانه في الجسرح رهقا (۱)) (۷). وقال الحسافظ ابن حجر: (صدوق تكلم فيه الساجي) (۸). فهو لا ينحط عن درجة الصدوق، ولا يخرج عن دائرة الاحتجاج (۱).
- وربيع بن أنس البكري، وهو صدوق له أوهام، وخاصة فيما رواه عنه أبو جعفر السرازي. قال ابن حبان: ( الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا) (١٠٠). فمرويات الربيع بن أنس ما كان منها عن طريق أبي جعفر الرازي فيها اضطراب كثير، وهذا الأثر من رواية أبي جعفرعنه.
- وأبوجعفــر الرازي هو عيسى بن عبد الله بن ماهان التميمي، وهو عالم بتفسير

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن ( ٢٠٩/٤، النوع الثمانون : في طبقات المفسرين ) .

<sup>(</sup>٢) انظر أقوال الأئمة الدالة على عدم سماع الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس : ميزان الاعتدال ( ٣٢٦-٣٢٦ ٣٢٦) برقم : ٣٤٥٨ )؛ وتمذيب التهذيب ( ٧٢/٢-٥٧٦) برقم : ٣٤٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظــر : أقوال الأئمة الدالة على كون بشر بن عمارة ضعيفا : ميزان الاعتدال ( ٣٢١/١ برقم : ١٢٠٩ )؛ وتمذيب التهذيب ( ٢٨٧/١ برقم : ٨٣٦ )؛ وتقريب التهذيب ( ص : ١٢٣ برقم : ٩٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الروح ( ص : ٢٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) نقلا من : هَذيب التهذيب (١٠٥/١ برقم : ٢٨٥ ) .

<sup>(</sup>٦) رهقا؛ أي : عحلة وحدة وشدة . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٢٨٣/٢-٢٨٤ ، مادة : رهق ) .

<sup>(</sup>٧) ميزان الاعتدال ( ٦١/١ برقم : ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٨) تقريب التهذيب (ص: ٩٣ برقم: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٩) انظر : أقوال الأئمة الآخرين في توثيقه : ميزان الاعتدال ( ٦١/١ برقم : ١٩٠ )؛ وتمذيب التهذيب ( ١٠٥/١ برقم : ٢٨٥ ).

<sup>(</sup>١٠) نقلا من: قمذيب التهذيب (٢/٢) برقم: ٢٢١٢).

القرآن ولكنه ليس بقوي في الحديث، ويخطئ فيه . قال الحافظ ابن كثير: (قال فيه الحافظ أبو زرعة (1) يهم في الحديث كثيرا، وقد ضعفه غيره أيضا، ووثقه بعضهم، والظاهر أنه سيء الحفظ، فيما تفرد به نظر ) (٢). وقال عنه الحافظ ابن حجر: (صدوق سيء الحفط حصوصا عن مغيرة ) (١) فلا يحتج بما تفرد به .

فهـذا الإسناد مداره على أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس البكري، و لا يمكن الاعـتماد عليه لسوء حفظ أبي جعفر، ولكون مرويات الربيع بن أنس ما كان منها عن طـريق أبي جعفر مضطربة، كما نص الأثمة على ذلك، وهذا الأثر من رواية أبي جعفر عنه، ولعدم وجود متابع أو شاهد له، ولكونما منكرة المتن كما سيأتي بيانه (٤).

٣- وكذلك ما أثر عن ابن جريج في إسناده أيضا إليه نظر؛ لأن فيه زاويا اسمه المسيب بن واضح ، قد تقدم الكلام عنه (٥) بأن الأئمة تكلموا فيه، وأن أحاديثه ورواياته فيها أوهام، فلا بد لقبولها من التأني فيها، والتأكد من ثبوتها وصحتها، هذا إذا كانت

<sup>(</sup>١) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي، إمام ناقد مشهور، توفي سنة ٢٦٤هـ.. انظر : تقريب التهذيب (ص:٣٧٣ يرقم: ٤٣١٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ( ٢١/٣، الإسراء: ١ ) .

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب (ص: ٦٢٩ برقم: ٨٠١٩).

<sup>(</sup>٤) وهــذا الإسناد قد ضعفه الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم ( ٢٩٨/١ ح : ٣٣٦ )؛ وفي ( ضعيف سنن أبي داود ص : ٩١ ح : ١١٨٢ )؛ و في (ضعيف سنن الترمذي ص : ٣٦٦-٣٦٢ ح : ٣٣٦٥)؛ وكذلك ضعفه المحققون للكــتب الــتالية : تفســير ابن أبي حاتم ( ١٢١/١ برقم : ٣٦٣ )، ومسند الإمام أحمد ( ٣٥ - ١٤٤ ح : ١٢١٩ ح : ٢٢١٠ و ٢١٢٢٥ ح : ٢٦٢٠ )، والرد على الجهمية للدارمي ( ص : ٣٣ ح : ٢٨ )، والأسماء والصفات للبيهةي ( ٢١٢١ - ٩٤ - ٥٠ ) .

وهــنا الإسناد صححه الحاكم حيث قال في المستلوك (التفسير، سورة الإخلاص ٢٠،٤٥): (هذا جديث صحيح الإسسناد و لم يخرجاه )، ووافقه الذهبي ولكن تعقب عليهما الشيخ مقبل الوادعي في (تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي ٢٩٣٤) [ مطبوع مع المستلوك ط. الأولى دار الحرمين ] فقال: (في رواية أبي جعفر ضعف سيما إذا روي عن الربيع بن أنس)، وكذلك حسن حديثا من هذا الإسناد الألباني في ضعيف الترمذي (ص: ٣٦٦ ح: ٣٣٦٤). والذي يظهـــر لي أن تحسين الألباني للحديث الوارد بهذا السند إنما هو نظرا للشواهد، ويدل على ذلك تحسينه الطرف الأول من الحديث دون آخره، وتضعيفه بالسند نفسه حديثا آخر في نفس الباب والمقام، وأما ما كان من الحاكم و الذهبي فقد كفي المؤونة الشيخ مقبل الوادعي بالتعقب السابق عليهما وهو تعقب في محله . وعلى كل حال الأثر الذي معنا لا يمكن الاعتماد عليه لما تقدم من الكلام في رواته، ولعدم وجود متابع أو شاهد له، ولمخالفة صريح القرآن له، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٥) انظر : (ص : ٩٤-٩٢).

روايته مرفوعة متصلة فكيف إذا كانت مقطوعة غير متصلة .

ومما يدل على عدم صحة هذه الأقوال ألها مخالفة لما نص عليه القرآن نصا صريحا، فلا التفات اليهم؟ اليها مع وجود النص القرآني ولو كانت ثابتة عنهم فكيف بها و هي غير صحيحة الأسانيد إليهم؟ فلا عبرة بأقوال لم تصح أسانيدها إلى المحكي عنهم ولم تثبت عن المنسوب إليهم.

الثاني: هذا القول مخالف لصريح القرآن الكريم؛ أي: قوله تعالى: ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) (١) فهذه الآية عامة مؤكدة تأكيدا بعد تأكيد (٢)، و إذا أراد شخص أن يخبر أحدا أن جميع الملائكة سجدوا لآدم هذه الآية، فكيف يسوغ أن يقال أنه لم يسجد جميع الملائكة لآدم هذه .

الثالث: أما حديث ابن عباس الذي استدل به بعضهم فهو حديث لم أقف له على إسناد. ولا يمكن قبول أي كلام منسوب إلى النبي الله بدون النظر في ناقليه والكشف عن أحوال رواته. والذين ذكروا هذا الحديث في كتبهم لم يذكروا له إسنادا حتى ينظر فيه فيقبل أو يرد. هذا إذا كان متن الحديث خاليا من الطعن فكيف إذا كان متعارضا مع صريح القرآن الكريم ؟.

قـــال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( الحديث الذي ذكره [ أي: الغزالي ] عن ابن عباس من الموضوعات المكذوبات باتفاق أهل العلم، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة ) (٣).

الرابع: أما قول بعضهم بألهم مستغرقون بجمال الحضرة الإلهية، ولا يلتفتون إلى غير ذات الباري تعالى؛ فهذا الكلام من جنس الطامات، وهو من جنس ما يسميه بعض الصوفية الفناء، وهو استغراق القلب في الحق حتى لا يشعر بغيره . ومعلوم باتفاق الناس أن حال السبقاء أكمل من حال الفناء. وهذه حال الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين.

<sup>(</sup>١) الحجر الآية: ٣٠ و ص الآية: ٧٣

<sup>(</sup>٢) انظر : أوجه الدلالة على العموم والتأكيد له من الآية في (ص: ٣٤٧-٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ( ص : ٣٣٠ ) .

ومعلوم أن الرسل أفضل الخلق، وهم يدعون العباد إلى الله، ويعلمولهم، ويجاهدون في سبيل الله، ويأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق. فلو كانت تلك الحال أكمل لكان من لم يرسل أكمل من الرسل. وهذا خلاف دين المسلمين واليهود والنصارى (١).

الخسامس: أمسا استدلال بعضهم لذلك بقوله تعالى: ﴿ أَسْكَبُرْتُأُم كُنْتُ مِن العَالِينَ ﴾ (٢)، وتفسيرهم ﴿ العَالِينَ ﴾ بالكروبيين أو ملائكة السماء المقربين، وألهم لم يكونوا داخلين في خطاب الأمر بالسحود (٦) فهذا قول في كتاب الله بلا علم، ولا يعلم ذلك عن إمام ولا متبع، ولا يدل عسليه لفظ الآية من قريب ولا بعيد بل معنى الآية: أطلبت أن تكون كبيرا من هذا الوقت أم كنت عاليا قبل ذلك (٤). وليس لنا أن نفسر كلام الله بآرائنا وأهوائنا، والله أعلم بتفسيره (٥).

ويتبين مما سبق أن القول بأن الذين سجدوا لآدم هي هم طائفة من الملائكة: سواء قيسل: هم ملائكة الأرض أو هم ملائكة السماء الدنيا أو ما عدا المقربين منهم فهذه الأقوال كلها باطلة لمخالفتها لصريح الكتاب والسنة. وكل قول خالف ما جاء في كتاب الله وما ثبت مجيئه عن رسول الله في فلا عبرة به والتفات إليه، ولا سيما إذا كان من أمور الغيب الذي لا مجال فيه للرأي والاجتهاد العقلي، ولا سبيل إلى إدراكه ومعرفته على وجه صحيح إلى بنور من الكتاب والسنة الصحيحة. والله أعلم بالصواب.

القسول الثاني: إن الله تعالى أمر جميع ملائكته بالسجود لآدم الله، و لم يبق منهم أحد إلا وقسد شمله الخطاب الإلهي بالوقوع ساجدا لآدم الله ؛ فامتثلوا لأمر ربمم، و سجد له الملائكة كلهم. هذا قول جمهور المفسرين وهو الذي عليه عامة أهل العلم بالكتاب والسنة (١).

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق (ص : ٢٢٦-٢٢٢) :

<sup>(</sup>٢) ص الآية : ٧٥

<sup>(</sup>٣) انظر : روح المعاني ( ٢٢٠/١ ) . :

<sup>(</sup>٤) انظـــر : حــــامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١٨٥/٢٣ -١٨٦ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٢٢٨/١٥ )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٦٤/٤)؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص ٩٩١:).

<sup>(</sup>٥) انظر : محموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٦٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : حامع البيان عن تأويل آي الفرآن ( ٣١/١٤ و ٣١/٥٢ )؛ ومعالم التتريل ( ٤٩/٣ ) وزاد المسير ( ٦٤/١ )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٦٢/٤ )؛ و بغية المرتاد (ص : ٢٢٣ )؛ وتفسير القرآن العظ يم ( ٧٩/١ )؛ والبداية والنهاية ( ٧٣/١ )؛ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ٧٩/١)؛ وفتح القدير ( ٧٩/١ و٤/٥٤)؛ ومحاسن التأول (٧٣/١)؛ وأضواء البيان (٤/٣٩ و٤/٥٣٥) .

### أدلة هذا القول من الكتاب والسنة:

استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه من القول بأن جميع الملائكة سحدوا لآدم الطَّيْكِلاً بِالآيات القرآنية والأحاديث النبوية .

## أولا: الأدلة من الكتاب العزيز:

ذكر الله تعالى سحود الملاتكة لآدم على في سبعة مواضع من القرآن الكريم، وكلها تدل على أن جميع الملائكة سحدوا لآدم على أمر من الله سبحانه وتعالى وفرضه ذلك عليهم. فمن الآيات القرآنية التي ذكرت قصة سحود الملائكة لآدم على قوله تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوالآدم فسجدوا الإابليس أبى واستكبروكان من الكافرين ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ ولقد خلفناكم شمصورناكم شمقانا للملائكة السجدوا لآدم فسجدوا الإابليس أبي واستكبروكان من الساجدين ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ وإذ قال ربك الملائكة اليم خالق بشرا من صلصال من حما مسنون \* فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين \* فسجد الملائكة كلهم أجمعون \* الإابليس أبى أن يكون مع الساجدين ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة السجدوا الآدم فسجدوا الإابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾ الملائكة المها في ذا الملائكة المها أبه عن المربه كان من الجن ففسق عن أمر ربه كان وقوله تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة السجدوا الآدم فسجدوا الإابليس أبى (١)، وقوله تعالى: ﴿ إذ قال ربك الملائكة المها أجمعون خليا الملائكة المها أجمعون الملائكة المها أجمعون المساجدين \* فسجد الملائكة كلهم أجمعون الملائكة المها من من المائكة المها أبهمون المساجدين \* فسجد الملائكة كلهم أجمعون الملائكة المها المن المن المائون كان من الكافرين ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) البقرة الآية : ٣٤

<sup>(</sup>٢) الأعراف الآية: ١١

<sup>(</sup>٣) الحجر الآيات : ٢٨-٣١

<sup>(</sup>٤) الإسراء الآية: ٦١

<sup>(</sup>٥) الكهف الآية: ٥٠

<sup>(</sup>٦) طه الآية : ١١٦

<sup>(</sup>٧) ص الآيات: ٧١-٢٤

## وجه الدلالة من هذه الآيات على أن جميع الملائكة سجدوا لآدم الطِّيلا :

هذه الآيات القرآنية تدل على أن جميع الملائكة أمروا بالسحود لآدم ﷺ، وألهم جميعا امتثلوا لأمر ربهم؛ فسحدوا لآدم ﷺ. وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

أحدها: الاسم المجموع المعرف بالألف واللام لغير المعهود يقتضي العموم، ويوجب استيعاب الجنس كله (۱). وقد قال تعالى: ﴿ وإذقلنا للملائكة اسجدوالآدم ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وإذقلنا للملائكة اسجدوالآدم ﴾ ، فالملائكة من ألفاظ الجموع وهو اسم معرف بالألف واللام غير المعهودة مثل: المسلمين، والمشركين، والذين . والشخص العربي السليم بمحرد أن يسمع هذه الألفاظ يفهم منها العموم من غير إشكال أو حاجة إلى الاستفسار، ولا يستطرق إلى ذهنه أن المراد منه مسلم دون مسلم أو مشرك دون مشرك أو شخص دون شخص . فكذلك لفظ الملائكة في هذه الآيات؛ فلا يفهم منها أن المأمور بالسجود كان ملكا دون ملك أو طائفة منهم دون طائفة بل يفهم أن جميع الملائكة أمروا بالسجود، وأن مميعهم سجدوا لآدم عليه امتثالا بأمر ربم تبارك وتعالى. وهذا هو مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن، وليس هناك من دليل صالح يوجب العدول من العموم إلى الخصوص؛ فهذه الآيات باقية على عمومها، ودالة على أن جميع الملائكة سجدوا لآدم الله، والله أعلم (۲).

الستاني: قال تعالى: ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون \* إلا إبليس ﴾ وصيغة "كل " من أبلغ العموم ("). فلو لم يكن الاسم الأول المجموع المعرف بالألف واللام موجبا للاستيعاب والاستغراق لكان توكيده بصيغة "كل " موجبا لذلك ومقتضيا له (٤).

السثالث: لـو لم تفـد صيغة "كل " تلك الإفادة العامة لكان قولـه تعـالى: ( أجمعون ) دالا عـلى العموم؛ لأن صيغة "جميع " وما تصرف منها من ألفاظ العموم

<sup>(</sup>١) انظـــر : شرح مختصر الروضة ( ٢٦٦/٢ )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : ٢٤٤ و ص : ٢٤٧ )؛ ومعالم. أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ( ص : ٤٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٤٥/٤ و ٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح مختصر الروضة ( ٢٧٢/٢ )؛ وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٤٥/٤ )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : ٣٤٠ ) . أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ( ص : ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٤٥/٤ و ٣٦٣/٣ ) .

كذلك (١) ؛ و ليس هذا كله إلا تحقيقا للعموم، وتوكيدا له بعد توكيد (٢).

الرابع: ذكر الله تعالى أن الملائكة كلهم سجدوا لآدم الطّيّيلة ولكنه تعالى استثنى منهم إبليس. واستثناء الشخص كان داخلا في ذلك الحكم (٣).

قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون \* إلا إبليس ﴾: ( فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم ) ( ).

الخسامس: لا يصبح التراع في موجب الأسماء العامة، وخاصة بعد توكيدها بما يفيد العمسوم لأن صيغة التوكيد بعد العموم لا تؤتى إلا لقطع احتمال الخصوص (٥). وقد وردت كلمة " الملائكة " في الآيات المذكورة معرفة بالألف واللام دالة على العموم ثم أكدت بعدها بتأكيدين، وبأبلغ صيغ العموم فذهب احتمال الخصوص، وتعين القول بالعموم والله أعلم.

#### ثانيا: الأدلة من السنة النبوية:

لقد جاءت الأحاديث النبوية موافقة لكتاب الله تعالى، فقررت ما قررته الآيات القرآنية، وبينت أن الله تعالى كرم آدم على بأن أسجد له ملائكته بأسلوب يدل على أن جميع الملائكة سجدوا لآدم على، فمن الأحاديث الدالة على سجود الملائكة لآدم على ما يلى:

عن أنس عن النبي هؤ قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم، فيقولون : أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول : لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحى، ائتوا نوحا؛ فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...الحديث (1).

وعن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله الله الله عند رجما،

<sup>(</sup>١) انظر : شرح مختصر الروضة ( ٤٧٢/٢ )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : ٢٤٦ و ٢٤٨ ) ؛ ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ( ص : ٤٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٦٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير الكبير (٢/٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم ( ٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح ابن عقیل (٣/ ٢٠٧-٢٠٨ )؛ وأوضح المسالك مع شرح ضیاء السالك ( ١٥٢/٣ )؛ وبحموع فتاوى شیخ الاسلام ابن تیمیة ( ٣٦٣/٤ ) .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ٦٩).

فحج آدم موسى قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسحد لله لله ملائكته، وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته، وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وحدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وحدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله في: فحج آدم موسى (١).

فهذه الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن أصدق البرية وأعرف الخلق بكلام الله تعالى وأعلم الله تعالى وأعلم الخلق بالمراد منه وأفصح من نطق باللغة العربية وأنصح الناس للأمة تدل على أن الله تعالى أكرم آدم المنه بأن أسجد له جميع ملائكته، وبيان ذلك من وجوه؛ وهي كما يلي :

أحدهما: الإضافة إلى المعرفة من أساليب الكلام العربي الدالة على العموم (٣) مثل: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نَعْمُةُ اللهُ لا تُحْصُوهُا إِنَّ اللهُ لَعْفُور رحيم ﴾ (١)؛ أي إن حاولتم يا عباد الله أن تعدوا جميع نعم الله عليكم لا تستطيعون إحصاءها بل تعجزون عن عدها وحسماكها، فضلا عن قيامكم بشكرها ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا؛ فإن ربكم غفور رحيم يرضى باليسير من شكركم، مع إنعامه الكثير عليكم (٥).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وقد سبق الكلام عنه في (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح مختصر الروضة ( ٢٦٦/٢ )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : ٢٤٦-٢٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) النحل الآية : ١٨

<sup>(</sup>٥) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: ٥٧١ و ص: ٥٨٨ ).

<sup>(</sup>٦) النور الآية : ٦٣

فيتضح مما سبق أن الإضافة إلى المعرفة من الأساليب العربية الدالة على العموم. فكذلك قول النبي في شأن آدم هي : (( وأسجد لك ملائكته )) كما في حديث الشفاعة وحديث احتجاج آدم وموسى - عليهما السلام - يدل على أن جميع ملائكة الله سجدوا لآدم هي، والله أعلم .

الــــثاني والــــثالث: قـــول النبي الله كما في حديث أبي هريرة الثناني: (( وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا إلا إبليس ...)) فالملائكة من ألفاظ الجموع، وهو اسم معرف بالألف واللام غير المعهودة، وذلك يعنى استيعاب الجنس كله .

وكذلك استثناء إبليس من الملائكة الذين سحدوا يدل على أن الباقين كلهم سحدوا. وقد تقدم بيان هذين الوجهين عند ذكر أوجه الدلالة من الآيات القرآنية على سجود جميع الملائكة لآدم على المنتخفة المنتخة المنتخفة المنتخفة

فهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن مما أكرم الله تعالى به أبا البشر آدم على أنه أسحد له ملائكته، وقد تكرر ذلك في سبعة مواضع من كتاب الله، وفي عدة مواضع من أحاديث رسول الله في . فهذه عشرة مواضع من الكتاب والسنة فيما وقفت عليه تكرر فيها ذكر سجود الملائكة لآدم على بصيغ وأساليب تدل على العموم، ولم يقترن بشيء منهما ما ينافي العموم ويدل على التخصيص . فليس هناك دليل مقترن أو دليل منفرد يصلح للدلالة على التخصيص (١) ؟ ولذلك لا يصح أن يقال بأن طائفة معينة من الملائكة همم الذين أمروا بالسحود لآدم على بل يتعين القطع بالعموم، ويجب القول والاعتقاد بأن جميع الملائكة سجدوا لآدم على كما أخبر الله بذلك في كتابه، وكما أخبر بذلك رسوله في أحاديثه، وكما قال بذلك عامة أهل العلم بالكتاب والسنة، والله أعلم بالصواب .

مسألة : سجود الملاتكة كلهم كان في وقت واحد أم في أوقات مختلفة ؟

ذكر جماعة من المفسرين أن جميع الملائكة سجدوا لآدم التَّلِيَّلاً في وقت واحد غير من من المفسرين أن جميع الملائكة سجدوا لأدم التَّلِيَّة في وقت واحد غير منتفرقين في أوقات مختلفة. وقد استدلوا لذلك بقوله تعالى : ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾،

<sup>(</sup>١) انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٤٥-٣٤٦ و ٣٦٢-٣٦٤ ) .

فقالوا: قولم تعالى: ﴿ كُلُهِم ﴾ يدل على الإحاطة؛ أي: الملائكة كلهم سجدوا لآدم الطّيكان، ولم يبق منهم أحد إلا خر ساجدا له. وقوله تعالى: ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ يدل على المعية والاجتماع في السجود بحيث لم يتأخر أحد منهم عن أحد بل كلهم سجدوا معا في وقت واحد (١).

وقد سئل المبرد (1) عن هذه الآية فقال: (لو قال: (فسجد الملائكة ) احتمل أن يكون سجد بعضهم. فلما قال: (كلهم) زال هذا الاحتمال، فظهر ألهم بأسرهم سجدوا، ثم عند هذا بقي احتمال، وهو ألهم سجدوا دفعة واحدة أو سحد كل واحد في وقت ؟ فلما قال: ( أجمعون ) ظهر ألهم سجدوا جميعا دفعة واحدة ) (1).

وقال الزمخشري (1): (كل للإحاطة، وأجمعون للاجتماع. فأفادا معا ألهم سحدوا على الرحضري أنه منهم ملك إلا سحد، وألهم سحدوا جميعا في وقت واحد غير متفرقين في أوقات ) (٥) ومثله قال النسفي (١).

ولكسن تعقب هذا القول بأنه لو كان المقصود بالآية الدلالة على المعية، وبيان أن الملائكة كلهم سجدوا مجتمعين في وقت واحد غير متفرقين في أوقات مختلفة لكان قوله تعالى : ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ منصوبا على الحال، ولقال سبحانه وتعالى : ﴿ أَجْمَعُينَ ﴾ أي : منصوبا بالياء والنون لكونه حالا دالا على ألهم سجدوا معا في وقت واحد ولكن الأمر ليس كذلك بل قوله تعالى : ﴿ كُلهم ﴾ توكيد لللائكة ﴾، و ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ توكيد ثان

<sup>(</sup>۱) انظر : الكشاف ( ۲۸۱/۰ )؛ وأنسوار التتريل (۸٦/٣)؛ وفتسح القسدير ( ٤٤٥/٤ )؛ وروح المعسان ( ١) دختان ( ٢٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) محمد بن يزيد الأزدي المعروف بالمبرد، من أثمة النحو المعروفين، مات في أول سنة ٢٨٦ هـ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٥٧٦/١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) حكـــاه عنه غير واحد من المفسرين، انظر : إعراب القرآن للنحاس ( ٣٨٠/٢ )؛ ومشكل إعراب القرآن (١٣/١٤)؛ ومعالم التتريل ( ٤٩/٣)؛ وإعراب القرآن الكريم وبيانه لمحي الدين الدرويش ( ٢٣٧/٥ )؛ وفتح البيان ( ١٦٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان، وكان من كبار دعاة الاعتزال – سامحه الله –، وتوفي سنة ٥٣٨هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء (١٥١/٢٠) .

<sup>(</sup>٥) الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ( ٢٨١/٥ ، ص : ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : مدارك التتزيل وحقائق التأويل ( ١٦٤/٣ ) .

له، فهذا توكيد بعد توكيد يدل على أن جميع الملائكة سجدوا ولكن لا يدل على أنهم سجدوا في وقت واحد في دفعة واحدة (١).

وقد أجيب عن ذلك بأنه لا اختصاص لإفادته ذلك بالحالية بل الاشتقاق الواضح يرشد أن فيه معنى الجمع والضم؛ فإن ﴿ أجمعون ﴾ مشتق من (جمع) والجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء وعدم تفرقته (٢). والأصل في الإطلاق الخطابي الستريل على أكمل أحوال الشيء، ولا خفاء في أن الجمع في وقت واحد أكمل أصنافه، ولكن لما شاع استعماله تأكيدا أقيم مقام كل في إفادة الإحاطة من غير نظر إلى الكمال، فإذا فهمت الإحاطة بلفظ آخر لم يكن بد من ملاحظة الأصل صونا للكلام عن الإلغاء، ولسم ما قالوا فكل تأكيد الشمول بإخراجه عن الظهور إلى المنصوص، وأجمعون تأكيد لذلك التأكيد؛ فيفيد أتم أنواع الإحاطة، وهو الإحاطة في وقت واحد (٣).

ثم إن سحود الملائكة كلهم لآدم الله في وقت واحد أكثر دلالة على تشريف آدم الله وتعظيمه وتكريمه، وأنسب بأحوال الملائكة وصفاتهم. فهم كما قال الله تعالى عنهم: ﴿ لايستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون \* يستحس

وهـــذا استنباط لطيف وتوجيه جميل للآية، يطمئن إليه القلب؛ فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن تقصيرنا وسوء فهمنا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد والصواب في فهم الكتاب العزيز والعمل به؛ فهو المسدد والموفق للصواب والهادي إلى سواء الصراط.

<sup>(</sup>١) انظر : إعراب القرآن للنحاس ( ٣٨٠/٣ )؛ ومشكل إعراب القرآن ( ٤١٣/١ )؛ وأنوار التتزيل ( ٨٦/٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظــر : معجـــم مقاييس اللغة ( ۱۷۹/۱)؛ وتمذيب اللغة ( ۳۹۷/۱-۳۹۹)؛ ولسان العرب ( ۱٬٤/۳)؛
 والمعجم الوسيط ( ۱۳٤/۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر : روح المعاني ( ٢٢٤/٢٣ - ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الأنبياء الآية: ١٩-٢٠

<sup>(</sup>٥) التحريم الآية: ٦

# المبحث الثالث: الرد على من ببرى من هذه الأمة جواز السجود للمغلوق استدلالا بسجود الملائكة لآدم النيخ.

لقد ذهب بعض الناس إلى القول بأنه يجوز السحود من باب التعظيم لمن يستحق الاحترام والتقدير والتعظيم، كما سحدت الملائكة لآدم على تعظيما له وتكريما (١).

ولكن الاستدلال بسجود الملائكة لآدم الله على حواز السجود من أحد من هذه الأمة المحمدية لمخلوق استدلال غير صحيح ، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

أحده الله تعالى . قال السحود عبادة عظيمة، والعبادة بجميع أنواعها لا تجوز إلا لله تعالى . قال تعالى : ﴿ فاسجدوا لله واعبدوا ﴾ (٢)، وقال تعالى : ﴿ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كتم إياه تعبدون ﴾ (٢)، وقال تعالى : ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ (٤).

فسالله سببحانه وتعالى بين لنا في هذه الآيات الكريمة أن السحود من أعظم شعائر العبادة، وهمي مختصة بالخالق حل وعلا؛ فلا يجوز لأحد منا أن يسجد لمخلوق، وقد تساوى في هذه الصفة الشمس، والقمر، والنبي، والولي ...، وكل مخلوق (٥).

السثاني: لاشك أن الرسول محمد بن عبد الله على هو سيد الأولين والآخرين، وأكرم الخلق عند رب العالمين، وأحبهم إليه. وقد امتن الله على عباده؛ إذ بعثه رسولا إلى الناس أجمعين، ورحمة للعالمين فقال تعالى: ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب

<sup>(</sup>١) قال به الخميني في كتابه (كشف الأسرار ص: ٤٢-٤٣)؛ وجعفر سبحاني — الشيعي الاننا عشري – في كتابه التوحيد والشرك في القرآن الكريم ص: ٥١-٥٣ و٥٥-٥٩)، وكذلك سمعت بعض علماء البريلوية القبورية في خطبهم وعاضراتهم يستدلون بمذه القصة على خواز السحود للمخلوق من باب التعظيم، وبذلك يلبسون على الناس ويجعلونهم يعسبدون المقابسر ويسحدون لها وما إلى ذلك من الفساد والضلال، وأيضا يستدل به الأغاخانية والبهائية في سحودهم لزعمائهم وأئمتهم كما أخبرني بذلك شيخنا أ. د . محمود بن عبد الرحمن قدح — حفظه الله وجزاه خيرا

<sup>(</sup>٢) النجم الآية: ٢٢

<sup>(</sup>٣) فصلت الآية : ٣٧

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية: ٢١

<sup>(</sup>٥) انظر : رسالة التوحيد (ص: ٩٦ ) .

والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكَ إِلَّارَ حَمَّةُ لَلْعَالَمِينَ ﴾ (٢).

وقد أدبنا الله تعالى بآداب كثيرة تجاه حبيبه المصطفى ورسوله المرتضى ها، فقد لهانا عسن معصيته، وإيذائه، ورفع الصوت فوق صوته، والتقدم بين يديه، والجهر له بالقول، كما هو الحال فيما بيننا...، في غير ما آية، وأمرنا بطاعته، ومحبته، وتكريمه وتعظيمه، والتأدب معه ...، في غير ما آية (آ)، ولكنه سبحانه وتعالى لم يأمر بالسجود له، ولو كان السجود من البشر حائزا لأحد من المخلوق لكان الرسول ها أولى به من غيره، ولجاء بيانه وتقريره من الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله ها.

ومما يدل على ذلك أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سحدوا للنبي في، وبعضهم استأذنوا منه أن يسمح لهم بالسحود له. ولا شك أنه لم يحملهم على ذلك إلا شدة حبهم وتعظيمهم له في ولكنه فيه لم يسمح لهم بذلك بل منعهم وبين لهم أنه لا ينبغي لبشر أن يسجد لأحد من المخلوق أيا من كان. وقد ورد بيان ذلك في كثير من أحاديث المصطفى في، وهنا أكتفى بذكر بعضها، وهي كما يلي:

عن عبد الله بن أبي أوفي على قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي هي، قال : " ما هذا يا معاذ ؟ " قال : أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم (أ) وبطارقتهم (أ)، فرددت في

<sup>(</sup>١) آل عمران الآية : ١٦٤

<sup>(</sup>٢) الأنبياء الآية: ١٠٧

<sup>(</sup>٣) انظر : (ص: ٤٩-٥٣).

<sup>(</sup>٤) اساقفة جمع أَسْقُف ومعناه : عالم ورئيس من علماء النصارى ورؤسائهم، وهي مرتبة فوق القس. وهو أعجمي معرب، فقيل : هو سرياني، وقيل : هو يوناني وهو الذي صوبه الدكتور ف . عبد الرحيم - حفظه الله -، ويحتمل أن يكون سمي به لخضوعه وانحسنائه في العبادة، والسقف في اللغة طول في انحناء، فيكون عربيا . انظر : للعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم بتحقيق : الدكتور . ف. عبد الرحيم (ص: ١٤٤)؛ والنهاية في غريب الحديث ( ٣٧٩/٢ ، مادة : سقف ) .

<sup>(</sup>ه) بطارقة جمع بطُرِيق، وهو الحاذق بالحرب وأمورها، وهو ذو منصب وتقدم عندهم تصف به العرب يريدون المدح، وقيـــل هو روَمي معرب، وقيل : هو عربي وافق عجميا . انظر : المعرب (ص: ٢٠١-٢٠١)؛ والنهاية في غريب الحديث ( ١٣٥/١ ) مادة : بطرق )؛ وقصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل ( ٢٨٧/١ ) .

نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله عني: " فلا تفعلوا؛ فإني لو كنت آمرا أحدا أن يستحد لغير الله، لأمرت المرأة أن تستحد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربحا حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه (١).

<sup>(</sup>۱) أحرجه حم ( ۱۲۰/۳۲ ح : ۱۹٤۰۳ )؛ وجه (النكاح، ب : حق الزوج على المرأة ١٥٥٥ ح : ١٨٥٣ )، والسلفظ له؛ وحسب كما في الإحسان (النكاح، ب : معاشرة الزوجين، ذكر استحباب الاحتهاد للمرأة في قضاء حقوق زوجها ... ١٩٧٩ ع : ١٧١١ )؛ والبيهقي في الكبرى (القسم والنشوز ب : ما جاء في بيان حقه عليها معرف زوجها ... ١٩٧٩ )؛ وكم (البر و الصلة، ب : حق الزوج على المرأة ١٧٧١ )، وقال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه )، ووافقه الذهبي؛ وكذلك صححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه ١١/١٢ ح : ١٥١٥)؛ ووي السلسلة الصحيحة ( ١٢٠٢ ح : ١٢٠٢ )؛ وحسن إسناده في (إرواء الغليل ١٧/٥ ح : ١٩٩٨) .

<sup>(</sup>٢) الجران : باطن العنق . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٢٦٣/١ ، مادة : حرن ) .

<sup>(</sup>٣) أحسر جه ت (الرضاع، ب: ما جاء في حق الزوج على المرأة ٢٥٥٣ عن ١١٥٩ )؛ وقال: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه )؛ والبيهقي في الكبرى (القسم و النشوز، ب: ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة ١٩١٧ )؛ وحسب كما في الإحسان (النكاح، ب: معاشرة الزوجين، ذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضاء حقوق زوجها ... ٩٧٧٤ ح: ١٧١١ )، والسلفظ له، وكسلهم بإسناد واحد إلا أنه لم يذكر الترمذي والبيهقي قصة الجملين، وذكرا آخر الحديث . قال الهيمشي في (مجمع الزوائد ٩٧٧) : (روى الترمذي طرفا من آخره، وإسناده حسن)، وكذلك قال الألباني في (الرواء الغليل ٥٤/٧) : (حسن صحيح سنن الترمذي ١٥٩٧) : (حسن صحيح) .

<sup>(</sup>٤) يسنون عليه : أي : يستخدمونه لسقى الزرع والنحل . انظر : النهاية في غريب الحديث (٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٥) الكَــلُبُ الكَــلِب : الذي يكلب في أكل لحوم الناس فيأخذه شبه حنون، فإذا عقر إنسانا كلب المعقور وأصابه داء الكَــلَب يعوي عواء الكلب، ويمزق ثيابه عن نفسه، ويعقر من أصاب ثم يصير أمره إلى أن يأخذه العطاش فيموت من شدة العطش ولا يشرب . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ١٩٥/١ )؛ ولسان العرب ( ١٣٥/١٢ ) .

وعـن أنس بن مالك على قال : دخل النبي الله حائطا للأنصار، ومعه أبو بكر وعمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه حم ( ۲۲/۱۰ - ت - ۱۲۶۱۶)؛ والمقدسي في الأحاديث المحتارة ( ۲۲۰/۰ ح : ۱۸۹۰)؛ والمنسائي في الكبرى (عشرة النساء ، ب : حق الرجل على المرأة ( ۳۲۳/۰ ح : ۹۱٤۷) ، و لم يذكر قصة الجمل . قال المنذري في الترغيب و الترهيب ( ۳/۰۰ ح : ۲۰ ) : ( رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد، رواته تقات مشهورون )؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۶/۹ ) : ( رواه أحمد و البزار و رجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخي أنس، وهو ثقة ) ، ووافقهما الألباني كما في إرواء الغليل ( ۷/۰۰ ح : ۱۹۹۸ )؛ وقال محققوا المسند : صحيح لغيره دون قوله في آخر الحديث : والذي نفسي بيده لو كان من قدمه ... إلى آخره .

<sup>(</sup>٢) الحيرة ( بكسر الحاء وسكون الياء ) : مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النحف . وقال في السنهاية : البلد القديم بظهر الكوفة، ومحلة معروفة بنيسابور . وهو الآن في العراق . انظر : معجم البلدان ( ٣٢٨/٢ )؛ والنهاية في غريب الحديث ( ٤٤٤/١ ) ، مادة : حير )؛ وقصد السبيل... ( ٢٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) مرزُبان ( بضم الزاء ) : أحد مرازبة الفرس، وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك، وهو معرب وتفسيره بالعربية : حافظ الحد، و الجمع : مرازبة و مرازب . انظر : المعرب ( ص : ٥٨٨-٥٨٩ )؛ والنهاية في غريب الحديث ( ٣١٨/٤، كلمة : مرزبان تحت مادة : مرز )؛ وقصد السبيل ( ٣١٨/٤).

<sup>(</sup>٤) أخسرجه د (النكاح، ب: في حق الزوج على المرأة ٢٤٤/٢ ح: ٢١٤٠)؛ والدارمي في مسنده (الصلاة، ب: النهي أن يسجد لأحد ٩١٧/٢ ح: ١٥٠٤)؛ والطبراني في الكبير (٣٥١/١٨ -٣٥٢ ح: ٨٩٥)؛ والبيهقي في الكسيرى (القسسم و النشوز، ب: ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة ٢٩١/٧)؛ والبزار في مسنده باختصار (٩٩/٩ ح: ٣٧٤٧)؛ وكسم (السنكاح، ١٨٧/٢)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، و لم يخرجاه)، ووافقه الذهبي؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ١٥٩٥ ح: ٢١٤٠) دون جملة القبر.

ورحال من الأنصار، قال: وفي الحائط غنم، فسحدت له. قال أبو بكر: يا رسول الله إنا نحن أحق بالسحود لك من هذه الغنم. فقال: إنه لا ينبغي أن يسحد أحد لأحد، ولو كان ينبغي أن يسحد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها (١).

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجناء بعير، فسجده، فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشيحر، فننحن أحق أن نسجد لك. فقال: " اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله (٢).

فلو كان السجود من البشر جائزا لأحد من المخلوق في هذه الشريعة لكان رسولها محمد الله الناس به لعظم حقه على أمته جميعا، ولأذن للصحابة لما استأذنوا منه لذلك، ولم يمنع الذين سجدوا له منهم بل لأقرهم، وشجعهم، وطلب من الباقين أن يفعلوا كما فعل هؤلاء، وكذلك لأمر النساء أن يسجدن لأزواجهن لعظم حقوقهم عليهن،ولبين للأمة أن السجود ضرب من الإكرام والتعظيم؛ وأن عليهم أن يسجدوا لكل من يستحق الاحترام والتقدير؛ فإنه هؤلا يسكت عن حق، ولا يقر على باطل، ولا يضن بأي خير يعلمه، ولكنه لما كان السجود عبادة عظيمة لا تصلح إلا للخالق تعالى لهى النبي ها عن السجود لغير الله، وبين أنه لا ينبغي أن يُسْجَدَ لأحد من المخلوق، فهذا كله دليل على عدم جواز السجود لأحد من المخلوق في هذه الملة.

الرابع: إن الشرائع السابقة على الشريعة المحمدية قد أباح الله فيها لأصحابها بعض ما حرمه علي السريعتنا، ومنها مأ لا يهم أحد منا بفعله الآن، فضلا أن يقترب منه أو يفعله مثلا:

<sup>(</sup>١) أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة (١٣٠/-١٣١ ح: ٢١٢٩ -٢١٣٠) بإسنادين، وألفاظهما متقاربة، وقال المحقق عن كليهما : (إسناده حسن) .

<sup>(</sup>٢) أخسر حده حم ( ١٩/١-١٩ ح: ٢٤٤٧١)، واللفظ له؛ وابن أبي شبية في المصنف ( الصلوات، من كره أن يسجد السرحل للرجل ٢٨/٢)، والنكاح ، ما حق الزوج على امرأته ٢/٤٤ ) و لم يذكر قصة سحود الجمل؛ ومن طريقه جد ( النكاح، ب : حق الزوج على المرأة ١٩٥١ م : ١٨٥٢) . قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ٢٠١٤) : ( روى ابن ماجه بعضه بغير سياقه، رواه أحمد، وفيه على بن زيد، وحديثه حسن، وقد ضعف )، وقال أيضا ( ٩/٩) ) : ( رواه أحمد، وإسناده حيد )، وصححه الشيخ الألباني في ( صحيح سنن ابن ماجه ١٢١/٢ ح : ١٥١٤) .

السنكاح بالأحوات الشقيقات كان مباحا في عهد آدم الله (١) و لكنه محرم علينا في ديننا بنص الكتاب حيث قال تعالى : ﴿ حرمت عليكم أمها تكم وبنا تكم و أخواتكم . . . ﴾ (٢)، والآن لا تجد أحدا من المسلمين يقول بالزواج من الأحت الشقيقة نظرا إلى أنه كان مباحا في شريعة من شرائع الله تعسالى السابقة. فكما أنه لا يفتى و لا يحكم هنا بالشريعة المتقدمة؛ لأنما عارضت ما جاءت به شريعتنا (٣) فكذلك لا يستدل بسجود الملائكة لآدم الله على جواز السجود لأحد من المخلوق لأنه يتعارض مع ما تقرر في شريعتنا. فقد جاء الأمر في شريعتنا بالسجود لله وحده تعالى، كما جاء النهي عن السجود لغيره تعالى، ولما سجد بعض أصحاب النبي الله منعهم، و لم يأذن بذلك لمن استأذنه منهم، فهذا كله دليل على عدم جواز السجود لأي مخلوق في شريعتنا .

الخـــامس: الســـجود كان جائزا في الأمم السابقة على سبيل التحية والتعظيم فيما بينهم، ولكنها نسخت في الأمة المحمدية, وقد أبدلها الله تعالى التسليم والتحية فيما بينها، فأصبح السجود حاصا لله وحده لا شريك له، ولا يجوز لأحد من المخلوق.

قال قتادة في تفسير قوله تعالى عن أبوي يوسف وإخوته : ﴿ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ﴾ (٤) : (كانت تحية من قبلكم، كان بما يحيي بعضهم بعضا، فأعطى الله هذه الأمــة السلام، تحية أهل الجنة، كرامــة من الله تبارك وتعالى، عجلها لهم، ونعمة منه ) (٥).

والنصوص الشرعية المتقدمة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على عدم جواز السجود لأحد غير الله تعالى فيها دلالة على صحة ما قاله قتادة وغيره من المفسرين (٦).

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ٤١/٢ ٤-٤٢ )؛ ورسالة التوحيد للدهلوي ( ص : ٩٨-٩٨ )؛ والإنسان في ظل الأديان ( ص : ٩٣-٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) النساء الآية: ٢٣

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح مختصر الروضة ( ١٦٩/٣ - ١٧٠ )؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : ١٩٣ - ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>١) يوسف الآية : ١٠٠٠

<sup>(\*)</sup> إسناده لا يقل عن درجة الحسن لذاته، وقد مبق تخريجه وبيانه حكمه في ( ص : ٣٣٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) انظر : أحكمام القرآن للحصاص ( ۲۷/۱ -۳۸ )؛ وتحذيب اللغة ( ۷۱/۱۰)،سجد )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ۲۹۳۱ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ۷۷/۱ و ٤٩١/٢ )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ۲۲۲۱ )؛ وفتح القدير ( ۲۲/۱ )؛ وفتح البيان ( ۱۳۱/۱ ) .

فلا يصح الاستدلال بجواز السحود في الأديان السابقة لبعض المخلوقات على جواز السحود من أحد من هذه الأمة لمخلوق من شيخ أو ولي أو صالح ... فإنه ينافي كمال الامتئال لأوامر الله تعالى بل معصية عظيمة له سبحانه قد تؤدي بصاحبه إلى الكفر بالله والخروج عن دينه (١).

والله سبحانه وتعالى له المشيئة المطلقة، وله الأمر المطلق، فله أن يأمر من شاء بما شاء، وأن يستجد بعضهم لبعض على سبيل وأن يستجية والتعظيم فيما بينهم، ولكنه سبحانه وتعالى لما نمانا عن ذلك، وأمرنا بالتسليم والستحية والتعظيم فيما بينهم، ولكنه سبحانه وتعالى لما نمانا عن ذلك، وأمرنا بالتسليم والستحية فيما بيننا، وأمرنا أن نفرده تعالى بالسحود له، وأن نتوجه إليه بجميع أنواع العبادات، مخلصين له وحده، لا شريك له تعالى يجب علينا الامتثال بأمر الله تعالى، والانقياد لسمه من غير ضيق، ولا حرج في النفوس، وليس لنا أن نتشبث بما أمر الله به الأولين، ونترك ما أمرنا به ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله .

ويتبين مما سبق من الوجوه أنه يجب السجود لله وحده، ولا يجوز السجود لمخلوق أيا كان، وأن الاستدلال بسجود الملائكة لآدم على جواز السجود لمخلوق نبي أو ولي أو عالم أو معلم ...استدلال باطل قطعا، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) انظر : رسالة التوحيد ( ص : ٩٨ ) .

## الفصل الثاني: إبليس وموقفه من آدم الطِّيِّكُمْ.

وفيه مبحثان .

المبحث الأول: معنى إبليس.

المبحث الثاني: موقف إبليس من آدم التَّلَيْكُلُن .

## المبحث الأول: معنى إبليس . وفيه مطلبان .

## المطلب الأول: معنى كلمة " إبليس " لغة واصطلاحا.

## أولا: معنى كلمة " إبليس " في اللغة العربية:

اختـلف أئمـة اللغة في كلمة إبليس على قولين، فمنهم من يرى أنحا كلمة عربية، ومسنهم من يرى أنحا كلمة عربية، ومسنهم من يرى أنحا كلمة أعجمية، وفيما يلي ذكر القولين، وبيان الراجح منهما، والله الموفق للصواب .

القول الأول: ذهب جماعة من أئمة اللغة (١) إلى أن إبليس كلمة عربية. فهو اسم على وزن " إفعيل "، ومشتق من الإبلاس قال تعالى: ﴿ ويوم تقوم الساعة بيلس المجرمون ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ أخذناهم بغنة فإذا هم مبلسون ﴾ (٢). والمبلس هو: الحزين النادم المخذول المتروك. المنقطع عن الحجة، اليائس من الخير والنجاة (٤).

وسمي إبليس إبليسا لأنه افتضح بعصيانه أمر ربه عندما أمره بالسجود مع الملائكة لآدم التَّلِيَّةِ، فطرده الله من الجنة، فيئس من رحمة الله، فحزن وندم، فصار مخذولا متروكا ذليلا منقطع الحجة ساكتا، فقيل له: إبليس (°).

وقد تعقب بأنه لو كان كذلك لكان قد سمى به بعد يأسه من رحمة الله ولعنه وطرده، وظاهر القرآن

<sup>(</sup>۱) من أثمة اللغة الذين قالوا بعربية كلمة " إبليس " خليل بن أحمد الفراهيدي في ( العين ٢٦٢/٧،مادة : بلس )؛ وابن جرير الطـــبري في تفسيره ( ٢٢٧/٦-٢٢٨)؛ والجوهري في ( الصحاح ٩/٣، ٥ مادة : بلس )؛ وابن فارس في ( معجم مقـــاييس الـــلغة ١٩٩١- ٣٠٠، مادة : بلس )، وكذلك قال به ابن دريد في ( جمهرة اللغة ١٨٩١ و ٣٧٧/٣)؛ والأزهري في ( تهذيب اللغة ٢٨٨١ ٤٤٠، مادة : بلس )، والراغب في ( مفردات ألفاظ القرآن ص : ١٤٣، مادة : بلس ) والكنهم لم يجزموا به، و إنما ذكروا هذا القول فقط ولكن بصيغة التمريض والحكاية وبما يوحي بعدم إطمئناهم إليه .

<sup>(</sup>٢)الروم الآية : ١٢

<sup>(</sup>٣) الأنعام الآية: ٤٤

<sup>(</sup>٤) انظر : لسان العرب ( ٤٨٢/١ -٤٨٣ ، مادة : بلس ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ( ١٩٣/٢ ) بواسطة كتاب " عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة (ص: ٤٦٢ ).

والحديث يدل أنه كان يسمى به قبل ذلك (١) إلا أنه يمكن أن يقال أنه سمي به باعتبار ما سيقع له (٣). وكذلك يشكل عليه بأن إبليس ممنوع من الصرف. فلو كان على وزن " إفعيل "، مشتقا من الإبلاس لكان منصرفا؛ لأنه لا يكون فيه إلا سبب واحد وهو العلمية، وهذا وحده لا يكفي لكونه ممنوعا من الصرف (٣).

وقد اعتذر لذلك من جعله عربيا بقلته وشذوذه في العربية، وأنه لما لم يكن له نظير في الأسماء العربية عد بمترلة الأعجمي، فهو غير منصرف للعلمية ولشبهه بالأعجمية (١٠).

وهذا اعتذار ركيك لأن كون الكلمة شاذة وقليلة لا يلزم منه أن تكون ممنوعة من الصرف؛ فيان القلة والشذوذ ليست من موانع الصرف (٥). وكذلك هناك كلمات كثيرة بالعربية قال عنها أئمية اللغة بألها قليلة الاستعمال أو ألها شاذة، ولم يقل أحد بألها كلها ممنوعة من الصرف بل هي تسأخذ بجراها حسب قواعد اللغة العربية المعروفة (١)، ولأن الذي لا يوجد في كلام العرب هو ما كان على وزن "أفعيل " بفتح الهمزة؛ فإنه عديم النظير (٧). وأما "إفعيل " فهو من الأوزان العربية المعروفة، ولم نظائر كثيرة (٨) في كلام العرب مثل: إجفيل للجبان الذي يفر من كل شيء، وإحليل لمخرج البول من عضو الإنسان، واللبن من الثدي. وإكليل للتاج، وما كلل به الرأس من ذهب وغيره، وما أحاط بالظفر من اللحم، وغيرها من الكلمات التي جاءت على وزن إفعيل (٩).

<sup>(</sup>١) لأنه لما امتنع عن السحود قال الله له: ﴿ إِيا إِيلِس ما منعك أَن تُسجد لما خَلَقت بيدي ﴾ [ ص: ٧٥ ]. وجاء في حديث أنس بن ما الله عنه مرفوعا: (( لما صور الله آدم في الحنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فحمل إبليس يطيف به ...)) الحديث ولا شك أن هذا كان قبل طرده ولعنه . والحديث قد سبق تخريجه في (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الباري ( ٣٣٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البيان في غريب إعراب القرآن ( ٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : حامع البيان عن تأويل آي إلقرآن (٢٢٧/١-٢٢٨)؛ والتبيان في تفسير غريب القرآن (١/٥٧-٢٦)، وقصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل (١٥٣/١)، والتحرير والتنوير من التفسير (٤/٤/١).

<sup>(</sup>٥) انظر : فتح الباري ( ٣٣٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٦) من إفادات شيخنا الدكتور /عبد الرّزاق الصاعدي – حفطه الله - .

<sup>(</sup>٧) انظر : قصد السبيل فيما في اللغة الغربية من الدخيل (١٥٣/١٠) .

 <sup>(</sup>٨) انظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد ( ٢٧٢/١ -٣٧٣ )؛ وتفسير غريب القرآن العظيم ( ص : ٢٥٩)،
 والدر المصون في علوم الكتاب المكنون ( ٢٧٦/١)، وقصد السبيل ... ( ١٥٣/١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : معاني هذه الكلمات وأمثلة أحرى لجا، ذكرها ابن دريد في ( جمهرة اللغة، باب ما جاء على " إفعيل " ٣٧٧-٣٧٦).

يتبين مما سبق أن القول بأن إبليس اسم عربي، وأنه مشتق من الإبلاس، وأنه على وزن إفعيل، وأنه منع من الصرف للعلمية ولشبهه بالأعجمية؛ لقلته وشذوذه في العربية قول غير صواب، والله أعلم .

القول المثاني: ذهب أكثر أئمة اللغة (١) إلى أن إبليس ليس بعربي، وأن وزنه " فعليل "، وأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة (١).

ويظهر لي أن هذا القول هو الصواب، وأنه لا يصح أن يشتق إبليس من الإبلاس، وإن وافق معنى أبلس لفظا ومعنى؛ لأنه لو كان كذلك لانصرف كما ينصرف نظائره، فإنه لو سمي رجل بإحفيل ونحوه لكان منصرفا (٣)، ولم يكن ممنوعا من الصرف. وإبليس محسنوع من الصرف بالاتفاق، فذلك يدل على أنه اسم أعجمي، فليس هناك ما يمنعه من الصرف إلا العلمية والعجمة، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) من أئمة اللغة الذين قالوا بأن كلمة " إبليس " ليست بعربية، وإنما هي كلمة أعجمية أبوعبيدة معمر بن المثني في ( مجاز القــرآن ٣٨/١ )، والزجاج في ( معاني القرآن وإعرابه ١١٤/١)، وأبو جعفر النحاس في ( إعراب القرآن ٢١٢/١)، ومكيى بن أبي طالب القيسي في ( مشكل إعراب القرآن ٨٧/١ )، والزمخشري في (الكشاف ٢٨/٤ ، مريم : ٥٦ )، والجواليقي في (المعرب ص: ١٢٢)، وابن عطية في (المحرر الوجيز ١٧٩/١)، ومحمود بن أبي الحسن النيسابوي في ( إيجاز البيان عن معاني القرآن ٩٠/١ )، وابن الأنباري في ( البيان في غريب إعراب القرآن ٧٤/١ )، وحسين بن أبي العز الهمذاني في ( الفريد في إعراب القرآن الجيد ٢٧٢/١-٢٧٣)، ومحمد بن أبي بكر الرازي في ( تفسير غريب القرآن العظيم ص : ٢٥٩ )، وفي ( مخـــتار الصحاح ص : ٢٦ ، بلس )، وعلى بن عثمان المادريني في ( بمجة الأريب في بيان ما في كــتاب الله العزيــز من الغريب ص : ٥٥ )، والسمين الحلبي في ( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ٢٧٦/١)، والفيومي في ( المصباح المنير ص : ٢٤ ، بلس )، وابن هائم في ( التيان في تفسير غريب القرآن ٧٥/١-٧٦)، وابن حجر في ( فتح الباري ٣٣٩/٦ )، والثعالمي في ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن ٢١٦/١-٢١٧ )، وأبو السعود في ( إرشاد العقــل الســليم في مزايا القرآن الكريم ٨٧/١ )، والمجيي في ( قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل ١٥٣/١ )، والسنربيدي في ( تــــاج العروس ١٥/٤٦٤، بلس )، والآلوسي في ( روح المعاني ٢٢٩/١ )، وابن عاشور في ( التحرير والتسنوير من التفسير ٢٤/١)، وهمي الدين الدرويش في ( إعراب القرآن الكريم وبيانه ٨٠/١ و ٨٤)، ومحمد سيد طنطاوي ( في التفسير الوسيط ٩٨/١ )؛ وشيخنا الدكتور ف . عبد الرحيم في ( المعرب والدخيل في اللغة العربية ص : ٢١ )، وفي " المعرب " للحواليقي بتحقيقه ( ص : ١٢٢ ). وذكر الدكتور ف . في كتابيه المذكورين والدكتور حسن ظاظا في كتابه ( الساميون ولغاتم م ص : ١٣٠ ) : أن كلمة إبليس أصله يوناني ؛ أي : ( Diaboleus ) ، ومعناه الأصلى النمام الكذاب العدو ثم انتقل مع الأديان السماوية إلى معنى رئيس الشياطين، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصارد السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٣) انظر : المصباح المنير (ص : ٢٤ ، مادة : بلس ) .

#### ثانيا : معنى كلمة " إبليس " اصطلاحا .

وفي الاصطلاح: إبليس علم يطلق على ذلك الشيطان الأكبر الذي خلق من النار، وكان يجالس الملائكة، ويتعبد معهم، وليس من جنسهم كما سيأتي بيانه (١)، فلما أمر الله ملائكته بالسحود لآدم على خالف أمر ربه بتكبره على آدم على لادعائه أن النار التي خلق منها خير من الطين الذي خلق منه آدم الله (٢)؛ فكان جزاء هذه المخالفة أن طرده الله عن باب رحمته، وخضرة قدسه، وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض، فسأل الله النظرة إلى يوم السبعث، فأنظره الحكيم العليم الحليم الذي لا يعجل على من عصاه، فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى (٢)، وقال كما حكى الله عنه : ﴿ لَنُ أَخْرِنَ إلى يوم الشرك والشر (٥).

وقد أطلق عليه القرآن اسم الشيطان في مواضع منها قوله تعالى: ﴿ فأرلهما الشيطان وريعنهما عنها فأخرجهما مماكانا فيه ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ﴾ (٧) وقوله تعالى: ﴿ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدومبين ﴾ (٨) وقوله تعالى: ﴿ يابني المرابهما ليريهما سوآتهما ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ ونوسوس إليه الشيطان قال ما أدلك على شجرة الخلد وملك لا بلى ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر : ( ص : ٣٦٥–٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تعليل إبليس عن امتناعه من السحود وبيان بطلانه في (ص: ٣٨١-٣٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر : عالم الجن والشياطين للأشقر (ص: ١٦)؛ وعالم الجن في ضوء الكاب و السنة لعبد الكريم عيدات (ص: ٤٦٥-٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) الأسراء الآية : ٦٢

<sup>(</sup>٥) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص : ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٦) البقرة الآية: ٣٦

<sup>(</sup>٧) الأعراف الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٨) الأعراف الآية : ٢٢

<sup>(</sup>٩) الأعراف الآية : ٢٧

<sup>(</sup>١٠) طه الآية : ١٢٠

فالمقصود بالشيطان في هذه الآيات هو إبليس الذي تولى إغواء آدم وحواء عليهما السلام، وحثهما على الأكل من الشجرة المنهى عنها حتى أكلا منها .

ولفظ الشيطان قد يراد به إبليس خاصة كما في الآيات المذكورة، وقد يراد به معنى عاما، وهـو كل شرير مفسد داع للغي والفساد من الجن والإنس كما في قوله تعالى:

﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ﴾ (١).

وكذلك يطلق لفظ الشيطان على المتميز بالخبث والأذى من الحيوان. قال أسلم ملولي عمر بن الخطاب (٢): ركب عمر شه برذونا فجعل يتبختر به، فضربه فلم يزدد إلا تبخترا، فترل عنه، وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، لقد أنكرت نفسى (٣).

وعلى هذا فإن الشيطان إذا أريد به الجنس فله معنيان : معنى خاص ومعنى عام .

فأما الخساص فيراد به إبليس وذريته المخلوقون من النار، والذين لهم القدرة على التشكل، وهم يتناكحون ويتناسلون ويأكلون ويشربون، وهم محاسبون على أعمالهم في الآخرة، مطبوعون بفطرة على الوسوسة والإغواء، وهم بهذا عاملون على التفريق والخراب، حاهدون لفصل ما أمر الله به أن يوصل، ووصل ما أمر الله به أن يفصل، وإبرام ما يجب إبرامه؛ فإبليس هو قائد جنود الشر والموحي به إليهم وانحرك لهم لفتنة الناس وإغوائهم وإضلالهم (أ).

وأما المعنى العام فيراد به كل مخلوق عات متمرد من الإنس والجن والدواب. فأما من حسانب الجن و الإنس فهو التمرد والعصيان لأمر الله ومحاولة بذر الفساد في الأرض بشتى صوره وأشكاله.قال تعالى: ﴿ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ﴾ (٥٠) . وأما مِنْ جانب الدواب فهو الخبث والأذى الذي تميزت به عن جنسها (١) والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) الأنعام الآية: ١١٢

<sup>(</sup>٢) أسلم العدوي، مولى عمر، ثقة مخصرم، توفي سنة ٨٠هـ وقيل بعد سنة ٣٠هـ . انظر : تقريب التهذيب (ص: ١٠٤) .

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ١٦/١ )، وقال : ( إسناده صحيح ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : دائرة معارف القرن العشرين ( ٣٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الأنعام الآية : ١١٢

<sup>(</sup>٦) انظر : عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة (ص: ٤٦٥-٤٦٩).

## المطلب الثاني: بيان الجنس الذي منه إبليس، من الجن أو من الملائكة.

اختلف العلماء في بيان الجنس الذي منه إبليس فمنهم من يرى أنه كان من الملائكة، ومنهم من يرى أنه كان من الملائكة، ومنهم من يرى أنه لم يكن من الملائكة، وإنما كان من الجن، ومنهم من يرى الجمع بين القولين، فيرى أنه كان من الملائكة صورة، ولم يكن منهم أصلا ومادة، وفيما يلى ذكر تلك الأقوال، وبيان الراجح منها، وبالله التوفيق والتسديد.

القسول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن إبليس كان من الملائكة. وهذا السلوب الحتاره ابن حرير الطبري والبغوي وأبو حيان والسمين الحلبي (١) وصديق حسن حان والقاسمي وغيرهم (٢).

وقد استدل القائلون بكونه من الملائكة بما يلى :

الدليل الأول: قالوا: إن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴿ إِلاَ الدليل الأول : قالوا: إن الاستثناء في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع. فإخراجه بالاستثناء من لفظ الملائكة دليل على أنه منهم.

ومما يؤكد ذلك توجه الأمر بالسجود إليه. فلولا أنه منهم لما أمر بالسجود لآدم الله، ولم يقع عليه ذم لتركه فعل ما لم ولسو لم يكن مأمورا بالسجود لآدم الله لم يكن عاصيا، ولم يقع عليه ذم لتركه فعل ما لم يؤمسر به . فإخراجه بالاستثناء من لفظ الملائكة واستحقاقه الخزي والنكال لعدم سجوده لآدم الله دليل على أنه من الملائكة (٤).

ولكن تعقب هذا الاستدلال بما يلى:

<sup>(</sup>١) أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي، للعروف بالسمين، مفسر نحوي فقيه، توفي سنة ٢٥٧هـ. انظر: معجم للؤلفين (٢١١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر بالترتيب : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٢٤/١ ، ٢٢٧ )؛ ومعالم التتزيل ( ٦٣/١ )؛ وتفسير السبحر المحيط ( ٣٠٣/١ )؛ والدر المصون في علوم الكتاب المكنون ( ٢٧٣/١ )؛ وفتح البيان ( ١٣٢/١ )؛ وعاسن التأويل ( ٢٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ص الآيتان : ٧٢-٧٢

<sup>(</sup>٤) انظر : معالم التتريل ( ١٣/١ )؛ وموسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن لكريم للأدكاوي (١/١٥).

١- إن استثناء الله تعالى إياه من الملائكة لا يدل على كونه من جملتهم. وإنما استثناه منهم لأنه كان مأمورا بالسجود معهم. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ﴾ (١) فـــلما دخـــل معهـــم في الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم، وأصبح عاصيا بمخالفــة الأمر؛ ولذلك استحق الذم والخزي والنكال في الدنيا والآخرة. فهذا استثناء من جنس المأمورين بالسجود لآدم الكيكال، وليس استثناء من جنس الملائكة (١).

قال الزمخشري: (كان جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة، مغمورا بمم، فغلبوا عليه في قوله: ( فسجدوا ) ثم استثنى منهم استثناء واحد منهم ) (٣).

وقسال أيضا: إنما تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة؛ لأن إبليس كان في صحبتهم، وكان يعبد الله تعالى عبادتهم. فلما أمروا بالسحود لآدم الله والتواضع له كرامة له، كان الحين الذي معهم أحدر بأن يتواضع. أهـ بتصرف يسسير (أ).

وقال الحافظ ابن كثير: (إن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسحود لآدم دخل إبليس في خطابهم؛ لأنه وإن لم يكن من عنصرهم، إلا أنه كان قد تشبه بهم، وتوسم بأفعالهم؛ فلهذا دخل في الخطاب لهم، وذم في مخالفة الأمر) (٥).

٢- وقد ورد الاستثناء من غير الجنس في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها: قوله تعالى: ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ﴾ (٧) ، وقوله تعالى: ﴿ وإذ قال إيراهيم عدولي إلارب العالمين ﴾ (٨) ، وقوله تعالى: ﴿ وإذ قال إيراهيم لأبيه وقومه إنني برا عما تعبدون ﴿ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ﴾ (٩) ، وقوله تعالى: ﴿ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ﴾

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية : ١٢

<sup>(</sup>٢) انظر : الإيمان بالملائكة (ص: ٢٦٠-٢٦١)؛ ومجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين (١/٢٨٦-٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) الكشاف ( ٢٥٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق (١١٣/٤) .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم ( ٧٧/١ ).

<sup>(</sup>١) النساء الآية: ٢٩

<sup>(</sup>٧) النساء الآية: ١٥٧

<sup>(</sup>٨) الشعراء الآية : ٧٧

<sup>(</sup>٩) الزخرف الآيتان : ٢٦-٢٧

الاقيلاسلاما سلاماً ﴾ (١)، وقوله تعالى : ﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى \* إلاابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾ (٢).

فها الآيات القرآنية المستثنى فيها ليس من حنس المستثنى منه. والاستثناء من غير الجنس أمر شائع في كلام العرب (٢)؛ فلا مانع أن يقال أن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ قَلْنَا لَلْمُلاَنُكُةُ اسْجَدُوا لِآدُم فَسْجَدُوا إِلَا إِبْلِيس أَبِي وَاسْتُكِبُر ﴾ (٤) من باب المنقطع، وأن المستثنى فيه ليس من جنس المستثنى منه، وعلى هذا إبليس لم يكن من جنس الملائكة.

ويؤيد هذا المذهب قوله تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾ (٥) فبين الله أنه كان من الجن. ولا شك أن الجن حنس آخر غير الملائكة، فإبليس ليس من جنس المستثنى منه؛ أي: ليس من الملائكة (١).

 $^{7}$  – ويمكن أن يقال بأن هذه الآية محتملة لكون إبليس من جنس الملائكة على أن الاستثناء من المتصل، فهي محتملة كذلك لكونه ليس منهم على أن الاستثناء من المنقطع. وهو شائع في كلام العرب كما مر. فهذا الدليل لا ينهض حجة لهم  $^{(7)}$  لأنه كما قال أهل العلم: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال  $^{(8)}$ ، والله أعلم بالصواب.

٤- وعسلى سبيل الفرض لو سلم أن الاستثناء متصل يمكن أن يقال: إن الجن من جنس الملائكـــة مـــن حيث لطافة الجسم، وعدم رؤية البشر له. فيكون الاستثناء متصلا، مع كون إبليس من عنصر الجن حقيقة؛ لدلالة النصوص الشرعية على ذلك (٩) وسيأتي بيالها إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) الواقعة الآيتان : ٢٥-٢٦

<sup>(</sup>٢) الليل الآيتان : ١٩-٢٠

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح جمل الزحاجي ( ٢٠١/ ٤٠٤ )؛ ومعاني النحو ( ٢٤٧/٢ )؛ وشرح مختصر الروضة ( ٩٣/٢ ٥-٩٦ ٥)؛ ومذكرة في أصول الفقه ( ص : ٢٧١ – ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية : ٣٤

<sup>(</sup>٥) الكهف الآية: ٥٠

<sup>(</sup>٦) انظر : عالم الجن والشياطين للدكتور/ عمر سليمان الأشقر (ص: ١٨).

<sup>(</sup>٧) انظر : الجن في القرآن والسنة لمؤلفه : ولي زار بن شاه ز الدين ( ص : ٧٥ ) .

<sup>(</sup>A) انظــر : شرح السيوطي لسنن النسائي ( ٧/٢ )؛ وفيض القدير ( ١٠١/١ ، ٣٧٠ و ٣٥٣/٣ و ٥٢٧٤)؛ وحاشية السندي على سنن النسائي ( ٧/٢ )؛ ونيل الأوطار ( ٧٠/٢ )؛ وتحفة الأحوذي ( ٥٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة لعبد الكريم نوفان عبيدات ( ص : ٤٨٢ ) .

الدليل الثاني: وردت آثار عن بعض السلف كعلي بن أبي طالب (۱)، وابن عباس (۲)؛ وابن عباس وابليل مسعود (۱)، وسعيد بن المسيب (۱)، وقتادة (۱) وغيرهم. وهي تدل على أن إبليس كان من الملائكة.

ولكن الاستدلال بهذه الآثار على كون إبليس من الملائكة لا يخلو من النظر فيه، وذلك لما يلي:

١- لم يئـــبت خـــبر واحد عن رسول الله في أن إبليس كان من الملائكة (١٠). فلو كان هو من الملائكـــة لبينه لنا رسول الله في وحفظه لنا أصحابه رضي الله عنهم ونقلوه إلينا كما نقلوا جميع أحاديثه

<sup>(</sup>١) عزا إليه النسفي في تفسيره ( ٨٠/١ ) من غير ذكر للإسناد ولا إحالة إلى من ذكره بالإسناد .

<sup>(</sup>٢) أكثر من نسبت إليه الآثار في هذه المسألة من الصحابة هو ابن عباس، فإلها حكيت عنه من طرق كثيرة، ذكرها ابن جرير في تفسيره ( ٢٢١/ ٢٢٢٠ )، وابن أبي حاتم في تفسيره ( ٢٢٢/ ٢٢٢١ برقم : ٣٦٥ )، وأبو الشيخ في العظمة ( ١٦٧٦/ ١ برقم : تفسيره ( ١٦١١ ) ، وقد تبين لي بعد دراستها أنه لم يخل سند منها من الكلام فيه وفي رواته أو من النظر في متنه، وقد تقدم الكلام على بعضها من حيث سندها ومتنها في (ص : ٩٧ - ٩٨ و • ٣٤١ - ٣٤٩ و ٣٤٠ - ٣٤٩ ). وأقوى الطرق عن ابن عباس في هذه المسألة حسب علمي ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ( ٢٢٢/١ برقم : ٣٦٥ ) بسنده فقال : ثنا أبي، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن حبير ، عن ابن عباس قال : كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشرف الملاكة ... ) .قال المحقق : ( رجال إسناده ثقات لكن عباد بن العوام مع ثقته في حديثه لبن واضطراب )، قلت : أو لا : سفيان بن حسين لا يوصف بكونه ثقة على الإطلاق بل هو ثقة في غير الزهري، وهذا بالاتفاق. ثانيا : العباد بن العوام لا يوصف بالاضطراب في أحاديثه على الإطلاق، وإنما اضطرابه فيما وأده عسن سعيد بن أبي عروبة، وهذا لا يضر هنا ؛ فإن الرواية التي معنا ليست من طريق ابن أبي عروبة بل هي من طريق مفيان بن حسين فلا يضر ذلك، فالذي يظهر لي أن هذا الإسناد حسن إلى ابن عبلس .والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) أخرج عنه ابن جرير في تفسيره ( ٢٢٥/١ ) من طريق أسباط بن نصر عن السدي ... وهذا الإسناد قد سبق الكلام عنه مفصلا في (ص: ٩٧-٩٨)، وبالإضافة إلى ما تقدم هناك من الكلام في إسناد تفسير السدي عموما، وفي السدي وأسباط بن نصر خصوصا، يوجد في إسناد هذه الرواية شيخ الطبري موسى بن هارون الهمداني، وقد قال عنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( ١٥٦/١ ) : (ما وجدت له ترجمة، ولا ذكرا في شيء مما بين يدي من المراجع إلا ما يرويه عنه الطبري ).

<sup>(</sup>٤) أخرج عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٢٢٥/١ ) بإسناد حسن، كما قال الدكتور/أحمد نجيب في رسالته للدكتوراه :الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري (ص ١٣٦١برقم ٤٧٠) .

<sup>(</sup>٥) أخرج عنه ابن جرير في تفسيره (٢٢٥/١) بإسناده إليه من طريقين، وكلاهما حسن إسناده كما قال الدكتور أحمد نجيب في كتابه المذكور (ص: ١٣٦-١٣٧ برقم: ٤٨-٤٩)؛ وكما في التفسير الصحيح (١٣٩/١).

<sup>(</sup>٦) انظر : تمذيب التفسير وتجريد التأويل من الأباطيل ورديء الأقاويل ( ٩٩/١ ) .

بل حاء في القرآن الكريم ما يين أنه أكان من الجن . والجن غير الملائكة، وسيأتي بيانه إن شاء الله .

٢- إن الآثـــار الـــواردة في المسألة ، المحكية عن بعض الصحابة كعلي بن أبي ظالب وابن مسعود وابن عباس – رضي الله عنهم – فهي وإن كانت في حكم الرفع لكونما مما
 لا مجال فيه للرأي والاجتهاد لكنه لا يمكن الاستدلال كما لأمرين :

الأول: أنها لا تخلو من النظر والكلام فيها إما في أسانيدها أو في متونها أو فيهما معا، كما تقدم .

والثاني: الاحتجاج بقول الصحابي من الأصول المختلف فيها، والذين قالوا بالاحتجاج به من شروطهم أن لا يكون مأخوذا عن الإسرائيليات (١). وهذه الآثار المحكية عن بعض الصحابة على فرض ثبوت بعضها عنهم يحتمل أن تكون مأخوذة عن الإسرائليات التي لا يعول عليها .

قال الحافظ ابن كثير بعد ما ذكر إسناد السدي إلى ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب رسول الله على: ( فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو ألهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم ) (٢).

وقال أيضا بعد ما ذكر جملة من الآثار الواردة عن السلف في هذا المعنى: (وقد روى في هذا السلف عن السلف. وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكذبه؛ لمحالفته للحق الذي بأيدينا. وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأحبار المستقدمة؛ لألها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة. وليس لهم من الخفاظ المتقسنين، الذيسن ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء، والسادة والأتقياء، والبررة والنحباء، من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد، الذين دونوا الحديث وحسرروه، وبيسنوا صحيحه من حسنه، من ضعيفه، من منكره، وموضوعه، ومتروكه، ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين، والكذابين، والجمهولين، وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب وعرفوا الوضاعين، والكذابين، والجمهولين، وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه كذب أو يحدث

<sup>(</sup>١) انظر : مذكرة في أصول الفقه ( ص : ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ( ٧٦/١-٧٧ )، وانظر في البداية والنهاية ( ١٨/١ و ٨٦ ) كلاما نحوه.

عنه بما ليس منه؛ فرضى الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم ) (١).

قــال الشيخ محمذ الأمين الشنقيطي: (وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كــابن عباس وغيره: من أنه كان من أشراف الملائكة، ومن خزان الجنة، وأنه كان يدبر أمر السماء الدنيا، وأنه كان اسمه عزازيل كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها) (٢).

فهـذه الآثار الواردة عن بعض الصحابة لا يمكن الاعتماد عليها للنظر في ثبوت تلك الآثار عنهم، ولاحتمال أن تكون مأخوذة عن الإسرائيليات .

وأما الآئار المحكية عن غير الصحابة من التابعين ومن بعدهم كسعيد بن المسيب وقاتادة وغيرهم، فهي وإن كانت حسنة الأسانيد إليهم إلا أن أقوالهم و تفسيراتهم ليست حجة باتفاق أهل العلم؛ فإلها ليست من الأصول التي اختلف أهل العلم في الاحتجاج بها، مع احتمال كولها إسرائيلية كما قال أهل العلم (٢).

وغاية ما يمكن أن يقال بأنه يمكن الاستئناس بهذه الآثار المحكية عن السلف من الصحابة فمن بعدهم، والنظر فيها ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها والاستدلال بما، والله أعلم .

الدليل الثالث: وهو إطلاق لفظ الجن على الملائكة في الكلام العربي. قال تعالى: ﴿ وجعلوا بينه و بين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ﴾ (٤). قالوا: المراد بالجنة في الآية الملائكة ؛ لأنهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله (٥٠).

وقال الأعشى:

وسخر من حن الملائك تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر (١). فأطلق على الملائكة اسم الجن، ويتضح مما سبق بأن الملك يسمى جنا بحسب اللغة،

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ( ٨٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان ( ٩٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) وقد جمع الدكتور / أحمد نجيب بن عبد الله هذه الآثار في رسالته للدكتواه بعنوان : " الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري ... "، وناقشها نقاشا طبيا من حيث سندها ومتنها، يحسن الرجوع إليها للحصول على التفصيل والاستزادة في المعلومات .

<sup>(</sup>٤) الصافات الآية: ١٥٨

<sup>(</sup>٥) انظر : معالم التتريل ( ٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) ملحق ديوان الأعشى (ص: ٣٤٣)، والأعشى هو ميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات، أدرك الإسلام و لم يسلم، توفي سنة ١هـ. انظر: الأعلام (٣٤١/٧)؛ والشعر والشعراء (ص: ١٥٤).

وهو الذي يشير إليه قوله تعالى : ﴿ كَانْمِنَ الْجِنْ ﴾؛ فإن الجن حنس من الملائكة سموا ذلك لاستتارهم عن العيون (١).

ولكن هذا التوحيه والاستدلال فيه نظر، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

١- قوله تعالى : ﴿ وجعلوا بينه و بين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لحضرون ﴾ غير صريح في أن المسراد بالجنة في هذه الآية الملائكة؛ فقد احتلف العلماء في بيان معنى ﴿ الجنة ﴾ في الآية، وذكر أكثر المفسرين في تفسيرها قولين (٢) :

أحدهما : أن المراد بما الملائكة، وذلك قولهم : الملائكة بنات الله .

والآخر: أن المراد بما الجن، كما في قوله تعالى: ﴿ من الجنة والناس ﴾ (٢)، وذلك لأن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله من سروات الجن؛ أي: من فريق نساء من أشراف الجن، وقوى هذا القول جماعة من العلماء كابن القيم (٤) والآلوسي (٥) وابن عاشور (٢).

و همـــذا يتضـــح أن لفظ الجنة في الآية لا يقطع بحملها على الملائكة فقط، بل يترجح حملها على الجن، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ٢١)؛ ومعالم التتريل ( ٦٣/١)؛ وموسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكريم ( ٥٦/١) .

<sup>(</sup>٢) انظــر : معالم التتريل ( ٤٤/٤ - ٤٥ )؛ وزاد المسير ( ٩١/٧)؛ والجامع لأحكام القرآن (١٣٤/١٥-١٣٥)؛ وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٧١/١٧ - ٢٧٢ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٢٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الناس الآية : ٣

<sup>(</sup>٤) انظر : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: ٦٦).

<sup>(</sup>٥) انظر : روح المعاني ( ١٥١/٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : التحرير والتنوير من التفسير (:١٨٥/٢٣) .

<sup>(</sup>٧) انظر: التفسير الكبير ( ٢١٤/٢ )؛ وشرح مختصر الروضة ( ٤٨٦/١ ) .

الجن أرجح من حمله على الملائكة كما تقدم-، وأن تحمل آية الكهف على العرف الحادث، وهو المعنى الخاص بالجن دون الملائكة لدلالة النصوص الأخرى على ذلك (١).

٣- أن قولـ تعالى : ﴿ إلا إبليس كان من الجن فنسق عن أمرره ﴾ جملة مستأنفة تشعر بتعليل فسوقه وعصـيانه وعدم سحوده لآدم اللائكة وهو كونه من الجن، فلو كان ملكا كسائر من سحد لآدم لم يفسق عن أمر الله؛ لأن الملائكة معصومون ألبتة، لا يجوز عليهم ما يجوز على الجن والإنس (٢).

وقـــد تقرر في الأصول أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل (<sup>۱)</sup>، كقولهم: سرق فقطعت يده؛ أي: لأجل سرقته، وسها فسجد؛ أي: لأجل سهوه.

ومــن هذا القبيل قوله تعالى : ﴿ قُلُهُ وَأَذَى فَاعْتَرْلُوا النَسَاءُ فِي الْحَيْضُ ﴾ (<sup>1)</sup>؛ أي : لأجل كونه أذى، وقوله ﷺ : (( من بدل دينه فاقتلوه )) (<sup>(0)</sup>؛ أي : لأجل ارتداده عن الإسلام.

فكذلك قول تعالى: ﴿ كَانْمِنْ الْجُنْ فَفْسَقَ ﴾ ؛ أي: لعلة كينونته من الجن، فهذا وصف فارق بينه وبين الملائكة؛ لأنهم امتثلوا الأمر وعصى هو فلم يسجد (١).

3- جواز إطلاق الكلمة الواحدة على أكثر من معنى لا يلزم أن تكون المعاني كلها من جنس واحد مثل: العين فإنما تطلق ويراد بما العين الباصرة، أو العين الجارية، أو الجاسوس، وغيرها من المعاني (٧)، فكذلك جواز إطلاق كلمة الجن على الملك من حيث اللغة لوجود مشابمة بينهما من بعض الوجوه لا يصح أن يفهم منه أن إبليس الذي هو من جنس الجن أنه كان من جنس الملائكة.

الدليل الرابع : قالوا : إن المقصود من قوله تعالى : ﴿ كَانْ مِنْ الْجِنْ ﴾ البيان والإيضاح بأنه كان من الملائكة الذين جعلهم الله تعالى على خزائن الجنة، وأنه كان رئيسهم . قاله

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير الكبير ( ٢١٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ( ٥٩٢/٣ )؛ وأضواء البيان ( ٩٣/٤-٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح مختصر الروضة ( ٣٦٢/٣ -٣٦٣ )؛ ومذكرة في أصول الفقه (ص: ٣٠٢ )؛ وأضسواء البيان ( ٩٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية: ٢٢٢

<sup>(</sup>٥) حزء من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما –، أخرجه خ ( استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، ب : حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ٢٥٣٧/٦ ح : ٦٥٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : أضواء البيان ( ٩٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : مختار الصحاح ( ص : ١٩٥، مادة : عين )، والأمثلة على هذا كثيرة حدا . انظر لذلك كـــتاب : ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشجري .

البغوي، وذكره عن سعيد بن جبير وغيرهم (١).

و لكنه هذا التوجيه لا يخلو من النظر فيه، وبيان ذلك بما يلى :

١- أن القول بأنه كان خازنا للحنة قول يحتاج لثبوته إلى دليل من الكتاب والسنة؛ لأنه من أمور الغيب؛ فلا يمكن الأخذ به إلا بدليل من كتاب الله أو بحديث ثابت عن رسول الله هذه ولا دليل على ذلك من الكتاب والسنة؛ فلا يصح أن يقال بأنه كان ملكا جعله الله تعالى خازنا للجنة .

۲- أن قولــــه تعــالى : ﴿ كَانْ مِنْ الْجِنْ فَفْسَقَ ﴾ يشعر بتعليل تركه للسحود لكونه جنيا، كما تقدم، ولا يمكن تعليل تركه السحود بكونه خازنا للجنة (٢) .

٣- وهناك أدلة أخرى من الكتاب والسنة تدل على كونه من الجن وسيأتي ذكرها .

القول الثاني: إن إبليس لم يكن من الملائكة قط، وإنما هو من الجن. وقد ذهب إلى هـ نا القول جماعة من أهل العلم من السلف والخلف. وهو قول الحسن البصري  $^{(7)}$  وابن شهاب الزهري  $^{(3)}$ , وهو الذي اختاره الزحاج ومكي بن أبي طالب القيسي  $^{(9)}$  والزمخشري وحسين بـن أبي العـز الهمذاني  $^{(1)}$  وابن كثير ومحمد بن علي البلنسي  $^{(9)}$  والزرقاني  $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۱) انظر : معالم التتزيل ( ۱۳/۱ ) وانظر : التفسير الكبير ( ۲۱۳/۲ )، وكذلك انظر الآثار الواردة عن السلف في كون إبليس من الملائكة، المحال إليها في ( ص : ۳٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٣) أحسرج عنه ابن جرير في تفسيره (٢٢٦/١)، وهو إسناد صحيح كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٧٨/١)؛ والحسن البصري واللجنة الدائمة في فتواها (٥٠٩/٣)؛ وشيخنا / حكمت بشير في (التفسير الصحيح ١٣٩/١)، والحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وابسم أبيه يسار، الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، من كبار التابعين، توفي سنة ١١٠هـــ انظر: تقريب التهذيب (ص ١٦٠٠ برقم: ١٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ( ٢٣٦٦/٧ برقم : ١٢٨٤٦ ) بدون إسناد، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ١٦٤٤/٥ برقم : ١٠٨٨ ) بإسناده إليه، وأخرجه ابن أبي الدنيا في ( مكائد الشيطان ص : ٥٣-٥٣ برقم : ٣٢ ) من طريق آخر، وتبين لي بعد دراسة الإسنادين أن هذا الأثر عن الزهري بالنظر إلى الطريقين يصل إلى درجة الحسن إن شاء الله، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٦) حسين بن أبي العز يعقوب الهمذاني، ولقبه المنتجب على أصح الأقوال، مقريء نحوي، توفي سنة ٦٤٣هـ . انظر : الأعلام ( ٢٩٠/٧ )؛ ومعجم المؤلفين ( ٧/١٣ ) .

<sup>(</sup>٧) محمد بن علي بن أحمد الأوسي البلنسي، عالم بالعربية، أندلسي من أهل غرناطة، توفي سنة ٧٨٢هـ.. انظر : الأعلام (٢٨٦/٦).

<sup>(</sup>٨) محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، المالكي، محدث فقيه أصولي، توفي بالقاهرة سنة ١١٢٢هـ . انظر : معجم المؤلفين ( ١٢٤/١٠ ) .

والأدكاوي (1)، ورجحه العلامة الآلوسي وابن عاشور ومحمد الأمين الشنقيطي ومحمد بن صالح العثيمين وصالح بن فوزان الفوزان ... (1) وغيرهم من العلماء المتأخرين (1)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية (1).

وقد استدلوا بالآتي :

الدليــــل الأول: قوله تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليسكان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾ (°). فالله تعالى صرح في هذه الآية الكريمة بأنه كان من الجن، وهذا نص قرآني في محل النزاع، فلا عدول إلى غيره .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ( وأظهر الحجج في المسألة – حجة من قال : إنه غــــير ملك؛ لأن قوله تعالى : ﴿ إلا إبليس كان من الجن ففسق ﴾ وهو أظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحي، و الله أعلم ) (١).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون \*

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عبد الله بن سلامة الأدكاوي للصري، أديب ناثر ناظم، توفي سنة ١٨٤ هـ.. انظر : معجم المؤلفين (٧٩/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر بالترتيب: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ١١٤-١١١)؛ ومشكل إعراب القرآن الجيد للقيسي ( ١٨٧١) والكشياف ( ١٠٤١) و ٢٥٤/١ )؛ والفريد في إعراب القرآن الجيد للهمذاني ( ٢٧٢-٢٧٣) والكشياف ( ٢٧٢-٢٧٢) و ٢٨٨-٨٩)؛ والفريد في إعراب القرآن الجيد للهمذاني ( ١٣١/١)؛ والأجوبة المصرية وتفسير مبهمات القرآن للبلنسي ( ١٣١/١)؛ والأجوبة المصرية على الأسيئلة المغربية للزرقاني ( ص : ٥٠ و ٩٢)؛ وموسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن للأدكاوي (١/٢٥)؛ ورح المعاني ( ٥١/١٦-٢٩٢)؛ والمستحرير والتنوير من التفسير ( ٢/٣١)؛ وأضواء البيان ( ٤/٣٦-٩٤)؛ والمنتقى من وأحكم مسن القرآن الكريم للعثمين ( ص ١٦٣)؛ وكذلك مجموع فتاواه ورسائله ( ١/٥٨١-٢٨٧)؛ والمنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ( ٣٢/٢) ).

<sup>(</sup>٣) انظر : الإيمان بالملائكة (ص: ٢٦٠)؛ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار (ص: ٨)؛ والقصة القرآنية هداية وبيان للدكتور / وهبة الزحيلي (ص: ٣٣-٣٣)؛ والجن في القرآن والسنة لمؤلفه : ولي زار بن شاه ز الدين (ص: ٨٠)؛ وعالم الجن في ضوء الكتاب والسنة لعبد الكريم نوفان عبيدات (ص: ٢٨٦-٤٩)؛ وعالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر (ص: ١٧١-١٨)، وتهذيب التفسير وتجريد التأويل للشيخ عبد القادر شيبة الحمد (١٠٠/١)؛ والنبوة والأنبياء لمحمد علي الصابوني (ص: ١٢٨-١٢٩)؛ ومنهج المدرسة العقلانية الحديثة في التفسير لـفهد الرومي (١٢٤-١٤٩) وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) انظر : فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٣/٣٠٥-٥٠٥ و ٣/٣).

<sup>(</sup>٥) الكهف الآية : ٥٠

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان ( ٩٤/٤ ) .

قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن ) (١). فهذا الآية تدل على أن الجن جنس آخر غير الملائكة، وإبليس من الجن بنص القرآن. فلا يصح القول بأنه كان من الملائكة، ولا يعدل إلى غيره مع وجود النض القرآني الصريح القاطع لمحل التراع في ذلك (٢).

الدليك الثالث: قول تعالى: ﴿ قالما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه حلقتني من نار و لم يخبر أنه حلق الملائكة من نار خلقته من طين ﴾ (٣) فقد أخبر الله تعالى أنه خلق إبليس من نار، و لم يخبر أنه خلق الملائكة من نار بل جاء على لسان أصدق البرية ألهم مخلوقون من نور . فعن عائشة قالت : قال رسول الله . خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم (٤) أ

فهذا الحديث النبوي يدل على أن الملائكة مخلوقون من نور، لا من نار. وأما إبليس فهو مخلوق من نار، لا من نور؟ إذا طبيعتهما مختلفة .

الدليل الرابع: قوله تعالى ؛ ﴿ أَفْتَخَذُونه و ذَرِيّة أُولِيا عَن دُونِي وهم لَكُم عَدُو ﴾ (\*) فقد أخر الله أن إبليس له نسل و ذرية ، وأما الملائكة فليس لهم نسل و ذرية ، لأن الذرية إنما تحصل من الذكر والأنثى، والملائكة لا أنثى فيهم لقوله تعالى : ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ﴾ (١) . فالله سبحانه وتعالى أنكر على من حكم عليهم بالأنوثة . فإذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد لا محالة ، فانتفت الذرية . فهذا دليل على أن إبليس من الملائكة ؛ إذ لو كان من الملائكة لما كان له نسل و ذرية كالملائكة (١).

الدليــــل الخامس: قوله تعالى: ﴿ لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ (^) وقوله تعالى: ﴿ لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴾ (٩).

<sup>(</sup>١) سبإ الآيتان : ١٠٤٠

<sup>(</sup>٢) انظر: أضواء البيان ٩٤/٤).

<sup>(</sup>٣) الأعراف الآية: ١٢

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح أخرجه مسلم وقد تقدم تخريجه في (ص: ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) الكهف الآية: ٥٠

<sup>(</sup>٦) الزخرف الآية : ١٩

<sup>(</sup>٧) انظر : التفسير الكبير (٢١٤/٢) .

<sup>(</sup>٨) التحريم الآية : ٦

<sup>(</sup>٩) الأنبياء الآية : ٢٧

فقد وصف الله تعالى ملائكته بألهم يمتثلون أمره، ولا يسبقونه بالقول. ونفى عنهم المعصية نفيا تاما. وأما إبليس فقد خالف الأمر وعصى، فوجب أن لا يكون من الملائكة الموصوفين بالعصمة عن المعصية لربهم تبارك وتعالى .

القول العالث: لا منافاة بين القولين المتقدمين، ويمكن الجمع بينهما، وذلك أن إبليس كان من الملائكة باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله ومادته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( جعله بعض الناس من الملائكة؛ لدخوله في الأمر بالسحود، وبعضهم من الجن؛ لأن له قبيلا وذرية، ولكونه خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور .

والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله، ولا باعتبار مثاله، ولا يخرج من السحود لآدم أحد من الملائكة: لا جبرائيل، ولا ميكائيل، ولا غيرهما) (١).

وقال العلامة ابن القيم: ( الصواب التفصيل في هذه المسألة، وأن القولين في الحقيقة قول واحد، فإن إبليس كان مع الملائكة في صورته، وليس منهم بمادته وأصله، وكان أصله من نار، وأصل الملائكة من نور، فالنافي كونه من الملائكة والمثبت لم يتورذا على محل واحد ) (٢).

والني يظهر لي أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني بأن إبليس من الجن، وليس من الملائكة؛ وذلك لصراحة ما اعتمدوا عليه من آية الكهف في قوله تعالى: ﴿كان من الجن و ولا ورد في الكتاب والسنة من وصف إبليس بالعصيان، وبأن له نسلا وذرية، وبأنه مخلوق من نار، وأنه يأكل ويشرب ... فهذه كلها من صفات الجن دون الملائكة، ولشيوع الاستثناء من غير الجنس في كلام العرب، ووروده في القرآن الكريم، ولاستقامة توجيههم استثناء إبليس من الملائكة من جهة المعنى بأنه كان يتعبد الله مع الملائكة، ويجالسهم ويتسم بأفعالهم، فأصبح واحدا منهم لمعايشته إياهم، ولذلك دخل في خطاب الأمر بالسجود لآدم مع الملائكة .

وأما ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أن إبليس كان من الملائكة باعتبار صورته، ولم يكن منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله - حيث لم يتخلف أحد من الملائكة عن السحود لآدم الملائكة فهو في الحقيقة ترجيح للقول الثاني بأن إبليس كان من الجن، وأنه لم يكن من الملائكة، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٤٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) نقلا من " محاسن التأويل " للقاسمي ( ١٠٤/٢ ) .

# المبحث الثاني: موقف إبليس من أدم الطَّيْلان. وفيه مطلبان.

### المطلب الأول: موقف إبليس من آدم الطّين قبل نفخ الروح فيه.

إن إبليس خلق قبل أن يخلق آدم الطّينيّلاً. ولما خلق الله آدم الطّينيّلاً وصوره على ما سبق به علمه سبحانه وتعالى تركه ما شاء أن يتركه، قبل نفخ الروح فيه. فكان إبليس يأتي اليه، ويقول: لقد خلقت لأمر عظيم. وكان يطوف به ويدور حوله ينظر فيه، فلما رآه أحوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، وقال: ظفرت به.

عن أنس الله أن رسول الله الله الله الله الله أن الله الله الله الله الله الله أن يستركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك (١)، وهو عند ابن حبان بلفظ: " ظفرت خلق لا يتمالك " (٢).

وعـــن أبي هريــرة وهنه عن النبي هن قال : إن الله خلق آدم من تراب، ثم جعله طينا، ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار. قال : فكان إبليس يمر به فيقول : لقد خلقت لأمر عظيم ، ثم نفخ الله فيه روحه ... الحديث .(")

يتبين من الحديثين أن إبليس كان موقفه من آدم التَّلِيَّةُ قبل أن ينفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه موقف العداء والاستكبار والحسد، وأنه كان يزعم أن آدم لا ينجو من سلطانه وكيده، وأنه لا يستطيع أن يسلط عليه، وأنه كان ينوي في نفسه مخالفة آدم التَّلِيَّةُ قبل أن يتم خلقه .

ويؤيد هذا ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (<sup>1)</sup> و تاريخه (<sup>0)</sup>بإسناده إلى ابن عباس أنـــه قـــال : ( . . . فمكـــث أربعين ليلة حسدا ملقى، فكان إبليس يأتيه فيضربه برحله فيصلصـــل - أي : يصـــوت - . . . ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره، ويدخل من دبره

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه مسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٢) أحرجه حب كما في الإحسان ( التاريخ، ب ; بدء الخلق ٢٥/١٤ ح : ٦١٦٣ ) .

<sup>( )</sup> حديث حسن بمتابعته وشواهده، وقد نقدم تخريجه في (ص: ١٠٩-١١٠).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢٠١/١٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر : تاريخ الطبري ( ٦٤/١ ) أُحزج فيه مفرقا .

ويخــرج من فيه، ثم يقول: لست شيئا ؟ - للصلصلة - ولشيء ما خلقت ؟ لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت عليَّ لأعصينك ...).

وكذلك ما ذكره في تفسيره (١) و تاريخه (٧) بإسناده عن طريق السدي من قول ابن مسعود أنه قال: ( ... فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه، وكان أشدهم منه فزعا إبليس، فكان يمر به فيضربه، فيصوت المحسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة ... ويقول: لأمر ما خلقت! ودخل من فيه فخرج من دبره، فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا؛ فإن ربكم صمد، وهذا أجوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه ... ) .

فهذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم متفقة مع الحديث النبوي في بيان عداء إبليس وحسده واستكباره على آدم على قبل نفخ الروح فيه ولكن الزيادة التي في هذه الآثسار على ما ثبت من الحديث النبوي كبقاء آدم في في طينته أربعين ليلة أو سنة، وضرب إبليس طينة آدم المصورة برجله، ودخوله في فيه، وخروجه من دبره، وكذلك العكس فهذا لا يمكن الاعتماد عليها لأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل صحيح من كتاب أو سسنة، ولأن في ثبوت هذه الآثار عمن حكيت عنهم من الصحابة نظر، وفي أسانيدها إليهم كلام - كما تقدم (^) - والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٦) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : تاريخ الطبري ( ٦٤/١ ) ، ذكره مفرقا .

<sup>(</sup>٨) انظر : (ص : ٩٧-٩٨ و ٣٤٠-٣٤١ و٣٦٨ ). وانظر ما قاله الدكتور / أحمد نجيب بن عبد الله عن هذه الروايات في رسالته للدكتوراة " الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري" (ص : ١٢٦–١٢٧ ) .

المطلب الثاني: امتناع إبليس من السجود الآدم الطّيّة الله المطلب الثاني:

المسألة الأولى: تعليل إبليس امتناعه عن السجود لآدم الطَّيِّةُ المَّالِمَةُ السَّعِودُ المَّالِمَةُ السَّعِودُ المَّالِمُةُ المُسَالِمُةُ السَّعِودُ المَّالِمُةُ السَّعِودُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُلْمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمِي المَالِمُ المَّالْمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّال

أمْرُ الله إبليسَ بالسجود لآدمَ الطَّيْخِيرُ وامتناعه عن السجود له:

إن مما أكرم الله به أبا البشر آدم التليالا أن أسجد له ملائكته، فلما أمر سبحانه الملائكة بالسحود لآدم التليالا استخدوا وعبلا المناسخية وعبادة وطاعة وقربة لربهم حل وعلا، ولكن إبليس أبي واستكبر أن يكون من الساجدين لآدم التليالا وقد ذكر الله سبحانه وتعبالي ذلك في كتابه، فقال تعمالي : ﴿ وإذ قلنا للملائكة السجدوا التليالا المياسخيروكان من الكافرين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ ولقد خلقناكم شم صورناكم شم قلنا للملائكة السجدوا الإابليس أبي واستكبروكان من الكافرين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ ولقد خلقناكم شم صورناكم شم قلنا للملائكة السجدوا الآدم فسجدوا الإابليس أبي أن يكون مع السباجدين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وإذ قلنا للملائكة السجدوا الآدم فسجدوا الإابليس أبي أن يكون مع السباجدين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وإذ قلنا للملائكة السجدوا الآدم فسجدوا الإابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وإذ قلنا للملائكة السجدوا الآدم فسجدوا الإابليس السنكبروكان من الكافرين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ والمستكبر وكان من الكافرين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ والمستكبر وكان من الكافرين ﴾ (١) وقال قليات القرآنية تبين أن إبليس لم يستحد الآدم عليه إباء منه واستكبارا، ويزداد فهسنده الآيات القرآنية تبين أن إبليس لم يستحد الآدم هيئها إباء منه واستكبارا، ويزداد

فهـــذه الآيات القرآنية تبين أن إبليس لم يسحد لآدم على إباء منه واستكبارا، ويزداد ذلك وضوحا وبيانا بالنظر فيما اعتل به لعدم سحوده لأبي البشر آدم عليه .

<sup>(</sup>١) البقرة الآية: ٣٤

<sup>(</sup>٢) الأعراف الآية: ١١

<sup>(</sup>٣) الحجر الآيتان: ٣٠-٣١

<sup>(</sup>٤) الكهف الآية: ٥٠

<sup>(</sup>٥) طه الآية: ١١٦

<sup>(</sup>٦) ص الآيات : ٧٣-٧٤

#### تعليل إبليس امتناعه من السجود لآدم الطيئة:

ولما عاتب الله إبليس على مخالفته أمره سبحانه، وعد م سحوده لآدم الطّيني جاء المسلمين بعذر أقبح من الذنب، وهو أنه مخلوق من النار، وأن آدم الطّيني مخلوق من الطين، واسستنتج من ذلك أنه خير من آدم الطّيني ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن منه الخضوع لمن هو فوقه، وأنه لا ينبغي أن يؤمر بالسحود لمن هو خير منه (۱). وقد حكى الله تعالى ذلك في كتابه فقال: ﴿ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ (۱) وقال تعالى: ﴿ قال بالبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين \* قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمياً مسنون ﴾ (۱) وقال تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا بليس قال السجد لمن خلقت طينا ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ قال بالبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت أم كنت من العالين \* قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ﴾ (٥).

فالشبهة السيّ تعلق بما إبليس زعمه أنه خير من آدم التَّلَيِّكُلِمٌ؛ لكونه مخلوقا من النار، وكون آدم التَّلِيِّكُلُمُ مخلوقا من الطين .

### بيان بطلان ما علل به إبليس امتناعه من السجود لآدم الطيئة .

إن امتناع إبليس من السحود لآدم التَّلِيَّلِمُ إنما كان عن إباء وكبر وغرور وحسد. قال قتادة : (حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال : أنا ناري، وهذا طيني، فكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم ) (٦).

وأما الشبهة التي تعلق بما فإنما ذكرها على سبيل التعنت، ومع ذلك هي شبهة واهية

<sup>(</sup>١) انظر : استخراج الجدال من القرآن الكريم (ص : ٦٠)؛ وإغاثة اللهفان (٢٠١/٢-٢٠١)؛ وبدائع الفوائد (١٨٨/٤)؛ وآكام للرحان في غرائب الأخبار وأحكام الجان (ص : ١٥٧-١٥٨)؛ ومذكرة في أصول الفقه (ص : ٣٤٢)؛ وأضواء اليان ( ٥٩/١).

<sup>(</sup>٢) الأعراف الآية: ١٢

<sup>(</sup>٣) الحجر الآيتان : ٣٢-٣٣

<sup>(</sup>٤) الإسراء الآية: ٦٠

<sup>(</sup>٥) ص الآيتان : ٧٥-٧٦

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٢٣/١ برقم : ٣٦٨ )، وإسناده صحيح كما في (التفسير الصحيح ١٤٠/١).

داحضة، وبيان بطلانها من وجوه، وهي كما يلي :

الوجه الأول: إن قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقياسه آدم التَّلِيَّةُ عنصره الذي هو الطين، واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم التَّلِيَّةُ، وأنه لا ينبغي أن يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، فهذا قياس فاسد؛ لأنه في مقابلة النص الصريح الذي هو قوله تعالى: (اسجدوالآدم) (۱). والقياس إذا صادم النص يكون فاسد الاعتبار، إذ لا مجال للقياس عند وجود النص (۱).

الوجــه الــــــــة ي: لا يسلم له دعواه أن النار خير من الطين بل الطين خير من النار، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

٧- أن الـــنار طــبعها الخفــة والطيش والحدة، وهو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار؛ فأورثه اللعنة والشقاوة إلى الأبد. والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات، وهو الداعي لآدم التيليخ بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع والإنابة، فأورثه التوبة والهداية والاجتباء (٥).

<sup>(</sup>١) البقرة الآية : ٣٤ والأعراف الآية : ١١ والكهف الآية : ٥٠ وطه الآية : ١١٦

<sup>(</sup>٢) انظر : استخراج الجدال من القرآن الكريم (ص: ٦٠)؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١/٥)؛ والصسواعق المترلة على الطائفة الجهمية والمعطلة (٦٦٣/٢)؛ وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (١/٢٠)؛ والصسواعق المترلة على الطائفة الجهمية والمعطلة (٦٦٣/٢)؛ وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (١/٢٠)؛ وتفسير القرآن العظيم (٢٠٣/٢)؛ ومذكرة في أصول الفقه (ص: ٣٤٢)؛ وأضواء البيان ( ١/٢٠) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عباس -رضي الله عنهما - : الشواظ : لهب النار. أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٣٩/٢٧)، وإسناده حسن، كما في التفسير الصحيح ( ٤٢٥/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر : الصواعق المترلة ... ( ٢٠٤/٢ - ٦٦٥ )؛ وبدائع الفوائد ( ١٨٨/٤ - ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر :حسامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١٣٠/٨-١٣١)؛ ومعالم التتريل (١٥٠/٢)؛ والجامع الخركام القرآن ( ١٧١/٧ ) .

7- أن المادة الإبليسية هي المارج من النار، وهو ضعيف يتلاعب به الهوى، فيميل معه كيفما مال. ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه، فأسره وقهره. ولما كانت المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى، أينما ذهب قهر هواه وأسره ورجع إلى ربه، فاحتباه واصطفاه. وكان الهوى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع الزوال فزال. وكان الثبات و الرزان أصليا له فعاد. وكان إبليس بالعكس من ذلك، فعاد كل منهما إلى أصله وعنصره؛ آدم إلى أصله الطيب الشريف، واللعين إلى أصله الردي الخبيث (۱).

3- أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنمار والعيون والثمرات والحبوب والأقوات وأصناف الحيوانات والجبال والجنان والرياض والمراكب البهية والصور البهيجة ... ما لا يعلمه إلا الله. فالتراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواقم، ولباس العباد وزينتهم، وآلات معايشهم ومساكنهم. وأما النار فلم يودع فيها شيئا من ذلك، فلا توجد فيها روضة أو جنة أو معدن أو صورة أو عين فوارة أو نمر مطرد أو زهرة جميلة أو ثمرة لذيذة أو مركبة بهية أو زوجة حسنة أو لباس وسترة ...فأين النار من التراب ؟ (٢).

٥- أن الـــنار وإن حصل فيها بعض المنفعة والمتاع، فالشر كامن فيها، لا يصدها عنه إلا قســـرها و حبســـها، ولولا القاسر والحابس لها لأفسدت الحرث والنسل. وأما التراب فالخير والبركة كامن فيه، كلما أثير وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته. فأين أحدهما من الآخر ؟ (٣).

٦- أن الـــرحمة تترل على الأرض فتقبلها، وتحيى بها، وتخرج زينتها وأقواتها، وتشكر
 ربها. وتترل على النار فتأباها، وتطفئها، وتمحوها، وتذهب بها .

فبينها وبين الرحمة معاداة، وبين الأرض وبين الرحمة موالاة وإحاء (٤).

٧- أن التراب ضروري للحيوان، ولا يمكنه أن يعيش بدونه أو بما خلق منه البتة، وأما النار فيستغنى عنها الحيوان البهيم مطلقا، وقد يستغني عنها الإنسان الأيام والشهور فيعيش بدونها (°).

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الفوائد ( ١٨٩/٤ )؛ وآكام المرجان في غرائب الأخبار و أحكام الجان (ص : ١٥٨ ).

<sup>(</sup>٢) انظر : بدائع الفوائد ( ١٩٠/٤)؛ و آكام المرجان (ص: ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر : بدائع الفوائد ( ١٨٩/٤ )؛ وآكام المرجان ( ص : ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الصواعق المئزلة ( ٦٦٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الصواعق المتزلة (٢/٥٦٦)؛ وبدائع الفوائد (٤/١٨٨ -١٨٩)؛ وآكام المرجان (ص : ١٥٨) .

9- أن السنار طبعها العلو والفساد، والله سبحانه لا يحب المستكبرين، ولا يحب المفسدين . والأرض طبعها الخشوع والإحبات والنفع، والله تعالى يحب المحبتين، وبحب الخاشعين، ويحب المحسنين (3).

• ١- أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه، وأخبر عن منافعها، وأخبر أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا، وكفاتا للأحياء والأموات، ودعا عباده إلى التفكر فيها، والنظر في آياتها وعجائب ما أودع فيها. ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتحويف والعذاب إلاموضعا أو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرة، ومتاع للمقوين (٥). تذكرة بنار الآحرة، ومتاع لبعض أفراد الناس. فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن ؟ (١).

ا ١- أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه خصوصا، وأخبر أنه بارك فيها عموما، فقال تعالى : ﴿ قُلَأَنْكُم لَكُفُرُونَ بِالذي خُلَقِ الأَرْضُ فِي مِينُ وَتَجَعِلُونَ له أَنْدادا ذلك رب العالمين \*\* وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ﴾ (٧) فهذه بركة عامة .

<sup>(</sup>۱) عسروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور، من أعلم الناس بحديث أم المؤمنين عائشة — رضي الله عنها –، وتوفي سنة ٩٤هـ على الصحيح من أقوال أهل العلم . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٣٨٩ برقم : ٣٨٩ برقم : ٣٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ ( الهية وفضلها والنحريض عليها ٩٠٧/٢ ح : ٢٤٢٨ )؛ و م ( الزهد والرقائق ٢٢٨٣/٤ ح : ٢٩٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الصواعق المترلة ( ٦٦٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق ( ٢٩٥/٢-٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) وذلك في الآية ( ٨٠ ) من سورة يسُ ، و الآيات ( ٧٠-٧٣ ) من سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٦) انظر : بدائع الفوائد ( ١٩٠/٤ )؛ وأكام المرجان ( ص : ١٥٨-١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٧) فصلت الآيتان: ٩-١٠

وأما البركة الخاصة ببعضها فكقوله تعالى: ﴿ ونجيناه ولوطا إلى الأرضالتي باركنا فيها للعالمين ﴾ ('')، وقول تعالى: ﴿ ونجيناه ولوطا إلى الأرضالتي باركنا فيها ﴾ ('')، وقوله تعالى: ﴿ ولسليمان الرج عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ﴾ ('')، وقوله تعالى: ﴿ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما عامنين ﴾ (").

وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا بل المشهور أنها مذهبة للبركة ما حقه لها. فأين المبارك في نفسه، المبارك فيما وضع فيه ، إلى مزيل البركة وما حقها ؟ (٤).

١٢- أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض. فالنار إنما محلها محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لها، فهي تابعة لها خادمة فقط؛ إذا استغنت عنها طردتها وأبعدتها عن قربها، وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخدادمه ومن يقضي حوائجه (٥).

10- أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه، ويسبح له فيها بالغدو والآصال عموما، وبيته الحرام الذي جعله قياما للناس مباركا فيه وهدى للعالمين خصوصا، فجعل حجه محطا لأوزارهم، ومكفرا لسيئاتهم، وجالبا لهم مصالح معاشهم ومعادهم، ولو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفا وفضالا على النار(1).

 $^{(4)}$  التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه  $^{(4)}$ .

٥١ - النار مضطربة سريعة النفاد والزوال، والطين ثابت طويل البقاء (^).

۱۶- أن الـ لعين لقصـ ور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين ترابا ممتزجا بماء فاحتقره، و لم يعلم أن الطين مركب من أصلين : الماء الذي جعل الله تعالى منه كل شيء حى، والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم .

<sup>(</sup>١) الأنبياء الآية: ٧١

<sup>(</sup>٢) الأنبياء الآية: ٨١

<sup>(</sup>٣) سبإ الآية : ١٨

<sup>(</sup>٤) انظر : بدائع الفوائد ( ١٩٠/٤ )؛ وآكام المرجان ( ص : ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدرين السابقين أنفسهما.

<sup>(</sup>٦) انظر : بدائع الفوائد ( ١٩٠/٤ )؛ والصواعق المئرلة ( ٦٦٥/٢ )؛ وآكام المرجان ( ص : ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : الصواعق المترلة ( ٦٦٦/٢ )؛ وفتح القدير ( ٤٤٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : الصواعق المرسلة ( ٦٦٦/٢ )؛ وفتح القدير ( ١٩٢/٢ ) .

هذا، وكم يجيء من الطين من المنافع وأنواع الأمتعة ، فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أن التراب خير من النار وأفضل (١):

يتبين مما سبق من الوجوه أن دعوى إبليس أن النار حير من الطين دعوى باطلة بل الطين أفضل من النار وحير منها، وبه ينهد بنيان قياسه الفاسد، ويبطل دعوى فضله على آدم التينيل .

الوجه الثالث: لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين لم يلزم من ذلك أن يكون المخلوق منها خيرا من المخلوق من الطين؛ فإن شرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع (٢).

ف الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت، ويخرج الكافر من المؤمن، ويخرج الظلمات من النور، ويخرج الورد من الشوك، ويخرج من الطين ما هو خير منه من النباتات والمعادن وغيرها. وقد جعل العبيد والموالي الذين آمنوا بالله ورسوله خيرا وأفصل ممن ليس مثلهم من كبار قريش وبني هاشم. وخلق بني آدم من الماء المهين في أحسن تقويم، وجعلهم في كمال الصورة الإنسانية التامة المحاسن خلقا وخلقا. وخلق الملائكة من نور، وآدم التيليخ من من الملائكة، وإن كان النور أفضل من التراب.

فهــــذا وأمثاله من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى بأنه يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه من المادة الفاضلة. فالتفضيل ليس بالمواد والأصول بإطلاق بل الاعتبار مع ذلك بكمال النهاية لا بنقص المادة، فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة، ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونماية الخلقة (٣).

ثم إن الشيء كما يشرف بمادته وعنصره يشرف بفاعله، وغايته، وصورته. وهذا الشرف المنتص به أبو البشر آدم التي فقد خلقه الله تعالى بيديه، ونفخ فيه من روحه، وأسحد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وجعله خليفة في الأرض، وليس لإبليس شيء من ذلك. فكفى به شرفا وفضلا وكرامة وسعادة لآدم التي الله (1).

<sup>(</sup>١) انظر : بدائع الفوائد ( ١٩١/٤ )؛ وآكام المرجان ( ص : ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مذكرة في أصول الفقه (ص: ٣٤٢)؛ وأضواء البيان ( ٦٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٥/١٥-٦ )؛ والصواعق ا لمتزلة ( ٢/٦٣٣-١٦٤)؛ وبدائع الفوائد ( ١٩١/٤-١٩٢ )؛ وآكام المرحان (ص : ١٥٥-١٦٠ )؛ وروح المعاني ( ٨٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظـــر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١٣١/٨)؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٦/١٥)؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٢٠٤/٢ )؛ وروح المعاني ( ٨٩/٨ ) .

الوجمه الرابع: أنه لو سلم بطريق الفرض الباطل أن قياسه صحيح، وأنه أفضل من آدم التَّلِيِّةُ فيمكن أن يقال: إن إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر (١) بل يترجح امتثاله أمر ربه بسجوده لآدم التَّلِيَّةُ على إبائه وعدم سجوده له من وجهين (٢):

١- أن مصلحة امتثال الأمر راجحة على الامتناع؛ لأن امتثال الأمر آمن من العقاب المترتب على المخالفة .

٢- أن امتناع إبليس من السجود لآدم التَّكِيلَة بما ذكره من التعليل يلزم منه تخطئة الآمر، ونسبته إلى وضع الشيء في غير محله . وفي ذلك ذم لله وسوء أدب معه سبحانه وتعالى الذي لا يخلو فعل من أفعاله، ولا أمر من أوامره من حكمة .

يتبين مما سبق من الوجوه أن الشبهة التي تعلق بما إبليس شبهة داحضة باطلة تدل على فساد نظـره وبطلان حجته، وأن الحكمة كانت توجب عليه أن يسجد لآدم التَّلَيِّلُمُ ولكنه عارض حكم الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسد، فقياسه باطل نصا وعقلا، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) انظر : محموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٦/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : استحراج الجدال من القرآن الكريم (ص: ٦١ )؛ والقياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة (ص: ٢٠) .

# المسألة الثانية: أثر هذا المنهج الذي سلكه إبليس في بني آدم.

إن إبيليس لما أمر بالسحود لآدم عارض الأمر الإلهي والخطاب الرباني بعقله الفاسد، وادعى أن النار خير من الطين. وذلك يقتضي في زعمه أن المخلوق من النار خير من الطين، فهو خير من آدم على، وصارت هذه المعارضة الإبليسية ميراثا في أتباعه من وجوه كثيرة، وفيما يلي ذكر بعضها:

1- تصحيح ما جاء به إبليس من القياس الفاسد، وتفضيل اللعين على آدم الله : لقد وحد في بني آدم من يقول بصحة ما جاء به إبليس من القياس الفاسد، ويفضله على أبي البشر آدم الله فقد قيل عن بشار بن برد (۱) أنه كان يفضل النار على التراب وكان يوافق إبليس اللعين في تصحيح قياسه الفاسد وكان ينتصر لإبليس ويصوب رأيه الباطل، فقال في ذلك - كما حكى عنه - :

الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار (٢) فه فه فه فا النار معبودة لشرفها فه فه في الطين فهو مظلم لا يسمو إلى درجتها في زعمه !.

وأصرح من ذلك قوله :

إبليس خير من أبيكم آدم فتنبهوا يا معشر الفحرار إبليس من نار وآدم طينة والأرض لا تسمو سمو النار (٢)

فهو يفضل إبليس على آدم ﷺ، ويزعم صحة قياسه الفاسد، ويقول بما قال به إبليس حرفا بحرف، ويتبعه شبرا بشبر، فهو من أتباع إبليس وحلفائه .

٢- الـــتفاخر بالأصــول والعروق، والتعالي بالآباء والأجداد، وتقديم الأحساب والأنساب على الإيمان والتقوى: خلق الله تعالى الناس كلهم من ذكر وأنثى، وجميعهم

<sup>(</sup>١) بشار بن برد العقيلي بالولاء ، الضرير، شعره في أول طبقات المولدين، الهم بالزندقة فقتله المهدي عليها سنة ١٦٧هـ. . انظر : تاريخ بغداد ( ١١٢/٧ )؛ والبداية والنهاية ( ١٤٩/١٠ ١٥٠٠ )؛ والزندقة والزنادقة ( ص : ١٧٧-١٧٩ ) .

<sup>(</sup>۲) ديوان بشار بن برد ( ملحقات الديوان ٧٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه .

يرجعون في أصلهم ونسبهم إلى آدم وحواء عليهما السلام، فهم سواء في هذا الأصل، فلا ينبغي التفاخر بالأنساب، والتعاظم بالآباء ولكن مع ذلك كثير من بني آدم يدعون بدعوى الجاهلية، و يفتخرون بالأصول والعروق، ويتطاولون بالأحساب والأنساب، ويتعاظمون بالآباء والأجداد، ولا يلقون بالا للإيمان والتقوى، ويدعون أنههم المختصون بالفضيلة، والمنفردون بالكرامة، والمستوارثون للشرف والعزة أبا عن جد، مهما خبثت أفعالهم، وساءت أعمالهم، وشنعت جرائمهم، وزادت آثامهم، وكثرت معاصيهم.

والمتأمل في أحوال الناس اليوم يرى أن الحياة المعاصرة في أغلب أحوالها قائمة على التقسيم العرقي المذموم بل إن من الناس من غلا في هذا الباب، فقسم الناس على طبقات، وجعل ذلك من العقيدة والدين، ويزعم أنه وعشيرته أبناء الله وأحباؤه، وأن أرواحهم جزء من الله، وأن الجنة لا يدخلها غيرهم، وألهم المختصون بالكرم والشرف والاستعلاء والتفوق، وأن أرواح غيرهم أرواح شيطانية، وشبيهة بأرواح الحيوانات، وألهم مثل الكلاب والحمير، وإنما خلقوا لتوفير أسباب العيش والراحة لهم، وجعلوا على هيئة الإنسان حتى يكونوا لائقين بخدمتهم (۱).

فهذا كله من الدعاوي الباطلة التي يدعيها أصحابها، وهم في ذلك تابعون لما رسم لهم الشيطان من المعالم الإبليسية والأصول الشيطانية .

وكم خسر العالم من أجل التفاخر بالأحساب والأنساب، والتعالي بالآباء والأجداد، فسلت السيوف، وجردت الصوارم، وأججت نيران المعارك، ودارت دائرة الحروب، وسيفكت الدمياء، وهتكت الأعراض، وبذلت الأرواح والأموال، وقتلت النفوس والسنفائس، وفقد الأحية والأقارب من الآباء والأبناء والإحوان والأعمام والأحوال والأزواج ... وزادت صفوف اليتامي والأرامل والثكلي، وكثر الفقراء والمساكين، وفقد الأمن والاستقرار، وعم الخوف والفقر والبلاء (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : (ص: ٤٦-٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الحسروب الستى وقعت بين الناس، قديما وحديثا، أفرادا وجماعات أغلبها وقعت لأجل التفاخر بالأحساب والأنساب، ولأجل التقاسيم العرقية والترعات العنصرية، فحروب العرب في الجاهلية، ولا سيما منها الحروب التي كانت بين الأوس والحزرج، والحروب الصليبية، والحروب الاستعمارية، والحروب العالمية المعاصرة هذه كلها وقعت لأجل تفضيل حنس بشري عسلى آخر منهم ، انظر : أيام العرب في الجاهلية وحروبها، أسبابها ونتائجها في كتاب : الكامل في التاريخ بشري عسلى آخروب العلمية الحزيرة العربية قبل الإسلام (ص: ٢٥٩-٣٨٢)، وانظر عن الحروب الصليبية

وكم شقي الناس من أجل التعصب للأصول والعروق، فآثروا من أجله النقمة على النعمة، و الشر على الخير، وقدموا الكاذب على الصادق، والفاجر على البر، واختاروا الظلام على النور، والإيمان على الكفر، و الضلالة على الهداية، والعذاب على المغفرة، والنار على الجنة.

فعن المسيب بن حزن - رضي الله عنهما - قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله في فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال : أي عم قل : لا إلىه إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله في يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب، وأبي أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله في : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك . فأنزل الله عز وحل ﴿ ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾ (١)، وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله في : ﴿ إنك لا تهدي من من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهدين ﴾ (١) .

وهـــذا طلحة النمري لما سمع أن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة جاء إليه وقال: (أشهد أنك كذاب، وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر) فقاتل معه حتى قتل (أ)، فيا لها من شقاوة ما بعدها شقاوة، و يا لها من خسارة ما بعدها خسارة.

وما ذلك إلا لأجل التعصب بالحسب والنسب، والتعلق بالأصول والعروق، وتقديمها على الإيمان والتقوى الذي هو ميزان الشرف والكرامة عند الله تعالى (°).

\_\_\_\_\_ *&* 

الاستعمارية في كستاب : حاضر العالم الاسلامي للدكتور جميل المصري ( ١٠١١-٦٨ )، وانظر عن العصبية الجنسية وآثارها السيئة في العالم كتاب : حاضر العالم الإسلامي لمؤلفه : لوثروب الأمريكي ( ١٠١٤-١٥٦ )، ومقالا بعنوان " أي تضرت على كا منشور حقوق إنسانيت " أي : الحقوق الإنسانية التي نشرها وأعلنها محمد الله كتور / احتشام أحمد الندوي ، منشور في مجلة السراج، المجلد التاسع والعدد ١-٢ ( ص : ٢٢-٢٢ ) .

<sup>(</sup>١) التوبة الآية : ١١٣

<sup>(</sup>٢) القصص الآية : ٥٦

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ ( التفسير، القصص ب: ﴿ إِبْكُلَاتِهِدِي مِنْ أُحبِبَتْ . . . ﴾ [ الآية : ٥٦ ] ١٧٨٨/٤ ح : ٤٤٩٤ )، واللفظ له؛ وم ( الإيمان، ب : الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في الترع . . . ١/١٥ ح : ٢٤ ).

<sup>(</sup>٤) انظر : تاريخ الأمم والملوك للطبري ( ٢٧٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص: ٤٤-٤٤).

بل إن الحجه الوحيدة التي كان يتعلق بها المشركون، وكانوا يواجهون بها أنبياء الله ورسله في عدم إيماهم بالله ورسله، وفي عدم إفرادهم الله سبحانه وتعالى بالعبادة كلها هي اتسباعهم للآباء والأحداد، والتمسك بعاداهم وتقاليدهم وعقائدهم وأدياهم بغير علم ولا هدى ولا بصيرة، كما حكى الله عنهم فقال تعالى: ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تبعم الفينا عليه آباءنا أولوكان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهدون ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهدون ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان الشيطان يدعوهم إلى عذا ب السعير ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهدون \* وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقدون ﴾ (١).

٣- الاعـــتماد على العــقل القاصر الضعيف ومعارضة الوحي الإلهي به وتقديمه عــليه: إن إبــليس قدس عقله، وعبد هواه، واستقل برأيه، فعارض الأمر الإلهي بعقله الفاسد، ورأى أن في سحوده لآدم عضاضة له،وهضما لشأنه، وكسرا لمترلته، مع أن النظر الدقيق يخالف ذلك.

فكذلك وحد من البشر من يعارض الأحكام الإلهية والأخبار الربانية بعقله الفاسد، ويعرضها على عقله الضعيف المختل، فيقبل منها ما شاء، ويرفض منها ما شاء بدعوى أن العقل يأباها، ولا يسلم لها، وأن هذا خلاف العقل والحكمة ا (٥٠).

ولا شــك أن تقديــس العقل، وتحكيمه على الوحي الإلهي، وتقديمه على نصوص

<sup>(</sup>١) البقرة الآية : ١٧٠

<sup>(</sup>٢) المائدة الآية: ١٠٤

<sup>(</sup>٣) لقمان الآية : ٢١

<sup>(</sup>٤) الزخرف الآيثان : ٢٢-٢٢

<sup>(</sup>٥) انظــر : جملة من أقوال العقلانيين من القدامي والمحدثين في تقديسهم العقل وتقديمهم إياه على النص الإلهي في كتاب : العقلانيـــون أفــراخ المعتزلة العصريون (ص: ٥١-٧٥)، وقد بين العلامة ابن القيم بطلان هذا الطاغوت من مائتين وواحد وأربعين وجها . انظر : الصواعق المرسلة (٣-٧٩٦/٤-١٥٦٥) بتحقيق : علي بن محمد الدخيل الله .

الكتاب والسنة من الأصول الشيطانية التي رسم معالمها إبليس اللعين (۱)، وعملا كمذه القاعدة الإبليسية أنكر كثير من العقلانيين ما هو من مسلمات الإيمان وثوابت الدين بالضرورة، فمنهم من أنكر الأحاديث النبوية التي لم تستسغها عقولهم المريضة (۲) بطرق شتى (۲)، ومنهم من أنكر وجود الملائكة (٤)، ومنهم من أنكر الجن والشياطين (٥) ومنهم من أنكر المعجزات والكرامات التي يكرم الله كما من شاء من عباده من الأنبياء والصالحين (۱)، ومنهم من أنكر علامات القيامة مثل طلوع ومنهم من أنكر علامات القيامة مثل طلوع الشمس من مغركها، وحروج دابة الأرض، ونزول المسيح و غيرها من الأمور (٨)، ومنهم من أنكر البعث والنشور والحساب والميزان وما في النار من أنواع العذاب الحسي، وما في الجسين، وما في المنار من أنواع العذاب الحسي، وما في المنار من أنواع العذاب الحسي، وما في المنار من أنواع العذاب الحسي، وما في المنار من أنواع العذاب الحسين (٩)،

<sup>(</sup>١) انظر : جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية (ض: ٤٥-٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : نمساذج للأحاديث التي رفضها العقلانيون بدعوى الاستحالة العقلية وعدم مسايرتها مع النواميس الظاهرة والعسلوم الحديثة مع الجواب عن شبهاتهم حولها بالتقصيل في كتاب : السنة النبوية ومطاعن المبتدعين فيها ( ص : الاحسام الحديث النبوي (ص : ١١٣-١١٣)؛ وموقسف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي (ص : ١٢٧-١٢٣)؛ وزوابع في وجه السنة قديمًا وحديثًا (ص : ٧٢-٧٤) و ١٦٨-١٦٨).

<sup>(</sup>٣) الذين أنكروا السنة النبوية لهم أساليب شتى في إنكارها فهم تارة ينكرون حجية السنة مطلقا، وتارة ينكرون الاحتجاج بخير الآحاد منها دون المتواتر، وتارة ينكرون بعضها بدعوى عدم ثبوتما هي ثابتة، أو بدعوى معارضتها للعقل أو عدم مسايرتما للعلوم الحديثة، وتارة ينكرون بتأويلها بما يخالف روح الإسلام ولايدل عليه ألفاظ الحديث من قريب ولا بعيد. انظر للاطلاع على شبهاتهم مع الجواب عنها بالتفصيل: السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها (ص: ٢٤١-٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) الذين أنكروا لللائكة هم بعض النصارى والفلاسفة وبعض عبدة الأوثان والمحوس والتوية . انظر الرد عليهم عقلا ونقلا في كتاب : تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان (ص: ٢٠-١٩)، وانظر أيضا : العقلانية هداية أم غواية (ص: ٦٣) .

<sup>(</sup>٥) الذين أنكروا الجن والشياطين هم بعض الأطباء وكثير من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة فهم أنكروا الجن و الشياطين رأسا . انظر : آكام المرحان في غرائب الأحبار وأحكام الجان (ص: ٣-٦)؛ والعقلانية هداية أم غواية (ص: ٦٣) .

<sup>(</sup>٦) أنكرها المعتزلة وأفراخهم . انظر : العُقلانية هداية أم غواية (ص: ٢٦) .

 <sup>(</sup>٧) أنكرها الملاحدة ومن تمذهب بمذهبهم من الإسلاميين . انظر شبهتهم وبيان بطلانها : التذكرة في أحوال الموتى
 وأمور الآخرة ( ١٦١/١-١٦٤ )؛ والعقلانية هداية أم غواية ( ص : ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٨) أنكرها السيد أحمد خان . انظر : زوابع في وجه السنة ( ص : ٧٤ ، في الهامش برقم : ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٩) أنكسر الفلاسفة بعث الأحساد ورد الأرواح إلى الأبدان، ووجود النار الجسمانية ووجود الجنة والجور العين وسائر ما وعد به الناس. انظر: تمافت الفلاسفة للغزالي (ص: ٢٧٢-٢٨٩) ومثلهم قال السيد أحمد حان من العقلانين المعاصرين في الهند. انظر: زوابع في وجه السنة قديمًا و حديثًا (ص: ٧٣-٧٤، في الهامش).

ومنهم من أنكر وجود الجنة والنار الآن <sup>(۱)</sup>، ومنهم من أنكر أسماء الله وصفاته <sup>(۲)</sup>، بل ومنهم من أنكر وجود الباري سبحانه وتعالى <sup>(۲)</sup>.

وما ذلك إلا لأجل التخلي من الوحي الإلهي من الكتاب والسنة، واتباع الهوى وتقديس العقل، وتحكيمه، وإطلاق العنان له، وإعطائه فوق ما يستحق، و إدخاله فيما لا يقدر، وتحميله ما يتحمل، كما فعل إبليس من قبل. فهذا كله من اتباع عمل الشيطان من الشهوات والشبهات.

قال الإمام ابن القيم: (وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، والهوى على العقل. وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا وفسد أمرها أتم فساد؛ فلا إله إلا الله. كسم نفي هذه الآراء من حق، وأثبت بما من باطل، وأميت بما من هدى، وأحيى بما من ضلالة، وكم هدم بما من معقل الإيمان، وعمر بما من دين الشيطان) (1).

3- الأخيذ بالقياس الفاسد والقول به في مقابلة النص الشرعي :قال الحسن البصري : (قاس إبليس وهو أول من قاس) (°). وقال ابن سيرين (١) : (أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس) (٧).

<sup>(</sup>١) وهم الجهمية ومن وافقهم . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٦١٥) .

<sup>(</sup>٢) المسنكرون لصفات الله تعالى على درجات، وقد سبق الكلام عنهم في (ص: ٧٩)، وكذلك المنكرون المسماء الله أيضا على درجات ودركات فمنهم من أنكر أسماء الله كلها، وقال: إن الله لا يسمى بشيء، وهم الجهمية والغالية مسن الملاحسدة كالقرامطة والفلاسفة. ومنهم من قال ؛ إن الله يسمى بالخالق القادر فقط وهذا القول منسوب إلى الجهسم بسن صفوان. ومنهم من قال بإثبات الأسماء بحردة عن الصفات، وهو قول المعتزلة. ومنهم من قال بإثبات الأسماء بحردة عن الصفات، وهو قول المعتزلة. ومنهم من قال بإثبات الأسماء الحسنى مع إثبات معاني بعضها وتحريف معاني البعض الآخر، وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتردية ومن وافقهم . انظر تفصيل ذلك في كتاب : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص: ١١-٢٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر : العقلانية هداية أم غواية (ص: ٦٩) وانظر : (ص: ٢٢٣-٢٢٣) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين عن رب العالمين ( ٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>ه) اخسرجه ابن جرير في تفسيره ( ١٣١/٨ ) . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٢٠٤/٢ ) : (إسناده صحيح). وقال الشوكاني في تفسيره ( ١٩٣/٢ ) : (إسناده صحيح إلى الحسن).

<sup>(</sup>٦) محمد بن سيرين الأنصاري البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، توفي سنة ١١٠هـــ . انظر : تقريب التهذيب (ص: ٤٨٣ برقم: ٩٤٧ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ١٣١/٨ ) بإسناده إليه، وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٢٠٤/٢ ) .

وإبـــليس كان قياسه مقابل النص، وذلك وضع للقياس في غير محله، لأن القياس إنما يكون إذا لم يكن نص، فلما استعمل إبليس قياسه مع وجود النص صار قياسه فاسدا.

وورث منه هذا المسلك أتباعه من أعداء الأنبياء، فعارضوا ما جاء به الأنبياء من الوحي الإلهي بالأقيسة الفاسدة، وأحذوا بقياسهم الفاسد وتمسكوا به، وتركوا النور الإلهي، و آثروا التحسيط في الضلال والظلام على هداية الوحي الرباني<sup>(۱)</sup>، والأمثلة على هذا كثيرة ومتعددة الجوانب، وفيما يلى ذكر بعض الأمثلة للأقيسة الفاسدة المتعلقة بالمسائل العقدية باحتصار:

1- من الناس من يتخذ الملائكة والأنبياء والأولياء والشيوخ والصالحين وسطاء بينهم وبسين السرب حل وعلا، ويظنون ألهم يشفعون لهم عند الله تعالى، كما حكى الله تعالى عنهم فقال: ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾ (٢)، فهم قاسوا الله تعالى في ذلك على أحوال الناس عند ملوكهم وعظماءهم في الدنيا. فإنه إذا أراد أحد أن يتقرب إلى ملك من ملوك الدنيا، فلا يحسن أن يأتي إليه أولا بل ينبغي له أن يتقرب إليه بحاشيته، الذين يرفعون أمره إليه، ويقومون بقضاء حوائحه (٤).

فهؤلاء تركوا النصوص الإلهية من الكتاب والسنة التي تبين عظمة الله وقدرته وتوجب الالتحاء إليه وحده في الشؤون كلها . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِب أَجِيب دَعُوة الداع إذا دعان فليستجيبوا في وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ﴾ (٥) وقال تعالى : ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ قل ادعوا

<sup>(</sup>١) انظر : التنبية والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: ٨٢).

<sup>(</sup>۲) يونس الآية تـ ۱۸

<sup>(</sup>٣) الزمر الآية : ٣

<sup>(</sup>٤) انظر : هذه الشبهة وبيان بطلانها في ( الرد على المنطقيين ص : ٥٦٧-٥٣٠)؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٢٦/١-٢٣٠ و ٢٧٣-٢٩١ )؛ وتيسير العزيز الحميد ( ص : ٢٦٩-٢٢٥ و ٢٧٣-٢٩١ )؛ ومنهاج النأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ( ص : ٣٤٨-٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية : ١٨٦

<sup>(</sup>٦) غافر الآية : ٢٠

الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير \* ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ (١) .

وقال النبي الله الله الله الله الله عنهما - : يا غلام ! إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظ لله النبي الله الله بحده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف (٢).

والقرآن والحديث مملوءان بمثل هذه التوجيهات الإلهية والإرشادات الربانية ولكن هؤلاء تركوا هذه النصوص الإلهية من الكتاب والسنة، وقاسوا الخالق العظيم حبار السماوات والأرض، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، الرحيم بعباده، الغني عن كل ما سواه، السندي وسع سمعه الأصوات كلها، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي لا يعزب على مشقال ذرة في الأرض، ولا في السماء ...، على مخلوق ضعيف حقير، قليل العلم، قليل الصلاحية، محدود الطاقة، محتاج إلى غيره، فقير إلى سواه، لا يستطيع أن يستغني عن غيره لحظة من حياته، ولا يستطيع أن يصلح أموره إلا بالاستعانة بغيره، فأبى هذا من ذلك ؟

٢- ومن الناس من قاس دعاء الأموات وطلب الحوائج منهم على جواز الطلب من الأحياء، وقاس زيارة الأموات والإستفادة منهم على زيارة الفقير للغني ونيله من بره (٢)، وقاس التمسح بالقبور على استلام الحجر الأسود، وقاس إسراج المقابر على إسراج المساجد (٤).

وهـذه الأقيسـة التي جاءت بما القبورية كلها من الأقيسة الفاسدة، ولا عبرة بما في الشرع؛ فإنه لا شك أن قياس الأموات من الأنبياء والصالحين في الأمور التي لا يقدر عليها

<sup>(</sup>١) سبإ الآيتان: ٢٢-٢٢

<sup>(</sup>٢) أخرجه ت (أبواب صفة القيامة، الباب الأخير ٢٥١٦ ح: ٢٥١٦)؛ والطبراني في الكبير ( ١٧٨/١١ ح: ١٧٨/١٠ ع: ٢٥١٨ وهناد في الزهد (باب: التوكل ٢٠٤/١ ح: ٥٣٦). قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح )؛ وصححه الألباني في ( صحيح سنن الترمذي ٢١٠/٢ ح: ٢٥١٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الشبهة وبيان بطلانما في : تيسير العزيز الحميد ( ص : ٧٢٠-٧٢٩ )؛ ومنهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن حرجيس ( ص : ٣٧٥-٣٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : هذه الشبهات مع الجواب عنها بالتفصيل في : القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة (ص: ٧٩-٩٥).

إلا الله تعالى على الأحياء القادرين في الأسباب العادية المقدور عليها من أفسد القياس وأبطل الباطل لأن الله تعالى فرق بين الأحياء والأمسوات ولم يسوّ بينهم . قال تعالى : ﴿ وما يستوي الأعمى والبصير \* ولا الظلمات ولا النور \* ولا الظل ولا الحرور \* وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون \* أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ﴾ (١)

وكذلك قياس التمسح بالقبور على استلام الحجر الأسود، وقياس إسراج القبور على إسراج المساجد لا يصح لكونه معارضا لما جاء عن النبي في فعن جندب بن عبد الله البجلي فيه قال: سمعست النبي في قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (( ... وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنماكم عن ذلك )) (").

وعــن ابــن عباس – رضي الله عنهما – قال : لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور، والمتحذين عليها المساحد والسرج (1).

وعـن أبي واقـد الليـثي ﷺ : أن رسول الله ﷺ لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين، يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، قالوا : يا رسول الله ! اجعل لنا

<sup>(</sup>١) فاطر الآيات : ١٩–٢٢

<sup>(</sup>٢) النحل الآيتان : ٢٠-٢١

<sup>(</sup>٣) أحرجه م ( المساحد ...، ب : النهي عن بناء المساحد على القبور ... ٢٧٧١ ح : ٥٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه حم (٣١/١٠ ح: ٢٠٣٠ و ٢٠٣٠ ع: ٢٠٣٠ و ١٢٠٣ ع: ٢٠٣٠ ) و ت (الصلاة ، ب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على (الجنائر، ب: زيارة النساء القبور ٢١٨/٣ ح: ٣٣٣٦) و ت (الصلاة ، ب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا ١٣٦/٢ ح: ٣٢٠) و و ( الجنائر، ب: التغليظ في اتحاذ السرج على القبور ٤/٤٩ ح: ٣٤٠٢) و وحب كما في الإحسان ( الجنائر، فصل في زيارة القبور واتخاذ السرج عليها ١٥٣/٧ ع: ١٨٠٥ ع: ١٩٨٥) و كم ( الجنائر ، ١٩٤١) و حد ١٩٤١ و كم ( الجنائر ، ١٩٤١) و التبهقي في الكبرى ( الجنائر، ب : ما ورد عن نهيهن عن زيارة القبور ٤/٨٧) وقال الترمذي : ( وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وحديث ابن عباس حديث حسن ). وقال الحاكم : ( حديث متداول فيما بين الأئمة ووحدت له متابعا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته ). وقال أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ( ١٣٦٢) ) : ( هذا الحديث على أقل حالاته حسن ثم الشواهد التي ذكر ناها في تأييده ترفعه إلى درجة الصحة لغيره إن لم يكن صحيحا بصحة إسناده هذا ) . وقال في تعليقه على مسند الإمام أحمد ( ٣٢٣/٣ ح : ٣٠٨٠ و ٢٠٣٠ ح : ٣٠٨٠ و ٢٠٣٠ و ٢٠٣٠ ع : ٢٠٣٠ و ٢٠٢٠ ع : ٢٠٢٠ و ٢٠٢٠ ع : ٢٠٣٠ و ٢٠٢٠ ع : ٢٠٢٠ و ٢٠٢٠ ع : ٢٠١٠ و ٢٠٢٠ ع : ٢٠٢٠ و ٢٠٢٠ ع : ٢٠٢٠ و ٢٠٢٠ ع : ٢٠١٠ و ٢٠٠٠ ع : ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ ع : ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ ع : ٢٠١٠ و ٢٠٠٠ ع : ٢٠٠٠ ع : ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠

ذات أنــواط كمــا لهم ذات أنواط. فقال النبي الله : سبحان الله ! هذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم (١).

فقياس القبوريين القبور على المساجد من القياس الفاسد لأن النبي في نمى عن اتخاذ القيور مساجد ولعن من فعل ذلك، ثم إذا كان اتخاذ الشجرة للعكوف حولها، وتعليق الأسلحة عليها للتبرك، اتخاذ إله مع الله، مع ألهم لا يعبدولها ولا يسألولها، فكيف يصح العكوف حول القبور، والتسمح بها، وتقبيل جدرالها وأعتابها، وأخذ ترابها تبركا، وطلب الشفاء منها، ودفع الضرر والمرض بها ؟! (٢) والنصوص في هذا المعني كثيرة .

٣- ومن الناس من قاس صفات الخالق بصفات المخلوق، فشبه الله تعالى بخلقه في صفاته جل وعلا، ثم منهم من نفى هذه الصفات التي جاءت بإثباتها الكتاب والسنة عن الله تعالى - كلها أو بعضها - فرارا من التشبيه، وبذلك هم وصفوا الله تعالى بما لا يليق به، وشبهوه تعالى بالمخلوقين، ثم عطلوه سبحانه وتعالى عن صفاته العلياء، وعن كماله المقلس، وعطلوا النصوص الإلهية الدالة على اتصاف الله بها، ووصفوه تعالى بما لا يليق به من صفات الجمادات والحيوانات، فوقعوا في أشد ما فروا منه، وكان حالهم كمن فر من المطر، وقام تحت الميزاب .

ومنهم من لم يزل متمسكا بقياسه الفاسد في تشبيه صفات الخالق بصفات المحلوق؛ فــزعم أن صــفات الله مــثل صفات المحلوقين، ومنهم من عكس الأمر فقاس المحلوق بالخــالق، ووصف المحلوق الضعيف بصفات الخالق تعالى حتى صرفوا لهذا المحلوق شيئا كثيرا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه حم ( ٢٦/٥/٣٦ ح : ٢١٨٩٧)؛ و ت ( الفتن، ب : ما جاء لتركبن منن من كان قبلكم ٤/٥٧٤ ح : ٢١٨ ، واللفظ له؛ وابن أبي عاصم في السنة ( ٣٧/١ ح : ٢٧)؛ والمروزي في السنة ( ص : ١٦ ح : ٣٨-٣٨)؛ والنسائي في الكبرى ( التفسير، الأعراف، الآية : ١٦٨ ، ٣٤٦/٦)؛ وحب كما في الإحسان ( التاريخ، ب : إخباره والنسائي في الكبرى ( الفقن و الحوادث، ذكر الإخبار عن اتباع الأمة منن من قبلهم من الأمم ١٩٤٥ و : ٢٠٠٢)؛ واللائك ائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ١٢٤/١ ح : ٢٠٥ ) وغيرهم . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم؛ و في صحيح سنن الترمذي ( ٢١٥٠٤ ح : ٢١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تيسير العزيز الحميد (ص : ١٨٦-١٨٥)؛ وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد (ص : ١٥٩-١٦١)؛ والقياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة (ص : ٩١-٩١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤٨/٣ - ٤٩ )، وانظر على سبيل المثال أقوال المشبهة والمعطلة
 في صفة اليد لله تعالى في ( ص : ٧٨ - ٧٩ ) من هذا البحث.

وهـــذا كلــه لأحل تمسكهم بقياسهم الفاسد الذي ورثوه من إبليس اللعين، ولأحل بعدهم عن التمسك بنصوص الوحي والفهم الصحيح لها . قال تعالى : ﴿ لِيسكمثله شيء وهوالسميع البصير ﴾ (١)، والنصوص من الكتاب والسنة في هذا المعنى كثيرة لا تحصى .

3- ومن الناس من قاس قدرة الخالق على قدرة المحلوق، وبناء عليه استبعدوا البعث بعدد الموت فأنكروه، كما حكي الله تعالى عنهم فقال: ﴿ وضرب لنا مثلاونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ﴾ (٢) وقدال تعدالى: ﴿ وقال الملامن قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون \* وثن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون \* أيعدكم أنكم إذا متم وكتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون \* هيهات هيهات لما توعدون \* إن هي إلاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ﴾ (٢).

فه و المنكرون للبعث والنشور قاسوا قدرة الخالق القوي الجبار القادر على كل شيء بقدرة المنحلوق الضعيف العاجز. ولما رأوا أن هذا ممتنع على الخلق، وألهم لا يقدرون عليه جعلوا قدرة الله كذلك. ولم يعلموا أن الذي أنشأهم أول مرة قادر على إنشائهم مرة أحرى من باب أولى. فعارضوا بعقولهم السخيفة، وأنكروا ما أخبر الله به من تحقيق وقوعه. قال تعالى: ﴿ يا أيها الناس إن كمتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبست من كل زوج بهيج \*ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير \* وأن الساعة اتية لا رب فيها وأن الله بعث من في القبور ( الله و الله الله الماء المترت وربت وأنبست من كل زوج بهيج \*ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير \* وأن الساعة اتية لا رب فيها وأن الله بعث من في القبور ( الله و الله الله الماء المترت وربت وأنه الله بعث من في القبور ( الله و الله الله الماء المترت وربت وأن الله بعث من في القبور ( الله و الله الله الماء المترت وربت وأن الله بعث من في القبور ( الله و الله الله الماء المترت وربت وأن الله بعث من في القبور ( الله و ا

<sup>(</sup>١) الشورى الآية : ١١

<sup>(</sup>٢) يس الآية : ٨٨

<sup>(</sup>٣) المؤمنون الآيات : ٣٣-٣٧

<sup>(</sup>٤) الحج الآيات : ٥-٧

٥- ومن الناس من قاس الله تعالى على الثلج والماء. واستدل به على مذهبه الفاسد، وهو القول بوحـــدة الوجـــود؛ أي: اتحاد الخالق بالمخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى هو عين هذه المخلوقات والموجودات، كما فعل عبد الكريم الجيلي (١) الملحد في قياسه الفاسد وزعمه الباطل فقال:

وما الخلق في التمثال إلا كثلجة وأنت بما الماء الذي هو نابع وما الثلج في تحقيقنا غير مائسه وغيران في حكم دعته الشرائع (٢) ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع تحمعت الأضداد في واحد البها وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع (٣)

فالجيلي ومن وافقه (١) يعتقدون بوحدة الوجود، ويزعمون كما أنه لا فرق بين الماء والنسلج إلا في الاسم؛ إذ الماء ثلج ذائب، والثلج ماء متجمد، فكذلك لا فرق بين الخالق والمخلوق إلا في الاسم. فالخالق هو أصل المخلوق كالماء للثلج، والمخلوق هو مجلى الخالق ومظهره كالثلج للماء. فالخالق متحد بخلقه، وهو عينهم في زعمهم.

وهـذا القياس الذي حاء به القائلون بوحدة الوحود من أفسد القياس وأبطل الباطل؛ لأنـه يوصـل صاحبه إلى أبشع أنواع الكفر والضلال والشرك بل يؤدي في الحقيقة إلى الزندقة، وإنكار وجود الله تعالى، فالعياذ بالله .

وأول سورة في المصحف الكريم، وهي سورة الفاتحة تدحض هذا المذهب الخبيث وتبين بطلانه، فقد اشتملت على أدلة كثيرة مبطلة لهذه المقالة الخبيثة، فقد أثبت الله فيها حامدا و محمودا، وربا ومربوبا، وراحما ومرحوما، ومالكا ومملوكا، وعابدا ومعبودا، ومستعينا ومستعينا ومستعانا به، وهاديا ومهديا، ومنعما ومنعما عليه، وغاضبا ومغضوبا عليه، بخلاف ما عليه القوم من أن الكل وحدة واحدة (٥).

<sup>(</sup>١) عــبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي، القادري، الصوفي، من القائلين بالعقيدة الكفرية، وهي القول بوحدة الوجود، توفي سنة ٨٣٢هـــ. انظر : معجم المؤلفين ( ٣١٣/٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) تأمَّلُ سخريته بالشرائع الإلهية، وما ذلك إلا لأنما تحكم بالمغايرة بين الحالق والمخلوق، ولا تقول بالوحدة بين
 الحالق والمخلوق وحدة الماء والثلج التي يزعمها الجيلي وأمثاله من الملاحدة القائلين بوحدة الوجود .

<sup>(</sup>٣) الإنسان الكامل ( ٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : أقوال القائلين بوحدة الوجود مع بيان بطلانما في كتاب : هذه هي الصوفية ( ص : ٢٢-٢٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : بدائع التفسير ( ١٦٢/١-١٦٣) .

ثم إن القـول بوحدة الوجود قياسا على الثلج وما يأتون به من الأمثلة باطل إذ هو قياس مـع الفـارق؛ فإن أجزاء هذه الأشياء لا ينفصل بعضها عن بعض بخلاف سائر الموحدودات في هذا الكون؛ فإن كل موجود مستقل عن الآخر، فإذا كان الإنسان مثلا منفصلا عن الإنسان الآخر، فلا يقول عاقل يدري ما يقول أن بينهما اتحادا ذاتيا، وكذلك الإنسان منفصل عن سائر المخلوقات.

فإذا كان الاتحاد الذاتي ممتنعا بين المخلوق والمخلوق فهو بين الخالق والمخلوق ممتنع من باب أولى (١).

والله تعــالى يقــول: ﴿ قُلْهُ وَاللهُ أَحَد \* الله الصمد \* لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفوا أحد ﴾ (٢) ويقول تعالى : ﴿ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأشم لا تعلمون ﴾ (٣) فهذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد، وأيضا قد دل العقل على فساده فهو فاسد شرعا وعقلا . والله أعلم بالصواب .

7- ومن الناس من قاس الرسل عليهم السلام على أنفسهم، فأنكروا أن يكون البشر رسولا، مبعوثا من الله تعالى إليهم، كما حكى الله تعالى عنهم فقال: ﴿ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ﴾ (<sup>3)</sup> و قال تعالى: ﴿ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ﴾ (<sup>9)</sup> وقال تعالى: ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ﴾ (<sup>1)</sup>.

فهــــؤلاء المنكرون للنبوات والرسالات لم يكن إنكارهم لها إلا لأجل القياس الفاسد؛ إذ قاســـوا الرسل الكرام على أنفسهم بجامع البشرية في كل، فقالوا: أنتم بشر مثلنا وقد منعت البشرية من رسالتنا، فلتمنع من رسالتكم.

وأيضا من قياسهم الفاسد في إنكارهم النبوة ألهم قالوا: ليس الخلق أهلا أن يرسل الله

<sup>(</sup>١) انظر : القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة (ص : ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) الإخلاص الآيات : ١-٤

<sup>(</sup>٣) النحل الآية: ٧٤

<sup>(</sup>٤) الأنعام الآية : ٩١

<sup>(</sup>٥) يس الآية: ١٥

<sup>(</sup>٦) الأنعام الآية : ٨

إليهم رسولا، كما أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا (١).

فهؤلاء المنكرون لرسالة البشر من الله تعالى أتوا بقياسين فاسدين إذ قاسوا الرسل الكرام على أنفسهم، وقاسوا فعل الباري تعالى على فعل العبد، ولم يعلموا أن الله ليس له مثيل، ولا نظير في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في صفاته؛ فلا يصح أن يقاس في شيء منها على أحد من خلقه، كما لم يعلموا أن الاصطفاء للرسالة الإلهية فضل من الله تعالى ورحمة منه، يكرم بها من شاء من عباده، وتركوا النصوص الإلهية في ذلك. قال تعالى: ﴿ قالت لهمرسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من شاء من عباده يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا إذن الله وعلى الله فليوكل المؤمنون ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ الله يصطفي من الملائكة رسلاومن الناس إن الله سميع بصير ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ الله يصله من الملائكة رسلاومن الناس إن الله سميع بصير ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ الله أعلم حيث يجعل رساله ﴾ (١) .

٧- ومن الناس من أنكر وجود الجنة والنار الآن، وهو قاس في ذلك أفعال الرب على أفعال العبد إذ قال: لو أن ملكا من الملوك بني مدينة من المدن، وأعد لها كل ما يصلحها ويرغب فيها، ثم عطله عن الناس و لم يمكنهم من الانتفاع بما سنوات طويلة، فإن فعله هذا يعد عبثا، و لا يحسن منه هذا الفعل، قال: فكذلك الرب (٥).

وهـــذا القياس الذي جاء به الجهمية من الأقيسة الفاسدة التي لا معنى لها في الشرع؛ فــإنهم قاســوا فعل الرب على فعل المخلوق، والخالق سبحانه وتعالى لا يقاس في ذاته أو صفاته أو أفعاله على شيء من مخلوقاته إذ ليس كمثله شيء، ولأنه قياس في مقابلة النص، فقــد قــال تعالى عن الجنة: ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) انظر : هذه الشبهة والجواب عنها في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٣١/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم الآية: ١١

<sup>(</sup>٣) الحج الآية : ٧٥

<sup>(</sup>٤) الأنعام الآية : ١٢٤

<sup>(</sup>٥) انظر : هذه الشبهة وبيان بطلانما بالتفصيل في شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٦١٤-٦٢٠).

<sup>(</sup>٦) آل عمران الآية : ١٣٣

<sup>(</sup>٧) التوبة الآية : ١٠٠

وقـــال تعـــالى عن النار: ﴿ وأعد للكافرين عذابا أليما ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ إِنَاللهُ لَعَنَّ اللهُ لَعَنَّ الكافرين وأعد لهم سعيرا \* خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ﴾ (٢).

عن أبي هريرة ﷺ عن رسول الله ﷺ قال : قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر . قال أبو هريرة ﷺ: اقرؤوا إن شئتم ﴿ فلاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ﴾ (٣) (٤) .

والنصــوص في بيــان أن الله تعالى أعد الدارين وهيأهما لأهلهما من أصناف النعيم وأنواع من العذاب كثيرة حدا .

٨- ومن الناس من أنكر خلود الجنة والنار، وزعم ألهما تفنيان وتبيدان، وقاس فناء الدنيا، مع أن الله تعالى أخبر بدوامهما وبقائهما، فقال تعالى عن خلود الجنة : ﴿ والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحمّا الأنهار خالدين فيها أبدا ﴾ (٥) وقال تعالى : ﴿ والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحمّا الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ﴾ (١).

عن أبي هريرة عن النبي قال : ينادي مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تمرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تمرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ، فذلك قوله عز وحل : ﴿ وَوَدُوا أَنْ تَلْكُمُ الجُنةُ أُورِ ثُمُوهُا بِمَا كُنتُم تعملون ﴾ (٧) (٨). وعن أبي هريرة عن النبي قال : من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلي ثيابه، ولا يفني شبابه (٩).

<sup>(</sup>١) الأحزاب الآية : ٨

<sup>(</sup>٢) الأحزاب الآيتان: ٦٤-٦٥

<sup>(</sup>٣) السحدة الآية: ١٧

<sup>(</sup>٤) أخرجه خ ( التفسير، السحلة ١٧٩٤/٤ ح : ٢٠٠١)؛ و م ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢١٧٤/٤ ح : ٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٥) النساء الآية : ٧٥

<sup>(</sup>٦) النساء الآية : ١٢٢

<sup>(</sup>٧) الأعراف الآية: ٤٣

<sup>(</sup>A) أحرجه م ( الجنة وصفة نعيمها ...  $\dot{\Psi}$  : دوام نعيم أهل الجنة ... 1/4/2 ح : 1/4/2 ) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه م ( الجنة وصفة نعيمها ... ب : دوام نعيم أهل الجنة ... ٢١٨١/٤ ح : ٢٨٣٦ ) .

وقال تعالى عن خلود النار: ﴿ إِنَالَدْينَ كَلُمُ وَاوظَلُمُوا لَهُ لَيْغَفُو لَهُمُ وَلِالْيَهِدِيمِ طُرِيًّا \* الإطريق جَهْمُ خَالَدِينَ فيها أبدا ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ إِنَاللَّهُ لِمَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعْدُ لَمُ مِسْعِيرًا \* خَالَدِينَ فيها أبدا لا يجدون وليا ولانصيرا ﴾ (٢).

عــن أبي سعيد الخدري فله قال: قال رسول الله على: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود، فلا موت ... الحديث (٢)، والنصوص في هذا المعنى كثيرة.

فقول الجهمية ومن وافقهم بفناء الجنة والنار قياسا على فناء الدنيا من القياس الفاسد؛ لأنه في مقابلة النص الإلهي من الكتاب والسنة. وهذه النصوص تبين بطلان ما ذهبوا إليه، وتدل دلالة واضحة على دوامهما، وألهما لا تفنيان ولا تبيدان بإبقاء الله تعالى لهما، وهو الذي اتفق عليه سلف الأمة وأثمتها (٤).

وقد بين العلامة ابن القيم - رحمه الله - أثر القياس الفاسد وخطورته، وبين أصله ومنشأه و ذكر لها بعض الأمثلة فقال: وكل بدعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل، فأصلها من القياس الفاسد، فما أنكرت الجهمية من صفات الرب، وأفعاله، وعُلوَّه على خلقه، واستوائه على عرشه، وكلامه وتكليمه لعباده، ورؤيته في الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد ... إلى أن قال: وما فسد من أمر العالم وخرب منه إلا بالقياس الفاسد بل أول ذنب عصي الله به القياس الفاسد، وهو الذي جر على آدم وذريته من صاحب هذا القياس ما جر، فأصل شر

<sup>(</sup>١) النساء الآيتان : ١٦٨-١٦٩

<sup>(</sup>٢) الأحزاب الآيتان: ٢٥-٦٥

<sup>(</sup>٣) أخـــرجه خ ( التفسير، مريم، ب : ﴿وأنذرهم يوم الحسرة ﴾ [ الآية : ٣٩] ١٧٦٠/٤ ح : ٤٤٥٦ )؛ وم ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ٢١٨٨/٤ ح : ٢٨٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : هذه الشبهة وبيان بطلانما في بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٠٧/١٨ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٢٦-٦٢ )؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( ٣٠٧/١٠ )؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( ٣٠٧/١٠ )؛ ودعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة ( ص : ٢٤٦-٢٢٧ ).

الدنيا والآخرة جميعه من هذا القياس الفاسد. وهذه جملة لا يدريها إلا من له اطلاع على الواجب والواقع، وله فقه في الشرع والقدر. أهنه بتصرف واختصار (١).

وقد بين الشهرستاني (۱) الآثار السيئة التي حصلت في بني آدم من هذا المنهج الفاسد السذي جاء به إبليس، وبين أنه أصل كل بدعة وضلالة ...فقال: (إن أول شبهة وقعت في الحسليقة شسبهة إبليس لعنه الله، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، واحتياره الهوى في معارضة الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها، وهي النار على مادة آدم التيليلا، وهي الطين، وانشعبت من هذه الشبهة شبهات (۱)، وسارت في الحليقة، وسرت في أذهان السناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة ...ومن المعلوم الذي لا مرية فيه أن كل شبهة وقعست لبني آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان الرجيم، ووساوسه، ونشأت من شبهاته ...ولا يجسوز أن تعدو شبهات فرق الزيغ والكفر والضلال هذه الشبهات، وإن اختلفت العبارات، وتباينت الطرق، فإنما بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذور، وترجع جملتها إلى الكار الأمر بعد الاعتراف بالحق ، وإلى الجنوح إلى الهوى في مقابلة النص .

ومن جنادل نوحا وهود إوصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى وعيسى ومحمدا -صلوات الله عند يهم أجمعين - كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته ...،

<sup>(</sup>١) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ( ١٠١٥-٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر شيخنا الدكتور / أحمد بن شاكر الحذيفي - حفظه الله - في رسالته للدكتوراه بعنوان " القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة، وذكر شبهاتهم، ثم رد عليها بتفصيل بروي الغليل، ويشفي العليل بإذن الله تعالى . وكذلك هناك أمثلة كثيرة للأقيسة الفاسدة المتعلقة بالأحكام مثل : قياس الربا على البيع بجامع ما يشترك فيه كل من الطرفين من التراضي بالمعاوضة المالية، و قياس الميتة على المذكى في حواز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق روح، هذا بسبب الآدميين، وهذا بفعل الله تعالى . وقد ذكر العلامة ابن القيم جملة كبيرة من الأقيسة الفاسدة المتعلقة بالأحكام في كتابه : إعلام الموقعين ( ١٤٤/١ و ٣٠٠ - ٣٦٨) فليرجع إليهما للاستزادة والتفصيل .

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، فقيه متكلم على مذهب الأشعري، توفي سنة ٤٨ه. انظر : سير أعلام النبلاء (٢٨٦/٢٠)؛ ومعجم المؤلفين (١٨٧/١٠) .

<sup>(</sup>٤) انظــر : الشبهات السبع المحكية على لسان إبليس وموقف الطوائف منها والجواب عنها بتفصيل يروي الغليل ويشفي العليل في كتاب الصواعق المرسلة ( ٤/٤ / ١٥٧٥-١٥٠ ) بتحقيق الدكتور/ على بن محمد الدخيل الله ط. الثالثة .

إذ لا فــرق بين قولهم: ﴿ أَبِشْرِيهِدُونِنَا ﴾ ('' وبين قوله: ﴿ أَأْسَجَدُ لِمُنْ خَلَقْتُ طَيْنًا ﴾ ('' وعن هذا صار مفصل الخلاف ومحز الإشكال والافتراق كما هو في قوله تعالى: ﴿ وما منعالناس أَن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرارسولا ﴾ (''). فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى كما قال المستقدم في الأول: ﴿ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ﴾ ('') وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم: ﴿ أَنا خير من هذا الذي هومهين ولا يكاديبين ﴾ ('').

وكذلك لو تعقبنا أقوال المتقدمين منهم وجدناها مطابقة لأقوال المتأخرين ﴿ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ﴾ (٢) ﴿ فما كانواليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ﴾ (٧). فاللعين الأول لما حكم العقل على من لا يحكم عليه العقل أجرى حكم الحالق في الحلق أو حكم الحلق في الحالق، والأول غلو، والثاني تقصير ... وبالجملة كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالمعتزلة غلو في التوحيد بزعمهم حتى وصلوا إلى التعطيل بنفي الصفات. والمشبهة قصروا حتى وصفوا الحالق بصفات الأحسام. والروافض غلوا في النبوة والإمامة حتى وصلوا إلى الحلول. والخوارج قصروا حتى نفوا تحكيم الرجال. وأنت ترى إذا نظرت أن هذه الشبهات كلها ناشئة من شبهات اللعين الأول، وتلك في الأول مصدرها، وهذه في الآخرة مظهرها وإليه أشار التزيل في قوله تعالى: ﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوميين ﴾ (٨) (٩) أهـ بتصرف واحتصار.

<sup>(</sup>١) التغابن الآية : ٦

<sup>(</sup>٢) الإسراء الآية: ٦١

<sup>(</sup>٣) الإسراء الآية: ٩٤

<sup>(</sup>٤) الأعراف الآية: ١٢

<sup>(</sup>٥) الزخرف الآية : ٥٢

<sup>(</sup>٦) البقرة الآية : ١١٨

<sup>(</sup>٧) يونس الآية : ٧٤

<sup>(</sup>٨) انظر : الملل والنحل ( ١٦/١ -٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٩) البقرة الآية : ١٦٨ و ٢٠٨ والأنعام الآية : ١٤٢

يتسبين مما سبق من الوجوه بعض الآثار السيئة لهذا المنهج الفاسد الذي حاء به إبليس في بني آدم من تفضيل بعضهم اللعين على أبي البشر آدم الله وتصحيحهم قياسه الفاسد، واستكبارهم بالمواد والأصول بغض النظر عن المعاني والصفات الحسنة من الإيمان والعمل الصالح، وتقديسهم العقل وتقديمهم إياه على أوامر الله، وأخذهم بالقياس الفاسد في مقابلة النص الشرعي، بل هذا المنهج الذي جاء به إبليس هو أصل كل شبهة وشهوة، وأصل كل بدعة وضلالة بني آدم، يخشى منها على المرء في دينه ودنياه، ولا عاصم منها إلا الله، فنسأله سبحانه وتعالى منها السلامة والعافية في الدين والدنيا إنه سميع محيب.

## المسألة الثالثة : موقف بعض الفرق الضالة من رفض إبليس المسألة الثالثة : السجود لآدم الطيئة .

تمهيد : بيان موقف اليهود والنصارى من سجود الملائكة لآدم التَلَيِّلُمُ وامتناع إبليس عن السحود له وأثره في بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام .

إن اليهود والنصارى لم يذكروا قصة سجود الملائكة لآدم الطّيّية وامتناع إبليس عن السجود له . وبذلك هم أساءوا إلى أبيهم آدم الطّيّية إذ ضيعوا ما رفع الله به شأنه وخصه به عن غيره من خلقه، ولم يحفظوا ما أكرم الله به أباهم من إسجاد الملائكة له ولكنهم بروا بمن أغواهم وعاداهم وأضلهم وأعماهم، فستروا على إبليس جرمه، وصانوه من ألسنة كثيرة تلهج باللعنة والدعاء عليه، فهم أحسنوا إليه بذلك (۱).

فكذلك وحد من الفرق للنتسبة إلى الإسلام من تبعهم ذراعا بذراع، وشبرا بشبر، ولم يتخلفوا عنهم في شميء من مساويهم ومخازيهم بل سبقوهم إليها وأتوابما لم يأتوا به، وفيما يلي ذكر بعض تلك المواقف الضالة لبعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام فيما يخص امتناع إبليس عن السحود لأبي البشر آدم المنتها.

### أولا: موقف الجبرية (٢) من رفض إبليس السجود لآدم علا :

<sup>(</sup>١) وكذلك لم يذكر اليهود والنصارى في كتبهم المقدسة لديهم أن إبليس هو الذي زين لآدم وحواء الأكل من الشجرة المحرمة، وأنه هسو الذي وسوس إليهما بذلك بل زعموا أن الحية هي التي تولت الوسوسة والإغراء على الأكل من الشجرة المحرمة فزينت لحواء أن تأكل منها ثم زينت حواء لآدم التكيلاً أن يأكل منها فأكل. فهم بعدم ذكر هذه الجرائم المسيق فعسلها إبليس، وسترهم لمساويه وتغطيتهم لها أحسنوا إليه وبروا به . من إفادة المشرف على البحث - حفظه الله تعالى - وانظر : سفر التكوين ( ١/٣- ١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) القدرية الغلاة أنكروا القدر السابق والكتاب السابق، وزعموا أن الأمر أنف؛ أي : مستأنف من حديد، وأن الله لا يعسلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ولذلك صرح قدماء هذه الفرقة بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم من إبليس حين خطقه أنه سيصدر منه ما صدر، ولو علم ذلك لم يخلقه، كما ذكر ذلك عنهم العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتابه الصواعق المرسلة بتحقيق : علي بن محمد الدخيل الله (١٥٤٨/٤) وقد قابل هذه البدعة أناس آخرون ببدعة الجبر، فأثبتوا القدر ولكن بالغوا في إثباته حتى زعموا أن العباد بجبورون على أفعالهم من غير إرادة منهم ولا اختيار، وأتمها تصدر عنهم كما تتحرك أوراق الأشجار عند هبوب الرياح، وألهم ليسوا فاعلين أفعالهم في الحقيقة، ولا قادرين عليها وإنما هم كالآلة المحضة. وكلتا الطائفتين بعيدة عن الحق وجحائبة للصواب ، انظر : شفاء العليل (ص ٣ ومشاهد الخلق في المعصية (ص : ٣٥-٣٩)؛ ومدارج السالكين ( ٤٠٥/١٠) .

الجبرية يزعمون أن إبليس معذور في امتناعه من السجود لآدم التَلَيِّكُم، لأنه لم يمتنع عن السجود له باختياره بل كان مجبورا على عدم السجود له، والله سبحانه وتعالى هو الذي مسنعه وحال بينه وبين السجود لأنه هو الذي قدر ذلك عليه؛ فلا ذنب لإبليس في تركه السجود لآدم التَلِيُكُ، وكان عمله هذا موافقا لإرادة الله ومشيئته (۱).

فهؤلاء الجبرية أثبتوا القدر، وآمنوا بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا حسن وصواب ولكنهم بالغوا في الإثبات حتى نكبوا عن الصراط المستقيم، وضلوا عن سواء السبيل، إذ نفوا عن العبد اختياره و قدرته على الفعل، وجعلوا كل أفعال ه شرها وحيرها واقعة منه بغير اختياره وإرادته، وزعموا أنما موافقة لمشيئة الله وأن كل ما وافق مشيئته موافق لمرضاته، فلم يفرقوا بين المحظور والمأمور، وبين المحبوب والمبغوض، وبين المؤمسن والكافر، وبين المطبع والعاصي حتى جعلهم هذا الاعتقاد الفاسد يشفقون على إبليس، ويبحسثون له المعاذير، ويحستجون له بالمقادير، ويرونه معذورا مجرها في امتناعه عن السحود، وأن الذي أمره بالسجود هو الذي منعه من السحود، ولا يستحيون من نسبة الظلم الما أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، تعالى الله عما يصف الظالمون .

#### ثانيا : موقف الصوفية الاتحادية من رفض إبليس السجود لآدم الكياة :

إن الصــوفية الاتحادية تزعم أنه ليس هناك وجود لأحد سوى الله تعالى، وأن كل موجود في الكــون هــو عين الله؛ فالحالق هو عين المخلوق، والمخلوق هو عين الحالق في زعمهم (٢)، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

وهسم انطلاقا من هذه العقيدة الكفرية يزعمون أن إبليس كان مستحكما في توحيد الله عز وجل، وأنه حين امتنع عن السحود لآدم الكيلا لم يكن ذلك إلا لأنه رآه غير الله، فرفض السحود لغير الله، وأبي أن يسحد إلا لله تعالى بزعمهم (٣).

<sup>(</sup>١) انظر : مشاهد الخلق في المعصية (ص: ٣٨)؛ ومدارج السالكين ( ١/٥٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: هذه هي الصوفية (ص: ٣٦ و ٣٨ و١٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية ( ٣٢٨/٢ )؛ وروح المعاني ( ٥/١٤ )؛ والفكر الصوفي في ضروء الكتاب والسمنة ( ص : ٢٠ )؛ وفضائح الصوفية ( ص : ٤٧ و ٥١-٥٢ )؛ وروود على أباطيل ( ص : ٣٢٣ و ما بعده )؛ وأبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص : ١٤٨ ) .

ولذلك نرى الصوفية حفية دائما بتقديس هذا اللعين عدو الله وعدو البشرية كلها، فمن هؤلاء من يعتذر عن إبليس، ويتوجع له، ويقول: ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير حالقــه ؟ وهل كان في ترك سجوده لغيره تعالى إلا محسنا ؟ وإذا ناح نائح منهم على إبليس، رأيــت من حنينهم وأنينهم وبكائهم وعويلهم ورثائهم وثنائهم عليه أمرا عجيبا (١)، ومنهم مــن يفتخر بالانتساب إليه، ويجعله قدوته وشيخه، ويزعم أنه كان مؤمنا موحدا (٢)، ومنهم من يزعم أنه لا فرق بينه وبين آدم التَّلَيُّلاً عند الله تعالى يوم القيامة، فيقول : ( فلا عذاب ولا عقـــاب إلا نعيم وأمان، بمشاهدة العيان (٢)، وترنم أطيار بألحان، على المقاصير والأفنان، ولثم الحور والولدان، وعدم مالك وبقى رضوان، وصارت جهنم تتنعم في حظائر الجنان، واتضح سر إبليس فيهم، فإذا هو ومن سُجد له سيَّان ) (١)، ومنهم من يزعم أن ما علل به إبليس امتــناعه عن السجود لآدم الطَّيْكِالاً يدل على علمه وفضله وخلقه وأدبه مع الله تعالى، بل يزعم أنــه من أعلم الخلق بآداب الحضرة الإلهية، وأعرفهم بالسؤال، وما يقتضيه من الجواب، وأنه سيكون يوم الدين من عباد الله المقربين، وأنه قد بلغ من إنعام الله تعالى وإكرامه له ما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فيقول هذا الزاعم الكاذب في قوله تعالى فيما حكاه عن إبليس في تعـــليله امتناعه عن السحود : ﴿ أَنَا خيرِ منه خلقتني من نار وخلقتني من طين ﴾ (\*) : ﴿ وهذا الجواب يدل على أن إبليس من أعلم الخلق بآداب الحضرة وأعرفهم بالسؤال، وما يقتضيه الجواب لأن الحــق لم يســأله عن سبب المانع، ولو كان كذلك لكان صيغته ؟!: لم امتنعت أن تسجد لما

<sup>(</sup>١) انظر : مشاهد الخلق في المعصية ( ص : ٣٨ )؛ ومدارج السالكين ( ١/٥٠١ ) .

 <sup>(</sup>٢) هذا القول نسبه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه : فضائح الصوفية (ص: ٥٢) إلى الحلاج، وأحال
 إلى كتابه : الطواسين (ص: ٥٢) .

<sup>(</sup>٣) الذين يرون ربمم يوم القيامة هم المؤمنون فقط، وأما إبليس وحنوده فهم كما قال الله تعالى عنهم: (كلاإنهم عن ربهم يومنذ لمحجوبون \* ثم إنهم لصالوا الجحيم \* ثم يقال هذا الذي كتم به تكذبون ) [ المطفف ين : ١٥-١٧] . انظر للتفصيل : كتاب صفات الله عز وجل للشيخ صالح المسند (ص: ١٣٦-١٤٠) .

<sup>(</sup>٤) هـــذا ما زعمه ابن عربي في كتابه : الفتوحات المكية ( ٢٠٠/٢ برقم : ٢٨٦ )؛ وانظر ما ذكره عنه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه : فضائح الصوفية ( ص : ٥٢ ) ،

<sup>(</sup>٥) الأعراف الآية : ١٢ وص الآية : ٧٦

حسلقت بيدي ؟ ولكن سأله عن ماهية المانع، فتكلم على سر الأمر (()) فقال : لأي حير منه؛ يعسني : لأن الحقيقة النارية، وهي الظلمة الطبيعية التي خلقتني منها خير من الحقيقة الطينية التي خلقت منها، فلهذا السبب اقتضى الأمر أن لا أسحد لأن النار لا تقتضي بحقيقتها إلا العلو، والطسين لا يقتضي بحقيقته إلا السفل (())... و لم يزد على ذلك لعلمه أن الله مطلع على سره، ولعسلمه أن المقسام مقام قسيض، لا مقام بسط. فلو كان المقام مقام بسط لقال بعد ذلك : واعتمدت عسلى ما أمرتني أن لا أعبد غيرك ولكن لما رأى المحل محل عتاب تأدب، وعلم من واعتمدت عسلى ما أمرتني أن لا أعبد غيرك ولكن لما رأى المحل على عتاب تأدب، وعلم من الالتسباس، و لم يكن يدعى قبل ذلك بهذا الاسم، فتحقق أن الأمر مفروغ عنه، و لم يجزع، و لم الالتسباس، و لم يكن يدعى قبل ذلك بهذا الاسم، فتحقق أن الأمر مفروغ عنه، و لم يجزع، و لم الدي تقتضيه الحقائق فلا سبيل إلى تغييرها، ولا إلى تبديلها ...وقوله : ﴿ إن عليك لعنتي إلى يوم الدين فلا لعنة عليه لارتفاع حكم الظلمة الطبيعية في يوم الدين شرك () حصر، فإذا انقضى يوم الدين فلا لعنة عليه لارتفاع حكم الظلمة الطبيعية في يوم الدين الدين من الحضرة الإلهية إلا قبل يوم الدين؛ لأجل ما يقتضيه أصله، وهي الموانع الطبيعية التي تمنع الروح عن التحقق بالحقائق الإلهية. وأما بعد ذلك يقتضيه أصله، وهي الموانع الطبيعية التي تمنع الروح عن التحقق بالحقائق الإلهية. وأما بعد ذلك فيان الطبائع تكون لها من جملة الكمالات؛ فلا لعنة بل قرب محض! فحينذ يرجع إبليس إلى ما فيان الطبائع تكون لها من جملة الكمالات؛ فلا لعنة بل قرب محض! فحينة يرجع إبليس إلى ما فيان الطبائع تكون لها من جملة الكمالات؛ فلا لعنة بل قرب محض! فحينة يرجع إبليس إلى ما فيان الطبائع تكون لها من جملة الكمالات؛ فلا لعنة بل قرب محض! فحينة يرجع إبليس إلى ما في المن جملة الكمالات؛ فلا لعنة بل قرب محض! فحينة يرجع إبليس إلى ما في إلى المناب إلى ما يوليد والمنابقة الكمالات؛ فلا لعنة بل قرب عض! فحينا يرجع إبليس إلى ما في المن جمل المن جمل القراء المن جمل المن جمل المنابعة الكمالات؛ فلا على المن جمل المنابعة الكمالات؛ فلا على المنابعة الكمالات؛ فلا علم المنابعة الكمالات؛ فلا على المنابعة الكمالات؛ فلا على المنابعة الكمالات؛ فلا على المنابعة الكمالات؛ فلا المنابعة الكمالات؛ المنابعة الكمالات؛ والمالدين المنابعة الكما

<sup>(</sup>١) القول بأن الله تعالى سأل إبليس عن ماهية المانع ، و لم يسأله عن صبب المانع، فإنه تعالى قال له : ما منعك؟ و لم يقل له : لم المتنعت ؟ ولذلك أجاب إبليس بجواب صحيح يدل على ماهية المانع، لا على صبب المانع، فهذا كله من التكلف والتعسف والتنطع الذي لا طائل تحته، فإن قوله تعالى الله : ( مامنك الاتسجد إذا مرتك ) [ الأعراف : ١٢] وقوله تعالى : ( مالك أن لا تكون م الساجدين ) [ المحر : ٢٧] وقوله تعالى : ( مامنك أن تسجد لما خلفت بيدي ) [ ص : ٧٥] فهذا كله يدل على عتاب الله تعالى لإبليس لأنه لم يسجد لآدم التينيخ، وقد أمره الله به، وحتى لو قال قائل : لم امتنعت عن السجود ...؟ بدلا عن أن يقول : ما منعك عن السجود ؟ فسلا يختلف المقصود من الكلام، بل يؤدي نفس الغرض، ويفهم المخاطب من السؤال الأول ما فهمه من الناني، فكلتا الصيغتين تسدلان على نفس المعنى ونفس المفهوم، لأنه لا فرق هنا بين " ما " و " لم"؛ فإن " لم " أصله " لما "، وحذفت منها الإلف بعد دحول حرف الجر عليها - وهو اللام - تخفيفا، ف" ما " الذي في قول القائل : ما منعك ؟ هو نفس " ما " الذي في قول القائل : ما منعك ؟ هو نفس " ما " الذي في قول القائل : ما منعك ؟ هو نفس " ما " الذي في قول القائل : ما منعك ؟ هو نفس " ما " الذي في قول القائل : ما منعك ؟ فلا يصح التفريق بينهما كما فرق صاحب هذا القول، والله تعالى أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٢) قد تقدم بيان بطلان دعوى خيرية النار من الطين من وجوه كثيرة في ( ص : ٣٨١-٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ص الآية : ٧٨

كان عليه عند الله من القرب الإلهي! وذلك بعد زوال جهنم، لأن كل شيء خلقه الله تعالى لا بد أن يرجع إلى ما كان عليه، وهذا أصل مقطوع به فافهم. قيل: إن إبليس لما لعن هاج وهام لشدة الفرح حتى ملأ العالم بنفسه، فقيل له: أتصنع هكذا، وقد طردت من الحضرة ؟ فقال: هي خلعة أفردني الحبيب بما لا يلبسها ملك مقرب، ولا نبي مرسل) أهـ باحتصار (١).

قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: (يعتقد عامة الصوفية (٢) أن إبليس أكمل العباد، وأفضل الخلق توحيدا؛ لأنه لم يسجد إلا لله بزعمهم، وأن الله تعالى قد غفر له ذنوبه، وأدخله الجنة ) (٦).

ولا شك أن هذا الموقف من قبل الصوفية تجاه إبليس اللعين موقف ضال ليس له أدنى صلة من الإيمان بالله وكتبه ورسله. فهو مخالف تماما لما أخبر الله به في كتبه وعلى ألسنة رسله بل هو كفر بواح. وإن لم يكن هذا كفرا بالله تعالى فليس في الدنيا كفر ولا شرك، وقد سبق بيان بطلان هذا الاعتقاد الفاسد من وجوه كثيرة (٤)، وهنا أضيف بإذن الله وتوفيقه وجوها أخرى متعلقة بهذا القول، تبين بعدهم عن الحق والإيمان، وتدل على كفرهم وضلالهم وإلحادهم وزندقتهم، وهي كما يلي:

أولا: دعواهم أن إبليس ترك السجود لغير الله لأنه كان موحدا، فأبي أن يسجد إلا لله، وأنه أحسن بذلك، فهذه دعوى باطلة؛ لأن الله تعالى لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم الله استكبر إبليس عن السجود لآدم الله وعصى ربه، وخالف أمره. وأما الملائكة لم يستكبروا عن أمره تعالى بل خروا ساجدين لمن أمروا بالسجود له، امتثالا بأمر ربهم جل وعلا. فكيف يصح أن يقال عن إبليس الذي عصى واستكبر عن أمر ربه تعالى: أنه كان موحدا، وأنه لم يخلص من هذا الشرك المزعوم إلا إبليس الموجد الأكبر في زعمهم ؟ وهل الملائكة المعصومون من العصيان لربهم كانوا كفارا ومشركين حين سجدوا لآدم الله المرهم بالشرك لما أمرهم بالسجود المستحود المستحود المستحود السجود الله المرهم بالشرك المستحود المستحود المستحود السحود المستحود المستحدد المست

<sup>(</sup>١) هـــذا ما زعمه عبد الكريم الجيلي الصوفي القائل بوحدة الوجود وقد ذكرت كلامه باختصار . واقرأ خطاياه بالتفصيل في كتابه : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ( ٤٢-٤١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) لو قال الشيخ عبد الرحمن : "غلاة الصوفية" بدل قوله : "عامة الصوفية" لكان أنسب إذ الصوفية على درجات وهذا قول غلاقم، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٣) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة (ص: ٦٠)؛ وفضائح الصوفية (ص: ٤٧ و ٥١-٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : ( ص : ٣٢٧–٣٢٩ ) .

ثانيا : دعواهم أن إبليس رفض السحود لآدم الطِّيِّلاً لأنه رآه غير الله دعوى باطلة، وبيان ذلك بما يلي :

- أن إبليس لم يرفض السحود لآدم التلكي لكونه غير الله بل رفض السحود استكبارا واستعلاء على آدم التلكي ، وحقدا وحسدا على ما أكرمه الله به . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمُلائكُةُ اسجدوالآدم فسجدواللا إبليس أبي واستكبروكان من الكافرين ﴾ (") و قال تعالى : ﴿ وَهَد خَلَقْنَاكُم مُم صوراً كم مُ قَلْنَا للمُلائكة اسجدوالآدم فسجدواللا إبليس لم يكن من الساجدين ﴿ قال ما منعك الاستجداد أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من الروح الله من السجود هو وخلقته من طين ﴾ ("). فالله سبحانه و تعالى بين في هذه الآيات وغيرها أن الذي منعه من السجود هو إبساؤه واستكباره وادعاؤه الخيرية والأفضلية على أبي البشر آدم هي وليس لأنه كان مستحكما ومتمكنا في التوحيد ، أو لأنه رآه مخلوقا أو رآه غير الله فقال : " لا أسجد إلا لك " (١٠) .
- أن الملائكــة الذين أمروا بالسجود لآدم التَكَيْلاً لم يكونوا أمروا بذلك لكون آدم ليس غير الله. وكذلــك لم يكــن سجودهم له لألهم رأوه أنه ليس غير الله بل الملائكة وإبليس وآدم التَكَيْلاً كــلهم كانوا يعلمون أن الله تعالى مباين لخلقه وهم مغايرون له (°). ولهذا أجابوه إجابة العبد ربه، فقالت الملائكة: ﴿ سبحانك لاعلم لنا إلاما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ﴾ (٢) وقال آدم تشكا : ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ﴾ (٧) وقال إبليس : ﴿ رب فأنظرني إلى يوم يعثون ﴾ (٨) .

فمن زعم أن إبليس لم يسجد لآدم على لأنه رآه غير الله فقد افترى على الله كما افترى على الله كما افترى على إبليس كذبا وزورا. وبرهن على نفسه بأنه أضل من إبليس لأن إبليس أقر بالمغايرة والمباينة

<sup>(</sup>١) انظر : ردود على أباطيل ( ص : ٣٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية: ٣٤

<sup>(</sup>٣) الأعراف الآيتان : ١١-١١

<sup>(</sup>٤) انظر : القضاء والقدر في الإسلام للدكتور فاروق أحمد الدسوقي ( ٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٢٨/٢-٣٢٩ ) .

<sup>(</sup>١) البقرة الآية : ٣٢

<sup>(</sup>٧) الأعراف الآية : ٢٣

<sup>(</sup>٨) الحجر الآية : ٣٦

بين الخالق والمخلوق، و لم يفتر على ربه كما افترى هؤلاء على ربهم بالقول بوحدة الوجود .

ثالثا: دعوى أن إبليس رأى أن الأمر بالسجود لآدم يتعارض مع توحيد الله فالتبس عليه الأمر فلم يسجد باطلة لما يلى:

- أن إبليس لم يذكر أن الذي منعه من السحود هو التباس الأمر عليه، أو أنه رأى التعارض والتناقض بين الأمرين؛ أي: الأمر العام الذي أمر الله فيه إبليس بالتوحيد وإفراده بالعبادة مع سائر الملائكة، والأمر الخاص الذي أمرهم الله فيه بالسحود لآدم التَّايِّلُة . فلو كان المانع من السحود هـو معارضة الأمر بالسحود لآدم التَّايِّلُة مع توحيد الرب حل وعلا لذكر إبليس ذلك، وقال: "إن هذا يتناقض مع توحيد الله وأنا أمرت أن لا أسحد إلا لله تعالى " ولكنه لم يفعل ذلك (١).
- أن هذا الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم الطّيّيّان لا يتعارض مع توحيد الله عز وجل لأن هـذا السـجود لم يكن منهم على سبيل التنسك والتعبد لآدم الطّيّيّان بالاتفاق. وإنما كانت سـجدة تكـريم وتعظيم لآدم الطّيّيّان. والله سبحانه وتعالى له أن يأمر عباده بما شاء، وأن يكرم منهم من شاء بما شاء. والعبد المخلوق يجب عليه الامتثال وعدم الاستكبار عن أمر الله سبحانه وتعالى، كما فعل الملائكة وهذا هو التوحيد وإخلاص العبودية لله تعالى .

رابعا: دعوى أن إبليس لم يكن يدعى بهذا الاسم قبل امتناعه عن السجود لآدم التمليكين، وأنه سمي به بعد رفضه السجود لأبي الشر لالتباس الأمر عليه، فهذه دعوى باطلة وبيان ذلك بما يلي:

- هذا القول يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة الصحيحة، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، فهو قول بلا علم ولا دليل .
- حاء في حديث المصطفى على على حلاف هذا القول، ويبين أن إبليس كان يسمى هذا الاسم ويعرف وينادى به قبل أن يؤمر بالسجود لأبي البشر آدم الكني فعن أنس على أن رسول الله على قال : لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي ( ٢٠/١ ) .

<sup>(</sup>١)حديث صحيح أخرجه مسلم، وقد تقدم تخريجه في ( ص : ٩٩ ) ٠

● ثم إن دعوى اشتقاق كلمة إبليس من الالتباس غير صواب، وقد سبق الكلام عند بيان معنى كلمة إبليس في اللغة بأن كلمة إبليس مختلف فيها لدى أئمة اللغة العربية، فمنهم من يرى ألها كلمة عربية، وألها مشتقة من الإبلاس؛ أي: الإبعاد عن الخير واليأس من رحمة الله، وهذا رأي ضعيف كما سبق ذكره بالتفصيل (١).

فكذلك دعوى اشتقاقها من الالتباس أيضا ضعيفة بل هي أكثر ضعفا منها، لأن العلل السي ضعفت القول باشتقاقها من الإلباس موجودة هنا، وبالإضافة إلى تلك العلل ينضم إليها القول بألها لو لكانت مشتقة من الالتباس لكانت صيغته " إلبيس " بتقليم اللام على الباء لا " إبليس "، و لم يقل أحد من أئمة اللغة العربية ألها مشتقة من الالتباس، وأن أصلها " إلبيس" ثم حصل قلب فقيل : " إبليس" .

فالقول بأن إبليس مشتق من الالتباس، وأنه التبس عليه الأمر حين أمر بالسحود لآدم؛ أي : رأى الأمر بالسحود لآدم التَّلِيَّةُ متعارضا بتوحيد الرب حل وعلا، فأبي أن يسجد له، ومن ثم سمي إبليس قول ضعيف بعيد عن الصواب في ضوء ما أخبر به النبي التَّلِيَّةُ، وفي ضوء ما قرره أئمة اللغة العربية من قواعد وأصول ، والله أعلم بالصواب .

خامسا: دعوى أن هذا التعليل الذي أتي به إبليس ليبرر امتناعه عن السجود لآدم التَّلِيَّةُ مع يدل على علمه بآداب الحضرة الإلهية باطلة؛ فإن هذا التعليل منه على عدم سجوده لآدم التَّلَيِّةُ مع أمر الله سبحانه وتعالى له بذلك لا يدل على علمه بآداب الحضرة الإلهية فضلا أن يدل على أنه من أعلم الخلق بما بل يدل على قلة أدبه وقلة حيائه من الله تعالى، وبيان ذلك بما يلي:

- ليــس مــن العلم والعقل والأدب أن يتمرد المخلوق الحقير الضعيف على الخالق العزيــز الجــبار، وهو يعلم أن ذلك يؤدي إلى غضب الجبار وسخط القهار، ومع ذلك يستمر في عناده واستكباره وتمرده ! (٢) .
- أنه عارض أمر ربه وأصر على معصيته واستكباره، وأتى بقياس فاسد وتمسك به في مقابل الأمر الإلهي وقد سبق ذكره وبيان بطلانه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر : (ص : ٣٦٠–٣٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة ( ص : ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : (ص : ٣٨٦-٣٨٠ ) .

- أنه ترك القياس الأولى إذ لم يقس نفسه على الملائكة الذين سجدوا لآدم التَّلِيكُانَ فيســجد معهم. والملائكة خلقوا من نور. ولا شك أن النور خير من النار. فهو لما ترك هذا القياس المؤدي إلى السعادة والفلاح بالامتثال بأمر الرب حل وعلا، وأتى بقياس فاسد عقلا ونقلا- استحق غضب الله ولعنته. فكان ذلك سببا لشقاوته وخسارته في الدنيا والآخرة (۱).
- أنه لم يدرك أن مصلحة امتثال أمر ربه بسجوده لآدم الطَّيْكِم راجحة على امتناعه من السجود له؛ لأن امتثال الأمر آمن من العقاب المترتب على المخالفة (٢).

فهذا كله دليل صارخ على جهالته وغباوته وقلة علمه وأدبه وفساد عقله ورأيه .

سادسا: دعوى أن إبليس سيكون له قرب من الله تعالى يوم القيامة، وأنه لا لعنة عليه بعد يوم الدين، وأنه لا يكون فرق بينه وبين آدم عند الله يوم القيامة، وأنه يكون مع عباد الله الصالحين، المنعمين في الجنة، فهذه كلها دعاوى باطلة فاسدة وبيان ذلك بما يلي:

• أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم التَّكِينَا سجد الملائكة كلهم امتثالا لأمر ربحم جل وعلا. وأما إبليس فقد أنكر أمر ربه، وعصاه، واعترض عليه، وعاند واستكبر، وأصر على مخالفته ومعصيته. فكيف يعتبر موحدا لله تعالى ؟ وكيف يكون مقربا إليه سبحانه ؟ فإن القرب لا يحصل بالمعصية والاستكبار بل يحصل بالطاعة والامتثال والخضوع التام.

تعصي الإله و أنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لــو كان حبك صادقـا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع.

• أن إبليس عصى أمر الله تعالى بامتناعه عن السجود لآدم التيكيلاً، وكان له أن ينيب إلى ربه، و يستوب إليه، ويظهر الندم على ما صدر، ويستغفر منه، ولكنه لم يجزع، و لم يسندم، و لم يطلب العفو والمغفرة، بل عاند واستكبر، وألح وأصر على معصية الله، وسأل السنظرة ليستمر في غوايته، ويقوم بأنواع المعاصي والفساد وإضلال العباد وإبعادهم عن الصراط المستقيم، فوجد ما طلب من الله العزيز الحكيم العليم، فهو بهذا العناد والاستكبار

<sup>(</sup>١) انظر : القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة (ص: ٣٣-٣٤)؛ وأبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (ص: ١٤٩-١٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : استخراج الجدال من القرآن الكريم (ص: ٦١ )؛ والقياس الفاسد ... (ص: ٤٠ ) .

والإصرار والاستمرار أغلق على نفسه باب الرحمة الإلهية، فهو مطرود عن رحمة الله تعالى، وملعون إلى يوم الدين، ثم يكون مصيره ومن تبعه إلى نار الجحيم .

قسال تعسالى: ﴿ إِذِ قَالَ وَ الْمُلَاكُةُ إِنِي خَالَقَ بَشُوا مَنْ طَيْنَ \* فَإِذَا سُويَة وَ فَعُوا لَهُ سَاحِدُ وَ \* فَسَجِد المَلائكة كَلَهُم أَجْمَعُونَ \* إلا إليس استكبر وكان من الكافرين \* قال باليليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين \* قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين \* قال فاخرج منها فإنك رحيم \* وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين \* قال رب فأنظرني إلى يوم بيعثون \* قال فإنك من المنظرين \* إلى يوم الوقت المعلوم \* قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين \* إلا عبادك منهم المخلصين \* قال فالحق والحق أقول \* لأمالان جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ﴾ (١) وقسال تعالى: ﴿ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعد كم وعد الحق ووعد تكم فأخلف كم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم في فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصر حكم وما أشب بمصر خي إني كفرت بما أشركمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ﴾ (٢) وغيرها من الآيات .

فهـذه النصوص الجليلة من الكتاب والسنة الصحيحة تبين أن إبليس يكون في النار، وإنمـا أنظره الله تعالى وأمهله إلى وقت محدود ويوم معلوم، ثم بعد ذلك يسحبه ومن تبعه إلى عذاب أليم مقيم، فيكون هو وجنوده في نار الجحيم .

• قــال أبــو السعود (٤) في تفسير قوله تعالى : ﴿ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ﴾ (٥) : (وفيه إشــعار بتأخير عقابه وجزائه إليه، وأن اللعنة مع كمال فظاعتها ليست جزاء لفعله، وإنما يتحقق

<sup>(</sup>١) ص الآيات: ٧١-٨٥

<sup>(</sup>٢) إبراهيم الآية: ٢٢

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أحرجه مسلم، وقد سبق تخريجه في (ص ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٤) أبو السعود هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، الحنفي، فقيه أصولي مفسر شاعر، عارف باللغات العربية والفارسية والتركية، توفي سنة ٩٨٢هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٣٠٢-٣٠١/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الحجر الآية : ٣٥

ذلك يومئذ، وفيه من التهويل مالا يوصف. وجعل ذلك أقصى أمد اللعنة ليس لأنها تنقطع هنالك بل لأنه عند ذلك يعذب بما ينسى به اللعنة من أفانين العذاب فتصير هي كالزائل) (١).

• إن الله تعالى كريم عدل فهو سبحانه وتعالى لا يجعل المصلحين كالمفسدين، ولا يجعل المطيعين كالعاصين، ولا يجعل المقسطين كالقاسطين، ولا يجعل الموحدين كالمشركين. قال تعالى: ﴿ وماخلقنا السماء والأرض وما المسلمين كالكافرين، ولا يجعل الموحدين كالمشركين. قال تعالى: ﴿ وماخلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار \* أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتين كالفجار ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين \* مالكم كيف تحكمون ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ ثم توفي كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون ﴾ (٤) فهو سبحانه و تعالى لا يظلم أحدا من عصاده بسل يعامل كل واحد منهم بما يليق به رحمة منه وعدلا. فالذين آمنوا وأصلحوا و لم يفسدوا و لم يشركوا وخافوه واتقوه يكرمهم في دار كرامته بأنواع كثيرة من النعيم المقيم رحمة منه وفضلا. وأما الكفار والفحار والمنافقون والمشركون فيعذبهم الله بأنواع كثيرة من العذاب الأليم جزاء منه وعدلا. وإبليس هو أول من كفر بالله تعالى وهو أكبر داعية إلى الكفر والفسق والفحور والفساد والإلحاد والزندفة ... فكيف يكون هذا اللعين عند الله كعبد من عباده الصالحين فضلا أن يكون مثل آدم هي عبد الله وحبيبه وكليمه وصفيه ونبيه ؟.

• أن الله تعالى يكرم الصالحين من عباده في دار كرامته بأنواع كثيرة من النعيم المقيم رحمة منه وفضلا، ويعذب الكافرين منهم بأنواع كثيرة من العذاب الأليم جزاء منه وعدلا، وقد ذكر الله تعالى بعض تلك النعم التي أعدها لعباده الصالحين، وبعض تلك النقم التي أعدها لحلكافرين، فقال تعالى مخبرا عما أعده لعباده الصالحين: ﴿ والسابقون السابقون السابقون \* أولك المقربون \* في جنات النعيم \* ثلة من الأولين \* وقليل من الآخرين \* على سرر موضونة \* متكين عليها مقابلين \* يطوف عليهم ولدان مخلدون \* بأكواب وأباريق وكأس من معين \* لا يصدعون عنها ولا ينزفون \* وفاكهة مما يتخيرون \* ولحم طير مما

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ٧٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ص الآيتان : ٢٧-٢٨

<sup>(</sup>٣) القلم الآيتان : ٣٥-٣٦

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية : ٢٨١

يشتهون \* وحور عين \* كأمثال اللؤلؤ المكنون \* جزاء بما كانوا يعملون \* لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما \* إلا قيلا سلاما سلاما \* وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين \* في سدر مخضود \* وطلح منضود \* وظل ممدود \* وماء مسكوب \* وفاكهة كثيرة \* لا مقطوعة ولا ممنوعة \* وفرش مرفوعة \* إنا أنشأنا هن إنشاء \* فجعلنا هن أبكارا \* عربا أترابا \* لأصحاب اليمين \* ثلة من الأولين \* وثلة من الآخرين ﴾ (١) وغيرها من الآيات .

فهـــذه بعض تلك النعم التي يكرم الله بها عباده الصالحين في دار كرامته وبينها لهم في الدنيا ليســعوا إلى الفــوز بها. وما أخفى عنهم فهي أكثر وأكثر بل فيها (( ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر )) كما روى الصادق المصدوق عن ربه عز وجل (٢).

وأما دار البوار التي هي مستقر إبليس وجنوده قد أخبر الله تعالى عما فيها من أنواع النكال والعذاب فقال عز من قائل: ﴿ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال \* في سموم وحميم \* وظل من يحموم \* لا بارد ولا كريم \* إنهم كانوا قبل ذلك مترفين \* وكانوا يصرون على الحنث العظيم \* وكانوا يقولون أثذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون \* أو اباؤنا الأولون \* قل إن الأولين والآخرين \* لجموعون إلى ميقات يوم معلوم \* ثم إنكم أيها الضائون المكذبون \* لآكلون من شجر من زقوم \* فمالئون منها البطون \* فشار بون شرب الهيم \* هذا نزلهم يوم الدين ﴾ (٣) وغيرها من الآيات .

فهـذه بعـض الـنقم الـتي يعذب الله بما من استحقها منهم من الكفار والفحار والمانقين، وذلك بعدله حزاء بما كانوا يعلمون، وتلك بعض النعم التي يكرم الله بما من شاء من عباده من الأنبياء والصالحين في دار كرامته برحمته وفضله .

ولا شك أن آدم الله سيكرمه الله بإدخاله في الجنة، وأن إبليس سيعذبه الله بإدخاله في النار. فكيف يكون إبليس ومن سُجِدَ له سيان ؟ لا يقول عاقل يدرك ما يقول أن المعذب في السنار بأنواع العذاب كالمنعم في الجنة بأنواع النعيم، والله المستعان على هذا الضلال

<sup>(</sup>١) الواقعة الآيات : ١٠-٤٠

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث صحيح رواه أبوهريزة رائج ، أخرجه الشيخان، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٢٠١ ) :

<sup>(</sup>٣) الواقعة الآيات : ٤١-٥٦

والخذلان، ﴿ ومن إيجعل الله له نورا فما له من نور ﴾ (١) .

• أن السنار السي سيد حل فيها إبليس و جنوده هي نار حامية ليس لها انطفاء ولا خمود، وليس لها فناء ولا زوال بل هي دائمة باقية بإبقاء الله تعالى لها. وقد تقدمت الأدلة على ذلك من الكتاب والسسنة الصحيحة (٢)، فإبليس و جنوده من أولئك الذين سيبقون حالدين مخلدين في السنار، وليسس لهم حروج منها أبدا. قال تعالى: ﴿ كمثل الشيطان إذ قال الإسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين \* فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ﴾ (٢) ولذلك يتبرأ اللعين من أصحابه في النار و يقول لهم كما حكى الله تعالى عنهم فقال: ﴿ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعد تكم فأخلف كم وماكان في عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم في فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصر خكم وما أشم بمصر خي إني كفرت بما أشركمون من قبل إن الظالمين لم عذاب أليم ﴾ (٤) فإبليس يكون في النار خالدا مخلدا فيها، ويقول فيها لأصحابه بأنه لا يستطيع أن يخلص معنا، فيبقون فيها معذبين، ولا يكون لهم نجاة منها (٥).

ف لا تصح دعوى من زعم أن إبليس قد غفر الله له ذنوبه، وأنه لا لعنة عليه بعد يوم الدين، وأنسه سيكون يوم القيامة في عداد عباد الله الصالحين المقربين المنعمين في الجنة. تعالى الله عما يقول الظالمون.

يتبين مما سبق أن القول بأن إبليس كان مجبورا في امتناعه عن السحود لآدم الطّيّلاً، وأن الله تعالى هو الذي منعه من ذلك وحال بينه وبين السجود أو أن إبليس رأى آدم الطّيّلاً غير الله، فأبى أن يسجد إلا لله، وأنه أحسن بذلك إذ لم يسجد لغير خالقه، وأنه مؤمن وموحد عند الله تعالى، وأنسه سيكون يوم القيامة من عباد الله المقربين الذين يكرمهم الله تعالى

<sup>(</sup>١) النور الآية : ٤٠

<sup>(</sup>۲) انظر (ص: ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) الحشر الآيتان : ١٦-١٦

<sup>(</sup>٤) إبراهيم الآية: ٢٢

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ٢٩/٢ ٥ )؛ وفضائح الصوفية ( ص : ٥١ ) .

بإدخالهم في دار كرامته، وينعم عليهم بإحلال رحمته ورضوانه، وأنه لا فرق بينه وبين آدم التَّلِيُّة عند الله تعالى، فهذه كلها عقائد فاسدة وآراء ضالة وأقوال باطلة وهي في غاية السبطلان والفساد والضلال بل هي أبعد وأبعد عن الحق والصواب وعن الإيمان بالله وكتبه ورسله، وأقرب وأقرب إلى الكفر والشرك والضلال والإباحية والزندقة والإلحاد، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منها، فهو أعلم بالصواب، والهادي إلى سبيل الحق والرشاد:

## الباب الثالث: دغول آدم وزوجه عليهما السلام الجنة وغروجهما منها وهبوطهما إلى الأرض.

وفيه فصلان .

الفصل الأول: آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة .

الفصل الثاني : هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة إلى الأرض.

الفصل الأول: آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة، وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول : دخول آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة .

المبحث الثاني: خطيئة آدم وزوجه عليهما السلام في الحنة .

المبحث الثالث : توبة آدم وزوجه عليهما السلام .

# المبحث الأول: دخول آدم وزوجه عليهما السلام المبحث الأول: دخول أدم وزوجه عليهما السلام المبدئ المبحث المبدئ المبدئ

## المطلب الأول: وقت دخول آدم وزوجه عليهما السلام الجنة.

إن الله سبحانه وتعالى أكرم أبا البشر آدم الله بأن أسكنه وزوجه في الجنة . قال تعالى : ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث شتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلامن حيث شتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا يبليس أبى \* فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى \* إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى \* وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ﴾ (٢) .

وقد حاءت عدة أحاديث عن النبي الله موافقة لكتاب الله تعالى فبينت ثبوت هذا التكريم من الله حل وعلا لأبي البشر آدم الله ، وزادت في البيان والإيضاح بأن اليوم الذي أكرم الله عدر وجل آدم الله بإسكانه الجنة كان ذلك يوم الجمعة، فمن تلك الأحاديث الدالة على دخول آدم الله الجنة يوم الجمعة ما يلي :

عــن أبي هريــرة على قــال: قال رسول الله على: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها (٤).

<sup>(&#</sup>x27;) البقرة الآية: ٣٥

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية: ١٩

<sup>(</sup>٣) طه الآيات : ١١٦–١١٩

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه مسلم، وقد سبق تخريجه (ص: ٨٦ ).

وعــن أبي هريــرة على قال: قال رسول الله على: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعــة، فيــه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى، فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه ... الحديث (۱).

وعـــن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله الله الله الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة (٢).

فيتبين من هذه الأحاديث النبوية أن آدم ﷺ أدخل<sup>(٣)</sup> الجنة يوم الجمعة، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) أخرجه ت ( الجمعة، ب : ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ٣٦٢/٢ ص : ٤٩١ )، وهو حديث صحيح، وقد سبق تخريجه من غير هذا اللفظ في ( ص : ٨٧ ).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في (ص: ٨٧).

<sup>(</sup>٣) المراد بالدخول هنا يحتمل أن طينة آدم النظيلة أدخلت الجنة يوم الجمعة وصور فيها ثم نفخ فيه الروح ويحتمل أنه أدخل الجنة بعد نفخ الروح، فإن كان الصحيح هو الأول فلا علم لنا متى أدخلت حواء الجنة وإن كان الثاني فهمي أيضا أدخلت مع آدم النظيمة الجنة يوم الجمعة لقوله تعالى : ﴿ يِاآدَم اسكَنُ أَنْتُ وَرُوجِكُ الجنة ﴾ والله أعلم بالصواب . انظر : (ص: ١٠١-١٠١ و ٢٠٦-٢٠١) .

## المطلب الثاني: الجنة التي سكنها آدم وزوجه عليهما السلام.

الجينة التي سكنها آدم و زوجه حواء عليهما السلام قبل الهبوط إلى الأرض اختلفت فيها أقوال أهل العلم، فمنهم من يرى ألها كانت جنة معنوية و لم تكن جنة حقيقية، ومنهم من يرى التوقف في المسألة وعدم القطع بشيء فيها، ومنهم من يرى ألها كانت في مكان مرتفع من الأرض، ومنهم من يرى ألها جنة كانت في السماء دون جنة الخلد، ومنهم من يرى ألها جنة المؤمنون يوم القيامة، وفيما يلي ذكر تلك الأقوال، وما احتج به أصحابها، وبيان الراجح منها، والله الموفق للصواب.

القــول الأول: الجنة التي كان فيها آدم وحواء عليهما السلام لم تكن جنة حقيقية، وإنما كانت جنة معنوية، وهي جنة العلم. قالت به الباطنية (١).

ومن هذا الجنس ما قاله مصطفی محمود بأنما ( جنة الطاعة والإسلام للناموس الإلهي ) (").
وهذا القول في غاية البطلان والفساد، فإنه تحريف لكتاب الله تعالى، وصرف لألفاظه مسن ظواهرها إلى غيرها من غير دليل ولا حاجة بل فيه حمل لألفاظ القرآن إلى ما هو مخالف لصريح دلالة القرآن مخالفة واضحة؛ لأن الله سبحانه وتعالى وصف لنا جنة آدم هي كتابه فقال تعالى: ﴿ وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث شئما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ (") وقال تعالى: ﴿ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ يابني ادم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليربهما سواتهما ﴾ (ق وقال تعالى: ﴿ فقلنا با الدم إن هذا عدولك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى \* إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى \*

<sup>(</sup>١) ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ( ١٦١/١٤ - ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) القرآن محاولة لفهم عصري (ص: ٦٢).

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية: ٣٥

<sup>(</sup>٤) الأعراف الآية: ٢٢

<sup>(</sup>٥) الأعراف الآية : ٢٧

وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى \* فوسوس إليه الشيطان قال اآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى \* فأكلامنها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ﴾ (١).

فمن أوصاف هذه الجنة التي سكنها آدم وحواء عليهما السلام أنه كان فيها أشجار، وفي تسلك الأشجار أوراق وثمار، وأنه كان فيها ما يأكلان و يشربان حتى لا يصيبهما جوع ولا عطس وأنسه كان فيها لباس لهما يستر عورهما، وأنه كان فيها ما يحفظهما من حرارة الشمس، وأنها كانت واسعة يمشي فيها الأبوان ويأكلان منها ما شاءا ويشربان ...فهذه كلها من أوصاف الجنة الحقيقية، ولا يصح أن يوصف بهذه الصفات شيء معنوي الذي لا يقوم إلا بغسيره كالعلم والطاعة، وبه يتبين خطأ من حمل الجنة التي سكنها آدم وحواء عليهما السلام على جنة معنوية كالعلم أو الطاعة والاستسلام لله تعالى، والله أعلم بالصواب .

القول المثاني: التوقف عن تعيين تلك الجنة التي سكنها الأبوان قبل أن يهبطا إلى الأرض، وعدم الخوض في بحثها والكف عنه، وأنه هو الأسلم.

فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يمكن أن تكون الجنة التي سكنها الأبوان هي حنة الخسلد، ويمكسن أن تكون غيرها في السماء أو في بقعة من بقاع الأرض، فالأحوط والأسلم الكسف عسن تعيينها وعن القطع بها، وهذا القول عزاه غير واحد من المفسرين إلى الإمام أبي حسنيفة (٢)، وإليه ذهب أبو منصور الماتريدي (٦)، وبه قالت جماعة من المتأخرين والمعاصرين مسنهم محمد سيد طنطاوي وعبد الحميد كشك وحسنين محمد مخلوف وعبد الجليل عيسى ومصطفى خرم دل وأحمد بمحت والشيخ محمد متولي الشعراوي وعبد الوهاب النجار إلا أنه مال في الأحير إلى القول بأنها كانت في الأرض (٤).

<sup>(</sup>١) طه الآيات : ١٢١-١٢١

<sup>(</sup>٢) انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم ( ١٠٠/١ )؛ وصفوة البيان لمعاني القرآن (ص : ١٣ )؛ والتفسير للقنطف (ص : ١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظـــر : تأويلات أهل السنة ( ١٠٦/١ )، والماتريدي هو محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي الحنفي، إليه تنسب الطائفة الماتريدية الكلامية، توفي سنة ٣٣٣هـــ ، انظر : الأعلام ( ١٩/٧ )؛ ومعجم المؤلفين ( ١١/٠ ، ٣٠ ).

<sup>(</sup>٤) انظر بالترتيب: التفسير الوسيط للقرآن الكريم ( ١٠٠/١)؛ وفي رحاب التفسير ( ١٤٦/١)؛ وصفوة البيان لمعاني القرآن لحسنين محمد (ص: ١٣)؛ والتفسير للقنطف لمحمد خرم دل (ض: عمد (ص: ١٨)؛ والتفسير للقنطف لمحمد خرم دل (ض: ١٨)؛ وأنبياء الله للشعراوي (ص: ٢١-٢٣)؛ وقصص الأنبياء للنجار (ص: ٩).

القول الثالث : الجنة التي سكنها آدم على مع زوجه حواء عليها السلام هي غير جنة الحلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة .

وهذا القول يتضمن قولين:

أ - إن هـذه الجنة كانت في السماء، وهي غير جنة الخلد . هذا القول عزاه الفحر الرازي إلى أبي على الجبائي (١)، وعزاه بعض المفسرين إلى الحسن البصري (١).

ولكن تعقب هذا القول بأنه هل توجد بساتين في السماء غير بساتين الجنة المعروفة، فوجرود هذه البساتين في السماء أولا يحتاج إلى الإثبات بالأدلة اليقينية، ولا يعلم أن في السماء بساتين غير بساتين الجنة المعروفة. وأما احتمال أنما خلقت إذ ذاك ثم اضمحلت فمما لا يقدم عليه منصف إلا بدليل صحيح يعتمد عليه ولا دليل على ذلك (٣).

- إن هذه الجنة كانت في الأرض، وذكر ابن كثير أن هذا القول محكي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيينة  $^{(3)}$ ، وأنه اختاره ابن قتيبة، وأن القاضي منذر بن سعيد البلوطي  $^{(9)}$  أفرد مصنفا خاصا بمذه المسألة واختاره وحكاه عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه  $^{(7)}$ . وذكر الرازي في تفسيره  $^{(7)}$  أن هذا القول ذهب إليه أبو القاسم البلخي  $^{(A)}$  وأبو مسلم الأصفهاني  $^{(P)}$ .

<sup>(</sup>۱) انظــر : التفسير الكبير ( ۲/۳۰٪)، والجبائي هو محمد بن عبد الوهاب، من أئمة المعتزلة بالبصرة، توفي سنة ٣٠٠هــ . انظر : فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ( ٨٥/١٠) ) اسير أعلام النبلاء ( ١٨٣/١٤ ).

<sup>(</sup>٢) انظر : حادي الأرواح ( ص : ١٩ )؛ والبداية والنهاية ( ٧٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير البحر المحيط ( ٣٠٨/١ )؛ وروح المعاني ( ٢٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) سسفيان بن عيينة بن ميمون الهلائي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، من أثبت الناس في عمرو بن دينار، قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، توفي في رجب سنة ١٩٨هـ. انظر : تمذيب التهذيب (٣٥٧/٢ -٣٥٠ برقم : ٢٨٦٩ ) .

<sup>(</sup>٥) هـــو القاضي منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي، فقيه محقق، عالم باختلاف العلماء، شاعر أديب، وكان على مذهب داود بن على الظاهري، توفي سنة ٣٥٥هـــ. انظر : سير أعلام النبلاء (١٧٣/١٦–١٧٨).

<sup>(</sup>٦) انظر : البداية والنهاية ( ٧٥/١ ) ولكن سيأتي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن منبه ما يدل على أن الجنة التي أخرج منها الأبوان هي جنة الخلد .

 <sup>(</sup>٧) انظر : التفسير الكبير ( ٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٨) لعله هو نصر بن الصباح البلخي، أبو القاسم، من أعلام الشيعة، من أهل القرن الرابع الهجري. انظر : معجم المؤلفين ( ٨٩/١٣ ) .

 <sup>(</sup>٩) هــو محمد بن بحر الأصفهان، أبو مسلم، كاتب متكلم مفسر نحوي شاعر، وله تفسير على مذهب المعتزلة،
 توفي سنة ٣٢٢هــ . انظر : لسان الميزان ( ٨٩/٥ )؛ ومعجم المؤلفين ( ٩٧/٩ ) .

وحكى الراغب هذا القول عن بعض المتكلمين (١). وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هـذا من قول المتفلسفة والملحدين أو إحوالهم من المتكلمين المبتدعين من المعتزلة وغيرهم (٢) مـع أنه صحح مرة أحرى القول بأن الأبوين كانا في غير جنة الخلد، وذكر أيضا أنه قـول بعض السلف، وأنه أصح القولين (٣)، وعزاه الآلوسي إلى الصوفية (٤). ونسبه غير واحد من المفسرين إلى المعتزلة والقدرية (٥)، وذكر الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد أن هذا القول ذهب إليه بعض السلف (١). وبه قالت جماعة من المتأخرين والمعاصرين منهم الشيخ ابن بدران (٧) وعبد الرحمن بن محمد الدوسري وعبد الكريم الخطيب ومحمد رشيد رضا وعفيف عبد الفتاح طبارة وعبد الصبور شاهين وعبد الجليل عيسى وغيرهم (٨). فالظاهر أن هذا القول ذهب إليه كثير من المعتزلة، وهو أيضا محكي عن بعض السلف .

وإذا كانت الجنة التي سكنها الأبوان في بقعة من بقاع الأرض، فهل هي موجودة إلى الآن ؟ وأين مكانما في الأرض ؟ في ذلك عدة أقوال، وهي كما يلي :

قيل : إن الجنة التي سكنها الأبوان قبل الهبوط إلى الأرض كانت بستانا من بساتين

<sup>(</sup>١) انظر : ذكر ذلك عنه ابن القيم في حادي الأرواح ( ص : ١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظــر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٤٧/٤) لا شك أن هذا القول ذهب إليه بعض أهل السنة من السلف والخلف، فإطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه من قول المتفلسفة والملحدين ... فيه نظر، وأيضا مثل هذا الأسلوب في المسائل التي حصل فيها حلاف بين أهل العلم من السلف والخلف لم يعهد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فالله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٣) انظر : النبوات ( ٢/٥٠٧-٧٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : روح المعاني ( ٢٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الغنية في أصول الدين (ص: ١٦٧)؛ والجامع لأحكام القرآن (٣٠٢/١)؛ وشرح النووي لصحيح مسلم (٣١/١٣)؛ ومدارك التتريل (٨١/١)؛ وروح للعاني (٢٣٣/١)؛ ولهر الحنير على أيسر التفاسير (٤٧/١)؛ وتفسير سورة البقرة للذكتور / أمير عبد العزيز (ص: ٧٢).

<sup>(</sup>٦) انظر : تمذيب النفسير وتجريد التأويل ( ١٠٤/١ )؛ وقصص الأنبياء ( ص : ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٧) هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى السعدي الدمشقى، المشهور بابن بدران، من دعاة السلفية في مطلع القرن السرابع عشـــر الهجري، له رسائل ومؤلفات في أنواع من العلوم، توفي سنة ١٣٤٦هـــ . انظر : ترجمته في مقدمة الكتاب المذكور من أحد معاصريه ومن قبل المحقق (ص : ١٤-٢٤) .

<sup>(</sup>A) انظــر بالترتيب: جواهر الأفكار ومعدن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار (ص: ١٧٧)؛ وصفوة الآثار والمفاهــيم مــن تفسير القرآن العظيم للدوسري ( ٩٢/١)؛ وقصتا آدم ويوسف للخطيب (ص: ٤١-٥٠)؛ وتفسير القــرآن الحكيم ( ٢٧٧/١)؛ ومع الأنبياء في القرآن الكريم (ص: ٣٩-٤٠)؛ وأبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة (ص: ١٥٩-١٦١)؛ والمصحف الميسر (ص: ٨).

اليمن، وقيل: إنما كانت بأرض عدن (١). وقيل: إنما كانت بأرض فلسطين. وقيل: إنما كانت بين فارس وكرمان (٢).

وهذه الأقوال حكاها غير واحد من المفسرين (٣).

وقيل : إن الجنة التي كان فيها آدم على كانت في قارة غير هذه القارات المعروفة الآن، بيل هي قارة في جوف المحيط الآن، ويسمولها قارة " مو "، وإلها غرقت بحوادث زلزالية، واستقرت بسهولها وحبالها وما كان عليها من حيوان وشجر وزرع في أعماق المحيط الهندي، وكان قد مات بسبب غرقها نحو ستين مليونا من الناس . هذا القول حكاه عبد الوهاب النجار عن بعض الباحثين في شأن البحار وأعماقها وما فيها من وهاد وجبال (1).

وقيل : إن هذه الجنة موجودة في الأرض إلى الآن، واسمها جنة البرزخ، وهي عند حسبل اليساقوت تحت خط الاستواء، ويدخلها العارفون اليوم بأرواحهم لا بأجسامهم. وهذا القول ذكره الآلوسي عن الصوفية (°).

ولعل أغلب هذه الأقوال في تعيين مكان جنة الأبوين في الأرض جاءت متأثرة من الإسرائيليات عما جاء في التوراة المحرفة من أن تلك الجنة اسمها عدن ففيها: (وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها) (٢) علم ليعملها و يحفظها ... فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها) فجاءت هذه الأقوال بحثا عن المكان المذكور في التوراة المحرفة باسم عدن، فقالوا بهذه الأقوال، مع أن خصاءت هذه الأقوال بمن أسماء جنة الحلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، وأيضا العبارة المذكورة من التوراة المحرفة لا تدل على أن تلك الجنة كانت في الأرض (٢)، وعلى احتمال دلالة ما فيها على ألما

<sup>(</sup>١) مدينة في اليمن على خليج عدن قرب باب المندب، كانت عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية منذ عام ١٩٧٠م حتى ١٩٩٠م . انظر : المنحد ( الأعلام، ص : ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فارس : إقليم في إيران على الخليج، وكرمان أيضا مدينة من مدن إيران . المنجد ( ص : ٢٠١و ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أنوار التتزيل وأسرار التأويل ( ١٤٣/١ )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٤٧/٤ )؛ وروح المعاني ( ٢٣٣/١ و ٩٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : قصص الأنبياء (ص: ١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر : روح المعاني ( ٢٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) سفر التكوين ( ٢/٥/١ ، ٢٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( ٤٣٠/١ ) .

كانت في الأرض لا يعتسبر بها، لأنما لم تنقل إلينا نقلا صحيحا، فقد دخلها شيء كثير من الغش والتحريف والتبديل، وما لم يستند إلى نقل صحيح ونص صريح لا تقوم به حجة (١).

وأما ما ذهبت إليه الصوفية من أن تلك الجنة اسمها حنة البرزخ، وأنما عند حبل الياقوت تحت حط الاستواء، وأنهم لا زالوا يدخلونها إلى الآن بأرواحهم، فهذا لا يعدو أن يكون هراء صوفيا قائما على التحيلات الفاسدة والأوهام الكاذبة الباطلة.

وكذلك ما ذهب إليه بعض الباحثين في أعماق البحار من أن تلك الجنة كانت في غير هذه القارات المعروفة في الأرض، وأنها غرقت بسبب حوادث زلزالية، وأنها في جوف المحيط في قارة اسمها " مو " فهذا القول كالذي قبله، ولا يعدو أن يكون رأيا قائما على الظنون والأوهام والموى، فهو قول ساقط بحرد عن الدليل والبرهان بل هو زعم بحت وليس له أي دليل.

أدلة القائلين بأن الأبوين كاتا في غير جنة الخلد: وقد استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما يلي ؛

دليلهم الأول: قالوا: من المعلوم الذي لا ينازع فيه مسلم أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على مسن الأرض في الأرض لللرض، وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على في هذه الأرض من تربتها، وجعله خليفة فيها، ولم يذكر عن الله تعالى ولا عن رسوله في: أن آدم الله من الأرض إلى السماء، لا قبل الحلق ولا بعده، ولو كان تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى بالذكر، لأن نقله من الأرض إلى السماء من أعظم النعم عليه، فدل ذلك على أنه لم يحصل، فعلم من ذلك أنه خلق في الأرض و لم تكن في السماء (۱). ولك انه خلق في الأرض، وأن الجنة التي أسكن فيها كانت في الأرض و لم تكن في السماء (۱). ولك الأساس الذي بنوا عليه هذا الاستدلال غير ثابت إذ مداره على صحة القول بسأن آدم المختلق في الأرض، وقد ادعوا على ذلك الإجماع، وحكوا عدم الخلاف فيه، وهو لا يسلم لهم، فإن المكان الذي خلق فيه آدم هي مختلف فيه عند أهل العلم، وفيه عدة

وهو لا يسلم لهم، فإن المكان الذي خلق فيه آدم الله مختلف فيه عند أهل العلم، وفيه عدة أقسوال، وقد ذهب جماعة كبيرة من السلف والحلف إلى أن آدم الله لم يخلق في الأرض، وإنما خلق في السماء أو في الجنة، وقد سبق الكلام عن ذلك بالتفصيل مع بيان أن القول

<sup>(</sup>١) انظر : حواهر الأفكار ومعادن الأسرار ... ( ص : ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التفسير الكبير ( ٣/٣ )؛ وحادي الأرواح ( ص : ٢٦ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ٢٦/١-٢٢٠) .

الراجح في المسألة هو القول بأن الله تعالى خلق آدم ﷺ في الجنة (١).

وأما كونه خلق من مادة الأرض وترابكا فهذا لا يدل على أنه خلق في الأرض، وأنه أسكن في جسنة كانت في الأرض، وكذلك كونه جُعلِ خليفة في الأرض أيضا لا يدل على أنه خلق في الأرض، وأنه أسكن في جنة كانت في الأرض، فإن قوله تعالى: ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ إنما هو بمعنى إني سأجعله في الأرض خليفة ؛ لأن " جاعل " اسم فاعل، وهو هنا بمعنى الاستقبال، ولهذا انتصب عنه المفعول، قد سبق بيان أن اسم الفاعل إذ كان عاملا فيما بعده بالنصب تعين كونه بمعنى الاستقبال (٢)، فالآية تدل على أن الأرض هي محل خلافة، وهذا لا ينافي أن يكون الله تعالى قد خلقه في غير الأرض وأسكنه في جنة الخلد فوق السماوات أولا ثم أنزله إلى الأرض التي جعله فيها خليفة (٣).

وأما القول بأنه لم يرد نص صحيح برفعه إلى السماء، فهذا لا يدل على أنه خلق في الأرض أو أنه أسكن في جنة كانت في بقعة من بقاع الأرض، فإن عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين، وكما أنه يجب على من يقول بأن آدم المنه لم يخلق في الأرض أن يثبت ذلك بالدليل، فكذلك يجب على من يقول بأنه خلق في الأرض أن يثبت ذلك بالدليل، وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل عند الكلام عن مكان خلق آدم هنه في الباب الأول (أ).

دليلهم المثاني: قالوا: إنه لا يجوز في حكمة الله تعالى أن يبتدئ الخلق في جنة يخلدهم فيها و لا تكليف؛ لأنه تعالى لا يعطي جزاء العاملين من ليس بعامل، ولأنه لا يهمل عباده بل لا بد من ترغيب وترهيب، ووعد ووعيد (٥).

ولكسن هذا الكلام غير صحيح فضلا أن يدل على صحة ما زعموا؛ فإن نعم الله وأياديه عسلى عباده ليست بسبب منهم بل كلها فضل وكرم وعطاء وإحسان منه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه تعالى له المشيئة المطلقة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا راد

<sup>(</sup>١) انظر : (ص: ٢٩١-١٠٢).

<sup>(</sup>۲) انظر : (ص: ۲۸۰-۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) انظر : مفتاح دار السعادة ( ٢١/١-٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : (ص : ٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : النفسير الكبير (٣/٣)؛ وأنبياء الله للشعراوي (ص: ٢١).

لقضائه، ولا يخلو فعل من أفعاله ولا أمر من أوامره عن حكمه وغاية حميدة، وقد ندرك بعضها وقد تخفى علينا فلا ندركها، ولعل الحكمة في إسكان الأبوين في الجنة قبل أن يعملا شيئا هو الابتلاء والاحتبار والامتحان، لتكون هذه الصورة ماثلة أمام أعين ذريته دائما في الدنيا، ليكونوا دائما حريصين على فعل ما يقربهم من رضوان الله ورحمته حتى يفوزا بالعودة إلى حسته، والدخول في دار كرامته، والتنعم بما أعد الله لهم فيها رحمة منه وفضلا، وليكونوا دائما على حذر من الشيطان الذي أخرج أبويهم من الجنة، فإن أجابوا نداءه وقبلوا دعوته واتسبعوا سيله يكون مصيرهم مصيره وهو النار حزاء منه سبحانه وعدلا، وفي ذلك أعظم وأعيب وترهيب، وأكبر وعد ووعيد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد (۱).

دليسلهم السئالث: قد أخبر الله سبحانه على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إنما يكون الدخول فيها يوم القيامة و لم يأت زمن دخولها بعد، وأن من دخلها يكون من الخالدين فيها ولا يخرج منها، فلو كانت الجنة التي دخلها آدم الله جنة الخلد لأقام فيها و لم يخرج منها (٢).

ولكن تعقب هذا الاستدلال بأن القول: إن جنة الخلد إنما يقع الدخول فيها يوم القيامة و لم يأت زمن دخولها بعد، فهذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول استقرار وحلود ودوام، وأما الدخول العارض فلا مانع من وقوعه قبل يوم القيامة بإذن الله تعالى ومشيئته، وقد أجمع أهل التأويل أن الملائكة يدخلون الجنة ويخرجون منها ، وثبت أن إبليس كان يدخل الجنة قبل معصيته ثم أخرج منها (")، وأن النبي الله دخلها ليلة المعراج ثم خرج منها و أخبر بما رأي فيها، وأرواح الشهداء في البرزخ في الجنة، وهذا كله دخول عارض من غير خلود فيها قبل يوم القيامة، فكذلك ليس هناك ما يمنع من دخول آدم وزوجه عليهما السلام فيها دخولا غير خالد فيها قبل يوم القيامة (أ).

دليلهم الرابع: قالوا: إن حنة الخلد هي دار القدس؛ قدست عن الخطايا والمعاصي كلها، وألها مقعد صدق، فليس فيها كذب ولا لغو ولا تأثيم، وأهلها منعمون فيها، فلا يسهم فيها نصب، ولا يصيبهم فيها خوف ولا حزن، لألها ليست دار حزن وخوف

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح دار السعادة ( ٩/١ )؛ وتمذيب التفسير ... (١٠٥/١ )؛ وقصص الأنبياء للشيخ عبد القادر الحمد (ص: ٣٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ( ص : ٢٥ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ١١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : حديث أنس ﷺ عند مسلم في صحيحه، وقد سبق ذكره وتخريجه في ( ص : ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال ( ٢٠/١٠ ) .

ونصب، وليست دار تكليف وتحذير بل هي دار أمن وراحة و سلام، ودار جزاء وإنعام وإكرام، ويكون من دخلها منعما فيها دائما، ولا يخرج منها أبدا ... وهذه الصفات لا تصدق على الجنة التي سكنها آدم وزوجه حواء عليهما السلام؛ فقد لغا فيها إبليس حين كذب على آدم الله وأثم في كذبه، ولم يسلم فيها الأبوان من الفتنة والابتلاء، فأكلا من الشجرة المحرمة، فأصابهما فيها حزن وخوف ونصب، وفي الأخير أخرجا منها، وهذا كله يدل على أن آدم هي لم يكن في جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة (١).

و لكن تعقب هذا الاستدلال من وجهين : أحدهما إجمالي، والآخر تفصيلي .

أمسا التعقب الإجمالي فذلك أنه لا شك أن الله تعالى خلق الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم، ولا كذب، ولا يخرج منها من دخلها ... ولكن إنما يكون ذلك كله يوم القيامة إذا دخلها أهلها جزاء عمسلهم بعد ما قضوا عمرهم في الدنيا في طاعة الله تعالى، وماتوا على دين الأنبياء والمرسلين، وتفضل الله عليهم بدخول الجنة، فهؤلاء هم الذين لا يخرجون منها، ولا يتحولون عنها، ويكونون فيها منعمين بجميع أنواع النعم التي لا يمكن أن نتصورها ونحن في دار الدنيا الفانية .

قال تعالى: ﴿ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين \* جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين \* الذين تتوفاهم الملاتكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كتم تعملون ﴾ (٢) .

فطاعــة الله وتقواه والإحسان في عبادته والإحسان إلى عباده في هذه الدنيا هو الذي يوصــل إلى جـنة النعيم المقيم التي يدخلها المتقون يوم القيامة، فيحصل لهم الأمن العام والسلام التام ويتحقق لهم فيها كل ما يشاءون .

فسائر الوجوه التي ذكرت في الجنة وألها منتفية في الجنة التي سكنها آدم الله من اللغو والكذب والنصب والعري وغير ذلك فهذا كله حق لا ينكره أحد من المسلين ولكن إنما يكون ذلك إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة، فلا مانع أن يحصل فيها ما حكاه الله تعالى عن آدم هي وإبليس ابتلاء واختبارا، ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين فيها إلى ما أخبر الله

<sup>(</sup>١) انظر : شرح صحيح البخاري ( ٣١٩/١٠ )؛ وحادي الأرواح (ص : ٢٥-٢٦ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ١١/١-١٢).

<sup>(</sup>٢) النحل الآيات : ٣٠-٣٢

عز وجل، فلا تنافي بين الأمرين (١).

أما التعقب المفصل فذلك عا يلى:

أولا: قولهم: إن الجنة دار جزاء وثواب، وليست دار تكليف وتحذير ، وقد كلف الله فيها آدم الله بالسنهي عن الشجرة فيمكن أن يقال في جوابه: إن ذلك إنما يمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة فحينئذ ينقطع التكليف، وأما امتناع وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه البتة، كيف وقد جاء عن النبي أنه قال: ((بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب ...)) الحديث (٢).

فيدل هذا الحديث على أنه لا يمتنع أن يكون في الجنة من يعمل بأمر الله، ويعبد الله تعالى قبل يوم القيامة بل هذا هو الواقع، فإن من فيها الآن مؤتمرون بأوامر من قبل ربهم، وسواء سمي ذلك تكليفا أو لم يسم (٣).

ثم إن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصلاة والزكاة والركاة والسيام والحج والجهاد ونحوها، وإنما كان حجرا عليه في شجرة من جملة أشجارها، وهذا لا يمتنع وقوعه في حنة الخلد؛ كما أن كل أحد منهم محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها (٤).

وأما القول بأن الجنة دار القلس، وقد طهرها الله من الخطايا...، فيمكن أن يقال في جوابه: إنه لا شك أن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، وهي بالشام، وقد أجمع أهل الشرائع السماوية على أن الله تعالى قدسها، وقد شاهدوا فيها المعاصي والكفر والكذب، ولم يكن تقديسها مما يمنع فيها المعاصي، ولا يقال: إنها غير مقدسة لما وقعت فيها من المعاصي، ولا يسلب لأجلها هذا الاسم المقدس المبارك منها، فكذلك ما حصل في الجنة من كذب إبليس اللعين، ومن

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح صحيح البخاري (۱۰/ ۳۲۰)؛ وحادي الأرواح (ص: ۳۲-۳۳)؛ ومفتاح دار السعادة ( ۱۰۵/ ۱۰۹۰)؛ وقصص الأنبياء (ص: ۳۸)، المصدران الأخيران للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد - حفظه الله - .

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ ( بدء الخلق، ب : ما جاء في صفة الجنة وألها مخلوقة ١١٨٥/٣ ح : ٣٠٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : حادي الأرواح ( ص : ٣٣ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدرين السابقين أنفسهما.

أكل آدم وحواء عليهما السلام من الشجرة المحرمة لا يجعل أن تلك الجنة غير مقدسة، ولا يمنع أن تكون على جنة الخلد، وحصل فيها ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى ابتلاء منه . ثم هي تكون مقدسة عن اللغو والمعاصى كلها إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة (١).

وأما القول بأن من دخلها لا يخرج منها فقد سبق الجواب عن ذلك بأن النبي الله دخلها ثم خرج منها، وأن الملائكة يدخلون فيها ويخرجون منها، وأن إبليس كان يدخل فيها أخرج منها، وأما الذي لا يخرج منها فهو من تفضل الله عليه بالدخول يوم القيامة .

دليلهم الخامس: ما جاء في حديث أبي بن كعب على أنه قال: إن آدم التَّلِيلِة لما حضره المسوت قال لبنيه: أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة، فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة، ومعهم أكفانه وحنوطه، ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، فقالوا لهم: يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون ؟ أو ما تريدون وأين تذهبون ؟ قالوا: أبونا مريض، فاشتهى من ثمار الجنة. فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضى قضاء أبيكم ... الحديث (٢).

قسالوا: فلولا أنه كان الوصول إلى الجنة التي كان فيها آدم التي اشتهى منها القطف محنا لما ذهبوا يطلبون ذلك ، فدل على أنها في الأرض لا في السماء (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح صحيح البخاري (٢٠/١٠) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۳/۱ ) موقوفا؛ وابن أبي شبية في للصنف ( الجنائز ، ما أول ما يدؤ به غسل المبت ٣/٤٢) موقوفا بالاختصار؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائد للسند ( ١٦٢٠ – ١٦٢ – ٢٠٠٠ ) موقوفا بالاختصار ( الجنائز ، ب : الحنوط للمبت ٤٠٤٠ ) مرفوعا وموقوفا؛ واللمارقطني في السنن مرفوعا وموقوفا وبالاختصار ( الجنائز ، ب : مكان قبرآدم و التكبير عليه أربعا ٧١/٢)؛ و كم ( الجنائز ، قصة وفاة آدم ٣٤٤/١ – ٣٤٥ ) مرفوعا، وقال : ( هلا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد، فإن عتبي بن ضمرة السعدي ليس له راو غير الحسن ، وعندي أن الشيخين علائه بعلة أخرى، وهو أنه روي عن الحسن عن أبي دون ذكر عتبي )، وتعقبه اللهبي فقال : ( لم يخرجاه لأن عتبي بن ضمرة لم يو عنه غير الحسن وله علة )، قال ابن كثير في البلاية والنهاية ( ١٩٨١) عن رواية عبد الله بن الإمام أحمد : ( إسناد صحيح إليه )، وقال المثيمي في مجمع الزوائد ( ١٩٩٨ ) : ( رواه عبد الله بن الإمام أحمد ورحاله رحال الصحيح غير عسبي بن ضمرة و هو ثقة )، وقال المثبغ عمر سليمان الأشقر في ( صحيح القصص النبوي ص : ٢٦ ) : ( هذا الحديث وإن موقوفا على أبي بن كعب، فإن له حكم الرفع، فإنه مما لا يقال بالرأي ) . وقال الشيخ الألباني في ( سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢٦ - ٤ غضمن كلامه على حديث : ٢٨٧٧ ) : ( جملة القول إن الحديث عن أبي صحيح مرفوعا وموقوفا ) . الضعيفة ٢٦ - ٤ غضمن كلامه على حديث : ٢٨٧٧ ) : ( جملة القول إن الحديث عن أبي صحيح مرفوعا وموقوفا ) .

قال الحافظ ابن حجر: (والجواب إن الحديث في الأصل فيه ضعف، وإن صح فيحتمل أن يكونوا ذهبوا يحضرون القطف من شجرة أحرج أصلها معه من الجنة لما أهبط فغرسها في الأرض) (١).

وهـــذا الـــتوجيه أقـــرب إلى الصواب، ويتأكد ذلك بما جاء في حديث أبي موسى الأشعري ولله قال : إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة، وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير، وتلك لا تغير (٢).

وكذلك قول الملائكة لبني آدم: ((ارجعوا فقد قضى قضاء أبيكم)) يدل على أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد إذ فيها دلالة على أن آدم التي الله قد حان وقت موته فهو الآن سينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة فيكرم فيها بما يشتهى من ثمار الجنة، ولا شك أن تلك الجنة ليست في الأرض، والله أعلم بالصواب.

دليلهم السابع: قالوا: لا شك أن إبليس لما امتنع من السحود لآدم المنطخ طرد من الحضرة الإلهيسة، وأمسر بالخروج عنها والهبوط منها، وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيث يمكن مخالفسته، وإنمسا هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانع، وسياق الآيات القرآنية يدل على أن إبليس خساطب آدم وحواء عليهما السلام في الجنة شفاها، فلو كانت الجنة التي أسكنا فيها هي حنة الخلد التي فوق السماوات ما كان لإبليس أن يصل إليها بعد هذا الطرد والرجم والإبعاد (٣).

وهذا الاستدلال لا شك أنه قوي ولكن يمكن أن يقال في حوابه ما ذهب إليه جماعة مسن المفسرين (3) من أن هبوط إبليس من السماء لم يكن فور امتناعه من السحود بل أخرج إبليس من الجنة بعد الاستكبار، وأسكن فيها الأبوان فأكلا من الشحرة، ثم أهبطوا جميعا، وقد استأنس هؤلاء لما ذهبوا إليه بقوله تعالى: ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين \* وقلنا باآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث

<sup>(</sup>١) تحقة النبلاء من قصص الأنبياء (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٢) حديث ورد مرفوعا وموقوفا، وإسناده صحيح، ورحاله ثقات، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٢٩٩') .

<sup>(</sup>٣) انظر : البداية والنهاية (٧٦/١)؛ وحادي الأرواح (ص: ٢٦-٢٨)؛ ومفتاح دار السعادة (٢/١ او٢٣).

<sup>(</sup>٤) وهـــم ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب النبي التَّلِيكُلاً كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره (٢٢٩/١) وبه بإسناده من طريق السدي إليهم ولكن هذا الإسناد فيه كلام كما تقدم بيان ذلك في (ص: ٩٧-٩٨-٩٨)، وبه قال النعالي أيضا في ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن ١٢/٣).

شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين \* فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مماكانا فيه وقلنا اهبطوا . بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ (١) .

قال أبو جعفر الطبري : ( وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال : إن إبسليس أخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم هي وأسكنها آدم هي قبل أن يهبط إبليس إلى الأرض، ألا تسمعون الله حل ثناؤه يقول : ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث ششما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين \* فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما نما كانا فيه ﴾ فقد تسبين أن إبليس إنما أزلهما عن طاعة الله بعد أن لعن وأظهر التكرير؛ لأن سحود الملائكة لآدم الهي كان بعد أن نفخ فيه الروح وحينئذ كان امتناع إبليس من السحود له، وعند الامتناع من ذلك حلت عليه اللعنة ) (٢).

فإن صح هذا التفسير يكون إبليس قد أغوى الأبوين في الجنة قبل أن يهبط من السماء إلى الأرض، ثم أهبط الأبوان وإبليس كلهم إلى الأرض، وهذا توجيه قريب من النظم القرآني، والله أعلم بالصواب.

وعــــلى تقدير أن إبليس أهبط من السماء إلى الأرض بعد امتناعه من السحود لآدم هم، وبقي الأبوان في الجنة فلا يمتنع أن يصعد إبليس إلى هنالك صعودا عارضا لتمام الابتلاء والامتحان الذي قدره الله تعالى وقدر أسبابه، وإن لم يكن ذلك المكان مقعدا له ومستقرا كما كان من قبل.

وقد أخرج الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله عن الشياطين ألهم كانوا قبل مبعث رسول الله في يقعدون من السماء مقاعد للسمع فيستمعون الشيء من الوحي قال تعالى : ﴿ وَأَنَا كُنَا نَقِعَدُ مِنْهَا مِقَاعَدُ للسمع فَمْنُ يُستَمِعُ الْآنَ يَجِدُ له شَهَا با رصدا ﴾ (٢) .

وعـن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: انطلق رسول الله في في طائفة من أصحابه عـامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب،

<sup>(</sup>١) البقرة الآيات : ٣٤-٣٦

<sup>(</sup>٢) حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٢٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الجن الآية : ٩

فرجعت الشياطين، فقالوا: ما لكم ؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الأمر الذي هذا الأمر الذي حدث ؟ فانطلقوا، فضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء ؟ قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تمامة إلى رسول الله ها بنخلة، وهـو عـامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقـالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعسنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا . وأنزل الله عز وجل على نبيه هـ فلأوحي إلي أنهاستمع فرمن الجن (١)،

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، فأما الكلمة فتكون حقا، وأما ما زاد فيكون باطلا، فالما بعث رسول الله في منعوا فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بما قبل ذلك فقال لهم إبليس : ما هذا إلا من أمر قد حدث في أرض، فبعث جنوده، فوجدوا رسول الله في قائما يعن جبلين أراه قال بمكة ، فأتوه فأخبروه، فقال : هذا الذي حدث في الأرض (٣).

وهذا صعود إلى هناك ولكنه صعود عارض، لا يستقرون في المكان الذي يصعدون إليه، وقد قال الله تعالى: ﴿ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ﴾ (ئ) فلا تنافي بين هذا الصعود وبين الأمر بالهبوط، فكذلك يحتمل أن يكون إبليس قد صعد إلى السماء صعودا عارضا لإغواء الأبوين بتقدير الله سبحانه وتعالى للامتحان والاختبار لهما، والله أعلم بالصواب (°).

<sup>(</sup>١) الجن الآية : إ

<sup>(</sup>٢) أخسرجه خ ( التفسير، سورة الجن : ١٨٧٣/٤ ح : ٤٦٣٧ )، واللفظ له؛ و م ( الأذان، ب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ٣٣١/١ ح : ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه حم ( ٢٨٣/٤-٢٨٢ ع : ٢٤٨٢ )؛ و ت ( التفسير، ب : ومن سورة الجن ٢٧٥/٥ ع : ٣٢٢٤ )، والسلفظ له؛ وابن جرير الطبري في تفسيره ( ٣٦/٢٣-٣٧ )، قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح )، وكذلك صححه الألباني في ( صحيح سنن الترمذي ٣٦١/٣ ع : ٣٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية : ٣٦ و الأعراف الآية : ٢٤

<sup>(</sup>٥) انظر : حادي الأرواح ( ص : ٣٣ ) .

وهاناك توجيه آخر وهو محكي عن وهب بن منبه إذ قال: (...كان إبليس لا يحجب بشيء من السماوات، وكان يقف فيهن حيث شاء ما أرادوا (؟)، ومن هنالك وصل إلى آدم حين أخرجه من الجنة، فلم يزل على ذلك يصعد في السماوات حتى رفع الله عيسى ابن مريم فحجب من أربع، وكان يصعد في ثلاث، فلما بعث الله محمدا على حجب من الثلاث الباقية، فهو محجوب هو وجميع جنوده من جميع السماوات إلى يوم القيامة إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، ولذلك أنكرت الجن ما كانت تعرف حين قالت: ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا ) إلى قوله: (شهابارصدا (۱)) ...) (٢).

دليلهم الثامن: قالوا: قد أخبر الله تعالى عن إبليس أنه قال لآدم الله : ﴿ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ﴾ (٢) فإن كان الله سبحانه وتعالى قد أسكن آدم الله جنة الخلد والمسلك الذي لا يبلى، فكيف غره إبليس بالطمع في الخلود ؟ ولماذا لم يرد عليه آدم وقسال له : كيف تدلين على شيء أنا فيه، وقد أعطيته ؟ فلو كانت الجنة التي سكنها آدم الله هسي جنة الخلد لما ركن إلى قول إبليس، ولا مال إلى نصيحته، ولكنه لما كان في غير دار خلود غره اللعين بما أطعمه فيه من الخلد (٤).

ولكن تعقب هذا الاستدلال بأن أكل آدم من الشجرة المحرمة رجاء الخلد في الجنة لا يصح به الاستدلال على ألهما كان في بستان من بساتين الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما أسكنهما في الجنة لم يخبرهما بألهما سيكونان فيها من الخالدين بل كان في علم الله سبحانه وتعالى ألهما سيخرجان منها، وأكلهما من الشجرة المحرمة رجاء الخلد كان ظنا منهما وغرورا بمقالة اللعين، ولذلك لم يحصل لهما ما أرادا، فلم يكن أكلهما من الشجرة صوابا،

<sup>(</sup>١) الجن الآيتان : ٨-٩

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٧/١٧ )، بإسناده إليه، وهو لا يقل عن درجة الحسن؛ فإن رجاله ما بين ثقة وصلوق ولكن هذا الأثر المحكي عنه طويل، وفيه قسط كبير من الإسرائيليات التي لا يمكن الاعتماد عليها، إلا أن محل الشاهد منه لا بأس به؛ لما ثبت عندنا من أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء لاستماع الأخبار قبل بعثة النبي الله ثم حجوا عنها، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٣) طه الآية : ١٢٠

<sup>(</sup>٤) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٦٩/٤ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٣٠٢/١ )؛ وحادي الأرواح ( ص : ٢٦ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ١٢/١ ) .

كما لم يكن ظنهما في الأكل منها بأنه يسبب لهما الخلود في حنة الحلد صوابا، وإنما كان ذلك ظنا منهما، وما كان هذه صفته لا يصح الاحتجاج به (١).

ولـو كان الأبوان في غير جنة الخلد وقال لهما إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد لقـالا له: لا يمكن أن تكون شجرة الخلد في دار الفناء والزوال، فكيف تكذب علينا يا لعين ؟ ولكنه لما كانا في جنة الخلد غرهما إبليس بكلامه الكاذب المعسول المسموم (٢).

دليلهم التاسع: قالوا: ومما يدل على أن جنة آدم الله لم تكن جنة الحلد التي وعد المتقون أن الله سبحانه لما خلقه أعلمه أن لعمره أجلا ينتهي إليه، وأنه لم يخلقه للبقاء كما جاء في حديث أبي هريرة هو قال: قال رسول الله في : لما خلق الله آدم الله ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد الله فحمد الله بأذنه فقال ربه: يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملا منهم حلوس فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام، ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك يينهم. فقد الله له ويداه مقبوضتان -: اختر أيهما شئت. فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مساركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم و ذريته، فقال: يا رب ما هؤلاء ؟ قال: هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب بين عينيه عمره فإذا فيهم رجل أضوؤهم قال: يا رب من هذا ؟ قال: هذا ابنك داود قد كتب له عمرا أربعين سنة. قال: يا رب زده في عمره. قال: ذلك الذي كتبت له. قال: أي رب، فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة. قال أنت وذلك. قال: ثم اسكن الجنة ما شاء أي رب، فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة. قال أنت وذلك. قال الموت. فقال له آدم: قد عصد منها، فكان آدم عليه السلام يعد لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت. فقال له آدم: قد عصد عصد الت قد كتسبت في ألف سنة. قال: بلي ولكنك جعلت لأبنك داود ستين سنة. فححد فحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته. قال: فمن يومؤد أمر بالكتاب والشهود (٣).

قالوا: فهذا صريح في أن آدم ﷺ لم يخلق في دار البقاء التي لا يموت من دخلها، وإنما خلق في دار الفناء التي جعل الله تعالى لها ولسكانما أجلا معلوما، فذلك يشعر أن آدم الله كان أسكن في دار الفناء التي خلق فيها (٤).

ولكن تعقب هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن آدم على بحلق في

<sup>(</sup>١) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٦٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٣٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح لغيره، وقد سبق تخريجه في (ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر : حادي الأرواح ( ص : ٢٨ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ٢٥/١–٢٦ ) .

بقعة من بقاع الأرض في هذه الدنيا، كما أنه ليس فيه دلالة على أنه أسكن في بستان من بساتين الدنيا بل غاية ما فيه أن الله أخبر أبا البشر بأنه تعالى جعل له أجلا محدودا ينتهي إليه، وهذا لا ينافي إدخاله جنة الخلد وإسكانه فيها لمدة معينة ووقت محدود (١).

القول الوابع: إن هذه الجنة التي سكنها آدم وزوجه حواء عليهما السلام هي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. وهذا القول ذهب إليه أبو العالية (٢) وعبد الله بن وهب بن مسلم (٣) وأبو نصر فتح الموصلي (أ) وأبو عيسى الرماني (أ) وابن أبي زيد القيرواني (أ) وأبو الفيتح سليم السرازي (٧) وابسن بطال (١) وابن حزم (١) والبزدوي (١١) والكرماني (١١)

<sup>(</sup>١) انظر : حادي الأرواح ( ص : ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أخــرجه عــنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٢٤/١-١٢٥ برقم : ٣٧٥ ) بإسناده إليه أنه قال :( خلق الله آدم يوم الجمعــة، وأدخلــه الجنة يوم الجمعـة، فجعله في جنات الفردوس ) وهذا الإسناد فيه كلام، وقد سبق تفصيله في ( ص : الجمعــة) إلا أن قوله هذا موافق لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة ولأقوال الأئمة الآخرين، وسيأتي ذكرها .

<sup>(</sup>٣) انظر : سبق توثيق قوله في ( ص : ٩٥-٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكر الرازي في تفسيره ( ١٨/٣ ) عنه أنه قال : (كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها )، والموصلي هو أبو نصر فتح بن سعيد الموصلي، كان من الزهاد الأشراف، توفي سنة ٢٢٠هـ. انظر : سير أعلام النبلاء ( ١٨٣/١٠-٤٨٤ ) .

 <sup>(</sup>٦) انظر : الرسالة (ص: ٩)، والقيرواني هو عبد الله بن أبي زيد القيرواني، شيخ المالكية بالمغرب، يقال له مالك
 الصغير، له مواقف مشهورة ضد أهل البدع، توفي سنة ٣٨٦هـــ. انظر : سير أعلام النبلاء (١٠/١٧) .

 <sup>(</sup>٧) انظر : تفسير ضياء القلوب ( ص : ١٣٤ )، وأبو الفتح هو سُليم بن أيوب بن سُليم الرازي، الشافعي، فقيه أصولي مفسر محدث، وعالم بالنحو واللغة والمعاني، توفي سنة ٤٤٧هـ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢٤٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) انظــر : شــرح صحيح البخاري ( ٣١٩/١٠ -٣٢١ )، وابن بطال هو على بن خلف بن عبد الملك البكري، من كبار المالكية، كان من أهل العلم والمعرفة، وعني بالحديث عناية خاصة، توفي سنة ٤٤٩هـــ. انظر :سير أعلام النبلاء ( ٤٧/١٨) .

<sup>(</sup>٩) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٦٩/٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر : أصول الدين (ص: ١٦٥-١٦٦) ، و البزدوي هو محمد بن محمد بن الحسين البزدوي، من كبار الحنفية، فقيه أصولي، توفي سنة ٤٩٣هـــ انظر : سير أعلام النبلاء (٤٩/١٩)؛ ومعجم المؤلفين (١١/١١) .

<sup>(</sup>١١) انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل ( ١٣٤/١ )؛ وأسرار التكرار في القرآن ( ص : ٢٦ )، والكرماني هـــو محمــود بن حمزة بن نصر الكرماني، المعروف بتاج القراء، مفسر مقرئ فقيه نحوي، توفي في حدود سنة هـــو محمــود بن حمزة بن نصر الكرماني، المعروف بتاج القراء، مفسر مقرئ فقيه نحوي، توفي في حدود سنة ٥٣٥هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ١٦١/١٢ )،وله ترجمة واسعة من قبل المحقق في بداية تفسيره المذكور .

والقاضي عياض (١) وابن عطية (٢) ومحمود بن أبي الحسن الغزنوي (٣) وصالح بن الحسين الهاشمي (١) والقرطبي والنووي (١) والبيضاوي (٧) والنسفي (١) والحازن (٩) وشيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه (١٠)، وعمر الفاكهاني (١١) وابن جزي الكلبي (١٢) وابن القيم (١٣)

(۱) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم ( ۱۳۸/۸ )، ونقله ابن حجر في فتح الباري ( ۱۲/۱۱ )، والقاضي هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، من كبار المالكية، إمام الحديث في وقته وأعرف الناس بعلومه، كان شديدا في الحق، توفي سنة ٤٤٥هـ. . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۱۲/۲۰ ) .

(٢) انظــر: المحــرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ١٨٢/١ )، وابن عطية هو عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، من كبار المالكية، كان عارفا بالأحكام والحديث والتفسير واللغة العربية، توفي سنة ٤٦هـــ. انظر: التفسير والمفسرون ( ٢٣٨/١-٢٣٩ ).

(٣) انظر : باهر البرهان في مشكلات القرآن ( الجزء الأول من التحقيق ص : ٦٦ )؛ والغزنوي هو محمود بن ابي الحسسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي، مفسر فقيه أديب لغوي شاعر، توفي بعد سنة ٥٥هـــ . انظر : معجم المولفين ( ١٥٧/١٢ )، وله ترجمة واسعة من قبل المحقق للكتاب المذكور .

(٤) انظسر : تخميل من حرف التوراة والإنجيل ( /٢١٦–٢١٧ )، والهاشمي هو صالح بن الحسين بن طلحة الهاشمي الجعفري، أديب لغوي، فقيه أصولي، متأثر بالأشعرية، توفي سنة ٦٦٨هـ . انظر : معجم المؤلفين ( ٦/٥ )؛ ومقلمة محقق الكتاب .

(٥) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٣٠٢/٦-٣٠٣).

(٦) انظر : شرح صحيح مسلم ( ٣١/١٣ )، والنووي هو يجيى بن شرف بن مري النووي الدمشقي، ققيه أمحدث حافظ لغوي، توفي سنة ٦٧٧هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢٠٢/١٣ ) .

(۷) انظر : أنوار التتريل وأسرار التأويل ( ۱٤۲/۱ )، والبيضاوي هو القاضي عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي، عالم بالفقه والتفسير والعربية، من المتكلمين، توفي سنة ٥٨٥هـ.، قيل : سنة ١٩٦هـ. انظر : معجم المؤلفين ( ٩٨/ ٩٨ - ٩٧ )؛ والتفسير والمفسرون ( ٢٩٧ - ٢٩٧ ) .

(٨) انظر : مدارك التتريل وحقائق التأويل ( ٨١/١ )، والنسفي هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، الحنفي، أحد الزهاد وصاحب التصانيف، توفي سنة ٧٠١هـــ. انظر : التفسير والمفسرون (٣٠٤/١).

(٩) انظسر : لباب التأويل في معاني التتريل ( ٦٥/١ )، والخازن هو على بن محمد بن إبراهيم بن عمر، البغدادي الشافعي الصوفي، المعروف بالخازن، كان من أهل العلم، توفي سنة ٧٤١هـ . انظر : التفسير والمفسرون ( ٣١٠/١ ) .

(١٠) انظر : محموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٤٧/٤ ) .

(١١) انظر: التحرير والتحبير (لوحة: ٥٥ ب)، والفاكهاني هو عمر بن علي بن سالم اللخمي الفاكهاني، عالم بالفقه والحديث والأصول والعربية، توفي سنة ٧٣١هـ وقيل بعدها بسنة. انظر: معجم المؤلفين (٧٩٩/٧), الفقه والحديث والأصول والعربية، توفي سنة ٧٢١) انظر: التسهيل لعلوم التتزيل ( ٦٢/١)، والكلبي هو محمد بن أحمد بن محمد الكلبي، المعروف بابن جزي، عالم بالتفسير والحديث والقراءات والفقه والأصول، توفي سنة ٧٤١هـ. انظر: معجم المؤلفين ( ٢٨٥/٨).

(١٣) العلامة ابن القيم – رحمه الله – هو أكثر من توسع في هذه المسألة، وذلك في كتابيه : (حادي الأرواح ض : ١٩- ٣٤)؛ و(مفــتاح دار الســـعادة ١١/١-٣٢)، فذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وبما احتج به كل واحد منهم من

الأدلة، ومالها وما عليها، ولكنه لم يرجح هنا قولا على قول، وتبعه في ذلك كثيرون ممن جاء بعده إلا أن ابن القيم جاء عنه في كستابيه المذكورين وغيرهما من كتبه ما يدل على أنه يرى أن الجنة التي سكنها آدم وزوحه حواء عليهما السلام هي جنة وصمالهن ومهورهمين ص: ٣٧١-٣٧٦ بسرقم: ٥٢٣٩-٥٢٣٥ ) ثم قال : ( فيظل بالجمرات يسعى قلبه :: هذي مناسكه وكل زمان . والناس قد قضوا مناسكهم وقد :: حثوا ركائبهم إلى الأوطان . وحدت بمم همم لهم وعزائم :: نحو المسنازل أول الأزمسان ) .قال ابن عيسى في شرح هسذه الأبسيات ( ٤٣/٢ ) : ( يعني : إلى الجنة التي أسكنها آدم وحواء عليهما السلام)، وقال ابن القيم في (حادي الأرواح ص: ٧): ( فحيَّ على جنات عدن فإنما :: منازلك الأولى وفيها المخيم ، ولكننا سبى العدو فهل ترى :: نعود على أوطاننا ونسلم )، وهذه الأبيات أيضا موجودة في القصيدة الميمية كمـا في شـــرحها (ص: ٨٥-٨٦ برقم: ١٩٥-١٩٦). وقال في مفتاح دار السعادة ( ١٠١-١٥١) : (وإذا كـــانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض، مع قيام غيره مقامه في السكني، وكثيرا ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب مــنه، وهي دائما تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب في مفارقته إلى مثله، فكيف بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذائه ما و الامها وحسرتما التي لا تنقضي، فالعبد المؤمن في هذه الدار مبي من الجنة إلى دار التعب والعناء ثم ضرب عليه الرق فيها، فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منها، وفرق بينه وبين من بحب، وجمع بينه وبين عدوه ؟ فروحه دائما معلقة بذلـــك الوطـــن وبدنه في الدنيا، ولى من أبيات في ذلك )، وذكر البيتين المذكورين من الميمية، وذكر ابن رجب في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة ( ٤٥/٢ ٤ - ٤٥٢ ) في ترجمة ابن القيم : أنه لازم مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وأنه سمع عليه القصيدة النونية الطويلة، وكذلك القصيدة الميمية، وذكر الأبيات المذكورة من القصيدة الميمية فيما سمعه من شيخه ابن القيم. فيظهر من هذه العبارات المنقولة من كتب ابن القيم أنه برى أن الجنة التي أسكن فيها الأبوان قبل الهبوط إلى الأرض هي جنة الخلد التي يدخلها المتقون من عباد الله يوم القيامة، ولا سيما القصيدتان الميمية والنونية كلتاهما مما قرئت عليه في السنة الأحيرة مـــن عمره أو قبلها بقليل، فالظاهر أن هذا هو القول الراجح في المسألة عنده، وأنه هو المختار لديه، وأنه هو الذي كان عليه إلى آخر حياته - رحمه الله رحمة واسعة -، والله أعلم بالصواب.

- (١) انظر : تقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( لوحة : ٢٠ ب )؛ والأنفاسي هو يوسف بن عمر الأنفاسي، كان صالحا منفقها بالمالكية، توفي سنة ٧٦١هـــ . انظر : الأعلام ( ٢٤٤/٨ )؛ ومعجم المؤلفين ( ٣٢٠/١٣ ) .
- (٢) انظــر : لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص : ٢٧-٢٧)، وابن رجب هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن رجب، من تلامذة الإمام ابن القيم، علامة محدث فقيه أصولي مؤرخ، عالم بعلل الحديث، توفي سنة ٧٩٥هــ . انظر : معجم المؤلفين (١١٨/٥) .
  - (٣) انظر : إكمال إكمال المعلم ( ١٥/٧ ) .
- (٤) انظر : شرح العلامة قاسم على متن الرسالة لابن أبي زيد (٥٣/١)، وابن ناجي هو قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي، فقيه حافظ، ولي القضاء في عدة أماكن، توفي سنة ٨٣٧هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ١١٠/٨ ).
  - (٥) انظر : فتح الباري ( ٤٣٣/١١ ، ٥١٢ ) .

والعيسي (۱) وأبو العباس القلشاني (۲) وأحمد زروق الفاسي (۳) والقسطلاني (۱) وابن كمال باشا (۱) وعلي المنوفي (۱) ومحمد التتائي (۷) وملا علي القاري (۱) والحفاجي (۱) والحفاجي (۱۱) والسزرقاني (۱۱) وأحمد النفراوي (۱۱) وعلي الصعيدي العدوي (۱۲) وابن عاشور (۱۲)، وجماعة من المتأخرين والمعاصرين منهم الشيخ محمد بن أحمد المورتاني (۱۱) ومصطفى الحصين المنصوري (۱۱) وأبو الحسين عصبيد الله المسار كفوري (۱۱)

(۱) انظــر : عمدة القاري ( ۲۰/۱۹ )، والعيني هو محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي، فقيه أصولي مفسر محدث مؤرخ لغوي، توفي بالقاهرة سنة ٥٥٨هــ . انظر : معجم المؤلفين ( ١٥٠/١٢ ) .

(٢) انظر : شرح القلشاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٢٨٢/١ - ٢٨٣ ) يتحقيق : عبد الوهاب بن محمد حامع إيلشن، ووافقه المحقق، والقلشاني هو أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني التونسي، فقيه خطيب مشارك في أنواع من العلوم، توفي سنة ٨٦٣هـــ انظر : معجم المؤلفين ( ١٢٣/٢ ) .

(٣) انظــر : شرح العلامة أحمد زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد (٢/١٥)، والفاسي هو أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي المالكي، الشهير بزروق، فقيه محدث، توفي سنة ٩٩٨هـــ. انظر : معجم المؤلفين (١٥٥/١).

(٤) انظر : إرشاد الساري ( ٢٧/١٤ ) .

(٥) انظر : تفسير ابن كمال باشا (ص: ١٢٤)، وابن كمال هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي الشهير بابن كمال باشا، عالم مشارك في كثير من العلوم، توفي سنة ٩٤٠هـ. انظر : معجم المؤلفين (٢٣٨/١) .

(٦) انظر : كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٣٤/١ –٣٥ ) .

(٧) انظر : تنوير المقالة في حل ألفاظ الراسالة ( ٢٨٩/١ ).

(٨) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( ١٢٣/١ ) .

(٩) انظر : عناية القاضي وكفاية الراضي (٢١٠/٢) ، والخفاجي هو أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي، لغوي أديب مفسر، توفي سنة ٢٩٠١هـ . انظر : معجم المؤلفين (١٣٨/٢) .

(١٠) انظر : شرح الزرقاني لموطأ الإمام إمالك ( ٢٤٣/٤ ) .

(١١) انظر : الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٨٣-٨٣/١ ) .

(١٢) انظر : حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ( ٧٤/١ )، والعدوي هو على بن أحمد بن مكسرم الله الصحيدي العدوي المالكي الأزهري الشهير بالصعيدي، فقيه محدث أصولي متكلم منطقي، توفي بالقاهرة سنة ١٨٩٩هــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٣٠-٣٥٢ ) .

(١٣) انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( ١/ ٤٣١ - ٤٣١ ) .

(١٤) انظــر : الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٢٧/١-٢٩ )، والمورتاني هو محمد بن أحمد الشنقيطي المورتاني الملقب بالداه، كان حيا عام ١٣٧٩هــ . عندما طبع كتابه هذا لأول مرة .

(١٥) انظر: المقستطف من عيون التفاسير ( ١٨/١ )، والمنصوري هو مصطفى بن ميمش بن الحسين الجيري الحصني المنصوري، كان عالما فاضلا، شارك في أنواع من العلوم، توفي سنة ١٣٩٠هـ. انظر: ترجمته بقلم أحد معاصريه الأستاذ إبراهيم طانير في مقدمة كتابه المذكور ( ٧/١-٨ ).

(١٦) انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( ١٦١/١ )، المباركفوري هو أبو الحسن عبيد الله بن العلامة

ومحمد بن صالح العثيمين (۱) وعبد المحسن بن حماد العباد البدر (۲) وعبد القادر شيبة الحمد (۳) وأبو بكر جابر الجزائري (۱) ومحمد الطيب النجار (۵) ومحمد علي الصابوني (۱) وأمير عبد العزيز (۲) والأمين الحاج محمد أحمد (۸) وغيرهم ، وهذا هو القول المشهور، وعليه عامة أهل السنة والجماعة (۹).

وكذلك هناك جماعة من أهل العلم لم ينصوا على أن الجنة التي كان فيها الأبوان هي جنة الخــلد ولكــن يفهم من كلامهم ألها هي عندهم؛ لألهم استدلوا بإسكان الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام في الجنة على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، في ردهم على من زعم من الجهمية ومن وافقهم على ألها غير مخلوقة وغير موجودة الآن، وأن الله تعالى سيخلقها يوم القيامة.

وممــن اســتدل من أهل العلم بقصة الأبوين على كون الجنة مخلوقة وموجودة الآن الآجـــري (١٢) والبـــن أبي زمـــنين (١١) والبـــبيهقى (١٢) والجويـــني (١٣)

محمد عبد السلام بن خان محمد الرحماني، من أخص تلاميذ أبي العلاء محمد عبد الرحمن المباركفوري، توفي أبو الحسن سنة ١٤١٤هـ . انظر ترجمته في مقدمة كتابه المذكور من قبل أحد المعاصرين له (ص: ٩-١٠).

- (١) انظر : أحكام من القرآن الكريم [ الفاتحة والبقرة ] ( ص : ١٦٨ ) .
- (٢) انظر : قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: ١٢٩).
- (٣) انظر : تمذيب التفسير و تجريد التأويل ( ١٠٤/١-١٠٥ )؛ وقصص الأنبياء له ( ص : ٣٧-٣٧ ) .
  - (٤) انظر : نمر الحير على أيسر التفاسير [ مطبوع مع أيسر التفاسير ] ( ٤٧/١ ) .
  - (٥) انظر : تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ( ص : ١٠-٥٨ ) .
- (٦) انظر : النبوة والأنبياء (ص: ١٣٠-١٣٩ )؛ وصفوة التفاسير ( ٣٧/١ )؛ وفي تحقيقه لكتاب ( المقتطف من عيون التفاسير ٦٨/١ ) لمؤلفه : مصطفى الحصن المنصورني المتوفى ١٣٩٠هــــ ( ٦٨/١-٦٩ ).
  - (٧) انظر : تفسير سورة البقرة (ص : ٧٢).
  - (  $\Lambda$  ) انظر : شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة (  $\sigma$  :  $\sigma$ 0 ) .
- (٩) انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال ( ٣٢١/١٠ )؛ وغرائب التفسير و عجائب التأويل ( ١٣٤/١)؛ والتسهيل لعلوم التتريل (٦٢/١ )؛ وعمدة القاري ( ٦٠/١٩ )؛ والجواهر الحسان في تفسير القرآن (٢١٨/١)؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ٤٣٠/١ ) .
  - (١٠) انظر : الشريعة ( ١٣٤٣/٣–١٣٤٦ ) .
    - (١١) انظر : أصول السنة (ص: ١٣٤).
  - (١٢) انظر : البعث والنشور ( ص : ١٣٩–١٤١ ) .
- (١٣) انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد (ص: ٣١٩)، والجويني هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن عبد الله بن يوسف الجويني، شيخ الشافعية، صاحب التصانيف، كانت عنده هفوة الاعتزال والاشتغال بعلم الكلام، ثم رجع عنها، توفي سنة ٤٧٨هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء (٤٧٨-٤٦٨/١٨) .

وابن الجنوزي (١) وعبد الرحمن الإيجي (٢) والبابرتي (١) وسعد الدين التفتازاني (١) وعبد الوهاب الشعراني (٥) والكافي البوسنوي (١) وحافظ الحكمي (٧).

ولا شك أن الخلاف بين الجهمية ومن وافقهم وبين أهل السنة دائر عن جنة الخلد السيّ يدخلها المؤمنون يوم القيامة ؛ أعني في كونها مخلوقة أو غير مخلوقة الآن، وليس عن حسنة مسن جسنان الدنيا وجديقة من حدائقها فيمكن أن يقال أن هؤلاء العلماء الذين استدلوا بقصة الأبوين على كون الجنة مخلوقة موجودة هم أيضا يرون أن الجنة التي كان فيها الأبوان هي جنة الخلد؛ إذ لو كانت غيرها عندهم لم يستدلوا بهذه القصة والله أعلم.

#### أدلة القائلين بأن الأبوين كاتا في جنة الخلد:

استدل أصخاب هذا القول بما يلي :

الدليـــل الأول: قولـــــه تعالى: ﴿ يَا آدَمَ اسْكُنُ أَنْتُ وَرُوجِكَ الْجِنَةُ ﴾ (^) قالوا: الجنة جاءت معرفة بلام التعريف، ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد

<sup>(</sup>١) انظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ( ١٩٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظــر : المواقف في علم الكلام (٤٨٥/٣)، والإيجي هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشافعي، عالم مشارك في أنواع من العلوم، توفي سنة ٧٥٦هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ١١٩/٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح عقيدة أهل السنة والجماعة (ص: ١٣٣ )، والبابري هو محمد بن محمد بن محمولات البابري، النظر : الفرائد البهية في السرومي الحنفي، فقيه أصولي فرضني مفسر محدث نحوي بياني، توفي سنة ٢٨٧هـ . انظر : الفرائد البهية في تراجم الحنفية (ص: ١٩٥-١٩٩)؛ ومعجم المؤلفين ( ٢٩٨/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظــر : شــرح العقائد النسفية (ص : ١٦٩ )، والتفتاراني هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتاراني، عالم مشارك في أنواع من العلوم، توفي سنة ٧٩١هـــ وقيل بعدها بسنة . انظر : معجم المؤلفين ( ٢٢٨/١٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : اليواقيت والجواهر في بيانُ عقائد الأكابر ( ١٧٢/٢ )، والشعراني هو عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراني المصري، فقيه أصولي صوفي، توفي بالقاهرية سنة ٩٧٣هـ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢١٨/٦) .

<sup>(</sup>٦) انظــر : نور اليقين في أصول الدين (ص: ٢٢٠)، والكافي هو حسن بن طور خان بن داود الأقحصاري، المشهور بالكافي البوسنوي، من كباز علماء العلوم الإسلامية والعربية في الأجزاء الأوربية من الدولة العثمانية في ذلك العصر، توفي سنة ٢٤٠هــ : انظر ترجمته في مقدمة الكتاب المذكور من قبل محققه :

<sup>(</sup>٧) انظــر : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص: ٧٠-٧١)، والحكمي هو حافظ بن أحــد بن علي الحكمي، فقيه أديب عالم بالحديث، من كبار علماء جيزان، ألف عدة كتب نافعة، توفي بمكة سنة ١٣٧٧هــ . انظر : الأعلام ( ١٠٩/٢) .

<sup>(</sup>٨) البقرة الآية : ٣٥ والأعراف الآية : ١٩

السرحمن عباده بالغيب، فقد صارهذا الاسم علما عليها بالغلبة كالمدينة والبيت والكتاب ونظائرها، فحيث ورد لفظها معرفا انصرف إلى الجنة المعهودة في قلوب المؤمنين.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ (١٠. فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض لأن لفظ ﴿ اهبطوا ﴾ يدل على الترول من علو إلى أسفل، و لا يصح أن يقال: إن هذا هبوط من مكان في الأرض إلى مكان أخرى منها كما في قوله تعالى لبني إسرائيل: ﴿ اهبطوا مصرا ﴾ (٢) لأن قوله تعالى: ﴿ ولكم في الأرض مستقر و متاع إلى حين ﴾ عقب قوله: ﴿ اهبطوا ﴾ يدل على أهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض، وإنما نزلوا إليها من غيرها، وقد أكد ذلك بقوله تعالى: ﴿ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴾ (٢) .

فهذا يؤكد على أنهم لم يكونوا قبل الهبوط بمكان فيه يحيون ويموتون ومنه يخرجون، وإنما صاروا إليه لما أهبطوا من الجنة، فلو كانت الجنة التي سكنها آدم و زوجه عليهما السلام في الأرض، وانتقلوا منها إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده، وكذلك لكانت حياقم ومماقم وإحراجهم من الأرض في الأرض قبل الهبوط وبعده (٤).

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ﴿ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ﴿ وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ﴾ (٥) فهذه الجنة وصفها الله تعالى بأنه ليس فيها جوع، ولا عطش، ولا عري، ولا حَر، ولا نصب. وهذه الصفات لا تصدق إلا على حنة الخلد، فإن الإنسان مهما كان منعما في الدنيا لا بد أن يصيبه التعب من الجوع والغطش والعري والحرارة وغيرها من المشاق (١).

<sup>(</sup>١) البقرة الآية: ٣٦

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية: ٦١

<sup>(</sup>٣) الأعراف الآية: ٢٥

<sup>(</sup>٤) انظر : محموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٤٨-٣٤٧) .

<sup>(</sup>٥) طه الآيات: ١١٩-١١٧

<sup>(</sup>٦) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٦٩/٤ ) .

موسسى : يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة . قال له آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه، وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، ثلاثا (١):

فهـــذا موسى ﷺ قال لآدم ﷺ : أنت الذي أشقيت ذريتك و أخرجتهم من الجنة، فأدخل الألسف واللام ليدل على أنها الجنة المعروفة؛ جنة الخلد التي وعد الله المؤمنين بما، التي لا عوض لها في الدنيا، فلم ينكر ذلك آدم ﷺ، ولو كانت غير جنة الخلد لرد آدم على موسى، وقال : إني أخرجتهم من دار فناء وشقاء وزوال وعري إلى مثلها و لم أخرجهم من دار النعيم المقيم ، فلما سكت آدم الله عسلى ما قرره موسى الله عنها محم أن الدار التي أخرجه الله منها بخلاف الدار التي أخرجوا إليها، ولو كان بستانا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض الكثيرة يعوض عنه (٢).

الدليل الخامس : عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان - رضى الله عنهما - قالا : قال رسول الله ﷺ : يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا حطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك ...الحديث (٣)

المؤمــنون أن يســـتفتحها لهـــم من ربمم تبارك وتعالى، ولا شك أنما جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، ولو كانت الجنة التي سكنها آدم ﷺ في الأرض لكان هذا الجواب من أبي البشر في غير محله إذ خطيئته لم تخرجهم من جنة الدنيا ، فتعين أنه كان في جنة الحلد (١٠).

وهـــذا هو القول الراجح في المسألة، ولا يعترض بأن الجنة هي البستان، وأن آدم ﷺ كان

<sup>(</sup>١) أحسر جه خ (القسدر، ب: تحاج آدم وموسى عند الله ٢٤٣٩/٦ ح: ٦٢٤٠ )، واللفظ له؛ وم ( القدر، ب: حجاج آدم و موسى عليهما السلام ٢٠٤٦/٤ ح: ٢٦٥٢ )، وقد سبق تخريجه في (ص: ٧٠) من غير هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح صحيح البحاري لابن بطال (٢٠/١٠)؛ ومحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤٩/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه م ( الإيمان، ب: أدنى أهل الجنة مترلة فيها ١٨٦/١-١٨٧ ح: ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر : انظر : حادي الأرواح ( ص : ٢١)؛ ومفتاح دار السعادة (١٤/١-١٥)؛ والبداية والنهاية ( ٧٥/١ )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء (ص: ١١١).

في بستان من بساتين الأرض في هذه الدنيا ولكن لما وردت الجنة في النصوص المذكورة مطلقة ووافقت السم الجسنة التي أعدها الله لعباده في إطلاقها ظن بعض الناس أن الجنة التي سكنها الأبوان هي جنة الخلد بعينها ؛ فإنها شبهة واهية، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

١- الأصــل أنه إذا كان للفظ معنى و مفهوم عند الإطلاق فإنه يحمل عليه إلا بدليل يوجب المصير إلى خلاف ذلك (١).

٢ - الجـنة إذا أطلقت وكان المراد بما غير جنة الخلد فإنما تجيء إما منكرة مثل قوله تعالى : ﴿ وأبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ﴾ (٢) أو مقيدة بالإضافة مثل قوله تعالى : ﴿ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ﴾ (٤) أو مقيدة بالسياق مثل قوله تعالى : ﴿ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ﴾ (٥) أي : تجـيء ومعها قرينة تدل على أن المراد بما غير جنة الخلد ولكن ورودها معرفة في جميع المواضع من الكتاب والسنة كلما ذكرت في قصة آدم على يشعر إشعارا قويا بأن جنة الخلد هي التي سكن فيها آدم هي واحتمال كون المراد بما جنة الخلد أقوى وأقرب من احتمال كون المراد بما بستان من بساتين الأرض (١).

٣ - قــال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : ﴿ فَتَلَقَى آدَمِ مِن رَبّه كُلّمات فتّاب عليه ﴾ (٧): قال : أي رب ألم تخلقني بيدك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ألم تنفخ في مــن روحك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ألم تسكين جنتك ؟ قال : بلى . قال : أي رب ألم تســبق رحمتك غضبك ؟ قال : بلى . قال : أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام من القرآن الكريم (ص: ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية : ٢٦٦

<sup>(</sup>٣) الكهف الآية : ٣٢

<sup>(</sup>٤) الكهف الآية: ٣٩

<sup>(</sup>٥) القلم الآية: ١٧

<sup>(</sup>٦) انظر : حادي الأرواح ( ص : ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٧) البقرة الآية : ٣٧

أنت إلى الجنة ؟ قال : بلني . قال : فهو قوله : ﴿ فَتَلْمَى آدَمِ مِنْ رَبِّهُ كُلُّمَاتُ ﴾ (١) .

وهـذا الأثـر وإن كان موقوفا على ابن عباس – رضي الله عنهما - لكنه في حكم المرفوع إلى النبي ه (٢)، وهو يدل على أن الله تعالى وعد أبا البشر آدم على بأنه سيدخله الجـنة مرة أخرى، ويرجعه إليها إذا تاب وأناب، ولا شك أن آدم الله قد اعترف بذنبه وأناب إلى ربه، فتاب الله عليه، فهو سبحانه سيدخله جنته التي أخرجه منها، ولا شك أن العـودة لا تكون إلى بستان من بساتين الدنيا بل الجنة التي سيعود إليها آدم الله وكل من سلك سبيله هي جنة الخلد التي أعدها الله تعالى للمتقين من عباده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين المثقين الفائزين بجنة النعيم، وبرضوانه الكريم.

٤ - وقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها أحد . قال الله تعالى : ﴿ إِني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ (٢) ... الحديث (٤).

وهذا الأثر عن ابن عباس – رضي الله عنه – كالذي قبله، ويدل على أن الجنة التي أخرج مسنها الأبوان ليست جنة من جنان الدنيا أو بستانا من بساتينها بل هي جنة الخلد التي يرغب المؤمنون في دخولها ويسعون لها، والتي سيدخلولها يوم القيامة بفضل الله وعفوه ورحمته .

<sup>(&#</sup>x27;) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٤٣/١) بإسناده إليه من ثلاثة طرق؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٣٥/١ برقم : ٢١٤) بإسناده؛ والآجري في ( الشريعة ١١٨١/٣ - ١١٨١/٣ برقم : ٧٥٥)، هو يلتقي في الطريق بالطريق الأول عند الطبري؛ وأخرجه كم ( التاريخ، ذكر كلمات تلقي آدم من ربه فتاب عليه ٢/٥٤٥) بإسناده، وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في ( التوسل وأنواعه ص : ١٢٦)، واللفظ للحاكم، والأسانيد المذكورة كلها لا تخلو من كلام في رجالها أو في اتصال سندها ما عدا إسناد الحاكم فإنه متصل وليس فيهم راو ضعيف بلذكورة كلها لا تخلو من كلام في رجالها أو في اتصال سندها ما عدا إسناد الحاكم فإنه متصل وليس فيهم راو ضعيف بدل هم ما بين ثقة وصدوق فهو إسناد حسن لذاته ولكن الطرق الأخرى ترفعه إلى مرتبة الصحيح لغيره، ولعله لأجل هدنا حكسم عليه الحاكم والذهبي والألباني بالصحة، والله أعلم بالصواب ، وأيضا قد ورد حديث مرفوع عن أبي بن كعب بمذا المعني ولكن إسناده ضعيف، وسيأتي الكلام عنه في ( ص : ٥٠٣) .

<sup>(</sup>٢) قـــال الإمـــام الحاكم في ( المستدرك ٢٥٨/٢ ) : ( ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصخابي الذي شهد الوحي والتتريل عند الشيخين حديث مسند ) . وقال الألباني – رحمه الله تعالى – : ( قول ابن عباس هذا في حكم المرفوع من وجهين : الأول : أنه أمر غيبي لا يقال من بحرد الرأي . الثاني : أنه ورد في تفسير الأية، وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع كما تقرر في محله ) . [ التوسل أنواعه وأحكامه ص : ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية : ٣٠

<sup>(</sup>١) صحيح إلى ابن عباس – رضي الله عنهما- وقد سبق تخريجه في (ص: ٩٠).

٥- عن أبي موسى الأشعري رهيه قال: إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة، وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير، وتلك لا تغير (١).

فهذا الحديث يدل على أن آدم الطَّيِّكُم لم يكن في بستان من بساتين الأرض لأن ثمار بساتين الأرض تفسد وتتغير، وإنما كان الأبوان في جنة الخلد التي لا تفسد ثمارها ولا يتسنه طعمها .

7- ذكر الحافظ ابن حجر (٢) والعيني (٣) أن من الروايات الكثيرة التي وردت بما حديث الشفاعة ما جاء فيه بسلفظ الفردوس. قالا: (وفي رواية ثابت (١) عند سعيد بن منصور (٥): إني أخطأت وأنا في الفردوس، فإن يغفر لي اليوم حسبي ) (٢).

فهذه السرواية صريحة في دلالتها بأن الجنة التي سكنها آدم وزوجه حواء عليهما السلام هي حنة الخلد بل هي بينت المكان الذي كان فيه من الجنة وهي حنة الفردوس التي هي أعلى الجنة، لذلك قد صرح غير واحد من أئمة العلم بأن تلك الجنة التي سكنها الأبوان هي حنة الفردوس (۷)، ولا يمكن تأويل هذه الرواية وحملها على بستان من بساتين الأرض في الدنيا، فهذه الرواية لا تدع لتلك الشبهة مجالا وترفع جمنيع الشكوك المتعلقة به بل هي نص قاطع في محل الرواع، فيحب المصير إليها .

٧- عـــدم وجود بستان من بساتين الدنيا الذي ينطبق عليه تلك الصفات التي وصفت بما
 الجنة التي سكنها آدم المنه بل تلك الصفات ألصق بجنة الخلد، ولا شك في ذلك، وقد تقدم .

٨- تنصــيص بعض أهل العلم على إجماع أهل السنة على أن الجنة التي سكنها آدم وزوجه

(١) ورد مرفوعا وموقوفا، وإسناده صحيح، وقد سبق تخريجه والكلام عليه في (ص: ٢٩٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر : فتح الباري ( ۱۹۳/۱۱ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ١٢٧/٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) هـــو ثابت بن أسلم البناني، أثبت أصحاب أنس بعد الزهري، توفي سنة بضع وعشرين بعد المائة من الهجرة النبوية . انظر : تمذيب التهذيب ( ٣٢٧/١ برقم : ٩٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) هـــو ســـعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، أبو عثمان المروزي، ممن جمع و صنف وهو أحد أئمة الحديث، توفي سنة ٢٢٧هـــ و قيل بعدها . انظر : تمذيب التهذيب ( ٣٣٨/٣–٣٣٩ برقم : ٢٨١١ ) .

<sup>(</sup>٦) طبع جزء من سنن سعيد بن منصور، وأكثره مفقود، وقد بحثت عن الرواية للذكورة في المطبوع الموجود منه، كما بذلت قصارى جهدي في البحث عنها في غيرها من المظان ولكنني لم أجدها إلا عند الحافظ ابن حجر والعيني . ومن شرط الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه لا يذكر الروايات الأخرى لألفاظ الحديث إلا إذا كانت على شرط الصحة أو الحسن، كما نص على ذلك الحافظ في مقدمته (هدي الساري ص : ٤)، فهى لا تقل عن درجة الحسن عنده، والله أعلم بالصواب .

 <sup>(</sup>٧) وممسن صرح بذلك أبوالعالية، وابن وهب، والقاضي عياض، وابن حجر، والعيني - رحمة الله عليهم جميعا وقد سبق توثيق أقوالهم في ( ص : ٤٣٩-٤٤٢ ) .

حــواء عـــليهما الســـلام هي جنة الخلد . فقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة والجماعة على أن الجنة التي كان فيها الأبوان ثم أخرج منها بعد الأكل من الشجرة هي جنة الخلد، وهو لا يسلم لهم لوحود الخلاف بينهم في المسألة إلا أن هذه الحكايات للإجماع تعطي القول قوة، وتـــزيد في ثقله ووزنه، فممن حكى الإجماع على ذلك ابن بطال إذ قال : (أهل السنة مجمعون على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم، فلا معني لقول من خالفهم، قاله بعض شيوخنا ) (١) .

وقال النووي في شرح حديث الشهداء بأن ((أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ... )) (٢): (فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة، وهو مذهب أهل السنة، وهي التي أهبط منها آدم، وهي التي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة، هذا إجماع أهل السنة. وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم : إنها ليست موجودة، وإنما توجد بعد البعث في القيامة. قالوا : والجنة التي أخرج منها آدم غيرها. وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق ) (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السينة والجماعة هي جنة الجلد، ومن قال: إنها جنة في الأرض بأرض الهند، أو بارض حدة، أو غير ذلك، فهو من المتفلسفة والملحدين، أومن إخوالهم المتكلمين المبتدعين، فيان هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأثمتها متفقون على بطلان هذا القول) (أ).

وكذلك ممن حكى الإجماع على ذلك قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي (°) وأحمد بن أحمد الفاسي الشهير بزروق المالكي (١).

الحاصل: إن الجنة التي أسكن فيها الأبوان قبل الهبوط على الأرض من الأمور الخبرية وهـــي ليست من المسائل التي يتوقف عليها أمر تعبدي؛ فالحلاف فيها يسير ولكن الذي يتبين لي أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الرابع، وأن الأبوين كانا في جنة الحلد قبل هبوطهما إلى الأرض، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري (٣٢١/١٠)، ونقل ذلك عنه القرطبي في تفسيره (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث ابن مسعود فظه وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم، وقد سبق تخريجه في ( ص : ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لصحيح مسلم ( ٣١/١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية ( ٣٤٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح العلامة قاسم على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ( ٥٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح العلامة أحمد زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ( ٥٢/١ ) .

# المبحث الثانب: خطبئة آدم وزوجه عليهما السلام في المبحث الثانب : خطبئة أدم وزوجه عليهما السلام في

### المطلب الأول: وسوسة إبليس لآدم وزوجه عليهما السلام في الجنة.

لا شك أن إبليس هو الذي تولى إغواء الأبوين، وسبّب لهما الخروج من حنة النعيم إلى أرض الشقاء، من غير خلاف بين العلماء في ذلك (١) ولكن اختلفت أقوالهم وآراؤهم في بيان كيفية إغواء إبليس لآدم وزوجه عليهما السلام ، وهل كان ذلك مشافهة، أو وسوسة، أو عن طريق بعض أتباعه، أو أن ذلك كان بكيفية مخفية عن العباد، وألها مما استأثر الله بعلمها، وفيما يلى ذكر تلك الأقوال، وبيان الراجح منها، وبالله التوفيق .

القول الأول: الذي يعلم من نصوص القرآن الجيد هو أن الله عز وجل قد مكن إبليس من وسائل دعوة آدم وزوجه لمعصية رجمما حتى أكلا من الشجرة المحرمة؛ أما كيف وسوس إبليس للأبوين في الجنة فهذه قضية من القضايا الغيبية و لم يرد في النصوص الإسلامية الصحيحة بيالها. هذا القسول نسبه الآلوسي إلى أبي منصور الماتريدي، واستحسنه (٢)، وإليه ذهب جماعة من المتأخرين المعاصرين منهم سيد قطب، وعبد الرحمن حسن حبنكة الميدان، وأحمد فائز الحمصي (٣).

نعـــم! لم يرد في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة بيان كيفية إغواء الشيطان للأبويــن في الجنة بكل تفصيل بالتعيين والتحديد ولكن قد حاول العلماء استنباط كيفية ذلك من خلال آيات القرآن الكريم، ويدل على ذلك الأقوال الأخرى في المسألة .

<sup>(</sup>۱) انظــر : المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ( ۱۸۷/۱)؛ والجامع لأحكام القرآن ( ۳۱۲/۱ )؛ والجواهر الحسان في تفسير القرآن ( ۲۱۸/۱–۲۱۹ )؛ والإجماع في التفسير ( ص : ۱۲۵–۱۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : روح المعاني ( ٢/٣٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر بالترثيب : في ظلال القرآن ( ١٢٦٨/٨ )؛ ومعارج التفكر ودقائق التدبر ( ١٣٣/٤ ) وقصص الرحمن في ظلال القرآن ( ٤٠٢-٤٠١ ) .

القول الساني: إن إبليس لم يذهب إلى آدم وحواء عليها السلام لإغوائهما، وإنما وسروس لهما من غير مشاهدة ولا مخاطبة منه لألهما كأن يعرفانه ويعرفان ما عنده من الحسد والعداوة والبغضاء لهما؛ فيستحيل في العادة أن يقبلا قوله، وأن يلتفتا إليه إذا مخاطبهما بنفسه (۱)، وإنما أغواهما بأحد وجهين:

أ- إنه أرسل بعض أتباعه إليهما؛ فحثهما على الأكل من الشجرة المحرمة، وزينها لهما حتى غرهما فأكلا منها. هذا الوجه ذكره غير واحد من المفسرين (٢).

u - 1 إنه أغوى الأبوين من خارج الجنة، ولم يدخل عليهما في جنتهما هو ولا أحد من أتباعه، بل هو الذي وسوس لهما، ورغبهما في الأكل من الشجرة المنهية ولكن من غير مشاهدة ولا مخاطبة، وذلك بما مكنه الله تعالى من القدرة على إيصال وسوسته إلى من يريد إغواءه وإن كان بعيدا عنه بعد السماء من الأرض، فهو فتن الأبوين بوسوسته كما يفتن بما ذريتهما من غير أن يسرونه ويشاهدونه . هذا الوجه محكي عن ابن إسحاق u - 1 وهو الذي اختاره الآلوسي u - 1 وهو الذي اختاره الآلوسي u - 1 واليه ذهب محمد بن محمد أبو شهبة u - 1 و الشيخ أبو بكر جابر الجزائري u - 1 حفظه الله u - 1

ولكن القول بأن إبليس أغوى الأبوين عن طريق الوسوسة من غير مشافهة ولا مخاطبة في الكن الوسوسة هي الكلام الخفي . يقال لهمس الصائد والكلاب وصوت الحلى وسواس (٧)، والكلام الخفي أو الصوت الخفي لا يمكن إيصاله من الأرض إلى السماء (٨)،

<sup>(</sup>١) انظر: التفسير الكبير (١٥/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير ( ١٥/٣ )؛ وتفسير ابن كمال باشا ( ص : ٢٧٠ )؛ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ٩١/١ )؛ وروح المعاني ( ٢٣٥/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : روح المعاني ( ٢٣٥/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ( ص : ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : نمر الخير على أيسر التفاسير ( ١٥٨/٢ )؛ وكشف الستار عما يظن أنه عار ( ص : ٢ ) .

<sup>(</sup>٧)انظر : تمذيب اللغة ( ١٣٦/١٣ )؛ ومفزدات ألفاظ القرآن ( ص : ٨٦٩ )؛ ولسان العرب ( ٢٩٣/١٥ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر: التفسير الكبير (١٥/٣).

ثم إن ما وسوس به إبليس للأبوين كان كلاما واضحا مسموعا ومفهوما، و لم يكن بحرد همس، وسيأتي بيان ذلك في الاستدلال للقول الآتي .

القول الثالث: إن إبليس خاطب الأبوين مشافهة، وحثهما على الأكل من الشجرة المستهي عنها بنفسه، وغرهما بكلامه المعسول المسموم حتى أكلا منها. هذا القول ذهب السموم حتى أكلا منها وفرهما القول ذهب السموم حتى أكلا منها والماوردي (۱) وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري والزجاج والماوردي (۱) وابن الجوزي ومحمد الأمين الشنقيطي (۱).

وقد استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بقوله تعالى : ﴿ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين \* وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين \* فدلاهما بغرور ﴾ (<sup>4)</sup> وقوله تعالى : ﴿ فوسوس إليه الشيطان قال ما آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ﴾ (<sup>٥)</sup>.

فالوسوسة التي نال بما إبليس من الأبوين وغرهما بما هي قوله لهما: هل أدلك على شحرة الخلد وملك لا يبلى، وأنه ما نماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين (١) أو تكونا من الخالدين. وهذا يدل على أن وسوسة إبليس للأبوين كان عن

<sup>(</sup>١) انظر : النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم ( ١٠٧/١ )؛ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ١٨٧/١ )؛ الحسام لأحكسام القسرآن ( ٣١٣/١ )؛ وتفسسير البحر المحيط ( ٣١٣/١ )؛ والجواهر الحسان في تفسير القرآن ( ٢١٩/١ )؛ وفتح البيان ( ١٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظـــر بالترتيب : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٣٨/١-٢٣٩ )؛ ومعاني القرآن للزجاج( ٣٢٦/٢-٣٢٧ )؛ والنكت والعيون في تفسير القرآن الكريم ( ١٠٧/١ )؛ وزاد المسير ( ٦٨/١ )؛ وأضواء البيان ( ٣٩٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الأعراف الآيات : ٢٠-٢٢

<sup>(</sup>٥) طه الآية : ١٢٠

<sup>(</sup>٣) وقد يقال هنا : كيف أطمع عنو الله آدم الطّينية أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة، وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وكان آدم الله أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله، ولا سيما مما نماه الله عز وحل عنه ؟ فالجواب : أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عنو الله وغرهما وخدعهما بأن سمسى تسلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والكيد، فلما سماها شجرة الخلد قال : ما نماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة، ولا تموتان مثل الملائكة الذين لا يموتون، و لم يكن آدم الله قد

طريق كلام حفي مسموع ومفهوم؛ لأن الله سبحانه وتعالى فسرها بالقول، وذلك لا يكون إلا عن طريق المخاطبة والمشافهة (١).

وكذلك في مقاسمته لهما دليل آخر على مخاطبته إياهما ومثوله بنفسه أمامهما؛ فإنه لا يتصور في أداء القسم النيابة عن الغير (٢).

قال ابن حرير الطبري: وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما وورى عنهما من سو آتهما، وأنه قال لهما: ﴿ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ﴾، وأنه قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، مدليا لهما بغرور، ففي إخباره حل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما: ﴿ إني لكما لمن الناصحين ﴾ الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه .

وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلانا في كذا وكذا إذا سبب له سببا وصل به إليه دون أن يحلف له، والحلف لا يكون بتسبب السبب، فكذلك قول على غو الذي منه إلى قول فوسوس إليه الشيطان ﴾ لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى ذريسته مسن تزيين أكل ما نحى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خطابه إياه بما استزله به من القول والحيل لما قال حل ثناؤه: ﴿ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ﴾ .

واستيقظوا وأراد الله غفلتهم :: لينفذ القدر المحتوم في الأزل

إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله: ﴿ أُوتكُونَا مِن الخالدينِ ﴾ [ الأعراف: ٢٠] فيقال: الماكر المحادع لا بد أن يكسون فيما ممكر به، ويكيد من التناقض والباطل ما يدل على مكره وكيده، فهو لم يجزم لهما بأهما إن أكلاً منها صارا ملكين، وإنما ردد الأمر بين أمرين: أحدهما ممتنع، والآخر ممكن. وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر، ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به و لم يردده. فقال: ﴿ يَا الْمُعلَ شَجْرة الخلد وملك لا يبلى ﴾ [ طه: ١٢٠] فلم يدخل أداة الشك ههنا كما أدخلها في قوله: ﴿ إلاأن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ﴾ [ الأعراف: ٢٠] أه عنصرا من كلام ابن القيم. انظر: إغاثة اللهفان (١١٢١ – ١١٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( ٣٩٩/٤ ، طه : ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين: كما جاء في القرآن الكريم ( ص : ١٠٤ ) .

كما لا يجوز أن يقول اليوم قائل ممن أتى معصية : قاسمني إبليس أنه لي ناصح فيما زين لي من المعصية التي أتيتها، فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو السندي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال حل ثناؤه : ﴿ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ﴾ أهـ بتصرف (١).

فيتبين مما سبق أن إبليس خاطب الأبوين مشافهة، أنه حثهما على الأكل من الشجرة المنهي عنها بنفسه، بكلامه المسموم المعسول حتى أغواهما وهذا هو الراجح فيما يظهر لي لكونه أقرب إلى ظاهر الكتاب، وألصق بآياتها، وأبعد عن التكلف والتصنع في تفسيرها.

مسالة: كيف تمكن إبليس من الوصول إلى آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة: يشكل على القول بأن إبليس أغوى الأبوين بخطابه إياهما مشافهة - أن الله عين بعد امتناعه من السجود لآدم الله كان قد طرد من الجنة، فكيف تمكن من الوصول إليهما وهما في الجنة ؟

لقد أجاب أهل العلم عن هذا الإشكال، ففي كيفية وصوله إلى الأبوين في الجنة لهم أقوال، وفيما يلي ذكرها وبيانما والله الموفق للصواب.

1- إنه لما أراد إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة، فأتى الحية - وهي دابة لها أربع قوائه م كأحسن الدواب - بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فما قبله واحد منها، فابتلعته الحية، وأدخلته الجنة خفية من الخزنة. فلما دخلت الحية الجنة خرج إبليس من فمها، واشتغل بالوسوسة؛ فلعنت الحية، وسقطت قوائمها، وصارت تمشي على بطنها، وجعل رزقها في التراب، وصارت عدوا لبني آدم. هذا ما ذكره القصاص عن ابن عباس وابن مسعود ووهب بن منبه وغيرهم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٣٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : جملة من هذه الآثار في جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٥٦١-٢٣٦ ، البقرة : ٣٦)؛ وتفسير القرآن ( ٢) انظر : جملة من هذه الآثار المورد القرآن ( ٢٠١٥١-٢٥٦ ، الأعراف : ٢٠)؛ والعظمة ( ١٠٣٥-١٥٧١ ، برقم : ٢٠١) وهذه الآثار أغلبها في أسانيدها إلى أصحابها نظر؛ فإن في إسناد أبي الشيخ راويا اسمه نهشل بن سعيد وهو متروك، كما يوجد انقطاع بين الضحاك وابن عباس ، وقد نبه على ذلك المحقق، وأيضا سبق الكلام عن الانقطاع بين الضحاك وابن عباس ، وقد نبه على ذلك المحقق، وأيضا سبق الكلام عن الانقطاع بين الضحاك وبين ابن

ولكن هذا القول لا يمكن الاعتماد عليه لأسباب، منها:

أ – هذه الآثار لا تصح أسانيدها إلى من حكيت عنه غالبا، ولا سيما لم يصح منها شيء عن أحد من الصحابة كما تبين لي بعد النظر في الآثار المحكية عنهم .

ب \_ وإن صــح شيء من أسانيدها إلى من حكيت عنه ، فلا يخلو متنها من نكارة شديدة . وهذا الوجهان قد سبق تقريرهما في الهامش السابق .

ج - إن إبـليس لو قدر على الدحول في فم الحية فلم لم يقدر على أن يجعل نفسه حية ثم يدحل الجنة (١).

د - لما فعل ذلك إبليس بالحية لم عوقبت الحية مع ألها ليست بعاقلة، ولا مكلفة ؟ (٢).

هـ - إلها من خرافات أهل الكتاب وأكاذيبهم، وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن كثير - رحمه الله - إذ قال: (وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده، وأبي العالية ووهب بن منبه، وغيرهم، ههنا أحبارا إسرائيلية عن قصة الحية، وإبليس، وكيف حرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته ...) (٣)

وقال الشيخ عبد القادر بن أحمد بدران : (ولأكثر المفسرين في هذا المقام مقالات اقتبسوها عن أهل الكـــتاب، وأكثرها من كلام وهب بن منبه اليماني والسدي وأضرابهما، والغالب أنها تأتي مرفوعـــة إلى البـــن عباس على على أن روايتها لا تصح أصلا، ولا تنطبق على معاني كتاب الله تعالى؛ فيجب إطراحها

عسباس في (ص: ٣٤١-٣٤٠)، وفي إسناد ابن أبي حاتم راو بجهول، وهو الذي بين السدي وبين ابن عباس، وراو آخر شبعي محترق لا يقبل من حديثه ما تفرد، وهو عبيد الله بن موسى وقد نبه على ذلك المحقق، وعند ابن جرير ثلاثة أسانيد: الأول مسنها إلى وهب بن منه وسنده إليه حسن، والثاني: من طريق السدي إلى ابن عباس وابن مسعود وأساس من أصحاب رسول في وهو ضعيف وقد سبق الكلام على ذلك بالتفصيل في (ص: ٩٧-٩٨ و ٣٦٨)، والثالث: فيه رحلان مبهمان: أحدهما: شيخ الطبري إذ قال: حُدثت. والآخر: شيخ الربيع إذ قال: حدثني محدث. فهذه الآثار لم تصح أسانيدها إلى من حكيت عنه إلا ما حكي عن وهب بن منه إذ إسناد ابن جرير إليه حسن، ولكن في هذا الأثر أشياء غرية و منكرة من أهمها أنه ذكر أن لهذه الشحرة ثمرا تأكله الملائكة، مع أنه ليس من طبيعة الملائكة والموضوعات في كتاب: الإسرائيليات الإسرائيلية في تفسير الطبري (ص: ١٥١- ١٥٤).

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير الكبير (١٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ( ٨٠/١ ) .

وعـــدم اعتـــبارها. ولنذكر نموذجا منها ليعلم الباقي، وهو أن القصاص يروون عن وهب بن منبه والسدي عن ابن عباس و غيره: أنه لما أراد إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة فأتي الحية .... ) (١).

وكذلك ممن أنكر هذه الروايات وعدها من الإسرائيليات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٢) والشيخ أبو بكر حابر الجزائري (٢) وغيرهم .

الحاصل : القول بأن إبليس توسط بالحية لدخول الجنة لإغواء الأبوين من أحاديث الخرافة وأكاذيب أهل الكتاب (٤)، فهو قول ساقط لا يصح الاعتماد عليه في تفسير آيات القرآن الكريم .

7- إن إبليس أخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السحود لآدم الله وأسكنها آدم الله قسل أن يهبط من أن يهبط إبليس إلى الأرض، وإبليس كان قد أغوى الأبوين في الجنة قبل أن يهبط من السماء إلى الأرض، ثم أهبط الأبوان وإبليس كلهم إلى الأرض، وهذا القول حكاه ابن جرير الطبري بإسناده عن طريق السدي إلى ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب رسول الله وأيد قولهم هذا، وبين أن النظم القرآني يدل على ذلك (٥)، وبه قال الثعالي أيضا (١).

" - كسان إبليس لا يحجب بشيء من السماوات، وكان يقف فيهن حيث شاء ما أراد، ومن هنالك وصل إلى آدم حين أخرجه من الجنة. قاله ابن وهب (٧).

غ – إنه وسوس لهما وخاطبهما، وهو على باب الجنة، فاستحابا له. وهو لم يدخل عليهما في الجنة بعد ما أخرج منها . هذا الوجه ذكره غير واحد من المفسرين  $^{(\Lambda)}$ ، وارتضاه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( ٣٩٩/٤ ، طه : ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : كشف الستار عما يظن أنه عار (ص: ٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: قصة الحية التي ذكروها بالتفصيل في (سفر التكوين١/٣-١٩) .

<sup>(</sup>٥) قد سبق ذكر نص كلامه والإشارة إلى الكلام في السند . انظر : (ص : ٤٣٤-٤٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) انظـــر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( ١٢/٣ )، والثعالبي هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي المالكي، مفسر فقيه صوفي متكلم، توفي سنة ٨٧٥هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ١٩٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) قد سبق ذكر قوله والكلام حوله في ( ص : ٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : الكشاف ( ٢٥٥/١ )؛ وزاد المسير ( ٦٧/١ )؛ وتفسير البحر المحيط ( ٣١٣/١ )؛ والجواهر الحسان في تفسير القرآن (٦٢/١)؛ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (٩١/١ )؛ وروح المعاني (٢٣٥/١) .

<sup>(</sup>٩) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( ٣٩٩/٤ ، طه : ١٢٠ ) .

و إن إبليس أهبط من السماء إلى الأرض بعد امتناعه من السحود لآدم الله، وبقي الأبوان في الجسنة ولكنه صعد إليهما صعودا عارضا، فكان دخوله عليهما في الجنة على سبيل المرور كما يدخل اللص، ولم يكن دخوله فيها على سبيل الاستقرار بها، وذلك لتمام الابتلاء والاختبار الذي قدره الله وقدر أسبابه، وهذا ألوجه كذلك ذكره غير واحد من المفسرين (١)، وهذا أيضا مما ارتضاه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (١) وإليه مال عبد الوهاب النجار (١) ومحمد الطيب النجار (١).

## مسألة : كيف أصغى آدم وزوجه عنيهما السلام إلى مقالة إبليس اللعين مع تحذير الله الشديد لهما منه ؟

القــول بأن إبليس خاطب الأبوين بنفسه، وأنه كلمهما مشافهة حتى أغواهما يظهر عليه ســؤال يحــتاج إلى جواب، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الأبوين بالسكن في الجنة كان حذرهما من عدوهما إبليس تحذيرا شديدا إذ قال لهما: ﴿ إنهذاعدولكولزوجك فلايخرجنكما من الجنة فتشقى ﴾ (٥) فكيــف أقبل آدم على الأكل من الشحرة المحرمة ؟ وكيف أصغى إلى مقالة إبليس اللعين ؟ وكيف قبل منه ذلك مع هذا التحذير الشديد والنهي الأكيد ؟. وللإجابة عن هذا السؤال عدة أقوال وتوجيهات، وفيما يلي ذكرها وبيان الراجح منها، والله الموفق للصواب.

القول الأول: إن آدم الشخال أكل من الشجرة المحرمة لم يكن في كامل عقله، وذلك لأن حسواء عليها السلام سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكلا منها . وهذا القول منسوب إلى سعيد بن المسيب (١).

<sup>(</sup>١) انظر : الكشاف ( ٢٥٥/١ )؛ ومدارك التريل ( ٨١/١ ٨-٨٢)؛ وتفسير البحر المحيط ( ٣١٣/١ )؛ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ٩١/١ )؛ وروح المعاني ( ٢٣٥/١ )؛ وتاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ( ص : ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ( ٣٩٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: قضص الأنبياء له (ص: ٨).

<sup>(</sup>٤) انظر : تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٥) طه الآية: ١١٧

<sup>(</sup>٦) أخرج ابن جرير الطبري في تاريخه ( ٧٤/١ ) فقال : حدثنا ابن حميد، ثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد

ولكن هذا القول فيه نظر من حيث السند والمتن .

أما السند فالكلام فيه من وجوه وهي كما يلي :

أولا: ابن حميد هو محمد بن حميد بن حيان الرازي، كان ابن معين حسن الرأي فيه ولكن أكثر الأئمة على تضعيفه، حتى الهمه غير واحد من الأئمة بالكذب وسرقة الأحاديث (١).

ثانيا : سلمة هو سلمة بن الفضل الأبرش، وهو صدوق كثير الخطأ (٢).

ثالثا: محمد بن إسحاق من كبار المدلسين فهو من أهل الطبقة الرابعة (٢) من المدلسين الذين قد اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم، وكثرته عن الضعفاء والجهولين (٤) وقد عنعن ابن إسحاق في هذه الرواية، ولم يصرح فيها بالتحديث، فلا تقبل منه هذه الرواية .

فه ذا الإسناد إلى سعيد بن المسيب ضعيف جدا، ولا عبرة بقول لم يصح إسناده إلى قائله، ولم يثبت عن المحكى عنه، والله أعلم بالصواب.

وأما الماتن فبطلانه ظاهر لأن آدم الله كان كامل العقل سليم الفطرة فيمتنع منه السكر؛ ثم إن نعم الجنة الموجود جنسها في الدنيا تكون في الجنة خالية من الآفات التي

بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب من قوله .

<sup>(</sup>۱) انظر : ميزان الاعتدال ( ۲۰۳۰–۳۱ برقم : ۷٤٥٣ )؛ وتمذيب التهذيب ( ۱۸٤/۵ برقم : ۲۷۷۲)؛ وتقريب التهذيب ( ص : ۲۷۵ برقم : ۵۸۳٤ )؛ وسيأتي مزيد تفصيل عنه في ( ص : ۵۱۸–۵۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: تقريب التهذيب (ص: ٢٤٨ برقم: ٢٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: حامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص: ١١٣)؛ وطبقات المدلسين (ص: ١٥ برقم: ١٢٥)، وقد النتسلف اجستهاد الحافظ ابن حجر في بيان الطبقة التي يكون فيها ابن إسحاق، فذكره في طبقات المدلسين في الطبقة السرابعة في حسين ذكره في ( النكت على كتاب ابن الصلاح ٢٤٢/٢ برقم: ٥٤) في الطبقة النائة، وكتابه النكت مستأخر في التأليف من كتابه طبقات المملسين، كما أشار إلى ذلك في النكت ( ٢٠٥٦)، والاعتبار في الغالب بآخر الأقسوال عند الاختلاف عن أحد ولكن يبدو في أن كون ابن إسحاق في الطبقة الرابعة أرجح لموافقة الحافظ العلائي له عسلى ذلك، والله أعلم بالصواب. وسواء عد ابن إسحاق من الطبقة الثالثة أو الرابعة الحكم هنا لا يختلف؛ لأنه إذا عد من الطبقة الثالثة فالراجح من أقوال العلماء أنه لا تقبل رواية أهل هذه الطبقة إلا إذا صرحوا بالسماع، وأما إذا عد من الطبقة الرابعة فلا تقبل رواية أهلها بالاتفاق إلا بالتصريح، فالنتيجة لا تختلف في كلتا الحالتين إذ لا تقبل الرواية إلا بعد العزيز بن محمد العبد اللطيف - غفر الله ورحمه رحمة واسعة - ]، وابن إسحاق هنا قد عنعن، و لم يصرح بالسماع أو التحديث فهي غير مقبولة منه، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٤) انظر : حامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص: ١١٣)؛ وطبقات المدلسين (ص: ١٤).

كانت فيها في الدنيا . قال تعالى : ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من المبئة المبتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاريين وأنهار من عسل مصفى ﴾ (١) فكذلك الخمر التي في الدنيا مليئة بالآفات والمضرات ولكن الخمر التي في الجنة تكون حالية من جميع تلك المفاسد والمضرات. فسال تعالى في وصفها : ﴿ يطاف عليهم بكأس من معين \* بيضاء لذة للشارين \* لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ﴾ (٢) وقسال تعسالى : ﴿ يطوف عليهم ولدان مخلدون \* بأكواب وأباريق وكأس من معين \* لا يصدعون عنها ولا ينزفون ﴾ (٢) فالخمر التي في الجنة لا تصدع الرؤوس، ولا تترف العقول، ولا تفسد الأذهان، ولا تُذهب الأحلام بل كل آفة في خمر الدنيا منتفية عن خمر الآحرة (١).

فـــلا يصـــح القول أن آدم الله شرب من خمر الجنة فسكر، وغاب عقله ووعيه حتى أكل من الشجرة المحرمة، فإنه مخالف لما وصف الله به خمر الجنة، ومخالف لكمال عقل آدم وسلامة فطرته، والله أعلم بالصواب.

القول الثاني: إن آدم على كان ممنوعا عن الأكل من الشجرة في الظاهر، ولم يكن ممنوعا عن الأكل منها، لأن توحيده كان ممنوعا عن الأكل منها، لأن توحيده كان ظاهرا و باطنا ، فكان قوله تعالى له: (لاتقرب) ظاهرا، وكان أمره بـ (كل) باطنا، ولذلك أكل منها آدم على . هـذا مـا ذهـب إليه عـلى الحريري (°)

<sup>(</sup>١) محمد الآية: ١٥

<sup>(</sup>٢) الصافات الآيات : ٥٥-٤٧

<sup>(</sup>٣) الواقعة الآيات : ١٧–١٩

<sup>(</sup>٤) انظر : أحكام القرآن لابن عربي ( ١٩/١)؛ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك ( ٢٠٦/١ )؛ والكامل في التاريخ ( ٢١/١ )؛ وتفسير البحر المحيط ( ٣١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٥) نقل ذلك عنه تلميذه ابن اسرائيل كما هو مذكور في ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨٩/٢)، والحريري هو علي بن أبي الحسن بن منصور الحريري الحوران، كان يتردد إلى طائفة من الفقراء، وهم المعروفون بأصحاب الحريري، أصحاب المنافي للشريعة، وباطنهم شر من ظاهرهم إلا من رجع إلى الله منهم، وكان الحريري هذا من أفنن شيء و أضره على الإسلام، وكان عنده من الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون فيها شيء كثير، شهد عليه حلق كثير بما يوحب قتله، انفسد بسببه جماعة كبيرة من أولاد كبراء دمشق، توفي سنة ٢٤٥هـ. انظر: العبر في خبر من غير ( ١٨٥/٥-١٨٦)؛ والبداية والنهاية ( ١٧٢/١٣) .

وعبد الوهاب الشعراني (١) وأمثالهما من الصوفية الإباحية (٢).

وهذا القول في غاية البطلان والفساد فمن المحال أن ينهاه الله عن الأكل من الشجرة ظاهـرا، ويأمره بالأكل منها باطنا في نفس الوقت؛ لأن الأمر والنهي لا يردان جميعا في وقت واحد على شيء بعينه، ثم إن الأبوين قد اعترفا بالخطيئة، وطلبا من الله الإقالة منها بالمغفرة لهما والرحمة عليهما، والله سبحانه وتعالى قبل توبتهما، فلو كان آدم هي مأمورا بالأكل من الشجرة لما خاف هو وزوجه على أنفسهما الخسارة والشقاوة، و لم يكن هناك ما يدعوهما للاعتراف بظلم النفس ثم الاستغفار والاسترحام؛ لأنه لم يحصل منهما معصية ما يدعوهما للاعتراف بظلم النفس ثم الاستغفار والاسترحام؛ لأنه لم يحمل منهما معصية مناك مخالفة للأمر ؟ وكيف تعد مخالفة ومعصية مادام أنه كان مأمورا بالأكل في الباطن ؟ وهل أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بأنه عصى خبر كذب وزور؟ فهذا القول إلى يؤدي إلى وقوع الكذب والغلط والتعارض والاختلاف في كلام الله وأوامره، وما كان كذلك فهو باطل بلا شك (٢)، تعالى الله علم يقول الظالمون علوا كبيرا .

ومثل هذه الأقوال تفتح بابا عظيما من الشر والفساد؛ إذ يلزم منها أن النصوص الشرعية ليــس المقصــود مــنها ما يتبادر إلى الذهن من المعاني والمفاهيم بالنظر إلى ألفاظها وعباراتها وتراكيبها وما تقتضي اللغة العربية وأصولها وقواعدها بل هذه النصوص مصروفة عن مدلولاتها الظاهرة ومعانيها الواضحة إلى معان أخرى باطنية خفية، وفي ذلك دعوة خفية قوية إلى إبطال التكاليف الشرعية والابتعاد عن دين الله والانفلات من أوامره والتحلل من حدوده وقيوده بل دعوة إلى العصيان والإلحاد والزندقة ، لو كانوا يعلمون .

القــول الثالث: إن آدم على لم يقصد بالأكل معصية ربه، ولكنه أكل من الشجرة المحرمة متأولا، وفي وجه تأويله أقوال وهي كما يلي:

قالت طائفة : إنه تأول بحمله النهى المطلق على شجرة معينة فتركها، وتناول من

<sup>(</sup>١) انظر : اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ( ١٠-٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق نفسه؛ وما ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ٢٨٩/٢ )؛ والشيخ محمد الحامد في ( ردود على أباطيل ص : ٣٢١-٣٢١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : ردود على أباطيل (ص: ٣١٨-٣١٨).

شجرة أخرى من نوعها (١)، وقال ابن العربي عن هذا التوجيه بأنه أظهر الأقوال (٢).

ولكن في هذا القول نظر؛ فإن الله سبحانه أخبر أن إبليس قال له: ﴿ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين ﴾ (٢) فإبليس ذكر لهما الشجرة التي نميا عنها إما بعينها وإما بجنسها، وصرح لهما بأنما هي التي نميا عنها، ولو كان عند آدم الله أن المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن عاصيا بأكله من غيرها، ولا أخرجه الله من الجنة ونزع عنه لباسه (٤).

وقالت طائفة أخرى : إن آدم على الأكل من الشجرة المحرمة لأنه تأول النهي بأنه نمي تتريه، لا نمي تحريم (°).

وهذا أيضا باطل من وجوه منها:

۱- قال تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبا هِذَه الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِن الظَّالَمِينَ ﴾ (١) فَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَن النهي لم يكن للسَّتِرَيَّة، وإنحا كان للتحريم؛ لأنه قرن هذا النهي بالوعيد، ولذلك لما تابا قالا : ﴿ رَبًّا ظَلْمِنَا أَنْسِنًا ﴾ (٧) .

٢- إن هـــذا النهي لو كان للتتريه لما استحق آدم هي بفعله الإخراج من الجنة، ولما
 وحبت التوبة عليه، وما قيل: إنه عصى ربه (٩).

٣- إن الله سبحانه لما نهاهما عن الأكل من الشجرة بالغ في النهي حتى نهاهما عن قربها، فقال
 تعالى : ﴿ ولانقرا هذه الشجرة ﴾ فهو أسبحانه وتعالى علق النهى بالقرب منها؛ مبالغة في تحريم الأكل،

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير الكبير ( ١٣/٣ )؛ والصواعق المترلة ( ٢١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أحكام القرآن ( ١٨/١-١٩) .

<sup>(</sup>٣) الأعراف الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٤) انظر : الصواعق المترلة ( ٢١٢/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر : التفسير الكبير ( ٤-٥ ، ١٣ )؛ والصواعق المتزلة ( ٢١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٦) البقرة الآية: ٣٥ و الأعراف الآية: ١٩

<sup>(</sup>٧) الأعراف الآية : ٢٣

<sup>(</sup>٨) انظر: التفسير الكبير ( ٥/٣ )؛ والصواعق المترلة ( ٢١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر: المصدرين السابقين أنفسهما.

ووجوب الاجتناب بالكلية . وهذا يدل على أن النهي لم يكن لهي تتريه بل كان للتحريم (١).

٤- قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرِبُوا النَّوْرِبَا هَذُهُ الشَّجْرَة ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرِبُوا الزَّنِي ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرِبُوا النَّالِيَ هِي أَحْسَن ﴾ (٤). فالله سبحانه و تعالى حرم هذه الأشياء، و لهى عن ملابستها، وبالغ في النهي والتحريم حتى لهى عن قربانها، فكما أن هذا للتحريم فكذلك الأول للتحريم (٥).

وقالت طائفة : إلهما تأولا النهي عن قربالهما وأكلهما معا، لا عن أكل كل منهما على انفراده؛ لأن قوله تعالى : ﴿ وَلاَنْقُرِا ﴾ لهي لهما على الجمع، ولا يلزم من حصول النهى حال الاجتماع حصوله حال الانفراد (١).

وهـذا التأويل في غاية البطلان والفساد، بل يمكن أن يقال أن هذا التأويل لم يخطر بقلب آدم وحواء – عليهما السلام – قطعا؛ فهما كانا أعلم بالله من ذلك، وأكثر معرفة وفهما لأوامر الله سبحانه وتعالى .

وهل يصح أن يقال في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزَنَّى ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ السِّيمِ إِلا بِالتِّي هِي أَحْسَنَ ﴾ ونظائره من الآيات أن المقصود بما إنما هو النهي عن الاجتماع على ذلك دون النهي عن فعلها على الانفراد ؟ (٧).

وقالت طائفة: إن آدم ﷺ لما قاسمه عدو الله أنه ناصح، وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد، كما أخبر الله تعالى عنه فقال: ﴿ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ﴾ (^)

<sup>(</sup>١) انظر : المقتطف من عيون التفاسير ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الإسراء الآية: ٣٢

<sup>(</sup>٣) الأنعام الآية: ١٥١

<sup>(</sup>٤) الأنعام الآية : ١٥٢ و الإسراء الآية : ٣٤

<sup>(</sup>٥) انظر : التفسير الكبير (٥/٣)؛ والصواعق المرسلة (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٦) انظر : النفسير الكبير ( ١٥/٣ )؛ والصواعق المترلة ( ٢١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : الصواعق المترلة ( ٢١٣/١-٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٨) الأعراف الآية: ٢١

فها الخبر منه سبحانه وتعالى متضمن أنواعا من التأكيد (١)، ولم يكن آدم على يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا يمين غموس يتجرأ فيها على الله هذه الجرأة، فغره عدو الله هذا الحتأكيد والمبالغة فظن آدم صدقه، وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة، ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح، ولعله يتأتى له استدراك مفسدة النهي أثناء ذلك إما باعتذار وإما بتوبة وإما بغير ذلك، كما تجد هذا التأويل قائما في نفس كل من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا لا شك فيه إذا أقدم على المعصية (١).

القول الرابع: أنه أكل منها وهو ناس للنهي، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد لدعزما ﴾ (٣) وهذا القول ذكره غير واحد من المفسرين منهم أبــو الحسن الماوردي والفحر الرازي أبوحيان وعبد القادر بن أحمد بدران وعبد الوهاب النجار ومحمد الطيب النجار (٤)، ورجحه القرطبي (٥) ووهبة الزحيلي (١).

و إذا كسان حصل ما حصل من آدم على وجه النسيان ، فلماذا عد أكله من الشجرة معصية منه لربه، ولماذا أحرج من الجنة، وأهبط إلى الأرض ؟

فذكر بعض أهل العلم توجيه ذلك أن آدم الله كان من عباد الله المخلصين النبيين المقربين، ويلزمهم من التحفظ والتيقظ لكثرة معارفهم وعلو منازلهم ما لا يلزم غيرهم،

<sup>(</sup>۱) وهي كما يلي: ١- القسم. ٢- تصديرها بأداة التأكيد. ٣- الإتيان بلام التأكيد في الخبر. ٤- تصديره بالجملة الاسمية وإتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت والدوام، دون الفعل الدال على التحدد؛ أي: النصح صفي وسيحيي، ليس أمرا عارضا لي . ٥- تقديم المعمول على العامل فيه، إيذانا بالاختصاص؛ أي : نصيحي مختصة بكما، وفائد قيا عائدة إليكما، لا إلي . ٦- أنه صور نفسه لهما ناصحا من جملة الناصحين، فكأنه قال لهما : الناصحون لكما في ذلك كثير، وأنا واحد منهم ، كما تقول لمن تأمره بشيء : كل أحد معي على هذا وأنا من جملة من يشير عليك به . انظر : إغاثة اللهفان ( ١١٤/١ – ١١٤)؛ والصواعق المترلة ( ٢١٤/١) ).

<sup>(</sup>٢) انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( ١١٣/١-١١٤ )؛ والصواعق المترلة ( ٢١٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) طه الآية : ١١٥

<sup>(</sup>٤) انظر : النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم للماوردي ( ١٠٦/١ )؛ والتفسير الكبير للرازي ( ١٠/٣)؛ وتفسير البحر المحيط لأبي حيان ( ٣١٣/١ )؛ وجواهر الأفكار ومعادن الأسرار لابن بدران ( ص : ١٧٨ )؛ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ( ص : ١١ )؛ وتاريخ الأنبياء لمحمد الطيب النجار ( ص : ٥٦ ) ؛

<sup>(</sup>٥) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٣٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ( ١٤٢/١ ) .

ولذلك عد تشاغله عن تذكر النهى تضييعا، وبه صار عاصيا، والله أعلم بالصواب (١).

وأما إحراحه من الجنة، وإهباطه إلى الأرض ففيها فوائد كثيرة وحكم حليلة ومصالح عظيمة، وسيأتي ذكر بعضها قريبا إن شاء الله تعالى .

وخلاصة القول فيما يظهر لي: أن إبليس أغوى الأبوين في الجنة مشافهة، وأن دخوله فيها كان دخولا عارضا من غير استقرار ولا كرامة؛ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أو أنه وقف خارج الجنة قريبا من طرفها بحيث سمع آدم وزوجه كلامه وهما في الجنة، وأن معصيتهما لله عز وجل كانت بسبب ألهما سمعا كلام إبليس المسموم المعسول، المؤكد بأنواع من التأكيدات، المتصل بالحلف بالله تعالى، على نصحه لهما فاغترا به ورغبا في الحسلود في الجينة، ونسيا أمر الله وتحذيره لهما وما كان بين إبليس و بينهما من العداوة والحسد، وساعد على ذلك القدر السابق من الله تعالى، فأكلا من الشجرة المنهي عنها، وحصل ما حصل، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) انظر : النكتُ والعيون في تفسير القرآن الكريم ( ١٠٥/١ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٣٠٦/١ )؛ وتاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ( ص : ٥٦ )؛ وقصص الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ( ص : ٥٦ )؛

#### المطلب الثاني: الشجرة المحرمة التي أكلا منها في الجنة.

إن الله سبحانه وتعالى لما أسكن آدم وزوجه عليهما السلام الجنة أباح لهما أن يأكلا منها رغدا حيث شاءا إلا شجرة حرمها عليهما ونهاهما عن الاقتراب منها . قال تعالى : ( وقلنا ياآدم السكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث ششما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين \* فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما كماكانا فيه ) (١) . وقد اختلف الناس في بيان المراد بالشجرة التي نحي عنها آدم و زوجه حواء عليهما السلام على أقوال كثيرة ، وفيما يلي ذكرها ، من خلال تقسيمها في أربع مجموعات ، مع بيان ما لها وما عليها .

المجموعة الأولى: أقوال السلف الصالح في بيان الشجرة المحرمة الستي أكل منها آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة: الشجرة التي نمى الله سبحانه وتعالى آدم و زوجه حواء عليهما السلام عن الأكل منها في الجنة احتلفت أقوال السلف في بيانها وتحديد المراد منها، وفيما يلى ذكر تلك الأقوال:

القول الأول : الشجرة التي نحي عن الأكل منها الأبوان هي السنبلة. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما -  $^{(7)}$  وأبي الجلد  $^{(7)}$  وأبي مالك  $^{(4)}$  وعطية

<sup>(</sup>١) البقرة الآيتان :: ٢٥-٣٦

<sup>(</sup>٢) هذا القول منسوب إلى ابن عباس - رضي لله عنهما - من طريقين ضعيفين حدا : أحدهما : أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٢٦/١ برقم : ٣٨١ )، وفيه النضر بن عبد الرحمن، أبو عمر الخزاز : متروك. والآخر أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٣١/١ )، وفيه الحسن بن عمارة الكوفي وهو أيضا متروك . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٥٦٢ برقم : ١٦٦٤ و ١٦٦ برقم : ١٢٦٤) .

<sup>(</sup>٣) أخسر حه عنه الطبري في تفسيره (٢٣١/١) بإسناد ضعيف لوجود رجل مبهم فيه، وأبو الحلد هو جيلان بن فروة الأسدي البصري، صاحب كتاب التوراة ونحوها، وثقه الإمام أحمد، وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : المحرح والتعديل ( ٤٧/٢ ) ؛ والثقات ( ١١٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ( ٢٣١/١) من أربعة طرق : إحداها ضعيفة لأجل سفيان بن وكيع بن الجراح؛ فإنه كان ابتلي بوراقه إذ أدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. انظر : تقريب المتهذيب (ص : ٢٤٥٦ برقم : ٢٤٥٦). وأما الطرق الأخرى فهي صحيحة الأسانيد. وأبو مالك لهو غزوان العفاري الكوفي، مشهور بكنيته، من تقات التابعين . انظر : قمذيب الكمال ( ٢٣/١٠٠١ برقم : ٤٦٨٦) .

العوفي <sup>(۱)</sup> وقتادة <sup>(۲)</sup> ومحارب بن دثار <sup>(۳)</sup> والحسن البصري <sup>(٤)</sup>.

القـول الثاني: الشحرة التي نمي عنها الأبوان هي البر. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس — رضي الله عنهما — في رواية عنه (٥) ووهب بن منبه اليماني، وزاد ابن منبه: أن الحبة منها في الجنة كانت ككلى البقر، ألين من الزبد، وأحلى من العسل، وأن أهل التوراة كذلك يقولون بأنها البر (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٣١/١ ) من طريقين، في أحدهما ابن وكيع وهو ضعيف، والآخر رجاله ثقات. والعوفي هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي؛ صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا، مات سنة ١١١هـ. . انظر : تقريب التهذيب (ص: ٣٩٣ برقم: ٤٦١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٢٣١/١ ) وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) أخسرجه الطبري في تفسيره ( ٢٣٢/١ )، وإسناده ضعيف لأن فيه سفيان بن وكيع . ومُحارِب بن دِثَّار هو السدوسي الكوفي، ثقة إمام زاهد، توفي سنة ١١٦هـــ. انظر : تقريب التهذيب (ص ٥٢١: ٥ برقم : ٦٤٩٢) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حرير الطبري في تفسيره ( ٢٣٢/١ ) بإسناد ضعيف لأن فيه ابن وكميع .

<sup>(</sup>٥) أخسر جه الطبري في تفسيره ( ٢٣١/١ )، وفي الإسناد عدة علل : ١- فيه ابن وكيع وهو ضعيف. ٢- ابن إسحاق وهو مدلس من الطبقة الرابعة وقد عنعن . ٣- شيخ ابن إسحاق مبهم . وبالإضافة إلى ذلك فيه سلمة بن الفضل الأبرش، وهو صدوق كثير الخطأ . انظر : (ص : ٤٥٩) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٣١/١ )، وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٢٧/١ برقم : ٣٨٣ ) وكلاهما يجتمعان في الرواية عن سلمة بن الفضل الأبرش ...إلى آخر الإسناد، ففي إسناد ابن جرير العلل المتقدمة من قبل كلها، وفي إسناد ابن أبي حاتم توجد العلل الثلاث الأخيرة .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٣٢/١ ) من طريقين ضعيفين؛ ففي الأول منهما ابن وكيع شيخ الطبري وهو ضعيف، وكذلك الراوي عن ابن عباس مبهم. والثاني عن طريق السدي إلى جماعة من الصحابة بالجملة وهو أيضا إسناد غير جيد، وقد سبق الكلام عنه في (ص: ٩٧-٩٩و٣٦).

<sup>(</sup>٨) سبقت الإشارة إلى ذلك في الهامش السابق .

<sup>(</sup>٩) أخسر حه الطبري في تفسيره ( ٢٣٣/١ ) من طريقين : أحدهما ضعيف لأجل سفيان بن وكيع . والثاني رجاله ما بين ثقة وصدوق إلا أنه يخشى فيه من قبل أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير فهو وإن كان ثقة ولكنه كان يخطئ في حديث عن الثوري كما حكى الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ( ١٦٦/٥ ) عن الإمام أحمد، ورواية الزبيري هذه من طريق الثوري، وقد تصل بمجموع الطريقين إلى درجة الحسن لغيره، والله أعلم بالصواب .

وجعدة بن هبيرة (١) وسعيد بن جبير (٢)و محمد بن قيس (٣).

القول الخامس: الشجرة التي نمي من الأكل منها هي النحلة. وهذا القول منسوب إلى أبي مالك في رواية عنه (١).

القول السادس: الشجرة التي لهي عن الأكل منها هي شجرة الكافور. وهذا القول منسوب إلى على بن أبي طالب الله (٧٠).

<sup>(</sup>١) أحرجه الطبري في تفسيره ( ٢٣٢/١ ) من أربعة طرق، وفي الأول منها هشيم بن بشير السلمي وشيخه مغيرة بن مقسم الضبي، وكلاهما من الطبقة الثالثة من أهل التدليس، الذين لا يقبل منهم إلا إذا صرحوا بالسماع، وقد عنعنا في هذه الرواية. وفي الثاني ابن وكيع شيخ الطبري ضعيف. والطريق الثالث رجاله كلهم ثقات . وفي الرابع شيخان للطبري أحدهما : ابن حميد وهو ضعيف متهم بالكذب وسرقة الأحاديث، والآخر : ابن وكيع و هو ضعيف، وأيضا فيه عنعنة مغيرة بن مقسم، المدلسس من الطبقة الثالثة . الحاصل : الطريق الثالث إسناده إليه صحيح، و بقية الطرق لا تخلو من النظر والكلام فيها، وحعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي، ضحابي صغير له رؤية، وهو ابن أم هانئ بنت أبي طالب، وقال العجلي : تابعي ثقة . انظر : تمذيب الكمال ( ٢٣٢٥-٥٦ )؛ وتقريب التهذيب (ص : ١٣٩ برقم : ٩٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره ( 1/4/1 )، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) أحرجه عنه الطبري في تفسيره ( ٢٣٢/١)، وإسناده ضعيف لأن فيه الحسين بن داود المصيّصي، وقد ضعف مع إمامته ومعرفته لكونه كان يلقن شيخه حجاج بن محمد . ولذلك قال أبو بكر الحلال كما في تمُذيب الكمال ( ١٦٣/١٢) : ( نــرى أن أحاديث الناس عن حجاج صحاح صالحة إلا ما روى سنيد من هذه الأحاديث )، وهذه الرواية قد رواها سنيد من شيخه الحجاج الذي كان يلقنه . انظر : تقريب التهذيب (ص : ٢٥٧ برقم : ٢٦٤٦) ومحمد بن قيس هو المدني القاص، ثقة وحديثه عن الصحابة مرسل ،انظر : تقريب التهذيب (ص : ٥٠٣ برقم : ٥٢٤٥) .

<sup>(</sup>٤) هكذا أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٢٣٢/١ ) بإسناده إليهم، وفيه عدة علل : ١- العلة المذكورة في الهـــامش قبل هذا . ٢- فيه ابن جريج وهو من الطبقة الثائثة من الموصوفين بالتدليس، كما ذكره الحافظ ابن حجر في طبقات التدليس (ص : ٤١ برقم : ٨٣ )، وقد عنعن . ٣- فيه انقطاع بعد ابن جريج فإنه قال : عن بعض أصحاب النبي في وهو لم يدرك أحدا من الصحابة، فالإسناد ضعيف حدا .

<sup>(</sup>٥) أحرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٢٧/١ برقم : ٣٨٣ ) ، قال محققه : ( إسناده صحيح إليه إلا أن فيه ابن جريج متهم بالتدليس القبيح ولكنه سمع من محاهد قزال التدليس ) قلت : ثبوت السماع وحده لا يكفى بل لا بد من التصريح بالسماع عند تحديث الرواية على الراجح من أقوال أهل العلم عن الموصوفين بالتدليس من الطبقة الثالثة و هو منهم .

<sup>(</sup>٦) أحسرحه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٢٧/١ برقم : ٣٨٤ ) بإسناده إليه . قال المحقق : ( رجال إسناده ثقات لكن حدث لبعضهم تغير في آخر حياته ولبعضهم أوهام ) .

<sup>(</sup>٧) نسبه إليه البغوي في ( معالم التتريل ٦٣/١ )؛ وابن الجوزي في ( زاد المسير ٦٦/١ )؛ والآلوسي في ( روح المعاني ٢٣٤/١ ) .

القــول الســابع: كانت الشجرة التي نهي منها الأبوان من أكل منها أحدث، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. وهذا القول منسوب إلى أبي العالية في رواية عنه (١).

القــول الثامن: الشجرة التي نمي عن الأكل منها هي اللوز. وهذا القول منسوب إلى ابن مسعود وابن عباس – رضى الله عنهم – (٢).

القول التاسع: الشجرة التي نمي عن الأكل منها هي الأترج. وهذا القول منسوب إلى يزيد بن عبد الله بن قسيط (٣).

القـول العاشـر: الشجرة التي نهي عن الأكل منها هي شجرة العلم وفيها من كل شيء . وهذا القول منسوب إلى قتادة (ئ)، وإليه ذهب إليه ابن قتيبة (٥)، وهو مأخوذ من أهل الكتاب، وسيأتي الكلام عنه وبيان بطلانه .

القول الحادي عشو: الشجرة التي لهي عنها الأبوان في الجنة كانت شجرة غصولها متشعب بعضها في بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم، وهي الثمرة التي لهي الله آدم وزوجته فأكلا منها. هذا القول ذهب إليه وهب بن منبه في رواية عنه (١).

وقريب من هذا القول ما حكي منسوبا إلى يعقوب بن عتبة بأنه قال: هي الشجرة التي تحتك بما الملائكة للحلد (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٢٨/١ برقم : ٣٨٥ ) بإسناد ضعيف . انظر : ( ص : ٣٤٦-٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) نسبه الشوكاني في فتح القدير ( ٧٠/١ ) إلى ابن مسعود فلي وأحال إلى أبي الشيخ، ونسبه السيوطي في الدر المنسئور ( ١٢٩/١ ) إلى ابن عباس – رضي الله عنهما – وأحال إلى ابن جرير الطبري، وقد بحثت في كتاب "العظمة" لأبي الشيخ، وفي تفسير الطبري ولكن لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٣) نسبه إليه السيوطي في الدر المنثور ( ١٣٠/١ )؛ والشوكاني في فتح القدير ( ٧٠/١ )، وكلاهما أحال إلى أبي الشيخ، وبحثت في كتابه "العظمة " ولكن لم أقف عليه . ويزيد بن عبد الله بن قُسَيَّط هو ابن أسامة الليثي، الأعرج، ثقة، توفي سنة ٢٢١هــ . انظر : تقريب التهذيب (ص : ٢٠٢ برقم : ٧٤٤١ ).

<sup>(</sup>٤) نسبه إليه البغوي في معالم التتريل ( ٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : التفسير الواضح ( ٢٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) أخسرجه عنه ابن جرير في تفسيره ( ٢٣٥/١ ) في حديث طويل؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٢٨/١ برقم : ٣٨٥ ) مختصرا، وكلاهما يجتمعان في الرواية عن عبد الرزاق ... إلى آخر السند، وهو إسناد حسن، كما نبه على ذلك محقق تفسير ابن أبي حاتم وصاحب كتاب : الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري (ص : ١٥٧ برقم : ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ( ٢٣١/١ ) بإسناد ضعيف جدا؛ وقد سبق الكلام عنه في (ص : ٤٥٩ )، ويعقوب بن عتبة هو يعقوب بن عتبة بن للغيرة الثقفي، ثقة، ثوفي سنة ١٢٨هــــ انظر : تقريب التهذيب (ص : ٢٠٨ برقم :٧٨٢٥).

ولك هذا القول عليه كتاب الله تعالى . قال تعالى : ﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما عليه كتاب الله تعالى . قال تعالى : ﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ \* فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ﴾ (١) . فالذي عليه عقيدة المسلمين أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون . فهذا القول غير صحيح يقينا لكونه مخالفا لما دل عليه كتاب الله تعالى ولما عليه عقيدة المسلمين (٢) .

القسول الثاني عشو: التوقف عن تعيين تلك الشحرة. إن الله سبحانه وتعالى أبحم ذكر هذه الشحرة ولم يعينها. ولو كان في ذكرها مصلحة وفائدة تعود على العباد لعينها الله تعالى لنا، كما هو الحال في غيرها من المواضع التي أبحمت أولا ثم بينه الله في كتابه أو على لسان رسوله هي، فالأولى التوقف عن تعيينها.

قال ابن حرير الطبري: (والقول في ذلك عندنا أن الله حل ثناؤه أحبر عباده أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة التي نماهما رجما عن الأكل منها، فأتيا الخطيئة التي نماهما عن إتيانما بأكلهما ما أكلا منها بعد أن بين الله حل ثناؤه لهما عين الشجرة التي نماهما عن الأكل منها، وأشار لهما إليها بقوله: ﴿ ولا تقربا هذه الشجرة ﴾، و لم يضع الله حل ثناؤه لعباده المحاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نميه آدم أن يقربما بنص عليها باسمها، ولا بدلالة على عليها. ولو كان لله في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها يصلون بما إلى معرفة عينها، ليطبعوه بعلمهم بما، كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضا. فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نمى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالفا إلى ما نماهما الله عنه، فأكلا منها كما وصفهما الله حل ثناؤه به، ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن، ولا في السنة الصحيحة، فأي يأتي ذلك من أتى ؟! وقد قيل: كانت شجرة العنب. وقيل: كانت شجرة التين. وحائز أن تكون واحدة السير. وقيال: كانت شجرة العنب. وقيل: كانت شجرة التين. وحائز أن تكون واحدة السير. وقيال المنت العنب. وقيل: كانت شجرة العنب. وقيل: كانت شجرة العنب. وقيل: كانت شجرة العنب. وقيل: كانت شجرة التين. وحائز أن تكون واحدة

<sup>(</sup>١) هود الآيتان : ٢٩-٧٠

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص: ٣١٠).

منها. وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به ) (١).

وقد رجع القول بإبمام هذه الشجرة وعدم تعيينها جماعة كبيرة من المفسرين من السلف والخلف (٢)، وبه أقول لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة يدل ويعين ويحدد تلك الشجرة التي أكل منها آدم ﷺ، والله أعلم بالصواب .

المجموعة الثانية: أقوال أهل الكتاب في بيان الشجرة المحرمة التي أكل منها آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة: الروايات المنقولة عن أهل الكتاب في بيان الشجرة التي نمي عن الأكل منها آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة عنلفة، وفيما يلى ذكر تلك الأقوال المنسوبة إليهم.

١ - إنما شــجرة الحــنظل. ذكره الآلوسي (٣)، وعزاه أبو حيان إلى بعض أهل الكتاب (١).

٧- إنما الحنطة . حكاه عنهم وهب بن منبه (٥) والسدي (٦).

<sup>(</sup>١) حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>۲) ممن رجح القول بعدم تعين هذه الشجرة من للفسرين ابن عطبة في ( المحرر الوجيز ١٨٥/١)؛ والفخر الرازي في ( النفسير الكبير ٣/٥)؛ وأبو حيان في ( البحر المحيط ٢٠١٠)؛ وابن كثير في ( تفسير القرآن العظيم ٢٩٥١)؛ وفي ( البداية والنهاية ٢٥٥١)؛ وحسن الأعرج النيسابوري في ( غرائب القرآن ٢٧٧/١)؛ وأبو السعود في ( إرشاد العقل السليم ١٩١١)؛ والقاسمي في ( عاسن والآلوسي في ( روح للعاني ٢٣٤١-٢٣٥)؛ وصديق حسن خان في ( فتح البيان ١٣٥/١)؛ والقاسمي في ( عاسن التأويل ١٠٨/١)؛ وابن بدران في ( حواهر الأفكار ص : ١٧٣)؛ ومصطفى الحصن للنصوري في ( المقتطف من عيون التفاسير ١٩٨١)؛ وعبد الحميد كشك في التفاسير ١٩٨١)؛ وعبد الحميد كشك في ( في رحاب التفسير ١٩٤١)؛ وعبد رشيد رضا في ( تفسير القرآن الحكيم ٢٧٨/١)؛ ومحمد سيد طنطاوي في ( التفسير الوسيط ١٠٠١-١٠)؛ وطنطاوي جوهري في ( الجواهر في تفسير القرآن الكريم ٢٧٨/١)؛ وعبد القادر بن شبية الحمد في ( مقديب التفسير ١٨٥١)؛ وعبد القادر بن شبية الحمد ووهبة الزحيلي في ( أيسر النفاسير ١٨٥١)؛ وأبو بكر جابر الجزائري في ( أيسر النفاسير ١٨٥١)؛ ومصطفى عمود في آخر أقواله في ( المسحف الميسر ص : ٨)؛ ومصطفى عمود في آخر أقواله في ( القرآن عاولة لفهم عصوي ص : ١٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر : روح المعاني ( ٢٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط ( ٣١٠/١ ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٣١/١ )، وإسناده ضعيف . انظر : (ص : ٤٦٩ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٣٢/١ ) وإسناده ضعيف وقد سبق الكلام عنه في ( ص : ٩٧-٩٨ و٣٦٨ ) .

٣- إنما التين. قال ابن حزم: (وقال بعض من يعظمونه من أسلافهم، وهو يوحنا فم الذهب بطريارك القسطنطينية (١) في كتاب له معروف عندهم: أن الشحرة التي أكل معنها آدم وبسببها أخرج من الجنة كانت شجرة تين، وأن الله تعالى أنزل تلك الشجرة بعينها إلى الأرض، وهي التي دعا المسيح عليها فيبست إذ طلب فيها تينا يأكله فلم يجده، وهي نفسها الخشبة التي صلب عليها. قال: وبرهان ذلك أنك لا تجد غارا إلا وعلى فمه شجرة تين نابتة. فاعجبوا لهذا الهزل والعيارة والمجون والبرهان البديع!) (٢).

٤ — إلها شجرة معرفة الخير والشر . جاء في التوراة المحرفة الموجودة بين يدي اليهود الآن عـن الشجرة التي لهي الأبوان عن الأكل منها في الجنة ما نصه : ( وأوصى الرب الإله آدم قائلا مـن جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها؛ لأنك يوم تـــأكل منها موتا تموت ) (٣). وفيه أيضا : ( وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عـــارفا الخير والشر، والآن لعــله يمد يده، ويأخذ من شجرة الحياة أيضا، ويأكل ويجيا إلى الأبد، فأخرجه الرب الإله من جنة عــدن ليعمل الأرض التي أخذ منها ) (٤).

ولاشك أن هذا القول في بيان الشحرة التي منع من الأكل منها الأبوان في الجنة قول باطل، ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى محض افتراء واختلاق، وبيان ذلك من وجوه، وهي كما يلي :

١ - إن آدم ﷺ كسان يعرف كل شيء، على الأقل ما له علاقة بوجوده آنذاك، وما كان يقسع منها تحت حسه ويده من الأشياء بدليل قوله تعالى: ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها شمعرضهم على الملائكة فقال أنبوني بأسماء هؤلاء إن كتم صادقين ﴿ قالوا سبحانك لاعلم لنا إلاما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ﴿ قال ما آنم أنبهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كتم تكمون ﴾ (٥).
وكان هذا بعد سجود الملائكة له وقبل أن يأكل من الشجرة فلا يمكن أن تكون الشجرة التي لهي

<sup>(</sup>١) هــو من آباء الكنيسة ومعلميها ولد في أنطاكيا، بطريرك القسطنطينية ما بين ٣٩٨ – ٨٠٤م، لقب بالذهبي الفم لبلاغته، وإليه تنتسب الكنيسة اليونانية . توفي سنة ٤٠٤م . انظر : المنحد ( الأعلام ص ٢٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سفر التكوين ٢/٢١-١٧) .

<sup>(</sup>٤) سفر التكوين٣/٢٢-٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) البقرة الآيات : ٣١-٣٦

عن الأكل منها الأبوان هي شجرة المعرفة أو العلم لأن المعرفة كانت حاصلة له قبل الأكل منها (1).

٢ - إن الله سبحانه وتعالى لم ينه الإنسان عن طلب العلم والمعرفة بل إنه سبحانه وتعالى حض العباد على طلب العلم في كتابه وعلى لسان رسوله ها؛ فمع حث الله عباده على طلب العلم وحصول المعرفة، وترغيبهم فيه، ورفع درجات أهلها يبعد أن تكون شجرة العلم و المعرفة هي التي نهي عن الأكل منها الأبوان في الجنة (٢).

٣ – إن الله ســبحانه وتعالى وهب الإنسان ملكة معرفة الخير والشر فقال تعالى : ﴿ إِنَا هَدِينَاهُ السَّبِيلِ إِمَا شَاكُوا وَإِمَا كُفُورا ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وهديناه النجدين ﴾ (٤) فمعرفة الخير والشر هبة إلهية للإنسان، وذلك فضل ورحمة منه سبحانه وتعالى على عباده .

ومع كون معرفة الخير والشر هبة إلهية فطرية للإنسان أسبغ الله عليهم نعمه المتزايدة فأرسل إليهم أنبياءه ورسله، وكل واحد منهم دعا من أرسل إليهم إلى كل حير يعلمه، وحذرهم من كل شر يعلمه .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال : كنا مع رسول الله في في سفر فترلنا مترلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جَشَرِه إذ نادى منادي رسول الله في : الصلح خامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله في . فقال : إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم ... الحديث (°).

وكذلك كان النبي الله يعلم الناس الخير ويدعوهم إليه، وكان يبين لهم الشر ويحذرهم منه، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألونه عن الخير ليزدادوا به خيرا على خير، كما كانوا يسألونه عن الشرحتي لا يقعوا فيه .

قال حذيفة بن اليمان على : كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله

<sup>(</sup>١) انظر: ظاهرة التقسير العلمي للقرآن الكريم (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق (ص: ٢١٥)؛ والقرآن محاولة لفهم عصري (ص: ٦٦).

<sup>(</sup>٣) الإنسان الآية: ٣

<sup>(</sup>٤) البلد الآية : ١٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه م ( الإمارة، ب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ١٤٧٢/٣ ح : ١٨٤٤ ) .

عن الشر مخافة أن يدركني (١).

فمعرفة الخير والشر أمر مطلوب ومحمود فيبعد أن تكون معرفة الخير والشر هي الشجرة التي لهي عن الأكل منها الأبوان في الجنة .

٤- العلم هبة إلهية، وملكة تحصيلية تحصل بالجد والطلب والاكتساب، وليس شيء يؤكم ويشمرب كالفاكهة والطعام والشراب. قال تعالى: ((الرحمن \*علم القرآن \*خلق الإنسان \*علمه البيان) (٢).

٥ - إن ما علوا به النهي عن الأكل من الشجرة المحرمة بأنه يوم يأكل منها يموت، ونسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فهذا باطل قطعا لألهما أكلا من تلك الشجرة المحرمة، ولم يصبهما الموت في ذلك اليوم الذي أكلا فيه لأجل أكلهما من تلك الشجرة بل عاش بعد ذلك أكثر من تسعمائة سنة، ولا يمكن أن يقع شيء على خلاف ما أخبر الله به. فهذا دليل على اضطراب هذا القول وبطلانه وفساده، ولا يصح أن ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى (٣).

7 - وأما حكايتهم عن الله تعالى بأنه قال عن آدم الله: (وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده، ويأخذ من شجرة الحياة أيضا، ويأكل ويحيا إلى الأبد؛ ...) فهذا واضح بطلانه، وأنه مكذوب على الله سبحانه، ولا يمكن أن يكون كلامه لأنه يوجب وجود آلهة كثيرة قبل آدم الله أكلوا من شجرة المعرفة، فعرفوا الخير والشر، ثم أكسلوا من شجرة الحياة، فأصبحوا من جملة الآلهة الذين يعرفون كل شيء، ولا يطرأ عليهم الموت أبدا، ويبقون خالدين إلى أبد الآباد (أ). وقد سبق بيان بطلان القول بتعدد الآلهة وفساده من وجوه كثيرة فهي كلها تدل على بطلان هذا القول أيضا (أ).

٦- إن هـــذا القول يلزم منه أن آدم على بأكله من شجرة معرفة الخير والشر كان قد

<sup>(</sup>۱) أخسرجه خ (المسناقب، ب: علامات النبوة في الإسلام ١٣١٩/٣ ح: ٣٤١١ )؛ و م (الإمارة، ب: وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ... ١٤٧٥/٣ ح: ١٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) الرحمن الآيات : ١-٤

<sup>(</sup>٣) انظر : إظهار الحق (ص: ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٩٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : (ص : ٢١٨-٢٢٢).

وصل إلى درجة الإله في معرفة الخير والشر، وأن علمه كان مثل علم الله تعالى. ولا شك أن هــــذا باطل لأن آدم على لم يكن إلا إنسانا مخلوقا وعبدا مربوبا ولا يمكن أن يصل إلى درجة الإله في شيء من علمه ومعرفته ... أو في أي صفة من صفاته وفعل من أفعاله .

المجموعة الثالثة: تفسير الرافضة للشجرة المحرمة التي أكل منها آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة . جاء في التفسير المنسوب إلى أبي محمد الحسن العســكري (١) أنــه قال في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلاَتَقُرْبا هَذُهُ الشَّجْرَة ﴾ : ( ... لا تقربا هذه الشــجرة : شجرة العلم، شجرة علم محمد وآل محمد، الذين آثرهم الله عز وجل به دون سائر خلقه فقال الله تعالى : ﴿ لاتقوبا هذه الشجرة ﴾ ،شجرة العلم، فإنما لمحمد وآله خاصة دون غيرهم. ولا يتــناول مــنها بأمــر الله إلا هـــم ... ومنها ما كان يتناوله النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير حتى لم يحسوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب. وهي شجرة تميزت من بين أشجار الجنة. إن سائر أشجار الجنة كان كل نوع منها يحمـــل نوعــــا مـــن الثمار والمأكول، وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البر والعنب والتين والعيناب وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة. فلذلك اختلف الحاكون لتلك الشجرة، فقال بعضهم : هي برة. وقال آخرون : هي عنبة. وقال آخرون : هي عنابة . قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تقربا هذهالشجرة ﴾ تلتمسان بذلك دوحة محمد وآل محمد في فضلهم؛ فإن الله تعالى خصهم بهذه دون غيرهـــم، وهي الشجرة التي من يتناول منها بإذن الله عز وجل ألهم علم الأولين والآخرين مــن غير تعلم! ومن تناول منها بغير إذن الله خاب من مراده وعصى ربه. ﴿ فَكُونًا مِنَ الظَّالَمِينَ ﴾ بمعصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر بما غيركما، كما إذا أردتما بغير حكم الله ) (٢).

وهـــذا القول كله مبني على تأويل باطني، لا تدل عليه النصوص من قريب ولا بعيد، وإنمــا هو قول في كتاب الله بلا علم ولا حجة ولا برهان بل هو كذب وافتراء واختلاق

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق، الإمام الحادي عشر ووالد الإمام الثاني عشر المنتظر – صاحب السرداب- عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية، معروف بالحسن العسكري، توفي سنة ٢٦٠هــ . انظر : وفيات الأعيان ( ٩٤/٢ )؛ والتفسير والمفسرون ( ٢٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الحسن العسكري (ص: ٨٩) نقلا من كتاب: التفسير والمفسرون لمحمد الذهبي (٢/٢٩-٩٣).

محض على الله وعلى رسوله وعلى آل بيت النبي ، وأصله مأخوذ من اليهود والنصارى في دعواهم أن الشجرة التي أكل منها الأبوان هي شجرة معرفة الخير والشر، ثم زيد عليها بيان ذلك العلم كان مختصا بمحمد وآل محمد ، ثم حاولوا أن يجروا إلى ذلك أقوال السلف فأتوا بهذا القول الملفق الباطل الفاسد المشتمل على ضلالات كثيرة ومتنوعة، وقد سسبق أن ذكرت بعض الوجوه الدالة على خطأ من زعم أن تلك الشجرة كانت شجرة معرفة الخير والشر، وهي تدل كذلك على بطلان هذا القول، والله أعلم بالصواب.

المجموعة الرابعة: أقوال أخرى باطلة لبعض العصريين وغيرهم: وكذلك من الأقوال الباطلة عن الشجرة المحرمة التي أكل منها آدم وزوجه حواء عليهما السلام ما قيل من أن تلك الشجرة كان فيها شوك يمزق ثيابهما، ويخدش أيديهما عند تناولها من تمرها. ولذلك منعهما من القرب إليها وهو شجرة العليق "علكة " (') أو أن تلك الشجرة لم تكن على حقيقتها، وإنما كانت رمزا للجنس، وأن الأكل منها يعنى الالتقاء اللذي يتم بين الرجل وزوجته (') أو أن الشجرة قد تكون علي حقيقتها، وإنما كانت تؤدي إلى إطلاق الهرمونات، وكانت مثيرة للرغبة كانت تؤدي إلى المخالطة الجنسية ('') أو كان ما تم بينهما من الالتقاء والمخالطة الجنسية المحرة هي شجرة المحبة أو هي المخالطة المنسجرة هي شجرة المحبة أو هي المخالطة المنسجرة المحبة هي عمد، وأكل آدم منها إعلان سر كان الشجرة منها إعلان سر كان الشخرة المعصى وباح بالسر و لم يستطع كتمانه (۱).

<sup>(</sup>١) هذا القول ذهب إليه محمد على حسن الحلى في ( المتشابه من القرآن ص : ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قال به مصطفى محمود في ( القرآن محاولة لفهم عصري ص : ٦٦ ) . وانظر الرد المفصل عليه في ( شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم ص : ١٢١-١٢٦ )؛ وكذلك ذكر هذا القول عبد الحميد كشك في ( في رحاب التفسير ( ١٤٦/١ ) ورد عليه ردا مختصرا جميلا .

<sup>(</sup>٣) هــــذا أيضا قاله مصطفى محمود بعد القول المذكور في ( القرآن محاولة لفهم عصري ص : ٦٧ ) . انظر الرد عليه في ( شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم ص : ١٣١) .

<sup>(</sup>٤) ذكره محمد بن محمد بن عبد اللطيف عن بعض من لقيه من المتكلمين واستنكره . انظر : أوضح التفاسير (ص: ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره الألوسي في ( روح المعاني ٢٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦) ذكره الكرماني عن بعض الأغبياء . انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل ( ١٣٥/١ ) .

فهذه كلها من الأقوال الباطلة التي لا يدل عليها دليل من الكتاب أو السنة، ولم يقل بها أحد من السلف الصالح، ولا يدل عليها اللفظ العربي والنظم القرآني؛ فهي ليست من تفسير القدرآن الكريم في شيء بل إنها من القول في كتاب الله بلا علم، وإنها لتلاعب بالدين، وتمويه للحق، وترويج للباطل، وتشكيك للناس في دينهم، وتلبيس عليهم، والله المستعان (١).

الحاصل: إن الأقوال في بيان الشجرة المحرمة التي أكل منها الأبوان في الجنة كثيرة ومختلفة وبعضها محتملة وبعضها واضحة البطلان فالأقوال التي حددت نوع الشجرة إنما هي أقوال بحردة عن دليل صالح موثوق من نص من كتاب الله أو خبر صادق عن رسول الله في فلا يمكن الجزم بصحة واحد منها. وأما الأقوال التي فسرت الشجرة بتفسير لا يتفق مع معنى الشجرة في اللغة العربية فإنما باطلة مستقاة من كلام اليهود والنصارى، وليس عليها دليل من شرع ولا من لغة . فالأجدر بنا أن لا نخوض في مثل هذه المسألة الغيبية خوض المتكلف فيها حسى لا نقع في موارد الزلل بل نقف في ذلك عند مفهوم العبارة المأخوذة من الآيات القرآنية وهنو أن آدم وزوجه هيك كانا قد نميا عن الأكل من شجرة معينة في الجنة، ولا نعلم عن حقيقتها وتحديدها شيئا، وكل الذي نعرفه أنما شجرة يؤكل ثمرها، والله أعلم بها .

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق نفسه.

# المطلب الثالث: الرد على النصارى في دعوى انتقال الخطيئة الى الأبناء وموت المسيح مصلوبا فداء للخليقة ليخلصهم من خطيئة أبيهم آدم الطيخ.

تـزعم النصارى أن آدم على لما أكل من الشجرة المحرمة وقع جميع نسله في عثرة العصيان والفساد؛ إذ انتقلت تلك الخطيئة من بعده إلى الأبناء . فلما سقط الإنسان في المعصية والفساد اقتضـى العـدل الإلهي أنه لا بد من العقاب وتنفيذ الحكم عليه في حين اقتضت الرحمة الإلهية الصفح عنه من غير حساب ولا عقاب، فنشأت من هذا الموقف مشكلة اقتضت حلا بتقديم فديـة ينال بما الإنسان الصفح والغفران، ويستوفي بما العدل الإلهي حقوقه كاملة . ولما لم تكن فديـة ما تتم مطلب العدل والرحمة إلا الفدية من حانب الله نفسه؛ لأن الفدية يجب أن تكون طاهرة مقدسة من كل عيب ولوم ودنس، وليس في كاثنات العالم بأسرها من هو طاهر قدوس وبـلا عيب سوى الله حل حلاله؛ فنشأت مشكلة أخرى، وهي أن الله لا جسد له يقدمه فدية عن العالم، فلم يكن بد من أن يتخذ الله جسدا يتحد فيه اللاهوت والناسوت. فاختار لنفسه أن يولـد بشكل المسيح من بطن مريم، و لم يشأ أن يولد بالنطفة حتى لا يكون عليه الخطأ المتوارث لولـد بشكل المسيح من بطن مريم، و لم يشأ أن يولد بالنطفة حتى لا يكون عليه الخطأ المتوارث القـديم فولـد بـدون اتصال الرجل بالمرأة، فصار معصوما ثم اختار الموت على الصليب فداء البشـر(۱) . فلما مات ودفن نزل إلى الجحيم فأخرج منها أزواح آدم وذريته التي كانت تتعذب في نار جهنم (۱۲)، وبذلك رضي الله عن بني آدم، وارتفعت عنهم تلك الخطيفة الأولى .

<sup>(</sup>۱) انظر: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس ( ٢/١-٢٢)؛ وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل (٢٧١/١-٣٧٦)؛ والجواب الصحيح لمن بدل والإعسلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام (ص: ١٠٥-١٠٥ و ٤٥٤-٤٥٤)؛ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ٢/١٠١)؛ والمسيح والمسيحية والإسلام (ص: ٣٠١-١٠٥)؛ وعاضرات في النصرانية (ص: ٢٧ ورين المسيح والمسيحية للأعظمي (ص: ٤٣١-٤٣٦)؛ ودراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية و ١١٧)؛ واليهودية والمسيحية للأعظمي (ص: ٢٦٥-٤٣١)؛ والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة للشيخ عبد القادر الحمد (ص: لشيحنا سعود الخلف (ص: ٢٥٦-٢٢٦)؛ والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة للشيخ عبد القادر الحمد (ص: ٣٥-٥٥)؛ ومقال بعنوان: العلمانية وموقف الإسلام منها للدكتور حمود بن أحمد الرحيلي، منشور في بحلة الجامعة الإسلامية العدد: ١١٥) السنة ٢٤-٢٢١هـ (ص: ٣٤٣-٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( ٢/٥/١)؛ والإعلام بما في دين النصاري من الفساد والأوهام (١٧/٤)؛ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (١٠٧/٢) .

إن النصارى بقولهم هذا ما قدروا الله حق قدره، كما لم يقدروا رسوله عيسى الله حق قدره؛ فإن في هذا القول من سوء الأدب مع الله و مع رسوله عيسى الله ما لا يتفوه به من له أدني مسكة من عقل فضلا أن يجعل ذلك دينا له يبتغي به نجاته وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة، فاعتقادهم هذا دليل على قلة علمهم وفساد عقلهم وذهاب بصيرهم وعمى قلوهم فهي عقيدة كفرية جنونية، وباطلة من وجوه كثيرة، وفيما يلي ذكر بعضها:

1 – إن هـ ذه العقيدة مستحيل قبولها عقلا لألها تعني أن الله جل حلاله وتقدست أسماؤه قد تقمص في هيئة النطفة أو هيئة الجنين، ودخل في بطن مريم، وعاش تلك الأوحال والأقذار فترة من الزمن، يتغذى بالدم ثم باللبن، وتمر عليه أطوار الجنين ثم تأتي مرحلة الولادة والطفولة ومستلزماتما ... ثم يصلب فيموت وبعد ذلك يُكفّن، ويحمل نعشه ويلحد في قبره، ويحثى عليه التراب ... فعجبا من هذا الإله! ومن الذي كان يدير العالم ويدبر شؤونه في هذه الفترة التي كان فيها رب العالم وسيده ومدبره — كما تزعم النصارى - في بطن امرأة يتقلب بين الفرث والدم ؟ وكيف ثبت العالم على نظام وربه مصلوب ميت مدفون في القبر؟ فهل هدناك قول أشد بطلانا وأقبح تصورا من هذه العقيدة ومن هذه المقولة بل هذا القول وهذا الاعتقاد فيه من الفساد والبطلان ما يعجز الإنسان عن بيان قباحته وفساده، فلا يمكنه التعبير والبيان عما يلزم من المفاسد والقبائح بحذا القول والاعتقاد الذي جاء به النصارى (1).

٢ - إن جميع النصوص (٢) التي يذكرونها في الدلالة على أن الصلب وقع فداء للبشر

<sup>(</sup>۱) انظر: تخجيل من حرف النوراة والإنجيل ( ٣٤١-٣٤٩)؛ ودراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية (ص: ٢١٩). (٢) مثل ما حكى عن المسيح من قوله: (أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح بيذل نفسه عن الحزاف) [ يوحنا: (١١/١)، وقوله: (لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون المه الحياة الأبدية) [ يوحنا ١٦/٣]، وقوله: (و من أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا لأن ابن الإنسان أيضا لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين) [مرقس ١/٤٤٠]. وقال بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثورس [ ٣/١٥]: (أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب )، وقال أيضا في رسالته إلى أهمل كورنثورس [ ٣/١٥]: ( ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا )، وقال في رسالته إلى أهمل رومية [ ٣/٣٦-٢٦]: ( إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم بحد الله متبررين بحانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أحمل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله ) و غيرها من الأقوال . وهي كما ترى غير صريحة في تعيين الخطيئة التي كان الفداء من أجلها بأنها هي خطيئة آدم التيلية التي انتقلت إلى أبنائه كما تزعم النصارى .

ليس فيه نص واحد يعين الخطيئة التي يزعم النصارى أن الفداء كان لأجلها، وهي خطيئة أبينا آدم الله التي انتقلت في زعمهم إلى أبنائه بالوراثة؛ فحميع النصوص لا تعين هذا الأمر ولا تحدده. وهذا يدل على ألها من مخترعات النصارى المتأخرين الذين حاولوا أن يرقعوا هما فساد القول بالفداء كفارة عن الخطايا (١).

٣ - إن كلام النصارى في الخطيئة التي رفعها المسيح الله بموته المزعوم على الصليب كلام مصطرب حدا. ولذلك لا ينصون في كلامهم على الخطيئة التي كفرها المسيح في زعمهم، وإنما يعممون مثل قولهم: لأجل حطايانا ، لأجل الصفح عن الخطايا السالفة، لينقذنا من العالم الحاضر الشرير، بذل نفسه عن الخراف، فدية عن كثيرين، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، لنصير نحن بر الله فيه، وغيرها من الألفاظ المجملة المبهمة (٢).

٤ - إن المراد من كون المسيح كفارة للخطايا أحد أمرين:

أولهما: تكفير خطايا الناس التي اقترفوها في الماضي أو التي سيقترفونها في المستقبل ولا يمكن للنصارى أن يدعوا أن صلب المسيح مكفر لجميع خطايا الناس الماضية والآتية لأن ذلك يعني إباحتها وعدم ترتب العقوبة على ذنب من الذنوب مهما عظم. وفي هذا إبطال لدعوة المسيح ودعوة الحواريين إلى تنقية النفس من الآثام والخطايا، وفتح لباب الإباحية والفجور والكفر والزندقة!.

مع العلم أن تكفير الخطايا إذا أطلق لا يراد به سوى ما وقع فيه الإنسان من الآثام وهي الخطايا الماضية إذ التكفير من كفر؛ أي: ستر وغطى ولا يكون ذلك إلا فيما وقع وحدث (٣).

والثاني: ما يذكره عامة النصارى وهو تكفير خطيئة آدم هي التي انتقلت إلى أبنائه. وهـــو ادعاء باطل، وإنما احترعوا هذه الفرية وادعوها بدون دليل من عقل أو شرع حتى يبرروا قضية الصلب التي اعتقدوها وآمنوا بها، ويرفعوا عن المسيح تلك السبة الشنيعة التي تلحقه على القول بالصلب وبيان بطلانه من وجوه وهي كما يلي:

١- إن إبراهيم على كان أبوه كافرا مشركا بالله تعالى، وكان ينحت الأصنام ويبيعها ويعبدها،

<sup>(</sup>١) انظر : دراسات في الأديان البهودية والنصرانية (ص: ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق (ص: ٢٣٥- ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ( ص : ٢٣٦ ) .

وليس هناك ذنب أكبر من الكفر والشرك بالله تعالى، والله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ إبراهيم الله ولم يعاتب على كفر أبيه وشركه بالله تعالى . فهل يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بذنب آدم الله وهو أبوه الأبعد ولا يؤاخذه بذنب أبيه الأقرب الذي كان مشركا بالله وعابدا لغير الله تعالى ؟ (١).

7- هذا إذا قدر أن آدم على لم يتضرع إلى الله تعالى، ولم يطلب منه المغفرة والرحمة، وأن الله تعالى لم يسمع دعاءه، ولم يقبل توبته، ولم يغفر له خطيئته، فكيف وقد أخبر الله أن آدم الله أناب إلى ربه وتاب إليه، وأن الله تعالى غفر له وتاب عليه. قال تعالى: ﴿ فَتَلَقَى آدَم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هوالتواب الرحيم ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ (٣) وإذا تبين أن آدم الله تاب إلى الله، وأن الله تعالى تاب عليه، فليس من المعقول أن يقال أن الناس كلهم كانوا مثقاب بموته مثل المناب الخطيئة التي حصلت من آدم الله حتى جاء المسيح الله وتحمل عنهم بموته مصلوبا وخلصهم من تلك الخطيئة (٤).

"- إن خطيئة آدم الله كسانت خطيئة فردية شخصية والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة، وكذلك خطيئة كل ولد من أولاده خطيئة فردية شخصية والطريق للخلاص منها مفتوح لكل أحد منهم بالتوبة إلى الله تعالى، فمن أخطأ هو الذي يتحمل وزره، ولا يؤاخذ عنه غيره، وهذا هو مقتضى العدل (٥) وقد نص الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى : ﴿ أَنَا تَرْرُ وَارْرَةُ وَرْرُ أُخْرَى ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ كُل نفس بما كسبت رهينة ﴾ (٧) .

٤- تـــزعم النصارى أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمة، فأي عدل وأي رحمة في تعذيب غير المذنب وصلبه ؟ (^).

<sup>(</sup>١) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ١٠٨-١٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية : ٣٧

<sup>(</sup>٣) طه الآية : ١٢٢

<sup>(</sup>٤) انظر : تخجيل من حرف التورة والإنجيل ( ٣٦١٩-٣٧٠ و ٣٧٢)؛ والجواب الصحيح لمن بدل دين للسيح ( ١٠٧/٢-١٠٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص: ١٢١)؛ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص: ٢٤١-٢٤٢).

<sup>(</sup>١) النجم الآية: ٣٨

<sup>(</sup>Y) المدثر الآية : ٣٨

<sup>(</sup>٨) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص: ١٢٠).

o - تزعم النصارى أن المسيح ابن الله فهو ليس من جنس بني آدم عندهم . فكيف يعاقب بدلا عن آدم و ذريته وهو ليس من جنسهم في زعم النصارى مع أن العدل يقتضي أن لا يعاقب غير المذنب ولو كان من بني جنسه (١).

7- إن جميع الشرائع السماوية قررت أن تكون العقوبة مناسبة مع الذنب، وبه تشهد العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولكن لا توازن بين صلب المسيح على النحو الذي زعمت النصارى صلبه وبين الخطيئة التي وقعت من آدم هي بالأكل من الشحرة المحرمة . فالقول أن المسيح مسات مصلوبا فداء للبشر من حطيئة آدم هي قول مخالف لما قررته الشرائع السماوية، ولما شهدت به العقول السليمة والفطر المستقيمة (٢) .

V-1 إن ما وقع من آدم E هو أكله من الشجرة المحرمة بإغواء الشيطان له، وهذا ذنب منه في حق الله عز وجل الذي نماه عن الأكل منها، فالذنب بهذا لم يكن يلزم للتكفير عنه أن يترل الرب حل وعلا ليصلب على الصليب بعد أن يهان ويذل من أجل أن يرضي نفسه بل الأمر يكفي فيه قبول التوبة ومغفرة الذنب فقط E. وهذا الذي وقع كما نص على ذلك القرآن الكريم .

٨ - المسيح في زعم النصارى ابن الله، فأين الرحمة التي جعلته في زعمهم يشفق على على عليه وحلقه، ويترك ابنه الوحيد يلاقي من غير ذنب منه - ألوانا من العذاب والبلاء والإهانة والسخرية، وينتهي بالموت على الصليب مع دق المسامير في يديه ؟ ولن يرضى عاقل أو حاهل أن يفعل ذلك بولده لينجو بعض حدامه من عذاب استحقه لذنب فعله ؟ فكيف يصح أن تنسب مثل هذه الخرافات إلى الله سبحانه وتعالى ؟ (٤).

9 - إن المسيح في زعم النصارى هو ابن الله وهو الله وأن المصلوب المهان - تعالى الله عن قولهم وتقدس - هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه (٥)، فهل يوجد كفر أعظم مسن هسذا الكفر? وهل يوجد افتراء على الله أكبر من هذا الافتراء الذي جاءت به

<sup>(</sup>١) انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص : ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : مناظرة بين الإسلام والتصرانية (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص : ١٢١)؛ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص : ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظــر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( ٣٧٤/١ )؛ ومناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص : ١٢٠ )؛ والفارق بين المخلوق والخالق (ص : ٤٥٤ )، ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص : ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : تخحيل من حرف التوراة والإنجيل ( ٣٦٥/١ ) .

النصارى ؟ (١) (سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم) (٢).

١٠ - إن إبراهيم ﷺ لما رأى في المنام أنه أمر بذبح ابنه وأراد أن يذبحه تحقيقا وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم قال تعالى : ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ (٣) .

فإبراهـــيم الخـــليل الله ليس إلا عبدا من عباد الله تعالى، وقد فدى الله سبحانه وتعالى ابنه إسماعيل بذبح عظيم والنصارى تزعم أن عيسى الله ابن الله فهل كان ولد عبده إبراهيم اي : إسماعيل الله أزكى لديه وأعز عليه وأحب إليه من ولده عيسى الله إذ فدى عن ولد عبده وبحــاه من الذبح و لم يفد عن ولده فتركه يهان ويصلب ؟ والنصارى تزعم أيضا أن المسيح هو الله فهل فدى الله سبحانه عن ولد عبد من عباده، و لم يستطع أن يفدي عن نفسه ؟ (أ) .

11- إن ما وقع من آدم الله يعتبر يسيرا بالنسبة لما فعله ولما يفعله كثير من أبنائه من سبب الله عز وجل والاستهزاء به، وعبادة غيره جل وعلا، وقتل الأبرياء، وانتهاك الأعراض، وأكل أموال الناس بالباطل، ونشر الفساد والفتن في الأرض، ومحاربة أولياء الله وقتل أنبيائه إلى غير ذلك من أنواع المحرمات والجرائم التي هي أشنع وأعظم بكثير من تلك الخطيئة التي وقعت من آدم الله؟ فعلى كلام هؤلاء النصارى يجب أن يترل الله تعالى كل وقت ليصلب حتى يجمع بين عدله ورحمته في زعمهم (٥٠).

١٢ – الخطيئة التي وقعت من آدم الليج لا تهم بنيه؛ فهي لا تقلقهم، ولا تشغل بالهم، ولا تقض مضاجعهم لأنها خطيئة حصلت ومحيت بالتوبة وانتهى أمرها . وإنما الذي يقلقهم ويخيفهم هو ما اقترفوه من المعاصي والذنوب ولكن هذه الذنوب والمعاصي لا تدخل في كفارة المسيح في زعم النصارى . ومعنى هذا أن هناك ملايين الخطايا باقية في أعناق الناس التي سيحاسبون عليها يوم القيامة ويجازون بها، وأن خطيئة واحدة – والتي في الحقيقة كانت مغفورة من قبل هي التي

<sup>(</sup>١) انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية (ص: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) الأنعام الآية : ١٣٩

<sup>(</sup>٣) الصافات الآية: ١٠٧

<sup>(</sup>٤) انظر : تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ( ٣٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية (ص: ٢٤٠-٢٤١ ) .

محيت بصلب المسيح في زعمهم، وعلى هذا يكون قد تم صلب المسيح بدون فائدة تذكر (١).

17 - ليس في الأنبياء السابقين من ذكر حطيئة آدم الله وطلب من الله تعالى المغفرة مسن أجلها. فلو كانت هذه الخطيئة انتقلت إليهم لطلبوا من الله تعالى أن يغفرها لهم، بل لبيسنوا لمسن أرسلوا إليهم أن خطيئة آدم الله انتقلت إليهم أيضا بالوراثة، ولأمروهم أن يستغفروا الله تعالى منها . فهل خطيئة آدم الله وغضب الله على الناس كلهم بقي مكتوما عن جميع الأنبياء السابقين و لم تكتشفه إلا الكنيسة بعد حادثة الصلب ؟

بل هذا يدل على أن القول بانتقال خطيئة آدم الله إلى الأبناء وتحمل المسيح الله الناس كلهم بموته على الصليب من مخترعات النصاري وأوهامهم (٢).

١٤ - وبناء على كلام النصارى هذا يلزم أن الأنبياء والمرسلين والدعاة الصالحين قبل المسيح كلهم كانوا تائهين في ضلالة متخبطين فيها؛ لألهم أخطئوا الطريق، ولم يرشدوا الناس إلى طريق الرشد وحقيقة تلك الخطيئة، ولم ينبهوهم على خطورتما كما فهمها النصارى (٣).

٥١ - ويلزم من قولهم أن كل من مات قبل موت المسيح على الصليب له فهو هالك وليو كان من الأنبياء والصالحين إذ لم تكفر عنهم تلك الخطيئة ولا يتم تكفيرها إلا عن طريق المسيح المصلوب في زعم النصارى (٤).

١٦- إن آدم الله لم الكل من الشجرة المحرمة أخرج من الجنة وأنزل على أرض الكد والتعب والمشقة. والخروج إلى الكدح والنصب والعناء والتعب بعد أن كان منعما في الجنة يتمتع فيها بحميع أنواع النعيم والسرور – ليس بالأمر الهين، ولم يكن هناك ما يمنع من أن يفعل الله سبحانه وتعالى بآدم الله أكثر من ذلك ولكنه سبحانه وتعالى اكتفى بذلك واختاره برضاه سبحانه . وأما على ما زعمت النصارى فيلزم منه أن الله سبحانه وتعالى ظل غاضبا في نفسه ألوف السنين على الناس كلهم لأحل خطيئة آدم المله حتى وقت صلب

<sup>(</sup>١) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص: ٢٢)؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية (ص ١٠٤٠)؛ ومباحث بريئة في الإنجيل (ص: ١٠٤-١٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص: ١٢٣)؛ ودراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية (ص: ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية (ص: ٢٤١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق نفسه.

المسيح على عقل يستسيغ أن ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ؟ (١).

-1 الله بقي متحيرا الله بين آدم وعيسى عليهما السلام زمنا طويلا، فمعنى ذلك أن الله بقي متحيرا بين العدل والرحمة كل هذه المدة الطويلة إلى أن اهتدى قبل ألفي عام وعامين إلى هذه الوسيلة : وسيلة الفداء عن طريق التحسد والموت على الصليب - وبما توافقت رحمته مع عدله ! وتمت المصالحة بينه وبين الناس ! $^{(1)}$ .

۱۸ - إذا كان صلب المسيح عملا مقصودا من الله تعالى فيكون اليهود والرومان والواشي بالمسيح أكثر الناس عبادة لله، وأعظم الناس برا وفضلا على النصارى خصوصا وعلى البشرية عموما الله الله التي قضت بصلب ابنه، فقاموا هم بتنفيذ ذلك العمل، وبموته على الصليب تحقق الهدف الأسمى الذي جاء المسيح من أجله كما تزعم النصارى (٣).

۱۹ - تـزعم النصـارى أن المسيح فدى البشر بدمه، فمعنى ذلك أنه لا حاجة إلى الإيمـان به واعتقاد صلبه وألوهيته وما إلى ذلك؛ لأن الخطيئة قد ارتفعت عن جميع البشر ببذله نفسه، مثل من كان عليه دين فجاء شخص وقضى ذلك الدين عنه، فالمطالبة تسقط عنه بمجرد القضاء . وهذا ما لا يقول به النصارى مخالفين في ذلك دليل العقل (1).

• ٢ - قــد مرت بالبشر منذ عهد آدم الله إلى عهد عيسى الله أحداث ونكبات هلك فيها كــثير مــن الطغاة، وخاصة في عهد نوح الله إذ لم ينج من الغرق إلا الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه، فكانوا معه في السفينة . فهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم ونجاهم، وأهلك مــن عداهــم . فكيف يصح أن يقال بأن الناس كلهم ما زالوا في غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه وكراهيته منذ خطيئة آدم الله حتى جاء المسيح وضحى بنفسه فداء للبشرية مع أنه لم يكن في الأرض بعد الطوفان إلا من رضي الله عنهم وأحبهم (أ) إلى أن حدث فيهم الشرك .

٢١ - تــزعم النصاري أن الشفيع لا بد أن يكون مطهرا من خطيئة آدم الله ولذك ولد

<sup>(</sup>١) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص : ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ١٢٣ )؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص : ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص: ١٢١ )؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والمسيحية (ص: ٢٤٣-٢٤٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ( ص : ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص: ١٢٣).

عيسى المعلى من أم بغير أب لينجو من انحدار الخطيئة إليه من أبيه حتى يكون صالحا للشفاعة . ولكن السؤال : ألم يأخذ عيسى المعلى نصيبا من الخطيئة عن طريق أمه ؟ فإن آدم المعلى لم يأكل وحده من الشجرة الممنوعة بل حواء أيضا أكلت من تلك الشجرة . وإن زعمت النصارى أن الله تعالى كان قد طهر مريم من الخطيئة قبل أن يدخل الابن رحمها . فيقال : إذا كان الله طهر مريم بهذه السهولة فلماذا لم يطهر حلقه من الخطيئة بدون إنزال ابنه وبدون تمثيلية الولادة والصلب ؟ (١).

77- وأما زعمهم أن أرواح آدم على وذريته كانت في حبس إبليس، وكان من مات منهم روحه تعذب في الجحيم، وأن عيسى هلى نزل بعد موته على الصليب ودفنه في القبر فأخرجهم من نار جهنم فهذا الجزء وحده يكفي للدلالة على بطلان قولهم: إن المسيح الحسير المسوت على الصليب ليكون كفارة عن خطيئة الناس التي اقترفوها أو التي توارثوها من خطيئة آدم هلى . وفيما يلي ذكر بعض الوجوه التي تبين بطلان هذا الجزء من قولهم عن الصلب والكفارة والفداء (٢):

أ - يقال لهم : إبليس إن كان أحد الذرية بذنب أبيهم فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره، وإن كان بخطاياهم فلم يأحذهم بذنب أبيهم وهم قالوا إنما أحذهم بذنب أبيهم.

ب - من حلق بعد المسيح من الذرية كمن حلق قبله . فكيف حاز أن يمكن إبليس من الذرية المتقدمين دون المتأخرين وكلهم بالنسبة آدم ﷺ سواء ؟.

ج - المتأخرون من ذرية آدم على يخطئون أعظم من خطايا الأنبياء المتقدمين. فكيف حاز تمكين إبليس من عقوبة الأنبياء المتقدمين ولم يمكن من عقوبة الكفار والجبابرة الذين كانوا بعد المسيح على ؟.

د- هـب أن آدم ﷺ أذنب وكذلك أذنب بنوه بتزيين الشيطان له، فعقوبة بني آدم عـلى ذنوهم هي إلى الله أو إلى إبليس ؟ فهل يقول عاقل أن إبليس له أن يغوي بني آدم بتزيينه لهم ثم له أن يعاقبهم جميعا بغير إذن من الله تعالى ؟ .

<sup>(</sup>١) انظر : المناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص: ١٢٤)؛ واليهودية والمسيحية للأعظمي (ص: ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) هــذه بعض الوجوه في الرد على هذا الجزء من قول النصارى . وقد أبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية من الني عشــر وجها. وذلك في كتابه : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ١١٦-١٠٨/٢ ) والوجوه المذكورة هنا أغلبها مستفادة من كتابه المذكور آنفا .

هـ - هذا القول مأخوذ من قول الثنوية المجوس الذين يقولون : إن كل ما في العالم مـن الشـر من الذنوب والعقاب وغير ذلك هو من فعل إبليس، وأن الله سبحانه وتعالى لم يفعل شيئا من ذلك ولا عاقب أحدا على ذنب .

فلا ريب أن هذا القول انتقل إلى النصارى من المجوس؛ ولذلك لا ينقلون هذا القول في كتاب مترل، ولا عن أحد من الحواريين. والنسب بين النصارى والمجوس وسائر المشركين نسب معروف. و - لا شك أن القول بترول المسيح الله إلى جهنم وتخليص أرواح الناس والأنبياء والرسل السابقين منها إنما هو زيغ وضلال وكفر؛ فإنه لا يعقل أن يكون الأنبياء والصالحون في نار جهنم وإلا فما الفائدة أن يسعى الناس ليكونوا صالحين إذا كانت فايستهم سواء مع الظالمين والفاسدين في نار جهنم ؟! قال تعالى : ﴿ أَفَعَنَ كَانَ مُومَنَا كُمْ كَانَ مُومَنا كُمْ كَانَ وَقَال السَّالِي المُولِي (١) وقال تعالى : ﴿ أَفَعَنَ كَانَ وَقَال السَّالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ واللهِ اللهِ اللهُ ال

ز- ذكر لوقا في إنجيله أن المسيح الله قال: (كان إنسان غني ... وهو يتنعم كل يوم مسترفها، وكان مسكين اسمه لعَاذَرُ الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح، ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة العني بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه، فمات المسكين، وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم . ومات العني أيضا ودفن فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعاذر في حضنه فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء، ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهب) (أ).

فهذا الحكاية التي ذكرها لوقا على لسان المسيح الله تدل على أن الموتى من الصالحين ينتقلون فسورا إلى النعيم بينما يتلظى الأشقياء في نار الجحيم . فكيف يصح أن يقال أن كل من مات قبل صلب المسيح الله كان معذبا في نار الجحيم فلما صلب المسيح الله ودفن أخرجهم منها ؟!

<sup>(</sup>١) السجدة الآية: ١٨

<sup>(</sup>٢) الفلم الآيتان : ٣٥-٣٦

<sup>(</sup>٢) المائدة الآية : ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) إنجيل لوقا ( ١٩/١٦ - ٢٥ ) .

### السرد على النصارى من خلال كتابهم المقدس في دعواهم أن خطيئة آدم الطّينة الم التقلت إلى أبنائه، وأن عيسى الطّينة مات مصلوبا فدية عنهم كفارة لخطاياهم:

إن عيسي التليخ رسول من الرسل. وكان أرسل إلى بني إسرائيل. وكان يدعوهم كما دعا غيره من الأنبياء والمرسلين أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . هذه هي غاية نبوة الأنبياء و رسالاتمم. وعيسي التليخ لم يكن بدعا من الرسل؛ فهو أيضا جاء ليدعو بني إسرائيل (١) إلى عبادة الله وحده (١)، و لم يسأت ليكسون فديسة عن خطيئة آدم التليخ أو خطايا البشر . ولذلك كان ينكر على من أراد قتله واغتياله، وكان يأخذ كل الحذر وكل التدابير لإحباط المحاولات التي كانت تبذل من قبل اليهود لقتله . وفيما يلي نماذج من ذلك .

المسيح يرفض فكرة قتله ويستنكرها تماما : في إنجيل يوحنا : ( أحاهم يسوع وقال : تعليمي ليس لي، بل للذي أرسلني ... لماذا تطلبون أن تقتلوني ؟ ) (٢).

وفيه أيضا أن المسيح قال لليهود: (أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني؛ لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني. وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم) (1).

فسلو أن عيسسى الطّينة كان قد جاء ليضحي نفسه فداء للبشر عن الخطيئة لما أنكر على اليهود الذي جاء من أجله الديسن كانوا يحاولون قتله بل لشجعهم على ذلك حتى يصل إلى الهدف المنشود الذي جاء من أجله كما زعمت النصارى .

٢ – المسيح يأخذ حذره حتى لا يقع في برائن أعدائه من اليهود: حاء في إنجيل يوحنا: (فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه، فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية بل يمضي من هناك إلى الكورة القرية من البرية إلى مدينة يقال لها أفرايم ومكث هناك مع تلاميذه) (٥).

<sup>(</sup>١) انظر أقواله الدالة على أنه كان أرسل إلى بني إسرائيل في ( إنجيل متى ٢٤/١٥ ). وقد بين الله تعالى أنه كان مرسلا إلى بني إسرائيل فقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قال عَبِسَى ابْنَ مُرْمِهِا بني إسرائيل إلى رسول الله إليكم ﴾ [ الصف : ٦ ] وغيرها من الآيات .

<sup>(</sup>٢) انظر أقوال عيسى الطّين الدالة على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له في ( سفر التثنية ٢٥/٤ و ٢/١ ) و ( إنحيل متى ١٠/٤) و ( إنجيل مرقس ٢٩/١٢) و ( إنجيل لوقا ٨/٤ ) و ( إنجيل يوحنا ٣/١٧)؛ وانظر : مناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص: ١٦١-١٦١).

<sup>(</sup>٣) إنحيل يوحنا ( ١٦/٧ – ١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) إنحيل يوحنا ( ٣٧/٨ -٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) إنحيل يوحنا ( ٢/١١ - ٥٤ ) .

وفيه أيضا : (كان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه ) (١) .

ولذلك لما طلب منه تلاميذه أن يذهب إلى اليهودية في عيد اليهود : عيد المظال؛ لكي يرى تلاميذه أعماله التي يعملها لم يقبل ذلك منهم . وأمرهم بالذهاب إلى العيد، وهو مكث بنفسه في الجليل. وأخيرا لما صعد أولئك إلى العيد صعد هو أيضا و لكنه لم يكن لم يظهر ذلك بل كان متخفيا عنهم (١) .

فلو أن عيسى التَّكِيَّلاً كان قد جاء ليموت عن الناس تخليصا لهم من الخطيئة لما أخذ هذه التدابير، ولم يخسف من اليهود الذين كانوا يريدون قتله، ولم يختف عنهم، ولم يحجم من الذهاب إليهم علنا، ولم يذهب إليهم خفية كما تذكر كتبهم .

"- عيسى التفييلاً يدعو ربه أن ينجيه من مكيدة اليهود له: حاء في إنجيل مرقس: (وحاءوا إلى ضيعة اسمها حَشْيَمَانِ، فقال لتلاميذه: "احلسوا ههنا حتى أصلي ". ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب. فقال لهم: "نفسي حزينة حدا حتى الموت. امكتوا هنا واسهروا ". ثم تقدم قليلا، وخر على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن، وقال: "يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك فأجز عني هذه الكأس ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت ". ثم جاء ووجدهم نياما فقال لبطرس: "يا سمعان أنت نائم. أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة ؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط؛ وأما الجسد فضعيف ". ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه، ثم رجع ووجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه، ثم جاء ثالثة وقال لهم: " ناموا الآن واستريحوا، يكفي قد أتت الساعة . هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة . قوموا لنذهب. هو ذا الذي يسلمني قد اقترب) (٢٠).

فهذه العبارة تدل على إن عيسى الطّينين كان يدهش ويكتئب ويحزن ويخاف مما كان يدبر له اليهود. ولذلك كان يصلي كثيرا، ويدعو ربه و يتضرع إليه؛ لتعبر عنه هذه الساعة. فهذا يدل على أنه لم يأت ليسبذل نفسه فدية عن خطية آدم الطّينين أو خطايا البشر كما تدعي النصارى وإلا فما معنى أخذ هذه التدابير والاحتياطات، والالتجاء إلى الله والدعاء للنجاة من أيدي الأعداء الذين كانوا يريدون قتله ؟ .

غوه - كان المسيح الطّيكان على يقين كامل أن الله معه دائما وأنه لا يخذله، ولذلك كان تنبأ بنجاته من القتل : كان عبسى الطّيكان على يقين كامل من الله سبحانه وتعالى بأنه ينصره على أعدائه، ولا يخذله لهم ولا يشمتهم به. ولذلك قال لتلاميذه في آخر تلك اللحظات التي سبقت عملية القبض : (هو ذا تأتي ساعة، وقد أنت الآن، تنفرقون فيها، كل واحد إلى حاصته، وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي، لأن الآب معي،

<sup>(</sup>١) إنجيل يوحنا (١/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : انجيل يوحنا ( ٣/٧-١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) إنجيل مرقس ( ٢١/١٤ - ٤٤ ) .

قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم) (١).

وعيسى التَّلِيَّالِاً لم يكتف بإخبارهم عن نصرة الله وتأييد الرب إياه بل تنبأ بنجاته من القتل الذي كان يدبر له اليهود مكائدهم فقد جاء في إنجيل يوحنا: (فقال لهم يسوع: أنا معكم زمانا يسيرا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني، ستطلبونني، ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود فيما بينهم: إلى أين هذا مزمع أن يذهب حتى لا نسجده نحن ؟ ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين. ما هذا القول الذي قال: ستطلبونني، ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟) (٢).

وفيه أيضا: (قال لهم يسوع أيضا: أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيئتكم . حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا . تقدرون أنتم أن تأتوا . فقال اليهود: ألعله يقتل نفسه حتى يقول: حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا . فقد الله فقد الله فقد أنتم من أسفل و أنا من فوق ... فقال لهم يسوع: متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هدو، و لست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، والذي أرسلني هو معي، و لم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه ) (٢) .

وفي إنجيل برنابا أن عيسى الطَيِّلِا قال: (ولكن الأكثر من هذا: أنني سوف يبيعني ويغدر بي واحد من حواري كما بيع يوسف في مصر، لكن الله العادل سيدفعه إلى الهاوية كما يقول النبي داود: إنه سوف يدفع للسقوط في الهاوية من نصب شَرَكا لجاره إذ أن الله سوف ينقذني من أيديهم، وسوف يأخذني خارجا من الدنيا) (1).

فلو كان عيسى التَّلِيَّةُ جاء ليبذل نفسه بموته على الصليب وليكون فدية عن الناس من خطاياهم لم يقلل بأنه سيغلبهم جميعا، وأن أعداءه لا يستطيعون أن يصلوا إليه، وأنه ينجو منهم، وأن الله سوف يأخذه خارجا من الدنيا. لأنه مخالف للهدف الذي من أجله جاء المسيح كما تزعم النصارى . وإذ كان قد مات مصلوبا فدية عن الناس وكفارة لهم عن خطاياهم؛ فيكون إخباره بنجاته وبنصر الله له إخبارا باطلا وقولا كذبا. وما أدى إلى تكذيب المسيح وإخباره بخلاف الحق والواقع فهو باطل بلا ريب .

7 - إن الله قسبل دعساء عيسسى التلكي ونجاه من أيدي اليهود: إن عيسى التلكي لما علم بمؤامرات اليه سود ومسا كانوا يكيدون له ليتمكنوا من سفك دمه وقتله أخذ كل الأسباب اللازمة التي قد تكون سببا لخفظه ونجاته من أعدائه . ومن أهم تلك الأسباب وأكبرها أنه النجأ إلى من أرسله، وتضرع إليه، وطلب مسنه أن يحفظه مسن عبث اليهود ودسائسهم ومكرهم . فاستجاب له ربه، وقبل دعاءه، و نجاه من كيد

<sup>(</sup>١) إنحيل يوحنا ( ٣٢/١٦ - ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) إنحيل يوحنا ( ٣٦-٣٣/ ) .

<sup>(</sup>٣) إنجيل يوحنا ( ٢١/٨ -٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) إنحيل برنابا ( الفصل التاسع و الثلاثون بعد المائة ص : ٣١٤ ) .

أعدائه. وقد نصت على ذلك كتبهم المقدسة الديهم ففي المزمور الحادي والتسعين يقول: (الأنك قلت: أنست يا رب ملجئي: جعلت العلميّ مسكنك. لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك لأنه يوصي ملائكته باك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بجحر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه. أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستحيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأبحده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي) (۱).

وحساء في الرسالة إلى العبرانيين المنسوبة إلى بوليس أنه قال فيها عن عيسى الطّيِّين : (قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه ) (٢).

٧ – الذي صلب هو شبيه بالمسيح وليس هو المسيح: حاء في كيفية نجاته من كبد الأعداء أن الله سبحانه وتعسالى رفع عيسى الطيخ إليه، وألقي شبه عيسى الطيخ على غيره، فأمسك ذلك الغير وصلب، وظن الظانون ألهم تمكنوا من إلقاء القبض على عيسى الطيخ وتعليقه على الصليب حتى مات.

فقد حاء في إنجيل يوحنا على لسان المسيح الطّيِّلا أنه قال : (وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان) (٢) ولا شك أن الحية التي كان رفعها موسى الطّيّلا لم تكن حية حقيقيدة، وإنما كانت عصا ولكنها كانت جعلت شبيهة بالحية الحقيقية. ولذلك قال الله تعالى عنها : ﴿ وَالْقَ عَصَاكُ فَلَمَا رَآهَا تَهْزَكُأَنْهَا جَانَ ﴾ (٤). فالذي صلب ليس هو المسيح نفسه بل ألقي على غيره شبهه فصلب فظنوا ألهم قتلوا المسيح الطّيّلاً وصلبوه .

وجاء في إنجيل برنابا أن عيسى الطّيّخ قال: ( وبالرغم من أنني قد كنت بريئا في الدنيا، لكن بما أن أناسا قد دعوني إلها وابن إله؛ فإن الله – لكيلا تسخر مني الشياطين في يوم الحساب – قد شاء أن يسخر السناس مين في هذه الدنيا بموت" يهوذا " جاعلا سائر الناس يعتقدون أنني مت على الصليب، ولسوف تستمر هذه السخرية إلى أن يجيء محمد رسول الله الذي سوف يكشف – عندما يأتي – هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله ) (٥).

وفيه أيضا أن عيسى التَّلِيِّةِ قال : ( فإنني على يقين أن الذي سيبيعني سوف يقتل باسمي، لأن الله سوف يسرفعني مــن الدنيا، وسوف يغير مظهر الخائن حتى إن كل واحد سوف يعتقد أنه هو أنا، وبرغم ذلك فإنه عندما يموت ميتة شنعاء، سوف ألبث في ذلك العار إلى زمن طويل في الدنيا، لكن عندما سيأتي محمد الرسول

<sup>(</sup>١) سفر المزامير (١٩/٩-١١).

<sup>(</sup>٢) الرسالة إلى العبرانيين ( ٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) إنحيل يوحنا ( ١٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) النمل الآية : ١٠

<sup>(</sup>٥) إنحيل برنابا ( الفصل العشرون بعد المائتين ، ص : ٤٦٥ ) .

المطهر من الله فإن هذا العار سوف يزال بعيدا، ولسوف يفعل الله هذا لأنني اعترفت بحقيقة (المسيا)، الذي سوف يعطيني هذا الجزاء، وهو: أنني سوف يُعْرَفُ عني أنني لست في شيء من هذه الميتة الشنعاء) (١).

وهذه السحرية وهذا العار الذي حاء ذكره في إنحيل برنابا والذي سيرفعه محمد رسول الله هي القيل، فقسد بين الله تعالى في القرآن الكريم الذي أنزله على عبده ورسوله محمد في بأن عيسى في لم يقتل، ولم يصلب، وإنما رفعه الله إليه . وأما الذين يزعمون أنه قتل وصلب ليس لديهم علم مؤكد وحبر يقيدي عن ذلك، وإنم لفي شك منه، وإنما يتبعون الظن فيما يقولون ويزعمون . فانظروا واستمعوا إلى دقة كلام الله تعمل في تعبيره عن الواقعة ورواتها وناقليها ومدعيها حيث قال الله عز وجل : فروطم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه المرفعه الله وكان الله عزيزا حكيما ﴾ (١) .

فتبين مما سبق من النصوص أن المسيح طلب النجاة من الأعداء حتى لا يقتلوه، وأن الله سمع دعاءه في المنجاه . فلو كان المسيح التَّلِيَّةُ قد جاء ليكون فدية عن الناس ويتحمل خطاياهم ببذل نفسه كما تزعم النصارى لم يكن ليدعو ربه أن ينجيه من قتل اليهود له لأنه يتعارض مع الغاية التي جاء من أجلها .

٨ - عيسى التلويخ كان يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تؤدي إلى النجاة والفوز يوم القيامة، ويحذر الناس من عذاب جهنم: إن موت المسيح على الصليب لا يكون كفارة لخطايا الناس ونجاة لهم يوم القيامة كما تزعم النصارى بل يكون الحساب والجزاء في ذلك اليوم حسب أعمال الناس، بعيدا كل البعد عن خرافات صلب المسيح التي المسيح التي فمن كانت أعماله حسنة فله النعم، ومن كانت أعماله سيئة فله النقم . فالنجاة الحقيقية يوم القيامة لا علاقة لها بصلب المسيح التي وسفك دمه . فقد جاء في إنجيل متى : (يقول الملك للذين عن يمينه تعليا المسيح التو المعد لكم منذ تأسيس العالم لأي جعت فأطمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلى .

فيحيـــبه الأبـــرار حينئذ قائلين : يارب متى رأيناك حائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك ؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك ؟ و متى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك ؟ .

فيحيب الملك ويقول لهم الحق: أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي الأصاغر فيُّ فعلتم .

ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته لأي جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا

<sup>(</sup>١) إنحيل برنابا ( الفصل الثاني عشر بعد المائة ص : ٢٥٢-٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) النساء الآيتان: ١٥٨-١٥٨

ومحبوسا فلم تزوروني .

فالخلاص والنجاة يوم القيامة لا علاقة له بصلب المسيح بل يكون الحساب والجزاء حسب أعمال الناس. ولذلك لما سئل عيسى التخليخ عن الأعمال التي تكون سببا للنجاة والحياة الأبدية أرشده إلى الأعمال الصالحة، وحسفره من الأعمال السيئة فقد حاء في إنجيل متى أن المسيح التخليخ بينما كان يسير خارجا: (وإذا واحد تقدم، وقال له: أيها المعلم الصالح! أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية ؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له: أية الوصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزن، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، و أحب قريبك كنفسك. قال لمه الشاب: هذه كلهما حفظتها منذ حداثتي فماذا يعوزني بعد؟ قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك، وأعط الفقراء، فيكون لك كتر في السماء وتعال اتبعني) (٢).

وأيضا حاء في إنحيل متى أن عيسى التَلْيَكُنُ خاطب تلاميذه وجماعة من الناس فقال لهم: ( ... ويل لكم أيها الكتبة والفرِّيسيُّون المرايون لأنكم تبنون قبور الأنبياء، وتزينون مدافن الصديقين . وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء . فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء . فاملئوا أنتم مكيال آبائكم . أيها الحيات أولاد الأفاعى كيف تمربون من دينونة جهنم ؟ ) (٣).

فهذا عيسى ابن مريم يؤدي رسالته، ويمنع قومه عن البناء على قبور الأنبياء والصالحين، ويعرفهم من الحرائم الشنيعة كقتل الأنبياء، ويحذرهم عن فعل ما اقترفه آباؤهم، ويخوفهم من علاب جهنم. وفي ذلك دلالة على بطلان ما تزعمه النصارى من أن المسيح الطيخة كان جاء ليبذل نفسه فدية عن الناس وكفارة لهم من خطاياهم التي اقترفوها أو ورثوها من خطيئة آدم الطيخة إذ لوكان جاء ليتحمل عن الناس خطاياهم بموته على الصليب لما خوفهم من عذاب جهنم، و لم يمنعهم من البناء على قبور الأنبياء والصالحين وقتلهم وغيرها من الأعمال التي تؤدي إلى عذاب جهنم (أ).

وفي رسالة يعقوب: ( الإيمان إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته ... أنت تؤمن أن الله واحد . حسنا تفعل . والشياطين يؤمنون ويقشعرون ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بسدون أعمال ميت . ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم ...ابنه على المذبح . فترى أن الإيمان

<sup>(</sup>١) إنجيل متى ( ٢٥/٣٣–٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) إنجيل متى (١٩/١٩-٢١).

<sup>(</sup>٣) إنجيل متى ( ٢٩/٢٣ -٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الفارق بين المخلوق والخالق ( ص : ٢٩٥ ) .

عمسل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان ...ترون إذا أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده ... لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت ) (1).

فه ذه النصوص المنقولة من الكتب المقدسة لدي النصارى تبين أن النجاة يوم القيامة يكون حسب أعمال الناس وإيمائهم . وفي ذلك دلالة على بطلان ما تزعمه النصارى من أن المسيح الطبيخ كان جاء ليتحمل عن الناس خطاياهم؛ إذ لو كان المسيح الطبيخ جاء لتكفير خطايا الناس التي هم اقترفوها أو وجدوها وراثة من خطيئة أبيهم آدم الطبيخ كما تزعم النصارى لما أحالهم إلى الإيمان والعمل الصالح و لم يخوفهم من عذاب جهنم بل لذكر لهم أنه لا داعي للاضطراب والقلق، ولا حاجة إلى العمل والإيمان، كونوا في راحة وطمانينة، أنا أكفيكم المئونة، وأتحمل عنكم خطاياكم؛ لأني ما جئت إلا لكفارة خطايا الناس . فهل المسيح الطبيخ لم يصدق الناس و لم ينصح لهم ؟ .

9- زعمت النصارى أن الناس كلهم كانوا في غضب الله وعذابه منذ أن أكل آدم الطّخلام من الشجرة المحرمة إلى أن حاء المسيح الطّخِلاق وقدم نفسه فدية عن الناس جميعا يناقض ذلك ما حاء في أناجيلهم من وجود أناس قبل عيسى الطّخِلاق مشهود لهم بالخير والبر، والعصمة من الخطيئة والمعصية، والعظمة والقرب لدى الرب حل وعلا، فقد حاء في رسالة يعقوب: (فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعى خليل الله) (١٢).

فهذا يدل على أن إبراهيم التَّلِيَّة كان محبوبا عند الله بل كان في أعلى درجات المحبة عند الله فقد الله سبحانه وتعالى خليلا . التخذه الله سبحانه وتعالى خليلا .

وجاء في إنجيل لوقا عن زكريا وزوجه عليهما السلام : (وكانا كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم ) (<sup>(1)</sup>.

وهذه شهادة من الإنجيل برضا الله عن زكريا الطّيِّلا وزوجه، وألهما كانا بعيدين عن غضب الله وعقابه لكونهما يطبقان جميع وصايا الرب وأحكامه فلا لوم عليهما بأي وجه من الوحوه.

وحاء في إنجيل لوقا عن يجيى التَلْيِكُلان : ( إنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس . ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلاههم . ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا ) (<sup>1)</sup>.

وجاء في إنجيل متى أن عيسى عليه السلام قال عن يجيى عليه التَّلِيَّة : ( نعم أقول لكم وأفضل من نبي . فإن هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك أمامك. الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان ) (°).

<sup>(</sup>١) رسالة يعقوب ( ٢٧/٢) .

<sup>(</sup>١) رسالة يعقوب ( ٢٣/٢ ) .

<sup>(</sup>¹) إنحيل لوقا ( ١/١) .

<sup>(</sup> أ) إنحيل لوقا عن يجيي الليلا ( ١٥/١ -١٧ ) .

<sup>(°)</sup> إنجيل متى ( ١١/٩-١١ ) .

• 1 - لا تسزر وازرة وزرة أخرى: الذي يفعل الخير يسعد به؛ والذي يفعل الشر يشقى به . وليس من العدل أن يخطئ شخص ويعاقب غيره . فقد جاء في كتاب حزقيل: (النفس التي تخطئ هي تموت . الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن . بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون . فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي، وفعل حقا وعدلا فحياة يجيى . هل مسرة أسر بموت الشرير يقول السيد الرب . ألا برجوعه عن طرقه فيحيا . وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها الشرير أفيحيا . كل بره الذي عمله لا يذكر . في خيانته التي خالها وفي خطيئته التي أخطأ بما يموت) (١).

وفي سفر التثنية : ( لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء . كل إنسان بخطيئته يقتل ) (٢).

وإذا كانت تعليمات الكتاب المقدس لدى النصارى تمنع أن يحمل شخص إثم غيره، وتمنع أن يقتل أحد عن أحد. فكيف يصح لهم أن يعتقدوا بأن عيسى الطيئلا بذل نفسه عن الناس، وتحمل عنهم آثامهم، ومات مصلوبا ليكون كفارة لخطاياهم التي ورثوها من خطيئة أبيهم آدم الطيئلا ؟ وكيف يمكن أن يتوارث الناس تلك الخطيئة من عهد آدم الطيئلا إلى وقت صلب المسيح الطيئلا وكتابهم المقدس ينص على أن : " النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون " ؟ .

11 - يسلزم مسن قولهم هذا عدم تسليم نبوات الأنبياء الذين جاءوا قبل المسيح الطّيّلة لأنه لم تكفر عسنهم تسلك الخطيئة، وجميع الناس كانوا متلبسين بها إلى وقت الصلب كما تزعم النصارى. فكيف اتخذ الله سسبحانه وتعالى منهم الأنبياء والمرسلين وقد ورد في التوراة المحرفة في سفر المزامير منها: ( لا تقوم الأشرار في الديسن، ولا الخطاة في جماعة الأبرار) (٢) فإذا كان إبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء من أهل الخطيئة، على زعم النصرانية، فكيف دخلوا في جماعة الرب ؟ (٤).

۱۲ - ويسلزم مسن القول بصلب المسيح فدية عن البشر أن عيسى التَلَيْكُمُ كان من الأشرار لأنه حساء في سفر أمثال: ( الشرير فدية الصديق، ومكان المستقيمين الغادر ) (٥٠). ومن تأمل في هذا النص من

<sup>(</sup>۱) سفر حزقیال ( ۱۸/۲۰–۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢) سفر التثنية ( ١٦/٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سقر المزامير ( ١/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الفارق بين المخلوق والخالق ( ص : ٤٧٨ )؛ ومناظرة بين الإسلام والنصرانية ( ص : ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) سفر الأمثال ( ١٨/٢١ ) .

الـــتوراة جزم قطعا بأن المصلوب غير المسيح وإلا لزم كون المسيح من الأشرار – وحاشاه – لأنهم قالوا عنه : إنه فدية عن الناس، وهذا لا يستسيغه عقل ولا يقره شرع حتى النصارى لا يرضون به (١٠).

١٣ زعمــت النصارى أن الفدية لا بد أن تكون طاهرة خالية من كل عيب ولوم ودنس حتى تكون مقبولة والقداسة، وبيان ذلك من وجوه وهي كما يلي :

أ- جاء في إنجيل متى : ( جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان . جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب خمر. محب للعشارين والخطاة ) (٢). فهم وصفوا عيسى الطيخ بأنه كان يكثر من الإدمان وشرب الخمر .

ب- حساء في إنجيل يوحنا أنه قال لأمه في وسط جمع من الناس: ( ما لي ولك يا امرأة، لم تأت ساعتي بعد ) (٢).

وحاء في إنجيل لوقا: (وجاء إليه أمه وإخوته . ولم يقدروا أن يصلوا إليه لسبب الجمع . فأحسروه قائلين أمك وإخوتك واقفون خارجا يريدون أن يروك . فأحاب وقال لهم : أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بما ) (1).

فهم وصفوا عيسى التَكِيّلا بأنه لم يكن بارا بأمه وأنه لم يكن يحترمها بل كان يزجرها وينهرها ويقسو في الكلام معها أمام الناس بل كان يخاطبها بكلام شديد كأنها غير مؤمنة، ولو سلم أن الذين جاءوا مع أمه لم يكونوا مؤمنين ولكن هل كانت أمه كذلك ؟ وهل كانت تستحق أم المسيح التي اصطفاها الله وطهرها وفضلها على نساء العالمين – من ابنها البار هذا الجزاء؟ لا شك أن الغلظة والقسوة مع الأم وإهانتها ذنب عظيم في جميع الشرائع والآداب والأعراف البشرية .

ج- حاء في إنجيل متى: (ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس فبعد ما صام أربعين نمارا وأربعين ليلة حاع أحيرا فتقدم إليه المحرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة حبرا ... ثم أخذه إبليس إلى المدينة الفاضلة وأوقفه على حناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل ... ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومحدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسحدت لى ... )(٥).

فهـــم زعموا أن عيسى الطَّيْكُلُ بقي أكثر من أربعين ليلة تحت تحربة إبليس، وأنه كان يأخذ به إلى

<sup>(</sup>١) انظر : الفارق بين المخلوق والحالق ( ص : ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>۲) إنحيل مئي ( ۱۸/۱۱–۱۹ ) .

<sup>( ٔ )</sup> إنجيل يوحنا ( ٤/٢ ) .

<sup>( ٰ )</sup> إنجيل لوقا ( ١٩/٨ -٢١) .

<sup>(°)</sup> إنجيل متى ( ١/٤– ٩) .

حيث شاء، ويجربه ويفتنه، ويدعوه إلى عبادته والسحود له .

فقد وصفت النصارى عيسى الطّيّق بأنه كان يكثر من الإدمان وشرب الخمر ، وأنه لم يكن بارا بأمه بسل كان يزجرها وينهرها ويقسو في الكلام معها أمام الناس بل قال لها كلاما شديدا كأنما لا تؤمن بنبوته ورسالته، وأنه بقي أكثر من أربعين ليلة تحت تجربة إبليس، فكان يأخذه إلى حيث شاء، ويجربه ويفتنه ويدعوه إلى عبادته والسحود له.

فإذا كان هذا هو عيسى التَّلِيَّة كما زعمت النصارى فهو غير صالح لأن يكون فدية عن الناس لأن الفدية يجب أن تكون طاهرة مقدسة من كل عيب ولوم ودنس. وأما نحن معشر المسلمين فنبرئه من كل ذلك.

\* ١- طوائف من النصارى تنكر القول بصلب المسيح التلكاني : ولما كان القول بصلب المسيح التلكين على السنحو السندي تسزعمه النصارى بعيدا عن الحق والصواب، ومخالفا للعقل السليم والفطرة المستقيمة، وبعيدا لما دل عليه أقوال المسيح التلكين - رفض كثير من طوائف النصارى الاعتقاد به (١)، فمنهم من رفضه استنادا إلى الأدلة التاريخية (١) ومنهم من أنكرها لأن في ذلك إهانة ونقضا لشرف المسيح، وهذه الإهانة لا يصح أن تنسب إلى المسيح التلكين إذا قلنا أنه نبي فكيف يصح أن تنسب إليه على ما تعتقد فيه النصارى من أنه ابن الله وأنه هو الله ؟ ١ .

الحاصل: إن ما تزعم النصارى من أن خطيئة آدم النظيئة كانت قد انتقلت إلى أبنائه فهم كانوا مدنسين مثقلين بتلك الخطيئة، بعيدين عن الله سبحانه وتعالى بسببها، حتى جاء المسيح النظيئة فقدم نفسه فدية عنهم، واختار موته على الصليب لأجلهم، وبذلك فك عن الناس أغلالهم ووضع عنهم إصرهم وتحمل عنهم خطاياهم وأرضى عنهم ربمم، فتمت المصالحة بينه وبين عباده عن طريق موته على الصليب فهذا قول باطل وزعم فاسد بعيد عن الصواب كل البعد، عار عن الأدلة والبراهين، لا تستسيغه العقول السليمة، وتأباه الفطر المستقيمة، ويتعارض مع الأقوال المحكية عن عيسى النظيمة، ويتعارض مع ما أنزله الله تعالى في القرآن الكريم من الحق الواضح. فعقيدة النصارى بأن عيسى النظيمة مات لأجل خطايا الناس عقيدة مرفوضة قطعا، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) انظر أسماء هذه الطوائف النصرانية التي أنكرت القول بصلب عيسى الطّيّلاً وشهادات من كبار علماء النصارى على ذلك في كتاب " الفارق بين المخلوق والخالق " (ص: ٤٦٤-٤٦٤)، وانظر ما ذكره الشيخ محمود قدح مسن أسماء هذه الفرق في تحقيقه لكتاب: تخميل من حرف التوراة والإنجيل (ص: ٣٣٨) وقد ذكر اثنتي عشرة فسرقة التي أنكرت قصة صلب المسيح كحادثة وقعت أو كعقيدة تكفيرا عن الخطيئة. وهذه الفرق تعتبر عند معظم النصارى من الفرق المارقة من دينهم والفرق الثلاث الكبار: الكاثوليك، الأرثوذكس، البروتستانت كلها متفقة في هذا القول. انظر: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة (ص: ٥٣-٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر لذلك ما ذكره عبد الرحمن باجه جي زاده في كتابه : الفارق بين المخلوق والخالق (ص : ٣٦٣-٤٧٠) من الأدلة التاريخية في رد دعوى صلب ذات المسيح الطّيّلاً .

## المبحث الثالث : توبة آدم وزوجه عليهما السلام، وفيه

#### المطلب الأول: معنى التوبة.

#### أولا: معنى التوبة في اللغة .

( تسوب ) التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع (١). يقال : تاب فلان إلى الله يستوب توبسا وتوبة ومتابا وتابة وتتوبة (٢)؛ أي : رجع عن معصية الله تعالى إلى طاعته، وأناب إليه سبحانه .

ويقال : تاب الله عليه؛ أي : عاد عليه بالمغفرة ووفقه للتوبة وقبلها منه أو رجع به من التشديد إلى التخفيف أو رجع عليه بفضله وكرمه وقبوله (٣). وهذه كلها معان صحيحة واردة (١٠).

قال ابن جرير الطبري: ( إن معنى التوبة من العبد إلى ربه إنابته إلى طاعته وأوبته إلى ما يرضيه، بتركه ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيما مما يكرهه ربه؛ فكذلك توبة الله على عبده هو أن يرزقه ذلك ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه ) (0).

#### فالتوبة لفظ يشترك فيها العبد والرب سبحانه وتعالى .

فيقال للعبد تاب يتوب تائب وتواب قال تعالى : ﴿ وَمِنْ تَابُ وَعَمَلُ صَالَحًا فَإِنْهُ يُتُوبُ إِلَى اللهُ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) انظر : تمذيب اللغة ( ۲/۲۳۲)؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ۲۰۷/۱ )؛ وتاج العروس من جواهر القاموس ( ۲۸/۲ )؛ وروح المعاني ( ۲۳۷/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) تتوية على وزن تفعلة شاذ قليل الاستعمال . انظر : تاج العروس من جواهر القاموس ( ٧٧/٢ )..

<sup>(</sup>٣) انظر : تمذيب اللغة ( ٣٣٢/١٤ )؛ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( ٩١/١ -٩٢ )؛ وتاج العروس من حواهر القاموس (٧٧/٢ - ٧٨ )؛ ومعجم متن اللغة (٤١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تاج العروس من جواهر القاموس ( ٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٦) الفرقان الآية : ٧١

<sup>(</sup>٧) البقرة الآية : ٢٢٢

ويقال للرب تاب يتوب تواب قال تعالى : ﴿ ثماجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ فَتَلْقَى المِمن ربه كُلُمات فَتَابِ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو النَّوَابِ الرَّحْيْمِ ﴾ (٢) .

فالتوبة إذا أُضيفت إلى العبد فمعناه أنه أناب إلى الله سبحانه وتعالى، ورجع عن معصيته إلى طاعـــته . وإذا أضـــيفت إلى الله سبحانه وتعالى فيكون معناه أن الله سبحانه وتعالى وفقه للــتوبة، وهــداه إليهــا، وقبلها منه، وعاد إليه بالمغفرة والرحمة . فمعنى العبد التواب : كثير الرجوع و التوبة والإنابة إلى الله تعالى. ومعنى الرب التواب سبحانه وتعالى : الذي يقبل توبة عباده كثيرا، ويوفقهم لها كلما تابوا وأنابوا إليه سبحانه وتعالى رحمة منه وفضلا (٣).

#### ثانيا: معنى التوبة في الشرع.

وأما التوبة في الشرع فقد عرفها أهل العلم بتعريفات كثيرة وهي متقاربة في المعنى متحدة في الدلالة (٤) ولذا أكتفي بذكر تعريف واحد منها.

قال الحافظ ابن كثير في تعريف التوبة الشرعية : (قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل ، ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه ) (٥٠) .

فالــتوبة الشرعية الصحيحة لها أربعة شروط، وهي التي ورد ذكرها في كلام الحافظ ابن كثير، ويمكن أن يضاف إليها شرط خامس، وهو أن تكون التوبة في وقتها؛ أي : قبل إغلاق باب التوبة (١)، وهو نوعان:

<sup>(</sup>١) طه الآية: ١٢٢

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية : ٣٧

<sup>(</sup>٣) انظر : تمذيب اللغة (٣٣٣/١٤)؛ ومفردات ألفاظ القرآن (ص : ١٩٦)؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ٢٩/١ )؛ والتوبة في ضوء القرآن الكريم ( ص : ١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظــر : تعــُـريفات التوبة الشرعية في الكتب التالية : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٤٦/١ )؛ ومفردات ألفاظ القـرآن (ص: ١٦٩)؛ والجـامع لأحكام القرآن ( ٩١/٥)؛ ومدارج السالكين ( ٢٠٥١-٣٠٦)؛ وفتح الباري ( ١٠٣/١١ )؛ وروح المعاني ( ٢٣٧/١ )؛ وأضواء البيان ( ١٣٨/٦ )؛ والتوبة في ضوء القرآن الكريم ( ص : ٢١ ) .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم (٣٩٢/٤).

<sup>(</sup>١) انظر : أحكام من القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثمين (ص: ١٧٩ - ١٨٠ ) .

أحدهما خاص بكل شخص، وهو أن تكون توبته قبل الغرغرة واحتضار الموت. قسال تعالى : ﴿ وليستالتوبة للذاين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولك أعتدنا لهم عذا با أليما ﴾ (١) .

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر (۱). والآخر عدم ما م يغرغر التوبة قبل ظهور أمارات الساعة الكبرى. فعن أبي موسى الأشعري شه عن النبي قل قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغركما (۱).

عـــن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغــركها، فإذا طلعت من مغركها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ ﴿ لاينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيرا ﴾ (٤) (٠).

وعن أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله عليه : ثلاث إذا خرجن، لا ينفع نفسا إيمالها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمالها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال ودابة الأرض (١).

فالتوبة لا بد أن تكون قبل فوات الأوان؛ أي :قبل غرغرة التائب، وقبل ظهور علامة من علامات الساعة الكبرى. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة ويقبلها منا بفضله ورحمته؛ فإنه هو التواب الرحيم .

<sup>(</sup>١) النساء الآية : ١٨

<sup>(</sup>٢) أخسر حده حسم ( ٢٠/١٠ ح : ٢٠٨٨ )؛ و ت (أبواب الدعوات، ب: في فضل التوبة والاستغفار ٥٧/٥ ح : ٣٥٣٧) وحسر ٢٥٧/٤ ع : ٣٩٥/٢)، وقسال : هذا حديث حسن غريب؛ وحب كما في الإحسان ( ٣٩٥/٢ ح : ٣٢٨ ) وكم ( ٢٥٧/٤ )، وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه )ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( ٣٥٣٧ ح : ٣٥٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه م ( التوبة، ب : قبول التوبة من الذنوب .... ٢١١٣/٤ ح ٢٧٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الأنعام الآية: ٨٥٨

<sup>(</sup>٥) أخرجه م ( الإيمان، ب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ١٣٧/١ ح: ١٥٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه م ( الإيمان، ب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ١٣٨/١ ح: ١٥٨ ) .

#### المطلب الثاني: الكلمات التي تلقاها آدم الطيال من ربه.

إن آدم التَّلِيَّةُ لَــا أكل من الشجرة المحرمة في الجنة ندم على أكله منها، فأناب إلى ربه وتاب إليه. قال تعالى: ﴿ فَأَكْلَامِنهَا فَبِدَتُ لَمَّمَا سُواتَهِما وَطَفَقا يَحْصَفَانَ عَلَيْهَا مِن روق الجنة وعصى آدم ربه فغوى \*\* ثم اجبّاه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ فَتَلَقّى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هوالوّاب الرحيم ﴾ (٢) ولذلك يعتقد جميع المسلمين (٣) أن آدم التَّلِيَّةُ تاب إلى الله تعالى من تلك المعصية، وأن الله تعالى لقنه تعالى كلمات التوبة وتاب عليه، ولكن اختلفت أقوال أهل العلم في بيان تلك الكلمات التي تلقاها آدم التَّلِيَّةُ من ربه فتاب الله عليه، وفيما يلى ذكرها:

القول الأول: الكلمات التي تقلاها آدم الطّيِّكِيِّ من ربه هي الوارد ذكرها في قوله تعـــالى: ﴿ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترجمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ (١). قال به أبــــو العاليـــة (٥) وســـعيد بـــو العاليـــة

<sup>(</sup>١) طه الآيثان: ١٥١-١٥٧

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية: ٣٧

<sup>(1)</sup> الأعراف الآية : ٢٣

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري ( الأنبياء، ب : خلق آدم صلوات الله عليه و ذريته ١٢٠٩/٣ ) تعليقا بصيغة الجزم، ووصله الحبافظ ابن حجر في ( تغليق التعليق ٤/٥ )، وقال : في ( فتح الباري ٣٦٦/٣ ) : ( وصله الطبري بإسناد حسن ) وأخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٤٤١–٢٤٤٢ ) بإسناد آخر غير الإسناد الذي ذكره الحافظ في تغليق التعليق، وكلا الإسنادين فيهما ضعف ولكن يتقوي أحدهما بالآخر فيكون حسنا والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٣٦/١ برقم : ٤١٤ ) وفي الإسناد خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو صدوق سيء الحفظ خلط بآخره، إلا أن الراوي عنه هنا أحد السفيانين، وقد قال ابن عدي ( إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته ) فالظاهر أن هذا الأثر ثابت عن سعيد بن جبير والله أعلم . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ١٩٣ برقم : ١٧١٨)؛ وقمذيب التهذيب ( ٨٧/٢) .

و محاهد (۱) و قتادة (۲) و الحسن (۳) و ابن زید (۱)، و هو محکي عن الضحاك (۰). و ذكر ابن أي حساتم (۱) و ابسن كثير (۷) أنه قد روي نحو هذا القول عن محمد بن كعب القرظي (۸) و حسالد بسن معدان (۱) و عطاء الخراساي (۱۰) و الربيع بن أنس و هو الذي رجحه ابن جرير الطبري (۱۱)، و ابن الجوزي (۱۲) و شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۳) لموافقة ظاهر القرآن له .

- (٢) أحرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره ( ١٤٤١ )، ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/٥١٠ )، وإسناده صحيح، كما في التفسير الصحيح ( ١٤٣/١).
  - (٣) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٤٥/١ )، وإسناده صحيح، كما في التفسير الصحيح ( ١٤٣/١)
    - (٤) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٤٥/١)، ورجال إسناده كلهم ثقات .
- (٥) أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٤١/٨ )، وإسناده ضعيف؛ لأن فيه هشيم بن بشير الواسطي، من مدلسي الطبقة الثالثة، كما في ( طبقات المدلسين ص : ٤٧ برقم : ١١١ )، وقد عنعن في هذه الرواية، وكذلك شيخه جويبر بن سعيد الأزدي ضعيف جدا . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٤٣ برقم : ٩٨٧ ) .
  - (٦) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( ١٣٦/١-١٣٧ ) .
  - (٧) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ٨١/١ )؛ والبداية والنهاية ( ٨١-٨-١٨).
- (٨) محمـــد بــــن كعــب بن سليم، القرظي، المدني، ثقة عالم، مات سنة ٢٠هـــ علىالصحيح . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٢٠٥ برقم : ٣٠٥ ) .
- (٩) خالد بن معدان الكلاعي الحمصي، ثقة عابد يرسل كثيرا، توفي سنة ١٠٣هــ وقيل غير ذلك. انظر : تقريب التهذيب (ص: ١٩٠ برقم: ١٦٧٨).
- (١٠) عطماء بسن أبي مسلم، أبو عثمان الخراساني، صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس، توفي ١٣٥هـ . انظر : تقريب التهذيب (ص: ٣٩٢ برقم: ٤٦٠٠ ) .
  - (١١) انظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٤٥/١ ) .
  - (١٢) انظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ( ٢١٣/١–٢١٤ ) .
    - (١٣) انظر : تلخيص كتاب الاستغاثة ( ٦٨/١ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٤٤/١ )؛ و ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٣٦/١ برقم : ٤١٤ ) بإسنادهما إليه، وفيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري وقد سبق الكلام عنه في الهامش السابق ولكن تابعه هنا النضر بن عربي الباهلي وهو صدوق لا بأس به، كما ذكر الحافظ في التقريب ( ص : ٥٦٢ ، برقم : ٥١٤ ) وروايته عند ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٢٤٥/١ ) إلا أن ابن وكيع وهو شيخ الطبري في هذا الإسناد ضعيف، ثم إن هذا الأثر رواه عن خصيف ثلاث ثقات : أولهما : أحد السفيانين وروايته عند الطبري في تفسيره ( ٢٤٤/١ )؛ وفي تاريخه تفسيره ( ٢٤٤/١ ). والسئاني : قيس بن سليم العنبري وهو أيضا ثقة، وروايته عند الطبري في تفسيره ( ٢٤٤/١ )؛ وفي تاريخه ( ٨٥/١ ) . والسئائث : زهير بن معاوية الجعفي وهو أيضا ثقة ثبت، وروايته عند ابن الجوزي في ( المنتظم ٢١٣/١ – ٢١٤ )، وقد سبق ذكر قول ابن عدي في الهامش السابق أنه إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته، فنظرا إلى رواية ثلاثة من النقات عنه و متابعة الصدوق له يتبين أن هذا الأثر صحيح ثابت إلى مجاهد والله أعلم بالصواب .

القول الثاني: ما رُوِيَ عن أبي بن كعب شه أنه قال: قال رسول الله على : قال آدم الله الله عن أبي بن كعب شه أنه قال : قال نعم . قال : فذلك قوله : الطّيّخ : أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة ؟ قال نعم . قال : فذلك قوله : (\*) فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ (١) ، ونحوه قال الحسن (١) وقتادة (٣) .

القسول الثالث: إن آدم التَّلِيَّلاً قال: أي رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى . قال: أي رب ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى . قال: أي رب ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى . قال: أي رب ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى . قال: أي رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى . قال: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى . قال: فهو قوله: ﴿ فَتُلْقَى آدَم من ربه كلمات ﴾ . قاله ابن عباس – رضي الله عنهما – (٤) ، و نحوه حُكِي عن السدي (٥).

القول الرابع: إن آدم الطَّيِّةُ قال: أي رب أرأيت ما أتيت أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته على قبل أن تخلقني ؟ قال: لا بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك . قال: يا رب فكما قدرته على فاغفره لي . فذلك قوله تعالى: ﴿ فَتَلْقَى ادم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ . قاله عبيد بن عمير فيها (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابسن أبي حساتم في تفسيره ( ١٣٥/١ برقم : ٤١٠ )، وإسناده ضعيف. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٨١/١ )؛ وفي البداية والنهاية ( ٨١/١ ) : ( هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع )، وقد ذكر محقق تفسير ابن أبي حاتم أن في هذا الإسناد أربع علل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٤٣/١ ) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في المصدر السابق، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح إلى ابن عباس — رضي الله عنهما — وقد سبق تخريجه والحكم عليه في ( ص : ٤٤٨ ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنه ابن جربر الطبري في تفسيره ( ٢٤٤/١ ) بإسناد ضعيف. انظر : ( ص : ٩٧–٩٨و ٣٦٨ ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي في (الرد على الجهمية ص: ١٣٦-١٣٣ برقم: ٢٧٧-٢٧٧) بإسناده، وابن جرير الطبري في تفسيره ( ١٠٤/١) كا أخرجه الدارمي في (العظمة ٥/١٥١ برقم ( ١٠٤١) وأبو الشيخ في (العظمة ٥/١٥٥ برقم : ٢٤٨١) والآجري في (الشريعة ٢/٥٣٥-٢٣٦ برقم: ٣٢٢) بأسانيدهم وكلهم المراوية عن عبد العزيز بن رفيع عمن سمع عبيد بن عمير . وهذا الإسناد ظاهره يدل على أن الذي روى عنه عبد العزيز مبهم. ولعل هذا الراوي المبهم هو مجاهد فقد ذكر ابن كثير في تفسيره ( ١٨١١) أنه قال في رواية : أخبرين مجاهد عن عبيد بن عمير . أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٨٤١) أو الشريعة ٢/٣٦٧-٧٣٧ برقم : ٣٢٣) من طريق عبد الرزاق ثنا الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير . وعبد العزيز يروي عن عبيد بن عمير . فيمكن أن يكون عبد العزيز سمعه بواسطة مجاهد وبدون واسطة . الحاصل أن هذا الأثر إسناده متصل صحيح إلى عبيد بن عمير . وألفاظ الروايات متقاربة إلا أن الجملة الأخيرة من قوله : أي رب فكما قدرته على فاغفره في " لم يذكرها أبو نعيم والآجري في روايته الأولى، متقاربة إلا أن الجملة الأخير، ولد في عهد النبي الله كما قال مسلم وعده غيره من كبار التابعين، مجمع على ثقته. انظر : وأمسا عبيد بن عمير فهو الليثي، ولد في عهد النبي كلما قال مسلم وعده غيره من كبار التابعين، مجمع على ثقته. انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٢٧٣ برقم : ٢٧٣ ) .

القول الخامس: إن آدم الله الما أصاب الخطيئة فزع إلى كلمة الإحلاص فقال: لا إلىه إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي أنت خير الغافرين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فتب أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا القول محكي عن ابن عباس (۱) سعيد بن جبير (۲) وعن عبد الرحمن يزيد بن معاوية مختصرا (٤).

القــول الســادس: الكلمات التي تلقاها آدم التكني من ربه أنه سبحانه علمه شأن الحج. هذا القول منسوب إلى ابن عباس – رضى الله عنهما – (°).

القول السابع: هي الحياء و الدعاء و البكاء. ذكره البغوي والقرطبي (١٠). القول الثامن: هي الندم و الاستغفار و الحزن. ذكره القرطبي (١٠).

<sup>(</sup>۱) أحسر حمه أبو الشيخ في ( العظمة ١٥٤٩/٥ برقم : ١٠١٠ ) وإستاده ضعيف حدا لأن فيه أبان بن أبي عياش العبدي وهو متروك . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٨٧ برقم : ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه هناد في ( الزهد ٤٦١/٢ برقم : ٩١٨ ) وهو كالإسناد السابق للعلة نفسها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطهري في تفسيره ( ٢٤١/١-٢٤٥ )، وفي الإسناد أبو حديقة موسى بن مسعود النهدي، وهو صدوق سيء الحفظ وكان يصحف . ( تقريب التهذيب ص ٤٥٠ ) . وكذلك فيه عبد الله ابن أبي نجيح وهو مع ثقته موصوف بالتدليس عن مجاهد، ذكره الحافظ في ( طبقات المدلسين ص ٤٩٠ برقم ٤٧٠ ) في المرتبة الثالثة، وهذه الرواية عن مجاهد وقد عنعن فيها ولكن تابعه هنا عبد الله بن كثير الداري وهو ثقة . ( تهذيب الكمال ٢٥/١٥)، وروايته عند ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٣٧/١ برقم : ٤١٥ ) باحتصار، إلا أن إسناد الكمال معلول بالعلة الأولى التي في إسناد الطبري فالإسناد لا يخلو من الضعف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أحسر حه الطهري في تفسيره ( ٢٤٤/١ )، ورجال الإسناد كلهم ما بين ثقة وصدوق ماعدا رجل واحد، لم أتمكن من معرفته وهو حميد بن نبهان الراوي عن عبد الرحمن بن يزيد وقد بحثت عنه كثيرا فلم أظفر به، وكذلك لم يعرفه الشيخ أحمد محمد شاكر إذ قال في تعليقه على تفسير الطبري ( ٥١/٥١) الهامش رقم: ١): (حميد بن نبهان لم أحد له ترجمة ولا ذكرا وأحشى أن يكون محرفا عن شيء لا أعرفه ). وعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، صدوق، مات على رأس المائة. انظر: تقريب التهذيب ( ص : ٣٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أحسرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٣٥/١-١٣٦ برقم : ٤١٢ )، وذكر المحقق أن الإسناد ضعيف لإبحام شيخ أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، ولأن زهير بن معاوية الجعفي أخذ من شيخه أبي إسحاق بعد اختلاطه. و الأمر كما قال !

<sup>(</sup>٦) انظر بالترتبيب: معالم التتريل ( ٢٥/١ )؛ و الجامع لأحكام القرآن ( ٣٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٣٢٤/١ ) .

هذه الأقوال وإن كانت مختلفة في ألفاظها وعباراتها لكنها مجتمعة في معناها ومفهومها ومتفقة في الدلالة على أن آدم الله ندم على فعله واعترف بذنبه وأناب إلى ربه، وأنه طلب المغفرة والرحمة من ربه سبحانه وتعالى ، فلقاه الله كلمات من عنده سبحانه فقبلها آدم المغفر وعمل مجا وتاب بقوله إياها وعمله بحا إلى الله من خطيئته، فتاب الله عليه وغفر له ما صدر منه (۱) ومع ذلك يمكن أن يقال أولى هذه الأقوال هو القول الأول لموافقة ظاهر القرآن الكريم له، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٤٥/١ )؛ والتوسل وأنواعه وأحكامه ( ص : ١٢٦ ) .

المطلب الثالث: دعوى أن آدم الليلا توسل بحق النبي الله أو أنه توسل بحق محمد الله و علي و فاطمة و الحسن و الحسين – رضي الله عنهم – و الرد عليها، وبيان حكم التوسل بذوات المخلوقين الفاضلة.

#### أولا: دعوى أن آدم اللي توسل بحق النبي الله وجاهه وبيان بطلانها .

هناك من يزعم أن آدم الطِّيِّين لما أخطأ في الجنة بأكله من الشجرة المحرمة توسل بحق النبي الله توسل بحق النبي الله وحاهه قبل الله توبته وغفر له .

وقد استدل هؤلاء بما روي من حديث عمر بن الخطاب فله قال: قال رسول الله فله: يا اقترف آدم الخطيئة، قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله: يا آدم! وكيف عرفت محمدا، ولم أخلقه ؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك، ونفحت في مدن روحك رفعت رأسي؛ فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فعدمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم! إنه لأحب الخلق إلي، ادعني بحقه، فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك (١).

فهم يزعمون أن آدم التَّكِينَ توسل بالنبي الله قبل وجوده، لا يمكن أن يكون قد توسل بدعائه، وإنما ذلك توسل منه بحق النبي الله وجاهه عند الله تعالى (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه كم ( التاريخ، ب: استغفار آدم التَّكِيلاً بحق محمد الله المحارث عبد الله بن مسلم الفهري، ثنا منصرور العدل، ثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري، ثنا إسماعيل بن مسلمة، نبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا؛ و البيهةي في (دلائل النبوة ٥/٤٨٨ – ٤٨٩)، وهو يلتقي في إسناده مع شيخ الحاكم ؛ والطبراني في ( المعجم الأوسط ٢/١٣٦ - ٢١٣ ح : ٢٠٥٢)؛ وفي ( المعجم الصغير ٢/١٨٦ ح : ٩٩٢)، وهو يلتقي في إسناده عند عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به، واللفظ للحاكم، وسيأتي بيان درجة الحديث والحكم عليه إن شاء الله .

<sup>(</sup>٢) ممسن قال بذلك استدلالا بمذا الحديث: البكري كما في ( تلخيص كتاب الاستغاثة ٢/١٥-٥٣)؛ والسبكي في ( شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص: ١٦١-١٦١)؛ ونور الدين السمهودي في ( وفاء الوفاء بأحبار دار المصطفى ١٣٧١/٤)؛ وفي ( خلاصة الوفاء ص: ٧٧)؛ وأحمد بن زيني دحلان في ( خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ص: ٢٤٢)؛ وإبراهيم السمنودي في ( سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية ص: ١٥٦)؛ ويوسف بن إسماعيل النبهاني في ( شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص: ١٥٦)؛ وفي

ولكن هذه الدعوى باطلة من وجوه كثيرة، ويمكن تلخيصها في وجهين :

#### الوجه الأول: بيان بطلان دعوى توسل آدم الكلة بحق النبي الله رواية.

هذا الحديث الذي استدل به من زعم أن آدم الني كان توسل بحق النبي الله المنطأ في الجنة لا يصح الاستدلال به لكونه لم يثبت عن النبي الله وفي إسناده إليه علل وآفات، وهي كما يلي :

العلة الأولى: إن في إسناد هذا الحديث راويا اسمه عبد الله بن مسلم الفهري، وهو إما مجهول الحال، وإما متهم بالكذب والوضع عن الثقات. قال عنه الذهبي: ( رواه عبد الله بسن مسلم الفهري، ولا أدري من ذا عن إسماعيل بن مسلمة عنه ) (1). وقال الحافظ ابن حجر: لا أستبعد أن يكون هو عبد الله بن مسلم بن رشيد فإنه من طبقته (1). وعبد الله بن مسلم بن رشيد قال عنه ابن حبان: ( يروي عن الليث بن سعد (1) وابن لهيعة (4) ومالك، ويضع عليهم الحديث. أخبرنا عنه جماعة بنيسابور، لا يحل كتابة حديثه ولا ذكره، وهذا شيخ أصحابنا، وإنما ذكرته لئلا يحتج به واحد من أصحاب الرأي على من لم يتبحر في شيخ أصحابنا، وإنما ذكرته لئلا يحتج به واحد من أصحاب الرأي على من لم يتبحر في

\_\_\_\_\_ *&* 

<sup>(</sup>الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص: ١٤)؛ ومحمد زاهد الكوثري في (محق التقول في مسألة التوسل [ضمن مقالاته] ص: ٤٨٣)؛ وسلامة القضاعي العزامي الشافعي في (البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة ص: ٣٩٥-٣٩٥)؛ و ابن جرجيس كما في (منهاج التاسيس والتقديس ص: ٣٩١)؛ والغماري في (إتحاف الأذكياء عمل ورد في التوسل بسيد الأنبياء وغيره من الصالحين والأولياء ص: ٥-٧)؛ وحسين حلمي إيشيق إستانبولي في (عسلماء المسلمين والوهابيون ص: ١٣١٥ و ١٥٠)؛ ومحمد بن علوي المالكي في (مفاهيم يجب أن تصحح ص: ١٩٨-١١٠)؛ ومحمد زكريا الكاندهلوي الديوبندي التبليغي في (فضائل أعمال، فضائل ذكر ص: ١٩٨-٤٠٠ حن بن علي بن المنابق في رخلاصة الأنبياء ص: ٣٩٠)؛ وغيرهم .

<sup>(</sup>١) تلخيص المستدرك (٢/٥١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان الميزان ( ٣٥٠-٣٦٠ برقم : ١٤٥١ ) بتصرف واختصار .

 <sup>(</sup>٣) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، توفي في شعبان سنة ١٧٥هـ...
 انظر: تقريب التهذيب (ص: ٤٦٤ برقم: ٥٦٨٤).

<sup>(</sup>٤) عـــبد الله بن لَهِبعة بن عقبة الحضرمي المصري، القاضي، صدوق، اختلط بعد احتراق كبته، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما ، توفي سنة ١٧٤هـــ . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٣١٩ برقم : ٣٥٦٣ ) .

العـــلم مـــن أصحابنا فيوهمه أنه كان ثقة، وهو الذي روى عن أبي هدبة (١) نسخة كلها معمولـــة ) (٢). قال ابن الجوزي : (قال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره ) (٣). وقال الذهبي : (متهم بوضع الحديث )(١) ووافقه الحافظ ابن حجر (٥).

العلة الثانية: هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمن ... لا يروى عن عمر إلا بمذا الإسناد) (1). وقل البيهقي: (تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه، وهو ضعيف) (٧). وذكر الحافظان ابن كثير وابن خجر كلام البيهقي السابق فأقراه، و لم يعقبا عليه بشيء (٨).

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي تفرد برواية هذا الحديث عن أبيه، وعليه مدار الإسناد قد تكلم فيه النقاد، فقال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو داود  $^{(9)}$  والنسائي والبيهقي والحافظ ابن حجر: (ضعيف)  $^{(1)}$ . وكذلك ضعفه العقيلي والدارقطني وابن الجوزي فذكروه في كتبهم الخاصة بالضعفاء والمتروكين  $^{(11)}$ . فهو ضعيف عند هؤلاء الأئمة .

<sup>(</sup>۱) إبراهـــيم بن هدبة الفارسي ثم البصري، كذاب، كان رقاصا بالبصرة، ولما شاخ كان يروي عن أنس في عجائب، وأحاديثه كلها بواطيل وأكاذيب ـ انظر : المحروحين ( ١١٤/١–١١٥ برقم : ٢٩ )؛ ولسان الميزان ( ١١٩/١–١٢١ برقم : ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٢) المحروحين ( ٤٤/٢ برقم : ٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الضعفاء والمتروكين ( ١٤١/٢ برقم : ٢١٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) المغني في الضعفاء (ص: ٣٥٨ برقم: ٣٣٦٩ )؛ وميزان الاعتدال (٣/٢ ، ٥٠٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : لسان الميزان ( ٣٥٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط (٣١٤/٦)، وانظر: المعجم الصغير (٢/١٨٢)، والطبراني هو سليمان بن أحمد بن أبوب الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة، الإمام الحافظ الثقة محدث (الإسلام، توفي سنة ٣٦٠هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٩/١٦-١٢٨).

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة ( ٥/٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر بالترتيب: البداية والنهاية ( ٨١/١ و٢٣٢/٣ )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( ص : ١٢١) . .

<sup>(</sup>٩) سليمان بن الأشعث السحستاني، صاحب السنن، الإمام شيخ السنة، توفي سنة ٢٧٥هـ.. انظر : سير أعلام النبلاء (٢٢١-٢٠٣/١٣) .

<sup>(</sup>١٠) انظر أقوال هؤلاء الأئمة بالترتيب في: بحر المم (ص: ٢٦٠ يرقم: ٥٩٨)؛ وتمذيب الكمال (١١٦/١٧-١١٨)؛ والضعفاء وللتروكون للنسائي (ص: ١٤٩ يرقم: ٣٦٠)؛ ودلائل النبوة ( ٤٨٩/٥)؛ وتقريب التهذيب (ص: ٣٤٠ يرقم: ٣٨٦٥).

<sup>(</sup>١١) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( تمذيب التهذيب ٣٦٤/٣ برقم : ٤٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>١٢) انظــر بالـــترتيب : كـــتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ( ٣٣١/٢ برقم : ٩٢٦ )؛ و"الضعفاء والمتروكون" للدارقطني ( ص : ٣٣٦ برقم : ٣٣١ )؛ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ٩٥/٢ برقم : ١٨٧١ ) .

وقال خالد بن خداش (۱): (قال لي الدراوردي (۲) ومعن (۲) وعامة أهل المدينة: لا نريد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه كأن لا يدري ما يقول ) (٤). وقال الطحاوي: (حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف ) (٥). وقال ابن سعد: (كان كثير الحديث ضعيفا حدا) (١). وقال ابن معين: (ليس حديثه بشيء) (٧). وقال البخاري (٨): (ضعيفه علي (١) جدا) (١٠). وقال أبو حاتم: (ليس بقوي الحديث، كان في نفسه صالحا، وفي الحديث واهيا، ضعفه علي بن المديني جدا) (١١). وقال الترمذي: (ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط) (١٢).

<sup>(</sup>١) خالد بن خداش بن عجلان الأزدي المهلبي مولاهم، من تلاملة الإمام مالك، ومن شيوخ الإمام مسلم والإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم ، وهو ثقة صدوق، وتوفي سنة ٢٢٣هـ . انظر : تمذيب الكمال ( ٨/٩٤-٥٠ برقم : ١٦٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، توفي سنة ست أو سبع وثمانين بعد المائة الهجرية . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٣٥٨ برقم : ٤١٠٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) معن بن عيسى بن يجيى الأشجعي، الحافظ الثبت الثقة، أثبت أصحاب مالك وأوثقهم، توفي سنة ١٩٨هـ.
 انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٠١-٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره عنه المزي في ( تهذيب الكمال ١١٨/١٧ ) . ٠

<sup>(</sup>٥) ذكــره عنه الحافظ ابن حجر في ( تمذيب التهذيب ٣٦٤/٣ )، والطحاوي هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري، الإمام الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها، توفي سنة ٣٣١هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٢٧/١٥ -٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( تمذيب التهذيب ٣٦٤/٣ )، وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم، البصري، كاتب الواقدي، صدوق فاضل، توفي سنة ٣٣٠هـــ .انظر : تقريب التهذيب (ص: ٤٨٠ برقم: ٥٩٠٣).

<sup>(</sup>٧) ذكره عنه المزي في ( تمذيب الكمال ١١٧/١٧ )، وابن معين هو يجيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم، إمام الجرح والتعديل، ثقة حافظ، توفي بالمدينة النبوية سنة ٢٤٣هــ . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٥٩٧ ) برقم : ٧٦٥١ ) .

<sup>(</sup>٨) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي مولاهم، شيخ الإسلام وإمام الحفاظ، أمير المؤمنين في الحديث، صاحب الجامع الصحيح وغيره من المصنفات الكثيرة، توفي سنة ٢٥٦هــــ. انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٩١/١٢ وما بعدها ).

<sup>(</sup>٩) على بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم، أبو الحسن بن المديني ، ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، عبب عليه إجابته في المحنة، لكنه تنصل وتاب، واعتذر بأنه خاف على نفسه، توفي سنة ٢٣٤هـ على الصحيح. انظر : تقريب التهذيب (ص : ٤٧٦٠ برقم : ٤٧٦٠) .

<sup>(</sup>١٠) التاريخ الكبير ( ٥/٤٨٤ برقم : ٩٣٢ )؛ والضعفاء الصغير ( ص : ٤٥٦ برقم : ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>١١) الجرح والتعديل ( ٥/٢٣٣ برقم : ١١٠٧ ) .

<sup>(</sup>١٢) سنن الـــترمذي (٢٦/٣)، والترمذي هو محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي أبو عيسى، صاحب الجامع، أحد الأثمة الحفاظ النقاد، توفي سنة ٢٧٩هـــ. انظر : تقريب التهذيب (ص: ٥٠٠ برقم: ٦٢٠٦).

وقال البزار (۱): (عبد الرحمن منكر الحديث جدا) (۱)، وقال أيضا: (عبد الرحمن بن زيد قد أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره، وليس هو بحجة فيما ينفرد به) (۱). وقال ابن خريمة: (ليسس هو محسن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة والتقشف، ليس من أحلاس الحديث) (۱). وقال ابن حبان: (كان ممن يقلب الأحبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل، وإسناد الموقوف فاستحق الترك) (۱). وقال ابن الجسوزي: (أجمعوا على ضعفه) (۱). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ضعيف باتفاقهم يغلط كسثيرا) (۷). وقال الذهبي: (واه) (۸)، وقال أيضا: (ضعفوه) (۹). فهو ضعيف جدا عند هؤلاء الأئمة بل هناك من الهمه بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه كما سيأتي.

العملة الثائمة : مرويات عبد الرحمن بن زيد ضعيفة حدا، ولاسيما رواياته عن أبيه في غاية الضعف وأشدها بل هو متهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه . قال أبو نعيم (١٠) : (حدث عن أبيه، لا شيء ) (١١) . وقال الإمام الشافعي : ( ذكر رحل لمالك حديثا فقال : من حدثك ؟ فذكر إسنادا له مستقطعا. فقال : اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح ) (١٢). وقال الحاكم (١٣):

<sup>(</sup>۱) أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الحالق، البصري البزار، الإمام الحافظ الكبير، صاحب المسند، توفي سنة ۲۹۲ هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٥٥٤/١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة (٢٠٧١ ح : ٢٠٧١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ( ١٠٩/١ ح : ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( تمذيب النهذيب ٣٦٤/٣ برقم : ٤٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الجروحين ( ٧/٢٥ برقم : ٩٩٨ ) .

<sup>(</sup>٦) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في ( تمذيب التهذيب ٣٦٤/٣ برقم : ٤٤٠٨ ) .

<sup>(</sup>٧) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٨) تلخيص المستدرك ( ٢/٥١٢ ) .

<sup>(</sup>٩) الكاشف ( ٢١٨/١ برقم : ٣١٩٤).

<sup>(</sup>١٠) أحمد بن عبد الله بن أحمد، الأصبهاني، الصوفي، الإمام العلامة الحافظ الثقة، صاحب التصانيف الكثيرة، توفي سنة ٤٣٠هــ. انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤٦٣-٤٦٣ ) .

<sup>(</sup>١١) كتاب الضعفاء (ص: ١٠٢ برقم: ١٢٢).

<sup>(</sup>١٢) ذكره عنه المزي في ( تمذيب الكمال ١١٨/١٧ ) .

<sup>(</sup>١٣) محمد بن عبد الله بن محمد، المعروف بابن البيع الحاكم، النيسابوري الشافعي، الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين، صاحب المستدرك على الصحيحين، توفي سنة ٤٠٥هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٦٢/١٧).

( روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ) (١). وقال الحافظ ابن حجر : (قال الحاكم وأبو نعيم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة ) (٢) .

فه ــذه أقــوال أئمة الجرح والتعديل في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكلها دالة على توهينه وتضعيفه وأخف الأقوال في تضعيفه – فيما وقفت عليه – ما جاء عن ابن عدي حيث قال: (له أحاديث حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه) (٢) ولكن هذا لا يعني أنه صدوق، وأن ما رواه يكون في درجة الحسن عنده بل هو أشار بقوله: (هو ممن يكتب حديثه) إلى أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ليعتبر به وينظر فيه. وهـــذه الكـــلمة من أدني مراتب التوثيق وأنزلها عند أئمة الجرح والتعديل (١) فلا تأثير لها في مقـــابل ما تقدم ذكره من كونه ضعيفا بالإجماع، وكونه ضعيفا جدا عند أكثرهم، ولا سيما فيما رواه عن أبيه لكونه متهما بوضع الأحاديث وروايتها عنه أبيه .

العلة الرابعة: وللحديث علة غير ما سبق نبه عليها العلامة الألباني (٥)، وهي اضطراب عبد الرحمن أو من دونه في إسناده، فتارة كان يرفعه كما مضى، وتارة كان يرويه موقوفا على عمر هذه ، من غير أن يرفعه إلى النبي على كما رواه الآجري (١) من طريق عبد الله بن إسماعيل بن بنت أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد به نحوه، مع أن هذا الأثر الموقوف أيضا غير صحيح إلى عمر هذه . قال الشيخ الألباني: (وعبد الله هذا لم أعرفه أيضا؛ فلا يصح عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا) (٧).

#### أقوال أئمة الحديث في الحكم على هذا الحديث:

هـــذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم بالحديث واختلفت أقوالهم في بيان درجته فقال الحــاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن

<sup>(</sup>١) المدخل إلى الصحيح (ص: ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) مَذيب التهذيب (٣٦٤/٣ برقم: ٤٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) الكامل في ضعفاء الرجال ( ٢٧٣/٤ برقم : ١١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل (ص : ١٥٨)؛ وضوابط الجرح والتعديل (ص : ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : التوسل أنواعه وأحكامه (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٦) انظر : الشريعة ( ١٤١٥/٣ برقم : ٩٥٦ ) .

<sup>(</sup>٧) التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : ١٢٤ ) .

أسلم في هذا الكتاب) (١)، وصححه السبكي اعتمادا على تصحيح الحاكم إذ قال: (قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم) (٢).

وقال البيهقي: (تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه، وهو ضعيف، والله أعلم ) (٢)، وأقره الحافظان ابن كثير وابن حجر (٤)، وكذلك ضعفه الشهاب الحفاجي وملا على القاري (٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس له أصل؛ وهو من جنس ما يرويه بعض العامة من الموضوعات، ولا يوحد في أئمة الإسلام من احتج بها، ولا اعتمد عليها (١).

وقال ابن عبد الهادي (٢): ( إنه حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث ضعيف الإسناد حــدا، وقــد حكــم عليه بعض الأقمة بالوضع، وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح بل هو مفتعل على عبد الرحمن ...ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به لأن عبد الرحمن في طريقه ... حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث موضوع) (٨).

وقال الذهبي: ( موضوع، وعبد الرحمن واه ) (٩). وقال أيضا في ترجمة عبد الله بن مسلم أبي الحارث الفهري: ( روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ( التاريخ، ب: استغفار آدم 風熱 بحق محمد بي ١١٥/٢ ).

<sup>(</sup>٢) شــفاء الســقام في زيارة خير الأنام (ص: ١٦٣) ، والسبكي هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، الأشعري الصوفي، عالم مشارك في أنواع من العلوم، وفي بعضها ما يمس جانب العقيدة يجب الحذر منها مثل كتابه المذكور آنفا، توفي سنة ٧٥٦هـــ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ١٣٩/١-٣٣٨)؛ ومعجم المؤلفين ( ١٢٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة ( ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر بالترتيب : البداية والنهاية ( ٨١/١ و ٣٢٢/٣ )؛ وتحفة النيلاء من قصص الأنبياء ( ص : ١٢١ ) . .

<sup>(</sup>٥) انظر بالترتيب: نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياص ( ٢٢٤/٢ )؛ وشرح الشفاء ( ٢٢٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : تلخيص كتاب الاستغاثة (٦/١٦- ٧٠)؛ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص : ١٣٦-١٤٢)، وفي كانظر : تلخيص كتاب الاستغاثة (١٠٤٢-١٠٠)؛ وقاعدة جليلة في التوسل بحق النبي الله متأخر جدا كالم شيخ الإسلام إشارة واضحة بأن الاستدلال بهذا الحديث على جواز التوسل بحق النبي الله متأخر جدا وإنما هو من إحداث أهل البدع كالبكري والسبكي وأمثالهما ثم من تبعهم في بدعتهم .

<sup>(</sup>٧) محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، فقيه أصولي نحوي محدث حافظ مفسر لغوي عارف بالرجال، تفقه بشيخ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة ٧٤٤هـــ انظر : معجم المؤلفين (٢٨٧/٨) .

<sup>(</sup>٨) الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص: ٦٠- ٦٣).

<sup>(</sup>٩) تلخيص المستدرك (٢/٥/٢).

زيد بن أسلم خبرا باطلا، فيه: يا آدم لولا محمد ما خلقتك) (١) ؛ ووافقه على ذلك الحافظ ابن حجر (٢) ، ووافقه ما ابن عراق الكناني (٦) في كون الخبر باطلا (٤).

وقال الشيخ سليمان النجدي (°): (حديث ضعيف بل موضوع؛ لأنه مخالف للقرآن) (١٠)، وسيأتي بيان وجه مخالفته للقرآن الكريم عند الكلام على الحديث من ناحية متنه.

وقال الشيخ حماد بن محمد الأنصاري: (عبد الرحمن بن زيد يروي عن أبيه أحاديث موضوعة، وهذا الحديث من جملتها) (٧).

قــال العلامة الألباني: (لا يصح عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا) (^) وقال أيضا: ( جملة القول؛ أن الحديث لا أصل له عنه – صلى الله عليه و سلم – فلا حرم أن حكم عليه بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي والعسقلاني) (1).

وذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - أقوال أهل العلم في بيان الحكم على الحديث، وبين اعتذار أهل العلم للحاكم على تصحيحه لمثل هذا الحديث (١١)، واختار أنه حديث موضوع (١١).

وبالنظر في العلل والآفات الموجودة في إسناد الحديث ورجالها، وبالنظر في أقوال الأئمة في الحكم على الحديث وبيانهم لدرجته يترجح لدي كون الحديث موضوعا لكون مدار الحديث على عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف كثير الغلط بالإجماع، ومتهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ( ٤/٢ ٥٠ ترجمة رقم : ٤٦٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان الميزان ( ٣/٩٥٩–٣٦٠ ترجمة رقم : ١٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) على بن محمد بن على بن عبد الرحمن بن عراق الكناني الشافعي، فقيه مقرئ محدث مؤرخ، توفي بالمدينة سنة ٩٦٣هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢١٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ( ٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥) سليمان بن الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النحدي، فقيه مفسر محدث، توفي سنة ١٢٣٣هـ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢٦٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٦) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص: ٣٤٦).

<sup>(</sup>٧) تحفة القاري في الرد على الغماري (ص: ٤٤) [ مطبوع ضمن سلسلة الأنصارية الأولى ) .

<sup>(</sup>٨) التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٩) سلسلة الأحاديث الضعيفة وللوضوعة ( ٩١/١ ح : ٢٥ )؛ وانظر أيضا : التوسل أنواعه وأحكامه (ص : ١١٥-١٢٨).

<sup>(</sup>۱۰) انظر : هذه مفاهیمنا (ص: ۲۰-۲۸).

<sup>(</sup>١١) انظر: المصدر السابق (ص: ٣١).

وهذا مما رواه عن أبيه، ولكون هذه الرواية مخالفة للقرآن الكريم من وجهين كما سيأتي بيانه . انتقاد الأئمة تصحيح الإمام الحاكم لهذا الحديث .

أما إخراج الإمام الحاكم هذا الحديث في المستدرك على الصحيحين وقوله عقب إحراجه: (هذا حديث صحيح الإسناد) (١) فهذا مما انتقد عليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة على المعرفة بالحديث ... ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح لكن هو في المصححين بمترلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه) (١).

فتصحيح الإمام الحاكم لهذا الحديث مخالف لما ذهب إليه أهل العلم بالحديث وعلله بل هو مناقض ومخالف لما قرره هو إذ قال : ( أنا مبين بعون الله وتوفيقه أسامي قوم من المحروحين ممن ظهر لي حرحهم، احتهادا ومعرفة بجرحهم، لا تقليدا فيه لأحد من الأئمة، وأتوكهم أن رواية أحاديث هـؤلاء لا تحلل إلا بعد بيان حالهم لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه : (( من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين (٣) )) فمنهم (١٤) .... عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ) (٥).

فالإمام الحاكم يتهم عبد الرحمن بن زيد بالوضع، ومن تأمل كلامه السابق يتبين له بوضوح أن حديث عبد الرحمن بن زيد هذا موضوع عند الحاكم نفسه، وأن من يرويه بعد العلم بحاله فهو أحد الكاذبين .

ولذلك لما حكم الإمام الحاكم على حديث عبد الرحمن بن زيد بصحة الإسناد عد ذلك من

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ( التاريخ ، ب : استغفار آدم الني بحق محمد الله ١١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة (ض: ١٣٨-١٣٩).

<sup>(</sup>٣) أحسر جه م من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة في ( المقدمة، ب : وحوب الرواية عن التقات وترك الكذابين ... ٨/١ )، وقال عنه : ( الأثر المشهور عن رسول الله ﷺ )؛ وأخرجه حب كما في الإحسان من حديث سمرة بن حندب في ( ٢١١/١ ح : ٢٩ ) باحتلاف يسير في لفظهما عن اللفظ المذكور .

<sup>(</sup>٤) المدخل إلى الصحيح (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (ص: ١٥٤).

تساهله وغفلته حتى تعجب من صنيعه الحافظ ابن حجر فقال: (و من عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال — بعد روايته: هذا صحيح الإسناد ... مع أنه قال — بغد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ... فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة) (1). وقال معتذرا عنه: (لكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره . ويسدل عسلى ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها. من ذلك أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكان قد ذكره في الضعفاء) (٢) وذكر مثل كلامه السابق .

يتبين مما سبق أن الإمام الحاكم حصل منه تساهل وغفلة في حكمه على الحديث بصحة إسناده، وهو قول مخالف لأقوال الأئمة النقاد الآخرين بل هو مخالف ومتناقض مع قوله هو كما سبق بيانه، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث والتمسك به اعتمادا على تصحيحه. وإذا تبين وهن تصحيح الحاكم للحديث تبين خطأ من صححه تقليدا له واعتمادا عليه.

#### محاولات فاشلة لتقوية حديث توسل آدم الكين بحق محمد ها.

• دعوى أن الحديث له طريق آخر عند الطبراني ومحاولة تقوية الحديث به .

هناك من زعم (٦) أن حديث عمر بن الخطاب في توسل آدم الطّيابيّ بحق محمد الطراني في طريق آخر، لم يقف عليه الذهبي وإلا لم يحكم عليه بالوضع؛ فقد أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير فقال: حدثنا محمد بن داود بن أسلم الصدفي المصري حدثنا أحمد بن سعيد المدني الفهري حدثنا عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به نحوه، فهذه متابعة قاصرة لرواية أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري عند الحاكم.

ولكن هذه الدعوى مبنية على المغالطة أو الجهل بقواعد علم الحديث وأصوله؛ إذ هذا الإسناد

<sup>(</sup>١) النكت على كتاب ابن الصلاح ( ٣١٨/١-٣١٩).

<sup>(</sup>٢) نسان الميزان ( ٢٣٣/٥ في ترجمة الحاكم ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك العلامة الألباني عن بعض المعاصرين . انظر : التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : ١٢٣-١٢٣ ) .

أيضا مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ولا يعرف الحديث من غير طريقه كما سبق بيانه مسن خسلال أقوال الأثمة منهم الطبراني والبيهقي وابن كثير وابن حجر. وأما متابعة عبد الله بن إسماعيل المسدني لسرواية عبد الله بن مسلم الفهري فإلها متابعة لا يفرح بما إذ جميع روالها قبل عبد الرحمن بن زيد مجاهيل . أشار إلى جهالتهم الحافظ الهيثمي<sup>(۱)</sup> إشارة مجملة فقال : ( رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه من لم أعرفهم ) (۲) وفصل ذلك العلامة الألباني فقال : ( هذا سند مظلم فسإن كسل مسن دون عبد الرحمن لا يعرفون ) (۳) وقال أيضا : ( طريق الطبراني فيه علاوة على عسبد الرحمن هذا ثلاثة رجال آخرون لا يعرفون ) (۱) فهذا الإسناد أشد ظلمة وأكثر آفة من إسناد الحساكم؛ ولا يمكسن تقوية الضعيف جدا على أقل تقدير بما هو أشد ضعفا منه. و به يعلم بطلان دعوى أن الحديث له طريق آخر، وأنه لو اطلع عليه الذهبي لم يمكم عليه بالبطلان والوضع (۵).

#### ● محاولة تقوية عبد الرحمن بن زيد وتقوية روايته عن أبيه .

وهناك من حاول تقوية عبد الرحمن بن زيد بدعوى أنه لم يتهمه أحد من الأئمة بالكذب (١)، وكذل من العرب الأشخاص إلى والده وكذل من أقرب الأشخاص إلى والده فيكون أعرف الناس بحديثه فتكون روايته عن أبيه أدعى للحفظ والقبول(١).

ولكن هنده دعوى باطلة ومحاولة فاشلة لأن دعوى أنه لم يتهمه أحد من الأثمة بنالكذب يردها كلام الأثمة مثل الإمام مالك والحاكم وأبي نعيم من أنه كان يروي عن أبيه أحاديث موضوعة، وأنه هو المتهم بوضعها وروايتها عن أبيه .

وأما دعوى أنه روى هذه الرواية عن أبيه، وهذا أدعى لقبول روايته فهذه دعوى بعيدة عن المنهج العلمي، ولا وزن لها في ميزان العلم؛ فإن العبرة بعدالة الناقل وثقته

<sup>(</sup>١) هو على بن أبي بكر بن سليمان الهيشمي الشافعي، محدث حافظ، توفي سنة ١٠٨هـ. انظر : معجم المؤلفين (١٥/٧).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ( ٢٥٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : ١٩٦) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ص : ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : التوسل أنواعه وأحكامه (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٦) انظر : هذه المحاولة عند الكوثري في ( محق التقول في مسألة التوسل [ ضمن مقالاته ] ص : ٤٨٣٠)؛ وسلامة العزامي في ( البراهين الساطعة ص : ٣٩٥–٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : هذه المحاولة عند سلامة العزامني في ( البراهين الساطعة ص : ٣٩٥-٣٩٥ ) .

وحفظــه وضبطه وإتقانه . وليس ضروريا أن يكون الابن حافظا لعلم أبيه ضابطا له، ولا ســـيما عـــبد الرحمن بن زيد قد نص الأئمة على ضعفه وسوء حفطه وكثرة غلطه، كما نصوا على أنه متهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه .

• محاولة تقوية الحديث بالحكاية المنسوبة إلى الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور:

هناك من يزعم أن الإمام مالك أيضا ممن يرى أن آدم الطّيّلاً كان توسل بنبينا محمد الله عصد قصدة توسل آدم الطّيكا بنبينا محمد الله قابت عنده. وهم يستندون في ذلك إلى حكاية مكذوبة نسبت إليه، وهي التي رويت من طريق يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر (۱) أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله في فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد؛ فإن الله تعالى أدّب قوما فقال: ﴿ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأشم لا تشعرون (۱). ومدح قوما فقال: ﴿ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولك الذين امتحن الله قلوبهم للقوى لهم مغفرة وأجر عظيم (۱). و ذم قوما فقال: ﴿ إن الذين ينادونك من وراء الحجوات أكثرهم لا يعقلون (۱). وإن حرمته مينا كحرمته حيا .

فاستكان لها أبو جعفر، وقال: يا أبا عبد الله، أ أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم الطّيِّكِم إلى الله تعلى يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به، فيشفعك الله . قال الله تعالى : ﴿ ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ﴾ (٥) (١).

فــبهذه الحكاية المنسوبة إلى الإمام مالك يحاولون بما الرفع من شأن حديث الرحمن بن

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن على القرشي الهاشمي العباسي، أبو جعفر المنصور، من خلفاء بني عباس، تولى الخلافة في بداية عام ١٣٧هــــ وتوفي سنة ١٥٨هــــ بمكة . انظر : موسوعة خلفاء المسلمين ( ١٦-١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الحجرات الآية: ٢

<sup>(</sup>٣) الحجرات الآية: ٣

<sup>(</sup>٤) الحجرات الآية: ٤

<sup>(</sup>٥) النساء الآية : ٦٤

<sup>(</sup>٦) أخرجه بإسناده القاضي عياض في ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى الله ٥٩٦-٥٩٥/٠ ) .

زيد بن أسلم الذي سبق ذكره، ويزعمون أن تلك القصة ثابتة عند الإمام مالك ثم يستدلون بمثل هذه الأحاديث والحكايات على حواز التوسل بالذوات الفاضلة عند الله تعالى (١).

ولكن هذه الحكاية لم تثبت عن الإمام مالك بل هي مكذوبة عليه ومنسوبة إليه كذبا وزورا، وبيان ذلك من وجهين :

الوجه الأول: الكلام فيها من ناحية سندها .

هذه الحكاية المنسوبة إلى الإمام مالك في سندها إليه عدة علل، وهي كما يلي: العلم العلم العلم الله الأولى: في إسناده محمد بن حميد الرازي: رواي الحكاية عن الإمام مالك. وقد تكلم فيه الأئمة النقاد فقال البخاري: (فيه نظر). وقال النسائي: (ليس بثقة). وقال الجُوزَجَاني (۱): (كان رديء المذهب، غير ثقة). وقال يعقوب بن شيبة السدوسي (۱): (كثير المناكير). وقال الكوسج (۱): (أشسهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله أنهما كذابان). وقال صالح الجزرة (۱): (كل شيء يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه). وقال أبو زرعة وابن واره (۱): (صح عندنا الله يكذب). وقال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الرازي بن أخى أبي زرعة: سألت

<sup>(</sup>۱) من الذين زعموا ذلك البكري كما في (كتاب تلخيص الاستغاثة ١/٥٥)؛ والسبكي في (شفاء السقام ص: ٢٥- ٧٠ و ١٥٥- ١٥٥)؛ والسمهودي في (وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ١٣٧٦/٤)، وفي (خلاصة الوفاء ص: ٧٠- ٢٤٣)؛ والسمنودي في (سعادة الدارين ص: ٧٦- ٢٤٣)؛ والسمنودي في (سعادة الدارين ص: ١٥٩)؛ وأحمد بن زيني دحلان في (خلاصة الكلام ص: ٢٠١ و ١٥٦)؛ وفي (الأنوار المحمدية ص: ٩٥١)؛ والكوثري في ١٥٩)؛ ويوسف النبهاني في (شواهد الحق ص: ٢٠١ و ١٥٦)؛ وفي (الأنوار المحمدية ص: ٩٥١)؛ والكوثري في (محسق التقول في مسألة التوسل [ضمن مقالاته] ص: ٣٨٦- ٤٨٥)؛ والغماري في (إتحاف الأذكياء ص: ١١- ١٥)؛ وحمد بن حسمين حسلمي إيشيق إستانبولي في (علماء المسلمين والوهابيون ص: ١٥١ و ١٨٥ و ١٨٨)؛ ومحمد بن علوي المالكي في (إمام دار الهجرة مالك بن أنس ص: ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) إبراهــــــم بن يعقوب بن إسحاق الجُوزَ جَانِ، ثقة حافظ، ومي بالنصب، توفي سنة ٢٥٩هـــ. انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٩٥ برقم : ٢٧٣ ).

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي، الحافظ الكبير العلامة الثقة، توفي سنة ٢٦٢هـ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٢٧٦/١٢ – ٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن منصور بن بمرام الكوسج، ثقة ثبت، توفي سنة ٢٥١هــــ انظر : تقريب التهذيب (ص: ١٠٣ برقم: ٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) صمالح بسن محمد بن عمرو البغدادي الأسدي مولاهم، الملقب بالجزرة، الإمام الحافظ الكبير الحجة محدث المشرق، توفي سنة ٢٩٣هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٢٣/١٤ -٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) محمـــد بن مسلم بن عثمان، الحافظ الإمام المحود أبو عبد الله بن واره الرازي، ثقة صاحب حديث، توفي سنة ٢٧٠هـــ على الصحيح . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٢٨/١٣ ) .

أب ا زرعة عن محمد بن حميد، فأوماً بأصبعه إلى فمه، فقلت له: كان يكذب ؟ فقال برأسه: نعم. فقلت له: كان قد شاخ لعله كان يعمل عليه ويدلس عليه. فقال: لا يا بني كان يتعمد. وقال أبو على النيسابوري (1): قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد؛ فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه ؟ قال: إنه لم يعرفه ولو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلا. وقال ابن حبان: (كان نمن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات ولا سيما إذا حدث عن شيوخ بلده) (٢).

وقد سئل يجيى بن معين عن محمد بن حميد الرازي فقال: ( ثقة ليس به بأس رازي كيس ) <sup>(٣)</sup>. فابن حميد وإن كان أثنى عليه ابن معين والإمام أحمد بن حنبل ووثقاه في رواية عنهما لكن حرح الأئمة الآخرين له مقدم على توثيقهما، وذلك للأمور التالية:

١- إن الذين جرحوه أتوا بجرح مفسر والجرح المفسر يقدم على التعديل غالبا عند تعارضهما (١).

۲- إن الذين جرحوه بعضهم من أهل بلده، وبلدي الرجل يكون أعرف بالرجل وأخبر بحاله و هذه قرينة قوية تؤيد جانب الجرح على تعديله .

٣- إن الذين وثقوه عذرهم ألهم لم يعرفوه عن حقيقة حاله كما قال ابن خزيمة،
 ولذلك عندما أخبروا عن حقيقة حاله رجعوا عن توثيقه .

قال أبو حاتم الرازي: سألني يجيى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر، فقال: أي شيء تنقمون عليه ؟ فقلت: يكون في كتابه الشيء، فنقول ليس هذا هكذا إنما هو كذا وكذا فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول. قال: بئس هذه الخصلة (°). وقال صالح بن الإمام أحمد (۱): قال محمد بن مسلم بن واره لأبي: يا أبا عبد الله رأيت محمد

<sup>(</sup>١) الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، الحافظ الإمام الناقد العلامة الثبت، من أخص شيوخ الحاكم ، توفي سنة ٣٤٩هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ١/١٦-٥٩ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر أقوال هؤلاء الأثمة في : التاريخ الكبير ( ۱۹۷۱ برقم : ۱۹۷۱ )؛ والتاريخ الصغير ( ۲۸۹/۲ برقم : ۲۹۷۱ )؛ وأحسوال الرجال للجوزجاني ( ص : ۲۰۷ برقم : ۳۸۲ )؛ والمجروحين ( ۳۰۳/۳ – ۳۰۳ )؛ وتمذيب الكمال ( ۲۰ / ۳۰۳ – ۲۰۳ )؛ وسير أعلام النبلاء ( ۲۰۱/۱۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره عنه ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل ٢٣٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر ؛ ضوابط الجرح والتعديل (ص: ٤٤ - ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ذكره عنه ابنه في ( الجرح والتعديل ٢٣٢/٧ )؛ والمزي في ( تمذيب الكمال ١٠١/٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) صالح بن الإمام أحمد بن حمد بن حنبل، محدث فقيه، توفي سنة ٢٦٥هـ . انظر : سير أعلام النبلاء (٢٩/١٢-٥٣٠).

ابن حميد ؟ قال : نعم. قال: كيف رأيت حديثه ؟ قال :إذا حدث عن العراقيين يأتي بأشياء مستقيمة، وإذا حدث عن أهل بلده أتى بأشياء لا تعرف، لا تدري ما هي ؟ قال : فقال أبو زرعة وابن وارة : صح عندنا أنه يكذب. قال: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر بن حميد نفض يده (١).

فيتبين مما سبق ويترجح أن محمد بن حميد الرازي كان يكذب في الأحاديث فلا تقبل روايته أبدا، والله أعلم بالصواب .

العلم الثانية: الانقطاع بين ابن حميد هذا وبين الإمام مالك بن أنس فإنه لم يسمع من مالك و لم يلقه، ولا سيما في زمن أبي جعفر المنصور (٢) ويدل على ذلك أمور، وهي كما يلي:

١- ذكر الذهبي أن ابن حميد كانت ولادته في حدود الستين ومئة (٣)، والإمام مالك توفي سنة ١٧٩هـ (٤).

٢ - وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن حميد لم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه (٥).

٣ - أبو جعفر المنصور حج عدة مرات : في عام ١٤٠هــ و ١٤٤هــ و ١٤٧هــ و ١٥٢هــ و ١٥٠هــ و ١٥٠هــ و ١٥٠هــ و ١٥٠هـ الأعوام هي التي يمكن أن يجتمع بالإمام مالك في المدينة. وأما حجته الأخيرة التي كانت سنة ١٥٨هــ فهو لم يصل فيها إلى المدينة بل كان قد توفي في الحج قبل أن يأتي إلى المدينة (١).

فآحــر قدمة قدمها أبو جعفر المنصور المدينة كانت سنة ١٥٢هــ. ولا يمكن لابن حميد أن يحضــر المناظرة في هذا السنة الأخيرة؛ لأنه لم يولد إلا في حدود الستين ومئة كما قال الذهبي، فهي عـــلى ذلك تكون قبل ولادته، ولو فرضنا أن ولادته كانت قبل ذلك الوقت فإنه لا يمكنه حضور تلك المناظرة لأنه لم يرحل من بلده إلا وهو كبير، وكان في خراسان والقصة كانت في المدينة النبوية.

فيتبين من ذلك أن ابن حميد هو الذي اختلق هذه الحكاية ونسبها إلى الإمام مالك أو أنه أخذها من غيره ولكنه لم يبينه ورواها منقطعة، فبينه وبين الإمام مالك مجهول لا يعرف.

<sup>(</sup>١) ذكره عنه ابن حبان في ( المحروحين ٣٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ١١٢ )؛ والصارم المنكي ( ص : ٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : سير أعلام النبلاء ( ٥٠٣/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة (ص: ١١٢)؛ وسير أعلام النبلاء ( ١٣٠/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسليلة ( ص : ١١٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : البداية والنهاية (١٢٧/١٠ -١٢٨ ) .

العلة الثالثة: إن في الطريق إلى ابن حميد من يجهل حاله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وفي الإســناد أيضا من لا يعرف حاله ) (١). وقال ابن عبد الهادي : ( إسناد ليس بحيد بل هو إسناد مظلم منقطع وهو مشتمل على من يتهم بالكذب، وعلى من يجهل حاله ) (٢).

العلم الخامسة: إن محمد بن حميد تفرد برواية هذه الحكاية عن الإمام مالك، ولم يذكرها أحد من أصحابه المعروفين بالأخذ عنه وهو ضعيف متهم بالكذب عند أهل العلم بالحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته ؟

وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون ضعفوا روايتهم، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه كثيرة رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث ؟ (3).

هـــذا ما يتعلق بإسناد هذه الحكاية، وبه يتبين أنها حكاية مكذوبة على الإمام مالك، ويتأكد ذلك بالنظر في متنه؛ فإنه يخالف منهج الإمام مالك، وفيما يلي الإشارة إلى ذلك . الوجه الثانى: الكلام عن متن هذه الحكاية .

و أما متن هذه الحكاية ففيه نظر من وجوه وهي كما يلي :

۱ - ثــبت عــن الإمام مالك رحمه الله أنه كره الوقوف عند قبر النبي الله للدعاء له أو الدعـاء عنده (°) بل كان يرى أنه يسلم عليه ويمضي ولا يطيل الوقوف عند القبر، فكيف يأمر أحدا باستقبال قبر النبي الله وطلب الشفاعة منه وهو لا يرى الوقوف عند قبره وينهى عنه .

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الصارم المنكى (ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : الدعاء ومترلته في العقيدة ( ٨٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ١١٢-١١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الشفا ( ٦٧١/٢ )، والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي ( ٢٩٦/١ )؛ والرد على الأختائي (ص : ٤٦، ١٠٤)؛ والجواب الباهر (ص : ٥٥ )؛ والصارم للنكي (ص : ٣٤٩–٣٥٠ ) .

٣ - إن هذه الرواية تخالف ما ثبت عن السلف، فالآثار الواردة عنهم تدل على أن هذا ليس من عملهم ولا عاداتهم فقد سئل الإمام مالك عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لأنفسهم، فأنكر ذلك عليهم وبين أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعا لكان الصحابة والتابعون أعلم الناس بذلك، وأسبقهم إليه لشدة حرصهم على الخير والمسابقة إليه (٣).

إن لفط الحكاية فيها ركاكة من الناحية اللغوية إذ جاء فيها: "استشفع به فيشفعك الله " والاستشفاع به معناه في اللغة: أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة، وإذا كان المراد به الاستشفاع منه؛ أي: طلب شفاعته فإنما يقال في ذلك: "استشفع به فيشفعه الله فيك " ولا يقال فيشفعك الله فيه.

وهذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فيقول أحدهم: اللهم أنا نستشفع إليك بفلان؛ أي: نتوسل به، وهذا ليسس لغة السلف ولا لغة العرب، وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها حاهل بالشرع واللغة، ولا يمكن أن يقول به الإمام مالك (3).

وهذه ليست مناظرة وإنما هي إنكار لمنكر من الإمام مالك أو استفتاء من أبي جعفر المنصور من الإمام مالك، ثم إن عقد المناظرة بين العلماء والخلفاء غير معروف في التاريخ غالبا؛ لأن المناظرة إنما تعقد بين العلماء، وقد تكون في بعض الأحيان القليلة بحضور بعض الخلفاء وإشرافهم (°).

<sup>(</sup>١) انظر : الشفا ( ٦٦٧/٢ )؛ والجواب الباهر ( ص : ٥٥ )؛ والصارم المنكي ( ص : ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن وضاح في ( ما جاء في البدع ص: ٩٤-٩٥ برقم: ١١٦و١١١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ١١٥-١١٥ و ٢٢٩-٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (ص: ١٢٤-١٢٦).

<sup>(</sup>٥) انظر : الدعاء ومترلته من العقيدة الإسلامية ( ٨٣٥/٢ ) .

7 - قد يكون أصل هذه الحكاية صحيحا، و يكون الإمام مالك قد نمى عن رفع الصوت في مسجد الرسول على اتباعا للسنة ، فهو أمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره مما يليق بمالك أن يأمر به ولكن وقع تحريف في ألفاظ الحكاية ؛ فإن من نشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ إذا وجد تلك الألفاظ في كلام الله ورسوله أو الصحابة يظن أن مراد الله ورسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك (١).

٧ - وعلى فرض صحتها ليس فيها دليل على أن آدم الطّيِّلَة توسل بحق النبي الله أخطاً في الجنة بأكله من الشجرة المحرمة؛ فإن قوله: (وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم الطّيِّلِة إلى الله يسوم القيامة) يدل على توسل آدم وذريته بشفاعته يوم القيامة، وذلك حين يأتي الناس يوم القيامة آدم الطّيِّلة ليشفع لهم، فيردهم إلى نوح الطّيّلة، ثم يردهم نوح الطّيّلة إلى إبراهيم الطّيّلة ... إلى أن يسردهم عيسي الطّيّلة إلى محمد الله وهذا حتى وثابت بالأحساديث الصحيحة ولكنه لا يدل على أن آدم الطّيّلة توسل بحق النبي الله الخطأ في الحنة، وكذلك ليس فيها دليل على جواز التوسل منه بعد وفاته في الدنيا (١٠).

الحاصل: إن هـذه الحكاية على هذا الوجه إما ألها مكذوبة على الإمام مالك ومنحولة على الإمام مالك ومنحولة على المام مالك ومنحولة على المام الله وإما أن تفسير عـلى وجه يوافق مذهب الإمام مالك (٢)، وعلى كل حال ليس فيها دليل على أن آدم التخيير توسيل بحق النبي في وكذلك ليس فيها حجة لما زعموا من القول بجواز التوسل بذات النبي في أو حقه وكرامته وجاهه عند الله تعالى والله أعلم بالصواب.

محاولة تقوية الحديث المذكور بما حكي عن محمد بن علي وعبد الله بن ذكوان في توسل آدم الطّيكاة بحق النبي في ودعوى ألهما يشهدان لمعنى الحديث .

وهناك من حاول (٤) تقوية الحديث المذكور بما حكى عن محمد بن على (٥) أنه قال :

<sup>(</sup>١) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق (ص: ١١٠و١١٠)؛ والصارم المنكي (ص: ٣٥١).

<sup>- (</sup>٣) انظر : الصارم المنكى (ص: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : هذه المحاولة عند محمد بن علوي المالكي في ( مفاهيم يجب أن تصحح ص : ١٢٥-١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل، توفي سنة بضع عشر بعد المائة من الهجرة النبوية . انظر : تقريب التهذيب (ص: ٤٧٩ برقم: ٦١٥١ ) .

إن آدم الطّيكان قسال: (السلهم إني أسسألك بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغفر لي خطيستيني)، وكذلسك بمساحكي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان (١) أنه قال: (من الكلمات التي تاب الله بما على آدم قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك ...) (٢).

ولكن هذه أيضا محاولة فأشلة؛ بل هي أشد فسادا مما قبلها لأن قول محمد بن علي لا يعرف له خطام ولا زمام، ولم يذكر صاحب هذه المحاولة الفاشلة له إسنادا ، ولا أحال إلى من ذكره بالإسناد، وإنما أحال إلى " الدر المنثور" للسيوطي، وهو أحال إلى ابن المنذر (٦) في تفسيره، وهو تفسير غير موجود بين أيدينا حتى ننظر في إسناده .

وأما قول أبي الزناد فإنه مع كونه مرسلا وموقوفا، إسناده إليه ضعيف جدا (١) لأن فيه عثمان بن حالد بن عمر بن عبد الله الأموي، والد أبي مروان وهو متروك الحديث (٥).

وعلى فرض ثبوت القولين عمن حكيا عنه فلا حجة في قولهما بل الحجة فيما جاء في الكتاب والسنة الثابتة عن النبي الله .

### ثم إن الضعيف الذي تتقوى روايته لها شروط منها (1):

- أن لا يكون ضعفه شديدا وعبد الرحمن بن زيد ضعيف جدا بل متهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه كما تقدم .
- وأن يكــون ضعف الراوي في ضبطه دون عدالته وعبد الرحمن هذا متهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه، وهذا جرح شديد له في عدالته .
- وأن يكـــون له متابع مثله أو أقوى منه، وقد سبق أن الحديث مداره على عبد الرحمن،

<sup>(</sup>١) عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن، المعروف بأبي الزناد، ثقة فقيه، توفي سنة ١٣٠هـــ وقيل بعدها.. انظر : تقريب التهذيب (ص: ٣٠٢ برقم :٣٣٠٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في ( الشريعة ١٤١٠/٣ برقم: ٩٥٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإمام الحافظ العلامة الفقيه المفسر، توفي سنة ٣٠٩هـ وقيل بعدها .
 انظر : سير أعلام النيلاء ( ٤٩٢-٠٠/١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التوسل أنواعه وأحكامه ( ص : ١٢٤–١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : تقريب التهذيب (ص: ٣٨٣ برقم: ٤٤٦٤).

<sup>(</sup>٦) انظر : ضوابط الجرح والتعديل ( ص: ١٣٠ ) .

وأنه المتفرد بمذه الرواية عن أبيه؛ فهذه الرواية ليس لها متابعة من طريق آخر .

أو أن يكون لروايته شاهد مثلها أو أقوى منها، وما ذكرت لها كالشواهد فإنها إما لا يعلم
 لها إسناد و إما أنها ضعيفة جدا أو أنها جاءت من نفس الإسناد فلا تصلح أن تكون شاهدة له .

فالشروط التي لا بد منها لتقوية حديث ضعيف وترقيته من الضعف إلى الحسن لغيره معدومة في هذا الحديث فلا يمكن تقويته بأي وجه من الوجوه، هذا إذا قيل على سبيل الفرض أنه ضعيف فقط فكيف وفيه عبد الرحمن بن زيد، وهو متهم بوضع الأحاديث وروايتها عن أبيه ؟ ولا شك أن هذا يجعله قريبا من الموضوع وتناقضه مع القرآن الكريم يؤكد أنه موضوع، والله أعلم بالصواب.

الوجه الثاني : بيان بطلان دعوى أن آدم الله توسل بحق النبي محمد الله عدد الله تعالى منقوضة من وجوه كثيرة، وفيما يلي ذكر بعضها :

ا - إن الكلمات التي تلقاها آدم الطّيّلاً من ربه فتاب الله عليه قد سبق أقوال السلف في بيان المراد منها (١)، و لم يثبت عن أحد منهم أنه قال أن آدم الطّيّلاً توسل بالنبي فله فتاب الله عليه، فلو كان هذا الحديث ثابتا إلى النبي فله لذكره عامة السلف في تفسيراتهم و لم يعدلوا إلى غيره .

٢ — إن أولى ما يمكن أن يقال في بيان تلك الكلمات التي تلقاها آدم التَّلِيَّة من ربه ما ورد ذكره في آية أخرى، وهو قوله تعالى: ﴿ قالاربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين ﴾ (٢). وهذا الذي ذهب إليه أكثر السلف ومنهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي عليه مدار هذا الحديث الذي استدلوا به، فلو كان عبد الرحمن بن زيد عنده حديث مرفوع في تفسير الآية لما عدل عنه إلى غيره (٣).

٣ - إن التوبة تكون بالاعتراف بالذنب والإقرار له والاستغفار منه، ويتضمن ذلك

<sup>(</sup>١) انظر : (ص : ٥٠١ - ٥٠٥ ) ،

<sup>(</sup>٢) الأعراف الآية: ٢٣

<sup>(</sup>٣) انظر : (ص: ٥٠١-٥٠١).

قولسه تعالى : ﴿ قالاربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ (١) وإذا حصلت المغفرة بالتوبة حصل المقصود بما، ولا حاجة إلى غيره (٢).

٤ - لو كان آدم الني قد قال هذا وبه حصلت له التوبة لكانت أمة محمد الحقاب المدا وبه عمد الحقاب المدا و لم النبي الحق أن يدعوا بهذا الدعاء وشرعه لهم ولكنه لم يأمر أمته به، و لم يشرعه لهم، و لم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة الأحيار، و لم ينقله أحد من العلماء الأبرار، فهذا كله يدل على فساد هذا القول وبطلانه (٣).

٥ - إنه من المعلوم بالاضطرار أن من هو دون آدم الطَّيْكَانَ من الكفار والفساق إذا تسلب أحدهم إلى الله تاب الله عليه وإن لم يقسم عليه بأحد . فكيف يحتاج آدم الطَّيْكَانَ في توبته إلى ما لا يحتاج إليه أحد من المذنبين لا مؤمن ولا كافر ؟ (١)

فالحـــلف بمحلوق على مخلوق حرام وكفر وشرك، والنبي ﷺ مخلوق بل هو أشرف المحلوقين فلا يجوز الحلف به على الله تعالى لأنه حلف بغير الله تعالى .

وآدم التَّلِيَّةُ بي من الأنبياء، والنبي يكون معصوما من الشرك قبل نبوته وبعدها ؟ (١) وهـــل مـــن المعقول أن يتقرب آدم التَّلِيَّةِ إلى الله تعالى بخطيئة أعظم من الخطيئة التي يود غفــرانها ؟ وهل يمكن التخلص من خطيئة بخطيئة أخرى أعظم منها ؟ وهل يصح أن ينسب إلى الله تعــالى أنه أقر آدم التَّلِيَّةِ على هذه الوسيلة المحرمة وقبلها منه وهو القائل سبحانه : ﴿ لابوضى

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية: ٣٣

<sup>(</sup>٢) انظر : تلخيص كتاب الاستغاثة ( ١٩٩١ - ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ٧٠/١ ) ؛ و منهاج السنة النبوية ( ١٣٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : منهاج السنة النبوية ( ١٣١/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) أحسر حه د ( الأيمان والنذور، ب : كراهية الحلف بالآباء ٢٢٣/٣ ح : ٣٢٥١)؛ وت ( النذور والأيمان عن رسول على ب : مساحاء في كراهية الحلف بغير الله ١١٠/٤ ح : ١٥٣٥)، وقال : ( هذا حديث حسن ) واللفظ له؛ و كم ( الإيمان ١٨/١) ، وصحح الحديث على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ، وصححه الإلباني في ( إرواء الغليل ١٨/٨ - ١٩١١ ح : ٢٥٦١).

<sup>(</sup>٦) انظر : ( ص : ٧٣٢–٧٤٨ ) . ﴿

لعباده الكفر الله القول باطل لا يمكن أن يصدر عن آدم الطّي الله معصوم منه، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الذنوب والمعاصى والكفر والشرك (٢).

٨ - لعــل هــذا القول مستمد من أهل الكتاب؛ لأن النصارى تزعم أن من فضائل عيسى التَّنِينِ أنه بواسطته غفرت خطيئة آدم التَّنِينِ أنه بواسطته غفرت خطيئة آدم التَّنِينِ أن الله غفر خطيئة آدم التَّنِينِ بتوسله بالنبي الله عنه ما ادعته النصارى لعيسى التَّنِينِ فرعموا أن الله غفر خطيئة آدم التَّنِينِ بتوسله بالنبي أن الله غفر خطيئة آدم التَّنِينِ الله بعصل له وأضافت الرافضة إلى ذلك أسماء أخرى من آل بيت النبي الله فزعمت أن آدم التَّنِينِ لم يحصل له الستوبة، ولم تغفر له خطيئته إلا بعدما توسل بحق محمد الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم كما هو دأب القوم في نسبة كل ما يظنونه فضيلة إليهم وسيأتي بيانه، فالظاهر أن هذا من اعتقاد النصارى الذي تبعهم فيه من تبعهم جهلا وسفها بغير علم ولا هدى (٤).

٩ - إن هذه الرواية تخالف القرآن الكريم من وجهين :

أ - هـذه الرواية تدل على أن آدم الطّيقال هو الذي اطلع بنفسه على اسم النبي الله و لكن قولكن قوله تعالى : ﴿ فَتَلَقَى آدَم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو الواية فيها مخالفة واضحة للقرآن الكريم (١).

ب - جاء في هذه الرواية (( لولا محمد لما خلقتك ))؛ أي : أن الله سبحانه وتعالى خـــلق آدم الطّيّي وبــنيه لأجل محمد الله فلولاه لما خلقهم الله تعالى. وهذا يخالف الغاية والحكمة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم . قال تعالى : ( وما خلقت الجنوالإنس إلا ليعبدون ) (٧) وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في تفسير الآية (٨)، ولم أقف بحد علمي على

<sup>(</sup>١) الزمر الآية : ٧

<sup>(</sup>٢) انظر : التوصل إلى حقيقة التوسل ( ص : ٢١٧–٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : (ص : ٤٧٨ ).

<sup>(</sup>٤) انظر: التوسل أنواعه وأحكامه (ص: ١٢٥)؛ وهذه مفاهيمنا (ص: ٢٩-٣٠).

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية: ٣٧

<sup>(</sup>٦) انظر : تيسير العزيز الحميد (ص: ٢٤٦)؛ والتوسل أنواعه وأحكامه (ص: ١٢٥-١٢١).

<sup>(</sup>٧) الذاريات الآية: ٥٦

<sup>(</sup>٨) انظر : ( ص : ٢٧-٤٠ ) .

من فسرها بحديث : (( لولا محمد ما حلقتك )) ، ولو بقول مرجوح، فلو كان هذا الحديث معتمدا لديهم لفسروها به، فإن الحديث النبوي أولى ما يفسر به القرآن الكريم .

ثم إن هـذا الحديث مع كونه مخالفا لنص الآية معناه مستنكر من وجه آخر وهو أنه ينص على أن آدم وبنيه خلقوا من أجل النبي هي، ومن المعلوم بالضرورة والتواتر القطعي أن السنبي هي بعث في آخر الزمان، وقد سبقه أنبياء وأمم لا يعلم عددهم إلا الله، فكيف يمكن أن يقال أنهم خلقوا لأجل محمد هي ؟.

فهذا الحديث ليس من كلام النبي في ولم يصدر من مشكاة النبوة لأنه يخالف ما جاء في كتاب الله تعالى، ولا يمكن أن يكون حديث رسول الله في مخالفا لكتاب الله تعالى لأن الكتاب والسنة كلاهما من الله تعالى، فمن البديهي أن يكونا متطابقين غير متناقضين لصدورهما من مصدر واحد. والتناقض يوجب اختلاف المصادر وتعددها (۱)، ولذلك عد جهابذة نقاد الحديث كون الحديث مخالف للقرآن من أمارات الوضع وعلاماته (۲) فإذا علم أنه مكذوب على رسول الله في ومختلق عليه ومنسوب إليه كذبا وزورا تبين أنه لا يصح الاستدلال به والاعتماد عليه لتقرير مثل هذه المسائل المتعلقة بالعقائد والعبادات التي لا تثبت إلا بنص صحيح على الراجح، وبنص متواتر قطعي بالإجماع (۲).

# ثانيا: دعوى أن آدم النيخ توسل بحق محمد الله وعلى وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وبيان بطلانها.

وهناك من يزعم أن آدم الطّين لما أكل من الشجرة المحرمة في الجنة لم يكن توسل بحق محمد على وحده بل كان قد توسل في زعمهم بحق النبي الله وعلى وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم - فلما توسل أبو البشر بحؤلاء الخمسة من آل البيت عفا الله تعالى عنه وغفر له .

وقــد استدل أصحاب هذا القول بما روي من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - فــال : سألت النبي عنه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عنه فقال : قال بحق

<sup>(</sup>١) انظر: الوضع في الحديث ( ٣٠٠/١).

 <sup>(</sup>۲) انظر : المصدر السابق نفسه؛ والنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ( ۲۸/۲ )؛ والنكت على كتاب ابن
 الصلاح لابن حجر ( ۸٤٦/۲ )؛ وتدريب الراوي ( ۲۷۷/۱ )؛ وألفية السيوطي ( ص : ۸٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: التوسل أنواعه وأحكامه (ص: ١٢٦-١٢٨).

محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت عليٌّ فتاب عليه (١).

هذا الحديث المكذوب أخذت به الرافضة، وادعت على أن آدم التَّكِيَّانَ كان قد توسل بحق محمد على و فاطمة والحسن و الحسين لما ارتكب الخطيئة في الجنة (٢).

ولكن هذه دعوى باطلة وبيان بطلاهًا من وجهين :

الوجه الأول: عدم ثبوت الحديث عن النبي في بل هو حديث موضوع باتفاق أهل العلم. هــذا الحديث المنسوب إلى ابن عباس – رضي الله عنهما – الذي استدل به من زعم أن آدم الكيلا بعد خطيئته في الجنة بالأكل من الشجرة المحرمة كان قد توسل بحق محمد في وعلي وفاطمة والحسن والحسين حديث مكذوب مختلق على رسول الله في من غير خلاف بين أهل العلم فيما وقفت عليه من أقوالهم ، فقد حكم عليه بالوضع ابن الجوزي والذهبي والسيوطي وابن عـراق الكناني ومحمد طاهر الفتني (٢) والشوكاني والشيخ حماد الأنصاري (١) وغيرهم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم) (٥).

ومما يؤكد كون هذا الحديث موضوعا أن في إسناده راويا اسمه عمرو بن ثابت وقد تفرد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي في ( الموضوعات ٣/٢ ) بإسناده إلى الدارقطني قال : قال :ثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي، ثنا محمد بن علي بن خلف العطار ثنا حسين الأشقر، ثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا، وذكره السيوطي في (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١/٤٠٤) وابن عراق في ( تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ٢٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : وبحمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ( ٨٩/١)؛ وتفسير الحسن العسكري (ص : ٩١-٩٠) نقلا بواسطة كستاب التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي ( ٩٢/٢-٩٤)، وانظر أيضا ما ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ردا عليهم في ( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ١٣٠/٧).

 <sup>(</sup>٣) محمد طاهر بن علي الفتني الكجراتي الهندي الصديقي، محدث مفسر لغوي عارف بالرجال، كان شديدا في الرد على بدع البواهير فقتلوه عام ٩٨٦هـ. انظر : معجم المؤلفين ( ١٠٠/١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر بالترتيب: الموضوعات لابن الجوزي (٣/٢)؛ وتلخيصه للذهبي (ص: ١٥٢ ح: ٣٣١)؛ واللآلي المصنوعة في الأحساديث الموضوعة للسيوطي (٤٠٤/١)؛ وتتريه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق (٢/٥ ٣٥)؛ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني (ص: ٣٩٥)؛ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني (ص: ٣٩٥)؛ وتحفة القاري في الرد على الغماري للأنصاري (ص: ٣٩٠-٤٠).

<sup>(</sup>٥) منهاج السنة النبوية ( ١٣١/٧ ) .

برواية هذا الحديث، وهو رافضي حبيث متروك يروي الموضوعات وكان يسب السلف (۱). وهذا الحديث يوافق ويؤيد مذهبه في الغلو بآل بيت النبي الله ورفعهم فوق مترلتهم التي أنزلهم الله تعالى عليها . فقد يكون هوى الرفض والغلو هو الذي حمله على وضع هذا الحديث و إلصاقه بمم .

ويؤيد ذلك أنه جاء في رواية أخرى – وهي أيضا موضوعة – : أن آدم الله كان توسل بحرمة محمد في وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي – رضي الله عنهم – وبجاههم وكرامتهم عند الله تعالى (٢) .

فلعل نصرة المذهب واتباع الهوى هو الذي حمل من وضعهما على مقابلة الكذب بالكذب ووضعهما ومحاولة إلصاقهما بالنبي ها، ومما لا شك أن نصرة المذاهب والأهواء من أهم العوامل التي حملت الوضاعين بالوضع والكذب على رسول الله ها ألى فهذا الحديث مما وضعه الوضاعون اتباعا لهواهم ونصرة لآرائهم الفاسدة الضالة، والله تعالى أعلم .

الوجــه الثاني : بيان بطلان دعوى توسل آدم الطّيكة بحق محمد الله وعلى وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم دراية .

وجميع الوحوه التي تقدم ذكرها عند الكلام عن متن الحديث المنسوب إلى عمر بن الخطاب مرفوعا كلها تدل على بطلان هذه الدعوى وهذا الحديث. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يقال في بيان بطلانه أنه لا ريب أن محمدا على أفضل من آدم الطيخ ولكن على وفاطمة والحسن والحسين ورضي الله عنهم - ليسوا بأفضل من آدم الطيخ لأنه نبي، هؤلاء ليسوا بأنبياء. ولا شك أن النبي يكون أفضل ممن هو ليس بنبي، فلا يستساغ عقلا أن يقسم آدم الطيخ على الله تعالى بمن هو أكرم عليه منهم، ولا يمكن أن يصدر ذلك من آدم الطيخ فإنه نبي كريم أعز عند الله تعالى منهم (٤).

ثالثا: بيان حكم التوسل بذوات المخلوقين الفاضلة أو حقهم وجاههم عند الله تعالى .

لا شــك أن التوسل بذوات المخلوقين الفاضلة أو حقهم وجاههم عند الله تعالى أمر محدث مبتدع في الدين ومما يدل على ذلك ما يلى :

<sup>(</sup>١) انظر : أقوال أئمة الجرح والتعديل عنه في : الموضوعات (٣/٢)؛ وتمذيب الكمال (٢١/٥٥–٥٥٨ برقم : ٣٣٣٠ )؛ وميزان الاعتدال ( ٢٤٩/٣ -٢٥٠ برقم : ٦٣٤٠ )؛ وتمذيب التهذيب ( ٣٢٣/٤–٣٢٤ برقم : ٥٧٦٥ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة ( ٤٤/١ ح : ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر للتفصيل: الوضع في الحديث (٢٦٠-٢٢٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر : منهاج السنة النبوية ( ١٣٢/٧ ) .

ا - دين الإسلام بناؤه على أصلين عظيمين وهما : إخلاص العبادة لله تعالى، وإخلاص المبادة لله تعالى، وإخلاص المتابعة لرسوله محمد في ولا شك أن الدعاء من أهم العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف، والتوسل بالذوات لم يرد تشريعه في كتاب الله، ولا في سنة صحيحة صريحة عن رسول الله في الفي الله الله على العبادات (۱) وقد قال النبي في : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )) (۱).

٢ - المتوسل بذات المحلوق يعتقد أن التوسل بها مشروع في الدعاء، وينوي به التعبد والمستقرب والطاعة، وأنه مما يستجاب به دعاؤه. وما كان هذا شأنه فإنه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا؛ فإن العبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة ، وما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة. ودعاء الله تعالى عبادة، والتوسل بالذوات ليس بواجب ولا مستحب، فثبت بهذا كون التوسل بالذوات المخلوقة غير عبادة، فهو إذن بدعة (١٣).

 $^{(1)}$  – إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه الكريم جملة كبيرة من أدعية الأنبياء مثل دعاء آدم  $^{(1)}$  ودعاء إبراهيم وإسماعيل  $^{(2)}$  ودعاء يوسف  $^{(3)}$  وسليمان  $^{(3)}$  وأيوب  $^{(4)}$  وموسى  $^{(5)}$  عليهم السلام ولكن لم يذكر الله تعالى عن أحد منهم أنه توسل في دعائه بذات فاضلة عند الله ، ولو كان ذلك صحيحاً ومشروعا لكانوا أسبق إليه .

وكذلك ذكر الله تعالى في القرآن الكريم جملة كبيرة من أدعية أتباع الأنبياء مثل ما ذكره الله تعالى مــن دعاء قوم موسى التَلْيَكُمُ (١١)، ومن دعاء الحواريين الذين كانوا مع عيسى التَلْيَكُمُ (١١)، ومن دعاء

<sup>(</sup>١) انظر : الدعاء ومترلته من العقيدة ( ٦٣٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ من حديث عائشة رضي الله عنها (الصلح، ب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ٩٥٩/٢ ح: ٥٥٥٠ م: (٢) أخرجه خ من حديث عائشة وضي الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ١٣٤٣/٣ ح: ١٧١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره الله تعالى في سورة الأعراف الآية : ٢٣

<sup>(</sup>٥) ذكره الله تعالى في سورة البقرة الآيات: ١٢٩-١٢٧

<sup>(</sup>٦) ذكره الله تعالى في سورة يوسف الآية : ١٠١

<sup>(</sup>V) ذكره الله تعالى في سورة النمل الآية : ١٩

<sup>(</sup>A) ذكره الله تعالى في سورة الأنبياء الآية : ٨٣

<sup>(</sup>٩) ذكره الله تعالى في سورة القصص الآية : ٢٤

<sup>(</sup>١٠) ذكره الله تعالى في سورة يونس الآيات : ٨٦-٨٤

<sup>(</sup>١١) ذكره الله في سورة آل عمران الآيتان : ٥٣-٥٣

الذين كانوا يقاتلون مع نبي من أنبياء بيني إسرائيل (۱) ، وما ذكره الله تعالى من أدعية صحابة رسول الله الذين كانوا يقاتلون مع نبي من أنبياء بيني إسرائيل (۱) ودعاء النصارى الذين آمنوا بالنبي في ففاضت أعينهم من الدمع (۱) إلى غير ذلك من أدعية الأنبياء وأتباعهم ولكنه سبحانه وتعالى لم يذكر عن واحد منهم من نبي أو تابع له أنه توسل في دعائه بذات فاضلة عند الله تعالى، فلو كان ذلك مشروعا لذكره الله تعالى في كتابه ولتمسك به أنبياؤه ولعلموا أتباعهم أن يتوسلوا في دعائهم بذوات فاضلة عند الله تعالى (١).

٥ - لا شك أن الرسول على كان أفصح الناس كلاما وبيانا، كما كان أنصح الحلق لأمته، وأحرصهم لهدايتهم وفلاحهم وسعادهم في الدنيا والآخرة؛ فقد علمهم أدعية كثيرة مباركة نافعة ولكنه لم يثبت عنه على بطريق صحيح صريح أنه علم أحدا من أصحابه أن يتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بذوات المخلوقين وجاههم عند الله تعالى، فلو كان التوسل بالذات مشروعا لعلمه النبي على أمته ودلهم عليه (١).

7 - الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أكثر الناس حبا وتعظيما للبي والتزاما بسنته في كما كان بين اعبد الناس لربهم وتقربا إليه سبحانه وتعالى، وكانوا يتوسلون بدعاء البي في لما كان بين أظهرهم و لكنه لما انتقل إلى الرفيق الأعلى لم يتوسلوا بذاته في أو بحقه وحاهه وكرامته عند الله تعالى بل توسلوا بدعاء بعضهم فكان عمر بن الخطاب في إذا قحطوا توسل بدعاء العبلس بن عبد المطلب في (٧)، وقسلوا بدعاء بعضهم فكان عمر بن الخطاب في إذا قحطوا توسل بدعاء العبلس بن عبد المطلب الأسود و قسد توسل معاوية بن أبي سفيان - رضى الله عنهما - وأهل دمشق لما قحطوا بدعاء يزيد بن الأسود

<sup>(</sup>١) ذكره الله تعالى في سورة البقرة الآية : ٢٥٠

<sup>(</sup>٢). ذكره الله تعالى في سورة النساء الآية : ٧٥٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ ذَكُرُهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُورَةُ المَائِدَةُ الآية : ٨٣

<sup>(</sup>٤) انظر : قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة(ص: ٤٣-٤٤)؛ والدعاء ومترلته من العقيدة (٣٣٧/٢-٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر : الدعاء ومترلته من العقيدة ( ٦٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه خ ( الاستسقاء ، ب : سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ٣٤٢/١ ح : ٩٦٤ ) .

الجرشي (١) كما توسل أيضا بدعائه الضحاك بن قيس الله (٢) ومن معه لما حبس عنهم المطر (٣).

فلو كان التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم مشروعا لتوسل هؤلاء الصحابة الكرام بذات أشرف المخلوقات نبينا محمد فلله وجاهه عند الله تعالى و لم يعدلوا جميعا عنه إلى غيره، من غير إنكار عن أحد منهم . فمن هنا نتيقن ألهم ما عدلوا عن التوسل بالنبي بعد وفاته إلى التوسل بغيره إلا لعدم مشروعيته، ولاسيما هم كانوا في وقت الحاجة والشدة، وفي مثل هذه الحالات الحرجة والظروف الصعبة الناس يأخذون بأقوى ما عندهم من الأسباب والإمكانيات. ولا أحد أعظم عند الله من سيد ولد آدم محمد بن عبد الله خاتم النبيين وأشرف المرسلين الله المرسلين الله عنه المرسلين الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المرسلين الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المرسلين الله المرسلين الله عنه الله عنه الله عنه النبيين وأشرف المرسلين الله الله عنه الله عنه

٧ - كذلك إذا نظرنا في أدعية أصحاب رسول الله في ومناجاتهم لربهم لا بحد فيها ما يدل على ألهم توسلوا بذات النبي في أو بذات أحد من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - مع ألهم قد تعرضوا في حياتهم لأنواع من المشاكل والمصائب كالحوف من الأعداء ونقص الثمرات وشدة الجوع وانتشار الطاعون وغيرها من الآلام والمصائب، فلو كان التوسل بذات أحد من المخلوقين أو جاهه مشروعا لتوسلوا بذات السنبي في وجاهه أو بذات أحد من الصحابة وجاهه، ولكانوا أسبق إليه منا لشدة محبتهم وتعظيمهم للنبي في، ولتراجمهم وتوادهم وتعاضدهم فيما بينهم، ولشدة حرصهم على كل خير، ولشدة حاجتهم إلى كشف ما بحم من الآلام ورفعها عنهم (٥٠).

وما يروى في ذلك من الحكايات فإنما لا تصح عن أحد منهم وإن صحت فهي لا تدل على ما زعموا . قال الشيخ على محفوظ وهو من كبار علماء الأحناف المتأخرين : ( التوسل به على معسى الإقسام على الله بذاته فهذا لم يقع من الصحابة رضي الله عنهم في الاستسقاء ونحوه لا في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ( ١١١/٦٥ - ١١١ )، وصعحه الحافظ ابن حجر في (الإصابة ٦٧٣/، ترجمة : يزيد الجرشي )؛ والألباني في (التوسل ص : ٤٥ )، والجرشي هو يزيد بن الأسود، ذكره بعضهم من الصحابة إلا أن الصحبة لم تثبت له وكان من سادات التابعين بالشام . انظر : سير أعلام النبلاء ( ١٣٦/٤ -١٣٧ )؛ والإصابة ( ٦٧٣/٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) هـــو الضحاك بن قيس بن خالد الفهري، الأمير المشهور، صحابي صغير، توفي سنة ٢٤هــ . انظر : تقريب التهذيب (ص : ۲۷۹ برقم : ۲۹۷۱) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( ١١١/٦٥ -١١٣ )، وصححه الألباني في ( التوسل ص : ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : حلاء العينين ( ص: ٥٥٣–٥٥٥)؛ وأنواع وأحكام التوسل ( ص ٩٠- ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الدعاء ومترلته في العقيدة (٢٠/٢).

حيات ولا بعد موته، لا عند القبر الشريف، ولا غير القبر، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة المأثورة عنهم، وما يروى في ذلك فضعيف لا يصلح حجة في باب العقائد) (١).

٨ - إن السؤال بالذوات سؤال بسبب لا يقتضي المطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل السؤال بالذوات سببا لحصول المطلوب لأنه سؤال بذات لا رابط بينها وبين ذات السائل، لأن السائل إذا توسل بإيمانه وأعماله الصالحة فقد توسل بسبب له علاقة به لأن ثواب أعماله وأجرها له ومن ذلك إجابة الدعاء، وأما ذات مخلوق آخر فأي وسيلة بينهما وأي علاقة تربطهما (٢).

٩ - إن التوسل بالذوات مثل الإقسام بالذوات وقد ورد النهي عن القسم بمخلوق إذ
 قال النبي ﷺ: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٦).

فكما أنه لا يجوز أن يحلف بمحلوق فكذلك لا يجوز أن يقسم على الله بمحلوق ولا يسأل بنفس مخلوق فالسؤال بالمخلوق والإقسام به كلاهما من باب واحد (٤).

جاء عن أبي يوسف (°) عن الإمام أبي حنيفة أنه قال : ( لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى : ﴿ ولله الأسماء الحسني فادعوه بها ﴾ (١٠) (٧٠).

وقـــال ابـــن أبي العز الحنفي : (قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم : يكره أن يقـــول الداعي : أسألك بحق فلان، أو بحق أنبياتك ورسلك، وبحق البيت الحرام، والمشعر

<sup>(</sup>١) الإبداع في مضار الابتداع (ص: ١٩٤ - ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر:قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة (ص: ٩٥-٩٦)؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة (١١٩/١). .

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٥٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الدعاء ومترلته من العقيدة ( ٦٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، فقيه أصولي محتهد محدث حافظ عالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب، تفقه على أبي حنيفة، وولي القضاء مدة طويلة في عهد الخلفاء العباسيين، توفي في بغداد سنة ١٨٢هــ. انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص: ٢٥)؛ ومعجم المؤلفين (٢٤٠/١٣).

<sup>(</sup>٦) الأعراف الآية : ١٨٠

<sup>(</sup>٧) ذكره صاحب الدر المحتار [ مع شرحه رد المحتار ] ( ٣٩٦/٦ ) ؛ وكذلك ذكر الشطر الأول شيخ الإسلام ابن تيمية في ( ) ذكره صاحب الدر المحتار [ مع شرحه رد المحتار ] ؛ وابن الآلوسي في ( حلاء العينين ص : ٥١٦ و ٥٥١ ) .

الحرام ونحو ذلك ) (1). ومثله حكى عنهم ملا علي القاري (٢) ومرتضى الزبيدي (٢) من الأحناف، وكذلك حكى عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

وهذا القول المحكي عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه هو الذي قرره وقال به كبار علماء الأحــناف منهم أبو الحسن المرغيناني (<sup>()</sup> إذ قال: (يكره أن يقول الرحل في دعائه: بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك) (<sup>()</sup> ومثله قال ابن مودود الموصلي (<sup>()</sup> والزيلعي (<sup>()</sup> والعيني (<sup>()</sup> ومسلا خســرو (<sup>()</sup> وملا مسكين (<sup>()</sup>) وأحمد الشلبي (<sup>()</sup> وجلال الدين الخوارزمي (<sup>()</sup>)

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الفقه الأكبر (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : إتحاف السادة للتقين بشرح إحياء علوم الدين ( ٢٨٥/٢ )، والزيبدي هو محمد بن محمد بن محمد الحسبني الزيبدي، المطلقب بمرتضى، لغوي نحوي محدث أصولي أديب مؤرخ نسابة، توفي سنة ١٢٠٥هـ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢٨٢/١١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص: ٨٦ و ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) أبو الحسن على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي، فقيه فرضي محدث مفسر، توفي سنة ٩٣هـ. . انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص: ١٤١-١٤٤)؛ ومعجم المؤلفين ( ٤٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الهداية شرح بداية المبتدي (كتاب الكراهية ٩٦/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر : المختار للفتوى وشرحه " الاختيار لتعليل المختار " ( ١٦٤/٤ )، والموصلي هو عبد الله بن محمود بن مسودود الموصلي الحنفي، كتابه المختار من الكتب التي كثر عليها اعتماد المتأخرين من الأحناف، توفي سنة مسودود الموائد البهية في تراجم الحنفية (ص: ١٠١-٧٠١)؛ ومعجم المؤلفين ( ١٤٧/٦).

 <sup>(</sup>٨) انظــر : تـــبين الحقائق شرح كنر الدقائق ( ٣١/٦ )، والزيلعي هو عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي، فقيه فرضي نحوي صوفي، توفي سنة ٧٤٣هـــ انظر : الفوائد البهية ( ص : ١١٥-١١٦ )؛ ومعجم المؤلفين ( ١٣/٨ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : البناية في شرح الهداية ( ٣٨٤/٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر : درر الحكام في شرح غرر الأحكام ( ٣٢١/١ )، وملا خسرو هو محمد بن فراموز بن علي الرومي الأصل المعروف بملا خسرو، وقيل منلا، وقيل مولى، الحنفي، فقيه أصولي مفسر، توفي سنة ٨٨٥هــــــانظر : الفوائد البهية (ص : ١٨٤)؛ ومعجم المؤلفين ( ١٢٢/١١ - ١٢٣) .

<sup>(</sup>١١) انظر : شرح كتر الدقائق في فروع الحنفية (ص: ٣٨٣)، وملا مسكين هو محمد الفراهي الهروي الحنفي، المعروف بملا مسكين، مفسر واعظ فقيه، توفي سنة ٩٥٤هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ١٢٣/١١) .

<sup>(</sup>١٢) انظـــر : تجريد الفوائد الرقائق في شرح كتر الدقائق في فروع الحنفية ( مطبوع في هامش تبيين الحقائق للزيلعي ) ( ٣١/٦ )، والشـــلبي هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس المصري المعروف بالشلبي، فقيه نحوي، توفي سنة ١٠٢١هـــ وقيل قبلها . انظر : معجم المؤلفين ( ٧٨/٢ ) .

<sup>(</sup>١٣) انظر : الكفاية في شرح الهداية ( ٤٦/٤ )، والحوارزمي هو جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكرلاني، هذا ما ذكر عنه في ( معجم المطبوعات العربية والمعربة ٨٤٠-٨٣٩/١ )، و لم أستطع معرفته أكثر من هذا وقد قال عنه صاحب كتاب " أسماء الكتب، المتمم لكشف الظنون " في ( ص : ٢٨٣ ) نقلا عن صاحب المفتاح : ( و لم أقف له على ترجمة ).

وابن عابدين (١) وعبد الحكيم الأفغاني (٢) ونحوه جاء في الفتاوى الهندية التي جمعها مجموعة من علماء الأحناف الكبار بأمر الملك العادل أورنك زيب عالمكير (٣).

والمقصود بالكراهة هنا التحريم . قال قاضي خان : (احتلف المشايخ في تفسير الكراهية في قسير الكراهية في قسول أبي حسنيفة رحمسه الله تعالى، الصحيح أنه أراد به التحريم ) (ئ) . وقال أبو الحسن المرغيناني الحنفي : (تكلموا في معنى المكروه، والمروي عن محمد (٥) - رحمه الله - نصا : أن كلموه حرام إلا أنه لما لم يجد نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام، وعن أبي حنيفة وأبي يوسسف رحمهما الله أنه إلى الحرام أقرب ) (١) . وقال ابن عابدبن الحنفي : (وتحمل الكراهة المذكورة على التحريم ) (٧) . فينبغي حمل كلامهم على التحريم (٨).

<sup>(</sup>٢) انظر : كشف الحقائق شرح كتر الدقائق ( ٢٤٠/٢ )، والأفغاني هو عبد الحكيم الأفغاني القندهاري، فقيه مقرئ مفسر، سكن دمشق وتوفي بما سنة ١٣٢٦هـ . انظر : معجم المؤلفين ( ٩٤/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الفتاوى الهندية المعروف بالفتاوى العالمكيرية ( ٣١٨/٥ )، وعالمكير هو أبو المظفر محي الدين محمد أورنك زيب عسالمكير بسن حسرم شاه حهان بن جهان كير بن شاه أكبر، من كبار سلاطين الهند، كان ذا معرفة بالعلوم الشرعية والطرق الصوفية، توفي سنة ١١٨٨هـ. انظر : سلك الدر في أعيان القرن الثاني عشر ( ١١٣/٤ - ١١٤).

<sup>(</sup>٤) فتاوى قاضي خان ( ٣٥٨/٣ ) [ مطبوع مع الفتاوى الهندية ]، وقاضي خان هو الحسن بن منصور بن محمود الأورجندي الفرغاني الحنفي، للعروف بقاضي خان، فقيه مجتهد في المسائل، توفي سنة ٩٢هـ. انظر : معجم المؤلفين ( ٢٩٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) محمد بن الحسن الشيباني مولاهم، أبو عبد الله، الحنفي، فقيه بحتهد محدث، حالس الإمام أبا حنيفة سنين، ثم تفقه على أبي يوسف، توفي سنة ١٨٩هـــ . انظر : الفوائد البهية ( ص : ١٦٣)؛ ومعجم المؤلفين ( ٢٠٧٦-٢٠٨) .

<sup>(</sup>٦) الهداية شرح بداية المبتدي ( ٧٨/٤ ) .

<sup>(</sup>۷) رد المحتار على الدر المحتار ( ۳۹٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٨) انظــر : مــا ذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين ٤٥-٤١/١ ) عن غلط المتأخرين على الأئمة بسبب عدم مراعاتهم لمراد الأئمة من إطلاق لفظ الكراهة على المحرم ونحوه من العبارات .

<sup>(</sup>٩) عبد القادر بن عثمان القاهري الحنفيٰ، الشهير بالطوري، فقيه أديب، ولي إفتاء الحنفية بمصر، توفي سَبَة ١٠٢٦ . هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢٩٣/٥ ) .

أنبيائك وأوليائك ورسلك والبيت والمشعر الحرام) (١). وقال القدوري: (المسألة بخلقه لا تجوز) (١). وقال خير الدين الآلوسي الحنفي: (في جميع متولهم: أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء، وبحسق البيت والمشعر الحرام – مكروه كراهة تحريم، وهي كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد) (١) فهذه حكاية إجماع عن الأحناف على أن التوسل بذات المخلوق أو بحقه حرام لا يجوز.

وكذلك الحنابلة في أصح القولين عنهم أن التوسل بالذوات المخلوقة المنيفة والأماكن والأوقات الشريفة مكروه كراهة تحريم (أ). وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن التوسل بجاه الأنبياء والأولياء حرام لا يجوز (٥).

وهـــذا إذا كان الداعي متوجها إلى ربه متوسلا إليه بغيره مثل أن يقول: أسألك بجاه فلان عـــبدك أو بحرمته أو بحقه. وإما إذا توجه إلى ذلك الغير ودعاه وطلب منه واستغاث به في قضاء حاجته كقول أحدهم: يا رسول الله ! فرج كربتي أو اشفني أو يقول: مدد مدد يا رسول الله أو يا حسين... فهذا ونحوه شرك أكبر يخرج قائله من الإسلام، والعياذ بالله تعالى (١).

11 - إن الله سبحانه وتعالى قد أغنانا عما حرم علينا من التوسلات الشركية والبدعية على شرع لنا من التوسل المشروع الذي تدل عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وهو الذي عليه أجمع السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وعند التأمل يظهر أنه على ثلاثة أنواع وفيما يلى ذكرها مع ذكر دليل واحد من الكتاب والسنة لكل نوع منها:

الــنوع الأول : التوسل باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته العليا : كأن يقــول المســلم في دعائه : اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحم اللطيف الخبير أن

<sup>. (</sup>  $\Gamma$ ۷۹/۸ ) [ البحر الرائق شرح كتر الدقائق [ التكملة ]

<sup>(</sup>٢) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ( القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ( ص : ٨٦ و ٢٢٠ )، والقدوري هو أحمد ابن محمد بن أحمد البغدادي، شيخ الحنفية بالعراق، توفي سنة ٢٦٨هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٧٢/١٧ - ٥٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص: ١٦٥-١٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر : حلاء العينين ( ص : ٥١٦ و ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظسر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( ٤٩٩-٥٣٠ ) وانظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين ( ٣٤٠/٢ و٣٤٣-٣٤٨ و٣٥٥ )؛ والمنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان ( ٤٩/١-٥٠)؛ ونظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية لمحمد سعيد رمضان ... من الحفوات (ص : ٥٢ ) له أيضا .

<sup>(</sup>٦) انظر : جلاء العينين ( ص : ١٦٥ )؛ وفتاوى اللجنة الدائمة ( ١/١-٥٠٧) .

تعافيني . أو يقول : أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني و تغفر لي .

مما يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل قوله تعالى: ﴿ وِاللَّهُ مَاءَ الحَسْنَى فَادَعُوهِ بِهَا ﴾ (١) فَاللهُ سبحانه وتعالى أمرنا في هذه الآية الكريمة أن نلعوه سبحانه وتعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى، ولا شك أن صفاته العليا داخلة في هذا الأمر لأن أسماءه تعالى دالة على صفاته الخاصة به ومتضمنة لها (٢).

وذكر الله تعالى لنا ما دعا به سليمان على فقال : ﴿ رَبِ أُوزِعَنِي أَنْ أَشَكُرُ نَعْمَكُ التِي أَنْعَمَتُ على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ (٣) .

وحديث أنس بن مالك ﷺ قال : كان النبي ﷺ إذا كربه أمر قال : يا حي يا قيوم؟ برحمتك أستغيث <sup>(۱)</sup> .

السنوع الثاني: التوسل بعمل صالح قام به الداعي: مثل التوسل بالإيمان بالله تعالى وعبادته ومحبته وتقواه، والإيمان بالنبي في ومحبته وتعظيمه والصلاة والسلام عليه.

ومما يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل قوله تعالى : ﴿ رَبِنَا وَامْنَا فَاغْفُرِلْنَا وَمُمَا وَأَنْتَ خَيْرِ الرَاحَمِينَ ﴾ (٥) وقوله تعالى : ﴿ رَبِنَا إِنِنَا سَمَعْنَا مِنَادُوا بِنَادِي لِلإِيمَانُ أَنَّ امْنُوا بَرِبُكُمْ فَأَمْنَا رَبِنَا فَاغْفُرِلْنَا ذَنُوبِنَا وَكُفْرِعْنَا سَيَّاتُنَا وَتُوفْنَا مَعَ الأَبْرَارِ ﴾ (١) .

وكذلك يدل على ذلك حديث أصحاب الغار المشهور (٧) حيث توسل أحدهم ببره لوالديه، والثاني بعفته عن الزنا بامرأة كان يهواها منذ مدة طويلة، والثالث بأدائه للحقوق كاملة . النوع الثالث : التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. كأن يقع المسلم في ضيق شديد،

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية : ١٨٠

<sup>(</sup>٢) انظر : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني (ص: ٤١٩ )؛ والتوسل أنواعه وأحكامه (ص: ٣٣-٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) النمل الآية: ١٩

<sup>(</sup>٤) أخرجه ت ( الدعوات، في الباب الثالث قبل باب : ما جاء في فضل التوبة ٥٣٩/٥ ح : ٢٥٢٤ )؛ وكم ( الدعاء، ب : دعاء رفع الهم و الغم ٥٠٩/١) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وحسنه الألباني في ( التوسل ص : ٣٤) .

<sup>(</sup>٥) المؤمنون الآية : ١٠٩

<sup>(</sup>٦) آل عمران الآية : ١٩٣

<sup>(</sup>٧) أخرجه خ ( البيوع، ب :إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي ٧٧١/٢ ح : ٢١٠٢ )؛ و م ( الذكر والدعاء ...، ب : قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال ٢٠٩٩/٤ ح : ٢٧٤٣) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا .

ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تعالى، فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله تعالى فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة فيطلب منه أن يدعو له ربه، ليفرج عنه كربه.

ومما يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين أنهم يقولون: ﴿ رِبنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلالذين امنواربنا إلك راوف رحيم ﴾ (١) قد ال صفوان بن عبد الله القرشي (٢): قدمت الشام، فأتيت أبا الدرداء الله في مترله فلم أحده، ووحدت أم الدرداء – رضي الله عنها –. فقالت: أتريد الحج العام ؟ فقلت: نعم . قالت: فادع الله لنا بخير؛ فإن النبي في كان يقول: دعوة المرء المسلم لأحيه، بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأحيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل . قال : فخرجت إلى السوق، فلقيت أبا الدرداء في ، فقال لي مثل ذلك

فهـذه النصـوص مـن الكتاب والسنة النبوية وغيرها كيثرة، وهي كلها تدل على مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو بعمل صالح قام به الداعي، أو بدعاء الرجل الصالح الحي الذي ترجى إجابة دعائه عند الله تعالى، وأن ذلك مما يحبه الله ويرضاه. ولذلك كان يستعمله رسول الله في فهذه هي الوسيلة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتجعل المتوسل به من المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى باتفاق الأمة .

وأما التوسل بالذوات المحلوقة فلو قلنا بجوازه على سبيل الفرض لا يخلو إما أن يكون التوسل المشروع أفضل منه أو هو أفضل ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه هو الأفضل، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نترك الأفضل ونبحث عن المفضول؟ وهل هذا إلا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ثم إن التوسل بذوات الصالحين قد احتلف فيه أهل العلم ما بين مجيز ومحرم (1)، أفلا يكون

يرويه عن النبي ﷺ (٣) .

<sup>(</sup>١) الحشر الآية : ١٠

 <sup>(</sup>٢) صفوان بن عبد الله بن صفوان القرشي، زوج الدرداء بنت أبي الدرداء الصحابي الجليل فيها، وصفوان ثقة .
 انظر : صحيح مسلم ( ٢٠٩٤/٤ )؛ وتقريب التهذيب ( ص : ٢٧٧ برقم : ٢٩٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه م ( الذكر والدعاء ... ، ب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر النيب ٢٠٩٤/٤ ح : ٢٧٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : جلاء العينين (ص: ٥٤٦) .

مـنعه من باب احتناب الشبهات التي أمرنا بالاحتناب عنها في مثل قوله على : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) (١) فإذا كان الفقهاء يراعون الخلاف حتى في المسائل التي أدلتها ضعيفة فلماذا لا نراعي هنا الخلاف مع قوة الأدلة المانعة ؟ بل مقتضى الإنصاف أن تكون المـراعاة هـنا أكـثر وأكثر لعلاقة المسألة بإحلاص العبادة لله تعالى، الذي ضده الشرك والكفر، والعياذ بالله تعالى (٢).

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبإيماننا بك واتباعنا لنبيك أن ترينا وجميع إخوانينا المسلمين - الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن تدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.

<sup>(1)</sup> جزء من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، أخرجه حم ( ٢٤٨/٣ - ٢٤٩ ح : ١٧٢٣)؛ و ت ( صفة القيامة، الباب الأخير ٤/٨٦ ح : ٢٥١٨) وقال : (هذا حديث حسن صحيح )؛ ون ( الأشربة، ب : الحث على ترك الشبهات ٨/ ٢٣٧ ح : ٢٥١٥)؛ وخز ( الزكاة، جماع أبواب قسم المصلقات، ب : ذكر تحريم الصلقة المفروضة على النبي المضطفى ٤/٥٥ ح : ٢٣٤٧)؛ وحب كما في الإحسان ( الرقاق، الورع والتوكل، ب : ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة ٢/٨٤٤ ح : ٢٢٧)؛ و كم ( البيوع، ب : دع ما يريك ... ٢/١٥ والأحكام، ب : الصلق طمانينة عمر عما يريك ... ١٣/٢ والأحكام، ب : الصلق طمانينة ٤٩/٤) وقال : (هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه) ووافقه الذهبي وقال مرة أخرى : ( سنده قوي )، وكذلك صححه الألباني في ( إرواء الغليل ٢/٤٤ ح : ١٢)، ويين أنه مروي أيضا عن أنس بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم . (٢) انظر : الدعاء ومترلته من العقيدة ( ٢/٢٤ - ٢٤٦٢) .

# المطلب الرابع: الحكمة في ابتلاء الأنبياء بالذنوب.

الأنبياء عليهم السلام هم صفوة الخلق وخير تمم عند الله تعالى، ومع ذلك وقعت منهم بعسض المعاصي والذنوب، وقعوا فيها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى أنه قد يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه فيحصل له فوائد عظيمة ومنافع جليلة، وفيما يلي ذكر بعضها .

١- الإحساس بالذنب والشعور بالتقصير والندم عليه ثم المبادرة إلى التوبة والاستغفار من أعظم نعم الله تعالى على العبد. والأنبياء عليهم السلام عندما صدر عن أحد منهم شيء من المعصـــية بادر بالتوبة والاستغفار. والله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن الكريم ذنبا عن نبي إلا ذكر معــه توبته منه وأوبته إلى ربه. قال تعالى عن آدم ﷺ : ﴿ فَلَمَا ذَاقَا الشَّجْرَةُ بِدَتْ لَهُمَا سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألمأنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدومبين \* قالاربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ (١)، وقال تعالى : ﴿ وعصى آدمريه فغوى \* ثمانجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ (٢). وقال تعالى عن نوح ﷺ : ﴿ وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد عامن فلا تبتس بما كانوا يفعلون ﴿ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ﴾ (٣) الآيات إلى أن قال : ﴿ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين \* قال ما نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس الك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين \* قال رب إني أعوذ بك أن أسالكما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ﴾ (١٠). وقال تعالى عن موسى على : ﴿ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يُستكان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكره موسى فقضى عليه قال هذا من عمل

<sup>(</sup>١) الأعراف الآيتان: ٢٢-٢٣

<sup>(</sup>١٢١ - ١٢١) طه الآيتان ١٢١ - ١٢٢

<sup>(&</sup>quot;) هود الآيتان : ٣٦-٣٧

<sup>( ً )</sup> هود الآيات : ٥٥-٤٧

الشيطان إنه عدو مضل مبين \* قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ﴾ (١).

فهؤلاء الأنبياء حين صدر عن أحد منهم شيء من المعصية بادر بالتوبة والاستغفار. والذنب الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة. وأما ما حصل منه توبة فهو لا يضر صاحبه (٢), والله سيبحانه وتعالى قد أحبر عنهم أنهم تابوا إليه وطلبوا المغفرة منه، وأيضا أحبر أنه تاب عليهم وغفر لهم . ولاشك أن حصول مغفرة الله تعالى ورحمته ورضوانه من أكبر نعم الله على عبده .

٢ – الأنسبياء عسليهم السلام إن وقع منهم شيء من معصية الله تعالى فهم غسلوها وتخلصوا من أدرالها بالتوبة والاستغفار، وأصبحوا على حذر تام في المستقبل من العودة عما تابوا عنه، وباتوا أكثر حرصا واجتهادا في عبادة الله تعالى والمداومة عليها، فازدادوا بتوبستهم واستغفارهم وإنابتهم إلى الله وتضرعهم إليه وخشيتهم له قربة ومتزلة عند الله تعالى، وحصل لهم بذلك من كمال الافتقار والعبودية لله تعالى ما لم يكن ليحصل من غير توبسة، كمن ذاق الجوع والعطش والمرض والفقر والخوف ثم ذاق الشبع والري والعافية والغسي والأمن فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذاته والرغبة فيه وشكر نعمة الله عليه والحذر أن يقع فيما حصل أولا ما لم يحصل بدون ذلك (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجاهم بالتوبة وتسليغا لهم إلى محبته وفرحه بحم؛ فان الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويفرح بتوبة التائب أشد فرح فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية فإن العبد تكون له الدرجة لا ينالها إلا بما قدره الله له من العمل أو البلاء) (3).

وقال العلامة ابن القيم ؛ وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء ولامتحان عين الشرف والكرامة في حقهم، فصورته صورة

<sup>(</sup>١) القصص الآيتان: ١٦-١٥

<sup>(</sup>٢) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٥٤/١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ١٥/١٥) . `

<sup>( ُ )</sup> محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۸۹/۲۰ ) .

ابـــتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة . فكم لله من نعمة حسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطـــوف الابـــتلاء والامـــتحان فتأمل حال أبينا آدم التَّلَيِّكُلُمْ وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المترلة ولولا تلك المحنة التي حرت عليه لما وصل إلى ما وصل إليه فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نهايته (۱). انتهى المقصود من كلامه بتصرف يسير.

٣- الأنبياء عليهم السلام أسوة حسنة لمن أرسلوا إليهم وفي توبتهم واستغفارهم وإنابتهم إلى الله تعالى وتضرعهم إليه وخشيتهم منه وعبوديتهم له دعوة لأتباعهم إلى عدم القنوط من رحمة الله ومغفرته، ودعوة إلى المبادرة للتوبة والإنابة إليه سبحانه وطلب المغفرة منه وإفراد العبودية له كلها .

٤ - فيه ظههور لمقتضى أسماء الله تعالى وصفاته من عظيم فضله وكرمه وإحسانه وعفوه ورحمته بعباده، وفرحه بتوبة التائب إليه، وقبول توبته، وبيان ذلك من وجوه :

أ− إن الله سبحانه وتعالى يحب التوبة والاستغفار و يحب أهلها : قال تعالى : ﴿ إِنَاللهُ عِبِ اللهِ اللهِ عَالَى : ﴿ إِنَاللهُ عِبِ اللهِ اللهِ عَالَى : ﴿ إِنَاللهُ عَبِ اللهِ اللهُ اللهُ

وعــن أبي هريــرة على قال: قال رسول الله على: والذي نفسي بيده! لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله، فيغفر لهم (٦).

ب - إن الله رحيم بعباده فهو سبحانه وتعالى يغفر من تاب إليه رحمة منه وفضلا قال تعالى : 

( كتبربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) (أ) وقال تعالى : ( ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تا بوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) (٥).

ج - إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عنهم ويفرح بتوبتهم إليه . قال تعالى : ﴿ وَهُو الذِي هِبَلِ التَّوْبِةُ عَنْ عَبَادُهُ وَيَعْفُوعُنُ السِّيئَاتُ ﴾ (٦) .

وعــن البراء بن عازب ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : كيف تقولون بفرح رجل انفلتت

<sup>(</sup>١) انظر : مفتاح دار السعادة ( ٢٩٩/١ ) وانظر بعد ذلك كلاما نفيسا له عن غيره من الأنبياء الطَّيْلَة في هذا الصدد.

 $<sup>(^{1})</sup>$  البقرة الآية :  $^{1}$ 

<sup>(</sup>٢) أخرجه م ( التوبة، ب : سقوط الذنب بالاستغفار ٢٧٤٩ ت ٢٧٤٩ ) .

<sup>( )</sup> الأنعام الآية : ٤٥

<sup>(°)</sup> النحل الآية : ١١٩

<sup>(</sup>١) الشورى الآية : ٢٥

مــنه راحلته، تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب، وعليها له طعام وشراب، فطلبها حــــى شق عليه ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به ؟ قلنا : شديدا يا رسول الله ! فقال رسول الله عنه أما والله ! لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرحل براحلته (١).

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : لله أشد فرحا بتوبة عبده، حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة . فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شهرة، فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بما قائمة عنده، فأحذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم! أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح : اللهم!

د - إن الله سبحانه وتعلى يبدل سيئات التائبين إليه حسنات فضلا وكرما منه سبحانه وتعلى إلى عباده ورحمة بحم . قال الله تعالى : ﴿ إِلامن تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك ببدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ﴾ (٣) .

عن أبي ذرية قال: قال رسول الله الله الله المحام آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وآخر أهل السنار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كسبارها فستعرض عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا. وعملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا. وعملت يوم كذا وكدا، كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر. وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعسرض عليه فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب! قد عملت أشياء لا أراها ههنا، فلقد رأيت رسول الله في ضحك حتى بدت نواجذه (٤).

فالعبد إذا أذنب ثم ندم على فعله وأناب إلى ربه وطلب منه الإقالة والمغفرة يفرح الله به ويتوب عليه ويقبل توبته ويعفو عنه ويبدل سيئاته حسنات وهذا كله مظهر من مظاهر مقتضى أسماء الله وصفاته من رحمته وفضله وإحسانه وكرمه ومغفرته وعفوه ورضاه بتوبة التاثبين إليه وفرحه بهم ومحبته لهم سبحانه وتعالى .

<sup>(&#</sup>x27;) أخرجه م ( التوبة، ب : في الحث على التوبة والفرح بما ١٠٤/٤ ح : ٢٧٤٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) أحرجه خ ( الدعوات، ب : التوبة ٥٩٥٠ ح : ٥٩٥٠ )؛ وم ( التوبة، ب : في الحث على التوبة والفرح ١١٠٤/٤ ح : ٢٧٤٧ )، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) الفرقان الآية : ٧٠

<sup>(</sup> أ ) أخرجه م ( الإيمان، ب : أدن أهل الجنة مترلة ١٧٧/١ ح : ١٩٠ ) .

# الفصل الثاني: هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة إلى الأرض .وفيه خسة مباحث .

المبحث الأول : حروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة وهبوطهما إلى الأرض.

المبحث الثاني: تحذير الله تعالى آدم ﷺ وذريته من إبليس ومكائده .

المبحث الثالث : استخراج ذرية آدم ﷺ وأخذ الميثاق منهم .

المبحث الرابع: مناظرة آدم وموسى عليهما السلام.

المبحث الخامس: خلافة آدم عليه في الأرض.

# المبحث الأول : غروم آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة وهبوطهما إلى الأرض وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: وقت خروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة ومدة بقائهما فيها.

### أولا: وقت خروج آدم على من الجنة.

إن آدم الله لما أسكن الجنة مع زوجه حواء عليها السلام كان من نعم الله تعالى عليهما أن أباح لهما أن يأكلا منها حيث شاءا رغدا إلا شجرة حرمها عليهما، ولهاهما عن الافتراب منها، وحذرهما من كيد الشيطان لهما ولكن سبق القضاء عليهما، فوقعا في كيد الشيطان عدوهما، وأكلا من الشجرة الممنوعة، فلما أكلا منها أمرا بالخروج من الجنة. وقد حاء بيان ذلك في كتاب الله تعالى تحذيرا لبني آدم عن إغوائه لهم كما أغوى أبويهم من قسبل فأخرجهما من الجنة . قال تعالى : ﴿ وقلنا يا آدم السكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغدا حيث شئما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين \* فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما كما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ يابني ادم وقلنا الهبطوا بعض كم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ يابني ادم المنتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ﴾ (١).

وقد حاءت عدة أحاديث عن النبي الله موافقة لكتاب الله تعالى فبينت خروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة بعد الأكل من الشجرة المحرمة، وزادت في البيان والإيضاح بأن ذلك اليوم الذي أخرج فيه الأبوان من الجنة كان ذلك يوم الجمعة. فمن الأحاديث النبوية التي جاء فيها بيان خروج آدم على من الجنة يوم الجمعة ما يلي:

عـن أبي هريرة الله عنه قال: قال رسول الله الله عنه الشمس يوم

<sup>(</sup>١) البقرة الآيتان : ٣٥-٣٦ وانظر : الأعراف الآيات : ٢٩-١٢ و طه الآيات : ١١٧–١٢٣

<sup>(</sup>٢) الأعراف الآية : ٢٧

الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أحرج منها (١).

وعن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله الله الله الأيام يوم الجمعة، فيه حلق آدم، وفيه أدحل الجنة، وفيه أحرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة (٢).

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مُصِيْحة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ...الحديث (٢).

وعن أبي لبابة بن عبد المنذر على قال: قال النبي على: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عسند الله بن عبد الله من يوم الأضحى ويوم الفطر؛ فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاء ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بسحر، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة (٤).

وعن سعد بن عبادة على أن رجلا من الأنصار أتى النبي الله فقال : أخبرنا عن يوم الجمعة : ماذا فيه من الخير؟ قال : " فيه خمس خلال : فيه خلق آدم، وفيه أهبط آدم، وفيه توفي آدم، وفيه ساعة لا يسال الله عبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه، ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة (٥).

يتبين مما سبق من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن الأبوين أخرجا من الجنة بعد الأكل من الشجرة المحرمة، وأن ذلك كان يوم الجمعة، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهو عند مسلم وقد سبق تخريجه في (ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وقد سبق تحريجه في ( ص : ٨٧ ) .

<sup>( )</sup> حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٨٧ ) .

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، والحديث صحيح لغيره، وقد سبق تخريجه والكلام عليه في (ص: ٨٨).

<sup>(°)</sup> إسناده أقرب إلى الحسن، والحديث صحيح لغيره، وقد سبق تخريجه والكلام عليه في ( ص : ٨٧ ) . .

## ثانيا : مدة بقاء آدم وزوجه عليهما السلام في الجنة :

لقد تبين من النصوص المتقدمة أن الأبوين كانا أمرا بدخول الجنة والسكن فيها يوم الجمعة، وأن خروجهما منها كذلك كان يوم الجمعة. فكم بقي فيها الأبوان، في هذه المسألة لم أجد من نصوص الكتاب والسنة الثابتة عن النبي هم ما يبين ذلك بالتحديد إلا أن لأهل العلم في بيان المدة التي بقي فيها الأبوان في الجنة أقوالا، وهي كما يلي :

القول الأول: ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس.قاله عبدالله بن عباس – رضي الله عنهما – (١).

القـول الثاني: خرج آدم من الجنة بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر، فأنزل إلى الأرض، وكـان مكـثه في الجنة نصف يوم من أيام الآخرة، وهو خمسمائة سنة من يوم كان مقداره اثنتي عشرة ساعة، واليوم ألف سنة مما يعد أهل الدنيا. هذا القول محكي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في رواية أخرى عنه (٢) وبه قال الكلبي (٢)، ومثله ما حكي عن وهب بن منبه بأن آدم على مكث في الجنة ست ساعات (٤)، وإليه مال الزرقائي (٥).

القــول الثالث : ما مكث آدم ﷺ إلا مقدار ما بين الأولى إلى العصر حتى أخرجه

<sup>(</sup>١) اخسرجه كسم ( التاريخ، ذكر آدم النظيمين ٢/٢٥ ) وقال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه)، ووافقه الذهبي ، وكذلك وافقه على تصحيحه الحافظ ابن حجر في (تحفة النبلاء من قصص الأنبياء ص : ١١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد في طبقاته ( ۲/۲۳-۳۰)؛ ومن طريقه ابن جرير في تاريخه ( ۷۸/۱)، والإسناد مظلم حدا، وذلك لما يلي:

۱- فيسه هشام بن محمد وهو ضعيف متروك الحديث . انظر أقوال الأئمة عنه في سير أعلام النبلاء ( ۱۰۱/۱۰-۲۰۱)؛

ولسان الميزان (۱۹۲/۱-۱۹۷۱) . ۲- وأبوه محمد بن السائب بن بشر الكليي وهو أيضا متروك متهم بالكذب . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۶۸/۱-۲۶۹)، وتحديب التهذيب ( ۱۱۸۰۱-۱۱۸) . ٣- وفيه أبو صالح و هو باذام مولى أم هاني، وقد ذكر ابن حبان في المحروحين ( ۲/۵۰۲) : (أن أبا صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه) فتكون روايته عن ابن عباس منقطعة، وذكر ابن حبان في المحروحين ( ۲/۵۰۲) : (أن أبا صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه) فتكون روايته عن ابن عباس منقطعة، وذكر ابن معين كما في تمذيب الكمال ( ۷/٤) : أنه إذا روي عنه الكليي فليس بشيء، والراوي عنه هنا هو الكلبي، وبالإضافة إلى منا سنبق أبو صالح هذا ضعيف يرسل، وقد الهمه أيضا بعض الأئمة بالكذب . انظر : تمذيب التهذيب وبالإضافة إلى منا سنبق أبو صالح هذا ضعيف يرسل، وقد الهمه أيضا بعض الأئمة بالكذب . انظر : تمذيب التهذيب ( ۲۳۲۲-۲۳۶ ) ؛ و تقريب التهذيب ( ص : ۱۲۰ برقم : ۲۳۲ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك عنه الزرقاني في ( الأجوبة للصرية على الأسئلة للغربية ص : ١٣)؛ والكاندهلوي في ( أوجز المسالك ٢٥٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ذكر عنه الكاندهلوي في أوجز المسالك (٢٥٥/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر : الأجوبة المصرية على الأسئلة المغربية ( ص : ١٣ و٩١ ) .

إبليس لعنه الله من الجنة . هذا القول ذهب إليه سعيد بن المسيب (١) وسعيد بن جبير (٢) و جبير (٢) و بحاهد (٢) و كذلك حُكي القول به عن الضحاك (٤).

القول الرابع: مكث في الجنة خمس ساعات. هذا القول محكي عن أبي العالية (٥٠). القول الخامس: لبث آدم هي في الجنة ساعة من نمار، وتلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا. هذا القول ذهب إليه الحسن البصري (١٦).

القولان السادس والسابع: مكث آدم في الجنة مائة عام، وفي رواية: ستين عاما. حكاهما الأوزاعي (٧) عن شيحه حسان بن عطية (٨).

القول الثامن : مكث آدم في الجنة ربع النهار، وذلك ساعتان ونصف، وذلك مائتا سنة و خمسون سنة . هذا القول محكى عن موسى بن عقبة (٩) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص: ٨١ برقم: ٢٦١)، وإسناده لا يقل عن درجة الحسن.

<sup>(</sup>٢) ذكره البوصيري في ( إتحاف الخيرة ألمهرة ١٠/٥١٥-١١٥)، وقال : "رواه مسدد مقطوعا ورواته ثقات".

<sup>(</sup>٣) أخرجه محمد بن نصر المروزي في ( تعظيم قدر الصلاة ٢٧٧/١-٤٧٨ برقم : ٥٠٥ و ٥٠٥ ) بإسنادين وكلاهما حسن، كما بين ذلك محقق الكتاب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٢/٥٥-٥٥)، وإسناده ضعيف لكون شيخ الطبري مبهما إذ قال : "حدثت عن الحسين " ولأن شيخ شيخه الحسين هو الحسين بن الفرج الخياط البغدادي تكلم فيه الأثمة بجرج شديد حتى وصيمه بعضهم بالكذب وسرقة الحديث فهو على أقل أحواله ضعيف لا يحتج به ولا سيما إذا تفرد . انظر : الجرح والتعديل ( ٦٢/٣) ؛ وتاريخ بغداد ( ٨٤/٨) ؛ وميزان الاعتدال ( ٥/١٥) ولسان الميزان ( ٣٠٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تاريخه ( ٧٨/١ )، وفي الإسناد نظر، وقد تقدم الكلام على ذلك في ( ص: ٣٤١-٣٤١ ).

<sup>(</sup>٦) أخسر جه الأمام أحمد في ( الزهد ص: ٨١ برقم: ٢٥٩ )؛ ومحمد بن نصر المروزي في (تعظيم قدر الصلاة ٢٧٨/١ برقم: ٦٠٥)؛ وأبو نعيم في ( حلية الأولياء ٢٧٢/٦)؛ وابن كثير في تفسيره ( ٨٠/١ ) بإسناد عبد بن حميد نقلا من تفسيره، وكلهم عن طريق هشام بن حسان الأزدي، و رجال الإسناد ثقات إلا أن هشام بن حسان الأزدي القُردُوسي وهو ثقة ولكن في روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قبل كان يرسل عنهما . انظر: تقريب التهذيب (ص: ٧٢٥ برقم: ٧٢٨٩).

<sup>(</sup>٧) الأوزاعـــي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، ثقة جليل فقيه صاحب سنة واتباع، توفي سنة ١٥٨هـــ وقيل غير ذلك . انظر : تمذيب التهذيب (٣/١٠٠٠ ع-٤٠٢ برقم : ٤٥٣٤ ) .

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (٧٩/١٠)، وحسان بن عطية هو أبو بكر الدمشقي، المحاربي مولاهم، ثقة فقيه عابد، توفي بعد ١٢٠هــ. . انظر : تقريب التهذيب (ص: ١٥٨ برقم: ١٢٠٤).

<sup>(</sup>٩) ذكره السيوطي في الدر للثور ( ٢٢٧/١ ) وأحال إلى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده و لم أحده، وموسى بن عقبة إبن أبي عيلش الأسلى، مولى آل الزبير، ثقة فقيه لمِمام في للغازي، توفي سنة ١٤١هــــو قبل بعلها . انظر : تقريب التهذيب (ص : ٥٥٢ برقم : ١٩٩٢) .

القول التاسع: مكث آدم على الجنة جزءا من الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة من أعوام الدنيا . هذا القول من أيام الآخرة ، مقداره ثلاثة وأربعون عاما وأربعة أشهر من أعوام الدنيا . هذا القول ذهب إليه ابن جرير الطبري وتبعه ابن الجوزي والأدكاوي المؤذن (١).

القول العاشر : سكن آدم في الجنة ثلاث ساعات . هذا القول ذكره ابن جرير الطبري وابن الأثير (٢) والكاندهلوي (٣).

القــول الحادي عشو: سكن آدم التَّلِيَّة في الجنة بعض يوم من أيام الدنيا ، لأنه جاء في حديث أبي هريرة ولله : (( وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل (³) ))، وهذا القول ذكره الزرقاني (°).

القول الثاني عشر: إن آدم التي لبث في الجنة مدة طويلة من غير تحديد. قال الحافظ الهن كثير: واختلفوا في مقدار مقامه في الجنة فقيل بعض يوم من أيام الدنيا، فإن كان اليوم السندي خلق فيه أخرج - وقلنا إن الأيام الستة كهذه الأيام - فقد لبث بعض يوم من هذه الأيام؛ وفي هذا نظر. وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي خلق فيه أو قلنا بأن تلك الأيام مقدارها ستة آلاف سنة، فقد لبث هناك مدة طويلة (١). أهـ بتصرف.

القـول الثالث عشر: التوقف المطلق عن الكلام في مقدار لبث آدم الله في الجنة. قـال الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد - حفظه الله تعالى -: (أما مقدار لبث آدم في الجنة: فلم يعينه الله، ولم يعينه رسول الله في، والقول فيه قول على الله بلا علم. وقد بين الله تعالى أنه أهبط آدم من الجنة) (٧).

<sup>(</sup>١) انظر بالترتيب : تاريخ الأمم والملوك ( ٧٨/١ )؛ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ( ٢٠٧/١ )؛ وموسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكريم ( ٦١/١ ) .

 <sup>(</sup>٢) عملي بن محمد بن محمد الشيباني، الإمام العلامة الأديب المحدث النسابة، توفي سنة ١٣٠ه. ، انظر : سير أعلام النبلاء ( ٣٥٣/٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر بالترتيب : تاريخ الأمم والملوك ( ٧٨/١ )؛ والكامل في التاريخ ( ٢٢/١ )؛ وأوجز المسالك ( ٢٥٥/٢ ) .

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أبي هريرة ﷺ، أخرجه مسلم، وتكلم فيه بعض النقاد، وقد سبق الكلام عنه في ( ص : ٨٨-٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الأجوبة المصرية على الأسئلة المغربية (ص: ١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: البداية والنهاية (٩١/١).

<sup>(</sup>٧) قصص الأنبياء (ص: ٣٨) له.

لاحظوا قول النبي ها عن آدم هي أنه خلق في آخر ساعة من يوم الجمعة مع الرواية الأخرى التي تنص على أنه أخرج من الجنة يوم الجمعة، فجعلوا ذلك كله في يوم واحد، واعتبروا ذلك اليوم من الأيام التي قال الله فيها: ﴿ وَإِنْ يُوما عند رَبِّكَ كَافْ سنة مما تعدون ﴾ (١)، فعلى قول هؤلاء العلماء تكون مدة لبث آدم هي في الجنة مدة طويلة بالنسبة لحساب أهل الدنيا للزمان ولكن لا يمكن القطع بمدة محددة لعدم ورود الدليل الصحيح في ذلك، وإن كان الأظهر أن مدة بقاء آدم هي في الجسنة كانت طويلة، أمكن من خلالها أن ينسى آدم هي ما عهد به إليه ربه، وأن يوسوس له الشيطان، ويحاول المحاولة تلو الأحزى حتى وقع منه هي ما وقع، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) الحنج الآية : ٤٧

# المطلب الثاني: مكان هبوط آدم وزوجه عليهما السلام.

إن آدم وزوجــه عليهما السلام لما أكلا من الشحرة المحرمة أخرجا من الجنة، وأمرا بالهــبوط إلى الأرض. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تعيين مكان هبوطهما في الأرض، وفيما يلى ذكرها باختصار:

القول الأول : كان هبوط آدم التَّلِيَّلَةُ في مكة المكرمة وما جاورها .

وهذا القول يتضمن أقوالا، وهي كما يلي :

أ - أهبط آدم التَّلِيَّةُ إلى موضع البيت الحرام بين الركن والمقام . وهذا القول منسوب إلى ابن عباس (١) – رضى الله عنهما – .

ب - أهبط آدم الطِّيكُانُ بالصفا وحواء - عليها السلام - بالمروة . هذا القول محكي عن ابن عمر (٢) - رضى الله عنهما -.

ج - أهبط آدم الطَّلِيِّكُمْ إلى أرض يقال لها دحنا (٢) بين مكة والطائف. هذا القول أيضا محكى عن ابن عباس (٤) - رضي الله عنهما - .

<sup>(</sup>١) أخرجه عنه الأزرقي في ( أخبار مكة ٣٩/١) بإسناده إليه، وهو إسناد ضعيف جدا لأن فيه عبد الله بن أبي لبيد وهو ثقة لكنه من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة وهو يقول في هذه الرواية : " بلغني أن ابن عباس قال " ، فالإسناد منقطع من غير شك ثم إن الراوي عنه هو إبراهيم بن محمد بن أبي يجيى الأسلمي، وهو متروك . انظر أقرول الأئمة عسن ابن أبي لبيد في : ( تهذيب الكمال ٥٠/٩٨٤ برقم : ٥٠١٠ )، وعن إبراهيم بن محمد الأسلمي في المصدر السابق ( ٢٤١ - ١٨٤/٢ )، وفي ( تقريب التهذيب ص : ٩٣ برقم : ٢٤١ ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٣١/١ برقم : ٣٩٦ )، ورجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعا؛ لأن
 الزبير بن عدي لا يعلم له رواية عن ابن عمر، وقد نبه على ذلك المحقق، وهو كما قال .

<sup>(</sup>٣) انظر تعليقا نفيسا للشيخ أحمد شاكر حول هذه الكلمة ومكان وقوعها في تفسير الطبري بتحقيقه (٢٢٥/١٣-٢٢٦). (٤) أخسر جه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٣٢/١ برقم : ٣٩٨ )، وإسناده ضعيف لأن فيه عطاء بن السائب وكان قد اختلط، وقم يسمع منه جرير بن عبد الحميد الضبي إلا بعد الاختلاط، وقد نبه على ذلك المحقق وهو كما قال .انظر أقوال الأئمة عن عطاء بن السائب في ( تهذيب الكمال ٢٠/٢٨-٩٣ ) .

<sup>(</sup>٥) هذا القول مروي عنه بيإسنادين : أحدهما : من طريق فرات القزاز عن أبي الطفيل عن علي رفح وهو عند عبدالرزاق في المصنف (المناسك، ب : زمزم وذكرها ١١٦/٥ برقم : ٩١١٨ )؛ والأزرقي في (أخبار مكة ١٠/٢ ب : ذكر فضل

وابسن عباس (۱) وابن عمر (۲) وجابر بن عبد الله (۳) وأبي سعيد الحدري (۱) – رضي الله عسنهم –، وكذلسك هسو محكسي عن أبي العالية (۱) وخالد بن معدان (۱) والحسن (۷)

زمزم وما حاء في ذلك ) وهذا الإسناد رحاله كلهم ثقات . والثاني : من طريق حميد الطويل عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال علي : ... الخ ، وهو عند كم في المستدرك ( التاريخ، ب : أطيب ريح في الأرض الهند ٢٤/١٥) ومسن طريقه عند البيهقي في ( البعث والنشور ص : ١٤١ برقم : ١٧٩ ). وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ) وسكت عليه الذهبي . ولعل له طريقا ثالثا ، وهو ما جاء من طريق علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال علي : ... الخ عند الطبري في تاريخه ( ٢٩/١) ، وهذا الإسناد ضعيف لأن يوسف بن مهران تكلم فيه وفي حديثه لين ، وأيضا قيل : إنه لم يرو عنه غير علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما سبق الكلام عنه في ( ص : ١٦١ ) ولكن تابعه حميد الطويل في الرواية عن يوسف بن مهران كما في رواية الحاكم السابق ذكرها، ولاشك أنها متابعة تامة قوية، وكذلك الطريق الأول : طريق فرات القزاز يعتبر متابعة قاصرة له .

- (۱) هذا القول مروي عنه من ثلاثة طرق: إحداها: من أبي يجيى القتات عن مجاهد ثنا ابن عباس، وهو عند الطبري في تاريخه ( ۲۹/۱ )، وهـ ذا الإســناد فيه أبو يجيى القتات وفيه ضعف يسير وهو أقرب إلى درجة الصانوق وما عداه من رجال الإســناد أحسن منه فهم ما بين ثقة وصلوق. والثاني: من طريق عمران بن عيينة، أبنا عطاء بن السائب عن سعيد بن حــببر عن ابن عباس وهو عند الطبري في تفسيره ( ۱۱۱/۹ ) في حديث طويل، وهو باختصار عند الطبري في تاريخه ( ۲۹/۱ ) في حديث طويل، وهو باختصار عند الطبري في تاريخه ( ۲۹/۱ )؛ وابـــن أبي حاتم في تفسيره ( ۱۳۱/۱ برقم: ۲۹۷ )؛ و كم (التاريخ ، ۲/۲ ٥ ) وقال: (هذا حديث صــحيح الإسناد و لم يخرجاه) ووافقه الذهبي ولكن في هذا الحكم نظر لأن عطاء بن السائب كان قد اختلط في آخره، والراوي عنه عمران لا يعلم متى أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده ، مع كلام لأهل العلم في عمران. والثالث: من طريق هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس وهو عند ابن سعد في ( الطبقات ۲۱/۳۵-۳۰ ) ومن طريقه عند ابن حرير في تاريخه ( ۲۹/۱ )، وهو إسناد مظلم جدا، وقد سبق الكلام عنه في ( ص : ۶۵ ) .
- (٢) ذكره السيوطي في ( الدر المنثور ١٣٦/١ ) في حديث طويل وأحال إلى الطبراني، وبحثت عنه فلم أجده، وفي المنن نكارة شديدة مثل : كان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض ... وما إلى ذلك .
- (٣) أخرجه عنه ابن عساكر في تاريخه ( ٨٣٤/٧ في ترجمة آدم أبي البشر الطّيّلاً برقم : ٥٧٨ )، في حديث طويل ورحال الإسناد ما بين ثقة وصدوق، ما عدا محمد بن عبيد الله بن أبي رحاء فإني لم أتمكن من معرفته. وذكره السن أبي الدنيا في ( مكائد الشيطان ص : ٩٥ برقم : ٧٧ ) من غير إسناد، بنفس اللفظ، وفي المتن نكارة شذيدة مثل : أن رأسه كان ينال السماء، وأن الأرض شكت ثقل آدم إلى ربحا ... وما إلى ذلك .
  - (٤) ذكر الديلمي في ( الفردوس بمأثور الخطاب ١٣٧/١ ح : ٤٨٢ ) من غير إسناد .
  - (٥) أخرجه الطبري في تاريخه ( ٧٩/١ )، وفي الإسناد نظر، وقد سيق الكلام عنه في ( ص : ٧٩/١ -٣٤٢) .
- (٦) أخرجه أبو الشيخ في ( العظمة ١٥٥٣/٥ برقم : ١٠١٣ ) في حديث طويل، وفي الإسناد أكثر من راو لم أتمكن من معرفته، وكذلك في متنه نكارة شديدة مثل أن طوله كان ثلاثون ميلا، وأنه حمله بعد وفاته مائة وخمسون رجلا ... وما إلى ذلك .
- (٧) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٣٢/١ برقم : ٣٩٩ ) بإسناده إليه في حديث طويل، وذكره ابن عساكر في (٧) أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١١٧/٦٠ برقم : ٨٣٠٨ تحقيق : علي الجنوبي ط. دار إحياء التراث العربي ) والحسافظ ابن كثير تفسيره ( ٧٦/٣ )، وهذا الأثر ضعيف لأن عباد بن ميسرة لين الحديث، وتلميذه صدقة بن عمرو الغسماني مجهمول. وقد نبه على ذلك محقق تفسير ابن أبي حاتم، وهو كما قال . انظر ترجمة صدقة في ( تقريب التهذيب ص : ٢٩٥ برقم : ٢٩١٤ )، وترجمة عباد في المصدر السابق ( ص : ٢٩١ برقم : ٣١٤٩ ) .

وقتادة (١) وعطاء بن أبي رباح (٢) والسدي (٢) والضحاك (١)، وكذلك ذكره غير واحد من أهل العلم (٥).

قال ابن حريرالطبري: (وأنزل آدم - فيما قال علماء سلف أمة نبينا صلى الله عليه وسلم - بالهند) (۱) ، وقال أيضا: (وهذا مما لا يوصل إلى علم صحته إلا بخبر يجيء بحيء الحجة، ولا يعلم خبر في ذلك ورد كذلك؛ غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض الهند؛ فإن ذلك مما لا يدفع صحته علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل، والحجة قد ثبتت بأخبار بعض هؤلاء) (۷). وقال الشوكاني: (وقد روي عن جماعة من الصحابة أن آدم أمبط إلى أرض الهند) (۸). وقال صديق حسن خان القنوجي: (الروايات تعاضدت في أن آدم نيزل بالهند من السماء، وتوطن بعد ذلك بهذه الغبراء) (۹). وقال محمد زكريا الكاندهلوي: (روايات كثيرة متضافرة على أن هبوط آدم كان في أرض الهند) (۱۰).

<sup>(</sup>١) أخرجه عنه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (٣٤/٣)؛ وفي المصنف (المناسك، ب: بنيان الكعبة ٥٩٥-٩٤ برقم: ٩٠٩٦)، ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره (٤٧/١) في حديث طويل؛ وفي تاريخه ( ٢٩/١) مختصرا، وكذلك أخرجه من غير طريقه في تفسيره ( ٤٢/١٧) في حديث طويل أيضا ، والطريق الأول إسناده حسن والسئاني صحيح ولكن في المتن نكارة شديدة مثلا : كان رأسه في السماء و رجلاه في الأرض ... وما إلى ذلك ، ما عدا ما ذكره الطبري مختصرا فإنه لم ترد فيه هذه الأشياء المنكرة .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في (الدر المنثور ١٣٦/١)، وأحال إلى سعيد بن منصور، وبحثت في الجزء المطبوع منه، ولم أحده فيـــه، وعطاء بن أبي رباح هو القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، توفي سنة ١١٤هـــ على المشهور . انظر : تقريب التهذيب (ص: ٣٩١ برقم: ٤٥٩١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٣٣/١ برقم : ٤٠١ و ١٣٨/١-١٣٩ برقم : ٤٢٢ ) من طريق أسباط عن السدي، وفي هذا الإسناد مقال وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في ( ص :٩٧-٩٨ و٣٦٨) .

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في ( معالم التتريل ١٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : أعلام النبوة (ص: ٨٠)؛ الملل والنحل (٢٣٣/٢)؛ ومعجم ما استعجم (٢٧٧/١ و٢٠٣/٢ و٤/ ١٣٦٤)؛ ومعالم النبريل (٢٤/١)؛ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٢٠٨/١)؛ ومعجم البلدان (٢١٦/٣ و ٢١٦/٣ و ٥/ ٣١٠) ومعجم البلدان (٣١٩/١ و ٢٠٥/١)؛ والجامع لأحكام القرآن (٣١٩/١ و٢/٥١٤)؛ والجامع لأحكام القرآن (٣١٩/١ و٢/٥١٤)؛ ولسان العرب (٣٤٥-٣٥٠)، مادة : رهن )؛ والروح (ص: ١٩٧-١٩٨).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأمم والملوك ( ٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ( ١/١٨ ) .

<sup>(</sup>٨) فتح القدير ( ٧١/١ ) .

<sup>(</sup>٩) أبجد العلوم ( ١/٣٤٣).

<sup>(</sup>١٠) أوحز المسالك إلى موطأ الإمام مالك (٢٥٦/٢).

وقد ورد في نزول آدم الطَّخِينَ في الهند حديث ضعيف مرفوع إلى النبي ﷺ أخرجه ابن عساكر (١) من حديث أبي هريرة ﷺ مرفوعا قال: نزل آدم بالهند واستوحش ... الحديث (٣).

أما مكان نزول حواء عليها السلام فقيل أنها كانت نزلت في المكان الذي نزل فيه آدم الطِّيِّلِيِّ في الهند . ذكره عبد الله البكري (٢) وياقوت الحموي (٤).

وقيل أنها لم تكن نزلت في مكان هبوط آدم الطَّيِّكِم في الهند بل هي نزلت بجدة . هذا القول منسوب إلى ابن عباس (°) والحسن (؟) والضحاك (٧)، وكذلك ذكره غير واحد من أهل العلم (٨).

وقيل نزلت بالمروة . وهو محكي عن ابن عمر كما سبق ذكره قريبا .

قال الحافظ ابن كثير: (وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأحبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها، ولو كان في تعيين تلك السبقاع فائدة تعود إلى المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم) (٩). وقال محمد رشيد رضا: (وكل ما ورد في هبوط آدم وحواء من تعيين الأمكنة فهو من الإسرائيليات الباطلة) (١٠).

<sup>(</sup>١) أبــو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي، المعروف بابن عساكر، الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث . الشام، توفي سنة ٧١هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٥٧١-٥٥٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخسر حه ابن عساكر في تاريخه ( ٤٣٧/٧ في ترجمة آدم أبي البشر برقم : ٥٧٨ )، وضعفه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ٧٩/١م-٥٨٠ ح : ٤٠٣ ) . وكذلك ورد حديث آخر وهو موضوع، ذكره ابن عراق في ( تتريه الشريعة ٢٤٦/١ )؛ والفتني في ( تذكرة الموضوعات ص : ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظسر : معجـــم ما استعجم ( ١٣٦٤/٤ ) والبكري هو أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي، لغوي مؤرخ نساية جغرافي، توفي سنة ٤٨٧هـــ .انظر : معجم المؤلفين ( ٧٥/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظـــر : معجم البلدان ( ٣٥٣/٥ ) ، والحموي هو أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ، مؤرخ أديب شاعر ناثر لغوي عالم بتقويم البلدان، توفي سنة ٦٣٢هـــ .انظر : معجم المؤلفين ( ١٧٨/١٣ - ١٧٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في ( الطبقات ٤/١ ٣٥-٣٥ )، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تاريخه ( ٧٩/١ ) وهو إسناد مظلم جدا وقد سبق الكلام عنه في ( ص : ٥٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر ما سبق ذكره في (ص: ٥٥، الهامش رقم: ٧) .

<sup>(</sup>٧) ذكره عنه البغوي في معالم التتريل (١٧٤/١).

<sup>(</sup>٨) انظر : أعلام النبوة (ص : ٨٠)؛ ومعالم التتريل ( ٦٤/١ )؛ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك ( ٢٠٨/١ )؛ والحامل في التاريخ ( ٢٢/١ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٣٢٠/١ و ١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٩) تفسير القرآن العظيم ( ٢٠٦/٢-٢٠٠، الأعراف: ٢٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) تفسير القرآن الحكيم ( ٢٧٩/١ )٠.

خلاصة القول: إنه لا شك أن بيان مكان هبوط آدم وحواء عليهما السلام في الأرض وتحديده وتعيينه من الأمور الغيبية التي لا يمكن الخوض فيها على وجه الجزم واليقين والصواب إلا بدليل واضح صحيح: من كتاب الله تعالى أو من سنة ثابتة عن رسول الله على ولم يرد تعيين ذلك في شيء من آيات الكتاب العزيز، ولا في أحاديث الرسول الصحيحة، وإنما ورد ذكر ذلك في حديث ضعيف أو موضوع.

وكذلك أثرت في ذلك أقوال عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولكن أغلب هذه الآثار غير صحيحة الأسانيد إلى من حكيت عنهم، مع نكارة شديدة في متولها ومخالفتها لما هو ثابت في الأحاديث الأخرى الصحيحة، وبعضها صحيحة الأسانيد عنهم ولكنها منكرة المتن كالتي قبلها، والقليل منها صحيحة ومتولها سالمة من السانيدة. ومن المحتمل أن تكون هذه الأقوال مأخوذة من الإسرائيليات إلا أن تضافر هذه السروايات في نزول آدم الطيخ في الهند يعطي القول بتروله فيها قوة، فلا يبعد أن تكون الهند هي مهبط أبي البشر آدم الطيخ ولكن لا يمكن الجزم به، والله أعلم بالصواب.

# المطلب الثالث: الحكمة في إهباط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة .

إن الله سبحانه وتعالى أكرم الأبوين بإسكاهما في الجنة، وأباح لهما أن يأكلا منها رغدا حيث شاءا إلا شجرة واحدة عينها لهما، ولهاهما عنها ولكن أكلا منها، فكان ذلك سببا لإهباطهما وحروجهما وحروج ذريتهما تبعا لهما من الجنة إلى الأرض. ولم يكن إهباطهما إلى الأرض عبثا ولغوا بل فيها من الحكم الجليلة الكثيرة العظيمة التي تعجز العقول عن معرفتها والألسن عن صفتها، وفيما يلى الإشارة إلى بعضها (١).

١ – إنه سبحانه وتعالى إنما حلق الخلق لعبادته، وهي الغاية العظمي والحكمة الكبرى من حلقهم وإيجادهم. قال تعالى : ﴿ وماخلقت الجنوالإنس الاليعبدون ﴿ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ﴿ إن الله هو الرزاق ذو القوة المئين ﴾ (١). ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم والبقاء ، إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء لأن دار البقاء إنما هي دار لذة ونعيم، لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف .

٢- إنه سبحانه لا شيء أحب إليه من تذلل العبد بين يديه وحضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه. وهذا إنما يتم بأسبابه التي تتوقف عليها، وحصول هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة يمتنع إذ هو مستلزم للجمع بين الضدين.

٣- إنه سبحانه وتعالى أراد أمرهم ونحيهم وابتلاءهم واختبارهم بذلك، وليست الجنة دار تكليف، بل دار إنعام وإكرام؛ فأهبطهم منها إلى الأرض، ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وبذلك عرضهم للثواب العظيم الجزيل الذي لا يوصل إليه إلا بعد عبور حسر الامتحان والابتلاء. ولا يمكن عبور هذا الجسر إلا بامتثال ما أمر الله به وترك ما نحى عنه :

٤- إنه سبحانه أراد أن يتحذ منهم أنبياء ورسلا وصديقين وشهداء وأولياء وعبيدا
 يحبهم ويحبونه، فحلى بينهم وبين أعدائه، وامتحنهم بهم . فلما آثروه وبذلوا نفوسهم

<sup>(</sup>١) هذه الحكم مستفادة من كتاب : مفتاح دار السعادة ( ٣/١-١١) ؛ ومن كتاب : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص: ٢٤٣-٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) الذاريات الآيات: ٥٨-٨٥

وأموالهم في مرضاته ومحابه نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصلا . فدرجة الخلة، والرسالة ، والنبوة، والصديقية، والشهادة، والولاية، والعبودية الخاصة، والحب فيه، والبغض فيه، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه عنده من أفضل درجات المحلوقين وأشرف مقاماتهم بل هي نهاية كمالهم. ولم تكن لتحصل لهم إلا على الوجه السني قدره وقضاه من إهباط آدم النبي الأرض، وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيها، فكان إنزالهم إلى الأرض من كمال الإحسان وتمام الإنعام عليهم .

٥ – إنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمالهم فيها بالغيب. والإيمان بالغيب هو الإيمان السنافع. وأما الإيمان بالشهادة فكل أحد يؤمن يوم القيامة، يوم لا ينفع نفسا إلا إيمالها في الدنيا. فلو خلقوا في دار النعيم لكان لهم فيها لذة وكرامة ولكن لم يكونوا لينالوا اللذة والكرامة والمترلة الرفيعة التي تحصل لهم لإيمالهم بالغيب.

7 - إنه تعالى له الأسماء الحسنى فهو الغفور الرحيم، العفو الحليم، الخافض الرافع، المعز المذل، المحيي المميت . ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء .فاقتضت حكمته سبحانه أن يسكن آدم وذريته دار الابـــتلاء، لــتظهر آثار أسمائه الحسنى، فيغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، ويخفض من يشاء، ويرفع من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء إلى غير ذلك مما فيه ظهور آثار أسمائه الحسنى وصفاته العليا .

٧ – إنه سبحانه له الخلق والأمر . والأمر هو شرعه ودينه الذي بعث به رسله، وأنزل به كتسبه. وليست الجنة دار تكليف تجرى عليهم فيها أحكام التكليف ولوازمها، وإنما هي دار نعسيم وللهذة وراحة، فاقتضت حكمته سبحانه إخراج آدم التيكيل وذريته منها إلى دار تجرى عليهم فيها أحكام دينه وأمره ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه . وكما أن أفعال الله وخلقه من لوازم كمال أسمائه الحسني وصفاته العلى فكذلك أمره وشرعه وما يترتب عليه من الثواب والعقاب من لوازم كمال ربو بيته وحكمته وعزته وغيرها من أسمائه الحسني وصفاته العلى .

٨ - إنه سبحانه جلت حكمته خلق أبا البشر آدم التَّلِيَّة من قبضة من طين قبضها من جميع الأرض، طيبها وخبيثها، سهلها وحزنها، فعلم الله أن في ظهره من الذرية من لا يصلح للإقامة في دار كرامته فأنزله إلى الأرض التي هي ميدان للصراع بين الخير والشر، واستخرج ذريته من صلبه، ويسر كلا منهم لما خلق له .

ثم ميزهم بعد ذلك في دارين: دار الطبيين وهي الجنة التي لا تصلح مقرا إلا للطبيين ، ودار الخبيثين وهي الخبيثين وهي النار التي لا تصلح مقرا إلا للخبيثين . كما بين ذلك في كتابه فقال عز من قائل:

﴿ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولك هم الخاسرون ﴾ (١).

9 - إن الله سبحانه يحب الصابرين، ويحب المحسنين، ويحب التوابين، ويحب التوابين، ويحب المستطهرين، ويحب الشاكرين، ويحب المحاهدين الذين يقاتلون في سبيله صفا كألهم بنيان مرصوص لتكون كلمة الله هي العليا . فاقتضت حكمته أن يسكن آدم و ذريته دارا يأتون فيها هذه الصفات فينالون بذلك أعلى الكرامات، وهي محبته لهم، فكان إسكالهم الأرض من أعظم النعم عليهم. ﴿ والله يختص برحمته من يشاء والله دو الفضل العظيم ﴾ (٢).

١٠ - أراد الله عـــز وحل أن يظهر لملائكته كمال علمه وحكمته، فإنه حين أخبر الملائكة بقوله : ﴿ أَتِجعل فيها الملائكة بقوله : ﴿ إني أعلم ما لا تعلمون ﴾ (٦).

فأظهر لهم ذلك العلم بأن جعل في الأرض من حواص حلقه من أوليائه وأحبائه وأنبيائه ورسله الذين يسباهي بهم الملائكة لتقربهم إليه بالعبادات، وبذل نفوسهم في محبته ورضاه، وتسليحهم له آناء الليل وأطراف النهار، وذكرهم له قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وشكرهم له في كل أحوالهم: في السراء والضراء، والعافية والبلاء، والشدة والرخاء. مع معارضات الهوى والشسهوة والشيطان، بخلاف الملائكة فإنهم يعبدون الله من غير معارض ولا ممانع ولا شهوة تعتريهم. فأظهر الله بذلك لملائكته علمه وحكمته في جعل آدم وذريته خلفاء في الأرض.

11 - لقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعي الشهوة والفتنة، وداعي الإيمان والعقل والعلم، إذ كونه من تراب ونفخ فيه من روحه، فخلق فيه العقل والشهوة، وكل منهما داع إلى مقتضاه، ليتم بذلك مراده سبحانه، ويظهر لعباده عزته في حبروته، وحكمته في رحمته، ولطفه في سلطانه، فكان لا بد من

<sup>(</sup>١) الأنفال الآية : ٣٧

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية : ١٠٥

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية : ٣٠

إسكانهم في دار الابتلاء، ليبلوهم أيهم أحسن عملا .

ولو شاء سبحانه لخلقهم كالملائكة بلا شهوات، وأبقاهم في دار كرامته لكنهم حينئذ يكونون خلقا آخر غير بني آدم، الذين جمع لهم بين العقل الذي تمتاز به الملائكة، وبين الشهوة التي هي طبيعة الأرض التي خلقوا منها .

17 - إنه سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم ليكونوا أعظم محبة وأكثر شكرا وأعظم التذاذا بما أعطاهم من النعيم . فأنزل الجميع الصالحين وغيرهم إلى الأرض ثم امتحنهم واختبرهم، ووفق من شاء منهم، وخصهم بأنواع النعيم واللذات والرحمات والكرامات رحمة منه وفضلا، وخذل من شاء منهم وأذاقهم أنواع الآلام والشدائد حكمة وعدلا . ولا شك أن المؤمن إذا رأى عدو الله وعدوه في أنواع العذاب والآلام وهو يتقلب في أنواع النعيم واللذة ازداد بذلك سرورا وعظمت لذته وكملت نعمته .

١٣ – عن أبي هريرة على عن النبي على قال: من آمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله ! أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجّرُ ألهار الجنة (١).

ف الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وجعل فيها مراتب ودرجات كما اقتضت حكمته، وأيضا حكمته سبحانه مقتضية عمارة هذه الدرجات كلها ، فأنزلهم إلى دار العمل والمحاهدة والمسابقة ليقسمها بين أهلها – بعد عفوه ورحمته – على قدر بذلهم وجهدهم وأعمالهم .

١٤ - إنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض كما أخبر سبحانه في كتابه بقولـــه:
 ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وهوالذي جعلكم خلاف الأرض ﴾ (٣) وقوله: ﴿ ويستخلفكم في الأرض في نظركيف تعملون ﴾ (٤) . فــــأراد سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف في الأرض إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه خ ( التوحيد، ب: ﴿ وكانعرشه على الماء ﴾ [ هود: ٧] ... ٢٧٠٠/٦ ح: ٢٩٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية : ٣٠

<sup>(</sup>٣) الأنعام الآية: ١٦٥

<sup>(</sup>٤) الأعراف الآية : ١٢٩

10 - إنه سبحانه وتعالى سبق في حكمه وحكمته أن الغايات المطلوبة لا تنال إلا بأسبابها الستي جعلها الله أسبابا مفضية إليها، ومن تلك الغايات أعلى أنواع النعيم وأفضلها وأحلها، فلا تنال إلا بأسباب نصبها مفضية إليها، وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تسنال إلا بأسبابها مع ضعفها وانقطاعها كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال والجاه في الدنيا فكيف يتوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه، ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرث فكان إسكان الله آدم وذريته هذه الدار التي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى أعلى المقامات من إتمام إنعامه عليهم .

# المبحث الثاني: تحذير الله تعالى آدم الطِّيِّة وذريبته من إبليس ومكائده. وفيه ثلاثة مطالب.

# المطلب الأول: تحذير الله تعالى لآدم الطِّيخ وذريته من إبليس.

إن الله سبحانه وتعالى لما أمر آدم وزوجه بالهبوط إلى الأرض: محل الشقاء والتعب، والكد والنصب، والسعي والنكد، والابتلاء والاختبار والامتحان، أخبرهما بأنهما سيقيمان في هذه الأرض هما وذريتهما، يعمرونها ويتمتعون فيها تمتعا موقوتا إلى حين انتهاء آجالهم، وحذرهما من الشيطان الرجيم، وبين لهما أن العدارة بينهما وبين إبليس شديدة، وأنها سنتظل قائمة مستمرة بين ذريتهما وذرية إبليس، فعليهم أن يكونوا على حذر من فتنة إبليس وذريته وجنوده، وأن لا يصغوا إلى إغوائهم وإضلالهم.

قال تعالى : ﴿ وَالنَّا الهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ قال الهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴿ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴿ يا بني ادم قد أنزلنا عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴿ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴿ يا بني ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون ﴿ يا بني ادم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليربهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تونهم إنا جعلنا الشياطين أوليا وللذين لا يؤمنون ﴾ (١) .

فالله سبحانه وتعالى نمى بني آدم أن يفتتنوا بفتنة الشيطان بمعصية الله وطاعة الشيطان في خلاف أمر الله ونميه وترك تقواه، وبين أنه كما فتن إبليس أبويهم من قبل ونزع عنهما لباسهما فكذلك قد يترع عنهم لباسهم، وأنه يحاول أن يجعلهم عراة عن لباس التقوى

<sup>(</sup>١) البقرة الآية: ٣٦

<sup>(</sup>٢) طه الآية : ١٢٢

<sup>(</sup>٣) الأعراف الآيات : ٢٤-٢٧

ولباس البدن، وما ذلك إلا لشدة بغضه وحسده وعداوته لهم (١).

وقال تعالى: ﴿ يا أَيُهَا النَّاسِ كُوامًا فِي الأَرْضِ حَلَالْ طَيَا وَلا تَبْعُوا خَطُوات الشَّيْطَان إِنْهُ لَكُم عَدُومبِين ﴾ (\*)
وقال تعالى: ﴿ يا أَيُهَا الذِّينَ امنوا ادْخُلُوا فِي السّلم كَافَةُ ولا تَبْعُوا خَطُوات الشَّيْطَان إِنْهُ لَكُم عَدُومبِين ﴾ (\*) وقال تعالى: ﴿ إِنَ الشَّيْطَان الإنسان عَدُومبِين ﴾ (\*) وقال تعالى: ﴿ إِنَ الشَّيْطَان الإنسان عَدُومبِين ﴾ (\*) وقال تعالى: ﴿ إِنَ الشَّيْطَان الإنسان عَدُومبِين ﴾ (\*) وقال تعالى: ﴿ وَالْ عَدَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّيْطَان المَعْدُو وَعَدُوا أَيْمَا يَدْعُو حَزِيهُ لِيكُولُوا مِنْ أَصِحاب السَّعِير ﴾ (\*) وقال تعالى: ﴿ أَمْ أَعَهُد اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل

فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات لبني آدم أن الشيطان لهم عدو مضل مبين، وأنه يسريد أن يضلهم ويغويهم ويترغ بينهم، فنهاهم أن اتباع خطواته واقتفاء آثاره حتى لا يجرهم شيئا فشيئا إلى النار، وأمرهم أن يتخذوه عدوا لهم ؟ لأنه وحزبه من دعاة جهنم وأصحاب السعير، يريدون أن يقع بنو آدم فيما وقعوا هم فيه من الغضب الإلهى والشقاء الأبدي .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمُلاَتُكَةُ اسْجُدُوا لَآدَمُ فَسْجُدُوا إِلَا إِبْلِيسَ كَانْ مِنَ الْجُنْ فَفْسَقَ عَنْ أُمْرُ رَبّهُ أُولِياء مِنْ دُونِي وهُمُ لَكُمْ عَدُو بِئُسُ لَلْظَالِمِينَ بِدَلا ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>١) انظر : الاستقامة ( ١٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية : ١٦٨

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية : ٢٠٨

<sup>(</sup>٤) الأنعام الآية: ١٤٢

<sup>(</sup>٥) يوسف الآية : ٥

<sup>(</sup>٢) القصض الآية : ١٥

<sup>(</sup>٧) فاطر الآية: ٢

<sup>(</sup>٨) يس الآيات : ٢٠-٣٤

<sup>(</sup>٩) الزخرف الآية : ٦٢

<sup>(</sup>١٠) الإسراء الآية: ٥٣

<sup>(</sup>١١) الكهف الآية: ٥٠

فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة مخاطبا بني آدم إني أكرمت أباكم آدم الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة مخاطبا بني آدم إني أكرمت أباكم آدم الله ورفعت قدره، وأسجدت له ملائكتي، تكريما له وتشريفا، ولكن عدوي وعدوه إبليس لم يسجد لأبيكم، وعصى أمري، وخرج عن طاعتي . فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني؛ فتطيعوه في معصيتي، وتوالوه في خلاف مرضاتي، مع ألم من ألد أعدائكم، وأيضا قد أمرتكم بمعاداتهم (۱).

والله تعالى مالك الملك والملوك. وقد بين لنا أن إبليس عدو له وعدو لنا، وأمرنا أن نعاديه، وأن نتخذه عدوا لنا، ونحن نرى في الدنيا – ولله المثل الأعلى – أن من والى أعداء ملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأما أن يوالي شخص أعداء الملك، ويدعي أنه موال له، وأنه يحبه ويطيعه. فذاك بعيد عن العقل الصحيح والمنطق السليم، ونوع من الخيال، وضرب من المحال .

هـــذا إذا لم يكــن عــدو الملك عدوا له فكيف إذا كان عدوا له وللملك، وكانت عداوت له مــا عــلى الحقيقة، عداوة شديدة من كل وجه، أشد من العداوة بين الشاة والذئــب، فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو ربه ومليكه ومولاه الذي لا مولى له سواه ولا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك (٢).

الحاصل : إن إبليس اللعين عدو لله تعالى وعدو لنا . وإنه حسدنا على ما أكرم الله به أبانا آدم الله وعلى ما أنعم به علينا من نعمه الكثيرة الوفيرة من أهمها أنه وفقنا لهداه و لما فيه رضاه . فيحب علينا أن نعاديه ولا نواليه، وأن نبتعد ونحذر من المسالك التي يدعونا إليها حتى لا نقع في مكائده التي فيها هلاكنا، وسيأتي ذكر بعض تلك المكائد التي يكيدها إبليس لبني آدم وبيان الطريق التي كما النجاة من شره في المطلبين القادمين بإذن الله سبحانه وتعالى، وبه التوفيق .

<sup>(</sup>١) انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ( ص : ٨٧-٨٨ )؛ وطريق الهجرتين ( ص : ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الجواب الكافي (ص: ٨٨-٨٨) .

# المطلب الثاني: مكائد إبليس وأساليبه في الإفساد.

إن إبليس لما امتنع من السحود لآدم التَّلِيَّانَ، وخالف أمر ربه وعصاه، ولم يستدرك ما صدر منه بالتوبة إلى الله تعالى وطلب المغفرة منه سبحانه بل أصر اللعين على فعله، مستكبرا عن أمر ربه طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته، وأخرجه من جنته، وباعده من قربه، وأمره أن يترل إلى الأرض، ملوما مدحورا صاغرا ذليلا.

فلما رأى إبليس عاقبته الوخيمة ومصيره السيئ طلب من الله سبحانه وتعالى النظرة إلى يسوم القيامة، ليقوم بإغواء بني آدم وإضلالهم؛ حتى يكونوا معه من أصحاب السعير، فأنظره الحكيم العليم إلى يوم الوقت المعلوم.

فه ند ذلك الحين لم يزل إبليس اللعين يمارس كل أسباب الغواية وأساليب الإضلال لإغواء بهي آدم، وصدهم عن الحق، وإبعادهم عن الله تعالى، وقطع صلتهم به سبحانه، وقد أبان عن شدة حرصه على إغوائهم وإهلاكهم، كما أحبر الله تعالى عنه في كتابه وعلى لسان رسوله في فقال تعالى : ﴿ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم \* ثم لآتينهم من بين أيد يهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين \* إلاعبادك منهم المخلصين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لن أخرت إلى يوم القيامة لأحت كن ذريته الإ قليلا \* قال اذهب فين تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا \* واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وقال لأكنذن من عبادك ضيبا مفروضا \* ولأضلهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن واذن الأتمام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الأعراف الآينان : ١٦-١٧

<sup>(</sup>٢) الحجر الآيتان : ٣٩-٤٠

<sup>(</sup>٣) الإسراء الآيات: ٦٢-٦٢

<sup>(</sup>٤) النساء الآيتان : ١١٨-١١٧

<sup>(</sup>٥) سسبرة ابسن أبي فاكمه، صحابي، له عن النبي الله حديث واحد . انظر : معجم الصحابة لابن قانع ( ٣٠٣/١)؛ وتمذيب التهذيب ( ٢٦٦/٢ برقم : ٢٥٩٧ ) .

لابسن آدم بأطسرته، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك، ودين آبائك، وآبناء أبيك؟ قال : فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتماجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمَثلِ الفَرسِ في الطَّولُ (1). قال : فعصاه فهاجر. قال : ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال : هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة، ويقسم المال. قسال: فعصاه فجاهد. فقال رسول الله في فمن فعل ذلك منهم، فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة، الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة (٢).

فه و يحاول إضلال بني آدم كل المحاولة بجميع صورها وأشكالها، ويبذل كل جهده ليتنك واعن الصراط المستقيم الموصل إلى رضى الله ومحبته، وإلى جنة الله ودار كرامته. والوسائل والمكايد والحيل والأسباب والأساليب التي يستخدمها لإضلالهم وإغوائهم كثيرة حدا (٣)، وفي هذه العجالة يلى ذكر بعضها والإشارة إليها.

الحق بكل صوره، وتقريبهم من الباطل وترويجه عليهم بكل صوره وأشكاله، ومن صور تلك المحاول الخبيئة تسميته الأشياء بغير اسمها تنفيرا من الحق وترويجا للباطل، وهي إحدى تلك المحاولة الحبيئة تسميته الأشياء بغير اسمها تنفيرا من الحق وترويجا للباطل، وهي إحدى تلك الحبيل الحبيئة التي كاد بما الأبوين في الجنة .قال تعالى حكاية عنه : ﴿ قال باآدم هل أدلك على شجرة الخلد، وهو غير اسمها.

<sup>(</sup>١) الطُّــوَل والطَّيْل : الحبل الطويل الشديد يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ١٤٥/٣ ، طول ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه حم ( ٢٥/٥١٥ - ٣١٦ ح : ١٥٩٥٨ )، واللفظ له؛ ون ( الجهاد، ب : ما لمن أسلم وهاجر وجاهد ٢/٦ ح : ٣١٣٤ )؛ وحب كما في الإحسان ( السير، ب : فضل الجهاد، ذكر إيجاب الجنة للمجاهد .... ١٠/ ح : ٣١٣٤ )؛ وحب كما في الإحسان ( السير، ب : فضل الجهاد، ذكر إيجاب الجنة للمجاهد .... ١٠/ ٥٣٤ ح : ٣٠٨٦ )، وصححه الألباني في ( صحيح سنن النسائي ٣٠٨٦ - ٣٨٣ ح : ٣١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) مكايد إبليس في إغواء بني آدم كثيرة جدا، يصعب حصرها، وقد أفردها بعض أهل العلم بتصنيفات مستقلة حيى لا يقع المسلم فريسة إغواء اللعين وإضلاله، ومن الكتب المصنفة في ذلك : مكايد الشيطان لابن أبي الدنيا، وتلبيس إبليس لابن الجوزي، ومختصره " المنتقى النفيس " لعلي حسن الأثري، وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن الحين والبيان في مداخل الشيطان لحمد أحمد الرائسيد، ومصائب الإنسان من مكائد الشيطان لابن مفلح المقدسي، والبيان في مداخل الشيطان لحمد أحمد الرائسيد، ومقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة لسليم الهلالي، ووقاية الإنسان من الجن والشيطان لوحيد عبد السلام بالى وغيرها من الكتب .

<sup>(</sup>٤) طه الآية : ١٢٠

ويمكن أن تقسم مكائده بتسميته الشيء بغير اسمه إلى قسمين .

أ - تسمية الحق بأسماء منفرة : ومن صور صده عن الحق أنه سمى ما هو حق وصلاح وطاعة بأسماء منفرة لأن الحق عليه مسحة من نور، وتعلوه إشراقة وضاءة، فلو ظلل كما هو دون تشويه لتهافتت إليه النفوس، وصغت إليه الأسماع، وركنت إليه القلوب، ولذا كان تقبيح صورة الحق وتشويهها وتسميته بأسماء منفرة من أهم مكائده، فهو الدي أوحى إلى أوليائه من الكفار أن وسموا الأنبياء بالسحر، وعدوا أتباعهم من الصابئين والخاسرين، وجعلوا الإيمان بمم واتباعهم سفاهة وضلالة (١).

كما أوحى إلى من ينفي أسماء الله وصفاته أن سموا إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا تشميها وتجسيما وتمثيلا، فسموا إثبات الوجه واليدين له تركيبا، وسموا إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فوق سماواته تحيزا وتجسيما، وسموا العرش حيزا وجهة، وسموا صفات الله تعالى أعراضا، وأفعاله حوادث، والحكم التي في أمره وشرعه أغراضا ... وما إلى ذلك (٢). وكذلك أوحى إلى الذين يشبهون صفات الله تعالى بصفات خلقه أن سموا تشبيه صفات الباري تعالى بصفات المخلوق إثباتا، وسموا عدم تشبيه صفاته تعالى بصفات مخلوقه نفيا وتعطيلا (٣).

وهـو مازال يسير بنفس الخطة وبتلك الوسائل حتى في زماننا هذا، فهو الذي أوحى إلى أوليائه بتسمية المتمسكين بحدي النبي في والمستنين بسنته ظاهرا وباطنا بالمتطرفين والمتعصبين، فهم يسمون البعد عن المعاصي ودور الفجور والفسق انغلاقا ، وقد يسمون ترك المعاصي والمنكرات والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته، ويسمون المرأة التي التزمت بأمر ربحا وجلست في بيتها رجعية ومتخلفة، ويسمون التدين ثقالة، ويسمون عدم الانبساط إلى السمفهاء والفسماق والمسطالين سوء خلق، ويسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشرا وفضولا، وكل ذلك من وحى الشيطان إليهم (٤).

ب - تسمية الباطل بأسماء محببة: إن الباطل له صورة قبيحة فيعمد الشيطان إلى

<sup>(</sup>١) انظر : وقاية الإنسان عن الجن والشيطان ( ص : ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الصواعق المترلة على الطائفة الجهمية والمعطلة ( ٢٦٦-٢٦٣)

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) انظر : الصواعق المترلة ( ٢٦٣/١ )؛ وقاية الإنسان من الجن والشيطان ( ص : ١٧٨–١٧٩ ) . ٠

هذا الباطل فيغطيه بغطاء جميل ويلبسه رداء حسنا ثم يزينه ويحسنه ثم يبدأ في إغواء العبد به ويدل على ذلك قوله تعالى فيما حكاه عن اللعين أنه قال: ﴿ قالرب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين \* إلاعبادك منهم المخلصين ﴾ (١). فالتزيين أولا ثم الإغواء .

ومن صور هذا التزيين تسمية الفواحش والمعاصي بأسماء محببة إلى النفوس لكي يخفي خبثها وفحشها، فهو الذي سمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد ( هلأداك على شجرة الخلا وملك لا يبلى ) (٢).

قال العلامة ابن القيم: ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا اللقمة الكفرية التي هي الحشيشة بلقيمة الذكر والفكر، وسموا الربا بالمعاملة، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تتريها، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة. أهر بتصرف (٣).

وهـذه المكيـدة الخبيثة ما زالت سارية المفعول لدى أتباعه حتى الآن فهم يسمون الحمـور بمشـروبات روحيـة، ويسمون الربا بالفائدة، ويسمون السفور الفاتن والتبرج الفاضـح بحـرية المرأة، ويسمون الاختلاط المستهتر بالتقدم والتمدن ، ويسمون المغنية الفاسقة الفاجرة فنانة ، ويسمون الممثلة الخليعة بطلة، ويجمعون كل هذا الفسق والفحور والعصيان تحت اسم الفن، كل هذا ليجذبوا قلوب الناس إلى فحشهم وخبثهم (<sup>3)</sup>.

٧ - الستدرج في الإضلال: إن الشيطان لا يأتي إلى الإنسان ويقول له: افعل هذه المعصية، وإنما يقربه منها خطوة خطوة، فهو يأتي مثلا إلى من يريد أن يصيده ويفتنه بعبادة القسبور، فيحاول أن يقسرر عنده أن الإقسام على الله تعالى والدعاء به أبلغ في تعظيم المقبور واحترامه، وأن ذلك أنجح في قضاء حاجته . فإذا اقتنع به الشخص نقله إلى درجة أحرى، وهي دعاؤه من دون الله تعالى وسؤاله إياه . ثم ينقله بعد ذلك درجة فدرجة إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه، ويوقد عليه القنديل، ويعلق عليه الستور، ويبني عليه المسجد، ويعبده بالسجود له،

<sup>(</sup>١) الحجر الآية : ٣٩-٤٠

<sup>(</sup>٢) طه الآية: ١٢٠

<sup>(</sup>٣) انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( ١١٣/١-١١٣ )؛ والصواعق المترلة ( ٢٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : وقاية الإنسان (ص: ١٧٨ ) .

والطــواف بــه، وتقبيله، واستلامه، والحج إليه، والذبح عنده . ثم ينقله درجة أحرى إلى دعاء الناس إلى عبادته، واتخاذه عيدا ومنسكا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآحرتهم (١).

3- إيقاع الناس في الإفراط أو التفريط: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته عن المأمور به، فيهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به . وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به، ويوهمه أنه لا يكفيه، وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز الثاني. كما قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر.

وهذه المكيدة الشيطانية : مكيدة الإفراط والتفريط من أعظم مكايده التي ما نجا منها إلا القليل . فقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته، وعطلوه منها. وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه بمم .

وقصر بقوم حتى قالوا :إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده، ولا شاءها منهم ولكسنهم يعملون مشيئة الله تعلى وقدرته، وتجاوز بآخرين حتى قالوا : إلهم لا يفعلون شيئا البته، وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم والعبيد ليس لهم قدرة، ولا فعل ألبتة.

وقصر بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه ولا بائنا عنهم، ولا هو فوقهم، ولا تحستهم، ولا خسلفهم، ولا أمامهم، ولا عن أيمالهم، ولا عن شمائلهم. وتجاوز بآخرين حتى قالوا: هو في كسل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان .

وقصر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يشفع أحدا في أحد البته ولا يرحم أحدا

<sup>(</sup>١) انظر : إغاثة اللهفان ( ٢١٧/١ )؛ ووقاية الإنسان ( ص : ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الأعراف الآية : ٢١

بشفاعة أحد، وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم .

وقصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم .

وقصــر باليهود في المسيح حتى كذبوه، ورموه وأمه بما برأهما الله تعالى منه. وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه إلها يعبد مع الله .

وقصر بقوم حتى عادوا أهل بيت رسول الله وقاتِلوهم، واستحلوا حرمتهم. وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعوا فيهم الإلهية.

وقصر بقرم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله الصحيحة الضريحة .

وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - . وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا المسلم من الإسلام بالكبيرة الواحدة .

وقصــر بقوم عن إخراج الواجب من المال، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم، وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم.

وقصـــر بقوم عن الإنفاق في سبيل الله وما هو واحب عليهم . وتجاوز بآخرين حتى أسرفوا أموالهم وبذروها في أنواع المحرمات تبذيرا .

وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام .

وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم .

وقصر بقرم حرى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص (١).

٥- الــتحريش بين المسلمين: لا شك أن في الجمع قوة وشوكة، وفي الخلاف

<sup>(</sup>١) انظر : إغاثة اللهفان (١/٥١١-١١٨).

ضعفا ومهانة، والشيطان لا يريد أن يعيش الناس في وفاق ووحدة ؛ ولذلك دائما يحاول إثارة الخلاف والتراعات بينهم . قال تعالى : ﴿ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان بينخ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ﴾ (١). وقال تعالى : ﴿ إنما يربد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ (٢) .

فالشيطان يتلمس السقطات من فم الإنسان والعثرات من لسانه، ويغري بما العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه، فيتكدر جو الأخوة والحبة والصفاء والصدق والوفاق، ويحل محله ظلمات الخلاف والتراع والجفوة والبغض والشحناء والعداء وما إلى ذلك (٢٠).

كما أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس في الخمر والميسر، فإن الخمر تفقد الوعي وتثير الستولى الستوات والشهوات . والميسر يوقد في نفس المقمور نار الحقد والثأر على القامر الذي استولى على ماله أمام عينيه . والشيطان لا يزال وراءهم يؤجج هذه النار ويثير تلك الشهوات حتى يجرهم إلى أماكن الردى ويوقعهم في المزالق والمهالك التي يصعب الخروج منها (3).

ولذلك حذر النبي الله من هذه المكيدة الشيطانية فقال: (( إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في حزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم )) (٥).

7 - تفكيك الأسرة الشيطان لا يروق له أن يكون المجتمع قائما على الوحدة والمحبة، ولاشك أن الأسرة المتماسكة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع على أساس الوحدة والوفاق، ولذلك دائما يحاول اللعين إثارة الحلاف في أفراد الأسرة، ولا سيما بين الزوجين لأنه يعلم يقينا أنه إذا تمكن من حطم هذه البناية الطيبة والحلية الناسلة المعمرة سوف يتحطم المجتمع كله تلقائيا، فيسهل عليه كيدهم وصيدهم، ويكون المجتمع كله فريسة لإغوائه وإضلاله . لذلك كان تفكيك الأسرة وإحداث الفرقة بين المرء وزوجه من أعظم مقاصد إبليس وأحب الأعمال عنده وأرغبها لديه (1).

<sup>(</sup>١) الإسراء الآية : ٥٣

<sup>(</sup>٢) المائدة الآية: ٩١

<sup>(</sup>٣) انظر: مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة (ص: ٢٢-٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه م من حديث جابر ﷺ ( صفة القيامة والجنة والنار، ب : تحريش الشيطان ... ٢١٦٦/٤ ح : ٢٨١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الصحيح الجامع لأخبار الجن والشياطين من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم ( ص : ٤٤ )؛ والبيان في مداخل الشيطان ( ص : ١٠١–١٠٢ ) .

وهذه المكيدة الشيطانية أخبر عنها يوسف الطّيّلة بأن إبليس هو الذي كان يترغ بينه وبين أخوته حتى حرى ما حرى بينه وبين إخوته (۱). قال تعالى حكاية عنه : ﴿ وقال ياأبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ﴾ (۲).

وقد أخبر النبي في أن التفرقة بين المرء وزوجه من أعظم الأعمال عند إبليس، عن حابر في قال : قال رسول الله في : إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه مترلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا . قال: ثم يجيء أحدهم، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال : فيدنيه منه، ويقول : نِعْمَ أنت . قال الأعمش (٣): أراه قال : فيلتزمه (٤).

فالذين يدعون اليوم إلى تفكيك الأسرة باسم الحرية والتقدم والتمدن والتطور أو يسببون إحداث الخلاف وإثارة الفرقة بين أفراد الأسرة هم من أتباع إبليس وجنوده وسراياه، يقومون بتنفيذ خطيته وتحقيق رغبته، يضمون صوقم إلى صوته ويدعون بدعوته، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ واتبعواما تتلوالشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر في تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا ياذن الله ﴾ (١).

٧- الغيناء وسماع الأصوات المحرمة: قال تعالى: ﴿ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر : البيان في مداحل الشيطان (ص: ١٠١) .

<sup>(</sup>٢) يوسف الآية : ١٠٠

 <sup>(</sup>٣) الأعمــش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع ولكنه يدلس، توفي سنة
 ١٤٧هــ أو بعدها بسنة . انظر : تقريب التهذيب (ص : ٢٥٤ برقم : ٢٦١٥) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه م ( صقة القيامة والجنة والنار، ب : تحريش الشيطان وبعثه سراياه ... ٢١٦٧/٤ ح : ٢٨١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : الصحيح الجامع لأخبار الجن والشياطين (ص : ٤٤).

<sup>(</sup>٦) البقرة الآية : ١٠٢

<sup>(</sup>٧) الإسراء الآية : ٦٤

إن صوت الشيطان هو الصوت المحرم ومنه الغناء، ومزامير الشيطان التي هي المعازف وآلات الموسيقي...، وقد احتال بما على حلق كثير (١).

قال العلامة ابن القيم: (ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المكاء، والتصدية، والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قدرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه، واتخذت لأجله القرآن مهجورا.

ف لو رأيتهم عند ذياك السماع، وقد حشعت منهم الأصوات، وهدأت منهم الحركات، وعكفت قلوم بكليتها عليه، وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له كستمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم تكسر المخانيث والنسوان، ويحق لهم ذلك، وقد حالط خماره النفوس، ففعل فيها أعظم ما يفعله حُميًّا الكؤوس، فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك تمزق، وأثواب تشقق، وأموال في غير طاعة الله تنفق، حتى إذا عمل السكر فيهم عمله، وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله، واستفزهم بصوته وحيله، وأجلب عليهم برجله وحيله، وخز في صدورهم وخزا، وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا، فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار، وتارة كالدباب ترقص وسط الديار.

فيا رحمة السقوف والأرض من دك تلك الأقدام، ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام، ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون ألهم حواص الإسلام، قضوا حياهم لذة وطربا، واتخذوا ديسنهم لهوا ولعبا، مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن، لو سمع أحدهم القرآن مسن أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا، ولا أزعج له قاطنا، ولا أثار فيه وجدا،... حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان، وولج مزموره سمعه، تفجرت ينابيع الوجد من قلبه، على عينيه فجرت، وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت.

فيا أيها الفاتن المفتون، والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة حاسر مغبون،

<sup>(</sup>١) انظر : مقامع الشيطان (ص: ٢٦).

هــــلا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن ؟ وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات؟

ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، ويميل إلى ما يشاكله، والجنسية علة الضم قدرا وشرعا، والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا، فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من الشميطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا ؟ ﴿ أَفْتَخَذُونُهُ وَذُرِيّهُ أُولِياء من دوني وهم لكم عدو بنس للظالمين بدلا ﴾ (١) ) (٢).

۸- الاستعانة بشياطين الإنس، والإيجاء إليهم بالمجادلة: إن إبليس ليس وحيدا في معركة إغواء بني آدم بل له أعوان وأنصار من جنسه، كما أن له أذنابا وأتباعا من غير جنسه من بني آدم، الذين كاد بهم أولا فأحكم قيدهم حتى أصبحوا عونا له على باطله وشرّه وفساده، فهو يوحي إليهم بمكايده وأباطيله وشبهاته، وهم يقومون بإكمال مهمته وتسنفيذ خطته ونشره شبهاته وساوسه بين الناس. قال تعالى: ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليا ثهم ليجاد لوكم وإن أطعتوهم إنكم لمشركون ﴾ (٣).

فكم نرى لو أن شخصا هداه الله تعالى لدين الإسلام والالتزام به كاملا، والسير على نمج خير الأنام وهن حاءت الفتن من كل جانب تكشر أنيابها، فإذا استعصم بحبل الله المتين، وتغلب على شياطين الجن جاءه شياطين الإنس من أصدقاء السوء وأتراب الفسوق يجادلونه عن الباطل، ويشبطون من عزيمته، ويوهنون من قوته في الحق ، وما ذلك إلا من إيجاء الشيطان إليهم وتزيينه لهم (3).

٩- تشبيط المؤمنين بتخويفهم تارة من الفقر والحاحة، وأخرى بضعفهم وقلتهم وقلتهم وقلتهم وقلتهم وقسوة العدو وكثرتهم ونحو ذلك . قال تعالى : ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ﴾ (°) . وقال تعالى : ﴿ إِنَمَا ذَلَكُم الشيطان يخوف أولياء فلا

<sup>(</sup>١) الكهف الآية: ٥٠

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/٤٢٢-٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) الأنعام الآية : ١٢١

<sup>(</sup>٤) انظر : وقاية الشيطان (ص: ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية : ٢٦٨

تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾ (١) .

فهو يخوف الناس عموما والمؤمنين حصوصا من الفقر والفاقة، ويأمرهم بالبحل وعدم الإنفاق في سبيل الله تعالى، ويحثهم على جمع الأموال بغض النظر عن كونما من الحلال أوالحرام، ثم يزين لهم المعاصي والذنوب والمحرمات فينفقونما فيها ، فيكون شرا على شر .

كما يخوف المؤمنين من قوة العدو وكثرته، ويوهم إليهم أن أولياء الشيطان أولو بأس وشدة وعدد، ويخيل للمؤمنين ألهم في محل الضعف والقلة حتى لا يقوم أولياء الله بالأمر بالمعروف، والنهي عن المتكر، والجهاد في سبيل الله تعالى، لإعلاء كلمة الله تعالى، وإرغام أنوف المشركين والكافرين، ودحض باطلهم وكسر شوكتهم.

۱۰ - المواعيك الكافيك والأهافي الباطلة: أن الشيطان يعد أولياءه وعودا كاذبة، ويمانيه ماني باطلة حتى يسهل عليهم قبول غوايته وإضلاله ، فإذا تمكن من صيدهم وكيدهم قدادهم إلى المهالك وأماكن الردى وساقهم إلى المصادر التي فيها عطبهم وهلاكهم وعذاكم ثم يتخلى عنهم ويقف يتشمت نهم (۱۰). قال تعالى: ﴿ ويوم بعض الظالم على يديه يقول يا ليتي اتخذت مع الرسول سبيلا الإي التي ليتي لم أتخذ فلانا حليلا الله لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا ﴾ (۱۰) . وقال تعالى: ﴿ وقال الشيطان الإنسان علم المنا تراءت الفتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم ﴾ (١٠) وقال تعالى: ﴿ وقال الشيطان الما قضي الأمر فلما تراءت الفتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم ﴾ (١٠) وقال تعالى: ﴿ وقال الشيطان المع وقل المناوموني واوموا أنفسكم ما أنا بمصر خكم وما أنتم بمصر خي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ﴾ (١٠) وقال تعالى: ﴿ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ﴾ (١٦) وقال تعالى: ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنها في وعديهم والمنافئة فال الإنسان اكفر فلما كفر قال إلى النافي ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الإغرورا ﴾ (١٦) وقال تعالى: ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إلى المنافي ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الإغرورا ﴾ (١٦) وقال تعالى: ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنها به على المنافية والمنافئة على المنافئة على الشيطان المنافئة على الشيطان المنافئة على الشيطان المنافئة على الشيطان المنافئة على المنافئة على المنافئة على الشيطان الإنسان الكفر فلما كفر قال المنافئة على الشيطان الشيطان الإغرار المنافئة على الشيطان المنافئة على الشيطان المنافئة على الشيطان المنافئة على المنافئة على الشيطان المنافئة على الشيطان المنافئة على الشيطان المنافئة على الشيطان المنافئة على المنافئة على المنافئة على الشيطان المنافئة على الشيطان المنافئة على الشيطان المنافئة على المنافئة على الشيطان المنافئة على الشيطان المنافئة على المنافئة ع

<sup>(</sup>١) آل عمران الآية: ١٧٥

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان ( ١٠٨/١ )؛ والبيان في مداخل الشيطان (ص : ٩١-٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الفرقان الآيات : ٢٧-٢٩

<sup>(</sup>٤) الأنفال الآية: ٨٨

<sup>(</sup>٥) إبراهيم الآية: ٢٢

<sup>(</sup>٦) النساء الآية : ١٢٠

بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ﴿ فَكَانَ عَاقبَتِهِما أَنْهِما فِي النارِ خَالدينِ فَيها وذلك جزاء الظالمين ﴾ (١٠).

### مراتب إضلال الشيطان للإنسان.

الوسائل والمكايد والحيل والأسباب والأساليب التي يستخدمها إبليس لإضلال بني آدم وإغوائهم كثيرة جدا، لا يمكن حصر أجزائها وأفرادها؛ إذ ما من شر في العالم إلا وهو السبب فيه ولكن ذكر أهل العلم أن شره ينحصر في ستة أجناس، وأن إضلاله لبني آدم على ست درجات (٢). فلا يزال اللعين بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر ، وفيما يلي ذكر مراتب شره في إضلاله بني آدم .

المرتبة الأولى: شر الكفر والشرك، ومعاداة الله ورسوله .وهذا أول ما يريده اللعين من ابن آدم ، فلا يزال به حتى يناله منه، فإذا ظفر بذلك منه برد أنينه، واستراح من تعبه، وصيره من جنده وعسكره، واستنابه على أمثاله وأشكاله، فيصير من دعاة إبليس ونوابه .

المرتبة الثانية : فإن يئس اللعين من إدخال ابن آدم في مرتبة الشرك والكفر نقله إلى المرتبة الثانية، وهي البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في نفس الدين، وهو ضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه، وهي مخالفة لدعوة الرسل، ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به، فهي باب الكفر والشرك . فإذا نال منه كهذة المرتبة وتمكن من إدحاله فيها وجعله من أهلها بقي أيضا من نوابه وداعية من دعاته .

المرتبة الثالثة: فإن لم يتمكن من إدخال ابن آدم في مرتبة البدعة، وكان العبد ممن سبقت له من الله تعالى موهبة السنة ومعاداة البدعة وأهلها نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر، وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها، ولاسيما إن كان عالما متبوعا فهو حريص على إيقاعه فيها ، ليشيع عنه تلك المعاصي والذنوب بين الناس، وينفر الناس عنه، وعن الانتفاع بعلومه .

المرتـــبة الرابعة : فإن عجز عن إدخاله في مرتبة الكبائر نقله إلى المرتبة الرابعة وهي :

<sup>(</sup>١) الحشر الآيتان : ١٦–١٧

 <sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن القيم في (تفسير المعوذتين ص: ٧٦-٧٦)، وهو في (بدائع الفوائد ١٩٣/-٤٨٥)؛
 وذكره القاضي بدر الدين الشبلي في (آكام المرجان في غرائب الأخيار وأحكام الجان (ص: ١٦٧)؛ وابن
 مفلح المقدسي في (مصائب الإنسان من مكائد الشيطان (ص: ٨٢) وغيرهم نقلا عن العلامة ابن القيم .

المرتبة الخامسة: فإن عجز عن إدخاله في مرتبة الصغائر نقله إلى المرتبة الخامسة: وهي إشغاله بالمسباحات السيتي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها حرمان الثواب الجزيل والأرباح العظيمة والمكاسب الجليلة والمنازل العالية لفواته كثيرا من القربات التي ضاعت عليه لاشتغاله بالمباحات.

المرتبة السادسة: فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة، وكان حافظا لوقته شحيحا به، يعلم مقددار أنفاسه وانقطاعها، وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى المرتبة السادسة، وهي إشغاله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة، ويحرمه ثواب العمل الفاضل.

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه والتشويش عليه؛ ويبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الجن والإنس عليه . فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب، ولا يضعها عنه إلى الموت ومتى وضعها أسر أو أصيب – فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى (٢).

أسأل الله تعالى أن يجيرنا جميعا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من كيد الشيطان وشره؛ فإنه عفو كريم قوي عزيز، لا يرد من لاذ إليه واستعاذ به؛ فهو المستعان وعليه التكلان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه حم ( ۲۲/۲۱ – ٤٦٧ ع: ۲۲۸۰۸)؛ والروياني في مسئله ( ۲۲۹۲ ع: ۲۰۱۰)؛ والطبراني في ( الكبير ٦/ ١٦٥ ع: ۲۰۸ والأوسيط ۱۹۰۷ ع: ۲۲۰۰ والصغير ۲۲۹۲ ع: ۹۰۶ ع: ۹۰۶ والرامهرمزي في ( أمثال الحديث ص: ۱۰۰ ع: ۲۷). قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ۱۰/۰۹) : ( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطيراني في الثلاثة من طريقين، ورجال إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم، وهو ثقة )؛ وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير ۲۲۲۱۵–۲۲۰ ع: ۲۲۸۲)؛ وفي السلسلة الصحيحة (۲۱۲۱۵–۲۷۵ ع: ۲۸۹). (۲) انظر: تفسير المعوذة ين (ص: ۲۲۳–۲۲۷)، وهو في ( بدائع الفوائد ۲۲۲۲–۲۸۵)، وفي ( مدارج السالكين ۲۲۲۱۱).

#### المطلب الثالث: بيان الطريق التي بها النجاة من شره.

إن الله سبحانه وتعالى لما أخرج الأبوين من الجنة، وأنولهما إلى الأرض، وعرضهما لأنواع من المحن والبلاء والامتحان والابتلاء حصل لهما خوف وحزن وشقاء، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيعطيهما وذريتهما عهدا من تمسك به واتبعه انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء، وصار إلى رضوانه ودار كرامته، ومن لم يتمسك به هو الذي تسوالى عليه أنواع الخوف والحزن والضلال والشقاء في الدنيا والآخرة، ويكون مصيره الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي . قال تعالى : ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون \* والذين كذروا وكذبوا بآياتنا أولك أصحاب النارهم فيها خالدون ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوفإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى \* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى \* قال رب لمحشرتني أعمى وقد كت بصيرا \* قال كذلك أتتك عاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى \* وكذلك بحزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ﴾ (١).

ف الله سبحانه وتعالى تكفل لمن حفظ عهده، وتمسك بهداه أنه يكون في مأمن عن جميع أنسواع الحسزن والحسوف والضلال والشقاء، وأنه سيحظى بجميع أنواع النعم والكرامات في الدنيا والآخرة، وأنه لا تصل إليه يد أحد من المضلين، ولا تنجح فيه مكيدة مسن مكايد الكائدين . فالتمسك بهدى الله المتزل هو الطريق الوحيد للنجاة من الشرور كلها أعلاها وأدناها ومنها مكايد الشيطان ومضلاته ولكن هناك تحصينات خاصة بينها الله تعسالى في كستابه والنبي في أحاديثه لطرد الشيطان الرجيم وإبعاده والتخلص من مكايده ومضلاته وفيما يلى ذكر بعضها .

١ - الإخلاص: قال سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس: ﴿ قَالَ رَبِّ مَا أَعُوبِتُنِي لَأَزْيِنَنَ

<sup>(</sup>١) البقرة الآيتان : ٣٨–٣٩

<sup>(</sup>٢) طه الآيات : ١٢٢-١٢٣

لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين \* إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ (١). وقال تعالى : ﴿ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين \* إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ (٢).

فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات على لسان إبليس إطار عمله في الغواية والإضلال، وهو أنه يحاول أن يغوي جميع الناس إلا من ليس له سلطان عليهم، وهم عباد الله المخلصون، وليس ذلك تطوعا منه، وإنما عجزا وقصورا عن بلوغ غايته فيهم وإدراك حاحبته منهم؛ لأنه يعلم أن من يخلص نفسه لله تعالى من عباده ويجردها له يستخلصه الله سبحانه لنفسه، فيرعاه، ويحميه. كما قال تعالى مخاطبا إياه: ﴿ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ (٣). وهذا استثناء منقطع؛ فالغاوون ليسوا من عباد الله المخلصين؛ فهم الذيب تنجح فيهم مكايد إبليس. وأما عباد الله المخلصون فلا نفوذ السلطانه عليهم، ولا تأثير لمكايده فيهم ، فإخلاص العبودية لله تعالى هو حبل الحياة وطوق النجاة للتخلص من شر إبليس ومكايده (٤).

٢ - اتباع السنة الصحيحة: إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته، وأمرهم أن يخلصوا جميع عباداقم له سبحانه ويفردوه بها. وأرسل رسله تترى يبينون للناس كيفية عبادة الله وطورقها، وما يحب الله منها وما يكره، حتى يقوموا بعبادة الله تعالى على ما يحبه ويرضاه منهم، وأرسل في الأخير أفضلهم وخاتمتهم عبده ورسوله محمدا الله ونسخ به الشرائع التي كانت قبلها.

فمسن أراد أن تكون عبادته مقبولة عند الله، وأن يكون من عباده المخلصين، الذين ليس للشيطان عليهم سبيل، يجب عليه أن يعبد الله سبحانه على الوجه الذي بينه في كتابه الذي أنزله على رسوله محمد في ، وعلى الوجه الذي بينه رسوله محمد في في أحاديثه بقوله وفعله وتقريره - وهو شرح عملي تطبيقي لما أمره الله تعالى في كتابه -، ولا يمكن لأحد أن يعسبد الله على وجه صحيح يرضى به ربه إلا باتباعه طريقة النبي في والتمسك بسنته الصحيحة. ومن يتمسك كما تمسكا صحيحا يجعله الله من عباده المخلصين؛ فيكون مأمونا

<sup>(</sup>١) الحجر الآيتان : ٣٩-،٤

<sup>(</sup>٢) ص الآينان : ٨٣-٨٢

<sup>(</sup>٣) الحجر الآية: ٤٢

<sup>(</sup>٤) انظر : مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة (ص: ٢٩-٣١ ) .

من الشيطان الرجيم ووساوسه وشبهاته ومكايده بحفظ الله وتأييده ونصرته له .

قال العلامة ابن القيم وهو يصف علاج الموسوسين الذين بلغ بهم الشيطان إلى حد العذاب في الدنيا قبل الآخرة بعد أن ذكر جملة كبيرة من مكائد الشيطان ووساوسه بهم :

( فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله في قوله وفعله، وليعرم على سلوك طريقته، عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم، وأن ما خالفه مسن تسويل إبليس ووسوسته، ويوقن أنه عدو له، لا يدعوه إلى خير، إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله كائنا ما كان، فإنه لا يشك أن رسول الله كان على الصراط المستقيم، ومن شك في هذا فليس بمسلم، ومن علمه فإلى أين العدول من سنته؟ وأي شيء يبتغي العبد غير طريقته؟ ... وما ذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان؟ فإن اتبعت سبيله كنت قرينه، وستقول : ﴿ ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبسُ القرين ﴾ (١)، ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله فليقتد بهم وليختر طسريقهم ... وليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته، وهم خير الخلق وأفضلهم) (١).

فالشيطان لم يكن له سبيل على رسول الله الله وكذلك الصحابة لم يكن للشيطان على أحد منهم سبيل لأنهم كانوا يهتدون بمديه فمن يلزم طريقته، ويسلك سبيله، ويهتدي بمديه، ويتمسك بسنته، كذلك لا يكون للشيطان له عليه سبيل، ويكون مأمونا من الشيطان ووساوسه ومكايده بإذن الله وتوفيقه.

٣ - الاستعادة بالله من الشيطان الرحيم: الاستعادة هي الالتجاء إلى الله تعالى، والالتصاق بجنابه سبحانه من كل ذي شر. والشيطان عدو مضل مبين للإنسان، وهو شرير بالطبع، لا يقبل مصانعة، ولا يؤثر فيه معروف، بخلاف شياطين الإنس، فلا يكفه عن شره وإيذائه للإنسان إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقه (٢). ولهذا أرشد الله عباده في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين سبحانه وتعالى الذي خلقه (٢).

<sup>(</sup>١) الزخرف الآية : ٣٨

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان (١/٥٥١-١٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ١٥/١)؛ ومقامع الشيطان ( ص : ٣٥ ) .

إلى الاستعادة به سبحانه من الشيطان الرجيم في مقامات كثيرة لشدة حاجتنا إلى ذلك.

قال تعالى: ﴿ وَإِمَا يَنِزَعْنَكُ مِنَ الشَّيْطَانَ نِزَعْنَكُ مِنَ الشَّيْطِانَ نِزَعْنَكُ مِنَ الشَّيْطِينَ \* وَقَالَ تعالى : ﴿ وَقَالِ بِعَالَى : ﴿ وَقَالِ بِعَالَى : ﴿ وَقَالِ بِعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ شَرِعًا سَقَ إِذَا وَقِبِ \* وَمَنْ شَرِعًا سَقَ إِذَا وَقِبِ \* وَمَنْ شَرِعًا سَقَ إِذَا وَقِبِ \* وَقَالَ تعالى : ﴿ قَلْ أَعُوذُ بِرِبِ النَّاسِ \* مَنْ شَرِ الوسواسِ الحَنَاسِ \* الذي يوسوس في صدور النَّاسِ \* مَنْ الجَنَةُ والنَّاسِ \* أَنْ اللَّهُ النَّاسِ \* مَنْ شَرَ الوسواسِ الحَنَاسِ \* الذي يوسوس في صدور النَّاسِ \* مَنْ الجَنَةُ والنَّاسِ \* أَنْ اللَّهُ النَّاسِ \* مَنْ شَرَ الوسواسِ الحَنَاسِ \* الذي يوسوس في صدور النَّاسِ \* مَنْ الجَنَةُ والنَّاسِ \* أَنْ اللَّهُ النَّاسِ \* مَنْ شَرَ الوسواسِ الحَنَاسِ \* الذي يوسوس في صدور النَّاسِ \* مَنْ الجَنَةُ والنَّاسِ \* أَنْ الْمُعْنَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَالِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْنَالِ اللَّهُ الْمُعْنَالِ اللَّهُ الْمُؤْوِلُ لَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

قال أبو سلمة (٢): لقد كنت أرى الرؤيا، فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة الله يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني، حتى سمعت النبي الله يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره، فليتعوذ بالله من شرها، ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثًا، ولا يحدث بها أحدا، فإنما لن تضره (٨).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي الله يعوذ الحسن والحسين، ويقول : إن أباكما كان يعوذ بما إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة (٩).

وعـن سـليمان بن صرد ١ قال : استب رجلان عند النبي ، ونحن عنده جلوس،

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية : ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) النحل الآية : ٩٨

<sup>(</sup>٣) فصلت الآية : ٣٦

<sup>(</sup>٤) المؤمنون الآيتان : ٩٨-٩٧

<sup>(</sup>٥) الفلق الآيات : ١-٥

<sup>(</sup>٦) الناس الآيات : ١-٦

<sup>(</sup>٧) أبـــو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قبل اسمه عبد الله وقبل إسماعيل، ثقة مكثر، مات سنة ٩٤هـــ وقبل سنة ٤٠٤٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه خ ( التعبير، ب : إذا رأى ما يكره فلا يخبر بما ولا يذكرها ٢٥٨٢/٦ ح : ٦٦٣٧ )، واللفظ له؛ وم ( الرؤيا ١٧٧١/٤ ح : ٢٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه خ ( أحاديث الأنبياء ٢٣٣٦/٣ ح : ٣١٩١).

وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي ﷺ: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل : ألا تسمع ما يقول النبي ﷺ؟ قال : إني لست بمحنون (١) .

وعن أبي العلاء (<sup>۲)</sup> أن عثمان بن أبي العاص التي النبي فقال : يا رسول الله ! إن الشيطان قد حال بيني ويين صلاتي وقراءتي يلبسها عليّ. فقال رسول الله في ذاك شيطان يقال له : "حترب"، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك، فأذهبه الله عني (<sup>۳)</sup>.

وعن أبي هريرة الله أن النبي الله قال : إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله؛ فإنما رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنه رأى شيطانا (٤).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي الله أنه كان إذ دخل المسجد قال : " أعوذ بسالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرحيم " قال : فإذا قلت ذلك، قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم (°). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

<sup>(</sup>۱) أخسرجه خ ( الأدب، ب : الحسفر مسن الغضب ٢٢٦٧/٥ ح : ٥٧٦٤ )، واللفظ له؛ و م ( البر والصلة والآداب، ب : فضل من يملك نفسه عند الغضب ... ٢٠١٥/٤ ح : ٢٦١٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) هــو يزيد بن عبد الله بن الشَّخير العامري، ولد في خلافة عمر ﷺ وكان ثقة، توفي سنة ١١١هــ أو قبلها .
 انظر : تقريب التهذيب (ص: ٢٠٢ برقم : ٧٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه م ( السلام ، ب : التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة ١٧٢٨/٤ ح : ٢٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أحسرحه خ ( بسدء الخلق، ب : حير مال المسلم غنم يتبع بما شغف الجبال ١٢٠٢/٣ ح : ٣١٢٧ )؛ و م ( الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ب : استحباب الدعاء عند صياح الديك ٢٠٩٢/٤ ح : ٢٧٢٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه د (الصلاة، ب : فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد ١٢٧/١ ح : ٤٦٦ )، وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود ١٣٦/١-١٣٧ ح : ٤٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : البيان في مداخل الشيطان (ص: ١٤٧-١٤٨).

<sup>(</sup>٧) الأعراف الآية : ٢٠١

فالاستعادة بالله سبحانه وتعالى حصن حصين ودواء نافع لكل نزغات الشيطان؛ لأن الله سبحانه وتعالى قدوي عزيز كريم رحيم، لا يرد من لجأ إليه، واستعاد به. فمن يلتجأ إليه ويستجير منه ويستعيد به من الشيطان الرجيم يكون في حمى الله وحفظه من الشيطان الرجيم.

٤ - البسملة: البدء بـ "بسم الله " هو الأدب الذي أوحى الله لنبيه في أول ما نزل من القرآن الكريم باتفاق المسلمين، وهو قوله تعالى: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ (١).
 فباسم الله سبحانه وتعالى يكون كل ابتداء، وباسمه يكون كل اتجاه وكل حركة.

وهذا الأدب الرفيع يتفق مع قاعدة الدين الحنيف، من التعلق بالله وحده، والتبرك باسمه عمن سواه، وحصر التعظيم والتبحيل لجنابه حل حلاله، دون التفات إلى ما سواه بشيء من ذلك (٢).

ولذلك من تعلق بالله وحده في أموره كلها، ولم يتجه إلى غيره سبحانه وتعالى في أمر من الأمسور، وكانت جميع شؤونه وحركاته وأعماله مبدوءة باسمه تبارك وتعالى ، منبقة بالتوكل عسليه وحده سبحانه تنحى عنه الشيطان صاغرا ذليلا، ولم يكن له سبيل عليه؛ ومن هنا حث الشارع الحكيم على البسملة في عدة أمور لقهر الشيطان وإهانته (٣)، وفيما يلي ذكر بعضها :

- عند الجماع: عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي الله قال: لو أن أحدكم إذا أتسى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره (٤).
- عند الخروج من البيت : عن أنس بن مالك ﴿ قال: قال رسول الله ﴿ من قال يعني إذا خرج من بيته : "بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله " يقال له : "كفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان (٥) . وزاد ابن حبان في روايته أنه يقال له :

<sup>(</sup>١) العلق الآية : ١ . ١

<sup>(</sup>٢) انظر : مقامع الشيطان (ص : ٤٧-٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق (ص : ٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أحرجه خ ( الوضوء ، ب : التسمية على كل حال، وعند الجماع ١٥/١ ح : ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه د (الأدب، ب: ما يقول إذا خرج من بيته ٢٥/٤ ح: ٥٠٩٥)؛ و ت (اللعوات، ب: ما يقول الرحل إذا خرج من بيته ٢٥/٤ ع: ٣٤٢٦)، واللفظ له؛ وحب كما في الإحسان (الرقائق، ب: الأذكار، ذكر الشيء الذي يحسر ج من بيته ٥/٠٤ ع: ٣٤٢٦)، واللفظ له؛ وحب كما في الإحسان (الرقائق، ب: الأذكار، ذكر الشيء الذي يهدي القائل به ويكفى ويوقى إذا قاله عند الخروج من مترله ١٠٤/٣ ع: ٢٠٢٨). قال الترمذي : (هذا حديث حسن يهدي القائل به ويكفى ويوقى إذا قاله عند الخروج من مترله ٣/٤٠١ ح: ٢٥٢٨). قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح غريب لا تعرفه إلا من هذه الوجه)، و صححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود ٢٥٢/٣ ع: ٥٠٩٥).

حسبك، قد كفيت، وهديت، ووقيت. فيلقى الشيطان شيطانا آخر، فيقول له: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقى؟ .

• إذا عثرت الدابة: عن أبي المليح (١) عن رجل قال: كنت رديف النبي الله فعثرت دابـــته، فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول: بقوتي، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك، تصاغر حتى يكون مثل الذباب (٢).

فالبسملة سلاح قوي، زود الله تبارك وتعالى به أولياء المؤمنين ضد عدوه وعدوهم الشيطان الرجيم، فإن تسلح به المؤمن، وعمل بمقتضاه لا تنجح فيه مكايد الشيطان، ولم يكن بإمكانه أن يطغى عليه ويعلو بل يكون مقهورا عاجزا صاغرا ذليلا بإذن الله تبارك وتعالى .

٥ - قــراءة القــرآن: إن قــراءة كتاب الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار يطرد
 الشيطان الرجيم.

عــن أبي قــتادة شه أن النبي الله خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر شه يصلي، يخفض من صــوته. قال: ومر بعمر بن الخطاب شه، وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمعا عند الــنبي الله قــال النبي الله: يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي، تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال: فقال : يا رسول الله أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان. فقال النبي الله يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا (۱).

<sup>(</sup>٢) أخسرجه د ( الأدب، الباب الذي قبل : باب في صلاة العتمة ٢٩٦/٤ ح : ٢٩٨٢ )؛ والنسائي في ( عمل اليوم والليلة ص : ٣٧٣ ح : ٥٥٤ )؛ وصححه الألبأني في (صحيح سنن أبي داود ٣٢٤/٢ ح : ٢٩٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخسر جه د ( الصلاة ، ب : في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ٢٧/٢ ح : ١٣٢٧) ، واللفظ له ؛ ت ( أبواب الصلاة ، ب : ما جاء في قراءة الليل ٣٠٩/٢ ح : ٤٤٧) ؛ وخز ( جماع أبواب صلاة التطوع بالليل ، ب : ذكر صلة الجهر بالقراءة في صلاة الليل ... ١٨٩/٢ ح : ١١٦١ ) ؛ وحب كما في الإحسان ( الرقائق ، ب : قراءة القرآن ، ذكر البيان بأن قراءة المرء بين القرائيين كان أحب إلى رسول الله في من الجهر والمخافتة جميعا بما ٣/٣-٧ ح : ٣٣٧) ؛ و كم ( صلاة التطوع ٢/٠١١ ) ، وقال : (هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في ( صحيح سنن أبي داود ٣٦٢/١ ح : ٣٦٤ ) .

فعمر بن الخطاب الله قال للنبي الله أنه يطرد الشيطان بقراءته القرآن بصوت مرتفع، والنبي الله لم ينكر عليه، فدل ذلك أن قراءة القرآن مما يطرد الشيطان ويرغمه .

هـــذا، وقــد حص الشارع الحكيم بعض السور والآيات في هذا الباب، فيفر منها الشيطان حاصة إذا تليت. منها :

- رمضان، فأتاني آت، فجعل يخثو من الطعام، فأخذته، فقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله ه . قال : إني محتاج، وعليَّ عيال، ولي حاجة شديدة. قال : فخليت عنه، فأصبحت، فقال السنبي الله : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة، وعيالا، فرحمته، فخليت سبيله. قال : أما إنه قد كذبك، وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقسول رسول الله ١٤ " إنه سيعود"، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأحذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ. قال: دعني؛ فإني محتاج، وعلى عيال، لا أعود. فرحمته، فحليت سبيله، فأصبحت، فقال لي رسول الله ﷺ : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة، وعيالا، فرحمته، فخليت سبيله. قال: " أما إنه كذبك، وسيعود"، فرصـــدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته، فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ ، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم : لا تعود ثم تعود . قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بما. قــلت: ما هو؟ قال : إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي : ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ (١) حتى تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فحليت ســـبيله، فأصـــبحت، فقال لي رسول الله ﷺ : ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت : يا رسول الله! زعـــم أنــه يعلمني كلمات ينفعني الله بما، فخليت سبيله. قال : ما هي؟ قلت : قال لي : إذا أويـــت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: ﴿ الله لا إله إلا هوالحي القيوم ﴾ ، وقال لي : لــن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء

<sup>(</sup>١) أخرجه م ( صلاة المسافرين وقصرها، ب: استحباب صلاة النافلة في بيته ... ١/٣٩٥ ح: ٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية : ٢٥٥

عــــلى الخير- فقال النبي ﷺ: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قال : لا: قال : ذاك شيطان (١).

وعن أبي أبوب الأنصاري ش أنه كانت له سهوة (٢) فيها تمر، فكانت تجئ الغول (٢)، فل أحيى فل أخذ منه، فشكا ذلك إلى النبي ش، فقال : فاذهب إذا رأيتها، فقل: بسم الله أحيى رسول الله ش قال : فأخذها فحلفت أن لا تعود فأرسلها، فحاء إلى رسول الله ش فقال : منا فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود . قال : كذبت وهي معاودة للكذب. قال : فأخذها مرة أخرى، فحلفت أن لا تعود، فأرسلها، فحاء إلى النبي ش ، فقال : ما فعل أسيرك ؟ قال: حلفت أن لا تعود . فقال: كذبت، وهي معاودة للكذب . فأخذها، فقال: منا أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي ش . فقالت: إني ذاكرة لك شيئا : آية الكرسي اقراها في بيتك . فلا يقربك شيطان، ولا غيره . قال: فجاء إلى النبي ش ، فقال : ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره . بما قالت . قال : صدقت وهي كذوب (١) .

• قراءة آيتين من آخر سورة البقرة : عن النعمان بن بشير عنه عن النبي الله قال : إن الله كستب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين، حتم هما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقرهما شيطان (°).

فقــراءة القرآن ومنه سورة البقرة ولاسيما منها آية الكرسي والآيتان في آخرها هذه

<sup>(</sup>۱) أخسر حه خ تعسليقا بصيغة الجزم ( الوكالة، ب : إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل ... ۸۱۲/۲ ح : ٢١٨٧ )؛ و وصله غيره من عدة طرق . أنظر لذلك فتح الباري ( ٤٨٨/٤ )؛ وتغليق التعليق ( ٢٩٥/٣ –٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) السهوة هي الأرض اللينة التربة . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٤٣٠/٢ ، مادة : سهو ) .

<sup>(</sup>٣) الغول أحد الغيلان، وهي جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس، وتتلون في صور شتى، و تضلهم عن الطريق وتملكهم . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ٣٩٦/٣ ، مادة : غول ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ت ( أبواب فضائل القرآن، ب : ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي ١٥٨/٥ ح : ٢٨٨٠ ) وقال: ( هذا حديث حسن غريب )،وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي١٥٢/٣ -١٥٣ ح: ٢٨٨٠ ).

<sup>(</sup>٥) أحرجه ت ( فضائل القرآن عن رسول الله في ب : ما جاء في آخر سورة البقرة ٥/٥٥ م : ٢٨٨٢) وقال : (هذا حديث حسن غريب )، واللفظ له؛ والدارمي في مسنده ( فضائل القرآن، ب : فضل أول سورة البقرة و آية الكرسي المركز البيان بان آخر سورة البقرة إذا المركز البيان بان آخر سورة البقرة إذا المركز البيان بان آخر سورة البقرة إذا قري في دار ثلاث ليال أمن أهل الدار دخول الشيطان عليه ٦١/٣ ح: ٧٨٢)؛ وكم ( فضائل القرآن، ٥٦٢/١ م)، وقال : (هذه حديث صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وأيضا ( التفسير، ٢٠/٢ )، وقال : (هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه )، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في (صحيح سن الترمذي ١٥٣/٣ –١٥٤ ح : ٢٨٨٢).

كلها حصون منيعة للإنسان ضد عدوهم الشيطان .

7 - المحافظة على الأذكار الشرعية: إن الشيطان يريد أن يصدنا عن ذكر الله في يحب علينا أن نداوم على ذكر الله، ولا نغفل عنه سبحانه، وبه نستطيع أن نصرع الشيطان كمنا يصرع هو أهل الغفلة والنسيان منا فيستحوذ عليهم، ولا شك أن قراءة القرآن من أعظم الذكر، وقد سبق الحديث عنه بأنه طارد للشيطان، وهناك أذكار نبوية الم يُحفّظُ الإنسان من عدوه الشيطان الرجيم فمنها:

عن أبي هريرة الله أن رسول الله الله الله الله إله إلا الله، وحده لا شريك له، ولم الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في يوم مائة مرة، كانت له عَدْلُ عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى، و لم يأت أحد بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك (١).

وعن أبي ذريه أن رسول الله عقال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قسبل أن يتكلم: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي، ويميت، وهو على كل شيء قدير. عشر مرات كتب له عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيفات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله (٢).

فمن داوم على مثل هذه الأذكار النبوية كما وصفها النبي الله يكون مأمونا من كل مكروه، ويكنون مغوظا من الشيطان الرجيم، فلا يستطيع الشيطان أن ينال منه، فلله الحمد والمنة على ما أنعم به علينا بمثل هذه الأذكار النافعة العظيمة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه خ ( بدء الخلق، ب : صفة أبليس وحنوده ١١٩٨/٣ ح : ٣١١٩)، واللفظ له؛ و م ( الذكر والدعاء والتربة والاستغفار ٢٠٧١/٤ ح : ٢٦٩١ ) وعنده زيادة يسيرة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ت (أبواب الدعوات، الباب الذي قبل: ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله المحاه المحادث من (٢) أخرجه ت (أبواب الدعوات، الباب الذي قبل: ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله المحادث وقد المحديث حسن غريب صحيح)، وحسنه الحافظ ابن حجر في (نتائج الأفكار ٢٠١١) الحافظ ابن بشرواهده، والحديث في سنده شهر بن حوشب الأشعري الشامي، وهو صدوق كثير الإرسال كما قال الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب (ص: ٢٦٩ برقم: ٢٨٣٠). ولعله من أجل هذا ضعفه الألباني في (ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: ٢٨٨ ح: ٥٧٨٨) وفي (ضعيف سنن الترمذي ص: ٤٥١ ح: ٦٨٨) إلا أن الحديث له شواهد لحميع فقراته دون ثني الرجلين كما ذكر الحافظ ابن حجر فيكون حسنا، والله أعلم.

٧ - صون الأذن والعين واللسان من الباطل: نرى أن أهل الباطل يتمسكون عا هم عليه من الباطل، ويصرون عليه، وإذا عرض عليهم الحق يعرضون عنه أشد الإعراض، ويستكبرون عنه أشد الاستكبار، فيجعلون أصابعهم في آذالهم و يستغشون ثيابهم ويرفعون الأصوات ويحدثون الغوغاء حتى لا يقرع الحق أسماعهم وأبصارهم فيصل إلى قلوبهم (1). قال تعالى على لسان نوح الملاه في في الفوغاء حتى لا يقرع الحق أسماعهم وأبصارهم فيصل إلى قلوبهم (1). قال تعالى على لسان نوح الملاه في وانهي كلما دعوتهم لنغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا (١) وقال عن المشركين : ﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون (٢).

وإذا كان هاذا حال أهل الباطل مع باطلهم وضلالهم وظلمتهم وجهالتهم فأولى وأحرى بأهل الحق أن يعرضوا عن الباطل إعراضا كليا، وأن يصونوا أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم عن الباطل بشتى أنواعه من غناء ولمز وغيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وسب وشتم وما إلى ذلك . فلا ينصتون للباطل، ولا ينظرون إليه، ولا يأتون به على ألسنتهم، ويصونون أفواههم من هذه الخرافات والنجاسات حتى لا تكون قلوبهم عشا للشيطان يبيض ويفرخ فيها فيهلكهم كما هلك (أ).

ولاشك أن الأذن والعين هما وسيلتا النقل إلى القلب، فإن كان ما يسمعه الشخص بأذنه، ويراه بعينه باطلا تأثر به القلب وتردد به اللسان، وإن استمر إصغاؤه للحرام وإنصاته للباطل أصبح مولعا به، متعودا له، فيستحوذ عليه الشيطان شيئا فشيئا حتى يجعله يصعب عليه مفارقته، فلا يستطيع أن يصبر عنه، ويضطرب اضطرابا شديدا إذا ما لم يجده، ثم يستدرجه إلى ما هو أشد وأنكى من أنواع المحرمات والمعاصي والمنكرات والموبقات .

ولذلك حذرنا الله تعالى من اتباع خطوات الشيطان . قال تعالى : ﴿ يا أَبِهَا الناس كلواتما في الأرض حلالاطيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدومبين \* إِنمَا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ (٥). فهذا نداء شفقة ورحمة من الرؤوف الرحيم إلى عباده

<sup>(</sup>١) انظر : البيان في مداخل الشيطان (ص : ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) نوح الآية : ٧

<sup>(</sup>٣) فصلت الآية: ٢٦

<sup>(</sup>٤) انظر : البيان في مداخل الشيطان (ص : ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) البقرة الآيتان : ١٦٨-١٦٩

محذرا لهم من اتباع طرق الشيطان ومسالكه، ومنبها على أنه يجب على العبد أن يغلق باب الطريق من أوله كي لا يتدرج معه في الغواية والضلال (١).

فمن أراد أن يصون نفسه من ذل المعصية واستحواذ الشيطان عليه يجب عليه أن يترك طـرق الشيطان كلها من أول السير ومن أول خطوة، ويجب عليه أن يتمسك بالصراط المستقيم من أول السير ويمضى عليه .

٨- الكلام الحسن: إن الكلام الحسن هو الدواء لما يلقيه الشيطان من نزغات في النفوس.
 قال تعالى: ﴿ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا ﴾ (٢).

ف الله سبحانه وتعالى أمر عباده بإحسان الكلام على الإطلاق، وأنه يجب عليهم أن يتبادلوا بالكلام الحسن والكلمة الطيبة فيما بينهم في جميع شؤونهم وجميع بحالاتهم ... بين المسرء وزوجه، وبين التلميذ وشيخه، وبين الولد ووالده، بين القريب وقريبه ... وبذلك يستطيعون أن يصونوا أنفسهم من نزغات الشيطان فلا يستطيع اللعين أن يفسد ما بينهم من مودة وتراحم وتعاضد وتعاون (٢).

9 - المبادرة إلى الله تعالى بالتوبة وعدم اليأس من رحمته سبحانه: الإنسان يحصل منه غفلة ونسيان، فيقع فيما لا ينبغي أن يقع فيه من المحذورات، والشيطان لا يزال وراءه يستدرجه من معصية إلى معصية، ومن سيئة إلى سيئة، ويسوف له التوبة، فتتراكم المعاصي، فيأتي إليه بوجه آخر، فيدخل في القلب الهيبة من هذه المعاصي، ويوهم ألها كبيرة وكثيرة، وأنه بأي وجه يتمثل بين يدي الله للتوبة وقد فعل هذه الذنوب الكثيرة العظيمة ؟ فيموت الشخص إما من غير توبة، وإما يذهب به الشيطان إلى الوسائل المحرمة والواسطات الشركية، فيكون الإنسان حاسرا في كلتا الحالتين.

فسيحب على الإنسان أن يبتعد عن المعاصي وأسبابها والطرق المؤدية إليها، وإن حصل منه شيء منها فليبادر بالتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، قبل فوات الأوان ، ولا ييئس من رحمة الله سسبحانه وتعالى مهما كثرت الذنوب . قال تعالى : ﴿ إِنَالله يحب التوايين ويحب المتطهرين ﴾ (1)

<sup>(</sup>١) انظر : وقاية الإنسان من الجن والشيطان (ص : ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) الإسراء الآية: ٥٣

<sup>(</sup>٣) انظر : البيان في مداخل الشيطان ( ص : ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية : ٢٢٢

وقال تعالى : ﴿ وهوالذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ﴾ ('' وقال تعالى : ﴿ ومن يغفر الذنوب إلا الله ﴾ ('' وقال تعالى : ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ﴾ ('' وقال تعالى : ﴿ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تفنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم \* وأنيبوا إلى ريكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ﴾ ('').

فهذه نبذة يسيرة من التحصينات الإيمانية من المكايد الشيطانية، وهناك كثير من المقامع الشرعية للوساوس والحيل الشيطانية إلا أي أكتفي بذكر ما سبق طلبا للاختصار، ويسرجع للتفصيل إلى الكتب التي ألفها علماؤنا في هذا الشأن، وقد سبقت الإشارة إلى بعضها في المطلب السابق. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسني وصفاته العليا أن يحفظنا من مكايد الشيطان ووساوسه وشبهاته وإغوائه وإضلاله، وأن ينصرنا على هذا العسدو الخسبيث وعلى غيره من الأعداء في الدين والدنيا، وأن لا يسلطهم علينا بذنوبنا وتقصيرنا، وأن يدخلنا في عباده المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ولا سبيل.

<sup>(</sup>١) الشورى الآية : ٢٥

<sup>(</sup>٢) آل عمران الآية : ١٣٥

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية : ١٨٦

<sup>(</sup>٤) الزمر الآيتان : ٥٣–٥٤

## المبحث الثالث: أستخراج ذرية أدم اللين وأخذ الميثاق

**مقمه.** وفيه ثلاثة مطالب .

## المطلب الأول: الكلام عن الإشهاد وأخذ الميثاق.

قال الله تعالى: ﴿ وإذ أخذ ربك من بني الام من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين \* أو تقولوا إنما أشرك الباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفته لكنا بما فعل المبطلون \* وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ﴾ (١) . لقد اختلفت أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآيات وبيان المراد منها. فمنهم من يرى أنما تشير إلى ما نصب الله تعالى لبني آدم من الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته . ومنهم من يرى أن فيها بيانا للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي هادية إلى معرفة الله وعبادته إن سلمت من المعوقات والآفات التي تغير الفطرة وتفسدها. ومنهم من يرى أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم التي عالم الغيب قبل عالم الشهادة، وأعطاهم القدرة على الفهم والكلام، فأقروا بواحدانية الله وربوبيته، وبذلك أخذ الله عليهم العهد والميثاق، وأن عليهم أن يستمروا على ذلك إلى يسوم القيامة. ومنهم يرى عدم الخوض والبحث في هذه المسألة، تفاديا من الوقوع في الخطأ يسوم القيامة. ومنهم يرى عدم الخوض والبحث في هذه المسألة، تفاديا من الوقوع في الخطأ والمخلور؛ فإن الأمر أمر غيى، ولا بحال فيه للحوض والبحث بالعقل الإنساني القاصر.

وكــــل قائل له وجهته وأدلته التي ساقته إلى ما ذهب إليه، وفيما يلي ذكر تلك الأقوال وبيان الراجح منها والله الموفق .

القــول الأول: إن هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وعلى هذا لا يبقى فيه إشكال، ولا للبحث عنه مجال. هذا القول ذكره القنوجي (٢).

لا شك أن هذا من أمور الغيب ولكنه من الغيب الذي بين الله سبحانه وتعالى لنا بعض جوانبه، في كتابه وعلى لسان رسوله ، كما سيأتي ذلك، فلا بأس في البحث عنها

<sup>(</sup>١) الأعراف الآيات: ١٧٢-١٧٤

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح البيان ( ٧٢/٥ ) .

في ضوَء ما أخبر الله تعالى عنه .

القول الثاني: إن معنى هذه الآيات القرآنية أن الله سبحانه وتعالى أخرج الأولاد من أصلاب الآباء، إلى أرحام الأمهات، وجعلهم نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم بشرا سويا وحسلقا كاملا. ونصب لهم الأدلة في الكون على ربوبيته ووحدانيته، تشهد بها عقولهم، وبصائرهم الستي ركبها فيهم، ومكنهم بها من معرفة ربهم والإقرار به والتسليم له، فهو سبحانه جعل تمكينه لهم من معرفة ربهم بمترلة الإقرار والإشهاد، فكأنه أشهدهم على أنفستهم، وقال لهم: ألست بربكم؟. وكألهم قالوا: بلي، أنت ربنا، شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك. فهذه الآيات من باب التمثيل والتحييل، وليس هناك إخراج في عالم الغيب، ولا إشهاد حقيقي، ولا إقرار قولي من بني آدم (۱۱). هذا القول ذهب إليه القاضي عبد الجبار(۲) والزعشري والبيضاوي والنسفي (۱۲)، وذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا قول الخلف من أهل الاعتزال والتأويل (۱۶).

وهذا القول باطل من وجوه كثيرة وفيما يلي الإشارة إلى بعضها :

1- لا يصح أن يقال عن هذه الآيات القرآنية أنها خرجت مخرج التمثييل والتحييل؟ فإنها من كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه كله حقيقة، وكل كلمة منه بغاية الكمال، وأخباره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل، والله سبحانه وتعالى أنزله للتعبد والإعجاز (°)، فهو كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ إنه لقول فصل \* وما هو بالحزل ﴾ (٦). فكل ما فيه حق وعدل وصدق وصواب، وليس فيه شيء خلاف الحقيقة والواقع. قال تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر : الفتوحات الإلهية ( ٢٠٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، كان من غلاة المعتزلة والدعاة إليها، صنف عدة كتب على مذهبه في الذب عنه والدعوة إليه، توفي سنة ٤١٥هـ . انظر : لسان الميزان ( ٣٨٦/٣ -٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظـــر بالـــترتيب : تتريه القرآن عن للطاعن للقاضي (ص: ١٥٣)؛ والكشاف ( ٢٩/٢-٥٣١ )؛ أنوار التتريل للبيضاوي ( ٢٤٩/٢-٢٥٠ )؛ ومدارك التتريل للنسفي ( ٦١٦/١-٦١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التفسير الكبير ( ٤٧/١٥ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ٣٧٩/٩ )؛ و مرقاة المفاتيح ( ١٤٠/١ )؛ والفتوحات الإلهية ( ٢٠٧/٢ )؛ والتعليق الصبيح على مشكاة المصابيح (٨٩/١ )؛ وأوجز المسالك (٩٧/١٤ )؛ ومرعاة المفاتيح ( ١٨٣/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : منع جواز الجحاز في المترل للتعبد والإعجاز { مطبوع في آخر أضواء البيان } (١٠/ ٢٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الطارق الآيتان : ١٣–١٤

### ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) (1).

7 - هــذه الآيــات بين الله فيها لبني آدم ما أخذه عليهم من العهد والميثاق لوحدانيته وربوبيته، ليوفوا به، فيعبدوه سبحانه وتعالى، ولا يشركوا به شيئا، وليس في الآية تشبيه شيء بشــيء أو تمثيل صورة بصورة، لأن التشبيه له أربعة أركان وهي : المشبه، والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه (٢) كقول القائل : أنت كالليث في الشجاعة . ويسوغ أن يحذف وجه الشبه، وأداة التشبيه، أو أحدهما فيقال : أنت كالأسد، أو أنت أسد في الشجاعة، أو أنت أسد في الشجاعة، أو أنت أسد في الشجاعة، أو أنت أسد. وأما المشبه، والمشبه به، فلا بد من ذكرهما، ولا يجوز حذف أحدهما (٣).

والآيات المذكورة ليس فيها شيء من هذه الأشياء الأربعة فلا يصح أن يقال إن فيها تشبيها لشيء بشيء بشيء. وإذا علم أنه ليس فيها تشبيه تبين بطلان دعوى ألها خرجت مخرج التمييل؛ لأن التمييل أخص من التشبيه؛ فإنه يحتاج بالإضافة إلى ما سبق ذكره في التشبيه إلى شرط آخر، وهو أن يكون وجه الشبه مأخوذا من مركب لا مفرد؛ أي : يكون فيه تشبيه منظر منظر منظر (أ)، وهذه الآيات القرآنية ليس فيها تشبيه أصلا فضلا أن يكون فيها تشبيه تمثيل ,

٣ - وأما دعوى التخييل في هذه الآيات القرآنية فهي حرأة عظيمة وجناية كبيرة على كلام الله سبحانه وتعالى؛ فإن التخييل عند البلغاء نوع من أنواع الغلو في الكلام، ويكون ذلك فيما يستبعد العقل وقوعه، ولا يرى له نظير في الخارج، وإنما هو حيال في الذهن تخيله القائل، ولا يمكن للقائل أو المخاطب تحقيقه وتطبيقه (°).

والله سبحانه وتعمالي خالق كل شيء، وقادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في

<sup>(</sup>١) فصلت الآية : ٤٢

<sup>(</sup>٢) انظــر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ( ١٤/٣ )؛ والبلاغة الواضحة ( ص : ٢٠ )؛ وعلوم البلاغة ( ص : ٢١٨ )؛ والبلاغة العربية في ثوبما الجديد ( ١٧/٢ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البلاغة الواضحة ( ص : ٢٥ )؛ وعلوم البلاغة ( ص : ٢٤٠-٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) مثلا قول المتنبي (ديوانه ٧٦/١)، وهو يصف سيف الدولة: يهز الجيش حولك جانبيه :: كما نفضت جاحبها العقاب . فوجه الشبه هنا ليس مفردا كما كان في المثال المذكور بل هو منتزع من متعدد وهو وجود جانبين لشيء في حال حركة وتمرج لأنه شبه جانبي الجيش : الميمنة والميسرة، وسيف الدولة بينهما، وما فيهما من حركة واضطراب بصورة عقاب تنفض جناحيها وتحركهما . انظر : شرح ديوانه ( ٧٦/١)؛ والبلاغة الواضحة ( ص : ٣٥ )؛ وعلوم البلاغة ( ص : ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : بغية الإيضاح ( ٤١/٤ - ٤٢ )؛ وغلوم البلاغة (ص : ٣٤٩ - ٣٥٠)؛ ومعجم البلاغة العربية (ص : ٢١٦ - ٢١٧ ).

الأرض ولا في السماء، فلا ينبغي أن يقال لكلامه جل حلاله وعز سلطانه أنه خرج مخرج المرض ولا في السماء، فلا ينبغي أن يقال لكلامه جل حلاله والسلطانه أنه خرج مخرج السنخييل بل كل ما أخبرنا عنه يجب علينا الإيمان به، وليس لنا أن نستبعد وقوعه تبعا لما عهدناه وألفناه، وما لم تصل أفهامنا إليه نكله إليه سبحانه وتعالى (١).

ه - إن هذا القول يلزم منه إنكار النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على إخراج ذرية آدم على من ظهره وإشهادهم على أنفسهم واستنطاقهم وأخذ العهد والميثاق منهم على وحدانية الله وربوبيته وعبادته سبحانه وتعالى، وسيأتي ذكرها .

وسيأتي ذكر ما تعلقوا به لما ذهبوا إليه، وبيان بطلانها، مع القول الثالث.

القول الثالث: إن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره في عالم الغيب وميز بين أهل السعادة والشقاوة، والآثار بذلك متظاهرة مرفوعة وموقوفة ، وفيها دلالة على إثبات القدر السابق لهم ، وأما مخاطبة الله لهم واستنطاقه إياهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادهم على أنفسهم بالعبودية فلم يقع ذلك في عالم الذر، ولا تدل عليه الآية، ولم يصح فيها حديث عن النبي الله وإنما المراد بهذا الإشهاد وأخذ الميثاق هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها . وهذا القول ذهب إليه بعض كبار أهل السنة والجماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (اوابن القيم (القيم (القيم

<sup>(</sup>١) انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن ( ٧٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق نفسه؛ وبغية الإيضاح ١/٤-٤٦ )؛ وعلوم البلاغة ( ص : ٣٤٩-٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : رسالة في قنوت الأشياء (ص: ١١-١١)؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( ٨-٤٨٣وما بعده ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الروح ( ص : ٣٠٥-٣٠٠ )؛ وأحكام أهل الذمة ( ٩٤٨/٢ - ٩٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ٢٦١/٢ و٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٣٠٨-٣١٤).

<sup>(</sup>٧) انظر : محاسن التأويل ( ٢٩٣/٧–٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : ٣٩٨ ) .

#### الفرق بين القولين الثاني والثالث:

ينفرد القول الثاني عن القول الثالث بدعوى أنه ليس هناك إحراج للذرية من ظهر آدم الله في عالم الغيب، ويستبعدون وقوع ذلك، ويرونه من المحال، فينكرون الأحاديث الواردة في ذلك، اعتمادا على عقلهم القاصر. وينفرد القول الثالث عن القول الثاني بإقرار وتسليم أن الله سبحانه وتعالى أحرج ذرية آدم من ظهره لدلالة الأحاديث النبوية على ذلك.

ويجتمع القولان في دعوى أنه ليس هناك إشهاد حقيقي، ولا إقرار قولي من بني آدم في عسالم السذر بسأن الله ربحم، وألهم عرفوه سبحانه وتعالى، وأن عليهم أن يعيشوا على مقتضى هذه المعرفة وهذا العهد والميثاق فيعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. وإنما هسو ميستاق حسالي في صسورة الأدلة المنصوبة لهم في الكون، الدالة على وحدانية الله واستحقاق عسبادته عند أصحاب القول الثاني، وفي صورة الفطرة الهادية إلى معرفة الله وعبادته، التي يخلق عليها كل إنسان، عند أصحاب القول الثاني.

وقد استدل أصحاب القولين الثاني والثالث الذين يرون أن الإشهاد وأخذ الميثاق من بني آدم لم يكن بالقول والمخاطبة والسؤال والجواب بوجوه كثيرة ، ومنها ما يلي :

أولا: الاستدلال من لفظ الآية: وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ﴾ فهو سبحانه وتعالى قال: ﴿ من بني آدم ﴾ ، و لم يقل: { من ظهره } . وقال: ﴿ دريتهم ﴾ ، و لم يقل: { من ظهره } . وقال: ﴿ ذريتهم ﴾ ، و لم يقل: { ذريسته } . فلو كان المراد أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره لقال: { من ظهر آدم ذريته } ، و لم يقل: ﴿ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ﴾ (١).

وأحيب عن هذا الاستدلال بأن الله تبارك وتعالى أخرج بني آدم لصلبه من ظهره، وأخرج بني بنيه من أصلاب آبائهم، على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء، ولذلك جاء في الأحاديث النبوية أنه سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره، واستغنى في الآية عن ذكر

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الاستدلالات في المصادر الآتية : ثتريه القرآن عن المطاعن (ص: ١٥٣)؛ والتفسير الكبير ( ٤٧/١٥)؛ ومدارك التتريل ( ٦١٧/١)؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( ٤٨٤/٨)؛ والروح (ص: ٣٠٢)؛ وأحكام أهل الذمة ( ٢٩٤٩)؛ والكلام على مسألة السماع (ص: ٣١٢)؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٢٦٤/٢)؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص: ٣١٢).

ظهر آدم، فاكتفى بذكر ظهور بنيه لما علم من أنه أبوهم جميعا، وأنه أصلهم الذي خرجوا عنه وتفرعوا منه، فلا منافاة بين الآية القرآنية والأحاديث النبوية (١).

ومــــثال ذلك: كمن أودع جوهرة في صَدَفة، ثم أودع الصَدَفة في خرقة، ثم أودع الحرقة في خرقة، ثم أودع الخرقة في حقة، ثم أودع الحقة في درج، ثم أودع الدرج في صندوق ...، فأخرج منه تلك الأشـــياء بعضها من بعض، ثم أخرج الجميع من الصندوق، فهذا لا تناقض فيه ومن أخبر بجزء من هذه السلسلة لم يكن متناقضا مع من أخبر بجزء آخر منها إذ يصدق خروج تلك الأشياء كلها من الصندوق الذي وضعت فيه بعضها تلو البعض (٢).

وقد تكون في التعبير بصيغة الجمع في المواضع الثلاثة المذكورة إشارة لطيفة إلى أن الله سبحانه وتعالى كما أخرجهم جميعا من ظهر آدم بالتدريج؛ أي: أبناء آدم ثم أبناؤهم ثم أبناؤهم..، فكذلك أعسادهم إلى ظهسر آدم بالستدريج، فأعاد الذرية الأخيرة إلى أصولها، وأعاد أصولها إلى من قبلهم..، حتى انحصر الأمر في ذرية آدم لصلبه، فأعادها إلى ظهره، والله أعلم بالصواب(").

ثانيا: استحالة إمكان الإشهاد والاستنطاق في زعمهم ممن حاله كحال الذر(1)، وتأكدها عندهم من عدم تذكر الناس له (٥): زعموا أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل، فلو أخذ الله الميثاق من أولئك الذر- الذين لا حياة لهم ولا عقل - لكانوا عقلاء، ولو كانوا عقد الله الميثاق من أولئك الميثاق حال عقلهم لكانوا ذاكرين ألهم أعطوا الميثاق قبل دخولهم في عقدا العالم؛ لأن الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة، وهو عاقل لا ينساها نسيانا كليا ، وهو لا يذكر شهادة قبل خروجه إلى هذه الدار، وإنما يذكر شهادته في هذه الدار.

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذه الذرية التي أخرجها الله تعالى كالذر، لا يبعد أن

<sup>(</sup>۱) انظــر : عارضة الأحوذي ( ۱۹٦/۱۱ )؛ وزاد المسير ( ۲۸٤/۳ )؛ و الجامع لأحكام القرآن ( ۲۱۷/۷ )؛ والكاشف عن حقائق السنن ( ۲۵/۱ )؛ والاعتصام ( ۳۱٤/۲ )؛ والفتوحات الإلهية ( ۲۰۸/۱–۲۰۹ )؛ وبذل المجهود في حل أبي داود ( ۲۳۳/۱۸ )؛ والكوكب الدري على جامع الترمذي ( ۱٤٣/۱ )؛ ومرعاة المفاتيح ( ۱/ ۱۸۲ )؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۱۶۱/۲ )؛ ولهر الخير على أيسر التفاسير ( ۲۲۰/۲ ).

<sup>(</sup>٢) انظر : الفتوحات الإلهية ( ٢٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق ( ٢٠٨/٢ )؛ وأخذ الميثاق ( ص : ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر هذا الاستدلال في : تتريه القرآن عن المطاعن ( ص : ١٥٣ )؛ والتفسير الكبير ( ٤٧/١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر هذا الاستدلال بالإضافة إلى المصدرين السابقين في : مدارك التتريل ( ٦١٧/١ )؛ والروح ( ص : ٣٠٣ )؛ والكلام على مسألة السماع ( ص : ٣٨٥–٣٨٥ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٣١٢ ) .

يكسون الله سبحانه وتعالى قد منحهم حياة وعقلا وجسما يليق بهم، ويناسب أحوالهم، يعقل وحسما يليق بهم، ويناسب أحوالهم، يعقل ما يعرض عليهم، يفهمون الخطاب، ويردون الجواب، والله سبحانه وتعالى الذي خلقهم في عالم الذر، وخلق كل شيء في عالم الغيب والشهادة، وأخبرنا عنهم بذلك قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء عن شيء في الأرض ولا في السماء.

قال تعالى عن نملة، وهي من أصغر مخلوقاته، وأضعفها حسما، وأقلها ححما: ﴿ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ﴾ (١) فهو سبحانه أعطى النملة مسع صغرها قوة في التعبير والمنطق والعقل والفهم، حتى إلها أدركت الخطر المقبل على قومها قسبل وقوعه، ونصحت لهم، وحذر هم منه، وبينت لهم التدبير السليم للوقاية من هذا الخطر المحدق، ورسمت لهم طريق السلامة والنجاة منه بكل دقة، واعتذرت لنبي الله سليمان وجنوده بأنه إن حصل ذلك منهم، فإنما يكون ذلك من غير قصد منهم ولا عمد (١).

وهـذا مثال واحد مما أودع الله تعالى في مخلوقاته الكثيرة بل كل ما في الكون يسبح بحمد الله تعالى ، ويقوم بعبادته وصلاته لربه سبحانه. قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَأُن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ﴾ (٣) فكل ما في الكون من حيوان وجماد، صغير أو كبير، دقيق أو جلي عليه صلاة وعبادة وتسبيح لربه سبحانه ، بحسب حاله اللائقة به، ولكن نحن معشر الإنسان لا نفقه صلاقم وتسبيحهم، كما قال تعالى : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح مجمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ (١).

فيحب علينا الإيمان والتسليم بما أخبر الله تعالى به، وبما ثبت مجيئه عن النبي في ، ولا يجوز رده أو اسستبعاد وقوعه تبعا لما ألفناه وعهدناه؛ فقد استطاع الإنسان بما أو ي من عقل وحكمة وفهم وعلم أن يخترع أشياء كانت في حكم المستحيل سابقا، وهي لو حكيت لأحد الأقدمين رمى من يحكيها بالجنون، فكيف بقدرة الله تعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ؟ (٥٠).

<sup>(</sup>١) النمل الآية : ١٨

<sup>(</sup>٢) انظر : معاني القرآن... للزجاج (٢/٠٩٠)؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : ٨٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) النور الآية : ٤١

<sup>(</sup>٤) الإسراء الآية: ٤٤

<sup>(</sup>٥) انظر : السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها ( ص : ١٨٨–١٨٨ ) .

وأما الاستدلال بعدم تذكر الناس ما شهدوا به يوم الميثاق وهم في عالم الذر فيمكن أن يقال في الجسواب عسنه بأن تلك البنية قد انقضت وتغيرت أحوالها، بمرور الزمان عليها، في أصلاب الآباء، وأرحام الأمهات، ثم استحال تصويرها في الأطوار الواردة عليها من النطفة والعلقة والمضغة واللحم والعظم، وهذا كله مما يوجب النسيان (١)، وفي ذلك حكمة إلهية بالغة .

فإنه سبحانه أخرج الذرية من صلب آدم، وركب فيهم العقول، وأخذ عليهم الميثاق، ثم أعدادهم إلى صلب آدم بطل ما ركب فيهم من العقول، فتوالدوا ناسين لذلك الميثاق، ثم ابتدأهم بالخطاب على ألسنة الرسل عليهم السلام، فقام ذلك مقام الذكر؛ إذ الدار دار تكليف وامتحان، ولو لم ينسوه لانتفت المحنة والابتلاء والاختبار والتكليف (<sup>۲)</sup>، فقامت الحجة عليهم أيضا يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم بذلك الميثاق في الدنيا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد، ولزمتهم الحجة و لم تسقط عنهم بنسيائهم، وعدم حفظهم بعد إخبار الصادق صاحب الشرع والمعجزات الباهرات (<sup>۳)</sup>.

• والإنسان في الدنيا قد تصدر منه أفعال ثم ينساها ولكنه لا يعذر بالنسيان والغفلة وعدم التذكر والحفسظ بل يتحمل ما يترتب على ما صدر منه إذا وجد شهود عدل يشسهدون عليه بأن ذلك صدر منه وأنه فعله. فمن طلق زوجته ثم نسي أنه طلقها ولكن وجسد شهود عدل يشهدون عليه بأنه طلقها يعد ذلك طلاقا منه لزوجته، وتترتب عليه الأحكام الأخرى من الرجعة أو العدة أو الفراق أو الميراث أو النكاح من أختها أو عمتها أو خالتها أو نكاح الخامسة وما إلى ذلك من الأحكام المترتبة على ذلك.

قال أبو بكر الطرطوشي: ( إن هذا العهد يلزم البشر، وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة، كما يلزم الطلاق من شهد عليه به، وقد نسيه ) (1).

فإذا كان الإنسان يتحمل ما صدر منه لشهادة الشاهدين له، ولا يعذر بنسيانه وعدم تذكره لها في مثل هذه الأمور الدنيوية فكيف يعذر بنسيانه في أمر من أمور الدين، وأصل من أصوله، وحق

<sup>(</sup>١) انظر : الفتوحات الإلهية ( ٢٠٩/٢ )؛ و التعليق الصبيح ( ٩٠/١ )؛ ومرعاة المفاتيح ( ١٨٣/١ -١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : أخذ الميثاق ( ص : ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : معالم التتريل ( ٢١٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره عنه ابن عطية في ( المحرر الوجيز ١٣٨/٦ )؛ والقرطبي في تفسيره ( ٣١٧/٧ )؛ والطرطوشي هو محمد بن الوليد بن خلف الفهري الأندلسي، الفقيه العلامة من كبار علماء للالكية، توفي سنة ٢٠هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٩٩٠/١٩ ـ ٩٦ ).

مـــن أعظم حقوق الله تعالى عليه، مع شهادة الأنبياء والمرسلين على ذلك الذين هم صفوة الحلق وأشرف المحلوقات، وأفضل البرية وأزكى البشرية عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بالصواب.

• لا شك أن بين آدم جميعا ولدوا من بطون أمهاهم، وكل واحد منا مر بهذا الحيادث العظيم، ومع ذلك لا يذكره أحد منا إلا أنه لما استفاض به الخبر، وتواترت به الأنسباء، وتناقلته الألسن آمن كل واحد به، ولم يشك أحد منا في أمه ألها أمه، وأنه ابنها، فهو لا يعدل عنها أبدا ، ولا يبغي لها بديلا. ومن عق أمه، ولم يبر بها، واتخذ له أما أحرى كثرت القالة فيه، وأصبح شامة في الناس، فإن تعلل بأنه لا يذكر هذا الحادث، وأنه لا يعتمد على مجرد الإشاعة، اعتبره الناس قليل الحياء والأدب، وضعفوا عقله، وسفهوا علمه، بل لعدوه من المجانين . فإذا كان الناس يعتمدون على حديث العامة، ويؤمنون به، ويسلمون له، مع ألهم لا يتذكرونه، فما أحبرت به الأنبياء والمرسلون أحرى بالاعتماد، وأولى بالثقة، وأحدر بالاحتجاج، والإيمان، والعمل بمقتضاه، والله أعلم بالصواب (١).

• إن يسوم الميسثاق السندي أخرج الله فيه بني آدم من صلب أبيهم آدم الله عيب من الغيسوب الكشيرة الماضية التي أخبرنا الله بها، وقد انتهى ذلك اليوم، والناس الآن في عالم الشسهادة، ولا يذكرون ذلك الميثاق الذي كان في عالم الغيب لاختلاف الأحوال في عالم الشسهادة عسن عالم الغيب، فإذا جاء يوم القيامة ينتهي عالم الشهادة الذي نحن فيه، و يأتي عسالم الغيب مرة أخرى فليس بعيدا أن يتذكر الناس هذا الميثاق الذي أخذ منهم في عالم الغيب الماضي إذا عادوا إلى عالم الغيب مرة أخرى يوم القيامة، وقوله تعالى: ﴿ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) انظر : رسالة التوحيد (ص: ٥١-٥٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٩/٤ )؛ والوحيز في تفسير الكتاب العزيز ( ٢١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظـر هــذا الاسـتدلال في : التفسير الكبير ( ٤٨/١٥ )؛ والروح ( ص : ٣٠٣-٣٠٣ )؛ وأشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٣١٣-٣١٣ ) . .

تقليد الآباء والأجداد، كما قال تعالى: ﴿ أَن تقولوا يوم القيامة إنا كناعن هذا غافلين \* أُو تقولوا إنما أشرك المؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ﴾ . ومعلوم أنهم جميعا غافلون عن الإخراج من صلب آدم وإشهادهم وأخذ الميثاق منهم في ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم، فكيف يكون حجة عليهم بل الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى: ﴿ رسلا مبشون ومنذرين للايكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ (١).

والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال رسله إليهم، وقد توعدهم سبحانه بالهلاك إن جحدوا وأشركوا به بعد هذا الميثاق الذي أخذه منهم، فلو أخذهم بهذا الميثاق على جحودهم وإشراكهم من غير أن يرسل الرسل إليهم لكان قد أخذهم وهم في غفلة عنه، والله سبحانه وتعالى لم يكن ليهلك أهل القرى بظلم وأهلها غافلون، ولذلك لم يهلك الله الأقوام السابقة إلا لمخالفتهم رسلهم بعد قيام الحجة عليهم بحم .

وأحيب عن هذا الاستدلال بأن اعتراضكم هذا - وتفسيركم أخذ الميثاق من بني آدم وإشهادهم على أنفسهم بالأدلة المنصوبة لهم في الآفاق والأنفس الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته أو بالفطرة التي فطر الله الناس عليها ومكنهم بها من معرفة ربهم و معبودهم - مقتضاه أن الأدلة المنصوبة في الآفاق والأنفس أو الفطرة الهادية إلى معرفة الله وعبادته سبحانه هي وحدها كافية لإقامة الحجة على الناس حتى لو لم يأتهم نذير . وهذا خلاف ما صرحت به كثير من الآيات القرآنية بأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة بإنذار الرسل (٢).

قــال تعالى : ﴿ وماكنامعذيين حتى نبعث رسولا ﴾ (١). فالله سبحانه وتعالى قال : ﴿ حتى نبعث رسولا ﴾ ، و لم يقل : حتى نخلق عقولا، وننصب أدلة، ونركز فطرة (١).

• وقال تعالى : ﴿ رسلامبشرين ومنذرين لئلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) النساء الآية : ١٦٥

<sup>(</sup>٢) انظر : أضواء البيان (٢/ ٢٥١-٢٥١).

<sup>(</sup>٣) الإسراء الآية: ١٥

<sup>(</sup>٤) انظر : أضواء البيان ( ٢٥١/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) النساء الآية : ١٦٥

فالله سبحانه وتعالى صرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس، وينقطع به عذرهم: هو إنذار الرسل، لا نصب الأدلة أوالخلق على الفطرة (١).

• وقسال تعسالى: ﴿ كِلمَا أَلْقَي فِيهَا فَوْجَ سَأَلُمْ خَرْتُهَا أَلْمِأْتُكُمْ نَذْيِرٍ \* قَالُوا بلى قَدْ جَاءَا نَذْيِرِ فَكُذْبِنَا وَقَلْنَا مَا نَزْلَ اللهُ مَنْ شَيَّ إِنْ أَبْتُم إِلَافِي صَلال كَبِيرِ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وسيق الذين كَفُرُوا إِلَى جَهْنَمُ زَمُوا حَتَى إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتُ أَبُوابِهَا وقال لَهُمْ خَزِنْهَا أَلْمِياً تَكُمْ رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالُوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ﴾ (٢) .

فالله سبحانه وتعالى صرح في هذه الآيات وغيرها كثيرة بأنه سبحانه قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل، ولم يكتف في ذلك بنصب الأدلة في الآفاق والأنفس، أو بخلقهم على الفطرة. فهذا كله دليل على عدم الاكتفاء بما نصب لهم من الأدلة، وما ركز فيهم من الفطرة، وأفيا لا تكفي لإقامة الحجة على الناس، وأنه لا بد من إرسال الرسل للتذكير والتنسبيه، لتقوم عليهم الحجة، وينقطع عذرهم، فلا يقولوا يوم القيامة : ﴿ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ﴾ (أ)

• إن الحجة لم تقم بذلك الميثاق وحده كما قلتم، فكذلك لم تقم الحجة على الناس بالآيات الكونية وحدها أو الفطرة وحدها بل لا بد من إرسال الرسل في جميع الأحوال، لتقوم الحجة على الناس، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا العدول عن القول بأن المراد بذلك هو أخذ الميثاق والإشهاد القولي الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة إلى ما سواه من غير دليل موجب لذلك، سوى الاستناد إلى العقل الذي لا مجال له مع النصوص ؟

وأما كونهم غافلين عن هذا الميثاق ، مع أن الله سبحانه وتعالى أخذه منهم لتقوم عدليهم الحجة حتى لا يدعوا الغفلة، فذلك لحكمة إلهية اقتضت نسياهم وغفلتهم، فإن إخسراج الذرية من الظهور في عالم الغيب قبل خلقهم وإيجادهم في عالم الشهادة، وأحذ

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٢٥١/٢).

<sup>(</sup>٢) الملك الآيتان : ٨-٩

<sup>(</sup>٣) الزمر الآية : ٧١

<sup>(</sup>٤) القصص الآية : ٤٧

المواثبة والعهود مما يقتضي الترغيب والترهيب (١) ، ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم به على ألسنة رسله فقامت عليهم الحجة، كما سبق ذكره .

رابعا: إشهاد الله الناس جميعا في هذه الدنيا على أنه ربحم، واحتجاجه سبحانه به عليهم (۱). قسالوا: إن الله سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليهم بهذا الإشهاد في غيير موضع من كتابه كقول تعالى: ﴿ ولنْ سألتهم من خلقهم ليقول الله فأني يؤفكون ﴾ (۱)، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمولها، وذكرتهم بها رسله كما قال تعالى: ﴿ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض ﴾ (٤). فيإذا كان الله سبحانه وتعالى أشهد الناس في هذه الدنيا على معرفته، واحتج به عليهم فلا يبقى اختصاص لتلك المعرفة التي حصلت لهم يوم الميثاق يوم أقروا بمعرفة الله تعالى ووحدانيته وربوبيته على أنفسهم وأشهدوا به .

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن معرفة العباد لربمم وخالقهم التي احتج الله بما عليهم هي امتداد للمعرفة الحاصلة لهم من يوم الميثاق لما أخرجوا من ظهر آدم المنه ، وأخذ عليهم العهد والميثاق، ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ أَلست بربكم قالوا بلى ﴾ فهم يعرفون ربهم وحالقهم مسنذ أُخِذَ عليهم الميثاق، والفطرة مذكرة لذلك الميثاق وأدلة الكون مؤكدة لمادلت عليه الفطرة (٥)، وهذا التوجيه أحسن من توجيه من يرى أن الناس عرفوا ربهم بالأدلة المنصوبة لهم في الآفاق والأنفس أو بالفطرة الهادية إلى معرفة الله تعالى، زاعما أنه ليس هناك عهد قولي ولا ميثاق قولي ولا إشهاد حقيقي، وسيأتي بيان ذلك .

خامسا: قالوا: إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإشهاد آية، وهي الدلالة الواضحة البيسنة المستلزمة لمدلولها، وهذا شأن آيات الرب تعالى . قال تعالى : ﴿ وكذلك نفصل الآيات ولعلم يرجعون ﴾، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لحلق الله (١).

<sup>(</sup>١) انظر : فتح البيان ( ٧١/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الاستدلال في : الروح ( ص : ٣٠٣-٣٠٤ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الزخرف الآية : ٨٧

<sup>(</sup>٤) إبراهيم الآية : ١٠

<sup>(</sup>٥) انظر : الفقه الأكبر مع الشرح الميسر ( ٤٨ - ٥٠)؛ وأخذ الميثاق (ص : ٥٥)؛ والسلسلة الصحيحة ( ١٦٣/٤) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الروح ( ص : ٣٠٤ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٣١٤ ) .

وأحيب عن هذا الاستدلال بأن ما وقع لبني آدم يوم الميثاق آية؛ لأن الله تعالى عقب ذلك بقوله : ﴿ وكذلك نفصل الآيات ﴾ ولكن المطلوب معرفته هل هو آية دالة على الفطرة أم آية دالة على الميثاق ؟ والذي يظهر من سياق الآية أن ذلك منصب على الميثاق الأول؛ لأن أحد الميثاق من ذرية آدم على كان في عالم الغيب، وكانوا حينئذ في صورة الذر، ومع ذلك شهدوا بوحدانية الله وربوبيته سبحانه، وأعطوا العهد والميثاق، وأهم سيستمرون على ذلك شهدوا بوحدانية الله وربوبيته شبحانه، وأعطوا العهد والميثاق، وأهم سيستمرون على ذلك شهدوا بوحدانية الله وربوبيته فذا شأنه فلا شك أنه أمر عجيب وغريب يحتاج إلى بيان وتفصيل، والله سبحانه وتعالى فصله وبينه في كتابه وعلى لسان رسوله محمد على (1).

وأما الفطرة التي فطر الله الناس عليها فهي معلومة مفهومة حتى إن لفظها يدل على معناها بسأن الإنسان مخلوق مربوب، وأنه يجب عليه أن يعبد من خلقه ورباه . وعلى كل حال الفطرة لا تحستاج إلى التفصيل كما يحتاج إليه الميثاق الأول فحمل الآية في قوله تعالى : ﴿ وكذلك نفصل الآنات ﴾ على أنما آية دالة على الميثاق الأول أليق وألصق، والله أعلم بالصواب (٢).

القول الرابع: إن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهـم صور كالذر، وأخذ عليهم العهد والميثاق بأنه رهم، وألهم عبيده، فأقروا بذلك، وشهدوا به على أنفسهم ، أثر هذا القول عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود (۱) وسعيد بن جبير (۱) وعطاء بن أبي رباح (۱) ونضر بن عمرو وعبد الله بن مسعود (۱) وسعيد بن جبير (۱) والسيدي (۱) والسيدي (۱) والسيدي (۱)

<sup>(</sup>١) انظر : أخذ الميثاق ( ص : ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكر أقوالهم قريبا إن شاء الله .

<sup>(</sup>٤) أحسر حه الطبري في تفسيره ( ١١٥/٩-١١٦ ) من ثلاثة طرق، وأصحها الأولى فإن جميع رجالها ثقات وأما الثانية ففيها محمد بن حميد الرازي وهو متهم بالكذب، والثالثة فيها سفيان بن وكيع هو ضعيف، وقد سبق الكلام عن ابن حميد في (ص: ٤٦٦ ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١١٦/٩) بإسناده حسن .

<sup>(</sup>٦) أحرجه الطبري في تفسيره ( ١١٦/٩ )، وفي الإسناد شيخ الطبري سفيان بن وكيع بن الجراح ضعيف، وبقية رجالـــه ثقات، والباهلي هو نضر بن عربي الباهلي مولاهم الحراني، لا بأس به، توفي سنة ١٦٨هـــــ انظر : تقريب التهذيب (ص: ٥٦٢ برقم: ٧١٤٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في تقسيره ( ١١٦/٩-١١٧ )، ورجال إسناده صدوقون ما عدا سفيان بن وكيع فإنه ضعيف .

والكليي (١) ومحمد بن كعب (٢) والضحاك بن مزاحم (٦) ومقاتل بن حيان (٤) ، ومجاهد (٥) وعكــرمة (١) وقتادة (٧) وفاطمة بنت الحسين (٨) وأبي جعفر الباقر(١) والإمام أبي حنيفة (١٠) وغيرهم، وإليه ذهب عامة المفسرين (١١) وشراح الأحاديث النبوية(١٢)، وهو مذهب أهل السنة والجماعة (١٢).

- (٤) ذكره عنه البغوي في ( معالم التتريل ١٨/٢ ) من غير إسناد .
- (٥) ذكره عنه البغوي في ( معالم التتريل ١٨/٢ )؛ وابن كثير في تفسيره ( ٢٦٤/٢ ) من غير إسناد .
  - (٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ( ٢٦٤/٢ ) من غير إسناد .
- (٧) ذكره ابن كثير في تفسيره ( ٢٦٤/٢ )؛ والألباني في السلسلة الصحيحة ( ١٥٩/٤ ) من غير إسناد .
- (٨) ذكــره عنها السيوطي في ( الدر المنثور ٣/٥٠٣ )، وأحال إلى عبد الرزاق في المصنف وأبي الشيخ في العظمة وهـــى فاطمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمية المدنية، زوج الحسن بن الحسن بن على، ثقة، ماتت بعد المائة وقد أسنت . انظر : تقريب التهذيب (ص : ٧٥١ برقم : ٨٦٥٢ ) .
  - (٩) ذكره عنه السيوطي في الدر المنثور ( ٣/٥٠٣ )، وأحال إلى أبي الشيخ و لم أحده في كتابه : " العظمة " .
    - (١٠) انظر: الفقه الأكبر [مع الشرح الميسر] (ص: ١٨).
- (١١) لم يذكـــر ابن حرير الطبري والبغوي والثعالبي في تفاسيرهم غير هذا القول، وهو الذي اختاره ابن الجوزي في ( زاد المســير ٢٨٦/٣ )، وفي ( تذكرة الأريب في تفسير الغريب ١٩٣/١ )؛ والرازي في تفسيره ( ١٥٠/٠٥-٥٢ )؛ وابن جزي الكلبي في ( التسهيل لعلوم التتريل ٣٢٨/١ )؛ والشوكاني في ( فتح القدير ٢٦٣/٢ )؛ والقنوجي ٠ في (فتح البيان ٥/٠٠)؛ و الشنقيطي في (أضواء البيان ٢٥١/٢-٢٥٢) وغيرهم .
  - (١٢) انظر : المعلم بقوائد مسلم (٣/٣٥)؛ وإكمال المعلم بقوائد مسلم (٣٣٧/٨-٣٣٨)؛ وعارضة الأحوذي ( ١٩٦/١١)؛ والكاشف عن حقائق السنن ( ٢٤٧-٢٤٧)؛ ومرقاة المفاتيح (١/١٤٠-١٤١)؛ وبلوغ الأماني من أسسرار الفتح الرباني ( ١٤٥/١٨ - ١٤٧)؛ وإرشاد الساري ( ٢٤٣/٧ و ٥٥٦/١٣ )؛ والنبيان بشرح ما اتفق عليه الشميخان البخاري ومسلم ( ٣/٦٩٥ )؛ وبذل المجهود في حل أبي داود ( ٢٣٢/١٨ -٢٣٣ )؛ شرح الزرقاني على موطاً مالك ( ٢٤٢/٤ )؛ والكوكب الدري على جامع الترمذي ( ١٤٢/٤ )؛ وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ( ١٨٤/ ٩٨ - ٩٨ )؛ ومرعاة للفاتيح ( ١٨٢/١ - ١٨٤ )؛ و السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها (ص: ١٨٦ - ١٨٨ ).
  - (١٣) انظر : التفسير الكبير ( ٤٧/١٥ )؛ والفتوحات الإلهية ( ٢٠٧/٢ )؛ وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ( ٩٧/١٤ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ٣٠٩ )؛ وفتح البيان ( ٥/ ٧٤ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره ( ١١٧/٩ )، ورجال إسناده كلهم ثقات ما عدا قائله؛ فإنه متهم بالكذب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره ( ١١٧/٩ )، وإسناده ضعيف لأن فيه محمد بن حميد الرازي وهو متكلم فيه كلاما شديدا من قبل الأئمة، كما سبق ذكره في (ص: ٥١٨-٥٢٠)، وكذلك فيه موسى بن عبيدة بن نشيط وهو أيضًا ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في ( تقريب التهذيب ( ص : ٥٥٢ ، برقم : ٦٩٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره ( ١١٦/٩ )، بإسناد ضعيف للانقطاع بين الطبري وشيخه لأن الطبري ولد سنة ٢٢٤هـ كما ذكره الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ٢٦٧/١٤ ) وشيخه في هذه الرواية محمد بن عبيد إن كان هو الطنافسي كما رجح الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( ٢٤١/١٣ ) فهو توفي سنة ٤٠٢هـ فلا يمكن له السماع منه وإن كان غيره فتكون فيه علة أخرى وهي عدم معرفة شيخ الطبري . ولكن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ٥/٥/ ١٦١ برقم : ٨٥٣٨ ) بإسناده إليه وهو أصح من إسناد الطبري فإن رجال إسناده كلهم ثقات والله أعلم .

قال ابن الأنباري (1): (مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده، وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق: أنه حالقهم، وألهم مصنوعون. فاعترفوا بذلك وقبلوا. وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بحسا ما عرض عليهم كما جعل للحبل عقلا حين حوطب، وكما فعل ذلك للبعير لما سحد، والنحلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت ) (٢).

وقال إسحاق بن راهويه : وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأحساد، وأنه استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم (٣).

وقد استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالأحاديث النبوية والآثار السنية السيلفية المأثورة عن أصحاب القرون المفضلة من الصحابة و التابعين فمن بعدهم ، ومن الأحاديث الدالة على ما ذهبوا إليه ما يلي (٤):

وعن أنس بن مالك عن النبي الله قال : إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا : لو أن لك مسا في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال : نعم. قال : فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك (°).

فه ذا الحديث النبوي يدل على أن الله تعالى أحذ العهد والميثاق من بني آدم على ربوبيته ووحدانيته قبل أن يخرجهم إلى هذا العالم، وأن ذلك الميثاق كان بالقول والسؤال والجواب إذ قوله: (( فقد سألتك ما هو أهون من هذا ...)) لا يفهم منه غير ذلك .

قال القاضي عياض : ( هذا تنبيه على ما جاء في قوله : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي َّ ادْمُمِنْ

<sup>(</sup>۱) لعله أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباري، أديب تحوي لغوي مفسر محدث، روى عسنه الدارقطني وغيره، من تصانيفه : المشكل في معايي القرآن ، وغريب الحديث، والهاءات في كتاب الله عز وحل ، وغيرها ، توفي سنة ٣٢٨هـ . انظر : معجم المؤلفين ( ١٤٣/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكـــره ابن القيم في ( الروح ص : ٢٩٥ )؛ والقنوحي في ( فتح البيان ٧٤/٥ )؛ وبواسطة ابن القيم ذكره الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٦١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عبد البر في (التمهيد ٨٤/١٨)؛ وفي (الاستذكار ٣٨٨/٨ برقم : ١٢٠٤٠)؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض العقل والنقل ٤١٤/٨)، وابن القيم في (الروح ص : ٢٩٦)، وبواسطته ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة ( ١٦١/٤).

<sup>(</sup>٤) هذه الأدلة على نوعين : ١- بعضها فيه تصريح بإخراج الذرية فقط وهي أدلة أيضا لأصحاب القول الثالث، القائلين بالأخراج دون الإشهاد. ٢- بعضها فيه تصريح بالإخراج والإشهاد وهي أدلة لأصحاب القول الرابع فقط ورد على أصحاب القول الثالث.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٥٠).

ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ﴾ فهذا الميثاق الذي أحذ عليهم في صلب آدم، فمن وفي به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن، ومن لم يف به فهو الكافر. ومراد الحديث - والله أعلم ونبيه -: قد أردت منك هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي حين أحذت ذلك الميثاق عليك، فأبيت إذ أخر جتك إلى الدنيا إلا الشرك) (1).

وقــال الحافظ ابن حجر : (قوله : "وأنت في صلب آدم " إن فيه إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبِكُ مِن بَنِي آدَم مِن ظهورهم ذَربِهم وأشهدهم على أنفسهم ﴾ الآيــة ) (٢).

وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب شه سئل عن هذه الآية : ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكُ مِن طَهُورِهُم ذَرِبّهُم وأَشهُدهُم على أَنفسهم أَلست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ﴾ (٢) . فقسال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله شي يسأل عنها فقال رسول الله شي : إن الله تبارك و تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقسال : حسلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال : خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل : يا رسول الله! ففيم العمل؟ قال : فقال رسول الله شي : إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الخنة، فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار (٤).

<sup>(1)</sup> إكمال المعلم بفوائد مسلم (  $\pi\pi\sqrt{\Lambda}$  ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ٣٦٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الأعراف الآية : ١٧٢

<sup>(</sup>٤) أخرجه ط (القدر، ب: النهي عن القول بالقدر ١٩٩٨ ح: ١٥٩٣)؛ بإسناده إلى مسلم بن يسار عن عمر بن الخطاب مرفوعا. و من طريقه أخرجه حم ( ١٩٩١ ح: ٣١١)؛ و د (السنة ، ب: في القدر ٢٢٦/٤ ح: ٣٠٤٧)؛ و ت (أبواب النفسير، الأعراف ٢٦٦/٥ ح: ٣٠٠١)، وحب كما في الإحسان (التاريخ، ب: بدء الحلق، ذكر إخراج الله حل وعلا من ظهر آدم ذريته ... ٢١٧١ – ٣٨ ح: ١٦٦٦)؛ و كم (الإيمان، ب: تفسير ﴿ وإذ أحد ربك ... ﴾ ١٧٧١ والتفسير، ب: ذكر الميثاق من الناس جميعا ... ٢١٢٤ – ٣٥ والتاريخ، ب: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة ٢١٤٥ – ٥٥٥)؛ والبيهقي في (الأسماء والصفات ٢/٢٤١ – ١٤٥٠ ح: ١١٥) وغيرهم. وهـذا الحديث أعل بعلتين : ١- في إسناده مسلم بن يسار قال عنه الحافظ ابن حجر في (تقريب النهذيب ص: ٢٥٠ برقم: ١٦٥٤) : " مقبول " وقال عنه أبو زرعة بأنه بجهول لا يعرف كما في التمهيد (٢/٤) وبه قال ابن عبد البر إلا مـن الأثمـة من وثقه، منهم ابن حبان فقد ذكره في الثقات (٥/ ٣٥ – ٣٩١ برقم: ٣٥٥ ) وقال العجـلي في (معرفة الثقات ٢٧٩/٢ برقم: ١٧٧٤): "تابعي ثقة " وقال الذهبي في (الكاشف ٢٦١/٢ برقم:

وعن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في: لما حلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم ، فقال: أي رب من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلا منهم، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب! من هذا ؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة، قال: أي رب ا زده من عمري أربعين سنة، فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فححد آدم فححدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته (١).

وعسن أبي الدرداء عن النبي على قال: خلق الله تعالى آدم حين خلقه، فضرب كتفه اليمنى، فأحسر ج ذرية بيضاء، كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى، فأخرج ذرية سوداء، كأنهم الحمم،

٥٤٣٦ ) : " وثلق " وكذلك تحسين الترمذي، وتصحيح ابن حبان والحاكم لحديثه مع موافقة الذهبي عليه يعطي حسانب الستوثيق توعسا من القوة . ٢- الانقطاع بين مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب فقد ذكر الترمذي في سننه ( ٥/٢٦٦ ) ؛والسبيهقي ( في الأسماء والصفات ١٤٥/٢ )؛ والذهبي في ( تلخيص المستدرك ٢٧/١ ) وغيرهم : أن مسلم بن يسار لم يسمع من عمر بن الخطاب وأن بين مسلم وبين عمر رجلا . وتندفع هذه العلة بمعرفة الواسطة بينهما وهو نعيم بن ربيعة كما ذكره كثير من الأثمة منهم أبو حاتم كما ذكره ابن كثير عنه في تفسيره ( ٢٦٣/٢)، الأعراف : ١٧٢ )، و ابن عبد البر في ( التمهيد ٤/٦ )، والمزي في ( تمذيب الكمال ٤٨٤/٢٩ برقم : ٦٤٥٤ )، وابن حجر في ( تمذيب التهذيب ٥/٦٣٨ برقم : ٨٣١٣ ) وغيرهم، وروايته في ( سنن أبي داود ٢٢٧/٤ ح : ٤٧٠٤ ) وتفسير الطــــبري ( ١١٣/٩ ) وغيرهما . ونعيم بن ربيعة الأزدي ذكره ابن حبان في ( الثقات ٥٨٠٨ ؛ برقم : ٥٨٠٨ ) وقال عسنه الذهبي في ( ميسزان الاعتدال ٢٧٠/٤ برقم : ٩١٠٤ ) : " لا يعرف " . وقال الحافظ ابن حجر في ( تقريب التهذيب ص: ٥٦٥ برقم: ٧١٦٩ ): " مقبول " وعلى هذا يكون الحديث كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ( رســالة في قــنوت الأشياء ص : ١٢ ) " هو يصلح للاعتضاد "، فهو يحتاج إلى نوع من التقوية، إلا أن مجيته من وجهين؛ أي : مستقطعا ثم موصولا، ووجود شواهد كثيرة له كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر في ( التمهيد ٦/٦ ) بقوـــله: " ولكـــن معـــني هذا الحديث قد صح عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة ثابتة " ، وكما سيألي ذكرها يشفع له ويقويسه، ولعلسه مسن أحسل هذا احسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وكذلك صححه الحاكم في المواضع الثلاثة المذكـــورة، في الأول والثالث على شرط الشيخين، وفي الثاني على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ما عدا الموضع الأول إذ تعقبه بالإرسال ؛ أي : الانقطاع، وصححه الألباني في ( صحيح سنن أبي داود ١٥٠/٣ ح : ٤٧٠٣ ) وحسنه الشيخ عبد العزيز العثيم بعد دراسة تفصيلية في ( أخذ الميثاق ص : ٧-١٤ ح : ١ ) .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد سبق تخريجه ( في ص : ١٤٤-١٤٥ ).

فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي (¹). وعن أبي سعيد الحدري على قال: سمعت رسول الله الله الله عن العزل، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، إن تكن مما أحذ الله منها الميثاق، فكانت على صحرة لنفخ فيها الروح (٢).

وعن عبد الرحمن بن قتادة السلمي، وكان من أصحاب النبي هي قال : سمعت رسول الله هي يقول : خلق الله آدم ثم أخذ الحلق من ظهره، فقال :هؤلاء في الجنة، ولا أبالي، وهؤلاء في النار، ولا أبالي. قال قائل : يا رسول الله! فعلى ماذا نعمل؟ قال : على مواقع القدر (٣) .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ط (الطلاق، ب: ما جاء في العزل ٢/٤٥٥ ح: ١٢٣٩)؛ وسعيد بن منصور في سننه (الأعراف الآية: ١٩٦١، ١٩٦٥ ح: ١٩٦٥ م)؛ واللفظ له؛ وحم (١٨٨/١٨ ح: ١١٦٤٥)؛ النسائي في السنن الكبرى (العتق، ب: ذكر ما يستدل به على منع بيع أمهات الأولاد ٢٠٠٧-٢٠١ ح: ٥٤٥٥)؛ وحب كما في الإحسان (السنكاح، ب: العزل ٢/٤٥-٥٠٥ ح: ١٩٩٤) وغيرهم من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة . انظر: التخريج المفصل للحديث من قبل الدكتور سعد آل حميد في تحقيقه لكتاب سنن سعيد بن منصور (١٩٧٥-١٧٠١) وقد حكم على الحديث المذكور بقوله: (سنده حسن لذاته والحديث صحيح لغيره)، وهو كما قال .

<sup>(</sup>٣) اخسرجه حسم ( ٢٠٩/٣ ح : ٢٠٦/٠ )؛ وحب كما في الإحسان (البر والإحسان ، ب : ما جاء في الطاعات وثوالها، ذكر البيان بأن قوله بينيم : " فكل ميسر " أراد به ميسر لما قدر له ... ٢/٠٥ ح : ٣٣٨ )، واللفظ له؛ و كم ( الإيمان ٣١/١ )، وقال : (هذا حديث صحيح ...) ووافقه الذهبي على شرطهما إلى الصحابي . قال الهيثمي في مجمع الزائد ( ٣١/١ ) : ( رواه أحمد ورجاله ثقات ) وقال محققوا المسند : (صحيح لغيره وإسناده مضطرب ) وهو لعله الزائد ( ١٨٦/٧ ) : ( رواه أحمد ورجاله ثقات ) وقال محققوا المسند : (صحيح لغيره وإسناده مضطرب ) وهو لعله الخديث الآتي وهو حديث هشام بن حكيم ، وقد فصل الكلام عن اضطرابه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( ١٠٤٤ / ٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أخسر حه ابسن أبي عاصم في السنة ( ٧٣/١ ع : ١٦٨ - ١٦٩ )؛ والبزار كما في (كشف الأستار ٢٠/٣ ع : ٠٤١٠ )؛ والطبري في تفسيره ( ١٦٧/٩ )؛ والطبراني في ( الكبير ١٦٨/٢١ – ١٦٩ ع : ٣٣٤ – ٤٣٥ )، واللفظ له؛ والآجري في ( الشريعة ٧٤٨/٢ – ٧٥٠ ع : ٣٣٠ ) ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ( ١٤٥/٢ ع : ١٤٨ ع : ٧١١ ع : ٧١٢ ) وغيرهـــم . قال البوصيري في ( إتحاف المهرة ٢١٣/١ ع : ٣١٣ ) : ( هذا إسناد ضعيف غريب )، وقال الميثمي في ( مجمع الزوائد ١٨٧/٧ ) : ( رواه البزار والطبراني، وفيه بقية بن الوليد، وهو ضعيف، ويحسن حديثه بكثرة

وعن ابن عباس — رضي الله عنهما — عن النبي قال: أحذ الله الميثاق من ظهر آدم بسنعمان – يعسنى عرفة – فأحرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا. قال: ﴿ أَلست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ﴾ (١).

\_\_\_\_\_ **F** 

الشواهد، وإسناد الطبراني حسن). وتعقب بأن بقية بن الوليد ليس ضعيفا على الإطلاق بل هو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ، من أهل الطبقة الرابعة الذين لا يقبل حديثهم باتقاق الأئمة إلا إذا صرحوا بالسماع كما سبق ذكره في (ص: الضعفاء ) إلا أنه قد صرح هنا بالسماع عن الزبيدي. وذكر الحافظ ابن حجر في (تمذيب التهذيب ٢٩٨١-٢٩٩ برقم: ٨٧٨) عسن أبي زرعة وابن معين و ابن سعد والعجلي والجوزجاني وأبي أحمد الحاكم ألهم قالوا: إن بقية إذا روى عن المعروفين الثقات فهو ثقة لا بأس به . وذكر عن ابن المديني أنه قال عنه : إذا روى عن أهل الشام فهو صالح ، وإذا روى عن أهل الحجاز والعراق فهو ضعيف جدا . وقد روى بقية هذا الحديث عن الزبيدي وهو ثقة ثبت و أيضا هو من أهل عن أهل الحجاز والعراق فهو ضعيف جدا . وقد روى بقية هذا الحديث عن الزبيدي وهو ثقة ثبت و أيضا هو من أهل الشام فبالنظر فيما تقدم يتبين أن الأمر ليس كما قال البوصيري والهيشمي . والحديث حسنه لذاته عبد العزيز العثيم في (أحد الميثاق ... ص: ٢٦-٢٨ ح: ٥) اوصححه الألباني في (ظلال الجنة في تخريج السنة ١٣٧١-٢٤ ع: ١٥) اوصححه الألباني في (ظلال الجنة في تخريج السنة بالتحديث) .

(۱) هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا فقد أخرجه مرفوعا حم ( ٢٦٧/٤ ح : ٢٤٥٥)، واللفظ له ؛ وابن أبي عاصم في ( السنة ١٩٨١ - : ٢٠٢) ؛ والنسائي في الكبرى ( التفسير ، الأعراف ٢٧٤/٦ - : ١١١٩) ؛ وابن جرير في تفسيره ( ١١١٩ - ١١١) ؛ وتاريخه ( ١٦/١ )؛ وابن مندة في ( الرد على الجهمية ( ص : ١٥-٥٠ ح : ٢٩) ؛ و كسم ( الإيمان، ب : تفسير آية فر وإذ أخذ ربك ... ٢٧/١ - ٢٨ والتاريخ، ب : أخذ الميثاق من ظهر آدم بعرفة ٢/٤٤٥) ؛ و البهيقي في ( الأسماء والصفات ١٨/١ م ح : ٤٤١ و ١٤٩٤ م ح : ٤١٤) وغيرهم من طريق جرير بن حازم الأزدي عن كاثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا . والحديث صحح إسناده الحاكم في الموضعين وكذلك وافقه الذهبي . وقال الهيشمي في ( بجمع الزوائد ٢٥/٢ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ) : ( رواه أحمد ورجاله الموضعين وكذلك وافقه الذهبي . وقال الشوكاني في (فتح القدير ٢٦٣٢) والقنوجي في (فتح البيان ٥/٣٧ ) : ( إسناده لا مطعسن فيسه ) . وقال الألباني في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/١٥١ ح : ١٦٢٣ ) بعد أن ذكر قول الحاكم والذهبي : ( وحقهما أن يقيداه بأنه على شرط مسلم، فإن كاثوم بن جبر من رجاله، ومناثرهم من رجال الشيخين ) وقال في ( ظلال الجنة في تخريج السنة ١٨٥١ ح : ٢٠٢٢) : ( إسناده حسن ) .

قال ابن مندة في (الرد على الجهمية ص: ٥٨) : (هذا حديث تفرد به حسين للروزي عن حرير بن حازم، وهو أحد التقات، ورواه حماد بن زيد وعبد الوارث وابن علية، وربيعة بن كلثوم كلهم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن حبير عن ابن عباس مثله ) وزاد موقوفا، وكذلك رواه حبيب بن أبي ثابت وعلى بن بذيمة وعطاء بن السائب كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله ) وزاد عليه ابن كثير فقال في تفسيره ( ٢٦٢/٢ ) : (وكذا رواه العوفي وعلى بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت ) وقال في (السبداية والنهاية ١٠٩٠ ) : (إسناد حيد قوي على شرط مسلم ... إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبر فروي عنه مرفوعا وموقوف ... وهذا [أي : الموقوف] أكثر وأثبت والله أعلم ) . قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسئد الإمام أحمد بعد

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله في : ﴿ وَإِذَا خَذَ رَبِكُ مِن طَهْرِهُ مِن طَهْرِهُ كُمّا يؤخذ بالمشط من الرأس، وبك من بني آدم من ظهروهم ذريتهم . . ﴾ قال : أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى . قالت الملائكة : شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (١).

وعن علقمة (٢) قال : سئل عبد الله بن مسعود عن العزل، فقال : لو أخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم، ثم أفرغه على صفا لأحرجه من ذلك الصفا. فاعزل، وإن شئت فلا تعزل (٣).

تصحيحه له (١٥١/٤) ح: ٢٤٥٥): (وكأن ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف، وما هذه بعلة، والرفع زيادة من ثقة فهي مقبولة صحيحة) وتعقب بأن الأمر ليس على إطلاقه بل الأمر مختلف فيه عند أهل العلم بالحديث فمنهم من يرجح زيادة الثقة كما ذكر و منهم من يرجح الأكثر كما ذهب إليه ابن كثير والصواب أن الحكم في ذلك يدور مع القرائن حيث دارت. ولو سلم أن الحديث لم يثبت عن ابن عباس إلا موقوفا كان له حكم الرفع إلى النبي على الما لي : ١- إن هذا من الأمور الغبية التي لا بحال فيه للرأي والاجتهاد ولا يعرف إلا عن طريق الوحي . ٢- هذا تفسير صحابي و تفسير الصحابي له حكم الرفع، وقد سبق بيانه في الملم عنه . (ص: ٤٤٨) مسن هذا البحث . ٣- روي مرفوعا من طريقين : أحدهما : طريق حرير بن حازم ، وقد سبق الكلام عنه . والسئاني : طريق علي بن زيد وهو عند حم (٤٢٧١ - ١٢٨٠ ح: ٢٢٧٠) وغيره ، باختلاف في اللفظ مع الاتفاق في مسح الظهر وإخراج الذرية، وقد حسن هذه الراوية محقق المسند لغيره، وهي أيضا يستأنس بما في كون حديث ابن عباس المذكور مرفوعا . ٤ - ورود أحاديث أخرى عن جمع من الصحابة تشهد لبعض هذا الحديث بالرفع ، وهي الأحاديث التي سبق ذكرها مرفوعا . ٤ - ورود أحاديث أخرى عن جمع من الصحابة تشهد لبعض هذا الحديث بالرفع ، وهي الأحاديث التي سبق ذكرها والتي تأتي بعده . انظر : أخذ الميثاق (ص: ٣٣) .

(۱) أخرجه ابسن جريسر في تفسيره ( ۱۱۳/۹) مرفوعا وهذا لفظه، وأخرجه موقوفا ابن أبي حاتم في تفسيره ( ۱۱۳/۰) : ( ۱۲۳/۰ بسرقم : ۸۰۳۲) وابن جرير في تفسيره ( ۱۱۳/۹) وغيرهما . قال الطبري في تفسيره ( ۱۱۸/۹) : ( إن السئقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقائم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري فوقفوه على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه ، و لم يذكروا في الحديث هذا الحرف الذي ذكره أحمد بن أبي طيبة عنه ) وكذلك رجح ابن كثير في تفسيره ( ۲۲۲/۲ ) وقفه على عبد الله بن عمرو وقال : " هذا أصح " ، والأثر الموقوف صححه الشيخ أحمد محمد شاكر في تعسليقه على تفسير الطبري ( ۲۳۳/۱۳ برقم : ١٥٣٥٥–١٥٣٥ ) وهذا الحديث وإن كان موقوفا لكن له حكم المرفوع إلى النبي الله كما تقدم بيان ذلك .

(٢) علقمة بن قبس بن عبد الله النخعي، الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد، من أخص أصحاب ابن مسعود وأعلم الناس به، ترفي بعد سنة ٢٠هـــ وقيل بعد ٧٠هـــ انظر: تمذيب التهذيب (١٧٤/٤-١٧٦برقم : ٥٣٨٦) .

(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ١٤٤/٧ برقم : ١٢٥٦٩ )، واللفظ له ؛ وأبو يوسف في ( الآثار ص : ١٥٤ برقم : ٩٦ )؛ ومن طريق ( ٢١٠ )؛ ومحمد بن الحسن الشيباني في ( الآثار، ب : العزل وما نحي عنه من إتيان النساء ص : ٩٦ ح : ٤٤٩ )؛ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير ( ٣٩٥/٩ برقم : ٩٦٦٤ )؛ كلهم من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود إلا أن عبد الرزاق والطبراني قالا : ( عن إبراهيم عن علقمة قال سئل ابن مسعود ) فذكرا علقمة بين إبراهيم وابن

وعن أبي بن كعب على قول الله تعالى : ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكتا بما فعل المبطلون ﴾ قال جمعه له يومئذ جميعا ما هو كائن مسنه إلى يوم القيامة، فجعلهم أرواحا ثم صورهم، ثم استنطقهم وتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق ﴿ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكتا بما فعل المبطلون ﴾ قال : فإني أشهد عليكم السماوات السبع، والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بمذا، اعلموا أنه لا إله غيري، ولا رب غيري، فلا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا ينذرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي. قسالوا : نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ، ولا إله لنا غيرك ، فأقروا له يومئذ بالطاعة ، ورفع أباهم آدم إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك ، بالطاعة ، ورفع أباهم آدم إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك ، فقال : يا رب لو سويت بين عبادك . قال : إني أحببت أن أشكر. وأري فيهم الأنبياء فقال : يا رب لو سويت بين عبادك . قال : إني أحببت أن أشكر. وأري فيهم الأنبياء

مسعود، وهذا أصح؛ لأن الأثمة ذكروا أن إبراهيم النحعي لم يسمع عن أحد من الصحابة كما في قمذيب التهذيب ( ١١٥/١ عبر الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت : قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله "كما ذكر ذلك عنه المزي في قمذيب الكمال ( ٢٣٩/٣) ) . قال الهيشمي في ( مجمع عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله "كما ذكر ذلك عنه المزي في قمذيب الكمال ( ٢٣٩/٣) ) . قال الهيشمي في ( مجمع الزائد ٤/٢٩ ) : ( رواه الطبراني وفيه رجل ضعيف لم أسمه وبقية رجاله رجال الصحيح ) ولعله يقصد به الإمام ابا حنيفة رجمه الله - فقد تكلم فيه من قبل حفظه جماعة من الأثمة منهم الإمام البخاري ومسلم والنسائي وابن عدي وابن سعد وابن أبي حائم وابن شاهين وابن حبان والمنارقطني والحاكم وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي والمذهبي . نقل أقوالهم نصا العلامة الألبان في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ٢٦١١-٣٦٧ ضمن كلامه على حديث رقم : ٤٥٨ ) وكذلك نقل عن شعبة وابن معين وابن المديني توثيقه. ذكر أقوالهم محمد عوامة في تحقيقه لتقريب التهذيب ( ص : ٣٦٠ في ترجمة النعمان بن ثابت ، أبي حنيفة برقم : ٣١٥ ) إلا أن الحديث له إسناد أخر فقد أخرجه سعيد بن منصور في سننه [ بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ] ( الطلاق، ب : حامع الطلاق ٢٧١٧ ص : ٢٢٢١ ) فقال : نا هشيم نا منصور عن الحارث العكلي عن إبراهيم قال سئل ابن مسعود فذكر الحديث مثله . وهشيم هو ابن بشير الواسطي ، ومنصور هو ابن زاذان الواسطي و الحارث هو ابن يزيد العكلي مسعود فذكر الحديث مثله . وهشيم هو ابن بشير الواسطي ، ومنصور هو ابن زاذان الواسطي و الحارث هو ابن يزيد العكلي الحلول أن الحديث متله . وهشيم هو ابن بشير عن تعليس هشيم بن بشير ولكنه صرح بالتحديث هنا، فوال احتمال تدليسه الحاصل أن الحديث بمجموع الطرق الثلاثة لا يقل عن درجة الحسن والله أعلم بالصواب .

وقــد نص جماعة من أهل العلم منهم أبو جعفر النحاس (١) وابن عطية (٧) وابن جزي الكلبي (١) والثعالبي (٩) وصالح المقبلي (١١) كما حكاه عنه صديق حسن خان (١١) :على أن الأحاديث الواردة في إخراج الذرية من ظهر آدم على وأخذ الميثاق منهم متواترة؛ أي : تواترا معنويا.

<sup>(</sup>١) الأحزاب الآية: ٧

<sup>(</sup>٢) الروم الآية : ٣٠

<sup>(</sup>٣) النجم الآية : ٥٦

<sup>(</sup>٤) الأعراف الآية : ١٠٢

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أيه ( ١٥٥/٥٥-١٥١ ح: ٢١٢٣٢)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (٥) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أيه ( ١٦١٥/٥ برقم: ١٦١٣/٥) مطولا، وهذا لفظه؛ والطبري في تفسيره ( ١٦٥/٩)؛ وكرم ( التفسير ، ب : ذكر الميثاق من الناس جميعا ومن الأبياء خصوصا ٢٦٣/٢) كلهم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب من قوله ما عدا عبد الله بن الإمام أحمد فإنه رواه من طريق عيسك بن عبد بن مالك الكندي عن الربيع بن أنس به، وقد مبق الكلام في (ص: ٣٤١-٣٤٣)عن هذا الإسناد بأن ربيع بن أنس صدوق له أوهام ، وخاصة فيما رواه عنه أبو جعفر الرازي وهذا منه، وأن أبا جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ إلا أنه توبع هنا متابعة تامة إذ رواه عيسى بن عبيد بن مالك الكندي وهو صدوق كما في ( تقريب التهذيب ص: ٣٤٩ برقم: ٩٠٥). قال الحاكم: ( هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي، وكذلك صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( ٢٣٨/١٣) ٢٣٩ ح: ٢٥٩٣ ع)، والاقرب أنه حسن والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٦) انظر : معاني القرآن ( ١٠١/٣ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ١٣٤/٦ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : التسهيل لعلوم التتريل ( ٣٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( ٩٢/٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) صالح بن مهدي بن علي بن عبد الله المقبلي اليمني الزيدي، عالم مشارك في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلوم اللغة العربية وغيرها، توفي بمكة عام ١٠٨هـ . انظر : معجم المؤلفين ( ١٤/٥ ) .

<sup>(</sup>١١) انظر : فتح البيان ( ٧١/٥ )، وعنه ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١٥٩/٤ ) .

وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر حديث عمر بن الخطاب السابق: (معنى هذا الحديث قد صعح عسن السنبي هذا من وجوه كثيرة ثابتة) (١) وقال بعد أن أشار إلى روايات أخرى في الأخذ والإشهاد: (قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها، وترك المحادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق) (١).

وقال الألباني بعد ما ذكر حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – : (إن له شواهد مرفوعة عن النبي ه عن جمع من الصحابة، وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة — وأبو أمامة (١) وهبشام بن حكيم أوعبد الرحمن بن قتادة السلمي على خلاف على على المعما ومعاوية بن أبي سفيان وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري (١)، وهي وإن كان غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال، فإن بعضها يقوي بعضا ... وجملة القول أن الحديث صحيح بل هو متواتر المعنى، وأنه لا تعارض بينه وبين آية أخذ الميثاق، فالواجب ضمه إليها وأخذ الحقيقة من مجموعهما ) (٥).

فه ذه الأحاديث المذكورة فيها دلالة واضحة على أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهره، وأشهدهم على أنفسهم، وأخذ منهم العهد والميثاق، وألهم اعترفوا بوحدانية الله تعالى وربوبيته، وأقروا بذلك بقولهم: بلى . وبه يتبين بطلان دعوى من زعم أنه ليس هناك إخراج للذرية من ظهر آدم على في عالم الغيب أو أن هذا الإشهاد والميثاق كان من باب التمثيل ولم يكن من باب الواقع والحقيقة، وأنه إقرار حالي دون القالي حسب زعمهم، أو أنه لم يثبت عن النبي ه حديث يدل على أخذ الميثاق من بني آدم في عالم الذر بالإشهاد والاستنطاق (1).

<sup>(</sup>۱) التمهيد (٦/٦) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( ١٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث عـند الطـــراني في ( الكبير ٢٤١/٨ ح : ٧٩٤٠ )؛ وفي ( ٣٢٥/٧ ح : ٧٦٣١ )، وفيه ذكر الإخراج والإشهاد والاستنطاق، و الحديث إسناده ضعيف حدا . انظر للتفصيل : أخذ الميثاق (ص : ٣٤–٣٥ ح : ٨ ) .

<sup>(</sup>٤) حديثه عند ابن أبي عاصم في ( السنّة ١٩٨١ - ٩٠ - ٢٠٣ ) وغيره، وإسناده ضعيف حدا . انظر للاطلاع على تخريحه والحكم عليه بالتفصيل : ظلال الحنة في تخريج السنة ( ١٠/١ ح : ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/١٥٩/١).

<sup>(</sup>٦) انظر هذه الدعوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ( رسالة في قنوت الأشياء ص : ١١-١١ )؛ وفي ( درء تعارض العقل والنقل ٤٨٤/٨ )، وابن القيم في ( الروح ص : ٢٩١ )؛ وفي ( أحكام أهل اللمة ٤٨٤/٨ )، وابن القيم في ( الروح ص : ٢٩١ )؛ وابن كثير في رشرح العقيدة الطحاوية ص : ٣٠٨ ) .

والذي يظهر لي أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع وذلك لما يلي : ١- إن ما ذهبوا إليه موافق لما خاء عن النبي الله في تفسير الآية وبيان المراد منها، ولا شك أن خير ما يفسر به القرآن هو الحديث النبوي .

٢ - إن ما ذهبوا إليه موافق لما فهمه أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا شــك أن فهمهم لنصوص الكتاب والسنة أحسن وأولى من فهم من جاء بعدهم لكونهم راءوا الأحداث وشاهدوا التتزيل وعاصروا الرسول في ، ولفصاحة لغتهم وسلامة فطرتهم أكثر من غيرهم.
 ٣ - إن هذا القول لا يلزم منه إنكار أحاديث رسول الله في كما هو الحال عند أصحاب القــول الــثاني الذيــن أنكروا أحاديث إخراج الذرية اعتمادا على عقلهم، وزعموا أن الرواة أخطؤوا في رواية هذه الأحاديث وفهمها، وأن العقل يستبعد وقوع ذلك ويستحيله (١).

٤- إن هذا القول لا يلزم منه تأويل النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الواردة في هـنده المسـالة تأويلا يصرفها عن ظاهرها وحقيقتها إلى ما يبعد المقصود منها بل يبطل مرادها ومعناها، كما هو الحال عند كل من زعم أن الميثاق لم يكن بالمقال في عالم الغيب بـل هـو ميثاق بالحال في عالم الشهادة، أي : بعد ولادة الناس في هذه الدنيا عن طريق الآباء والأمهات بالأدلة الكونية أو بالفطرة .

٥- إن الأدلسة الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته كانت موجودة قبل أن يترل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات القرآنية على نبينا محمد في ، وهي باقية إلى الآن، وستكون باقية إلى يسوم القيامسة، ولذلك نبه الله عن دلالة هذه الآيات الكونية على وحدانية الله تعالى، تارة بصيغة الماضي، وتارة بصيغة دالة على الاستمرار في الحال والاستقبال. مثلا الليل والنهار آيتان من آيات الله الكونية، وقال تعالى عنهما : ﴿ هوالذي جعل لكم الليل تسكوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لا يات لقوم يسمعون ﴾ (٢) وقسال أيضا : ﴿ أَمْ تَرَأُن الله وطالم في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل بحري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ﴾ (٢) وقال أيضا : ﴿ قل أَرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا

<sup>(</sup>١) انظر هذا الوجه والذي بعده في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٦٢/٤).

<sup>(</sup>٢) يونس الآية : ٦٧

<sup>(</sup>٣) لقمان الآية: ٢٩

إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون \* قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من المه غير الله يأتيكم بليل تسكون فيه أفلا تبصرون \* ومن رحمة جعل لكم الليل والنهار لتسكوا فيه ولتبغوا من فضله ولحلكم تشكرون (1). فالتعسبير عسن هساتين الآيتين العظيمتين جاء بصيغة الماضي الدالة على وقوع ذلك في وقوعهما بإذن م وقدرته فيما مضى من الزمان، وبصيغة المضارع الدالة على وقوع ذلك في الحاضر والمستقبل، وبصيغة الاستفهام والتقرير والتعجيز الدالة على أن ذلك لا يكون أبدا إلا بإذن الله وقدرته، وأنه إن أمسكه لا يستطيع أحد غيره أن يأتي به في أي حال من الأحوال.

وأما أخد الميثاق والإشهاد الذي كان في عالم الذر فهو حدث حصل في الزمن الماضي وانتهى، وهو لم يتكرر منذ ذلك اليوم إلى الآن، ولا يتكرر إلى يوم القيامة، هذا الذي يتفق مع نصوص الكتاب والسنة الواردة في ذلك وبيان ذلك بما يلي (1):

أ - قال تعالى عن هذا الأمر العظيم والحدث الجليل: ﴿ وَإِذَا خَذَرِبِكَ ﴾ و كلمة " إذ" تسدل على الزمن الماضي المبهم، وهذا هو المشهور والغالب عند جمهور النحاة، وقد ترد للمستقبل إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) القصص الآيات: ٧٦-٧٢

<sup>(</sup>٢) الروم الآية : ٣٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ ( الجنائز، ب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه... ٢٥٦/١ : ١٢٩٣ )؛ و م ( القدر، ب : معنى كل مولود يولد على الفطرة ...٢٧/٤.. ح : ٢٦٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الإشارة إلى بعض الوجوه التالية في ( أخذ الميثاق ص : ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : رصف المباني في شرح حروف المعاني (ص: ٥٥)؛ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ( ٨٠/١)؛ والمساعد على تسهيل الفوائد (١٦/١، ٤٩٩، ٥٠٠٠٥)؛ ومصابيح المغاني في حروف المعاني (ص: ٧٩-٨٣)؛ وضياء السالك إلى أوضح المسالك ( ٣١٢/٢) .

ب\_ إن كلمة " إذ " لا تستعمل إلا مضافة إلى جملة. فإن أضيفت إلى جملة فعلية لا بصد أن يكون فعلها ماض لفظا ومعنى نحو قوله تعالى : ( وأذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) (١) وقوله تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) (١) وقوله تعالى : ( إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين ) (١) .

أو يكون فعلها ما ض معنى لا لفظا<sup>(٤)</sup> نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يُوْ وَلِهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يُوْ عِلْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ج - جاء في حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال : (( لما خلق الله آدم مسح ظهره ... )) ولمَّا في كلام العرب على ثلاثة أنواع (^) :

<sup>(</sup>١) البقرة الآية : ٣٠

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية : ٣٤

<sup>(</sup>٣) ص الآية : ٧١

<sup>(</sup>٤) انظر : مغني اللبيب ( ١/١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية : ١٢٧

<sup>(</sup>٦) الأنفال الآية : ٣٠

<sup>(</sup>٧) الأحزاب الآية: ٣٧

<sup>(</sup>٨) انظــر : رصــف المباني في شرح حروف المعاني (ص: ٢٨٤/٢٨١)؛ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب ( ٨) انظــر : رصــف المباني في شرح حروف المعاتي (ص: ٣٩٨-٤٠١)؛ وضياء السائك إلى أوضح المسائك ( ٣١٤/٢ )؛ ومعجم القواعد العربية في النحو والصرف (ص: ٣٨٩-٣٥).

١- لما الجازمة : وهي تختص بالمضارع فتحزمه و تصرف دلالته إلى الماضي المنفي . نحو قوله تعالى : ﴿ ولما بدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ (١) ؛ أي : ما دخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن .

٢ - لما الاستثنائية : تكون بمعنى إلا نحو قوله تعالى : ﴿ إِن كُل نفس لما عليها حافظ ﴾ (٢)؛
 أي : إلا عليها حافظ .

٣- لما الظرفية وتسمى أيضا لما الحينية : وهي مختصة بالماضي ولا تدخل على
 المضارع أصلا نحو قول تعالى : ﴿ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ﴾ (١).

و" لما" الوارد في قول النبي الله : (( لما خلق الله آدم ...)) لا يمكن أن تكون جازمة نافيـــة، كما لا يمكن أن تكون استثنائية، وإنما هي ظرفية فتكون خاصة بالماضي، ويؤكد كونما حينية ما ودر في حديث أبي الدردا على مرفوعا إلى النبي الله بلفظ : (( خلق الله آدم حين خلقه ... )) فهذا يدل على أن أخذ الميثاق من بني آدم وإشهادهم على أنفسهم كان في الماضــي، فلا يصح تفسيره بما هو مستمر إلى الآن، وبما سيستمر إلى يوم القيامة مثل الأدلة الكونية أو الفطرة التي تكون مستمرة إلى يوم القيامة، والله أعلم بالصواب .

د - قال الله تعالى : ﴿ أخذربك ﴾ . . . ﴿ وأشهدهم ﴾ . . . ﴿ ألست بربكم ﴾ . . . ﴿ قالوا بلى شهدنا ﴾، وهذه كلها من صيغ الفعل الماضي الدالة على وقوع هذا الحدث العظيم قبل زمان التكلم والإعلام به والإخبار عنه .

هــــ - وجاء الإخبار عن الأمر العظيم على لسان المصطفى هى بقوله: (( فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك )) وبقوله: (( إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية ...)) وبقوله: (( لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم ...)) وبقوله: (( خلق الله تعالى آدم حين خلقه، فضرب كنفه اليسرى، فأخرج ذرية بيضاء، كألهم الذر، وضرب كنفه اليسرى، فأخرج ذرية سوداء، كألهم

<sup>(</sup>١) الحجرات الآية: ١٤

<sup>(</sup>٢) الطارق الآية : ٤

<sup>(</sup>٣) الأعراف الآية : ١٤٣

الحمسم ...)) وبقوله: ((إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى . ثم أفاض في كفيه، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار...)) وبقوله: ((أخد الله الميشاق من ظهر آدم بنعمان - يعنى عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنسترهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا. قال: (ألست بربكم قالوا بلى ...))) وبقوله: ((أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى ...)). فهذه كلها من صبغ الفعل الماضي الدالة على حدوث هذا الأمر العظيم في زمن مضى وانتهى قبل زمان التكلم والإخبار به بخلاف خلق الله الناس على الفطرة أو الأدلة الكونية فهي موجدودة قبل زمن الإخبار وبعده، وستكون مستمرة إلى يوم القيامة. فلو كان المقصود كما الأدلة الكونية أو الفطرة لم يرد دائما في كلام الله وكلام رسوله هم بصيغة الماضي، الدالة على الماضي والحال والاستقبال كما هو الحال عند ذكر الأدلة الكونية أو الفطرة، الدلالة على الماضي والحال والاستقبال كما هو الحال عند ذكر الأدلة الكونية أو الفطرة، كما قد سبق بيانه وتقريره، وبذلك يتبين أن حمل هذه الآيات بالميثاق الأول في عالم الغيب أولى وألصق بدلالة نصوص الكتاب والسنة وألفاظها، والله أعلم بالصواب.

√ لو كان المراد بهذه الآيات التعريف والإخبار عن وحدانية الله تعالى وربوبيته عن طريق الفطرة أو الأدلة الكونية دون أحذ الله عنهم الميثاق القولي لجاء الخطاب على لسان الفطرة أو الأدلة الكونية { أليس الله هو ربكم } بدل أن يقول الباري حل وعلا : ﴿ ألست بربكم ﴾ .

٨- قــد نص جماعة من أهل العلم على أن الأحاديث الواردة في إخراج الذرية من ظهــر آدم هي وأخذ الميثاق منهم متواتر؛ أي : تواترا معنويا ، ولا شك أن ذلك يعطي القول قوة وثقلا على الأقوال الأخرى .

٩- وكذلك حكى إسحاق بن راهويه إجماع أهل العلم على الإشهاد والاستنطاق،
 وهذا أيضا يرجح جانب الإشهاد والاستنطاق وأخذ الميثاق القالي .

يتبين مما سبق أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الرابع وهو أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم على من ظهره في عالم الغيب قبل عالم الشهادة الذي نحن فيه، وأنه سبحانه وتعالى أخذ من جميعهم العهد والميثاق على وحدانيته وربوبيته، وأهم جميعا اعترفوا بذلك وأقـروا به قولا، وقد يمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن يقال بالإشهاد، والاستنطاق، وأحذ الميثاق في عالم الذر، كما جاء ذلك في الأحاديث النبوية بالتفصيل، وأن الفطرة التي فطر الله السناس عليها، والتي تشهد بأن الله هو الرب وحده ، لا شريك له، فهي من آثار ذلك الميثاق (۱)، وأن الأدلة التي نصبها الله تعالى في الكون من سماء وأرض وجبال وبجار ... وما إلى ذلك من المخلوقات الكثيرة العجيبة الدالة على كولها مخلوقة مربوبة، والدالة على وحدانية الله وربوبيته واستحقاقه وحده العبادة كلها، فهذا مما يؤكد ما دلت عليه الفطرة، ومحدانية الله وربوبيته واستحقاقه وحده العبادة كلها، فهذا مما يؤكد ما دلت عليه الفطرة، وهما معا دون القول بأخذ الميثاق والإقرار والاستنطاق، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١٦٣/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : معارج القبول ( ٩٢/١ - ٩٤ ) .

# دعوى الرافضة أن الله أخذ الميثاق من بني آدم في عالم الذر لإمامة على بن أبي طالب و إمارته وبيان بطلانها:

تـزعم الرافضة أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق من بني آدم على إمامة على بن أبي طالب على، وسماه أمير المؤمنين لما أخذ الميثاق منهم على وحدانيته وربوبيته في عالم السندر، وأن ذلك دليك على كونه أولى بالخلافة دون غيره (١)، وقد يضيفون أئمتهم الآخرين مع على على فيه فيزعمون أن الميثاق أخذ من بني آدم لجميع أئمتهم (١).

وقد استدلوا على زعمهم في دعوى (٣) أن علي بن أبي طالب ﷺ سمي أمير المؤمنين يوم الميناق بما نسب إلى حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لو علم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله، سمي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد. قال الله عـز وجـل: ﴿ وَإِذَا خَذَ رَبُّكُ مَنْ بَنِّي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ﴾ قالت الملائكة: بلى . قال تبارك وتعالى : أنا ربكم، ومحمد نبيكم، وعلى أميركم (٤).

ولا شك أن ما ادعت به الرافضة دعوى باطلة، وبيان بطلانها وفسادها من وجوه، وهي كما يلي (٥):

أولا : يطسالب منهم أن يبينوا صحة هذا الحديث المنسوب إلى النبي ﷺ؛ فإن مجرد

<sup>(</sup>۱) انظـــر : تفســـير القمي ( ۲٤٧/۱ ، الأعراف : ۱۷۲ )؛ وانظر : منهاج السنة النبوية ( ۲۸۸/۷–۲۸۹ )؛ وانظر تنظيم والشيعة والقرآن ( ص : ۲۲۳–۲۲۳ ) وقد ذكر بضعة عشر رواية من مختلف كتب الشيعة على ذلك منسوبة إلى أبي عبد الله الصادق وأبي جعفر الباقر وهما بريئان منها . وكسر الصنم للبرقعي — وكان منهم ثم وفقه الله للهداية إلى السنة – ( ص : ۲۸۲ )، وبين بطلائها باختصار .

<sup>(</sup>٢) انظر : تفسير القمى ( ٢٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) لم يذكروا دليلا على دعواهم أن الميثاق كان أخذ من بني آدم في عالم الذر للإيمان بإمامة أتمتهم، والطاعة لهم، وإنما ذكروا دليلا واهيا على دعواهم أن عليا في مي أمير المؤمنين يوم الميثاق، وأن ذلك دليل على كونه أولى بالحلافة من غيره، ولذلك أركز في الرد عليهم على دعواهم أن عليا في مي أمير المؤمنين يوم الميثاق الأنه إذا علم بطلان دعوى أخذ الميثاق العيرة من أئمة الشيعة من باب أولى .

<sup>(</sup>٤) ذكره الديلمي في ( الفردوس بمأثور الخطاب ٣٥٤/٣ ح : ٥٠٦٦ ) من غير إسناد .

<sup>(</sup>٥) هذه الوجوه كلها مستفادة مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منهاج السنة ٧/٩٨٦-٢٩٢ ) .

ذكر الديلمي (١) لهذا الحديث في كتابه لا يدل على أن الحديث صحيح، وإن كان هو من أهل العلم والدين و لم يكن يكذب ولكنه لما نقل ما في كتب الناس والكتب فيها الصدق والكذب وقع في كتابه شيء كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة .

ثانيا : إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث .

ثالبتا: إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الميثاق في كتابه الكريم بقوله: ﴿ أَلست بربكم قالوا بلى ﴾ . فالقـــرآن الكريم ليس فيه ذكر النبي، ولا الأمير، بل هو ميثاق على التوحيد خاصة، ويؤيد ذلك ما يأتي ذكره في الوجه التالي .

رابعا: قال تعالى : ﴿ أُوتَقُولُوا إِنَمَا أَشْرِكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكَنَا ذَرِيةُ مِن بِعَدُهُم ﴾ فهذا يدل على أنه ميثاق النبوة، فكيف يصح دعوى أخذ الميثاق لما هو دون النبوة من الإمارة والإمامة.

خامسا: لم يرد في شيء من الأحاديث الواردة في تفسير آية أخذ الميثاق من بني آدم السيق ذكرها أصحاب الكتب المعتمدة المسندة المشهورة من التفسير والحديث وغيرها ما يدل على أن على بن أبي طالب في كان سمي أمير المؤمنين يوم الميثاق، أو أنه أخذ الميثاق من بني آدم في ذلك اليوم على إمارة على في أو إمامة أحد غيره من أئمة الشيعة الرافضة. فلو كان هسناك أصل لهذا القول من الحديث لذكره أصحاب الكتب المشهورة المسندة المعتمدة و لم يهمله كلهم ، فهذا يدل أن هذه دعوى كاذبة ليس لها أصل من الشريعة (٢).

سادسا: لا شك أن الميثاق أخذ على جميع ذرية آدم فيلزم من دعوى الرافضة الباطلة أن يكون على بن أبي طالب في أميرا على جميع بني آدم، ولا شك أن هذا باطل، وبيان ذلك بما يلي:

أ - إنه يلزم منه أن بني آدم الذين كانوا قبل على في ألهم كانوا داخلين في إمامته وإمارته، وهذا كلام غير معقول إذ كيف يكون على في - وقد وُلدَ بعد آلاف كثيرة من السنين - إماما على من مات قبله من ملايين البشر منذ عهد آدم التين ؟

<sup>(</sup>١)هـــو شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلمي الهمذاني، محدث عالم حافظ مؤرخ، توفي سنة ٩٠٥هــ. انظر : سير أعلام النبلاء ( ٢٩٤/١٩ - ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٢) قد سبق ذكر مجموعة من الأحاديث النبوية التي وردت في تفسير آية الميثاق في ( ص : ٦٠٥–٦١٢ ) . ﴿

ب - إنه يلزم منه أن الأنبياء والمرسلين من عهد آدم التَّكِينُ إلى محمد عليه كانوا داخلين في إمامته وإمارته وهذا غير معقول - كالوجه السابق - لأنهم متقدمون عليه في الزمن والمرتبة ، فهذا ممتنع شرعا وعقلا .

وغاية ما يمكن أن يكون علي ﷺ إماما لأهل زمانه، أميرا عليهم وأما إمامته على من خلق قبله ومن يخلق بعده فهذه دعوى من لا يعقل ما يقول، ولا يستحي فيما يقول.

هذه الوجوه المتقدمة تدل على بطلان دعوى الرافضة أن علي بن أبي طالب في سمي أمير المؤمنين يوم أخذ الله تعالى الميثاق من بني آدم على وحدانيته وربوبيته ،كما أنما تدل على بطلان دعواهم أن الميثاق أيضا كان أخذ من بني آدم لإمامة أئمتهم ، فهذه كلها دعوى باطلة كاذبة، لا يقرها الدين، ولا العقل السليم، وإنما يقول بما من لا يدري ما يقول، ولا يستحى مما يقول .

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا احتنابه ﴿ ربنا لا تَزغ قلوبنا بعد إذ هدينا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ﴾ (١) .

 <sup>(</sup>١) آل عمران الآية : ٨

#### المطلب الثاني: مكان أخذ الميثاق.

المكان الذي أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره وأخذ منهم الميثاق على وحدانيته وربوبيته اختلفت أقوال أهل العلم في بيانه، وفيما يلي ذكر تلك الأقوال، مع بيان الراجح منها والله الموفق. القول الأول : أخرج الله ذرية آدم من ظهره التَّلِيَّةُ في الجنة . هذا القول منسوب إلى على بن أبي طالب في (١).

القول المناني: كان ذلك في السماء الدنيا بعد أن أخرج الله تعالى آدم التَّلِيلُا من الجنة . هذا القول محكى عن السدي (٢).

القــول الثالث: كان إحراج الذرية وأخذ الميثاق منهم بالوادي الذي هبط فيه آدم من السماء إلى الأرض في الهند. وهذا القول محكى عن ابن عباس (٢٠).

القول الرابع: كان ذلك بين مكة والطائف. هذا القول محكى عن الكلبي (1).

القول الخامس : كان ذلك في بطن نعمان - واد بجنب عرفة - . وهذا القول ذهب إليه ابن عباس - رضى لله عنهما -  $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>١) نســـبه إليه الجمل في ( الفتوحات الإلهية ٢٠٨/٢ )؛ والكاندهلوي في ( أوجز المسالك ٩٧/١ )، وذكره ملا علي القاري في ( مرقاة المفاتيح ١٤٢/١ ) من غير تعيين قائله .

<sup>(</sup>٢) أخسر حه الطبري في تفسيره ( ١١٦/٩ ) بإسناد فيه انقطاع؛ ونسبه إليه البغوي في ( معالم التتريل ٢١٢/٢ )؛ والقرطبي في تفسيره ( ٣١٦/٧ ) وحافظ بن أحمد حكمي في ( معارج القبول ٩٠/١ )، وعبد العزيز العثيم في ( أخذ الميثاق ص : ٢١ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره ( ١١١/٩ )وإسناده فيه نظر، وقد سبق الكلام عنه في ( ص : ٥٥٣ ) من هذا البحث . وقد د ذكر هذا القول منسوبا إلى ابن عباس البغوي في ( معالم التنزيل ٢١٢/٢ )؛ و القرطبي في ( الجامع لأحكام الفرآن ٣١٦/٧ )؛ وابن عادل الدمشقي في ( اللباب في علوم الكتاب ٣٧٨/٩ )؛ وحافظ بن أحمد حكمي في ( معارج القبول ٢٠٠١) وعبد العزيز العثيم في ( أخذ الميثاق ص : ٤٥ )، وذكره من غير تعيين قائله الجمل في ( الفتوحات الإلهية ٢٠٨/٢ )؛ والكاندهلوي في ( أوجز المسالك ٧/١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره منسوبا إليه البغوي في ( معالم التتزيل ٢١٢/٢ )؛ و ابن عادل الدمشقي في ( اللباب في علوم الكتاب ٩٠/١ )؛ والجمسل في ( الفستوحات الإلهية ٢٠٨/٢ )؛ وحافظ بن أحمد حكمي في ( معارج القبول ٩٠/١ )؛ والكاندهلوي في ( أوجر المسالك ٩٠/١ )؛ و ذكره مع إيمام قائله ملا علي القاري في ( مرقاة المفاتيح ١٤١/١ )؛ و ذكره مع إيمام قائله ملا علي القاري في ( أحد الميثاق ص : ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) هذا القول مروي عنه من عدة طرق وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في (ص: ٣٠٩-٣١٠)، وذكره عنه غير واحد من المفسرين وشراح الحديث منهم البغوي في ( معالم التتريل ٢١٢/٢)؛ والقرطبي في ( الحامع في أحكام القرآن ٣١٦/٧)؛ والقرطبي في ( الحامة في أحكام القرآن ٣٧٨/٣)؛ وحافظ وابسن عادل الدمشقي في ( اللباب في علوم الكتاب ٣٧٨/٣)؛ و الجمل في ( الفتوحات الإلهية ٢٠٨/٢)؛ وحافظ الحكمسي في ( معسارج القبول ١٠٠١)؛ و الكاندهلوي في ( أوجز المسالك ٩٧/١)؛ وعبد العزيز العثيم في ( أحذ المثاق ص: ٤٥)؛ وذكره من غير تعيين قائله ملا على القاري في ( مرقاة المفاتيح ١٤١/١)).

وأرجـــح هذه الأقوال هو القول الخامس لأنه مأخوذ من الحديث النبوي، وإن كان الجهـــل بمكان إخراج الذرية، وإشهادهم، وأخذ الميثاق منهم، لا يضر بعد صحة الاعتقاد بإخراجهم وأخذ العهد منهم (1) والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) انظر : الفتوحات الإلهية ( ٢٠٨/٢ )؛ وأوجز المسالك ( ٩٧/١ )؛ وأخذ الميثاق ( ص : ٤٦ ) .

# المطلب الثالث: رؤية النبي النبي المعراج عن يمين آدم الكلا وشماله.

لما عرج برسول الله الله الله السماء التقى في السماء الدنيا بأبي البشر آدم الطّيخ، ورأى أسودة عن يمينه، وأسودة عن يساره، ورآه إذا نظر عن يمينه استبشر وضحك، وإذا نظر رأى أسودة عن يمينه وشماله نسم نظر إلى شماله حزن وبكى، فسأل جبريل، فأخبره أن هذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، وأهل الشمال أهل النار.

عن أنس بن مالك على قال : كان أبو ذر الله يحدث : أن رسول الله قال : فرج عن سسقف بيستي وأنا بمكة، فترل جبريل، ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهسب، ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي، فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما حثت إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء : افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال : هل معك أحد؟ قال : نعم معي محمد في . فقال : أرسل إليه؟ قال : نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد، على يمينه أسودة، وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال : مرحبا بالنبي الصالح، والابن الصالح. قلت لحسيريل : مسن هذا؟ قال : هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين مسنهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل مسنهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل السناء الثانية ... الحديث (۱).

وهـذه الأسودة جاء بيالها في الحديث نفسه ألها نسم بني آدم، والنسم هي الأرواح، فظاهر الحديث يدل على أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء الدنيا عن يمين آدم الطّينين وشمالـه وهـو مشكل. قال القاضي عياض: (قد جاء أن أرواح الكفار في ســجين، ...وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة) (٢)، يعني فكيف تكون مجتمعة عن يمين

<sup>(</sup>١) أحسر حه خ ( الصلاة، ب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء ١٣٥/١ ح : ٣٤٢ )، واللفظ له؛ وم ( الإيمان ب : الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات ١٤٨/١ ح : ١٦٣ ) .

<sup>. (</sup> 0.7/1 ) [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ]

آدم وشماله في سماء الدنيا ؟

ثم أحاب عنه بأنه يحتمل ألها تعرض على آدم الله في أوقات دون أوقات، فصادف وقات عرضها مرور النبي في، أو ألها تكون في الجنة أو النار في أوقات دون أوقات (١)، ويحدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ الناريعرضون عليها غدوا وعشيا ﴾ (٢)، وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله في قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة، فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة (٣).

ولكن اعترض على هذا القول بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذَّيْنِ كَذَبُوا بِآيَاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى بلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الجرمين ﴾ (ئ) . ومصداق هذا ما جاء في حديث البراء بن عازب على النبي هي أنه قال : (( ... وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه ... ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول : يا أيتها النفس الجبيئة اخرجي إلى سخط من الله وغضب " . قال : " فتفرَّقُ في حسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ... فيصعدون بها؛ فلا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ... فيصعدون بها؛ فلا أخذها على ملاً من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يُنتَهَى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يُنتَهَى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له، ثم قرأ رسول الله في : ﴿ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى بلج الجمل في سما الخياط ﴾ فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سمين في الأرض السفلى،

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢) غافر الآية : ٢٦

<sup>(</sup>٣) أخرجه خ ( الجنائز، ب : الميت يعرض عليه بالغداة والعشي ٢٦٤/١ ح : ١٣١٣ )، واللفظ له؛ و م ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ... ٢١٩٩/٤ ح : ٢٨٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الأعراف الآية: ٤٠

فتطرح روحه طرحا "، ثم قرأ ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خرمن السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الربح في مكان سحيق ﴾ (١) ... الحديث (٢) فهذا يدل على أن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء فكيف تعرض على آدم الطيخ وهو في السماء فكيف تعرض على آدم الطيخ وهو في السماء (٣) ؟

وأحيب عن هذا الاعتراض والإشكال بأنه يحتمل أن الجنة كانت في جهة يمين آدم، والسنار في جهه شماله، فكانت أرواح السعداء عن يمينه في الجنة في جهة العلو، وكانت أرواح الأشقياء في النار في جهة السفل وكان يكشف له عنهما حتى ينظر إلى أهلهما، ولا يمتنع عرض تلك الأرواح على آدم الطبي وإن كانت بعيدة عنه ،فقد عرض على النبي المجنة والنار هو يصلي بالناس صلاة الكسوف في مسجده (أ). وهذا التوجيه ذكره جماعة كبيرة من شراح الأحاديث(٥).

ويمكن أن تكون النسم المرئية هي التي لم تدخل الأحساد بعد، وهي مخلوقة قبل الأحساد، ومستقرها عن يمين آدم وشماله، وقد أعلم بما سيصيرون إليه؛ فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه، ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره. قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني (1)، وذكره غير واحد من شراح الحديث (٧).

ويمكن أن تكون هي الأرواح التي خرجت من الأجساد حين خروجها، قبل أن تكون مستقرة، ولا يلزم من رؤية آدم الطّيكة لها، وهو في السماء الدنيا أن يفتح لها أبواب السماء،

<sup>(</sup>١) الحج الآية : ٣١

<sup>(</sup>٢) هذا حديث صحيح مشهور وقد سبق تخريجه في (ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢١٩/٢)؛ وفتح الباري (٢١/١٤)؛ وعمدة القاري (٢٠٢/١-٤٤)؛ وانظر: شرح الجامع الصحيح (٢٠٢/١)؛ والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (٢٠٢/١)؛ وكوثر المعاني الدراري في كشف حبايا صحيح البخاري (٣٠٩/٦)؛ وفتح الملهم شرح صحيح مسلم (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٤) انظر الأحاديث للروية في ذلك عن عدد من الصحابة منهم : أم المؤمنين عائشة، وأسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وابن عباس – رضي الله عنهم – عند الإمام مسلم في صحيحه (ك: الكسوف ٦١٨/٢–٦٢٧ ح: ٩٠٧-٩٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ( ٥٠٣/١ )؛ والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ( ٤/٥ )؛ وإكمال إكمال المعلم ( ٣١٦/١ )؛ ومكمل إكمال الإكمال ( ٣١٦/١ )؛ وإرشاد الساري ( ٢/٢ )؛ وروح المعاني ( ١٦/١ )؛ والمصادر المذكورة في الهامش رقم: (٣).

<sup>(</sup>٦) انظر : فتح الباري ( ٢/١١) . .

<sup>(</sup>٧) انظر: عمدة القاري ( ٤٤/٢ )؛ وفتح الملهم ( ٢١٧/١ )؛ وكوثر المعاني الدراري ( ٣١٠/٦ ) .

وهذا آخر القولين للحافظ ابن حجر في المسألة (١)، وذكره غير واحد من شراح الحديث<sup>(٢)</sup>. وهذا القول يؤيده حديثان ضعيفان وهما:

۱ – ما جاء في حديث أبي هريرة هي مرفوعا: ((... فإذا هو بشيخ جالس تام الخلق لم ينقص من خلقه شيئا، كما ينقص من خلق البشر، عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة، إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك، وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى وحزن. فقال: يا جبريل من هذا الشيخ ؟ وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم، وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة، وإذا رأى من يدخلمه من ذريته ضحك واستبشر، وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله باب جهنم، فإذا رأى من يدخله من ذريته بكى وحزن ... الحديث (").

٢ - عــن أبي سعيد الخدري ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال : (( ... فإذا أنا بآدم كهيئة يوم خلقه الله على صورته، تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول : روح طيبة، ونفس طيبة، اجعــلوها في عليين . ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار، فيقول : روح خبيثة، ونفس خبيثة، اجعلوها في سجين ... الحديث (٤).

وهدذا الستوحيه كان أحسن من جميع ما تقدم من الوجوه، وكان المصير إليه أولى وأوجب لو صح الحديث، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) انظر : فتح الباري ( ٢٠٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الملهم ( ٢١.٧/١ )؛ وكوثر المعاني ( ٣٠٩-٣٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار كما في (كشف الأستار ٢/٨١-٤٥ ح: ٥٥) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العاليسة أو غسيره عن أبي هريرة مرفوعا . قال البزار : (وهذا لا نعلمه يروى إلا بحذا الإسناد من هذا الوجه )، وقال الهيشمي في (بحمع الزوائد ٢/٢١) : (رواه البزار ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال عن أبي العالية أو غيره فتابعيه بحهول )، وبالإضافة إلى جهالة التابعي التي أشار إليه الهيشمي في هذا الإسناد كلام من وجه آخر؛ لأن فيه الربيع بن أنس البكري، وهو صدوق له أوهام، ولا سيما إذا روى عنه أبو جعفر الرازي، وهذا منه وأيضا أبو جعفر صدوق سيء الحفظ يهم كثيرا لا يحتج بما تفرد به، وأيضا في متن هذه الرواية في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة، كما أشار إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢١/٣)؛ وقد سبق الكلام عن هذا الإسناد في (ص: ٣٤٦-٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخسرحه السبهقي في دلائل النبوة ( ٣٩٠-٣٩٦ ) وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو عمارة بن جُويّن، شسيعي متروك، وكذبه غير واحد من الأئمة كما ذكر الحافظ ابن حجر عنهم في ( تمذيب التهذيب ٢٥٩/٤ ) . برقم : ٥٥٧٢ )، وضعف سنده في ( فتح الباري ٤٦٢/١ ) .

### المبحث الرابع : مناظرة آدم وموسى عليهما السلام .

فيه تمهيد وثلاثة مطالب.

التمهيد: بيان أهمية الإيمان بالقدر وذكر مراتبه.

أولا: أهمية الإيمان بالقدر: الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان؛ فلا يكون الشخص مؤمنا إلا بالإيمان به . قال النبي الله – حين سأله جبريل عن الإيمان – : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره )) (۱). ثانيا: درجات القدر ومواتبه: القدر له أربع مراتب:

1- العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم أزلا وأبدا، فلا يتحدد له علم بعد حهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم . قال تعالى : ﴿ إِمَا إِلْمُكُم الله الذي لا إِله إلاهووسع كل شي علما ﴾ (٢) فهذه الآية تبين أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وحده لا شريك له الذي من صفاته أنه قد أحاط علمه بجميع الأشياء، فلا يخرج عن علمه شيء كائنا ما كان (٣).

٧ - الكتابة، فنؤمن أن الله سبحانه كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة . قال تعالى : ﴿ أَلْمَتعلم أَن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ﴾ (٤) . فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل ما في السماء والأرض، وأنه لا يخفى عليه منها خافية، من ظواهر الأمور وبواطنها، خفيها وحسليها، مستقدمها ومتأخرها. وذلك العلم المحيط عما في السماء والأرض قد أثبته الله في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، فالآية جمعت في الدلالة على المرتبتين : العلم والكتابة (٥).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث جبريل النَّلِيُّان، أخرجه الشيخان، وقد سبق تخريجه في (ص: ٥٦).

<sup>(</sup>٢) طه الآية: ٨٩

<sup>(</sup>٣) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: ٦٩٢، طه: ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) الحج الآية : ٧٠

<sup>(</sup>٥) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: ٧٤٢، الحج: ٧٠).

٣- المشيئة، فنؤمن بأن الله قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء الا بمشيئة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: ﴿ ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات ﴾ (١) فلو شاء الله لجعلكم تبعا لشريعة واحدة، وكتاب واحد، ورسول واحد ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك، ابتلاء واختبارا لكم، فكنتم على الحالة التي أنتم عليها، فمشيئة الله مطلقة، والنافذ هو ما يشاؤه - سبحانه - فهذا دليل على مرتبة المشيئة (١).

خلق، فنؤمن بأن الله خالق كل شيء . قال تعالى : ﴿ قال أَتعبدون ما تنحتون \*\* والله خلقكم وما تعملون ﴾ (٣) ؛ أي خلقكم وعملكم (٤).

المــراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العــباد مــن أقوال وأفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى ومكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها والله أعلم بالصواب(٥).

<sup>(</sup>١) المائدة الآية : ٨٤

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح القدير ( ٤٨/٢ ، المائدة : ٤٨ )؛ و تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص : ٢٨٥-٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الصافات الآيتان : ٩٥-٩٦

<sup>(</sup>٤) انظر : زاد المسير ( ٧٠/٧، الصافات : ٩٥-٩٦ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ١٣/٤) .

<sup>(</sup>ه) انظر : عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين ( ص : ٥٤ )، [ ضمن المجموعة العلمية في العلوم الشرعية، المجلد الأول من المجموعة الأولى ]؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد ( ٢٠٦/٣ –٢٠٨ ) .

# المطلب الأول: دلالة مناظرة موسى وآدم - عليهما السلام - على كتابة مقادير الخلائق قبل خلقهم .

الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، والقدر له مراتب ودرجات، كما سبق ذكره قريبا، ومن أهم تلك المراتب: الإيمان بكتابة الله مقادير الحلائق قبل خلقهم في السلوح المحف وظ، ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الحلائق قبل خلقهم المناظرة التي جرت بين آدم وموسى – عليهما السلام – كما أخير بذلك النبي الله .

٢ - وعــن عمــر بن الخطاب على مرفوعا إلى النبي في أن موسى قال: يا رب! أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة ، فأراه الله آدم ، فقال: أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم: نعم . قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه، وعلمك الأسماء كلها، وأمر الملائكة فسجدوا لك قال نعم . قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم: ومن أنت ؟ قال: أنا موسى . قـــال: أنت نبي بيني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم . قال: أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم . قال: فبم تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي . قال رسول الله في عند ذلك: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى عليهما السلام (\*) .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه الشيخان، وقد سبق تحريجه في (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، وقد سبق تخريجه والحبكم عليه في ( ص :١٨٩ ).

٣-٥: وكذلك هذا الحديث رواه عن النبي الله أبو موسى الأشعري وحندب بن عبد الله البحلي وأبو سعيد الحدري وغيرهم من الصحابة - رضوان لله عليهم - بألفاظ متقاربة (١).

هذه الأحاديث النبوية الكريمة تدل على أن الله سبحانه وتعالى علم قبل أن يخلق آدم هي أنه سيأكل من الشجرة المحرمة فكتب ذلك وقدره عليه ... ولذلك لما عاتبه كليم الله موسى هيئ عسلى إخسراجه نفسه وذريته من الجنة بأكله من الشجرة المحرمة أجابه أبو البشر آدم التخليخ قائلا : أنت عبد من عباد الله المقربين، ونبي من أنبيائه، وقد أعطيت التوراة، وتعلم جيدا أن ذلك كان مقدورا علي، مكتوبا في كتاب الله، ومع ذلك تلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ؟ فقال النبي هي : فحج آدم موسى؛ أي غلبه في إقامة الحجة عليه، والإجابة على معاتبته له .

والستقدير الذي أشار إليه آدم الطّيِّلاً بقوله لموسى الطّيِّلاً: (( أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ )) فهذا تقدير بعد التقدير الأول العسام (٢) السابق بخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لقول النبي على: (( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة )) (٢).

<sup>(</sup>١) حديث أبي موسى الأشعري في أخرجه أبن أبي عاصم في السنة ( ٦٦/١ ح : ١٤٤ )، والخطيب في تاريخه ( تسرجمة أحمد بن محمد بن مؤمل أبي بكر الصوري ، ١٠٣/٥ برقم : ٢٥٠٣ ). قال الألباني في تعليقه على السنة : ( حديث صبحيح، إسناده لا بأس به في الشواهد، رجاله ثقات غير أبي الحباب خالد بن الحباب البصري. قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه " " شيخ يكتب حديثه " وقال غيره : ليس بذاك ) .

وحديث جندب بن عبد الله البجلي ﷺ أخرجه أبو يعلي في مسنده ( ٩٨/٣ ح : ١٥٢٨ ) و ابن أبي عاصم في السنة ( ٩٦/٣ ح : ١٤) وغيرهما. قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ٩١/٧ ) : ( رواه أبو يعلى وأحمد بسنحوه والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح ). وقال الألباني في تعليقه على السنة : ( إسناده صحيح إن كان الحسن سمعه من جندب ) وذكره مفصلا في السلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٧٧٧/٢ – ٥٧٨ ح : ٩٠٩ ) .

وحديث أبي سيعد الحدري في أخرجه أبو يعلي في مسنده ( ١١٤/٢ ح : ١٢٠٤) موقوفا، وكذلك أخسرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٥/١ ح : ١٤٢) موقوفا ولكن قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ٩١/٧) : ( رواه أبسو يعسلى والبزار مرفوعا ورجالهما رجال الصحيح ). وقال الألباني في تعليقه على السنة : ( إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو موقوف في حكم المرفوع ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شفاء العليل ( ص : ١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) حسزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما -، أخرجه م ( القدر، ب : حجاج آدم وموسى – عليهما السلام – ٢٠٤٤/٤ ح : ٢٦٥٣ ) .

## المطلب الثاني: معنى قول النبي الله : (( فحج آدم موسى )) عليهما السلام .

أخـــبر النبي على أن المناظرة التي حرت بين آدم وموسى عليهما السلام حول أكل الأبوين مــن الشـــحرة المحرمة في الجنة، وما ترتب على ذلك من خروجهما من الجنة، وحصول التعب والمشــقة لهما، ولذريتهما كانت الحجة فيها لآدم الطبيخ ، وقد اختلفت آراء أهل العلم في توجيه حجة آدم على موسى على أقوال (١)، وفيما يلى ذكرها، وبيان الراجح منها، والله الموفق .

● قيل : إنما حج آدم موسى عليهما السلام ؛ لأنه أكبر منه وأقدم أو لأنه أبوه، فحجه كما يحج الرجل ابنه .

• وقيل: إن آدم حج موسى؛ لأن الذنب كان في شريعة، واللوم في شريعة أخرى. وهذا التوجيه كالذي قبله؛ لأن أمة محمد الله على الأمم التي قبلها المخالفة لرسلها وإن كانت لم تجمعهم شريعة واحدة، ويقبل الله شهادة هذه الأمة على من قبلها من الأمم وإن كانوا من غير أهل شريعتهم (٣).

فعن أبي سعيد الحدري على قال : قال رسول الله على : يجاء بنوح يوم القيامة، فيقال له: هـــل بلغت ؟ فيقول : نعم يا رب . فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون : ما جاءنا من نذير. فيقول : من شهودك ؟ فيقول : محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون، ثم قرأ رسول الله على فيقول : من شهودك ؟ فيقول المحمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون، ثم قرأ رسول الله الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ (١) (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر الأقوال الآتية مع الإشارة إلى بطلانها ما عدا آخرها – في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٠٥/٨)؛ ومنهاج السنة ( ٣٠٥/٣-٧٥٧)؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( ٤١٩-٤١٩)؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ( ٢٥٧-٧٥٧)؛ وشفاء العليل ( ص : ١٤)؛ ودفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل للعاصي بالقدر (ص : ٧٧-٧٩)؛ والبداية والنهاية ( ٨٤/١)؛ والمقداء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (ض : ٤٢٣-٤٢٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر : شفاء العليل (ص : ١٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية : ١٤٣

<sup>(</sup>٥) أخرجه خ ( الاعتصام بالكتاب والسنة، ب : قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلْكُ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ ٢٦٧٥/٦ ح : ٢٩١٧).

وقيل : إنما حج آدم موسى - عليهما السلام - لأنه لامه في غير دار التكليف،
 ولو لامه في دار التكليف لكانت الحجة لموسى عليه .

وهذا التوجيه فاسد لأمرين:

١ - أن آدم التَلْيَّالِيَّ لم يقل له: إنك لمتني في غير دار التكليف، وإنما قال: (( أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ )) .

٢- أن الله سبحانه وتعالى يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف، فيلومهم بعد الموت، ويلومهم يوم القيامة . قال تعالى : ﴿ ونادىأصحاب الجنةأصحاب النارأن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ﴾ (١) وقال تعالى عن أهل النار ألهم يقولون يوم القيامة : ﴿ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ﴿ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ﴾ (٢) وقال تعالى عن فرعون وقومه : ﴿ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وئس الورد المورود ﴿ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ﴾ (٣) و الآيات الدالة على لوم الملومين في الآخرة و تنكيلهم كثيرة .

• وقيل: إنما حج آدم موسى لأنه كان قد تاب مما حصل منه، والتائب من الذنب كما لا ذنب له، فلا يجوز لومه.

وهذا التوجيه وإن كان أقرب مما قبله إلا أنه أيضا غير صحيح لما يلي (١):

١ – أن آدم التَّلِيَّةُ لم يذكر ذلك في جوابه، ولا جعله حجة على موسى التَّلِيَّةُ ، و لم يقل : أتلومني على ذنب قد تبت منه .

٣ - أن هذا يستلزم منه إلغاء ما علق به النبي ﷺ وجه الحجة، واعتبار ما ألغاه، فلا يلتفت إليه .

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية: ٤٤

<sup>(</sup>٢) المؤمنون الآيتان : ١٠٨-١٠٨

<sup>(</sup>٣) هو د الآيتان : ٩٩-٩٨

<sup>(</sup>٤) انظر : شفاء العليل (ص : ١٤ و١٧) .

• وقيل : إنما حجه؛ لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة، وتفرد الرب سبحانه وتعسالى بربوبيسته، وقالوا : إن مشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة؛ لأنه شهد نفسه عدما محضا، قالوا : ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم، وهذا قول بعض الصوفية (١).

وهذا التوجيه من أفسد التوجيهات للحديث قال ابن القيم: ( وهذا المسلك أبطل مسلك سلك في هذا الحديث ... فإن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة، وكان القدر حجة لكسل مشرك وكافر وظالم، ولم يبق للحدود معنى، ولا يلام جان على جنايته، ولا ظالم على ظلمه، ولا ينكر منكر أبدا...) (٢) وسيأتي ذكر وجوه أخرى تدل على بطلان هذا المسلك .

• والصواب: إن موسى التَّلِيَّة لام أبا البشر آدم التَّلِيَّة من أجل المصيبة التي نالت الذرية بخسروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم آدم التَّلِيَّة، ولهذا قال: (( أخرجتنا ونفسك من الجنة ))، وآدم التَّلِيَّة احتج بالقدر على المصيبة وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة في القدر قبل خلقي، فكان احتجاجه بالقدر على المصيبة دون المعصية، والعبد المؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب، لا عند الذنوب والمعاصي، ومامور بالصبر على المصائب والاستغفار من المعاصي. قال تعالى: (فاصبرإنوعد الله حق واستغفر ومامور بالصبر على المصائب والاستغفار من المعاصي. قال تعالى: (فاصبرإنوعد الله حق واستغفر ومامور بالتي على المائب والاستغفار من المعاصي. قال تعالى: (فاصبرإنوعد الله حق واستغفر الذنبك ) وقال تعالى: (فاصبرانوعد الله حق واستغفر الذنبك ) وقال تعالى: ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله بهد قلبه والله بكل شيء عليم ) ( ) .

وآدم الله لما وقع في مخالفة الأمر الإلهي ندم وتاب إلى الله من ذنبه واستغفر، وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، فصبر على ما أصابه ورضي بما قضي له؛ لذلك قال النبي الله : (( فحج آدم موسى ))؛ لأن الإيمان بالقدر والرضا بما قدر له غاية الإيمان وكماله، والله أعلم بالصواب (°).

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق نفسه؛ ومنهاج السنة النبوية ( ٢٤/٣ )؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ( ٢/٠٤٠ ).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (ص: ١٤).

<sup>(</sup>٣) غافر الآية : ٥٥

<sup>(</sup>٤) التغابن الآية : ١١

<sup>(</sup>٥) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠٨/٢ - ١٠٥ ، ٢٦٥ - ٣٢٦ و ١٠٨/٢ ، ١٠٨ و ٩٢/٩٦ - ٩٧)؛ ومنهاج السنة (٢/٨٠ ، ٨٠ )؛ ودرء تعارض العقل والنقل (١٠٩/٤)؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة (٢٥٨/٢ - ٢٥٩)؛ واقتضاء الصراط للسنقيم (٢/٩٨ - ٣٩ )؛ وشفاء العليل (ص: ١١٠ - ١٨)؛ والبداية والنهاية ( ٨٤/١ - ٨٥)؛ وشرح العقيلة الطحاوية (ص: ١٨٥ - ٨٤/١)؛ ولطائف (ص: ١٨٠ - ٢٨١)؛ ولغارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص: ١٨٠ )؛ وإيثار الحق على الحلق (ص: ٢٨٠ - ٢٨١)؛ ودفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقلر (ص: ٨٠ - ٨٠)؛ والتكليف في ضوء القضاء والقلر (ص: ١٨٨ - ١٨٨).

### المطلب الثالث: موقف الطوائف من مناظرة آدم وموسى عليهما السلام.

إن المناظرة التي حرت بين آدم وموسى عليهما السلام حول أكل الأبوين من الشجرة المحرمة وخروجهما من الجنة اختلفت أقوال الناس فيها ووقفوا منها مواقف متباينة، وفيما يلي ذكر تلك المواقف والأقوال مع بيان الراجح منها والله الموفق.

أولا: موقف الصوفية الإباحية الجبرية (١): فهم جعلوا هذه المناظرة عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله، فيحتجون بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجسبات، ويزعمون أن آدم الطبيخ احتج بالقدر على ما وقع منه من مخالفة الأمر الإلهي بالأكل من الشجرة المحرمة في الجنة.

وهـــذا الموقــف من أفسد مواقف الناس تجاه هذا الحديث النبوي العظيم؛ فإن هذه . المــناظرة تــدل على إثبات القدر ولكنها لا تمنح العاصي حجة على فعل المعاصي وترك الواجــبات، كمــا توهمه القوم؛ إذ لا شك أن الاحتجاج بالقدر على مقارفة المعاصي والمنكرات والاستمرار عليها من أبطل الباطل، وبيان ذلك بما يلى :

ا - إن آدم التَّلِيَّانَ لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج به على المصيبة التي أصابته وذريته، فهو أجل من أن يحتج بالقدر على المعاصى (٢).

٢ - إن آدم التَّلِيَّة لما وقع في مخالفة الأمر الإلهي بأكله من الشجرة المحرمة ندم على فعله، وتساب إلى ربه وطلب المغفرة والرحمة منه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن القدر ليس بحجة عسلى المعصية عند آدم التَّلِيِّة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن هناك حاجة تدعوه إلى الندم

<sup>(</sup>۱) ذكره عنهم غير واحد من أهل العلم . انظر : مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٧٩/٨ )؛ ومنهاج . السينة النسبوية ( ٣٤/٣ )؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ( ٧٤ ٠/٢ )؛ وشفاء العليل ( ص : ١٤ )؛ والبداية والسينة ( ١٤/١ )؛ ودفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ( ص : ٧٦ )؛ والتكليف في ضوء القضاء والقدر ( ص : ١٨٧ ).

<sup>(</sup>٢) انظر : بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٠٨/٨ ، ٣٢١ ، ٤٥٤ و ١٦٠/١٠ و ٩٨/١٧ )؛ ومنهاج السنة النبوية ( ٣٨/٨-٨٠١ )، ودرء تعارض العقل والنقل ( ٤١٩/٨ )؛ واقتضاء الصراط المستقيم ( ٣٩٠/٢ ) وتلخيص كتاب الاستغاثة ( ٧٥٧/٧-٧٥٨ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ١٣٦ ) .

والبكاء (۱) والتضرع والدعاء والتوبة والاسترحام والاستغفار بل كان يكفيه القدر حجة وعذرا (۱).

٣ - إن موسى الطّيّلا ما لام آدم الطّيّلا على المعصية؛ وإنما لامه على المصيبة التي وقسع فيها بنوه؛ لأن آدم الطّيّلا كان قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى مما صدر منه، والله سبحانه وتعالى كان قد غفر له . قال تعالى : ﴿ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ (۱).

وموسى الطَّيِّلُ أجل من أن يلوم أحدا على معصية تاب منها فاعلها، فضلا أن يلوم أبا البشر آدم الطِّيلُة ، مع علمه أن الله تعالى قد تاب عليه، وغفر له، واحتاره نبيا (١٠).

وتعالى وتاب الله عليه. قال تعالى مخبرا عن ذلك: ﴿ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكره موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين \* قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم \* قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أحرج الطبراني في ( الأوسط ۱/۱ ه ح : ۱۶۳ ) من حديث بريدة ﷺ عن النبي ﷺ قال : لو أن بكاء داود ﷺ وبكساء جميع أهل الأرض يعدل ببكاء آدم ما عدله . قال الهيثمي في ( بحمع الزوائد ۱۹۸/۸ ) : ( رواه الطبراني في الأوسط ورحاله ثقات ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲/۲۵ و ۳۲۲/۸ و ۲۰۹/۱۱ و ۹۸/۱۷ )؛ وتلخيص كتاب الاستغالة ( ۷۰۸-۷۰۷/۲ )؛ ومجموعة الرسائل والمسائل ( ۱۰٤/۱ )؛ وإيثار الحق على الحلق ( ص : ۲۸۰-۲۸۰ ) .

<sup>(</sup>٣) طه الآية : ١٢٢

<sup>(</sup>٤) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٠٨/٨ ؛ ٣٢١، ٤٥٤ )؛ ومنهاج السنة النبوية ( ٨١/٣)؛ وتلخيص كـــتاب الاستغاثة ( ٧٥/١ - ٧٥٧)؛ ومجموعة الرسائل والمسائل ( ١٠٤/١ )؛ والبداية والنهاية ( ٨٥/١ )؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص : ١٣٦) ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : منهاج السنة النبوية ( ٨١/٣) .

<sup>(</sup>٦) القصص الآيات : ١٥–١٧

فمن المستبعد أن يلوم موسى الطَّيْكُانَ أبا البشر آدم الطَّيْكَانَ على معصية حصلت منه، وهو نفسه قد ذاق مرارة المعصية، وحلاوة التوبة إلى الله سبحانه، وعلم بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته له (١).

7 - إن الذين حصلت منهم الذنوب والمعاصي من بني آدم في زمن موسى التَّلِيَّةُ وقبله كثيرون جدا، بل منهم من هو جرمه أشد وأغلظ وأنكى بدرجات كثيرة مما حصل من آدم التَّلِيَّةُ من المعصية بالأكل من الشجرة، فتخصيص موسى التَّلِيَّةُ آدم التَّلِيَّةُ باللوم دون غيره من الناس يدل على أن اللوم لم يكن لذنبه، وإنما كان لأجل المصيبة التي حصلت لهم بذنبه، وإلا لا يبقى وجه لتخصيصه آدم التَّلِيَّةُ باللوم دون الآخرين (٢).

٧ - جاء في الحديث أن موسى التيليخ قال: ((يا رب ! أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة ... وقال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟)) فهذا يدل على أنه لم يكن لام أبا البشر آدم التيليخ على أكله من الشجرة المحرمة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لقال له: لماذا حالفت أمر الله ؟ ولماذا عصيت الله بالأكل من الشجرة، ولماذا أكلت من الشجرة وقد نماك الله عنها؟ ونحو ذلك من الألفاظ، ولكنه لامه على المصبية التي حصلت لبني آدم بعد خروجه من الجنة بسبب أكله من الشجرة؛ ولذلك قال: ((ما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟)) (").

١- إن آدم التَّلِيَالِاً لما ذكر لموسى التَّلِيَّةِ أن هذه المصيبة التي ابتلينا بما كانت مقدرة عليه والله سبحانه وتعالى قضى بما علينا قبل أن يخلقنا، وأن ذلك حصل بقضاء من الله وقد دره استسلم له موسى التَّلِيَّةِ وسكت و لم يتكلم، فلو كان آدم التَّلِيَّةِ احتج بالقدر على ذنبه لم يكن موسى التَّلِيَّةِ ليسلم له هذا الباطل، ويقبل منه، ويقره عليه، ويسكت عنه (١٠).

٩ - وكذلك النبي على قضى أن الحجة والغلبة في المناظرة كانت لآدم الكناخ على

<sup>(</sup>۱) انظــر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۲۱/۸ ، ٤٥٤ و ۹۸/۱۷ )؛ ومنهاج السنة (۸۱/۳ )؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ( ۲۷۷/۲ )؛ والبداية والنهاية ( ۸۰/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : منهاج السنة النبوية ( ٨١/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظــر : محمــوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٥٩/٢ و ١٧٨/٨، ٣١٩ و ١٦٠/١٠ و ٢٥٩/١١)؛ وانظــر : محمــوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٥٩/١٠)؛ وابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح العقباء السنة النبوية ( ٢٠٨/٣ )؛ والتكليف في ضوء القضاء والقدر ( ص : ١٨٧-١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : بحمسوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٨/١٧ و ٩٨/١٧ )؛ ومنهاج السنة النبوية ( ٨١/٣ )؛ وبحموعة الرسائل والمسائل ( ١٠٤/١ ) .

موسى التَّلِيَّالُا؛ فَــلُو كَانَ آدم التَّلِيَّلُ احتج بالقدر على ذنبه، لم يكن النبي الله اليقضي له بالحجة والغلبة في هذه المناظرة.

• ١ - إن هــولاء نظروا إلى قصة آدم الطّيّلة من طرف واحد بعين عوراء، فإلهم رأوا أن آدم الطّيّلة قــد وقع في المعصية، وأن ذلك كان بقضاء من الله وقدره عليه، وهذا حق وصواب، ولكنهم لم ينظروا إلى أن آدم الطّيّلة تاب إلى الله تعالى بعد وقوعه في المعصية مباشرة، وطلب مـنه سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى عفا عنه، واختاره نبيا، فهذا كله أيضا كـان بقضاء من الله وقدره سبحانه وتعالى . فلماذا الاحتجاج بقصة آدم الطّيّلة على المعصية مع الإصرار عليها؟ ولماذا لا يقلعون عنها ويتوبون منها كما فعل آدم الطّيّلة؟ (١).

۱۱ - إن القدر سر مكتوم لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه، فدعوى أن الله قدر عليه كذا وكذا باطل؛ لأنه ادعاء لعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله؛ فإصراره على المعاصي واحتجاجه بالقدر إنما هو اتباع للهوى من غير علم ولا هدى (٢).

١٢ - إن هذا القول يلزم منه لوازم باطلة شرعا وعقلا (٣)، منها :

- إن هذا القول يلزم منه تعطيل الشريعة وإبطال أوامرها ونواهيها .
- إن هذا القول يلزم منه التسوية بين العصاة والمطيعين، وبين الكفار والمؤمنين، وبين الحبابرة والفراعنة وبين الأنبياء والمرسلين .
- إن هــذا القــول يلزم منه حصول الشر والفساد، ويلزم منه تعطيل مصالح الناس ومـنافعهم لأنه لا يمكن على هذا القول منع ظالم من ظلمه أو سارق من سرقته، أو معتد مـن عدوانه، أو مسيء من إساءته؛ لأنه كلما أخذنا واحدا منهم، وأردنا تعزيره وإقامة الحد عليه؛ ليكون رادعا له، وغيرة لغيره، سيحتج بالقدر، فلو ترك لذلك حصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله سبجانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) انظر : منهاج السنة النبوية ( ٢٦/٣ -٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإيمان بالقضاء والقدر (ص: ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : محمدوع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٠٨/٢، ٣٢٣-٣٢٥ و ١٠٨/٨، ١٧٩-١٨٠)؛ واقتضاء الصدراط المستقيم ( ٢/ ٣٩١-٣٩٠)؛ ومنهاج السنة ( ٣/٣٢-٢٥)؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ( ٢٥٨/٢)؛ ومموعدة الرسائل والمسائل ( ١٠٤/١ )؛ والبداية والنهاية ( ٨٥/١)؛ والتكليف في ضوء القضاء والقدر (ص : ٨٥-١٨٠)؛ والإيمان بالقضاء والقدر (ص : ٨٨-٨٢) .

17 — إن هـذا القول باطل عقلا وشرعا وفطرة: وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فما أحسن بيانه! وذلك في معرض رده على الذين يحتجون بالقدر على هواهم فقال: (ليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذر، بل القدر يؤمن به، ولا يحتج به، والمحتج بالقدر فاسـد العقل والدين، متناقض؛ فإن القدر إن كان حجة وعذرا لزم أن لا يلام أحد؛ ولا يعاقب، ولا يقتص منه، وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه إذا ظلم في نفسه وماله وعرضه وحرمته – أن لا ينتصر من الظالم، ولا يغضب عليه، ولا يذمه؛ وهذا أمر ممتنع في الطبيعة، لا يمكن أحد أن يفعله، فهو ممتنع طبعا، محرم شرعا.

ولو كان القدر حجة وعذرا لم يكن إبليس ملوما، ولا معاقبا، ولا فرعون وقوم نوح وعاد وفمسود وغيرهمم مسن الكفار، ولا كان جهاد الكفار جائزا، ولا إقامة الحدود جائزا، ولا قطع السارق، ولا جلد الزاني، ولا رجمه، ولا قتل القاتل، ولا عقوبة معتد بوجه من الوجوه) (١).

١٤ - ولو سلم على سبيل الفرض أن آدم التَّكِينِ احتج بالقدر على المعصية، فهذه حالة خاصة، لا يمكن تعميمها لجميع الأحوال ؛ فإن هذه المناظرة وقعت بين آدم وموسى عليهما السلام بعد أن تاب آدم التَّكِينَ إلى الله تعالى، وبعد أن تاب الله عليه ، فحسن منه أن يقول ذلك في هذه الحالة الخاصة. فلو وقع شخص في معصية ما، ثم تاب منها إلى الله توبة نصوحا، واستغفر منها، وأقلع عنها، وأصلح ما أفسد، وعزم على عدم العودة إليها، وإن كانت تلك المعصية ذات عقوبة عاجلة تحملها، وبعد ذلك كله إن عيره أحد بتلك المعصية فله في هذه الحالة الخاصة أن يحتج بالقدر ويقول : كان ذلك بقضاء الله وقدره. وأما تعميم هذه الحالة الخاصة مدع الإصرار عملى المخالفات الشرعية، وعدم التوبة منها، وعدم الإقلاع عنها، والاحتجاج عليها بالقدر فإنه باطل باطل ، ولا يفعله إلا جاهل أو معاند متبع لحواه (٢).

قسال العلامسة ابن القيم: (إذا أذنب الرحل ذنبا، ثم تاب منه توبة، وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك، ويقول: هذا أمر كان قد قُدِّر عسليَّ قسبل أن أخسلق. فإنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة له على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به، وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما،

<sup>(</sup>١) مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٢٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التمهيد ( ١٢/١٨ )؛ وفتح الباري ( ١١/١١٥ ) .

أو يسترك واحبا، فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا، ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادهم غير الله ) (١) .

يتبين مما سبق أن دعوى من زعم أن موسى التَّلِيَّةُ لا م آدم التَّلِيَّةُ على معصيته أو أن آدم التَّلِيَّةُ احستج على معصيته بالقدر باطلة، فمن احتج بهذه المناظرة أو غيرها من النصوص الشرعية الدالسة على القدر، على مخالفة الأوامر الشرعية ونواهيها فهو إما جاهل وإما معاند متبع لهواه ، ودعواه باطلة، وحجته داحضة، لأنها تتناقض مع مقتضى الفطرة، وبداهة العقول، وتتعارض مع مقاصد الشريعة، ومصالح الناس في دينهم ودنياهم، والله أعلم بالصواب .

ثانيا: موقف المعتزلة القدرية (۱): ذهب أبو على الجبائي وغيره من المعتزلة إلى إنكار هذا الحديث ورده، وزعموا أنه حديث باطل مكذوب مختلق على رسول الله فله؛ لأن فيه دعوة إلى الإباحية المطلقة والتحلل العام عن طريق الاحتجاج بالقدر السابق؛ لأن القدر إذا كان عذرا وحجة لآدم يكون عذرا وحجة لكل كافر وفاسق وعاص من ذريته، ومن لامه وأنكر عليه يكون محجوجا بالقدر، كما حج آدم الناهي موسى الناهي، وهذا حلاف ما جاءت به الرسل، فيجب تتريه النبي في وتتريه جميع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله، فمثل هذا الحديث لا يمكن أن يخرج من مشكاة النبوة، ولا يمكن أن يقول به النبي في الذي في عن كل باطل وشر وفساد، ودعا إلى كل هدى وخير ونور.

ولا شك أن الاستدلال بالقدر على المعاصي والذنوب باطل، وأنه يجب تتريه جميع الأنبياء مسن أن يجعلوا القسدر حجمة للمعاصي ولكن هذا الحديث لا يدل على جعل القدر حجة للمعاصي، كما فهمه فريق الاعتزال فردوه، زاعمين عدم صحته إلى النبي ، بل هو حديث صحيح ثابت عن النبي الله فما ذهب إليه هؤلاء باطل، وبيان ذلك بما يلى من الوجوه:

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ( ص : ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (٨٧/١)؛ وانظر أيضا: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٨/٨)؛ ومستهاج السنة النبوية ( ٢٩/٣)؛ ودرء تعارض العقل والنقل ( ٤١٨/٨)؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ( ٢٩/٣)؛ شفاء العليل ( ص : ١٣٦)؛ والبداية والنهاية ( ٨٤/١)؛ وشرح العقيدة الطحاوية ( ص : ١٣٦)؛ وفتح السباري ( ١٠/١١)؛ ودفسع الشسبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ( ص : ٧٧)؛ وأوجز المسالك ( عمن ١٨٦٤)؛ والمعتزلة ( ص : ٩٨)؛ والتكليف في ضوء القضاء والقدر ( ص : ١٨٦) .

١ – إن هذا الحديث لم ينتقده أحد من أئمة هذا الشأن بل اتفق كبار أئمة الحديث وجهابذة النقاد على قبولــه والتسليم له، منهم الشيخان : البخاري ومسلم، فقد أخرجاه في صحيحيهما، وقــد أجمع علماء المسلمين على صحتهما؛ لجلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول (١).

7 - 1 إن هـــذا الحديث ثابت عن النبي على من وجوه كثيرة؛ فقد رواه عن النبي على جماعــة من الصحابة، منهم أبو هريرة وعمر بن الخطاب وأبو سعيد الحدري وجندب بن عـــبد الله وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم - كما سبق ذكرها، وكذلك روي مثله عن ابن عمر مرفوعا( $^{7}$ ) وعن ابن عباس موقوفا  $^{(7)}$ .

" - إن هـذا الحديث رواه عن الصحابة جماعة كبيرة من التابعين فمن بعدهم حتى قد الله متواتر عن أبي هريرة فلله في الحكيف به إذا ضمت إليه الطرق الأخرى المروية عن غيره من الصحابة، التي ذكرها المحدثون الكبار في كتبهم المصنفة في الحديث والتفسير وشروح الأحاديث وغيرها (٥).

إن الذين حاولوا الطعن في هذا الحديث النبوي العظيم ليسوا من أهله، والمختصين
 به بل هم من أجهل الناس بالسنة النبوية ومكانتها ومترلتها، المعروفون بعداوتهم لها والأهلها.

قال الإمام ابن القيم: (هذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته، فيان هذا حديث صحيح، متفق على صحته، لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها، قرنا بعد قرن، وتقابله بالتصديق والتسليم، ورواه أهل الحديث في كتبهم، وشهدوا به على رسول الله في أنه قاله، وحكموا بصحته، فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتما وعداوة حملتها ... وهذا الشأن ) (1).

<sup>(</sup>١) انظر: تدريب الراوي ( ١٣١/١-١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره عنه السيوطي في الدر المنثور ( ١٣٤/١ ) وأحال إلى ابن النجار .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٥٧/٩ ) بإسناده إليه وهو إسناد ضعيف حدا، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل في ( ص : ٤٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (١/٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم (٢٠١/١٦).

<sup>(</sup>٦) شفاء العليل (ص: ١٣).

فمسن كان هذا شأنه لا يقبل كلامه في الحديث النبوي، ولا سيما في مقابل كلام الأئمة النقاد وجهابذة الحديث المختصين به، وفي مقابل إجماع الأمة على قبوله منذ قرولها الأولى وعصورها الذهبية .

٥ - إن ما علوا به لردهم هذا الحديث النبوي يدل على قصور عقلهم وسوء فهمهم له؛ إذ ليس فيه دلالة على الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب؛ فإن آدم التيليل لم يحتج بالقدر على ذنبه، وكذلك موسى التيليل ما لامه على أكله من الشجرة المحرمة، وإنما احتج آدم التيليل بالقدر على المصيبة التي حصلت له ولذريته، وموسى التيليل أيضا كان لامه لأجل المصيبة التي لحقت بني آدم بسبب خروج أبيهم آدم التيليل من الجنة بعد أكله من الشجرة، وقد تقدم تقرير ذلك من عدة وجوه فيما مضى من السطور قريبا.

٦- هذا الحديث فيه إثبات للقدر، والمعتزلة لا يقولون به فإنكارهم لهذا الحديث من
 باب إنكار القدر، بناء على مذهبهم الفاسد .

وقد تبين مما سبق أن هذا الحديث النبوي الكريم صحيح ثابت عن النبي هي، وأن الأمة قد اتفقت على قبوله والإيمان به والتسليم له منذ عصر الصحابة والقرون الفضيلة؛ وأنه لا يدل على الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب والاستمرار عليه؛ فلا يصح رده والطعن فيه بل يجب قبوله، والإيمان به، والعمل بمقتضاه، والله أعلم بالصواب.

ثالثا: موقف السلف الصالح: لقد سلك السلف الصالح بحاه هذا الحديث كما هو معلوم من منهجهم مع النصوص الشرعية الصحيحة من الإيمان والتصديق ... فهم آمنوا بهذا الحديث، وبما دل عليه من غير إفراط أو تفريط، وفيما يلى الإشارة إلى ذلك .

• اتف اقهم على صحة هذا الحديث عن النبي ﴿ وإيماهُم به وتصديقهم له: قال الإمام ابن القيم: (إن هذا حديث صحيح، متفق على صحته، لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها، قرنا بعد قرن، وتقابله بالتصديق والتسليم، ورواه أهل الحديث في كتبهم، وشهدوا به على رسول الله ﷺ أنه قاله، وحكموا بصحته) (١).

• إيماهم بدلالة الحديث : لقد اتفق السلف الصالح على إيماهم وتصديقهم بما دل

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (ص: ١٣).

عليه هذا الحديث من أن الله سبحانه وتعالى قدر بعلمه وحكمته مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، ويَسَّرَهم جميعا لما خلقوا له، وجعلها مخفية عنهم قال الإمام ابن عبد البرعن هذا الحديث: ( وفيه الأصل الجسيم الذي أجمع عليه أهل الحق، وهو أن الله عز وجل قد فرغ من أعمال العباد فكل يجري فيما قدر له وسبق في علم الله تبارك اسمه ) (1).

فهم يرون أن أكل آدم التَّكِيلاً من الشجرة المحرمة، وخروجه من الجنة، ووقوعه وذريته في المشقة، وتوفيق الله له بالتوبة والاستغفار، وتوبته عليه، وهدايته له، واختياره نبيا كل ذلك كان بقضاء من الله وقدره، كما سبق به علمه سبحانه وتعالى، وكتبه في اللوح المحفوظ (٢).

- التوسط وعدم الإفراط والتفريط: إلهم لا ينكرون هذا الحديث وغيره من النصوص الشرعية الدالة على القدر، كما فعلت القدرية النفاة، ولا يرون النصوص الدالة على القيدر عذرا وحجة للاستمرار على فعل المعاصي وترك الواجبات، ولا ينفون عن العبد إرادته وقدرته واختياره للفعل، كما فعلت الإباحية الجبرية ولكنهم وقفوا موقفا وسطا مسن هذه النصوص من غير إفراط ولا تفريط، فآمنوا بالقدر، وأثبتوا للعبد إرادة وقدرة واخستيارا على فعله، إلا أن قدرة العبد وإرادته واختياره لا يخرج عما قدره الله وأراده إرادة عامة فلا يقع في ملكه تعالى إلا ما يشاء سبحانه (٣).
- وكذلك يرون الرجوع إلى القدر عند المصائب لا على فعل المعاصي والذنوب، فهسم يسرون أن آدم التَّلِيَّة كان احتج بالقدر على المصيبة، لا على المعصية، وكذلك لوم موسى التَّلِيَّة كان من أجل المصيبة دون المعصية، وأن الحديث ليس فيه ما يدل على فعل المعاصي والمنكرات، وترك الفرائض والواجبات احتجاجا بالقدر، بل فيه حث على الصبر عند المصائب والرضا بالقدر، ودعوة إلى الإقلاع عن المعاصي، والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه، ودعوة إلى المحافظة على أداء الواجبات وفعل الطاعات (٤).

نقـل شـيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلف أنه قال : ( اثنان أذنبا ذنبا؛ آدم

<sup>(</sup>١) التمهيد (١٥/١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية [ المحتار من الإبانة : القدر ] ( ١٩٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : وسطية أهل السنة بين الفرق (ص: ٣٧٦-٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٠٨/١-١٠٩ و ١٠٩/١-١٠٨ ) .

وإبليس فآدم تاب فتاب الله عليه واجتباه، وإبليس أصر على معصيته واحتج بالقدر فلعن وطرد، فمن تاب من ذنبه أشبه أباه آدم، ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس) (١).

فالــرجوع إلى القدر عند المصائب من سنن الأنبياء والمرسلين، وأما الاستمرار على المعاصي والاحتجاج لها بالقدر فمن سنة إبليس اللعين ومن هو على طريقته وشاكلته، والله أعلم بالصواب.

- ردهم بالحديث على من جانب الصواب في المسألة: قال ابن عبد البر: (هذا الحديث من أوضح ما روي عن النبي في إثبات القدر، ودفع قول القدرية، وبالله التوفيق والعصمة ) (٢).
- عـــدم الخوض في كيفية حصول هذه المناظرة بين آدم وموسى عليهما السلام: لا شـــك أن هـــذه المــناظرة التي أخبرنا عنها رسول الله الله المر من أمور الغيب لنا، ولا يمكن للعقول البشرية الخوض فيها على وجه الصواب، ولذلك وقف السلف من هذه المناظرة، كما هو دأكم من جميع الأمور المغيبة الوارد ذكرها في كتاب الله أو سنة رسول الله الله التسليم والتصديق والإيمان، فلم يخوضوا في بيان كيفية حصول المناظرة وتحديد صفاتها .

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : (والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي في سنا... وكيف حياة النبيين الآن؟ وكيف شاهد المبني الله الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله؟ وكيف حياة النبيين الآن؟ وكيف شاهد النبي الله أخاه موسى يصلي في قبره قائما؟ ثم رآه في السماء السادسة وحاوره...؟ وكيف ناظر موسى أباه آدم، وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه ) (٣).

وقال ابن عبد البر عن هذه المناظرة: إن ذلك عندي لا يحتمل تكييفا، وإنما فيه التسليم، لأنا لم نؤت من حنس هذا العلم إلا قليلا (٤). أهـ بتصرف يسير.

وقال ابن الجوزي: (وهذا مما يجب الإيمان به لثبوته عن خبر الصادق، وإن لم يُطلع عــــلى كيفيـــــة الحال، وليس هو بأول ما يجب الإيمان به، وإن لم نقف على حقيقة معناه،

<sup>(</sup>١) انظر : منهاج السنة النبوية ( ٢٧/٢ ) .

<sup>(</sup>۲) التمهيد ( ۱۷/۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره عنه الذهبي . انظر : محتصر العلو (ص : ٢٧٠-٢٧١ )؛ والقاضي هو محمد بن الحسين بن محمد البغدادي ، الإمام العلامة شيخ الحنابلة ، وكان أبوه من أعيان الحنفية، توفي سنة ٤٥٨هـــ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٨٩/١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) التمهيد ( ١٦/١٨ ) .

كعذاب القبر ونعيمه، ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات لم يبق إلا التسليم) (١). وقال الذهبي : ( اجتماع آدم وموسى لما أحتج عليه موسى، وحجه آدم بالعلم السابق كان اجتماعهما حقا، وهما في عالم البرزخ...وهذا شيء سبيله التوقيف ) (١) .

الحاصل: إن هذه المناظرة التي جرت بين آدم وموسى عليهما السلام أمر من أمور الغيب، وقد أخبر النبي الطبيخ عنها، فيجب الإيمان بها، وهي تدل على ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، فمن أنكره يكون كافرا، وأنه لا يصح الاحتجاج بهذه المناظرة على مخالفة الأوامر الشرعية ونواهيها؛ فإن آدم الطبيخ لما وقع في المعصية تاب إلى الله تعالى وطلب الرحمة والمغفرة منه سبحانه وتعالى، وصبر على المصيبة التي حصلت له ولذريته، وأرجع الأمر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فكذلك يجب على من وقع في شيء من معصية الله تعالى عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله وطلب المغفرة منه سبحانه وعد م الاتكال على القدر والاجتجاج به فإنه حجة باطلة عقلا وشرعا والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) ذكره عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ٥٠٧/١١ ) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ( ١٦١/٩-١٦٢، في ترجمة وكيع بن الجراح ) .

### المبحث المامس: علاقة أدم التي الأوض. وفيه ثلاثة مطال.

#### المطلب الأول: معنى الخلافة في اللغة:

{الحلافة} أصلها (خ ل ف)، وهذه المادة ترجع دلالتها في الأصل إلى ثلاثة معان (۱): أحدها : حَلَفَ يَخْلُفُ حَلَفًا وخَلْفًا وخِلْفَةً وخلافة، وهو أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه. ومنه يقال : حَلَفُ صِدْق من أبيه، وحَلَفُ سوء من أبيه، فإذا لم يذكروا صدقا ولا سوءا قالوا للحيد : حَلَف، وللرديء خَلْف. قال تعالى : ﴿ فَخَلْف من بعدهم خَلْف أَضَاعُوا الصلاة واتبعُوا الشهوات ﴾ (۱) ومنه قوله تعالى : ﴿ وهوالذي جعل الليل والنهار خلفة ﴾ (۱)؛ أي : يذهب هذا ويجسيء هذا وهكذا، ومنه قوله تعالى : ﴿ رضوا بأن يكونُوا مع الحوالف ﴾ (۱)؛ أي : مع النساء لأن الرجال يغيبُون في حروبهم ومغاوراتهم وتجاراتهم، وهن يخلفنهم في البيوت والمنازل (٥).

وكذلك الخلافة سميت خلافة لأن الخليفة الثاني يجيء بعد الأول فيقوم مقامه (١).

والثاني: خلف يخلُف خُلُوفا، وأخلف يخلف إخلافا إذا تغير ، يقال : أخلف فلان وعده إذا تغير عن وعده، و لم يوف به، ويقال خلف اللبن وغيره خلوفا إذا تغير طعمه وريحه (٧)ومنه قول النبي الله :(( والذي نفس محمد بيده ! خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )) (٨).

والثالث : { خَلْفٌ } وهو خَلاف قدام، يقال : هذا حلفي وهذا قدامي، وهذا مشهور (٩٠). -

<sup>(</sup>١) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ٢/٠ ٢ ، مادة : خلف ) .

<sup>(</sup>١) مريم الآية : ٥٩

<sup>(&</sup>quot;) الفرقان الآية : ٦٢

<sup>( ٰ )</sup> التُّوبة الآية : ٨٧ والآية : ٩٣

<sup>(°)</sup> انظر: تمذيب اللغة ( ٢٩٨/٢ - ٤٠٠ )؛ والصحاح ( ١٣٥٤-١٣٥٦ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ٢/١١-٢١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : معجم مقاييس اللغة (٢١١/٢) .

<sup>( )</sup> انظر : تمذيب اللغة ( ٤٠١/٧ )؛ والصحاح ( ١٣٥٦/٤ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ٢١٢/٢ ) .

<sup>(^)</sup> جزء من حديث أبي هريرة ﷺ أخرجه خ ( الصوم، ب : هل يقول إني صائم إذا شتم ٢٧٣/٢ ح : ١٨٠٥ )، واللفظ له؛ و م ( الصيام ، ب : فضل الصيام ٢/٧٠٨ ح : ١١٥١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : الصحاح ( ١٣٥٤/٤ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ٢١٢/٢ )؛ ولسان العرب ( ١٨١/٤ ) .

ومن الشاذ عن الأصول الثلاثة: الخليف، وهو الطريق بين الجبلين (١).

معنى الخليفة : ذكر أهل اللغة أن كلمة " حليفة " لا تطلق إلا على مذكر، وأن أصلها " خَلَيْفٌ " على وزن فعيل (٢).

وأمــــا التاء الملحقة في آخرها فذكر جماعة منهم أنما للدلالة على المبالغة في الوصف (٢)مثل: علامة ونسابة وراوية وداعية وطاغية وغيرها.

ولكن لم يرض ابن القيم هذا التوجيه فهو يرى أنه لا معنى للمبالغة في خليفة حتى تسلحقها تاء المبالغة، كما في نسابة وعلامة وداعية ، وإنما دخلت التاء فيها للعدل عن الوصف إلى الاسم؛ فإن الكلمة صفة في الأصل، ثم أجريت بحرى الأسماء، فألحقت التاء لذلك، كما قالوا: نطيحة بالتاء، فإذا أجروها صفة قالوا: شاة نطيح، والله أعلم (١).

ثم اختلفوا في بيان معناها في أنما بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول؛ أي هو يخلف غيره أو غيره يخلفه . فذهب أكثر أهل اللغة إلى أنه فعيل بمعنى فاعل؛ أي: خليفة بمعنى خالف (٥٠). وقيل : إنه فعيل بمعنى مفعول؛ أي: استخلفه غيره (١٦).

والخسليفة جمعها خلفاء وخلائف. فمن جمعها على خلفاء على وزن فعلاء ، فذلك نظرا إلى أصلها؛ أي : خليف وخلفاء مثل حكيم وحكماء، وظريف وظرفاء، وكريم وكرماء، وحليف وحلفاء، وشريف وشرفاء؛ لأن فعيلة بالهاء لا تجمع على فعلاء (٧).

<sup>(</sup>١) انظر : معجم مقاييس اللغة ( ٢١٣/٢ ، مادة : خلف ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) انظــر : تمذيب اللغة ( ٤٠٨/٧ )؛ والصحاح ( ١٣٥٦/٤ )؛ وتقسير غريب القرآن العظيم للرازي ( ص : ٣٢٤ )؛ ولسان إلعرب ( ٤/ ١٨٣ )؛ والمصباح المنير ( ص : ٦٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>\*</sup>) ذكره ابن الجوزي في ( زار المسير ٢٠/١ ) عن ابن الأنباري ، وقال به النسفي في تفسيره ( ٧٧/١ )؛ والبيضاوي في تفسيره ( ١٣٥/١ )؛ وذكر ابن القيم في ( مفتاح دار السعادة ١٥٣/١ )أنه قال به جماعة من النحاة .

<sup>(</sup> انظر : مفتاح دار السعادة ( ١٥٣/١ ) .

<sup>(°)</sup> انظـر : إعــراب القرآن للنحاس ( ٢٠٧/١ )؛ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ( ١٨٩٢/٣ )؛ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ( ٢٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : المصادر السابقة نفسها .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) انظر : تمذيب اللغة ( ۲۰۸/۷ )؛ والصحاح ( ۱۳۵۲/٤ )؛ والنهاية في غريب الحديث ( ۲۹/۲ )؛ وتفسير غــريب القرآن الكريم للرازي ( ص : ۳۲٤ )؛ ولسان العرب ( ۱۸۳/٤ )؛ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي ( ۲۳/۱ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ۱۵۳/۱ )؛ والمصباح المنير ( ص : ۲۸ ) .

ومن راعى اللفظ بعد دخول التاء عليها جمعها على فعائل فقال: حليفة وحلائف، مثل: كريمة وكرائم، وظريفة وظرائف، و عقيلة وعقائل، وجريدة وجرائد، وصحيفة وصحائف (!). وكلاهما ورد به القرآن الكريم. قال تعالى: ﴿ وهوالذي جعلكم خلاف الأرض ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وهوالذي جعلكم خلفاء الأرض ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) انظر : المصادر السابق ذكرها في الهامش الذي قبله .

<sup>( )</sup> الأنعام الآية : ١٦٥

<sup>(&</sup>quot;) النمل الآية : ٢٢

#### المطلب الثاني: معنى خلافة آدم الطييخ عند السلف.

إن الله سسبحانه وتعسالى لما خلق أبا البشر آدم الله أسكنه الجنة، وكان إسكانه فيها لوقت محدود، وليس للأبد، لأن الله سبحانه وتعالى كان قد أخبر ملائكته قبل أن يخلقه بأنه سسيجعله خليفة في الأرض. قال تعالى: ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح مجمدك ونقد س لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ﴾ (١).

قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها أحد. قال الله تعالى : ﴿ إِني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ ... الحديث (٢).

وقال خالد الحذاء (٢): خرجت أو غبت غيبة لي - والحسن لا يتكلم في القدر- فقدمت، وإذا هم يقولون: قال الحسن، وقال الحسن! فأتيته، ودخلت عليه مترله، فقلت: يا أبا سعيد! أخبرين عن آدم أللسماء خلق أو للأرض خلق ؟ قال: ما هذا يا أبا منازِل ؟ فقلت: يا أبا سعيد! إني أحب أن أعلم. قال: بل للأرض خلق. قلت: أراثت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة ؟ قال: لم يكن له بد من أن يأكل منها؛ لأنه للأرض خلق (٤).

فالله سبحانه وتعالى خلق آدم ﷺ، وأسكنه الجنة، ثم أخرجه منها، وجعله خليفة في الأرض، وقد اختلف أهل العلم في بيان المراد من الخليفة وبيان معنى الخلاقة وتفسيرها، ويمكن تلخيص كلامهم من خلال نقطتين:

<sup>(&#</sup>x27;) البقرة الآية : ٣٠

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح إلى ابن عباس — رضي الله عنهما– وقد سبق تخريجه في ( ص : ٩٠ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>)هو خالد بن مِهْران، أبو الْمَنازِل البصري، المعروف بالحذاء إلا أنه لم يكن حذاء ولكنه كان يجلس عند الحذاءين، فقيل له ذلك، ثقة يرسل . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ١٩١ برقم : ١٦٨٠ ) .

<sup>(\*)</sup> أخرجه د (السنة، ب: لزوم السنة ٤٠٤/٤ برقم: ٤٦١٤)؛ وعبد الله بن الإمام أحمد - مختصرا - في (السنة ٢٠٤/٢ برقم: ٤٦٨ - ٨٨٥ برقم: ٤٦٦ - ٤٦٧)، واللفظ له؛ واللالكائي في ٤٢٨/٢ برقم: ٤٦٧ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٣/٣٥ - ٥٦٧ برقم: ١٠٠٦) كلهم بأسانيدهم ويجتمعون في الطريق عند خالد الحذاء عن الحسن. قال الألباني في (صحيح سنن أبي داود ٣/٣٦ برقم: ٤٦١٤): (حسن الإسناد مقطوع).

النقطة الأولى : بيان المراد بالخليفة في الآية .

اختلف العلماء في بيان المراد بالخليفة في الآية على أقوال، هي كما يلي:

القول الأول: المراد بالخليفة آدم هي . وهذا هو الظاهر المتبادر من سياق الآية لأن الله سسبحانه وتعالى قال: ﴿ إِني جاعل في الأرض خليفة ﴾ و لم يقل: ﴿ إِني جاعل في الأرض خلائك ﴾، وثم ذكر آدم هي في الآيات التالية بقوله تعالى: ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها . . ﴾ فهذا السياق أيضا يقوي القول أن المراد بالخليفة هنا آدم هي وأن آدم اسم لذلك الخليفة (١). وهـــذا القــول ذهــب إليه جماعة من المفسرين منهم الواحدي والسمعاني (١) والبغوي وابن حزي الكلي والسيوطي وابن عاشور (١)، وعزاه القرطبي إلى جميع المفسرين فقال: (والمعني بالخليقة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل آدم هي ) (١).

القول الثابي : المراد بالخليفة أولاد آدم الذين يخلفون أباهم آدم، ويخلف كل قرن منهم

القرن الذي سلف قبله . وهذا القول ذهب إليه الحسن البصري (٥) وابن سابط (٦).

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : فتح القدير (٦٢/١)؛ وروح المعاني (٢٢٠/١)؛ وفتح البيان (١٢٥/١)؛ وأضواء البيان (١/٤٦/١) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني الحنفي ثم الشافعي، قال عنه الذهبي : الإمام العلامة مفسي حراسان شيخ الشافعية تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة وكان شوكا في أعين المجالفين وحجة لأهل السنة، توفي سنة ٤٨٩هـــ انظر : سير أعلام النبلاء ( ١١٤/١٩ – ١١٩) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) انظــر بالترتيب : الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ( ۹۸/۱ )؛ والوسيط في تفسير القرآن المحيد ( ۱۱۳/۱ )، وكلاهما للواحدي؛ وتفسير القرآن للسمعاني ( ٦٠/١ )؛ ومعالم التتزيل للبغوي ( ٦٠/١ )؛ والتسهيل لعلوم التتزيل للكلبي ( ٦١/١ )؛ وتفسير الجلالين ( ص : ٦ )؛ والتحرير و التنوير من التفسير ( ٦١/١ ).

<sup>(1)</sup> الجامع لأحكام القرآن ( ٢٦٣/١ ).

<sup>( )</sup> ذكره عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٢٠٠/١ ) بغير إسناد .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٠٠١)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١١١/١ برقم : ٣٢٧) وكلاهما بلتقبان في شيخ شيخهما أبي أحمد الزبيري، ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابن سابط . و رجال الإسناد كلهم ثقات إلا أن عطاء بن السائب الثقفي كان قد اختلط في آخره ولكنه لا يضر هنا لأن الحافظ ابن حجر ذكر في تمذيب التهذيب ( ١٣١/٤-١٣٣ برقم : ٧٨٧٥) عن جماعة من الأئمة أن مرويات الثوري عنه صحيحة لأنه سمع منه قبل الاختلاط، والراوي عنه هنا الثوري، إلا أنه يخشى فيه أمر آخر وهو أن الذي روى عن الثوري هذه الرواية هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري وهو ثقة ثبت ولكنه قد يخطئ في حديث الثوري . انظر : تقريب التهذيب (ص : ٧٨٥ برقم : ٧١٠ ) وابن سابط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط المحمى المكي، تابعي ثقة، توفي سنة ١١٨هـــ انظر : تقريب التهذيب (ص : ٣٨٦٧ ).

ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَنْجَعَلُ فِيهَا مِنْ يَفْسَدُ فَيْهَا وَيَسْفُكُ الدَّمَاءَ ﴾ لأن آدم التَّلِيَّكُمْ لَمُ يكن ممن يفسد في الأرض ولا ممن يسفك فيها الدَّمَاء، وإنما حصل ذلك من بني آدم (١)، فدل على أن المراد بالخليفة أولاد آدم التَّلِيُّلُمُ وليس هو .

وقو\_له تعـالى : ﴿ وهوالذيجعلكمخلافالأرض ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ ويجعلكمخلفاء الأرض ﴾ (٣). ففي هذه الآيات دلالة على أن الخليفة هم الخلائف من بني آدم .

القـول الثالث: المراد بالخليفة آدم هي وبنوه، وليس آدم هي وحده، ولا بنوه دون أبيهم. ولكـنه لم يذكر بني آدم هنا، واكتفى بذكر أبيهم استغناء بذكر الأب عن ذكر الأبـناء، كما قد يستغنى بذكر أبي القبيلة عن ذكر أبنائها وأفرادها، فيقال مثلا: هاشم ومضر، ويكون المقصود بنو هاشم وبنو مضر كلهم (3).

وهـــذا القول ذكره غير واحد من المفسرين منهم النسفي وأبو السعود والشوكاني وصديق حسن خان (٥)، وإليه ذهب الزمخشري (١)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧) والعلامة ابن القيم وقال : ( لا خلاف أن المراد به آدم وذريته )(٨)، وعليه يدل كلام الحافظ ابن كثير إذ قال : ( وليس المراد ههنا بالخليفة آدم الله فقط، كما يقوله طائفة من المفسرين...والظاهر أنه لم يرد آدم عينا إذ للو كان ذلك لما حسن قول الملائكة : ﴿ أَتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾؛ فإلهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك ) (٩).

وقال أيضا: ﴿ أَحبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلًا لهم : ﴿ إِني جاعل في الأرض خليفة ﴾

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٠٠١-٢٠١ )؛ وأضواء البيان ( ٤٧/١ ) .

<sup>( ً )</sup> الأنعام الآية : ١٦٥

<sup>(&</sup>quot;) النمل الآية: ٦٢

<sup>( )</sup> انظر : مدارك التنزيل ( ٧٨/١ )؛ وإرشاد العقل السليم ( ٨١/١ )؛ وفتح القدير ( ٦٢/١ )؛ وفتح البيان ( ١٢٥/١–١٢٦ ) .

<sup>(°)</sup> انظر: المصادر السابقة نفسها بالترتيب السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشاف ( ٢٥١/١).

<sup>( )</sup> انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤٢/٣٥ ) .

<sup>(</sup>٨) مفتاح دار السعادة ( ١٥٢/١ )، وانظر أيضا ( ٩/١ )؛ وشفاء العليل ص : ٢٤٢ ) .

<sup>( )</sup> تفسير القرآن العظيم ( ٦٩/١ ) .

والذي يظهر لي أن الآية الكريمة تحتمل الأقوال الثلاثة للذكورة إلا أنه يمكن أن يقال أن أرجح هذه الأقوال هو القول الثالث ؛أي: المراد بالخليفة جنس الخليفة وهم آدم ﷺ وذلك لما يلي:

١ – أن هـــذا القول أعم وأشمل؛ إذ القول الأول خاص بآدمﷺ، والثاني خاص ببني آدم، وأما القول الثالث فهو عام شامل لآدم وبنيه فحمله على ما هو أعم وأشمل أولى وأحسن (٢).

٢ – أن الله تعالى خلق آدم ﷺ من الطين، ونفخ فيه من روحه، وتوارث ذلك منه بنوه،
 فلهم حظ عظيم من خلق أبيهم وتصويره، ومما أكرم به أبوهم؛ لأنه أصلهم الذي تفرعوا عنه (٢)
 فلا يبعد أن يكون لهم شرف من الخلافة مع أبيهم (٤)، والله أعلم بالصواب .

٣ - إن الحكمة من الخلق والغاية من الوجود، وعمارة الأرض والاستفادة مما فيها عام لآدم وبسنيه، وليسس خاصا بآدم هي دون بنيه أو ببنيه دون آدم هي (٥). قال تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والإنس الاليعبدون ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يسنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ﴾ (٧)، وقال تعالى: ﴿ هو أنشأكم من الأرض واستعمر كم فيها فاستغفروه ثم تووا إليه ﴾ (٨) وقال تعالى: ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ( ٧٠/١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : آدم الكلا (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : (ص : ٢٨٨) .

<sup>( ُ )</sup> انظر : آدم الطِّيلة ( ص : ١٢٢–١٢٣ )؛ والإنسان وجوده وخلافته في الأرض ( ص : ٣٣٦ ) ﴿ . . أ

<sup>(°)</sup> انظــر : الإنسان وجوده وخلافته في الأرض ( ص : ٣٢٧ )؛ وترجيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في تفسيره ( ١٧٠/١ ).

<sup>(</sup>١) الذاريات الآية: ٥٦

<sup>(</sup>Y) الطلاق الآية : ١٢

<sup>(^)</sup> هود الآية : ٦١

خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون الاالذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأشم تعلمون \ (١).

فهذه الوجوه تؤيد القول بأن المراد بالخليفة في آية البقرة هو جنس الخليفة فهو بمعنى الخلائف، والمراد به آدم ﷺ وبنوه.

وأما ورود لفظ الخليفة في قوله تعالى : ﴿ إِنِّيجَاعَلَ فِي الأَرْضَ خَلَيْفَة ﴾ بالإفراد دون الجمع فهذا يمكن توجهيه بأن يقال : هذا مفرد ولكن أريد به الجمع، أي : خليفة بمعنى خلائف، يدل على ذلك قول الملائكة : ﴿ أَتِّجَلَ فِيهَا مِنْ فِسَدَ فَيهَا وِسِفْكَ الدَمَاء ﴾ فإن آدم الله الله كن ممن يفسد في الأرض .

ثم إن إطلاق المفرد وإرادة الجمع وارد في اللغة العربية بكثرة (٢)، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَاتَّوَا النساء صدقاتَهِن نَحْلَةً فَإِن طَبْنِ لَكُمْ عَن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مربئا ﴾ (٤)؛ أي: أنفسا . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ المَّقَيْنِ فِي جنات ونهر ﴾ (٥)؛ يعسني : في جنات وألهار، بدليل قوله تعالى : ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير اسن وأنهار من لهن لم تغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشارين وأنهار من عسل مصفى ﴾ (١).

فكذلك هنا أطلقت كلمة : ﴿ خليفة ﴾ ، وأريد بما خلائف؛ فلا يكون مقصورا على آدم ﷺ بل يكون شاملا له ولبنيه، والله أعلم بالصواب .

النقطة الثانية: بيان المراد من الخلافة وتفسيرها.

إذا عُـــلِمَ أن المراد بالخليفة عند أكثر أهل العلم هو جنس الخليفة، وأنه ليس مقصورا على آدم ﷺ فقط بل أبناؤه وذريته داخلون فيها، فما معنى هذه الخلافة، وما تفسيرها ؟

<sup>(</sup>١) البقرة الآيتان: ٢١-٢٢

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان ( ٢٦/١).

<sup>( ً )</sup> الفرقان إلآية : ٧٤

<sup>( ً )</sup> النساء الآية : ٤

<sup>(°)</sup> القمر الآية: ٥٤

<sup>(&#</sup>x27;) محمد الآية : ١٥

وهـــل هي شاملة لجميع بني آدم أم لبعضهم دون بعض ؟ فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، ويمكن تلخصيها في ثلاثة أقوال، وهي كما يلي :

القول الأول : إن هذه الأرض كانت معمورة قبل أن يترل عليها آدم الله وجاء آدم الله بعدهم فكان هو وبنوه خليفة لمن سبقهم من المحلوقات .

قــال العلامة ابن القيم : ( وجمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جعله خليفة عمن كان قبله في الأرض ) (١).

ويدل على هذا القول كلمة ﴿ خليفة ﴾؛ لأن الخلافة فيه معنى الدلالة على ذهاب قوم وبحيء آخرين، ولذلك سمي الخليفة خليفة؛ لأن الثاني يجيء بعد الأول فيقوم مقامه .

وهذا القول يندرج تحته أربعة أقوال :

أ- كانت هذه الأرض يسكن فيها قبل أن يخلق آدم الله الجن بنو الجان،ثم حاء آدم الله بعدهم، فكان هو وبنوه خليفة عنهم .

ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يلي:

١- قــال تعــالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون ۞ والجان خلفناه من قبل من نار السموم ﴾ (٢). فهذه الآية تدل على أن حلق الجان متقدم على خلق الإنسان فهم سبقوا آدم إلى وبنيه في الحلق، وجاء آدم إلى وبنوه بعدهم فكان هو وذريته خليفة عنهم (٣) والله أعلم بالصواب .

٢- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها أحد . قال الله تعالى : ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾، وقد كان فيها قبل أن يخلق بألفى عام الجن بنو الجان، فأفسدوا في الأرض،

<sup>(&#</sup>x27;) مفتاح دار السعادة ( ١٥٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) حجر الآيتان: ٢٦-٢٦

<sup>( ً)</sup> انظر : أحكام من القرآن ( ص : ١٥٢-١٥٣ و١٥٥ ) .

وسفكوا الدماء، فلما قال الله تعالى: ﴿ إِني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وسفك الدماء ﴾ ؛ يعنون : الجن بني الجان، فلما أفسدوا في الأرض بعث عليهم حنودا من الملائكة فضر بوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور . قال : فقالت الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فيها كما فعل أولئك الجن بنو الجان ؟ قال : فقال الله : ﴿ إِنِّي أعلم ما لا تعلمون ﴾ (١).

٣- وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما - أنه قال : كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض، وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة . فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور، فقال الله للملائكة : : ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ ﴿ إني أعلم ما لا تعلمون ﴾ (١٠) .

ومثل قول ابن عباس وعبد الله بن عمرو روي عن الربيع بن أنس ( $^{(1)}$ ), وهذا القول ذكره جماعة كبيرة من المفسرين منهم السمعاني والماوردي والبغوي وابن عطية والرازي وابن القيم والثعاليي وابن عادل الدمشقي ومحمد الأمين الشنقيطي، ولم يذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين غيره ( $^{(2)}$ ) بن هـــذه الأرض كان فيها الملائكة، وجاء آدم هي وبنوه بعدهم فكانوا فيها من المفسرين منهم عنهم وهذا القول ذهب إليه ابن زيد ( $^{(2)}$ )، وذكره غير واحد من المفسرين منهم أبو جعفر النحاس والواحدي والكرماني وابن القيم والشوكاني وصديق حسن خان ( $^{(1)}$ ).

<sup>(</sup>١) صحيح إلى ابن عباس - رضى الله عنهما- وقد سبق تخريجه في (ص : ٩٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح إلى عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - وقد سبق تخريجه في (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٩٩/١-٢٠٠٠ )، وإسناده فيه كلام وقد سبق تفصيله في (ص: ٣٤٦-٣٤٦ ).

<sup>(&#</sup>x27;) انظر بالترتيب: تفسير القرآن ( ١٤/١ )؛ والنكت والعيون ( ٩٥/١ )؛ ومعالم التتريل ( ٢٠/١ )؛ والمحرر الوجيز ( ١٦٤/١ )؛ والتفسير الكبير ( ١٦٥/١ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ١٥٢/١ )؛ والجواهر الحسان في تفسير القرآن ( ٢٠٥١ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ٢٠٠١-٥٠١ )؛ أضواء البيان ( ٢٠١١)؛ وأحكام من القرآن ( ص : ١٥٢-١٥٣ و ١٥٥ ) .

<sup>(°)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٩٩/١ )، ورجال إسناده كلهم ثقات .

<sup>(</sup>١) انظر بالترتيب : إعراب القرآن للنحاس ( ٢٠٧/١ )؛ والوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ٩٨/١ )؛ والوسيط في تفسير القرآن المجيد ( ١٣١/١ )، كلاهما للواحدي؛ وغرائب التفسير للكرماني ( ١٣١/١ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ١٥٢/١ )؛ فتح القدير ( ٢٢/١ )؛ وفتح البيان ( ١٢٥/١ ) .

ج — أنه كان في الأرض مخلوق يقال لهم: "الحِن والبِن " — بحاء مهلمة مكسورة في الأول، وبموحدة مكسورة ونون في الثاني – أو يقال لهم : "الطَّم والرَّم" وجاء آدم عليه بعده ما فكان حليفة عنهم . ذكره ابن عاشور و لم يرضه ولذلك تعقبه بقوله : كل هذا ينافيه سياق الآية، وأحسبه من المزاعم، ولعله من حرافات الفرس أو اليونان (١) .

د — كان قبل آدم ﷺ أوادم كثيرون أو كان قبله أجناس بشرية فحاء أبو البشر آدم عدهم، فكان هو وبنوه خليفة عنهم .

حكى الرازي في تفسيره عن الإمام محمد بن علي الباقر أنه قال: لقد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر "ثم عقب على هذا القول بما يشعر باستساغته له حيث قال: ( أقول هذا أي وجود أنواع من الإنسان قبل أبينا آدم لا يقدح في حدوث العالم بل الأمر كيف كان فلا بد من الانتهاء إلى إنسان أول هو أول الإنسان، وأما أن ذلك الإنسان هو أبونا آدم فلا طريق إلى إثباته إلا من جهة السمع ) (٢).

وقال أبو العلاء المعري (١) :

وما آدم في مذهب العقل واحدا ولكنه عند القياس أوادم وما آدم في مذهب العقل واحدا قبله آدم على أثر آدم (ئ)

وذكر الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه "قصص الأنبياء ": (أنه قد وحد من البشر في الأزمان الغابرة والحاضرة من يدعون أن عمران بلادهم أقدم من حلق آدم كأهل الهدند — وقد كانوا في الزمان السابق يدعون أن آدم كان عبدا من عبيدهم هرب إلى الغرب وجاء بأولاده، وإلى ذلك أشار المعري بقوله:

تقول الهند آدم كان قنا لنا فسعى إليه مخببوه ) (٥) .

<sup>( ٔ )</sup> انظر : التحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (١٧٩/١٩).

<sup>(&</sup>lt;sup>T</sup>) أبــو العـــلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري، شاعر عقلاني ملحد زنديق، كان يهجو الأنبياء عليهم الســــلام، هلك سنة ٤٩٩هـــ . انظر : في سبيل موسوعة فلسفية (أبوالعلاء المعري ، ص : ٤٩-٥٠ و ١٥٠)؛ وثراث الإنسانية ( ٢/٧٥- ٢٠ و ٤٢٦-٤٢١ ) .

<sup>(</sup>  $^{1}$  في سبيل موسوعة فلسفية ( أبو العلاء المعري ، ص : ١٥٢ ) .

<sup>(°)</sup> قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار (ص: ١١).

وقال عفيف عبد الفتاح طبارة في كتابه " مع الأنبياء في القرآن الكريم " : ( خلق الله بشرا قبل آدم فأفسدوا في الأرض ) (١) وقال : ( آدم ليس أول من سكن الأرض ... و القرآن يشير إلى أن هناك بشرا قبل آدم في قوله تعالى : ﴿ وإذقال بكالملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ ) (٢).

وزعم الدكتور عبد الصبور شاهين أن آدم هي كان قبله مخلوقات حيوانية السلوك اسمها البشر ، وكان آدم هي جاء بعدهم بعد التطور في الجنس البشري الذي بلغ أوجه في آدم هي من الرجال و في حواء من النساء وقد سبق ذكر ذلك مع الرد عليه (٢).

فأصــحاب هذه الأقوال يزعمون أن آدم الطّيكا قد سبقه آوادم كثيرون وأنواع من البشر ثم جاء آدم الطّيكان وبنوه فحلوا محلهم وكانوا خليفة عنهم .

ولكن كل هذه الدعاوى لا تعدو أن تكون مزاعم وخيالات، لأنه إذا كان القرآن الكريم و الأحاديث النبوية لم تذكر لنا سوى آدم الذي نعرفه بأبي البشر ، فالقول بوجود غيره بحازفة بلا برهان (ئ)، ومخالف لما جاء عن الله ورسوله، فقد سبق أن ذكرت في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة أن تاريخ البشرية على هذه المعمورة بدأ منذ وجود أبينا آدم الخالا عليها؛ وأنه أبو البشر وأبو الناس كلهم أولهم وآخرهم، فالواجب أن نقف عند نصوص الكتاب والسنة، فهي صريحة واضحة، ثم نكل علم ما لم يبينه الله تعالى ولا رسوله الله أولم والكتاب والسنة، فهي صريحة واضحة، ثم نكل علم ما لم يبينه الله تعالى ولا رسوله الله أولم والكتاب والسنة الله تعالى، والله أعلم بالصواب (٥٠).

فهـــذه الوجوه الأربعة المذكورة ضمن القول الأول يظهر لي أن أقواها هو الوجه الأول؟ أي: كونهـــم خليفة عن الجن؟ لكونه أقرب من قوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون \* والجان خلقناه من قبل من نار السموم ﴾ (١) ؟ ولكونــه مأثورا عن ابن عباس وابن عمرو رضــي الله عنهم - بسند صحيح، وأما ما عداه من الوجوه فليس معها ما يستأنس به بل منها ما هو مخالف لنصوص الكتاب والسنة، كما هو الحال في الوجه الرابع، والله أعلم بالصواب .

<sup>(&#</sup>x27;) مع الأنبياء في القرآن الكريم (ص: ٣١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٤٥-٤٦)؛ وانظر: قصص الأنبياء لعبد الوهاب النحار (ص: ١٢).

رُ ) انظر : أبي آدم (ص : ١٠١و١٠٢ ) وانظر : (ص : ٢٦٨-٢٩٣ ) من هذا البحث .

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب آدم الطَّيْلُة (ص : ١٢٤ )؛ وقصص الأنبياء : لعبد الوهاب النحار (ص : ١١) .

<sup>(°)</sup> انظر : تاريخ الدعوة ( ١/١٥) .

<sup>(</sup>أ) حجر الآيتان : ٢٦-٢٦

القــول الثاني: إن هذا الخليفة يكون له نسل وذرية، فيحلف كل قرن وحيل منهم مــن قــبله، فقد حلف بنو آدم أباهم، وحلفهم بنوهم وهكذا، فالخلافة على هذا القول عــبارة عن ذهاب أحيال من بني آدم وبحيء آحرين منهم مكانمم، فتكون عامة كالقول الذي قبله لجميع بني آدم من غير تفريق بين الكافرين والمؤمنين منهم.

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود وغيره من الصحابة: أن الله حل ثناؤه قال للملائكة: إن حاعل في الأرض حليفة. قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض، ويتحاسدون، ويقتل بعضهم بعضا. حكاه عنهم السدي (١)، وإليه ذهب الحسن البصري (٢) وابن سابط (٣)، وذكره الماوردي والرازي (١)، واختاره ابن كثير والقاسمي (٥).

القول الثالث: المقصود بالخلافة هو الخلافة في إجراء أحكام الله، وتنفيذ قضاياه وإقامة شرعه، ودلائل توحيده، والحكم بين عباده في الأرض بالحق. وهذا القول ذكره جماعة من المفسرين منهم الماوردي وابن الجوزي وابن عطية والرازي والنسفي، وابن عادل والسثعاليي وأبو السعود والقاسمي ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم وأكثرهم عزاه إلى ابن مسعود وبعضهم عزاه إلى ابن عباس ومجاهد والسدي (1). وهو الذي اختاره أبو المظفر السمعاني والراغب الأصبهاني والبغوي والقرطبي والسمين الحلبي والسيوطي ومحمد التتائي وعسلي المنوفي وأحمد النفراوي وعلي الصعيدي العدوي والجمل (٧) وابن عاشور وصديق حسن خان القنوجي وعبد العزيز بن خلف بن عبد الله آل خلف (١).

<sup>(&#</sup>x27;) أخرجه الطبري في تفسيره ( ١/٠٠٠ ) وهذا الإسناد فيه كلام وقد سبق تفصيله في ( ٩٧–٩٨و١٣ );

<sup>( ٔ )</sup> سبق توثیقه فی ( ص : ۲۵۱ ).

<sup>(ً)</sup> سبق الكلام عنه في ( ص : ٢٥١ ).

<sup>( ُ )</sup> انظر بالترتيب : النكت والعيون ( ١٩٥١ )؛ والتفسير الكبير ( ١٦٥/٢-١٦٦ ) .

<sup>(°)</sup> انظر بالترتيب : تقسير القرآن العظيمُ ( ٧٠/١-٧١ )؛ ومحاسن التأويل ( ٣٤/٣-٩٥ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) انظــر بالـــترتيب : النكت والعيون ( ٩٥/١ )؛ وزاد المسير ( ٢٠/١ )؛ والمحرر الوحيز ( ١٦٤/١ )؛ والتفسير الكبير ( ١٦٥/٢ )؛ ومـــدارك التتريل ( ٧٨/١ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ١٦٥/١ )؛ والحواهر الحسان في تفسير القرآن ( ١٦٥/٢ )؛ وإرشاد العقل السليم ( ٨١/١ )؛ ومحاسن التأويل ( ٩٥/٢ )؛ وأضواء البيان ( ٢٦/١ ٤٧-٤١ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري الشافعي، المعروف بالجمل، مفسر فقيه مشارك في بعض العلوم، توفي سنة ١٢٠٤هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢٧١/٤ ) .

<sup>(^)</sup> انظــر بالترتيب: تفسير القرآن ( ١٤/١ )؛ ومفردات ألفاظ القرآن (ص : ٢٩٤ )؛ معالم التتريل ( ٢٠/١ )؛ والجـــامع لأحكام القرآن ( ٢٦٣/١ )؛ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ( ٢٣/١ )؛ وتفسير الجلالين

وعلى هلذا القول لا تكون الخلافة عامة لجميع بني آدم المسلمين منهم والمشركين كلفولين السابقين بل تكون خاصة لبعضهم دون بعض، وقد اختلف أهل العلم في بيان من تشملهم هذه الخلافة، ومن لا يكون داخلا فيها على أقوال وهي كما يلي:

أ- منهم من اقتصر على القول بأن آدم الله خليفة الله في أرضه وسكت عن غيره . قال السمعاني : (قبل إنما سمي خليفة لأنه خليفة الله في الأرض لإقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه، وهذا هو الأصح )(1). ونحوه قال البغوي، والقرطبي - وقد عزاه إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل - ،وابن عاشور، وصديق حسن خان القنوجي (٢) . ب - ومنهم من اقتصر على القول بأن آدم الله جعله الله تعالى خليفة في أرضه، وكذلك داود الله في فل يقال لأحد غيرهما أنه خليفة الله . قال البغوي : ( لا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود عليهما السلام، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ وقال : ﴿ وقال : ﴿ وقال : ﴿ وقال : ﴿ وقال الله جعلناك خليفة في الأرض ) (٢)) (٤).

ج — ومــنهم من ذهب إلى أن آدم ﷺ وداود ﷺ وجميع الأنبياء، وكذلك الصالحون مــن بـــني آدم الذين يقومون بإقامة شرع الله في أرضه هؤلاء جميعا استخلفهم الله، وجعلهم خلائف في أرضه؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وهوالذي جعلكم خلاف الأرض ﴾ (°)، وقال تعالى: ﴿ هوالذي جعلكم خلاف الأرض ﴾ (۲)، وقـــالى تعالى: ﴿ هوالذي جعلكم خلاف الأرض ﴾ (۷).

<sup>(</sup>ص: ٢)؛ وتسنوير المقالسة في حسل ألفاظ الرسالة ( ٢٩١/١)؛ وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٣٥/١)؛ وحاشية العدوي على شرح القيرواني ( ٣٨/١)؛ وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ( ٧٤/١)؛ والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الحفية ( ٣٨/١)؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٩/١)؛ وفتح البيان ( ١٢٦/١)؛ وآفاق الهداية ( ٢/٤/١ -١٠١ و ١٢٦).

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير القرآن ( ٦٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر بالترتيب : معالم التتريل ( ٢٠/١ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٢٦٣/١ )؛ التحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٩/١ )؛ وفتح البيان ( ١٢٦/١ ).

<sup>(</sup>١) ص الآية : ٢٦

<sup>( ُ )</sup> شرح السنة ( ٧٥/١٤ ). وانظر : المصباح المنير ( ص : ٦٨ )؛ والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ( ٨٣/٧ ) .

<sup>(°)</sup> الأنعام الآية : ١٦٥

<sup>(</sup>١) فاطر الآية : ٣٩

<sup>(</sup>Y) النمل الآية : ٦٢

وذهب إلى هذا القول الراغب الأصبهاني والسمين الحليي والبيضاوي ومحمد التتائي وعلى المنوفي وأحمد النفراوي وعلى الموفي وعبد العزيز بن خلف بن عبد الله آل خلف (١).

أقوى هذه الوجوه فيما يظهر لي هو الوجه الأخير لكونه أعم وأشمل، ولأنه أوفق لما ذهـب إليه أكثر أهل العلم من حمل الخليفة في الآية على الجنس؛ أي: الخلائف، ولأنه إذا كان آدم وداود عليهما السلام خليفة في الأرض فغيرهما من الأنبياء والمرسلين، ولا سيما أولو العزم منهم وخاصة أفضلهم وسيدهم محمد الله أولى بذلك .

ولكسن هذا القول يرد عليه إشكال، وهو هل يصح أن يقال لأحد أنه خليفة الله في أرضه؛ فقد منعه جماعة من أهل العلم، لما يلي باختصار (٢):

۱ – أن الخــــليفة يكون كفؤا للمستخلف مشابها له لأنه يقوم مقامه، والله سبحانه وتعالى . لا كفؤ له ولا مثيل له ولا نظير له سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون أحد خليفة الله تعالى .

٢ - الأصل أن الخلافة هي النيابة عن الغير لغيبته أو عجزه أو موته وهذه المعاني كلها
 منتفية عن الله سبحانه وتعالى .

٣ - أن الخسليفة يكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف، والله سبحانه غني بذاته عسا سواه بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره كما جاء في دعاء السفر فعن ابن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله في كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر، كبر ثلاثا، ثم قال : ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهمقرتين ﴿ وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ (١) اللهم! إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم! هوِّن علينا سفرنا هذا،

<sup>(</sup>۱) انظر بالترتيب : مفردات ألفاظ القرآن (ص: ٢٩٤)؛ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (٢٣/١٠)؛ وكفاية الطالب الرباني وأنوار التتريل وأسرار التأويل (١٣٥/١)؛ وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (٢٩١/١)؛ وكفاية الطالب الرباني لرسسالة ابن أبي زيد القيرواني (٣٥/١)؛ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٨٣/١)؛ وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد (٧٤/١)؛ وآفاق الهداية (٢٤/١) ١١٠-١١ و٢٢١).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر : الأحكام السلطانية (ص: ١٦)؛ ومحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٤٥/٣٥)؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة ( ١٠٢٦/٣-٣٣٦)؛ ومستهاج السسنة النبوية ( ١٩/١، ٥ و ٥/٥٢٥)؛ وزاد للعاد ( ٤٧٤/٤-٤٧٥)؛ ومفتاح دار السعادة ( ١٥٢/١)؛ ومقدمة ابن خلدون ( ١/١٥٠١)؛ والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ( ١٨/٨-٨٨)؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٤/، ٤٠)؛ وتيسير العلي القدير ( ٢٩/١)؛ ومعجم الأحاديث الضغيفة ( ١٩٧١-١٩٨)؛ والقاب الولاة الواردة في النصوص ودراسة دلالاتما الاعتقادية ( ص: ٢٥٠-٢٠).

<sup>(</sup>٢) الزخرف الآيتان : ١٢-١٤

واطُو عنا بعده، اللهما أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل... الحديث (١).

٤ - كراهة السلف هذا الإطلاق: فقد كره السلف أن يقال لأحد أنه خليفة الله.
فعن ابن أبي مليكة قال: قال رجل لأبي بكر: يا خليفة الله! قال: لست بخليفة الله
ولكنني خليفة رسول الله، أنا راض بذلك (٢).

وقال البغوي : (قال رجل لعمر بن عبد العزيز : يا خليفة الله ! فقال : ويحك لقد تناولت متناولا بعيدا، إن أمي سمتني عمر، فلو دعوتني بهذا الاسم قبلت، ثم كبرت فتكنيت أبا حفص، فلو دعوتني به قبلت، ثم وليتموني أموركم فسميتموني أمير المؤمنين، فلو دعوتني بذلك كفاك ) (٢٠).

وكذلك عدل الصحابة عن تسمية أبي بكر خليفة الله، وإنما سموه خليفة رسول الله (٤)، وأيضا
 لا يعلم أن الأمة الإسلامية سمت أحدا من العلماء أو الأمراء أو الحكام أنه خليفة الله في أرضه (٥).

فهـذه الوجوه المذكورة تدل على أنه لا يصح أن يقال لأحد أنه خليفة الله، وقد نسب المـاوردي (١) و ابن خلدون (٧) منع هذا الإطلاق إلى جمهور أهل العلم، وكذلك منعه شيخ الإسلام ابن تيمية (٨) وتلميذه ابن القيم (٩) وغيرهم .

ولا شــك أن هــذه الوجوه المذكورة في غاية القوة والحجة إلا أنها مبنية على حمل الخلافة، على الخلافة، على الخلافة، على الخلافة عن الله والنيابة عنه سبحانه وتعالى وهذا كفر وشرك من غير شك.

<sup>(</sup>١) أحرجه م ( الجحج ، ب : ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ١٣٤٢ - ١٣٤٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) أخرجه ابن سعد في ( الطبقات ۱۸۳/۳ )، واللفظ له؛ وحم ( ۲۲۰/۱ ح : ۶۰ و ۲۲۷/۱ ح : ۶۲ )؛ والخلال في ( السسنة ۲۷۶/۱ ح : ۳۳٤ )؛ وابن عبد البر في ( الاستيعاب ۹۷۱/۳–۹۷۲ ) وكلهم يلتقون في الإسناد عند نافع بسن عمسر الجمحي عن ابن أبي ملكية قال قال رجل لأبي بكر. قال الهيشمي في ( مجمع الزوائد ۱۸۶۰ و ۱۹۸ ) : ( رواه أحمسد ورجاله وجال الصحيح إلا أن ابن أبي ملكية لم يدرك أبا بكر الصديق ) فالأثر إسناده إلى أبي بكر هي ضعيف لكونه منقطعا إلا أن إجماع الصحابة تسميته خليفة رسول الله يقوي دلالة الأثر ويؤكدها .

<sup>(&</sup>quot;) شرح السنة ( ٧٦/١٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : المستدرك على الصحيحين ( ٧٩/٣)؛ وألقاب الولاة الواردة في النصوص ...( ص : ١٦ و ٢٤) .

<sup>(°)</sup> انظر : ألِقاب الولاة الواردة في النصوص ...( ص : ٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : الأحكام السلطانية (ص : ١٦).

<sup>(</sup>۲) انظر : مقدمة ابن حلدون ( ۱٦٠/١) .

<sup>(^)</sup> انظــر : محمــوع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٥٥/٥٥)؛ وتلخيص كتاب الاستغاثة (٣٢٦-٣٢٣)؛ ومنهاج السنة النبوية ( ٥٠٩/١ و ٥٠٥/٥ )، وسيأتي عنه وجه آخر يدل على الجواز .

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : زاد المعاد ( ٤٧٤/٢ –٤٧٥ )؛ ومفتاح دار السعادة ( ١٥٢/١ )، وسيأتي عنه وجه آخر يدل على الجواز .

ولكن يمكن توجيهها بحيث لا محذور فيه، وهو أن يقال: إن الخلافة في إقامة شرع الله وتنفيذ أحكامه والحكم بين عباده بالحق لا يعنى ألها خلافة عن الله تعالى؛ أي الخلافة التي تكون لموت المستخلف والمنوب عنه أو لغيابه أو لعجزه واحتياجه أو عزله أو اعتزاله، وإنما هي خلافة تشريف وتكريم، والله سبحانه وتعالى يكرم من شاء من عباده باحتيارهم خليفة له وتوفيقهم لإقامة شرعه وتنفيذ أحكامه بين عباده في الأرض، فهم لا يحكمون إلا بما حكم الله به، ولا يكونون خليفة إلا باستخلاف الله تعالى إياهم، فهم خلفاء الله بمعنى ألهم خلفاء لله تشريفا وتكريما، وليسوا خلفاء عن الله أو نائبين عنه سبحانه وتعالى .

قـــال الـــراغب الأصفهاني: ( الخلافة: النيابة عن الغير، إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلف، وعلى هذا الوجه الأحير استخلف الله أولياءه في الأرض. قال تعالى: ﴿ وهوالذي جعلكم خلاف في الأرض ﴾ وقال تعالى: ﴿ وهوالذي جعلكم خلاف في الأرض ﴾ وقال تعالى: ﴿ وهوالذي جعلكم خلاف ربي قوما غيركم ﴾ (١) ) (٢).

ونحوه قال السمين الحلبي (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ومن قال عن نفسه أو غيره إني نائب الله أو حليفة على الله ولم يكن آمرا بما أمر الله به على لسان رسله، فقد كذب على الله، واستكبر في الأرض بعير الحيق، كما يذكر ذلك عن طائفة من الملوك الجاهلين الظالمين بل المنافقين المشركين. وإن كان إنما أمر بما أمر الله به فهو مصيب في إيجاب طاعته إذا أمر بما أمر الله به، ومصيب في عنالفة من عصى الله وإكرام من أطاعه .

وقو\_له: نــائب إن كان بمعنى المبلغ والرسول والمنفذ فصحيح، وإن كان بمعنى أي أنوب عنه ما لا يفعله هو ولا يقدر عليه فهو كذب ) (1).

وقــال العلامة ابن القيم: (إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة منها. وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة؛ وحقيقتها حليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره ... فالإضافة هنا للتشريف والتخصيص، كما

<sup>(</sup>١) هود الآية : ٥٧

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن (ص: ٢٩٤).

<sup>(</sup>أ) انظر : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ( ٥٢٣/١ ) .

<sup>(</sup> المناسيس ... ( ٨٦/١/٣ ب )؛ و عقيدة أهل الإيمان في حلق آدم ... ( ص : ١٢١ ) .

يضاف إليه عباده، كقوله تعالى : ﴿ إِن عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ (١) ، ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ﴾ (٢) ، و نظائرها . ومعلوم أن كل الخلق عباد له، فخلفاء الأرض كالعباد في قوله : ﴿ وَاللّٰهُ بِصِير بالعباد ﴾ (٢) ، وخلفاء الله كعباد الله في قوله : ﴿ إِن عبادي ليس الك عليهم سلطان ﴾ ونظائره ) (٥) .

وقال ابن علان : وعلى ثبوت مستند إطلاق خليفة الله على كل منهما؛ أي : آدم وداود عليهما السلام؛ فالإضافة للتعظيم، ويكون المراد بالخليفة أن الله جعله قائما في تنفيذ أحكامه في عباده (٢).

وقال الدكتور عبد العليم بن عبد العظيم البستوي - حفظه الله - بعد ذكر حديث ثوبان عنه: (والإضافة في قوله : "خليفة الله " إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله وأهل الله، وليست بمعنى السنائب عن الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس له نائب) (" وقال بعد ذكر حديث حذيفة عنه : (فاستخدمت كلمة الخليفة هنا لأمير المؤمنين، وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا وتكريما) (أ).

وقال شيخنا محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي - حفظه الله -: (وعلى القول بضيحة هذا الحديث [أي: حديث ثوبان في ] وهو الأظهر فهو نص في جواز هذا الإطلاق، ويكون معنى قولنا: "خليفة الله "؟ أي: خليفة لله استخلفه الله ومكن له، ويكون هذا الإطلاق نظير قوله في: (( من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله (٩))، والسلطان هو الخليفة. والمراد

<sup>(</sup>١) الحجر الآية : ٤٢ و الإسراء الآية : ٦٥

الفرقان الآية :  $^{7}$ 

<sup>(ً)</sup> آل عمران الآية : ١٥ و الآية : ٢٠

<sup>(</sup> أ ) غافر الآية : ٣١

<sup>( )</sup> مفتاح دار السعادة ( ١٥٢/١ -١٥٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) انظــر : الفتوحات الربانيّة على الأذكار النواوية ( ٨٣/٧ )، وابن علان هو محمد علي بن محمد بن علان البكري الصديقي، مفسر محدث مشارك في عدة علوم، توفي بمكة سنة ١٥٥٧هـــ. انظر : معجم المؤلفين (١١/١٥) .

<sup>( ٌ )</sup> المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ...( ص : ١٩٣ ) .

<sup>(^)</sup> المصدر السابق نفسه وسيأتي ذكر حديث ثوبان وحذيفة - رضي الله عنهما - في (ص: ٦٦٦).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أبي بكرة على أخرجه حم ( ٢٩/٣٤ ح : ٢٠٤٣ و ٢٠٤٣ ع ٢٠٤٣ ع)؛ وت ( الفتن، قبل باب : ما جاء في الخلافة ٢٠٤٥ ع : ٢٢٢٤ )، واللفظ له؛ وابن أبي عاصم في السنة ( ٢٨٩/٢ ح : ٢٠١٠ - ١٠١٠ )؛ والبزار في مسينده ( ١٠١٨- ١٠١٧ ح : ٢٢٧٠ ع : ٣٦٧٠)؛ والسبيهقي في الكبرى ( قتال أهل البغي، ب : النصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين ١٦٣/٨ ) وغيرهم .قال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب )، قال الحيثمي في مجمع الزوائد ( ٢١٥/٥ ) : ( رواه أحمد والطبراني باختصار ...ورجال أحمد ثقات)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ٣٧٦/٥ ح : ٢٢٧٩) .

أن هذا الإطلاق حائز في أصل الشرع على المعنى المذكور للأدلة المذكورة، إلا أن استعماله وتداول إطلاقه يوقع في اعتقاد باطل مذموم، ولا يمنع حوازه في أصل الشرع من أن يفهم منه مع الاستعمال اعتقاد باطل، فيكره لذلك إطلاقه، ويترك استعماله كما تركه الصحابة رضي الله عنهم، وكما تركته الأمة من بعدهم إلى يومنا هذا إذ لا يعرف فيما أعلم استعمال هذا الإطلاق على أحد مسن ولاة الأمر في زمن من الأزمنة . وتتأكد هذه الكراهة، ويشتد المنع والنكير مع ما أحدثته المبتدعة من التصريح باعتقاد باطل محرم واصطلاح إطلاق هذا اللفظ عليه عندهم ورواج قلة الفهم وكثرة الشبه وفساد المقاصد في الناس اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله ) (1).

ويمكن الاستدلال لهذا التوجيه من الكتاب والسنة وأقوال السلف وفيما يلي بيان ذلك : أ- من الكتاب .

• قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِكُ لَلْمُلائِكَةَ إِنْ جَاعِلَ فِي الْأَرْضُ خَلِيفَةٌ ﴾ وقال تعالى: ﴿ هُوالذي ﴿ يَادَاوُدُ إِنَا جَعَلْنَاكُ خَلِيفَةٌ فِي الأَرْضُ فَاحَكُم بِينَ النَّاسِ بِالْحَقُّ وَلا تَتَبِع الْمُوى ﴾ وقال تعالى: ﴿ هُوالذي جَعَلَكُمُ خَلاتُفَ فِي الأَرْضُ ﴾ (٢). فالله سبحانه وتعالى نسب الاستخلاف إلى نفسه، وبين أنه هو الذي جعلهم خلائف في الأرض، وأن عليهم أن يحكموا بين عباده بالحق من غير اتباع الهوى، فالذي يستخلفه و يجعله خليفة، ويوفقه للقيام بتنفيذ أو امر الله وإقامة شرعه، ويمكنه من ذلك هو الله سبحانه وتعالى لا غيره (٣).

• وقال تعالى : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ﴾ (٤) وقال موسبى المنظ لقومه كما حكى الله تعالى عنه فقال : ﴿ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ﴾ (٥).

فالله سبحانه وتعالى وعد باستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الأرض كما

<sup>(&#</sup>x27;) ألقاب الولاة الواردة في النصوص ودرَّاسة دلالاتما الاعتقادية (ص: ٢٥-٢٢).

<sup>(</sup>١) فاطر الآية: ٣٩

<sup>(</sup>٢) انظر : ألقاب الولاة الواردة في النصوص ... (ص: ٢١) .

<sup>( 1 )</sup> النور الآية : ٥٥

<sup>(&</sup>quot;) الأعراف الآية: ١٢٩

استخلف الذين من قبلهم ونسب الاستخلاف إلى نفسه، وكذلك نبيه موسى الله قال لقومه راحيا هلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض، ونسب الاستخلاف إلى ربه عز وجل فالأرض كلها لله وهو يجعل فيها خليفة من شاء من عباده (١).

ب - من السنة .

- عن حذيفة بن اليمان ﷺ قال : إن الناس كانوا يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، قلت : يا رسول الله ! أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شركما كان قلم عن الشر، قلت : يا رسول الله ثم ماذا يكون ؟ قال : السيف . قلت : يا رسول الله ثم ماذا يكون ؟ قال : إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه... الحديث (٢).
- وهــو في رواية بلفظ: فإن رأيت يومئذ خليفة الله في الأرض فالزمه وإن نمك
   حسمك وأخذ مالك ... الحديث (٣).

فقوله هلى في الحديث : (( إن كان لله خليفة في الأرض )) وقوله هلى : (( إن رأيت خليفة الله في الأرض )) بمعنى واحد، كما يقال : غلام زيد وغلام لزيد أو لزيد غلام فهذه كلها عبارات متقاربة المعنى، والله أعلم بالصواب .

• وعن ثوبان ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: " يقتتل عند كتركم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم". ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: " فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج؛ فإنه خليفة الله، المهدي" (أ).

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : ألقاب الولاة الواردة في النصوص ... (ص: ٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه حرم ( ٢٢٤/٤ - ٢٥ ح : ٢٣٤٢٤ )؛ و د ( الفريمن والملاحم، ب : ذكر الفتن ودلائلها ٢٥/٥ ح : ٢٢٤٤ )، واللفظ له؛ وكم ( الفتن والملاحم ٢٣٢٤-٣٣٤ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهري، وحسنه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ٢/٣ ح : ٢٢٤٤ ) وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٢/٣ ع : ٢٤٤٤ ) وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٢/٣ ع ) وضمن كلامه على حديث : ١٧٩١ ) وكذلك حسنه محقق المسند ما عدا جملة أخيرة في الحديث .

<sup>(&</sup>quot;) أخرجه الإمام أحمدُ ( ٤٣١/٣٨ - ٤٣٤ ح : ٣٣٤٢٤ )، والحديث حسنه محقق المسند كالرواية التي قبلها.

<sup>(1)</sup> أخرجه جه (الفتن، ب: خروج المهدي ١٣٦٧/٢ ح: ٤٠٨٤)، واللفظ له ؛ وأبو بكر الروياني في مسنده ( ١٧/١) ح: ١٣٦٧)؛ وكسم ( الفستن والملاحم ٤٦٤-٤٦٤ و ٤٠٢٤)؛ والبيهقي في دلائل النبوة ( ٥١٥/٦) كلهم بأسانيدهم ويلتقون عند خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعا . والحديث قد ضعف إسناده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ١٩٥/١ - ١٩٧ ح: ٨٥)، وقبله الذهبي في ميزان الاعتدال ( ١٢٨/٣ في ترجمة على بن زيد بن حدعان ) إذ قال : ( أراه منكرا، وقد رواه الثوري وعبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن أبي قلابة

\_\_\_\_\_\_ *&* 

فقال عن أسماء [ الصواب : أبي أسماء ] عن ثوبان)، وكذلك انتقد إسناده ابن خلدون في مقدمة تاريخه ( ٢٦٨/١ ). وتتخلص أسباب تضعيفهم للحديث فيما يلي : ١\_ في إسناده عبد الرزاق بن همام الصنعاني وكان عمي في آخره فحلط وحدث بأحاديث لم يوافق عليها . ٢- فيه سفيان الثوري وهو موصوف بالتدليس وقد عنعن . ٣٠- كذلك فيه أبو قلابة الجرمي وهو أيضا موصوف بالتدليس وقد عنعن . أعله بالوجوه الثلاثة ابن خلدون وبالأخير منها الألباني . و قد أحاب أهل العلم عنها بما يلي ملخصا : أولا : إن اختلاط عبد الرزاق بن همام الصنعاني لا يضر هنا لأن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ شهير وكان اختلاطه في آخره بعد الماتتين، فمن سمع منه قبل اختلاطه فروايته صحيحة . والظاهر أن الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي اللذان رويا عنه هذا الحديث قد سمعاه منه قبل الاختلاط لأن الإمام البخاري أخرج للذهسلي عن عبد الرزاق والإمام مسلم أعرج لأحمد بن يوسف عن عبد الرزاق. وقد قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري ( ص : ١٩٩ ) : (احتج به الشيخان في جملة من حديث من سمع منه قبل الاختلاط )؛ ولأن الذهلي قال عن شيخه عبد الرزاق كما ذكره ابن حجر في تحذيب التهذيب ( ١٤٤٦/٣ ) : ( كان عبد الرزاق أيقظهم في الحديث، وكان يحفظ ) فهذا يدل على أن الذهلي سمع من عبد الرزاق قديما قبل اختلاطه وإلا لما وصفه بمذا الوصف من الحفظ واليقظة في الحديث . به أحاب البستوي . قلت : ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن عبد الرزاق لم ينفرد برواية هذا الحديث عن الثوري فقد تابعه على ذلك متابعة تامة الحسين بن حفص بن الفضل الأصبهاني في رواية هذا الحديث عن الثوري، و الحسين هذا صــــدوق كما قال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص: ١٣٦١ برقم: ١٣١٩ )، وروايته عند الحاكم (٤٦٤/٤)، وكذلك تابعه متابعة قاصرة يجيي بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ثنا خالد الحذاء به ، ويجيي بن أبي طالب هو يجيى بن جعفر الزبرقان . تكلم فيه موسى بن هارون بأنه كان يكذب في كلامه، ودافع عنه الدارقطني فقال : لم يطعن فيه أحد بحجة ، لا بأس به عندي نقله الذهبي في ميزان الاعتدال ( ٣٦٧/٤ ) وزاد في ( ٣٨٦/٤): ( محدث مشهور وثقه الدارقطي وغيره وهو من أخبر الناس به) ، وذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ( ٢٦٣/٦ ) عن مسلمة بـــن القاسم أنه قال : ليس به بأس تكلم الناس فيه فهو أيضا أقرب إلى درجة الصدوق . وأما شيخه عبد الوهاب فهو ( ٤٧/٤ ) . وَهَذَا يَتِبِينَ أَنْ تَعْلَيْلُ هَذَا أَلْحَدَيْثُ بَالْحَتْلَاطُ عَبْدُ الرَّزَاقُ فِي غَيْرَ محلهُ واللهُ أعلم .

ثانيا: أما كون الثوري وأبي قلابة وصفا بالتدليس وقد عنعنا فلا يضر في صحة الإسناد لأن الثوري في المرتبة الثانية من المدلسيين وأبو قلابة في المرتبة الأولى وقد احتمل الأئمة تدليس أهل هاتين المرتبين بالاتفاق ولو عنعنوا عند الرواية وذلك لإماميتهم وقلة تدليسهم بجانب ما رووا أو لألهم لم يكونوا يدلسون إلا عن ثقة كابن عيبنة وقد سبق يان ذلك من قبل في (ص: ١٧٢). ولذلك أخرج الإمام مسلم عن خالد الحفاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان انظر: مثلا: (البر والصلة ب نفضل عيادة للريض ح: ٢٥٦٨) وهذا خلاصة ما أجاب به البستوي والشيخ أبو سيف. وثالثا: أما قول الذهبي: (أراه منكرا) فالظاهر من كلامه أنه يريد النكارة في الإسناد لا للتن نفسه لأن علي بن زيد رواه فقال: عن أبي قلابة عن ثوبان وأما الثوري وعبد العزيز وغيرهما حالفوه في ذلك فقالوا عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ، فذكروا أبا أسماء بين أبي قلابة وثوبان وأمسا علي بن زيد مع ضعفه لم يذكر أبا أسماء بل حففه مخالفا لجماعة من الثقات الثوري وغيره ، والضعيف إذا خالف لمن هو أوست مسنه أو لجماعة من الثقات يكون خبره منكرا . يدل على ذلك قول الذهبي بعده : (وقد رواه الثوري وعبد العزيز بن المحتاد عن أسماء عن ثوبان ) ، ونحوه قال البستوي، والله أعلم بالصواب .

وقد درس شيخنا أبو سيف محمد بن عبد الرحمن الشظيفي - حفظه الله - هذا الحديث في كتابه : ألقاب الولاة والواردة في النصوص (ص: ٢٢-٢٢) دراسة تفصيلية، وأجاب جوابا شافيا عما أعل العلامة الألباني به الحديث، وقال

وقال شيخنا محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي - حفظه الله - بعد أن ذكر هذا الحديث: (وعلى القول بصحة هذا الحديث، وهو الأظهر فهو نص في جواز هذا الإطلاق) (١).

وعـن أبي بكرة شه قال: سمعت رسول الله ها يقول: من أهان سلطان الله
 ف الأرض أهانه الله (۲).

والسلطان هو الخليفة، يقول المباركفوري في شرح قوله في : ( و" في الأرض " متعلق بــــ " سـلطان الله " تعلقها في قوله تعالى : ﴿ إِنَا جِعَلْنَاكُ خَلَيْفَةُ فِي الأَرْضُ ﴾ والإضافة في سلطان الله، إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله ) (").

#### ج - من أقوال السلف .

روي عــن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي أن الله حل ثناؤه
 قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال:
 يكون له ذرية يفسدون في الأرض، ويتحاسدون، ويقتل بعضهم بعضا (٤).

قال ابن حرير الطبري: ( فكان تأويل الآية على هذه الرواية التي ذكرناها عن ابن مسمود وابن عباس إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي، وذلك

<sup>&</sup>lt;del>\_\_\_\_</del> &

في الأخير: "تصحيح هذا الحديث أولى من تضعيفه "، وكذلك درسه دراسة موسعة الدكتور عبد العليم البستوي - حفظه الله - في كتابه: المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة (ص: ١٩٢-١٩٢)، وأحاب عن جميع مسا وجه إلى الحديث من النقد من قبل الناقدين فأجاد وأفاد، وقال: (النتيجة: إسناده صحيح). وقد صحح الحديث قبلهما جماعة من أهل العلم منهم الإمام الحاكم إذا قال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في الموضع الأول، وسكت عليه في الموضع الثاني. وقال ابن كثير في (النهاية في الفتن والملاحم الـ٤٤١): (هذا إسناد صحيح رجاله إسناد قوي صحيح) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ( ٣٦٣/٣ ح: ١٤٤٢): (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات)، وقال الشيخ حمود التويجري في (إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ١٩/٢): (إسناد صحيح)، وبعد النظر في كلام أهل العلم في الحديث يترجح لدي صحة الحديث والله أعلم بالصواب.

<sup>( ٰ )</sup> ألقاب الولاة الواردة في النصوص ... ( ص : ٢٤ ) .

<sup>( ٔ )</sup> حدیث حسن، وقد سبق تخریجه نی ( ص : ٦٦٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) تحفــة الأحـــوذي ( ٣٩٤/٦ )؛ والمـــباركفوري هـــو أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن بمادر المـــباركفوري، كـــان من كبار علماء الحديث بالهند في القرن الماضي، وهو أول من أظهر في منطقته العمل بالحديث ودعا الناس إليه، توفي سنة ١٣٥٣هـــ . انظر ترجمته في مقدمة كتابه المذكور ( ٣٠/٢ -٥٠٠) .

<sup>( ٰ )</sup> أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٠٠/١ ) وفي الإسناد كلام، وقد سبق تفصيله في ( ص : ٩٨-٩٩و٣٦٦ ) .

الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله، والحكم بالعدل بين خلقه ) (١).

وقال الحافظ ابن حجر: (وذكر الطبري أن مقتضى ما نقله السدي عن مشايخه أنه خليفة الله في الأرض) (٢).

- وقال علي بن أبي طالب عن العلماء الربانيين في حديث طويل: ( ... أولئك خلفاء الله في بلاده، ودعاته إلى دينه ...) (٣).
- وقــال حذيفة ﷺ: قبض رسول الله ﷺ فاستخلف الله أبا بكر، ثم قبض أبو بكر فاستخلف الله عثمان (٤).
- وقــال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما : ولينا أبو بكر،
   فكان حير حليفة الله، أرحمه بنا، وأحناه علينا (°).
- وقال معمر بن راشد القرشي: كان الحسن إذا تلا: ﴿ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صلحا وقال إنني من المسلمين ﴾ (١) قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ٣٦٤/٦ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عبد ربه في (العقد الفريد ۲۱۱/۲-۲۱۳)؛ والنهرواني في (الجليس الصالح ۳۳۲-۳۳۲)؛ وابر نعيم في الحلية ( ۲۹/۱-۸، ترجمة على عند )، واللفظ له؛ والحطيب في (الفقيه والمتفقه (۲۹/۱)؛ والمشجري في أماليه ( ۲۲/۱)؛ والمزي في تمذيب الكمال ( ۲۲/۰ ۲۲، ترجمة كميل بن زياد )؛ والذهبي في تذكرة الحفاظ ( ۱۲/۱ -۱۲ ، تسرجمة على عند )؛ وذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة ( ۲۳/۱)؛ ومحمد الرضي في نمج السباغة ( ص : ۶۹۵-۴۹٤) وغيرهم . قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( ۲/، ٥) : (هذا حديث حسن من أحسسن الأحساديث معنى وأشرفها لفظا) . وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم ( ۲۲/۲) : (هو حديث مشسهور عند أهل العلم، يستغني عن الإسناد، لشهرته عندهم ). وقال ابن كثير في البداية والنهاية ( ۲/۹٤) : (قد رواه جماعة من الحفاظ الثقات ) . قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ( ۲/۲۱) : إسناده لين :

<sup>( ُ )</sup> أحسرجه الطسيراني في الأوسط ( ٦٤/٦ ح : ٥٨٠٤ ) . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ١٧٩/٥ ) : ( رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ) .

<sup>(°)</sup> أحرجه الشافعي في الأم ( الصلاة، ب : صفة الأئمة ٢٩٠/١-٢٩١)؛ والإمام أحمد في فضائل الصحابة ( ٣٩/١) ح : ٢٩٩ )؛ وكم ( معرفة الصحابة ٢٩/٣) كلهم بأسانيدهم، ويجتمعون في الإسناد عند شيخ الشافعي يجلى بن سليم القرشي . ورجال إسناد الشافعي كلهم ما بين ثقة وصدوق وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه )، ووافقه الذهبي ، وقال الحافظ أبن حجر في ( الإصابة ٣٤٤/٢ ) : ( سند جيد ) .

<sup>(1)</sup> فصلت الآية: ٣٣

خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله في دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين لربه، هذا خليفة الله (١).

والذي يظهر لي أنه يمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن يقال: إن هذه الأرض كانت معمورة قبل أن يسترل عليها آدم التي فكان هو وذريته خليفة عمن كان قبلهم من المخلوقات ثم لما توفي آدم التي خلفه بنوه، واستمر ذلك جيلا بعد حيل وقرنا بعد قرن، فهذه خلافة عامة شاملة لجميع بني آدم.

وأن آدم التَّاكِينِ كـان أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنبوة ، التي هي اصطفاء واختيار وفضل وإنعام من الله سبحانه وتعالى يكرم بها من شاء من عباده ، فآدم التَّاكِينِ عبد من عباد الله المقربين ونبي من أنبيائه المكرمين المختارين، ولا شك أن النبي يكون مأمورا بإحقاق الحق وإبطال الباطل بتطبيق ما أوحى الله إليه من شرعه وأمره ونهيه والحكم بين عباده في ضوئه والدعوة إليه وتلقينه أتـباعه وأمته، فآدم التَّكِينِ قام لما أمر به من الله سبحانه وتعالى ولقنه ذريته فتوارث ذلك أبناؤه وعنهم أبناؤهم... الصالحون فكان الصالحون منهم خلفاء عن أبيهم في تنفيذ أحكام الله وشرعه والدعوة إليه بإذن الله وتوفيقه لهم، فحصلت لهم بذلك الخلافة العامة والخاصة (٢).

خلاصة القول: المراد بالخلافة إما الخلافة ممن كان في الأرض قبل نزول آدم الطّيكان على الأرض قبل نزول آدم الطّيكان على المراد بالخلافة من عليها ثم خلفه بنوه قرنا بعد قرن وجيلا بعد حيل فتعم حينئذ الجميع، إما الخلافة من جهته سبحانه في إجراء أحكامه وتنفيذ أوامره بين الناس وسياسة الخلق لكن لا لحاجة به تعالى إلى ذلك، فتختص بالخواص من بنيه، والله تعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( ۱۸۷/۳)؛ وابن المبارك في الزهد ( ۸٤١/۲ برقم : ١١٢٠)، واللفظ له، كلاهما عن شيخهما معمر بن راشد عن الحسن من قوله، وأخرجه الطبري في تفسيره ( ١٢٨/٢٤) فقال : ثنا محمد بن ثور عن معمر به مثله، ومن طريق عبد الرزاق ذكره ابن كثير في تفسيره ( ١٠١/٣) ورجال الإسناد أئمة ثقات حفاظ فالإسناد إليه صحيح والله أعلم بالصواب .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر : الإشارة إلى هذا التوجيه في : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (٨١/١-٨٢)؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ٣٩٩/١ )؛ وأضواء البيان ( ٦٧/١ ) وانظر بالتفصيل في : تاريخ الدعوة (٣٩٩/١ ).

# المطلب الثالث: معنى الخلافة عند أهل وحدة الوجود، وبيان بطلانه.

يرى القائلون بوحدة الوجودات والمخلوقات نسخة مختصرة جامعة والمخلوقات، وأن الإنسان من بين هذه الموجودات والمخلوقات نسخة مختصرة جامعة وصورة مصغرة كاملة للذات الإلهية في الأرض؛ ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرى عينه في مرآة العالم، فخلق الإنسان على صورته، وجعل فيه من أسمائه وصفاته ما ضاهي به الحضرة الإلهية، فهو صورته الجامعة المصغرة في العالم، وبذلك استحق الإنسان أن يكون خليفة الله في أرضه، ونائبه عنه في زعمهم .

قال ابن عربي (١):

يا صورة أنس سرها معنائي ما خلقك للأمر ترى لولائي شئناك فأنشأناك خلقا بشرا. لتشهدنا في أكمل الأشياء (٢)

وفصل ذلك فقال: (شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها وإن شئت قلت أن يرى عينه في كون جامع يحصر الأمر كله ويظهر به سره إليه ... وقد كان الحق سبحانه أوجد العالم كله وجود شبح مسوى لا روح فيه، فكان كمرآة غير بحلوة ... فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم فكان آدم عين جلاء تلك المرآة، وروح تلك الصورة ... فسمى هذا المذكور إنسانا وخليفة؛ فأما إنسانيته فلعموم نشأته وحصره الحقائق كلها، وهو للحق بمتراحة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر، وهو المعبر عنه بالبصر؛ فلهذا سمى إنسانا؛ فإنه به ينظر الحق إلى خلقه فيرجمهم،...وقيام العالم بوجوده فهو من العالم كفص الخاتم من الخاتم، وهو محل النقش والعلامة التي يختم بما الملك على خزانته، وسماه خليفة من أجل هذا، لأنه تعالى الحافظ به خلقه، كما يحفظ الحتم الحزائن ... فاستخلفه في حفظ الملك فلا يزال

<sup>(&#</sup>x27;) ابن عربي هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي، الملقب بمحي الدين والشيخ الأكبر، وهو صوفي انحسادي شيعي باطني شيخ سوء كذاب، قدوة القائلين بوحدة الرجود، ومات سنة ٦٣٨هـ.. قال الذهبي عن كستابه " فصوص الحكم " : ( من أردإ تواليفه كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر " . انظر : ميزان الاعتدال ( ٢٥٩/٣ )؛ وسير أعلام النبلاء ( ٢٨/٢٣ ) .

 $<sup>({}^{7})</sup>$  ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في مجموع الفتاوى (  ${}^{7})$   ${}^{7}$   ${}^{7}$   ${}^{7}$ 

العالم محفوظا ما دام فيه هذا الإنسان الكامل ...فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق العالم وصوره، وأنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى... فقد علمت نشأة آدم أعني صورته الظاهرة، وقد علمت نشأة الظاهرة، وقد علمت نشأة روح آدم أعني صورته الباطنة فهو الحق الحلق، وقد علمت نشأة رتبته وهي المجموع الذي به استحق الحلافة ) أهر باختصار (۱).

• وكذلك تزعم المتصوفة الاتحادية أن فيهم من يأخذ الحلافة عن الله تعالى، فيكون خليفة عنه سبحانه وتعالى، وقد يقال له في الظاهر أنه خليفة الرسول مع أنه في الحقيقة خليفة الله تعالى . قال ابن عربي: (ولله في الأرض خلائف عن الله، وهم الرسل، وأما الخلافة اليوم فعن الرسل، لا عن الله؛ فإلهم ما يحكمون إلا بما شرع لهم الرسول، لا يخرجون عن ذلك، غير أن هنا دقيقة لا يعلمها إلا أمثالنا، وذلك في أخذ ما يحكمون به مما هو شرع للرسول عليه السلام ، فالخليفة عن الرسول من يأخذ الحكم بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم أو بالاجتهاد السندي أصله أيضا منقول عنه صلى الله عليه وسلم، فينا من يأخذ عن الله فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم، فتكون المادة له من حيث كانت المادة لرسوله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد، ولا عينه لعلمه أن في أمته من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نص بخلافة عنه إلى أحد، ولا عينه لعلمه أن في أمته من أخذ الحلافة عن ربه، فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع) (٢).

خلاصة قولهم (<sup>۳)</sup>: إن الإنسان خليفة الله في أرضه لأنه في نشأته الظاهرة وصورته الجسمية إنسان، وفي نشأته الباطنة الروحية إله، فهو الخلق الحق، بذلك استحق أن يكون خليفته ونائبه عنه سبحانه وتعالى في الأرض.

وعسندهم وجسه آخسر للخلافة وهو أنه لا زال فيهم من يأخذ الخلافة عن الله تعالى

<sup>(&#</sup>x27;) انظــر : فصوص الحكم ( الفص الأول : فص حكمة إلهية في كلمة آدمية ، ص : ٤٨-٥٦ ) وانظر نحوه في شرح عبد الرزاق القاشاني على فصوص الحكم ( ص : ١١، ١٥، ١٧، ١٩، ٢٧، ٢٩-٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : فصوص الحكم ( الفص السابع عشر : فص حكمة وجودية في كلمة داودية ص : ١٦٣-١٦٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>¬</sup>) بالإضافة إلى ما ذكره عن القاتلين بوحدة الوجود في بيان معنى الخليفة والخلافة انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٨٨/٣ و ٢٨٩-٤٤ )؛ ومجموعة الرسائل والمسائل (إبطال وحدة الوجود والرد على القائمين ١٠ (٧٦/١/٣ أ-ب)؛ وعقيدة القائمين ١٨ (٧٦/١/٣ أ-ب)؛ وعقيدة أهل الإيمان ... (ص: ١١١-١١١)؛ وفيض القدير ( ٧٣/٧-٧٤)؛ وروح المعاني ( ٢٢٠/١/٢).

مباشرة، وأن الرسول الله لم يعين الخليفة بعده بالنص لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها دعاوى باطلة من أولها إلى آخرها .

أما قولهم بأن الإنسان استحق أن يكون خليفة الله لكونه إنسانا في نشأته الظاهرة وإلها في نشأته الباطنة فهذا من أبطل الباطل وبيان ذلك بما يلي :

قد سبق ذكر دعوى الاتحادية بأن الله سبحانه وتعالى هو عين هذه الموجودات والمحلوقات وبيان بطلائها من وجوه كثيرة (١)، كما سبق ذكر دعواهم أن الله تعالى خلق آدم على صورة الله وأن العالم، وأن العالم على صورة الله تعالى؛ فآدم على صورة الله وألهم حملوا حديث: ((خلق الله آدم على صورته )) على هذه الدعوى الباطلة ، مع بيان بطلان هذه الدعوى أيضا من وجوه كيثيرة (٢)، وكسل تسلك الوجوه المتقدمة تدل على بطلان دعواهم هذه أن الإنسان استحق الخلافة لكونه صورة مصغرة ونسخة مختصرة عن الله سبحانه وتعالى في الأرض.

وهـنا أضـيف إلى ذلك وجوها أخر تدل على بطلان مذهبهم وفساد عقائدهم مما يتعلق بمقالتهم المذكورة هنا وبالله التوفيق:

١− لا شك أن الإنسان كما هو مخلوق بجسمه وظاهره، فكذلك هو مخلوق بروحه وباطنه، والله سبحانه وتعالى كما خلق جسم الإنسان وصورته وظاهره، فكذلك هو الذي خلق روح الإنسان وباطنه، فليس في الإنسان شيء غير مخلوق، وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على كون الإنسان مخلوقا بجسده وروحه في ضوء الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال السلف الصالح في ذلك (٣).

٢ - يلزم من قولهم هذا أن الإنسان جزء من ذات الخالق، وهو سبحانه وتعالى متره أن تكسون ذاته مادة خلق لغيره بل هو سبحانه بائن بذاته عن مخلوقاته، فليس في ذاته شيء من خلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها (١).

فيإذا علم أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته علم بطلان دعوى من زعم أن الإنسان في صورته الظاهرة

<sup>(</sup>١) انظر: (ص: ٣٢٦-٣٣٩و ٣٩٨-٣٩٩).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص: ١٨١-١٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص: ١١٢-١١٧).

<sup>( ٔ )</sup> انظر : ( ص : ۱۱۲ ) .

إنسان وأنه في حقيقته وباطنه إله، وبالتالي يبطل ما بنوا عليه من أن الإنسان استحق أن يكون خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض لكونه إنسانا في الظاهر وإلها في الباطن.

٣- إن الله سبحانه وتعالى رد على النصارى دعواهم أن عيسى هي ذو طبيعتين: لاهوتية وناسوتية وكفرهم لذلك (١). فكيف يصح دعوى من يزعم أن الناس كلهم في باطنهم إلىه وفي ظاهرهم إنسان وألهم استحقوا الخلافة عن الله سبحانه وتعالى لكولهم جمعوا بين الطبيعة الظاهرة الإنسانية وبين الطبيعة الباطنة الإلهية ؟.

٤- إله م يزعمون أن الإنسان حليفة الله لكونه عين الله في الحقيقة وهذا قول لا يقول بسه عاقل لأنه إذا كان الإنسان هو عين الله لا يمكن أن يكون خليفة الله لأن الخليفة لا يمكن أن يكون خليفة عن نفسه .

٥- إله من يقولون بوحدة الوحود ولكن قولهم هنا : الحق والخلق وآدم والإنسان والسرائي والمرئي والمسرآة والعالم والمعنى والصورة والحتم والخزانة والفص والخاتم والخليفة...هذا كله يثبت التعدد ويناقض مذهبهم ويدل على بطلانه وفساده .

وأما دعواهم أن الرسول الله لم ينص على خلافة أحد من الصحابة بعينه لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن الله تعالى مباشرة فهذا باطل وذلك لما يلى:

١ - هـــذا قول بلا علم إذ لم يرد في أحاديث رسول الله هم ما يدل على أنه ترك تنصيص
 الخليفة بعده لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن الله بالمعنى الذي زعمه هؤلاء الاتحادية .

٢- إن رسول الله ﴿ ترك التنصيص على خلافة أبي بكر لعلمه أن الأمة ستجتمع عليه بعده فعرن عائشة ﴿ قالت : قال لي رسول الله ﴿ في مرضه : ادعي لي أبا بكر، وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن، ويقول قائل : أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر (٢).

فهذا الحديث يدل على أن رسول الله ترك تعيين أبي بكر خليفة بعده لعلمه أن الأمة ستختار أبا بكر خليفة بعده وتتفق عليه (٣)، وليس كما زعم هؤلاء.

<sup>(&#</sup>x27;) انظر: ص: ۱۱۲-۱۱۳).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) أخرجه خ ( الأحكام، ب : الاستخلاف ٢٦٣٨/٦ ح : ٢٧٩١ )؛ و م ( فضائل الصحابة، ب : من فضائل أبي بكر الصديق ١٨٥٧/٤ ح : ٢٣٨٧ )، واللفظ له .

<sup>( )</sup> انظر : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ( ص : ١٣٧ ) .

٣- إن أبا بكر الصديق ﴿ كان يتبع آثار رسول الله ﴿ في كل شؤونه، فإن حفي عليه شيء من ذلك استفسر من أصحاب رسول الله عن سنته في ذلك، وأحذ به وتمسك، فلو كان هو أخذ الخلافة عن الله بالمعنى الذي ذكره هؤلاء لم يكن بحاجة إلى تتبع سنن رسول الله ﴿ والاستفسار من الصحابة فيما يشكل و يخفى عليه.

2- إن أبا بكر الصديق الله لم يدع قط أنه أخذ الخلافة عن الله سبحانه وتعالى كما زعم هؤلاء (١) بل هو كان يحب أن يقال له خليفة رسول الله وذلك لما قال له رجل: يا خليفة الله لم يرضه منه وأنكر عليه (٢).

٥- الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم أفضل الأمة المحمدية بالإجماع وهم سادات الأولياء والأتقياء ولكن لم يدع أحد منهم عن نفسه ولا عن غيره أنه أخذ الحلافة عن الله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي ذكره هؤلاء (١).

أما زعمه أنه لا زال فيهم من يأخذ الخلافة عن الله تعالى مباشرة من غير واسطة الرسول فقد ادعى الخبيث بذلك أنه أفضل من الصحابة وأنه يوحى إليه ولكن أين الدليل على أن الذي يوحى إليه بهذا الغرور والباطل هو الشيطان. قال الله يوحى إليه بهذا الغرور والباطل هو الشيطان. قال الله تعالى: ﴿ وكذلك جعلنا لكل بي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ﴾ (٤).

فيتبين مما سبق من الوجوه أن ما ذهب إليه القائلون بوحدة الوجود في بيان معنى الخلافة وتفسيرها قول باطل مشتمل على الكفر والشرك والزندقة والإلحاد (°)والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) انظر : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة (ص : ١٣٧).

<sup>( )</sup> انظر : (ص : ٦٦٢ ) .

<sup>( )</sup> انظر : نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ( m : ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الأنعام الآية : ١١٢

 <sup>(</sup>٥) وهناك نقاط ووجوه أخرى غير ما ذكرت ناقشهم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وبين بما بطلان مذهبهم . انظر :
 مجموع الفتاوى ( ٢٢/٢ او ١٢٨ - ١٢٨ و ٣١٦ - ٣١٨ ) .

## الباب الرابع: نبوة أدم النِّيِّة ودعوته ووفاته.

وفيه ثلاثة فصول .

الفصل الأول: نبوة آدم الطَّيِّكُمْ .

الفصل الثاني: دعوة آدم الطَّيِّلا .

الفصل الثالث : عمر آدم الطِّيِّلا ووفاته .

الفصل الأول : نبوة آدم الطَّيْكُلُّ . فيه مدخل ومبحثان .

العدخل: ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية ووجوب الإيمان بما .

المبحث الأول: إثبات نبوة آدم الكيلا .

المبحث الثاني: عصمة آدم الطَّيِّكُمْ .

### المدخل: ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية ووجوب الإيمان بها. وفيه مسألتان.

#### المسألة الأولى: ضرورة العباد إلى الرسالة السماوية.

إن الله سبحانه وتعالى لما أخرج الأبوين من الجنة، وأنزلهما إلى الأرض وعدهما بأن هدايسته وإرشاده سيكون مستمرا لهما ولذريتهما في الأرض. قال تعالى: ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فن اتبع هداي فلايضل ولايشقى ﴾ (٢).

فأنـــزل ســبحانه وتعالى هداه على عباده، واختار لتبليغه إليهم رجالا منهم، وأول من اختاره منهم، واصطفاه، واحتباه، وهداه، وجعله نبيا وواسطة بينه وبين بني آدم هو أبوهم آدم الحياة، ثم لم تزل رسالة الله سبحانه وتعالى وهدايته لعباده تترل على رجال منهم إلى أن ختمت على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضلهم محمد بن عبد الله الهاشمي الله برسالة عامة شاملة كاملة، خالدة باقية إلى يوم القيامة، مهيمنة على الرسالات السابقة كلها، محفوظة بحفظ الله لها .

والله سبحانه وتعالى لم يترك أمة من الأمم إلا وقد بعث فيها رسله ونذره. قال تعالى: ﴿ وَلَكُلُ أُمةُ رَسُولُ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمةَ الْإِخْلَافِيهَا نَذِيرٍ ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بِعَثْنَا فِي كُلُ أُمةُ رَسُولًا أَنَا عَبْدُوا الله واجتنوا الطاغوت ﴾ (٥) . والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يوفر لعباده ما يحتاجون إليه بحسب حاجتهم إليه وضرورهم له، فإرساله الرسل بهذه الكثرة والمتابعة يدل على أهمية الرسالة السماوية ومكانتها ومترلتها، ويبين شدة حاجة العباد وضرورهم إليها.

<sup>(</sup>١) البقرة الآية : ٣٨

<sup>(</sup>٢) طه الآية : ١٢٣

<sup>(</sup>٣) يونس الآية : ٤٧

<sup>(</sup>٤) فاطر الآية: ٢٤

<sup>(</sup>٥) النحل الآية: ٣٦

والله سبحانه وتعالى أنزل هداه للعباد، وبين لهم طريق الفلاح والسعادة، عن طريق أنسبيائه ورسله - وهم حم غفير - وكلهم قد بلغوا إلى الناس رسالة ربهم، وبينوا لهم ما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، ودعوهم إلى كل خير وبر وفضل يعلمونه، وحذروهم من كل شر وشين وفساد يعلمونه، ونصحوهم غاية النصح، وبينوا لهم أوضح بيان، ومع ذلك نرى كثيرا من بني آدم قد تنكبوا عن الصراط المستقيم، وحادوا عن حادة الصواب، وغاصوا في بحر الشقاوة والندامة والمساوي والمهالك والقاذورات. فأمعنوا النظر وقلبوا الفكر وتصوروا وتفكروا كيف تصير الحال وما ذا يكون المآل لو لم يكن الله سبحانه وتعالى قد أرسله رسله إليهم مبشرين ومنذرين ؟ (١).

فه الله السماوية، ولا يمكن توضيح تلك الحاجة، ولا يمكن توضيح تلك الحاجة، وبيان تلك الضرورة كما هي، فالقلم عن بيانها قاصر، واللسان عن وصفها عاجز ولكسن فيما يلي إلقاء ضوء يسير على بعض تلك الجوانب التي تؤكد حاجة البشرية إلى الرسالة السماوية وضرورتها وافتقارها إليها وبالله التوفيق.

1 - حاجــة الناس إلى معرفة الغاية من وجودهم وكيفية تحقيقها (١): إن الله سبحانه وتعــالى لم يخــلق الناس سدى، وإنما حلقهم لحكمة عظيمة وغاية حميدة، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس الاليعبدون ﴿ ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم من رزق وما أريد منهم والرزاق ذو القوة المبين ﴾ (١). والإنسان لا يستطيع أن يعرف حقيقة العبادة، وكيفتها، وتفاصيلها، وما يحبه الله منها ويرضى، وما يكرهه منها ويأبى، إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين، فحاحة الناس إليهم ماسة، ليعلموا عن طريقهم حقيقة العبادة وطريقتها، ليأتوا بما عملى وجهها، ويتمكنوا من تحقيق الغاية التي خلقوا لها، وتكون عبادهم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ويكونوا من الفائزين بعبودية الله الخاصة، وبسعادة الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>١) انظر : النبوات ( مقدمة المحقق ، ٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظـــر : النبوات ( مقدمة المحقق ۲۳/۱ )؛ والنبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم ( ص : ۲۶–۲۰ )؛ ودراسات في النبوة والرسالة ( ص : ۲۰۲ )؛ ونبوة نحمد ﷺ في القرآن ( ص : ۲۹–۳۰ )؛ وفتاوى اللحنة الدائمة ( ۲۵۸/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) الذاريات الآيات : ٥٦-٨٥

٧ – الحاجــة إلى تصــفية الفطرة وتجليتها وإعادها إلى أصلها(١): إن الله سبحانه وتعالى . قال تعالى : وتعالى فطر الناس على معرفته، وجبلهم على التدين والعبودية له سبحانه وتعالى . قال تعالى : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا علمون \* منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ﴾ (٢) .

عــن أبي هريرة في قال : قال رسول الله في : ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أوينصرانه أويمجسانه، كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء . هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول : ﴿ فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ (٦) .

وعن عياض بن حمار المحاشعي أن رسول الله على قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمري أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني، يومي هذا . كل مال نحلته عبدا حلال ، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ... الحديث (3).

ف الله سبحانه وتعالى خلق الناس على الفطرة النقية السليمة المؤدية إلى معرفة الله والعسبودية له سبحانه ولكن هذه الفطرة قد يعترض لها ما يغيرها ويفسدها مثل تربية الأولاد تربية غيير إسلامية، وتقليدهم لآبائهم وأحدادهم المنحرفين، ومصاحبة الأشرار المفسدين، وسوسة الشياطين من الجن والإنس وغيرها من العوامل والأسباب التي تغير الفطرة وتفسدها، فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يختار من عباده أنبياء ورسلا يذكرونهم بالله سبحانه وتعالى، ويأمرونهم بعبادته وحده لا شريك له، ويأخذون بأيديهم من الضلال والانحراف إلى سبيل الهدى والرشاد، ويعيدونهم إلى جادة الصواب.

٣ - الحاجــة إلى معرفة المغيبات مع قصور العقل عن إداركها (٥): الإيمان بالغيب من أهـــم خصائص الإيمان وميزاته؛ ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى عباده الذين يؤمنون بالغيب،

<sup>(</sup>١) انظر: عصمة الأنبياء للدكتور محمد الحديدي (ص: ١٦-١٧)؛ ونبوة محمد ﷺ في القرآن (ص: ٣٣-٣٣)..

<sup>(</sup>٢) الروم الآيتان : ٣٠-٣١

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري، وقد سبق تخريجه في (ص: ٦١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه م ( الجنة وصفة نعيمها ...، ب : الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ٢١٩٧/٤ ح : ٢٨٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : النبوات ( مقدمة المحقق ٢٤/١ )؛ والوحى المحمدي ( ص : ٤٨ -٥٠ ) .

وبين أنهم هم المفلحون. فقال تعالى : ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون \* والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما لآخرة هم يوقنون \* أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ﴾ (١).

وأمور الغيب لا يمكن إدراكها ومعرفتها على وجه صحيح إلا عن طريق الأنبياء والرسل، فمعرفة أسماء الله وصفاته، ومعرفة الملائكة، ومعرفة أشراط الساعة، ومعرفة أحوال الآخرة، ومعرفة ما أعد الله لعباده المؤمنين في دار كرامته من النعيم المقيم، وما أعد للكافرين في النار من أنواع العذاب الأليم، هذه كلها من أمور الغيب، والإيمان بها من أصول الإيمان، والعقول البشرية قاصرة دولها، وعاجزة عن معرفتها معرفة صحيحة، فهنا تتأكد ضرورة العباد وتشتد حاجتهم إلى من يعلمهم هذه الحقائق، ويخبرهم عن هذه المغيبات على وجه صحيح حتى يصح إيمالهم ويكمل فيكونوا من أولئك الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى، وعدهم من المتقين المفلحين.

ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يكن قد بعث رسله لما عرف الناس هذه الأمور الغيبية، ولم يؤمنوا إلا بما يدركونه بحواسهم، فكانت الخسارة والشقاوة حليفهم ونصيبهم في دنياهم وأخراهم، فسبحان الخالق العظيم الرؤوف الرحيم، الذي من على عباده ببعثة الأنبياء والمرسلين . على الحاجة إلى القدوة الصالحة والأسوة الحسنة (٢): الناس يحتاجون إلى القدوة الصالحة، الأسوة الحسنة التي يعاينون فيها المثال الواقعي والأنموذج التطبيقي، فيرون الفضائل والمكارم بحسدة فيها، ويرون المعاصي والرذائل مهجورة منبوذة لديها، ولذلك اصطفى الله من خلقه رسلا رجالا ، وكملهم بالأخلاق الفاضلة والخصائل الحميدة، وعصمهم من الشبهات والشهوات النازلة . فكانوا نبراس الهدى، ومصابيح الدجي، وأمر وعصمهم من الشبهات والشهوات النازلة . فكانوا نبراس الهدى، ومصابيح الدجي، وأمر الله سبحانه وتعالى الخلق بالاقتداء بهم، والاهتداء عن طريقهم. قال تعالى : ﴿ أولك الذين هدى الله فيهداهم اقتده ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لمومهم إنا برآء منكم ونما تعبدون من دون الله ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الم وحسنة في الم وحسنة في الم المؤمسة الموة حسنة في الم المؤمسة المؤمهم إنا برآء منكم ونما تعبدون من دون الله ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الم وسول الله أسوة حسنة في الم وسول الله أسوة حسنة في المؤمسة المؤمهم إنا برآء منكم ونما تعبدون من دون الله ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في المؤمسة ا

<sup>(</sup>١) البقرة الآيات : ٣- ٥

<sup>(</sup>٢) انظر : النبوات ( مقدمة المحقق ٢٤/١ )؛ ونبوة محمد ﷺ في القرآن ( ص : ٣٧-٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الأنعام الآية : ٩٠

<sup>(</sup>٤) المتحنة الآية : ٤٠

لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ﴾ (١) . فالرسل قدوة الأتباع، والأسوة الحسنة لمن أطاع، فمن اقتدى بمم في زماهم، ثم اقتدى بأفضلهم وسيدهم محمد بن عبد الله وسياله المبعوث إلى الناس كافة، المهيمن على الأديان كلها، والناسخ لها- واتخذ من سيرته وحياته قدوة، يسير على منواله، ويستن بسنته، وينتهج بمنهجه، ويتمسك بحبله، ويمشي على صراطه المستقيم، سيصل إلى دار السلام، ويحط رحله في ساحة رب الأنام، ويفوز برضا الرحمن، ويحظى بالنظر إلى وجهه الكريم.

ولا فــلاح أعظــم ولا سعادة أكبر من ذلك، ولا سبيل إليها إلا عن طريق الرسل والتمســك بمــا أوحي إليهم، فحاجة الناس إلى الرسل ورسالتهم شديدة، إذ عليها مدار فوزهم وفلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة .

٥ – الحاجة إلى نظام عادل شامل، يحقق لهم المصالح، ويدرأ عنهم المفاسد (٢): إن الإنسان مدني بالطبع، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه على جبلة وطبيعة لا يتمكن معها بسد حاجاته كلها، فهو يحتاج في حياته ومجتمعه إلى غذاء ولباس ومسكن وغير ذلك من ساثر مسا يحتاجه، ولا يمكنه القيام بتلك الأمور جميعها بمفرده، بحيث يستغني عن الناس كلهم، وإنما يكون بالمشاركة والمعاوضة والتعاون مع الآخرين.

ومصالح الناس تلتقي حينا، وتفترق أحيانا كثيرة، فيرغب الإنسان أن يستأثر بكل خمير لنفسه دون الآخرين، فيحصل التصادم المؤدي إلى الجور والظلم، فيأكل القوي الضعيف، ويعهم الفساد والفوضى، وتتعطل المصالح، ويختل الأمن، ويفسد النظام، ولا يندفع هذا إلا بالتزامهم قواعد وقوانين عادلة، تتناول شتى نواحي الحياة، وتكفل لكل ذي حق حقه، من غير ظلم ولا هضم .

والبشرية كلها عاجزة عن وضع مثل هذا النظام العادل الكامل الشامل الذي يخضع له الناس كلهم، ويفي بحقوقهم جميعا؛ لأن البشر مهما كانوا نابغين نابمين - لا يقفون على حقائق الأمور على وجهها الصحيح، مع مراعاة الأفراد والجماعات، في الأزمنة المختلفة والأمكنة المتعددة، ومع

<sup>(</sup>١) الأحزاب الآية: ٢١

<sup>(</sup>٢) انظر : الوحي المحمدي (ص: ٥٠)؛ وعصمة الأنبياء للحديدي (ص: ٢٢-٢٤)؛ ودراسات في النبوة والرسالة (ص: ٢١) انظر : الوحي المحمد (ص: ٣١-٢٨)؛ وقصص الأنبياء للشيخ عبد القادر بن شبية الحمد (ص: ٢٨-٢٩).

احتلاف العادات والتقاليد وتعدد البيئات والثقافات والأحوال والظروف؛ ولذلك نراهم يختلفون ويتنازعون حتى في وضع القوانين اختلافا يؤدي إلى الفساد والاضطراب.

ف لا عاصم من ذلك إلا أن تكون هذه القوانين من وضع الخالق العليم الحكيم اللطيف الحنير، فيوحي بما إلى المصطفّين الأخيار من الأنبياء والمرسلين، فيحكمون بين الناس فيما اختلفوا فيه، في ضوء ما أنزل إليهم، فتندفع المظالم، وتحفظ الحقوق، ويحل الأمن والاستقرار محل الفساد والاضطراب. فالناس في أمس الحاجة إلى النبيين والمرسلين وما أوحي إليهم من ربهم حل وعلا. والاضطراب. فالناس في أمس الحاجة إلى النبيين والمرسلين وما أوحي اليهم من ربهم حل وعلا. والاضطراب الحاجة إلى توكية النفوس، وإعلاء قوى المشو على قوى الخير فيها (۱): خلق الله تعالى الإنسان، وزوده بقدوى الحير والشر، ابتلاء وفتنة له منه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ﴿ وَهُلُوكُم بِالشر والخيرفتنة ﴾ (۱) . وقوى الشر لو استحكمت في الإنسان الأفسدت أمره، وجعلته يسذل ويخزى، وينحط ويشقى في عاجل أمره وآجله، كما أن قوى الخير لو حكمت تصرفات الإنسان، وتغلبت على قوى الشر فيه لحسن حاله، وصلح أمره، وهنأ عيشه، وطاب مآله، وكانت النجاة والسعادة والفلاح حليفه في الدنيا والآخرة . قال تعالى : ﴿ فأما من طغى \* وآثر الحياة وإحسلاء قوة الحسير على قوة الشر في الإنسان إنما يكون بما جاءت به الرسل . قال تعالى : ﴿ فدارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا مهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) (٤) وقال تعالى : ﴿ هوالذي بعث في الأميين رسولا منهم بقوا عليهم آيا تهويزكيهم ويعلمهم الكتاب والمحتوان كافرا من قبل لفي ضلال مبين ) (٥) .

فالرسالات السماوية هي التي تسمو بما النفوس وتتزكى فتعلو وتغلب على قوى الشر فيها، فتقود الإنسان إلى كل حير وفضل، وتصده عن كل شر وفساد، فتكون حياته طيبة آمنة سعيدة في الدنيا والآخرة، فما أحوج الإنسان إلى تلك السعادة والحياة الطيبة 1.

<sup>(</sup>١) انظر: عصمة الأنبياء للحديدي (ض: ٢٠-٢١).

<sup>(</sup>٢) الأنبياء الآية: ٣٥

<sup>(</sup>٣) النازعات الآيات: ٢٧-٤١

<sup>(</sup>٤) الحديد الآية: ٢٥

<sup>(</sup>٥) الجمعة الآية: ٢

٧ – الحاجة إلى تغذية الروح وتقويتها (١): خلق الله تعالى آدم الله من الطين، ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى. والطين يشير إلى مادية الإنسان، والنفخة الإلهية تشير إلى روحانيته. فالإنسان ليس ماديا فقط، وليس روحانيا فقط بل هو جامع بين المادة والروح، ولكل منهما غــــذاؤه ومقوماتـــه التي لا يستغني عنها، ولا يصلح شأنه إلا بما، فالجسم لصلاحه ونموه وبقائه وسلامته يحتاج إلى ما يحفظه ويغذيه من الأطعمة والأشربة والأدوية والألبسة وما إلى ذلك.

وكذلك الروح أيضا تحتاج لبقائها وصفائها وحياتها إلى ما يجليها ويصفيها ويحفظها ويغذيها من معسرفة الله سبحانه وتعالى، والإيمان به، والتوكل عليه، والاستعاذة به، والالتجاء إليه، وذكره، وشكره، وعبادته، ومحبته، واتباع وحيه ونوره وشرعه، وذلك لا يمكن الحصول عليه والفوز به إلا عن طريق أنبيائه ورسله.

ولذلك سمي الله سبحانه وتعالى رسالته روحا، وكذلك سمى رسوله الذي يترل بالوحي روحا . قال تعالى : ﴿ يَلْوَيْ الروحِن روحا . قال تعالى : ﴿ يَلْوَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ولا شك أن سلامة القلوب والأرواح أولى من سلامة الأبدان والأحسام. وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية مقارنة بين حاجة العبد إلى غذاء البدن وبين حاجته إلى غذاء الروح فقال: حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ فان آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحيامًا مات قلبه

<sup>(</sup>١) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي (ص: ١٦) .

<sup>(</sup>٢) الشعراء الآية : ١٩٣

<sup>(</sup>٣) غافر الآية : ١٥

<sup>(</sup>٤) النحل الآية : ٢

<sup>(</sup>٥) الشورى الآية : ٥٢

موت الا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا، فلا فلاح إلا باتباع الرسول؛ فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره كما خص المتقين الذين يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة، وينفقون مما رزقهم، ويؤمنون مما أنزل إلى رسوله، وما أنزل من قسبله، ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح، فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودا وعدما. أه باختصار (۱).

وقال العلامة ابن القيم: (حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية، فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجيتهم إلى علم الطب إليها، ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة، وأما أهل البدو كلهم، وأهل الكفور كلهم، وعامة بني آدم - فلا يختاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا، وأقوى طبيعة ممن هو مستقيد بالطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة، وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم، واحتناب ما يضرهم، وحعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى أن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجارهم.

وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية؛ فمباها على الوحي المحض، والحاجة [إلى الشريعة أشد من الحاجة] إلى التنفس - فضلا عن الطعام والشراب -؛ لأن غاية ما يُقدَّر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة، وهلاك الأبد. وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت، فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول، والقيام بسه، والدعوة إليه، والصبر عليه، وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه، وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر) (٢).

۸ - الحاجـــة إلى معرفة النافع من الضار ماديا ومعنويا (۱): الإنسان مخلوق عاجز ضعيف، وقوة سمعه وبصره وعقله وفكره محدودة بحد لا تجاوزه، وكذلك حسمه وعمره وحياته ووقته محدود بأمد ينتهى إليه، والأشياء التي سخرها الله تعالى له، وجعلها في وسعه

<sup>(</sup>١) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٦/١٩ -٩٧) .

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٩/١٩ -١٠٠ )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي ( ص : ١٨-٠٠ ) .

ومتناول يده كثيرة جدا، لكن منها ما ينفعه، ومنها ما يضره .

فكان من فضل الله ورحمته أنه لم يترك الإنسان بغير هدى ولا إرشاد بل أرسل أنبياءه ورسله، وبين عن طريقهم كل شيء يضر الإنسان من المآكل والمشارب والملابس والأقوال والأفعال والأخلاق والعقائد فحرمها عليه، ولم يحرم عليه شيئا منها يقول عنه عاقل: لو مساحرمه علينا لكان أحسن لنا، كما بين كل ما ينفع الإنسان ويفيده في جسمه وروحه وديسنه ودنياه فأباحه له، ولم يحل له شيئا يقول عنه عاقل: لو ما أحله لنا لكان أحسن، فهذه رحمة كبيرة ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعان والمعاد، فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم: أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمترلة الأنعام والبهائم بل أشر حالا منها، فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردها وحرج عنها فهو من شر البرية، وأسوأ حالا من الكلب والخترير والحيوان البهيم) (١).

فيبيان الله سبحانه وتعالى الحلال من الحرام، وتمييزه الطيب من الخبيث، والنافع من الضار عن طريق الأنبياء والمرسلين رحمة كبيرة ومنة عظيمة منه سبحانه وتعالى على عباده، لكونهم عاجزين عن معرفة ذلك على الوجه الصواب المطلوب مع شدة حاجتهم إلى بيانه وتوضيحه، فله الحمد والمنة على تفضله وإنعامه.

9 - الحاجـة إلى معرفة طريقة التغلب على الشهوات والشبهات (١): الإنسان بما أعطـاه الله سبحانه وتعالى من العقل قد يميز به بين الحسن والقبيح، وبين النافع والضار، ولكـنه كـثيرا ما يتخلى عن الحسن الجميل النافع المفيد، مع إدراكه حسن ذلك الشيء وجماله ونفعه وفائدته، ويستبدله بالقبيح المشين الضار المهلك، مع إدراكه قبح ذلك الشيء وشـينه وضـرره، وفي مثل هذه المواقف والمهالك لا يصلح الإنسان ولا ينقذه منها إلا ركوبـه سـفينة الـنجاة بالتمسـك بحبل الله المتين من الوحي السماوي والهداية الإلهية والتوجيهات الربانية والإرشادات الرحمانية، ولا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق أنبيائه

<sup>(</sup>١) مجموع فناوي شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠٠/١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي (ص: ١٥) .

ورسله بما أنزل عليهم من وحيه وشرعه وأمره ونهيه .

• 1 - الحاجمة إلى معرفة يوم القيامة والحياة الآخرة (1): الإنسان عمره في الدنيا قصير، وحياته فيها محدودة، وأنفاسه فيها معدودة، وقد يقضيها أو بعضها في مناعب وآلام، وقد يعيشها في أمن وراحة، ومع ذلك يكون ظالما مغتصبا لحقوق الآخرين، فمتى يرفع الظلم عن الأول، وينال حقه ؟ ومتى يؤخذ على يد الظالم، ويعاقب على ظلمه وإساءته ؟

والله سبحانه وتعالى حاكم عدل، يكافئ المطيع المحسن على طاعته وإحسانه، ويعاقب العاصي الظالم المسيء على معضيته وظلمه وإساءته؛ ولذلك جعل لحياة الإنسان في الدنيا مدة معينة تنتهي بنهايتها، ثم يجمع الأولين والآخرين، في صعيد واحد، في يوم واحد، ويحاسبهم على نظام واحد، فيحازي كلا منهم بما يستحقه، فيكرم المحسنين في دار كرامته، ويعذب المسيئين في دار عذابه وإهانته.

والسناس في أشد الحاجة إلى من يعرفهم بذلك اليوم الموعود حتى يرتدع المسيء ويتشجع المحسن فيكثر الخير ويعم ويقل الشر وينكمش، فيعيش الفرد والمحتمع حياة سعيدة ولكن تفصيل تلك المحاسبة وبيان أنواع النعيم والعذاب، وكيفية تلك الحياة الخالدة الدائمة لا يمكن أن يصل إليها أحد إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين.

الحاصل : الرسالة الإلهية بعقيدها وشريعتها ضرورية للبشر، فإلها سبب معرفة الله سبحانه وتعالى حق معرفته، وما يحبه ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وبذلك يتمكن البشر من سلوك صراط الله المستقيم، الذي يوصله إلى دار النعيم الأبدي، وينحيه من العذاب السرمدي، كما ألها سبب رغد العيش الدنيوي وهنائه ورحائه وأمنه واستقراره، فهي شاملة لما ينفع العبد في بدنه وروحه، وترشده إلى ما هو خير لدينه وديناه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في معاشه ودنياه فكما أنه لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان مضطر إلى الشرع، فإنه بين حركتين : حركة يجلب بما ما

<sup>(</sup>١) انظــر : الوحي المحمدي (ص: ٥٠)؛ وعصمة الأنبياء للحديدي (ص : ٢١-٢٢)؛ ودراسات في النبوة والرسالة (ص: ٢٠١٠و١٠٥-١٠٠١)؛ ونبوة محمد لله في القرآن (ص: ٣١-٣٢).

ينفعه؛ وحركة يدفع بما ما يضره. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره، والشرع نور الله في أرضه، وعدله نين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنا ) (١).

وقال العلامة ابن القيم: (لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضي الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به؛ فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة السبدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين، فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي) (٢).

فحاجــة البشرية إلى الرسالة السماوية فوق كل ما يحتاجون إليه لأن سعادتهم تدور على البشرية إلى الرسالة السماوية فوق كل ما يحتاجون إليه لأن سعادته أكثر وأكبر في على الدنيا والآخرة، وكلما كان قليل الحظ منها كانت سعادته أقل وشقاوته أكثر . أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم رسالته إلى عباده فمهما سليما، وأن يوفقنا للسير في ضوئها وتطبيقها في جميع نواحي حياتنا وكل شئوننا، وأن يبارك لنا فيها . آمين .

<sup>(</sup>١) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٩٩/١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ( ١٩/١).

#### المسألة الثانية: وجوب الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله عليهم السلام.

إن من حليل فضل الله وعظيم رحمته تعالى على عباده أنه سبحانه وتعالى لم يتركهم وحدهم يسيرون ويتخبطون في بيداء الظلام والضلال بل اختار منهم رجالا، وحسنهم خلقا وخلقا، وكملهم حسبا ونسبا، وزينهم علما وأدبا، وعصمهم من الشبهات والشهوات، فأكرمهم بالنبوة والرسالة، وجعلهم سفراء بينه وبين الناس، يبلغون إليهم رسالات رهم، ويدعوهم إليها، ويبينوها لهم بلسان حالهم وقالهم، فكانوا نبراس الهدي، ومصابيح الدجى.

وقد أوحب الله علينا الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، من غير تفريق بين أحد منهم، وبين ذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة، ومواضع عديدة، بأساليب شتى، وفيما يلي ذكر بعضها:

١ - أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان بجميع الأنبياء دون تفريق بينهم وجعل ذلك من أصول الإيمان (١). قال تعالى: ﴿ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴾ (١) وقال الله : ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى واعبى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴾ (١) .

وعـــن أبي هريرة ﷺ قال : كان رسول الله ﴿ يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل يمشي فقال : يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، ورسله، ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر ... الحديث (<sup>1)</sup>.

٧ - وعد الله سبحانه وتعالى بالأجر والمثوبة لمن لم يفرق بين رسله في الإيمان بهم(٥). قال

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوى اللحنة الدائمة (٣١٨/٣-٣١٩)؛ والرسل والرسالات (ص: ١٥-١٦).

<sup>(</sup>٢) آل عمران الآية : ٨٤

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية : ١٣٦

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه البحاري ومسلم وقد سبق تخريجه في (ص: ٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر : الرسل والرسالات (ص: ٢٥).

تعالى : ﴿ وَالذِينِ آمَنُوا بِاللهُ وَرِسِلُهُ وَلِم يَوْرُقُوا بِينَ أَحد منهم أُولُك سُوف يُؤتِيهم أُجورِهم وكان الله غفور ارحيما ﴾ (١٠).

٣ − مدح الله سبحانه وتعالى من آمن بالرسل جميعا (٢): قال تعالى : ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكة وكبه ورسله لا فرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفر المك ربنا وإليك المصير ﴾ (٣).

خعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالرسل جميعا قدوة لغيرهم، وأمر غير المؤمنين
 أن يؤمنوا بالرسل جميعا كما آمن المؤمنون .

وصف الله سبحانه وتعالى من آمن بمثل ما آمن به المؤمنون بالهداية .

٦ - بين الله سبحانه وتعالى أن من لم يؤمن كما آمن المؤمنون بالرسل جميعا فهو في ضلال وشقاق .

يدل على الوحوه المذكورة (٤) - من الرابع إلى السادس - قوله تعالى : ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون \* فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ﴾ (٥) .

٧ - ذكر الله سبحانه وتعالى أقواما كذبوا رسلهم ولكن جاء التعبير عنه في كتاب الله تعالى بصيغة الإفراد دون صيغة الجمع، وذلك يدل على وجوب الإيمان بجميع الرسل. قال تعالى : ﴿ كذبت تمود وعاد بالقارعة \* فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية \* وأما عاد فأهلكوا برح صرصر عاتية \* سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية \* فهل ترى لهم من باقية \* وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة \* فعصوا رسول ربهم فأخذه مأخذة رابية ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) النساء الآية : ١٥٢

<sup>(</sup>٢) انظر : الرسل والرسالات ( ص : ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية : ٢٨٥

<sup>(</sup>٤) انظر : الرسل والرسالات (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٥) البقرة الآيتان : ١٣٦-١٣٧

<sup>(</sup>٢) الحاقة الآيات : ٤ -١٠

فه فه فه خاعة من الأقوام الكافرة، وكان الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم جماعة من المرسلين، وليس رسولا واحدا وهم عصوا جميع الرسل الذين أرسلوا إليهم و لم يؤمنوا بهم ولكن جاء التعبير عسن ذلك في كتاب الله تعالى بصيغة الإفراد، أي : رسول ، دون صيغة الجمع ؛ أي : الرسل ، فجمع الله سبحانه وتعالى الرسل هنا في رسول، وفي ذلك دلالة على أن الإيمان بواحد منهم إيمان بجميعهم، وأن الكفر بواحد منهم كفر بجميعهم فيجب الإيمان بجميعهم، (1) والله أعلم بالصواب .

٨ – إن الله سبحانه وتعالى قرن الإيمان بالرسل بالإيمان به وحده سبحانه كما قرن الكفر به سبحانه وتعالى (٢). قال تعالى : ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ﴾ (٣). وقال تعالى : ﴿ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويردون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ثومن ببعض ونكفر ببعض ويردون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ﴿ أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ﴾ (٤) .

فمعنى ذلك أنه لا يصح إيمان عبد يؤمن بالله رباحتى يؤمن برسله أيضا دون تفريق بينهم ومن كفر بواحد من رسله فهو كافر برسله جميعا وكافر بمرسله أيضا .

9 - ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب لعدم إيمالهم بجميع الرسل ووبخهم على ذلك (°): قال تعالى : ﴿ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء، وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتم مؤمنين ﴾ (١).

• 1 - إطلاق تكذيب المرسلين على من كذب رسولا واحدا (٧). قال تعالى : ﴿ وقوم نوح لما كذبت الرسل أغرقنا هم وجعلنا هم للناس اية وأعدنا للظالمين عذا با أليما ﴾ (٨) وقال تعالى : ﴿ كذبت

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ الدعوة ( ٣٩/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : دراسات في النبوة والرسالة ( ص : ١١٦-١١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) النساء الآية: ١٥٢

<sup>(</sup>٤) النساء الآيتان : ١٥١-١٥١

<sup>(</sup>٥) انظر : الرسل والرسالات (ص: ٢٥) .

<sup>(</sup>٦) البقرة الآية : ٩١

<sup>(</sup>٧) انظر : الرسل والرسالات ( ص : ٢٥ )؛ وتاريخ الدعوة ( ٣٨/٦-٣٩ ) .

<sup>(</sup>٨) الفرقان الآية : ٣٧

قوم نوح المرسلين () وقال تعالى عن قوم هود على: ﴿ كذبت عاد المرسلين ﴾ () وقال تعالى عن قوم صالح على : ﴿ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ﴾ () وقال تعالى عن قوم لوط الله ) () وقال تعالى عن قوم لوط الله ) () وقال تعالى عن قوم شعيب على : ﴿ كذب أصحاب الأبكة المرسلين ﴾ ().

ف نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام كل واحد منهم أرسل إلى قومه خاصة، و أقوامهم كذبوا رسولهم الذي أرسل إليهم، فقوم نوح كذبوا نوحا الله وعاد كذبت هودا هي وعمود وهم أصحاب الحجر كذبوا صالحا هي وأصحاب الأيكة وهم قدم شعيب الله كذبوا رسولهم شعيبا الله ولكن لما كان جميع الرسل مرسلين من الله سبحانه وتعالى وكلهم يدعون إلى كلمة واحدة وهي كلمة التوحيد وإخلاص العبادة الله وحده لا شريك عد تكذيبهم لرسول واحد تكذيبا لجميع المرسلين (٧). فهذا يدل على أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء دون تفريق بينهم في الإيمان بجميع وتكريمهم وتكريمهم .

۱۲ – بين الله سبحانه وتعالى أن من لم يؤمن بجميع الرسل فهو كافر (^). قال تعالى : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا \* أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذا با مهينا ﴾ (٩) .

٣ ١ - هدد الله سبحانه وتعالى من لم يؤمن بجميع الرسل بعذابه وغضبه وعقابه ولعنته

<sup>(</sup>١) الشعراء الآية : ١٠٥

<sup>(</sup>٢) الشعراء الآية: ١٢٣

<sup>(</sup>٣) الشعراء الآية: ١٤١

<sup>(</sup>٤) الحجر الآية : ٨٠

<sup>(</sup>٥) الشعراء الآية : ١٦٠

<sup>(</sup>٦) الشعراء الآية : ١٧٦

 <sup>(</sup>٧) انظر : السرد على المنطقيين (ص: ٣٦٩)؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٢/٥٥٦)؛ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات
 الكتاب [مع الأضواء] ( ١٥٣/١٠)؛ والرسل والرسالات (ص: ٢٥)؛ وتاريخ الدعوة ( ٣٧/١) .

<sup>(</sup>A) انظر : الرسل والرسالات (ص: ٢٤- ٢٥).

<sup>(</sup>٩) النساء الآيتان : ١٥١-١٥١

في الدنيا والآخرة . قال تعالى : ﴿ فإن آمنوا بمثل ما منتم به فقد اهدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون قومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا \* أولك هم الكافرون حقا وأعدنا للكافرين عذا با مهينا ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمركل جبار عنيد \* وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد العاد قوم هود ﴾ (٣) .

١٤ – اتفاق المسلمين على وجوب الإيمان بجميع الأنبياء، وعلى كفر من كفر بواحد منهم، وعلى وجوب قتل من سب واحدا منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( مما اتفق عليه المسلمون أنه يجب الإيمان بكل نبي، ومن كفر نبني واحد فهو كافر، ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء) (3).

يتسبين مما سبق من الوجوه أن الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين من أصول الإيمان وأركانه، فيحب الإيمان بحم جميعا دون تفريق بينهم، ومن فرق بينهم، فآمن ببعضهم دون بعض، فهو كافر بحميع الأنبياء والمرسلين، وكافر بالله سبحانه وتعالى الذي أرسله إليهم، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) البقرة الآية: ١٣٧

<sup>(</sup>٢) النساء الآيتان : ١٥١-١٥٠

<sup>(</sup>٣) هود الآيتان : ٥٩–٦٠

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية ( ١٨٨/٦ ) . ·

## المبحث الأول: إثبات نبوة أدم الطِّينين، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب.

تمهيد: معنى النبيّ والرسول والفرق بينهما.

أولا : معنى النبيّ والرسول في اللغة :

معنى السنبيّ : ذهب أكثر أئمة اللغة العربية (١) إلى أنَّ النبيّ مأخوذ من ( ن ب أ ) والنبأ هو الخبر، ومنه قوله تعالى : ﴿ عم يُسَاءُلُون \* عن النبأ العظيم ﴾ (٢)، وعلى هذا يكون النبيّ أصله ( نَ ب يْ ءٌ ) على وزن فعيل، ثم تركت الهمزة (٢).

ويسدل على َهذا الأصل أن النبيّ يجمع على نُبآء، وهذا هو القياس؛ لأن ما جاء على فعيل صحيح اللام قياسه أن يأتي على فعلاء (<sup>1)</sup>مثل: كريم وكُرماء، وعليم وعُلماء، ونبي ونُبآء، وعلى هذا قول الشاعر العباس بن مرداس (<sup>0)</sup>:

يا خاتم النُّبآء إنك مرسل :: بالحق كل هدى السبيل هداكا (١).

على هذا يكون النبيّ على وزن فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه ينبئ عن الله عز وجل، أو هو فعيل بمعنى مفعول؛ أي : أن الله سبحانه وتعالى أنبأه وأخبره بوحيه إليه (٧).

وذهب جماعة من أئمة اللغة (<sup>٨)</sup> إلى أنَّ النبيَّ أصله (ن ب و)، مأحوذ من النَبْوَة والنَسبَاوَة، وهي الارتفاع عن الأرض (<sup>٩)</sup>، أو النبي بمعنى الطريق (<sup>١٠)</sup>، وعلى هذا يكون

<sup>(</sup>١) انظر : تداخل الأصول عند اللغويين ( ٣١٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) النبأ الآيتان : ١-٢

<sup>(</sup>٣) انظر : تمذيب اللغة ( ٤٨٦/١٥)؛ والمصباح المنيم (ص : ٢٢٦ )؛ وتداخل الأصول ... (١١٠٣١-٣١١).

<sup>(</sup>٤) انظر : تمذيب اللغة ( ٤٨٦/١٥ -٤٨٧ )؛ وتداخل الأصول عند اللغويين ( ٣١١/١ ) .

<sup>(</sup>٥) العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، صحابي مشهور، أسلم بعد يوم الأحزاب . انظر : تقريب التهذيب ( ص : ٢٩٤ برقم : ٣١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ديوان العباس بن مرداس السلمي (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٧) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( ٣٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : تداخل الأصول عند اللغويين ( ٣١١/١ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : تمذيب اللغة ( ٤٨٥/١٥ -٤٨٦ )؛ ومشكلات موطأ مالك بن أنس ( ص : ٧٩)؛ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (١٠/٨٤٤٦٤،٦٤٦٢)؛ ومعحم مقاييس اللغة (٣٨٥-٣٨٥)؛ وتداخل الأصول عند اللغويين ( ٣١١/١ ) .

<sup>(</sup>١٠) انظر: نفس المصادر السابق ذكرها.

النبيّ أصله (نَ بِيْ وَ")، فاحتمعت الياء والواو، وسكنت الأولى، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء (١).

ويدل عملى هذا الرأي أن النبي يجمع على أنبياء فهذا يدل على أن أصله معتل، لا مهموز؛ لأن تكسير ما كان على فعيل معتل اللام يأتي على أفعلاء (٢)مثل: تقي وأتقياء، وصفى وأصفياء، فكذلك نبى وأنبياء.

وعلى هذا يكون النبي على وزن فعيل بمعنى فاعل ويكون معناه: شريف المكانة ورفيع المترلة أو الدال على الطريق والهادي إليه (٣).

الحاصل أن النبي يجوز أن يكون من أنبأ؛ أي : أخبر؛ ثم ترك همزه لكثرة الاستعمال، ويجوز أن يكون من نبا ينبو: إذا ارتفع فيكون فعيلا من الرفعة، أو من النبي بمعنى الطريق، وهذه الأقوال كلها محتملة وموافقة للمفهوم الشرعي للنبوة إذ النبي أخبره الله سبحانه وتعالى بوحيه إليه ما شاء سبحانه، وهو يخبر الناس بما أوحي إليه، ولا شك ألها درجة رفيعة ومكانة منيفة لصاحبها، وأيضا هي طريق موصل إلى الله سبحانه وتعالى .

معنى الرسول: اتفق أئمة اللغة أن الرسول أصله ( رس ل )، وهو أصل واحد مطرد منقاس يتبع يسدل عسلى الانبعاث والامتداد والتوجيه والمتابعة ، مأخوذ من قولهم: جاء القوم أرسالا يتبع بعضهم بعضا ، ويقال: أرسلت فلانا برسالة ؟أي: بعثته برسالة فهو مرسل ورسول ، والرسول ، معنى المرسل، فهو فَعُوْل بمعنى مُفْعَل، وهذا قليل في اللغة العربية ، ويجمع على رسل (١٠).

وإنمـــا سمــــي الرسول رسولا، لأنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى، وموجه منه سبحانه، ومأمور بتبليغ أوامره ووحيه إلى خلقه، ومتابعتهم في الدعوة، وكذلك الناس مأمورون بمتابعته .

<sup>(</sup>١) انظر : تداخل الأصول عند اللغويين ( ٣١١/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تمذيب اللغة ( ١٥/٢٨٦-٤٨٧ )؛ و تداخل الأصول عند اللغويين ( ٣١١/١-٣١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تمذيب اللغة ( ٤٨٧/١٥ )؛ وشمس العلوم ( ٦٤٦٥/١٠ )؛ ولوامع الأنوار البهية ( ٤٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) انظـر : تمذيـب اللغة (٣٩١/١٢-٣٩٤)؛ ومعجم مقاييس اللغة (٣٩٢/٥)؛ والمصباح المنير (ض: ١٨)؛ والمعجم الوسيط ( ٣٤٤/١ ) .

#### ثانيا: معنى النبي والرسول في الشرع وبيان الفرق بينهما؟

احتــلف أهـــل العلم في بيان معنى النبي والرسول في الشرع، وهل هما اسمان لمسمى واحد أو هما اسمان يختلف أحدهما عن الآخر ويمكن تلخيص أقوالهم في قولين :

القول الأول: السنبي والرسول هما اسمان لمسمى واحد، ولا فرق بينهما فالنبي هو الرسول، والرسول هو النبي؛ لأن النبي والرسول كلاهما مرسل من الله، ومأمور بتبليغ ما أوحسي إليه . وهذا القول ذهب إليه القاضي عبد الجبار الهمذاني (۱)، وعزاه الرازي والجرحاني (۲) وابسن عادل الدمشقي إلى المعتزلة (۳)، وعزاه الدكتور محمد أبو النور الحديدي إلى المعتزلة وإلى بعض المتأخرين من الأشاعرة (۱)، وبه قال بعض المتأخرين المعاصرين منهم الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود (۱) ومحمد الطيب النجار (۱) ومحمد بن إبراهيم التويجري (۷) والدكتور عبد الكريم عثمان (۸).

ولكن هذا القول فيه نظر وبيان ذلك لما يلي :

۱− قـــال تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ﴾ (٩) . فالـــنبي هنا معطوف على الرسول والعطف يقتضي المغايرة؛ فلا يصح أن يكون الرسول هو النبي والنبي هو الرسول بل بينهما فرق (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الأصول الخمسة (ص : ٥٦٧-٥٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) على بن محمد بن علي الجرجاني، عالم مشارك في أنواع من العلوم، توفي سنة ٨١٦هــ. انظر : معجم المؤلفين ( ٢١٦/٧).

<sup>(&</sup>quot;) انظر بالترتيب : التفسير الكبير ( ٢٣١/٢٦ و ٤٩/٢٣ )؛ والتعريفات (ص : ١٤٨ )؛ واللباب في علوم الكتاب ( ٨١/١٣ ).

<sup>( )</sup> انظر : عصمة الأنبياء ( ص : ٢٦ ؛ في الهامش ) .

<sup>(°)</sup> انظر : الإيمان بالأنبياء بحملتهم وضعف حديث أبي ذر في عددهم (ص : ٣).

<sup>(</sup>أ) انظر : تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ( ص : ١٦-١٥ ) .

 $<sup>({}^{\</sup>mathsf{Y}})$  انظر : أصول الدين الإسلامي (  ${}^{\mathsf{w}}$  ) .

<sup>(^)</sup> انظــر : معالم الثقافة الإسلامية (ص: ٤٠) وانظر ما علق عليه الشيخ عبد العزيز العسكر في (دراسات في النبوة والرسالة ص: ٨٥).

<sup>( )</sup> الحج الآية: ٢٥

<sup>( &#</sup>x27; ' ) انظر : التَفْسير الكبير ( ٤٩/٢٣ )؛ وفتح البيان ( ٦٦/٩ )؛ والرسل والرسالات ( ص : ١٤ )؛ وتاريخ الدعوة ( ٢/١ ٥ ) .

٣- جاء في الأحاديث النبوية ما يدل على أن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، فلو كان الأنبياء هم الرسل، والرسل هم الأنبياء لم يكن فرق بين عدد الأنبياء وعدد الرسل، ولم يكن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل (3).

٤- حكـــى بعض أهل العلم الإجماع على التفريق بين النبي والرسول، وأن الرسول أفضـــل من النبي (°) وفي حكاية هذا الإجماع نظر لوجود الخلاف في المسألة ولكنه يعطي القول بالتفريق بين النبي والرسول نوعا من القوة .

القول الثاني: هناك فرق بين النبي والرسول، وأن الرسول أعلى مترلة وأشرف مكانة مسن السنبي ولكن هؤلاء اختلفوا في وصف كل منهما وتحديد الفرق بينهما على أقوال، وفيما يلي ذكرها باختصار .

١ - النبي من أوحي إليه و لم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه. والرسول هو من أوحي إليه وأمسر بتبسليغ ما أوحي إليه . هذا القول ذهب إليه جماعة كبيرة من أهل العلم منهم

<sup>(</sup>¹) مريم الآية : ٥١

<sup>(</sup>١) مريم الآية: ٤٥

<sup>( )</sup> انظر : الرسل والرسالات ( ص : ١٤ ) .

<sup>(</sup>١) انظر بعض تلك الأحاديث في (ص: ٧١١-٧١١).

<sup>(°)</sup> انظر : لوامع الأنوار البهية ( ٤٩/١ ٤٠٠٠٥ ) .

الخطابي (۱) والحليمي (۲) وابن حزم والبيهقي والقاضي عياض وابن عطية والقرطبي وابن القيم وابن أبي العز والحافظ ابن حجر والسفاريني (۲) وابن عاشور وعبد الرحمن السعدي ومحمد رشيد رضا والشيخ محمد بن صالح العثيمين في قول عنه وإبراهيم بن محمد البريكان ومحمد على الصابوني وسعد بن محمد آل عبد اللطيف وعبد العزيز المحمد السلمان وغيرهم (٤).

ولكن هذا التفريق غير سليم؛ فإن القول بأن النبي غير مأمور بتبليغ ما أوحي إليه باطل وبيان ذلك بما يلى :

ا – أن الله سبحانه وتعالى نحى عن كتمان الحق وذم الذين كانوا يكتمونه وهم يعلمونه في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالى : ﴿ إِنَالَذَيْنِ يَكْتُمُونُما أَنْوَلْنَا مِنَ الْبِينَاتُ والْمُدى من في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالى : ﴿ إِنَالَذَيْنِ تَابُوا وأصلحوا وبينوا فأولك أتوب عليهم بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الجالانذين تابُوا وأصلحوا وبينوا فأولك أتوب عليه وأنا التواب الرحيم ﴾ (٥) فهذه الآية وغيرها من الآيات القرآنية تدل على أن كتمان الحق مذموم، وأن من يعلم الحق يجب عليه بيانه وتوضيحه، فمن كتمه بعد معرفته فهو مذموم، فمن المستبعد جدا أن يكتم نبي ما معه من الحق الذي أوحى إليه ولا يبينه للناس .

٢ - أن الله ســبحانه وتعالى نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله تعالى :

<sup>(</sup>٢) الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي الشافعي، فقيه محدث أديب، توفي سنة ٥٠ ١هـ. انظر : معجم المؤلفين ( ٣/٤ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>T</sup>) محمـــد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، محدث فقيه أصولي صوفي مؤرخ، توفي سنة ١١٨٨هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢٦٢/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر بالترتيب: أعلام الحديث للخطابي ( ٢٩٨/١)؛ والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( ٢٣٩/١)؛ والمحلي ( ٢٠٥/١)؛ والمحلي ( ٢٠٥/١)؛ وشعب الإيمان للبيهقي ( ٢/١٥٠١)؛ والشفا بتعريف حقوق المصطفي ( ٣٤٧/١)؛ والمحرر الوجيز لابن عطية ( ٣٤٧/١)؛ والمفهسم لمسا أشكل من تلخيص مسلم ( ٢/٠٤)؛ وطريق الهجرتين (ص: ٥٧٢)؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص: ١٥٥)؛ وفتح الباري ( ٣٧٤/١٦)؛ ولوامع الأنوار البهية ( ٢٩١١-٥-٥)؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ١٢٧/١٦)؛ تيسمر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: ٦٦٨، مريم: ٥١)؛ والوحي المحمدي التفسير ( ٢١٧/١٦)؛ ومحموع قتاوي ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٢/٣١٦-١٤ ٣ و٦/٢٦ و ٢٩٣٠)؛ والمقلمات في أصول الدين للبريكان (ص: ٨٩)؛ والنبوة والأنبياء (ص: ١٣)؛ والتعريفات الاعتقادية لسعد آل عبد اللطيف (ص: ١٨)؛ وعتصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص: ٧).

<sup>(°)</sup> البقرة الآيتان: ١٦٠-١٦٩

﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قِبَلْكُ مِنْ رَسُولُ وَلَا نِي إِلَاإِذَا تَمْنَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَه ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَكُمْ أُرْسَلْنَا مِنْ نِي الْأُولِينَ ﴾ (٢) في الأولين ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا فِي قَرْمِةُ مِنْ نِي إِلاَ أَخْذَنَا أَهْلِهَا بِالبَّاسَاءُ والضَّرَاءُ لَعْلَهُم يَضْرَعُونَ ﴾ (٢) فإذا كان الفارق بين النبي والرسول هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال يقتضى من النبي البلاغ.

٣ – أن الله سبحانه وتعالى وصف الأنبياء بالتبشير والإندار وأمرهم أن يحكموا بين الناس بسلخق فقال تعالى : ﴿ كَانَالنَاسَ أُمةُ واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ (٤) فبينت هذه الآية أن التبشير والإنذار والحكم بين الناس بالحق الذي أنزل معهم من أهم صفات الأنبياء ووظائفهم، فلا يصح أن يقال أن النبي غير مأمور بالتبليغ .

٤ – قال الله تعالى عن أنبياء بني إسرائيل: ﴿ إِنَا أَنزِلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ﴾ (٥). فالله سسبحانه وتعالى أحبر عن أنبياء بني إسرائيل أنهم كانوا يحكمون بين الناس بالتوراة، ولا شك أن الحكم بالتوراة دعوة إليها وتطبيق وتبليغ لها قولا وعملا.

و - أن الله سبحانه وتعالى حكى قصة نبي من أنبياء بني إسرائيل فقال سبحانه:
إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال ثولوا إلا قليلامنهم والله عليم بالظالمين \* وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والحسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله والله والله عليم \* وقال لهم نبيهم إن الله المكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة

<sup>(&#</sup>x27;) الحج الآية: ٢٥

<sup>(</sup>١) الزخرف الآية : ٢

<sup>( )</sup> الأعراف الآية : ٩٤

<sup>(</sup> أ) البقرة الآية : ٢١٣

<sup>(°)</sup> المائدة الآية: ٤٤

من ربكم وبقية مما ترك الموسى والهارون تحمله الملاتكة إن في ذلك لآية لكم إن كتم مؤمنين \* فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشر بوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين (1).

ف الله سبحانه وتعالى بين أن هذا النبي دعا قومه إلى طاعة طالوت الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ملكا عليهم، وأنه أمرهم أن يجاهدوا أعداءهم تحت راية هذا الملك، وأنه قد شاركهم بنفسه في هذا الجهاد، وأنه كان يخبرهم أثناء الطريق ما كان يوحى إليه من رب فقال : ﴿ إِنَ اللهُ مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ﴾ . وهذا كله ينافي القول بأن النبي لا يكون مأمورا بالتبليغ .

٦ – قال تعالى بعد أن ذكر جماعة من الأنبياء والمرسلين : موسى وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب : ﴿ وجعلناهم أَنمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ﴾ (٢) .

فالله سبحانه وتعالى أمرهم بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجعلهم أئمة ودعاة يدعون الناس إلى ما أوحى إليهم من ربحم فلا يصح أن يقال أن النبي لم يكن يؤمر بتبليغ ما أوحى إليه .

٧ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي على: عرضت على الأمم،
 ف أحد السنبي يمسر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي ؟ قال:
 لا ولكن انظر إلى الأفق ... الحديث (٣).

فهذا الحديث يدل على أن الأنبياء مأمورون بتبليغ ما أوحي إليهم، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم وإلا فكيف استجاب لهم بعض الناس، وهم لم يقوموا بتبليغ ما أوحى

<sup>(</sup>١) البقرة الآيات : ٢٥٢-٢٥٦

<sup>(</sup>٢) الأنبياء الآية: ٧٣

<sup>(</sup>۲) أخسر حمه خ ( الرقاق، ب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ٢٣٩٦/٥ ح: ٦١٧٥ )، واللفظ له؛ و م ( الإيمان، ب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ح: ٢٢٠ ) .

إليهم ولم يدعوا الناس إلى ما أوحى إليهم من ربمم حل وعلا؟.

٨ - وعــن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم... الحديث (١).

فهـــذا الحديث يبين وظيفة الأنبياء وهي أن عليهم أن يبينوا لأمتهم كل حير يعلمونه لهــم، وأن يحذروهــم مــن كل شر، فهذا ينافي القول بأن النبي لا يكون مأمورا بالتبليغ والدعوة إلى ما أوحي إليه من الله سبحانه وتعالى .

٩ - وعــن أبي هريرة هي عن النبي هي قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء،
 كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي ... الحديث (٢) .

فهذا الحديث يدل على أن الأنبياء لم تكن وظيفتهم قاصرة على أنفسهم، و لم يكونوا منعزلين عن قومهم بل كانوا هم السادة القادة لأقوامهم، يأمرونهم بما ينفعهم وينهونهم عما يضرهم .

• ١ - القول بأن النبي لم يكن يؤمر بتبليغ الناس ما أوحي إليه يخالف مقتضى النبوة ومقصود الوحي، لأنه كتمان لوحي الله تعالى، والله سبحانه وتعالى لا يترل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس، ثم يموت هذا العلم بموته، بل دعوى كتمان الأنبياء ما أوحي إليهم وعدم بيانهم ذلك للناس أمر خطير جدا ينبغى تتريه الأنبياء عنه .

٢ – النبي من يأتيه الوحي مناما، والرسول من يأتيه الوحي يقظة . وهذا القول ذهب إليه الواحدي والبغوي والرازي (٣)، وذكره الآلوسي وتعقبه بقوله : ( وهذا أغرب الأقوال ويقتضي أن بعض الأنبياء لم يوخ إليه إلا مناما وهو بعيد ومثله لا يقال بالرأي ) (٤).

٣ - السنبي هسو المسبعوث لتقرير شرع من قبله، والرسول هو من أوحي إليه بشرع مديسد. هذا القول ذهب إليه الآلوسي، واحتاره الدكتور جمعة على الخولي والدكتور عمر

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أحرجه مسلم، وقد مبق تخريجه في ( ص : ٤٧٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) أخرجه خ ( أحاديث الأنبياء، ب : ما ذكر عن بني إسرائيل ١٢٧٣/٣ ح : ٣٢٦٨)، و م ( الإمارة، ب : وحوب الوفاء ببيعة الحلفاء الأول فالأول ١٤٧١/٣ ح : ١٨٤٢) .

<sup>( )</sup> انظر بالترتيب : الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ( ٧٣٧/٢ )؛ ومعالم التنزيل ( ٢٩٣/٣ )؛ والتفسير الكبير (٢٩/٢٣) ).

<sup>( ٰ )</sup> روح المعاني ( ١٧٣/١٧ ) .

سليمان الأشقر (١)، وقريب من هذا القول ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع إذ قال: (النبي: هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به؛ فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول) (٢)، وهو الذي يدل عليه كلام الشيخ عمد بن صالح العثمين – رحمه الله – في موضع إذ قال: (لم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليحددها) (٣).

ولكن يلاحظ على هذا القول أنه لا شك أن آدم الطّيكا كان نبيا، وهو أول البشر وأبوهم جميعا، ولم يكن قبله بشر في الأرض فكيف يكون أبو البشر آدم النبي مقررا لشرع قله ولا وجود لبشر قبله في الأرض، فضلا أن يكون هناك رسول منهم إليهم فيأتي أبو البشر بحددا ومقررا لهم شرع ذلك الرسول السابق عليه!

كما يلاحظ أن هناك رسلا لم يأتوا بشريعة جديدة مثل لوط الطَّيْلِيَّ فهو رسول ولكن لم تكن له شريعة جديدة، وإنما كان على دين إبراهيم الطَّيْلَة، وكان رسولا، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ لُوطا لمن المُرسِلينِ ﴾ (3).

وكذلك إسماعيل التَلْيِكُلِمُ كان على شريعة والده، وكان رسولا . قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسمَاعِيلَ إِنْهُ كَانْ صَادَقَ الوعد وكانْ رسولانبيا ﴾ (٥).

وكذلك يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شكاء المحتى إذا هلك قلتم الله وكان رسولا . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ جَاءَكُم يُوسِفُ مِنْ قَبْلُ بِالبِينَاتُ فَمَا زَلْتُم فِي شَكْمًا جَاءَكُم بِمُحتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ﴾ (١).

وكذلك يوشع بن نون وداود وسليمان عليهم السلام لم تكن معهم شريعة جديدة وإنما كانوا على شريعة موسى السَّكِين وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى ألهم كانوا رسلا إذ قال

<sup>(&#</sup>x27;)انظر بالترتيب : روح المعاني ( ١٧٣/١٧ )؛ وتاريخ الدعوة ( ٢/١ )؛ والرسل والرسالات ( ص : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) النوات ( ٢١٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( ٩٣/٦ ).

<sup>(</sup>٤) الصافات الآية : ١٣٣

<sup>(°)</sup> مريم الآية : ٥٤

<sup>(</sup>أ) غافر الآية : ٣٤

في موضع آخر : (ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإن يوسف كان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا رسولين، وكانا على شريعة التوراة )(١).

وقال أيضا: (وقد أخبر الله تعالى أن لوطا كان من أمة إبراهيم وممن آمن معه، ثم إن الله أرسله، وكذلك هارون. أرسله، وكذلك هارون. لكن هارون ويوشع كانا على دين بني إسرائيل ملة إبراهيم) (٢).

فـــلا يصح أن يقال أن من أوحي إليه بشرع جديد فقط هو الرسول دون غيره بل قد يكون رسولا وليس معه شرع حديد، كما لا يصح أن يقال أن النبي هو من بعث لتقرير شرع من قبله .

النبي من بعث بغير كتاب، والرسول من بعث بكتاب . هذا القول ذهب إليه الزمخشري والنسفي والجرجاني، وهو أحد القولين الذي احتاره الآلوسي (٣).

وهـــذا الــتعريف قريب من التعريف السابق و يلاحظ عليه ما لوحظ على التعريف السابق من أن الكتب التي أنزلت قليلة والرسل كثيرون، فمن الرسل من لم يكن له كتاب حديد مستقل، وإنما كان يعمل بكتاب قبله ويدعو إليه .

٥ - البي من بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه أو بعثه لتقرير شرع سابق قبله والرسول من بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس إليه . وهذا القول ذهب إليه البيضاوي وأبو السعود والدكتور محمد أبو النور الحديدي والطيب بن عمر الجكني والشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد (1).

وعلى هذا القول يكون النبي أحص ويكون الرسول أعم فيكون كل نبي رسولا ولا يكون كل رسول نبيا .

ويلاحسظ على هذا التعريف أيضا ما لوحظ على بعض التعريفات من قبل بأن هناك رسل لم تكن مغهم شريعة جديدة، فلا يكون التعريف جامعا .

<sup>(</sup>١) النبوات ( ٢١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير آيات أشكلت ( ٢٣١/١ ) .

<sup>(</sup>T) انظر بالترتيب: الكشاف ( ۲۰/۲ و ۲ ، ۲ - ۲ ، ۲ )؛ ومدارك التزيل ( ۲ / ۳٤ )؛ والتعريفات (ص : ۳۰۷)؛ وروح المعاني ( ۱۷۳/۱۷ ) .

<sup>(\*)</sup> انظر بالترتيب : أنوار التتزيل ( ١٣٣/٤ )؛ وإرشاد العقل السليم ( ١١٣/٦ )؛ وعصمة الأنبياء ( ص : ٢٦ )؛ والعقيدة السليم و المارية والرد على المنحرفين عنها ( ص : ١٥٦ )؛ والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة (ص : ٥)؛ وقصص الأنبياء (ص : ٢٤ ٩٤) والمصدران الأخيران للشيخ عبد القادر الحمد .

7- النبي من بعث الله إلى قوم مؤمنين موافقين ويعرفون أن ما يدعوهم إليه حق، والرسول هو من أرسله الله إلى قوم كافرين يخالفونه فيما يدعوهم إليه ويكذبه بعضهم. هذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وارتضاه جماعة ممن جاء بعده (٢).

والقول بأن النبي يبعث إلى قوم مؤمنين موافقين يؤيده قول النبي الله : ((كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي... )) (العلماء ورثة الأنبياء )) (العلماء يأمرون المؤمنين بما يعرفون أنه حق ويدعولهم إليه .

ولكن القسول بأن الرسول إنما يبعث إلى قوم كافرين يشكل عليه أن عيسى التَلْيِيلاً كان رسولا بالاتفاق وكان مرسلا إلى بني إسرائيل، ولا سيما عيسى ويجيى وزكريا عليهم السلام كانت بعثتهم إلى بني إسرائيل في أوقات متقاربة جدا. وكذلك يوشع بن نون وداود وسليمان عليهم السلام كانوا رسلا كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكانوا من بني إسرائيل الذين كانت تسوسهم الأنبياء؛ فبنو إسرائيل كانوا أهل شريعة وإيمان من قبل، وكانوا يعلمون أن ما يُدعَون إلى قوم مؤمنين والله أعلم بالصواب.

٧- من بعث ليبين للناس أصل التوحيد؛ أي : داعيا إلى التوحيد؛ فإنه يسمى رسولا ومن كان المقصود من بعثته إما نسخ الشريعة السابقة أو التثبيت لها أو التحديد في بعض مسائلها فإنه يسمى نبيا، ويكون القوم الذين بعث فيهم على أصل التوحيد . قاله الدكتور يوسف بن محمد الغفيص (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: النبوات ( ٢/٧١٧-٧١٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظـــر : دراسات في النبوة والرسالة ( ٩٥-٩٩ )؛ ومنهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري (١٢١٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أبي هريرة ﴿ أخرجه الشيخان وقد سبق تخريجه في ( ص : ٧٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ت (العلم، ب: فضل الفقه على العبادة ٥/٨٥-٤٩ ح: ٢٦٨١)؛ وجه (المقدمة، ب: فضل العماماء والحدث على طلب العلم ١٨١١ ح: ٢٢٣) وغيرهما والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( ٢١/٣ ح: ٢٦٨٢) وغيره .

<sup>(</sup>٥) شرح متن العقيدة الطحاوية [ شريط رقم : ٤ ، الوجه الثاني ) .

لم يخصص الرسول بكونه مرسلا إلى قوم كافرين كما في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية بل كل من بعثه الله تعالى ليدعو الناس إلى التوحيد فهو رسول؛ فيدخل في هذا التعريف عيسى التَّلِيَّةُ وغيره من الرسل الذين لا ينطبق عليهم تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للرسول.

ولكن قوله بأن النبي يبعث ناسحا لشريعة سابقة أو بحددا لها أو مثبتا لما اندرس منها يشكل عليه أن آدم التي كان نبيا، وهو أول البشر وأبوهم جميعا، ولم يكن قبله بشر في الأرض فكيف يكون أبو البشر آدم النبي ناسحا لشرع رسول قبله أو مجددا له ... ولم يكسن للبشسر وجود قبله في الأرض، فضلا أن يكون هناك رسول منهم إليهم فيأتي أبو البشر ناسحا أو مجددا ومقررا لهم شرع ذلك الرسول السابق عليه ! .

خلاصة القول: إن الأقوال التي ذكرت في بيان الفرق بين النبي والرسول إنما هي احستهادات من العلماء، وهي كلها من باب التقريب؛ وقد لا تجد قولا جامعا مانعا يمكن الاعتماد عليه كقاعدة كلية إلا أنه في ضوء الأقوال السابقة يمكن أن يقال: النبي لا يبعث إلا إلى قسوم مؤمنين، وأما الرسول فالغالب عليه أنه يرسل إلى قوم كافرين وقد يرسل إلى قوم مؤمنين كما هو الحال في آدم التي قود يرسل إلى قوم فيهم كفار ومؤمنون كما هو الحال في عيسى التينين ، والله أعلم بالصواب .

## المطلب الأول: نبوة آدم الطَّيِّين وأدلتها.

إن من عظيم منن الله على عباده أنه أرسل أنبياءه ورسله لهداية الناس ودعوتهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وأول من اختاره الله سبحانه وتعالى لهـــذا المنصب العظيم والعمل الجليل فأكرمه بالنبوة هو أبو البشر آدم المنه، ومما يدل على نبوة آدم الله ما يلي :

#### أولا: دليل جامع من الكتاب والسنة .

جاء في كثير من آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم الله أن الله سبحانه وتعالى كلم أبا البشر آدم السي أن وخاطبه بلا واسطة، وشرع له في ذلك الخطاب، فأمره ولهاه، وأحل له وحرم عليه بدون أن يرسل إليه رسولا، وهذا من معاني النبوة، فكلام الله إياه وخطابه له وأمره ولهيه ووحيه إليه وحي تشريع يدل على أن آدم الله كان نبيا من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بالصواب (١).

وأما الأدلة على كلام الله تعالى آدم على فقد سبق ذكرها في الباب الأول عند الكلام عن الأدلة على كلام الله تعالى مع آدم على (٢):

#### ثانيا: الأدلة من كتاب الله تعالى:

إن الآيات القرآنية لم تذكر لفظ النبوة أو الرسالة لآدم الله كما ذكرت لغيره من الأنبياء والمرسلين كنوح وإبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، ولكن هناك آيات في كتاب الله تعالى فيها إشعار وتنبيه ودلالة على نبوة آدم الله ورسالته، وهذه الآيات منها ما فيه تنبيه خاص على نبوة آدم الله ورسالته، وفيما يلي ذكرها:

#### أ - آيات عامة:

■ قــال الله تعالى : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (٢) وقال

<sup>(</sup>١) انظر : قصص الأنبياء لعبد الوهاب النحار (ص : ١٠ )؛ و النبوة والأنبياء (ص : ١٣٢-١٣٣ )؛ وتاريخ المنعوة ( ١/٠٥ ).

<sup>(</sup>٢) انظر : (ص : ١٤١-١٤٧).

<sup>(</sup>٣) النحل الآية : ٢٦

تعالى : ﴿ وَلَكُلُّ أُمَّةُ رَسُولُ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةً إِلَّا خَلَافَيْهَا نَذَيْرٍ ﴾ (٢) .

فهـــذه آیات من کتاب الله سبحانه وتعالی تدل علی أن الله سبحانه وتعالی أرسل في كـــل أمـــة رسولا منهم، یدعوهم إلی الله سبحانه وتعالی، ولا شك أن آدم الله وزوجه وأولاده أمة يحتاجون إلی رسالة الله وهدایته سبحانه لهم، والله سبحانه وتعالی لا یتر کهم بدون هدایته ورسالته کما لم یترك غیرهم، رحمة وفضلا منه جل وعلا (۱۲).

• وقال تعالى : ﴿ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلك إني أخاف الله لأقتلك إني أخاف الله لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين \* إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين \* فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ) (3).

فها فها الآيات تدل على أن أولاد آدم الله كانوا على رسالة وشريعة ومنهج وهداية من الله سبحانه بالقرابين، وكانوا يعرفون أهمية الخوف من الله والإخلاص له سبحانه وتعالى، وأنه هو وحده المستحق للعبادة، وأنه سبحانه لا يتقبل إلا من أهل التقوى والإخلاص، وكانوا يعلمون أن هناك ثوابا وعقابا من الله سبحانه وتعالى، وأن الظالمين لهم عذاب النار. فهذا كلسه يشعر بنبوة آدم الله وأن الله سبحانه وتعالى كان أوحى ذلك كله إليه وعن طريقه علم أبناؤه هذه الأمور المهمة المتعلقة بالعقيدة والأخلاق الفاضلة، والله أعلم بالصواب (٥).

ب - آیات خاصة بآدم علا:

● قال تعالى : ﴿ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي

<sup>(</sup>١) يونس الآية : ٤٧

<sup>(</sup>٢) فاطر الآية : ٢٤

<sup>(</sup>٣) انظر : أنبياء الله للشيخ محمد الشعرواي (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٤) المائدة الآيات : ٢٧-٣٠

<sup>(</sup>٥) انظر : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١٩٤/٦ )؛ وتفسير القرآن الحكيم ( ٦٠٦/٣-٢٠٧ )؛ وأنبياء الله ( ٥) انظر : ٣٣ )؛ وفلسفة النبوة والأنبياء في ضوء القرآن والسنة لآدم عبد الله الألوري ( ص : ٩٩-١٠٠ ) .

فلايضلولايشقى ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون ﴾ (٢) .

قال أبو العالية في تفسير قوله تعالى : ﴿ فإما يأتينكم مني هدى ﴾ : قال : الهدى : الأنبياء والرسل والبيان (٣).

وقال ابن حرير الطبري: (آدم كان هو النبي الله أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض والرسول من الله حل ثناؤه إلى ولده، فغير جائز أن يكون معنيا – وهو الرسول الله - بقوله: ﴿ فَإِمَا يَأْتِينَكُمْ مَنِي هَدَى ﴾ أنبياء ورسل إلا على ما وصفت من التأويل) (أ).

فالآيتان فيهما وعد من الله سبحانه وتعالى بالهدى، وفيهما نوع من الإشعار بنبوة آدم ورسالته (٥).

● وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ﴾ (٢٠) . قال قتادة في تفسير هذه الآية : ( رجلان نبيان اصطفاهما الله على العالمين ) (٧٠).

وقال الحسن البصري في تفسيرها: ( فضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهم، كانوا هم الأنبياء الأتقياء المطيعين لربحم) (^).

وقال الواحدي : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اصطفى آدم ﴾ بالنبوة والرسالة ﴿ ا

<sup>(</sup>١) طه الآية : ١٢٣

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية: ٣٨

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٤٧/١ )، وفي إسناده نظر، وقد سبق الكلام عليه في ( ص : ٣٤١–٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>٥) انظر : تاريخ الدعوة ( ١/٠٥ )؛ والنبوة والأنبياء ( ص : ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) آل عمران الآية : ٣٣

<sup>(</sup>٧) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٢٣٤/٣ ) بإسناده إليه وهو إسناد حسن .

<sup>(</sup>٨) أخسرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٣٣٤/٣ )؛ وابن أبي حاتم في تفسيره ( ٢٠٨/٢ برقم : ٣٨٩ ) وفي إسناد ابن أبي حاتم رجل لم يتمكن المحقق من معرفته، ولكن يقويه إسناد الطبري ورجاله كلهم ثقاث .

<sup>(</sup>٩) الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ( ٢٠٧/١ ).

وقال البيضاوي: ﴿ إِنَّ اللهُ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ﴾ بالرسالة ، والخصائص الروحانية ، والجسمانية ، ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم ﴾ (١٠). فالظاهر أن المقصود بالاصطفاء في الآية هو الاصطفاء بالنبوة والرسالة (٥٠).

• وقال الله تعالى : ﴿ ثماجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ (١).

وهـذه الآية كالتي قبلها، فالظاهر أن اجتباء الله لآدم ﷺ وتوبته عليه وهدايته له إنما هو اصطفاء منه سبحانه وتعالى لآدم ﷺ بالنبوة والرسالة (٧٠).

## ثالثا: الأدلة من سنة رسول الله على :

جاءت أحاديث رسول الله على موافقة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فهي أيضا أشارت إلى ما أشارت إليه الآيات القرآنية من أن الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم على، وزادت في البيان والتوضيح، فصرحت بنبوة آدم ونصت على ذلك وفيما يلى ذكرها:

#### أ - حديث عام يدل على نبوة آدم على :

عن أبي بكر الصديق في قال : أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة، ثم جلس، حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله ، ثم جلس مكانه حتى صلى

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ٦٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رمسوز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز ( ٩٣/١ )، وعز الدين هو عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي، محدث مفسر فقيه أديب شاعر ، توفي سنة ٦٦١هــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢١٧/٥-٢١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : محاسن التأويل ( ٨٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : أنوار التتريل وأسرار التأويل ( ١٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : النبوة والأنبياء ( ص : ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) طه الآية : ١٢٢

<sup>(</sup>٧) انظر : النبوة والأنبياء ( ص : ١٣٣ ) .

الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله، فقال السناس لأبي بكر: ألا تسأل رسول الله هم ما شأنه ؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط، قال : فساله، فقال : نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا، وأمر الآخرة، فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، ففظع الناس بذلك، حتى انطلقوا إلى آدم الله، والعرق يكاد يسلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر، وأنت اصطفاك الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك، قال : لقد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح : ﴿ إِن الله اصطفى آدم ورحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ﴾ قال : فينطلقون إلى نوح الله، فيقولون : اشفع لنا إلى ربك، وسك، فأنت اصطفاك الله، واستجاب لك في دعائك، و لم يدع على الأرض من الكافرين ديارا، فيقول : ليس ذاكم عندي انطلقوا إلى إبراهيم الله ... الحديث (۱) .

فالاصطفاء في هذا الحديث مثل الاصطفاء الوارد في آية آل عمران، وقد سبق ذكرها قريبا، مقرونا بأقوال من السلف أنه اصطفاء بالرسالة والنبوة ، فكذلك الاصطفاء هنا فيه إشعار بنبوة آدم ورسالته هيم، والله أعلم بالصواب .

ب - أحاديث نصت على نبوة آدم على .

١ - عــن أبي أمامة ﷺ أن رجلا قال يا رسول الله 1 أنبي كان آدم ؟ قال : " نعم مكلم " قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : " عشرة قرون " (٢) .

٢ - وعن أبي سعيد شه قال: قال رسول الله شه : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة،
 وبيدي لواء الحمد ولا فحر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول

<sup>(</sup>۱) أخر جه حم ( ۱۹۳۱ - ۱۹۳۱ ح: ۱۰)، واللفظ له؛ وابن أبي عاصم في السنة ( ۱۶۹۲ ح: ۷۱ و ۲۲۹۲ ح: ۳۸۱ مرد ۱۸۱۲ )؛ والبزار في مسنده ( ۱۹۳۱ – ۱۹۳۱ ح: ۲۹۱ )؛ وأبو يعلى في مسنده ( ۱۸۱۱ – ۱۲۶ مرد ۱۳۹۰ مرد ۱۲۶۳ مرد ۱۲۱۲ مرد ۱۳۹۰ مرد ۱۲۱۲ مرد ۱۳۹۰ مرد ۱۳۹۰ مرد ۱۳۹۳ مرد ۱۳۹۰ مرد ۱۳۹۰ مرد ۱۳۹۱ مرد ۱۹۹۱ مرد ۱۹۹۱ مرد ۱۹۹۱ مرد ۱۳۹۱ مرد ۱۳۹۱ مرد ۱۳۹۱ مرد ۱۳۹۱ مرد ۱۳۷۱ مرد ۱۳۹۱ مرد ۱۳۹ مرد ۱۳۹۱ مرد ۱۳۹۱ مرد ۱۳۹۱ مرد ۱۳۹۱ مرد ۱۳۹۱ مرد ۱۳۹۱ مرد ۱۳۹ مرد ۱۳ مرد ۱۳ مرد ۱۳۹ مرد ۱۳۹ مرد ۱۳ مرد ۱۳ مرد ۱۳ مرد ۱

من تنشق عنه الأرض ولا فحر <sup>(أ)</sup>.

" - وعن عبد الله بن سلام شقال: قال رسول الله شق: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع، بيدي لواء الحمد، تحتي آدم فمن دونه (")

2 - وعن أنس بن مالك شه قال: لما جاء جبرائيل عليه السلام بالبراق إلى رسول الله ... فسار رسول الله شي ... حتى انتهى إلى بيت المقدس، فعرض عليه الماء واللبن والحمر، فتناول رسول الله شي اللبن، فقال له جبرائيل السيخ : أصبت يا محمد الفطرة ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك، ثم بعث له تسربت الماء لغرقت وغرقت أمتك، ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء، فأمهم رسول الله تلك الليلة ... الحديث (").

<sup>(</sup>۱) أحسر حه حم (۱۱-۱۱ ح: ۱۰۹۸۷ )؛ و ت ( أبواب التفسير ، سورة بني إسرائيل ۳۰۸/۵ ح: ۳۱۵۸ والمناقب، ب: في فضل النبي الله ٥/٨٥٥ ح: ٣٦١٥)، واللفظ له؛ حه ( الزهد، ب: فكر الشفاعة ٢/٠٤٤ اح: ۱٤٤٠) كلهم من طريق على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما سبق الكلام على ذلك. قال الترمذي: ( هذا حديث حسن صحيح وقد روي كمذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن النبي هي ). قال الألباني عن هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٤/٠، ١٠صمن كلامه على حديث: ١٥٧١): ( ابسن جدعان فيه ضعف فحديثه حسن في الشواهد) ، وذكر له عدة شواهد، وصححه في صحيح سنن الترمذي ( ٢٥٠١ ع : ٣٤٩٦) .

<sup>(</sup>۲) أحرجه ابن أبي عاصم في السنة ( ۲/۹۳-۳۷۰ ح: ۷۹۳)؛ وأبو يعلي في مسنده ( ۱۳/۱۸-۱۸۱ ح: ۷۹۳) الحرجه ابن أبي عاصم في السنة ( ۱۳/۳-۳۷۰ ح: ۷۹۳)؛ والمنطق الإخبار بأن الأنبياء أولهم وآخرهم يكونونون في القيامة تحت لواء المصطفى الله ۱۹/۳ ح: ۲۹۷۸)؛ واللفظ له، كلهم من طريق عمرو بن عشمان الكلابي ثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱۹۲۸ ۲ ) : ( رواه أبو يعلى والطبراني وفيه عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية رجاله ثقات )، وقال الألباني في تعليقه على السنة : ( إسناده صحيح، رحاله كلهم ثقات)، ونحوه قال في تعليقه على ( بداية السول في تفضيل الرسول في ص : ۳۶)؛ وفي السلسلة الصحيحة ( ۱۱/۶ من كلامه حديث ۱۹۷۱) وذكر له عدة شواهد .

<sup>(</sup>٣) أخسر جه الطبري في تفسيره ( 7/١٥)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( ٣٦٢-٣٦٢)؛ والمقدسي في الأحاديث المحتارة ( ٢٥٨٦-٢٥٩ ح : ٢٢٧٧) ورجال الإسناد كلهم ثقات إلا عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الراوي عن أنس بن مالك فإني لم أظفر له بترجمة، ولم أتمكن من معرفة درجته في الحديث حفظا وضبطا وإتقانا ولكن أبوه هاشم بن عتبة من الصحابة، وكان مع علي عليه عنه في معركة صفين، وقتل يوم ذاك ، وصلى عليه علي بن أبي طالب كما ذكره الطبراني في ( المعجم الكبير ١٦٨/٢٢) وابن عبد البر في ( الاستيعاب ١٥٤٦/٤ برقم : ٢٧٠)؛ وابن حجر في ( الإصابة ، القسم الأول ، ٣٩٣٠ و برقم : ٢٩١٨) فعبد الرحمن هذا ابن صحابي وعلى أقل تقدير يكون وابن حجر في ( الإصابة ، القسم الأول ، ٣٩٣٠ و برقم : ٢٩١٨) فعبد الرحمن هذا ابن صحابي وعلى أقل تقدير يكون من أوساط التابعين، وقد قال الذهبي في ( ديوان الضعفاء والمتروكين ( ص : ٤٧٨ ) : ( أما المجهولون من الرواة : فإن كان الرحل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه، وتلقي يحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة

7 - عن أبي ذر ظله قال : أتيت رسول الله الله السحد فحلست فقال : يا أب ذر هل صليت ؟ قلت : لا . قال : "قم فصل " . قال : فقمت فصليت ثم جلست فقال : " يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن " . قال : قلت : يا رسول الله وللإنس شياطين ؟ قال : " نعم " . قلت : يا رسول الله ما الصلاة ؟ قال : " خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر " . . قلت : يا رسول الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : " آدم " . قلت : يا رسول الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : " آدم " . قلت : يا رسول الله كم قلت : يا رسول الله كم السول الله ونبي كان ؟ قال : " نعم نبي مكلم " . قال : قلت يا رسول الله كم

\_\_\_\_\_\_ &

الألفاظ) وقال الحافظ ابن كثير في ( اختصار علوم الحديث ص : ٢٧) : ( فأما المبهم الذي لم يسم، أو من سمي ولا تعسرف عيسنه؛ فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر النابعين والقرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بما في مواطن ) ثم إن هذا الحديث يشهد له حديث أبي هريرة هي وهو حديث صحيح عند الإمام مسلم ( الإيمان، ب : الإسراء برسول الله هي ١٠٥٠/١ ح : ١٧٢ ) وغيره بأن النبي هي صلى بالأنبياء في تلك الليلة وكان إمامهم، ثم إن محل الشاهد من الحديث وهو نبوة آدم هي تشهد له الأحاديث الأحرى .

<sup>(</sup>۱) أخرجه حم ( ۲۲۲۸۸ - ۲۱۹ ح : ۲۲۲۸۸ ) قال اللميثمي في مجمع الزوائد ( ۱۰۹/۱ ) : ( رواه أحمد والطبراني في الكبير ومداره على على بن يزيد وهو ضعيف )، وذكر محقق المسند أن العلامة الألباني حسنه في تخريج الترغيب ( ۱۶۰/۱ )، ولعل تحسينه بالنظر إلى الأحاديث الأخرى الواردة في هذا المعنى .

المرسلون ؟ قال : " ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا" . وقال مرة : " خمسة عشرة ". قال : قلت : يا رسول الله أيما قلت : يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم ؟ قال " " آية الكرسي ﴿ الله لإله إلا هوالحي القيوم ﴾ (١).

#### رابعا : دليل الإجماع . أ

قد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على نبوة آدم الطّيّل وممن حكى الإجماع على ذلك سعد الدين التفتازاني فقال: (أما نبوة آدم الطّيّل فبالكتاب الدال على أنه قد أمر ولهسي، مسع القطع بأنسه لم يكن في زمنه نبي آخر، فهو بالوحي لا غير، وكذا السنة والإجماع، فإنكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفرا) (٢).

وقال ابن حمير السبتي الأموي: ( نص الله تعالى في محكم كتابه على الستة والعشرين الذين أولهم آدم، وآخرهم محمد - عليهم الصلاة والسلام - فهؤلاء هم الأنبياء الذين من أنكر نبوة واحد منهم، أو قدح فيها قدحا يخل بشرط من شروط نبوهم، فهو كافر حلال الدم والمال مخلد في نار جهنم بالإجماع المتواتر، فهؤلاء هم الأنبياء حقا ) (٣).

وقال الدكتور محمد على الصابوني : ( نرى علماء المسلمين متفقين على نبوته [ آدم

<sup>(</sup>۱) أخرجه حم ( ۲۹۵۳ - ۲۳۰۳ ع : ۲۱۵۶ و ۲۷۸۳ - ۲۳۰۳ ع : ۲۱۵۶ )؛ والطيالسي في مسنده ( ۲۰۵۱ ح : ۲۷۸ ) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲۱۵۹۱ ) : " فيه المسعودي وهو ثقة لكنه اختلط " وهذه العلة لا تضر هنا؛ لأن الحديث رواه عن المسعودي جماعة ومنهم وكيع بن الجراح وقد نص الإمام أحمد أنه ممن سمع من المسعودي قبل الاختلاط، كما ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب النهذيب ( ۳۸۳۳ في ترحمة عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ) ولكن في الحديث علة أخرى وهي أن في إسناده راويين لا يصح الاعتماد عليهما أحدهما أبو عمرو الشامي وهو صعيف والآخر عسبيد بن الخشخاش وهو مجهول فيبقي الحديث ضعيفا بمذا الإسناد، وقد نبه على ذلك محقق مسند الإمام أحمد لكن له طسرق أحسرى ضعيفة ذكرها ابن كثير في تفسيره ( ۲۱۲۲ ) الأنعام : ۱۱۲ ) وقال : ( فهذه طرق فهذا الحديث عمد ومجموعها يفيد قوته وصحته، والله أعلم ) وكذلك ذكر للحديث عدة طرق وشواهد لكل فقرة منه الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله في تحقيقه لكتاب : المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( ۱۱۲ ۲ - ۲۱۹ ح : ۲۱۹۳) . وقال الآلوسي في ( روح المعاني ۱۷۲/۱۷ ) : ( زعم ابن الجوزي أنه موضوع وليس كذلك نعم قبل في سنده ضعف حبر بالمتابعة ) والحديث ذكره الشيخ حكمت بن بشير في ( التفسير الصحيح ۲۰۲۲ ) وأيضا الأحاديث الأخرى تشهد له .

<sup>(</sup>٢) شرح العقائد النسفية ( ص : ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تترب الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء (ص: ١٤١)، وابن حمير هو أبو الحسن على بن أحمد السبتي الأموي الأندلسي، المعروف بابن حمير، ولعله من علماء القرن السادس، من معاصري ابن العربي المالكي، كما ذكر عنه محقق الكتاب المذكور في مقدمته (ص: ١٤).

الطَّيِّكُمْ ] لم يخالف في ذلك أحد والله تعالى أعلم) (١).

وقال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر: (أما نبوته [آدم الطَيِّكِمُ ] فاتفقوا عليها، ولم يخالف فيها أحد أبدا، إذا فهو أول الأنبياء من غير جدال) (٢).

#### من أقوال السلف.

لقد ثبت أن آدم على ذلك في ضوء الكستاب والسنة والإجماع، ولذلك جاءت أقوال كثيرة من السلف الصالح، منبثقة من نور الكستاب والسنة والإجماع، ولذلك جاءت أقوال كثيرة من السلف الصالح، منبثقة من نور الوحي، فيها إيمان وإقرار وبيان وتوضيح بأن آدم هي كان نبيا من أنبياء الله تعالى، وقد سبق ذكر جموعة من تلك الأقوال عند ذكر الآيات التي استدل بما أهل العلم على نبوة آدم التي التذل بما أضيف إليها أقوالا أخرى (٢):

قال ابن عطية : ( إن بعثة آدم الطَّيِّلاً بالتوحيد، وبث المعتقدات في بنيه، مع نصب الأدلة الدالة على الصانع، مع سلامة الفطر يوجب على كل أحد من العالم الإيمان واتباع شريعة الله ) (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (النبوة في الآدميين هي من عهد آدم التَّلِيَّلِ، فإنه كان نبيا، وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار) (٥٠). وقال أيضا: (فقد علم أن العالم ما زال فيه نبوة من آدم الله الى سيدنا محمد الله الله ) (١٦).

قال ابن الجوزي: (ولما أنعم الله على هذا العالم الإنسي بالعقل افتتحه الله بنبوة أبيهم آدم التلفي التلفي التلفي التلفي الله عن وحي الله عز وجل، فكانوا على الصواب إلى أن انفرد قابيل بمواه، فقتل أخاه، ثم تشعبت الأهواء بالناس، فشردهم في بيداء الضلال حتى عبدوا الأصنام) (٧).

وقال التعالمي: ( بعث الله آدم إلى ذريته، ثم لم تخل الأرض من شريعة إلى ختم الرسالة بسيدنا محمد خاتم النبيين ) (^). وقال أيضا : ( إن دعوة الله تعالى قد عمت جميع

<sup>(</sup>١) النبوة والأنبياء (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) دراسات في النبوة والرسالة ( ص : ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) وأيضا يضاف إلى ذلك قول اللذين يرون أن آدم الحليج كان نبيا رسولا . انظر : ( ص : ٧١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ( ٢٧١/١٠ ، الإسراء : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الأصفهانية (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( ص : ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٧) تلبيس إبليس (ص: ١١).

<sup>(</sup>٨) الجواهر الحسان في تفسير القرآن ( ١٨/٥) يس : ٦١ ) .

الخسلق وإن كان فيهم من لم تباشره النذارة فهو ممن بلغته؛ لأن آدم بعث إلى بنيه، ثم لم تنقطع النذارة إلى زمن محمد ﷺ) (١).

وبالإضافة إلى هذه الأقوال نرى أن المحدثين (٢) الذين تعرضوا للكلام عن الأنبياء وإيراد الأحاديث المتعلقة بآدم التَّلَيِّينَ بل نراهم يفتتحون هذا الباب وهذا الكتاب بذكر أبي البشر آدم التَّلِيِّلِيَّ وإيراد الأحاديث المتعلقة به، فهذا يدل على ألهم جمعيا يرون نبوة آدم التَّلِيِّلِيَّ .

وكذلك عامة من كتب من المتقدمين والمتأخرين عن الأنبياء والمرسلين : في تاريخهم، ودعوتهم، وفضائلهم، وعصمتهم، وقصصهم وما جرى بينهم وبين أقوامهم وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بهم كلهم تواطئوا على ذكر آدم الطّيِّين وبداية الحديث به فهذا يدل على أن الجسم الغفسير من السلف والخلف يرون أن آدم الطّيِّين كان نبيا ولا خلاف عندهم في ذلك، والله أعلم بالصواب .

<sup>. (</sup>  $\dot{Y}$  ) ideaco (  $\dot{Y}$  ) ideaco (  $\dot{Y}$  ) ideaco (  $\dot{Y}$  ) ideaco (  $\dot{Y}$ 

<sup>(</sup>٢) انظسر عسلى سبيل المثال : الجامع الصحيح للإمام البخاري ( الأنبياء، ب : خلق آدم و فريته ٣/٩٠١)؛ ومشكاة والمستدرك على الصحيحين ( تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، ب : ذكر آدم الطبيخ ٢/٢٥٥) ومشكاة المصابيح ( أحوال القيامة وبدء الخلق، ب : بدء الخلق وذكر الأنبياء ٣/١١١)؛ كشف الأستار عن زوائد المسانيد الثمانية السبزار ( علامات النبوة، ذكر نبي الله آدم الطبخ ٣/١٠١٠٠١)؛ والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ( أحاديث الأنبياء، ب : آدم وعدد الأنبياء ٢/١٠٢٠٠٢).

## المطلب الثاني: ذكر الخلاف في رسالته وبيان الراجح فيها.

لا شك أن آدم التَّلِيِّلِمُ كان نبيا، وهذا الذي ذهب إليه الجم الغفير من السلف والخلف، حسى من أهل العلم من ذكر الإجماع على ذلك، ولكن اختلفت أقوالهم في كون آدم التَّلِيِّلِمُ رسول، وذلك لأنه لا يعلم دليل صحيح صريح ينص على أنه رسول<sup>(۱)</sup>، فالكلام في هذه المسألة إنما هو استنباط من أهل العلم فمنهم يرى عدم رسالته، ومنهم من يرى أنه كان رسولا إلى زوجه وأولاده، ومنهم من يرى التوقف في المسألة ، وفيما يلي ذكرها :

القول الأول: التوقف في المسألة وتفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى . ذهب إلى هذا القول عبد الوهاب النجار (٢).

القول الثاني: إن آدم الطَّلِيَّة كان نبيا ولكنه لم يكن رسولا . ذهب إلى هذا القول الماوردي وابسن بطال وابن العربي، وهو الذي يترشح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإليه ذهب الشيخ محمد بن صالح العثيمين في موضع وعبد العزيز العسكر ومحمد إسحاق كندو (٣).

وهؤلاء ذهبوا إلى هذا القول استدلالا بما ورد أن نوحا التَكَايِّكُمْ هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، كما في حديث الشفاعة، فعن أنس على عن النبي هي قال : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لل و استشفعنا إلى ربانا، فيأتون آدم، فيقولون : أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا . فيقول : لست هناكم ، ويذكر ذنبه فيستحي، ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . . . الحديث (أ) .

فهم استشكلوا القول برسالة آدم التَّلِيَّةُ لأجل هذا الحديث، ورأوا أن خير الجمع أن يقال: إن آدم التَّلِيَّةُ كان نبيا رسولا، وعلى هذا

<sup>(</sup>١) انظر : فتاوى اللحنة الدائمة ( ٢٧٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : قصص الأنبياء ( ص : ١١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظــر بالترتيب : أعلام النبوة للماوردي (ص: ٨٠)؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (١٠/٠٤٠ - ٢٤) انظــر بالترتيب : أعلام النبوة للماوردي (ص: ١٣)؛ والنبوات (٢١٤/٢ - ٢١٨)؛ وبحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٣/١٤/١ - ٣١٦ و ٣/٣٦)؛ ودراسات في النبوة والرسالة (ص: ١٧٦ - ١٧٦) ومنهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري (١٢١٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه الشيخان، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٦٩ ) .

ينتهي الإشكال ولا يبقى تعارض بين الأمرين ولكن هؤلاء غفلوا عن حديث آخر، وهو ما جاء فيه أن نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فعن أنس ها أن النبي الله قال : يجبس المؤمنون يسوم القيامة، حتى يُهِمُّوا بذلك، فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا، فيريحنا من مكاننا، فيراتون آدم، فيقولون : أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسكنك جنته، وأسحد لك ملائكته، وعسلمك أسماء كل شيء، لتشفع لنا عند ربك، حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال : فيقسول: لست هناكم . قال : ويذكر خطيئته التي أصاب : أكله من الشحرة وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا، أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا...الحديث (۱).

فهذا الحديث يدل على أن نوحا التَّلِيَّةُ هو أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، ومعلوم أن آدم التَّلِيَّةُ كسان نسبيا، وكان قبله. وعلى هذا، الإشكال الذي فر منه أصحاب هذا القول لا زال قائما، فلا بد له من حل وتوجيه آخر وهو القول الآتي .

القول الغالث: إن آدم التَّافِينُ كان نبيا وكان رسولا. وهذا القول ذهب إليه أكثر أهل العلم (٢)، منهم ابن جرير الطبري، والواحدي، والقاضي عياض، وابن عطية، وابن الأثير الجزري، والقرطبي، والنووي، والبيضاوي، ومحمد بن يوسف الكرماني (٢) والحافظ ابن حجر، والعيني، ومحمد التتاثي، وملا علي القاري، والمناوي وذكره عن السهيلي أيضا، وعلي العدوي، ومحمد عبد الرحمان المباركفوري، وحافظ بن أحمد الحكمي، ومحمد بن أحمد المورتاني، ومحمد الأمين الشنقيطي وآدم عبد الله الألوري(٤) وعبد العزيز بن عبد الله الخلف، والشيخ ابن باز، وعبد القادر بن شيبة الحمد، ومحمد على الصابوني والشيخ محمد متولي الشعراوي وغيرهم (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه خ ( التوحيد، ب : قول الله تعالى : ﴿ وجومِومُذَاصُومَ ﴿ إِلَى وَهَا أَصُوهُ ۗ [ القيامة : ٢٢-٢٣ ] ٢٧٠٨/ ح : ٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر : قصص الأنبياء ، القصص الحق للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) محمـــد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني ثم البغدادي، فقيه أصولي محدث مفسر نحوي بياني، توفي سنة ٧٨٦هـــ . انظر : معجم المولفين ( ١٢٩/١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) آدم عـــبد الله الألوري، من علماء تيجيريا، باحث مؤرخ داعية، له تأليفات عديدة، توفي سنة ١٤١٢هـــ. انظر : تكملة معجم المؤلفين (ص: ٩).

<sup>(</sup>٥) انظر بالترتيب : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٢٤٧/١ )؛ والوحيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي ( ٢٠/١ )؛ والشفا بتعريف حقوق المصطفى ( ٣٤٨/١ )؛ وإكمال المعلم بفوائد مسلم ( ٢٠/١ )، وهما للقاضى عياض؛ والمحرر الوحيز لابن عطية ( ٣٠/٣ )؛ والكامل في التاريخ ( ٢٨/١ )؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٢٦٣١ - ٢٦٣ و ٣٠٣ – ٣٦ و ٢٦/٣ )؛ والسرح النووي لصحيح الإمام مسلم ( ٣/٥٥ )؛ وأنوار التزيل للبيضاوي ( ٢٥/١ )؛ والكواكب النواري شرح صحيح البحاري للكرماني ( ٢٣٤/١٣ و ٢٢١/١٥ )؛ وفتح الباري ( ٣٢٠١٦ و ٣٢/١٨ )؛ وعمدة القاري للعبيني ( ٢٢١/١٥ و ٢٢١/١٨ و ٨٣/١٨

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ( نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم ) (١). وأما ما استذل به أصحاب هذا القول قد سبق ذكر بعضها عند ذكر الأدلة على نبوة آدم الطّيكان (٢)، وأيضا سيأتي ذكر أدلة أخرى تدل على هذا القول (٣).

وأما حديث الشفاعة الذي استدل به من أنكر رسالة آدم التَّلِيَّ أجاب عنه أصحاب القول الثالث بعدة أحوبة وتوجيهات، منها ما يلي :

ومنهم من يرى أنه كان رسولا إلى زوجه . قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ( قوله تعالى : ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ (١) وأمثالها من الآيات فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملك، ويظهر من هذه الآية نهى حواء عن الشجرة على لسانه، فهو رسول إليها ) (٧).

وقال أيضا: (أن آدم أرسل لزوجه وذريته في الجنة، ونوح أول رسول أرسل في الأرض، ويسدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، ويقول: "ولكن ائتوا نوحا؛ فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ...الحديث، فقوله: "إلى أهل الأرض "لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشوا، بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا، ويستأنس

و ٢٧/٢٣)؛ وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ( ٢٩١/١)؛ ومرقاة المفاتيح للقاري ( ٢٥٤/٥-٢٥٥)؛ وفيض القدير للمناوي ( ٢٠٤/٣-٢٠٥)؛ وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ( ٧٤/١)؛ وتحفة الأحوذي ( ٧٤/١، ١٠٥-١٠٥)؛ ومعارج القسبول للحكمي ( ٢٧٨/٢)؛ والفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني للمورتاني ( ٢٩/١)؛ وأضواء البيان ( ١٠٧١-١٧٦)؛ وفلسفة النبوة والأنبياء للألوري (ص : ٩٩-١٠٠)؛ وآفاق الهداية لعبد العزيز الخلف ( ٢٩/١)؛ ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( ٣١/٣-٣٢)؛ وقصص الأنبياء القصص الحق (ص : ٤٩)؛ والنبوة والأنبياء (ص : ٢٣))؛ وأنبياء الله للشعرواي (ص : ٣٠).

<sup>(</sup>١) فناوى اللجنة الدائمة ( ٢٧٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ( ص :٥٥٠٧-٨٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص: ٧٥٠-١٠) .

<sup>(</sup>٤) انظــر : معـــاني القرآن وإعرابه ( ٣٩٩/١ )، وكذلك انظر ما قاله علي العدوي في حاشيته على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : المحرر الوجيز ( ٦٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٦) البقرة الآية : ٣٥

<sup>(</sup>٧) أضواء البيان ( ١٧٥/١-١٧٦)؛ وانظر ما قاله علي العدوي في حاشيته على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٧٤/١ ).

لــه بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له )، (١) وكلام ابن عطية الذي أشار إليه الشيخ هو قوله: (قد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى ) (٢).

فإن صح القول بأن آدم الطَّيْلَة جعل رسولا في الجنة قبل أن يترل إلى الأرض لا يبقى تعارض بين كون آدم الطَّيْلَة رسولا وبين كون نوح الطَّيْلَة أول رسول لأهل الأرض.

 $Y = E_{-}$  الأولية في قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم : " إلى أهل الأرض " لأن في زمن آدم لم يكن للأرض أهل . ذكره الكرماني (7) والحافظ ابن حجر (3). وتعقبه محمد رشيد رضا بأنه باطل؛ لأن أولاد آدم وأحفاده كانوا أهل الأرض و لم يكونوا من أهل السماء (6).

قلت: لعل المقصود من كلام الكرماني والحافظ ابن حجر: أن آدم التَّلِيَّةُ لما جعل رسولا لم يكن في الأرض إلا هو وأهله، وأما نوح التَّلِيَّةُ لما جعل رسولا فكانت الأرض على ظهرها أناس كثيرون، وليس المقصود من كلامهما أن آدم وأولاده لم يكونوا من أهل الأرض، والله أعلم.

- إن نوحا التَّلِيَّةُ هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من أولي العزم من الرسل. ذكره ملا على القاري (٢).

٤- ويحتمل أن يكون المراد أن نوحا الطّنِيلة هو أول رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمــم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في عدة بلاد، وآدم إنما أرسل إلى بنيه فقط وكانوا محتمعين في بلدة واحدة . ذكره الحافظ ابن حجر (٧).

و — إن نوحا الطّيّي هو أول رسول عذب قومه، فأهلكوا هلاكا عاما بحيث لم يبق أحد منهم في الأرض إلا مسن كان معه من المؤمنين في السفينة، فكان هو أول رسول عذب قومه في الأرض، وكان أول رسول فيها بعد الطوفان وبعد تصفيتها من الكفار. ذكره الكرماني والعيني والصابوني (^).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ( ١٧٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ( ٢٧١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري ( ٢٣٤/١٣ و ٥/١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : فتح الباري ( ٣٧٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : تفسير القرآن الحكيم ( ٦٠٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( ٢٥٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر : فتح الباري ( ٦/٢٧٦-٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر بالترتيب: الكواكب الدراري ( ٢٣٤/١٣ و ٧١/٥)؛ وعملة القاري ( ٨٣/١٨ )؛ والنبوة والأنبياء (ص: ١٣٣ ).

7 - إن آدم التَّلِيَّةُ أُرسل إلى بنيه وكانوا مؤمنين، باقين على فطرهم السليمة، لم يقعوا في الكفر والشرك، وأما نوح التَّلِيَّةُ فهو أول بني رسول أرسل إلى من فسدت فطرهم واحتالتهم الشياطين وصاروا من الكفار والمشركين. فكان آدم التَّلِيَّةُ رسولا إلى ذريته في الأرض قبل الاخستلاف، وكان نوح التَّلِيَّةُ رسولا إلى أهل الأرض بعد الاختلاف ووقوع الشرك. وهذا السوحيه ذكره المسناوي نقل عن السهيلي وأقره، وكذلك ذكره ملا على القاري ومحمد الرحمن المباركفوري وحافظ الحكمي ومحمد الأمين الشنقيطي والشيخ ابن باز (۱).

ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿ كَانَالنَاسَأُمةُ وَاحدة فَبِعَثَاللّٰهُ النّبِينِ ﴾ (٢) الآية وقوله تعلى : ﴿ وماكانَالنَاسَإلا أُمةُ واحدة فاختَلْفُوا ﴾ (٣)؛ أي : كان الناس أمة واحدة على الدين الحنيف، وملة التوحيد، وشريعة الحق حتى وقع فيهم الخلاف، فوقعوا في الكفر والشرك وكان أوله في قسوم نوح، فعن ابن عباس — رضي الله عنهما – قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق (٤). وهذا أولى الوجوه المذكورة، والله أعلم بالصواب.

والذي يظهر لي أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث، وأن آدم عليم كان نبيا رسولا؛ وذلك لما يلي :

 ۱ – أن مـــا اســـتدل به النافون لرسالته من حديث الشفاعة يمكن توجيهه بحيث لا يتعارض مع كون نوح أول رسول إلى أهل الأرض كما تقدم ذكره .

٢ - الأقوال التي ذكرها أهل العلم في بيان الفرق بين النبي و الرسول، وما عرفوا به الرسول
 كـــلها تتفق مع القول بأن آدم هي كان رسولا ما عدا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن
 تبعه، فهو ليس برسول عنده لأنه يرى أن الرسول يكون مرسلا إلى الكفار، وأبناء آدم وزوجه لم

<sup>(</sup>۱) انظــر بالـــترتيب : فيض القدير (٩٦/٣)؛ ومرقاة المفاتيح ( ٢٥٥/٥ )؛ وتحفة الأحوذي (٢٠١٠–١٠٥)؛ ومعارج القبول ( ٢٧٨/٢ )؛ وأضواء البيان ( ١٧٦/١ )؛ ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( ٣٢/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية : ٢١٣

<sup>(</sup>٣) يونس الآية : ١٩

<sup>(1)</sup> أخسرجه البزار كما في كشف الأستار ( ٤١/٣ ح : ٢١٩٠ )؛ وابن جرير الطبري في تفسيره ( ٣٣٤/٢ )؛ وكسم ( التفسير، حم عسق ٢٤٢/٢ ) وقال : (هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه ) ووافقه الذهبي، وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان ( ٢٠٤/٢ )؛ وابن كثير في تفسيره ( ٢٥٠/١ ) .

يكونوا كافرين مشركين بل كانوا على الإيمان والتوحيد فعلى هذا آدم ﷺ لا يكون رسولا .

وأما في ضوء تعريف غيره من أهل العلم فآدم الله يكون رسولا لأنه كان مأمورا بالتبليغ، وكان على شريعة جديدة إذ هو أبو البشر و لم يكن قبله شريعة ولا كتاب، والله سبحانه وتعالى كله يقظة وخاطبه مباشرة، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر قصته في القرآن الكريم، ولأنه كان مرسلا بأصل التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده.

٣- قال الله تعالى : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت ﴾ (١) وقال
 تعالى : ﴿ ولكل أمة رسول ﴾ (٢) .

فالله سبحانه وتعالى بين أنه أرسل في كل أمة رسولا منهم، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن آدم الله وزوجه وأولاده أمة يحتاجون إلى رسالة الله وهدايته سبحانه لهم، والله سبحانه وتعالى لا يتركهم بدون هدايته ورسالته كما لم يترك غيرهم، رحمة وفضلا منه حل وعلا (٣).

٤ - قال الله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا رسلامن قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم قصص عليك ﴾ (٤).
 قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : (كل من ذكر في القرآن من النبيين فهم رسل لقوله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا رسلامن قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم قصص عليك ﴾ ) (٥) وقال أيضا معلقا على الآية نفسها : (وبناء على هذه الآية يتبين أن كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول ) (١) ، وعلى هذا الاستنباط اللطيف الذي ذكره الشيخ يكون آدم ﷺ رسولا من الرسل لأنه نبي، وقد قص الله سبحانه و تعالى قصته في القرآن الكريم في مواضع كثيرة .

٥ - قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانْ لِبَشْرَأُنْ يَكُلُمُهُ اللهِ إِلَّا وَمِنْ وَرَاءَ حَجَابُ أُويِرِسُلُ رَسُولًا فَيُوحِي

<sup>(</sup>١) النحل الآية : ٣٦

<sup>(</sup>٢) يونس الآية : ٤٧

<sup>(</sup>٣) انظر : (ص : ٧٠٦ ).

<sup>(</sup>٤)غافر الآية : ٨٨

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( ٣١١/١ )

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ( ٣١٤/١ ) هذا القول، والذي قبله، وكذلك تعريف الشيخ للرسول والنبي، وما فرق به بينهما – وقد سبق ذكره في (ص: ٣٩٤و ٧٠١) هذا كله يدل على أن آدم الطّيكة كان رسولا، وذلك يناقض ما ذهب إليه الشيخ نفسه من أن آدم الطّيكة لم يكن رسولا وإنما كان نبيا فقط، فالظاهر أن له قولان في المسألة والله أعلم بالصواب .

إذنه ما يشاء ﴾ (1) وقال تعالى : (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ) (٢) فالله سبحانه وتعالى بين في الآية الأولى أن كلامه مع عباده من الأنبياء والمرسلين على ثلاثة أوجه، وبين في الآية الثانية أنه فضل بعضهم بكلامه إياهم مباشرة بغير واسطة الرسول أو الوحي، وهذا إنعام عظيم منه سبحانه وتعالى على أولئك الرسل، ومن هؤلاء الرسل الذين كلمهم الله سبحانه وشرفهم بخطابه مباشرة أبو البشر آدم المنه . فهذا يدل على أنه كان رسولا، وقد سبقت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة الدالة على كلام الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله آدم المنتين الدالة على كلام الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله آدم التينين .

7 - جاء في حديثين ضعيفين (٣) سندا ما ينص على أن آدم الطَّيْكَامٌ كان رسولا، فعن أي ذر عَلَيْهُ قسال: قسلت: يا رسول الله! أرأيت آدم أنبيا كان ؟ قال: " نعم كان نبيا رسولا كلمه الله ... الحديث.

وعن أبي أمامة الله أن أبا ذر الله قال : قلت : يا نبي الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال : " آدم " . قلت : ونبيا كان آدم ؟ قال : نبيا مكلما أول الرسل .

فالحديثان وإن كانا ضعيفين ولا يمكن الاعتماد عليهما ولكن يمكن الاستئناس بهما في تقوية ما تقدم من الوجوه المستنبطة من القرآن الكريم، الدالة على أن آدم التَّلِيَّانُم كان رسولا؛ فالذي يظهر لي ويترجح لدي أن آدم التَّلِيَّانُ كان نبيا رسولا، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) الشورى الآية: ٥١

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية : ٢٥٣

<sup>(</sup>٣)هـــذا الفظ لابن عساكر . انظر : تاريخ مدينة دمشق ( ٤٤٥/٧ ، ترجمة أبي البشر آدم الطَّيْكَانُ ) وكذلك ورد التصريح برسالة آدم الطَّيْكَانُ في حديث أبي ذر ﷺ عند ابن جرير الطبري في تاريخه ( ٩٤/١ - ٩٠ ) بإسناد غير ما سبق ولكنه أيضا إسناد ضعيف. انظر : تخريج الحديثين والكلام عليهما في ( ص : ٧١١-٧١١ ) .

## المطلب الثالث: الرد على من أنكر نبوة آدم الطِّيِّين .

ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن آدم على كان نبيا، ولم أحد قولا من أحد من السلف المتقدمين ما يدل على أن آدم على لم يكن نبيا، وإنما أنكر نبوته بعض المتأخرين المعاصرين .

مسنهم الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود إذ قال: (إن القرآن لا يثبت لآدم نبوة ولا رسالة، وما كان ربك نسيا، وإنما هو أبو البشر، يذنب فيتوب...إن القائلين بنبوة آدم ليسس عندهم دليل سوى محض الظن والتخمين، ... إن الناس من لدن خلق آدم وهم يولدون على الفطرة التي هي معرفة الخير والشر وعبته، فيلهمون فعل ما ينفعهم، واحتناب ما يضرهم، وقد يذنبون فيتوبون وقد لا يتوبون، كما في حادثة ابني آدم حين قتل أحدهما أحاه ولم يهتد إلى كيفية دفنه، حتى دله غراب يبحث في الأرض، ليريه كيف يواري سوأة أخيه، وكان هذا أول قتيل دفن في الأرض،ولهذا ورد ((ما قتل قتيل ظلما إلا كان على ابسن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل )) (۱)، كما يوجد في زماننا أمم مسن الناس لم تبلغهم الدعوة، ولا الشريعة، فيعيشون متعاشرين متعاملين، ويوصفون بألهم لم تبسلغهم الدعوة، كحالة زمان الفترة ، والله سبحانه بحكمته وعدله لا يعذب أمة حتى يبعث إليها رسولا فيعصون أمره ) أهـ باختصار من غير تصرف في الألفاظ (۲).

<sup>(&#</sup>x27;) إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود عليه ، ولفظه : (( لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنسه كان أول من سن القتل )) ، أخرجه خ ( الأنبياء، ب : خلق آدم وذريته ١٢١٣/٣ ح: ٣١٥٧)؛ وم ( القسامة والمحاربين ... ب : بيان إثم من سن القتل ١٣٠٣/٣ ح : ١٦٧٧ ) .

<sup>( )</sup> الإيمان بالأنبياء بحملتهم وضعف حديث أبي ذر في عددهم (ص: ١١-١١).

<sup>(</sup>٣) انظر : تفسير الفرآن الحكيم ( ٦٠٧/٧ - ٦٠٨ ) وانظر : ما ذكره عنه الأخ تامر محمد محمود التولي في رسالته بعنوان : منهج الشيخ رشيد رضا في العقيدة ( ص : ٦٤٨ – ٦٥٠ ) .

ولكن هذا رأي باطل وقول فاسد، وبيان ذلك بما يلى :

أولا: إن آدم على لا شك أنه نبي قد استنبط ذلك العلماء من آيات كثيرة من القرآن الكريم، وقد جاءت أحاديث رسول الله على صريحة في ذلك فنصت أن آدم على كان نبيا. ولذلك اتفق السلف على نبوته من غير خلاف بينهم، وإنما الخلاف في رسالته، مع أن الجسم الغفير من السلف والخلف يرون أنه كان رسولا وهو الراجح كما سبق ذكره قريبا مقرونا بالأدلة والبراهين (۱)، فإنكار نبوة آدم على قول باطل مخالف لأدلة القرآن وصريح السنة النبوية وإجماع الأمة من السلف والخلف.

ثانيا : دعوى أن الناس من لدن آدم الله إلى عهد نوح الله كلهم كانوا من غير نبوة ولا رسالة ولا دعوة، فهذه دعوى باطلة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ( ولقد بعثنا في كل أمةرسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت) (٢) وقال تعالى : ( ولكل أمةرسول ) (٣) وقال تعالى : ( ولكل أمةرسول ) (٣) وقال تعالى : ( ولكل أمةرسول ) (١) .

والفترة التي كانت بين آدم ونوح ﷺ وهي عشرة قرون فعن أبي أمامة ﷺ أن رجلا قال يا رسول الله ! أنبي كان آدم ؟ قال : " نعم مكلم " قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : " عشرة قرون " (°) .

وعن ابن عباس — رضي الله عنهما – قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق (٦).

فالآيــات القــرآنية تدل على أن الله سبحانه وتعالى أرسل في كل أمة رسولا منهم، والحديثان يدلان على أن الفترة التي كانت بين آدم ونوح عليهما السلام هي عشرة قرون فدعــوى أن الناس منذ خلق آدم إلى عهد نوح – وهي عشرة قرون – كانوا على الفطرة

<sup>(</sup>١) انظر: (ص:٥١٥-٧٢١).

<sup>(</sup>١) النحل الآية : ٣٦

<sup>(</sup>٢) يونس الآية : ٢٧

<sup>(</sup>¹) فاطر الآية : ٢٤

<sup>(°)</sup> حديث صحيح، وقد سبق تخريجه مع ذكر أقوال أهل العلم في تصحيحه في (ص: ١٤٦-١٤٦).

<sup>(&#</sup>x27;) صحيح إلى ابن عباس – رضي الله عنهما – وقد سبق تخريجه ( ص : ٧١٩ ) .

مــن غــير نبوة ولا رسالة ولا دعوة مخالف لقول الله تعالى بأنه أرسل في كل أمة رسولا ومخالف لقول الرسول في بأن آدم الله كان نبيا مكلما .

ثالث : فسر الشيخ عبد الله آل محمود الفطرة بمعرفة الخير ومحبته، ومعرفة الشر واحتنابه، وهذا تفسير قاصر غير صحيح؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَالله أُخْرِجُكُم مِن بطون أمها تكم لا تعلمون شيئا ﴾ (١) فكيف يصح أن يقال أن الناس يولدون على معرفة الخير والنفع ومحبته ومعرفة الشر والضرر وبغضه والنفور منه . ثم إن معرفة الخير من الشر وتمييز الضار من النافع لا فرق في ذلك بين الإنسان والحيوان فإن الحيوان البهيم من الإبل والبقر وغيرها يميز بين ما يضره وبين ما ينفعه فإنه إذا قدم له الشعير أو البر أو العشب أكله، وإذا قدم له التراب لا يأكله بل معنى الفطرة أن الناس يولدون على الإسلام والتوحيد والعبودية لله حل وعلا (١٠).

رابعا: ذكر الشيخ عبد الله آل محمود أن ابن آدم الذي قتل أخاه عليه كفل من دم كل قتيل مظلوم؛ لأنه أول من سن القتل واستدل له بحديث رسول الله ها، وهذا حق وصواب، ولكن الشيخ نساقض قوله من حيث لم يشعر، فأبطل أوله بآخره، إذ لو كان الناس منذ خلق آدم هي إلى عهد نوح هي من غير رسالة، ولا نبوة، ولا دعوة، فكيف يحمل ابن آدم القاتل كفلا من دم كل مقتول مظلوم ؟ والأمر كما قال الشيخ نفسه: (والله سبحانه، بحكمته وعدله، لا يعذب أمة حتى يبعث إليها رسولا فيعصون أمره، قال تعالى: ﴿ وماكامعذين حتى بعث رسولا ﴾ (٢٠) فلا يمكن أن يحمل ابسن آدم القاتل كفلا من دم كل قتيل مظلوم من غير بيان ولا إنذار، ومن غير أن توجه إليه دعوة، ومن غير أن يرسل إليه رسول من الله؛ لأن ذلك يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى، فإنكار النبوة منذ خلق آدم إلى عهد نوح يلزم منه نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من أبطل الباطل.

من أنكر نبوة آدم الطِّيِّينَ ثم رجع عن ذلك .

● ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار أن رجلا أنكر أن يكون آدم ﷺ نبيا فرفعت عليه

<sup>(</sup>١) النحل الآية : ٨٨

<sup>(</sup>۲) انظر : ( ص : ۸۱۲–۸۱۲ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) الإسراء الآية: ١٥

<sup>(</sup> الإيمان بالأنبياء بجملتهم وضعف حديث أبي ذر في عددهم ( ص : ١١ ) .

الدعوى في المحكمة الشرعية وصدر الحكم عليه بالتفريق بينه وبين زوجته لردته بذلك الإنكار ثم ذكر أن الرجل قال بعد ذلك في محكمة الاسكندرية: " إنه لم ير لفظا في القرآن يذكر آدم الله وأنه يعتقد نبوته"، فصدر حكمها بإلغاء الحكم الأول وأعيدت إليه زوجته (١).

• وكذلك أخبري شيخي وأستاذي الشيخ عبد الجيد بن صاحب زاد - حفظه الله -: أن جماعــة من القرآنيين - الذين ينكرون السنة النبوية ويدعون إلى الاكتفاء بما في القرآن وحده - في جمهورية نيبال كانت لهم دعوة ونشاط فحرت بينهم وبين أهل السنة والجماعة مسائل ومنها إنكارهم لنبوة آدم هي بحجة أن القرآن الكريم لم يذكر آدم بالنبوة، وبأن الناس كانوا على الفطرة السليمة فكانوا على التوحيد فلما حدث فيهم الشرك بعث الله أنبياء ورسله وأما قبل حدوث الشرك فلم تكن هناك حاجة إلى الأنبياء والرسل؛ فإن المريض هو الذي يحتاج إلى الدواء وأما الصحيح فلا حاجة له إلى ذلك .

فبين لهم الوفد السني أن القرآن لا يمكن العمل به إلا بالعمل بالأحاديث النبوية، وذُكروا لهم الأمثلة على ذلك ، وبينوا أن التمسك بالأحاديث النبوية هو من التمسك بالقرآن الكريم، لأن الله تعالى أمر نبيه أن يشرح كتابه وأمر المؤمنين أن يتمسكوا بهديه وسننه وذكروا الأدلة على ذلك .

ثم بيسنوا لهسم أن الله سبحانه وتعالى جعل آدم نبيا وأرسله إلى بنيه يربيهم ويرعاهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى حتى تبقى فطرقم التي فطروا عليها صافية نقية غير مدنسة بالأوهام والشرك، هذا من عظيم فضل الله وإنعامه ورحمته على عباده .

و يمكن توضحيه بمثال، فنحن نرى أن الطفل عند الولادة يكون سليما، ولا يكون به شيء من المرض، ولكن مع ذلك يعطى أنواعا من الأدوية والتطعيمات منذ الولادة إلى أعرام من وقت لوقت بعد كل فترة معينة، وأيضا كثيرا ما نرى الناس مع صحة أبداهم

<sup>(</sup>١) انظر: قصص الأنبياء (ص: ١٠).

وسلامة أحسامهم يأخذون التطعيمات الوقائية قبل حلول الأمراض والأسقام المتوقع حدوثها، في أوقات مختلفة ومواسم متعددة، وما ذلك إلا من باب العناية البالغة والتحفظ الكامل والاحتياط التام والوقاية المسبقة من تلك الأمراض الخطيرة التي يخشى منها.

فسالله سبحانه وتعالى جعل أبا البشر آدم الله نبيا وأرسله إلى بنيه حتى تبقى فطرتهم سليمة، عابدة لله وحده، ولا يتسرب إليها مرض الأوهام والخرافات والكفر والشرك . ثم لم يزل يرسل أنبياءه ورسله من حين إلى حين حتى ختمت النبوة الإلهية والرسالة السماوية بنبوة محمد الله ورسالته الخالدة الباقية إلى يوم القيامة .

فكانت نتيجة المناظرة أن تاب كثير من القرآنيين وعادوا إلى التمسك بالسنة والعمل هما وأعمل رئيسهم توبته في المسجد أمام الناس وكتب كتابة خطية اعترف فيها أن ما ذكره أهل السنة هو الفهم الصحيح للقرآن الموافق للحق وأنه لم يكن على فهم صحيح للقرآن الكريم، وترك دعوته ونشاطه السابق، وأصبح من المتمسكين بالسنة النبوية، العاملين بها، والداعين لها، ولله الحمد والمنة على ذلك .

# المبحث الثاني: عصمة آدم الطَّيِّكُمْ . وفيه أربعة مطالب.

## المطلب الأول: تعريف العصمة.

## أولا: تعريف العصمة في اللغة:

{ عصم } العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة . يقال : عصمته عن الطعام؛ أي منعته عن تناوله، وعصمته عن الكذب؛ أي : منعته منه (١).

ومنه قوله تعالى حكاية عن ابن نوح : ﴿ قالسآوي إلى جبل يعصمني من الماء ﴾ (٢)؛ أي : يمنعني من الغرق، وكذلك منه قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز في أمر يوسف الطَّيْكُالِمُ لما راودتــه عن نفسه : ﴿ وَلَقَد رَاوِدتُه عَنْ نَفْسِه فَاسْتَعْصُم ﴾ (٣)؛ أي : تأبي عليها وامتنع امتناعا شديدا و لم يجبها إلى ما طلبت ولازم العفة.

ومـنه ما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله على قال : أمرت أن أقــاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله (٤).

## ثانيا: تعريف العصمة في الاصطلاح:

قد اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف هذه العصمة اختلافا واسعا (٥)، وأنا أكتفي

<sup>(</sup>١) تمذيب اللغة ( ٥٤/٢ )؛ ومعجم مقاييس اللغة ( ٢٣٦-٣٣١) .

<sup>(</sup>٢) هود الآية : ٣٤

<sup>(</sup>٣) يوسف الآية : ٣٢

<sup>(</sup>٤) أحسر حه خ ( الإيمسان، ب: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةُ وَالَّوَا الزَّكَاةُ فَحَلُوا سبيلهم ﴾ [ التوبة: ٥] ١٧/١ ح: ٢٥) واللفظ له؛ و م ( الإيمان، ب : الأمر بقتال حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ... ١/٣٥ ح : ٢٢). 

خــالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله تعريفاتهم نقلا من كتبهم، وبين ما حملهم على هذا التعريف من أصول مذهبهم الفاســــدة، وناقشهم مناقشة هادئة ورد على تعريفاتهم ردا علميا فيحسن الرجوع لمن أراد التوسع في المسألة إلى كتابه : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة ( ص : ٣٨٨-٣٩٣ ) .

بذكر خلاصة قول أهل السنة والجماعة في المسألة (١)، فالعصمة هي حفظ الله لأنبيائه ورسله عن كل ما يقدح في نبوهم ورسالتهم مع بقاء قدرهم واختيارهم - سواء كان القادح حسيا (١) أو معنويا وسواء كان متعلقا بما قبل النبوة أو بعدها فهم معصومون عن كل ما يقدح في نبوهم ورسالتهم على الإطلاق وقد تكون أحسنها وأوجزها عبارة ما يؤخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو عصمة الله لهم عن (كل ما يقدح في نبوهم، وتبليغهم عن الله ) (١)، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) انظر: تعريفات للعصمة في: مفردات ألفاظ القرآن للراغب (ص: ٥٧٠)؛ وفتح الباري ( ١/١١) ٥٠٥ وفتح الباري ( ١/١١) و ١٠٥ )؛ ونسيم الرياض للشهاب الخفاجي ( ٣٩/٤)؛ وتاريخ الأنبياء للد محمد الطيب النجار (ص: ٣١) وعصمة الأنبياء للحديدي (ص: ٣٣)؛ ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ...للد كتور خالد عبد اللطيف (ص: ٣٩٣–٣٩٣)؛ ومناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور الترابي للشيخ الأمين الجاج محمد أحمد (ص: ٣٦)؛ والنبوة والأنبياء للصابوني (ص: ٥٤) وهذه التعريفات مختلفة في عباراتها وبعضها تزداد عن بعضها في البيان والإيضاح لبعض الجوانب ولكنها متقاربة في المعين العام .

<sup>(</sup>٢) انظر تحقيقا نفيسا حول عصمة الأنبياء عن النقائص والآفات الجسدية في : شرح النووي لصحيح مسلم ( ١٢٧/١٥ )؛ والمفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم (١٨٩/٦-١٩٠ )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي (ص: ١٢٥-١٣١).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ( ٤٧٢/١ ) .

# المطلب الثاني: وقت العصمة ومم تكون.

إن الأنبياء والرسل الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لحمل رسالته وجعلهم سفراء بين خلقه لهم عصمة خاصة من الله سبحانه وتعالى، ولكن ما الأمور التي يحفظون ويعصمون منها؟ ومتى تكون لهم العصمة قبل النبوة أم بعدها؟ فقد اختلفت الأقوال في ذلك كله اختلافا كثيرا، ويمكن بيان ذلك من خلال محورين وهما:

# المحور الأول: الكلام عن عصمة الأنبياء قبل النبوة:

لقد اختلفت الأقوال حول عصمة الأنبياء قبل النبوة اختلافا كثيرا، وفيما يلي ذكرها، وبيان الراجح منها، والله الموفق .

القسول الأول: ذهب الشيعة (1) إلى عصمة الأنبياء وأثمتهم من الذنوب مطلقا من الولادة إلى الوفاة. قال المحلسي (٢): (أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأثمة من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا، قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادقم إلى أن يلقوا الله عز وجل ....) (٣).

ونقل إبراهميم الموسوي الزنجاني عن الصدوق أنه قال: (اعتقادنا فيهم ألهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان) (1).

وهذا القول باطل من وجوه كثيرة، وفيما يلي ذكر بعضها :

١ – إن الله ســـبحانه وتعــــالى أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله عن صدور بعض المعاصي من بعض الأنبياء بعد النبوة، وأنحم تابوا إلى الله تعالى واستغفروا منه سبحانه على مـــا صدر منهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد غفر لهم وعفا عنهم، فإذا علم باليقين صدور

<sup>(</sup>١) الشيعة: اسم أطلق أولا على معنى المناصرة والمتابعة ثم تميز به من فضل إمامة على بن أبي طالب على خلافة عثمان بن عفسان، ومن بعده من الأثمة، مع تفضيلهم إمامة أبي بكر وعمر رضى الله عنهم جميعا، ثم تطور مفهوم التشيع إلى أن أصبح الاعستقاد إمامة على بن أبي طالب فله بالنص والوصية معيار التمييز بين الشيعة وغيرهم من فرق الإسلام مع القول بعصمة الأثمسة وغسير ذلك من العقائد الباطلة. انظر: الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة (ص: ٣٩-٤٠)؛ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (١٠٨٤/٢).

<sup>(</sup>٢) محمد باقر المجلسي، من كبار علماء الشيعة في إيران، مات عام ١٧٠٠م. انظر : المنجد ( الأعلام ص : ٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار للمولى محمد باقر المجلسي ( ٢٥/ ٣٥٠-٣٥١ ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر (ص: ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٤) عقائد الإمامية الاثني عشرية (ص: ١٥٧) بواسطة كتاب: الرسل والرسالات للأشقر (ص: ١١٤).

بعض المعاصي من بعضهم بعد النبوة، فكيف تصح دعوى عصمتهم من الولادة إلى الوفاة من الذنوب مطلقا، لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ ولا نسيانا ؟!! وإذا كان الأنبياء والرسل لم يسلموا من بعض المعاصي فكيف تصح دعوى عصمة أئمتهم من الذنوب مطلقا ...؟!! ٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَالله أُخْرِجِكُم مِن طِونَ أَمُهاتُكُم لا تعلمون شيئًا ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ الله الذي خلتكم من ضعف ثم جعل من بعدة قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهوالعليم القدير ﴾ (١) فالله سبحانه وتعالى بين أن الإنسان عندما يخرج من بطن أمه يكون ضعيفا، لا يعلم شيئًا يضره أو ينفعه، فكي في عصح أن يقال إن الأنبياء أو الأئمة معصومون عن السهو والغفلة والنسيان والخطأ والجهل؟ وكيف تصح دعوى من زعم ألهم موصوفون بالتمام والكمال ... من الولادة إلى الوفاة ؟.

٣ — قال تعالى حكاية عن قوم موسى النا ألهم قالوا عنه النا : ﴿ فقالوا هذا إله كم واله موسى فنسي ﴾ (1) وقال تعالى عن موسى وفتاه عليهما السلام : ﴿ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما ﴾ (1) وقال تعالى عن يوسف النا ﴿ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ﴾ (٥).

وعن أبي هريرة على قال رسول الله الله الله الدم مسح ظهره، فسقط من ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: أي رب من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلا منهم، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب! من هذا ؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، فقال: رب كم جعلت عمره ؟ قال: ستين سنة، قال: أي رب! زده من عمري أربعين سنة، فلما قضي عمر آدم جاءه ملك المنوت، فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فححد آدم فححدت ذريته، ونسني آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته (٢٠).

<sup>(&#</sup>x27;) النحل الآية : ٧٨

<sup>(</sup>٢) الروم الآية: ٤٥

<sup>(</sup>٣) طه الآية: ٨٨

<sup>(</sup>٤) الكهف الآية: ٦١

<sup>(</sup>٥) يوسف الآية : ٤٢

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٤٤-١٤٥).

وعـن عبد الله بن مسعود ﴿ قال : صلى بنا رسول الله ﴿ خَمَسَا، فقلنا : يا رسول الله! أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا . قال : إنما أنا بشر مثلكم؛ أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتي السهو (١).

فهذه النصوص من الكتاب والسنة تبين أن الأنبياء يقعون في النسيان والخطأ، وذلك لا يسنقص من شأهُم شيئا؛ فإهُم بشر، والنسيان من لوازم البشرية، ولذلك يخبر سيد ولد آدم عسن نفسه فيقول: إنه بشر، وإنه ينسى، ويقول لأصحابه أن يذكروه إذا نسي، ويسحد سيحدتي السهو، فهل بعد هذا يصح أن يقال إن الأنبياء معصومون من السهو والنسيان؟ وإذا كيان الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان فكيف تصح دعوى عصمة غير الأنبياء من السهو والنسيان من الولادة إلى الوفاة ؟ والنصوص من الكتاب والسنة في هذا المعنى كثيرة.

٤ - إله مسع مبالغتهم في عصمة الأنبياء أثبتوا في حقهم ما يعود عليهم بالنقض والإبطال إذ جوزوا على الأنبياء إظهار الكفر تقية (١)، وهذا لا يقوله مسلم عاقل تجاه الأنبياء إذ لا يبقى على هذا القول الباطل أي ثقة واعتماد بما جاءوا به من الشرائع (١).

و - إله الله من القبائح والنقائص ما لا يتفوه به عاقل، فقد نسبوا إليه سبحانه السبداء (٤) ، فزعموا أنه سبحانه وتعالى يحكم بالشيء ثم يتبين له ما لم يكن يعلمه في نقض حكمه السابق لِمَا ظهر له من خطئه – تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا – فهؤلاء نسبوا الجهل والخطأ إلى الله سبحانه وتعالى ولكن زعموا أن الأئمة والأنبياء مترهون عن الخطأ والسهو والغفلة والنسيان والجهل من الولادة إلى الوفاة!! وبذلك انتقصوا الخالق جل وعلا، ورفعوا المخلوق إلى ما لا يؤيده شرع، ولا يقره عقل سليم (٥).

إن أثمـــتهم كانوا يتعلمون العلم كغيرهم من الناس، فلو كان أثمتهم موصوفين بالـــتمام والكمال من الولادة إلى الوفاة لم تكن بمم حاجة للتعلم كغيرهم من الناس، وستأتي

<sup>(</sup>١) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٢) ذكــره عــنهم الــرازي في (عصمة الأنبياء ص: ٢٦)؛ وفي ( المحصول في علم أصول الفقه ٢٢٦/٣)؛ والتفتازاني في ( شرح العقائد النسفية ص: ٢١٦) وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) انظر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (ص: ٤٤١-٤٤١).

 <sup>(</sup>٤) انظــر جملة كبيرة من أقوالهم في نسبة البداء إلى الله تعالى، ذكرها عنهم الدكتور عبدالرزاق ألارو في كتابه:
 موقف الأثمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم ( ص : ٦٥-٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : منهاج السنة النبوية ( ٣٩٤/٢–٣٩٠ ) .

وحوه أحرى تدل على بطلان هذا القول في المطلب القادم إن شاء الله تعالى (١).

القول الثاني: الأنبياء والرسل يجوز عليهم الكفر والشرك بعد النبوة، ولازم هذا القول أنه يجوز عليهم الكفر والشرك وما إلى ذلك من المعاصي والقبائح قبل النبوة من باب أولى. هذا القسول ذهب إليه اليهود والنصارى والشيعة حند التقية – وبعض الخوارج (٢)، وهو من أبطل الأقوال وأفسدها في المسألة، وسيأتي بيان بطلانه إن شاء الله (٣).

القول الثالث: لا يمتنع بعثة من كان كافرا أو مصيبا للكبائر قبل بعثته. هذا القول عزاه أبو بكر بن الطيب الباقلاني - في موضع - إلى كثير من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم (1).

وقرره الباقلاني بأن الإمام يمكن أن يكون مقترفا لأنواع المنكرات والمعاصي حتى الكفر والشرك قبل توليه الإمامة ثم يتوب منها ويتولى الإمامة وينهى الناس عن ارتكاب تلك المعاصي التي كان يفعلها الإمام قبل تولي الإمامة، فكذلك يمكن أن يصدر الكفر والشرك وغيرهما من المعاصي والقبائح من الأنبياء قبل نبوقهم ثم يقلعوا عنها ويختارهم الله للنبوة (°).

ولكن هذا القول غير صحيح، وذلك لما يلي :

ان هذا القول مبناه على فرض عقلي، وليس مع القائلين به أدلة سمعية صحيحة صريحة أو نمساذج حقيقيـــة واقعية تدل على ما ذهبوا إليه، ولذلك لم يقولوا بوقوعه على سبيل التحقيق والجزم واليقين، بأن فلانا وفلانا من الأنبياء والرسل كانوا كافرين مشركين ثم اختارهم الله لنبوته ورسالته.

قسال الشهاب الخفاجي: (اختلف في جوازه عقلا، فعلى من منعه لا يبقى شيء، وعسند من جوزه قبل البعثة كالباقلاني لم يقل بوقوعه كذلك، فالكل متفقون على أن الله لم يسبعث فاسسقا، ولا معروفا بالظلم والفجور وعدم الإنصاف، ولم يبعث إلا نقيا ذكيا

<sup>(</sup>١) انظر : (ص : ٥٥٥-٧٦٠ ).

<sup>(</sup>٢) الخسوارج: اسسم يطلق على تلك الطائفة ذات الانجاه السياسي والآراء الخاصة، والتي خرجت عن حيش أمير المؤمنين عسلي بن أبي طالب ظي والتحموا معه في معركة النهروان. قال الشهرستاني في (الملل والنحل ص: ١١٤): (كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو غيرهم من التابعين لهم بإحسان) وقد انقسمت الخوارج إلى عدة فرق منها الأزارقة والإباضية والفضيلية وغيرها. انظر: الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة (ص: ٥٢)؛ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (٢) الفوائد المحتمعة في بيان الفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (١١٧/٠١-١٠٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : (ص: ٧٤٩-٧٤٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ( ١٨٦/١ ) ١٠

<sup>(</sup>٥) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : المرجع السابق ( ١٩١٠١٠) .

محبوبا للقلوب، مهيبا في عيونهم، له وقع عند كل أحد ) (١).

قال محب الله بن عبد الشكور البهاري: ( الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا ذنب مطلقا، خلافا للشيعة، وللمعتزلة إلا في الصغائر، وأما الواقع المتوارث أنه لم يبعث نبي قط أشرك بالله تعالى طرفة عين، ولا من نشأ فحَّاشاً سفيها ) (٢).

٢ - إن القول ببعثة من كان كافرا خلاف لما حكاه بعض أهل العلم من الإجماع على عصمة الأنبياء من الكفر والشرك قبل النبوة وبعدها، وممن حكى الإجماع على ذلك الرازي فقال في تفسير قولم تعالى مخاطبا للنبي على : ﴿ ماكت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ (٢) : ( احتلف العلماء في هذه الآية مسع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحي على الكفر ) (٤). وقال سعد الدين التفتازاني: ( ألهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع ) (٥). وقال السيوطي : ( الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماع) (١). وقال صديق حسن خان القنوجي : ( الإجماع منعقد على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها ) (١). وقال الدكتور محمد أبو النور الحديث : ( وقوع الكفر من الأنبياء ممتنع باتفاق قبل النبوة وبعدها ، ولم يحدث أن الله تعالى بعث المحديث : ( وقوع الكفر من الكفر والشرك قبل إنبائهم إلا ما يذكر من مذهب الخوارج ) (١).

٣ - أن الأنبياء والرسل الذين اختارهم الله لرسالته لهم عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى حتى قبل نبوتهم ورسالتهم وستأتي الأدلة على ذلك (١٠).

<sup>(</sup>١) نسيم الرياض ( ١٤٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم التبوت ( ٦٧/٢ )، والبهاري هو محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي الحنفي، فقيه أصولي منطقى، لقب بـــ " فاضل خان" توفي سنة ١١٩هـ . انظر : معجم المؤلفين ( ١٧٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الشورى الآية : ٥٢

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ( ١٩٠/٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح العقائد النسفية (ص: ٢١٥) .

<sup>(</sup>٦) الإتقان في علوم القرآن ( ٢٤٠/١ ) .

<sup>(</sup>٧) أبحد العلوم ( ٢/٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>٨) عصمة الأنبياء (ص: ٦٦) .

<sup>(</sup>٩) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (ص: ٤٣٧ ) .

<sup>(</sup>۱۰) انظر : (ص : ۲۲۹–۷۶۳ ) .

القول الرابع: التفصيل وهو أن أنبياء بني إسرائيل لم يكن فيهم كفر ولا شرك (١)، والنبي لم يكن كافرا ولا مشركا قط بل كان بعيدا عن جميع الفواحش والمنكرات الموجودة في قومه صغيرها و كبيرها، ولكن لا يلزم من اجتناب النبي منكرات قومه كلها أن يكون جميع الأنبياء كذلك؛ لأن الأنبياء متفاضلون في الدرجات (٢)، فلا يبعد عن بعض الأنبياء أن يكونوا قبل النبوة على دين أقوامهم من الكفر والشرك (٢). وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية .

واستدل لما ذهب إليه بما ذكره الله عن شعيب ولوط فقال تعالى عن شعيب وقومه: ﴿ قال الملاً الذين استكبروا من قومه لتخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كناكارهين \* قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ﴾ (٤) وقال تعالى عن لوط القيلا: ﴿ فآمن له لوط ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ﴾ (١) .

وهـــذا القول شبيه بالقول السابق في جواز بعثة من كان مشركا وكافرا قبل النبوة، فمــا ذكرت من الملاحظات على القول السابق تنطبق على هذا القول أيضا، وأما الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام فليست صريحة في الدلالة على أن شعيبا ولوطا أو غيرهما من الرسل كانوا على الكفر والشرك قبل النبوة، وبيان ذلك بما يلى :

أولا: دعوى أن شعيبا التَّلِيَّة كان على دين قومه من الكفر والشرك فهذا يحتاج إلى دليــــل صريح والآية ليست صريحة في الدلالة على أن شعيبا التَّلِيَّة كان على دين قومه من الشرك والكفر بل الآية تحتمل عدة معان:

١- منها أنه يمكن أن يكون معنى الآية أن شعيبا الطِّيِّيِّ نشأ بين قومه، ولم يظهر لهم

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ( ١٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ١/ ٢٣٠- ٢٣١ و ٢٣١ )؛ وبحموع الفتاوي ( ٢١/١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظــر : تفسير آيات أشكلت ... ( ١٩٢/١٠)؛ وبحموع الفتاوى ( ٢٩/١٥)، وانظر أيضا : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ( ص : ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الأعراف الآيتان : ٨٨-٨٨

<sup>(</sup>٥) العنكبوت الآية : ٢٦

<sup>(</sup>٦) إبراهيم الآية: ١٣

المخالفة قبل بعثته، فظن الكفار أنه كان على ملتهم، فطلبوا منه العودة إلى دينهم وهو في حقيقة الأمر لم يكن على دينهم من قبل (١).

٢ - ويمكن أن يكون معنى العودة هنا العودة إلى ما كان عليه قبل الرسالة من عدم التعرض لدينهم بالطعن، ومن التوقف والسكوت عن عيبهم وعيب دينهم و آلهتهم (٢).

٣ - ويحستمل أن الكفار خاطبوا بهذا الخطاب وطالبوا العودة إلى ملتهم من الذين آمنوا برسول الله شعيب التي و تركوا دين قومهم، وليس المقصود به شعيبا التي نفسه، ولك نهم ذكروه في الخطاب إما تغليبا للأتباع عليه وإما لأنه هو الذي دعا الناس فترك الذين آمنوا له دين قومهم، لا أنه التي كان على دينهم من الكفر والشرك (١).

٤- يحتمل أن العود في جانب شعيب التكليلا أو غيره من الرسل ليس بمعنى الرجوع إلى الكفر المقتضي اتصافهم به أولا، بل بمعنى الصيرورة وهي وجود شيء بعد أن لم يكن (٤)، وهذا كثير في كلام العرب، ومنه ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري على عن النبي أن أنه قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، يقول الله : من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتُحِشُوا وعادوا حُمَماً، فيلقون في هر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ... الحديث (٥).

قال النووي : ( معنى " عادوا " صاروا، وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة كان عليه قبل ذلك، بل معناه صار) (١).

ف إذا كانت العودة لا تستلزم وجود حالة سابقة بل قد تكون بمعنى الصيرورة، فلا يلزم أن

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير الكبير ( ١٠٠-٩٩/١٩ )؛ وعصمة الأنبياء للدكتور محمد الحديدي (ص: ٢٦-٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المحرر الوجيز ( ١١٢/٧ و ٧١/١٠)؛ والتفسير الكبير ( ١٠٠/١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابقين نفساهما؛ ومعالم التتريل ( ١٨١/٢ )؛ والكشاف ( ٤٧٤/٢–٤٧٥ و ٣٦٨/٣) ؛ وزاد المسير ( ٣٠٠/٣ )؛ والتسهيل لعوم التتريل ( ٣٠٩/١ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٢٣٣/٢ )؛ وفتح القدير (٢٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر : معاني القرآن وإعرابه (٢/٥٥٥-٣٥٧)؛ والمحرر الوجيز (١١١/٧)؛ والبيان في غريب إعراب القرآن (٣٦٨/٣)؛ ومعالم التتريل (١١١/٢)؛ والكشاف (٣٦٨/٣)؛ وزاد المسير (٣٦٨/٣)؛ وعصمة الأنبياء للرازي (ص: ٨٥-٨٨)؛ والتفسير الكبير ( ١٠٠/١)؛ والتسهيل لعلوم التتريل ( ٣٠٩/١)؛ والجواهر الحسان في تفسير القرآن (٣٠٥/٥-٥٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه خ ( الرقاق، ب : صفة الجنة والنار ٥/ ٢٤٠٠ ح : ٦١٩٢ )، واللفظ له؛ و م ( الإيمان، ب : معرفة طريق الرؤية ١٧٠١-١٧٠٠ ح : ١٨٣ ) في حديث طويل .

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على صحيح مسلم ( ٣٢/٣ ) .

يكون شعيب الله على الكفر والشرك، بل يمكن أن تكون العودة التي طالب بما الكفار من شعيب الله ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

○ - قال الله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملنا فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ﴾ (١) فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية بصيغة عامة أن الكفار طلبوا من المرسلين العودة إلى ملتهم، وشيخ الإسلام يرى أن هناك أنبياء ورسل لم يكن فيهم شرك ولا كفر، وألهم لم يكونوا على ملة الكفر والشرك قبل النبوة، فالإخبار بمطالبة العسودة بصيغة عامة مع عدم كون بعض الرسل على الكفر والشرك يؤكد أن معى العود همنا ليس هو العود إلى ما كان حاصلا من قبل، بل هو بمعنى المصير إليه ابتداء وإلا لزم كوفم جميعا على الكفر والشرك وشيخ الإسلام لا يقول به (٢).

الحاصل: العرود في الآية لا يلزم منه أن شعيبا التَّكِيلُ كان قبل النبوة على الكفر والشرك، وأنه طلب منه بعد النبوة أن يعود إلى الكفر والشرك كما كان من قبل، بل يمكن حمل العود هنا على معنى السكوت وعدم التعرض بالطعن والعيب لما كان عليه الكفار أو أن المطاب بالعودة هم الأتباع دون الرسول أو أن العودة بمعنى الصيرورة؛ أي طلب منه المشركون أن يصير إلى كفرهم وشركهم، لا أنه كان عليه من قبل، والله أعلم بالصواب.

ثانيا: قوله تعالى: ﴿ فَآمَنِ له لُوطٍ ﴾ فهذه الآية لا تدل دلالة صريحة على أن لوطا التَيْنِيلاً كان متصفا بنقيض الإيمان وهو الكفر والشرك؛ بل تدل على أنه آمن بنبوة إبراهيم التَيْنِيلاً وبما جاء به، وذلك لا يقتضي أن لوطا التَيْنِيلاً كان قبل ذلك غير موحد، بل كان مصدقا بالبعض وهو التوحيد، وخالي الذهن عن البعض الآخر وهو نبوة إبراهيم التَيْنِيلاً، ثم صار مصدقا بالجميع (٣).

قـــال الخازن في تفسيره قوله تعالى : ﴿ فَآمَن له لموط ﴾ : (أي : صدق برسالته لما رأى معجـــزاته، وهو أول من صدق إبراهيم الطّيِّيلاً وأما في أصل التوحيد، فإنه كان مؤمنا؛ لأن الأنبياء لا يتصور فيهم الكفر ﴾ (\*)

<sup>(</sup>١) إبراهيم الآية : ١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ( ص : ٤٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي (ص: ٦٨-٦٩) ؛ ومسائل أصول الدين للبحوثة في علم أصول الفقه (ص: ٤٤٢-٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) لباب التأويل في معاني التتزيل ( ٤٧/٥ ) .

• وقوله تعالى عن لوط التَّكِينُ : ﴿ فا مَن له لوط ﴾ قريب من قوله تعالى مخاطبا لنبينا محمد هما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ (١) فالله سبحانه و تعالى أخبر في هذه الآية عن النبي هم بأنه لم يكن يدري : ما الإيمان ؟ فإن كان هو لم يكن يدري ما الإيمان فهل كان على نقيض الإيمان من الكفر والشرك ؟ لا، بل شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وغيره من العلماء يرون - وهو الحق الذي لا ريب فيه - أن النبي هم يكن على نقيض الإيمان من الكفر والشرك قط، وهو السندي تدل عليه الأدلة (١) ولكن معنى الآية كما فسرها أهل العلم بأن النبي هم لم يكن يدري تفاصيل الإيمان قبل النبوة ثم علمها لما أكرمه الله تعالى بالنبوة (١)، فكذلك يمكن أن يقال أن لوطا الله لم يكن كافرا مشركا بالله تعالى بل كان مؤمنا بالله وموحدا له سبحانه من حيث الجملة، لكنه لما آمن بنبي الله إبراهيم المه زادت تفاصيل إيمانه والله أعلم بالصواب .

القول الخامس: لا يجوز على الأنبياء الكبيرة، لا قبل النبوة ولا بعدها، لكونه منفرا عن طاعتهم والقبول منهم. قاله القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (٥)، وعزاه القاضي أبو بكر ابن الطيب - في موضع - إلى المعتزلة (١).

ولكن الأمر ليس على إطلاقه فليس كل كبيرة موجبة للنفرة؛ بل قد يكون الفعل من الكـبائر، ومع ذلك لا يكون منفرا للنفوس؛ فإن العرب وغيرهم لا ينفرون عمن صدرت على الأفعل الدالة على علو الهمة وشهامة النفس والجرأة والشجاعة والبسالة والنجدة والغلبة والاستيلاء وإن كانت فيها مظالم على الآخرين بل قد يعدونه من الشرف ويمدحونه ويرغبون في فاعله، وهذا له نماذج كثيرة في أفعال الملوك ومدح الشعراء وغيرهم لهم، فليس كل معصية منفرة، نعم تنفر النفوس عمن يرتكب خسائس الأمور، ويتعاطى ما

<sup>(</sup>١) الشورى الآية : ٥٢

<sup>(</sup>٢) تفسير آيات أشكلت ... (٢٠٢/١) ، ٢٠٠٩٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر بعض الأدلة على ذلك في المصدر السابق ( ٢١١/١ - ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر : معالم التتريل ( ١٣٢/٤ )؛ وزاد المسير ( ٢٩٨/٧ )؛ والتسهيل لعلوم التتريل ( ٣٠٧/٢ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ١٢٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح الأصول الخمسة (ص: ٥٧٢-٥٧٥).

<sup>(</sup>٦) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ( ١٨٠/١ ) .

يتعاطاه سفلة الناس وسفهاؤهم وهذا قد صان الله الرسل قبل البعثة وبعدها (١).

القسول السادس: الأنبياء كلهم معصومون قبل النبوة من الكفر والشرك ومن جميع الرزائل والقبائح والخسائس التي يمكن أن يعابوا بها بعد النبوة كالزنا واللياطة وغيرها. هذا القول ذهب إليه العلامة ابن حزم (٢).

وهو الذي أراه راجحا على غيره من الأقوال وذلك لما يلي :

أولا: المتأمل في أحوال الأنبياء والرسل يرى ألهم قبل نبوتهم على حالتين (٣):

الأولى: أن يكون النبي قبل نبوته غير مكلف بشرع ما، فالعصمة في حقه غير ذات موضوع، لأن المعاصي والمخالفات بعد ورود الشرع والتكليف به، والمفروض أنه لم يكلف، فلا مجال لبحث العصمة أو عدمها، لأن الذمة خالية من التكليف (أ).

ولكن في هذه الحالة يمكن أن تقسم الذنوب والمعاصي إلى قسمين : قسم يدرك العقل السليم بأنه ذنب فينفر صاحبه من ارتكابه، كالزنا واللياطة والسرقة والحيانة والكذب والقتل عمدا ونحو ذلك، فمثل هذه المعاصي يستبعد وقوعها من الأنبياء قبل النبوة لرحاحة عقولهم وسلامة فطرتهم.

والقسم الآخر الذي يتوقف معرفته أنه ذنب على مجيء الشرع، كالتعامل بالربا مثلا فهذا النوع لا يستبعد العقل وقوعه، إذ لا تشريع قبل البعثة يمنع من ذلك (°).

الثانية : أن يكون النبي قبل نبوته تابعا لشرع رسول سابق، متعبدا به، كما كان لوط التَلْكِيْرُمْ تابعا

- قبل نبوته - لعمه إبراهيم الشَّلِيَّةُ ، وكأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى قبل أن يوحى إليهم بالنبوة . فالنبي في هذه الحالة يستبعد منه أن يعصى الله ربه، ويترك الالتزام بذلك الشرع المتعبد به (١).

وسيرة الأنبياء التي أثرت عنهم قبل نبواتهم تشهد بذلك، فلم يؤثر عن أحد منهم ما يدل على عدم التزامه بشرع الرسول السابق إن كان تابعا له، كما لم يؤثر عن أحد منهم إتيان ما يدرك العقل السليم قبحه وذنبه أو ما يخل بمروءته ويشينها .

<sup>(</sup>١)انظر : حاشية الصنعاني على هداية العقول ( ١/٩٥٦ ) بواسطة مسائل أصول الدين ...( ص : ٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٢٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدر السابق (٢٤/٤)؛ والعقيدة الإسلامية وأسسها (ص: ٣٨٥-٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر : العقيدة الإسلامية وأسسها ( ص : ٣٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي (ص : ١١٨-١١٩).

<sup>(</sup>٦) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٢٥/٤ ) .

ثانيا: إن الأنبياء والرسل ليسوا كعامة الناس بل أحوالهم تختلف عن غيرهم حتى قبل النبوة ويمكن الإشارة إلى ذلك بما يلي:

1 - أن الأنسبياء والرسل الذين اختارهم الله تعالى لحمل رسالته وجعلهم سفراء بينه وبين عباده هم صفوة البشر، وهو سبحانه قد رباهم تربية خاصة وأنبتهم نباتا حسنا، ورعاهم رعاية كريمة منذ صغرهم. قال تعالى عن إبراهيم الطّيّلا: ﴿ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكا به عالمين ﴾ (١) وقال تعالى عن عيسى وقسال تعالى لموسى الطّيّلا: ﴿ وألقيت عليك محبة مني وتصنع على عيني ﴾ (١) وقال تعالى عن عيسى الطّيّية أنه قال لقومه وهو في حجر أمه: ﴿ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا \* وجعلني مباركا أين ماكنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا \* وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا \* والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ﴾ (١) وقال تعالى عن يجيي هيئ : ﴿ وآتيناه الحكم صبيا \* وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا \* وبرا بوالديه ولم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يعث حيا ﴾ (١).

عن عبد الله بن مسعود علله عن رسول الله الله الله عن عن عبد الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا (°).

أنــس بن مالك ﷺ أن رسول الله ﷺ أتاه جبريل الطِّكِيِّة وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه

<sup>(</sup>١) إبراهيم الآية : ٥١ . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ١٨١/٣ ) : يخبر تعالى عن خليله إبراهيم الطّينيكا أنه آتاه رشده من قبل؛ أي : من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه .

<sup>(</sup>٢) طه الآية : ٣٩

<sup>(</sup>٣) مريم الآيات : ٣٠-٣٣

<sup>(</sup>٤) مريم الآيات : ١٢-١٥

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير ( ٢٢٤/١٠ ح : ١٠٥٤٣ ) . قال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ١٩٣/٧ ) : ( إسناده حيد )، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٤٤٧/٤ ح : ١٨٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) أخــرجه البزار كما في كشف الأستار ( ١٠٩/٣ ح : ٢٣٦٠) . قال الهيثمي في (بحمع الزوائد ٢٠٩/٨) : ( رواه البزار ورجاله ثقات ) .

فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه ... الحديث (١). وعن حابر بن عبد الله وضي الله عنهما أن رسول الله في كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي؛ لو حللت إزارك، فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رُئِيَ بعد ذلك عريانا في (١).

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه أنه في كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها) (١٠).

٢ - ومن هؤلاء الأنبياء من أصابته دعوة صالحة مقبولة عند الله تعالى قبل ولادته فمنهم من كان أبوه نبيا فدعا الوالد النبي لابنه بالصلاح والرضا لله قبل ولادته، والله سنجانه وتعالى أخبر أنه قبل دعاءه وبشره بما طلب، ومنهم من كانت أم أمه صالحة فدعت الله سنجانه وتعالى أن يعيذ ابنتها وذريتها من الشيطان الرحيم، والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه قبل دعاءها، وابن بنتها كان نبيا فلا سبيل للشيطان إليه.

قال تعالى عن إبراهيم التَّكِيَّانَ : ﴿ وقال إني ذاهب إلى ربي سيه دين \* رب هب لي من الصالحين \* فبشرناه بغلام حليم \* فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذ بحك فاظر ماذا ترى قال يأبت افعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من الصابرين \* فلما أسلما وتله للجبين \* ونا ديناه أن يا إبراهيم \* قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي الحسنين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ﴾ (٥).

وعـن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان النبي الله يعوذ الحسن والحسين ويقول : " إن أباكما كان يعوذ كما إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عين لامة " (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه م ( الإيمان، ب : الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات ١٤٧/١ ح : ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه خ ( الصلاة، ب : كراهية التعري في الصلاة وغيرها ١٤٣/١ ح : ٣٥٧ )، واللفظ له؛ و م ( الحيض، ب : الاعتناء بحفظ العورة ٢٦٧/١ ح : ٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ١/٥٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) الصافات الآيات: ٩٩-١٠٢

<sup>(</sup>٥) إبراهيم الآية: ٣٥

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح، أخرجه البخاري، وقد سبق تخريجه في (ص: ٥٨١ ) .

فإبراهيم الطّين كان يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق - عليهما السلام - بكلمات الله التامة من جميع الشياطين، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه من عبادة الأصنام والشرك بالله تعالى، وكان قبل ذلك كله لما ترك قومه المشركين وهاجر في سبيل الله دعا الله رب العالمين أن يهب له من الصالحين فهو لم يطلب الولد طلبا عاما وإنما طلب من الله أن يكون من الصالحين، فاستجاب الله دعاءه وبشره بإسماعيل الطبيخ ووصفه بالحلم الذي يتضمن حسن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جي، وظهر هذا الحلم والصبر في أكمل صورة لما قال صابرا عسبا، طالبا رضا ربه، وبارا بوالده: ﴿ وَالْبِتَافِعُولُما وَمُوسِتَجِدِنَى إِنْ شَاءَ اللهُ مِن الصابرين ﴾ .

وقال تعالى عن زكريا التَّيَّكُمُّ : ﴿ هنالك دعا زكريا ربه قال ربه هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء \* فنادته الملاتكة وهو قائم يصلي في الحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ كهيعص \* ذكر رحمة ربك عبده زكريا \* إذ نادى ربه نداء خفيا \* قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعا تك رب شقيا \* وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا \* يرثني ويرث من الم يعقوب واجعله رب رضيا \* ما زكرا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ﴾ (٢).

فزكريا التَّالِيِّلِمُ دعا ربه أن يهب له ذرية طيبة، وأن يهب له من لدنه وليا يكون وارثا النبوة من آل يعقرب وسندي التَّالِيِّلُمُ ووصفه بصفات عظريمة مرب التصديق برسالة عيسى بن مريم الذي خلق بكلمة خاصة من الله تعالى، كما وصفه بالسيادة والعصمة والحفظ من الذنوب الشهوات الضارة والنبوة التي هي ذروة الصلاح والتقوى (٤).

وقال تعالى عن أم مريم عليهما السلام : ﴿ إِذَ قَالْتَ امِرَا قَعَمُوانُ رَبِ إِنِي نَذُرَتَ لَكُ مَا فِي بَطْنِي عَرِرا فَتَقَبَلُ مَنِي إِنْكَ أَنْتَ السميع العليم \* فلما وضعها قالت رب إني وضعها أنثى والله أعلم بما وضعت

<sup>(</sup>١) آل عمران الآيتان : ٣٩-٣٨

<sup>(</sup>٢) مريم الآيات : ١-٧

<sup>(</sup>٣) انظر : النبوات ( ٢٠٦/١-٢٠٧ )؛ وتفسير القرآن العظيم ( ١١١/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص : ١٤٩).

وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بكوذريتها من الشيطان الرجيم \* فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرما . . . ) (١) .

فالله سبحانه وتعالى أخبر عن أم مريم ألها دعت الله سبحانه وتعالى أن يعيدها وذريتها من الشيطان الرجيم، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه قبل دعاءها، فلا شك أن عيسى ابن مريم الطّيكال له حظ من هذا الدعاء فهو محفوظ من الشيطان الرجيم، وأنه عليه سلام من الله منذ أن ولد كما قال بعد ولادته: ﴿ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ﴾.

٣ - وكذلك نرى أن هناك من الأنبياء من نشأ وترعرع تحت رعاية نبوية كريمة وصحبة شريفة حليلة، فنبي الله لوط الطّيّلاً كان مع عمه حليل الله إبراهيم الطّيّلاً، ونبيا الله إسماعيل وإســحاق ترعــرعا في بيت النبوة في حجر والدهما إبراهيم الطّيّلاً، ونبي الله يعقوب الطّيّلاً نشأ تم الأولى تحت رعاية والده تحــت رعاية والده إسحاق الطّيّلاً، ونبي الله داودالطّيّلاً كان في صحبة نبي من أنبياء بني إسرائيل يقاتل معه جالوت يعقــوب الطّيّلاً، ونبي الله داودالطّيلاً كان في صحبة نبي من أنبياء بني إسرائيل يقاتل معه جالوت الجــبار، ونبي الله سليمان الطّيّلاً نشأ تحت رعاية والده داود الطّيّلاً الذي آتاه الله العلم والحكمة والنسوة، ونبي الله يحيى الطّيّلاً نشأ في رعاية والده زكريا الطّيّلاً، فهؤلاء من الأنبياء الذين كانت نشأقم محظوظة برعاية نبوية مباشرة، وعيسى الطّيّلاً نشأ تحت تربية أمه مريم رضي الله عنها التي كفلها زكريا الطّيّلاً فهو أيضا محظوظ بتربية الأنبياء بواسطة أمها التي كفلها زكريا الطّيّلاً فهو أيضا محظوظ بتربية الأنبياء بواسطة أمها التي كفلها زكريا الطّيّلاً فهو أيضا محظوظ بتربية الأنبياء بواسطة أمها التي كفلها زكريا الطّيّلاً فهو أيضا محظوظ بتربية الأنبياء بواسطة أمها التي كفلها زكريا الطّيّلاً فهو أيضا محظوظ بتربية الأنبياء بواسطة أمها التي كفلها زكريا الطّيّلاً فهو أيضا محظوظ بتربية الأنبياء بواسطة أمها التي كفلها زكريا الطّيّلاً فهو أيضا محظوظ بتربية الأنبياء بواسطة أمها التي كفلها زكريا الطّيّلاً فهو أيضا محظوظ بتربية الأنبياء بواسطة أمها التي كفلها زكريا الطّيّلاً في الله المحلوث الطّية المنها الله المحلوث المحلوث

ثالثا: أن الأنبياء والرسل يتحلون بسلامة الفطرة وصفاء النفس وسمو الروح وصحة الضمير ورجاحة العقل وسداد الرأي ما يجعل كل واحد منهم أنموذجا رفيعا بين قومه، في أخلاقه ومعاملاته، وأمانته وبعده عن ارتكاب القبائح التي تنفر منها العقول السليمة والطباع المستقيمة والتي يمكن أن يؤذي منها ويعاب بها بعد النبوة (٢).

رابعسا: نرى في أتباع الأنبياء من كان محمود الطريقة وسوي السلوك قبل ظهور النبي، وقسبل قبولسه لدعوته، فأبو بكر الصديق في الجاهلية معروفا

<sup>(</sup>١) آل عمران الآيات: ٣٥-٣٧

<sup>(</sup>٢) انظر : العقيدة الإسلامية وأسسها (ص: ٣٨٤).

بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق، ولم يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به بعد الإسلام، (١) وهذا حال واحد من أتباع الأنبياء، فالأنبياء أولى بمثل هذه الأخلاق العالية والصفات الحميدة .

خامسا: قال تعالى: ﴿ الله يصطفي من الملائكة رسلاو من الناس إن الله سميع بصير ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَاذَكُرُ عِبَادِنَا إِبِرَاهِيمِ وَإِسحاق وِيعَقُوبِ أُولِي الأَيدِي والأَبْصار \* إِنَّا أُخلصناهم بِخَالصة ذكرى الدار \* وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار \* واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ﴾ (٣). فالله سبحانه وتعالى لا يختار لحمل رسالته إلا الأخيار .

فه في الوحو المذكورة يستنبط منها أن أحوال الأنبياء والرسل تختلف عن غيرهم من الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك السناس حيى قبل النبوة اختلافا عظيما، وأن لهم عناية خاصة من الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك نسراهم محل ثقة وأمانة واعتماد وصدق وعفاف ... في أقوامهم حتى قبل النبوة، ويؤكد هذا الاستنباط أله مم لما أكرموا بحمل رسالة الله إلى أقوامهم، ودعوهم إلى ما أوحي إليهم عادهم أقوامهم عداوة شديدة، وحاولوا أن يصرفوا الناس عنهم بكل ما يملكون من نسبتهم إلى السحر أو الجنون أو الشعر وما إلى ذلك، ولكنهم لم يستطيعوا أن يرموهم بالكفر والشرك والكذب والحيانة والسرقة ووالزنا واللياطة وما إلى ذلك من الأمور المستقبحة المنكرة الخسيسة .

فهـــذا أيضا مما يشعر أن الله سبحانه وتعالى حمى أنبياءه ورسله قبل نبوتم ورسالتهم عن كل ما يشينهم بما سيكرمهم من نبوته وحمل رسالته إلى عباده فيما بعد .

قال العلامة ابن حزم: ( فبيقين ندري أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا لبغية أو من أولاد بغي أو من بغايا بل بعثهم الله تعالى في حسب قومهم، فإذا لا شك في هذا، فسبيقين ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة، فدخل في ذلك السرقة، والعدوان، والقسوة، والزنا، واللياطة، والبغي، وأذى الناس في حريمهم، وأموالهم وأنفسهم، وكل ما يعاب به المرء، ويتشكى منه، ويؤذى بذكره) (أ).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ( ١٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) الحج الآية: ٧٥

<sup>(</sup>٣) ص الآيات : ٤٥-٤٨

<sup>(</sup>٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٢٥/٤ ) .

وأما ما جاء عن موسى التَّلِيِّةُ أنه قتل القبطي ثم ذهب إلى مدين وبذلك عيره فرعون فالظاهــر أن فــرعون قــال ذلك تعصبا وتعنتا وإلا فالذي فعله موسى التَّلِيَّةُ من نصرة الضــعيف المظلوم، يعد شرفا عند عامة الخلق، مع أنه لم يكن قاصدا لقتله أصلا (۱)، كما قال النبي على : (( إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون حطأ )) (۲).

الحاصل فيما يظهر لي: إن الأنبياء والرسل عليهم السلام كلهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله والكفر والشرك به سبحانه وتعالى، ولكنهم غير معصومين عن صدور الكبائر، إلا أنه يظهر لي ألهم كانوا بعيدين من الأفعال الخسيسة التي يمكن أن يعابوا بما بعد النبوة، والله أعلم بالصواب.

# المحور الثاني: عصمة الأنبياء بعد النبوة .

إن الأنسبياء والرسل الذين أكرمهم الله تعالى بالنبوة والرسالة واختارهم لهذا المنصب الجليل والعمل العظيم على غيرهم من البشر قد سبق البيان بأهم كانوا محظوظين بعناية خاصة من الله سبحانه وتعالى لهم قبل النبوة، ولما كلل هؤلاء الصفوة المختارة بتاج النبوة والرسالة ازدادت عناية الله سبحانه وتعالى بهم وازدادت رعايته وحفظه وعصمته لهم. قال تعالى لنوح التيليلا: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) انظر : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه ( ص : ٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) حزء من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما –، أخرجه م ( الفتن، ب: الفتنة من المشرق... ٢٢٢٩/٤ ح : ٢٩٠٥ ).

<sup>(</sup>٣) المؤمنون الآية : ٢٧

<sup>(</sup>٤) هوذ الآية : ٣٧

<sup>(</sup>٥) الأنبياء الآيات: ١٥-٦٩

<sup>(</sup>٦) طه الآية : ٢٦

<sup>(</sup>٧) الطور الآية : ٨٤

\* ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا > (١).

فه ذه الآيات وغيرها كثيرة تدل على أن الأنبياء والرسل بعد نبوتهم وحملهم لرسالة الله صاروا تحت رعاية الله وحفظه ووقايته وعصمته ونصره، وأنه سبحانه وتعالى كان يوحي إليهم ويسددهم في كل وقت وحين يحتاجون إليه، فكانوا موفقين للخير، بعيدين عن الشر (٢).

## مم تكون العصمة بعد النبوة:

الكــــلام عمــــا تكون العصمة للأنبياء بعد نبوتهم متشعب، وللناس فيها أقوال كثيرة ومختلفة، وأنا أحاول ذكر الخلاصة من خلال نقطتين :

الأولى ... الكلام عن عصمة الأنبياء فيما يتعلق بتبليغ الرسالة .

اتفق المسلمون جميعا على عصمة الأنبياء في كل ما يتعلق بتبليغ الرسالة، والإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستقر في ذلك شيء من الخطأ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى لم يقل أحد قط أن من أرسله الله يكذب عليه) (٣). وقال أيضا: ( أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، في تبليغ رسالته باتفاق الأمة ... العصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين) (٤).

وعصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام فيما يتعلق بتبليغ الرسالة لها جوانب، والأنبياء عليهم السلام معصومون في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئا مما أوحي إليهم إلا أن يشاء الله رهم، وكذلك معصومون في فهم رسالة الله إليهم على مراد الله سبحانه وتعالى فلا يخطئون في فهمها، ومعصومون في تبليغ ما أوحي إليهم من رهم، فهم أمناء على رسالة الله، ويبلغونما إلى الناس، كما ألقيت إليهم من غير أن يزيدوا فيها شيئا، أو ينقصوا منها شيئا من عند أنفسهم . وكذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام كانوا يطبقون على أنفسهم

<sup>(</sup>١) الجن الآبات: ٢٦-٨٢

 <sup>(</sup>٢) انظــر أدلة أخرى على عصمة الأنبياء من الكتاب والسنة والعقل في : عصمة الأنبياء للرازي (ص: ٢٨-٣٤)؛
 وعصمة الأنبياء للدكتور محمد أبي النور الحديدي (ص: ١٣٣-١٤٢).

<sup>(</sup>١) محموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/٢٨٩/١٠).

كل ما أوحي إليهم ويدعون الناس إليه، ولم تكن أفعالهم تخالف أقوالهم بل كانت معتقداتهم وأقوالهم منسجمة متطابقة، فهم لما كانوا يدعون الناس إلى الإيمان بالله تعالى وإفراده بأنواع العبادة كلها وإلى الصدق والعفاف والنصح ... كانوا بعيدين كل البعد عن الجهل بالله والكفر والشرك به سبحانه، وكانوا بعيدين عن النفاق وكتمان الرسالة والغش والخيانة فيها... بل كل ما دعت الرسل إليه أقوامهم كانوا بعيدين عن اتصاف ما يعارض ويخالف دعوتهم؛ لأن مخالفة الفعل للقول يعد كذبا ويكون منافيا ومعارضا لمقصود الرسالة وغايتها (۱).

الحاصل : إن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون في كل ما يتعلق بتبليغ الرسالة والإحبار عن الله سبحانه وتعالى، فلا يستقر فيها شيء من الخطأ، وذلك أمر مجمع عليه عند المسلمين، والله أعلم بالصواب.

الثانية : الكلام عن عصمة الأنبياء فيما يتعلق بغير الرسالة والتبليغ .

### أولاً : موقف التفريط والتنقيص، وهو :

أ - مـا حكي عن الشيعة ألهم يجوزون إظهار الكفر من الأنبياء والرسل على سبيل التقية (٢) بل نقل بعضهم ألهم أوجبوا ذلك عليهم عند الخوف (٢) .

ب - ما حكي عن بعض الفرق من الخوارج كالفضيلية والأزارقة ألهم يجوزون الكفر على الأنسبياء، فالأزارقة نقل عنهم ألهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته (أ)، والفضيلية يجوزون صدور الذنوب عن الأنبياء، وكل ذنب عندهم كفر، وبذلك جوزوا صدور الكفر عنهم (أ).

<sup>(</sup>١) انظر : الرسل والرسالات (ص: ٩٧-٩٨ )؛ ومسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه (ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) ذكره عنهم الرازي في (عصمة الأنبياء ص: ٢٦)؛ وفي ( المحصول في علم أصول الفقه ٢٢٦/٣ )؛ والتفتازاني في ( شرح العقائد النسفية ص: ٢١٦) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) ذكره عنهم الدكتور محمد أبو النور الحديدي عن شمس الدين الأصفهاني وأحال إلى كتاب: ( مطالع الأنظار ص: ٧٧-٧٧ ).

<sup>(</sup>٤) ذكره عنهم الآمدي في (الأحكام في أصول الأحكام ٧/١ه١)؛ والآلوسي في (روح المعاني ٢/٤/١٦) . أ

<sup>(</sup>٥) ذكره عنهم الرازي في (عصمة الأنبياء ص: ٢٦)؛ وفي ( المحصول في علم أصول الفقه ٢٢٦/٣)؛ والآمدي في ( الأحكام في أصول الأحكام ١٥٧/١) .

فإن جاز الكفر على الأنبياء كما حكي عن هؤلاء فما دونه يجوز عليهم من باب أولى، وهذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء لهم سلف في ذلك، وهم اليهود والنصارى .

فقد نسب اليهود إلى الأنبياء والرسل جميع أنواع القبائح والمنكرات والمعاصي إذ نسبوا إلى نبي الله لوط في نسبي الله نوح في أنه شرب الحمر وسكر وتعرى داخل خبائه (۱)، ونسبوا إلى نبي الله لوط في أنه شرب الخمر حتى سكر ثم قام على ابنتيه فزنا بمما الواحدة بعد الأخرى، وأن كل واحدة منهما أنج شبت مسنه ولدا (۲)، ونسبوا إلى نبي الله هارون في أنه صنع عجلا وعبده مع بيني إسرائيل (۳)، ونسبوا إلى نسبي الله داود في أنه زن بزوجة رجل من قواد جيشه، ثم دبر حيلة لقتل الرجل، فقتل، وبعد ذلك أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه، فولدت له ولدا (٤)، ونسبوا إلى سليمان فقتل، وبعد ذلك أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه، فولدت له ولدا (١٠)، ونسبوا إلى سليمان

فهـــذه بعض المحازي والقبائح التي نسبها اليهود إلى الأنبياء والرسل، وهي مما يتتره عــنها ويتحنــبها كثير من عوام الناس وأوساطهم فضلا عن فضلائهم وكرامهم، فكيف يتلبس بما الأنبياء الصفوة المختارة من عباد الله تعالى ؟

وأها النصاري فقد سبق ذكر شيء من المخازي والقبائح والكبائر التي نسبها اليهود إلى الأنبياء والرسل، والنصارى وافقتهم على ذلك لتصديقهم بالتوراة المحرفة المغيرة الموجودة اليوم بسين أيديهم، كما ذكرت النصارى في أناجيلهم المحرفة مخازي وقبائح أخرى مثل ما سبق، ونسبوها إلى الأنبياء، ومنها ألهم زعموا أن عيسى الشخ قال عن أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا قبله : (جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم ... السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويُهالك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لكم حياة ) (1).

ثم إن النصارى يعتقدون أن آدم على لما أكل من الشجرة المحرمة وقع جميع نسله في عثرة العصيان و الفساد إذ انتقلت تلك الخطيئة من بعده إلى الأبناء ، وبقى الناس كلهم محملين بتلك الخطيئة، تائهين

<sup>(</sup>١) انظر : سفر التكوين ( ٢٠/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المصدر السابق ( ٢١/٣٠-٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : سفر الخروج ( ١/٣٢ - ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : سفر صموئيل الثاني ( ١/١١-٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : سفر الملوك الأول ( ٤/١١ - ١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) انجيل يوحنا ( ١١/٧/١٠ ) .

في ضلالة وشقاوة حتى حاء عيسى الله وفداهم بنفسه فمات مصلوبا وبذلك نجاهم من تلك الخطيئة . فه ضم لا يعتقدون بعصمة أحد من الأنبياء سوى عيسى الله (١) ، ومع ذلك نسبوا إليه أنه أهان أمه في وسط جمع من الناس، وأنه قال لها : (ما لي ولك يا امرأة، لم تأت ساعتي بعد ) (١).

ولا شك أن ما ذهب إليه اليهود والنصارى ومن وافقهم من نسبة الكفر والشرك والارتداد وغيرها من المعاصي والقبائح والفواخش فيها ظلم وجور وعدوان على حقوق الأنبياء والمرسلين وغض من شأغم ونيل من كرامتهم ونسبة إليهم ما هم براء منه براءة الذئب من دم يوسف؛ فإن هذه المخازي والقبائح التي نسبها هؤلاء إلى الأنبياء والرسل، هي مما يترة ويبتعد عنها كثير من عوام الناس وأوساطهم فضلا عسن فضلائهم وكرامهم، فكيف يتلبس بها الأنبياء الصفوة المختارة من عباد الله تعالى ؟ وهو سبحانه قد عصمهم من الكفر والشرك وغيرهما من القبائح قبل النبوة فكيف تصح نسبتها إليهم بعد النسبوة ؟ والله سبحانه وتعالى اختارهم لحمل رسالته وأرسلهم لهداية خلقه فكيف يمكن الجمع بين الشسرك والقتل والارتداد والقتل والزنا ؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى اظالمين في (٢٠ وأي ظلم أكبر من الكفر والشرك والارتداد والقتل والزنا ؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى حعلهم أسوة لغيرهم، وإذا كان هذا هو تاريخ الأنبياء وأعمالهم وصفاقهم فيا ليت شعري ما ذا بقي من حرمتهم، وفيماذا يقتدى بهم وكيف ولماذا ؟؟؟ وما ذا يقال لكبار الفساق والمجرمين ؟ (١٠).

ثانيا : موقف الإفراط والمبالغة، وهو ما ذهب إليه الشيعة ومن وافقهم .

وللشميعة موقف آخر تجاه عصمة الأنبياء والرسل وهو معاكس تماما لموقفهم السابق كما سميقت الإشارة إليه من قبل، وهو ألهم بالغوا في إثبات عصمة الأنبياء والرسل حتى زعموا ألهم معصومون من الذنوب مطلقا، وأنه لا يجوز عليهم الخطأ والغفلة، وأنه لا يصدر منهم صغيرة ولا كبيرة، لا عمدا ولا سهوا، ولا اجتهادا ولا تأويلا، بل هناك من زعم أن الأنبياء والرسل (ليست

<sup>(</sup>١) انظر : الوحي المحمدي (ص: ٥١)؛ والنبوة والأنبياء (ص: ٦٢) وقد سبق الكلام عن عقيدة النصاري هذه مع الطرد عليها مفصلا . انظر : (ص: ٤٧٨-٤٩٧) .

<sup>(</sup>٢) إنحيل يوحنا ( ٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية : ١٢٤

<sup>(</sup>٤) انظسر : مسناظرة بين الإسلام والنصرانية (ص: ٢٨٤) والنبوة والأنبياء للصابوني (ص: ٦١) ومضادر النصرانية دراسة ونقدا لعبد الرزاق ألارو (ص: ١٩٧-١٩٧).

عندهم الصلاحية لارتكاب الخطايا أو الذنوب أو عصيان المولى عز وجل منذ البداية ...) (١) وهذا المذهب الذي ذهب إليه الشيعة (٢) نحوه قال ابن السبكي (٣) ونسبه إلى والده وغيرهم (١).

ولكن دعوى العصمة المطلقة للأنبياء والرسل — عليهم السلام - فيها مبالغة وغلو وإفراط في شان الأنبياء، ووصف وإثبات لهم بما ليس فيهم، مع أن نصوص الكتاب والسنة قد أخبرت عن اعترافهم بذنوبهم وتوبتهم إلى الله واستغفارهم منه سبحانه ومغفرته لهم، فلا يمكن أن تصح دعواهم في مقابل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وقد سبق بيان بطلان قولهم هذا من قبل (°).

الحاصل : إن ما ذهب إليه اليهود والنصارى ومن تبعهم فيه تنقيص للأنبياء والرسل وفي مقابله ما ذهب إليه الشيعة ومن موافقهم فيه غلو ومبالغة في شأهم ووصف وإثبات لهم بما ليس فيهم، وكلا المذهبين متعارضان مع أدلة الكتاب والسنة، فلا شك أهما باطلان بعيدان عن الحق والصواب .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض، كلامها مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه؛ قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب، ومغفرة الله لهم، ورفع درجاتهم بذلك. وقو أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه، وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله عنها، وهؤلاء مخالفون للقرآن، وهؤلاء مخالفون للقرآن، ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط، مهتديا إلى الصراط المستقيم) (١).

ثالثا : الموقف الوسط، وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ومن وافقهم.

إن موقف أهل السنة والجماعة تجاه عصمة الأنبياء والرسل موقف وسط كما هو معروف من منهجهم في جميع الأمور، فهم لم يصفوا الأنبياء بما وصفهم به اليهود والنصاري وغيرهم من القبائح

<sup>(</sup>١) قاله رجل اسمه " أحمد أحمد نور " في كتابه ( العصمة والرسل والورثة هم النذر ص : ١٤ ) وانظر أيضا : (ص : ٢٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) ذكره عنهم الرازي في (عصمة الأنبياء ص: ۲۷)؛ وفي (المحصول في علم أصول الفقه ٢٢٥/٣)؛ وشيخ الإسلام
 ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ٣٢٠/٤)؛ والتفتازاني في (شرح العقائد النسفية ص: ٢١٦)وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، فقيه أصولي مؤرخ، توفي سنة ٧٧١هـــ . انظر : معجم المؤلفين ( ٢٢٥/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر : جمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه للجلال المحلي وحاشية البناني عليه ( ١٤٥/٢ ) وانظر : البرهان في علوم القرآن ( ١٥٠/٣ )؛ والبحر المحيط كلاهما للزركشي ( ١٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص: ٧٢٩-٧٢٩).

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٥٠/١٥) .

والمنكرات والمعاصي، وأيضالم ينفوا عنهم ما أثبته نصوص الكتاب والسنة عنهم من وقوع بعضهم في بعض الذنوب وتوبتهم واستغفارهم منها، وفيما يلي ذكر موقفهم في المسألة باختصار :

# أ - العصمة عن الكبائر دون الصغائر .

لا شك أن الأنسبياء والرسل - عليهم السلام - من البشر، يحملون كل خصائص البشرية، فهم بمقتضى بشريتهم قد يصدر من بعضهم بعض الذنوب والمعاصي ولكنها لا تكون من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة والكذب والحيانة وشرب الخمر ...بل تكون من الصغائر فهم معصومون من الذنوب الكبيرة مطلقا، فلا تصدر عنهم هذه القبائح، لا عمدا ولا سهوا، بحفظ الله وعصمته لهم، وأما التي قد يقع فيها بعضهم إنما تكون من الصغائر.

قال ابن عبد البر: (معلوم أن رسول الله ﷺ لم يكفر عنه إلا الصغائر من الذنوب لأنه لم يأت كبيرة قط، لا هو ولا أحد من أنبياء الله ؟ لأنهم معصومون من الكبائر صلوات الله عليهم) (١).

قال القرطبي: (اختلف العلماء في هذا الباب، هل وقع من الأنبياء صلوات الله على عليهم أجمعين صغائر من الذنوب، يؤاخذون بها ويعتبون عليها أم لا؟ بعد اتفاقهم على ألهم معصومون من الكبائر، ومن كل رزيلة فيها شين ونقص إجماعا ...) (٢) وقال أيضا: (الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعا) (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر، هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول) (أ).

وقال الحافظ ابن حجر: ( الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع ) (°). الحاصل: أن الأنبياء والرسل عليهم السلام قد يصدر من بعضهم بعض الذنوب ولكنها

<sup>(</sup>١) التمهيد (٢٦٦/٣).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ( ٣٠٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٩٩/٣).

<sup>(</sup>٤) مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣١٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ( ٦٩/٨ ) .

تكون من الصغائر ولا تكون من الكبائر فإلهم معصومون عن الكبائر كلها بالاتفاق.

#### ب - العصمة عن الصغائر الخسيسة:

ومن أهل العلم من فصل في الصغائر، فيرى أن الأنبياء والرسل عليهم السلام معصومون أيضا عين الصغائر الحسيسة التي توجب الحكم على فاعله بالحسة ودناءة الهمة وسقوط المروءة كسرقة حبة أو كسرة أو لقمة (١)... كعصمتهم من الكبائر؛ لأن صدورها منهم يؤدي إلى سقوط هيبتهم من النفوس، والتنفير عنهم، وعدم الانقياد لهم، وهو خلاف مقتضى الحكمة من البعثة لهم.

قال القاضي عياض: (قال بعض أئمتنا: ولا يجب على القولين [أي: العصمة عن الصغائر وعدمها] أن يختلف ألهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها؛ إذ يلحقها ذلك بالكبائر، ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة، وأسقطت المروءة، وأوجبت الإزراء والخساسة، فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا) (١).

وقال القرطبي: (الأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعا) (٣). وقـــال النووي: (لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلها، وتحط مترلته، وتسقط مروءته) (٤).

#### ج - العصمة عن تعمد الصغائر:

إن هـذه الذنوب الصغائر التي قد يقع فيها بعض الأنبياء تكون في الغالب من جهة النسـيان أو الـتأويل أو الخطـا الغير المتعمد؛ لأن الأنبياء والرسل هم أعلم الخلق بالله، وأتقاهم لله، وأخشاهم له سبحانه وتعالى، فهم أعلى وأرفع من أن يتعمدوا معصية الله وأن يرتكبوا الذنوب عمدا ولو كانت صغيرة .

قال الرازي: (إن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون في زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد) (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( ١٥٧/١).

<sup>(</sup>٢) الشفا في تعريف حقوق المصطفى ( ٧٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ( ٢٩٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح النووي لصحيح مسلم ( ٣/٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) عصمة الأنبياء (ص: ٢٨).

وقال الدكتور شاكر عطية: (والسابقون بالخيرات من المؤمنين، المنتهون عن مناهي الله قــد بــلغ بمم الخوف من الله إلى حد أنه لا يفقدهم حيث أمرهم، ولا يراهم حيث لهــاهم، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر حوفا من الله، وأسرع امتثالا له، وأحرص على إرضائه، فلا يتعمدون ترك مأمور، أو فعل منهي عنه، وإن كان صغيرة )(ا).

## د - العصمة على الإقرار على الذنوب مطلقا .

إن هذه الصغائر التي قد يقع فيها بعض الأنبياء خطأ أو نسيانا أو تأويلا (٢)، وقد لا تكون من الذنوب بالنسبة لغيرهم (٢) ولكنهم قد يعاتبون عليها لرفعة مقامهم وعلو مرتبتهم، ومع ذلك لا يقرون عليها بل الله سبحانه وتعالى ينبههم عليها ويوفقهم للتوبة منها ويتوب عليهم (٤).

ولذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن شيئا من ذلك عن ببي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار (٥)، فقال تعالى عن آدم وزوجته – عليهما السلام – : ﴿ قالاربنا ظلمنا أنفسنا وإن لمتغفر لنا وترحمنا لنكون من الخالسرين ﴾ (٢) وقال تعالى عن نوح التَّلِيَّةُ أنه قال : ﴿ رب إنبي أعوذ بك أن أس ألكما ليس لي به علم والاتخفر لي وترحمني أكن من الخالسرين ﴾ (٧) وقال تعالى عن موسى التَّلِيَّةُ : ﴿ قالرب إنبي ظلمت فسي فاغفر لي فغفر له ﴾ (١) وقال تعالى عن موسى التَّلِيَّةُ : ﴿ قالرب إنبي ظلمت فسي فاغفر لي فغفر له ﴾ (١) وقال تعالى عن داود التَّلِيَّةُ : ﴿ وظن دَاود أمّا فتناه فاستغفر ربه وخرراكما وأناب \* فغفرنا له ذلك ﴾ (٩) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والقول الذي عليه جمهور الناس، وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا، والرد على من يقول :

<sup>(</sup>١) مواقف القرآن من عصمة الأنبياء بواسطة كتاب : عصمة الأنبياء للدكتور محمد أبو النور الحديدي (ص : ١٢٤) وهو لم يذكر الصفحة من الكتاب الذي أحال إليه .

<sup>(</sup>٢) انظر : منهاج السنة النبوية (٢/٧٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٢١/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٠٩/١٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (٢٩٦/١٠).

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية: ٢٣

<sup>(</sup>٧) هود الآية : ٤٧

<sup>(</sup>٨) القصص الآية: ١٦

<sup>(</sup>٩) ص الآيتان : ٢٤-٢٥

إنه يجوز إقرارهم عليها، وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول، وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء) (١).

خلاصة قول أهل السنة والجماعة في المسألة: أن الأنبياء والرسل عليهم السلام قد يقع من بعضهم بعض الذنوب والمعاصي من غير أن يقصدوا ويتعمدوا بما معصية الله تعالى وهي لا تكون من الكبائر والصغائر الخسيسة بإجماعهم، وإنما تكون من الصغائر، مع ذلك هم لا يقرون عليها بل ينبهون عليها ويوفقون للتوبة والاستغفار منها، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة، وهو الموافق لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب.

#### شبهتان والجواب عنهما :

الذين يرون عدم وقوع الصغائر من الأنبياء ويستعظمون نسبتها إليهم لهم شبهتان في ذلك يتعلقون بحما (٢):

الأولى: أن الله سبحانه وتعالى أمر باتباع الرسل والتأسي بهم، والأمر باتباع الرسول يستلزم أن لا يكون في أفعال الرسول وأقواله شيء من المعصية؛ لأنه لو جاز من الرسول وقوع المعصية لحصل تناقض في واقع الحال؛ إذ يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول أمران متناقضان: الأمر بفعلها والنهي عنها: الأمر بفعلها لأننا مأمورون بالتأسي بالرسول، والنهي عنها لأنا معصية منهى عنها، فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه.

وقوله على هذا لا يكون صحيحا إلا إذا بقيت معصية الرسول حافية غير ظاهرة بحيث تختلط الطاعة بالمعصية، ولكن معصية الرسول لا تبقى خافية بل الله سبحانه وتعالى ينبه رسله وأنبياءه على ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم للتوبة منها، من غير تاخير، والتأسي بحم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نموا عنه ورجعوا عنه، فما ذكروه لا يصلح دليلا لما ذهبوا إليه بل فيه أمر بالتأسي بالرسل في الإسراع إلى التوبة عند وقوع المعصية وعدم التسويف في هذا، كما فعل الرسل عليهم السلام.

الثانية : الذنوب تنافي الكمال وألها ممن عظمت عليه النعمة أقبح، وألها توجب التنفير وهذا كله مناف لمقام الأنبياء والرسل ودعوتهم .

<sup>(</sup>١) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٩٣/١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الشبهتين مع الجواب عنهما في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٩٣/١٠-٣١٠ و١٤٨/١٥)؛ وعنه نقله الدكتور عمر الأشقر في ( الرسل والرسالات ص : ١٠١-١١١ ) .

وهذا استدلال غير صحيح لأن الذنوب تنافي الكمال وتوجب اللوم والتنفير إذ بقي صاحبها مستمرا عليها، ملازما لها، لا يتوب منها ولا يرجع عنها، والأنبياء والرسل عليهم السلام ليسوا كذلك بل هم إن حصل منهم شيء من المعصية يندمون عليها ويبادرون إلى التوبة والاستغفار منها، ويسرعون إلى التضرع والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه يجب التوابين والمستغفرين والأوابين والمتضرعين إليه ويفرح بهم، ويرفع من شأهم ودرجاهم، ويبدل سيئاهم حسنات تفضلا وكرما منه سبحانه وتعالى، فوقوعهم في بعض الذنوب مع توبتهم عنها لا يوجب النتفير منهم ولا ينافي كمالهم ومقامهم بل هذا من أسباب ما يرفع الله به من شأهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والذنوب إنما تضر أصحاها إذا لم يتوبوا منها، والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليها، وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم؛ فإن الأعمال بالخواتيم، مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم) (١).

خلاصة ما سبق: أن الأنبياء والرسل عليهم السلام لهم من الله عناية خاصة قبل نبوقهم، وألهم معصسومون قبل النبوة من الجهل بالله والكفر والشرك به سبحانه وتعالى، والقرائن المحتفة بهم قبل النسبوة تدل على بعدهم عن كل ما يخل بمروعةم ويشينها والتي يمكن أن يعابوا بها بعد النبوة. وأن عناية الله سبحانه وتعالى بهم تزداد بعد نبوقهم واختيارهم لرسالته، وألهم معصومون في كل ما يتعلق بإخبارهم عن الله وتبليغهم لرسالته سبحانه، فلا يستقر فيها شيء من الباطل باتفاق المسلمين، وألهم معصومون عن الكبائر والصغائر الحسيسة بإجماع من يعتد به منهم، وكذلك هم معصومون عن تعمد الذنوب والإقرار عليها مطلقا، وهذا هو المذهب الوسط الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة، الموافق لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ( ٢/٠٠٠ ) .

## المطلب الثالث: اختصاص العصمة بالأنبياء.

لقد اتفق أهل العلم بالكتاب والسنة على اختصاص العصمة بالأنبياء والرسل عليهم السلام وعدم مشاركة غيرهم فيها، فلا عصمة لأحد بعد الأنبياء والرسل عليهم السلام، حيى أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد الله الصحابة الذين هم سادات الأولياء وكبار الأتقياء وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم جميعا - ولكن ليس فيهم من هو معصوم عصمة النبي الله بل كل واحد منهم معرض للخطأ والصواب.

قــال الخــليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق ﷺ في أول خطبة خطبها بعد توليه الخلافة بعد ما حمد الله وأثنى عليه سبحانه بما هو أهله ثم قال: (أما بعد! أيها الناس فإني قــد وليــت عــليكم، ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني ... أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله، فلا طاعة لي عليكم ...) (١).

وقال مجاهد: (ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) (٢).

وقال الإمام مالك بن أنس: (ليس أحد بعد النبي — صلى الله عليه وعلى آله وسلم — إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم) (٣).

وقال الإمام أحمد : ( ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي ﷺ ) (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس : يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله هي، وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة ) (°). وقال

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر له عدة طرق إلى أبي بكر الصديق فيه، وأحسنها ما أخرجه ابن حبان في الثقات ( ١٥٢/٢)، واللفظ له؛ في أن رجيال إسناده ما بين ثقة وصدوق، وقريب منه ما أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية ( ٢٧٦/٤) عن ابن إسحاق، ثني الزهري ثني أنس بن مالك، وأخرجه الطبري في تاريخه ( ٢٣٧/٢) بإسناده إلى ابن إسحاق به، وابن اسيحاق صدوق في الحديث، وإمام في المغازي والسير ولا يضر كونه موصوفا بالتدليس، لأنه صرح هنا بالتحديث عسن الزهري . وكذلك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٣٦٦/١١) والطبراني في الأوسط ( ٣٦٧/٢ ح ٥٩٧) ولكن سندهما ضعيف؛ فإن في سند عبد الرزاق جهالة وانقطاعا، وفي سند الطبراني جهالة وضعفا.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عبد البر في ( جامع بيان العلم وفضله ٩١/٢ ) من أربعة طرق، وصححها إليه .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عبد الهادي في (إرشاد السالك ٢٢٧/١) وصححه، بواسطة صفة صلاة النبي ﷺ (ص : ٢٨).

<sup>(</sup>٤) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص: ٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٢٧/٢ ) .

أيضا: (اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص سوى الرسول، فإنه يؤخذ مسن قوله ويترك إلا رسول الله هي الإنهاجيب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، فإنه المعصوم الذي لا ينطق غن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى ) (ا).

فالمعصوم هو من لا ينطق إلا ما أوحي إليه، وليس ذلك إلا لأنبياء الله ورسله لكن هناك جماعات مسن السناس انحرفت عن جادة الصواب، حادت عن سواء الصراط، فلم تجعل هذه العصمة خاصة بالأنسبياء والرسل الذين أمر الله بالاقتداء والتأسي بمم بل ادعت العصمة لغير الأنبياء من الأتباع، فقد ادعسى أتسباع المعسز الفاطمي (٢) أنه معصوم هو أولاده عن الذبوب والأخطاء (٣)، كما ادعى بعض المتصوفة العصمة لشيوخهم فزعموا (أن شيخهم لا يفعل إلا حقا، ولا يقول إلا حقا) (١)، وأكثر من غسلا في هسذا الباب، وأوغل في يبداء الضلال والفساد هم الشيعة الذين ادعوا العصمة لعلي بن أبي طسالب بعد النبي على غيره من أثمتهم، والعصمة التي ادعوها للأنبياء هي التي أثبتوها لأئمتهم، وجعلوها من دينهم وعقيدتم وكفروا من لم يقل بكفرهم وضلالهم وغوايتهم .

قسال المجلسي: (أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا، قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله عز وجل و لم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد، فإلهما حوزا الإسهاء مسن الله تعالى، لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكام) (°) ونقل إبراهيم الموسوي الزنجاني عن الصدوق قوله: (اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكية ألهم معصومون مطهرون من كل دنس؛ فإلهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) (۱) وقال أيضا: (ومن نفي عنهم العصمة في ولا يعصسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية ( ٦/، ١٩١-١٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) معد بن إسماعيل بن سعيد، أبو تميم المعز الفاطمي، وهو أول الخلفاء الفاطميين، مات سنة ٣٢٢هـــ انظر : البداية والنهاية ( ١٧٩/١١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٢٠/٤ و٣٥/١٢) .

<sup>(</sup>٤) أسباب البدع ومضارها لمحمود شلتوت (ص: ٤٥) بواسطة الشرك في القديم والحديث (١٠٣٥/٢) وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦٧/١١)؛ ومنهاج السنة النبوية (١٨٩/٦).

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار للمجلسي ( ٢٥/ ٣٥٠-٣٥١ ) بواسطة كتاب : الرسل والرسالات للأشقر (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٦) عقائد الإمامية الاثني عشرية (ص: ١٥٧) بواسطة المصدر السابق نفسه .

شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر) (')وقال أيضا: (اعتقادنا فيهم ألهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها ، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان) ('')وقال الخميني ('آ): (الأثمة لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة، ونعتقد فيهم الإحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين) ('أ ويقول عبد الله نعمة — وهو من دعاة الرافضة المعاصسرين \_ : (ينظر الشيعة إلى الأنبياء و الأئمة من أهل البيت جميعا نظرة مثالية، ويحوطو لهم بمالة مقدسة، لا تقتحمها الظنون والشكوك، فهم لديهم شخوص كريمة، يتحسد فيها المثل الأعلى للإنسان في الخير والحق والعدل والعلم، لا يلتوون، ولا ينحرفون، ولا يجورون، ولا يظلمون، قد تساموا بأنفسهم عن الأهواء والشهوات والمطامع والخطايا والذنوب) (°).

أولا: إن الأنبياء والرسل هم أعلم الخلق بالله وبشرعه ومرضاته، وأتقاهم له سبحانه وتعالى، ولا سلطان للشيطان عليهم ولا سبيل له إليهم البتة، والله سبحانه وتعالى قد صرف عسنهم السوء والفحشاء، وإن صدر عن أحد منهم ما لا يحسن صدوره عن مثلهم نبههم رجم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق بواسطة المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢)عقائد الإمامية الاثني عشرية (ص: ١٥٧) بواسطة كتاب: الرسل والرسالات للأشقر (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٣) هـــو روح الله الخميني، رافضي حاقد خبيث، من قواد الثورة الرافضية في إيران، هلك سنة ١٩٨٩م. انظر : المنجد ( الأعلام ، ص : ٣٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الحكومة الإلهية (ص: ٩١) بواسطة كتاب: الرسل والرسالات للأشقر (ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٥) روح النشيع لعبد الله نعمة (ص: ٤٠٩) بواسطة : الشرك في القديم والحديث ( ١٠٣٢/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر ما ذكره عنهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في ( رسالة أخوية تقدم لإخوة الإسلام الشيعة ص : ١٥ ).

 <sup>(</sup>٧) انظر : ما ذكره عنهم أبو الحسن الأشعري في المقالات (ص: ٤٧-٤٨)، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في
 منهاج السنة النبوية ( ٣٩٤/٢ ) .

عليه، ووبخهم وعاتبهم، وهداهم للتوبة والاستغفار، وحماهم من الإصرار عليه والاستمرار، وعفا عنهم وغفر لهم ذلك، ولذلك كانت للأنبياء والرسل من العزة والمناعة والحفظ والحصانة والعصمة والعناية الإلهية ما لم تحصل لغيرهم من الناس وهذه كلها فضائل عظيمة احتص الله بحا أنبياءه ورسله دون غيرهم، فلا يصح إشراك غيرهم فيما احتصهم الله سبحانه وتعالى به

ثانيسا : قال تعالى بعد أن ذكر جماعة عن الأنبياء والمرسلين : ﴿ أُولِلُكَ الذين هدى اللهُ فَانِيسًا : قال تعالى : ﴿ لقد كَان لَكُم فِي رسول اللهُ أُسوة حسنة ﴾ (٢) .

فالله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء والرسل أسوة للناس وأمر أتباعهم بالاقتداء والتأسي بهم أمرا عاما، وجعل أعمال الأنبياء وأقوالهم ميزانا توزن به أعمال أتباعهم لمعرفة مدي الخطأ فيها من الصواب، ولم يأمر بالاقتداء والتأسي بأحد من الأتباع لكونه غير معصوم معرضا قوله وعمله للخطأ والصواب، فأمر الله بالتأسي بالرسل دون سواهم يدل على اختصاصهم بالعصمة دون غيرهم.

ثالثا: قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينِ آمنوا أَطِيعُوا اللهُ وأَطيعُوا الرسولُ وأُولِي الأَمْرِ مَنكُمْ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾ (٣).

فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، كما أمرهم أيضا بطاعة أولي الأمــر منهم، ولكنه سبحانه أمر عند التنازع والاحتلاف بالرد إلى الله ورسوله فقط و لم يأمر بالرد إلى أولى الأمر لأن طاعتهم ليست على الإطلاق بل مشروطة بطاعة الله وطاعة رسوله، فلو كان أحد من أثمة الشيعة أو شيوخ المتصوفة أو معد بن تميم الفاطمي أو أحد مـن أولاده معصوما لأمر الله بالرد إليه عند الاختلاف، و لم يأمر بالرد إلى الله والرسول فقط، فعدم أمره تعالى بالرد إلى أحد منهم عند التنازع دليل على عدم عصمتهم (أ)

رابعا: المعصوم لا تجوز مخالفته بل تجب طاعته مطلقا بلا قيد، وهذه المترلة لم يثبتها الله تعالى لأحد من البشر إلا لرسوله الكريم الله على .

<sup>(</sup>١) الأنعام الآية : ٩٠

<sup>(</sup>٢) الأحزاب الآية: ٢١

<sup>(</sup>٣) النساء الآية : ٥٩

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٢١/٣٥ )؛ ومنهاج السنة النبوية (١٨٩/٦ -١٩٠ ) .

قال تعالى : ﴿ ومن يعص الله ورسوله فإن له نارجه نم خالدين فيها أبدا ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ ومن يطع الله والسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ﴾ (٢) وقال النبي ﷺ : (( من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله . . .)) (٤) .

فهـــذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن من أطاع الرسول و لم يعصه كان من أهل السعادة على الإطلاق، وأن الرسول في هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل السنار، وبــين الأبرار والفحار، فلا يعلم الحق من الباطل، والرشاد من الغي، والهدى من الضلال إلى عن طريق الرسول المعصوم في فلا تصح دعوى العصمة لأحد بعده (٥).

خامسا: لقد اتفق المسلمون على أن كل شخص بعد الرسول على غير معصوم فيؤخذ من قوله ويسرد، فادعاء الشيعة العصمة بعد النبي على لعلى بن أبي طالب على ولمن بعده من أثمتهم ليس من عمل المسلمين واعتقادهم؛ فإنه لم ينقل ذلك عن أحد له في الأمة لسان صدق أو عقل محمود (٢).

سادسا: انفراد الشيعة دون المسلمين بدعوى العصمة بعد النبي الله لعلي بن أبي طالب ولمن بعده من أئمتهم شبيه بما فعلت طائفة الكاثوليك من النصارى حيث ادعوا العصمة بعد عيسى الطبيخ لبطرس لزعمهم أنه مؤسس كنيستهم وزعيمها، وأنه كان حليفة المسيح الطبيخ ونائبه على وجه الأرض ثم لم يقتصروا في دعوى العصمة لبطرس بعد المسيح الطبيخ بل جعلوها تمتد وتستمر إلى من بعده من الخلفاء والباباوات حتى جعلوا من أقوال الباباوات أمورا واجبة وشرائع لازمة لهم، بحيث لا يجوز لأحد منهم مخالفتها ومعارضتها بسأي حال من الأحوال . فقررت الكنيسة الكاثوليكية عصمة باباواتها بشكل رسمي في

<sup>(</sup>١) الجن الآية : ٢٣

<sup>(</sup>٢) النساء الآية: ٦٩

<sup>(</sup>٣) النساء الآية : ٨٠

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث صحيح من أحاديث أبي هريرة ١٠٠٥ أخرجه البخاري ومسلم وقد سبق تخريجه في (ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٥) انظر :مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٢١/٣٥)؛ ومنهاج السنة له (١٩٠/٦).

<sup>(</sup>٦) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٢٧/٢ و ١٢٦/٣ ) .

المجمع الفاتيكاني الأول المنعقد فيما بين عامي ١٨٦٩م و ١٨٧٠م (١).

سابعا: هؤلاء الأئمة الذين ادعت لهم الشيعة العصمة لم يكونوا يقولون بالعصمة لأحد بعد الرسول في كما لم يدعوا العصمة لأنفسهم، ولا ادعاه لهم غيرهم من أقراهم وأصحاهم الأخيار، بل كلهم كانوا يعتقدون العصمة فيما ثبت بحيئه عن طريق الوحي المتمثل في كتاب الله وأحاديث رسوله في فكانوا به يحكمون وإليه يرجعون وعنده يقفون.

فقد روي عن علي بن أبي طالب الله أنه قال : ( ألا إني لست بنبي، ولا يوحى إلي، ولكين أعمل بكتاب الله وسنة نبيه الله استطعت، فما أمرتكم من طاعة الله، فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم ) (٢).

ثامنا: المعصوم يجب اتباعه من غير دليل، ولا تجوز مخالفته، وأما غير المعصوم فحائرة مخالفته بل تجب مخالفته إذا علمنا أنه خالف النص؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقسد كان علي ابن أبي طالب وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتيا، كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضا، ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة، ولقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه، ويكره كثيرا مما يفعله، ويرجع علي في آخر عمره أنه لو فعل غير الذي فعله لكان هو الأصوب، وله فتاوى رجع ببعضها عن بعض، والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان، إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، وقد وصى الحسن أحاه الحسين بأن لا يطبع أهل العراق، ولا يطلب هذا الأمر، ولو كان معصوما لما جاز للحسين مخالفته (٢).

يتبين مما سبق أن دعوى الشيعة العصمة لأئمتهم بعد النبي التَّلِيَّةُ دعوى باطلة مخالفة للالله النبي التَّلِيَّةُ دعوى باطلة مخالفة للالله الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ومخالفة لأحوال الأئمة الذين ادعوا لهم العصمة ومخالفة لأقوالهم وفتاواهم .

وأمسا دعسوى بعض المتصوفة العصمة لشيخهم ودعوى أتباع المعز العصمة له ولأولاده

<sup>(</sup>١) انظر تفصيله مع الرد المفصل عليه في كتاب : مصادر النصرانية دراسة ونقدا (ص: ٩٠٩-٣٢٤) .

<sup>(</sup>٢) أحرجه حم ( ٢٩/٢ ع : ١٣٧٧ )؛ وكم ( معرفة الصحابة ١٢٣/٣ )؛ وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال : " الحكم وهاه ابن معين "، فسنده ضعيف لأجل الحكم بن عبد الملك البصري ولكن معناه صحيح .

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٢٥/٣٥ - ١٢٦ ) .

فأبعد وأبطل من دعوى الشيعة، فإن الذين ادعت لهم الشيعة العصمة بعضهم من كبار السادات، ومشهود لهم بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، وبعضهم مبشر بالجنة على لسان أصدق البرية، فإذا كان دعوى العصمة فيهم باطلة، فكيف تصح دعوى العصمة لمن دولهم من شيوخ المتصوفة أو غيرهم ؟ فكل تلك الوجوه المذكورة في بيان بطلان دعوى الشيعة العصمة لأثمتهم تدل على بطلان دعوى المتصوفة العصمة لشيوخهم وكذلك تدل على بطلان دعوى أتباع المعز العصمة له ولأولاده، ويزداد بطلان دعوى أتباع المعز العصمة له ولأولاده، ويزداد بطلان دعوى أتباع المعز العصمة في ذرية [ عبد الله بن ميمون القداح (۱)] مع شهرة النفاق والكذب والضلال...، وكيف يدعى العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات، والظلم والبغي، والعدوان والعداوة لأهل البر والتقوى من الأمة، والاطمئنان لأهل الكفر والنفاق؟ افهم من أفسق الناس، ومن أكفر الناس. وما يدعى العصمة في النفاق والفسوق إلا جاهل مبسوط الجهل، أو زنديق يقول بلا علم) (۲).

الحاصل : إن الله سبحانه وتعالى عصم أنبياءه ورسله عصمة خاصة، ومن زعم أن أحدا بعد النبي هذا معصوم كعصمة النبي في فهو مخالف لدلالة الكتاب والسنة، ومخالف لإجماع المسلمين وعقيدتهم، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) كان الفاطميون يدعون ألهم من نسل علي بن أبي طالب ﷺ ولكن الأمر عكس ذلك بل هم من سلالة يهودية ومن نسب عبيد الله بن ميمون القداح، وعبيد الله لقب له واختلف في اسمه وكان والده يهوديا . انظر : البداية والنهاية ( ١١/-١٧٩-) .

<sup>(</sup>٢) محموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٢٧/٣٥ ) .

# المطلب الرابع: شبهات حول عصمة النبي آدم الطّينين والجواب عنها.

إن آدم الطَّيِّلاً لا شك أنه نبي من الأنبياء فهو معصوم كغيره من الأنبياء، ولكن هناك شبهات أثيرت حول عصمته الطِّيِّلاً، وفيما يلي ذكرها مع بيان الجواب عنها والله الموفق.

الشبهة الأولى : إن أول شبهة تثار حول عصمة نبي الله آدم الله هي أكله من الشمرة المحرمة في الجنة مع النهى الأكيد والتحذير الشديد من الله له عنها .

وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بعدة أجوبة وتوجيهات، وقد مضى ذكر بعضها مع بيان ما لها وما عليها (١)، والآن أكتفي بذكر الأصح منها، مع الزيادة عليها، من خلال أقوال تالية :

القسول الأول: إن آدم على لما أكل من الشجرة المحرمة لم يكن جعل نبيا في ذلك الوقت، وإنما جعل نبيا بعد ذلك، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وعصى آدم ربه فغوى \*\* ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ (٢).

فالظاهــر مــن الآيتين أن آدم الله جعل نبيا بعد معصيته بأكله من الشجرة المحرمة، وتوبته إلى الله منها، ومغفرة الله له؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر معصية آدم أولا ثم ذكر احتباءه وتوبته عليه، وفصل بينهما بأداة " ثم " التي تدل على التراخي والمهلة والفصل بين الأمرين، وعلى هذا يكون أكله من الشجرة المحرمة قبل أن يكرمه الله بالنبوة .

قال الشيخ محمد رشيد رضا: (إن تلك مخالفة صدرت منه قبل أن يدركه عزم النبوة كما قسال حل شأنه: ﴿ فنسي ولمنجد لهعزما ﴾ (٣). والاتفاق إنما هو على العصمة عن مخالفة الأوامر بعد النبوة ) (١) وقد ذهب إلى المسلك قبله الرازي (٥) والأدكاوي (١).

<sup>(</sup>١) انظر : ( ص : ٤٣٤-٤٣٤ و ٤٥٨-٤٦٥ ) .

<sup>(</sup>١) طه الآيتان : ١٢١–١٢٢

<sup>( )</sup> طه الآية: ١١٥

<sup>(</sup> أ ) تفسير القرآن الحكيم ( ٣٨٠/١ ) .

<sup>(°)</sup> انظر : التفسير الكبير ( ١٢/٣ )؛ وعصمة الأنبياء ( ص : ٣٧ ) .

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : موسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكريم ( ٦٣/١ ) .

وعلى هذا، أكله من الشجرة المحرمة لا يتعارض مع القول الصحيح في عصمة الأنبياء، إذ لم يقل بعصمتهم عن المعاصي مطلقا قبل النبوة إلا الروافض وهو مذهب باطل كما سبق بيانه (۱)، والله أعلم بالصواب .

القــول الثاني: إن آدم هي لم يقصد بالأكل معصية ربه، ولكنه أكل من الشجرة المحــرمة متأولا، فحمل النهي المطلق على شجرة معينة فتركها، وتناول من شجرة أخرى مــن نوعها، فوقع في مخالفة الأمر اجتهادا وتأويلا منه، لا عن سابق تعمد أو إصرار على المخالفة (۲). وقال ابن العربي عن هذا التوجيه بأنه أظهر الأقوال (۲).

ف الله سبحانه وتعالى أخبر وهو أعلم بما في أنفس عباده أن أكل آدم الله من الشجرة كان عن نسيان و لم يكن عن قصد وعمد منه الله وقوع الخطأ من غير عمد ولا إصرار جائز على الأنبياء حتى بعد النبوة على القول الصحيح الموافق للكتاب والسنة (^) إلا ألهم يسرعون في التوبة

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : (ص : ٧٣٩-٧٣٩).

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير الكبير ( ١٣/٣ )؛ والصواعق المترلة ( ٢١٢/١ ) .

<sup>(ً)</sup> انظر : أحكام القرآن ( ١٨/١–١٩ ).

<sup>( )</sup> انظر أوجه التأكيد والمبالغة في ( ص : ٤٦٤ ) .

<sup>( )</sup> الأعراف الآية : ٢١

<sup>(</sup>١) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( ١١٣-١١٣ )؛ والصواعق المترلة ( ٢١٤/١ ) .

<sup>(</sup>Y) طه الآية : ١١٥

<sup>(^)</sup> انظر : (ص: ٧٢٩-٧٣١و ٧٥٥-٧٥٦ ) .

إلى الله تعالى، وآدم على المعمد المعصية بالأكل من الشجرة، وإنما وقع فيها متأولا؛ فأخطأ في تأويله أو ناسيا لأمر ربه وعهده به، ثم إنه أسرع في التوبة، وبادر إلى الله سبحانه وتعالى بطلب المغفرة، والله سبحانه قد تاب عليه وغفر له؛ فلا لوم على آدم على قد الله، وهذا الذي اختاره القرطبي (۱) وابن العربي في أحد قوليه (۲) وغيرهم (۳) وهو الأظهر، والله أعلم بالصواب.

الشسبهة الثانية: قد فهم بعض المفسرين من المتقدمين والمتأخرين أن آدم التَّاتِينَ حصل مسنه شرك، وذلك لقوله تعالى: ﴿ هوالذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين \* فلما آتاهما صالحا جعلاله شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون \* أبشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ﴾ (1).

وساندهم على هذا الفهم ما روي عن سمرة بن جندب عن عن النبي القال : لما حملت حواء طاف بما إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال : سميه عبد الحارث. فسمته عبد الحارث، فعاش ذلك، وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره (٥).

وتــأكد ذلــك لديهــم إنمــا حكــي من الآثار عن السلف مثل أبي بن كعب(٢)

<sup>(</sup>١) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٣٠٦/١ و ١٤١/٦).

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن ( ١٨/١-١٩).

<sup>(&</sup>quot;) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي (أص : ٢٣٦)؛ والنبوة والأنبياء للصابوني (ص : ٦٦)؛ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ( ١٤٢/١) .

<sup>(1)</sup> الأعراف الآيات: ١٨٩-١٩٩

<sup>(°)</sup> أخرجه حم ( ٣٠٩/٣ ح : ٢٠١٧)؛ و ت ( تفسير القرآن، سورة الأعراف ٥/٢٣ ح : ٣٠٥/٣ م)، واللفظ له؛ وابن جرير في تفسيره ( ٢١٩٩ )؛ وتازيخه ( ٣٩/١ ) والطبراني في الكبير ( ٢١٥/٧ ح : ٩٨٥ )) وابن عدي في الكبير ( ٢١٥/١ ح : ٩٨٥ )) وابن عدي في الكبير ( ٢١٥/١ ح : ٩٣٠ )) وابن عدي في الكبير ( ٢١٥/١ ح : ٩٤٥ )) والروياني في مسنده ( ٢/٢٥ ح : الكامل ( ترجمة : عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا . قال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علم بن إبراهيم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد و لم يرفعه، عمر بن إبراهيم شيخ بصري ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ووافقه الذهبي هنا 1، وكذلك صححه الشيخ فريح بن صالح البهلال في ( تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب ص : ١١٢ ) ولكن فيما يظهر لي أنه غير صحيح إلى النبي هذا، وسيأتي بيانه إن شاء الله .

الإسناد قال عنه الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في ( تيسير العزيز الحميد ص : ٦٣٥) : ( إسناده صحيح )، ووافقه على ذلك الشيخ فريح بن صالح البهلال في ( تخريج أحاديث متنقدة في كتاب التوحيد ص : ١١٥ و ١١٦) ولكنه إسناد ضعيف؛ فإن فيه سعيد بن بشير، وهو الأزدي وجمهور الأثمة على تضعيفه، وكذلك فيه عقبة، وهو الأصم العبدي كاد أن يتفق الأئمة على تضعيفه . انظر أقوال الأئمة في : تمذيب التهذيب ( ٢٩١/٢ برقم : ٢٦٧٤، ترجمة سعيد الأزدي )، و ( ٤/٥٥ برقم : ٢٦٧٤ برقم : ٥٣٤٢، ترجمة عقبة بن عبد الله الأصم ) وغيرها من المصادر التي ترجمت لهما .

(') روي معنى هذا الحديث عن ابن عبلس من ستة طرق فيما وقفت عليه : الأولي : وهي التي تقدمت في الهامش السابق، والثانية : أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٦٣٤/٥ رقم : ٨٦٥٤ ) فقال : ثنا على بن الحسين، ثنا محمد بن على بن حمزة، ثنا حبان، عن عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله، وهذا الإستاد فيه شريك بن عبد الله القاضي النخعي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء و لم يتبين لي متى أخذ عنه ابن المبارك قبل الاختلاط أو بعده، وكذلك فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري اختلفت كلمة الأثمة حوله توثيقا وتجريحا وكان شيخا صالحًا فقيها عابدًا إلا أنه كان يخطئ كثيرًا فيما يروي وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، وهو صدوق في روايته إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايات، وترك ما لا يتابع عليه) وقريب منه ما قال عنه ابن عدي في الكامل ( ٧٢/٣ ) : ولخصيف نسخ وأحاديث كثيرة ... وإذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته إلا أن يسروي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن ..فإن رواياته عنه بواطيل، والبلاء من عبد العزيز لا من خصيف . أهـ بتصرف ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر : (صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرة ورمى بالإرجاء ) . فالخصيف نفسه سيئ الحفظ مختــلط و لم يتبين لي متى أخذ عنه شريك القاضي الراوي عنه قبل الاختلاط أو بعده وكذلك شريك أيضا مختلط يخطيم كثيراً ولم يتبين لي متى أخذ عنه ابن المبارك قبل الاختلاط أو بعده، وعلى هذا لا يمكن تصحيح هذا الإسناد أو تحسينه والله أعـــلم بالصواب . الثالثة : أخرجها سعيد بن منصور في سننه ( ١٧٣/٥ برقم : ٩٧٣ [ بتحقيق د. سعد آل حميد ] ) فقال: نا عتاب بن بشير، نا خصيف عن بحاهد وسعيد عن ابن عباس من قوله، وفي هذا الإسناد أيضا خصيف وقد سبق الكلام عنه وبالإضافة إلى ذلك فيه عتاب بن بشير الجزري هو صدوق لا بأس به إلا أن رواياته عن حصيف منكرة كما نص على ذلك الإمام أحمد والجوزجاني وابن عدي وهذه الرواية مما رواه عتاب عن خصيف فهي منكرة . انظر : أقوال الأنسة عن عتاب بن بشير في ( تمذيب التهذيب ١٠٠٤-٦١ برقم: ٥٠٩٣ ) . الوابعة : أخرجها الطبري في تفسيره ( ١٤٣/٩ ) فقال: ثنا ابن حميد، ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق، عن داو د بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس من قوله، وهـــذا الإســناد قال عنه الشيخ فريح بن صالح البهلال في (تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ص: ١٠٩٠): ( رجال سنده متكلم فيهم، وفيهم توثيق ) وهذه العبارة فيها قصور عن يبان درجة هذا الإسناد بل هو إسناد ضعيف جدا؛ فإن فيه ابن حميد الرازي، وفيه كلام شديد من الأثمة حتى كذبه بعضهم، وسلمة هو ابن الفضل الأبرش، وهو صدوق كثير الخطأ، وابن إسحاق صدوق ولكنه مدلس كبير من الطبقة الرابعة وقد عنعن هنا. وهؤلاء الثلاثة قد سبق الكلام عنهم من قبل (ص: ٤٦١)، وأيضا فيه داود بن الحصين الأموي مولاهم، وأمره دائر بين القبول والرد، فقد وثقه بعض الأئمة ترثيقا عاما كابن معين والنسائي وابن سعد والعجلي، وضعفه بعضهم تضعيفا عاما منهم ابن عيينة وأبو زرعة وأبو حاتم

والساجي والجوزجاني، وضعفه ابن المديني وأبو داود وابن حجر والألباني خاصة فيما رّواه عن عكرمة، وهذه الرواية مما رواه عن عكرمة، وقد انتقد الشيخ صالح الرفاعي على من ضعف داود هذا في عكرمة بعد بحث طويل ثم لحنص قوله : (إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية سواء روى عن عكرمة أو عن غيره ) والرواة الذين نقلوا عنه هذا الأثر قدا رأيت أحوالهـم فالأثر ضعيف جدا لما سبق . انظر : أقوال الأثمة عن داود بن الحصين في تمذيب التهذيب (١٠٩/٢ برقم : ٢٠٩٦ )، وفي الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم (ص: ١٥٤ –١٥٩ )، وكلام الألباني في إرواء الغليل (٢٠٩٦ ح: ١٩٢١) . الخامسة : أخرجها الطبري في تفسيره ( ١٤٦/٩ ) فقال : ثنا محمد بن سعد ثني أبي، ثني عمني ، ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس من قوله، وهو إسناد ضعيف حدا؛ فإنه مسلسل بالضعفاء وسيأتي الكلام عنه في (ص: ٧٩٤). السادسة : أخرجها الطبري في تفسيره ( ١٤٦/٩ ) فقال : ثنا القاسم، ثنا الحسين، ثنا حجاج، عن ابن حريج، قال : قال ابسن عسباس. وهو إسناده ضعيف، فإن فيه الحسين وهو سنيد بن داود ضعيف، وكان يلقن شيخه حجاج بن محمد المصيصي أيام اختلاطه،وأيضا روى هـــنـذا الأثر من طريق شيخه المذكور، وكذلك فيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو مدلس من الثالثة وقد عنعن وأيضا روى عن ابن عبلس مباشرة وليس له سماع منه؛ فإنه ولد سنة ثمانين، وابن عباس توفي سنة ثمانية وستين وشيخ الطبري في هذا الإسناد لم أتمكن من معرفته وكذلك الشيخ أحمد شاكر لم يجد له ترجمة يمكن الجزم بأنها ترجمته كما في رحال تفسير الطبري (ص: ٤٥١-٤٥١). انظر: أقوال الأثمة في تمذيب التهذيب (٢٧/٢ -٥٠١/٣ برقم : ٣٠٩٢ ، ترجمة سنيد )، و( ٢٤٤١/١ برقم : ١٣٤٢، ترجمة حجاج بن محمد المصيصي )، و( ١١/٣ ٥٠-٥٠٣ بسرقم: ٤٨٠٥ ، ترجمة ابن حريج ) و ( ١٨١/٣ ، تاريخ وفاة ابن عبلس في ترجمته ) ، فيتبين تما سبق أن هذا الأثر المحكي عن ابن عباس لم يصح إليه طريق ما، وبذلك يعلم خطأ الإيجي في دعواه أن ذلك صحيح إلى ابن عباس كما نقل عنه الشيخ فريح بن صالح البهلال ووافقه عليه في ( تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ص: ١١٠ و ١١٦).

- (') أحرجه الطبري في تفسيره ( ٤٦/٩ أ) من طريقين صحيحين موقوفا على سمرة ﷺ، وقد صحح إسناده ووثق رحاله الشيخ فريح بن صالح البهلال في ( تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ص : ١١٤):
- (<sup>۲</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره ( ۱٤٥،١٤٧/٩) من ثلاثة طرق. الأولى: قال ابن جرير: حدثني القاسم، ثنا الحسين، شي حجاج عن ابن جريج قال: قال سعيد بن جبير. وهو إسناد ضعيف لأجل الحسين وهو ستيا ولأجل ابن جريج وقد سبق الكلام عنهما قريبا في الطريق الخامس من طرق ابن عباس. الثانية: قال ابن جزير: ثنا ابن وكيع، ثانا ابسن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن سعيد بن جبير وهو إسناد ضعيف فإن ابن وكيع هو سفيان بن وكيع وهو ضعيف ساقط الحديث، وقا سبق الكلام عنه في (ص: ٤٦٦) والثالثة: قال ابن جرير: ثنا أبن وكيع، ثنا جرير وابن فضيل، عن عبد الملك عن سعيد بن جبير وهو إسناد ضعيف كسابقه لأجل ابن وكيع.
- (أ) أحسرحه عسنه ابن حرير الطبري في تفسيره ( ١٤٦/٩ ١٤٧ ) بإسناده إليه وفيه سقط كما أشار إليه الشيخ محمود محمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ( ٣١١/١٣ ٣١٣ برقم : ١٥٥١٩ )، وأيضا بعض من ذكر في الإسناد فيه كلام شديد من الأئمة كابن حميد الرازي وقد سبق الكلام عنه في ( ص : ١٥٠٠- ٢٥ ).
  - (٤) أحرجه الطبري في تفسيره ( ١٤٧/٩ ) بإسناد صحيح .

وقــتادة (۱) وابن زيد (۲) وبكر بن عبد الله المزين (۳) والسدي (٤) في معنى هذا الحديث، بأن آدم الله وقع في الشرك بوحي الشيطان وأمره له، فكيف بهذا مع دعوى عصمة الأنبياء عن الشرك بالإجماع؟. لا شــك أن آدم نبي من الأنبياء وقد اتفقت كلمة المسلمين على عصمة الأنبياء من الشرك، ولذلك لا تجد أحدا من المفسرين أو المحدثين الذين تعرضوا لتفسير هذه الآيات أو شــرح ذلــك الحديــث إلا وحاولوا الدفاع عن عصمة آدم الله وما قيل عن وقوعه في الشرك، وأحاب كل واحد منهم بما تبين له، فأجوبة أهل العلم عن الشبهة المذكورة كثيرة ومختلفة، ويمكن ذكر خلاصتها بتصنيفها إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: الأقوال المبنية على صحة حديث سمرة على أنه ورد تفسيرا للآيات المذكورة، ولكن هذه الأقوال يلزم منها نسبة الشرك إلى آدم على فللتخلص من هذا الإشكال لهم أجوبة وتوجيهات، منها ما يلى:

١- إن الشرك المنسوب إلى آدم وحواء عليهما السلام لم يكن في العبادة، وإنما كان شركا

<sup>(&#</sup>x27;) روى عنه من طريقين : أولهما أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٤٧/٩ )، والثاني : أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٤٧/٩) ورجال وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٦٣٤/٥ برقم : ٨٦٥٩) كلاهما بإسنادهما ويجتمعان عند بشر [ بن معاذ العقدي ]، ورجال الإسنادين كلهم ثقات ما عدا راو واحد في الإسناد الثاني وهو بشر العقدي فإنه صدوق فالأثر إليه صحيح.

<sup>(\*)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٤٩/٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٦٣٥/٥ برقم : ٨٦٦٤) كلاهما بإسنادهما إلى ابن زيد من قوله . ورجال الإسنادين ثقات ولكن فيه ألهما سميا المولود عبد شمس !! وكذلك فيه أن رسول الله في قال : خدعهما مرتين . قال زيد : خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض ، وهذا الحديث [ خدعهما مرتين ] اعتمد عليه كثير من المفسرين ولكني لم أجد من ذكره بالإسناد إلى النبي في إلا في هذا الإسناد وهو إسناد معضل على أقل تقدير . انظر : ( ص : ٥٥ ) .

<sup>(&</sup>quot;) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٦٣٤/٥ يرقم : ٨٦٥٨ )، ورجال إسناده كلهم ثقات ولكن فيه أن آدم سمــــى ابنه عبد الشيطان !. والمزني هو بكر بن عبد الله، أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت حليل، توفي سنة ١٠٦هـــ. انظر : تقريب التهذيب ( ص : ١٢٧ برقم : ٧٤٣ ) .

<sup>(1)</sup> روي عنه من ثلاثة طرق: الأولى: أخرجها الطبري في تفسيره (٢/٩ ١-١٤٨) وابن أبي حاتم في تفسيره (١٦٣٤ ٥ - ١٤٨ ١) وابن أبي حاتم في مرتبة الصدوق. برقم: ٨٦٥٧) بإسنادهما ويجتمعان عند عمرو بن حماد القناد، ثنا أسباط، عن السدي. وهؤلاء كلهم في مرتبة الصدوق. والثانية: أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٦٣٤/٥ برقم: ١٦٣٤) فقال: ثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن الهذلي عن السدي. وابن أبي عمر: صدوق، والهذلي لم أتمكن من معرفته وبقية رجاله ثقات. والثالثة: أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٦٣٤/٥ برقم: ٨٦٥٥) فقال: ثنا الحسن بن أبي الربيع، أنباً عبد الرزاق، أنبا ابن عبينة قال: سمعت حسدة قسال: أبي : يعني عبد الله بن كثير المكي، يحدث عن السدي. الحسن بن أبي الربيع وعبد الله بن كثير المكي: كلاهما صدوقان، وبقيه رجالة ثقات فالإسناد إليه حسن، وبالمجموع يكون صحيحا لغيره.

في التسمية؛ حيث سميا ولدهما عبد الحارث، والحارث اسم إبليس، وكان ذلك بوحي الشيطان اليهما . هذا التوجيه ذهب إليه الفراء وابن خرير الطبري وابن قتيبة وابن أبي زمنين والكرماني (١)، واستحسنه الآلوسي فقال : ولا يعد هذا شركا في الحقيقة؛ لأن أسماء الأعلام لا تفيد مفهوماتها اللغوية لكن أطلق عليه الشرك تغليظا أهـ بتصرف يسير (٢). وبه قال جماعة غيرهم (٣).

وهذا القول فيه نظر، وبيان ذلك بما يلي :

أ- إن الأسماء والأعلام لا يقصد بها مجرد الدلالة على مسمياتها فقط بل ينظر إلى معانيها أيضا، فيكون معنى الاسم مقصودا ولو تبعا لمعنى العلمية (أ)؛ ولذلك رغب النبي في في تحسين الأسماء، وغير أسماء جماعة من الصحابة، كانت معبدة لغير الله تعالى أو كانت غير صالحة المعنى، فغيرها النبي في وجعلها معبدة لله تعالى، وأرجعها إلى معاني حسنة. عبد السرحمن بن عوف فغيرها النبي في الجاهلية عبد الكعبة فغيره النبي في إلى عبد الرحمن (أ). وأبو هريرة في قيل كان اسمه عاصية المسمى عبد شمس فغيره أيضا إلى عبد الرحمن (أ). وابنة لعمر بن الخطاب في كان اسمها عاصية فغيرها النبي في إلى جميلة (أ)... فلو كانت الأسماء المقصود بما مجرد التسمية والدلالة على العلم المسمى به لم تكن هناك حاجة إلى تغيرها، فهذا يدل على أن معنى الاسم أيضا يكون مقصودا معلى الدلالة على العلم مع الدلالة على العلمية (أ)، فلا يصح أن يقال إن تسمية آدم وحواء لولدهما بعبد الحارث

<sup>(&#</sup>x27;) انظــر بالـــترتيب : معاني القرآن ( ٢٠٠/١ )؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١٤٨/٩-١٤٩ )؛ وتأويل مشكل القرآن (ص: ٢٥٩ )؛ وتفسير القرآن العزيز ( ١٥٨/١-١٥٩ )؛ وغرائب التفسير ( ٢٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : روح المعاني ( ۱٤۲/۹ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) انظر: تفسير الجلالين (ص: ١٧٥)؛ وكتاب التوحيد لشخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص: ٨٩)؛ وتيسر العزيز الحميد (ص: ٦٣٦-٦٣٥) وفتح الجيد (ص: ٢٦٥)؛ وإبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ ممد بن عمد بن عتيق (ص: ٢٠٧-٢٠٨)؛ وشرح كتاب التوحيد للشيخ ابن باز (ص: ٢٣٣)؛ وإعانية المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوازان (٢٣٠٦-٢٠٦٦) وأيسر التفاسير مع لهر الخير (٢٧٤/٢)؛ ودعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس (ص: ٨٥).

<sup>(</sup>١٠٢/٥) انظر : فتح البيان (١٠٢/٥) .

<sup>(°)</sup> انظر: تمذيب التهذيب (٤٠٤/٣)، ترجمه: عبد الرحمن بن عوف )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٧٨/١).

<sup>(</sup>¹) انظــر : تهذيب التهذيب ( ٢/٩/٦ ، ترجمة : أبي هريرة الدوسي )؛ وبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٧٨/١ )؛ وفتح البيان ( ١٠٢/٥ ) .

<sup>(</sup> ) أحرجه م ( الآداب ( : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن ( ( ) 17) .

<sup>(^)</sup> انظــر ؛ تحقيقا نفيسا، مشتملا على الأحاديث والآثار وأقوال أئمة اللغة – حول ارتباط معنى الاسم بالمسمى في " تحفة المولود بأحكام المولود" لابن القيم (ص: ٣٥-٣٦ و ٩٢-٩٢ )؛ وفي ( مفتاح دار السعادة ٢٣٩/١-٢٤٠ ) .

كانت تسمية مجردة بغض النظر إلى معناه ومحتواه، ولا سيما وقد اختارا تسمية معبدة لله تعالى من قبل فسميا عبد الله وعبد الرحمن ونحوه، ثم ألجأهما الأحوال والظروف على اختيار عبد الحارث اسما لولدهما - على فرض صحة الحديث وثبوته .

ب - إن التعبيد لغير الله حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم. قال العلامة ابن حزم: ( اتفقوا على على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل؛ كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك؛ حاشا عبد المطلب ) (١).

وقال العلامة ابن القيم: ( لا تحل التسمية بعبد علي وعبد الحسين، ولا عبد الكعبة... فعن هانئ بن يزيد قال: أنه وَفَدَ النبيَّ ﴿ فِي قومه، فسمعهم يسمون: عبد الحجر. فقال له: ما اسمك؟ قال عبد الحجر. فقال له رسول الله ﴿ : إنما أنت عبد الله (٢) ) أهـ بتصرف يسير (٢).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: ( لا تجوز التسمية بعبد المطلب، ولا غسيره مما عبد لغير الله، وكيف تجوز التسمية، وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية به عبد النبي، وعبد الرسول، وعبد المسيح، وعبد علي، وعبد الحسين، وعبد الكعبة ؟ وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به، وأيضا قد نص النبي على أن التسمية بعبد الحارث من وحى الشيطان وأمره) (أ).

فالتعبيد لغير الله حرام لا يجوز لعامة الناس، فكيف يجوز لنبي من الأنبياء ؟، وهذا الحكم من حيث الأحكام التكليفية، وأما من حيث ذنبه هل يعتبر شركا أم لا ؟ فالأمر فيه تفصيل: إن كان التعبيد لغير الله حقيقة بحيث تعلق به الخوف والرجاء والحبة، كما هو الواجب تجاه السرب، أو شارك الرب في هذه الأشياء فيكون شركا أكبر، وإن اقتصر التعبيد في مجرد إسداء السنعمة إلى غير الله كقول من قال: (إن آدم وحواء لم يذهبا إلى أن الحارث ربحما ولكنهما

<sup>(&#</sup>x27;) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ( ص : ٢٤٩ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) أخــرجه البخاري في "الأدب المفرد" في حديث طويل (كنية أبي الحكم ، ص: ٢٨٢ ح: ٨١١)؛ وابن أبي شيبة في المصــنف مختصرا على المذكور (الأدب ، في تغيير الأسماء ٢٦٢/٥ ح: ٢٥٩٠١)؛ وفي المطبوع منه خطأ في الاسم والتصويب من " الأدب المفرد"، والحديث صححه الألباني في (إرواء الغليل ٢٣٧/٨ ح: ٢٦١٥).

<sup>(</sup> ) نحفة المولود بأحكام المولود ( ) .

<sup>(1)</sup> تيسير العزيز الحميد (ص: ٦٣٢).

قصدا أن إبليس سبب نجاة الولد وسلامة الأم) (١)، فهذا نوع من الشرك لأن فيه إضافة النعمة إلى السبب دون المسبب، وهو الله تعالى إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر(٢):

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في معرض بيانه وجوه الشرك من الأبوين في الأولاد: (الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك، فيقولون مثلا: سلم هذا الولد من الطلق؛ لأن القابلة امرأة متقنة حيدة؛ فهنا أضاف النعمة إلى غير الله، وهذا نوع من الشرك، ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسى المسبب، وهو الله عز وجل) (١٠).

فالتعبيد لغير الله حرام ولا يخلو من نوع من الشرك، ولذلك من العلماء من ذكر التعبيد لغير الله في أمثلة الشرك الأصغر باللسان (3)، وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: (الصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقا، لا بعبد المطلب ولا غيره، وعليه؛ فيكون التعبيد لغير الله مسن الشرك) (6)، فالتسمية بعبد الحارث فيها تعبيد لغير الله، فلا يخلو من الشرك ولا سيما هذه القصة المنسوبة إلى الأبوين: آدم وحواء عليها السلام، فإن ظروف هذه التسمية والقرائن المحسن على الله عنه الشرك مهما صغر كان أشد من الكبائر بالاتفاق، فكيف يجوز الكبائر بالاتفاق، فكيف يجوز عليهم الشرك ولو كان شركا أصغر ؟ وسيأتي له وجوه أخر تدل على بطلان هذا القول.

٢- ليـــس المــراد بالتعبيد هنا الشرك في عبادة الله، وإنما المراد منه الشرك في الطاعة وذلك لما حصل منهما من طاعة الشيطان إذ سميا المولود عبد الحارث بوحي منه، وهذا القول ذهب إليه قتادة في رواية عنه إذ قال: كان شركا في ظاعته و لم يكن شركا في عبادته (٧)، وبه قال البغوي(٨) وغيرهما.

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : الوحيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي ( ٢٦٦/١ )؛ ومعالم التنزيل ( ٢٢١/٢ ) .

 $<sup>(^{\</sup>prime})$  انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد (  $^{\prime}$   $^{\prime}$  ) .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  المصدر السابق نفسه  $^{(2)}$  ) .

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان ( ص : ١٣٩ ) .

<sup>(°)</sup> القـــول المفيد على كتاب التوحيد ( ٨٢/٣ ) وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٣٧٨/١–٣٨٠ )؛ وتحفة المودود بأحكام المولود (ص : ٧٧-٧٧ ) .

<sup>(</sup>أ) انظر : قصص الأنبياء القصص الحق (ص: ١٠) .

<sup>(^)</sup> انظر : معالم التتريل ( ٢٢١/٢ )؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ ( ص : ٩٧٧ -٥٠٠ ) .

وهذا القول فيه تفسير للعبادة بالطاعة، فيلزم منه أن يكون الشرك في العبادة هو الشرك في الطاعة ولكن قد يقال ليس كل طاعة تسمى شركا بل الطاعة التي تكون من الشرك والعبودية لغير الله هي الطاعة العمياء التي توصل صاحبها إلى طاعة ذلك الغير على الإطلاق حتى يكون مطبعا له في تحسليل الحرام أو العكس وما إلى ذلك. وأما الطاعة في بعض الذنوب مع اعتقاد حرمته فحكمه حكم المعصية فهذا ضابط الطاعة التي تكون شركا والتي لا تكون شركا والتي التكون شركا والتي التكون شركا والتي التكون شركا والتي التكون شركا (١).

ولعل المراد من الذين قالوا بالشرك في الطاعة دون العبادة هو هذا الثاني ؛ أي : الطاعة في المعصية، وعلى هذا ما نسب إلى آدم المحالة من تسمية ولده عبد الحارث يكون معصية وطاعة للشيطان ولا يكون شركا بالله (٢) ولكن هذا التوجيه وكذلك الذي قبله فيهما نظر، وبيان ذلك بما يلى :

أ- إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن نبي ذنبا في القرآن الكريم إلا وذكر توبته، فلو كان آدم التي أشرك بالله شركا أصغر على أقل تقدير كما في القول السابق أو أنه معصية من المعاصي دون الشرك كما في هذا القول، لذكر الله سبحانه وتعالى توبته، و لم يكتف بذكر معصيته فقط (٣)؛ إذ الأنبياء لا يقرون على المعصية ولو كانت صغيرة والله أعلم بالصواب.

ب - سياق هذه القصة يخالف دعوى من زعم أن ذلك كان مجرد طاعة للشيطان في تسميتهما للولد بعبد الحارث أو أن ذلك لم يكن يعني منهما إلا التسمية فقط؛ فإن القصة تبدأ أن إبليس طاف بحواء عندما كانت حاملة بحملها الأول، وحوفها كثيرا في ذلك الوقت، حتى حوفها بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى كقوله: (لتطيعاني أو لأجعلن له قربي إليل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث)، وحاول إضلالهما كل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث)، وحاول إضلالهما كل المحاولة، ولكنهما لم يسمعا قوله ولم يقبلا منه ما أشار عليهما، فمات الولد، وفي رواية ابن عباس: أن إبليس قتله، ثم حملت حواء مرة أخرى فجاءهما الشيطان، وحرى مثل ما حرى في المرة الأولى ثم لما حملت مرة ثالثة جاءهما إبليس وقالا لهما: إن أردتما أن يعيش ولدكما فسمياه عبد الحارث (فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث)، أي: إلى ما خرى أمرهما الشيطان، أملا ورجاء منهما أن يجيى الولد ولا يموت. فما كان هذا

<sup>(</sup>١) انظر : محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٧٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرك في القديم والحديث ( ٢٢٣/١ ).

 $<sup>(^{7})</sup>$  انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ( ۸٥/٣ ) .

شأنه لا يصح أن يقال عنه بأنه لا يعني إلا مجرد التسمية بل الأمل في سلامة الولد ورجاء حياته والحوف من موته وكذلك الأمل في سلامة الأم وحياتها واضح وراء هذه التسمية - إن صحت القصة كما حكيت - وهذه من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون شركا حقيقيا، ولا يمكن أن يصدر ذلك عن نبي من الأنبياء، والله أعلم بالصواب، وستأتي وجوه أخرى تبين بطلان هذه القصة .

 $^{(1)}$  قال عبد الرحمن بن أحمد الإيجي : ( لعله كان قبل النبوة )

هذا القول فيه نظر وبيان ذلك بما يلي :

أ – القــول بأن هذه القصة على – فرض ثبوتها – حصلت قبل النبوة يحتاج إلى دليل صحيح يعتمد عليه، ولا دليل على ذلك .

ب- قولـــه تعالى : ﴿ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴾ (٢) يدل على أن آدم الله لما أكل من الشجرة المحرمة وتاب إلى الله تعالى تاب الله عليه واصطفاه نبيا .

ج - إن الكفر والشرك ممتنع على الأنبياء حتى قبل النبوة على القول الراجح وقد انتبه الإيجي لللك فاستدرك على قوله السابق وقال: (فإن قلت: قد مر امتناع الكفر على الأنبياء مطلقا قلت: معنى إشراكهما بالله ألهما أطاعا إبليس في تسمية ولدهما بعبد الحارث) (٢) ففسر الشرك المنسوب إلى الأبوين بالشرك في الطاعة بتسمية ولدهما عبد الحارث، هذا التوجيه منه عائد إلى القول السابق، فيكون مثله، والملاحظات المذكورة على ذلك القول تنطبق على هذا أيضا.

٤ - جاءت تسمية الولد بعبد الحارث من قبل حواء دون آدم عليهما السلام، فهي التي طاف بما إبليس، وأشار عليها بتسمية ولدها عبد الحارث، فالشرك كان من حواء و لم يكن من آدم إليه . وهذا القول ذهب إليه صديق حسن خان (٤).

وهـــذا مخــرج حسن فيما يتعلق بآدم ﷺ ولكن يعترض عليه بما ورد في الروايات الأخـــرى بأنه لما طاف إبليس بجواء وقال لها ما قال فحزن لذلك آدم وحواء وخافا من

<sup>(</sup>١) انظر : المواقف في علم الكلام ( ٤٣٤/٣ ) .

<sup>(</sup>١٢٢ : ١٢٢

<sup>(&</sup>quot;) المواقف في علم الكلام ( ٣٤/٣ ) .

<sup>( ٔ )</sup> انظر : فتح البيان ( ٩٩/٥ -١٠٠ و ١٠٠٣ ) .

ذلك ولذلك جاء في رواية الإمام أحمد ( فسموه عبد الحارث ) ومن ثم لا يصح أن يقال أن تسمية الولد بعبد الحارث كان من حواء دون آدم على فرض صحة الحديث .

ثم إن هذه الأقوال كلها مبنية على أن الجديث صحيح ثابت عن النبي ها، والأمر ليس كذلك بل هو منتقد لدى أهل العلم بالجديث رواية ودراية، وبيان ذلك بما يلي:

أولا: الكلام على الحديث فيما يتعلق بإسناده .

إن هذا الحديث من ناحية إسناده معلول بعدة علل، وهي كما يلي :

[
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [
 [

وقـــد يقال (٨) : جاء عن ابن معين توثيقه في قتادة خاصة . قال له عثمان بن سعيد الدارمي :

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( ٥/٢٦٧ ح : ٣٠٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الكامل في ضعفاء الرجال ( ٤٣/٥) ترجمة : عمر بن إبراهيم العبدي ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظــر أقـــوال الأئمــة في : الجرح والتعديل ( ۹۸/۲ برقم : ٥٠٩ )؛ والجحروحين ( ۸۹/۲ برقم: ، ٦٥ )؛ والمحامل في ضعفاء الرجال ( ٤٢/٥–٤٢ برقم : ١٢١١ )؛ وتهذيب التهذيب ( ٤٧/٤ برقم : ٥٩٦ )؛ وتقريب التهذيب ( ص : ٤٠٩ برقم : ٤٨٦٣ )؛ ورجال تفسير الطبري ( ص : ٤٠٩ برقم : ١٩٠٦ ) .

<sup>(</sup> أ) انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( ٣٦٦/٨ ) .

<sup>( )</sup> انظر: تعليقه على تفسير الطبري (٢١٠-٣٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ... (١/١١ ح: ٣٤٢ و٥/٢٨ ضمن كلامه على الحديث : ٢٠٦١).

<sup>(</sup> $^{\vee}$ ) انظر : الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ( $^{\circ}$ ) .

<sup>(^)</sup> انظر: تخريج أحاديث متقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام: محمد بن عبدالوهاب لمؤلفه: فريح بن صالح البهلال (ص: ١١٢).

( فعمر بن إبراهيم في قتادة ؟ قال : ثقة ) (١). ولا شك أن هذا توثيق من ابن معين لعمر بن إبراهيم في قتادة خاصة ولكن خالفه في ذلك جماعة من الأئمة، فيقدم قولهم على قوله (٢)، والله أعلم بالصواب.

فيتبين من كلام الأئمة أن روايات عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة مضطربة، وفيها مسناكير، فلا تقبل روايته عن قتادة إذا انفرد، وهذا مما انفرد بروايته عن قتادة، كما نص على ذلك إمامان حليلان الترمذي وابن عدي، فهو غير مقبول.

الثانية: قتادة بن دعامة السدوسي موصوف بكثرة التدليس، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب أهل التدليس (٢٠)، وهم الذين لا تقبل رواياتهم إلا إذا صرحوا فيها بالتحديث، وهنا قد عنعن قتادة، ولم يصرح بالسماع، فلا تقبل منه هذه الرواية بمذه الصفة.

الثالثة : أنه جاء من طريقين صحيحين موقوفا على سمرة الله من قوله (١)، ورجال الموقوف كلهم ثقات، فهم أحفظ وأوثق بكثير من رجال المرفوع فيرجح الموقوف على المرفوع .

الوابعة: أن الحسن البصري نفسه قد فسر الآية بغير هذا فقال: (كان هذا في بعض أهـل المـلل و لم يكـن بآدم) (٥)، وقـال أيضا: (عنى بحـا ذرية آدم، ومـن أشرك منهم بعـده)(١) وقال أيضا: (هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا) (٧) فلو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله الله الله عدل إلى غيره.

الخامسة : الحسن البصري في سماعه عن سمرة الله خلاف مشهور، ومن أثبت سماعه منه

<sup>(&#</sup>x27;) الجرح والتعديل ( ٩٨/٦ ) .

<sup>( ٔ )</sup> انظر : الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوحهم ( ص : ٣٣٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) انظر : طبقات المدلسين (ص: ٤٣ برقم: ٩٢ )؛ والنكت على كتاب ابن الصلاح (٦٤٢/٢ برقم: ٥) وانظر: ما قاله العلامي في جامع التحصيل (ص: ٢٥٤-٢٥٥ )؛ والشيخ صالح الرفاعي في النقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم (ص: ٢٣٦).

<sup>( ٔ )</sup> أخرجه عنه ابن حرير الطبري في تفسيره ( ١٤٦/٩ ) بإستاده من طريقين صحيحين وقد سبق ذكرهما .

<sup>(°)</sup> أحسر جه الطبري في تفسيره ( ١٤٨/٩) ققال : ثنا ابن وكيع، ثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن من قوله، وحكم ابن كثير في تفسيره ( ٢٧٤/٢- ٢٧٥) على هذا الإسناد بالصحة ولكنه إسناد ضعيف حدا، فإن فيه ابن وكيع وهسو ضعيف وفيه عمرو هو ابن عبيد المشهور في الدعوة إلى الاعتزال، متروك في الحديث، متهم بالكذب . انظر : أقوال الأئمة في تمذيب التهذيب ( ٢٠٤/٣-٣٦٤ رقم : ٢٥٨٦٢ ) .

<sup>(</sup>أ) أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٤٨/٩) قال : ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا محمد بن ثور، عن معمر قال ؛ قال الحسن . وهذا الإسناد صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٢٧٥/٢ ) وهو كما قال .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) أخرجه الطبري في تفسيره ( ۱٤٨/٩ )؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (١٦٣٤/٥ برقم : ٨٦٥) وكلاهما يلتقيان عند يزيّد بن زريع عن سعيد [ بن ابي عروبة ] عن قتادة . وقد صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ٢٧٥/٢ ) وهو كما قال .

إنما أثبته في أحاديث معدودة، ولم يذكروا هذا الحديث في مسموعاته عن سمرة الله على كلا الرأيين يكون هذا الحديث مما لم يسمعه الحسن من سمرة الله أعلم بالصواب.

السادسة: الحسن البصري - بالإضافة إلى ما سبق عنه - موصوف بالتدليس. قال الذهبي في ترجمته: (كان الحسن كثير التدليس؛ فإذا قال في حديث: "عن فلان"؛ ضعف احستجاجه، ولا سيما عمن قيل إنه لم يسمع منهم) (١)، والحسن لم يصرح بسماعه لهذا الحديث من سمرة، وإنما عنعن فيه، ولا شك أن ذلك يضعف الاحتجاج به، ولا سيما إذا اقترنت به العلة التي قبلها، وهي الكلام في عدم سماعه من سمرة الشرائي.

فه ذه العلل التي ذكرها الأئمة في هذا الحديث يتبين من النظر فيها أن إسناده لا يصح إلى النبي في ولكن قد يقال: إن هذا الحديث (لم يتفرد به عمر بن إبراهيم عن قتادة [عن الحسن عن سمرة عن النبي على ]، فقد جاء من طريق أخرى. قال الحافظ ابن كثير: "ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا فالله أعلم"، والمعتمر هو ابن سليمان بن طرحان. وهما ثقتان، ولهذا لم يتعقب ابن كثير هذه الطريق بقدح، فدل على سلامتها منه، وعلى هذا فالحديث صحيح إن شاء الله ) ولا سيما قد حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ف الجواب عن ذلك إن هذه الطريق كالتي قبلها، وليست سالمة من الآفات بل فيها أيضا علل تمنع من قبولها والحكم بصحتها، وبيان ذلك بما يلي :

أولا: الإسناد من ابن مردويه إلى المعتمر بن سليمان غير مذكور، وقد يكون فيها ما يمنع صحته إلى المعتمر .

ثانيــا : سليمان بن طرخان التيمي - مع إمامته وثقته - موصوف بالتدليس، وصفه

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ٣٢-٣٣)؛ وجامع التحصيل للعلائي (ص: ١٦٥)؛ وشرح علل السترمذي ( ١٤٢)؛ وتحف النبلاء من قصص الأنبياء لابن حجر (ص: ١٤٢)؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ( ١٧/١ ص: ٣٤٢ و ٧٤/٢ ضمن كلامه على الحديث : ٢٠٧) .

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ( ٢٧/١ برقم : ١٩٦٨، ترجمة الحسن بن يسار البصري ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>) انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ۱۷/۱ ح : ۳٤۲ و ۷٤/۲ ضمن كلامه على الحديث : ۲۰۷ )؛ والثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ( ص : ۲۳۲ ) .

<sup>(1)</sup> تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ... (( ص( 1 1 ) ) .

بذلك يحيى بن معين (۱) والنسائي (۲) والعلائي وقد ذكر العلائي شاهدين مما رواه التيمي عمن سمعه ما لم يسمعه منه مقرونا بكلام يحيى بن سعيد القطان وابن عبد البر (۱)، وكذلك وصفه بالتدليس الذهبي (۵) والحافظ ابن حجر (۱) والمقدسي (۷) والحلبي (۸) والألسباني، وقد ذكر الألباني شاهدا آخر مما رواه التيمي عمن سمعه ما لم يسمعه منه مقرونا بكلام الإمام أحمد (۱)، وكذلك وصفه بالتدليس الدميني (۱۰) وغيرهم.

ثالثا: سليمان التيمي وصف بالتدليس ورواية ما لم يسمعه عن الحسن خاصة . قال عنه الذهبي: (قيل: إنه كان يدلس عن الحسن وغيره ما لم يسمعه منه ) (١١) وقال يجيى بن سعيد القطان كما نقله البخاري عنه : (ما روى عن الحسن وابن سيرين فهو صالح إذا قال : سمعت أو [حدثنا]) (٢١)؛ فسليمان التيمي متهم بالتدليس، وبصفة خاصة فيما رواه عن الحسن البصري، فلا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع عن الحسن خاصة، وقد روى هذه الرواية من غير أن يصرح بالسماع أو التحديث عن الحسن، فينبغي التوقف عن قبوله وعدم الحكم بصحته والله أعلم بالصواب .

رابعا : العلل الأربعة الأخيرة المذكورة في الطريق الأول لا تزال قائمة حتى في هذا

<sup>(</sup>۱) انظر : يجيى بن معين وتاريخه (۲/۲۲٪ برقم : ٣٦٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) حكاه عن الدارقطني . انظر : سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني (ص: ٣٦٧ برقم: ٤٤٢) .

<sup>(&</sup>quot;) انظر : جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص : ١٠٦ برقم : ١٩) .

<sup>(</sup> أ ) انظر : المصدر السابق (ص: ١٨٨ برقم: ٢٥٧ ) .

<sup>( )</sup> انظر : ميزان الاعتدال ( ٢١٢/٢ برقم : ٣٤٨١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر : طبقات المدلسين ( ص : ٣٣ برقم : ٥٤ )؛ والنكت على كتاب ابن الصلاح ( ٦٣٧/٢ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>v</sup>) انظر : قصيدته في المدلسين ( ص : ٣٧ ) بواسطة كتاب ( التدليس في الحديث ص : ٣٧٣.).

<sup>(^)</sup> انظر : التبيين لأسماء المدلسين ( ص : ٢٩ برقم : ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٩) انظر : تمام المنة في التعليق على فقه السِّنة (ص: ٢٧١-٢٧٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر: التدليس في الحديث (ص: ٢٧٢-٢٧٢).

<sup>(</sup>۱۱) ميزان الاعتدال ( ۲۱۲/۲ برقم : ٣٤٨١ ) .

<sup>(1&</sup>lt;sup>۲</sup>) التاريخ الصغير (ص: ۷٤)؛ والتاريخ الكبير ( ٢١/٤ برقم : ١٨٢٨)، في كلا الكتابين : " قلت " ولكن الصحيح " حدثنا " كما نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب (٤١١/٢)، ترجمة سليمان التيمي ) .

الإسناد(١١)، ومن ثم يبقى الحديث غير ثابت مرفوعا إلى النبي ١٠ والله أعلم بالصواب .

وأما قول الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بسن إبراهيم شيخ بسن إبراهيم عن قتادة ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، عمر بن إبراهيم شيخ بصري) (٢)، فالمتأمل في كلام هذا الإمام يرى أنه لم يكتف بالحكم على الحديث بالحسن بل أشار إلى نقاط ضعيفة في الإسناد وهي : كونه مرويا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة، ومجيئه موقوفا في إسناد آخر، وأن عمر بن إبراهيم شيخ بصري.

وكلمة "شيخ " من عبارات التوثيق عند الأئمة عموما إلا ألها لا تعني عند المحدثين أن الموصوف بها يحتج به مستقلا بل معنى ذلك أنه ليس من كبار طلبة الحديث، وإنما له روايات أخذت عنه، فهو لا يترك حديثه تماما، ولا يحتج به مستقلا (٣)؛ ولذلك صنفه أهل هـذا الفن في أنزل درجات التوثيق، التي تكون متحاذبة بين الاحتجاج وعدمه، فينظر إلى القـرائن ثم يحكم في ضوئها على ما رواه بالصحة والحسن أو الرد وعدم القبول (١٠)، والقـرائن هنا ترجح عدم القبول؛ لأنه مما رواه عمر بن إبراهيم عن قتادة، وهو موصوف بالاضطراب في مروياته عن قتادة، فتعين عدم الاحتجاج به .

وأما الإمام الذهبي فهو استدرك على ما قاله في تلخيص المستدرك واستبدله في الميزان بقول ... ( صححه الحاكم، وهو حديث منكر كما ترى ) (٥) والذهبي عمل تلخيصه على المستدرك في أوائل اشتغاله بهذا الفن حتى إنه قال عن تلخيصه : ( يعوز عملا وتحريرا) (٢) وكتابه الميزان من تأليفاته المتأخرة فالقول ما قال في الميزان .

وأما قول الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ) فنعم ولكنه قول مخالف

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : لرواية عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة ... لهذا الحديث متابعة أخرى مع رد الإمام ابن عدي عليها في ( الكامل في ضعفاء الرجال ٢٩٨/٣ برقم : ٧٦٥، ترجمة : سليمان بن داود المنقري ) .

<sup>(1)</sup> سنن الترمذي ( تفسير القرآن، سورة الأعراف (177/6) ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) انظـر : ميزان الاعتدال ( ٣٨٥/٢ ، ترجمة : العباس بن الفضل العدني )؛ والنكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي ( ٤٣٤/٣ )؛ ونيل الأوطار ( ٢٢٩/٣)، والشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل ( ص : ٦٨ ) .

<sup>(</sup> أ) انظر : ضوابط الجرح والتعديل (ص: ١٧١ ) .

<sup>( )</sup> ميزان الاعتدال ( ١٧٩/٣ برقم : ٦٠٤٣ ، ترجمة : عمر بن إبراهيم العبدي ) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ( ١٧٦/١٧ ، ترجمة الحاكم ) .

لما ذهب إليه جماعة كبيرة من الأئمة الذين انتقدوا هذا الحديث وبينوا عدم ثبوته إلى النبي في مسنهم ابن عدي وابن حزم وابن العربي والقرطبي وابن جزي الكلبي وأبو حيان والذهبي في آخر قوليه وابسن القيم وابن كثير وابن حجر وأبو السعود والقاسمي ومحمد عبد الرحمن المباركفوري ومحمد رشيد رضا وأحمد محمد شاكر ومحمد الأمين الشنقيطي والألباني ومحمد بن صالح العثيمين وصالح الرفاعي (١) وغيرهم من المشايخ وأهل العلم (٢).

يتبين بالسنظر فيما سبق من العلل الموجهة إلى إسناد الحديث وإلى أقوال الأئمة في الحكم عليه أن الحديث لا يصح عن النبي الله بحال، والله أعلم بالصواب.

## ثانيا : الكلام عن الحديث فيما يتعلق بمتنه ودرايته :

لقد تبين بالنظر في إسناد هذا الحديث من خلال أقوال الأئمة أنه غير ثابت عن النبي هذه وبطلانه ويبين فكذلك إلقاء النظر عليه من حيث الدراية والنظر في متنه يؤكد ضعفه وبطلانه ويبين عدم صحته إلى النبي هو وبيان ذلك بما يلي:

1- لم يسرد في غير هذه القصة أن إبليس كان اسمه الحارث في الجنة، وأن آدم التي كان أولاده يولدون ميتين من بطن أمهم أو ألهم كانوا يموتون فور ولادتهم، وهذا كله من أمسور الغيب، ولا يمكن الاعتماد على مثل هذه القصة الغير الثابتة في مثل هذه الأمور الغيبة (٣). فأصل القصة قائم على أساس منهار غير مقبول، فكيف يصح ما بني عليه من

<sup>(&#</sup>x27;) انظر بالترتيب: الكامل في ضعفاء الرحال ( ٢٥/٥، ترجمة: عمر بن إبراهيم العبدي )؛ وأحكام القرآن لابن العربي ( ٢١٩/٢ - ٨٢ )؛ والفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٤/٤)؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٣٣٨/٧)؛ والتسهيل لعلوم التتريل ( ٢١٩/٣)؛ وتفسير البحر المحيط ( ٤/٤ )؛ وميزان الاعتدال ( ٢١٩/٣، ترجمة: عمر بن إبراهيم العبدي )؛ روضة المحبين لابن القيم ( ص : ٢٤٨)؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٢٧٦٦-٢٧١)؛ وقصص الأنبياء كلاهما لابن كثير (ص : ٤٥)؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء لابن حجر (ص : ٢٤١)؛ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود ( ٣٦٧/٨)؛ وعاسن التأويل ( ٢١٧/٧)؛ وتحفة الأحوذي للمباركفوري ( ٣٦٧/٨)؛ وتفسير القررة الحكيم لرشيد رضا ( ٢٥/٥)؛ وأضواء البيان ( ٢/٤٥٢)؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( ١٦٤١٥-١٥)؛ والقول المفيد للعثمين ( ٣١٤٨-٨٥)؛ وتعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبري ( ٢١٤١٥-٢١٥)؛ والثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للرفاعي ( ص : ٢٣٥-٢٣) ).

<sup>(&</sup>lt;sup>۱</sup>) مسنهم الشسيخ عبد القادر بن شيبة الجمد (قصص الأنبياء ص: ٣٩-٤٠)، وطاهر محمود في (أسباب الحطأ في التفسير ص: ١٣٧-١٣٧). التفسير ص: ١٣٧-١٣٧).

<sup>(&</sup>quot;) انظر : الشرك في القديم والحديث ( ٢٢٩/١ ) .

أن آدم عليه سمى ولده عبد الحارث بوحى الشطان ووسوسته إليه ليعيش ولده.

7- جاء عن النبي هما يرغب في التسمية بالحارث إذ قال: ((أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام )) (() ولذلك سمي به كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأثمة والمحدثين (()). فلو كان الحارث من أسماء إبليس لغيّر النبي هم أسماء الصحابة الذين كانوا يسمون بالحارث، وما كان للصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة والمحدثين أن يقروا هذا الاسم ويرضوه لأنفسهم، وما كان للأمة المحمدية أن تجتمع وتستمر على التسمية به منذ قرولها الأولى إلى يومنا هذا . فهذا يدل على عدم صحة دعوى أن إبليس كان اسمه الحارث، وبالتالي لا تصح دعوى أن آدم على وقع في الشرك بتسمية ولده عبد الحارث.

"- إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء عليهما السلام، وجعلهما أصل البشر وأنزلهما إلى الأرض، وبسث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعلهم خلائف في الأرض واستعمرهم فيها، فمن المستبعد أن يولد أولادهما ميتين أو يموتوا فور الولادة في مثل ذلك الوقت؛ فإن ذلك يخالف الحكمة التي من أجلها أنزله الله إلى الأرض (").

3- إن آدم الله كسان من أشد الناس معرفة بإبليس وعداوته الشديدة له، وكان عالما بجميع الأسماء كما قال تعالى: ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ (٤)، فإن صح أن إبليس كان اسمه الحارث فسلا بد أن يكون آدم الله قد علمه أيضا، فمع العداوة الشديدة التي بينه وبين إبليس ومع علمه بأن الحارث اسم الشيطان مستبعد جدا أن يسمى آدم الله ولده بعبد الحارث (٥).

وغــرهما فعلاً حتى سميا المولود بعبد الحارث لورد ذكره وصرت باسمه، كما بين الله تعالى ذلك في قصة الأكل من الشجرة، فإن المقام مقام تحذير من الانخداع بوسوسة إبليس، وذلك يقتضي

<sup>(</sup>١) أخرجه د ( الأدب، ب: في تغير الأسماء ٢٨٧/٤ ح: ٩٥٠ ) والحديث صححه الألباني في سلسلة الصحيحة ( ٧٢/٢-٥٧٤ ح: ٣٤٠ ) وذكر له عدة شواهد ومتابعات .

 <sup>(</sup>۲) ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني مائة وستة وخمسين راويا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، سموا بالحارث.
 انظر : تقريب التهذيب (ص: ١٤٥- ١٤٩ رقم: ١٠٦٨-١٠١).

<sup>(&</sup>quot;) انظر : قصص الأنبياء لابن كثير (ص: ٤٥).

<sup>(</sup> أ ) البقرة الآية : ٣١

<sup>(°)</sup> انظر : التفسير الكبير ( ٨٦/١٥ )؛ وعصمة الأنبياء للرازي (ص : ٤٤ )؛ وعصمة الأنبياء للحديدي (ص : ٢٥٠ ).

ذكر اسمه والتصريح به، حتى لا يقيع في غروره واحتياله بعد ذلك أحد من ذريتهما (١١).

7- قــال تعالى : ﴿ فجعلاله شركاء فيما آتاهما ﴾ فهذا يدل على أن المتحذ شريكا لله تعــالى جماعــة وليس واحدا، في حين أن المتخذ شريكا لله على هذا القول واحد، وهو إبليس، فالتعبير بصيغة الجمع يدل على ضعف هذا القول ويرده (٢).

٧- قال تعالى : ﴿ فَعَالَى الله عِما يَشْرِكُونَ ﴾ فأخبر عمن أشرك بصيغة الجمع، فلو كان المقصود الإخبار أن الذي أشرك هو آدم وحواء عليهما السلام ؛ لقال : (عما يشركان) ولم يقل : ﴿ عما يشركون ﴾ (٢).

٨- قال تعالى بعد ذلك: ﴿ أَيْسُركُونَ مَا لا يَخْلَقُ شَيًّا وَهُمْ يَخْلَقُونَ ﴾ وهذا يدل على أن المقصود مسن الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى، وما جرى لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر، ولو كان المسراد إبليس لم يقل: ﴿ أَيْسُركُونَ مَا لا يَخْلَقُ شَيًّا ﴾ بل لقال: (أيشركون من لا يخلق شيئا ) لأن العاقل إنما يذكر بصيغة (من ) لا بصيغة (ما ) غالبا (أ).

9- ورد في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال لهما: " أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة " وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبوله، فإذا قال: " أنا صاحبكما الذي أحرجكما من الجنة " فسيعلمان أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا (°).

١٠- وكذلك قـول الشيطان في هذه القصة: " لأجعلن له قري إيِّل " إما أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه؛ فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدقا، فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه (١).

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : التفسير الكبير ( ١٥/١٥ ) . .

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) انظر : التفسير الكبير (٨٦/١٥) ؛ التسهيل لعلوم التتريل ( ٣٣٢/١)؛ وأضواء البيان ( ٢٥٥/٢)؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد ( ٨٦/٣) .

<sup>(</sup>١) انظر : التسهيل لعلوم التريل (٢/٣٣/)؛ والمصادر السابقة نفسها .

<sup>(°)</sup> انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ( ٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>أ) أنظر: المصدر السابق نفسه.

۱۱- جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم على فيقولون له: (يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ ألا تسرى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، ولهاني عن الشجرة، فعصيته نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيري ... الحديث (١).

فهذا الحديث يدل على أن آدم على لم يشرك بالله تعالى - أي شرك إذ لو كان قد وقع منه شرك لاعتذر به عن الشفاعة إلى الله تعالى، كما اعتذر بالأكل من الشجرة، فإنه ليس من المعقول أن يعتذر آدم هي بالأخف والأدن، ويترك الاعتذار بالأشد والأغلظ (٢).

17 – إن آدم الله كان أعلم بالله وأتقى لله سبحانه وتعالى من أن يشرك به سبحانه وتعالى، فمن أوصافه وفضائله أن الله سبحانه وتعالى علمه أسماء كل شيء، وجعله نبيا فهو مع نبوته وعلمه الكثيرة ولا سيما بعد وقوعه في الزلة وخروجه إثرها من الجنة بسبب إبليس – يستبعد منه أن يقع في مثل هذه الأمور المنكرة الواضحة؛ فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فكيف بأبي البشر آدم الله الذي اختاره الله نبيا وعلمه أسماء كل شيء ؟ (٣).

9 - إن الأنبياء معصومون عن الشرك باتفاق العلماء ولا سيما بعد النبوة وهذا الحديث يلزم منه عدم عصمتهم من الشرك (أ)، وكل قول طعن في مقام الرسالة وعصمة الأنبياء فهو مردود (°).

1 - لو كانت هذه القصة في آدم وحواء فلا يخلو الأمر من حالين إما أن يقال أنهما تابا إلى الله من هذا الشرك أو أنهما ماتا عليه من غير توبة، فإن قيل: إنهما ماتا عليه من غير توبة، فقد أعظه مقائله الفرية إذ قال بجواز موت أحد من الأنبياء على الشرك، وأتى بقول مخالف للإجماع، وإن قيل أنهما أشركا بالله تعالى ثم تابا منه فهذا لا يليق بحكمة الله تعالى وعدله ورحمسته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن نبي ذنبا

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة، أخرجه الشيخان، وقد سبق تخريجه في (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر : عصمة الأنبياء للحديدي (ص: ٢٥٢-٢٥٢)؛ والقول المفيد على كتاب التوحيد (٨٥/٣).

<sup>(&</sup>quot;) انظر: قصص الأنبياء (ص: ١٥) .

<sup>(</sup> أ ) انظر : التسهيل لعلوم التتريل ( ٣٣٢/١ )؛ والقول المفيد ( ٨٥/٣ )؛ و ( ص : ٧٣٧-٧٤٢ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين ( ٣٤٣و٣٤٣ )؛ وأسباب الخطأ في التفسير ( ص : ١٣٦ ) .

إلا مقسرونا بتوبته، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة هو وزوجه وتابا من ذلك، فيمتسنع غاية الامتناع أن يذكر الله تعالى شركا عن آدم وحواء من غير ذكر توبتهما، وهما قد تابا منه . فنسبة الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام باطلة وممتنعة في كلتا الحالتين (١).

۱٦-١٥ : حاء في التوراة الموحودة بين يدي أهل الكتاب اليوم ما نصه : (وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين. وقالت : اقتنيت رجلا من عند الرب ثم عادت فولدت أحاه هابيل . وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمالها . فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر . فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه ... وكلم قايين هابيل أحاه وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أحيه وقتله ) (٢).

فه ذا النص من التوراة المحرفة يدل على أن الابن الأول لآدم على لم يمت فور الولادة بل عاش طويلا، وأنه هو الذي قتل أحاه فيما بعد ويوافق على ذلك ما جاء عن الصادق المصدوق في فعن عبد الله بن مسعود في قال: قال رسول الله في: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل (٣).

وبعد بحيء هذا الحديث الصحيح الثابت عن المصطفى الله لا يبقى شك أن الابن الأول لآدم الله عسل عسل على الله على على عسل طويلا، وأنه لم يمت فور الولادة، وكذلك الولد الثاني أيضا عاش، ولم يمت فسور الولادة، وبه يعلم علما يقينيا أن قصة تسمية آدم وحواء عليهما السلام لولدهما بعبد الحارث ليعيش وأنه أولادهما قبله كانوا يموتون قصة باطلة، ولا يمكن أن تكون صادرة من مشكاة النبوة إذ لا يصدر عن النبي المعصوم خبران متناقضان والله أعلم بالصواب.

فهـــذه الوجوه المذكورة تدل على أن هذه القصة غير صحيحة إلى النبي ها، ولا يمكن أن تصدر مثلها من مشكاة النبوة، وإذا جمعت الوجوه بعضها إلى بعض، ونظر إليها جميعها؛ تؤمل فـــيما قيـــل عنها رواية ودراية لا يبقى شك في بطلالها من أساسها، فلا يجوز أن يعتقد في آدم

<sup>(</sup>١) انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ( ٨٥/٣ ) .

<sup>(</sup>۲) سفر التكوين ( ۱/٤ – ۸ ) .

<sup>(&</sup>quot;) حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٧٢٢ ) .

وحواء - عليهما السلام أنه وقع منهما شرك بأي خال من الأحوال، والله أعلم بالصواب.

وأما الآنار الواردة في ذلك عن السلف، فأغلبها غير صحيحة الأسانيد إلى من حكيت عنهم، وبالإضافة إلى ذلك من المحتمل جدا أن تكون مأخوذة من خرافات أهل الكتاب وأساطيرهم؛ فإن من دأبهم النيل من كرامة الأنبياء والحط من شأن الرسل، ونسبة كل الجرائم والقبائح حتى السكر والزنا والكفر والشرك ... إلى تلك الصفوة المختارة المعصومة المحفوظة بحفظ الله، وهذه القصة يلزم منها نسبة الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام، فلا يبعد أن يكون أصلها منهم، وقد نبه على ذلك جماعة كبيرة من أهل العلم (۱)، أكتفي بذكر نماذج من كلامهم في ذلك: قال العلامة ابن حزم: (وهذا الذي نسبوه إلى آدم هي من أنه سمى ابنه عبد الحارث خسرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء، لم يصح سندها قط، وإنما نزلت في المشركين على ظاهرها) (۲).

وقال الحافظ ابن كثير: (قد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد وسعيد بن حبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف، وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه – والله أعلم – أصله مأخوذ من أهل الكستاب؛ فيان ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم، حدثنا أبي، حدثنا أبو الحماهر، حدثنا سعيد يعني ابن بشير، عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعسب قال: ( لما حملت حواء أتاها الشيطان، فقال لها: أتطيعيني ويسلم لك ولدك، سميه عبد الحسارث. فلم تفعل، فولدت فمات، ثم حملت، فقال لها مثل ذلك، فلم تفعل، ثم حملت الثالثة، فحاءها فقال: إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بميمة، فهيبهما فأطاعا ) (٣). وهذه الآثار يظهر عسليها – والله أعلم – ألها من آثار أهل الكتاب ،...ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام، فمنها ماعلمنا عسحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله، ومنها ماعلمنا كذبه بما دل على خلافه

<sup>(&#</sup>x27;) منهم ابن العربي في ( أحكام القرآن ٢٠/٢ )، والقاسمي في ( محاسن التأويل ٣١٧/٧ )، ومحمد أبو شهبة في ( الإسرائيليات وأثرها ( الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص : ٢٩٢-٣٠٠ )، ورمزي نعناعة في ( الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ( ص : ٢٠٥-٢٠٥ )، وأحمد نحيب بن عبد الله في ( الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري ص : ٥٠٠-٥٠٠ )، وعبد القادر بن شيبة الحمد في ( قصص الأنبياء ص : ٣٩-٤١ ) .

<sup>( ٔ )</sup> الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) السند إليه ضعيف، وقد سبق تخريجه والحكم عليه في (ص: ٧٦٥-٧٦٤).

من الكتاب والسنة أيضا، ومنها ماهو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته ...، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب ... وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي، فإنه يراه من القسم الثالث، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري -رحمه الله - في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ) (1). وقال محمد رشيد رضا: (ولما كانت هذه الآثار مأخوذة من الإسرائيليات، ولما كانت طعنا في عقيدة أبوينا آدم وحواء عليهما السلام بما تبطله عقائد الإسلام وجب

فيتبين مما سبق أن الحديث المذكور والآثار الواردة عن السلف في هذا المعنى لا يمكن الاعـــتماد عـــليها لتفســير الآيــات المذكورة لعدم صحة الحديث، لا رواية ولا دراية، ولاحتمال أن تكون هذه الآثار مأخوذة من الإسرائيليات ولأنه يلزم منها نسبة الشرك إلى آدم الطَيْكُارُ وهو نبى والأنبياء كلهم مترهون عن الشرك بالاتفاق والله أعلم بالصواب.

## المجوعة الثانية: الأقوال المبنية على عدم صحة حديث سمرة الله المجاه

أصحاب هذه الأقوال ذهبوا إلى عدم صحة حديث سمرة على، فضعفوه وبينوا علله، وفسروا الآيات بما يوافق طبيعة اللغة العربية، وبما روي من آثار عن السلف في ذلك، ففسروها تفسيرا لا يلزم منه نسبة الشرك إلى النبي المعصوم آدم على ، ولهم في ذلك عدة تفسيرات ويمكن ذكر خلاصتها من خلال تقسيمها إلى قسمين :

القسم الأول: إن هذه الآية لا تتحدث عن آدم وحواء عليهما السلام وهذا القسم تحته عدة أقوال، وهي كما يلي :

1- هذا خطاب خاص بكفار قريش الذين كانوا في عهد النبي الهوهم آل قصي، والمراد بالسنفس الواحدة هنا قصي، ومعنى (جعل منها زوجها) أنه زوَّجه بامرأة عربية قرشية مثله، ليسكن إليها ... فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء فيما آتاهما حيث سميا أولادهما : عبد مناف وعبد العزى وعبد اللات وعبد الدار، والضمير في يشركون

الجزم ببطلانها وتكذيبهم فيها) (١٠).

<sup>(&#</sup>x27;) تفسير القرآن العظيم ( ٢٧٥/٢ ) . `

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن الحكيم ( ٥٢٥/٩ ) .

لهما ولأعقابها الذين اقتدوا بهما في الشرك. فهذه الآيات لا تتحدث عن آدم وحواء عليهما السلام، فلا معنى لوقوعهما في الشرك، وهذا التوجيه ذهب إليه الزمخشري (١).

ولكن هذا التوجيه فيه نظر وبيان ذلك بما يلي (٢):

أ - المتبادر من الآية أن المراد بالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء عليهما السلام، لا قصي وزوجه، ولذلك فسر جمهور المفسرين حتى الزمخشري نفسه هذه الآيات (٢) وما في معناها بآدم وحواء عليهما السلام .

ب — الظاهــر من قوله تعالى : ﴿هوالذيخلقكم﴾ أن الخطاب عام لبني آدم كلهم، وليس خاصا ببعضهم (٤).

ج - المخاطبون من كفار مكة لم يكن كلهم أو جلهم من أولاد قصي، بل كان في مكة كثير ممن ليس من أولاد قصي، كما أن قريشا في ذلك الوقت لم يكونوا بحتمعين في مكة وحدها بل كانوا متفرقين في أماكن أخرى .

د - قصي لم تكن زوجته قرشية، وإنما كانت بنت سيد مكة من خزاعة .

هــــ - من أين علم أن قصيا وزوجته كانا وعدا عند الحمل أن يكونا شاكرين لله تبارك وتعالى ثم كفر بعد ذلك بما ذكر من تسمية أولادهما بعبد الدار ونحوه .

و - أن الكفر الذي كانا فيه من عبادة الأصنام والأوثان وصرف ما هو خاص بالله تعالى إلى غيره سبحانه - أشد مما ذكر من تسمية أولادهما بعبد الدار ونحوه .

٢ – المــراد بالنفس الواحدة في هذه الآية الجنس وجعل من هذا الجنس زوجه، ولم يجعل زوجه من جنس البقر أو الضأن أو نحو ذلك، والنفس بمعنى الجنس وارد في اللغة العربية كما في قوله تعالى: ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ﴾ (٥) ؛ أي : من جنسهم، وعلى هذا لا يكون في هذه الآيات ذكر لآدم وحواء عليهما السلام، فلا تبقى شبهة وقوع الشرك منهما،

<sup>(&#</sup>x27;) انظر : الكشاف ( ۲/۲ ٥٤٣-٥٤٣ ) .

<sup>( ٔ )</sup> هذه الوجوه التالية أغلبها مستفادة من روح المعاني للآلوسي ( ١٤١/٩ ) .

<sup>(&</sup>quot;) انظر: الكشاف (٢/٥٥٠).

<sup>(</sup> أ) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل ( ٣٣٣/١ ) .

<sup>( )</sup> آل عمران الآية : ١٦٤

وهذا القول احتاره ابن العربي (١) والشيخ محمد بن صالح العثيمين (١).

٣- إن هــذه الآيــات ضــرب الله تعالى بها مثلا لبيان حالة المشركين في جهلهم ووقوعهم في الشرك، فمعنى الآية: أن الله تعالى يقول لهم أنه هو الذي خلقكم من نفس واحــدة وجعل من جنسها زوجها إنسانا يساويه في الإنسانية، فلما تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل دعا الزوج والزوجة ربحما: إن آتانا ولدا صالحا سويا لنكونن من الشاكرين لآلائك ونعمائك، فلما آتاهما الله ولدا صالحا سويا جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آتاهما؛ لأهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما يقول الطبيعيون، وتارة ينسبونه إلى الكواكــب كقول المنجمين، وتارة إلى الأصنام والأوثان كقول عبدة الأصنام ، فتعالى الله عن شرك ذلك الشرك . هذا القول ذكره الرازي وعزاه إلى القفال (٣).

القسم الثاني: إن المراد بالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء عليهما السلام ولكن الشرك المذكور في هذه الآيات لم يكن صادرا منهما، وإنما كان من بعض أولادهما، ويدل على ذلك قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ فتعالى الله عما يشركون \* أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم بخلقون أو هـذا نـص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم، لا آدم وحواء واحتار هذا الوجه غـير واحد لدلالة القرآن عليه، وممن ذهب إليه عكرمة (أوالحسن البصري واحتاره ابن كثير وابن حجر، ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (أ) وغيرهم .

ولكن قد يشكل على هذا التوجيه تشتت الضمائر (٧) في قوله تعالى في آخر الآية :

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن ( ١٩/٢ ٨٠-٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد ( ٧٩-٧٨/٣)

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) انظر : التفسير الكبير ( ١٥/٨٦/١٥ )، والقفال هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي صاحب التصانيف في التفسير والفقه والأصول، توفي سنة ٣٦٥هـ. انظر : سير أعلام النبلاء ( ٢٠٠/١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره عنه سعيد بن منصور في سننه ( الأعراف : ١٧٢، ٥/١٧٤ ضمن الأثر برقم : ٩٧٣ ) [ بتحقيق د. سعد آل حميد ط. الأولى ] .

<sup>(°)</sup> سبق توثيق أقواله قريبا في ( ص : ٧٧٤ ) .

<sup>(&#</sup>x27;) انظر بالترتيب : تفسير القرآن العظيم ( ٢٧٥/٢-٢٧٦ )؛ وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء ( ص : ١٤٣ )؛ وأضواء البيان ( ٢٥٤/٢-٢٥٥ ) . .

<sup>(</sup> $^{\vee}$ ) انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ( $^{\vee}$ ) .

﴿ فلما آتَاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتَاهما فتعالى الله عما يشركون \* أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ﴾ ، وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بما يلي :

1- إن الآيتين في حق آدم وحواء ومعنى قوله تعالى : ( جعلاله شركاء ) ؛ أي : جعل أولادهما له شركاء، ولكن حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا وارد في اللغة العربية كما في قوله تعالى : ( وَسْئُلِ القرية ) (١)؛ أي : أهل القرية . هذا القول ذهب إليه الزمخشري وحسين بن أبي العز الهمذاني والبيضاوي والنسفي وابن جزي الكلبي (٢).

٧- إن أول الآية موصول بآخرها لفظا ولكنه مفصول منها معنى؛ ففي الآية استطراد من الشخص إلى النوع، وهذا أسلوب لطيف من أساليب القرآن الكريم وله أمثلة كثيرة منها قولــه تعــالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين \* شمجعلناه نطفة في قرار مكين ﴾ (٢) فالأول آدم والثاني بـنوه. ومــنها قولــه تعالى : ﴿ سِأُونِك عن الأهلة قاهي مواقيت الناس والحج وليس البربأن تأقوا البيوت من ظهورها ولكن البرمن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ﴾ (٤) فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر لهم وقت الإحرام وهــو مــن فوائــد الأهــلة استطرد منه إلى ذكر ما كانوا يفعلونه فيه وهو إتيائهم البيوت من ظهورهـا، فكذلــك قوله تعالى : ﴿ هوالذي خلقكم من فلس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لنن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين \* فلما آتاهما فعلما المشركة فيها استطراد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أو لادهما . وهذا التوجيه ذهب إليه الســدي في بعــض الروايات المنقولة عنه (٥)، وهو الذي اختاره ابن القيم وابن كثير وابن ححر الســدي في بعــض الروايات المنقولة عنه (٥)، وهو الذي اختاره ابن القيم وابن كثير وابن حمر

<sup>(&#</sup>x27;) يوسف الآية : ٨٢

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) انظر بالترتيب : الكشاف ( ٢/١/٢ )؛ والفريد في إعراب القرآن الجحيد للهمذاني ( ٣٩٤/٢ )؛ وأنوار التتريل ( ٢٥٤/٢ )؛ ومدارك التتريل ( ٦٢٤/١ )؛ والتسهيل لعلوم التتريل ( ٣٣٢/١ ) .

<sup>( ً )</sup> المؤمنون الآيتان : ١٢–١٣

<sup>(1)</sup> البقرة الآية : ١٨٩

<sup>(&</sup>quot;) أخرجها عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ١٦٣٥-١٦٣٥ ) وهي حسنة الأسانيد إليه .

والسيوطي وصديق حسن حان وعبد الرحمن السعدي وعبد القادر بن شبية الحمد (١)

٣- معين الآية أنه تعالى آتى آدم وحواء نسلا صالحا ولكن كفر بعد ذلك كثير من نسلهما وذريتهما فلم يشكروا الله سبحانه وتعالى بل أشركوا به سبحانه فأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ لأنهما أصل لذريتهما ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ ولقد خلقناكم مُم صورناكم ﴾ (٢)؛ أي : بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم بدليل قوله تعالى بعده: ﴿ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ﴾ هذا التوجيه ذكره أبو جعفر النحاس، وإليه ذهب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (٣).

٤- ضمير التثنية في قوله تعالى: ﴿ جعلاله شركاء فيما آتاهما ﴾ ليس عائدا إلى آدم وحواء عليهما السلام بل هو عائد إلى قوله: ﴿ صالحا ﴾ وهو صفة لموصوف محذوف، يصح أن يكون نسلا صالحا ويصح أن يكون ولدا صالحا، والولد جنس يشمل الذكر والأنثى والقليل والكير، فعندما يجرى الكلام عليه بعد ذلك بضمير التثنية فالمقصود النوعان: الذكور والإناث، وعندما يجري الكلام عليه بضمير الجمع فالمقصود النسل الصالح والأولاد الصالحون وهندا القول ذهب إليه أبو جعفر النحاس واستحسنه القرطبي، وبه قال الخطيب الشربيني (١) ومصطفى المنصوري، واختاره الدكتور محمد أبو النور الحديدي (٥).

وهـذه كلها أوجه سليمة لا غبار عليها من حيث اللغة العربية، ومن حيث أساليب القرآن الكريم في تقرير المسائل، وأيضا معهم آثار وأقوال من السلف، ولا يلزم منها نسبة الشرك إلى آدم وحواء عليهما السلام، فينبغي الأخذ بها، والله أعلم بالصواب.

<sup>(&#</sup>x27;) انظر بالسترتيب: التبيان في أقسام القرآن (ص: ١٦٥)؛ وروضة المحبين (ص: ٢٤٧-٢٤٨)؛ وهداية الحيارى (ص: ٣٦٣-٢٧٥) وهذه كلها لابن القيم؛ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣٦٥-٢٧٦)؛ وأبحد العلوم وتحفة النبلاء من قصص الأنبياء (ص: ١٤٣)؛ والإتقان في علوم القرآن (٢٥٢/١-٣٥٣)؛ وأبحد العلوم للقنوجي (٢/٤١٤)؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (ص: ٣٠٤-٤٠٤)؛ وقصص الأنبياء لعبد القادر الحمد (ص: ٤٠٤-٤٠)،

<sup>(</sup>١) الأعراف الآية: ١١

<sup>(</sup>٢) انظر بالترتيب : معاني القرآن ( ١١٧/٣ )؛ وأضواء البيان ( ٢٥٤/٢ – ٢٥٠ ) .

<sup>(ُ )</sup> محمــــد بن أحمد الشربيني، القاهري الشافعي، المعروف بالخطيب الشربيني، فقيه مفسر نحوي صرفي، توفي سنة ٩٧٧هـــــــــ انظر : معجم المؤلفين ( ٢٦٩/٨ ) .

<sup>(°)</sup> انظر بالترتيب : إعراب القرآن ( ٢/٧٢) )؛ ومعاني القرآن الكريم ( ١١٦/٣ )، كلاهما للنحاس؛ والجامع لأحكام القرآن ( ٣٣٩/٧ )؛ والسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الحبير للشربيني ( ١١٤/١-٥١٥)؛ والمقتطف من عيون التفاسير للمنصوري ( ٢٠٢-٢٠٧)؛ وعصمة الأنبياء للحديدي (ص : ٢٥٣-٢٥٣) ..

الشبهة الثالثة : حكى من قول على بن أبي طالب (١)وابن عباس (٢) أن ابن آدم لما قتل أخاه، بكى آدم السَّيِّة فقال :

تَغَيَّرَتِ الْبِلاَدُ وَمَنْ عَلَيْهَا فَلَوْنُ الأَرْضِ مُغْبَرُّ قَبِيثِحُ لَخَيَّرَ تَغَيَّرَ كُلُّ ذِيْ لَوْن وَطَعْمِ وَقَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الْمَلِيثِحِ تَغَيَّرَ كُلُّ ذِيْ لَوْن وَطَعْمِ وَقَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الْمَلِيثِحِ الْمَلِيثِحُ قَتَلَ قَابِيْلُ هَابِيْلاً أُخَداهُ فَوَاحُزْناً مَضَى الْوَجْهُ الصَّبِيْحُ (٣).

فهذا الأثر المحكي عن علي بن أبي طالب وابن عباس يدل على أن آدم الطّيِّلاً قال شعرا رثاء على وفاة ابنه هابيل، والأنبياء عليهم لا يقولون الشعر . قال تعالى : ﴿ وما علمناه الشعروما بنبغى له ﴾ (١) فكيف تصح نسبة الشعر إلى أبي البشر آدم الطّيِّلاً ؟ .

فالجواب إن نسبة الشعر إلى آدم الطِّيِّللُّ غير صحيح، وبيان ذلك بما يلي :

أولا: الأثر الذي حكي عن على بن أبي طالب وابن عباس في نسبة الشعر إلى آدم التَّلِيَّالًا لم يصح إسناده إليهما بل هو منحول عليهما، فالأثر الذي نسب إلى على بن طالب في في إسناده إليه رواة متكلم فيهم، وبعضهم كذاب ومتهم بالوضع، وتفصيل ذلك بما يلي:

- ابن حميد هو محمد بن حميد حيان الرازي، كان ابن معين حسن الرأي فيه و لكن أكثر الأئمة على تضعيفه حتى الهمه غير واحد من الأئمة بالكلب وسرقة الأحاديث وقد سبق الكلام عنه بالتفصيل (°).
  - سلمة هو سلمة بن الفضل الأبرش، وهو صدوق كثير الخطأ، وقد سبق ذكره (١٠).
    - غياث بن إبراهيم الكوفي، تالف متروك الحديث، متهم بوضع الحديث (٧).

<sup>(&#</sup>x27;) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ١٩٠/٦ ) بإسناده فقال : حدثنا ابن حميد، ثنا سلمة عن غياث بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمدايي قال : قال علي بن أبي طالب عد ... الخ .

<sup>(</sup>٢) أنو رَجْه عنه الخطيب في ( تاريخ بغداد ١٢٨/٥ برقم : ٢٥٥٢، في ترجمة أحمد بن محمد المخرمي ) فقال : حدثنا الأزه ري، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق، حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر، حدثني أحمد بن محمد المنخرمي، عن عبد العزيز بن الرماح، عن سفيان بن عيينة، عن بن أبي نجيح، عن محاهد عن بن عباس ... الخ، وكذلك ذكره الذهبي في ( ميزان الاعتدال ١٥٤/١ ، في ترجمة المنخرمي ) .

<sup>(&</sup>quot;) البيت الأخير في الرواية المنسوبة إلى ابن عباس وليس في الرواية المنسوبة إلى علي بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٤) يس الآية : ٦٩

<sup>(&</sup>quot;) انظر : (ص: ٥٩٩ و١٨٥-٢٠٠) .

<sup>(</sup>١) انظر : (ص: ٤٥٩ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) انظر : الضعفاء الصغير للبخاري (ص: ٤٧٣ برقم: ٢٩٤ )؛ والضعفاء والمتروكون للنسائي ( ١٨٧ برقم: ٤٨٥ )؛ وميزان الاعتدال ( ٣٣٧/٣–٣٣٨ برقم: ٦٦٧٣ )؛ ولسان الميزان ( ٢٩٩/١، في ترجمة: أحمد بن محمد المخزومي و ٤٢٢/٤ برقم: ١٣٩٧)؛ الوضع في الحديث ( ٢٧٠/١–٢٧١ ) .

أبو إسحاق الهمداني لعله عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال له ابن أبي شعيرة الهمداني فإن كان هو فهو ثقة كان ولد في خلافة عثمان بن عفان في سماعه عن على بن أبي طالب كلام (١).

فهـــذا الأثر لا يصح عن على بن أبي طالب، والغالب أنه نسبه إليه غياث بن إبراهيم كذبا وزورا عليه فإنه كان متهما بوضع الحديث .

وكذلك ما حكي عن عبد الله بن عباس إسناده أيضا غير صحيح إليه فإن في إسناده أحمد بن محمد المحرمي أو المحزومي عن عبد العزيز بن الرماح، وقد قال الذهبي بعد أن ذكر الشعر المذكور: (الآفة المحرمي أو شيحه) (١) ونقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر (١) وأقره، وأيضا جاء عن ابن عباس أما يعارض هذا القول ويكذبه وسيأتي ذكره.

ف القول بنسبة الشعر إلى آدم الله له له م يصح سنده إلى علي بن أبي طالب، ولا إلى عبد الله ابن عباس رضى الله عنهم .

ثانيا: القول بأن آدم الله قال الشعر المذكور فرع عن دعوى أنه كان يتكلم بالعربية، واللغة السي كان يتكلم بما آدم الله فيها اختلاف كثير، ولا يمكن تعيينها على وجه الجزم واليقين، فلا يصح أن ينسب هذا الشعر العربي إلى آدم الله ؟ إذ ليس هناك دليل معتمد صحيح صريح يدل على أن آدم الله كان يتكلم بالعربية، وقد سبق الكلام عن ذلك بالتفصيل (٤).

ثالث : روي عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال : (من قال : إن آدم قال شعرا، كذب على الله ورسوله، ورمى آدم بالمأثم، إن محمدا والأنبياء كلهم في النهي عن الشعر) (٥). فهـذا القول من حبر الأمة يدل على أن الأنبياء كلهم معصومون عن الشعر وألهم لا يقولون الشعر، فهذا يدل على بطلان ما نسب إلى آدم عن أنه قال شعرا في رثاء ابنه هابيل، كما يدل على بطلان الأثر المنسوب إليه في ذلك، وأنه مكذوب عليه على .

<sup>(</sup>١) انظر : أقوال الأئمة فيه في ( تمذيب التهذيب ٢٥٦/٥-٣٥٩ برقم : ٥٨٥٤ ) .

<sup>(&#</sup>x27;) ميزان الاعتدال ( ١٥٤/١ ترجمة أحمد بن محمد المخرمي ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : لسان الميزان ( ٢٩٨/١، ترجمة أحمد بن محمد المخزومي ) .

<sup>(</sup> انظر ؛ (ص:١٩٦٠-٢٠٠).

<sup>(°)</sup> ذكـــر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ( ٢٩٩/١، ترجمة : أحمد بن محمد المخزومي ) جزءا من إسناد الأثرّ المذكور عن ابن عباس ،وأحال إلى الثغلبي ،وما ذكره من الإسناد رجاله ما بين ثقة وصدوق .

رابعا: هذا الشعر المنسوب إلى آدم ﴿ مَعَ كُونَهُ مَكَذُوبًا فَيهُ لَحْنُ وَرَكَاكَةً لَغُويَةً : قَــال الزمخشري : (روي أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك، وأنه رثاه بشعر، وهو كذب بحت، وما الشعر إلا منحول ملحون، وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر) (١).

واستحسن الرازي ما قاله الزمخشري فقال (وصدق صاحب الكشاف فيما قال؛ فإن ذلك الشعر في غاية الركاكة، لا يليق بالحمقى من المعلمين، فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة ) (٢).

وأشـــار الآلوســـي إلى بعض أوجه الركاكة في البيت المذكور فقال: (ذكر بعض عـــلماء العـــربية: أن في ذلك الشعر لحنا، وإقواء (٢) وارتكاب ضرورة (٤)، والأولى عدم نسبته إلى يعرب [؛ أي: ابن قحطان]، لما فيه من الركاكة الظاهرة) (٥٠).

وقال الشيخ محمد محمد أبو شهبة: (والحق أنه شعر في غاية الركاكة، والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق إسرائيلي، ليس له من العربية إلا حظ قليل، أو قصاص يريد أن يستولي على قلوب الناس بمثل هذا الهراء) (١).

خامسا: قد يكون آدم الله قال كلاما يتحزن به على ابنه هابيل ونظمه غيره ونسبه إلىه. قسال ابن كثير: (هذا الشعر فيه نظر، وقد يكون آدم الله قال كلاما يتحزن به بلغته، فألفه بعضهم إلى هذا، وفيه أقوال، والله أعلم) (٧).

<sup>(&#</sup>x27;) الكشاف ( ٢٢٧/٢ ) .

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٠٨/١١).

<sup>(&</sup>quot;) الإقــواء هو أن يختلف إعراب القوافي فتكون قافية مرفوعة مثلا وأخرى مخفوضة أو منصوبة، والبيت المذكور فيه إقواء واضـــح؛ فإن القافية الأولى منه مرفوعة، والثانية مخفوضة ثم الثالثة مرفوعة أيضا، وهذا يعتبر عيبا في الشعر ولا سيما في شعر المولدين . انظر : نقد الشعر لابن جعفر (ص : ١٨٥) والعمدة في صناعة الشعر والنقد لابن رشيق ( ٢٦٢/١- ٢٦٢/١) ومعجم البلاغة العربية (ص : ٢٧٥-٤٧٥).

<sup>(&#</sup>x27;) وارتكساب الضرورة الشعرية في البيت المذكور هو قوله : " قتل قابيل هابيلا " وذلك أن هابيل غير منصرف للعجمة والعلمية وما كان غير منصرف لا يدخل عليه التنوين كما في " قابيلُ " فإدخال التنوين على ما لا يجوز تنوينه من الضرورة الشعرية والله أعلم .

<sup>(°)</sup> روح المعاني ( ١١٥/٦ ) .

<sup>(&#</sup>x27;) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ( ص : ٢٥٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) قصص الأنبياء ( ص : ٤٣ ) ·

فيتبين مما سبق أن الشعر المذكور لا تصح نسبته إلى آدم ﷺ، وأن الأثر المحكي في ذلك عبين علي بن أبي طالب وابن عباس – رضي الله عنهم – غير ثابت عنهما بل هو مكذوب مختلق عليهما ولعله من احتلاق من لم يكن له نصيب جيد بالعربية والله أعلم بالصواب .

الشبهة الرابعة: حاء في الحديث أن آدم الطبيخ كان قد أعطى من عمره أربعين عاما لابنه داود الطبخ ثم لما حاء وقت وفاة آدم الطبخ ححده ونسيه، فعن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في: لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها مسن ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: أي رب من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلا منهم، فأعجبه وبيسص ما بين عينيه، فقال: أي رب ا من هذا ؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، فقال: رب كم جعلت عمره ؟ قال: ستين سنة، قال: أي رب! عمري أربعين سنة، فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فححد آدم فححدت ذريته، وضطئ آدم فخطئت ذريته ".

وقد ضعف هذا الحديث الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد - حفظه الله - فقال: (وأما قصة هبته من عمره لداود ... فهذا الخبر لا يصح عن رسول الله الله الحال؛ لأنه يدور على على بسن زيد وفي حديثه نكارة، وقد أخرج نحوه الترمذي بسند فيه هشام بن سعد، وقد وصف بأنه له أوهام وقد رمي بالتشيع، والظاهر أن هذا من أوهامه، كما رواه ابن أبي حاتم مسن طسريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف عند المحدثين، ولا يجوز أن يوصم أبو البشر نسبي الله آدم التين بالجحود بمثل هذه الأخبار؛ إذ الجحود من الأمور المذمومة التي لا يرتضيها عوام المسلمين لأنفسهم فكيف يوصف كما نبي من أنبياء الله ؟) (٢).

فالشيخ يرى عدم صحة حديث إعطاء آدم التَّلِيَّةُ من عمره أربعين سنة لداود التَّلِيَّةُ وينتقد ذلك من وجهين:

الوجه الأول : عدم صحة سنده إلى النبي ﷺ ( في رأي الشيخ ).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في (ص : ١٤٥-١٤٥ ) .

<sup>(1)</sup> قصص الأنبياء القصص الحق (27 - 27) .

والوجه الثاني: إن الجحود صفة ذم فلا ينبغي أن تنسب إلى آدم الطَّيِّكِلاً. ولكن ما ذهب إليه الشيخ غير صحيح، وبيان ذلك بما يلي:

● حديث عبد الله بن سلام كل مختصرا .

أخرجه ابن أبي شيبة (١) والنسائي (٢) فقالا : حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا، ليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري،عن أبيه ، عن عبد الله بن سلام عن النبي الله .

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات ولكن محمد بن عجلان المدني تكلم فيه الأئمة فيما رواه من طريق سعيد المقبري - خاصة، فقال الإمام أحمد: (كان ثقة، إلا أنه اختلط عليه حديث المقبري ، كان عن رجل، جعل يصيره عن أبي هريرة )(٢) وقال ابن معين: (ثقة أوثق من محمد بن عمر، وما يشك في هذا أحد، كان دادو بن قيس يجلس إلى ابن عجلان يحتفظ عنه، وكان يقول: إلها اختلطت على ابن عجلان يعني أحاديث سعيد المقبري) (١)، وفصل ذالك يجيى القطان ونقله من قول ابن عجلان نفسه فقال القطان: (قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة، وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، واختلط عليّ، فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة ) (٥). وقال الحافظ ابن حجر: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ) (١).

<sup>(</sup>١) انظر : المصنف ( ٢٦٧/٧ ح : ٣٥٩٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : عمل اليوم والليلة ( ص : ٢٣٨ ح : ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>أ) ذكره ابن رجب في (شرح علل الترمذي ١٠/١).

<sup>( )</sup> ذكره عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ( ٢١٥-٢٢٠ ، ترجمة ابن عجلان ) .

<sup>(°)</sup> ذكره عنه الإمام البخاري في ( التاريخ الكبير ( ١٩٧/١ برقم : ٦٠٣ )، والترمذي في سننه ( ٨٧/٥ )، وابن حبان في ( الثقات ٣٨٦/٧ برقم : ١٠٥٤٣ )، والذهبي في ( سير أعلام النبلاء ٣٢٢/٦ ترجمة : ابن عجلان ) وفي ميزان الاعتدال ( ٣٤٥/٣ برقم : ٧٩٣٨ )، وابن رجب في ( شرح علل الترمذي ٢٤٠/١ )؛ وابن حجر في ( تهذيب التهذيب ٢٢٠/٥ برقم : ٧١٥٦ ).

<sup>(</sup>  $^1$  ) تقریب التهذیب (  $\infty$  : ٤٩٦ برقم : ١١٣٦ ) .

الحاصل: إن ابن عجلان حصل له اختلاط فيما رواه عن سعيد المقبري، وقد يكون احتلاطه في أحاديث المقبري عموما، فيخشى في هذا الحديث من اختلاطه، فلا يمكن الاعتماد عليه حينفذ، وقد يكون اختلاطه خاصا بما رواه من طريق سعيد المقبري من أحاديث أبي هريرة، فيكون هذا الإسناد سالما من اختلاطه؛ لأنه ليس من حديث أبي هريرة بل هو من حديث عبد الله بن سلام، وهذا الذي رجحه الدكتور صالح بن حامد الرفاعي (۱) وهو الظاهر من كلام الأئمة، والله أعلم بالصواب.

• حدیث ابن عباس – رضی الله عنهما – ، وهو مروی من طریقین ضعیفین : (7) ما جاء من طریق محمد بن سعد، ثنی أبی(7) ، ثنی عمی(7) ، ثنی أبی(8) عن أبیه عن ابن عباس عن النبی الله .

وهذا الإسناد عند ابن جرير الطبري في تفسيره (٢) وتاريخه (٧) وهو إسناد مسلسل بجماعة من الضعفاء، وهم: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، والحسين بن الحسن بن عطية العوفي، والحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي، فهؤلاء العوفيون العوفي، والحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي، فهؤلاء العوفيون كلم ضعفاء في الحديث مع أن الأخير منهم موصوف بالتدليس القبيح وعده الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة وقد عنعن، فالإسناد ضعيف جدا، والله أعلم بالصواب.

٢ - ما جاء من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن
 عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا .

<sup>(</sup>١) انظر : الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ( ص : ٢٢٦ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) هو سعد بن محمد بن الحسن العوفي، قال عنه الإمام أحمد : جهمي و لم يكن هذا ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعا لذلك . انظر : تاريخ بغداد ( ۱۲٦/۹ ) ولسان الميزان ( ۱۸/۱–۱۹ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) هو الحسين بن الحسن بن عطية العوفي، ضعفه يجيى بن معين وأبو حاتم وابن سعد والنسائي والعقيلي وابن جبان وغيرهم . انظر : الجرح والتعديل ( ٤٨/٣)؛ وتاريخ بغداد (٣٩/٨-٣١)؛ ولسان الميزان ( ٢٧٨/٢) .

<sup>(</sup> الحسن بن عطية بن سعد العوفي الكوفي، ضعيف. انظر : تقريب التهذيب (ص : ١٦٢ برقم : ١٢٥٧) .

<sup>(°)</sup> عطيــة بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي، وقد سبق ذكره في ( ص : ٤٦٧ ) بأنه كان صدوقا يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا، ويضاف إلى ذلك هنا ما قاله الحافظ في ( طبقات المدلسين ص : ٥٠ ) بعد أن ذكره في المرتبة الرابعة : ( تابعي معروف ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح ) .

<sup>(</sup>١) انظر : حامع البيان في تأويل آي القرآن ( ١١٤/٩ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) تاريخ الأمم والملوك ( ۹۹/۱ ) .

وهـذا الإسـناد عـند ابن سعد (۱) وابن أبي شيبة (۲) والإمام أحمد (۳) وابن جرير الطـبري (۱) وأبي الشيخ (۱) وابن عساكر (۱) وغيرهم، وهو إسناد ضعيف؛ لأن مداره على عـلي بن زيد بن جدعان هو ضعيف وقد سبق الكلام عنه (۷)، وكذلك فيه يوسف بن مهران البصري، وليس يوسف بن ماهك بن مهران الفارسي المكي فإنه ثقة وقد روى عنه جماعة. وهذا لم يرو عنه غير ابن جدعان، وهو لين الحديث (۸).

فحديث ابن عباس لا يمكن الاعتماد عليه لعدم صحة إسناده إليه .

● حديث أبي هريرة ﷺ وهو مروي من عدة طرق منها ما يلي :

١- مـا جاء من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة التَكِينُ مرفوعا .

وهــذا الإسناد عند ابن أبي حاتم (٩) وابن مندة (١٠) وابن عساكر (١١) وغيرهم، وهو إسناد ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد سبق الكلام عنه (١٢).

٧- مـا أخـرجه أبو يعلى فقال: حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا عمر بن محمد عن إسماعيل بن رافع عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رفع الله مرفوعا (١٣).

وهـــذا الإسناد فيه ضعف قال عنه الهيثمي: (فيه إسماعيل بن رافع، قال البخاري ثقة مقارب الحديث وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح) (١٤). ولكن إسماعيل

<sup>(</sup>١) الطبقات الكيرى ( ٢٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المصنف ( ٢٦٦/٧ ح: ٣٥٩٤٤ ) مختصراً .

 $<sup>(\ ^{7}) \ \</sup>text{\tiny $\sim_{1}$} \ (\ ^{1}) \ \text{\tiny $1$} \ \text{\tiny $$ 

<sup>( ً )</sup> تاريخ الأمم والملوك ( ٩٨/١ ) .

<sup>(°)</sup> العظمة ( ٥/٠٥٠١ ح : ١٠١٢ ) .

<sup>(&</sup>quot;) تاريخ مدينة دمشق ( ٣٩١/٧ -٣٩٢ ، ترجمة أبي البشر آدم الطَّيْلا ) .

<sup>( )</sup> انظر : ( ص : ١٦١ ) ·

<sup>(^)</sup> انظر: تمليب التهليب (٢٦٦/٦ برقم: ٨٨٠٥ و ٢٧٨٦ برقم: ٩٠٩٦)؛ وتقريب التهليب (ص: ٢١٦ برقم: ٢٨٨٧).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (١٦١٤/٥ ح: ٨٥٣٥).

<sup>(&#</sup>x27;') الرد على الجهمية (ص: ٥٠-٥١ ح: ٢٤) .

<sup>(</sup>١١) تاريخ مدينة دمشق ( ٣٩٥/٧ ، ترجمة أبي البشر آدم الطِّيكا ) .

<sup>(</sup>۱۲) انظر : (ص : ۱۹۰۸-۱۹۰) .

<sup>(</sup>١٢) مسند أبي يعلى ( ٢٥٨/١ - ٤٥٥ ح : ٦٥٨٠ ) في النسخة المطبوعة عمرو بن محمد ولكن الصواب عمر بن محمد، وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله العمري .

<sup>(</sup>۱۱) بحمع الزوائد ( ۱۹۷/۸ ) .

ابسن رافع لم ينفرد برواية هذا الحديث عن سعيد المقبري؛ فقد تابعه الحارث بن عبد السرحمن على ذلك، وبذلك يتقوى هذا الطريق، وينجبر ضعفه، فيصل إلى درجة الحسن لغيره، وسيأتي ذكر رواية الحارث بن عبد الرحمن في الطريق الرابع.

٣- ما جاء من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح [السمان] عن أبي هريرة على مرفوعا .

وهـــذا الإســناد عند ابن سعد (۱) والترمذي (۲) وأبي يعلى (۱) وابن مندة (۱) والحاكم (۱) وابن عساكر (۱) وغيرهم، هو إسناد لا يقل عن درجة الحسن لذاته، فإن رجاله كلهم ثقات ما عدا هشام بن سعد المدني فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: (صدوق له أوهام ورمي بالتشيع) (۱) ولكنه روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم، وقد قال الإمام أبو داود: (هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم) (۸) ، فهذا يرفع من شأنه، ويقلل احتمال وهمه في هذا الحديث، والله أعلم بالصواب.

٤- ما حاء من طريق محمد بن بشار ثنا صفوان بن عيسى ثنا الحارث بن عبد الرحمن
 بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رها مرفوعا .

وهـــذا الإســناد عند الترمذي (٩) وابن حبان (١٠) و الحاكم (١١) وعند النسائي في (عمل اليوم والليلة ) (١٢) والبيهقي (١٢)، وهما يلتقيان في الإسناد عند صفوان بن عيسى. وعند ابن أبي عاصم (١١)

<sup>(&#</sup>x27;) الطبقات الكبرى ( 1/27-27 ) .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( التفسير ، سورة الأعراف ٥/٢٦٧ ح : ٣٠٧٦ ) .

 $<sup>(^{7})</sup>$  مسند أبي يعلى ( 11/111 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 ) .

<sup>(1)</sup> الرد على الجهمية (ص: ٤٩ ح: ٢٣).

<sup>(&</sup>quot;) المستدرك على الصحيحين ( التفسير، إعطاء آدم أربعين سنة من عمره لداود الطّيلا ٢٠٥/٣ ) .

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة دمشق ( ٣٩٤/٧ - ٣٩٠، ترجمة أبي البشر آدم التََّكِيلاً ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) تقریب التهذیب (ص: ۷۲۹ برقم : ۷۲۹۶) .

<sup>(</sup> أ) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في تمذيب التهذيب ( ٢٩/٦) ترجمة هشام بن سعد ) .

<sup>(\*)</sup> سنن الترمذي ( أبواب تفسير القرآن، سورتا المعوذتين، الباب الذي قبل الأخير ٥٣٦٨ ت ٢٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) كما في الإحسان ( التاريخ ، ب : بدء الخلق ١٤/١٤ ح : ٦١٦٧ ) .

<sup>(</sup>١١) المستدرك على الصحيحين ( الإيمان، قصة خلق آدم ١٠٠٠ /٢٤) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۲</sup>) عمل اليوم والليلة ( ص : ۲۳۷ ح : ۲۱۸ ) .

<sup>(</sup>١٣) السنن الكبرى (ب: الاختبار في الإشهاد ١٤٧/١٠ ح: ٢٠٣٠٧)

<sup>(</sup>۱۴) السنة ( ۹۱/۱ ح : ۲۰۲ ) .

وابس جريسر الطبري<sup>(۱)</sup> وابن مندة <sup>(۱)</sup>بأسانيدهم، ويلتقون عند الحارث بن عبد الرحمن، وهذا الإسسناد كسابقه، لا يقل عن درجة الحسن لذاته؛ فإن رجاله كلهم ثقات ما عدا الحارث بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب الدوسي المدني، فإنه صدوق يهم <sup>(۱)</sup>.

٥- ما جاء من طريق محمد بن خلف عن آدم بن أبي أياس عن أبي خالد الأحمر عن الحارث بن عبد الرحمن عن يزيد بن هرمز عن أبي هريرة والماء مرفوعا .

وهذا الإسناد كسابقه، رجاله كلهم ثقات ما عدا الحارث بن عبد الرحمن، وقد تقدم بيان حاله بأنه صدوق يهم، فهو في درجة الحسن لذاته .

٦- مــا جاء بالإسناد السابق إلى أبي خالد الأحمر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن
 أبي سلمة عن أبي هريرة ﷺ مرفوعا .

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات ما عدا محمد بن عمرو فإنه صدوق له أوهام .

٧- مــا جاء بالإسناد السابق أي : من طريق أبي حالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة المسابق على المسابق أبي المسابق أ

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات .

٨- ما جاء من طريق أبي خالد الأحمر السابق عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن
 أبي هريرة ﷺ مرفوعا .

وهذا الإسناد أيضا رجاله كلهم ثقات .

وهـــذه الأســانيد الأربعــة الأخيرة عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" (١) وابن جرير الطبري(٥)، ويلتقي فيها ابن مندة (١) وابن عساكر (٧)بإسنادهما عند أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي، والإسناد الأخير عند الحاكم (٨)، وهو أيضا يلتقي بإسناده عند أبي خالد الأحمر .

<sup>(&#</sup>x27;) تاريخ الأمم والملوك ( ٩٨/١ ) .

<sup>(&#</sup>x27;) الرد على الجهمية (ص: ٥٠ ح: ٢٣ و ص: ٥٣ ح: ٢٦).

<sup>( ٔ )</sup> انظر : تقریب التهذیب ( ص : ۱٤٦ برقم : ۱۰۳۰ ) .

<sup>(</sup>٤) عمل اليوم والليلة ( ص : ٢٣٨ ح : ٢٢٠ ) .

<sup>( )</sup> تاريخ الأمم والملوك ( ٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية (ص: ٥٣ ح: ٢٦).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) تاريخ مدينة دمشق ( ٣٩٥–٣٩٥ ، ترجمة أبي البشر آدم النكيلان ) .

<sup>. (</sup> 18/1 ... المستدرك على الصحيحين ( الإيمان، قصة خلق آدم ... 18/1 ) .

خلاصة ما تقدم: أن حديث عبد الله بن سلام يترجح جانب قبوله على رده؛ لأنه ليس من روايات المقبري من أحاديث أبي هريرة الله بل هو من أحاديث عبد الله بن سلام؛ فيكون سالما مما يخشى عليه من قبل اختلاط ابن عجلان في مروياته عن المقبري، وأن حديث ابن عباس بطريقيه وكذلك الطريق الأول من حديث أبي هريرة لم تصح أسانيدها، وأن بقية الطرق من حديث أبي هريرة حيدة ثابتة، واحد منها حسن لغيره وهو الطريق الثاني، وأربعة منها حسنة لذاتما؛ وهي : الثالث والرابع والخامس والسادس، وطريقان منها صحيحان لذاتمما وهما السابع والثامن .

ثانيا: إن هذا الحديث قد صححه جماعة من كبار أئمة الحديث منهم الترمذي وابن حبان والحاكم وابن مندة وابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والألباني (١).

فيتبين مما سبق أن هذا الحديث صحيح، ولا شك في صحته وثبوته، وأن ما ذهب إليه الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد — حفظه الله – من أنه لا يصح عن النبي على بحال قول غير صواب، مبني على عدم اطلاعه على طرق الحديث الأحرى الحسنة والصحيحة، والله أعلم بالصواب.

وأما ما يتعلق بجحود آدم الله إعطاءه أربعين سنة من عمره لداود الله فيقال أولا: حديث المصطفى الله صحيح صريح في ذلك، وإذا صح الحديث وجب على المؤمن قبوله والتسليم له . قال تعالى : ﴿ وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ﴾ (١) .

ثانيا: إن النسيان من الصفات البشرية، وليس آدم هي هو النبي الوحيد الذي تعرض للنسسيان؛ فقد تعرض لذلك غيره من الأنبياء أيضا، ولم يعتبر ذلك نقصا في حقهم أو هضما من شأهم وكرامتهم، وححود آدم إعطاءه داود هي أربعين سنة من عمره إنما كان من أجل النسيان، فلا لوم ولا غضاضة على أبي البشر في ذلك (٢) والله أعلم بالصواب.

الحاصل : إن ححود آدم ﷺ إعطاءه أربعين سنة من عمره صحيح ثابت عن النبي ﷺ فيجب الإيمان به والتسليم له، وكان ححوده من أحل النسيان فهو معذور في ذلك، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) انظر : (ص : ١٤٤--١٤٥) .

<sup>(</sup>١) الأحزاب الآية: ٣٦

<sup>( )</sup> انظر : عارضة الأحوذي ( ١٩٩/١١ )؛ وتحفة الأحوذي ( ٢١٦/٩ )؛ وصحيح القصص النبوي للأشقر (ص: ٢٢ ).

## القصل الثاني: دعوة آدم الطِّيِّكُلِّه.

المبحث الأول: دلالة قصة ابني آدم على مسائل عقدية وأخلاقية في دعوة آدم الطيخة .

المبحث الثابي: بيان أن التوحيد قبل الشرك وأدلته .

المبحث الثالث: دعوى أن الشرك قبل التوحيد وبيان بطلانها.

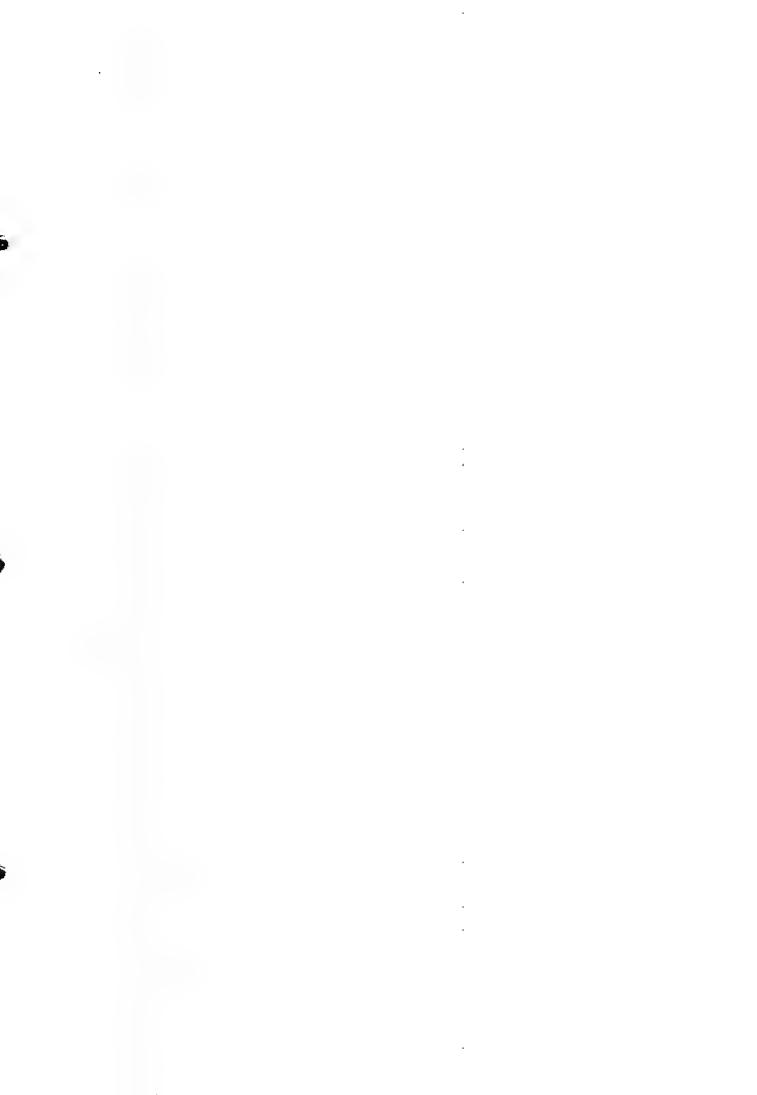

وقد احتلف أهل التفسير في بيان المراد من ﴿ ابني آدم ﴾ في هذه القصة على قولين : القول الأول : إلهما رحلان من بني إسرائيل حصلت بينهما عداوة فقتل أحدهما الأحر . وهذا القول حكى عن الحسن البصري من طريق ضعيف (١) .

القول الثاني : إنهما ابنان لآدم من صلبه . وهذا القول ذهب إليه جمهور المفسرين واختاروه (٢). وهو الراجح، وذلك لما يلي :

١ - قــال تعــالى : ﴿ فِبعث الله غرابا ببحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال ياويلنا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخى ﴾ .

ف الله سبحانه وتعالى أخبر أن القاتل لما قتل أخاه لم يدر ما يفعل بجثته واحتار في أمره حرى جاء الغراب فعلمه أن يواري سوأة أخيه ويدفنه، فلو كانت هذه القصة حرت في بني إسرائيل لما خفى على القاتل أمر الدفن.

٢- عـن عبد الله بن مسعود الله قال : قال رسول الله قال : لا تقتل نفس ظلما
 إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل (٣).

فقول النبي ﷺ: (( ابن آدم الأول )) يدل على ألهما ابنا آدم لصلبه، وأن الأول مسنهما قتل أخاه، ولو كان المقصود بهما رجلين من بني إسرائيل لم يصح أن يخبر عنه بالأول، وكذلك قول النبي ﷺ: (( إنه أول من سن القتل )) يدل على ضعف قول من قال : إلهما رجلان من بني إسرائيل؛ لأن القتل كان موجودا قبل بني إسرائيل (أ).

<sup>(</sup>١) أخسر جه الطبري في تفسيره ( ١٨٩/٦)؛ وتاريخه ( ٩١/١)، وإسناده إليه ضعيف لأن فيه سفيان بن وكيع شيخ الطبري وهو ضعيف و كذلك فيه عمرو بن عبيد، المشهور في الدعوة إلى الاعتزال، متروك في الحديث، متهم بالكذب، قال ابن كثير في تقسيره ( ٢٦/٢) عن هذا القول الحكي عن الحسن: (وهذا غريب جدا، وفي إسناده نظر) والغريب أن الحافظ ابن كثير نفسه حكم على هذا الإسناد بالصحة من قبل، وقد سبق ذكره والتعليق عليه . انظر: (ص: ٧٧٤) . . . .

<sup>(</sup>٢) انظسر : حسامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ١٩٠٦-١٩٠ )؛ وأحكام القرآن للحصاص ( ١٩/٤ )؛ وأحكام القرآن للحصاص ( ١٩/٤)؛ وأحكام القرآن لابن العربي ( ١٩/٢-٣٣١-٣٣١)؛ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٥/٧٠)؛ وزاد المسير ( ٢٠/٣-٣٣١)؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٢٠/٢ )؛ وفتح القدير ( ٢٠/٣)؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٢٠/٢ )؛ وفتح القدير ( ٢٠/٣)؛ وتفسير القرآن الحكيم ( ٢١/٣)؛ وأضواء البيان ( ٢٧/٢ ) ).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ٧٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : زاد المسير ( ٢٣٢/٢ ) .

٣- حاء في الحديث أن آدم التَّلِيَّة لما مرض في آخر حياته واقترب أجله جاءه الملائكة: (( فقبضوه، وغسلوه، وكفنوه، وحنطوه، وحفروا له، وألحدوا له، وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره، فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللَّبِنَ، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم )) (١).

فه ــذا الحديـــث يدل على أن آدم التَّلِيَّةُ لما توفي دفنته الملائكة وعلمت بني آدم طــريقة الدفن، وقصة ابني آدم تدل على أن هذا القتل هو أول موت في بني آدم، وأن القــاتل لم يدر ما يفعل بجئة أخيه المقتول، فهذا يدل على أنهما ليسا من بني إسرائيل وإلا لما خفي على القاتل طريقة الدفن.

## ثانيا: ذكر بعض المسائل العقدية والأخلاقية في دعوة آدم الطِّيرة المستنبطة من هذه القصة .

هذه القصة مشتملة على فوائد حليلة، وفيها إشارات إلى بعض تلك المبادئ التي قامت عليه دعوة آدم الطَّيِّلاً، وفيما يلى ذكر ما تيسر منها، والله الموفق.

1- الإيمان بالله تعالى ومعرفة بعض صفاته سبحانه: هذه القصة تدل على أن أولاد آدم الطّنيّة كانوا يؤمنون بالله تعالى، وكانوا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأنه قادر على أن يجزي المحسن بإحسانه والمسيء على إساءته، وأن المسيء لا يستطيع أن يفلت من بطش الله وعقابه وعذابه، وأنه سبحانه وتعالى عدل، يحب العدل فهو سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم ويستوفي منه حق المظلوم، وأنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.

٧- الإيمان بيوم البعث والحساب والجزاء، والاعتقاد بوجود حياة أخروية بعد الحياة الدنيوية: هذه القصة فيها دلالة على أن أولاد آدم التَّكِينُ كانوا يؤمنون باليوم الآحر، وكانوا يعلمون أن الناس ليس لهم خلود في هذه الحياة الدنيا بل لهم وقت محدود ويوم موعود يصيرون فيه إلى ربحم عز وجل، فيحاسبهم ويجازيهم حسب أعمالهم، فالمسيء يكون مصيره إلى النار جزاء منه سبحانه وعدلا، والحسن يكون

<sup>(</sup>  $^{'}$  ) حديث صحيح مرفوعا وموقوفا، وقد سبق الكلام عنه في (  $\infty$  :  $^{*}$  ) .

مصيره إلى دار كرامته ورضوانه رحمة منه سبحانه وفضلا .

٣- وجوب التقوى والإخلاص لله تعالى في العبادة: هذه القصة تبين أن أولاد آدم التقائل لم يكونسوا مشركين بالله شيئا بل كانوا يعبدون الله وحده، فكانوا يتقدمون إليه سبحانه بالقرابين، وكانوا يرجون رحمته ويخافون عذابه، وكانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا العبادات التي تكون قائمة على الإخلاص والتقوى، وكانوا يعلمون أن العبادة يجب أن تكون كلها خالصة لله حل وعلا، وأن تكون قائمة على محبة العابد لمعبوده، فيقدم العبد أنفس وأخلص ما لديه، وبذلك تكون عبادته مقبولة عند ربه حل وعلا.

3- معرفة الصفات السيئة والحذر من التخلق بها: هذه القصة فيها إشعار بأن أولاد آدم الطّيكة كانوا يعلمون أن الصفات المذمومة يجب الحذر منها؛ فالبحل، والشح، والحسد، والعسرور، والتكسير، والجناية على الآخرين، وقتل النفس بغير حق ... هذه كلها صفات مذمومة، لا تعود على أهلها إلا بالشر والخسارة والندامة في الدنيا والآخرة - كما حصل مع القاتل أخاه - فيجب الحذر منها.

0- معرفة الصفات الحسنة ووجوب التحلي بها: هذه القصة تدل على أن أولاد آدم الطّيّكة كانوا يعلمون أن الصبر وصلة الرحم والبر بالأقارب والانكسار والتواضع، ومقابلة الشر بالإحسان، ووصل من قطع، وإعطاء من منع، والإحسان إلى مسن أساء... هذه كلها من كريم الأخلاق وجميل الصفات وحميد الخصال، وأن التمسك بها مطلوب، وأن من فعله ابتغاء مرضات الله تعالى، وطلبا لرحمته ومجبته ومغفرته ودار كرامته جل وعلا فله أجر عظيم وثواب جزيل، كما فعل المقتول.

7- الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة: هذه القصة تبين أن ابن آدم المقتول دعا أخاه القساتل إلى السنظر في تقصيره والبحث عن سبب حرمانه، وأرشده في أسلوب لطيف إلى سببل الفوز والفلاح، وذلك أن القاتل منهما لما هدد أخاه بالقتل، وقال له: (لأقتلنك) أحابه الأخ المقتول حوابا في غاية الأدب والحكمة والنصح، فقال: (إنماية بالله من المقين). فهذا الجواب فيه دعوة منه لأخيه أن ينظر إلى سبب حرمانه، فيحاول إزالته، وبيان منه أنه لا دخل له في عدم قبول قربانه عند الله ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين، فكن متقيا لله تعالى في عملك، وأخلص نيتك له سبحانه سيتقبل منك. وأما هذا الذي قلته في بأنك سستقتلني، فذلك شيء لا ينفعك، بل يضرك؛ فإنه يوصلك إلى غضب الجبار،

ويؤديك إلى النار، وبئس القرار، فعليك بالاجتهاد في تقوى الله وإخلاص النية له والخوف منه سبحانه، وهذا هو سبيل النجاة والفوز والفلاح والقبول عند الله تعالى (١).

٧- الإمساك عن إشهار السيف وعدم مقابلة الاعتداء بالاعتداء: هذه القصة تسبين أن الشريعة التي أرسل بها آدم الطّيّيّان إلى بنيه كانت تمنعهم من الخوض في الفتن، وكانت تحثهم على إخماد نار الفتنة، وكانت تأمرهم بالإمساك عن إشهار السيوف وقتال بعضهم لبعض، وإن بغى أحد منهم على غيره فالأفضل له أن يدافع بما دون القتال ولو أدى ذلك إلى إزهاق روحه كما فعل خير ابني آدم حيث امتنع أن يبسط يده إلى أخيه ليقتله، خوفا من الله سبحانه وتعالى ولكنه دافع عن نفسه بما دون القتال فبين لأخيه القاتل أنه لم يفعل جرما و لم يأت إثما يوجب قتله، وأنه لا دخل له في عدم قبول قربانه عند الله ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين، فكن متقيا لله تعالى في عملك سيتقبل منك. وبين له مضرة القتل والظلم بأنه موصل إلى غضب الجبار ومؤد إلى النار.

وهذا الموقف شبيه بموقف عثمان بن عفان في الخليفة الثالث الراشد، وذلك حين ثار الثوار عليه وأرادوا قتله واغتياله، فقام له جماعة من الصحابة يدافعون عنه ويناصرونه إلا أن عثمان بن عفان في منعهم صونا لدماء المسلمين وقال: (إنما يراد نفسي، وسأقي المؤمنين بنفسي) (٢).

قال أيوب السختياني: (إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة ﴿ لَنْ بِسطت إلي يدك لقتلني ما أنا بِباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ﴾ لعثمان بن عفان رضي الله عنه) (٣).

وقال السبغوي : (قال عبد الله بن عمرو : "وأيم الله! إن كان المقتول لأشد الرجان ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أحيه " (أ)يده، وهذا في الشرع جائز لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل عثمان رضى الله عنه ) (°).

<sup>(</sup>١) انظر : روح المعاني ( ١١٢/٦ )؛ وتفسير القرآن الحكيم ( ٣٤٣-٣٤٢/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تمذيب الكمال ( ١٥٦/١٩ ، ترجمة عثمان بن عفان ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره عنه ابن كثير في تفسيره (٤٤/٣)، والسختياني هو أيوب بن كيسان السَخْتِيَاني، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، توفي سنة ١٣١هـــ. انظر : تقريب التهذيب (ص: ١١٧ برقم : ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره ( ١٩١/٦ )، ورجال إسناده كلهم ثقات ما عدا أبا المغيرة القواس، فهو لا يعلم اسمه، و لم يرو عنه غير عوف بن أبي جميلة العبدي، وقد ضعفه سليمان التيمي ولكن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : الجرح والتعديل ( ٤٣٩/٩ )؛ والثقات ( ٥٦٥/٥ )؛ والمقتنى في سرد الكنى للذهبي ( ٩٤/٢ )؛ ولسان الميزان ( ١٠٩/٧ ).

<sup>(</sup>٥) معالم التتريل ( ٢٩/٢ )، وانظر : المحرر الوحيز ( ٧٧/٥ )؛ والتحرير والتنوير من التفسير ( ١٧١/٦ ) .

ويؤيد هذا التفسير ما جاء عن النبي في فعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله فعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله في : إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الله المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا، ويمسى كافرا، ويمسى مؤمنا، ويصبح كافرا...فإن دخل بغي على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم (١).

فيحب الإمساك عن الخوض في الفتن والحروب الدائرة بين المسلمين ولا يجوز إشهار السيف في رقاب المسلمين، وإن بغى أحد من المسلمين على غيره؛ فالأفضل الدفاع بما دون القيال ولو أدى ذلك إلى إزهاق روحه، كما فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان من الفيل عن نفسه أو عرضه أو ماله فقتل الباغي دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله فقتل الباغي يكون دمه هدرا وإن قتله الباغي يكون شهيدا، والله أعلم بالصواب.

٨ معالجة النفس عند شهواها المحرمة وعدم اتباع هواها (٤): هذه القصة تبين

<sup>(</sup>١) أخسر حد حم ( ٢٠٠١ - ٥ - ٤ - ١٩٧٣٠)؛ و د ( الفتن والملاحم، ب : النهي عن السعي في الفتنة ٤/٠٠٠ ح : ٢٠٠٤)، وحب كما في واللفظ له؛ وت ( أبواب الفتن، ب : ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة ٤/٠٤٠ ح : ٢٠٠٤)؛ وحب كما في الإحسان ( الرهن، ب : ما جاء في الفتن، ذكر البيان بأن على المرء عند الفتن أن يكون مقتولا لا قاتلا ٢٩٧/١٣ ح : ٢٩٧/١٥ )؛ والبيهقي في الكبرى ( قتال أهل البغي، ب : النهي عن القتال في الفرقة، ومن ترك قتال الفئة الباغية خوفا من أن يكون قتالا في الفرقة الأحوذي ( ١٩١/٣ ) : " يكون قتالا في الفرقة ١٩١٨ ) قال الترمذي : ( هذا حديث حسن غريب صحيح ) وفي تحفة الأحوذي ( ٢٧١/٣ ) : " حسن غريب"، وصححه العلامة الألباني في ( إرواء الغليل ١٠٢/٨ ) على شرط البحاري، وذكر له شواهد كثيرة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١٧٧/٢ ح : ١٧٢٤ ) قال الألباني : ( هذا إسناد جيد )، وذكر له متابعاً . انظر : ( إرواء الغليل ٨/ ١٠٣–١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) إن عثمان بن عفان كان قد بين للثوار أنه لا يستحق أن يعامل بهذه المعاملة، فقال لهم : إن بئر رومة التي تشربون من مائها أنا اشتريتها بمالي وجعلتها للمسلمين فكيف لكم أن تمنعوني من مائها ؟ وأن المسجد النبوي لما ضاق بالمسلمين اشتريت لها أرضا وأضفتها إلى المسجد فكيف لكم أن تمنعوني من الصلاة فيها ؟ فهو بهذا دافع عن نفسه دفاعا دون القتال ولكنهم لما مسلما وأضفتها إلى المسجد فكيف لكم أن تمنعوني من الصلاة فيها ؟ فهو بهذا دافع عن نفسه دفاعا دون القتال ولكنهم لما مسلما علم، ولم يقابلهم بالسلاح، صونا لدماء المسلمين، وأخذا بالأفضل، وكان ذلك في عهد الصحابة على ذلك، والله أعلم الصحابة وحضورهم وعلمهم، ولو كان ذلك غير جائز لم يفعله عثمان في ، و لم يقره الصحابة على ذلك، والله أعلم الصواب . انظر تفاصيل ما دار بينه وبين الثوار في : قذيب الكمال ( ١٩ / ٢٥٣)، ترجمة عثمان بن عفان ) .

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الفائدة وكذلك التي بعدها في كتاب : قصص وعبر لمحمد المجذوب ( ص : ٢٧-٢٧ ).

أن ابن آدم القاتل اتبع شهوات نفسه المحرمة حتى سيطرت على قلبه وغلبت على عقله فطوعت له قتل أخيه فقتله فكان من الخاسرين .

وأما ابن آدم المقتول فهو عالج شهوات نفسه المحرمة بالشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى، والوقوف عند أوامره ونواهيه، والالتزام بشرعه، فلم يبسط يده إلى أخيه ليقتله خوفا من الله سبحانه وتعالى، فكان من الفائزين .

فينسبغي معالجسة النفس عند شهواتما المحرمة بالشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى، والالتزام بشرعه والوقوف عند حدوده حتى نكون من الفائزين.

9- الأمر بدفن الميت مع الإحسان والاحترام والتكريم: هذه القصة فيها دلالة على أن هسذا المقستول هو أول من مات من بني آدم ولذلك احتار القاتل و لم يدر ما يفعل بحثة المقستول فبين الله سبحانه وتعالى له طريقة الدفن بواسطة الغراب، إكراما للميت واحتراما له. ففي هذه القصة إرشاد من الله سبحانه وتعالى للأحياء وبيان لواجبهم الأول تجاه إخواهم الميستين، فالأحياء يجب عليهم أن يقوموا بدفن من مات من إخواهم، ففي دفن الميت وقبره إحسان إليه وبر به وتكريم وحفظ له من الإهانة والإذلال (1).

• 1 - الدلالة على نبوة آدم الطَّيْخُلان : هذه القصة فيها دلالة على أن أولاد آدم الطَّيْخِلان

<sup>(</sup>۱) وكذلك هذه القصة تبين أن دفن الميت في الأرض هي الطريقة الأولى المثلى، وفي ذلك رد على أولئك الذين لا يدفنون موتاهم، مع قدرتهم على الدفن في الأرض، فيتركون موتاهم في الصحاري والبراري للوحوش والضواري أو يسرمونهم في البحار والأنهار أو يحرقونهم بالنار ثم ينثرون الرماد في الفضاء فيكدرون به الهواء، كما يرمونه في البحار والأنهار، فيكدرون الماء المصفى ويجعلونه غير صالح للشرب والاغتسال، حتى إن تصفية تلك المياه وتحليتها يأخذ قسطا كبيرا من ميزانية الفرد والمحتمع والدولة، ومع ذلك يصرون على هذه الطرق القبيحة التي فيها مشقة عليهم في بدغم ومالهم، وإرهاق لهم ولأقاربهم، والأهم من ذلك فيها إساءة للميت وإهانة وتعذيب له.

وأحيانا يشعرون بذلك في أنفسهم، ولذلك منهم من يوصي أبناءه وأقرباءه عند وفاته بأن يغسلوه ويدفنوه على طريقة المسلمين، وإني لأعرف بعض من اعتنق منهم الإسلام، وفر من دين آبائه وأحداده، وترك تقاليدهم الباطلة؛ وحرج من ظلمة الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإسلام، وذلك تأثرا منه لما عند المسلمين من إكرام الميت وحسن تجهيزه وتكفينه ودفنه، وهذا يدل على حسن دين الإسلام وسمو تعاليمه وتطابقه بالفطرة السليمة في كل أوامراه ونواهيه وجميع تشريعاته، ويطلب منا معشر العلماء والطلاب أن نقوم بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى ننقذ أولئك التائهين في بيداء الضلال ونخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والشرك إلى دين الفطرة والتوحيد والإسلام الله حل وعلا.

كانوا على رسالة وشريعة ومنهج وهداية من الله سبحانه وتعالى، فهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، وكانوا يتقربون إليه سبحانه بالقرابين، وكانوا يعرفون أهمية الخوف من الله والإخلاص له سبحانه وتعالى، وأنه هو وحده المستحق للعبادة، وأنه سبحانه لا يتقبل إلا ما كان قائما على التقوى والإخلاص، وكانوا يعلمون أن هناك ثوابا وعقابا من الله سبحانه وتعالى، وأن الظالمين لهم عذاب النار . فهذا كله يشعر بنبوة آدم التكيلا، وأن الله مسبحانه وتعالى كان أوحى ذلك كله إليه، وعن طريقه علم أبناؤه هذه الأمور المهمة المتعلقة بالعقيدة والأخلاق الفاضلة (١).

1 1 - الدلالــة على أن الأصل في بني آدم التوحيد: هذه القصة تبين أن آدم التي وأولاده وأهلــه لم يكونــوا كافرين ولا مشركين بل كانوا يؤمنون بالله تعالى وكانوا على التوحيد الخالص لله حل وعلا. ففيها تقرير وتأييد لقول من قال إن الأصل في بسي آدم هــو التوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة كلها، وأن الشرك شيء طارئ عليهم، وردّ على من زعم عكس ذلك، سيأتي الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : (ص : ٧٠٦).

<sup>(</sup>۲) انظر : (ص : ۱۱۷–۸۲۷).

### المبحث الثاني: بيان أن التوحيد قبل الشركوأدلته.

لا شك أن أبا البشر آدم التخليقة كان نبيا وكان موحدا وداعية إلى التوحيد، فكان هـو وبنوه على التوحيد الخالص لله حل وعلا ثم انحرف بعض بنيه عن التوحيد وضل عن الصراط المستقيم، فوقع في الشرك بالله تعالى . وقد اتفقت جميع الشرائع السماوية على كون التوحيد هو الأصل في الإنسان، وعلى كون الشرك شيئا طارئا عليهم، ولم يخالفهم في ذلك إلا من شذ منهم. والأدلة على ذلك كثيرة، وفيما يلي ذكر بعضها : ١٠ الغايـة الكبرى من خلق الحلق وإيجاد الكون هي أن تكون العبادة كلها الله تعالى، فهي تقتضي أسبقية التوحيد وتقدمه على الشرك . قال تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلين يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ والله الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون \*\* الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنول من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأشم تعلمون ﴾ (١).

فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات أن الغاية العظمي والحكمة الكبرى من خلق الجن والإنس هي أن يكونوا مخلصين في عبادهم لله سبحانه وتعالى، وألا يجعلوا معه ندا، ولا يشركوا بسه أحدا؛ ولذلك جعل لهم الأرض فراشا، والسماء بناء، وأنزل الأمطار، وأخرج الأرزاق والأقوات وما إلى ذلك من النعم والمنافع التي أغدقها عليهم وسخرها لهم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ما خلقهم إلا لعبادته؛ وما أسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى إلا لأحدل عدادة أن فمحدال أن يترك عباده أزمانا متطاولة يتخبطون في بيداء الكفر والشرك والضلال والظلام، بحيث لا يعرف أحد منهم أن الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بحذه النعم

<sup>(</sup>١) الذاريات الآية: ٥٦

<sup>(</sup>٢) الطلاق الآية : ١٢

<sup>(</sup>٣) البقرة الآيتان : ٢١-٢٢

<sup>(</sup>٤) قد سبق الكلام عن الحكمة من خلق الجن والإنس بشيء من التفصيل . انظر : (ص: ٢٧-٤٠).

كلها هو الله سبحانه وتعالى، وأنه هو وحده المستحق للعبادة كلها؛ فإن ذلك يخالف مقتضى الحكمة التي من أحلها خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون وسخره للإنسان .

٢- أبو البشر آدم الطّيخ يحمد الله رب العالمين في أول لحظة من حياته: فعن أنس بن مالك فله أن رسول الله فله قال: لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال له تبارك وتعالى: يرحمك الله (١).

وعـــن أبي هريرة ره قله قال: قال رسول الله الله على الله آدم عطس، فألهمه ربه أن قال: الحمد لله، فقال له ربه: يرحمك الله، فلذلك سبقت رحمته غضبه (٢).

ف آدم التَّلِيَّةُ هـو أول من خلقه الله من البشر، وبعد أن تم خلقه ونفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، أخذه عطاس فعرف بإلهام الله إليه وجوب حمد الله وشكره عليه، فحمد الله رب العالمين فور خلقه، فأول كلمة قالها أبو البشر هي كلمة حمد وشكر وإحلال وتعظيم وعبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن التوحيد قبل الشرك.

٣- لجوء آدم وحواء - عليهما السلام - إلى الله تعالى وتوبتهما إليه سبحانه: إن آدم وحــواء عـــليهما السلام لما وقعا في معصية الله تعالى بأكلهما من الشجرة المحرمة في الجنة، لم يلتجئ أحد منهما إلى غير الله سبحانه وتعالى، وإنما تابا إلى ربحما، وطلبا منه سبحانه وتعالى أن يغفر لهما ويرحمهما. قال تعالى: ﴿ قالاربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ﴾ (٣).

فالأبوان اعترفا بظلمها وتقصيرهما، وأظهرا ندمهما وعجزهما وضعفهما أمام الله سبحانه وتعلى وتعلى، وأيقنا أن الخسارة والهلاك سيكون مصيرهما إن لم يتداركهما الله سبحانه وتعالى بمغفرته ورحمته، ولذلك أخلصا التضرع والدعاء، ولا شك أن هذا من أعظم درجات التوحيد وأعلاه، وفي ذلك أوضح دليل على أن التوحيد قبل الشرك.

إن الله سبحانه وتعالى نزّل هداه على آدم التَّلِين وبنيه الذي من اتبعه يكون في مامن عن الضلال والشقاء: إن الله سبحانه وتعالى لما أخرج الأبوين من الجنة قال

<sup>(</sup>١) حديث صحيح وقد سبق تخريجه في (ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) حديث لا يقل عن درجة الحسن، وقد سبق تخريجه في (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) الأعراف الآية : ٢٣

لهما : ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون \* والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلايضل ولايشقى \* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ (١) .

فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لما أخرج الأبوين من الجنة إلى الأرض، وعدهما بأنه سيترل عليهم هداه، فآدم الطَّيِّلاً لم تنقطع علاقته بالله تعالى بعد نزوله إلى الأرض، بل لم يسزل يتلقى من ربه تبارك وتعالى وحيه وهداه الذي من اتبعه يكون في مأمن عن الضلال والشقاء، ولا ضلال ولا شقاء أكبر من الانحراف عن التوحيد والوقوع في الشرك الذي يوجب غضب الجبار والخلود في النار، فهذا يدل على أن التوحيد قبل الشرك.

و- إن آدم التليخ نبي فهو معصوم عن الكفر والشرك: إن الله سبحانه وتعالى لما أخرج أبا البشر آدم التليخ من الجنة وأنزله إلى الأرض، أنزله بصفحة بيضاء ودرجة علياء فقد أنزله الله تعالى وقد بشره باختياره له نبيا . قال تعالى : ﴿ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ﴿ قال الهبطا منها جميعا ﴾ (٢) فــابو البشر كان نبيا (٤)، والنبي لا يجوز عليه الكفر والشرك بالاتفاق (٥)، فهذا يدل على أن التوحيد قبل الشرك .

7- إن أبا البشر آدم الطّخلام لم يشوك بالله قط، وإنما كان على التوحيد الحالص. فقد جاء في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم الطّخلام فيقولون له: (يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله يبده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ الا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول: ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده

<sup>(</sup>١) البقرة الآيتان: ٣٩-٣٨

<sup>(</sup>٢) طه الآيتان : ١٣٢-١٣٤

<sup>(</sup>٣) طه الآيتان : ١٢٢-١٢٣

<sup>(</sup>٤) قد سبق الكلام عن نبوة آدم التلكيز وذكر الأدلة عليها. انظر : (ص: ٧٠٥-٧١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر : ( ص : ٧٣٢–٧٤٨ ) .

مثله، ونماني عن الشجرة، فعصيته نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري ... الحديث (١).

فهذا الحديث يدل على أن آدم التَّلِيَّةُ الذي هو أبو البشر التَّلِيَّةُ وأصل الناس كلهم - لم يشرك بالله تعالى قط؛ إذ لو كان قد وقع منه شرك لاعتذر به عن الشفاعة إلى الله تعالى، كما اعستذر بسالاً كل من الشجرة، فإنه ليس من المعقول أن يعتذر آدم التَّلِيَّةُ بالأخف والأدنى، ويسترك الاعتذار بالأشد والأغلظ، فعدم اعتذاره بالوقوع في الشرك يدل على عدم وقوعه فيها، ويدل على كون التوحيد قبل الشرك (٢).

٧- إن آدم الطّيكة علم أبناءه ما أوحي إليه من توحيد الله جل وعلا: قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِن قبلك مِن رَسُول إلا نُوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (٤) .

فالله سبحانه وتعالى أخبر أن جميع الأنبياء والمرسلين أوحي إليهم بالتوحيد وإفراد الله وحده بالعبادات كلها، وأن كل أمة أرسل إليها رسول من الله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ولا شك أن آدم الطّيكان كان نبيا من الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا كان مأمورا بعبادة الله وحده بوحي من الله إليه، وكان مأمورا بالدعوة إليها وتعليمها وتلقينها لأبنائه وذريته، ويؤكد هذا الوجه ويقويه الوجه التالي.

<sup>(&#</sup>x27;) حزء من حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة، أحرجه الشيخان، وقد سبق تخريجه في (ص: ١١١).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص: ٧٨١).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء الآية: ٢٥

<sup>(</sup>٤) النحل الآية: ٣٦

<sup>(</sup>٥): المائدة الآبات: ٢٧-٠٣

فهـــذه القصة فيها بيان للعقيدة التي كان عليها آدم الطّيِّيلاً وبنوه؛ فهم كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا إذا كانت قائمة على الإخلاص والتقوى لله وحــده سبحانه وتعالى، وكانوا يخافون الله سبحانه وتعالى، وكانوا يتقربون بالقرابين إلى الله وحده سبحانه وتعالى، فهذا يدل دلالة واضحة على أن التوحيد قبل الشرك (١).

9- إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق من بني آدم على وحدانيته وربوبيته: لقد سبقت الأدلة من الكتاب والسنة (٢)على أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم التيليخ من ظهره في عالم الغيب قبل عالم الشهادة الذي نحن فيه، وأنه سبحانه وتعالى أخذ من جميعهم العهد والميثاق على وحدانيته وربوبيته، وأنه أشهدهم على أنفسهم، فشهدوا به على أنفسهم واعترفوا بوحدانية الله تعالى وربوبيته، فهذا يدل على أن التوحيد هو الأصل في بني آدم دون الشرك.

• 1- إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم على الفطرة السليمة المستلزمة الستوحيد الله وإفراده وحده سبحانه بالعبادة كلها: إن الله سبحانه وتعالى كما أخذ الميثاق من ذرية آدم على وحدانيته وربوبيته في عالم الغيب، فكذلك فطرهم في عالم الشهادة على فطرة التوحيد الخالص والإسلام لله وحده سبحانه وتعالى .

قـــال تعالى : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (٣).

فهـــذه الآية تدل على أن العباد مفطورون على الإقرار بالرب والإسلام والتوحيد له سبحانه، وأن هذا هو الأصل في بني آدم .

<sup>(</sup>١) انظر : (ص : ٧٠٦).

<sup>(</sup>۲) انظر : (ص : ۲۰۵-۲۱۳ ) .

<sup>(</sup>٣) الروم الآية : ٣٠

أبو هريرة ره الله الله الله الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ذلك الدين القيم ١٠٠٠ .

فهذا الحديث يدل على أن الأصل سلامة الفطرة وكولها مجبولة على التوحيد، وأن الانحراف عنها والوقوع في الشرك شيء طارئ خلاف الأصل كما أن سلامة البهائم مسن العيسوب الجسسدية هو الأصل في خلقتها ولكن قد يطرأ عليها التغير بعد ذلك للمؤثرات الخارجية من البتك والقطع (٢).

قال العلامة ابن القيم: ( فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير، وتغيير الخلقة بالجدع، وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما، فغيير فطرة الله بالكفر، وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليها، وغير الصورة بالجدع والبتك، فغير الفطرة إلى الشرك، والخلقة إلى البتك والقطع، فهذا تغيير خلقة الروح، وهذا تغيير خلقة الصورة).

وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله قلق قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ... الحديث (1).

فيتبين مما سبق أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم على الفطرة السليمة، المستلزمة للدين الحنيف، وأن الناس كلهم كانوا بعيدين عن الشرك، ثم احتالتهم الشياطين، فأوقعتهم في الشرك، فالتوحيد أسبق وأقدم من الشرك.

۱۱ – كان الناس كلهم في القرون العشرة الأولى على شريعة الحق والهدى والصراط المستقيم . قال تعالى : ﴿ كَانَالنَاسَ أُمةُ واحدة فَبِعِثَ الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق

<sup>(</sup>١) حديث صحيح أخرجه البحاري ومسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ٦١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٤٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان ( ١٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه مسلم، وقد سبق تخريجه في (ص: ٦٧٩).

ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أو توهمن بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم >(١).

ذهب جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية أن الناس كلهم في أول أمرهم كانوا أمة واحدة على الهدى والتوحيد وشريعة الحق، ثم حصل فيهم الخلاف، فوقع بعضهم في الانحراف والضلال والشرك واتخاذ الآلهة وعبادة الأوثان والأصنام مع الله سبحانه وتعالى وهذا هو المنقول عن السلف في تفسير الآية وبيان المراد منها .

قـــال ابن عباس - رضي الله عنهما - : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاحتلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين (٢).

وقال قتادة : كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا ﴿ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ﴾ فكان أول نبى بعث نوح (٢).

وقال عكرمة : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام (1).

وقال الحافظ ابن كثير: (أخبر الله تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس بعد أن لم يكن، وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد، وهو الإسلام. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين الناس، وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة) (٥).

ويؤيد هذا التفسير ما جاء في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -: {كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين (١)،

<sup>(</sup>١) البقرة الآية : ٢١٣

<sup>(</sup>  $^{'}$  ) إسناده صحيح إلى ابن عِباس  $^{-}$  رضي الله عنهما  $^{-}$  وقد سبق تخريجه في  $^{(}$   $^{(}$ 

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره ( ٣٣٥/٢ )، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابسن سعد في الطبقات الكبرى ( ٤٢/١ و٥٣ ) بإسناد رجاله كلهم من رواة الكتب الستة وكلهم ثقات ما عدا قبيصة بن عقبة السوائي فإنه صدوق فالإسناد حسن لذاته، وكذلك أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ٩٩/٢٩ ) ولكن إسناده ضعيف جدا .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم ( ٤١١/٢ ، يونس : ١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) انظـــر : تاريخ الأمم والملوك ( ١١١/١ )؛ والمستدرك على الصحيحين ( التاريخ، ذكر نوح النبي الله ٢٦/٢ ٥)؛ وتفسير القرآن العظيم ( ٢٥٠/١ )؛ ومعجم القراءات القرآنية ( ٣٠٧/١ ) .

وكذلك يؤيده قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّامَةُ وَاحْدَةُ فَاخْتُلُفُوا ﴾ (١).

1 ٢ − الـو كان الناس كلهم في أول أمرهم على الضلال والخلاف والشرك والكفـر لقضي بينهم وانتهي منهم . قال تعالى : ﴿ وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون ﴾ (٢) .

هـــذه الآية كالتي قبلها في الدلالة على أن التوحيد قبل الشرك، وأن الناس كلهم كانوا على هدى وشريعة الحق ثم اختلفوا فوقع بعضهم في الشرك، وتزداد دلالةً على كون التوحيد قبل الشرك بأن الله سبحانه وتعالى توعد على الاختلاف فقال: ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ﴾ .

فهو سبحانه توعدهم على الاختلاف، ولم يتوعدهم على الاجتماع، ولا على كوفهم أمة واحدة، فلو كان اجتماعهم قبل الاختلاف على الكفر والشرك ثم كان الاختلاف بعد ذلك بحيث انتقل بعضهم إلى الإيمان والتوحيد وإفراد الله وحده بالعبادة لكان الوعد والبشارة من الله سبحانه وتعالى أولى بحكمته ورحمته ورضوانه دون الوعيد والتخويف والتهديد لألها حالة توبة وإنابة ورشد وهداية، ولألها حالة إيمان بالله وعسودة إلى عبادته وحده سبحانه، والتزام بما يرضى به الرب ويفرح به فمحال أن يستوعدهم في هذه الحالة الموجبة لرضى الرحمن ورحمته ويترك ذلك في حالة اجتماع الجميع على الكفر والشرك الموجب لغضب الله وعقابه.

17 - قصة وقوع الشرك في بني آدم تدل على أسبقية التوحيد: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى: ﴿ وقالوالاتذرن آلهـ تكم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولا يغوث وبعوق ونسرا ﴾ ("): (هـــذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشــطان إلى قومهــم أن انصـبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها

<sup>(</sup>١) يونس الآية : ١٩

<sup>(</sup>٢) يونس الآية : ١٩

<sup>(</sup>٣) نوخ الآية : ٣٣

بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت ) (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الناس كانوا بعد آدم التَّلِيَّةُ وقبل نوح التَّلِيَّةُ على التوحيد والإخلاص، كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر التَّلِيَّةُ - حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان - بدعة من تلقاء أنفسهم لم يتزل الله بها كتابا، ولا أرسل بها رسولا؛ بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة ...فابتعث الله نبيه نوحا التَّلِيَّةُ يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه ...)(١).

قال أبو السعود: ( إن التوحيد والإسلام ملة قديمة، أجمعت عليها الناس قاطبة فطرة وتشريعا، وأن الشرك وفروعه جهالات ابتدعها الغواة خلافا للجمهور وشقا لعصا الجماعة ) (٣).

فيتبين مما سبق من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف أن التوحيد هو الأصل في الإنسان وأنه قديم قدم البشرية على هذه المعمورة، وأن الشرك شيء طارئ عليهم وهذا هو الحق والصواب، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) أخرجه خ ( التفسر، ب : ﴿وَلاتَذَرَنُودَا وَلَاسُواعًا . . . ﴾ [ نوح : ٢٣] ١٨٧٣/٤ ح : ٤٦٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٢٠١/٦-٢٠٤ )، وانظر : ( ٣٢١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ١٣٢/٤، يونس : ١٩) .

## الهبحث الثالث : دعوى أن الشرك قبل التوحيد وبيان بطلانها

لا شك أن التوحيد هو الأصل في بني آدم، وأن الشرك شيء طارئ عليهم، وهذه هـي الحقيقة القاطعة التي يثبتها النقل الصحيح، وتؤيدها العقول السليمة ولكن زعم كثير من الباحثين في العصر الحديث من الملاحدة وغيرهم أن الشرك أسبق في الوجود عـلى الأرض مـن التوحيد، وأن الإنسان قبل أن يصل إلى عقيدة التوحيد مر بعدة مراحل تطورية، فزعموا أنه كان في المرحلة الأولى يعبد آلهة كثيرة وأربابا متعددة، ثم تطور من هذه المرحلة، فبدأ يرجح بين الآلهة الكثيرة التي كان يعبدها من قبل، وجعل يتنازل عن بعضها حتى قل عدد الآلهة قبل المرحلة الأخيرة، ثم تطور في الآونة الأخيرة ووصـل إلى مرحلة أخيرة، وهي مرحلة الوحدانية؛ أي : عبادة معبود واحد (۱)، ولا يسلزم أن يكون ذلك المعبود هو الله سبحانه وتعالى، فقدماء المصريين عبدوا الشمس وحدها في فترة من الفترات وسموها (رع) واعتبر هذا نوعا من الوحدانية (۲)

وأما الوحدانية بمعنى عبادة الله وحده وترك ما سواه من الأصنام والأوثان فقد اعتبرها بعضهم حديثة جدا، بل زعم بعضهم أنما وليدة عقلية حاصة بالجنس السامي (٣).

والقــول بــتطور العقيدة من الشرك والخرافة والوثنية إلى الوحدانية نادى به أنصار مذهب Durkheim وحور كليم Tyjor وفريزر Frazer ودور كليم Spencer التطور التقدمي منهم ( سبنسر Spencer وتيلور Tyjor وفريزر ووافقهم على هذه الخزعبلات بعض من يسمى بالمفكرين الإسلاميين المعاصرين

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب : الله حل حلاله للعقاد (ص: ٣٣) وما ذكره الدكتور عمارة نجيب في : الإنسان في ظل الأديان (ص: ٧٧)؛ والدكتور محمود بن الشريف في (بالأديان في القرآن ص: ٣٩)؛ وأحمد عبد الغفور في ( الديانات والعقائد في مختلف العصور ٢٧/١) والشبخ عبد القادر بن شبية الحمد في ( الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص: ٩-١١) .

<sup>(</sup>٢) انظــر : كتاب : الله حل جلاله (ص : ٢٦)؛ وما ذكره الدكتور محمد عبد الله دراز في (الدين ص : ١٠) والشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد في (الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص : ١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : ما ذكره الدكتور محمد عبد الله دراز في ( الدين : ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره عنهم الدكتور محمد عبد الله دراز في ( الدين ص : ١٠٧ ) .

منهم عباس محمود العقاد (١) وعبد الكريم الخطيب (٢) وثريا منقوش (٣).

#### مناقشة المذهب التطوري:

كانت السطور المذكورة إجمالا للمذهب التطوري للعقيدة الدينية، المذهب الذي حاول مناصروه كل محاولة لتزييف تاريخ البشرية، خدمة للمذاهب المادية الإلحادية وفيما يملي ذكر ملاحظات عامة حول هذا المذهب الباطل ثم تليها مناقشة تفصيلية لأدلتهم مع بيان بطلانها وفسادها .

#### أولا: ملاحظات عامة حول المذهب التطوري تدل على فساده وبطلاله:

1- قولهم بـ تطور الإنسان في عقيدته من الأساطير والخرافة والشرك إلى الوحدانية ناشئ من اعتقادهم أن الإنسان نشأ على هذه الأرض نشأة ذاتية، وتطور تطورا ذاتيا، وأنه لم تعن به أية قوة عُلوية، ولم ترعه أية عناية إلهية، وأنه ليس مخلوقا من نفس واحدة من قبل خالق حكيم عليم خبير، فهذا القول مبني على أساسين باطلين: أولا: إنكار الخالق حل وعاد. وثانيا: القول بتطور الإنسان تطورا عضويا ذاتيا وقد سبق بيان بطلان هذا القول من جوانب كثيرة وأوجه متعددة، فهي تدل على بطلان هذا القول وفساده (٤).

7- إن أنصار المذهب التطوري اختلفوا في بيان المعبود الأول، فتارة جعلوه من الحيوانات والحشرات، وتارة جعلوه من الأجرام السماوية، وتارة جعلوه من الجوامد الأرضية والقوى الطبيعية ... كما اختلفوا في باعث التدين وأسباب العبادة ؛ وذكروا لها عللا واهية كالحوف من الحيوانات المفترسة والحشرات المؤذية والشعور بالضعف أمام الأحسرام السماوية والقوى الطبيعية والدهشة من الأحداث المفاحئة أو الأحلام المنامية أو ضرورة الحالة الاجتماعية والتقليل من الأعمال الإجرامية أو الحرمان من التمتع الجنسي...

<sup>(</sup>١) انظر : كتابه : الله جل جلاله ( ص : ٧و ٢٤و٢٧–٢٨و٣٤–٣٥ و٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : قضية الألوهية بين الفلسفة والدين (ص :٧٠-٩٥و ١٨٤-١٨٤ )؛ والقصص القرآبي (ص : ٣٧٩-٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظــر : التوحيد في تطورها التاريخي (ص : ٩١-٩٢ و١٣٦ ) بواسطة كتاب : عقيدة التوحيد في القرآن الكريم (ص : ٥٤)؛ وكتاب : الشرك في القديم والحديث ( ١٩٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : (ص : ٢٢٤-٢٦٧ ) .

ومسا إلى ذلك من العلل والأوهام والخرافات التي ذكروها، وهي كلها سواء في البطلان والضلال، وهم أنفسهم متنازعون فيما بينهم، ويرد بعضهم على بعض، (١) و لم يستطيعوا أن يتفقوا على قول معين، وهذا دليل على ضعفهم واضطرائهم فيما ذهبوا إليه.

"- إله بحثوا في أمم قد مضى عليها آلاف مؤلفة من السنين، وهي تعتبر في عالم الغيب الذي لا طريق للوصول إليه على وجه صحيح إلا عن طريق الوحي، فهم بحثوا في شهريء حارج عن وسعهم وطاقتهم، واقتحموا بعقولهم فيما لا يستطيع العقل أن يخسوض ويبحث فيه؛ ولذلك كانت أقوالهم رجما بالغيب، وكانت أبحاثهم ونتائجها مناقضة للبحث العلمي والمنهج العلمي الصحيح (٢).

٤ - لقد خاض هؤلاء في دراسة تلك الأحقاب السحيقة من تاريخ الإنسانية من غير براهين ولا أدلة بل بالافتراضات والتخمينات، وقد اعترف بذلك بعض مناصري هذا المذهب . يقول "هد. ويلز " في معرض حديثه عن الفكر البدائي للإنسان بما فيه الدين : (ليس أمامنا الآن من سبيل إلا أن نركز على الاستنتاج والتخمين دون غيرهما في إجابتنا عن هذه الأسئلة) (").

ويقول "ول ديورانت" (أ): ( وبالطبع لن يتاح لنا قط أن نعلم أي الأشياء في هذا العالم الفسيح كان أول معبود للإنسان ) (أ) ثم لجأ إلى الظن والتخيمن لمعرفة أول المعبودات (٦).

فدراستهم لتلك الأحقاب الموغلة في القدم ليست قائمة على الأدلة والبراهين، وإنحا هي ظنون وأوهام وافتراضات وتخمينات، ومثل هذه الافتراضات العقيلية

<sup>(</sup>١) انظر مجموعة من هذه الأقوال الباطلة والردود عليها في كتاب: الدين (ص: ١٠٦-١٦٦)؛ والإنسان في ظل الأديان (ص: ٢٥ ا-١٦٦)، والأديان دراسة تاريخية (ص: ٢٥ ا-١٩/١)، والأديان دراسة تاريخية مقارنسة ( القسسم الأول: الديانات القديمة ص: ٢٧-٤٥)؛ وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم (ص: ٥-٦٤)؛ ودراسات في الأديان: البهودية والنصرائية (ص: ٢٠-٢٠)؛ والشرك في القديم والحديث (١٨٩/١-٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر : الدين (ص: ١٠٨)؛ والأديان (ص: ٤٢)؛ وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم (ص: ٦٤).

<sup>(</sup>٣) موجز تاريخ العالم (ص: ٤٥ ). .

<sup>(</sup>٤) أمريكي، له كتب في التاريخ والفسلفة؛ توفي عام ١٤٠٢هـــ . انظر : أعلام أجانب ( ص : ١٢٥-١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) قصة الحضارة ( ١٥٢/١) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر السابق نفسه .

والتخمينات الوهمية لا تغني في المسائل اليسيرة الدنيوية فكيف يمكن الاعتماد عليها على مسألة كهذه تتعلق بالدين والعقيدة ؟ .

٥- هؤلاء زعموا أن الإنسان تطور في عقيدته من الشرك إلى التوحيد ولكنهم لم يطبقوا قاعدة التطور إذ معنى التطور في العلوم والفنون والحضارات وفي كل كائن حي مخلوق: ألها تبدأ في صورة ساذجة متحدة متحانسة، ثم تنتقل تدريجيا إلى نوع من التكثر والستركيب، تزداد به تعقيدا كلما بعدت عن أصلها. وواضح أن تطبيق هذا القانون التطوري بمعناه العلمي الحيوي على العقيدة الإلهية يستوجب ألها سارت أيضا من الوحدة إلى الكثرة، ومن النقاوة والسهولة واليسر إلى التعقد بالإضافة الأسطورية، والتروات الخيالية التي لا ضابط لها من العقل السليم (١).

7- قد سبق في المبحث السابق ذكر وجوه كثيرة في ضوء أدلة قطعية من الكتاب والسنة النبوية الصحيحة، تدل على أسبقية عقيدة التوحيد في البشرية، وأنه قديم قدم البشرية على هذه المعمورة، وأن الشرك شيء متطفل ومرض طارئ عليها، فكل تلك الوجوه السابقة تدل على بطلان هذا القول وترد عليه (٢).

ثانيا: ذكر ما تعلق به القائلون بتطور العقيدة من الخرافة والشرك إلى التوحيد ومناقشته: اعتمد القائلون بتطور العقيدة من الشرك والخرافات والوثنية إلى التوحيد بما يلي (٣):

١- دراسة بعض القبائل المنعزلة عن الأمم المتحضرة، والاستدلال بها على ديانة الإنسانية الأولى وعقيدتما .

<sup>(</sup>١) انظر : الدين ( ص : ١١١ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر : (ص : ۸۰۸–۸۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ما قاله عباس محمود العقاد في كتابه: الله حل جلاله (ص: ٧ و ٢٧)؛ وكذلك ذكر عنهم هذه الأدلة مع الرد عليهم الدكتور محمد عبد الله دراز في (الدين ص: ١٠٨ - ١٠٩)؛ والدكتور عمارة نجيب في (الإنسان في ظل الأديان ص: ٢٧-١٠١)؛ والدكتور رشدي عليان وسعود الساموك في (الأديان ص: ٢٤-٤٤)؛ وشيحنا الدكتور سمعود بن عبد العزيز الخلف في (دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ص: ٢٥-٢٩)؛ والدكتور سعيد محمد بايا سيلا في (أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم ص: ٩٩-١٠٢)؛ وأبو بكر زكريا في (الشرك في القديم والحديث ١٠٤١)؛ وغيرهم.

٢- دعوى أن الحفريات دلتهم على أن الناس وقعوا في الشرك وتعدد الآلهة، وأن
 الإنسان عرف التوحيد متأخرا .

٣- قياس العقيدة على التطور في الصناعة المادية الحديثة، فزعموا أن الإنسان
 كما تطور في صناعته المادية فكذلك هو تطور في ديانته وعقيدته القديمة.

مناقشة ما تعلق به القائلون بتطور العقيدة الإنسانية من الخرافة والشرك الى التوحيد وبيان بطلانه: إن هذه الأمور المذكورة التي اعتمد عليها أصحاب المذهب التطوري العقدي كلها باطلة لا تصلح للاعتماد عليها ولا يصح الاستدلال كا وبيان ذلك بما يلى:

أولا: إن دراستهم لبعض القبائل المنعزلة عن الأمم المتحضرة، واستدلالهم بما على ديانة الإنسانية الأولى وعقيدتما باطل من وجوه، وهي كما يلي:

1- إن المستهج الذي سلكه القائلون بنظرية التطور حتى توصلوا لما توصلوا إليه من نتائج تطورية، هو منهج خاطئ، لأن مقارنتهم كانت لا تفرق بين الدين الصحيح والخسرافات الأسطورية الهمجية التي كانت منتشرة عند الشعوب القديمة عن الأرواح والأحسلام وما إلى ذلك، فجعلوا عقيدة التوحيد على قدم المساواة بالعقائد الأخرى الباطلة، فهم لا يفرقون بين اليهودية والنصرانية والجوسية والبوذية والهندوكية، وسائر أنواع الشرك من جهة وبين الإسلام من جهة أخرى (١).

7- إن عـــلماء الأجناس لم يتفقوا فيما بينهم على تحديد أي المحتمعات البدائية الموجودة الآن أقدم عهدا أو أيها أقرب إلى الحالة الأولى، فنظرية (دور كايم) - مثلا - بــنيت على أساس أن قبائل استراليا الوسطى أقدم هذه التجمعات ولكن البحوث العلمية التي أتت بعده أثبتت أن هذه القبائل لا تمثل أقدم القبائل بل يذهب البعض إلى أن قبائل الزنوج الأقزام في أفريقيا هي التي تمثل أكثر المحتمعات بدائية (١).

٣- إن أصحاب تلك النظريات لم يكونوا آرائهم تلك نتيجة بحث وتحيص لكل

<sup>(</sup>١) انظر : الإنسان في ظل الأديان ( ص : ٧٧)؛ وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم ( ص : ٥٦٦-٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : الأديان (ص : ٤٢-٤٢) .:

تجمع إنساني، وإنما كونوها بناء على دراستهم لتجمعات إنسانية معينة ثم حاولوا تعميم النتائج التي توصلوا إليها على جميع التجمعات الإنسانية .

والواقع أن فكرة التعميم هذه إن كان يمكن تطبيقها في العلوم الطبيعية فإنه لا يمكن التسليم بما فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية، وذلك لأن هذه العلوم مما تخضع للإرادة والرأي العام، وهي أمور مرنة متطورة لا تسير على وتيرة واحدة (١).

2- إلهم قاموا بدراسة أديان بعض الشعوب المعاصرة المتخلفة، وحاولوا الاستنتاج منها عقيدة الإنسان الأول، وهذا استنتاج باطل من غير ريب؛ فأن تأثير التجمعات البشرية فيما سمواها أو تأثرها بغيرها وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة والدين أمر مشاهد ومعلوم، فكثيرا ما تغير المؤثرات الخارجية المفاهيم الدينية لدي الشعوب وتقلبها من توحيد إلى شرك ومن شرك إلى توحيد ومن عبادة لآلهة معينة إلى عبادة آلهة أخرى، وكل دارس للأديان يعلم ذلك.

فمن أين لهم أن هذه الأمم والشعوب المتخلفة التي قاموا بدراستها ألها لم تتأثر بأينة حضارة من الحضارات، وألها لا زالت باقية على الحالة التي كان عليها الإنسان الأول في عبادته وعقيدته وطريقة حياته ومعيشته وما إلى ذلك (٢).

٥- إن من شروط المنهج العلمي أن يقوم بالتجارب والملاحظات عالم بمحلي الستجربة والملاحظة وبطريقتها، خبير بعناصرها، ومحيط بخصائصا ومميزاتها وأسرارها، قادر على إجرائها في الموقع والزمان اللازمين لنجاح التجربة، وقادر أيضا على رصد هذه التجارب وتسجيل نتائجها بدقة . فهل توفرت لأحد منهم هذه الشروط ؟ كلا! ولم تستوفر لأحد منهم حتى الآن ولن تتوفر لأحد منهم بعد الآن، بل هذا العلم وهذه القدرة والخبرة لا يحيط بما غير خالق هذا الكون (٣).

٦- كما استدل هؤلاء بدراسة الشعوب المنعزلة عن التجمعات الإنسانية الكبيرة والسبعيدة عن الحضارات المدنية على أسبقية الشرك فكذلك هنا جماعة من علماء

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق (ص: ٤٤).

<sup>(</sup>۲) انظر : الدين (ص : ١٠٨-١٠٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الإنسان في ظل الأديان (ص: ٢٨٢).

الأجناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس قاموا بدارسة تلك الشعوب البدائية، وتوصلوا في بحوثهم ودراساقم أن فكرة: الإله الأعظم " توجد عند جميع الشعوب الذين يعدون من أقدم الأجناس الإنسانية (١).

ثانيا : وأما استنادهم إلى الحفريات ومخلفات الأمم السابقة، واستدلالهم بما على تطور العقيدة من الشرك إلى التوحيد فهذا أيضا باطل وبيان ذلك بما يلى :

١- أسلباب حفظ هذه الحفريات في حالتها الأصلية غير متوفرة، ولا سيما في تلك الأزمان الغابرة الموغلة في القدم .

٢- علم الحفريات ناقص حدا؛ فإنه لا يستطيع أن يدعي أحد أنه أكمل التنقيب
 في جميع طبقات الأرض.

٣- السلسلة التي تغطيها الحفريات منقطعة غير متصلة.

٤ - علم الحفريات في تغير؛ فلا يمكن الاعتماد عليه كدليل قطعي .

هـذه الوحـوه الأربعـة قد سبق ذكرها (٢)عند بيان بطلان نظرية النشوء والارتقاء المتعلقة بأصل الإنسان، والردِّ على أصحابها الذين استدلوا عليها بالحفريات، وهـي أيضا تدل على بطلان مزاعم أنصارها الذين استدلوا بها على أن الإنسان تطور في عقيدته من الخرافة والأساطير والشرك إلى التوحيد .

٥- هذه الحفريات ليس فيها دلالة على أن الشرك والخرافة أسبق في الوجود على الأرض من الستوحيد، وأن السناس وقعوا في الشرك أولا ثم تطوروا منه إلى التوحيد، بل غاية ما تدل عليه الحفريات والآنور : أن الأمم السابقة وقعت في الشرك، وهذا لا ننكره نحن، بل كتاب ربنا وأحاديث رسولنا تثبت ذلك وتنص على وقوع الشرك في الأمم الماضية، وأما عبادة الإنسان الأول وعقيدته فلا يمكن معرفتها من خلال الآثار والحفريات حتى يعثروا على الإنسان الأول، ويجدوا آثارا تدل على عقيدته وعبادته ولكن ليس لهم ذلك حتى يلج الجمل في سم الخياط (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : الدين (ص: ١٠٨ )، وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم (ص: ٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : (ص: ٢٥٠-٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص : ٢٦ ) .

7- إن الأمـم تتقـلب في عـبادها، فتنتقل من التوحيد إلى الشرك، ومن الشرك إلى التوحيد، فمعرفة عبادة أمة من الأمم لا يعني أن تلك الأمة لم تعرف سوى تلك العبادة في سائر فترات تاريخها بل يعنى ذلك أنها كانت على هذه العبادة في تلك الفترة فقط (١).

٧- إن الحفريات ومخلفات الأمم السابقة كما استدل بها بعضهم على القول بأسبقية الشرك، فكذلك استدل بها فريق آخر على أسبقية التوحيد، فقد قال به فريق من العلماء أمثال (لا نج وشريدر وبروكلمان وكاترفاج وشميدت (٢) وبتاتزوني وفوكارت (٣)) وغيرهم فقد توصل هؤلاء من خلال أبحائهم التي قاموا بها إلى أن الأصل هو التوحيد وليس الشرك وسموا نظرية من العلماء، نظرية من العلماء، وقد انتصر لهذه النظرية فريق كبير من العلماء، وأيدوها بما توصلوا إليه من اكتشافات وحفريات قديمة تدل على أن هناك أنما عريقة في القدم لم تعرف تعدد الآلهة، وكانت تؤمن بالإله الواحد، وبنوا عليه أن عقيدة التوحيد هي أقدم ديانة عرفها البشر، وأن التعدد والوثنية طارئة ومتطفلة على عقيدة التوحيد (٤).

ثالثا: وأما تمسكهم بتطور الصناعات على تطور الديانات والعقائد فلا شك أن هذا قياس فاسد والاستدلال به باطل وبيان ذلك بما يلى:

١- الاستدلال بالتطور الصناعي على التطور العقدي والديني يرد عليه الماضي والحال. أما الماضي فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أقواما كانوا في غاية الحضارة الماديسة في زماهم ولكنهم من الناحية العقدية كانوا في أسوأ المنازل وأردئها ولذلك استحقوا عذاب الله تعالى . قال تعالى : ﴿ أُولِم سِيرُوا فِي الأَرْض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله واقي الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله واقي ) (٥)

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢) ذكره عنهم الدكتور محمد عبد الله دراز في ( الدين ص : ١٠٨-١٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره عنهما الدكتور محمد أحمد ملكاوي في (عقيدة التوحيد في الفرآن الكريم ص : ٦٣ )؛ والشيخ أبو بكر زكريا في ( الشرك في القديم والحديث ١٩٦/١ (و١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدرين المذكورين في الهامش السابق .

<sup>(</sup>٥) غافر الآية : ٢١

وقال تعالى عن عاد قوم هود التَّلِيَّة : ﴿ أَتَبنون بكل ربع آية تعبثون \* وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون \* وإذا بطشتم بطشتم جبارين ﴾ (١) وقال تعالى عن غود قوم صالح التَّلِيَّة : ﴿ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ووأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا ﴾ (١) وقال تعالى عن عاد وغود وفرعون : ﴿ أَلْم تركيف فعل ربك بعاد \* إرم ذات العماد \* التي لم يخلق مثلها في البلاد \* وغرود الذين جابوا الصخر بالواد \* وفرعون ذي الأوتاد \* الذين طغوا في البلاد \* فأكثروا فيها الفساد \* فصب عليهم ربك سوط عذاب ﴾ (١).

فه ذه الأم م الكافرة الماضية كانت أشد قوة وأكثر آثارا في الأرض وكانت في غاية القمة والحضارة والصناعة المادية في عصرها ولكنها مع ذلك كانت بعيدة عن التوحيد كل البعد بل كانت منغمسة في الشرك والكفر والوثنية والخرافات ولذلك استحقت عقاب الله حل وعلا (٤).

وأما الحال فقد نرى أمما كثيرة قد بلغت مرحلة رفيعة في المدنية المعاصرة ومظاهرها المادية الصناعية ولكنها لا زالت تعيش في أحط دركات الوثنية والشرك والإيمان بالحرافات، بينما هناك أمم كثيرة لم تنل حظا وافرا من الرقي في نواحي الحياة المادية، ومع ذلك بقي دينها نقيا صافيا لم تتنازعه نوازع الوثنية والإلحاد (٥).

فمن ينظر نظرة واحدة إلى المدنية المعاصرة ويقارن رقيها في الصناعات بانحطاطها في الحوانب الدينية لا يشك في بطلان الاستدلال بالتطور الصناعي على التطور الديني والعقدي. ٢- القسول بتطور العقيدة قياسا على تطور الصناعة الحديثة قياس فاسد، وبيان ذلك بما يلى :

أ - الصناعات من الأشياء المادية والعقائد من الأشياء المعنوية، فكيف يقاس شيء معنوى

<sup>(</sup>١) الشعراء الآيات : ١٣٠-١٣٨

<sup>(</sup>٢) الأعراف الآية: ٧٤

<sup>(</sup>٣) الفجر الآيات : ٦-١٣

<sup>(</sup>٤) انظر : الإنسان في ظل الأديان (ص: ٢٨٣-٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر : أسباب هلاك الأمم السالفة كما ودرت في القرآن الكريم (ص: ١٠٢).

غير محسوس على شيء مادي محسوس ؟ فهذا كمن يقيس الهواء على الماء (١).

ب - إن الصناعات تقوم على التحربة والملاحظة، وتظهر النتائج بعد استكمال مقوماتها في الحال، بخلاف الدين الذي لا يقوم على ذلك ولا تظهر نتائجه في هذه الحياة الدنيا (٢).

ج - يلزم من هذا القياس شيئان:

أ - أن يكون الإنسان في هذا الزمن صادق النية خالص التوحيد، لأن الصناعة قد بلغت مبلغا عاليا من التطور، والواقع الديني خلاف ذلك؛ فإن الإنسان في العصر الحاضر أحط ما يكون من الناحية الدينية؛ إذ الإلحاد متفش في أكثر بقاع العالم.

ب - كما يلزم منه ألا يوجد شرك في هذا الزمن، والواقع خلاف ذلك، حيث إن الشرك منتشر في الشرق والغرب انتشارا واسعا، بل مشركوا هذا الزمان أشد تمسكا بشركهم من المشركين في الماضي؛ لألهم في الرحاء كانوا يعبدون آلهة كثيرين ولكنهم في الشدة كانوا يرجعون إلى الله وحده دون غيره من المعبودات الباطلة، وأما مشركوا زماننا فهم لا يرجعون إلى الله وحده لا في الرخاء ولا في الشدة وعلى هذا هم أشد في الشرك كما وكيفا من الماضي، وهذا يدل على بطلان القول بتطور العقيدة من الشرك إلى التوحيد كتطور الصناعة الحديثة المادية (٢).

يتبين مما سبق أن القول بأسبقية الشرك على التوحيد قول باطل فاسد؛ وأن ما استدلوا به ليس إلا تخرصات وتوهمات وظنون وأوهام، لا تقوم في وجه الحق الواضح المبين الدي سبق ذكره، وهو أن التوحيد هو الأصل في الإنسان، وأن الشرك شيء طارئ عليهم، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وأنه هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والعقل السليم الموافق للنقل الصحيح، وقد اهتدى بعض علماء الآثار والباحثون في الأديان من الغربيين وغيرهم إلى ذلك، وفيما يلي ذكر نماذج من أقوالهم (٤):

<sup>(</sup>١) انظر : الدين (ص: ١٠٩-١١١)؛ والأديان (ص: ٤٣)؛ ودراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر : دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية ( ص : ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) هذه النماذج مأخوذة من كتاب : التفكير الديني في العالم قبل الإسلام ( ص : ٢٨-٣٠ ) .

يقول الباحث " آدمسون هيوبل " - المتخصص في دراسة الملل البدائية - : (لقد مضى ذلك العهد الذي كان يتهم الرجل القديم بأنه غير قادر على التفكير فيما يتعلق بالذات المقدسية أو في الله العظيم، ولقد أخطأ " تيلور " حيث جعل التفكير الديني الموحّد نتيجة للتقدم الحضاري والسمو المعرفي، وجعل ذلك نتيجة لتطور بدأ من عبادة الأرواح والأشباح، ثم التعدد، ثم أحيرا العثور على فكرة التوحيد).

ويقول الباحث " اندري لانج " - من علماء القرن الماضي - : إن الناس في الستراليا وأفريقيا والهند لم ينشأ اعتقادهم في الله العظيم على أساس من الاعتقاد المسيحي، وقد أكد هذا الرأي العالم الاسترالي " وليم سميث " حيث ذكر في كتابه " أسسس فكرة التوحيد " مجموعة من البراهين والأدلة جمعها من عدة مناطق واتجاهات تؤكد أن أول تعبد مارسه الإنسان كان تجاه الله الواحد العظيم . أهر بتصرف .

ويقول الدكتور "حاج أورانج كاي رحمات " — من علماء الملايو في أندونيسيا – : عــندنا في بـــلاد أرخبيل الملايو دليل أكيد على أن أهل ديارنا هذه كانوا يعبدون الله الواحد، وذلك قبل أن يدخل الإسلام إلى هذه الديار، وقبل أن تدخل النصرانية .

وفي عقيدة جزيرة كلمنتان بأندونيسيا لوثة من الهندوسية، ورائحة من الإسلام، مع أن التوحيد كعبادة لأهل الديار كان هو الأصل قبل وصول الهندوسية أو الإسلام إليها .

وإذا رجعانا إلى اللغة الدارجة لأهل هذه الديار قبل استخدام اللغة السانسكريتية أو قبل هجرة الهندوسية أو دخول الإسلام تأكدنا من أن التصور الاعتقادي لأحدادنا حسب النطق والتعبير الموروث هو أن الله في عقيدتهم واحد لا شريك له . أهـ بتصرف .

خلاصة القول: دعوى أن الشرك قبل التوحيد باطلة، وأدلتها لا تعدو أن تكون تخمينات عقلية واستنتاجات وهمية، يكذبها الماضي والحال، ويردها البحوث العملية والدراسات المحايدة المنصفة، ويشهد ببطلانها الأدلة القطعية من الكتاب والسنة النبوية، والله أعلم بالصواب.

الفصل الثالث: عمر آدم الطَّلِيِّةُ ووفاته. وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: عمر آدم على .

المبحث الثاني : وفاة آدم على .

المبحث الثالث : الكلام عن أحساد الأنبياء وحياهم في القبور والرد على المفاهيم الضالة في ذلك .

## المبحث الأول: عمر آدم الطَّيْقة.

اختـلف في بيـان عمر آدم ﷺ عند وفاته، وفيما يلي ذكر الأقوال في ذلك، وبيان الراجح منها، والله الموفق:

القول الأول: جاء في التوراة المحرفة الموجودة بين يدي أهل الكتاب الآن ما نصه: (وعاش آدم مائة وثلاثين سنة وولدا ولداً ... ودعا اسمه شيئا، وكانت أيام آدم بعد ما ولد شيئا ثماني مائة سنة ولد بنين وبنات فكانت كل أيام آدم التي عاشها تسع مائة وثلاثين سنة ومات ) (١) .

فأهل التوراة المحرفة يزعمون أن كل أيام آدم المحين التي عاشها تسع مائة وثلاثين سنة ولكن هـــذا محالف لما جاء عن البي هي فعن أبي هريرة في قال : قال رسول الله هي : لما خلق الله آدم ونفخ فيــه الروح عطس، فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه، فقال له ربه : رحمك الله يا آدم، اذهـــب إلى أولئك الملائكة إلى ملإ منهم جلوس فقل : السلام عليكم، قالوا : وعليك السلام ورحمــة الله ثم رجــع إلى ربــه فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فقال الله له – ويداه مقبوضــتان – اخــتر أيهما شئت. قال : اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة . ثم محتوب عمره بين عينيه، فإذا كي رب ما هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من أضوئهم. قال يا رب من هذا ؟ قال : هـــذا ابــنك داود، قد كتبت له عمر أربعين سنة. قال : يا رب زده في عمره . قال : ذاك الســذي كتبت له . قال : أي رب فإين قد جعلت له من عموي ستين سنة . قال : أنت وذاك قــال : أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها، فكان آدم يعد لنفسه، قال : فأتاه ملك الموت، فقال له آدم : قد عجلت قد كتب في ألف سنة . قال : بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة، فحدد فححدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته قال : فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود (٢٠).

فهـــذا الحديث النبوي يرد على قولهم بأن آدم ﷺ عاش تسع مائة وثلاثين سنة فقط بل هو عاش أكثر مما ذكروا فقولهم مردود عليهم لكونه مخالفا لما جاء عن النبي .

<sup>(</sup>١) سفر التكوين ( ٥/٣-٥ ) .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن لذاته، والحديث صحيح لغيره، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٧٤ ) .

القول الثاني: إن آدم على عاش ألف سنة . هذا القول ذهب إليه كثير من أهل العلم مسنهم عثمان بن أبي العاتكة كما ذكر عنه ابن مندة (١)، وبه قال ابن جرير الطبري وابن الجسوزي وابسن الأثير وعلي المنوفي ومحمد بن إبراهيم التتائي والزرقاني وأحمد النفراوي والدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة (٢) وغيرهم .

وقد استدل أصحاب هذا القول بما روي من حديث ابن عباس — رضي الله عنهما — قلل : قلل رسول الله ها : أول من جحد آدم — قالها ثلاث مرات — إن الله لما حلقه مسلم ظهره، فأخرج ذريته، فعرضهم عليه، فرأى فيهم رجلا يَزْهَرُ، قال : أي رب، من هلا؟ قال : هذا ابنك داود . قال : كم عمره ؟ قال : ستون . قال : أي رب، زد في عمره. قال : لا، إلا أن تزيده أنت من عمرك . فزاده أربعين سنة من عمره، فكتب الله عليه كتابا، وأشهد عليه الملائكة، فلما أراد أن يقبض روحه، قال : بقي من أجلي أربعون سنة. فقيل له : إنك جعلته لابنك داود. قال : فححد، قال : فأخرج الله عز وجل الكتاب، وأقام عليه البينة، فأتمها لداود مئة سنة، وأتمها لآدم عمره ألف سنة (").

ولكن محل الشاهد من الجديث، وهو الجزء الأخير ؛أي : إكمال الألف لآدم الله في ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه؛ لأن هذه الزيادة لم ترد في طرق الحديث المتعددة إلا في طريق واحد، وهذا الطريق مداره على على بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف بالاتفاق،

<sup>(</sup>١) انظـــر : الرد على الجهمية (ص: ٥١) وابن أبي العاتكة هو عثمان بن أبي العاتكة سليمان الأزدي، صدوق ضعفوه في روايته عن علي بن بزيد الألهاني، توفي سنة ١٥٢هـــ . انظر : تقريب التهذيب (ص: ٣٨٤ برقم: ٤٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظسر بالسترتيب: تساريخ الأمم والملوك ( ١٠٠٩-١٠)؛ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (٢١٦/١)؛ والكامل في التاريخ ( ٣٠/١)؛ وكفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٣٥/١)؛ وتنوير المقالة في حسل الفاظ الرسالة ( ٢٠٠١)؛ والأحوبة المصرية على الأسئلة المغربية ( ص : ١٤)؛ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ٨٢/١)؛ وخلق آدم وذريته كما ورد في التتريل ( ص : ٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه حم ( ٤٢/٤ ع-٤٤٧ ع : ٢٧١٣ )؛ واللفظ له؛ وابن جرير الطبري في تاريخه ( ٩٨/١-٩٩ )؛ وأبو الشيخ في ( ٣) العظمة ٥/ ١٠٥٠ عن يوسف بن مهران عن ( العظمة ٥/ ١٠٥٠ عن يوسف بن مهران عن العظمة ٥/ ١٠٥٠ عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، وكذلك أخرجه غيرهم بالإسناد نفسه وليس عندهم إكمال الألف لآدم التَّكِينُلاً . انظر : (ص : ٧٩٥ ) .

وكذلك فيه يوسف بن مهران البصري، وهو لين الحديث، وقد سبق الكلام عن ذلك (١). فلا تقبل الزيادة المذكورة إلا إذا توبع عليها ابن جدعان أو إذا وجد ما يشهد لها، وأنا لم أقف على شيء من ذلك، فالله أعلم بالصواب.

القول الثالث: إن آدم عاش تسع مائة سنة وأربعين سنة . هذا القول ذهب إليه محمد السيد الوكيل (٢) .

واستدل لما ذهب إليه بما جاء في حديث أبي هريرة الله قال رسول الله ق: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس... فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من أضوئهم. قال يا رب من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود، قد كتبت له عمر أربعين سنة. قال : يا رب زده في عمره . قال : ذلك الذي كتبت له . قال : أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة . قال : أنت وذلك قال : أسكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها، فكان آدم يعد لنفسه، قال : فأتاه ملك الموت، فقال له آدم : قد عجلت قد كتب لي ألسف سنة . قال : بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة، فجحد فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته قال : فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود (٣) .

فهذه الرواية تدل على أن آدم على كان عمره ألف سنة، وأنه أعطى من عمره ستين سنة لابنه داود الله، وعلى هذا يكون آدم الله قد عاش تسع مائة وأربعين سنة .

القول الرابع : إن آدم ﷺ عاش تسع مائة سنة وستين سنة .

ويدل على هذا القول ما جاء عن أبي هريرة على قال : قال رسول الله على : لما خلق الله الدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال : أي رب من هؤلاء ؟ قال : هــؤلاء ذريتك، فرأى رجلا منهم، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال : أي رب ! من هذا ؟ فقدال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، فقال : رب كم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة، قال : أي رب! زده من عمري أربعين سنة، فلما قضى عمر آدم جاءه ملك قال : ستين سنة، قال : أي رب! زده من عمري أربعين سنة، فلما قضى عمر آدم جاءه ملك

<sup>(</sup>١) انظر : (ص : ٧٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : نظرات في أحسن القصص ( ١/ ٥٩-٢٠) .

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن لذاته، والحديث صحيح لغيره، وقد سبق تخريجه في (ص: ٧٤).

المـوت، فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فححد آدم فحمدت ذريته، ونسى آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته، والسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته (١).

فهـــذه الرواية تدل على أن آدم الله كان قد أعطى من عمره أربعين سنة لابنه داود الله وعلى هذا يكون آدم الله قد عاش تسع مائة وستين سنة .

# التعارض في بيان عدد السنين التي أعطى آدم الطَّيِّلاً من عمره لابنه داود الطِّيلاً وذكر أقوال العلماء في توجيه ذلك:

السرواية المذكسورة آنفا تدل على أن داود على كان عمره ستين سنة، وأن آدم هي أعطاه من عمره أربعين سنة، فاكتمل لداود هي مائة سنة، ولكن الرواية التي قبلها تدل على أن داود هي كسان عمسره أربعين سنة، وأن آدم هي أعطاه من عمره ستين سنة فاختسلفت الروايستان من حديث أبي هريرة في في بيان عمر داود وفي بيان السنين التي أعطاها آدم هي من عمره لداود بي، فذهب أهل العلم في توجيه الروايتين إلى مذهبين:

المذهب الأول: وهو الجمع بين الروايتين: وذلك بأن يقال: إن آدم الله جعل أولا من عمره لداود الله أربعين سنة ثم زاده عشرين سنة فصار المجموع ستين سنة، ونظيره قول تعالى: ﴿ وَإِعْدِنَا مُوسِى أَرْبِعِينَ لِيلَةً ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَوَاعْدُنَا مُوسِى ثَلَابُينَ لِيلَةً وَأَمْنَاهَا بِعَشْرِفْتُم مِيقَاتَ رَبِّهُ أَرْبِعِينَ لِيلَةً ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَوَاعْدُنَا مُوسِى ثَلَابُينَ لِيلَةً وَأَمْنَاهَا بِعَشْرِفْتُم مِيقَاتَ رَبِهُ أَرْبِعِينَ لِيلَةً ﴾ (٢) . هذا التوجيه ذكره ملا على القاري، وكأنه مال إليه (٤).

ولكن هذا الجمع فيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن ملك الموت جاء إلى آدم الله ليقبض روحه بعد ما مضى من عمره تسع مائة وأربعون سنة، فححد آدم، فعاد ملك الموت وعاش آدم بعد ذلك عشرين سينة، ثم جاءه ملك الموت مرة ثانية، بعد ما مضى من عمر آدم تسع مائة وستون سنة فححد الله مرة أحرى، وألفاظ الجديث لا تدل على ذلك بل ترد عليه؛ فإن من ألفاظ الجديث: نفد عمر آدم ... فهذا يدل على أن

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في (ص: ١٤٥-١٤٥).

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية: ١٥

<sup>(</sup>٣) الأعراف الآية: ١٤٢

<sup>(</sup>٤) ذكره عنه المباركفوري في (تحفة الأحوذي ٣٦٤/٨).

ملك الموت جاءه في نهاية عمره، وأنه لم يترك بعد ذلك ليعيش، ثم إن التفصيل المذكور يحتاج إلى دليل من نقل صحيح، وبذلك يتبين أن الجمع المذكور بين الروايتين غير سليم (١).

وهـناك توجيـه آخر للجمع بين الروايتين، وذلك أن يقال: إن ساعات زمان آدم الله كـانت أطول من ساعات زمان داود الله فباعتبار ساعات زمان آدم الله يكون آدم الله قد أعطى داود الله أربعين سنة من عمره، وباعتبار ساعات زمان داود يكون قد أعطاه ستين سنة.

وهذا الجمع أيضا ذكره ملا على القاري، وتعقبه بأن صحة هذا الجمع موقوف على صحة النقل، وإلا فظاهره يأباه العقل كما حقق في دوران الفلك عند أهل الفضل (٢).

المذهب الثاني: وهو الترجيح بين الروايتين: لما كان الجمع بين الروايتين فيه نوع من المن المناهي : وهو الترجيح بين الروايتين فيه نوع من المن العلم إلى ترجيح رواية إعطاء آدم المنه أربعين سنة من عمره لداود المن على رواية إعطائه ستين سنة، وقد احتار هنذا المسلك من على القاري أخيرا (٢)، وبه قال محمد عبد الرحمن المباركفوري (١) والدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر (٥) وإبراهيم محمد العلى (١).

ويدل على رجحان رواية إعطاء أربعين على إعطاء ستين ما يلي :

١- إن رواية إعطاء آدم ﷺ أربعين سنة من عمره لداود ﷺ حاءت من طريق هشام بين سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعا. وقد قال الإمام أبـو داود: (هشـام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم)<sup>(۲)</sup> ، فطريق من هو أثبت الناس فيمن روى عنه أولى بالتقديم على من ليس كذلك، والله أعلم بالصواب.

٧- إن الإمـــام الترمذي لما أخرج رواية إعطاء آدم ﷺ أربعين سنة من عمره لداود ﷺ

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) ذكره عنه المباركفوري في (تحفة الأحوذي ٣٦٥/٨).

<sup>(</sup>٣) ذكره عنه المباركفوري في المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٤) انظر : تحفة الأحوذي ( ٣٦٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر : صحيح القصص النبوي (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٦) انظر : الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٧) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في تمذيب التهذيب ( ٢٩/٦، ترجمة هشام بن سعد ) .

قال: (هذا حديث حسن صحيح) (١) ولما أخرج رواية إعطاء ستين سنة قال عقبه: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) (٢) فهذا التفريق من الإمام الترمذي في الحكم على الروايتين فيه إشارة إلى أرجحية رواية الأربعين على رواية الستين؛ لأن عبارته الأولى أقوى في التصحيح؛ فهي أدعى للقبول، وأولى بالتقديم (٣).

٣- إن الإمام الترمذي لما أخرج رواية إعطاء آدم ﷺ ستين سنة من عمره لداود ﷺ قال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) فكأن الإمام الترمذي أشار بقوله "حسن" إلى حسن إسـناده، وأن رجاله جيدون ليس فيهم ضعيف أو متهم، وأهم داخلون في دائرة القبول ثم أشار بقول ـــــه "غـــريب من هذا الوجه " إلى وجود غرابة في متنه، ويؤكد هذا الاستنباط ما جاء عن الإمام النسائي أنه قال: (حديث محمد بن خلف(³) منكر) (٥) ثم ذكر روايته، وفيها أن آدم الله أعطى داود ﷺ ستين سنة من عمره(١)، فهذا يؤكد ترجيح رواية الأربعين على رواية الستين.

٤ - قصة إعطاء آدم ﷺ من عمره لداود ﷺ حاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا من طريقين ضعيفين (٧)، وفيهما أيضا أن آدم ﷺ أعطى من عمره أربعين سنة للداود ﷺ، فهذان الطريقان وإن كانا ضعيفين ولكنهما يزيدان قوة في ترجيح رواية الأربعين على رواية الستين لتعدد مخرج رواية الأربعين دون رواية الستين .

فهـذه الوجوه الأربعة يمكن أن يقال في ضوئها أن رواية إعطاء آدم الله أربعين سنة مـن عمره لداود الله أصح وأرجح من الرواية التي فيها أنه أعطاه ستين سنة من عمره، وبذلـك يتـبين أن القول بأن آدم الله عاش تسع مائة وستين سنة أرجح من غيرها من الأقوال التي ذكرت في بيان عمره، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ( التفسير، الأعراف ٢٦٧/٥ ح : ٣٠٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ( التفسير، الباب الذي يلي سورتي المعوذتين ٥٣/٥ ح : ٣٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : تحفة الأحوذي ( ٣٦٥/٨ ) .:

<sup>(</sup>٤) محمد بن حلف بن عمار العسقلاني، من شيوخ النسائي وابن ماحه وابن خزيمة، ثقة صدوق، توفي سنة ٢٦٠هـ.. انظر : تمذيب التهذيب ( ٩٨/٥ برقم : ٩٨٠٥ ) .

<sup>(</sup>٥) عمل اليوم والليلة ( ص : ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر : المصدر السابق ( ص : ٢٣٨ ح : ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر تخريجهما والحكم عليهما في : ( ص : ٧٩٥-٧٩٤ ) .

## المبحث الثاني : وفاة أدم الطَّيِّينُ.

### اليوم الذي توفي فيه أبو البشر آدم الطَّيْدَة :

جاء في عدد من الأحاديث النبوية ما يبين لنا اليوم الذي توفي فيه أبو البشر آدم ﷺ، منها ما يلي :

عـن أوس بن أوس شه قال: قال رسول الله ﷺ: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عـلي . قـال: قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - يقولون: بليت ؟ . فقال: إن الله عـز وجـل حرم على الأرض أحساد الأنبياء (١).

وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم ، وفيه أهبط من الجنة ، وفيه تيب عليه ، وفيه مات ، وفيه تقوم الساعة ، وما من دابة إلا وهي مُصِيْخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تظلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ... الحديث (٢) .

وعـن سعد بن عبادة على أن رجلا من الأنصار أتى النبي الله فقال : أحبرنا عن يوم الجمعة : ماذا فيه من الخير؟ قال : " فيه خمس خلال : فيه خلق آدم، وفيه أهبط آدم، وفيه توفي آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حجر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة (٣).

وعـن أبي لـبابة بـن عبد المنذر في قال: قال النبي في: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر؛ فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا أرض، ولا رياح، ولا حبال، ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة (أ).

<sup>( ٰ)</sup> حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٨٦ ) .

<sup>. (</sup>  $\wedge$  ) حدیث صحیح، وقد سبق تخریجه فی (  $\phi$  :  $\wedge$  ) .

<sup>( )</sup> إسناده حسن، والحديث صحيح لغيره، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٨٧ ) .

<sup>. (</sup>  $\wedge$  ) إسناده حسن، والحديث صحيح لغيره وقد سبق تخريجه في (  $\wedge$  ) .

فهـذه الأحـاديث النبوية تبين لنا أن آدم ﷺ توفي يوم الجمعة الذي هو سيد أيام الأسبوع، وأعظمها وأفضلها عند الله تعالى، والله أعلم بالصواب .

#### تجهيز آدم ﷺ وتكفينه والصلاة عليه ودفنه:

جاء في حديث أبي بن كعب الله قال : إن آدم التَّلِيَّة لما حضره الموت قال لبنيه : أي بسني إني أشتهي من ثمار الجنة، فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة، ومعهم أكفانه وحنوطه، ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل.

فقالوا لهم : يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون ؟ أو ما تريدون وأين تذهبون ؟ قالوا : أبونا مريض، فاشتهى من ثمار الجنة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم .

فجاءوا فلما رأتم حواء عرفتهم، فلاذت بآدم، فقال : إليك إليك عني، فإني إنما أوتيت من قبلك، خلّي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى، فقبضوه، وغسلوه، وكفنوه، وحنطوه، وحفروا له، وألحدوا له، وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره، فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللّبِن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا : يا بني آدم هذه سنتكم (۱).

وهـو في روايـة أحرى : عن أبي بن كعب عن النبي الله قال : لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا، ألحدوا له، وقالوا : هذه سنة آدم في ولده (٢).

فه ذا الحديث النبوي يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكته بالأكفان والحنوط والفؤوس والمساحي والمكاتل، فقبضوا روح آدم هذا وتولوا تجهيزه، فغسلوه وترا، وكفنوه وحنطوه، وصلوا عليه، وحفروا له القبر لحدا، ونزلوا في قبره، ووضعوه فيه، ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، وحثوا عليه التراب، وقالوا لأبنائه معلمين لهم: يا بني آدم هذه سنتكم ؛ أي طريقتكم التي اختارها الله في موتاكم (٣).

وفي ذلك منقبة عظيمة لآدم عليه؛ حيث تولت الملائكة تجهيزه والصلاة عليه،ودفنه،

<sup>(</sup>١) حديث صحيح مرفوعا وموقوفا، وقد سبق الكلام عنه في ( ص : ٤٣٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) أخرجه الطبراني في الأوسط ( ١٥٧/٨ ح : ٢٦٦١ )؛ و كم ( التاريخ، ٢٥٥/٢ )، واللفظ له، وقال : (هذا خديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه )، ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ٢/٦ ٤ ضمن كلامه على حديث : ٢٨٧٧ )؛ وفي ( صحيح الجامع الصغير وزيادته ٩٢٤/٢ ح : ٥٢٠٧) .

<sup>(</sup> ) انظر : صحيح القصص النبوي ( ص : YX-YY ) .

وكذلك فيه منة عظيمة على بنيه؛ إذ علمهم الله سبحانه وتعالى عن طريق ملائكته أفضل طريقة لدفن الميت وأسهلها وأيسرها وأقلها تكليفا على الأحياء، وأكثرها حفظا وصيانة وكرامة للميت، وهي الطريقة التي شرعها الله لنا في ديننا؛ فله الحمد والمنة (١).

#### موضع وفاة آدم 🕾 ودفنه :

اختلفت آراء المؤرخين والمفسرين في بيان المكان الذي توفي فيه آدم اللي ودفن فيه الله فق الخيف عند مسجد الحيف بمنى، وقيل : فقيد ألجرام بين الكعبة وبين بئر زمزم .

وقيل : إنه مات في المكان الذي أهبط فيه من أرض الهند ودفن فيه .

وقيل : إنه حمل إلى القدس ودفن فيه، ورأسه عند الصخرة، ورجلاه عند مسجد إبراهيم الخليل (٢).

ذهب المحققون من أهل العلم بأن موضع وفاة آدم الله وكذلك موضع دفنه لا يعرف معرفة صحيحة إذ لم يرد في ذلك خبر صحيح عن النبي الله وهذا هو الراجح والله أعلم بالصواب (٣).

خلاصة الكلام: أن أبا البشر آدم الله توفي يوم الجمعة، وأن الملائكة قاموا بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كما دلت على ذلك الأحاديث النبوية، وأما المكان الذي تسوفي فينه آدم الله وكذلك المكان الذي دفن فيه، فليس لنا في ذلك علم صحيح يمكن الاعتماد عليه، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) انظر : المصدر السابق نفسه؛ و (ص: ٨٠٦) من هذا البحث .

<sup>(&</sup>lt;sup>†</sup>) انظــر : هذه الأقوال في : تاريخ الأمم والملوك للطبري ( ١٠١/١ )؛ والعظمة لأبي الشيخ ( ٢٥٥٥ او ١٥٥١) والبداية مع تعليق المحقق عليه]؛ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك ( ٢٢٧١ - ٢٢٨)؛ والكامل في التاريخ ( ٣١/١ )؛ والبداية والــنهاية ( ٣١/١ و ٣٢٨)؛ وموسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكريم (٢/١١)؛ وأوجز المسائك إلى موطأ الإمام مالك ( ٢٥٦/٢ ) .

# الهبحث الثالث: الكلام عن أجساد الأنبياء عليهم السلام وحياتهم في القبور والرد على المفاهيم الضالة في ذلك.

### أولا: الكلام عن أجساد الأنبياء في القبور:

إن الله سبحانه وتعالى أكرم أنبياءه ورسله فخصهم بفضائل ومكرمات كثيرة، منها ما يتعلق بحياقهم، ومنها ما يتعلق بحم بعد وفاقهم، ومما أكرمهم الله به بعد وفاقهم أنه سبحانه وتعالى صان أحسادهم الشريفة من التغير والفساد والنتن والروائح الكريهة، وحفظها من الحشرات والديدان، وحرمها على الأرض أن تأكل شيئا منها أو تؤثر فيها، فهم مدفونون في قبورهم، وأحسادهم فيها رطبة طرية محفوظة بحفظ الله تعالى لها .

<sup>(</sup>١) هـــذا الحديث لا يتعارض مع الحديث الذي بعده إذ المقصود بالعظام هنا الجسد كله ولكن أطلق الجزء وأريد به الكل وهذا وارد في اللغة العربية ومثال ذلك: قوله تعالى: ﴿إِنْ قَرَآنَ اللّهِ حِركَانَ مشهودا ﴾ [ الإسراء: ٧٨ ] ؛ أي : صلاة الفجر . ومثله ما جاء في حديث ابن عمر — رضي الله عنهما — أن النبي هذا لم بدّن قال له تميم الداري على : ألا أتخذ لك منبرا يسا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك ؟ قال : بلى . ... الحديث . ولا شك أن المراد بالعظام هنا الجسد كله فكذلك في قصة يوسف هذا . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١٣٦٢-١٣٤٤ ح : ٣١٣ ) .

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه د (الصلاة، تفريع أبواب الجمعة، ب: في اتخاذ المنبر ١٨٤/١ ح: ١٠٨١)؛ والسبيهقي في الكسبرى (الجمعة، ب: مقام الإمام في الخطبة ١٩٥٣-١٩٦)؛ واللالكاتي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ١٩٨/٢ ح: ١٤٧٠). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ٢٩٨/٢): (إسناده جيد)؛ وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١٠٤١ ضمن كلامه على حديث: ٣١٣): (إسناد جيد على شرط مسلم)؛ وصححه في صحيح سنن أبي داود ( ٢٩٨/١-٢٩٩ ح: ١٠٨١).

فيوسف التَّكِينُ نبي من الأنبياء، والله سبحانه وتعالى حفظ جسده بعد موته، حتى أخرجه موسى التَّكِينُ في عهده لما غادر مصر، وخرج ببني إسرائيل منها، وقيل إن المدة التي بين وفاة يوسف التَّكِينُ وبين خروج موسى التَّكِينُ من مصر هي أكثر من أربع مائة سنة حسب ما ورد في التوراة (٢)، فبقاء جسد يوسف التَّكِينُ محفوظا إلى هذه المدة الطويلة يدل عسلى أن أجساد الأنبياء والرسل في قبورهم لا تبلى ولا تفنى، فلا تأكلها الحشرات، ولا يؤثر فيها الأرض، ويؤكد ذلك الحديث النبوي التالي :

وهو ما جاء عن أوس بن أوس ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ؛ فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا على من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة على . قال : قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يقولون : بليت ؟ . فقال : إن الله عــز وجــل حرم على الأرض أجساد الأنبياء (٣).

فهذا الحديث النبوي ينص على أن أحساد الأنبياء لا تبلى ولا تفني في القبور، وأنما محفوظة من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ۲۳۲/۲۳-۲۳۲ ح : ۲۲۵ )؛ وحب كما في الإحسان (الرقائق، ب : الورع والمستوكل ٢/٠٠٥-٥٠١ م ح : ۲۲۷ )، واللفظ له إلا ما هو بين القوسين فهو من مستدرك الحاكم وهو عنده في والمنفسير، سورة الشعراء، قصة عجوز بني إسرائيل التي دلت على عظام يوسف ٢/٤٠٤-٥٠٥ والتاريخ، ذكر يوسف بن يعقوب صلوات الله عليهما ( ٢/١٧٥-٧٧١)؛ والخطيب في تاريخه ( ٣٦٣/٩ برقم : ٤٩٢٨، ترجمة : الطيب بسن إسماعيل القحطي ) قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ١٠/١٠-١٧١ ) : (رواه الطبراني وأبو يعلي ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ) وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١/٣٢٦ ح : ٣١٣ ) : ( إنما هو على شرط مسلم وحده فإن يونس [بن أبي إسحاق] لم يخرج له البخاري في صحيحه وإنما في جزء القراءة ) ونحوه قال الشيخ إبراهيم محمد العلي في ( الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ص : ١١٣ ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر : قصة إخراج موسى التَّلِيَّلاً جثمان يوسف التَّلِيَّلاً عند خروجه من مصر في التوراة الموجودة بين يدي أهل الكتاب الآن ( سفر الخروج ١٩-١٧/١٣)، وكذلك انظر فيها مدة إقامة بيني إسرائيل في مصر ( سفر التكوين ٤١-٤٠/١٢ ) .

<sup>( )</sup> حديث صحيح، وقد سبق تخريجه في ( ص : ٨٦ ) .

السدود والهوام والحشرات، وأن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل شيئا من أحسادهم الشريفة، ولذلك قال أبو العالية: ( إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض، ولا تأكلها السباع) (١)، فهم في قبورهم ولكن أحسادهم رطبة طرية محفوظة بحفظ الله لها(٢)، والله أعلم بالصواب.

#### ثانيا: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون:

قسد أخبر النبي على أنه رأي موسى الطبيخ قائما يصلي في قبره، وكذلك أخبر الله الأنسبياء في قبورهم يصلون. فعن أنس بن مالك الله قال : قال رسول الله على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر، وهو قائم يصلى في قبره (٢).

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله الله الناء أحياء في قبورهم يصلون (1). فالحديثان فيهما دلالة على أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه - أحياء في قبورهم يصلون، ولكن كيفية حياتهم وصلاتهم في تلك الدار الغيبية البرزخية لا يعلم كنهها وحقيقتها وتفصيلها إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب الوقوف فيها عند النصوص الصحيحة وعدم التجاوز عنها (٥).

#### ثالثًا: ذكر مفاهيم ضالة عن حياة الأنبياء في القبور:

لقد أحطأ بعض الناس في فهم حياة الأنبياء في قبورهم؛ فزعموا أن الأنبياء عليهم السلام

<sup>(&#</sup>x27;) ذكره عنه الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية ٢/٠٤ ) وقال : ( هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ) وقد ذكر أيضا بالإسسناد السسابق في المصدر نفسه : قصة دانيال الذي وجدت جثته على سرير في بيت مال الهرمزان في عهد الصحابة، وذلك لما فتحوا تستر، وأنه لم يكن تغير منه شيء إلا شعرات في قفاه، وأغم حفروا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة، ودفنوه في الليل، وسووا القبور كلها تعمية على الناس، وذكر ابن كثير : من المحتمل أنه كان نبياً . فإن كان كذلك فيكون هذا أيضا من الأدلة على سلامة أحساد الأنبياء عليهم السلام من التغير والفساد، والله أعلم بالصواب.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظــر : ســـبر أعلام النبلاء ( ۱٦٠/٩-١٦٢، ترجمة وكيع بن الجراح الكوفي )؛ وحلاء العينين في محاكمة الأحمدين ( ص : ٢٨٥ )؛ وفتاوى اللجنة الدائمة ( ٢٦٦/٣ ) .

<sup>( ٔ )</sup> أحرجه م ( الفضائل، ب : من فضائل موسى ١٨٤٥/٤ ح : ٢٣٧٥ ) .

<sup>( )</sup> أحسرجه أبو يعلى في مسنده ( ٢/٧٦ ح : ٣٤٢٥ )؛ وتمام الرازي في ( الفوائد ٣٣/١ ح : ٥٨ )؛ والبيهقي من طسرق في ( حياة الأنبياء بعد وفاقم ص : ٧٧ ) وغيرهم . قال الهيثمي في ( بحمع الزوائد ٢١١/٨ ) : ( رواه أبو يعسلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات )، وصححه الألباني في تعلقيه على الآيات البينات ( ص : ٤٠ )؛ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٢١٨٧/١ - ١٩٠١ ح : ٢٢١ ) .

<sup>(°)</sup> انظر : سير أعلام النبلاء ( ١٦٠/٩ - ١٦٢ ، ترجمة وكيع بن الجراح الكوفي )؛ والتحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز ( ص : ٩٦-٩٦ )؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١٩٠/٢ )؛ وفضل المدينة وآداب سكناها وزيارتما للشيخ عبد المحسن العباد ( ص : ٤٠ )؛ وآداب وأحكام زيارة المدينة المنورة للشيخ صالح السدلان ( ص : ٥٨ ) .

أحياء في قبورهم حياة دنيوية (١)، وزعم بعضهم عن النبي أنه ( لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياقم وعزائمهم وخواطرهم) (٢)، وزعم بعضهم أنه في قيره ( يتمتع بجميع الملاذ والعبادات غير أنه حجب عن أبصار القاصرين ) (٢)؛ أي : ياكل ويشرب ويجامع نساءه (١)، وزعم بعضهم أن النبي أخرج يده الشريفة من قبره فصافح فلانا وفلانا (٥)، وزعم بعضهم أن النبي في خرج من قبره، وذهب إلى غرفة فلان وهو في حالة اليقظة - فتحدث معه طويلا عن أحوال الناس وأخبارهم (١)، وزعم بعضهم أن السببي في وخيلفاءه الأربعة خرجوا من قبورهم، وذهبوا إلى مدينة " ديوبند " في الهند، وأن السببي في طيلب من الشيخ محمد قاسم (١)حساب مدرسة ديوبند، فقدم الشيخ محمد قاسم حساب المدرسة بكل دقة، ففرح الرسول في بهذا فرحا شديدا شديدا (١٨)، وزعم بعضهم أنه صلى

<sup>(&#</sup>x27;) هـذه عقيدة الديوبندية والبريلوية وغيرهم من القبورية . انظر : ماقاله الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في كتابه (المهند على المفند ص : ٣٨-٣٩ ) عن عقيدته وعن عقيدة مشايخه الديوبنديين، وانظر فيما يتعلق عن البريلوية ما ذكره الشيخ إحسان إلحي ظهير نقلا من كتبهم مع الرد عليها في (البريلوية ص : ٧٨-٨٥) وكذلك انظر ما قاله السيوطي في رسالتيه [ضمن الحاوي للفتاوى] : إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء (٢٦٤/٢-٢٧٧)؛ وتنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك (٢٣٧/٢-٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) زعمه يوسف بن إسماعيل النبهاني في ( الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية ص : ٥٩٩ ) .

<sup>(&</sup>quot;) زعمه حسن بن عمار الشرنبلاني الحنفي المتوفي سنة ١٠٦٩هـ في كتابه: مراقي الفلاح ( ص : ١٤٤).

<sup>(1)</sup> هذا ما فهمه الشيخ العلامة الفهامة الألباني من قول حسن الشرنبلاني المذكور . انظر : السلسلة الصحيحة ( ١٩٠/٢ ) .

<sup>(°)</sup> انظر الحكاية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن على بن أحمد الرفاعي المتوفي سنة ١٠٥هـ، وممن نسبها إليه السيوطي في رسالته المسلماة (تسنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك (٤٤٧-٤٤٦) [ضمن الحاوي للفتاوى] ويوسف بن إسماعيل النبهاني المتوفي سنة ١٣٥٠هـ في كتابه: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الحلق ص ١٠٨) وانظر: ردا مفصلا لتلك الحكاية المكذوبة في (غاية الأماني في الرد على النبهاني ٢٢٢/١).

<sup>(</sup>أ) انظر الحكايسة المنسوبة إلى خادم الحجرة النبوية المسمى : الشيخ أحمد مع الرد المفصل عليها من قبل العلامة الشميخ ابن باز – رحمه الله – في رسالته بعنوان : تكذيب الرؤية المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى : الشيخ أحمد ١/٠٣-٣٦٧) [ منشور ضمن : المجموعة العلمية في العلوم الشرعية، المجموعة الأولى ] .

<sup>(\*)</sup> هسو قاسم بن أسد علي بن غلام شاه بن محمد بخش الصديقي النانوتوي، من كبار علماء الأحناف الديوبنديين، أخسة الطسريقة الصوفية عن الشيخ إمداد الله العمري التهانوي، وله جهود طيبة في الرد على الهنود والنصاري والشسيعة، وإليسه ينسسب تأسيس مدرسة ديوبند، المسماة : قاسم العلوم، توفي سنة ١٢٧٩هـ . انظر : نزهة الخواطر ( ٣٨٢/٧ -٣٨٥ برقم : ٣٩٣ ) .

<sup>(^)</sup> ذكره أمير شاه خان صاحب في (أرواح ثلاثة ص: ٣٨١-٣٨١).

الله عسليه وسلم يحضر كل مجلس، أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتصرف، ويسير حيث شساء في أقطار الأرض وفي الملكوت<sup>(۱)</sup> وأن (حضور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بأحسادهم وأرواحهم قراءة "جوهرة الكمال" وعند أي مجلس خسير أو أي مكان شاءوا لا ينكره إلا الطلبة الجهلة الأغبياء والحُسَّد المرَدَة الأشقياء!!!) (٢) وما إلى ذلك من الأقوال الضالة والمزاعم الباطلة.

### رابعا: بيان بطلان المفاهيم الضالة حول حياة الأنبياء في قبورهم.

لا شك أن الاعتقاد بحياة الأنبياء في قبورهم حياة دنيوية عقيدة باطلة حرافية مخالفة لمسريح القرآن، ومخالفة لعقيدة صحابة رسول الله فلله فعن عائشة — رضي الله عنها - زوج النبي فلله : أن رسول الله فلله مات ...فحاء أبو بكر فكشف عن رسول الله فله فقلله قال : بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبي أبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها ) (٢) ثم خرج إلى الناس فخطبهم وقال : (أما بعد، ألا من كان يعبد عمدا فله فإن محمدا قد مات؛ ومن كان يعبد الله — فإن الله حي لا يموت ) (٥) ثم استدل بقوله تعالى : (وما محمد إلارسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ) (١) وقوله تعالى : (وما محمد إلارسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ) (١) .

فهذه هي عقيدة أم المؤمنين عائشة الصديقة — رضي الله عنها- وهذه هي عقيدة أبي بكر الصديق رضي الله عنها الصديق وهي التي أرشد إليها صريح القرآن، وأجمع عليها بقية الصحابة -رضى الله عنهم -

<sup>(&#</sup>x27;) ممن زعمه السيوطي في ( تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك ٢٥٣/٢ ) [ضمن الحاوي للفتاوي ] وعمر بن سعيد الفوتي في كتابه : رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم ( ٢١١-٢١٠/١ ) .

 $<sup>(^{7})</sup>$  رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم (  $^{7})$  ) .

<sup>(</sup>٢) أحرجه خ ( فضائل الصحابة، ب : قول النبي ﷺ : لو كنت متحدًا حليلا ١٣٤١/٣ ح : ٣٤٦٧ ).

<sup>(</sup> أ أخرجه خ ( المغازي، ب: مرض النبي الله ١٦١٨/٤ ح : ٤١٨٧ ) .

<sup>(°)</sup> أخرجه خ ( فضائل الصحابة، ب : قول النبي ﷺ : لو كنت متخذا خليلا ١٣٤١/٣ ح : ٣٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>أ) الزمر الآية : ٣٠

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) آل عمران الآية : ١٤٤

من أن النبي على قد مات موتا حقيقيا، وفارق الحياة الدنيوية، وانتقل إلى الحياة البرزخية، ولم يقل أحد منهم أن حياة النبي على في قبره حياة دنيوية أو أنه انعزل عن الناس انعزال المعتكف (١).

• قال تعالى: ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمْنَ يَقِتَلُ فِي سَبِيلُ اللهُ أَمُواتِ بِل أَحْيَاءُ وَلَكُنُ لا تَشْعُرُونَ ﴾ فالله سببحانه و تعالى أخبر عن الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله ويموتون مجاهدين لإعلاء كلمة الله أله أخلم أحياء عند الله تعالى ولكن حياهم هذه حياة برزخية، فلا نعلم حقيقتها وتفصيلها؛ وقد نبه الله تعالى على ذلك فقال: ﴿ وَلَكُنُ لا تَشْعُرُونَ ﴾.

فكذاك الأنسبياء عليهم السلام قضوا ما قدر لهم من العمر في هذه الحياة الدنيا ثم ماتوا، وغسلوا، وكفنوا، ودفنوا في قبورهم، وصلي عليهم صلاة الجنازة، فهم ارتحلوا من دار الدنيا إلى دار البرزخ، وهم فيها أحياء بل حياهم فيها أكمل وأتم وأحسن من حياة الشهداء ولكنها حياة برزخية التي لا يعلم كنهها وحقيقتها وتفصيلها إلا الله سبحانه وتعالى في قبره كلها باطلة مبنية على وتعالى النها وسوء فهم من أصحابها للنصوص الشرعية .

• قال تعالى : ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون \* ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) ( أ وقال النبي : (( إن الناس يصعقون يوم القيامة ، فأكون أول من تنشق عنه الأرض ؛ فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولى )) ( ( ) .

فهذا كلام الله وكلام رسوله على أن الخروج من القبر إنما يكون يوم القيامة،

<sup>(</sup>١) انظر: عداء الماتريدية للعقيدة السلفية ( ٤٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>١٥٤ : ١٥٤

<sup>(&</sup>lt;sup>7</sup>) انظر : سير أعلام النبلاء ( ١٩٠/٩ - ١٩٢ ، ترجمة وكيم بن الجراح الكوفي )؛ والآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات للآلوسي ( ص : ٣٩ )؛ وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين ( ص : ٥٢٥-٥٢٩ )؛ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ( ٢١/١٠-٣٣ ) والتحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ ابن باز ( ص : ٥٦-٩٧ )؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١٩٠/٢ )؛ وفضل المدينة وآداب سكناها وزيارتما ( ص : ٤٠ ) .

<sup>(</sup>١٤) المؤمنون الآيتان: ١٦-١٥

<sup>(°)</sup> حسز، مسن حديث أبي سعيد الخدري ﷺ، أخرجه خ ( الخصومات، ب : ما يذكر في الإشخاص والملازمة، والخصومة بين المسلم واليهودي خ ٢/ ٨٥٠ ح : ٢٢٨١ )، واللفظ له ؛ و م ( الفضائل، ب : من فضائل موسى الطبيخ ١٨٤٥/٤ ح : ٢٣٧٤ ) .

وزاد الحديث النبوي في البيان والإيضاح بأن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو نبينا محمد هي؛ فمن زعم أن النبي هي انشق قبره وأنه أخرج منه يده الشريفة ... أو أنه خرج منه بنفسه ...وذهب إلى فلان وعلان... فهو بعيد عن الحق والصواب، مخالف لقول الله تعالى وقول رسوله هي ومخالف لفهم الضحابة والتابعين وأئمة الدين وإجماعهم (١).

الحاصل: إن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فتكون أحسادهم في القبر رطبة طرية محفوظة بحفظ الله لها، وأن الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم يصلون، ولكنها حياة بزرخية لا نعلم كنهها وكيفيتها وتفصيلها، وإنما علمها عند الله سبحانه وتعالى، فمن زعم أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة دنيوية عنصرية ثم رتب عليه أمورا أخرى كحواز التوسل بهم، أو طلب الشفاعة منهم، أو زعمهم أن النبي الشفاعة منهم، أو زعمهم أن النبي الشفاعة منهم، أو وفلان ...فهذا كله باطل فاسد مخالف للكتاب والسنة أنسه خسرج من قبره وذهب إلى فلان وفلان ...فهذا كله باطل فاسد مخالف للكتاب والسنة النبوية الصحيحة، ومخالف لفهم الصحابة والتابعين وأئمة الدين وإجماعهم، والله أعلم بالصواب.

وأســـأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا فيرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا فيرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

<sup>( ٔ )</sup> انظر : تكذيب الرؤية المزعومة من عادم الحجرة النبوية المسمى : الشيخ أحمد ( ص : ٣٦٢ ) .

#### الخاتمــة

أحمد الله عز وجل وأشكره على عونه وتوفيقه لي في كتابة هذا البحث، والآن أختمه بعرض أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، وهي كالآتي :

١- لا يخــلو فعل من أفعال الله تعالى أو أمر من أوامره من حكمة وغاية حميدة، قد يــدرك بعضها البشر ويخفى عليهم غيرها، فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى .

٧- خــلق الله ســبحانه وتعالى آدم التَّلِيَّةُ من الطين، وخلقه بيده التي هي صفة من صفاته الذاتية، كما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه، وكان آدم التَّلِيَّةُ خُلِقَ يوم الجمعة، بعد العصر في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل، وكان خُلِقَ وصُوِّرَ في الجنة على القول الراجح .

٣- خــلق الله سبحانه وتعالى حسد آدم التَّلِيَّةُ أُولا فصوره وشكله على ما سبق به علمه وتركه في الجنة ما شاء أن يتركه فكان إبليس يطيف به وينظر فيه ويقول: خلق خلقا لا يتمالك ظفرت به . ثم لما شاءت إرادة الله واقتضت حكمته تبارك وتعالى نفخ فيه من روحه .

٤- الــروح الذي نفخ في آدم التَلَيْلُ خلق من خلق الله تعالى، له جسم لطيف مخالف لهذا الجسم المحسوس، وجعل الله تعالى حياة الأجساد به، و لم يعط الله علمه أحدا من العباد، وأضافه إلى نفسه تشريفا وتكريما لآدم التَلَيْلُ، وهي إضافة خلق وملك، لا أنه جزء منه.

و- إن الله سبحانه تعالى كلم أبا البشر آدم الطّيكي قبلا، وخاطبه بكلام حقيقي مسموع ومفهوم. وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق بل صفة من صفاته الذاتية والفعلية، كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه.

7- إن آدم النظم كان طويل القامة فكان طوله ستين ذراعا في السماء، وكان كثير شعر الرأس، كأنه نخلة سحوق، وكان في غاية الجمال البشري ونهايته، وأن الناس تناقصوا في خسلقهم وجمسالهم بعد ذلك إلى الآن، وأن أهل الجنة يدخلون الجنة يوم القيامة على صورة أبيهم آدم على ، ستون ذراعا في السماء .

٧- إن الحديث: ((خلق الله آدم على صورته)) صحيح ثابت عن النبي على ولم يكن عند السلف خلاف في رجوع الضمير إلى الله تعالى، كما جاء مصرحا في حديث ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وأن الصورة صفة من صفات الله الذاتية على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث وغيره، فيجب الإيمان بثبوت هذه الصفة لله تعالى كما يليق به سبحانه، وعدم الخوض في تأويلها، وقطع الطمع عن إدراك كيفيتها.

٨- خــلق الله تعالى آدم الطيق من الطين في أحسن تقويم ثم خلق منه زوجه حواء ثم بــارك في أولادهمــا وأحفادهما حتى ملأ بهم أقطار الأرض وأرجاءها، فهما أصل البشر، والناس كلهم من ذريتهما وأولادهما، وهذا هو أصل البشر الذي قرره الإسلام، وهو أصل كــريم شريف، يشعر الإنسان في نفسه العزة والكرامة والسعادة بالانتساب إليه، كما أنه يعطي الخالق الحكيم حقه من الإجلال والتعظيم. ويستوجب من العبد شكره وامتنانه تجاه خالقه وربه، وهو الذي يتوافق مع العقل السليم والفكر المستقيم.

وأما ما عداه من الأقوال في أصل الإنسان فهي أقوال باطلة عارية عن الأدلة والبراهين، مخالفة لأدلة الكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة المستقيمة والعلوم الحديثة؛ وفيها إهانة للإنسان وتحقير له، يخجل الإنسان العاقل من الانتساب إليها بل فيها تعطيل للخالق عن خلقه وكماله المقدس، وإنزال للمخلوقين بمترلة الخالق، وإثبات الآلهة كثيرة وأرباب متفرقة، ونسبة للخلق إلى غير الخالق تعالى أو فيها إنكار للخالق جلا وعلا إنكارا كليا، وهذا كله من أعظم الظلم وأشنع الباطل، فهي كلها ظلمات وضلالات بعضها فوق بعض .

9- إن الله سبحانه وتعالى أمر ملائكته بالسجود لآدم الطّيّكِين فامتثلوا جميعا لأمر ربحم وخروا ساحدين لآدم الطّيّكِين، ولم يكن سجودهم عبادةً لآدم الطّيّكِين، وإنما كان طاعةً لله وقربةً إليه وعبادةً له سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه كان تكريما وتشريفا وتعظيما لآدم الطّيّكِين ولكن الآن لا يجوز لأحــد من هذه الأمة أن يسجد لمخلوق أيا كان بل يجب أن نفرد الله وحده بالسجود وبجميع أنواع العبادات التي شرعها لنا وتعبدنا بها، مخلصين له وحده لا شريك له سبحانه.

• 1- إن إبسليس كان موقفه من آدم التَّكِيَّةُ موقف عداء واستكبار . فقد كان ينوي مخالفة آدم التَّكِيَّةُ قبل أن يتم خلقه وقبل أن ينفخ فيه الروح، وكان يزعم أن آدم التَّكِيَّةُ لا ينحو من سلطانه وكيده ومكره.

ثم لما أمر بالسجود لآدم التَّلِيَّة بعد نفخ الروح فيه امتنع عن السجود له، إباء واستكبارا وحسدا وغرورا. ولما عوتب على ذلك استند إلى قياس فاسد، وادعى أنه خير من آدم التَّلِيَّة لكونه مخلوقا من النار وكون آدم التَّلِيَّة مخلوقا من الطين، واستمر في غوايته وتقدير على وتقديم رأيه على الأمر الإلهي، وصارت هذه المعارضة الإبليسية ميراثا في أتباعه من بني آدم من وجوه كثيرة .

1 1- إن الله سبحانه وتعالى أسكن الأبوين في جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، وأبساح لهما أن يأكلا منها حيث شاءا رغدا إلا شجرة حرمها عليهما، ونهاهما عن الاقتراب منها، وحذرهما من كيد الشيطان لهما ولكن سبق القضاء عليهما، فوقعا في كيد الشيطان عدوهما، وأكلا من الشجرة الممنوعة، فلما أكلا منها أمرا بالخروج من الجنة.

١٠ إن الشـــحرة المحرمة التي أكل منها آدم وحواء عليهما السلام في الجنة لا نعلم عن حقيقتها شيئا، وكل الذي نعرفه أنها شجرة يؤكل ثمرها .

٣٠- إن آدم الطَّلِيَّةُ لما أكل من الشجرة المحرمة في الجنة ندم على فعله واعترف بذنبه وأناب إلى ربه وطلب المغفرة والرحمة من ربه سبحانه فسمع الله دعاءه وأجاب نداءه وقبل توبته وغفر خطيئته.

١٤ - لم يشبت أن آدم اللّخ توسل في دعائه بحق مخلوق أو جاهه عند الله تعالى، لا بحق محمد الله عند الله تعالى، ولا بحق محمد الله وعلى وفاطمة والحسن والحسين - رضى الله عنهم - .

• ١ - الخطيئة التي وقعت من آدم التَّلَيِّلُمْ كانت خطيئة فردية حصلت ومحيت بالتوبة وانتهى أمــرها و لم يــبق شيء منها في ذمته ولا في ذمة أولاده فدعوى النصارى أن المسيح التَّلَيِّلُمُ مات مصلوبا فداء للخليقة ليخلصهم من خطيئة أبيهم آدم التَّلِيُّلُمُ دعوى باطلة قطعا.

المتى مكتها فيها لا يمكن تحديده على وجه الجزم واليقين لعدم ورود الدليل الصحيح في ذلك .

١٧ - أكثر الآثار المنقولة عن السلف تدل على أن آدم الطّيكة نزل في الهند فلا يبعد أن
 تكون الهند هي مهبط أبي البشر آدم الطّيكة ولكن لا يمكن الجزم به.

1 الغواية وأساليب الإضلال لإغواء بني آدم، وصدهم عن الحق، وقطع صلتهم بالله سبحانه الغواية وأساليب الإضلال لإغواء بني آدم، وصدهم عن الحق، وقطع صلتهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى أنعم على بني آدم حيث نزل عليهم هداه الذي من تمسك به وحفظه يكون في حفظ الله وحمايته وكفالته ورعايته فيكون في مأمن عن جميع أنواع الحزن والخوف والضلال والشقاء، ولا تصل إليه يد المضلين، ولا تنجح فيه مكايد الشياطين.

9 1 - إن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم الطّيِّيلاً من ظهره في عالم الغيب، وهم صور كالذر، وأخذ من جميعهم العهد والميثاق على وحدانيته وربوبيته، فاعترفوا بذلك جميعا وأقروا به قولا . والفطرة السليمة الدالة على وحدانية الله وربوبيته من آثار ذلك الميثاق.

• ٢- إن المسناظرة التي جرت بين آدم وموسى عليهما السلام أمر من أمور الغيب، وقد أخبر النبي التيليخ عنها، فيحب الإيمان بها، وهي تدل على ركن من أركان الإيمان وهو الإيمسان بسالقدر، فمن أنكره يكون كافرا. ولا يصح الاحتجاج بها على مخالفة الأوامر الشسرعية ونواهيها؛ فإن آدم التيليخ لما وقع في المعصية تاب إلى الله تعالى وطلب الرحمة والمغفرة منه سبحانه وتعالى، وصبر على المصيبة التي حصلت له ولذريته، وأرجع الأمر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فكذلك يجب على من وقع في شيء من معصية الله تعالى أن في النوبة إلى الله وطلب المغفرة منه سبحانه وعدم الاتكال على القدر والاحتجاج به فإنه حجة باطلة عقلا وشرعا.

الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء... اله (١) شاملة لآدم التَّلِيِّينَ وبنيه. وهي تحتمل ثلاثة معان:

<sup>(&#</sup>x27;) البقرة الآية : ٣٠

● - إن هـــذا الخليفة يكون له نسل وذرية، فيخلف كل قرن وجيل منهم من قبله،
 فالخلافة عبارة عن ذهاب أجيال من بني آدم ومجيء آخرين منهم مكالهم.

●● - المقصود بالخلافة هو الخلافة من جهة الله سبحانه وتعالى في إجراء أحكامه، وتسنفيذ قضاياه وإقامة شرعه، ودلائل توحيده، والحكم بين عباده في الأرض بالحق ولكن لا لحاجة به تعالى إلى ذلك بل من باب التشريف والتكريم لهم.

وعلى هذا المعنى تكون الخلافة خاصة بآدم التَّلَيِّلُةُ وبالصالحين من بنيه ولا تكون عامة لبنى آدم كلهم كما في المعنيين السابقين .

٣٧- حاجـة الناس إلى الرسالة السماوية فوق حاجتهم إلى كل شيء لكولها مدار سعادتهم في الدنيا والآخرة وقد امتن الله عليهم إذ أرسل إليهم أنبياءه ورسله يحملون إليهم رسالة ربحم وأول من اختاره الله سبحانه لهذا المنصب العظيم هو أبو البشر آدم التمالي فقد كان نبيا بالاتفاق وكان رسولا على قول أكثر أهل العلم .

٣٣- إن أبا البشر آدم التَّلِيَّةُ كان نبيا فلا شك أنه كان موحدا وداعية إلى التوحيد، ولم يقع في الشرك قط؛ فالأصل في بني آدم التوحيد . وأما الشرك فهو شيء طارئ عليهم، ووقع فيه بعض بني آدم بعد تسعة قرون مضت على التوحيد الخالص لله حل وعلا .

وكان أبا البشر عاش في الدنيا تسع مائة سنة وستين سنة على الراجح ثم توفي وكان ذلك يوم الجمعة، وقامت الملائكة بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وأما المكان الذي توفي فيه آدم التيليم وكذلك المكان الذي دفن فيه فليس لنا في ذلك علم صحيح يمكن الاعتماد عليه .

و٢٠ إن الله سبحانه وتعسالى حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء، فتكون أحسادهم في القبر رطبة طرية محفوظة بحفظ الله لها، وأن الأنبياء عليهم السلام أحياء في قسبورهم يصلون، وحياهم فيها أفضل من حياة الشهداء ولكنها حياة بزرخية لا نعلم كسنهها وكيفيتها وتفصيلها، وإنما علمها عند الله سبحانه وتعالى، فمن زعم أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة دنيوية عنصرية ثم رتب عليه أمورا أخرى كحواز التوسل بمم،

أو طلب الشفاعة منهم، أو زعمهم أن النبي الشاخرج يده من قبره ... أو أنه خرج من قسره وذهب إلى فلان وفلان ... فهذا كله باطل فاسد مخالف للكتاب والسنة النبوية الصحيحة، ومخالف لفهم الصحابة والتابعين وأئمة الدين وإجماعهم والله أعلم بالصواب. هـذا، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ما وفقني ويسر لي من إتمام هذا البحث، وأساله سبحانه بأسمائه الحسني وصفاته العليا أن يعفو عني ويغفر لي، وأن يوفقني لما فيه الحق والصواب، وأن يجعل عملي كله خالصا لوجهه الكريم. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين .

# الفهارس

- ١- فهرس الآيات القرآنية .
- ٢- فهرس الأحاديث النبوية .
  - ٣- فهرس الآثار .
- ٤ فهرس الأعلام المترجم لهم .
- ٥- فهر س الكلمات المشروحة .
  - ٦- فهرس الفرق والطوائف .
  - ٧- فهرس الأماكن والبلدان.
    - ٨- فهرس الأبيات الشعرية .
    - ٩- فهرس المصادر والمراجع .
      - ١٠ محتويات البحث .

# ١ – فهرس الآيات القرآنية .

## سورة البقرة -٢

| ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ﴾ (٣)                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ﴾ (٣-٥)                                                                                                        |
| ﴿ يِا أَبِهَا النَّاسَ اعبدوا ربكم ﴾ (٢١)                                                                                                           |
| ﴿ الذي جعل لكم الأرض فراشا ﴾ (٢٢)                                                                                                                   |
| ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِّكَ لَلْمَلَاثُكُةَ ۚ إِنِّي جَاعَلَ فِي الْأَرْضَ خَلِيفَةَ قَالُوا أَتَّجَعَلَ فَيها من فِيسَد فيها ويسفك الدماء ﴾ (٣٠) ٩ و ٩٢ |
| و۱۸۲۰ و ۲۸۲و ۲۷۹ و ۲۷۹و ۱۸۹۸ و ۲۵۰و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۸ و ۱۸۵۰ و ۱۸۵۸ و ۱۸۵۸ و ۱۸۵۸ و ۱۸۵۸                                      |
| ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملاتكة ﴾ (٣١)                                                                                                |
| و ۲۹۲و۲۷۵و۱۵۶و۷۷                                                                                                                                    |
| ﴿ قالوا سبحانك لاعلم لنا إلاما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ﴾ (٣٢) ١٤١٠ و ٢٩٦ و ٢٩٦ و ٤٧٢                                                           |
| ﴿ قَالَ بِمَا آدَمَ أَنْبَتُهُم بِأَسْمَاتُهُم فِلْمَا أَنْبَأْهُم بِأَسْمَاتُهُم ﴾ (٣٣)                                                            |
| ﴿ وإذ قلنا للملائكة اسجدوالآدم فسجدوا إلا إيليس أبي واستكبروكان من الكافرين ﴾ (٣٤)                                                                  |
| و۲۱۷ و۲۷۹و ۲۸۱ و۲۷۹ و۲۹۷ و ۲۱۹ و۲۸۱ و ۲۱۹ و ۲۱۹ و ۲۱۹ و ۲۱۹                                                                                         |
| ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة ﴾ (٣٥) ٩٦ و١٤٢ و١٥٢ و٥٠ ٢ و٢١ كو٢٣ كو ٤٣٥ – ٤٣٥                                                                |
| و١٤٤٤ و٢٦٤ و٢٦٤ و٧١٧ و٧١٧ و٤٤٤ و٢٦٤ و٢٦١ و٢٦١ و٧١٧                                                                                                  |
| ﴿ فَأْرَلُهُمَا الشَّيْطَانَ عَنْهَا فَأَخْرِجِهِمَا مُمَاكَانًا فَيْهُ وَقَلْنَا اهْبِطُوا ﴾ (٣٦) ٣٦٠و٣٥٥ و ٤٣٦ و ٤٤٥و ٢٦٦و ٥٤٦                    |
| ﴿ فَتَلْقَى آدَمِ مَنْ رَبَّهُ كُلُّمَاتُ فَتَابِ عَلِيهِ إِنَّهُ هُوالْتُوابِ الرَّحِيمِ ﴾ (٣٧) ٢٤١و٤٤٤و٤٨١و٤٨١ و ٤٩٠٥و٣٠٥و٥٧٥                     |
| ﴿ قَلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَا يَأْتَيْنَكُمْ مِنِي هْدَى ﴾ (٣٨)                                                                      |
| ﴿ وَالذَّنِ كَارُوا وَكَذَبُوا بَآيَاتُنا أُولُـك أُصحَابِ النارَ هم فيها خالدون ﴾ (٣٩)                                                             |
| ﴿ وإذ وأعدنا موسى أربعين ليلة ﴾ (٥١)                                                                                                                |
| ﴿ وَإِذْ قَلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لِكَ حَتَّى نُرَى اللهُ جَهْرَة ﴾ (٥٥–٥٧)                                                                |

| ﴿ وَإِذَا قَيْلِ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنَ بِمَا أَنْزِلُ عَلَيْنًا ﴾ (٩١)                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ واتبعواما تنلوالشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ﴾ (١٠٢) ٥٧٢                                            |
| ﴿ كَذَلْكَ قَالَ الذينِ مِنْ قَبِلْهِم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ﴾ (١١٨)                                                            |
| ﴿ لا ينال عهدي الظالمين ﴾ (١٧٤)                                                                                                   |
| ﴿ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ﴾ (١٢٥)                                               |
| ﴿ وإذ يوفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ﴾ (١٢٧)                                                                              |
| ﴿ وَاللَّهُ يَخْتُص بَرَحْمَتُهُ مَنْ بِشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَصْلِ العَظْيَمِ ﴾ (١٣٠)                                           |
| ﴿ قُولُوا آمَنا بِاللَّهُ وَمَا أُنزِلَ إِلِينَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ وَيِعَقُونِ ﴾ (١٣٦)  |
| ﴿ فَإِنَ آمَنُوا بَمْلُ مَا آمَنَتُم بِهِ فَقَدَ اهْتَدُوا وَإِنْ تُولُوا فَإِنْمَا هُمْ فِي شَقَاقَ﴾ (١٣٧) ١٩٨٥ و٦٩٢             |
| ﴿ قَلِ أَأْتُم أَعِلْم أَم الله ﴾ (١٤٠).                                                                                          |
| ﴾ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ (١٤٣)                                                 |
| ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقَتُلُ فِي سَبِيلَ اللهُ أَمُواتِ بِل أَحِياءُ وَلَكُن لا تَشْعِرُونَ ﴾ (١٥٤)                           |
| ﴿ إِنِ الذينِ يِكْمُونَ مَا أَنزِلنا من البينات والحدى من بعد ما بينا هلناس في الكتاب أولك يلعنهم الله ﴾ (١٥٩–١٦٠)                |
| ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَتَّخَذُ مِنْ دُونَ اللَّهُ أَنْدَادًا يَحْبُونِهُم كَحْبُ اللَّهُ ﴾ ١٦٥                                  |
| ﴿ أَنِ القَوةِ للهُ جميعا ﴾ (١٦٥)                                                                                                 |
| ﴿ يِا أَبِهَا النَّاسَ كَلُوانُمَا فِي الأَرْضَ حَلَاطَيْبًا وَلا تَتْبَعُوا خُطُواتَ الشَّيْطَانَ إِنْهُلَكُم عَدُومِينَ ﴾ (١٦٨) |
| ﴿ يِا أَبِهَا النَّاسَ كُلُوامًا فِي الأرضَ حَلَا طَيبًا وَلا تُتَبَّعُوا خَطُواتَ الشَّيطَانَ ﴾ (١٦٨-١٦٩)                        |
| ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا ﴾ (١٧٠)                                                    |
| ﴿ صم بكم عدي فهم لا يعقلون ﴾ (١٧١)                                                                                                |
| ﴿ ليسالبرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب ولكن البرمن آمن بالله ﴾ (١٧٧)                                                        |
| ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ (١٨٦)                                                                  |
| ﴿ يِسْأَلُونِكَ عَنِ الْأَهْلَةَ قُلْهِي مُواقَيْتَ للنَاسُ والحَجِ وليسَ البرياْن تأتُوا البيوت من ظهورها ﴾ (١٨٩) ٧٨٧            |
| ﴿ يِا أَهَا الذين َ امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تُبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوميين ﴾ (٢٠٨)                                   |

| ﴿ كَانَالنَاسَ أَمَةُ وَاحْدَةُ فَبِعِثَ اللَّهُ النِّبِينَ مَبشُونِ وَمَنْذُرِينَ ﴾ (٢١٣)                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ قُلُ هُوأَذَى فَاعْتَرْلُوا النساءُ فِي الْحَيْضُ ﴾ (٢٢٢)                                                                  |
| ﴿ إِنَاللَّهُ يَحِبِ النَّوَامِينَ وَيَحِبِ المُتَّطِهِرِينَ ﴾ (٢٢٢)                                                         |
| ﴿ أَلْمَ تِر إِلَى الْمَلَامِن بِنِي إِسْرَائِيلُ مِن بِعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ﴾ (٢٥٦–٢٥٦)                  |
| ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ﴾ (٢٥٣)                                                    |
| ﴿ ولوشاء الله ما اقتتالو الكن الله يفعل ما يرمد ﴾ (٢٥٣)                                                                      |
| ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ (٢٥٥)                                                                                     |
| ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ (٢٥٥)                                                                                |
| ﴿ واعلم أَن الله عزيز حكيم ﴾ (٢٦٠)                                                                                           |
| ﴿ أُودِ أَحدكم أَن تَكُون لهجنة من نخيل وأعناب ﴾ (٢٦٦)                                                                       |
| ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ﴾ (٢٦٨)٥٧٤.                               |
| ﴿ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراكثيرا ﴾ (٢٦٩ )                                                             |
| ﴿ ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ (٢٨١)                                                                               |
| ﴿ آمَنِ الرسولَ بِمَا أَنزِلَ إلِيهِ مِن رَبِهُ وَالمُؤْمِنُونَ كُلُ آمَنِ بِاللَّهُ وَمَلاَتُكُنَّهُ وَكُنِّبُهُ وَرَسَلْهُ |
| سورة آل عمران -٣                                                                                                             |
| ﴿ لاإله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ (٦)                                                                                           |
| ﴿ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ﴾ (٨)                                                  |
| ﴿ ربنا إِنْكَ جَامِعِ النَّاسِ لِيُومِ لا ربيبِ فيه ﴾ (٩)                                                                    |
| ﴿ وَاللَّهُ بِصِيرِ بِالعَبَادِ ﴾ (١٥و٠٢)                                                                                    |
| ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ (١٨)                           |
| ﴿ قُلِ اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ﴾ (٢٦)                                                       |
| ﴿ قَلَ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللَّهُ فَا تَبْعُونِي يَحْبِيكُمُ اللَّهُ ﴾ (٣١)                                               |
| ﴿ إِنَ اللهُ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ﴾ (٣٣) ٧٠٧ و ٧٠٧ و ٧٠٩                                       |

| ﴿ إِذَ قَالَتَ امْوَأَةَ عَمْوَانَ رَبِ إِنِي نَذَرَتَ لِكُمّا فِي بِطْنِي مُحْرِرًا فَتَقْبَلُ مَنِي ﴾ (٣٥-٣٧) ٧٤١-٧٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ﴾ (٣٨-٣٩) ٧٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ إِنْ مِلْ عِيسَى عند الله كَمُلُ آدَم خلقه من تواب ثم قال له كن فيكون ﴾ (٥٩) ٢٧٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ قَلِ إِنْ الْحُدَى هَدَى اللَّهُ ﴾ (٧٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ قُلُ إِنَ الفَصْلِ بِيدِ اللَّهُ يُوتِيهِ مِن بِشَاءُ وَاللَّهُ وَاسْعِ عَلْيِم ﴾ (٧٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ مَا كَانْلِبْشُرْأَنْ يُوتِيِّهُ اللَّهُ الكَّابُ وَالحَكُمُ وَالنَّبُوةَ ثُمِّيُّولَ للنَّاسُ كَوْنُوا عَبادًا لِيهِ مَا كَانْلِبْشُرُ أَنْ يُؤْتِيُّهُ اللَّهُ الكَّابُ والحكم والنَّبُوة ثم يُقولُ للنَّاسُ كَوْنُوا عَبادًا لِيهِ مَا كَانْلِبْشُرُ أَنْ يُؤْتِيُّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّالِيلَاللَّلْمُ الللَّالِيلُولِلللللللللللللللللللللللللللللللل |
| ﴿ وَلِهُ أَسْلُمُ مِن فِي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ طُوعًا وَكُرُهَا ﴾ (٨٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿ قُلِ آمَنا بِاللهِ وِما أَنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ﴾ (٨٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ وَمِنْ يُعْتَصُمُ بِاللَّهُ فَقَد هَدِي إلى صَرَاطَ مُسْتَقِيمٌ ﴾ (١٠١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ يَا أَيْهَا الذَيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ يُمَّاتُهُ وَلا تَمُونَ إِلا وأَنتُم مسلمون ﴾ (١٠٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ وَأُطِيعُوا اللّٰهُ وَالرِّسُولُ لِعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ ﴾ (١٣٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ﴾ (١٣٣) ٤٠٠٠ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ وَمِن يَغَفُر الذَّنُوبِ الْإِنَالَٰهُ ﴾ (١٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ الْإِرْسُولُ قَدْ خُلْتُ مِنْ قَبِلُهُ الرِّسُلُ أَفَا بِنِ مَاتُ أُو قُتُلَ القَلْبُتُم على أعقابِكُم ﴾ (١٤٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياً ته ويزكيهم ﴾ (١٦٤) ٢٥٠ –٣٥٣ و٧٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ﴿ وَلاتَّحْسَنِ الذَّبِي تَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللُّهُ أَمُوانًا بِل أَحياء عند ربهم بِرزقون ﴾ (١٦٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ إِنَّا ذَلَكُمُ الشَّيْطَانَ يَخُوفُ أُولِياءُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنَينَ ﴾ (١٧٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ كَلُّ نَفْسُ ذَاتِهُ دَالْمُوتَ ﴾ (١٨٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ رَبِنَا مَا خُلَقْتُ هَذَا بِاطْلاسْبِحَانُكُ فَقَنَا عَذَابِالنَّارِ ﴾ (١٩١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ رَبِنَا إَنِمَا سَمَعِنَا مِنَادِيَ لِيَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ اَمِنُوا بِرَبِكُمْ فَآمَنَا رَبِنَا فَاغْفُرِلْنَا ذَنُوبِنَا ﴾ (١٩٣)٥٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سورة النساء ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ يا أيها الناسانقوا ربكمالذيخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ﴾ (١) ٣٠ و٣٨ و٢٢ و٢١٩ و٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ﴿ وَآتُوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طين لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنينًا مربًّا ﴾ (٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهُ وَمَلَابَكُنَّهُ وَكُنِّهُ وَرَسُلُهُ وَالْيُومُ الْآخِرُ فَقَدْ صَلْ صَلالًا بِعَيْدًا ﴾ [١٣٦] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ إِنَاللَّهُ جَامِعِ المُنافَقِينِ وَالْكَافَرِينِ فِي جَهِنِم جَمِيعًا ﴾ (١٤٠)                                            |
| ﴿ إِنَ الذينِ يَكْفُرُونَ بِاللَّهُ وَرَسِلُهُ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفْرِقُوا بِينَ اللَّهُ وَرَسِلُهُ ﴾ (١٥٠–١٥١)            |
| ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ﴾ (١٥٢)                     |
| ﴿ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ﴾ (١٥٧)                                                                                   |
| ﴿ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ﴾ (١٥٧-١٥٨) ٤٩٢                                       |
| ﴿ وَكُلُّمَا لِللَّهُ مُوسَى تَكُلِّيمًا ﴾ (١٦٤)                                                                            |
| ﴿ رَسَلامبشرين ومنذرين لللايكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ (١٦٥)                                                        |
| ﴿ لِنَالذِينَ كَارُوا وظلموا لمِكْرَ اللَّه لِيعَرُ لِمُ ولا له يهم طرِقًا ﷺ الإطرق جهنم خالدين فيها أبدا ﴾ (١٦٧–١٦٩)       |
| سورة الماندة -٥                                                                                                             |
| ﴿ وَمَا عَلَمْتُمُ مِنَ الْجُوارِحِ مَكَلَّبِينَ تَعْلَمُونَهِنَ مُمَا عَلَمُكُمُ الله ﴾ (٤)                                |
| ﴿ لَقَدَ كَفُرَ الذَّيْنِ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُو الْمُسْيِحِ ابْنُ مُرْبِمُ قُلْ فَعْنَ يُمْلُك ﴾ (١٧)                   |
| ﴿ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ (١٨)                                                                       |
| ﴿ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ﴾ (٢٧−٣١) ٧ و ٨٠٠ و ٨٠١                                      |
| ﴿ من أُجِلُ ذَلِكُ كَتَبِنَا عَلَى بِنِي إِسُوائِيلُ ﴾ (٣٢)                                                                 |
| ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالامن الله ﴾ (٣٨)                                                        |
| ﴿ إِنَا أَنْوَلْنَا التَّوْرَاةُ فَيْهَا هَدَى وَنُورَ يَحْكُم بِهَا النَّبِيونِ الذِّينِ أُسلِّمُوا للذِّينِ هادوا ﴾ (٤٤)  |
| ﴿ ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات ﴾ (٤٨)                                             |
| ﴿ وقالت اليهرديد الله مغلولة غلت أيدهم ولعنوا بما قالوا يل يداهمبسوط النيغق كيف يشاء ﴾ (٦٤) ٧٠ و ٧٥                         |
| ﴿ لقد كفرالذين قالوا إن الله هوالمسيح ابن مريم و قال المسيح ﴾ (٧٢−١١٣)                                                      |
| ﴿ إِنْمَا يِرِيدِ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقِع بِينَكُمُ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ﴾ (١١) ٧١٠                            |
| ﴿ قَلَ لَا يُستَوِي الْحَبِيثُ وَالطَّيبُ ﴾ (١٠٠)                                                                           |
| ﴿ وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أَنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدمًا عليه آباعًا ﴾ (١٠٤)                               |

| ا أجبتم المرسلين ﴾ (١٠٩)                                                                                         | ﴿ يُومِ يَجِمعُ اللهُ الرَّسلُ فَيَقُولُ مَا وَ           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A£(\Y*)                                                                                                          | ( وهوعلي كلشيء قدير )                                     |
| سورة الأنعام ٦٠                                                                                                  | •                                                         |
| 1.5                                                                                                              | ﴿ هوالذيخلقكممنطين ﴾(                                     |
| Y11(A)                                                                                                           | ﴿ وقالوالولاأنزل عليه ملك ﴾                               |
| لم ﴾ (١٤)                                                                                                        | ﴿ قَلَانِي أَمُوتَ أَنْ أَكُونَ أُولَ مِنْ أَسَ           |
| اِيالْيَتَا نُود ﴾ (۲۷–۲۷)                                                                                       | ﴿ ولوترى إذ وقفوا على النار فقالو                         |
| ٣٦٠(٤٤) ﴿ يَ                                                                                                     | ﴿ أَحَدْنَاهُمْ بِعَنَّةُ فَإِذَا هُمُمِيلُسُورٍ          |
| نْدَمَن عَمْلُ مِنْكُمْ سُوءًا بِجِهَاللَّهُ ثُمَّ تَابِمَنْ بِعَدُهُ وَأُصْلَحُ فَأَنَّهُ غَفُورِ رَحِيم ﴾ (٥٤) | ﴿ كَنِبُ رِبْكُمْ عَلَى نَفْسُهُ الرَّحْمَةُ أَ           |
| هوخيرالفاصلين ﴾ (٥٧)٥٧                                                                                           | ﴿ إِنَّالَحُكُمُ إِلَّاللَّهُ يِقْصُالَحُقُو              |
| رأمونا لنسلم لرب العالمين ﴾ (٧١)                                                                                 | ﴿ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى رَ                |
| سلون ﴾ (۸۸)                                                                                                      | ﴿ وَلُوأُشُوكُوا لَحْبُطُ عَنْهُمُ مَا كَانُوا إِ         |
| هماقده ﴾ (۱۰)                                                                                                    | ﴿ أُولُنُكَ الذينِ هدى اللهُ فبهدا                        |
| قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ﴾ (٩١)                                                                         | ﴿ وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ خَنَّ قَدْرُهُ إِذْ              |
| صدقالذي بين بديه ﴾ (٩٢)                                                                                          | ﴿ وهذاكتابأنزلناهمبارك.م                                  |
| ت الموت و الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ﴾ (٩٣) ١٣٣٠ ١٣٣٠                                                  | ﴿ ولوترى إذ الظالمون في غمرا                              |
| مدةفىستقرومستودع ﴾ (٩٨)                                                                                          | ﴿ وهوالذيأنشأكم من نفس وا-                                |
| كلشي و فاعبدوه وهو على كل شي و كيل ﴾ (١٠٢)                                                                       | ﴿ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَكُمُ لِا إِلَّهُ إِلَّا هُوخًا لَوَّ |
| الشياطين الإنس والجن ﴾ (١١٢)                                                                                     | ﴿ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُلُّ نِبِي عَدُو                |
| ليا تهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴾ (١٢١) ٥٧٤.                                                         | ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أو                              |
| ٤٠٠)(۱۷۲                                                                                                         | ﴿اللَّهُ أُعلم حيث يجعلُ رساله ﴾ (                        |
| مرسل منكم يقصون عليكم آياتي ﴾ (١٣٠)                                                                              | ﴿ يَا مَعْشُوا لِجُنُ وَالْإِنْسُ أَلْمِياً تَكَ          |
| عليم ﴾ (١٣٩)                                                                                                     |                                                           |

| ﴿ وَلا تَبْعُوا خَطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُومِينِ ﴾ (١٤٢)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ فَمِنْ أَطْلُمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللهُ كَذَبَّا لِيضُلُّ النَّاسِ بِغَيْرِ عَلَّم ﴾ (١٤٤)                              |
| ﴿ وَلَا تَقْرِيوا الْفُواحَشُ ﴾ (١٥١)                                                                                       |
| ﴿ وَلا تَقْرُبُوا مَا لَا لِيْتِيمُ إِلَّا بِالتِّي هِي أَحْسَن ﴾ (١٥٢)                                                     |
| ﴿ لا يَنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ﴾ (١٥٨)                                                  |
| ﴿ قَلَ إِنْ صَلاتِي وَسَكِي وَمُحِياي وَمُا تِي تُقْرِبِ العَالَمِينِ ﴾ (١٦٢-١٦٣)                                           |
| ﴿ وهوالذيجعلَكم خلاف الأرض ﴾ (١٦٥)                                                                                          |
| ﴿ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيليس ٠٠٠ ﴾ (١١) ٢٨٧٠٠٠٠٠٠ و٣٤٥ و٣٤٥                      |
| و۲۵۳و۹۷۳و۱۵۵و۸۸۷                                                                                                            |
| ﴿ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خيرمنه خلقــني من نار وخلقــهمن طين ﴾ (١٢) ١٠٠٠ و٣٦٦ و ٢٠٠                          |
| و٤٠٤و٨٠٤ و١١٤                                                                                                               |
| ﴿ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صواطك المستقيم ** ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ﴾ (١٦-١٧)                                |
| ﴿ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلامن حيث شتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾(١٩) ١٤١٠و ٢٠٠                      |
| و١٢٩و١٢٤و٤٤٤و٢٢٤و٣٢٤                                                                                                        |
| <ul> <li>﴿ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ﴾ (٢٠) ٣٦٥ و ٣٦٤ و ٢٥٤ و ٢٦٤</li> </ul>              |
| ﴿ وقاسمهما إنيلكما لمن الناصحين ﴾ (٢١)                                                                                      |
| ﴿ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما ﴾ (٢٢) ١٤٢ و٣٦٣ و٣٦٣ و٤٢٣                             |
| 0192079                                                                                                                     |
| ﴿ قالاربنا ظلمنا أَنْسَنا وإنْ لمِتَغْفُرْلنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين ﴾ (٢٣) ١٤١و٧٩٧و ١١١ و٢٦٢و ٥ ٥ ٥٥٥ و ٥٠٦ و ٥٥٧و ٨٠٩ |
| ﴿ قال هبطوا بعضكم لبعضعدوولكم في الأرض مستقرومتاع إلى حين ﴾ (٢٤) ١٤٢ و٢٩٧و٢٦٦ و٢٣٠                                          |
| ﴿ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴾ (٢٥) ١٤٣ و٢٩٧و ٤٤٠٥ و ٢٦٥                                                      |
| ﴿ ما بني ادم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ﴾ (٢٧)                                                              |

| ﴿ إِنَالَذَ بِنَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنَهَا لَا تَفْتَحُ لِهُمْ أَبُوابِ السَّمَاءُ ﴾ (٤٠)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كتم تعملون ﴾ (٤٣)                                                         |
| ﴿ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ﴾ (٤٤) ٦٣٤ .           |
| ﴿ أَنْ أَفْيِضُوا علينا مِن المَاءُ أُومُمَا رِزِقَكُمُ اللَّهُ ﴾ (٥٠)                                         |
| ﴿ الالهالحالق والأمر ﴾ (٥٤)                                                                                    |
| ﴿ قالوا أُجِنَّنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ﴾ (٧٠)                                               |
| ﴿ وَاذْكُرُوا اِذْجِعَلَكُمْ خَلْفًا ۚ مَنْ بِعَدْ عَادْ ﴾ (٧٤)                                                |
| ﴿ قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ﴾ (٨٨-٨٩) ٧٣٤                    |
| ﴿ وِما أُرْسِلْنَا فِي قَرِيةُ مَنْ نِبِي إِلاَ أَخَذَنَا أَهِلُهَا بِالبَّاسَاءِ والضراء لِعلهم يضرعون ﴾ [92] |
| ﴿ وِمَا وَجِدْنَا لَأَكْثُرُهُمْ مِنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجِدْنَا أَكْثُرُهُمْ لِغَاسَقِينَ ﴾ (١٠٢)                |
| ﴿ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ﴾ (١٢٩)                                       |
| ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ﴾ (١٤٢)                                     |
| ﴿ فَلَمَا أَفَاقَ قَالَ سَبِحَانُكَ تَبْتَ إِلِيْكُ وَأَنَا أُولِ المؤمِنين ﴾ (١٤٣)                            |
| ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ﴾ (١٧٩)                                                                |
| ﴿ وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أغسهم ألست بربكم قالوا بلي ﴾ (١٧٢–١٧٤ ) ٧٥               |
| و۱۱ه و ۱۵ ه و ۱۵ ه و ۱۰ ه و ۱۰ تو ۱۰ تو ۱۰ تو ۱۰ تو ۱۰ تو ۱۰ تو ۱۱ تو ۱۵ تو ۱۲ تو ۱۲ تو ۱۲ تو                  |
| ﴿ وَلَقَدَ ذَرَأًنَا لِجُهِنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنْ وَالْإِنْسَ ﴾ (١٧٩)                                     |
| ﴿ وِلِنَّهَ الأَسْمَاء الحسنى فادعوه بها ﴾ (١٨١)                                                               |
| ( هوالذيخلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ﴾ (١٨٩) ٢٠١                                             |
| ﴿ هوالذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خنيفا ﴾ (١٩١-١٩١) ٧٦٤            |
| و ۱۹۸۷ و ۱۹۸ |
| ﴿ وإِما ينزغنك من الشيطان نزغ قاستعذ بالله إنه سميع عليم ﴾ (٢٠٠)                                               |
| ﴿ إِنَ اللَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مِسهِم طَاتِفُ مِنَ الشَّيْطَانَ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (٢٠١) |

### سورة الأنفال – ٨

| ﴿ يَا أَبِهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهُ ورَسُولِهُ وَلا تَوْلُوا عَنْهُ وأَنَّمْ تَسْمِعُونَ ﴾ (٢٠)             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وإِذْ يَكُرُ بِكَ الذِّينِ كَفُرُوا ﴾ (٣٠)                                                                              |
| ﴿ ليميزالله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ﴾ (٣٧)                                                 |
| ﴿ وَإِذْ زَيْنِ لَهُمَالْشَيْطَانَ أَعْمَالُمُ وَقَالَلَاغَالْبَلَكُمْ النَّوْمِ مَنَ النَّاسُ وَإِنْ يَجَارَلُكُم ﴾ (٤٨) |
| ﴿ فإن تا بوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ (٥) ٧٧٧٠                                                          |
| ﴿ وَإِنْ أَحْدُ مِنَ الْمِشْرِكَيْنِ اسْتَجَارِكُ فَأْجِرُهُ حَتَّى سِمْعَ كَلَامُ الله ﴾ (٦)                             |
| ﴿ قَلَ إِنْ كَانَ آبًا وَكُمُ وَأَبْنَا وَكُمُ وَإِخْوَانَكُمُ وَأَرْوَاجِكُمُ وَعَشْيَرْتُكُمْ﴾ (٢٤)١٥                   |
| ﴿ وَمَا أَسْرُوا الْإِلْهِ لِعَبْدُوا الْحَالِ اللَّهِ الْاهْوسِيْحَانُهُ عَمَا مِشْرِكُونَ ﴾ (٣١)                        |
| ﴿ وِمَا منعهم أَن تَقَبَلِ منهم نَفْقاتَهم إلا أَنْهِم كَفْرُوا بالله ويرسوله ﴾ (٤٥)                                      |
| (رضوا بأن يكونوا مع الخوالف) ( ٩٣٠٧)                                                                                      |
| ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابُ مِنْ يَؤْمِنَ بِاللَّهُ وَالْبِيوِمِ الْآخِرِ ﴾ (٩٩)                                                |
| ﴿ والسابقونالأولون من المهاجرين والأتصار والذين اتبعوهم بإحسان ﴾ (١٠٠)                                                    |
| ﴿ مَا كَانْ لَلْنِي وَالذَّيْنِ آمَنُوا أَنْ يُسْتَغَفُّرُوا لِلْمُشْرِكَينَ ﴾ (١١٣)                                      |
| سورة يونس – ۱۰                                                                                                            |
| ﴿ وَآخر دعواهم أَن الحمد لله رب العالمين ﴾ (١٠)                                                                           |
| (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ﴾ (١٨)                                                                        |
| ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّامَّةُ وَاحْدَةُ فَاخْتَلْفُوا ﴾ (١٩)                                                        |
| (فماذا بعد الحق إلاالضلال فأنمى تصوفون ﴾ (٣٢)                                                                             |
| ﴿ وَلَكُلُ أُمَّةُ رَسُولُ ﴾ (٤٧)                                                                                         |
| ﴿ هوالذي جعل لكم الليل تسكتوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات العوم يسمعون ﴾ (٦٧)                                       |
| ( وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ (٧٢)                                                                                        |
| ( فما كانواليؤمنوا بما كذبوا به من قبل <b>)</b> (٧٤)                                                                      |
| ﴿ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله الا الذي آمنت به بنوا إسرائيل ﴾ (٩٠-٩١)                                         |

#### سورة هود - ۱۹

| 07-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( وكان عرشه على الماء ﴾ (٧)                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ اِنْهِمِمْلاقُوارِيهِم ﴾ (٢٩)                                                                                |
| ٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ وَلا يَنْفُكُمْ نَصْحِي إِنْ أَرْدَتُ أَنْ أَنْصِحِ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَغُويِكُم ﴾ (٣٤) |
| o€1(۲۷-۲٦)€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ﴿ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد عامن فلا تبتشس بما كانوا يععلون                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ﴾ (٣٧)                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ قال ساَّوي إلى جبل يعصمني من الماء ﴾ (٤٣)                                                                    |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ إِنِي أَعظك أَن تَكُونَ مِن الْجَاهِ لِينَ ﴾ (٤٦)                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ ربانِي أعوذ بكأن أسألكما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني أكر من الحاسرين ﴾ (٧                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ قبل انوح اهبط بسلام مناو يوكات عليك وعلى أمم من معك ﴾ (٤٨)                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ يِستَخلف ربي قوما غيركم ﴾ (٥٧)                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ♦ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمركل جبار عنيد ♦                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ هوأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ﴾ (٦١)                                                                      |
| No. of the control of | <ul> <li>﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم البشرى قالوا سلاما قال سلام ﴾ (٢٠-٧٠)</li> </ul>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة يوسف - ٢٢                                                                                                 |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ بِمَا أُوحِينَا إليك هذا القرآن وإن كتت من قبلِه لمن الغافلين ﴾ (٣)                                          |
| ٠٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ إِنَالشَيْطَانِللْإِنسَانِعُدُومِبَينِ ﴾ (٥)                                                                 |
| <b>YYY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿ وَلِقَد رَاوِدَتِهِ عَنْ نَفْسَهُ فَاسْتَعْصِم ﴾ (٣٢)                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ ءَ أَرِيابِ مَقْرِقُونِ خَيرِ أَمَ اللَّهِ الواحد القهار ﴾ (٣٩)                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ فأَنساه الشيطان ذَكِر ربه فليث في السجن بضع سنين ﴾ (٤٢)                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ ورفعاً بویه علی العرش و خروا له سجدا ﴾ (۱۰۰)                                                                 |
| ٥٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ وقالىاأبتهذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ﴾ (١٠٠)                                                     |

| ﴿ وِمَا يَوْمِنْ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهُ الْاوَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١٠٦)                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الرعد –١٣٣                                                                                                                     |
| (ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكوها ﴾ (١٥)                                                                                  |
| ﴿ أُمْ جِعَلُوا للهُ شُوكًاء خَلَقُوا كَخَلَقُهُ فَتُشَابِهِ الْحَلَقَ عَلِيهِم ﴾ (١٦)                                              |
| ﴿ يَقْدِم قومه يوم القيامة فأوردهم الناروبئس الورد المورود ﴾ (٩٩–٩٩)                                                                |
| سورة إبراهيم - ١٤                                                                                                                   |
| ﴿ وِما أُرْسِلْنَا من رَسُولِ الْإِبْلُسَانْ قَوْمِهُ لَيْبِينْ لَهُم ﴾ (٤)                                                         |
| ﴾ قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ﴾ (١٠)                                                                            |
| ﴿ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَا بِشُرِ مِثْلِنَا تُرْمِدُ وِنَ أَنْ تَصِدُ وَنَا عِما كَانْ يَعِبُدُ آبَا وَنَا ﴾ (١٠) ١٠ و ٢٨٥       |
| ﴿ قالت لهمرسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ﴾ (١١)                                                               |
| ﴿ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا﴾ (١٣) ٧٣٦و٧٣٤                                                        |
| ﴿ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ﴾ (٢١)                                                                                  |
| ﴿ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعد كم وعد الحق ووعد تكم فأخلفتكم ﴾ (٢٢) ١٨٠ و ٥٧٥                                             |
| ﴿ وَإِنْ تَعْدُواْ نَعْمُةُ اللَّهُ لَا تَحْصُوهَا ﴾ (٣٤)                                                                           |
| ﴿ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ﴾ (٣٥) ٧٤٠                                                    |
| ﴿ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هوالِه واحد وليذكر أُولوالأُتباب﴾ (٥٢)                                                   |
| ﴿ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعد تكم فأخلفتكم ﴾ (٩٢) ٤١٥                                                    |
| سورة الحجر -٥١                                                                                                                      |
| ﴿ إِنَا نَحْنَ نُزِلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لِهُ لِحَافَظُونَ ﴾ (٩)                                                                  |
| ﴿ ولقد خلقنا الإتسان من صلصال من حماً مسنون ﴾ (٢٦)                                                                                  |
| ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبِلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ (٢٧)                                                                   |
| ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِكَ لِلْمُلاَتَكُمَّةً إِنِي خَالَقَ بِشَرَا مَنْ صَلْصَالَ مَنْ حَمْإِ مُسْنُونَ ﴾ (٢٨) ١٠٤٠ و١٠١ و١٣١ و٢٧٥ و٢٧٥ |
| و۱۳۵۰و۳۱۲و۳۵                                                                                                                        |
| ﴿ فَإِذَا سُوبِيَّهُ وَنْفَحْتَ فَيِهُ مَنْ رُوحِي فَقَعُوا لهُ سَاجِدِينِ ﴾ (٢٩)                                                   |
| 450 3440 3441 °                                                                                                                     |

| ىدىن ﴾ (٣٠–٣١) ١٤ و٣١٢و ٣٤٣و ٣٤٣ | ﴿ فسجد الملاتكة كلهم أجمعون ﴿ إلا إبليس أبي أن يكون مع الساج                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| و ۱۳۵۹ و ۲۵۳ و ۲۵۳ و ۲۵۳         | •                                                                                                                            |
| ۲۰۰۰ مېرو۴۰۰                     | ﴿ قال يالِبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ﴾ (٣٧)                                                                             |
| ٣)                               | ﴿ قال لَمْ أَكُن لأسجد لبشر خلقة من صلصال من حماً مسنون ﴾ (٣                                                                 |
| ٤١٥                              | ﴿ وإن عليك اللعنة إلى سِم الدين ﴾ (٣٥)                                                                                       |
| ٤١١                              | ﴿ رب فأنظوني إلى يوم ببعثون ﴾ (٣٦)                                                                                           |
| عم المخلصين ﴾ (٢٩–٤٠)٥٥٥ و ٥٦٨   | ﴿ قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين * إلاعبادكم                                                         |
| و۸۷۵–۷۷۵                         |                                                                                                                              |
| )                                | <ul> <li>( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلامن اتبعك من الغاوين ﴾ (٤٢)</li> </ul>                                              |
|                                  | ﴿ وَنِبْهُم عَنْ ضَيْفَ إِبِرَاهِيمِ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مَنْكُمُ وَجَلَّ               |
| 745:                             | ﴿ وَلَقَدَ كُذَبَ أَصِحَابِ الْحُجْرِ المُرْسِلَيْنِ ﴾ (٨٠)                                                                  |
| 17-                              | سورة النحل                                                                                                                   |
| فاشّـون ﴾(٢)                     | ﴿ يَنْزَلَ الْمُلاتَكَةُ الروحِينَ أَمْرُهُ عَلَى مَنْ يِشَاءُ مَنْ عَبَادُهُ أَنْ أَنْذُرُوا أَنْهُ لا إِنْهَ إِلاَّ أَنَّا |
| VA                               | ﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفْلَا تَذَكُرُونَ ﴾ (١٧)                                                           |
| TEA JAEC                         | ﴿ وَإِنْ تَعْدُواْ نَعْمَةُ اللَّهُ لا تَحْصُوهُا ﴾ (١٨)                                                                     |
| يرأحياء ♦ (٢١-٢٠) ﴿٠عبار         | ﴿ وَالذِّينِ يَدْعُونَ مَنْ دُونَ اللَّهُ لَا يَخْلَقُونَ شَيًّا وَهُمْ يَخْلَقُونَ ﴿ أُمُواتَ غُ                            |
| نیا حسنة ﴾ (۲۰−۲۰)               | ﴿ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الد                                                         |
|                                  | ﴿ وَلَقَدَ بِعَنْنَا فِي كُلُّ أَمَّةُ رَسُولًا أَنَاعَبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [٣٦]                       |
| 777.378                          | ﴿ وَأَنْوَانَا اللَّهَ الذَّكُولَ مِينَ للنَّاسِ مَا نُزِلَ إليهم ولِعَلَّهم يَفْكُرُونَ ﴾ (٤٤)                              |
| <b>***</b>                       | ﴿ وَقَالَاللَّهُ لَا تَتَخَذُوا لِلْهِ يَنَاشَيْنِ إِنَّمَا هُوَالِهُ وَاحْدُ فَالِمَانِي قَارَهُ بُونَ ﴾ (٥١).              |
| 777                              | ﴿ وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ الْإِلْتَبِينَ لَهُمَ الذِّي احْتَلْفُوا فَيْهِ ﴾ (٦٤)                               |
| 711.71.71.                       | ﴿ فلا تَضْرِبُوا للهُ الأَمْثَالِ إِن اللهُ علمُ وأَنْتُم لا تَعلمُونُ ﴾ (٧٤)                                                |

| ﴿ وَاللَّهُ أَخْرِجِكُمْ مَنْ بِطُونَ أَمْهَا تَكُمُ لا تَعْلَمُونَ شَيًّا ﴾ (٧٨)                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ إِنَاللَّهُ أَمْرُ بِالْعَدَلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيَّاءُ دَيِ الْقَرِبِي ﴾ (٩٠)                                        |
| ﴿ من عمل صالحًا من ذَكُو أُو أَنثَى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ﴾ (٩٧)                                                   |
| ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ القَرَّانَ فَاسْتَعَذَ بِاللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (٩٨)                                  |
| ﴿ وَلَقَدَ نَعَلَمُ أَنْهُمْ يُقُولُونَ إِنَّا يَعْلَمُهُ بِشُورٌ ﴾ (١٠٣)                                                |
| ﴿ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تا بوا من بعد ذلك وأصلخوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ (١١٩)                     |
| سورة الإسراء -٧٧                                                                                                         |
| ﴿ وَمَا كَا مَعَذَ بِينَ حَتَّى نَبْعِثُ رَسُولًا ﴾ (١٥)                                                                 |
| ﴿ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ﴾ (٢٤)                                                                                     |
| ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْبَيْمِ إِلَّا بِالتِّي هِي أَحْسَنَ ﴾ (٣٤)                                                   |
| ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ (٤٤)                                                                |
| ﴿ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ﴾ (٥٣)                                                            |
| ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَاتُكُمَّاسِجِدُوالْآدِمِفْسِجِدُوا الْلَالِيلِسِ﴾ (٦١) ١٠٤ و٣١٢و ٣١٩و ٣٣٠و ٣٣٥و ٣٣٠و ٢٠٠٠ و ٢٠٤ |
| ﴿ قَالَأُرأَيِّكَ هَذَا الذِّيكُومَتَ عَلَي ﴾ (٦٢)                                                                       |
| ﴿ قال اذهب فنن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ﴾ (٦٣)                                                              |
| ﴿ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴾ (٦٤)                                                            |
| ﴿إِنْ عبادي لِيس لك عليهم سلطان ﴾ (٦٥)                                                                                   |
| ﴿ ولقد كرمنا بني آدمو حملنا هم في البروالبحرورزقناهم من الطيبات ﴾ (٧٠)                                                   |
| ﴿ إِن قَرَآنَ الفَجرِكَانَ مشهودًا ﴾ (٧٨)                                                                                |
| ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمُ إِلا قَلْيُلا ﴾ (٨٥)١٤                                                                  |
| ﴿ قل سبحان ربي هل كت إلا بشرا رسولا ﴾ (٩٣)                                                                               |
| ﴿ وما منعالناسأن يؤمنوا إذجاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرارسولا ﴾(٩٤)                                             |
| ﴿ وإِنَا لِجَاعِلُونَ مَا عَلِيهَا صَعِيدًا جَرِزًا ﴾ (٨)                                                                |

| ﴿ وَلا تَقُولُن لَشِّيَّ النِّي فَاعِلْ ذَلْكُ غَدًا ﴿ إِلا أَن بِشَاءَ اللَّه ﴾ (٢٣-٢٤)                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ واضرب لهم مثلار جلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ﴾ (٣٧)                                                                 |
| ﴿ أَكْمُرت بِالذِّي حَلْقَك مِن قُوابٍ ﴾ (٣٧)                                                                              |
| ﴿ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ﴾ (٢٩)                                                                                |
| ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لِلْمُلاتَكُةَ اسْجِدُوا لِآدَمُ فَسْجِدُوا الْإِلْلِيسَ كَانْمِنَ الْجِنْ فَفْسَقَ عَنْ أَمْرِيهِ ﴾ (٥٠) |
| و٧٢٦و٢٧٧و٣٧٢و٤٧٦ و٥٧٦ و٢٧٦و٢٧٢و٣٦٥                                                                                         |
| ﴿ أَفْتَخَذُونِهُ وَذِرِيتُهُ أُولِياءً مَن دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُو بِنُسُ لَلظَالَمِينِ بِدَلا ﴾ (٥٠)                  |
| ﴿ مَا أَشْهِدْتُهُمْ خَلِقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا خَلِقَ أَنْفُسُهُم ﴾ (٥١)                                      |
| ﴿ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما ﴾ (٦١)                                                                                 |
| ﴿ وَلَقَدَكُومِنَا بَنِي آدَمُ وَحَمَلُنَاهُمْ فِي البَّرُو البَّحْرُورِزْقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيْبَاتُ ﴾ (٧٠)               |
| ﴿ قُلُوكَانِ البِحرِمدادا لَكُلُمات ربي لِنفد البِحرِ قِبلِ أَن تَنفد كُلُمات ربي ولوجتنا بمثله مددا ﴾ (١٠٩)               |
| ﴿ قَلَ إِنَّا أَنَّا بِشُو مِثْلَكُم بِوحِي إِلِي أَمَّا الْمُكُم إِلِهُ وَاحْدَ ﴾ (١١٠)                                   |
| مريم -٩٠                                                                                                                   |
| <ul> <li>۷٤۱</li></ul>                                                                                                     |
| ﴿ وقدخلقتكمن قبل ولم تكشيئا ﴾ (٩)                                                                                          |
| ﴿ وَآتَيناهالحَكُمْ صَبِياً *وَحَنَانَا مَنْ لَدَنَا وَزَكَا قَوَكَانَ تَمْيَا *وَوَا بِوَالدَّبِهِ ﴾ (١٢−١٥)              |
| ﴿ فَإِمَا تَرْيِنَ مِنَ البِشَرِ أَحِدًا فَقُولِي إِنِي نَذَرَتَ للرحمن صومًا فَلنَ أَكْلَمُ اليومِ إنسيا ﴾ (٢٦)           |
| ﴿ يا مريم لقد جئت شيئا فريا * يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء و ما كانت أمك بغيا ﴾ (٢٧-٢٨)١٢٩ و٢٨٤                       |
| ﴿ قال إني عبداللهَ آثَاني الكتاب وجعلني نبيا * وجعلني مباركا أين ماكنت ﴾ (٣٠-٣٢) ١٩٨٠ و ٢٨٩ و٢٣٩                           |
| هروالسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ﴾ (٢٣)                                                                      |
| ﴿ وَأَنذَرهم يَوْمُ الْحُسْرَةُ ﴾ (٣٩)                                                                                     |
| ﴿ قالسلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ﴾ (٤٧).                                                                      |
| ﴿ وَاذَكُو فِي الكَتَابِ مُوسِي إِنَّهُ كَانْ يَخْلُصا وَكَانْ رَسُولَانِيا ﴾ (٥١)                                         |

| وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ﴾ (٥٢)                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولانبيا ﴾ (٥٤)                             | , ) |
| فخلف من بعد هم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ﴾ (٥٩)                                      |     |
| هل تعلم له سميا ﴾ (٦٥)                                                                       | . ) |
| ويقول الإنسان أنذا ما مت لسوف أخرج حيا ﴾ (٦٦ – ٦٨)                                           |     |
| سورة طه – ۲۰                                                                                 |     |
| وألقيت عليك محبة مني ولصنع على عيني ﴾ (٣٦)                                                   | )   |
| واصطنعتك لنفسي ﴾ (٤١)                                                                        | )   |
| لاتخافا إنني معكما أستمع وأرى ∢(٤٦)                                                          |     |
| قد جناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ﴾ (٤٧)                                         | )   |
| منها خلقناكم و فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ (٥٥)                                     | >   |
| فقالوا هذا الله كلم والدموسي فنسي ﴾ (٨٨)                                                     | >   |
| إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هووسع كل شي علما ﴾ (٩٨)                                      | )   |
| ولا يحيطون به علما ﴾ (١١٠)                                                                   | )   |
| ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما ﴾ (١١٥)                                      | )   |
| وإذ قلنا المعلاة كتاسجدواً لآدم فسجدوا إلا ايليس أبي ﴾ (١١٦) ٢١٦و ٢١٩و ٣٤٥ و٢٤٦ و٢٤١         |     |
| فقلنا يا آدم إن هــذا عدو لـك ولزوجك فلايخرجنكما من الجنة فتشقى ﴾ (١١٧−١١٩) ١٤٢ و ٢٠١٥ و٢٠١  |     |
| و٢٣٣ ـ ٢٢ تأوه ٤٤                                                                            |     |
| فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الحتاد وملك لايبلي ﴾ (١٢٠) ٣٦٣ و ٢٤٤ و٢٦٠ و٣٧٠ | )   |
| و۳۵۶ر۶۵۶ر۲۵و۸۲۵                                                                              |     |
| فأكلامنها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ﴾ (١٢١) ٢١٤ و٢٦ و٥٠١ و٥٠        | )   |
| وعصى آدم ربه فغوى ﴾ (١٢١)                                                                    |     |
| ثهاجتباه ربه فتاب عليه وهدي ﴾ (۱۲۲)                                                          |     |

| ﴿ قال هبطا منهاجميعا بعضكم لبعضعدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي ﴾ (١٢٣–١٢٤) ٤٨                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰<br>و۱۶۳ و ۲۲۵ و ۷۸ و ۷۷۲ و ۲۲۵ و ۷۸ و ۷۰۲ و ۸۸ ۰                                                                                             |
| ﴿ وَمِنْ أَعْرَضْ عَنْ ذَكْرِي فَإِنْ لِهُ مَعِيشَةُ صَنَّكَا ﴾ (٢٤) ٨١٠٥٥١٥٧٩ و ٨١٠٥٠٠٠٠٠                                                     |
| ﴿ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كت بصيرا ﴾ ( ١٢٥ – ١٢٧ )                                                                                           |
| سورة الأنبياء — ٢١                                                                                                                             |
| ﴿ لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون * يسبحون الليل والهار لا فيترون ﴾ (١٩-٢٠)                                                                   |
| ﴿ أَمَا تَخَذُوا آلَحَةُ مِنَ الْأَرْضَ هم يِنشرونَ ﴾ (٢١–٢٥)                                                                                  |
| ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ (٢٥)                                                                   |
| ﴿ لا يُسبِقُونُه بِالقَولِ و هم بأمره يعملون ﴾ (٢٧)                                                                                            |
| ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ (٣٠)                                                                                                             |
| ﴿ كُلِ نَفْسِ ذَاتُهَ قَالُمُوتَ ﴾ (٣٥)                                                                                                        |
| ﴿ وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرُوالْخَيْرِفَتَة ﴾ (٣٥)                                                                                                |
| ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ (٣٧)                                                                                                                    |
| ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا إِبِرَاهِيمِ رَشَدُهُ مِنْ قَبِلُ وَكِنَا بِهُ عَالَمِينٌ ﴾ (٥١)                                                           |
| ﴿ قَلْنَا يَا نَارَكُونِي بِرِدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبِرَاهِيمِ ﴾ (١٩)                                                                         |
| ﴿ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ﴾ (٧١)                                                                                     |
| ﴿ وجعلناهم أَثمة بهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ﴾ (٧٣)                                                      |
| ﴿ ولِسليمان الرَّجِ عاصفة تَجْرِي بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ﴾ (٨١)                                                                      |
| ﴿ إِنْ هَذَهُ أَمْتُكُمُ أَمْةُ وَاحْدَةُ وَأَنَّا رَبُّكُمُ فَاعْبِدُونَ ﴾ (٩٢)                                                               |
| ﴿ وِمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارِحْمَةُ لَلْعَالَمُهِنَ ﴾ (١٠٧)                                                                                   |
| سورة الحج –۲۲                                                                                                                                  |
| ﴿ يَا أَبِهَا النَّاسَ اتَّمَوا رَبِّكُم ﴾ (١)                                                                                                 |
| ﴿ وَلَكَن عَذَابِ اللهُ شَدِيدِ ﴾ (٢)                                                                                                          |
| ﴿ يَا أَبِهَا النَّاسَ إِنْ كُنتُم فِي رَبِّ مِنَ البَعْثُ فَإِنَّا خَلْقَنَاكُمْ مِنْ تَرَابُ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةً ﴾ (٥) ١٠٣٠ و ١٩٢٠ و٢٩٨ و٢٩٢ |
| و۸۲۸و۳۹۷                                                                                                                                       |

| ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ﴾ (٦-٧) ٣٩٧                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير ﴾ (٨)</li></ul>                                               |
| ﴿ أَلْمَ تِرَ أَنَا اللَّهُ سِيجِد لِمِن فِي السِّمُواتِ وَمَن فِي الأَرْضُ والشَّمْسُ وَالقَّمْرِ ﴾ (١٨)                        |
| ﴿ وَمِن يِشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَأَمْا خُرَمْنِ السَّمَاءُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرِ أُو تَهْوِي بِهِ الرِّحِ فِي مكان سحيق ﴾ (٣١)    |
| ﴿وإن يوما عند ربك كأنف سنة تما تعدون ﴾ (٤٧)                                                                                      |
| ﴿ وِما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلْكُ مِنْ رَسُولُ وَلَا نِي إِلاَ إِذَا تَمْنَى أَلْقَى الشَّيْطَانَ فِي أَمْنِيتُه ﴾ (٥٢)           |
| ﴿ أَلْمَ تَعَلَّمَ أَنَا اللهُ يِعِلُّمَا فِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ إِنْ ذَلْكَ فِي كَتَابِ إِنْ ذَلْكَ عَلَى الله سِيرِ ﴾ (٧٠) |
| ﴿ الله يصطفي من الملائكة وسلاومن الناس إن الله سميع بصير ﴾ (٧٥) ٢٥ و ٧٤٣                                                         |
| ﴿ يَا أَنِهَا الناس ضَرِب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبا با ﴾ (٧٧)                                     |
| سورة المؤمنون ٣٣٠                                                                                                                |
| ﴿ قد أُفلح المؤمنون ﴾ (١)                                                                                                        |
| ﴿ ولقد خلقنا الإِتسان من سلامة من طين﴾ ( ١٢) ١٠٤ و١٣٠ و٢٦٣ و٢٨٦ و٢٩٠ و٧٨٧                                                        |
| ﴿ ثَمْ جِعْلْنَاهُ نَطْفَةً فِي قُرَارِ مَكِينَ﴾ (١٣)                                                                            |
| ﴿ثُمْ حَلَقَنَا النَّطَةَ عَلَقَةَ فَحَلَقَنَا العَلَقَةَ مَصْغَةً ﴾ (١٤)                                                        |
| ﴿ ثم إنكم بعد ذلك لميتون * ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ﴾ (١٥-١٦)                                                                  |
| ﴿ فَأُوحِينَا إِلِيهِ أَنَاصِنِعِالْفَلْكِ بِأُعِينِنا ووحِينا ﴾ (٢٧)                                                            |
| ﴿ ما هذا اللا بشر مثلكم بريد أن يقضل عليكم ﴾ (٧٤)                                                                                |
| ﴿ وقال الملأمن قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ﴾ (٣٣–٣٧)                                         |
| ﴿ يِا أَبِهَا الرسل كَلُوا مِنْ الطبيات واعملوا صالحًا ﴾ (٥٠-٥١)                                                                 |
| ﴿ مَا اتَّخَذَا اللَّهُ مَنْ وَلِدُ وَمَا كِمَانِ مِعْدُمِنَ إِلِهِ إِذَا لِذَهِبَ كُلِّ الِهِ بِمَا خُلَقَ ﴾ (٩١)               |
| ﴿ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ۞ وأعوذ بك رب أن يحضرون ﴾ (٩٧–٩٨)٥٨                                                           |
| ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ) (١٠٠٠٠١)                                                                               |

| 345            | ﴿ رَبِنَا أَخْرِجِنَا مِنْهَا فَإِنْ عَدِمًا فَإِمَّا ظَالُمُونَ ﴾ (١٠٧–١٠٨).                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٨,           | ﴿ رَبِّنا ءَامِنا فَاغْفُرُ لِنَا وَارْحَمْنا وَأَنتْ خَيْرِ الرَّاحْمِينَ ﴾ (١٠٩)                 |
| ۲٥             | ﴿ أَفْحَسَبُ مِأْمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبِنَّا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ ﴾ (١١٥–١١٦)       |
|                | سورة النور - ٢٤                                                                                    |
| ٨٥             | ﴿ يهدي الله لنوره من يشاء ﴾ (٣٥)                                                                   |
| ٤١٨٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠  | ﴿ وَمِنْ لَمْ يَجِعُلُ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ (٤٠)                            |
| ۱۲۰ و۹۹۰       | ﴿ أَلْمَ تَوْ أَنَ اللَّهُ سِيجِ لَهُ مِن فِي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالطِّيرِ صَافَاتٍ ﴾ (٤١) |
|                | ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُ دَابَةً مَنْ مَاءً ﴾ ( ٤٥ )                                                |
| 770            | ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض ﴾ (٥٥)                             |
|                | ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم ﴾ (٦٣)                            |
| 1              | سورة الفرقاب – ٢٥                                                                                  |
| 747            | ﴿ وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ﴾ (٧)                                         |
| 040            | <ul> <li>♦ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا (٢٩-٢٧)</li> </ul>         |
| <b>w</b>       | ﴿ وقوم في حلاكذ بوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس ﴾ (٣٧)                                           |
| YVA            | ﴿ وأناسي كثيرًا ﴾ (٤٩)                                                                             |
| ۰۰۰۰۱۰۲۰ و ۲۸۹ | ﴿ وهوالذيخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ۖ ﴾ (٥٤)                                               |
|                | ﴿ وهوالذيجعلالليلوالنهارخلفة ﴾ (٦٢)                                                                |
|                | ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوتا ﴾ (٦٣)                                                   |
|                | ﴿ الامن تاب وآمن وعمل صالحا فأولك ببدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا ر                        |
| £4A            | ﴿ وَمِنْ تَابِوعِمْلُ صَالِحًا فَإِنْهُ يُتُوبِ إِلَى اللهُ مِثَامِا ﴾ (٧١)                        |
| 702            | ﴿ وَمِنْ تَأْبِ وَعَمَلِ صَالِحًا فَإِنْهُ يَتُوبِ إِلَى اللهُ مِنَّامِا ﴾ (٧١)                    |
|                | سورة الشعراء ٣٦٠                                                                                   |
| Y64.           | ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبِكَ مُوسِى أَنِ ائتَ القَوْمِ الظَّالَمِينَ ﴾ (١٠)                              |
|                | ﴿ فَإِنْهِمِ عَدُولِي الْإِرْبِ الْعَالَمَينَ ﴾ (٧٧)                                               |

| ( كذبت قوم نوح المرسلين ﴾ (١٠٥)                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( كذبت عاد المرسلين » (۱۲۳)                                                                                |
| ( أَتَبَنُونَ بِكُلُ رِبِعِ آيَةٍ تَعَبِثُونَ * وَتُتَخَذُونَ مَصَانِعُ لِعَلَكُمْ تَخَلَدُونَ ﴾ (١٣٨–١٣٠) |
| ( كذبت ثمود المرسلين ﴾ (١٤١)                                                                               |
| ( كذبت قوم لوط المرسلين ﴾ (١٦٠)                                                                            |
| ( كذبأصحاب الأيكة المرسلين ﴾ (١٧٦)                                                                         |
| ﴿ نَوْلِ بِعَالُوهِ ۚ الْأُمِينِ *عَلَى قَلْبِكَ لَكُونِ مِنَ المُنذُرِينِ ﴾ (١٩٣)                         |
| سورة النمل -27                                                                                             |
| ﴿ وَأَلْقَ عَصَاكَ فَلْمَا رَآمًا تَهْـَزُكُأَنْهَا جَانَ ﴾ (١٠)                                           |
| ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ﴾ (١٤)                                                           |
| ﴿ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ﴾ (١٨)                     |
| ﴿ رِبِأُورَعني أَن أَشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ﴾ (١٩)١٥ و٣٥٥                |
| ﴿ وَمِنْ شَكِرُ فَإِنَّمَا شِنْكُرُ لِنَفْسَهُ وَمِنْ كُفُرِ فَإِنْ رَبِي غَنِي كَرْبِمِ ﴾ (٤٠)            |
| ﴿ ويجعلكم خلفاء الأرض ﴾ (٦٢)                                                                               |
| سورة القصص٢٨                                                                                               |
| ﴿ فَالْتَقَطُهُ آلَ فَرَعُونَ لِمُعُمُونَ لِهُمُ عِدُوا وَحَزَنَا ﴾ (٨)                                    |
| ﴿ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقسّلان ﴾ (١٥)                                        |
| ﴿ قال رب إني ظلمت تفسي فاغفر لي ﴾ (١٦)                                                                     |
| ﴿ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهير اللمجرمين ﴾ (١٧)                                                      |
| ﴿ يا موسى أني أنا الله رب العالمين ﴾ (٢٠)                                                                  |
| ﴿ رَبِنَا لُولاً أُرْسُلْتَ الِينَا رَسُولًا فَنَبُعِ آيَا تُكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ (٤٧)               |
| ﴿ وَمِنْ أَصْلِ مِنَ اتَّبِعِ هُواهِ بِغِيرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ ﴾ (٥٠)                                     |
| ﴿ إِنْكَ لَا تَهْدِي مِنْ أَحْبِيتَ وَلَكُنَ اللهُ هِدِي مِنْ مِشَاءُ وهِ وَأَعْلَمُ بِالْهُنْدِينِ ﴾ (٥٦) |
| ﴿ ويوم بنا ديهم فيقول أنن شركائي الذين كتيم تزعمون ﴾ (٢٢و٧٤)                                               |

### سورة السجدة -٣٢

| ﴿ الذيأحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ﴾ (٧) ١٠٤ و٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ ثَمْجِعَلْ نَسْلَالْمُمَنْ مَاءُمُهِينَ ﴾ (٨-٩)                                                                                             |
| ﴿ فلاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ﴾ (١٧)                                                                                                  |
| ﴿ أَفْسَ كَانَ مُؤْمِنَا كُمْنَ كَانَ فَاسْقَا لا يُسْتَرُونَ ﴾ (١٨)                                                                          |
| سورة الأحزاب ٣٣٠                                                                                                                              |
| ﴿ وَاللَّهُ بِقُولَ الْحِقُّ وَهُوبِهِدِي السَّبِيلُ ﴾ (٤)                                                                                    |
| ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النَّبِينِ مِيثًا قَهُم وَمَنْكُ وَمِنْ نُوحِ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسِى وَعَيْسَى ابن مريم ﴾ (٧)                        |
| ﴿ وأعد للكافرين عذابا أليما ﴾ (٨)                                                                                                             |
| ﴿ لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ﴾ (٢١) ٦٨٠ و ٥٥٨ – ٦٨٦                                     |
| ﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ﴾ (٢٩)                                                                                                         |
| ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ ورَسُولِهِ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمَ الْخَيْرة مِنْ أَمْرِهُم ﴾ (٣٦ ) ٢٥ و٧٩٨ |
| ﴿ وَمِنْ يَعْصُ اللَّهُ وَرُسُولِهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَّاكُ مِنْ يِنَا ﴾ (٣٦)                                                                   |
| ﴿ إِنَاللَّهُ لَعَنَ الْكَافَرِينَ وَأَعِدَ لَهُمْ سَعِيرًا *خَالَدَيْنَ فَيْهَا أَبِدَا لَا يَجْدُونَ وَلِيَا وَلاَ نَصِيرًا ﴾ (٦٤–٦٥)       |
| ﴿ يَا أَبِهَا الذِّينِ آمَنُوا اللهُ وقُولُوا قُولًا سديدًا * يَصِلْحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ (٧٠–٧١ )                                        |
| سورة سيا –٤٣                                                                                                                                  |
| ﴿ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركتا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليا لي وأياما عاسنين ﴾ (١٨)                                 |
| ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ﴾ (٢٢) ٢٩٣ـــ ٢٩٤                                              |
| ﴿ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عَنْدُهُ الْإِلْمُنَّ أَذَنْ لُهِ ﴾ (٢٣)                                                                         |
| ﴿ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملاتكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ﴾ (٤٠-٤١)٣٧٤                                                                   |
| سورة فاطر ۵۰۰                                                                                                                                 |
| ﴿ الحمد لله فاطرالسماوات والأرض ﴾ (١)                                                                                                         |
| ( إن الشيطان لكم عدو فانخذوه عدو النما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ (٦)                                                                |
| ( والله خلقكم من تراب ﴾ (١١)                                                                                                                  |

| ﴿ وَمَا تَحْمَلُ مِنْ أَنْثُى وَلَا يَضِعُ إِلَّا بِعَلَمُهُ ﴾ (١١)                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ يَا أَيِّهَا النَّاسَأَتُمَ الفَّقُواءَ إِلَى اللَّهُ هُوالغَّنِي الْحَميد ﴾ (١٥)                                               |
| ﴿ وما يستوي الأعمى والبصير * ولا الظلمات ولا النور ﴾ (١٦-٢٢)                                                                      |
| ﴿ وَإِنْ مِنْ أَمَةُ الْاَحْلَافِيهَا نَذِيرٍ ﴾ (٢٤)                                                                              |
| ﴿ هوالذي جعلكم خلاف في الأرض ﴾ (٣٦)                                                                                               |
| سورة يس ۳۴–                                                                                                                       |
| ﴿ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ﴾ (١٥)                                                    |
| ﴿ أَلْمِيرُوا كُمْ أُهُلِكُنَا قَبْلُهُم مِنْ القَرُونَ أَنْهُم إِلَيْهِم لا يَرْجِعُونَ ﴾ (٣١–٣٢)                                |
| ﴿ ٱلْمَاْعَهِدَ اللِّيكُمْ يَا بِنِي آدَمَاْنُ لا تَعْبِدُ وَا الشَّيْطَانُ ﴾ (٦٠-٦١)                                             |
| ﴿ وَلَمْدَ أَصْلَ مَنْكُمْ جِبَالِكُنْيُرا أَفْلُمْ تَكُونُوا تَعْلُونَ ﴾ (٢٠-١٤) ٥٦٣.                                            |
| ﴿ وما علمناه الشعروما يتبغي له ﴾ (٦٩)                                                                                             |
| ﴿ وضرب لنا مثلاونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ﴾ (٧٨)                                                                       |
| ﴿ إِنَّا أَسْرِه إِذَا أَرَادَ شَيًّا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ (٨٢)                                                     |
| سورة الصافات -٣٧                                                                                                                  |
| ﴿ إِنَا خَلَقْنَاهُم مِنْ طَيِنَ لِازْبِ ﴾ (١١)                                                                                   |
| ﴿ يِطَافَ عَلَيْهِمْ بِكَأْسُ مَنْ مَعَيْنَ * بِيضًا ۚ لَذَةَ لَلْشَارِينِ * لافيها غُولُ وَلا هُمْ عَنْهَا يَنْزَفُونَ ﴾ (٤٥–٤٧) |
| ﴿ وجعلنا ذريَّه همالياقين ﴾ (٧٧)                                                                                                  |
| ﴿ قَالَ أَتْعَبِدُونَمَا تَنْحَنُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٩٥–٩٦)                                           |
| ﴿ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين * رب هب أي من الصالحين * فيشر ناه بغلام حليم ﴾ (١٠٦-١٠٢) ٧٤                                        |
| ( وفديناه بذبح عظيم ﴾ (١٠٧)                                                                                                       |
| ( وإن لوطا لمن المرسلين ﴾ (١٣٣)                                                                                                   |
| ( وجعلوا بينه و بين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ∢ (١٥٨)                                                               |
| سورة ص ۱۳۸۰                                                                                                                       |
| ( وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخرراكما وأناب * فغفرنا له ذلك ﴾ (٢٢-٢٥)                                                        |

| ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ﴾ (٢٦)                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا بِينَهُمَا فِاطْلا ﴾ ( ٢٧–٢٨ )                                                                |
| ﴿ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ﴾ (٤٥-٤٨) ٧٤٣                                                                      |
| ﴿ إِذْ قَالَ رَبِّكَ لَلْمُلاتَكُمَّةً إِنِّي خَالَقَ بِشُوا مَنْ طَيْنَ ﴾ (٧١)                                                              |
| و۲۷۲وه ۱۹۲۹ و ۲۸۷ – ۲۸۲ و ۲۸۸ و ۲۹۷ و ۲۱۳ و ۳۵ و ۲۱۵                                                                                         |
| ﴿ فَإِذَا سُويِتُهُ وَنَفَحْتُ فَيِهُ مَنْ رُوحِي فَقَعُوا لِهُ سَاجِدَينِ ﴾ (٧٢) ١٠٩ و ١١١ و ١١٤ و ١٣٦ و ١٣٦ و ١٨١                          |
| و۳۳۰و ۲۷۲ و ۲۸۸ و ۲۷۷ و ۲۸۳ و ۳۳۸ و ۳۳۸ و ۳۳۸ و ۱۵                                                                                           |
| ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون الاابليس استكبر ﴾ (٧٣-٧٤)                                                                                        |
| و٥٤٣و٧٤٣و٧٤٣و٥٣٩و٥٣٩و٥٢٩و٥١٥                                                                                                                 |
| ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسَ مَا مَنْعَـكُ أَنْ تَسْجَدُ لِمَا خَلَقْتَ بِيدِي أَسْتَكَبِّرِتَ أَمْ كُنْتَ مِنْ العَالِينَ ﴾ (٧٥) ٢٥ و ٧٦ و ٨٢ و ٨٢ |
| و٧٩٧و٠٤٣٤و١٣٣٥و٩٣٩و٩٠٤و٥١٤                                                                                                                   |
| ﴿ قَالَأَبًا خَيْرِمَنهُ خَلْقَـَّنِي مَنْ نَارُ وَخُلْقَـَّهُ مَنْ طَيْنَ ﴾ (٧٦)                                                            |
| ﴿ إِنْ عَلَيْكُ لِعَنْتِي إِلَى وَمِ الدَّنِينَ ﴾ (٧٨)                                                                                       |
| ﴿ قالرب فأنظر نبي إلى يوم بيعثون * قال فابلك من المنظرين ﴾ (٧٩–٨٥ ) ٧٣و ١٥ و ٧٩ه                                                             |
| سورة الزمر ٣٩-                                                                                                                               |
| ﴿ والذينِ اتَّخذُوا من دُونِهُ أُولِيا ۗ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾ (٣)                                                          |
| ﴿ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ﴾ (٦)                                                                                                 |
| ( لا يرضى لعباده الكفر » (٧)                                                                                                                 |
| ﴿ قَلْ إِنِي أَمْرِتُ أَنْ أَعِبِدُ الله يخلصا له الدين * وأمرت لأن أكون أول المسلمين ﴾ (١١-١٢)                                              |
| ﴿ قُلِ اللهُ أُعبِد مخلصًا له ديني ﴾ (١٤)                                                                                                    |
| ﴿ إِنْكُ سِتُ وَإِنْهِمْ سِيُّونَ ﴾ (٣٠)                                                                                                     |
| ﴿ وَلَنْ سَأَلَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لِيَعُولِنَ اللَّهُ ﴾ (٣٨)                                                       |
| ﴿ اللَّهُ مَهُ فِي الْأَنْفِسِ حِينَ مِن عَلَى ١٣٣٠                                                                                          |

| ﴿ قَلْ يَاعْبَادِي الدِّينِ أَسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ يَغْفُر الدُّنُوبِ جَمِيعًا ﴾ (٥٣–٥٤) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ اللَّهُ خَالَقَ كُلُّ شِيءً ﴾ (٦٢)                                                                                                             |
| ﴿ وَلَقَدَ أُوحِي اللِّكَ وَإِلَى الذِّينِ مِن قَبِلْكُ لَنِ أَشْرِكَتَ لِيحِبْطَنَ عَمَلْكَ ﴾ (٦٥-٦٦)                                           |
| ﴿ وَمَا قَدْرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرُهُ وَالْأُرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتَّهُ بِيمِ القيامة ﴾ (٦٧)                                                      |
| ﴿ وَسَيْقَ الذَّيْنَ كَثَرُوا إِلَى جَهْمَ رَمُوا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فَتَحْتَ أَبُوابِها ﴾ (٧١)                                              |
| سورة غافر - ٠ ٤                                                                                                                                  |
| ﴿ يِلْقِي الروحِ مِن أُمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الثلاق ﴾ (١٥)                                                                          |
| ﴿ أُولِم سِيرِوا فِي الأَرْضِ فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ﴾ (٢١) ٨٢٤                                                              |
| ﴿ وَمَا اللَّهُ بِرِيدٌ ظَلْمًا لِلْمِبَادُ ﴾ (٣١)                                                                                               |
| ﴿ ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاء كم به ﴾ (٣٤)                                                                           |
| ﴿ الناريمرضون عليها غدوا وعشيا ﴾ (٤٦)                                                                                                            |
| ﴿فاصبرانوعدالله حق واستغفر لذنبك ﴾ (٥٥)                                                                                                          |
| ﴿ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ﴾ (٦٠)                                                                                                              |
| ﴿ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالَقَ كُلُّ شِيءُ لَا إِلٰهِ الْإِلٰهِ الْإِلٰهِ وَفَانِّنِي تَوْفَكُونَ ﴾ (٦٢)                                   |
| ﴿ قَلْ إِنِي نَهِيتَ أَنْ أَعِبِدِ الذِّينِ تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهُ لِمَا جَاءَنِي البيناتِ مِن ربي ﴾ (٦٦)                                  |
| ﴿ هوالذيخلقَكم من تراب ﴾ (٦٧)                                                                                                                    |
| ﴿ ولقد أرسلنا رسلامن قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك ﴾ (٧٨)                                                                        |
| . سورة فصلت - ١٠                                                                                                                                 |
| ﴿ قَلَأَشُكُمْ لَكُمْرُونَ بِالذي خلقَ الأَرْضَ فِي يَومِينَ وتَجْعِلُونِ لِمَأْنَدَادا ﴾ (٩-٠٠)                                                 |
| ﴿ وَمِنْ آيَاتِهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقُمْرُ لا تُسْجَدُوا للشَّمْسُ وَلا للقَّمْرَ ﴾ (٣٧)                                   |
| ﴿ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾ (٢١)                                                                       |
| ﴿ وقال/الذين كفروالاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ﴾ (٢٦)                                                                            |
| ﴿ وَمِنْ أَحْسَنَ قُولًا تُمْنَ دَعَا إِلَى اللهُ وَعَمَلُ صَلَّحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنْ المُسلِّمِينَ ﴾ (٣٣)                                   |
| <ul> <li>♦ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم € (٣٦)</li> </ul>                                                        |

| ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ (٤٢)                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الشورى -٢٠                                                                                                   |
| ﴿ وَمَا اخْتَلْفُتُمْ فَيُهُ مَنْ شَيَّ فَحَكُمُهُ إِلَى اللَّهُ ﴾ (١٠)                                           |
| ﴿ لِيسَ كَمَنْلُهُ شَيَّ وَهُو السميع البِصِيرِ ﴾ (١١) ٧٧و ٨٧ و ٨٥و ١٨٦–١٨٨ و ٣٩٧                                 |
| ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ﴾ (١٣)                                                                          |
| ﴿ وهوالذي يُقبِل النُّوبة عن عباده ويعفو عن السيَّات ﴾ (٢٥)                                                       |
| ﴿ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ﴾ (٤٤)                                                  |
| ﴿ وَإِنَا إِذَا أَذْقَنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةَ فَرِحِ بِهَا ﴾ (٥٠-٥٠)                                      |
| ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشْرُ أَنْ يَكُلُمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِياً أُومَنَ وَرَاءَ حَجَابِ أُويِرِسُلُ رَسُولًا ﴾ (٥١) |
| ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمونا ما كتت تدريما الكتاب ولا الإيمان ﴾ ( ٥٣ ) ٤٥ و ٦٨٣ و ٧٣٧ و٧٣٧                   |
| سورة الزخرف ٣٠٠                                                                                                   |
| ﴿ سبحان الذي سخرانا هذا وماكنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون ﴾ (١٣−١٤)                                       |
| ﴿ وجعلوا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إنامًا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ﴾ (١٩)                                   |
| ﴿ بِلِقَالُوا إِنَّا وَجِدِنَا آبَاءُنَا عَلَى أَمْدُوانِا عَلَى آثَارِهُمْ مُهَدُونَ ﴾ (٢٣-٢٣)                   |
| ﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني برا عما تعبد ون * الاالذي فطرني فإنه سيهدين ﴾ (٢٦-٢٧)                          |
| ﴿ يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ﴾ (٣٨)                                                               |
| ﴿ وَلَنْ سَأَلَهُم مِنْ حَلَّقُهُم لِيقُولِنَ اللَّهُ فَأَنِّي يُؤْكُونَ ﴾ (٤٣)                                   |
| ﴿ واسأَل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ﴾ ( ٤٥ )                                     |
| ﴿ أَمَا خير من هذا الذي هومهين ولا يكاديبين ﴾ (٥٣)                                                                |
| ( ولايصدنكم الشيطان إنه لكم عدوميين ﴾ (٦٢).                                                                       |
| ( ولنن سا أنهمهن خلقهم ليقولز إلله ﴾ (٨٧)                                                                         |
| سورة الدخان - ٤٤                                                                                                  |
| ( وما خلقنا السيماوات والأرض وما منهما لاعبين *ما خلقناهما الإمالية ﴾ ٣٨-٣٩                                       |

## سورة الجاثية -02

| الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره \ (١٣-١٢) ١٥٥ و١١٣ و١١٦ و١٣٧                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| وقالوا ما هي إلاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاالدهر ﴾ (٢٤)                                        | )    |
| سورة الأحقاف - ٢ ٤                                                                                         |      |
| وكم أرسلنا من نبي في الأولين ﴾ (٦)                                                                         | •    |
| وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ﴾ (٢٩ –٣٠ )                             | )    |
| ﴿ يَا قُومِنَا إِنَا سَمَعِنا كَنَابًا أَنْزَلُ مِنْ بِعِدِ مُوسِي مُصِدِقًا لِمَا بِينِ بِدِيهِ ﴾ (٣٠-٣١) |      |
| سورة محمد ۷-۲                                                                                              |      |
| مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن ﴾ (١٥)                                  | >    |
| سورة الحجرات -93                                                                                           |      |
| لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ﴾ (٢)                                 | >    |
| إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ (٣)                             |      |
| إن الذين ينا دومك من وراء الحيحرات أكثرهم لا يعقلون ﴾ (٤)                                                  | )    |
| ا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى ﴾ ( ١٣ ) ٢١٩و٤٤٥ و ٢١٩٥٢٢                                            | ٤)   |
| قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ ( ١٤) ٢٠ و٢٦                | ;)   |
| سورة ق - ٠ ٥                                                                                               |      |
| وما أنا بظلام للعبيد ﴾ (٢٩)                                                                                | >    |
| سورة الذاريات- ١ ٥                                                                                         |      |
| ي في أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ (٢١)                                                                             | ,)   |
| هل أتاك حديث ضيف إيراهيم المكرمين * إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ♦ (٢٥-٢٥) ١٩٨                               |      |
| ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين * ولا تجعلوا مع الله إله النَّحر ﴾ (٥٠-٥١)                            |      |
| تولعهم فعا أنت عِلوم * وذكر فإن الذكرى تتمع المؤمنين ﴾ (٥٤–٥٥)                                             | ﴿ وَ |
| وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (٥٦) ٧٧و٨٧و٢٩ و٣٠و٣١و٣٢٧ و٧٢٥                                           | )    |
| و٥٩٧و٩٥٣ و٨٧٨ و٨٠٨                                                                                         |      |
| ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ﴾ (٥٧) ٧٧ و ٣١ و ٥٧ ه و ٦٧٨                                         | . )  |

| ۲۷ و ۵۵ و ۸۷۸                           | ﴿ إِنَاللَّهِ هُوالرِزَاقَ ذُو القَوْةِ المَّينِ ﴾ (٥٨)                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠,                                      | ﴿ فَإِنْ لِلذِينِ ظَلْمُوا ذَنُوبًا مِثْلُ ذَوْبِ أُصِحَابِهِم ﴾ (٥٩-٦٠)                                                         |
|                                         | سورة الطور -٢٥                                                                                                                   |
| ن ∢(۳۵–۳۵)                              | ﴿ أَمِخْلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيِّ أَمْ هُمُ الْحَالَقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ بل لا يُوقَّنُوا              |
| ٧٤٤                                     | ﴿ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ﴾ (٤٨)                                                                                             |
|                                         | سورة النجم -٣٠                                                                                                                   |
| ٠٠٣                                     | ﴿ هوأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ﴾ (٣٢)                                                                                           |
| ٤٨١                                     | ﴿ أَنَّا تَزِر وَازِرَةٍ وَزِرَ أَخْرَى ﴾ (٣٨)                                                                                   |
| 7/7                                     | ﴿ هـذانذير مـن النـذر الأولى ﴾ (٥٦)                                                                                              |
| ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ﴿ فاسجدوا للهُ واعبدوا ﴾ (٦٢)                                                                                                    |
|                                         | سورة القمر -20                                                                                                                   |
| ٦٥٤                                     | ﴿ إِنَّالْمَقَيْنَ فِيجِنَاتَ وَنَهُر ﴾ (٥٤)                                                                                     |
|                                         | سورة الرحمن -٥٥                                                                                                                  |
| ٥٩١ و٤٧٤                                | ﴿ الرحمن *علم القرآن *خلق الإنسان *علمه البيان ﴾ (١-٤)                                                                           |
|                                         | ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار ﴾ (١٤)                                                                                             |
| \                                       | ﴿ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذ وامن أقطار السماوات والأرض فانفذوا ﴾                                                    |
|                                         | سورة الواقعة ٦٠٥                                                                                                                 |
| ٤١٧-٤١٦                                 | ﴿ والسابقونالسابقون*أولك المقربون* في جنات النعيم ﴾ (١٠-٤٠)                                                                      |
| ٤٦٠(                                    | ﴿ يُطُوفَ عَلَيْهِمُ وَلِدَانَ مُخْلِدُونَ * بِأَكْوَابُ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسُ مَنْ مَعَيْنَ ﴾ (١٧–١٩-                           |
| <b>*1</b> V                             | ﴿ لا سِمَعُونَ فِيهَا لِغُوا وَلا تَأْثِمَا * إلا قيلا سلاما سلاما ﴾ (٢٥-٢٦)                                                     |
| ٤١٧                                     | ﴿ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم وحميم ) (٤١-٥٠) .                                                                      |
| ۲۸۰(٥٣-٥١) ﴿                            | ﴿ ثُمْ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الصَّالُونَ المُكَذِّبُونَ * لَآكُلُونَ مَنْ شَجِرَ مَنْ زَقَوْمٍ * فَمَا ثُونَ مَنْهَا البطون         |
|                                         | سورة الحديد ٧٠٠                                                                                                                  |
| ٦٨٢                                     | ﴿ لَقَدَ أُرْسَلْنَا رَسَلْنَا بِالْبِينَاتُ وَأَنْزَلْنَا مِعَهِمُ الْكُتَابُ وَالْمِيزَانَ لِيقُومِ النَّاسِ بِالقَسْطَ ﴾ (٢٥) |
|                                         | سه، ة الحادلة −٨٥                                                                                                                |

| ﴿ إِنَالَذَيْنِ يَجَادُونِ اللهُ ورَسُولِهُ أُولِنَكَ فِي الْأَذَلِينَ ﴾ (٢٠)                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة الحشر –٩٥                                                                                                                          |
| ﴿ كَيِ لا يَكُون دولة بين الأغنياء منكم ﴾ (٧)                                                                                           |
| ﴿ ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تُجعل في قلوبنا غلاللذين امنوا ربنا الإسر وف رحيم ﴾ (١٠)                             |
| ﴿ كَمَلُ الشَّيْطَانَ إِذْ قَالَ الْإِنْسَانَ آكُمُو فَلَمَا كَفُرِقَالَ إِنِي مِنْكَ إِنِي أَخَافَ اللهُ رِبِ العالمين ﴾ ١٦–١٧)        |
| ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة في إيراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ﴾ (٤٠)                                                      |
| سورة الصف – ٦٦<br>(وإذ قال عيسى ابن مرسما بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ﴾ (٦)                                                         |
| ﴿ هوالذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ (٢)                                               |
| ﴿ أَبْشَرِهِدُونِنَا ﴾ (٦)                                                                                                              |
| ﴿ ما أَصاب من مصيبة الإياذن الله ومن يؤمن بالله عليه والله بكل شيء عليم ﴾ (١١)                                                          |
| ﴿ الله الذي خلق سبع سما وات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمربينهن ﴾ (١٢)                                                                     |
| ﴿ ملاتكةغلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون ﴾ (٦)                                                                       |
| ﴿ تبارك انذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ﴾ (١)                                                                                       |
| ﴿ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فُوحِساً لَهُم خَزِنتَها أَلْمِياً تَكُم نَذْيرٍ * قَالُوا بلي قَدْ جَاءَنَا نَذْيرِ فَكَذْبَنَا ﴾ (٨-٩) ٢٠١. |
| (لوكنا تسمع أونعقل ماكنا في أصحاب السعير) (١٠)                                                                                          |
| سورة القلم ۱۸۰                                                                                                                          |
| ﴿ إِنَا بِلُونَاهُ مِكِما بِلُونَا أَصِحابِ الْجِنَةُ ﴾ (١٧)                                                                            |
| ﴿ أَفْتَجِعَلِ الْمُسَلِّمِينَ الْجُرِمِينَ * مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (٣٥-٣٦)                                                    |

### سورة الحاقة –٦٩

| ﴿ كَذَبِتَ تُودُ وَعَادَ بِالقَارِعَةِ * فَأَمَا تُمُودُ فَأَهُ لَكُوا بِالطَّاغِيةَ ﴾ (٤-١٠)            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ إِنَا لِمَا طَعَى المَاء حملناكُم فِي الجَارِية ﴾ (١١)                                                 |
| سورة نوح ۲۹۰۰                                                                                            |
| ﴿ وإني كلما دعوتهم لنغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ﴾ (٧) ٥٨٨ |
| ﴿ وقد خلقكم أطوارا ﴾ (١٤)                                                                                |
| ﴿ وقالوا لا تذرن آلهَ تكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ﴾ (٢٣)                             |
| سورة الجن ٧٢-                                                                                            |
| ﴿ قُلْ أُوحِي إلِي أَنْهُ استَمْعُ مَنْ الْجِنْ فَقَالُوا إِنَا سَمْعُنَا قُرَآناً عَجِبًا ﴾ (١-٥)       |
| ﴿ وَأَنا لمسنا السماء فوجدناها ملتت حرسا شديدا ﴾ (٨) ٤٣٩.                                                |
| ﴿ وَأَنَا كِنَا نَقَعَدَ مَنِهَا مَقَاعَدَ للسَّمَعُ فَمَنْ سِسْمُعُ الآن يَجِدُ له شَهَا با رصدا ﴾ (٩)  |
| ﴿ وَمِنْ يَعِصُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ فَإِنْ لِهِ نَارِجِهِمْ خَالَدَيْنِ فَيْهَا أَبْدِا ﴾ (٢٣)           |
| ﴿عالمالغيب فلايظهر على غيبه أحدا * إلامن ارتضى من رسول ﴾ ٢٦-٢٨ ٧٥و٧٤٧-٥٤٥                                |
| سورة المدثر ٦٤٧                                                                                          |
| ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ (٣٠)                                                                                  |
| ﴿ وَمَا يَعْلُمْ جَنُودَ رَبُّكَ إِلَا هُو وَمَا هِي إِلَّا ذَكُرَى لَلْبُشْرِ ﴾ (٣١)                    |
| ﴿ نذيرِاللَّبشر ﴾ (٣٦)                                                                                   |
| ﴿ كُلْ نَفْسُ بِمَا كُسِبِتُ رَهْبِينَةً ﴾ (٣٨)                                                          |
| سورة القيامة – ٥٧                                                                                        |
| ﴿ وَجُوهُ يُومُنَّذُ نَاصُوهُ * إلى ربها ناظرة ﴾ (٢٢–٢٣)                                                 |
| ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ﴾ (٣٦)                                                                       |
| سورة الإنسان -٧٦                                                                                         |
| ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ﴾ (١-٢)                                             |
| ﴿ إِنَا هَدَيْنَاهُ السَّبَيْلُ إِمَا شَاكُوا وَإِمَا كُفُورًا ﴾ (٣)                                     |

### سورة النيا –٧٨

| 7,44                                    | ﴿ عَمْ يَسَاءَلُونَ *عَنَالْنَبَأَ الْعَظْيَمِ ﴾ (١-٢)                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yo                                      | ﴿ أَلْمِ نِجْعِلَ الْأَرْضُ مِهَادًا ۞ وَإِلْجِبَالِ أُوبَادًا ﴾ (٦-١٦)                                                 |
| ,                                       | سورة النازعات -٧٩                                                                                                       |
| ١٧٤                                     | ﴿ أَأْتُمَ أَشَدَ خَلْقًا أُمْ السَّمَاءُ بِنَاهَا * رفع سمكها فسواها ﴾ (٢٧-٢٨)                                         |
| 7AY                                     | ﴿ فأما من طغي * وآثر الحياة الدنيا * فإن الجحيم هي المأوى ﴾ (٣٧-٤١)                                                     |
| •                                       | سورة المطففين -٨٣                                                                                                       |
| ٤٠٨                                     | <ul> <li>( كلاإنهم عن ربهم يومنذ لمحجوبون * ثم إنهم لصالوا الجحيم ) (١٥-١٧)</li> </ul>                                  |
| ٤٦ `                                    | ﴿ وَفِي ذَلَكَ فَلْيَـنَافُسُ الْمُنَافَسُونَ ﴾ ( ٢٦)                                                                   |
|                                         | سورة الطارق –٨٦                                                                                                         |
| ٦١٧,                                    | ﴿ إِنَ كُلُّ نَفْسُ لِمَا عَلِيهَا حَافَظَ ﴾ (٤)                                                                        |
| • <b>4Y</b>                             | ﴿ إِنَّهُ لَقُولَ فَصَلَّ * وَمَا هُو بِالْمُؤَلِّ ﴾ (١٣-١٤)                                                            |
|                                         | سورة الأعلى -٧٨                                                                                                         |
| \40                                     | ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ۞ الذي خلق فسوى ۞ والذي قدر فهدى ﴾ (١-٣)                                                           |
|                                         | سورة الفجر –٨٩                                                                                                          |
| ۸۲۵                                     | ﴿ أَلْمُ تَرَكِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إَرْمُ ذَاتَ العَمَادِ ۞ التِّي لِمُ يَخْلَقُ مِثْلُما فِي البلاد ﴾ (٦-٦) . |
|                                         | سورة البلد - • ٩                                                                                                        |
| £VY                                     | ﴿ وهديناهالنجدين ﴾ (١٠)                                                                                                 |
|                                         | سورة الشمس – ٩١                                                                                                         |
| WE                                      | ﴿ نَاقَةَ اللَّهُ وَسَقِياهِا ﴾ (١٣)                                                                                    |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | : سورة الليل - ٩٢                                                                                                       |
|                                         | (وما لأحد عنده من نعمة تجرى إلاابتغاء وجهربه الأعلى) (۱۹-۲۰)                                                            |
|                                         | سورة التين - ٩٥                                                                                                         |
| ۲۲۳، ۱۹۲۰ و ۲۹۷ و ۳۲۳                   | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ ﴾ (٤)                                                          |
|                                         | سورة العلق ٦- ٩                                                                                                         |
| ٥٨٣                                     | ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ (١)                                                                                          |

#### سورة البينة -٩٨

| ťΥ. | (وما أسروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ﴾ (٥)                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | سورة الزلزلة –٩٩                                                                                     |
| ٤٣  | (فنن يعمل مثقال ذرة خيرا يوه * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يوه ﴾ ( ٧-٨)                                   |
|     | سورة الإخلاص ١١٢-                                                                                    |
| 44  | ﴿ قُلِ هُواللَّهُ أَحَد *اللهُ الصَّمَد * لم يلد و لم يولد *و لم يكن له كفوا أحد ﴾ (١−٤)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩و٩ |
|     | سورة الفلق ١١٣٠                                                                                      |
| ٥٨١ | ( قلأعوذ بربالفلق*منشرما خلق*ومنشرغاسق إذا وقب ﴾ (١-٥)                                               |
|     | سورة الناس – ١١٤                                                                                     |
| ٥٨  | ﴿ قَلْ أَعُوذَ بِرِبِ النَّاسِ* ملك النَّاسِ* إله النَّاسِ* من شر الوسبواس الحنَّاس ﴾ (٦-١)          |
| ۳۷۱ | [7] (                                                                                                |

## ٧- فهرس الأحاديث النبوية.

| ۸٣٩-۸٣۸                                 | أتى النبيُّ ﷺ أعرابيا فأكرمه، فقال له : ائتنا. فأتاه                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| T00                                     | أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله ﷺ أحق أن يسجد ل       |
| V\\\Y-V\\\ \                            | أتيت رسول الله ﷺ وهو في المسجد فجلست فقال : يا أبا ذر هل صليت ؟٠٠٠            |
| VV.9                                    | أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام                  |
| 177                                     | أخذ بنفسي الذي أخذ – بابي أنت وأمي يا رسول الله !– بنفسك                      |
| λλ                                      | أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال : خُلق الله عز وجل التربة يوم السبت                 |
|                                         | أحذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان – يعني عرفة – فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها. |
| <b>Mi</b>                               | أحذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم : ألست بربكم ٢٠٠٠            |
| 177                                     | إذا حضرتم موتاكم؛ فأغمضوا البصر٠٠٠                                            |
|                                         | إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، يقول الله : من كان في قلبه         |
| ٥٨٢                                     | إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله                                    |
| ۱۸۲-۱۸۸                                 | إذا قاتل أحدكم فليحتنب الوجه فإن الله حلق آدم على صورته١٦٦ او١٧٥ و٨           |
| 177                                     | إذا قاتل أحدكم فليحتنب الوجه؛ فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه            |
| ۳۳۷                                     | إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي                                |
| 110                                     | الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف                |
| ۱۱۸و۰ ه                                 | أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت         |
| ٧٠٩-٧٠٨                                 | أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة، ثم حلس.٠٠              |
| 777                                     | أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة .  |
| ۵۱۳۶۲۲۹۰۰۰                              | ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني، يومي هذا                       |
| 177                                     | اللهم إني أتَّخذُ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر ٥٠٠                     |
| 177                                     | ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره ٢٠٠٠                                        |
| . Y.Y V                                 | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله        |
| Υ\                                      | أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فحر، وأول من تنشق عنه الأرض. • •              |
| V1V.4                                   | أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر                         |
| ١٨٩                                     | أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك ٠٠٠                                       |
|                                         | أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآحر، وتؤمن بالقدر خيره وشره   |
| ۸٧٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين ٠٠٠                    |
| YVE :1 . o                              | إن آدم خلق من ثلاث تربات : سوداء، وبيضاء، وخضراء                              |

| إن آدم كان رجلا طُوالا كأنه نخلة سحوق٠٠٠                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إن آدمالتَكِيُّكُمْ لما حضره الموت قال لبنيه : أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة ٤٣٣. و ٢ - ٨ و ٨٣٦                  |
| إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي٠٠٠                                                                 |
| إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك ٠٠٠                                                    |
| إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر                                                                |
| إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. • •                                            |
| إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في حزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم٥٧١                                        |
| إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام ٠٠٠٥٦٥-٥٦٦                                                  |
| إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر                                                                  |
| إن الله خلق آدم على صورته                                                                                         |
| إن الله خلق آدم من تراب، ثم جعله طينا، ثم تركه                                                                    |
| إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، ٠٠                                                                   |
| إن الله عز وجل خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ٠٠٠٠٠٠ ٢٠٦٥                                           |
| إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام ٠٠٠                                                       |
| إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم                                                                                |
| إن الله لما أخرج آدم من الجنَّة زوده من ثمار الجنَّة. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       |
| إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ٠٠٠                                                                     |
| إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة ! فيقولون : لبيك وسعديك • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                |
| إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به ؟٠٠٠١٥٠ و ٦٠٥                        |
| إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة ٠٠٠                                                                  |
| إن المرأة خلقت من ضلع، إن أقمتها كسرتما؛ فدارها تعش بما                                                           |
| إن المرأة خلقت من ضلع، فإن تقمها كسرتما؛ فدارها؛ فإن فيها أودا وبلغة٢٠٣٠٠                                         |
| إن الناس كانوا يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |
| إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   |
| ان النبي ﷺ خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر ﷺ يصلي٠٠٠                                                                   |
| إن النبي ﷺ رأى رجلاً يضرب رجلاً ويقول : قبح الله وجهك                                                             |
| ن النبي ﷺ لما بدُّنَ قال له تميم الداري ﷺ : ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع                                   |
| ان النبي على لما نزلت ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسَ اتَّقُوا رَبُّكُم إِنْ زَلْرُلَّةُ السَّاعَةُ شَيَّءٌ عظيم ﴾ قال : = |
| = أتدرون أي يوم ذلك ٢٤٥٥                                                                                          |

| 177                                                                                                            | إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| λ.ο                                                                                                            | إن بين يدي السناعة فتنا كقطع الله المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا.      |
|                                                                                                                | أن رحلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ! أنبتديء الأعمال أو          |
| فيه من الخير قال فيه خمس خلال : =                                                                              | أن رجلًا من الأنصار أتى النبي ﷺ فقال : أخبرنا عن يوم الجمعة :ماذا     |
| ۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                         | = فیه خلق آدم ۰۰۰                                                     |
| بعير، فسحده ٠٠٠                                                                                                | أن رسول الله ﷺ كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فحاء                 |
| حده فصرعه ۱۰۰۰ ۷۲۰۰۰۷ م                                                                                        | أن رسول الله على أتاه جبريل الطِّين وهو يلعب مع الغلمان، فأ           |
| ن يضربان ويرعدان ٠٠٠٢٥٥                                                                                        | أن رسول الله ﷺ دخل حائطًا من حوائط الأنصار، فإذا فيه جملاً            |
| את לצלוםוודד-זדד                                                                                               | أن رسول الله ﷺ كان إذا استوىٰ على بعيره خارجا إلى سفر،                |
| ه العباس عمه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱                                                                               | أن رسول الله ﷺ كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وعليه إزاره، فقال ل      |
| 797-790                                                                                                        | أن رسول الله ﷺ لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين                     |
| ٠٠٠ د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                        | إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حق                     |
| مرة ٥٠٠ سننسنسنسنسنسن                                                                                          | إن لله أرضا بيضاء مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوما مثل أيام الدنيا ثلاثين |
| · · ·                                                                                                          | إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه قبض                   |
| ۲۹۱و۲۹۸-۲۹۹و۲۳۲                                                                                                | أن موسى قال : يا رب ! أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة             |
| ۸۷۸۸۸ کو ۱۹۶۵ و ۸۳۵                                                                                            | إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله                             |
| ٨٤٠                                                                                                            | الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يصلون                                       |
| شره ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                      | إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب الب                  |
|                                                                                                                | إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ                                |
|                                                                                                                | إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما           |
| V74                                                                                                            | أنه وَفَدَ النبيُّ عَلَيْكُ فِي قومه، فسمعهم يسمون : عبد الحجر        |
|                                                                                                                | إني أخطأت وأنا في الفردوس، فإن يغفر لي اليوم حسبي                     |
|                                                                                                                | إي قد أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي، وأحزي الحسنة ع                    |
| 0'8 8                                                                                                          | إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وآخر أهل النار خروجا منها        |
| ظهره٠٠٠ ظهره٠٠ | أول من جحد آدم — قالها ثلاث أمرات – إن الله لما خلقه مسح              |
| ovv                                                                                                            | إياكم ومحقرات الذنوب                                                  |
|                                                                                                                | احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما                                |
|                                                                                                                | احتج آدم وموسى، فقال له موسى : يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرج         |
| -                                                                                                              | استب رجلان عند النبي ﷺ ونحن عنده جلوس                                 |
|                                                                                                                | انطلق رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ.             |

| انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأسنجد لك ملائكته ١١١٠٠٠٠ او٣٢٢                    |
| بينا أنا رديف النبي ﷺ ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال: يا معاذ                                |
| بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر ٠٠٠                                 |
| تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفؤها الجبار بيده. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |
| ثلاث إذا خرجن، لا ينفع نفسا إيمانما لم تكن آمنت من قبل                                           |
| ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان                                                                 |
| ثم إن المرأة كالضلع                                                                              |
| جاء حبر إلى النبي على فقال: يا محمد، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع.٠٠٠٠       |
| خدعهما مرتين، ٠٠٠                                                                                |
| خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الأنصار ٠٠٠                                                     |
| حلق الله آدم ثم أحذ الحلق من ظهره، فقال :هؤلاء في الجنة ٠٠٠                                      |
| حلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمني فأخرج ذرية بيضاء                                          |
| خلق الله آدم على صورته، وطوله ستون ذراعا                                                         |
| خلق الله آدم يوم الجمعة بيده، ونفخ فيه من روحه. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |
| خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا. فلما خلقه قال.٠٠١٤٣                               |
| و۹۰۱و۱۸۱و۲۹۱و۳۰۰                                                                                 |
| خلق الله عز وجل آدم على صورته، وطوله ستون ذراعا١٦٠ و١٦٦ و١٦٨ و١٨٠                                |
| خلق الله يجيى بن زكريا في بطن أمه مؤمناه ٠٠                                                      |
| خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار ٠٠٠٠٠٠ و ٢٧٣ و ٣٧٥                               |
| خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |
| خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها ····· ٢٢ ١٥ و٤٧٥ |
| خير يوم طلعت عليه الشمس يوم ألجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها٨٦               |
| و٠٠١و٢٦٤و٦٤٥-٧٤٥                                                                                 |
| خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة ٠٠٠٨٦-٧٨و ٨٣٥                |
| دخل النبي ﷺ حائطاً للأنصار، ومعه أبو بكر وعمر ورجال من الأنصار.٠٠٠٥٥٥ـ٣٥٦                        |
| دخـــل رسول الله ﷺ على أبي سلمة ﷺ، وقد شق بصره؛ فأغمضه. • • • ١٣٣٠٠                              |
| دع ما يريبك إلى ما لا يريبك                                                                      |
| دعوة المرء المسلم لأخيه، بظهر الغيب مستجابة ٠٠٠٠٠٠                                               |
| الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب ٠٠٠                          |

| سالت النبي على عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عنه فقال : قال بحق محمد وعلي. ٠٠٠ ١٨٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرنا مع النبي ﷺ ليلة، فقال بعض القوم : لو عرست بنا يا رسول الله                                                                                      |
| سمع رسول الله على حصومة بباب حجرته؛ فخرج إليهم ٠٠٠                                                                                                   |
| سيد الأيام يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة ٠٠٠                                                                                               |
| صلى بنا رسول الله ﷺ خمسا، فقلنا : يا رسول الله ! أزيد في الصلاة ٢٠٠٠                                                                                 |
| صليت ما قدر لي فنعست في صلاتي، فاستثقلت، ٠٠٠                                                                                                         |
| عرضت على الأمم، فأحد النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر                                                                                       |
| العلماء ورثة الأنبياء                                                                                                                                |
| فإذا أنا بآدم كهيئة يوم خلقه الله على صورته. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                   |
| فإذا بشيخ حالس تام الخلق لم ينقص من خلقه شيئا، كما ينقص من خلق البشر                                                                                 |
| فإذا أنا بيوسف ﷺ إذا هو قد أعطي شطر الحسن                                                                                                            |
| فألقى الله عز وحل تلك القبضة في نمر من أنمار الجنة حتى صارت طينا. • •                                                                                |
| فإن رأيت يومئذ خليفة الله في الأرض فالزمه وإن نمك حسمك وأخذ مالك                                                                                     |
| فأنا منه بريء وهو للذي أشرك                                                                                                                          |
| فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فترل جبريل، ففرج صلري، ٠٠                                                                                                 |
| فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة ١٧٩٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
| فيأتيهم الله، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. • • • • • • • • فيأتيهم الله ويأدنا والماء • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| قال آدم الطَّيْخِلان : أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة ؟ قال نعم                                                                           |
| قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك.٠٠٠                                                                                                 |
| قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت                                                                                          |
| قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كحلقي فليخلقوا ذرة ٠٠٠                                                                                        |
| قالت أم العلاء : سكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه=                                                              |
| = دخل علينا رسول الله ﷺ ٠٠٠ الله علينا رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                    |
| قال سعد بن عبادة ﴿ أيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك =                                                                             |
| = رسول الله على، فقال: تعجبون من غيرة سعد! ٠٠٠                                                                                                       |
| قام رسول الله ﷺ يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة                                                                                       |
| كان إذا دخل المسجد قال : " أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم. • • • • • • • • • • • •                                                 |
| كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يَسْتُونُ عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهرُه = أ                                                               |
| = وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله ﷺ، فقالوا ٠٠٠ــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        |
| كان بشرا من البشر؛ يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه                                                                                                 |

| كان الجن يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي،فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا ٠٠٠                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كان رسول الله ﷺ في المسجد حالسا، وكانوا يظنون أنه يترل عليه. ٠٠                                     |
| كان رسول الله ﷺ يوما بارزا للناس ، إذ أتاه رجل يمشي. • • • • • • ٣١٠ - ٣١٠ و ٦٨٨                    |
| كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ٠٠ و ٤٧٤-٤٧٤             |
| كان النبي ﷺ إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم؛ برحمتك أستغيث                                          |
| كان النبي ﷺ يعوذ الحسن والحسين. ٠                                                                   |
| كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. ٠٠٠                                        |
| كانت له [ أي: لأبي أيوب الأنصاري ] سهوة فيها تمر، فكانت تجئ الغول، فتأحذ منه، فشكا =                |
| = ذلك إلى النبي ﷺ                                                                                   |
| كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة                                  |
| كلمتان حبيبتان إلى الرحمن٠٠٠                                                                        |
| كنا مع رسول الله على ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، ٠٠٠                           |
| كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فترلنا مترلا، فمنا من يصلح خياءه ٠٠٠                                      |
| كنت رديف النبي عِلَى فعثرت دابته، فقلت: تعس الشيطان فقال : لا تقل تعس الشيطان ٠٠٠٥٨٤                |
| كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته، تجر زمامها بأرض قفر                                          |
| لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٠٠٠                                      |
| لا تجعلوا بيوتكم مقابر . إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة٥٨٥                      |
| لا تقبحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن                                                   |
| لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ٠٠٠                                         |
| لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ٠٠٠                                                         |
| لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف                                                       |
| لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| لا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ٠٠٠                                                    |
| لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يحيى بن زكريا، ما هم بخطيئة ٠٠٠                                   |
| لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساحد والسرج                                       |
| لقيني رسول الله ﷺ فقال لي : يا جابر! ما لي أراك منكسرا ٢٠٠٠                                         |
| لله أشد فرحا بتوبة عبده، حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ٠٠٠                       |
| لما اقترف آدم الخطيئة، قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. • • •                                |
| لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا، ألحدوا له، وقالوا ٠٠٠٨٣٦                                   |
| لما جاء جبرائيل عليه السلام بالبراق إلى رسول الله فسار رسول الله ﷺ ٢١٠                              |

| لما حملت حواء طاف بما إبليس، وكان لا يعيش لها ولد ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لما حلق الله آدم عطس، فألهمه ربه أن قال: الحمد لله ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لما حلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة ٠٠٠ ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ٣٠٠ - ٢٠٠٠ و٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| و ۲۳۷ و ۲۳۷ و ۲۳۸ – ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لما حلق الله آدم، ونفخ فيه الروح عطس ٠٠٠٧٤ و١٤٤ و ٣٠٠ و ٣٨ و ٢٩ او ٨٣١ و ٨٣١ و ٨٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لما حلق الله عز وجل آدم انتزع ضلعا من أضلاعه فحلق منه حواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه.٠٠٠٠ و١٣٨ و١٣٨ و٢٧٤ و٣٦١ و٢١٣ و٢١ ٤١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لما قدم معاذ من الشام سحد للنبي على، قال: " ما هذا يا معاذ؟٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس، فقال : الحمد لله رب العالمين. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم حنبنا الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لو علم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٤٥٥٠١و٠٠ إو٢٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أوينصرانه ٠٠٠١٥٠٠ و٢١٦ و٢١٦ ٨١٣ - ٨١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه و بينه ترجمان٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر، وهو قائم يصلي في قبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من أطاع محمدا على فقد أطاع الله ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| من آمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة ٥٦ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من بدل دینه فاقتلوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| من قاتل فليحتنب الوجه؛ فإن صوَّرة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من قال في دبر صلاة الفحر قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله، وحده لا شريك له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من قال لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من قال يعني إذا حرج من بيته : "بسم الله، توكلت على الله. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يؤذي حاره، واستوصوا بالنساء خيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلي ثيابه، ولا يفني شبابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| س با ما رو با ما در بای ماه در این ماه در ای |

| نزل آدم بالهند واستوحش ۰۰۰نال آدم بالهند واستوحش ۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نزلت ﴿ يِالْهِا الناس اتقواريكم ﴾ على النبي ﷺ، وهو في مسير له، فقال : " أتدرون أي يوم هذا ؟ =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تُرَنَّتُ فَرُ يَا الْهِا النَّاسُ الْمُوارِبِهُم ﴾ على النبي مولها، وتمو في تنظير ٥٠٠٠٠ عنا الله النار ٥٠٠٠٠٠٠ = يوم يقول الله لآدم: قم، فابعث بعثا إلى النار ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وره المبعد المعارية على المراجع المرا |
| وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ٠٠٠٣٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وأني بأرضك السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والذي نفس محمد بيده! خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والذي نفسي بيده ! لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ٠٠٠٥٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وكل الله بالرَّحم ملكا، فيقول : أي رب نطفةً، أي رب علقةً ٢٩١٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت، فجعل يحثو من الطعام ٠٠٠٥٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ولتكُن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد : يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يأخذ الله عز وحل سماواته وأرضيه بيديه. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه. • • • • • • ١١٠ و ٢٧٦و ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و۱۸۷و۱۸۰۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يا أيها الناس ! ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عُبيَّة الجاهلية٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يا رسول الله 1 ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يا رسول الله ! إن الشيطان قد حال يبني وبين صلاتي وقراعتي يلبسها عليٌّ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يا رسول الله ! أنبي كان آدم ؟ قال : " نعم مكلم "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يا رسول الله ! إني إذا رأيتك طابت نفسي، وقرت عيني، أنبئني عن كل شيء ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يا رسول الله ا متى كتبت نبيا ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يا رسول الله ! متى وجبت لك النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يا رسول الله! أرأيت آدم أنبيا كان ؟ قال :" نعم كان نبيا رسولا كلمه الله ٢٢١٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يا غلام ! إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يا نبي الله اي الانبياء كان اول؟ قال: ادم ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ع ۲۷۰۰۰۰۰۰ ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ و ۲۷۲ | يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون   آد        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| و۱۹۸۸ و ۱۳۹۳ و ۷۱۷           |                                                                               |
| لحنة، فيأتون آدم             | يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم ا-                   |
|                              | يحبس المؤمنون يوم القيامة، حتى يُهمُّوا بذلك. • • •                           |
| ,                            | يحشر الله العباد، فيناديهم بصوتُ يسمعه من بعُدَ كما يسمعه                     |
| 17.                          | يدخل أهل الجنة الجنةَ جُرُدا ، مُرْدا، بِيْضا . • •                           |
| 107                          | يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صوم.                           |
| Υξ                           | يطوي الله عز وحل السماوات يوم القيامة                                         |
| VT                           | يقبض الله الأرض، ويطوي السماوات بيمينه. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 177                          | يقتتل عند كتركم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم               |
|                              | يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم ! يقول : لبيك ربنا وسعد                  |
| 1,                           | ينادي مناد : إنّ لكم أن تصحوا فِلا تسقموا أبدا، وإنّ لكم أن                   |

## ٣– فهرس الآثار.

| أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء : غرس الجنة بيده ٠٠٠٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أدركت أصحاب النبي على فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق، وما سواه=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| = مخلوق، والقرآن كلام الله ٠٠٠١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إلا لأمرهم أن يعبدون، وأدعو هم إلى عبادتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إلا ليعبدون ويطيعون؛ فأثيب العابد، وأعاقب الجاحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أما بعد ! أيها الناس فإني قد وليت عليكم، ولست بخيركم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أما بعد، ألا من كان يعبد محمدا لله فإن محمدا قد مات ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة (ثن بسطت إلي يدك تقتلني ﴾ لعثمان بن عفان على المحمد المعالم المعال |
| أن الله حل تُناؤه قال للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا : ربنا٦٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث: خلق آدم الطَّيْكِارُ بيده ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إن المارج من النار هو : اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أن رسول الله على ماتفجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله على فقبله ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض، ولا تأكلها السباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أهبط آدم الطِّينة إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أهبط آدم الطُّخِيرُ إلى موضع البيت الحرام بين الركن والمقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أهبط آدم التَّلِيْلُ بالصفا وحواء – عليها السلام – بالمروة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أهبط آدم الطِّين في الهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس ٩٩٢٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أولئك خلفاء الله في بلاده، ودعاته إلى دينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| امدد بصرك يا ابن أخي، ما السواد الذي ترى ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أي رب ألم تخلقني بيدك ؟ قال : بلى ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أي رب أرأيت ما أتيت أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته على قبل أن تخلقني ٥٠٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| توسل الضحاك بن قيس في لما قحطوا بدعاء يزيد بن الأسور الجرشي ٣٣٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| توسل معاوية ﷺ، لما قحطوا بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي٥٣٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جبلهم على الشقاوة والسعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جبلهم على الطاعة وجبلهم على المعصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جمعه له يُومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فجعلهم أرواحا ثم صورهم. • • • • • • • • ١١٣-٦١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة٠٠٠٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| حرج آدم من الجنة بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر ٥٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حلق الله آدم في سماء الدنيا، وإنما أسجد له ملائكة سماء الدنيا٩٣٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حلق الله تعالى عز وحل آدم عليه السلام من أديم الأرض جميعها٠٠٠٠١٠١ و٢٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حلق الله عز وحل أربعـــة أشياء بيده : آدم الطيلاً، والقلم. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رجلان نبيان اصطفاهما الله على العالمين ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ركب عمر ﷺ برذونا فحعل يتبحتر به٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سألت ابن أبي مليكة عن يد الله تعالى واحدة أو اثنتان ؟ قال : بل اثنتان٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (الصلصال) الطين اليابس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ الصلصال ﴾ هو التراب اليابس الذي يسمع له صلصلة فهو كالفخار كما قال الله عز وحل١٠٨٠٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الطين اللازب: اللازق الجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ﴿ طَينَ لازب ﴾ ملتصق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عني بمسا ذرية آدم، ومسن أشرك منهم بعسده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهم، كانوا هم الأنبياء الأتقياء المطيعين لرهم٧٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى لممار الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فمكث أربعين ليلة حسدا ملقى، فكان إبليس يأتيه فيضربه برحله ١٠٠٠.٠٠٠ ٣٧٨-٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قاس إبليس وهو أول من قاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قال رحل لأبي بكر : يا خليفة الله ! قال : لست بخليفة الله ولكنيني خليفة رسول الله. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قبض رسول الله ﷺ فاستخلف الله أبا بكر، ثم قبض أبو بكر.٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قوله تعالى: ﴿ بِل بِداه مبسوطتان ﴾ قال: يعني اليدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قوله تعالى : ﴿مَا مُنْعُكُ أَنْ تُسْجُدُ لِمَا خُلَقْتُ بِيْدِي ﴾ قال : بيديه ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كانت تحية من قبلكم٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كان إبليس لا يحجب بشيء من السماوات، وكان يقف فيهن حيث شاء٠٠٠ ٢٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة٩٠٠٠٩ و٦٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كان الحسن إذا تلا: ﴿ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صلحا ﴾ قال : هذا حبيب الله، هذا ولي الله =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| = هذا صفوة الله، هذا خيرة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كان بين آدم ونُوح عشرة قرون كلهم على الإسلام٨١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق ٢١٠٠٠٠٠١٩٠٠٠٠٠ ١٧و٧٢٣و ٨١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كان سجود الملائكة إيماءكان سجود الملائكة إيماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كان عمر بن الخطاب ولله إذا قحطوا توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب ولله ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كان هذا في بعض أهل الملل و لم يكن بآدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كانوا على الهدى جميعا فاحتلفوا ﴿ فبعثالله النبيين مبشرين ومنذرين ﴾ فكان أول نبي بعث نوح ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لآمرهم وألهاهملاتنان المستعدد ال |

| لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد ﷺ وأكابرهم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لبث آدم الطَّيْلِمُ في الجنة ساعة من نهار                                                                              |
| لتطيعانني أو لأجعلن له قرني إِيِّل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                  |
| لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها أحد                                                                           |
| لقد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر                                                                    |
| لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها                                                    |
| لم يبق إلا ذرية نوحل                                                                                                   |
| ،<br>لم يخلق الله بيده غير ثلاث : حلق آدم الطِّيثِلاً بيده · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |
| لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه خلق للأرض ٠٠٠٠٠٠                                                                     |
| لما أصاب آدم الخطيئة فزع إلى كلمة الإخلاص فقال: لا إله إلا أنت سبحانك. ٠٠٠                                             |
| لما حملت حواء أتاها الشيطان، فقال لها : أتطيعيني ويسلم لك ولدك، سميه عبد الحارث. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| اللهم إن أسألك بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغفر لي خطيئتي. • • • • ٢٤٠٠٠٠٠٠٠                                        |
| اللهم إني أسألك بحق محمد عليك                                                                                          |
| لو أُخذ الله ميثاق نسمة من صلب آدم، ثم أفرغه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا٦١٠                                            |
| ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ﷺ٧٥٥                                                          |
| ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة                                                            |
| ما حلقت من يعبدني إلا ليعبدنيما                                                                                        |
| ما خلقتهما إلا للعبادة                                                                                                 |
| ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العضر إلى غروب الشمس                                                                  |
| ما مكث آدم الطِّيع إلا مقدار ما بين الأولى إلى العصر ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| مرت بآدم أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح٩١                                                                            |
| مكث آدم في الجنة مائة عام أو ستين عاماعاما                                                                             |
| مكث في الجنة خمس ساعات                                                                                                 |
| من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسول الله ﷺ البلاغ، وعلينا التسليم٥٢                                                      |
| (م: حما مسندن ) من حما منتن                                                                                            |
| (من حما مستون ) من طين رطب ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
| من قال : إن آدم قال شعرا، كذب على الله ورسوله، ورمى آدم بالمأثم٧٩٠                                                     |
| من قرأ القرآن، واتبع ما فيه، هداه الله من الضلالة. ٠٠ واتبع ما فيه، هداه الله من الضلالة . ٠٠                          |
| الهدى : الأنبياء والرسل والبيان                                                                                        |
| هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشطان ٢٠٠٠                                                          |
| هم اليهود والنصاري رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا٧٧٤                                                                  |
| وأيمُ الله! إن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه ٨٠٤                                          |
| ولينا أبو بكر، فكان خير خليفة الله، أرحمه بنا، وأحناه علينا                                                            |

# ٤ - فهرس الأعلام المترجم لهم .

| Y17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آدم عبد الله الألوري النيجيري                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Υ,1 ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إبراهيم بن الحسين الحامدي، من دعاة الإسماعيلية الباطنية   |
| \7\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إبراهيم بن خالد – أبو ثور الكلبي                          |
| <b>TY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إبراهيم بن محمد بن السري - الزحاج                         |
| ٣٢,٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إبراهيم بن محمد بن مفلح – ابن مفلح المقدسي                |
| o • A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إبراهيم بن هدبة الفارسي – أبو هدبة                        |
| ο <b>γ</b> Λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق – الجُوزَجَاني                  |
| • A.Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري                      |
| ۰۸٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي                        |
| ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل – أبو بكر الإسماعيلي           |
| £ £ Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي - الشهير بزروق                |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أحمد بن الحسين بن علي – أبو بكر البيهقي                   |
| \79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أحمد بن حميد المشكاني _ أبو طالب                          |
| £ £ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أحمد بن سليمان بن كمال باشا                               |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أحمد بن شعيب – النسائي                                    |
| Ym. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام - شيخ الإسلام ابن تيمية. |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أخمد بن عبد الرحمن بن وهب القرشي المصري                   |
| o \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أحمد بن عبد الله بن أحمد - أبو نعيم الأصبهاني             |
| 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أحمد بن عبد الله بن سليمان – أبو العلاءِ المعري           |
| TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الحمد بن علي الرازي – الحصاص                              |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أحمد بن علي بن محمد – ابن حجر العسقلاني                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أحمد بن عمرو بن عبد الخالق – البزار                       |
| ٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أحمد بن محمد بن إبراهيم – التعليي                         |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | أحمد بن محمد بن أبي بكر – القسطلاني                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر – القدوري                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | احمد بن محمد بن أحمد بن يونس – الشلبي                     |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | احمد بن محمد بن إسماعيل – النخاس                          |
| 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | احمد بن محمد بن سلامة الأزدى - أبو جعفر الطحاوي           |

| . بن محمد بن عبد الله – القلشاني          | أحمد   |
|-------------------------------------------|--------|
| . بن محمد بن عماد — ابن الهائم            | أحمد   |
| . بن محمد بن عمر – الخفاجي                | أحمد   |
| بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي       | أحمد   |
| ت هيکل                                    | أرنس   |
| اق بن إبراهيم بن مخلد — ابن راهويه        | إسح    |
| اق بن منصور بن بمرام – الكوسج             |        |
| العدوي - مولى عمر بن الخطاب               | أسلم   |
| يل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة – السدي     | إسماء  |
| يل بن عبد الرحمن بن أحمد – الصابوني       | إسماء  |
| يل بن عمر بن كثير الدمشقي٧٥               | إسماء  |
| يل بن محمد بن الفضل — قوام السنة          | إسماء  |
| سندر. إيفانو فتش - أوبارين                | ألك    |
| ، بن كيسان السّختياني                     |        |
| بن برد، الشاعر الملحد                     |        |
| بن عبد الله المزني                        |        |
| بن أسلم البناني                           | ثابت   |
| س روبرت - داروین                          | جارل   |
| بن هبيرة المخزومي                         | جعدة   |
| ، الدين بن شمس الدين - الخوارزمي الكرلاني | جلال   |
| الدين بن محمد سعيد – القاسمي              | جمال   |
| ن بن فروة الأسدي                          | حيلان  |
| . بن أحمد بن علي – الحكمي                 | حافظ   |
| ن بن عطية المحاربي مولاهم                 | حسانا  |
| ي بن أبي الحسن البصري                     | الحسر  |
| بن طور خان بن داود –الكافي البوسنوي       | حسن    |
| ي بن عطية بن سعد العوفي الكوفي            | الحسر  |
| ي بن علي بن عمر – الدارقطني               | الحسر  |
| ى بن علي بن محمد – الحسن العسكري          | الحسر  |
| ، بن منصور بن محمود - قاضي خان            | الحسن  |
| ن بن إبراهيم حسين- الجوزقاني              | الحسير |

| ٧٩٤          | الحسين بن الحسن بن عطية العؤفي               |
|--------------|----------------------------------------------|
| 79Y          | الحسين بن الحسن بن محمد – الحليمي            |
| الباطني      | الحسين بن علي بن محمد بن الوليد - الإسماعيلي |
| 019          | الحسين بن علي بن يزيد - أبو علي النيسابوري.  |
| <b>M</b> -17 | الحسين بن محمد بن المفضل – الراغب            |
| <b>1.1.</b>  | الحسين بن محمد بن عبد الله – الطيبي          |
| <b>77</b>    | الحسين بن مسعود بن محمد – الفراء البغوي      |
| ٣٧٣          | حسين بن يعقوب الهمذاني                       |
| Υ            | حكيم بن حابر بن طارق بن عوف الأحمسي          |
| Ϋ <b>۹</b> Υ | حمد بن محمد بن إبراهيم - الخظابي             |
| 1910         | حميد الشامي                                  |
| ٥: ٩         | حالد بن خداش بن عجلان – صاحب مالك            |
| 6 · Y        | حالد بن معدان الكلاعي                        |
| 40           | حالد بن مِهْران البصري – الحداء              |
| قوري         | حليل أحمد بن بحيد علي بن أحمد علي – السهارة  |
| <b>TY</b>    | الربيع بن أنس البكري                         |
|              | رُفَيع بن مِهران الرياحي – أبو العالية       |
| Y • Y        | روح الله الخميني الرافضي                     |
| ٩٣'          | زكريا بن يجيي البصري – الساجي                |
| Y4           | زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب        |
|              | سبرة ابن أبي فاكه                            |
| ٧٩٤          | سعد بن محمد بن الحسن العوفي                  |
|              | سعيد بن المسيب بن حزن                        |
| •            | سعيد بن جبير الأسدي مولاهم                   |
| £ £ 9        | سعيد بن منصور الخراساني – ضاحب السنن         |
| £70.         | سفيان بن عيينة الهلالي                       |
|              | سُليم بن أيوب بن سُليم – الرازْي             |
|              | سليمان بن أحمد بن أيوب – الطبراني            |
|              | سليمان بن الأشعث الأزدي السحستاني – أبو داو  |
| •            | سليمان بن عبد الله آل الشيخ                  |
| 709          | سليمان بن عمر بن منصور العجيلي – الحمل       |

| سليمان بن مهران - الأعمش                               |
|--------------------------------------------------------|
| شيرويه بن شهر دار بن شيرويه – الديلمي                  |
| صالح بن الإمام أحمد بن محمد الشيباني                   |
| صالح بن محمد بن عمرو - الجزرة                          |
| صالح بن مهدي بن علي – المقبلي                          |
| صفوان بن عبد الله بن صفوان القرشي                      |
| الضحاك بن قيس بن خالد الفِهري                          |
| الضحاك بن مزاحم الهلالي                                |
| طنطاوي بن جوهري المصري                                 |
| عاصم بن العجاج الجحدري                                 |
| العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي                     |
| عبد الجبار بن أحمد الهمداني – القاضي                   |
| عبد الحق بن غالب الأندلسي - ابن عطيةعلية               |
| عبد الحكيم الأفغاني                                    |
| عبد الرؤوف بن تاج العارفين – المناوي٩٦                 |
| عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد - السيوطي                |
| عبد الرحمن بن أحمد - ابن زجب الحنبلي                   |
| عبد الرحمن بن أحمد الإيجي                              |
| عبد الرحمن بن أحمد بن يونس                             |
| عبد الرحمن بن زيد بن أسلم                              |
| عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد - السهيلي               |
| عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط                         |
| عبد الرحمن بن على بن محمد – ابن الجوزي                 |
| عبد الرحمن بن عمرو- الأوزاعي                           |
| عبد الرحمن بن القاسم - صاحب الإمام مالك                |
| عبد الرحمن بن محمد - ابن خلدون٥٥                       |
| عبد الرحمن بن محمد الدوسري٩١                           |
| عبد الرحمن بن محمد بن إدريس – ابن أبي حاتم             |
| عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف- الثعالبي                  |
| عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان٥٠٤٠٠٠        |
| عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني – عز الدين الحنبلي،٧٠٨٠ |

| 0.9            | عبد العزيز بن محمد بن عبيد — الدراوردي               |
|----------------|------------------------------------------------------|
| 104            | عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي                      |
| ٤٢٦            | عبد القادر بن أحمد بن مصطفى - ابن بدران              |
| ٠٣٦            | عبد القادر بن عثمان القاهري - الطوري                 |
| ۳۹۸            | عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم - الجيلي         |
| ٩١إ            | عبد الكريم محمود يونس أحمد حسن – الخطيب              |
| ٤٣٩            | عبد الله بن أبي زيد القيرواني – مالك الصغير          |
| £              | عبد الله بن أحمد بن محمود — النسفي                   |
|                | عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل              |
|                | عبد الله بن ذكوان القرشي – أبو الزناد                |
| ١٨٥            | عبد الله بن عبد الرحمن – أبا بطين                    |
| 000,           | عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري                |
| ٣٧٤            | عبد الله بن عبد الله بن سلامة – الأدكاوي المؤذن      |
| ٧٦             | عبد الله بن عبيد الله –ابن أبي مليكة                 |
|                | عبد الله بن عدي بن عبد الله – ابن عدي                |
| ٤٤٠            | عبد الله بن عمر بن محمد – البيضاوي                   |
| o . V          | عبْد الله بن لَهيعة بن عقبة الحضومي – ابن لهيعة      |
| 178            | عبد الله بن محُمد بن خعفر – أبلو الشيخ               |
| o\V            | عبد الله بن محمد بن علي – أبو جعفْر المنصور          |
| ٥٣٥            | عبد الله بن محمود بن مودود المواصلي – ابن مودود      |
|                | عبد الله بن مسلم الدينوري – ابن قتيبة                |
|                | عبد الله بن وهب بن مسلم المصري – صاحب مالك           |
| 197            | عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي                 |
| <b>77</b>      | عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج                      |
| ٤٤٣            | عبد الملك بن عبد الله بن يوسف – الجويني إمام الحرمين |
| <b>£ £ £ £</b> | عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني                   |
|                | عبد الوهاب بن علي السبكي                             |
| 104            | عبيد الله بن سعيد بن حاتم – السجزي                   |
|                | عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد – أبو زرعة الرازي    |
| 00             | عبيد الله بن محمد بن محمد – ابن بطة                  |
| £ £ Y          | عبيد الله بن محمد عبد السلام الرحماني – المباركفوري  |
|                |                                                      |

.

| عبيد بن عمير الليثي                                          |
|--------------------------------------------------------------|
| عثمان بن أبي العاتكة : سليمان الأزدي                         |
| عثمان بن علي بن محجن - الزيلعي الحنفي                        |
| عروة بن الزبير بن العوام                                     |
| عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي                         |
| عطاء بن أبي مسلم الخراساني                                   |
| عطية بن سعد بن حنادة العوفي                                  |
| عكرمة مولى ابن عباسعكرمة على ابن عباس                        |
| علقة بن قيس بن عبد الله النحعيعلقة بن قيس بن عبد الله النحعي |
| علي بن أبي بكر بن سليمان – الهيثمي                           |
| علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني- صاحب الهداية        |
| علي بن أبي الحسن بن منصور - الحريري                          |
| على بن أحمد السبتي الأموي – ابن حمير                         |
| علي بن أحمد بن سعيد – ابن حزم                                |
| علي بن أحمد بن محمد – الواحدي                                |
| علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي                      |
| علي بن إسماعيل بن إسحاق – أبو الحسن الأشعري                  |
| علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي - ابن عساكر                 |
| علي بن حمزة بن عبد الله – الكسائي                            |
| علي بن خلف بن عبد الملك – ابن بطال                           |
| علي بن سلطان بن محمد - ملا على القاري                        |
| علي بن عبد الكافي – السبكي                                   |
| علي بن عبد الله بن جعفر – ابن المديني                        |
| علي بن علي بن محمد – ابن أبي العز                            |
| علي بن عيسى الرماني                                          |
| علي بن محمد بن إبراهيم – الخازن                              |
| علي بن محمد بن حبيب – الماوردي                               |
| علي بن محمد بن علي- ابن عراق                                 |
| علي بن محمد بن علي الجرحاني                                  |
| علي بن محمد بن محمد – ابن الأثير المؤرخ                      |
| علي بن محمد بن محمد المنوفي                                  |

| <b>٣</b> ٢٦-٣٢٥ | عمر بن علي –ابن الفارض                            |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| ξξ              | عمر بن علي بن سالم – الفاكهاني                    |
| ٣٣٦             | عمر بن علي بن عادل - ابن عادل الدمشقي             |
| 107             | عمرو بن دينار                                     |
| £ &             | عياض بن موسى بن عياض اليحصيي القاضي               |
| ٤٦٦             | غزوان الغفاري – أبو مالك                          |
| 7. 2            | فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب               |
| ٤٣٩             | فتح بن سعيد الموصلي                               |
| ξ Y Υ           | فم الذهب بطرياك                                   |
| مدرسة ديويند    | قاسم بن أسد علي الصديقي النانوتوي – مؤسس          |
| £ { \           | قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي                      |
| Y.Y             | قتادة بن دعامة السدوسي                            |
| Y               | كعب بن ماتغ الحميري-كعب الأحيار                   |
| 0 • Y           | الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري          |
| <b>M</b>        | بحاهد بن جبر المكي                                |
| £7V             | محارب بن دثار السدوسي                             |
| YTT             | محب الله بن عبد الشكور البهاري الحنفي             |
| 077             | محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز - ابن عابدين       |
| ٠٣٦             | محمد أورنك زيب عالمكير بن خرم شاه جهان            |
|                 | محمد باقر المحلسي – الرافضي                       |
|                 | محمد زكريا بن يجيي – الكاندهلوي                   |
|                 | محمد طاهر بن علي الفتني الكحراتي                  |
|                 | محمد الطاهر بن محمد الشاذلي - ابن عاشور           |
| 17\h            | محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم - المباركفوري       |
| 778             | محمد علي بن محمد بن علان البكري                   |
|                 | محمد الفراهي - ملا مسكين بينسسين                  |
|                 | محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري – ابن المنذر |
|                 | محمد بن إبراهيم بن خليل - التثائي                 |
|                 | محمد بن إبراهيم بن كيسان – أبن كيسان              |
|                 | محمد بن أبي بكر بن أيوب – ابن القيم               |
| ٧٨٨             | محمد بن أحمد الشربيني الحطيب                      |

| محمد بن أحمد المورتاني – الملقب بالداه         |
|------------------------------------------------|
| محمد بن أحمد بن أبي بكر - القرطبي              |
| محمد بن أحمد بن سالم – السفاريني               |
| محمد بن أحمد بن عبد الهادي- ابن عبد الهادي     |
| محمد بن أحمد بن عثمان – الذهبي                 |
| محمد بن أحمد بن محمد - ابن حزي الكلبي          |
| محمد بن أحمد بن محمد – جلال الدين المحلي       |
| محمد بن إدريس بن المنذر - أبو حاتم الرازي      |
| محمد بن إسحاق بن خزيمة                         |
| محمد بن إسحاق بن محمد – ابن مندة               |
| محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - الإمام البخاري    |
| محمد بن بحر الأصفهاني                          |
| محمد بن جرير الطبري                            |
| محمد بن حبان بن أحمد - ابن حبان                |
| محمد بن الحسن الشيباني مولاهم – صاحب أبي حنيفة |
| محمد بن الحسن الاستراباذي – رضي الدين          |
| محمد بن الحسن بن دريد                          |
| محمد بن الحسين الآجري                          |
| محمد بن الحسين بن محمد – القاضي أبو يعلى       |
| محمد بن خلف بن عمار العسقلاني                  |
| محمد بن خلفة بن عمر - الأبي                    |
| محمد بن السائب بن بشر – الكلبي                 |
| محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم – ابن سعد   |
| محمد بن سيرين الأنصاري البصري                  |
| محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر                  |
| محمد بن عباد بن جعفر المخزومي                  |
| محمد بن عبد الباقي بن يوسف - الزرقاني          |
| محمد بن عبد الكريم بن أحمد – الشهرستاني        |
| محمد بن عبد الله الشبلي - القاضي بدر الدين     |
| محمد بن عبد الله بن عيسى - ابن أبي زمنين       |
| محمد بن عبد الله بن محمد – ابن العربي المالكي  |

| 01            | محمد بن عبد الله بن محمد - الحاكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 670           | محمد بن عبد الوهاب – أبو عليي الجبائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TYY           | محمد بن علي بن أحمد البلنسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لقفال۲۸۲      | محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي - أبو بكر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥ ٢ ٣         | محمد بن علي بن الحسين - أبو جعفر الباقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ن خان القنوحي |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179           | The state of the s |
| 99            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :<br>عربيم    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1Y&'          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٠٩           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٣٥           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ئياري         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £ TÅLÄ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| o. y          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £79           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \Y4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٣٥           | عمد بن محمد بن محمد - مرتضى الزبيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | محمد بن محمد بن محمود– أبو منصور الماتريدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £ £ £         | عمد بن محمد بن محمود البابري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | محمد بن محمد بن مصطفى العمادي _ أبو السع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - <b>TY</b>   | محمد بن المستنير النحوي – قطرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ογ            | محمد بن مسلم بن عبيد الله – الزهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • \ \ \       | محمد بن مسلم بن عثمان -ابن واره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117           | محمد بن نصر المروزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | محمد بن الوليد بن حلف بن سليمان – الطرطو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | محمد بن يزيد الأزدي – المبرد أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77            | محمد بن يوسف بن علي – أبو حيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| محمد بن يوسف بن علي – الكرماني٧١٦                      |
|--------------------------------------------------------|
| محمد بن يوسف بن عمر - السنوسي                          |
| محمود بن أبي الحسن بن الحسين                           |
| محمود بن أحمد بن موسى – العيني                         |
| محمود بن حمزة الكرماني                                 |
| محمود بن عبد الله الحسيني – الآلوسي                    |
| محمود بن عمر بن محمد - الزمخشري                        |
| مسعود بن عمر بن عبد الله- التفتازاني                   |
| مصطفى بن ميمش بن الحسين                                |
| معد بن إسماعيل بن سعيد المعز الفاطمي٧٥٦                |
| معمر بن المثني التيمي مولاهم – أبو عبيدة               |
| معن بن عيسي بن يحيي الأشجعي                            |
| مقاتل بن حيان النبطي البلخي                            |
| مقاتل بن سليمان الأزدي                                 |
| مكي بن حموش بن محمد القيسي                             |
| منذر بن سعيد البلوطيم                                  |
| المنذر بن مالك بن قطعة                                 |
| منصور بن محمد بن عبد الجبار – أبو المظفر السمعاني      |
| موسى بن عقبة الأسدي مولى آل الزبير                     |
| ميسرة أبو صالح، مولى كندة٧١                            |
| ميسرة الفحر الكلابي١٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ميمون بن قيس بن جندل - الأعشى٣٧٠                       |
| نافع بن عمر الجمحي                                     |
| نصر بن الصباح البلخي                                   |
| النضر بن شميل المازني                                  |
| نضر بن عربي الباهلي                                    |
| نعمان بن محمود بن عبد الله – خير الدين الآلوسي١١٧٠٠٠   |
| نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي٥٨                       |
| هبة الله بن الحسن بن منصور - اللألكائي                 |
| ول ديورانت                                             |
| وهب بن منبه بن کامل                                    |

| 000    | ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي               |
|--------|-----------------------------------------------|
|        | يحيى بن زياد – الفراء النحوي                  |
| ££/*   | يحيى بن شرف بن مري– النووي                    |
| 0,19   | يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم           |
| ٥٣٣    | يزيد بن الأسود الجرشي                         |
| ٥٨٢    | يزيد بن عبد الله بن الشِّخّير                 |
| £79    | يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي               |
| ٥٣٤    | يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري – أبو يوسف. |
| o \\\\ | يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي                |
| £7,4   | يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأحنس الثقفي     |
| £ŸY    | يوحنا فم الذهبين                              |
| 170    | يوسف بن عبد الله بن محمد – ابن عبد البر       |
|        | يوسف بن عمر الأنفاسي                          |
|        | يُوسف بن عمرو بن يزيد                         |
|        |                                               |

.

.

•

:

.

## ٥- فهرس الكلمات المشروحة .

| 77-71                                 | آدم                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ירדינידו זיי                          | إبليس                                 |
| <b>771</b>                            |                                       |
| M11                                   |                                       |
| ٦٠                                    | -                                     |
| 78                                    | ارا <i>س</i>                          |
| ToT                                   |                                       |
| ٦٤                                    |                                       |
| 78                                    |                                       |
| ጚ፟ዿ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ |                                       |
| V91                                   |                                       |
| <b>771</b>                            |                                       |
| 109                                   |                                       |
| 109                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 7 Y 9 - 7 Y Y                         |                                       |
| Y.Y                                   |                                       |
| YY9-7YY                               |                                       |
| ToT                                   |                                       |
| TT1                                   |                                       |
| £9A                                   |                                       |
| To £                                  |                                       |
| 17                                    | ر ه<br>جر د                           |
| 17                                    | جعًاد                                 |
| £ £                                   |                                       |
| 77                                    | •                                     |
| Λ.Α                                   | حمأ مسنون                             |
| λ3Γ                                   | _                                     |
| ٦٤٨                                   |                                       |
| 1.9                                   |                                       |

| 777                                                                                                             | الذرة           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٦٩٤                                                                                                             | الرسول          |
| 109.:                                                                                                           | الرشح           |
| TE1                                                                                                             | رهقا            |
| ۲۳۱ و ۱۳۶ – ۱۳۳                                                                                                 | الروحا          |
| <b>1 - 3</b>                                                                                                    | السّباخ         |
| T10-T1T                                                                                                         |                 |
| 17E.::                                                                                                          | السفود          |
| ٠٨٦                                                                                                             | السهوة          |
| TA1                                                                                                             | الشواظ          |
| 1 • A                                                                                                           | صلصال           |
| ٠٦٦                                                                                                             | الطِّولالطِّول  |
| ۱۰٪ او ۱۸۰ او | طين لازب        |
| <b>{                                    </b>                                                                    | عبية الجاهلية   |
| YYY.::                                                                                                          | العصمة          |
| ٥٨٦                                                                                                             | الغولا          |
| To £                                                                                                            | الكَلْبُ الكَلب |
| T9                                                                                                              | _               |
| 1.0                                                                                                             | مارج من نار     |
| \ohatsia 4                                                                                                      |                 |
| <b>Too</b>                                                                                                      |                 |
| 178                                                                                                             |                 |
| ΑΥ                                                                                                              | مصيخة           |
| <b>Υ</b> 1 <b>∀</b>                                                                                             | الملائكة        |
| 798-798                                                                                                         | النبيّ          |
| 171                                                                                                             |                 |
| 177-1709177.                                                                                                    | لنفسا           |
| 188                                                                                                             |                 |
| 107                                                                                                             |                 |
| To £                                                                                                            | <b>F</b>        |
| \oV                                                                                                             |                 |

#### ٦- فهرس الفرق والطوائف

| ٧٩                                             | الإباضية            |
|------------------------------------------------|---------------------|
| ٧٤٦                                            | الأزارقة            |
| ۲۲و۲۹ و۲۹۳و۲۷۷و۲۳۷                             | الأشاعرة (١)        |
| ٧٨                                             | أهل التشبه والتمثيل |
| ٧٩                                             | - 4                 |
| ٤٠٧ عو ۲۷۱ – ۲۷۰                               | الإتحادية           |
| ۸٤٠                                            |                     |
| 117                                            | البيانية            |
| ٤٠٧٠٤ و ٢٣٦                                    | الجبرية             |
| 117                                            | الجناحية            |
| ۷۹۰                                            | الجهمية             |
| ۷٬٤٦٥ و۲۳۷ و۲۳۷                                | الخوارج             |
| λέ                                             | الديوبندية          |
| ٧٢٩ و٢٢٩                                       | الرافضة الإمامية    |
| ٧٩                                             | الزيديدية           |
| ٠٤٦٧و٢٣٧و٢٤٧                                   | الشيعة              |
| و۱۵۷و۹۵۷و۹۵۷و۹۵۷–۲۲۱                           |                     |
| ٠٤٠٠ و ٢٠٤ و ٢٠٨ و ٢٦٦ و ٢٦٨ و ١٣٦ و ٢٣٦ و ٢٧٦ | الصوفية             |
| و٥٥٧و١٥٧-١٢٧                                   |                     |
| ٧٩                                             | الضرارية            |
| ۳۹۰ و ۳۹۱                                      | العقلانيون          |
| V£7                                            | الفضيلية            |
| ۷۹۰ وه ۳۹ و ۳۹ و ۳۹ و ۲۶۲ و ۲۲۷                | الفلاسفة            |
| ۳۹۱ و ۲۶ و ۲     | القدرية             |
|                                                |                     |

(١) الأشساعرة : فسرقة ظهرت في الإسلام بعد أن تنفس الناس صعداء من سيطرة المعتزلة في القرن الثالث الهجري، وهي في الأصل نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، الذي كان في أول أمره على مذهب المعتزلة ثم تركه و انتقل إلى مذهب ابن كلاب ثم تسركه أيضا وتمسك بمذهب السلف ولكن أغلب الأشاعرة في العالم المنتسبين إليه إنما هم على ما كان عليه الأشعري في طوره الثاني وقد اتخذت الأشاعرة الدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم وقد يطلق عليها بعض أهل العلم السبعية لأنما تثبت الله تعالى سبع صفات فقط وتؤول ما عداها . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( ٨٣/١ ٥٩٣٠)؛ وقرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( ١٠٥٨ - ١٠٧٨).

| ٧٢٥                                                                 | القرآنيون               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ٣٩٢                                                                 | القرامطة                |
| ٩٢ و ۸٧                                                             |                         |
| ٣٩٢ و ٣٩٣                                                           |                         |
| ٣٩٢ و ٣٩٣                                                           | _                       |
| ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲ و ۷۹ و ۳۹ و ۳۹ و ۲۲ کو ۹۲ و ۲۲ کو ۲۳ و ۷۳ کو ۲۳ کو | المعتزلة <sup>(٣)</sup> |
| V4.                                                                 |                         |

 <sup>(</sup>٢) هم أتباع محمد بن كرام ، يعتقدون أن الله تعالى جسم وأنه تعالى محل للحوادث، وأن له ثقل، وأنه حالق رازق بلاخلق ولا
 رزق ولهم في الإيمان قول منكر حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا .

انظر : الفرق بين الفرق ( ص : ٢٠٢ وما بعلها )؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ١٠٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المعـــتزلة: اســـم يطـــلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أواخر العصر الأموي بزعامة رجل يدعى واصل بن عطاء الغزال، وازدهـــرت في العصر العباسي، وتأثرت بشتى الاتجاهات في ذلك العصر، واعتمدت على العقل مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهـــل الســـنة والحماعة . انظر للتفصيل : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( ٢٤/١-٧٤)؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ( ٢٤/١-١٠٥٠) .

# ٧- فهرس الأماكن والبلدان

| 177             | خصير       |
|-----------------|------------|
| 007             | ۲<br>دحناد |
| Y17             |            |
| Ψοο             | لحيرة      |
| <b>£</b> 77     | عدن        |
| <b>£ Y Y</b>    | نارس       |
| <b>£ Y Y</b>    | کرمانکرمان |
| ٦٣٣٦٠٩          |            |
| 007,000,002,007 |            |

# ٨- فهرس الأبيات الشعرية

| ۲۲       | ، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم :: إني أحاف عليكم أن أغضبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷      | • الأرض مظلمة والنار مشرقة :: والنار معبودة مذ كانت النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TÄY.     | إبليس خير من أبيكم آدم :: فتنبهوا يا معشـــر الفـــحــــار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸۲.     | إبليس من نار وآدم طينة :: والأرض لا تسمو ســـمو النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١٤      | • تعصي الإله وأنت تظهر حبه :: هذا محال في القياس بديع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | لوكان حبك صادق الأطعته :: إن المحب لمن يحب مطبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٨٩      | • تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا :: فَلَــوْنُ الأرْضِ مُغْبَرٌ قَبِيــْحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٨٩      | قَائِيرَ كُلُّ ذِي ْ لَوْنَ وَطَعْمٍ :: وَقَلَّ بَشَاشَةُ الْوَحْهِ الْمَلِيـْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | قَتَلَ قَابِيْلُ هَابِيْلًا أَحَــاهُ :: فَوَاحُرْناً مَضَى الْوَجْهُ الصَّبِيْحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٥٧      | • تقول الهند آدم كان قنا :: لنـــا فـــسعى إلـــيه مخببوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۷٠      | • يقول الملذاء م عالى الملائك تسعة :: قياما لديه يعملون بلا أجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۲٥      | • وفي شهدت الساحدين لمظهري :: فحققت أني كنت آدم سجدتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٩٨      | • وي شهدت المداعدين حبورت على الله الذي هو نابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٩٨      | وما الثلج في تحقيقنا غير مائسه :: وغيران في حكم دعته الشرائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ولما الناج في محليف عبر ماك ويوضع حكم الماء والأمر واقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ولكن بدوب النتج يرفع عنصه ، ريوسي المست وهو عنهن ساطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٥٧,     | جمعت الاصدادي واحد البه ولكنه عند القياس أوادم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٥٧      | و ما ادم في مدهب العمل واحد وقط الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٩٣      | • يا عاتم النبآء إنك مرسل :: بالحق كل هدى السبيل هداكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۲۱      | N. L. C. T. All state 1. C. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠٠٠٠ إ٧٢ | المراج المراج المراجع المراجع المراجع الأشباء المراجع |
| ٥٩٣:     | شئناك فانشاناك خلفا بشرا كسهده ي الحسن عناحيها العقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *        | • يهز الحسيش حولسات جانبيه دما تقطب عبد الله المانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ٩- فهرس المصادر والمراجع .

أولا : القرآن الكريم .

ثانيا: المخطوطات.

(1)

إتحاف المريد لشوح جوهرة التوحيد لعبد السلام بن إبراهيم المالكي اللقاني . مخطوط في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ، قسم المخطوطات الرقم العام : ٣٠٠/٩٧ والرقم الخاص : ٢٤ .

أسباب الخطأ في التفسير للدكتور طاهر محمود بن محمد يعقوب. رسالة دكتوراة، تحت إشراف : أ.د.حكمت بن بشير بن يسين، عام : ١٤٢٢هـ، قسم التفسير، كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

(ت)

الـــتحرير والتحــبير (شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني). لعمر بن علي بن سالم الفاكهاني الـــتحرير والتحــبير (شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني)، لعمر بن علي بن سالم الفاكهاني ١٥٢٨هــــ. نسخة مصورة في فيلم في قسم المخطوطات بمكتبة الجامعة الإسلامية برقم : (١٥٢٨)، وأصلها في مكتبة رضا رامفور بالهند .

تداخــل الأصــول عند اللغويين وأثره في بناء المعجم العربي من خلال مدرسة القافية. لشيخنا الدكتور عبد الرزاق بن فراج دخيل الحربي . رسالة دكتوراه، تحت إشراف : محمد يعقوب تركستاني، عام : ١٤١٤هــ، قسم اللغويات، كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ترجيعات الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لمعاني الآيات في تفسيره . للشيخ آدم عثمان على، رسالة ماحستير، تحت إشراف شيخنا الدكتور / محمد أيوب بن محمد يوسف . عام ١٤١٧هـ، قسم التفسير، كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

تفسير ابن كمال باشا . أحمد بن سليمان بن كمال باشا ٩٤٠هـ. تحقيق ودراسة لسوري الفاتحة والبقرة : يونس عبد الحي ما . رسالة ماجستير، تحت إشراف : عبد العزيز عبد الفتاح قاري، قسم التفسير، كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

تفسير آيات القرآن عن علاقة الملائكة بالإنسان. لشيخنا الدكتور عبد العزيز بن صالح العبيد السلمي، رسالة دكتوراة، تحت إشراف: د. محمد سالم محيسن، قسم التفسير، كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

تفسير ضياء القلوب. لأبي الفتح سُليم بن أيوب بن سُليم الرازي ٤٤٧هـ. دراسة وتحقيق من أول الفاتحة إلى نماية قوله تعالى : ﴿ أُولِنُكُ لَمُ مِنْ صِيبِ مُما كُسبوا وَاللهُ سرِيعِ الحسابِ ﴾ من سورة البقرة : ملفي بن

ناعم بن عمران الصاعدي. رسالة ماحستير، تحت إشراف : د. محمد عمر حوية، قسم التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

التفسير الواضح . لأبي محمد عبد الله بن محمد بن وهب بن بشر بن صالح بن حمدان الدينوري مدن مدن وهب بن بشر بن صالح بن حمدان الدينوري مده مده الله بن محمد الأمين الشنقيطي . رسالة الدكتوراه تحت إشراف : محمد سيد عطية طنطاوي . عام : ٤ · ٤ ١هـ / ١٩٨٤ م . شعبة التفسير بالجامعة الإسلامية . تقييد عمد سيد عطية وسالة ابن أبي زيد القيرواني . لأبي الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي ٢٦١هـ منظوط في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، رباط سيدنا عثمان في ، رقم عام : ( ١٥٤٣ ) وهو موجود مصورا في فيلم . مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة في قسم المخطوطات برقم : ( ١٥٤ ) .

(1)

الروايات الإسرائيلية في تفسير الطبري ( من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء ). للدكتور أحمد بحيب ابن عبد الله صالح، رسالة الدكتوراه تحت إشراف : الدكتور محمد عمر حويه، قسم التفسير بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

#### ( m)

شرح القلشاني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . لأبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني المغربي ١٦٣هـ. تحقيق عبد الوهاب بن محمد جامع إيليشن. رسالة ماحستير تحت القلشاني المغربي ١٨٦٣هـ. تحقيق الحربي، عام ١٤٢١هـ، قسم الفقه، كلية الشريعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

(ق)

القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير وأثرها في التفسير والأحكام. "دراسة مقارنة "للشيخ سمامي عمد سعيد عبد الشكور. رسالة ماحستير تحت إشراف: أحمد محمد صبري . عام : ١٤٢٠هـ قسم القراءات، كلية القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

قول فلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية عرض ونقد في ضوء مذهب السلف . مقال غير منشور لشيخنا سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - .

القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة . لشيخنا الدكتور أحمد بن شاكر الحذيفي . رسالة الدكتوراه تحت إشراف : الدكتور أحمد بن عطية الغامدي . عام : ١٤١٧هـ - ١٤١٨هـ قسم العقيدة ، كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

(6)

مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة . للدكتور نحالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله . رسالة دكتوراة تحت إشراف : فضيلة شيخنا الدكتور/ صالح بن سعد السحيمي . قسم العقيدة ، كلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

مصادر النصرانية دراسة ونقدا . لعبد الرزاق بن عبد الجيد ألارو. رسالة ماجستير تحت إشراف فضيلة شيخنا الدكتور / صالح بن سعد السحيمي، قسم العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة الإسلامية .

المعسرب والدخيل في اللغة العربية. لشيخنا الدكتور. ف ، عبد الرحيم عبد السبحان، رسالة دكستوراة، تحست إشراف : أ. د. إبراهيم محمد نجا ، عام : ١٣٩٧هـــ/١٩٧٧م، كلية اللغة بجامعة الأزهر، القاهرة مصر .

منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة . للشيخ تامر محمد محمود متولي . رسالة ماجستير تحمد الشيخ تامر محمد محمود متولي . رسالة ماجستير تحمد الشيخ تامر محمد ما ١٤٢٠هـ قسم العقيدة كلية الدعوة وأصول الدين، بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية .

موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم. للدكتور عبد الرزاق ابسن عبد المحتور عبد الحسن المسلمية الارو. رسالة الدكتوراة، تحت إشراف : شيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. عام ١٤٢٢هـ، قسم العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

(0)

· نقص تأسيس الجهمية . لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني المعروف بابن تيمية ٨٧٧هـ [ القسم الأول من الجزء الثالث ] نسخة خطية في مكتبة الشيخ سعود بن عبد العزيز الخلف - حفظه الله - بالمدينة المنورة .

ثالثا: الكتب العربية المطبوعة.

(1)

الآثار . لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ١٨٢هـ. تصحيح وتعليق : أبي الوفا. لجنة إحياء المعارف النعمانية حيدر آباد الدكن الهند، دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

الآثار . لمحمد بن الحسن الشيباني ١٨٩هـ. ط.الأولى ١٤٠٧هــ إدارة القرآن كراتشي باكستان .

الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب " سير أعلام النبلاء " للإمام الذهبي جمعا وتخريجا ودراسة . للدكتور جمال بن أحمد بن بشير بادي . ط.الأولى ١٤١٦هـ دار الوطن الرياض المملكة العربية السعودية .

الآحــاد والمــناني . لأحمــد بن عمرو الضحاك الشيباني ٢٨٧هــ. تحقيق : د. باسم فيصل الحوابرة. ط.الأولى ١٤١١هــ/١٩٩١م دار الراية الرياض .

آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة . للدكتور صالح بن غانم السدلان . ط الأولى ١٩١٩هـ، دار بلنسية الرياض، المملكة العربية السعودية .

آدم أبو البشر. تأليف: عبد الله بن حسين الموجان. ط.عام: ١٩٩٨م دار النصر القاهرة.

آدم عليه السلام. ألفه: البهي الخولي.ط.الثالثة ١٣٩٤هـــ/١٩٧٤م مكتبة وهبة القاهرة مصر.

آراء أهل المدينة الفاضلة .لأبي نصر محمد بن محمد الشهير بالفارابي ٣٣٩هـــ مطبوع ملحصا ضمن كتاب " تراث الإنسانية " لجماعة من أهل العلم. الناشر: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. وزارة الثقافة والإرشاد القومي مصر. بدون ذكر بيانات النشر الأحرى.

آفاق الهداية . للشيخ عبد العزيز بن حلف آل حلف . مكتبة دار البيان دمشق . سوريا . آفاق الهداية . للشيخ عبد الله الشبلي وأحكام الجان . للقاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي ت : ٧٦٩هـ . تصحيح وتعليق : عبد الله محمد الصديق . الناشر : نور محمد، أصح المطابع، كارحانه تجارت كتب، آرام باغ، فرير رود، كراتشي، باكستان. بدون تايخ الطبعة ورقمها.

الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. ليعمان بن محمود بن عبد الله الآلوسي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. طالثانية ١٣٩٩هـ بدون ذكر الناشر. الإبانية عن أصول الديانة. لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري. ٣٢٤هـ تحقيق: فوقية حسين محمود. طالأولى ١٣٩٧هـ دار الأنصار القاهرة مصر.

الإبانية عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة . لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي ٣٨٧هـ. تحقيق : رضا بن نعسان معطى . ط.الأولى ١٤٠٩هـ اهـ ١٩٨٨ م دار الراية الرياض المملكة العربية السعودية .

الاب تلاء وأثره في حياة المؤمنين كما جاء في القرآن الكريم . لعبد الله مير غني محمد صالح . ط. عام ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م دار الاعتصام، القاهرة .

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم . لصديق حسن خان القنوحي ١٣٠٧هـ. . تحقيق : عبد الحبار زكار . ط. عام : ١٩٧٨م منشورات وزارة الثقاقة والإرشاد القومي دمشق .

الإبداع في مضار الابتداع. للشيخ على محفوظ ١٣٦١هـ. تحقيق : أبي البخاري سعيد بن نصر بن محمد . ط.الأولى ١٤٢١هــ/، ٢٠٠٠م مكتبة الرشد الرياض .

إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد . للشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق ١٣٠١هـ.. اعتنى به : سمير بن عدنان الماضي. ط. الثانية ١٤٢٣هــ/٢٠٠٢م دار المعالي عمان الأردن.

ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف. لشيخنا د. عبد الله بن سليمان الغفيلي . تقديم : صالح بن فوزان الفوزان، حماد بن محمد الأنصاري . ط.الأولى ١٤١٨هــ/١٩٩٨م دار المسير الرياض . أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة. للدكتور عبد الصبور شاهين مكتبة الشباب مصر.

ابي ادم قصة الحليقة بين الاستطورة والحيد عند الحيد عبد السلام المحتسب. ط. الثالثة ١٤٠٢هـ/ المجاهرات التفسير في العصر الراهن. للدكتور عبد الجيد عبد السلام المحتسب. ط. الثالثة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م مكتبة النهضة الإسلامية، عمان الأردن.

اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي . ط. الثالثة ١٤١٨هــ/١٩٩٧م مؤسسة الرسالة بيروت لبنان .

إتحاف الأذكياء بما ورد في التوسل بسيد الأنبياء وغيره من الصالحين والأولياء . لعبد الله بن عمد بن الصديق الغماري الحسني . ط.عام : ١٣٥٣هـ. المطبعة الإسلامية بالأزهر .

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. للشيخ حمود بن عبد الله التويجري. ط.الأولى ١٣٩٦هـ.. مطبعة المدينة الرياض .

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري ٨٤٠هـ. تحقيق : أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، أبي إسحاق السيد بن محمود بن إسماعيل . ط.الأولى ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م مكتبة الرشد الرياض .

إتحاف السادة المعتقين بشرح إحياء علوم الدين. لمحمد الحسيني الشهير بمرتضى الزبيدي ١٢٠٥هـ . دار الفكر بدون .

الإتقان في علوم القرآن . لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩١١ه. حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم . مكتبة دار التراث القاهرة مصر . بدون بيانات النشر الأخرى .

الإجماع في التفسير. لمحمد بن عبد العزيز بن أحمد الحنضيري . ط. الأولى ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م دار الوطن الرياض، المملكة العربية السعودية .

الأجوبــة المصرية على الأسئلة المغربية أو العقود الجوهرية لحل الأسئلة المغربية أو الأسئلة المحيرة حول الدنيا والآخرة. تأليف: عبد الباقي الزرقاني ١١٢٢هــ. تحقيق: مصطفى عاشور. مكتبة ابن سينا القاهرة.

الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . لإبراهيم محمد العلى . ط.الأولى ١٤١٦هــ/١٩٩٥م دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت، دار البشير، حدة .

الأحاديث المختارة . لمحمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي ٦٤٣هـ تحقيق : عبد الملك بن عبد الله دهيش . ط. الأولى ١٤١٠هـ مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة .

. الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان . للإمام ابن حبان البستي ٢٥٤هـ. ترتيب : الأمير على الإحسان في ترتيب في ١٤٠٨هـ على الأرنؤوط . ط. الأولى ١٤٠٨هـ/ على الدين على بن بلبان الفارسي ٢٣٩هـ . تحقيق : شعيب الأرنؤوط . ط. الأولى ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م مؤسسة الرسالة بيروت لبنان .

أحكام أهل الذهة. لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم ٥١هـ. تحقيق: يوسف بن أحمد البكري، شاكر بن توفيق العارودي . ط.الأولى ١٤١٨هــ/١٩٩٧م رمادي للنشر الدمام .

الأحكام السلطانية والولايات الدينية. لعلي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ٤٥٠هـ. مراجعة : محمد فهمي السرحاني . ط.عام : ١٩٧٨م المكتبة التوفيقية .

الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم الظاهري ٢٥٦هـ. تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز . ط الأولى ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م مكتبة عاطف بجوار إدارة الأزهر القاهرة مصر.

أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن على الحصاص ٣٧٠هـ. تحقيق : محمد الصادق قمحاوي . ط.عام : ١٤٠٥هـ دار إحياء التراث العربي بيروت .

أحكمام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت: ٣٤٥هـ). تحقيق: على محمد البحاوي. طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. بدون

الإحكام في أصول الأحكام. لأبي الحسن على بن أبي على الآمدي ٦٣٠هـ ط.عام : ١٣٨٧هـ/ ١٣٨٧ م مؤسسة الحلبي وشركاه القاهرة .

أحكمام مسن القرآن الكريم. للشيخ محمد بن صالح العثيمين . جمع : أبي جالد عبد الكريم بن صالح المقرن . ط. الأولى ١٤١٥هـ دار طويق الرياض .

احوال الرجال. لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ٢٥٩هـ. تحقيق : صبحي البدري السامرائي .ط.الأولى ١٤٠٥هــ/١٩٨٥هـ مؤسسة الرسالة بيروت .

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي ٢٤٠هـ. تحقيق: رشدي الصالح ملحس. ط.الثانية ١٣٨٥هـ/١٩٦٩م مطابع دار الثقافة مكة المكرمة.

اختصار علوم الحديث. لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ٧٧٤هـ. تعليق وتحقيق : صلاح محمد محمد عويضة . ط.الأولل ١٤٠٩هــ/١٩٨٩م . دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

الاخستلاف في السلفظ والرد على الجهمية والمشبهة . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٢٧٦هـــ . ط.الأولى ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م دار الكتب العلمية بيروت .

الاختيار لتعليل المختار . لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ١٨٣هـ . تعليق : محمود أبي دقيقة . مراجعة : محسن أبي دقيقة . ط. الثانية ١٣٧٠هـ/١٩٥١م دار المعرفة بيروت لبنان . أخد الميقاق في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا خَذَرُ مِكُ مَنْ يَهُ وَمِنْ طُهُورِهُم ﴾ . للشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن

الحسد الميفاق في قوله تعلى . فرواد الحدر المحاسبي المسلق الرياض. المملكة العربية السعودية . محمد العثيم . ط الأولى ١٤١٩هــ/١٩٩٩م أضواء السلف الرياض. المملكة العربية السعودية .

الأدب المفرد. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ٢٥٦هـ. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . ط.الغالثة ١٤٠٩هــ/١٩٨٩م دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان. الأديان ( دراسة تاريخية مقارنة ) . للدكتور رشدي عليان و سعدون الساموك . ط. الأولى ١٣٩٦هـــ/١٩٧٦م جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراق .

الأديان في القرآن . للدكتور محمود بن الشريف . ط. الثالثة ١٩٧٦م دار المعارف القاهرة، مصر . الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة . للشيخ عبد القادر شيبة الحمد . طبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . بدون رقم الطبعة وتاريخها .

الأذكــــار الــــنووية . لأبي بكر يجيى بن شرف النووي ٦٧٦هـــ. تحقيق : محي الدين مستو . ط.الثانية ١٤١٠هـــ/١٩٩٠م مكتبة التراث مدينة، دار ابن كثير دمشق، بيروت لبنان.

الأربعين في صفات رب العالمين . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ . تحقيق : عبد القدر بن محمد عطا صوفي . ط. الأولى ١٤١٣هـ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة .

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والود على أهل الشرك والإلحاد . للشيخ صالح بن فوزان الفوزان . ط.الثانية ١٤١٦هـــ/١٩٩٥م دار ابن الجوزي الدمام .

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . لعبد الملك الجويني ٤٧٨هـ. تحقيق : أسعد تميم . ط.الأولى ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان .

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني ٩٢٣هـ. ضبط وتصحيح : محمد عبد العزيز الخالدي ط. الأولى ١٤١٦هــ/١٩٩٦م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ٩٨٢هـ دار إحياء التراث العربي بيروت .

الإرشاد في معرفة علماء الحديث . للحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي ٤٤٦هـ . تحقيق : د. محمد سعيد بن عمر إدريس . ط. الأولى مكتبة الرشد الرياص .

أساس التقديس . لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي ٢٠٦هـ . تحقيق : أحمد حجازي السقا . ط. عام : ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة مصر.

أسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الكريم . للدكتور سعيد محمد بابا سيلا . ط.الأولى ١٤٢٠هـــ/٠٠٠٠م السلسلة الثالثة من إصدارات مجلة الحكمة ، بريطانيا - ليدز .

استخراج الجدال من القرآن الكريم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن نجم الأنصاري، المعروف بابن الحنبلي المتوفى سنة ١٤٠١هـــ. تحقيق : د. زاهر بن عواض الألمعي. ط. الثانية : ١٤٠١هـــ. بدون.

الاستذكار . لأبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر ١٤٦٣هـ . تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي . ط. الأولى ١٤١٤هـ /١٩٩٣م دار قتيبة دمشق بيروت ودار الوعي حلب القاهرة .

الاستقامة . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية ٧٢٨هـ. تحقيق : محمد رشاد سالم . ط . الثانية مؤسسة قرطبة الهرم ، مصر .

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للحافظ ابن عبد البر ٤٦٣هـ. تحقيق : على محمد البحاوي. مكتبة نمضة مصر ومطبعتها ، القاهرة.

أسرار التكرار في القرآن. لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني، توفي في حدود ٥٣٥هـ. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا . ط.الثانية ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م دار الاعتصام القاهرة . مصر .

الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير . د. رمزي نعناعة . ط.الأولى ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م دار القلم دمشق ، دار البيضاء بيروت.

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. لحمد بن محمد أبو شهبة. مجمع البحوث الإسلامية، الأزهر .

الإســـــلام ونظـــرية داروين . لمحمد أحمد باشميل . ط . الأولى ١٣٨٤هـــ/١٩٦٤م، الناشر : المؤلف . مطبعة شركة الطبع والنشر اللبنانية بيروت .

الإسمالام يتحدى. تأليف : وحيد الدين خان. تعريب : ظفر الإسلام خان . تحقيق : د. عبد الصبور شاهين. ط. السادسة ٤٠١ (هــ/١٩٨١م دار البحوث العلمية الكويت.

أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد. للعلامة ابن حزم الظاهري ٥٦هـ. تحقيق : سيد كسردي حسن . ط.الأولى ٢ ١٤١هـ/١٩٩٢م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

أساء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة . للدكتور عمر سليمان الأشقر .ط.الثانية العماعة . 141هـ 1994م دار النفائس عمان الأردن .

أسماء الكتب ( المتمم لكشف الظنون ) . لعبد اللطيف بن محمد رياضي زاده من علماء القرن الحادي عشر . تحقيق : محمد التوبخي . ط. مكتبة الخابجي بمصر . بدون

الأسماء والصفات. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت: ٥٥٨هـ. تحقيق: عبد الله بن عمد الحاشدي . ط.الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٣م مكتبة السوادي جدة .

الإسماعيلية تاريخ وعقائد. للشيخ إحسان إلهي ظهير. ط. الأولى ١٤٠٦هـــ/١٩٨٦م الناشر: إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان. الطابع: دار عالم الكتب الرياض.

الإسماعيـــلية المعاصـــرة : الأصول، المعتقدات، المظاهر الدينية والاجتماعية. لمحمد بن أحمد الجوير . ط.الأولى ١٤١٤هـــ/١٩٩٤م بدون ذكر بيانات النشر الأحرى .

الأشباه والنظائر في النحو. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . ت : ١٩١١هـ تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد. ط. عام: ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م. مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة .

الاشتقاق . لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ٣٢١هـ. تحقيق : عبد السلام محمد هارون . ط.عام : ١٣٧٨هــ/١٩٥٨م . الناشر : مؤسسة الخانجي بمصر .

الإصابة في تمييز الصحابة. لأحمد بن علي بن محمد المعروف بالحافظ ابن حجر العسقلاني. ط. الأولى ١٣٢٨هـــ مطبعة السعادة بمصر.

أصل الأجناس البشرية بين العلم والقرآن الكريم. للدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر. ط.الأولى ١٤٠٧هـــ/١٩٨٧م . الناشر : تمامة جدة المملكة العربية السعودية .

أصل الإنسان وسر الوجود. لــ باسمة كيال. ط.الأولى ١٩٨١م مكتبة الهلال بيروت لبنان.

الأصول الاعتقادية للمعرفة ومناهج الدراسات الإنسانية في الإسلام . للدكتور فاروق أحمد الدسوقي . ط.الأولى ١٤١٢هـــ/١٩٩١م بدون .

أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة . إعداد : شيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي وشيخنا الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي . وشيخنا الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي . مسراجعة : شيخنا الدكتور محمد ناصر الفقيهي، وشيخنا الدكتور أحمد بن عطية الغامدي . ط.عام 1871هـ محمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة .

أصــول الدين. لأبي اليسر محمد بن محمد البزدوي ت: ٤٩٣هـ. تحقيق: هانز بيتز لينس. ط.عام: ١٩٦٣م دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

أصول الدين الإسلامي. لمحمد بن إبراهيم التويجري . ط.الأولى ١٤١٤هـ.. دار العاصمة الرياض . أصول السنة . لأبي عبد الله محمد بن عبد الله – ابن أبي زمنين ٩٩٣هـ.. تحقيق : عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن الحسن البخاري . ط . الأولى ١٤١٥هــ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة .

أضواء السبيان في إيضاح القرآن بالقرآن . للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشينقيطي ١٤١٧هـ . ظريج الآيات والأحاديث : محمد عبد العزيز الخالدي . ط الأولى ١٤١٧هـ هـ ١٩٩٦م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

إظهار الحسق . للشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن العثماني الكيرانوي . عني بطبعه ونشره : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي، الدوحة قطر .

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . شرحه : صالح ابن فوزان بن عبد الله الفوزان . ط.الثانية ١٤٢٢هــ/١٠٠١م مؤسسة الرسالة بيروت .

الاعتصام . لإبراهيم بن موسى الشاطبي ٧٩٥هـ . مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. بدون . اعستقاد أئمة أهل الحديث. لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ٣٧١هـ . تحقيق : د. محمد ابن عبد الرحمن الخميس . ط.الأولى ١٤١٢هـ/١٩٩٢م دار العاصمة الرياض .

اعــــتقادات فرق المسلمين والمشركين . لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي ٦٠٦هــ. تحقيق : على سامى النشار. ط.عام : ١٤٠٢هـــ دار الكتب العلمية بيروت .

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهة على ١٤٠١هـ. تحقيق: أحمد عصام الكاتب. ط.الأولى ١٤٠١هـ دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان.

إعراب القرآن . لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس ٣٣٨ه.. تحقيق : زهير غازي زاهد . ط الثانية ٥٠٤ ١هــ/١٩٨٥م عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية .

إعراب القرآن الكريم وبيانه. لمحي الدين الدويش . ط. الثالثة ١٤١٢هـــ/١٩٩٢م دار اليمامة دمشق بيروت، دار ابن كثير دمشق بيروت، دار الإرشاد للشؤون الجامعية حمص سورية .

الأعلام . خير الدين الزركلي . ط. الخامسة ١٩٨٠م دار العلم للملايين بيروت لبنان . أعلام أجانب . لمحمد خير رمضان يوسف . ط.الأولى ١٤١٦هـــ/١٩٩٦م دار ابن حزم بيروت .

الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام . لشيخنا الدكتور ف عبد الرحيم ط. الأولى ١٤١٣هــ/١٩٩٢م دار القلم دمشق .

الإعـــلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبين عليه الصلاة والسلام . محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ١٧٦هــ. تحقيق : أحمد حجازي السقا . ط. عام : ١٣٩٨هــ دار التراث العربي القاهرة .

أعـــلام الحديـــث في شرح صحيح البخاري. لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ٣٨٨هــ. تحقيـــق : د. محمــد بـــن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود . ط.الأولى ١٤٠٩هــ/١٩٨٨م معهد البحوث العلمية حامعة أم القرى مكة المكرمة .

أعـــلام الســـنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة . للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ١٣٧٧هــــــ. تحقيق : حازم القاضي . ط. عام : ١٤٢٠هـــ . وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية .

الأعــلام الشرقية في المائة الزابعة عشرة الهجرية لــ زكي محمد مجاهد . ط. الثانية ١٩٩٤م دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان :

أعــــلام النبوة . لعلي بن محمد الماوردي ٤٢٩هـــ. تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي . ط. الأولى ١٩٨٧م دار الكتاب العربي بيروت . إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . للعلامة ابن القيم ٥١هـ. تحقيق : محمد حامد الفقي . ط . الثانية ١٣٩٥هـــ/١٩٧٥م دار المعرفة بيروت لبنان .

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات . لـ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ١٠٣٣هـ. تحقيق : شعيب الأرنؤوط . ط.الأولى ٢٠١هـ مؤسسة الرسالة بيروت . الكرمي الحنبلي الاعتقاد . للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ١٠٠هـ. تحقيق : د. أحمد بن عطية بن علي الغامدي . ط.الأولى ١٤١٤هـ/١٩٩٣م مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة .

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢٨هـ. تحقيق: د. ناصــر عــبد الكريم العقل. ط. السابعة ١٤١٩هــ/١٩٩٩م، توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.

إكمال إكمال المعلم . لمحمد بن خلفة الوشناني الأبي ٨٢٧هـ تقريبا. دار الكتب العلمية بيروت لبنان . إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ٤٤هـ. تحقيق : د. يجيى إسماعيل. ط. الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٨م دار الوفاء، منصورة، جمهورية مصر العربية ومكتبة الرشد، الرياض.

ص. الدوى ١١٠ ما المسلوم المحديث. شرح وتصحيح: أحمد محمد شاكر . دار كاتب وكتاب بيروت لبنان. الفية السيوطي في علم الحديث. شرح وتصحيح: أحمد محمد شاكر . دار كاتب وكتاب بيروت لبنان. القياب السولاة الواردة في النصوص ودراسة دلائلها الاعتقادية . لشيخنا الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشظيفي . ط.الأولى ١٤١٨هـ، دار البخاري، المدينة المنورة .

الله جل جلاله. لـعباس محمود العقاد . المكتبة العصرية صيدا بيروت . بدون.

الله يتجملى في عصر العلم . لنخبة من العلماء الأمريكيين. إشراف : حون كلوفرمونسيما . ترجمة : د. الدمرداش عبد الجميد سرحان . مراجعة وتعليق : د. محمد جمال الدين الفندي . دار القلم بيروت لبنان . بدون معلومات النشر الأخرى .

الأم . للإمام محمد بن إدريس الشافعي ٢٠٤هـ . تخريج وتعليق : محمود مطرحي . ط.الأولى ١٤١٣هــ/١٩٩٣م . دار الكتب العلمية بيروت .

الأمالي. ليحيى بن الحسين الشجري ٩٩ هـ.. ط.الثالثة ٣٠٤ هــ/١٩٨٣ م عالم الكتب بيروت. إمام دار الهجرة مالك بن أنس. محمد بن علوي المالكي الحسني [ مطبوع مع كتابه : أنوار المسالك إلى روايات موطأ مالك]. مراجعة : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني : أمير دولة قطر، بمناسبة المؤتمر العالمي الثالث للسيرة والسنة النبوية عام ١٤٠٠هــ بدوحة قطر.

أمثال الحديث المروية عن النبي على . للقاضي أبي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي ٣٦٠هـ.. تعليق : أحمد عبد الفتاح تمام . ط. الأولى ١٤٠٩هــ/١٩٨٨م مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان .

إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء [ضمن الحاوي للفتاوى]. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩١١هـ. تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد . ط. عام : ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م المكتبة العصرية صيدا بيروت . أنبياء الله . لأحمد بمجت . ط. الثالثة ١٩٧٥م دار الشروق القاهرة . مصر .

أنبياء الله . للشيخ محمد متولي الشعراوي . دار أخبار اليوم القاهرة .

إنجيل بونابا . ترجمة وتحقيق ونشر : د. أحمد غنيم . ط.الأولى ١٤١٣هـــ/١٩٩٣م . مطبعة أبناء وهبة حسان القاهرة .

الإنسان في ظلل الأديان: المعتقدات والأديان القديمة. للدكتور عمارة تحيب . ط. عام: الإنسان في ظلل الأديان المعتقدات والأديان القديمة. المعارف الرياض .

الإنسان في القرآن الكريم . لـعباس محمود العقاد . المكتبة العصرية، صيدا، بيروت .

الإنسان في الكون بين القرآن والعلم. لعبد العليم بن عبد الرحمن خضر . ط. الأولى ١٤٠٣ م. ١٤٠٣ م، عالم المعرفة جدة .

الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأواتل. لعبد الكريم بن إبراهيم الجيلي ٨٣٢هـ ط.عام : ١٢٩٣هـ، اعتنى به : سعادة حسين بك، محمد أفندي حسن، أفندي أحمد، المطبعة المصرية ببولاق في مصر. الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم . للدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي . ط. الأولى ١٤١٠هـ/ ١٩٩٩م مكتبة وهبة القاهرة . مصر .

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين. تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي ٧٧٥هـ. دار الفكر بيروت. بدون معلومات النشر الأحرى. أنسوار التريل وأسوار التأويل. للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي ٧٩١هـ المكتبة التحارية الكبرى بمصر بدون تفاصيل أحرى.

الأنسوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة " من الزلل والتضليل والمجازفة . للشيخ عبد الرحمن بن يجيى المعلمي. ط.عام : ١٤٠٣هـ ١٩٨٣/م عالم الكتب بيروت.

الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية. لـيوسف بن إسماعيل النبهاني. ط. دار الفكر بيروت بدون.

أنسواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع. لعبد الله بن عبد الحميد الأثري: مراجعة وتقديم :

عبد القادر الأرناؤوط، د.عبد الرحمن بن صالح المحمود . ط.الأولي ١٤٢٢هـ دار الراية الرياض . أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك. للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ١٤٠٢هـ. ط. الثالثة . . . ١٤٠٨هـ / ١٩٨٠م المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة . طبع في مطابع الرشيد بالمدينة المنورة.

أوضح البيان في جرح على بن زيد بن جدعان ومناقشة العلامة الظاهري أبي عبد الرحمن في رسالته " البرهان ". للشيخ على بن حسن بن على بن عبد الحميد الحلبي الأثري . مطبوع مع كتابه : " تنقيح الأنظار بضعف حديث : " رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار " . ط. الأولى ١٤١٨هــ/١٩٩٨م دار المسير الرياض .

أوضح التفاسير . لــمحمد محمد عبد اللطيف المعروف بابن الخطيب . ط.الأولى ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٤ ما المطبعة المصرية ومكتبتها . بدون.

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لـ حمال الدين بن هشام الأنصاري، مطبوع مع شرحه ضياء السالك . الناشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر .

إيجاز البيان عن معاني القرآن . لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ٥٥٥هـ ايجاز البيان عن معاني القرآن . تحقيق : علي بن سليمان العبيد ط.الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م مكتبة التوبة الرياض .

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير . للشيخ أبي بكر حابر الجزائري . ط.النالثة ١٤١٠هـ/ ١٩٠٥م راسم للدعاية و الإعلان حدة .

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل . لـمحمد بن إبراهيم بن سعد الله ٧٢٧هـ تحقيق : وهبي سليمان الألباني ط.الأولى ١٣٩٠ دار السلام .

الإيمان . للحافظ محمد بن إسحاق بن يجيى بن منده (ت: ٣٩٥هـ) تحقيق : الشيخ على بن محمد بن ناصر الفقيهي . الجملس العلمي بلجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

الإيمان . لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧٢٨هـ. تحقيق : العلامة محمد ناصر الدين الألباني ط. الثالثة ١٤٠٨هـ/١٤٨٨م المكتب الإسلامي بيروت .

الإيمان : أركانه، حقيقته، نواقضه. للدكتور محمد نعيم ياسين . مكتبة التراث القاهرة، مصر . بدون معلومات النشر الأخرى .

الإيمـــان بالأنبياء بجملتهم وضعف حديث أبي ذر في عددهم . لـــعبد الله بن زيد آل محمود . ط.الثانية ٢٠٤ هــــ/١٩٨٢م . رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، دولة قطر .

الإيمان بالقضاء والقدر . لـمحمد بن إبراهيم الحمد . تقديم : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ط.الثالثة ١٤١٩هـــ/١٩٩٨م دار ابن خزيمة الرياض، المملكة العربية السعودية .

الإيمان بالملائكة عليهم السلام. لـعبد الله سراج الدين. ط.الأولى ١٣٩١هــ/١٩٧٢م، الناشر هو المؤلف نفسه، ولم يذكر معلومات النشر الأخرى .

أيهما هو الصحيح: الخلق أم النشوء؟ تاليف: الدكتور وليم. ي. أوانيل. تعريب: هاني رجا حريس. ط.عام: ١٩٨٦م. الناشر: بيت عنيا، القاهرة.

( P)

باهـــر البرهان في معاني مشكلات القرآن . لــمحمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغـــرنوي توفي بعد : ٥٥٣هــ . تخقيق : سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي . ط.عام : ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م . معهد البحوث العلمية وإلحياء التراث الإسلامي. جامعة أم القرى مكة المكرمة .

بحو الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم. ليوسف بن حسن بن عبد الهادي ٩٠٩هـ.

تحقيق: د. وصي الله محمد عباس . ط. الأولى ١٤٠٩هــ/١٩٨٩م دار الراية الرياض .

البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابن نجيم الحنفي [التكملة] لمحمد بن حسين الطوري الحنفي البحر الرائق شرح كتر المعرفة بيروت لبنان .

السبحر المحيط. لبدر الدين محمد بن هادر بن عبد الله الزركشي ١٩٤هـ. ط.الأولى ١٤١٤هـ/ ١٩٩٨م دار الكتبي القاهرة.

بدائع التفسير، الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية . جمع وتوثيق : يسري السيد محمد. ط.الأولى ١٤١٤هـــ/١٩٨٣م دار ابن الجوزي الدمام .

بدائع الفوائد . للعلامة ابن القيم ٥١٧هـ . تصحيح وتعليق : محمود غانم غيث . ط. الثانية ١٣٩٢هـ /١٩٧٢م مكتبة القاهرة، مصر .

بدايــة الســول في تفضيل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. للعز عبد العزيــز بن عبد السلام السلمي . تخقيق : محمد ناصر الدين الألباني . ط.الأولى ١٤١٣هــ/١٩٨٣م المكتب الإسلامي بيروت .

البداية والنهاية . للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ٤٧٧ه... مكتبة المعارف بيروت لبنان. بدل المجهود في حل أبي داود. خليل أحمد السهار نفوري ١٣٤٦ه... دار الكتب العلمية بيروت لبنان. السبراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة. لسلامة العضاعي العزامي الشافعي ت : ١٣٧٦ه...

كلمة التصدير: محمد زاهد الكوثري. الناشر: نجم الدين أمين الكردي. مطبعة السعادة مصر. السبرهان في علوم القرآن. لبدر الدين محمد بن بحادر بن عبد الله الزركشي ٧٩٤هـ. تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. ط. الأولى مكتبة دار التراث القاهرة. بدون

البعث والنشور . للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٤٥٨هـ. ط.الأولى ٦٠١٦هــ/ ١٤٠٦م مركز الخدمات و الأبحاث الثقافية بيروت .

بغيدة الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. عبد المتعال الصعيدي. ط.السابعة ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م مكتبة الآداب القاهرة مصر .

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث . لنور الدين على بن سليمان الهيثمي ١٨٠٧هـ. تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري . ط . الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٢م مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد. لشيخ الإسسلام ابن تيمية ٧٢٨هـ. تحقيق : موسى سليمان الدويش ط.الأولى ١٤٠٨هـ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة .

بغيــة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩١١هــ. تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم . ط.الأولى ١٣٨٤هــ/١٩٦٤م مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .

البلاغة العربية في ثوبما الجديد. للدكتور بكري شيخ أمين. ط.الثالثة ٩٩٠م، دار الملايين بيروت. البلاغة الواضحة . لــعلي الجازم ومصطفى أمين . ط.عام ١٩٨٧م دار المعارف القاهرة .

بـــلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني . لأحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي ١٣٧١هـ.. دار إحياء التراث العربي بيروت البنان . بدون .

البناية في شرح الهداية. لمحمود بن أحمد العيني ٥٥٥هـ. تصحيح: المولوي محمد عمر البناية في شرح الهداية. المحمود بن أحمد العيني ١٤٠١هـ تصحيح الفكر بيروت. الشهير بناصر الإسلام الرامفوري. ط. الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م دار الفكر بيروت.

هجمة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب. لعلى بن عثمان المارديني المعروف بابن التركماني ٥٥٠هـ. تحقيق: د. محمد رياض كريم . ط. الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٨م. بدون . المسبوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها. للدكتور عبد الله مصطفى نومسوك. ط.الأولى ١٤٢هـ/١٩٩٩م أضواء السلف الرياض، الملكة العربية السعودية .

البيان في غريب إعراب القرآن . لـعبد الرحمن بن محمد بن الأنباري ٧٧هـ. تحقيق : طه عبد الحميد طه، ط. عام : ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب .

السبيان في مداخل الشيطان .ل عبد الحميد البلالي . تقديم : محمد أحمد الراشد . ط.السادسة السبيان في مداخل الشيطان .ل عبد الحميد البلالي . تقديم : محمد أحمد الراشد . ط.السادسة . ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م مؤسسة الرسالة بيروت .

الـــبيان لأخطاء بعض الكتاب. للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ط. الأولى ١٤١١هــ/١٩٩١م دار ابن الجوزي الدمام المملكة العربية السعودية .

### (ت)

تاج العروس من جواهر القاموس . للسيد محمد مرتضى الحسيني الزُبيدي . تحقيق : إبراهيم الترزي و غيره . ط.عام : ١٣٩٥هـــ/١٩٧٥م دار إحياء التراث العربي بيروت .

تاريخ الأمم والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ٣١٠هـ.. ط.الأولى ١٤٠٧هــ دار الكتب العلمية بيروت .

تريخ الأنسبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية . للدكتور محمد الطيب النجار . ط. الثانية ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م مكتبة المعارف الرياض .

تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي ٣٣٤هـ. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. تاريخ المدعوة . للدكتور جمعة على الخولي . ط. الأولى ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م دار الطباعة المحمدية درب الأتراك بالأزهر، القاهرة مصر.

تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. للدكتور عبد العزيز سالم. ط.عام ١٩٩٩م مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر.

الـــتاريخ الصغير . للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ٢٥٦هــ. تحقيق : محمود إبراهيم زايد . ط.الأولى ١٣٩٧هـــ/١٩٧٧هـــ دار الوعي حلب، مكتبة دار التراث القاهرة .

التاريخ الكبير . للإمام البحاري ٢٥٦هـ . دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند .

تاريخ مدينة دمشق . لأبي القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر ٧١ه. . تحقيق : عب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي . ط.عام ١٤١٥هــ/١٩٩٥م دار الفكر بيروت لبنان. وبستحقيق : أبي عبد الله على عاشور الجنوبي. ط.الأولى ١٤٢١هــ/٢٠١م دار إحياء الترات

العربي بيروت لبنان .

تأويلات أهل السنة . لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي . تحقيق : د. إبرهيم عوضين ، السيد عوضين . ط.الثانية ١٤١٥هــ/١٩٩٥م، لجنة القرآن والسنة بالقاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف، جمهورية مصر العربية .

تـــأويل مختلف الحديث. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ٢٧٦هــ . تحقيق : محمد زهري النجار . ط. عام : ١٣٩٣هـــ/١٩٧٢م دار الجيل بيروت .

تساويل مشكل القرآن. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ٢٧٦هـ. تحقيق : السيد أحمد صقر. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه . بدون المعلومات الأحرى .

التبيان بشرح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. لسعبد العزيز السيروان. مراجعة : د. محمد الطيب الإبراهيم. ط. الأولى ١٤١٣هــ/١٩٩٢م مؤسسة الإيمان بيروت لبنان، دار الرشيد دمشق، بيروت.

التبيان في أقسام القرآن . للعلامة ابن القيم . تصحيح وتعليق : طه يوسف شاهين . ط.عام : ١٣٨٨هــــ/١٩٦٨م دار الطباعة المحمدية القاهرة .

التبيان في تفسير غريب القرآن . لشهاب الدين أحمد بن محمد بن هائم المصري. تحقيق : فتحى أنور الدابولي . ط.الأولى ١٩٩٢م دار الصحابة للتراث بطنطا القاهرة مصر .

تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق . لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ٤٣٠هـ. ط. الأولى عام : ١٣١٥هـ بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر .

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . لأبي القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر الدمشقي. ٧١هـ ط.الثالثة ١٤٠٤هـ داز الكتاب العربي بيروت لبنان .

التبيين لأسماء المدلسين. لسبط ابن العجمي الشافعي. تحقيق: يجيى شفيق. ط.الأولى ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م دار الكتب العلمية بيروت .

تسبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذهبي . للشيخ مقبل بن هادي الوادعي . ط.الأولى الديم العادي العادعي . ط.الأولى ١٤١٧هـــ/١٩٩٧م دار الحرمين للطباعة والنشر، القاهرة .

تجريد الفوائد الرقائق في شرح كتر الدقائق في فروع الحنفية . لأبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بالشلبي ١٠٢١هـ.. مطبوع في هامش " تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق " للزيعلي، وقد تقدم . المعروف بالشلبي ١٢٨١هـ.. مطبوع في هامش المحمد بن طاهر بن عاشور ١٢٨٤هـ.. ط.عام : ١٩٤٨ المدار التونسية، تونس .

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . لأبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. ١٣٥٧هـــ ط.الأولى ١٤١٠هـــ/١٩٩٠م دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

تحفية القاري في الرد على الغماري . للشيخ حماد بن محمد الأنصاري. ط.عام : ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م ضمن السلسة الأنصارية الأولي، مكتبة المعلا الكويت.

الـــتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية . للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي . ط.الثالثة ١٤١٣ هــ كلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المملكة العربية السعودية .

تحفه المودود بأحكام المولود. للعلامة ابن القيم. تحقيق : بشير محمد عون. ط.الرابعة ١٤١٤هـ/ ٩١٥م مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية.

تحفة النبلاء من قصص الأنبياء . انتخبه واختصره الحافظ ابن حجر العسقلاني من قصص الأنبياء لابن كثير . ضبط وتعليق : غنيم بن عباس بن غنيم . تقليم : د. السيد بن حسين العفاني . ط. الأولي ١٤١٩هـ/ ٢٠٠٥م، مكتبة الصحابة، الشارقة الإمارات، وحدة المملكة العربية السعودية ومكتبة التابعين، القاهرة مصر .

الـــتحقيق والإيضـــاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة . للشــيخ عــبد العزيــز بن عبد الله بن باز . ط.الثانية والثلاثون . ١٤٢١هــ/٢٠٠م رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض .

تخجيل من حوف التوراة والإنجيل. للقاضي أبي البقاء صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي ٢٦٨هـ. تحقيق : شيخنا محمود عبد الرحمن قدح . ط.الأولى ١٤١٩هــ/١٩٩٨م . مكتبة العبيكان الرياض، تحت إشراف : المحلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

تخسريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب. تأليف : الشيخ فريح بن صالح البهلال . ط.الأولى ١٤١٥هـ. . دارالأثر الرياض .

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٩١١ه... تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط.الثالثة ٩٠٤هــ/١٩٨٩م دار الكتب العلمية بيروت .

التدليس في الحديث: حقيقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه والموصوفون به . للدكتورمسفر بن غرم الله الدميني . ط الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩٢م ، يطلب من المؤلف: ص . ب : ٩٠٢٠٤ الرياض : الرمز البريدي : ١١٦١٣ ، الرياض أو ص . ب : ١٩٦١ ، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة . تذكرة الأريب في تفسير الغريب . لابن الجوزي . تحقيق : على حسين البواب . ط الأولى ١٤٠٧م مكتبة المعارف الرياض .

تذكرة الحفاظ . لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٢هـ. تصحيح : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد الهند . تصوير : دار إحياء التراث العربي .

الـــتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ٦٧١هـ.. تحقيق : فواز أحمد زمرلي . ط.الخامسة ١٤١٧هــ/١٩٩٧م دار الكتاب العربي بيروت لبنان .

تذكرة الموضوعات . لـمحمد طاهر بن علي الهندي الفتني ٩٨٦هـ. الناشر : أمين دمج بيروت، الشيخ عبد الوكيل دمشق جامع الدرويشية .

تواث الإنسانية . لنحبة من الكتاب. الناشر : وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . بدون .

تــرتيب المــدارك وتقــريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضي عياض بن موسى المحصبي ٤٤هــ . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية .

الترغيب والترهيب . لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ٥٦هـ. ضبط وتعليق : مصطفى محمد عمارة، ط . الثالثة ١٣٨٨هـ/١٩٦٨م دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .

تسمية أصحاب رسول الله فل . للإمام محمد بن عيسى الترمذي ٢٧٩هـ. تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . ط. الأولى ٢٠٦هـ/١٩٨٦م دار الجنان بيروت لبنان .

التسهيل لعلوم التنزيل . لأبي القاسم محمد بن أحمد بن حزي الكلبي (ت: ٧٤١هـ) ضبط وتصحيح : محمد سالم هاشم . ط. الأولى ١٤١٥هـ/١٩٩٥م دار الكتب العلمية بيروت لبنان . تصريف الأفعال ومقدمة الصرف . للشيخ عبد الحميد عنتر . ط. الثانية ١٤٠٩هـ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

تعجيل السندى بشرح قطر الندى . لـعبد الله بن صالح الفوزان . ط. الأولى ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨ مكتبة الرشد الرياض .

التعريفات الاعتقادية. لسعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف. ط.الأولى ١٤٢٢هـ /٢٠٠٢م دار الوطن للنشر الرياض .

التعريفات . لعلي بن محمد بن على الجرحاني (ت: ٨١٦هـ) . تحقيق : إبراهيم الأبياري . ط. الثانية ١٤١٣هــ/١٩٩٢م دار الكتاب العربي بيروت .

تعظيم قدر الصلاة . لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي ٢٩٤هـ. تحقيق : د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي . ط. الأولى ١٤٠٦هــ مكتبة الدار المدينة المنورة .

التعمليق الصبيح على مشكاة المصابيح . الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي . ط.الأولى عام : ١٣٥٤هـ. عطبعة الاعتدال دمشق، من قبل : محلس إشاعة الإسلام حيدر آباد دكن، الهند.

تغليق التعليق . للحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزفي . ط.الأولى ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م المكتب الإسلامي بيروت ، دار عمار عمان الأردن .

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء . لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : عبد العزيز بن محمد الخليفة . ط.الأولى ١٤١٧هــ/١٩٩٦م مكتبة الرشد الرياض، شركة الرياض للنشر .

تفسير ابن جريج. جمعه : على حسن عبد الغني. ط.الأولى ١٤١٣هــ مكتبة التراث الإسلامي القاهرة. تفسير البحر المحيط . لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي ٧٤٥هــ. تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود، على محمد معوض. ط.الأولى ١٤١٣هــ/٩٩٣م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

تفسير الجلالين. حلال الدين محمد بن أحمد بن محمد الحلي ٨٦٤هــ وحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٩١١هــ. ط.الثامنة ١٤١٥هــ/١٩٩٤م دار ابن كثير دمشق سوريا .

تفسير سفيان الثوري. ١٦١هـ. ط.الأولى ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م دار الكتب العلمية بيروت لبنان. تفســـير سورة البقرة . للدكتور أمير عبد العزيز . ط.الأولى ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م دار الفرقان عمان الأردن و مؤسسة الرسالة بيروت لبنان .

التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور . للشيخ حكمت بن بشير بن ياسين . ط.الأولى ١٤٢٠هـــ/١٩٩٩م دار المآثر المدينة المنورة .

تفسير الضحاك ١٠٥هـ. جمع ودراسة وتحقيق : محمد شكري أحمد الزاويتي . ط.الأولى المسير الضحاك ١٠٥هـ. جمع ودراسة وتحقيق : محمد شكري أحمد الزاويتي . ط.الأولى

تفسير غريب القرآن . لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ٢٧٦ه... تحقيق : السيد أحمد صقر . ط. عام : ١٣٩٨هـــ/١٩٧٨م دار الكتب العلمية بيروت.

تفسير غريب القرآن العظيم. لــمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي توفي بعد ١٦٦٦هـ... تحقيق : د.حسين ألمالي. ط.الأولى ١٩٩٧م، بمطابع مديرية النشر، التابعة لوقف الديانة التركي. أنقرة .

تفسير القــرآن . لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ٢١١هـ.. تحقيق : مصطفى مسلم محمد . ط.الأولى ١٤١٠هــ مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية السعودية . تفسير القرآن . لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني ٤٨٩هـ. تحقيق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم . ط.الأولى ١٤١٨هـــ/١٩٩٧م دار الوطن الرياض .

تفسير القرآن الحكيم، الشهير بتفسير المنار. محمد رشيد رضا . ط. الثانية دار المعرفة بيروت . تفسير القرآن العزيز . لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين ٩٩٩هـــ. تحقيق : حسين بن عكاشة، محمد بن مصطفى الكتر. ط. الأولى ١٤٢٣هـــ/٢٠٠٢م الفاروق الحديثة القاهرة .

تفسير القرآن العظيم . للحافظ ابن كثير الدمشقي ٧٧٤هـ. طبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه . بدون :

تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله في والصحابة والتابعين . لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ٣٢٧ه. . تحقيق : أ. د. أحمد بن عبد الله الغماري الزهراني . ط. الأولى . ١٤٠٨هـ مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، دار طيبة الرياض ، دار ابن القيم الدمام .

وبتحقيق: أسعد محمد الطيب . ط. الأولى ١٤١٧هـــ/١٩٩٧م مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة و الرياض .

التفسير القرآني للقرآن . لعبد الكريم الخطيب ١٤٠٦هـ . دار الفكر العربي بيروت. بدون . تفسير القمي . لأبي الحسن علي بن أبراهيم القمي الرافضي ( من أعلام قرني ٣-٤هـ) . تصحيح وتعليق وتقديم : السيد طيب الموسوي الجزائري . ط.الثانية ١٣٨٧هــ/١٩٦٨م مطبعة النحف.

التفسير الكبير . محمد بن عمر الرازي ٢٠٦هـ. طالنائة . دار إحياء التراث العربي بيروت. تفسير مبهمات القرآن الموسوم بصلة الجمع وعائد التدييل لموصول كتابي الأعلام والتكميل. لأبي عبد الله محمد بن علي البلنسي ٧٨٧هـ. دراسة وتحقيق : حنيف بن حسن القاسمي. طالأولى ١٤١١هـ/١٩٩١م دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان .

تفسير المعوذتين . للعلامة ابن القيم . ط.الرابعة عام : ١٣٩٤هــ المطبعة السلفية ومكتبتها . نشره : قصى محب الدين الخطيب .

التفسير المقتطف. للدكتور مصطفى خرم دل. ط. الأولى ١٤١٨هـ، دار إحسان طهران، إيران. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج . للدكتور وهبة الزحيلي . ط. الأولى ١٤١١هـ/ ١٩٩١م دار الفكر المعاصر بيروت، دار الفكر دمشق .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم . للشيخ محمد سيد طنطاوي . مراجعة : عبد الرحمن العدوي. ط.عام : ١٤١٢هـــ/١٩٩٧م دارالمعارف القاهرة .

التفسير والمفسرون . لــمحمد حسين الذهبي . ط.الثانية ١٣٩٦هـــ/١٩٧٦م توزيع المكتبة السلفية المدينة المنورة . بدون ذكر بيانات النشر الأحرى .

التفكير الديني في العالم قبل الإسلام . للدكتور/ حاج اورانج كاي رحمات بن داتو بحر الدين. ترجمة : الدكتور / رؤوف شلبي. دار الثقافة، الدوحة قطر .

تقريب التهذيب . للحافظ ابن حجر العسقلاني ٨٥٢هـ . تحقيق : محمد عوامه . ط.الرابعة ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م دار الرشيد سوريا حلب .

تكذيب السرؤية المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى: الشيخ أحمد . لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . منشور ضمن : المجموعة العلمية في العلوم الشرعية، المجموعة الأولى، المجلد الأول ، ط.الأولى ١٤٢١هـ . عمادة حدمة المجتمع بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

التكليف في ضوء القضاء والقدر . للدكتور أحمد بن علي بن عبد العال . ط.الأولى ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م دار هجر أبما، المملكة العربية السعودية .

تكملة البحر الرائق شرح كتر الدقائق . لمحمد بن حسين الطوري ١٣٨ هـ. ضبط وتخريج : زكريا عميرات . ط.الأولي . دار الكتب العلمية بيروت .

تكملة معجم المؤلفين. لمحمد خير رمضان يوسف. ط. الأولى ١٤١٨هـــ/١٩٩٧م دار ابن حزم بيروت. تلميس إبليس لابن الجوزي .تحقيق : خير الدين علي . دار الوعي العربي بيروت. بدون .

تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري . لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : محمد ابن على عجال .ط. الأولى ١٤١٧هـــ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة .

تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي . لخصه : الحافظ الذهبي ٧٤٨هـ. تحقيق : أبي تميم ياسر ابن إبراهيم بن محمد . ط.الأولى ١٤٠٩هــ/١٩٩٨م مكتبة الرشد الرياض .

تلخيص المستدرك . للحافظ الذهبي، مطبوع مع المستدرك على الصحيحين للحاكم و سيأتي . تمام المنة في التعليق على فقه السنة. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط.الخامسة ٢٢٢هـدار الراية الرياض، المملكة العربية السعودية .

الـــتمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. للشيخ صالح بن عبد العزيز بن عمد آل الشيخ . ط. الأولى ١٤٢٣هـــ/٢٠٠٢م دار التوحيد الرياض .

الــــتمهيد لمـــا في الموطـــا من المعاني والأسانيد . للحافظ ابن عبد البر النمري ٢٦٣هـــ. تحقيق : عبد الله ابن الصديق . ط. عام ١٣٩٩هـــ/١٩٧٩م وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية .

التنبه والرد على أهل الأهواء والبدع . لأبي الحسين عمد بن أحمد الملطي ٣٧٧هـ. تحقيق : عمد زاهد بن الحسن الكوثري . ط.عام ١٣٦٨هـ/١٩٤٩م . الناشر : عزت العطار الحسيني الدمشقى، مدير مكتب نشر الثقافة الإسلامية .

تتريــه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء . لأبي الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي المعروف بابن حمير. تحقيق : د. محمد رضوان الداية. ط.الأولى ١٤١١هـــ/١٩٩٠م دار الفكر المعاصر بيروت.

تريد الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة . لأبي الحسن على بن محمد بن عراق الكناني ٩٩٩هـ. تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله محمد الصديق . ط. الأولى ١٣٩٩هـ هــ ١٩٧٩م دار الكتب العلمية بيروت .

تربه القرآن عن المطاعن . للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ١٥ ٤هـ. دار النهضة الحديثة بيروت لبنان . بدون .

تنوير الحلك يامكان رؤية النبي والملك . [ضمن الحاوي للفتاوى]. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي الموت. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . ط. عام : ١٤١١هـــ/١٩٩٠م المكتبة العصرية صيدا بيروت. تسنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة . لمحمد بن إبراهيم التتائي المالكي ٩٤٢هــ . تحقيق : د. محمد عايش عبد العال شبير . ط.الأولى ١٤٠٩هــ/١٩٨٨م . بدون .

قافت الفلاسفة . لأبي حامد محمد بن محمد لغزالي ٥٠٥هـ. تصحيح وتعليق : سليمان دنيا . ط.عام : ١٣٦٦هـــ/١٩٤٧م دار إحياء الكتب العربية . القاهرة .

هذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل وردى الأقاويل. للشيخ عبد القادر ابن شيبة الحمد. ط. الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٣م مكتبة المعارف الرياض.

هذيب التهذيب . للحافظ ابن حجر العسقلاني ٥٦هـ. ط. الثانية ١٤١٣هــ ١٩٩٣م دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان .

هذيب الكمال في أسماء الرجال . للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي ٧٤٢هـ . تحقيق : بشار عواد معروف . ط. الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٢م مؤسسة الرسالة بيروت.

هذيب السلغة . لـ محمد بن أحمد الأزهري ٣٧٠هـ. تحقيق : يعقوب عبد النبي ا؟. الدار المصرية القاهرة مصر . بدون .

الـــتوبة في ضوء القرآن الكريم . للدكتورة . آمال بنت صالح نصير . ط. الأولى . ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨ دار الأندلس الخضراء، حدة، المملكة العربية السعودية .

الـــتوحيد الـــذي هو حق الله على العبيد . لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ط.الثانية . 121هـــ/١٩٩٥ م رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء . الرياض .

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ٣١١هـ. تحقيق : د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان . ط.الأولى ١٤١٨هــ/١٩٨٨م دار الرشد الرياض.

 الــــتوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد . للإمام محمد بن إسحاق بـــن محمد بن ناصر الفقيهي ط.الأولى، بـــن محمد بن ناصر الفقيهي ط.الأولى، مركز شؤون الدعوة، الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

الـــتوراة الســـامرية . ترجمة الكاهن السامري : أبي الحسن إسحاق الصوري. نشرها : أحمد محتازي السقا . ط. الأولى ط. ا عام : ١٣٩٨هــ / ١٩٧٨م مكتبة دار الأنصار القاهرة مصر . التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع . محمد نسيب الرفاعي . ط.الأولى ١٣٩٤هــ/ ١٩٧٤م بيروت لينان، بدون .

التوسل أنواعه وأحكامه . تأليف وتنسيق : محمد عيد العباسي، من بحوث كتبها وألقاها : محمد ناصر الدين الألباني. ط.الرابعة ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م المكتب الإسلامي بيروت .

التوشيح شرح الجامع الصحيح . لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩١١هـ. تحقيق : رضوان جامع رضوان . ط.الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٨م مكتبة الرشد الرياض .

توضيح الصرف . للدكتور عبد العزيز محمد فاخر، أستاذ ورئيس قسم اللغويات جامعة الأزهر القاهرة . ط.عام ١٤١٩هـــ/١٩٩٩م . الناشر : المؤلف .

توضيخ المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. لأحمد بن إبراهيم بن عيسى. ط.الثالثة ٢٠١٨هـ ١٩٨٦م المكتب الإسلامي ببروت. توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين . لمرعي بن يوسف الحنبيلي ١٠٣٣هـ. تحقيق : خليل بن عثمان الجبور السبيعي . ط.الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٩م دار ابن حزم ببروت .

التيسمير بشمرح الجمامع الصغير . لـ عبد الرؤوف المناوي ط. عام : ١٢٨٦هـ. المطبعة المصرية ببولاق، وصورته المكتب الإسلامي بيروت .

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ . ط . عام : ١٣٩٠هـــ/١٩٧٠م المكتب الإسلامي بيروت .

تيسير العلي القدير لاختصار ابن كثير. لمحمد نسيب الرفاعني. ط.الأولى ١٣٩٢هـــ/١٩٧٢م. بدون. تيسير القرآن الكريم للقراءة والفهم المستقيم . لعبد الجليل عيسى . بدون .

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ١٣٧٦هـ.. ط. الأولى ١٤١٨هــ/١٩٩٧م نشر : جمعية إحياء التراث الإسلامي الضاحية الكويت . توزيع : دار الصميعي الرياض، المملكة العربية السعودية .

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن . للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ١٣٧٦هـ.. مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته . ط. عام : ١٤١٢هـ/١٩٩٦م الناشر : مركز صالح بن صالح الثقافي، عنيزة . المملكة العربية السعودية .

الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم . للدكتور صالح بن حامد الرفاعي . ط.عام : ١٤١٣ هـ . مركز البحث العلمي، الجامعة الإسلامية .

#### (ج)

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وهمله . للحافظ ابن عبد البر ٢٦هـ. ط الأولى ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية بيروت .

جـــامع البيان عن تأويل آي القرآن . لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري ٣١٠هــ . ط.عام : ٥٠٤هـــ دار الفكر بيروت لبنان .

وبتحقيق : محمود محمد شاكر، أحمد محمد شاكر . ط. الثانية دار المعارف بمصر .

جامع التحصيل في أحكام المراسيل . لخليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي ٧٦١هـ. تحقيق : حمدي عبد المحيد السلفي . ط. الثانية ٧٠١هــ/١٩٨٦م عالم الكتب بيروت.

الجامع لأحكام القرآن . لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ٢٧١هـ . تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني .ط.الثانية ٢٣٧١هـ دار الشعب القاهرة مصر .

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ٢٦٥هـ. تحقيق : د. محمود الطحان . ط.عام : ١٤٠٣هـ مكتبة المعارف الرياض.

الجرح والتعديل . لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ٣٢٧هـ. ط. الأولى ١٣٧٢هـــ المند .

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين . لأبي البركات نعمان بن محمود الآلوسي ١٣١٧هـ. الناشر : مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر، دار المدني حدة، بدون ذكر بيانات النشر الأخرى:

الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي. لأبي الفرج المعافي بن زكريا النهرواني ٣٩٠هـ. تحقيق: د.إحسان عباس. ط.الأولى ٤٠٧ هــ/١٩٨٧م عالم الكتب بيروت.

جمع الجوامع . لعبد الوهاب بن علي السبكي ٧٧١هـ. ضبط وتخريج : محمد عبد القادر شاهين . ط.الأولى ١٤١٨هــ/٩٩٨م دار الكتب العلمية بيروت .

جمهرة اللغة . لمحمد بن الحسن الأزدي المعروف بابن دريد ٣٢١هـ. دار صادر بيزوت . جمهرة اللغة التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية . للدكتور محمد أحمد لوح . ط.الأولى ١٤١٨هـ. هـــ/١٩٩٧م دار ابن عفان الخبر المملكة العربية السعودية .

الجن في القرآن والسنة . ولي زار بن شاه ز الدين . ط. الأولى ١٤١٦هــ/١٩٩٦ دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان .

الجواب الباهر في زوار المقابر . لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧٢٨هـ. تحقيق : الشيخ عبد الرحمن بن يجيى المعلمي اليماني . ط. الأولى ١٤١٥هــ/١٩٩٤م مطبعة المدني القاهرة، دار المدني جدة .

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢٨هـ. تحقيق وتعليق : دعملي بن حسن بن ناصر، د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، د. حمدان بن محمد الحمدان . ط. الثانية ١٤١٩هـ/١٩٩٩م دار العاصمة الرياض .

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. للعلامة ابن القيم. ط.الأولى ١٩٩٤م اعتنى بنشره: قصى محب الدين الخطيب . المطبعة السلفية ومكتبتها .

جواهر الأفكر ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار. للشيخ عبد القادر بن أحمد بدران ١٣٤١هـ. تحقيق: زهير الشاويش. ط.الأولى ٢٤١٠هــ/١٩٩٩م المكتب الإسلامي بيروت.

الجواهر الحسان في تفسير القرآن. لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ١٨٧٥هـ تحقيق: عمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، عبد الفتاح أبي سنة، ط. الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م دار إحباء التراث العربي بيروت.

الجواهر في تفسير القرآن الكريم . للشيخ طنطاوي حوهري المصري . ط . الثانية ١٣٥٠هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .

جواهـــر القـــرآن . لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ٥٠٥هــ . تحقيق : د. محمد رشيد رضا القباني . ط. الأولى ١٩٨٥م دار إحياء العلوم بيروت .

#### (5)

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. للعلامة ابن القيم ٥١هـ.. دار الكتب العلمية بيروت. بدون. حاشية السندي على سنن النسائي. [طبع مع سنن النسائي } دار إحياء التراث العربي بيروت. بدون. حاشية العلامة عبد الرحمن بن جاد الله البنايي المغربي ١١٩٨هـ.، على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلى ٢٦٨هـ.، مطبوع مع " جمع الجوامع" لابن السبكي وقد تقدم.

حاشية العلامة العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد . على بن أحمد الصعيدي العدوي ١٨٩٩هـ . ط .عام : ١٣٥٥هـ المكتبة التجارية الكبرى بمصر .

حاشية الكلنبوي على شرح جلال الدين الدوايي للعقائد العضدية . إسماعيل الكلنبوي ١٢٠٥هـ. ط.عام : ١٣١٨م المطبعة العثمانية استانبول تركيا .

حاضر العالم الإسلامي. تأليف : لوثروب ستودارد الأمريكي. نقله إلى العربية : عجاج نويهض، مع تعليقات وحواشي بقلم : الأمير شكيب أرسلان. ط. الرابعة ١٣٩٤هــــ/١٩٧٢م دار الفكر بيروت.

حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة . للدكتور جميل عبد الله محمد المصري . كلبة الدعوة وأصول الدين، الجامعة الإسلامية المدينة المنورة .

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة . لأبي القاسم إسماعيل بن محمد النيمي الأصبهاني ٥٣٥ه... تحقيق : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي ومحمد بن محمود أبو رحيم . ط. الأولى ١٤١١هــ/ ١٩٩٠م دار الراية الرياض المملكة العربية السعودية .

الحكمـــة والتعليل في أفعال الله تعالى . لشيخنا الدكتور محمد ربيع هادي المدخلي .ط.الأولى ١٤٠٩هـــ/١٩٨٨م مكتبة لينة دمنهور .

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ٤٣٠هـ. ط. الثانية ١٣٨هــ ١٣٨٨هــ ١٣٨٨م دار الكتاب العربي بيروت .

حياة الأنسبياء صلوات الله عليهم بعد وفاقم . للحافظ أبي بكر البيهقي ١٤٥٨هـ تحقيق : الدكتور أحمد بن عطية الغامدي . ط.الأولى ١٤١٤هــ/١٩٩٣م مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة. (خ)

خصائص المصطفى في بين الغلو والجفا عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة . للشيخ/ الصادق بن محمد بن إبراهيم . ط. الأولى ١٤٢١هــ/٠٠٠٠م مكتبة الرشد الرياض .

خلاصــة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا بالتمام . للسيد أحمد بن زيني دحلان ١٣٠٤هــ. ط. الأولى ١٣٠٥هـــ . المطبعة الخيرية بمصر .

خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى. لعلى بن أحمد السمهودي ٩١١هـ. ط.عام : ١٣٦٧هـ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي و شركاه ، القاهرة .

خلق آدم وذريته كما ورد في التتريل " فوائد وأحكام " . للدكتور عبد الله بن مطلق الطوالة. ط.الأولى ٢٢٢ (هــــ/٢٠٠٢م مكتبة الصحابة الرياض .

خــلق أفعال العباد . للإمام البخاري . تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة . ط. عام ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨ م دار المعارف السعودية الرياض .

(2)

دائرة معارف القرن العشرين . محمد فريد وحدي . ط. الثالثة ١٩٧١م دار المعرفة بيروت لبنان. داون ونظرية التطور . تأليف : شمس الدين آق بلوت . ترجمة : أورخان محمد علي. ط عام : ١٤٠٧هــــ/١٩٨٧م الناشر: الدار السعودية بجدة بالاتفاق مع دار يني آسيا في استانبول تركيا . دراسات في الأديان : اليهودية والنصرانية . لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف . ط.الأولى ١٤١٨هــــ/١٩٩٧م مكتبة أضواء السلف الرياض .

دراسات في جغرافية الإنسان. للدكتور فاروق كامل عز الدين. ط. عام: ١٩٨٠م دار الثقافة بالقاهرة. دراسات في العربية وتاريخها . لـمحمد الخضر حسين . ط.الثانية ١٣٨٠هـ/١٩٦٠م المكتب الإسلامي دمشق ، مكتبة دار الفتح دمشق .

دراسات في النبوة والوسالة . للشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر . ط الأولى ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية .

درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام بن تيمية ٧٢٨هـ. تحقيق : محمد رشاد سالم . ط . عام : ١٣٩١هـ دار الكنوز الأدبية الرياض، المملكة العربية السعودية .

الدرة فيما يجب اعتقاده. للعلامة ابن حزم ٢٥٦ه.. تحقيق: أحمد بن ناصر بن محمد الحمد، سعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقي. ط.الأولى ١٤٠٨هــ/١٩٨٨م مكتبة التراث مكة المكرمة.

المدرر الكامسة في أعيان المائة الثامنة . للحافظ ابن حجر العسقلاني ١٥٥٨هـ. طبعة دائرة المعارف حيدر آباد الهند عام : ١٣٥٠هـ، تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. لأبي العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسمين ٥٦هـ. . تحقيق : أحمد محمد الخراط . ط.الأولى ١٤٠٦هــ/١٩٨٦م دار القلم دمشق .

الدر المنثور. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩١١هـ. ط.عام: ١٩٩٣م دار الفكر بيروت. درر الحكام في شرح غرر الأحكام . محمد بن فراموز الشهير بملا خسرو الحنفي ٨٨٥هـ. طبعه ونشره: قريمي يوسف ضيا ولوفحه لي راشد . عام: ١٣٣٠هـ مطبعة أحمد كامل الكائنة في دار الخلافة.

الدعـاء ومترلته من العقيدة الإسلامية. لأبي عبد الرحمن حيلان العروسي. ط. الأولى ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م مكتبة الرشد الرياض وشركة الرياض للنشر .

دعوة التوحيد. لمحمد خليل هراس .ط. الأولى ١٤٠٧هــ/١٩٨٧م مكتبة ابن تيمية القاهرة . دعوة التوحيد للمسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة . لصلاح الدين بن مقبول أحمد . ط. الأولى ١٤١٢هــ/١٩٩٦م مجمع البحوث العلمية الإسلامية تحت إشراف : مركز " أبو الكلام آزاد " للتوعية الإسلامية جوغا بائي نيو دلمي الهند .

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضين والمنصفين والمؤيدين . للشيخ محمد بن جميل زينو . ط الثالثة . مطبعة دار المجمع العلمي حدة المملكة العربية السعودية .

دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن. للشيخ عبد الله بن محمد ابسن أحمد الدويش (ت: ١٤٠٨هـ) الإشراف على الطباعة والتصحيح: عبد العزيز بن أحمد المشيقح. ط. الأولى ١٤١١هـ/١٩٩٠م دار العليان بريدة القصيم.

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب . للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ١٣٩٣هـ. مطبوع ملحقاً في آخر " أضواء البيان" له وقد تقدم.

دفع شبه من شبه و تمرد و نسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد . ألفه : أبو بكر الحصني الدمشقي ٩٨٨ه. . تحقيق : محمد زاهد بن الحسن الكوثري . المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة .

دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر . لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي السبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر . لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ١٩٩٥/هـ. تحقيق : شيخنا الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي ط.الأولى ١٤١٦هــ/١٩٩٥ ما دار البخاري المدينة المنورة و بريدة، المملكة العربية السعودية .

دلائك النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٥٨٥هـ. تحقيق : عبد المعطي قلعجي. ط. الأولى ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م. دارالكتب العلمية بيروت . الديانات والعقائد في مختلف العصور . لأحمد عبد الغفور عطار . ط. الأولى ١٤٠١هــ/ ١٨٥١م مكة المكرمة، لعل الناشر هو المؤلف نفسه .

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج. لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩١١ه.. تحقيق: أبي إسحاق الحويني . ط.الأولى ١٦٤١هــ/١٩٩٦م دار عفان الخبر المملكة العربية السعودية .

الدين . للدكتور محمد عبد الله دراز . ط الثانية ١٣٩٠هــ/١٩٧٠م دار القلم الكويت .

ديــوان أبي الطيــب المتــنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى " التبيان في شرح الديوان " تصحيح : مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي . دار الفكر بيروت.

ديسوان بشار بن برد . شرح وتقديم وتكميل : محمد الطاهر بن عاشور، مراجعة وتصحيح : محمد شوقي أمين . ط.١٣٨٦هـــ/١٩٦٦م، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة .

ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين . للحافظ الذهبي . تحيقيق : حماد بن محمد الأنصاري . ط الثانية . مكتبة النهضة الحديثة مكة المكرمة.

ديــوان عمر ابن الفارض . ط.عام ١٣١٩هـ . بالمطبعة الميمينة على نفقة أصحابها مصطفى البابي الحلبي وأخوية بكري وعيسى بمصر .

(ذ)

الذيل على طقات الحنابلة . لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسين الشهير بابن رحب الحنبلي (ت: ٧٩٥هـ) . دار المعرفة بيروت لبنان .

(J)

رجال تفسير الطبري جرحا وتعديلا [ من كلام أحمد شاكر ومحمود شاكر] جمع وترتيب : محمد صبحي بن حسن حلاق . ط.١٤٢٠هـ/١٩٩٩م دار ابن حزم بيروت .

رحلة الإيمان في جسم الإنسان . للدكتور حامد أحمد حامد . ط. الأولى ١٤١١هـ/١٩٩١م دار القلم دمشق .

الرحلة في طلب الحديث. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابث البغدادي ٤٦٣هـ. تحقيق: نور الدين عتر .ط.الأولى ١٣٩٥هـ دار الكتب العلمية بيروت .

رد الإمـــام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . تحقيق : محمد حامد الفقي . ط.الأولى ١٣٥٨هـــ دار الكتاب العلمية بيروت لبنان .

وبـــتحقيق : شيخنا الدكتور منصور بن عبد العزيز السماري، ط.الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٩م مكتبة أضواء السلف الرياض .

الرد على الاختائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية . لشيخ الإسلام ابن تيمية هم ٧٢٨هـ.... تحقيق : الشيخ عبد الرحمن بن يجيى المعلمي اليماني . ط.عام : ١٤٠٤هـ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض .

الرد على الجهمية . للإمام عثمان بن سعيد الدارمي ٢٨٠هـ. تحقيق : بدر البدر .ط. الأولى ٥٠٤هـ على الجهمية السلفية الصفاة الكويت .

السرد على الجهمية . للحافظ ابن مندة ٣٩٥هـ. تحقيق : د.علي بن محمد ناصر الفقيهي . ط.الثانية ١٤٠٢هــ/١٩٨٢م. بدون .

الــرد على الزنادقة والجهمية . للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ٢٤١هـ. تحقيق : محمد حسن راشد . ط.عام : ١٣٩٣هـ المطبعة السلفية القاهرة مصر .

السرد عملى المنطقيين . لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧٢٨هـ. ط. الرابعة ١٤٠٢هــ/١٩٨٢م إدارة ترجمان السنة لاهور باكستان .

السرد عملى من يقول القرآن مخلوق . لأبي بكر أحمد بن سليمان النجاد ٣٤٨هـ. تحقيق : رضاء الله محمد إدريس ط.عام : ١٤٠٠هـ مكتبة الصحابة الإسلامية، السالمية، الكويت .

الرد القويم على المجرم الأثيم . للشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التويجري . ط. الثانية ١٤٠٦هــدار العليان الحديثة بريدة القصيم، المملكة العربية السعودية .

الردود . للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد . ط. الأولى . ١٤١٤هـ دار العاصمة الرياض .

ردود على أباطيل . محمد الحامد . تحقيق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . منشورات : المكتبة المعصرية ، صيدا ، بيروت .

الرسالة . لعبد الله بن أبي زيد القيرواني ٣٨٦هـ.. تصحيح وتقديم : أحمد نصر . ط.عام : الرسالة . لعبد الله بن أبي زيد القيرواني ١٣٨٦هـ.. المحتبة التجارية الكبري بمصر .

رسالة أخوية تقدم لإخوة الإسلام الشيعة. للشيخ أبي بكر جابر الجزائري. ط.عام: ١٤٢٠هـ.. بدون. رسالة إلى أهل الثغر. لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ٣٢٤هـ.. تحقيق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي. ط.الأولى ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة.

الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة الشريعة المحمدية . لحسين أفندي الجسر. ط.عام ١٣٢٢هـ عطبعة الحميدية المصرية القاهرة .

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الود على من أنكو الحوف والصوت . لأبي نصر عبيد الله . بن سعيد بن حاتم السجزي ٤٤٤هـ. تحقيق : شيخنا محمد با كريم با عبد الله . ط . الأولى ١٤١٤هـ هــــ ١٤١٤ هــــ ١٩٩٤م دار الراية الرياض .

رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى. [ضمن : حامع الرسائل ] لشيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : د. محمد رشاد سالم .ط.الأولى ١٣٨٩هـــ/١٩٦٩م مكتبة ابن تيمية القاهرة

الرسل والرسالات. د.عمر سليمان الأشقر. ط.الثالثة ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م. مكتبة الفلاح الكويت. رصف المباني في شرح حروف المعاني . لأحمد بن عبد النور المالقي ٢٠٧هـ. تحقيق : أحمد عمد الخراط. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . بدون .

ركائز الإيمان بين العقل والقلب. عمد الغزالي. ط.الأولى ١٣٩٩هــ/١٩٧٩م، دار الاعتصام القاهرة. رماح حزب الوحيم على نحور حزب الرجيم .لـعمر بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي . ط. عام: ١٣٨٣هــ . دار الفكر بيروت لبنان .

رمــوز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز. للحافظ عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني ١٦٦هــ. تحقيق: شيخنا الدكتور محمد صالح البراك . ط: الأولى ١٤١٩هــ/١٩٩٩م دار ابن الجوزي الدمام.

السروح. للعلامة ابن القيم ٧٥١هـ. تحقيق: الشيخ العارف الحاج. ط.الأولى ٨ ١٤١هـ/ ١٩٨٨ م دار إحياء العلوم بيروت لبنان.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . لأبي الفضل محمود الآلوسي ١٢٧٠هـ.. دار إحياء التراث العربي بيروت .

السروض الأنف في تفسير السيرة النبوية . لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ٥٨١هـ. ضبط وتعليق : طه عبد الرؤوف سعد . ط.عام: ١٣٩٨هــ/١٩٧٨م دار المعرفة بيروت لبنان.

روضة المحسبين ونزهة المشتاقين . للعلامة ابن القيم ٧٥١هـ. تحقيق : عبد الرزاق المهدي . ط.الأولى ٤١٦ هـــ/٩٩٦م دار الخير بيروت، دار الصميعي الرياض .

الرياض الناضرة والحدئق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة . للشيخ عبد الرحمن بن ناصـــر السعدي١٣٧٦هــ، مطبوع ضمن المجوعة الكاملة لمؤلفاته . ط . الثانية ١٤١٢هــ/١٩٩٢م مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة المملكة العربية السعودية .

الرياض النضرة في مناقب العشرة . لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطبري ٢٩٤هــ. اعتني به : عبد الجيد طعمة حلبي . ط. الأولى ١٤١٨هــ/٩٩٧م دار المعرفة بيروت لبنان .

(i)

زاد المسير في عمل التفسير. لأبي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي ٩٧ ه. ط.الثالثة ٤٠٤١هـ المكتب الإسلامي بيروت لبنان.

زاد المعاد في هدي خير العباد. للعلامة ابن القيم ٥١هـ. تحقيق : شعيب الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط. ط.الرابعة عشر. ١٤٠٧هــ/١٩٨٦م. مؤسسة الرسالة بيروت، مكتبة المنار الإسلامية الكويت.

الزاهــر في معاني كلمات الناس. لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ٣٢٨هــ. تحقيق : حاتم صالح الضامن . ط.الثانية ١٩٨٧م دار الشؤون الثقافية العامة بغداد العراق .

-الزندقة والزنادقة . لـعاطف شكري أبو عوض . دار الفكر عمان، المملكة الأردنية . بدون.

الــزهد. للإمــام أحمــد بن محمد بن حنبل الشيباني ٢٤١هــ. تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول. ط. الأولى ١٤٠٦هــ/ ١٩٨٦م دار الكتاب العربي .

الــزهد . لهــناد بن السري الكوفي ٢٤٣هــ. تحقيق : عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي . ط. الأولى ١٤٠٦هــ/١٤٥٩م . دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الصباحية الكويت .

الــزهد والــرقائق . لعبد الله بن المبارك المروزي . (ت: ١٨١هــ) تحقيق : أحمد فريد . ط.الأولى ١٤١٥هــ/١٩٩٥م دار المعراج الدولية الرياض المملكة العربية السعودية .

زوابع في وجمه السنة قديما وحديثا. لصلاح الدين بن مقبول أحمد. ط. الأولى ١٤١١هـ/ المرابع في وجمه السنة قديما وحديثا. لصلاح الدين بن مقبول أحمد. ط. الأولى ١٤١١هـ/ ١٩٩١م. محمم السبحوث العملمية الإسمالية تحت إشراف : مركز " أبو الكلام آزاد " للتوعية الإسلامية جوغا بائي نيو دلهي الهند .

( w)

الساميون ولغاقم . للدكتور حسن ظاظا . ط. الثانية ١٤١٠هـــ/١٩٩٠م دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت، لبنان .

سبل السلام . لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ١١٨٢هـ. ط. المكتبة التحارية الكبرى، بدون. السراج المسنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير . لمحمد بن أحمد الشربيني ٩٧٧هـ. ط.عام : ١٢٨٥هـ دار الطباعة بولاق القاهرة .

سعادة الدارين في الردعلى الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية . لإبراهيم السمنودي النصوري، كان حيا قبل ١٣٢٠هـ. ط.عام : ١٣١٩هـ عطبعة جريدة الإسلام بمصر.

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني .

ط الأولى ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م مكتبة المعارف الرياض المملكة العربية السعودية .

سلسلة الأحدديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في العالم. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط.الثانية ١٤٠٨هـ ١٩٨٨/١م مكتبة المعارف الرياض المملكة العربية السعودية :

السلفية وقضايا العصر. للدكتور عبد الرحمن بن زيد الزبيدي. ط. الأولى ١٤١٨هــ/١٩٩٨م مركز الدراسات و الإعلام دار إشبياً الرياض .

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . للسيد محمد حليل أفندي المرادي . ط.عام : ١٣٠١ هـ المطبعة المنبرية ببولاق القاهرة ، مكتبة المثنى بغداد .

السنة . لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ٢٨٧هـ. تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . ط. الأولى ٤٠٠ هـــ المكتب الإسلامي بيروت لبنان .

السينة . لعبد الله بين الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ٢٩٠هـ. تحقيق : محمد سعيد سالم القحطاني . ط. الأولى ٤٠٦هـ دار ابن القيم الدمام المملكة العربية السعودية .

السينة . لمحمد بين نصر بن الحجاج المروزي ٢٩٤هـ. تحقيق : سالم بن أحمد السلفي. ط.الأولى ١٤٠٨هــ/١٩٨٨م مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.

السنة . لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال ٣١١هـ. تحقيق : عطية بن عتيق الزهراني . ط الثانية مدار الراية الرياض .

السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها . للدكتور مكي الشامي . ط. الأولى ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م دار عمار للنشر عمان، الأردن .

سنن السترمذي . محمد بن عيسى الترمذي ٢٧٩هـ. تحقيق : أحمد محمد شاكر ، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .

سنن أبي داود. سليمان بن أشعث السحستاني ٢٧٥هـ. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. دار الفكر .

سنن الدارقطني . علي بن عمر الدارقطني ٣٨٥هـ. تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني، ط . عام : ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م دار المعرفة بيروت . سين سعيد بن منصور الحراساني ٢٢٧هـ. تحقيق : الدكتور سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. ط.الأولى ١٤١٧هــ/١٩٩٧م دار الصميعي الرياض .

وبتحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ط.الأولى ١٤٠٣هــ/١٩٨٢م، الدار السلفية مميى الهند. السنن الكبرى . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٣٠٣هــ. تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن. ط. الأولى ١٤١١هــ/١٩٩١م دار الكتب العلمية بيروت . السنن الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٨٥٨هــ. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ط.١٤١٤هــ/١٩٩١م مكتبة دارالباز مكة المكرمة .

سين ابين ماجه . لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ٢٧٥هـ. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . ط. دار الفكر بيروت لبنان .

سين النسائي . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٣٠٣هـ. حققه : عبد الفتاح أبو غدة . ط. الثانية ١٤٠٦هــ/١٩٨٦م مكتب المطبوعات الإسلامية حلب .

سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل. تحقيق: أ.د. سليمان آتش . ط. عام: ١٤٠٨هـــ/١٩٨٨م دار العلوم الرياض .

سؤالات أبي عبيد الآجري . أبا داود سليمان بن أشعث السحستاني ٢٧٥هـ. تحقيق : محمد على قاسم العمري .ط.الأولى ١٣٩٩هــ/١٩٩٧م الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

سير أعلام النبلاء . للحافظ محمد بن أحمد الذهبي ٧٤٨هـ. تحقيق : شعيب الأرناؤوط، محمد العرقوسوسي. ط. التاسعة ١٤١٣هـ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان.

السميرة النمبوية . لعبد الملك بن هشام المعافري ٢١٣هـ. تحقيق : محمد على القطب، محمد الدالي بلطة . ط.عام : ١٤٢١هــ/٢٠٠٢م المكتبة العصرية صيدا بيروت .

#### ( m)

شـــذا العرف في فن الصرف. لأحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي ١٣٥١هـ. ط.الثانية دار القلم بيروت لبنان .

شــرح أحمد زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواين. لأحمد بن أحمد بن محمد الفاسي المالكي الشهير بزروق ٩٩٩هــ . ط. عام ١٤٠٢هــ/ ١٩٨٢م دار الفكر .

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة . لأبي القاسم هبة الله البن الحسن اللألكائي ١١٨هـ. تحقيق : أحمد سعد حمدان. دار طيبة الرياض، المملكة العربية السعودية.

شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ١٥ ٤هـ. تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم. تحقيق: د. عبد الكريم عثمان. ط. الثانية ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م. مكتبة وهبة، عابدين، مصر.

شرح ابن عقيل على ألفية مالك . عبد الله بن عقيل العقيلي الهمدان ٢٦٩هـ. ط. العشرون ١٩٨٠م دار التراث القاهرة مصر .

شرح جلال الدين الدواني للعقائد العضدية . مطبوع مع حاشية الكلنبوي عليه ط.عام : ١٣١٨م المطبعة العثمانية استانبول تركيا .

شــرح جمل الزجاجي . لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي ابن عصفور الإشبيلي ٦٦٩هــ. تقديم وفهرسة ووضع الهوامش : فواز الشعار . ط. الأولى ١٤١٩هـــ/١٩٩٨م دار الكتب العلمية بيروت .

شـــرح ديـــوان جويو . مهدي محمد ناصر الدين . ط.الأولى ١٤٠٦هـــ/١٩٨٦م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . محمد بن عبد الباقي الزرقاني ١٢٢ هـ. . ط. عام : هو ١٣٥هــ/١٩٣ م المكتبة التجارية الكبرى بمصر .

شرح السيوطي لسنن النسائي [ طبع مع سنن النسائي ] . دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. شرح السنة . لأبي محمد الحسن بن على بن خلف البربحاري ٣٢٩هـ. تحقيق : محمد بن سعيد بن سالم القحطاني . ط. الأولى ٨٠٤ هـ. . دار ابن القيم الدمام .

شرح السنة. لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ١٦٥هـ. تحقيق : شعيب الأرناؤوط. ط.الأولى ١٤٠٠هـ المكتب الإسلامي بيروت ، دمشق .

شرح الشفا. لملا على القاري ١٠١٤هـ. مطبوع بحامش " نسيم الرياض في شرح شفاء القاضى عياض " وسيأتي .

شرح شافية ابن الحاجب. لرضى الدين عمد بن الحسن الاسترباذي النحوي ٦٨٦هـ. تحقيق: عمد نسور الحسن، عمد الزفزاف، عمد عي الدين عبد الحميد . ط.عام ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

شرح صحيح البخاري. لأبي الحسن على بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال ١٤٤٩هـ.. ضبط وتعليق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم . ط. الأولي ١٤٢٠هــ/٢٠٠٠م مكتبة الرشد الرياض .

شرح عبد الرزاق القاشاني على فصوص الحكم لابن عربي . ط. الثانية ١٣٨٦هــ/١٩٦٦م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .

شرح العقائد العضدية . جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني ٩٠٨هـ. اعتنى به : أحمد رفعت بن عثمان حلمي وآخرون . ط.عام ١٣١٨هـ.

شرح العقائد النسفية . لمسعود بن عمر التفتازاني ٧٩١هـ. تحقيق : محمد عدنان درويش . مراجعة : الشيخ أديب الكلاس . بدون .

شرح العقيدة الأصفهانية. لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧٢٨هـ.. تحقيق : سعيد بن نصر بن محمد. ط.الأولى ٢٢٢ هـــ/٢٠٠١م مكتبة الرشد الرياض .

شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. (شرح العقيدة الطحاوية ). تأليف : أكمل الدين محمد بن محمد بن محمد السبابري ٧٨٦هـ.. تحقيق : د.عارف آيتكن . مراجعة : د.عبد الستار أبو غدة . ط.الأولي ١٤٠٩هــ/١٩٩٩م وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت .

شرح عقيدة أهل السنة و الجماعة على مذهب الإمام مالك: شرح القيروانية الميسر. للدكتور محمد بسن عبد الرحمن الخميس . طبع عام : ١٤٢٠هـ تحت إشراف : وكالة شؤون المطبوعات والنشر بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية .

شرح العقيدة الطحاوية. لعلي بن علي بن محمد المعروف بابن أبي العز الحنفي ٧٩٧هـ. تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، شعيب الأرنؤوط . ط.الثانية ١٤١٣هــ/١٩٩٣م مؤسسة الرسالة بيروت لبنان .

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية . شرحه : محمد بن الصالح العثيمين. خرج أحاديثه واعتنى به : سعد بن فواز الصميل . ط. الثانية ١٤١٥هـ. دار ابن الجوزي. الدمام .

شرح علل الترمذي . للحافظ ابن رجب الحنبلي ٩٥هـ.. تحقيق : د.همام عبد الرحيم سعيد . ط.الأولى ١٤٠٧هـــ/١٩٨٧م مكتبة المنار الزرقاء الأردن .

شرح الفقه الأكبر . لملا علي القاري الحنفي ١٠١٤هـ. ط. الأولي ١٤٠٤هــ/١٩٨٤م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

شرح قاسم بن ناجي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني . قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي ٨٣٧هـ . ط.عام : ١٤٠٢هـ/١٩٨٦م دار الفكر بيروت .

شرح القصيدة الميمية لابن القيم. شرحها : سعد المزعل . ط.الأولي ١٤١٨هـــ/١٩٩٧م دار ابن حزم بيروت لبنان .

شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. شرحه: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ط الأولى ١٤٢٢هـــ/٢٠٠١م دار الضياء طنطا مصر .

شرح كــتاب التوحيد من صحيح البخاري . للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان . ط.الثانية المسرح كــتاب التوحيد منهور .

شرح كرتر الدقائق في فروع الحنفية. لملا مسكين ٩٥٤هـ. ط. الأولى بالمطبعة الحسينية المصرية عام ١٣٢٨هـ.

شرح محتصر الروضة . لنحم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي ٢١٦ه... تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي . ط.الثانية ١٤١٩هـــ/١٩٩٨ توزيع : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية .

شرح مقدمــة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة . شرحها : الأمين الحاج محمد أحمد . ط. الأولى ١٤١٢هـــ/١٩٩٩م مكتبة داز المطبوعات الحديثة حدة .

شــرح النووي على صحيح مسلم . يجيى بن شرف النووي ٢٧٦هــ. ط.الثانية ١٣٩٣هــ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .

الشــرح والتعــليل لألفاظ الجرح والتعديل . ليوسف محمد صديق . ط.الأولى ١٤١٠هــ/ ٩١٤م مكتبة ابن تيمية الروضة الكويت .

الشرك في القديم والحديث . لأبي بكر محمد زكريا . ط.الأولى ١٤٢١هـــ/٢٠٠٠م مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية السعودية .

الشريعة . لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري ٣٦٠هـ. تحقيق : عبد الله بن عمر الدميجي . ط.الأولى ١٤١٨هــ/١٩٩٧م دار الوطن الرياض .

شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية للقرآن الكريم. للشيخ عبد المتعال محمد الجبري. دار اعتصام. بدون .

شعب الإيمان . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٥٥٨هـ. تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني زغلول . ط . الأولى ١٤١٠هـــ/١٩٩٠م دار الكتب العلمية بيروت .

الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء . لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الديننوري ٢٧٦هـ. تحقيق: د.مفيد قميحة. مراجعة : نعيم زر زور. ط. الثانية ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م دار الكتب العلمية بيروت.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ١٥٤٤هـ. تحقيق : على عمد البحاوي . طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه القاهرة، عام : ١٩٧٧م .

شفاء السقام في زيارة خير الأنام . لعلي بن عبد الكافي السبكي ٥٦هـ. ط.الثانية ١٩٧٨مدام دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان.

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. للعلامة ابن القيم ٥١هـ. تحقيق: محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي. ط. الأولى ١٣٢٣هـ مكتبة الرياض الحديثة. المملكة العربية السعودية. الشهائل المحمدية . لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ٢٧٩هـ. تخريج وتعليق: عزت عبيد الدعاس، ط.الثانية ١٣٩٦هـ/١٩٩٦م مؤسسة الزعبي بيروت لبنان .

شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق كل اليوسف بن إسماعيل النبهاني ١٣٥٠هـ. ط. عام : ٣٠٤ هـــ/١٩٨٣ م دار الفكر بيروت لبنان .

الشيعة والقرآن . للشيخ إحسان إلهي ظهير . إدارة ترجمان السنة، لاهور باكستان .

(ص)

الصارم المسلول على شاتم الرسول. لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧٢٨هـ. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. الناشر: الحرس الوطني السعودي بإشراف الإدارة العامة للشؤون الدينية. مؤسسة الممتاز الرياض المملكة العربية السعودية.

الصارم المنكي في الرد على السبكي . لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي ٧٤٤هـ . تحقيق : إسماعيل بن محمد الأنصاري . مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي . بدون.

الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية . لإسماعيل بن حماد الجوهري ٣٩٣هـ. تحقيق : أحمد عبد الغفور عطا . ط.الثانية ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م دارالعلم للملايين بيروت لبنان .

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري . تأليف : محمد ناصرالدين الألباني ط.الثانية ١٤١٥ هـــ/١٩٩٤م دار الصديق الجبيل المملكة العربية السعودية .

صحيح المبخاري . أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري ٢٥٦هـ. تحقيق : مصطفى ديب البغا . ط. الثالثة ١٤٠٧هــ/١٩٨٧م دار ابن كثير بيروت لبنان .

صحيح الجامع الصغير وزيادته . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط. الثالثة . ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م المكتب الإسلامي بيروت، لبنان .

الصحيح الجامع لأخبار الجن والشيطان من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم. لوائل بن السعيد ابن الدمرداش بن المتولي آل درويش . ط.الأولى ١٤١٧هـــ/١٩٩٦م دار الفتوح الإسلامية القاهرة .

صحيح ابن خزيمة . محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ٣١١هـ. تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي .ط.عام : ١٣٩٠هــ/١٩٧٠م المكتب الإسلامي بيروت لبنان .

صحيح سنن الترمذي . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط.الأولى ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية .

صحيح سنن أبي داود . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط.الأولى ١٤١٩هــ/١٩٩٨م مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية .

صحيح سنن ابن هاجه . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط.الأولى ١٤١٧هـ /٩٩٧ م

صحيح سنن النسائي . محمد ناصر الدين الألباني . ط.الأولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، المملكة العربية السعودية .

صحيح القصص النبوي . للدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر. ط. الرابعة ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م دار النقائس الأردن .

صحيح هسلم. مسلم بن الحجاج القشيري ٢٦١ه. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .

صريح السنة . لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري ٣١٠هـ. تحقيق : بدر بن يوسف المعتوق . ط.الأولى ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. الصباحية الكويت.

الصفات . للإمام على بن عمر الدارقطني ٣٨٥هـ. تحقيق : على بن محمد بن ناصر الفقيهي. ط. الأولى ١٤٠٣هـ/١٩٨٩م، الناشر هو المحقق، المدينة المنورة.

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتريه . للشيخ محمد أمان بن على الجامى. ط. الثانية ١٤١٣هـ كلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

صفات الله عروجل. للشيخ صالح على المسند. ط.الثانية ١٤١٢هــ/١٩٩١م دار المدني جدة، المملكة العربية السعودية .

صيفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة. لعلوي بن عبد القادر السقاف . ط.الأولى ١٤١٤هـــ/١٩٩٤م دار الهجرة الرياض المملكة العربية السعودية .

صفة الجنة . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ٢٠٠ه. تحقيق : على رضا بن عبد الله بن على رضا . ط. الثانية ١٤١٥هـ ١٩٩٥م دار المأمون بيروت لبنان .

صفة الجنة وما أعد الله لأهلها من النعيم. لأبي بكر عبد الله بن محمد البغدادي المعروف بابن أبي الدنيسا ٢٨١ه... تحقيق: عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم العساسلة .ط. الأولى ١٤١٧هــ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، دار البشير عمان الأردن .

صفة صلاة النبي الله من التكبير إلى التسليم كأنك تراها . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط.السادسة . ١٣٩١هـــ المكتب الإسلامي بيروت .

الصفدية . لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧٢٨هـ. تحقيق : د. محمد رشاد سالم . ط . الثانية ١٤٠٦هـ . على نفقة أحد الحسنين وقفا لله تعالى .

صفوة الآثـــار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم . للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري ١٣٨٩هـــ. ط. الثانية ١٤٠٤هــــ:/١٩٨٤م مكتبة الرشد الرياض .

صفوة السبيان لمعاني القرآن. لحسنين محمد مخلوف ١٤١٠هـ. ط. الثانية ١٤٠٢هـ.، لجنة الاحتفالات بمقدم القرن الخامس عشر الهجري، دولة الإمارات العربية المتحدة.

صفوة التفاسير . محمد على الصابوني . ط. الخامسة ١٤٠٦هـــ/١٩٨٦م دار القلم بيروت . الصواعق المترلة على الطائفة الجهمية والمعطلة . للعلامة ابن القيم ٧٥١هـــ. تحقيق : شيخنا الدكتور أحمد عطية الغامدي ط.عام ١٤١٠هـــ كلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وبتحقيق: الدكتور على بن محمد الدخيل الله. ط.النالثة ١٤١٨هــ/١٩٩٨م دار العاصمة الرياض. صــوفيات: خطاب مفتوح إلى حضرة صاحب السماحة شيخ مشايخ المطرق الصوفية من عبد الرحمن الوكيل. ط.الأولى ١٤١٣هــ مركز خدمة المؤلف الرياض.

( ض )

الضعفاء . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ٤٣٠هـ.. تحقيق : د.فاروق حمادة. ط.الأولى ده ١٤٠٥هـ . ١٤٠٨م، دار الثقافة، الدار البيضاء المغرب .

الضعفاء الصغير. للإمام البخاري. تحقيق : عبد العزيز عز الدين السيروان. ط.الأولى ١٤٠٥هــ/ ١٩٨٥م دار القلم بيروت لبنان.

الضعفاء الكبير . لأبي جعفر محمد بن عمر العقيلي ٣٢٢هـ. تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي ط. الأولى ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

الضيعفاء والمستروكون . للإمام أحمد بن شعيب النسائي ٣٠٣هـ. تحقيق : عبد العزيز عز الدين السيروان . ط.الأولى ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م دار القلم بيروت .

الضعفاء والمتروكون . للإمام على بن عمر الدارقطني ٣٨٥هـ. تحقيق : عبد العزيز عز الدين السيروان . ط.الأولى ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م دار القلم بيروت .

الضمعفاء والمستروكون . لأبي الفرح عبد الرحمن بن على المعروف بابن الجوزي ٥٧٩هـ.. تحقيق : عبد الله القاضي . ط الأولي ١٤٠٦هـ دار الكتب العلمية بيروت .

ضعيف الجامع الصغير وزيادته. للشيخ محمد ناصر الألباني . ط.الثالثة . ١٤١٠هـ/١٩٩٠م المكتب الإسلامي بيروت .

ضعيف سن أبي داود . للشيخ عمد ناصر الدين الألباني . ط.الأولى ١٤١٩هـ/١٩٩٨م مكتبة المعارف الرياض .

ضعيف سنن الترمذي . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني . ط الأولى ١٤١١هـ ١٩٩١م المكتب الإسلامي بيروت لبنان .

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي . ط.الأولى ١٤١٢هـــ/١٩٩٢م دار الجيل بيروت لبنان .

ضوابط الجوح والتعديل. لشيخنا الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف. ط. الأولى ١٤١٢هــ. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ضياء السالك إلى أوضح المسالك . لمحمد عبد العزيز النجار . الناشر : مكتبة ابن تيمية القاهرة مصر . وتوزيع : مكتبة العلم بجدة المملكة العربية السعودية .

#### (ط)

طبقات الحنابلة. للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي. دار المعرفة بيروت لبنان. بدون . طبقات الشافعية الكبرى . لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ٧٧١هـ. تحقيق :

عبد الفتاح محمد الحلو، محمود محمد الطناحي . دار إحياء الكتب العربية القاهرة. بدون . الطبقات الكبرى . لمحمد بن سعد البصري ٢٣٠هـ. دار صادر بيروت . بدون .

طــــقات المدلســـين . للحافظ ابن حجر العسقلاني ٨٥٢ هـــ. تحقيق : د.عاصم بن عبد الله القريوتي . ط. الأولى ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م مكتبة المنار عمان .

الطب محراب الإيمان. لـ "خالص حلبي كنحو". ط. الثانية ١٤٠٢هــ/١٩٨٧م مؤسسة الرسالة بيروت. طريق الهجرتين وباب السعادتين. للعلامة ابن القيم ١٥٧هـ.. تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ط.عام: ١٣٩٧هـــ/١٩٧٧م إدارة الشئون الدينية قطر.

#### (ظ)

ظاهرة التفسير العلمي للقرآن الكريم. ألفه: خليل إبراهيم أبو ذياب . ط. الأولى ١٤٢٠ هـ /١٩٩٩ م دار عمار عمان الأردن .

ظـــلمات أبي رية أهام أضواء السنة المحمدية . ألفه : محمد عبد الرزاق حمزة . ط.عام : ١٤٠٢هـــ ظـــلمات أبي رية أهام أضواء السنة المحمدية . ألفه : محمد عبد الرزاق حمزة . ط.عام : ١٤٠٢م حديث أكادمي فيصل آباد باكستان .

#### (2)

عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي . لأبي بكر ابن العربي المالكي . ط.عام : ١٣٥٣هـ/ ٩٣٤م، مطبعة الصاوي .

عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة . لعبد الكريم نوفان فواز عبيدات . ط. الأولى ١٤٠٥هــ/ ٩٨٥م دار ابن تيمية الرياض .

عالم الجن والشياطين . للدكتور عمر سليمان الأشقر. ط. الربعة ١٤٠٤هـ مكتبة الفلاح الكويت. العبر في خبر من غبر . لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ. تحقيق : صلاح الدين المنحد . ط.عام : ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت .

العجاب في بيان الأسباب . للحافظ ابن حجر العسقلاني ١٥٥٨هـ. تحقيق : عبد الحكيم محمد الأنيس . ط. السادسة ١٤١٨هــ/١٩٩٧م دار ابن الجوزي الدمام .

عداء الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات اللهية . لشمس الدين بن محمد أشرف الأفغاني . ط. الثانية ١٤١٩هـــ/١٩٩٨م، بدون ذكر الناشر وبلد النشر.

عصمة الأنبياء . لمحمد بن عمر بن الحسن الرازي ٢٠٦هـ . ط. الأولى ١٤٠١هـ/١٩٨١م دار الكتب العلمية بيروت، لبنان .

عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم . للدكتورمحمد أبو النور الحديدي . ط.عام : 1٣٩٩هـــ/١٩٧٩م مطبعة الأمانة، مصر ..

العصمة والرسل والورثة هم النادر . لأحمد أحمد نور . بدون .

العظمــة . لأبي محمد عبد الله محمد بن جعفر الأصبهاني ٣٦٩هــ. تحقيق : رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري . ط.الأولى ١٤٠٨هــ دار العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية .

عقائد علماء الديوبند. سيد طالب الرحمن .ط. الأولى ١٤١٧هـــ/١٩٩٦م دار الكتاب والسنة كراتشي باكستان .

العقد الفريد. لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ٣٢٧ه... شرح وضبط وتصحيح: أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الأبياري ط.الثالثة ١٣٨٩هــ/١٩٦٩م لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة.

العقلانيــة هدايــة أم غواية. لعبد السلام البسيوني . ط.الأولى ١٤١٢هــ/١٩٩٢م، دارالوفا المنصورة، مصر .

العقيدة الإسلامية وأسسها . لعبد الرحمن حبنكة الميداني . ط.الخامسة ١٤٠٨هــ/١٩٨٨م دار القلم دمشق وبيروت .

عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن . للشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التويجري . ط.الثانية ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م دار اللواء الرياض .

عقيدة أهل السنة والجماعة [ضمن المجموعة العلمية في العلوم الشرعية، المجموعة الأولى، المجلد الأولى]. للشميخ محمد بن صالح العثيمين. ط. الأولى ١٤٢١هـ. عمادة خدمة المجتمع، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة.

عقيدة التوحيد في القرآن الكريم . لمحمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي . ط.الأولى . مد ١٤٠٥هـ ١٩٨٥/م دار ابن تيمية للنشر الرياض .

عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة . لأبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني. تحقيق : بدر البدر . ط.الأولى ١٤٠٤هــ/١٩٨٤م الدار السلفية الصفاة الكويت .

العقيدة السلفية والرد على المنحرفين عنها . ألفه : الطيب بن عمر بن الحسين الجكني . ط.الأولى ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م المكتب الإسلامي بيروت ، دار ابن حزم بيروت .

العقيدة في الله . للدكتور عمر سليمان الأشقر .ط.الخامسة ١٩٨٤م مكتبة الفلاح الكويت . عقيدة المسلم . محمد الغزالي . ط.الرابعة ١٠٣٤هــ/١٩٨٣م دار القلم دمشق . علماء المسلمين والوهابيون . لحسين حلمي ايشيق بن سعيد استنابولي ١٣٩٢هـ. مكتبة ايشيق استانبول تركيا .

العلم في مواجهة المادية . ( قراءة في كتاب : حدود العلم لسوليفان ) . الدكتور عماد الدين خليل . ط.الثانية ١٤٠٦هـــ/١٩٨٦م مؤسسة الرسالة بيروت .

العلم ومشكلات الإنسان. ليوسف مصطفى الحاروني. دار الكتاب العربي القاهرة مصر، بدون. العلم يدعو للإيمان . تأليف : أ. كرسي موريسون . ترجمة : محمود صالح الفلكي . ط.الأولى ١٩٨٦م دار القلم بيروت لبنان .

العلو للعلى الغفار . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ. تحقيق : أبي محمد أشرف بن عبد المقصود. ط.الأولى ١٩٩٥م مكتبة أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية. عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ٢٥٧هـ. تحقيق : محمد باسل عيون السود . ط.الأولى ١٤١٧هـ/١٩٩٦م دار الكتب العلمية ببروت .

عمدة القداري شرح صحيح البخاري. لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى المعروف بالبدرالعين ١٨٥٥هـــ. ط.عام: ١٣٩٩هـــ/١٩٧٩م دار الفكر بيروت .

العمدة في صناعة لشعر ونقده . لأبي على الحسن بن رشيق القيرواني ٢٥١هـ. تحقيق : د. البنوي عبد الواحد شعلان. ط.الأولى ١٤٢٠هـ/٠٠٠٠م مكتبة الخانجي بالقاهرة .

عمـــل اليـــوم والليلة . للإمام أحمد بن شعيب النسائي ٣٠٣هـــ . تحقيق : د.فاروق حمادة . ط.الثانية ٢٠٤١هـــ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان .

علوم البلاغة . لأحمد مصطفى المراغي . مراجعة : أبو الوفاء مصطفى المراغي . ط. الخامسة . المكتبة المحمودية التجارية . بدون .

عيناية القاضي وكفاية الراضي. للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي ١٠٦٩هـ. ضبط وتخريج: عبد الرزاق المهدي . ط. الأولى ١٤١٧هــ/١٩٩٧م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

عــون المعــبود شرح سنن أبي داود . لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . ط.الأولى عــون المعــبود شرح سنن أبي داود . لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . ط.الأولى ١٤١٠هـــ/١٩٩٠م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

العين . لأبي عيد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ١٧٥هـ. تحقيق : مهدي المحزومي، إبراهيم السامرائي . بدون ذكر بيانات النشر الأخرى .

#### (غ)

غايــة الأمـــاني في الود على النبهاني. للعلامة محمود شكري الآلوسي ١٣٤٢هــ. ط.الثانية ١٣٩١هــ مطابع نجد الرياض، المملكة العربية السعودية .

غــرائب التفســير وعجائب التأويل . لمحمود بن حمزة الكرماني ٥٣٥هــ. تحقيق : شمران سركال يونس العجلي . ط. الأولى ١٤٠٨هــ/١٩٨٨م دار القبلة حدة، مؤسسة علوم القرآن بيروت .

غــرائب القرآن ورغائب الفرقان. لنظام الدين الحسن بن محمد الحسين القمي النسابوري ٨٢٨هـ.. تحقيق : إبراهيم عطوة عوض . ط. الأولى ١٣٨١هــ/١٩٦٢م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلمى وأولاده بمصر .

الغنية في أصول الدين . لأبي سعيد عبد الرحمن بن محمد النيسابوري ٤٧٨هـ. تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . ط. الأولى ١٩٨٧م ، مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية بيروت .

#### (ف)

الفارق بين المخلوق والخالق . لعبد الرحمن باجه حي زاده . تدقيق وتعليق : عصام فارس الحرستاني . ط. الأولى ١٤١٩هــ/١٩٩٨م دار عمار عمان الأردن.

فتارى قاضي خان [ مطبوع مع الفتاوى الهندية ]، وسيأتي ذكره .

فيتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . جمع وترتيب : الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدوييش . ط الثالثة ١٤١٩هـ الرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض المملكة العربية السعودية . توزيع : دار العاصمة الرياض .

فـــتاوى نور على الدرب، من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ط. الأولى ١٤٢٠هــ/ ٢٠٠٠م رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض .

الفتاوى الهندية المعروف بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام أبي حنيفة. رتبه مجموعة من علماء الهند الأحناف بأمر من السطان أبي المظفر محي الدين محمد أورنك زيب بهارد عالمكير بادشاه غازي. ط الثانية عام : ١٣١٠هـ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر. وصورته المكتبة الإسلامية محمد ازدمير تركيا .

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي. إعداد : وليد بن إدريس بن منسي، السعيد بن صابر عبده . ط.الأولى ١٤١٨هـــ/١٩٩٧م دار الفضيلة الرياض .

فتح الباري . للحافظ ابن حجر العسقلاني ١٥٨هـ. تصحيح : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي، إشراف على الطبعة : محب الدين الخطيب. دار المعرفة بيروت .

فــتح الــبيان في مقاصد القرآن. لصديق حسن خان القنوجي ١٣٠٧هــ. اعتنى بطباعته: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. ط.عام ١٤١٢هـــ/١٩٩٢م المكتبة العصرية بيروت لبنان.

الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني . نحمد بن أحمد الشنقيطي المورتاني (كان حيا عام : ١٣٧٩هـــ) . مكتبة القاهرة ، مصر . بدون .

فيتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . نحمد بن على بن محمد الشوكاني ١٢٥٠هـ. دار الفكر بيروت لبنان .

فيتح المجيد لشرح كتاب التوحيد . لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ١٢٨٥هـ. تحقيق : د. الوليد بسن عبد الرحمن بن محمد آل فريان . ط.الرابعة ١٤١٩هــ/١٩٩٩م توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية .

فتح الملهم شرح صحيح مسلم . لشبير أحمد العثماني الديوبندي ط الأولى مكتبة الحجاز كراتشي باكستان . بدون .

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . لسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل ١٢٠٤هـ. طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر . بدون.

الفـــتوحات الربانية على الأذكار النواوية . لمحمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي المحمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي المحمد معام ١٣٩٨هــــ ط.عام ١٣٩٨هــــ المحمد المحم

الفـــتوحات المكيـــة . لمحـــي الدين ابن عربي ٦٣٨هــ. تحقيق : د. عثمان يجيى، مراجعة : د. إبراهيم مدكور . ط.عام : ١٣٩٢هـــ/١٩٧٢م المكتبة العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، وزارة النقافة والإعلام، جمهورية مصر العربية .

الفردوس بماثور الخطاب. لأبي شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلمي ٩٠٥هـ. تقيرت : السعيد بن بسيوني زغلول . ط . الأولى ١٤٠٦هــ/١٩٨٦ دار الكتب العلمية بيروت . توزيع : دار الباز عباس أحمد الباز مكة المكرمة .

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية . لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ٢٩هـ. ط. الثانية ١٩٧٧هـ دار الآفاق الجديدة بيروت ،

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها . لشيخنا الدكتور غالب بن على عواجى . ط.الثالثة ١٤١٨هـــ/١٩٩٧م دار لينة دمنهور .

فرق وطبقات المعتزلة أو المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل . للقاضي عبد الجبار الهمام الممان المنار، أ. عصام الممان المنار، أ. عصام الدين محمد على . ط.عام ١٩٧٢م دار المطبوعات الجامعية . بدون .

الفروق في الملغة . لأبي هملال حسن بن عبد الله بن سهل العسكري توفي بعد ١٠٠هـ.. ط.النالثة ١٩٧٩م دار الآفاق الجديدة بيروت .

الفريد في إعراب القرآن المجيد . لحسين بن أبي العز الهمذاني ٦٤٣هـ. تحقيق : محمد حسن النمر .ط.الأولى ١٤١١هــ/١٩٩١م دار الثقافة الدوحة قطر .

الفصل في الملل والأهواء والنحل. للعلامة ابن حزم ٤٥٦هـ.. صححه وذيله بالهوامش: عبد الرحمن خليفة. ط. الأولى ١٣٤٧هــ، طبعه: محمد على صبيح في مطبعته الواقعة بجوار الأزهر بمصر.

فصوص الحكم . نحي الدين ابن عربي ٦٣٨هـ . بتعليق : أبي العلاء عفيفي . دار الكتاب العربي بيروت لبنان . بدون

فصول في أديان الهند . لشيخنا الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي. ط.الأولى ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م دار البخاري المدينة المنورة .

فضائح الصوفية. لعبد الرحمن عبد الخالق. ط.الأولى ٤٠٤ هــ/١٩٨٤ م مكتبة ابن تيمية الكويت. فضائح الصحابة. للإمام أحمد ابن حنبل الشيباني ٢٤١هـ.. تحقيق: د. وصي الله بن محمد عباس. ط.الأولى ٢٤٦هــالام مركز البحث العلمي جامعة أم القرى، مؤسسة الرسالة بيروت.

فضل المدينة وآداب سكناها وزيارها . للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر . ط.الأولى مدينة مدينة وآداب سكناها وزيارها . للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر . ط.الأولى

الفقه الأكبر . المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، رواية حماد بن أبي حنيفة عـن أبيه . مع شرحه " الشرح الميسر " للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس . طبع ونشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الرياض، المملكة العربية السعودية .

الفقيه والمستقفه . لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ٢٦٥هـ . تصحيح وتعليق : اسماعيل الأنصاري ط. الثانية ١٤٠٠هـ/١٥٠٠م دار الكتب العلمية بيروت .

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة . للشيخ عبد الرحمن عبد الحالق . ط الرابعة ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩ م دار الحرمين القاهرة مصر .

الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه. للدكتور محمود عتمان. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة. فلسفة النسبوة والأنسبياء في ضوء القرآن والسنة . للشيخ آدم عبدالله الألوري . ط.الأولى ١٤٠٣ مكتبة وهبة، مصر .

الفهرسيت . لمحمد بن إسحاق بن أبي يعقوب النديم ٣٨٥هـــ ط.عام : ١٣٩٨هـــ/١٩٧٨ دار المعرفة بيروت لبنان .

الفوائد. للحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازي ٤١٤هـ. تحقيق : حمدي بن عبد المحيد السلفي ط.الأولى ١٤١٢هــ/١٩٩٢م مكتبة الرشد الرياض .

الفوائد. للعلامة ابن القيم ٥٥١هـ . تحقيق : الشحات أحمد الطحان.ط. الأولى ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م مكتبة المنارات، المنصورة، مصر .

الفوائد البهية في تواجم الحنفية. للشيخ محمد عبد الحي اللكنوي. دار المعرفة بيروت لبنان. بدون .

الفوائد المجتمعة في بيان الفرق الضالة والمبتدعة . تأليف : إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي الفوائد . تحقيق وتعليق : الدكتور يوسف بن محمد السعيد . ط. الأولى ١٤٢٤هــ/٣٠٠٢م دار أطلس الخضراء الرياض .

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . لحمد بن على الشوكان ١٢٥٠هـ. تحقيق : عبد الرحمن بن يجيى المعلمي اليماني . ط. الثانية ١٣٩٣هـ. توزيع : المكتب الإسلامي بيروت .

الفواكـــه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي ٢٥ اهـــ. دار الفكر بيروت . بدون .

في ض القدير شرح الجامع الصغير . للعلامة عبد الرؤوف المناوي ١٠٣١هـ. ط. الثانية ١٣٩١هــ الثانية ١٣٩١هــ ١٠٣١م دار المعرفة بيروت لبنان.

في رحاب التفسير. لعبد الحميد كشك. المكتب المصري الحديث. القاهرة مصر. بدون.

في سبيل موسوعة فلسفية. جمعه: مصطفى غالب. منشورات دار ومكتبة الهلال بيروت -سلسلة في أربع مجلدات وكل مجلد طبع في أوقات مختلفة.

في ظلال القرآن . لسيد قطب . ط.العاشرة . ١٤٠٢هــ/ ١٩٨٢م دار الشروق بيروت لبنان. في موكب النبيين . لسيد أحمد الكيلاني . ط. الأولى ١٤٠٤هــ/١٩٨٤م دار القلم الكويت. (ق)

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧٢٨هـ. تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط. ط.الأولى ١٤٢٠هــ/١٩٩٩م تحت إشراف : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض .

القـــاموس المحيط . لمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . ط. الثانية ١٣٧١هـــ/١٩٥٢م شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . القرآن محاولة لفهم عصري. لمصطفى محمود. ط.الثانية ١٩٧٧م دار المعارف القاهرة. مصر. قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل. لحمد الأمين بن فضل الحبي ١١١١ه.. تحقيق: عثمان محمد الصيني . ط.الأولى ١٤١٥هـ/١٩٩٩م مكتبة التوبة الرياض المملكة العربية السعودية. قصص الأنبياء . للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقى ٤٧٧ه.. تحقيق : أبي مصعب بلال بن حبشي طبري الجزائري . مراجعة : عبد الله مصلح . ط.الأولى ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م دار هجر أبحا، المملكة العربية السعودية .

قصص الأنبياء . لعبد الوهاب النجار . ط. الرابعة ١٣٧٥هــ/١٩٥٦م المكتبة النجارية الكبرى شارع محمد على بمصر .

قصص الأنبياء . للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ١٣٧٦هـ، تحقيق : أشرف بن عبد المقصود . ط.الأولى ١٤١٦هـ/١٩٩٥م مكتبة أضواء السلف . الرياض .

قصص الأنبياء أحداثها وعبرها . لمحمد الفقي . ط. مكتبة وهبة القاهرة ، مصر .

قصص الأنبياء، القصص الحق . للشيخ عبد القادر بن شية الحمد. ط.الأولى ١٤٢٠هـ/ المرام مكتبة المعارف الرياض .

قصص السرحمن في ظلل القرآن. لأحمد فايز الحمصي . ط. الأولى ١٤١٥هــ/١٩٩٥م مؤسسة الرسالة بيروت لبنان .

القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. لعبد الكريم الخطيب ١٤٠٦هـ. ط.الثانية ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م دار المعرفة بيروت.

قصص المرسلين في كتاب رب العالمين. للشيخ أبي بكر جابر الجزائري. ط.عام ١٤٢٠هـ. بدون. قصص وعبر، نظرات تحليلية في القصة القرآنية . لمحمد المجذوب . الدار السعودية للنشر بدون. قصتا آدم ويوسف. لعبد الكريم الخطيب . دار الفكر العربي . بدون معلومات النشر الأخرى .

قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن . للشيخ نديم الجسر. طرابلس لبنان . بدون.

قصــة الحضارة . تأليف : ول ديورانت . ترجمة : د. زكي نجيب محمود . ط. الثالثة ١٩٦٨ الناشر : الإدارة الثقافية في حامعة الدول العربية. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة مصر . القصة القرآنية هداية وبيان. للدكتور وهبة الزحيلي. ط. الأولى ١٤١٣هــ، دار الخبر بيروت.

القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية المعروفة. للعلامة ابن القيم ١ ٧٥هـ..

اعتنى به : عبدالله بن محمد العمير. ط. الأولى ١٤١٦هـ /١٩٩٦م، دار ابن خزيمة الرياض.

القضاء والقدر في الإسلام . للدكتور فاروق أحمد حسن الدسوقي. ط. الثانية ١٤٠٦هــ/ ١٤٠٨م المكتب الإسلامي بيروت، مكتبة الخانجي الرياض .

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه . للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود . ط.الثانية ١٤١٨هـ/١٩٩٧م دار الوطن الرياض .

قضية الألوهية بين الفلسفة والدين : الله ذاتا وموضوعا . لعبد الكريم الخطيب ١٤٠٦ه... ط.الثالثة ١٣٩٥هـــ/١٩٧٥م دار المعرفة بيروت لبنان .

قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني . للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر . ط. الأولى ١٤٢٣هـ دار الفضيلة الرياض .

قواعد التوجيح عند المفسرين. حسين بن علي بن حسين الحربي . مراجعة وتقليم: أمناع بن خليل القطان . ط.الأولى ١٤١٧هــ/١٩٩٦م دار القاسم الرياض .

القواعد المسلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. للشيخ محمد بن صالح العثيمين . ط الثالثة ٩٠ ١ ١هـ مركز شؤون الدعوة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

القـول المفيد على كتاب التوحيد. للشيخ محمد بن صالح العثيمين. جمع وتخريج: د. سليمان ابـن عبد الله الخيل، خالد بن علي المشيقح .ط.الأولى ١٤١٨هــ/١٩٩٧م دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية.

#### (4)

الكاشف عن حقائق السنن . لأبي عبد الله حسين بن محمد بن عبد الله الطيبي ٧٤٣هـ. تحقيق : المفسي عسبد الغفار، نعيم أشرف، نحب الله، شبير أحمد، بديع السيد اللحام . ط. الأولى ١٤١٣هـ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي باكستان .

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . للحافظ محمد بن أحمد عدامة، أحمد محمد نمر الخطيب . ط.الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٢م دار القبلة للثقافة الإسلامية حدة، مؤسسة علوم القرآن حدة.

الكامل في الستاريخ . لأبي الحسن على بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير ٦٣٠هـ. ط. السادسة ١٤٠٦هــ ١٤٠٦هــ السادسة ١٤٠٦هــ المحرب الكتاب العربي بيروت .

الكامل في ضعفاء السرجال . لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرحاني ٣٦٥هـ. ط.الأولى ١٤٠٤هـ. عبد الله بن عدي الجرحاني ٣٦٥هـ. ط.الأولى

الكتاب المقدس . ط. عام : ١٩٨٢م دار الكتاب المقدس القاهرة مصر .

كسر الصنم ( نقض كتاب أصول الكافي ) . ألفه : آية الله العظمى السيد أبو الفضل ابن الرضا البرقعي . ترجمة : عبد الرحيم ملا زاد البلوشي، مراجعة وتعليق : عمر محمود أبو عمر . ط.

الأولى باللغة العربية ١٤١٩هـــ/١٩٩٨م ، من منشورات : رابطة أهل السنة في إيران . دار البيارق ، عمان . الأردن ، بيروت لبنان .

الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. لأبي القاسم محمود بسن عمر الزمخشري ٥٣٨ه. تحقيق: أحمد عادل عبد الموجود، على محمد معوض. ط. الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٨م مكتبة العبيكان الرياض.

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ١٨٠٧هـ. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط. الثانية ١٤٠٤هــ/١٩٨٤م مؤسسة الرسالة بيروت لبنان .

كشف الأسرار . ألفه : روح الله الخميني الرافضي. ترجمه عن الفارسية : د. محمد البنداري . وعلم على الأسرار . ألفه : روح الله الخميني الرافضي . ترجمه عن الفارسية : د. محمد أحمد الخطيب . ط.الثالثة . ١٩٨٨ م . اتحاد الجمعيات الإسلامية في أمريكا وكندا، وجمعية آل البيت في أمريكا . دار عمار، عمان الأردن .

كشف الستار عما يظن أنه عار. للشيخ أبي بكر حابر الجزائري. ط. عام : ١٤١٧هـ. مطابع الإيمان . بدون .

كشف الحقائق شرح كتر الدقائق . لعبد الحكيم الأفغاني ١٣٢٦هـ.. تصحيح : محمود العطار . ط.الأولى ١٣٢٢هـ في مطبعة الموسوعات بمصر .

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . لمصطفى أفندي بن عبد الله أفندي الشهير بحاجي خليفة ١٠٦٧هـ. مكتبة المثنى بغداد .

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني. لعلى بن محمد بن محمد المنوفي ٩٣٩هـ. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . مكتبة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر ، بدون . الكفاية في شرح الهداية. لجلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكرلاني. تصحيح : شير محمد خان

بن غلام محمد خان، ومحمد رحم إلهي . طبع عام : ١٢٨٢هــ مطبع أحمدي بلهلي عام ١٢٨٢هــ .

الكلام على مسألة السماع. للعلامة ابن القيم ١٥٧ه. تحقيق: راشد بن عبد العزيز الحمد. ط.الأولى ١٤٠٩ه. دار العاصمة الرياض.

كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة . لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. ط.الأولى ١٤٠٥هـ المداني. ط.الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥/م دار القلم دمشق .

الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري . لشمس الدين محمد بن يوسف المعروف بالكرماني ٧٨٦هـ. ط.الثانية ١٤٠١هـ/١٩٨١م دار إحياء التراث العربي بيروت .

كوثــر المعــاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري . لمحمد الخضر الجكني الشنقيطي ١٣٥٤هــ . ط.الأولى ١٤١٥هــ/١٩٩٥م مؤسسة الرسالة بيروت .

الكوكسب السدري عسلي جامع الترمذي . للشيخ محمد يجيى بن محمد إسماعيل الكاندهلوي ١٢٣٤هـ. تحقيق وتعليق : محمد زكريا بن محمد يجيى الكاندهلوي. ط. مطبعة ندوة العلماء، لكهنؤ الهند.

(J)

لباب التأويل في معاني التتريل. لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ٢٥٥هـ. ضبط وتصحيح: عبد السلام محمد على شاهين. ط. الأولى ١٤١٥هــ/١٩٩٥م، دار الكتب العلمية بيروت.

اللباب في علوم الكتاب . لأبي حفص عمر بن على بن عادل الدمشقي الحنبلي توفي بعد : مهمه معرض. طالأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م مهمد معوض. طالأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

لسمان العموب . لأي الفضل محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ٧٧١هـ. اعتنى به : أمين محمد عمد الوهماب، محمد الصادق العبيدي . ط. الثانية ١٤١٧هـ/١٩٩٧م دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان .

لسمان الميسزان . للحافظ ابن حجر العسقلاني ٨٥٢هـ. دار الكتاب الإسلامي القاهرة. ط. الأولى، وهي مصورة من طبعة حيدر :آباد الهند عام : ١٣٣٠هـ.

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. لابن رجب الحنبلي ٧٩٥هـ. ضبط وتعليق: إبراهيم رمضان، سعيد اللحام. ط.الأولى ١٤٠٩هــ/١٩٨٩م دار الكتب العلمية بيروت.

لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ٢٠٦ه... تخريج وتعليق: بدر بن عبد الله البدر: ط.الأولى ٤٠٦هـ ١٩٨٦/م الدار السلفية الصفاة الكويت.

لوامـع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. لحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي ١١٨٨ هـ. ط. الثانية ١٤٠٢هـ/١٩٨٧م . منشورات : مؤسسة الخافقين ومكتبتها، محمد مفيد الخيمى، دمشق.

(4)

ما اتفق لفظه واختلف معناه . لأبي السعادات هبة الله بن علي بن محمد الحسني المعروف بابن الشجري ٥٤٢هـــ. تحقيق : أحمد حسن بسج . ط.الأولى ١٤١٧هـــ/١٩٩٦م دار الكتب العلمية بيزوت .

ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة. للدكتور. موريس بوكائي. ترجمة: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض. ط. الأولى ١٤٠٦هـــ/١٩٨٥م بالاتفاق مع مؤسسة سيغرز باريس. ما جاء في البدع. لمحمد بن وضاح القرطبي ٢٨٧هــ. تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. ط. الأولى ١٤١٦هـــ/١٩٩٦م دارالصميعي الرياض، المملكة العربية السعودية.

مباحث بريئة في الإنجيل. لمصطفى أحمد الرفاعي اللبان. ط. عام : ١٣٥٧هـ.. المطبعة السلفية القاهرة . المتشابه من القرآن . لمحمد علي حسن الحلي . ط. الأولى ١٩٦٥م دار الفكر بيروت لبنان . مجاز القرآن . لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي ٢١٠هـ.. مقابلة وتعليق : محمد فؤاد سزكين .

مكتبة الخانجي القاهرة . بدون .

المجروحين . لأبي حاتم محمد بن حبان البستي ٣٥٤هـ. تحقيق : محمود إبراهيم زايد. دار الوعي حلب. مجمع السبيان في تفسير القوآن. ألفه : الفضل بن الحسن الطبرسي الرافضي. تحقيق : الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي. دار إحياء التراث العربي بيروت. بدون .

مجمع الروائد ومنبع الفوائد . لعلي بن أبي بكر الهيثمي ١٩٦٧هـ. ط.الثانية ١٩٦٧م دار الكتب العلمية بيروت .

مجموعة الرسائل والمسائل . لشيخ الإسلام ابن تيمية . ط.الأولى ١٤٠٣هــ/١٩٨٣م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية . جماعة من علماء نجد . إشراف : عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم. ط . الثانية ١٤٠٩هـ دار العاصمة الرياض .

مجموع فتاوي شيخ الإسلام أهمد بن تيمية . جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد. ط.عام : ١٤١٦هـ/١٩٩٥م، في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. تحت إشراف : وزارة الشوؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية .

مجموع فيتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثمين . جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن ابراهيم السليمان. ط. الثانية ١٤١٤هـ ١٩٩٤م دار الثريا للنشر، الرياض، مؤسسة الجريسي للتوزيع، الرياض .

مجموع فيتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . إعداد وتقديم : أ . د . عبد الله بن عمد بن أحمد الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز . ط الأولى ١٤١٦هـ دار الوطن الرياض .

مجموع فستاوى ومقالات متنوعة . للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز . ط.الثالثة ٢٦١ اهـ. إعداد : محمد سعد الشويعر . رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض .

المجمـوع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله تعالى- وسيرته وأقوالــه ورحلاته . تأليف : عبد الأول بن حماد الأنصاري . ط.الأولى ١٤٢٢هــ/٢٠٠٢م، الناشر هو المؤلف : المدينة المنورة .

محاسن المتأويل. لمحمد جمال الدين القاسمي ١٣٣٢هـ. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . ط. الثانية ١٣٩٨هــ/١٩٧٨م دار الفكر بيروت .

محاضرات في النصرانية . ألقاها وكتبها: الشيخ محمد أبو زهرة . ط. الثالثة ١٣٨٥هـــ/١٩٩٦م مطبعة المدني . العباسية، عمارة النحمة . بدون .

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ٥٤٦هـ.. تحقيق: المحلس العلمي بفاس. ط.عام: ١٣٩٥هــ/١٩٧٥م دار الكتاب الإسلامي القاهرة.

المحصول في علم أصول الفقه . لحمد بن عمر بن الحسن الرازي ٢٠٦ه. تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني . ط.الثالثة ١٤١٨هـ/١٩٩٧م مؤسسة الرسالة بيروت.

محمق التقول في مسألة التوسل [ضمن مقالات الكوثري]. لمحمد زاهد بن حسن الكوثري المحمد واهد بن حسن الكوثري ١٣٨٨هـ...

المحكم والمحيط الأعظم. لعلي بن إسماعيل بن سيده ٤٥٨هـ. تحقيق : محمد على النجار . ط. الأولى ١٣٩٣هـ/١٩٩٦م معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز بمكة .

المحلى. للعلامة ابن حزم ٢٥٦هـ. تحقيق : أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث القاهرة. بدون.

مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ٧٢١هـ. تحقيق : محمود خاطر . ط.عام : ١٤١٥هــ/١٩٩٥م مكتبة بيروت لبنان .

المخـــتار من الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة العكبري. تحقيق: الوليد بن محمد نبيه بن يوسف النصر. ط.الأولى ١٤١٨هـــ دار الراية الرياض.

مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية . للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان . ط. الثالثة عشر . ١٤٢١هـ/ ١٠٠٠م الرياض .

مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ٢٧٩هـ. احتصار وتحقيق: محمد ناصر الدين الألياني، ط.الأولى ٥٠٤١هـــ/١٩٨٥م المكتبة الإسلامية عمان الأردن.

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم . اختصار : محمد بن الموصلي . مكتبة الرياض الحديثة، الرياض . بدؤن ذكر بيانات النشر الأخرى .

محتصر العلو للعلي الغفار للذهبي . احتصار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . ط. الثانية 1817هــــ/١٩٩١م المكتب الإسلامي بيروت. لبنان .

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع . لابن خالويه. عني بنشره : ج. برحشتراسر. المطبعة الرحمانية بمصر لجمعية المستشرقين الألمانية . ط.عام : ١٩٣٤م .

 مدارك الستتزيل وحقائق التأويل. لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ١٠٧هـ. تحقيق : يوسف علي بديوي. مراجعة : محي الدين ديب مستو. ط.الأولى ١٤١٩هــ/١٩٩٨م دار الكلم الطيب بيروت. المدخل إلى الصحيح . لمحمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن البيع الحاكم النيسابوري ٤٠٥هـ.

تحقيق: الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي. ط.ا لأولى ١٤٠٤هـــ/١٩٨٤م مؤسسة الرسالة بيروت. المدخـــل لدراســــة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة . للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان . ط. الثالثة . ١٤١٥هـــ/١٩٩٤م دار السنة الخبر .

مــراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات . للعلامة ابن حزم . اعتنى به : حسن أحمد إسبر . ط.الأولى ١٤١٩هـــ/١٩٩٨م دار ابن حزم بيروت .

المراسيل لابن أبي حاتم ٣٢٧هـــ. اعتنى به : شكر الله بن نعمة الله قوجاني . ط.الثانية ٢٠١هــ/ ١٤٠٢م مؤسسة الرسالة بيروت .

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح . لـحسن بن عمار بن على الشرنبلاني الحنفي ١٠٦٩هـ. ط.الثانية ١٣٢٩هـ المطبعة الخيرية مصر .

المرشد إلى قواعد اللغة العربية .ألفه : أ. خالدية البياع . إشراف ومراجعة : د. حبيب مغنية . ط.عام : ١٩٩٩م دار و مكتبة الهلال بيروت لبنان .

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري المدرعة الثالثة ١٤٠٥هـ، إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية بنارس الهند.

مسرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لملا علي بن سلطان محمد الهروي القاري ١٠١٤ه... أبناء مولوي محمد بن غلام رسول السورتي في مطبعة أصح المطابع في بمبئي الهند .

المزهر في علوم اللغة وأنواعها . لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩١١هـ. شرح وتعليق : عمد أجمد أجمد المولي، على محمد البحاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، بدون ذكر التاريخ و رقم الطبعة .

مسائل الإمام أحمد. للإمام أبو داود السحستاني. تقديم: السيد محمد رشيد رضا. ط. الثانية، الناشر: محمد أمين دمج. بيروت لبنان.

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة . جمع وتحقيق ودراسة : شيخنا الدكتور عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي . ط.الأولى ١٤١٢هـ دار طيبة الرياض .

المساعد على تسهيل القوائد. لعبد الله بن عقيل العقيلي ٢٦٩هـ.. تحقيق : محمد كامل بركات. ط. الأولى. ٢٠٤ هــ/١٩٨٦م، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، حامعة أم القرى، مكة المكرمة. المستدرك على الصحيحين . لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن البيع الحاكم النيسابوري ٥٠٤هـ. مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب ، بدون ذكر التاريخ .

مسلم الثبوت . لحب الله بن عبد الشكور البهاري ١١١٩هـ . ط.عام : ١٣٢٦هـ . المطبعة الحسينية المصرية .

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ٢٤١هـ. بتحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون معه . ط. السنانية ، ١٤٢هـــــــ/١٩٩٩م مؤسسة الرسالة بيروت لبنان . توزيع : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية .

وبتحقيق: أحمد محمد شاكر . ط. الرابعة ١٣٧٣هــ/١٩٥٤م دار المعارف بمصر .

مسئد البزار ( البحر الزخار ) . لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار ٢٩٢هـ. تحقيق : د. محفوظ الرحمن ابن زين الله . ط. الأولى ٤٠٩ هـ مؤسسة علوم القرآن بيروت، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة .

مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي ٥٥٥هـ.. تحقيق : حسين سليم أسد الداراني. ط. الأولى ٤٢١هــ/٠٠٠م دار المغني الرياض .

مستد الروياني . محمد بن هارون الروياني ٣٠٧هـ. تحقيق : أيمن علي أبي يماني . ط. الأولي ١٦٨هــ مؤسسة قرطبة . القاهرة .

مسند الطيالسي . أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ٢٠٤هـ . دار المعرفة بيروت . مسند عبد بين حميد 1٤٩هـ . تحقيق : صبحي البدري السامرائي، محمود محمد حليل الصعيدي. ط. الأولى ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م مكتبة السنة القاهرة .

مسند أبي يعملى . أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ٣٠٧هـ. تحقيق : حسين سليم أسد . ط.الأولى ١٤٠٤هــ/١٩٨٤م دار اللأمون للتراث دمشق

المسيح والمسيحية والإسلام. للدكتور عبد الغني عبود. ط. الأولى ١٩٨٤م دار الفكر العربي . مشاهد الخلق في المعصية . للعلامة ابن القيم ١٥٧هـ . تحقيق وتعليق : نذير حسن عتمة . ط.الأولى ١٤٠٥هـ/١٩٨٩م المكتب الإسلامي بيروت .

مشكاة المصابيح . لولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . تحقيق : محمد ناصر الدين الألبان . ط ١٣٨٢هـــ/١٩٦٢م المكتب الإسلامي .

مشكلات موطأ مالك بن أنس . لعبد الله بن السيد البطليوسي ٢١هـ. تحقيق : طه بن على بوسريح التونسي. ط. الأولى ١٤٢٠هــ/١٩٩٩م دار ابن حزم بيروت لبنان.

مشكل إعراب القرآن. لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ٤٣٧هـ.. تحقيق: د.حاتم صالح الضامن .ط.الثانية ١٤٠٥هـ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان .

مصائب الإنسان من مكائد الشيطان . لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي ١٠٠هـ. ط.الأولى ١٤٠٤هـــ/١٩٨٤م دار الكتب العلمية بيروت.

مصابيح المغايي في حروف المعايي . لمحمد بن علي بن إبراهيم الموزعي المعروف بابن نور الدين همه... دراسة وتحقيق : د. عائض بن نافع بن ضيف الله العمري. ط.الأولى ١٤١٤هـــ. دار المنار .

مصــباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لأحمد بن أبي بكر البوصيري ٨٤٠هـ. تحقيق : محمد المنتقى الكشناوي . ط.الثانية ٢٤٠هـ دار العربية بيروت .

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير . لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ٧٧٨هـ . ط.عام ١٩٨٧م مكتبة لبنان بيروت لبنان .

المصحف الميسر . لعبد الجليل عيسى . ط. السادسة ١٣٩٤هـ دار الفكر بيروت .

مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي . لبرهان الدين البقاعي ٨٨٥هـ . تحقيق وتعليق : علم الرحمن الوكيل . ط.عام : ١٤١٥هـ تحت إشراف : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض المملكة الغربية السعودية .

مصرع الدارونية . لمحمد علي يوسف . ط. الأولى ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م دار الشروق حدة .

المصنف . لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ٢١١هــ. تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ط.الثانية على ١٤٠٣هــ المكتب الإسلامي بيروت .

المصنف في الأحدديث والآثدار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ٢٣٥هـ. ط.الأولى ١٤٠١هــ/١٩٨١م مكتبة الزمان المدينة المنورة.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية . للحافظ ابن حجر العسقلاني ١٥٢ه.. تحقيق : أحمد بن عبد الله . تنسيق : د.سعد بن ناصر بن عبد العزيز . ط.الأولى ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م دار العاصمة الرياض، دار الغيث الرياض، المملكة العربية السعودية .

معارج التفكر ودقائق التدبر. لعبد الرحمن حسن حينكة الميداني. ط. الأولى ١٤٢١هــ/٢٠٠٠م. دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت . توزيع في المملكة العربية السعودية : دار البشير جدة .

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ١٣٧٧ه... تحقيق : عمر بن محمود. ط. الأولى ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م دار ابن القيم الدمام. المملكة العربية السعودية .

المسارف. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ٢٧٦هـ. تحقيق : د. ثروت عكاشة. ط. الرابعة، دار المعارف القاهرة مصر .

معارف السنن شرح سنن الترمذي . للسيد محمد يوسف بن محمد زكريا الحسيني البنوري المرابي البنوري معاد . ط. الثانية ١٣٩٨هـ، أدب مترل، باكستان جوك، كراتشي باكستان.

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة . تأليف : محمد بن حسين بن حسن الجيزاني. ط. الأولى ١٤١٦هـــ/١٩٩٦م دار ابن الجوزي الدمام .

معالم الستريل . لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ١٦٥هـ. تحقيق : خالد عبد الرحمن العك، مروان سوار . ط.الثانية . ١٤٠٧هــ/١٩٨٧م دار المعرفة بيروت لبنان .

معالم الثقافة الإسلامية. لعبد الكريم عثمان. ط.الثانية. ١٣٩٠هــ/١٩٧١م مؤسسة الأنوار الرياض . معالم السنن شرح سنن أبي داود . لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ٣٨٨هــ. تخريج وترقيم ومقارنة : عبد السلام عبد الشافي محمد. ط.الأولى ١٤١١هــ/١٩٩١م دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

معايي القرآن . لأبي زكريا يجيى بن زياد الفراء ٢٠٧هـ. تحقيق : عبد الفتاح إسماعيل شلبي. دار السرور بيروت لبنان . بدون ذكر تاريخ الطبع .

معاني القرآن الكويم . لأبي جعفر أحمد بن محمد إسماعيل النحاس ٣٣٨هـ . تحقيق : محمد على الصابوني . ط.الأولى ١٤٠٩هـ/٩٨٨ أم معهد البحوث العلمية حامعة أم القرى، مكة المكرمة .

معاني القرآن وإعرابه . لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج ٣١١هـ. تحقيق : عبد الجليل عبده شلبي . ط. الأولى ١٠٨هـ/١٩٨٨م عالم الكتب بيروت لبنان .

معاين النحو. للدكتور فاضل صالح السامرائي. ط. الأولى ١٤٢٠هـ. دار الفكر عمان الأردن. معاين النحو. للدكتور فاضل صالح السامرائي. ط. الأولى ١٤٢٠هـ. ط. السابعة ١٩٧٩م دار العلم مع الأنبياء في القرآن الكريم. لعفيف عبد الفتاح طبارة . ط. السابعة ١٩٧٩م دار العلم للملاين بيروت لبنان .

معـــتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى. لشيخنا الدكتور محمد بن حليفة التميمي . ط.الأولى ١٤١٧هـــ/١٩٩٦م دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع . الجهراء الكويت .

مع تقد أهل السنة و الجماعة في توحيد الأسماء والصفات . لشيخنا الدكتور محمد بن خليفة التميمي . ط . الأولى ١٤١٧هــ/١٩٩٦م دار إيلاف الدولية الجهراء الكويت .

المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٣٦٠هـ. تحقيق: طارق بن عوض الله ابن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . ط.عام ١٤١٥هــ/١٩٩٥م دار الحرمين القاهرة . معجم البلاغة العربية. ألفه: بدوي طبانة. ط.الرابعة ١٤١٨هــ دار المنارة حدة، دار ابن حزم بروت. معجم البلائد الأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي ٢٢٦هــ ط.عام: ١٣٩٧هــ/ ١٩٧٧م دار صادر بيروت لبنان .

معجم الصحابة . لعبد الله بن محمد البغوي ٣١٧هـ. تحقيق : شيخنا الدكتور/ محمد الأمين بن محمد محمود أحمد الجكني. ط.الأولى ١٤٢١هــ/٢٠٠٠م دار البيان حولي الكويت .

معجم الصحابة . لعبد الباقي بن قانع ٣٥١هـ. ضبط وتعليق : صلاح بن سالم المصراتي . ط. الأولى ١٤١٧هــ/١٩٩٧م مكتبة الغرباء، المدينة النبوية .

المعجم الصغير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٣٦٠هـ. تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان . ط . عام : ١٣٨١هــ/١٩٦٨م المكتبة السلفية المدينة المنورة .

معجم القراءات القرآنية . إعداد : د.أحمد مختار عمر، د. عبد العال سالم مكرم . ط.الثالثة ١٩٩٧م عالم الكتب بيروت .

معجمه القواعد العربية في النحو والصرف. لعبد الغني الدقر . ط.الأولى ١٤٠٦هــ١٩٨٦م دار القلم دمشق .

المعجم الكبير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٣٦٠هـ. تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط. الثانية ١٤٠٤هــ/١٩٨٣م مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة.

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي. ٤٨٧هـ.. تحقيق : مصطفى السقا . عالم الكتب بيروت . بدون .

معجم متن اللغة .لأحمد رضا . دار مكتبة الحياة ط.عام : ١٣٧٧هـــ/١٩٥٨م بيروت لبنان . معجم المطبوعات العربية والمعربة. ليوسف اليان سركيس. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة. بدون. معجم مقاييس الملغة . لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . تحقيق : عبد السلام محمد هارون . ط.عام : ١٣٩٩هـــ/١٩٧٩م دار الفكر بيروت لبنان .

معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. مكتبة المثنى بيروت، إحياء التراث العربي بيروت.

معجمه المناهي اللفظية. للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. ط. الثالثة ١٤١٧هـــ/١٩٩٦م دار العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية.

المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية . ط الثانية ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م القاهرة مصر .

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. لأبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي ٤٥هـ. تحقيق: شيخنا الدكتور. ف. عبد الرحيم. ط.الأولى ١٤١٠هــ دار القلم دمشق.

معرفة المنقات: لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي ٢٦١هـ. ترتيب: نورالدين الهيشمي وتقي الدين السبكي. تحقيق: عبد العليم بن عبد العظيم البستوي . ط. الأولى ٥٠٤هــ/١٩٥٥م مكتبة الدار بالمدينة المنورة .

معرفة الصحابة . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ٤٣٠٠هـ. تحقيق : عادل يوسف ط. الأولى ١٤١٩هـ 1٤١٩م دار الوطن الرياض، المملكة العربية السعودية .

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ. تحقيـــق: د. طيار آلتي قولاج. ط.الأولى ١٤١٦هــ/١٩٩٥م مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول تركيا.

المعلم بقوائد مسلم . لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري ٥٣٦ه. تحقيق : محمد الشاذلي النيفر . ط. الأولى عام : ١٩٩١م، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة، تونس . المغنى في الضعفاء. للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨ه... تحقيق : نور الدين عتر . بدون .

مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب . لعبد الله بن يوسف بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن هشام ٧٦١هـ. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . دار إحياء التراث العربي .

مفاهسيم يجب أن تصحح . للسيد محمد بن علوي المالكي الحسني . ط. العاشرة ١٤١٥هـ/ ٥ ما ١٤١٥ . دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية دبي .

مفتتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة . للعلامة ابن قيم الجوزية ١٥٧هـ. دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

مفردات الفاط القسرآن . للراغب الأصبهاني توفي في حدود : ٤٢٥هـ. تحقيق : صفوان عدنان داوودي . ط. الأولى ١٤١٢هـ/١٩٩٢م دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت .

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأحمد بن عمر بن إبراهيم القرطي ٢٥٦ه... تحقيق : محي الدين ديب مستو، يوسف علي بديوي، أحمد محمد السيد، محمود إبراهيم بزال . ط. الأولى ١٤١٧هــ/١٩٩٦م دار ابن كثير دمشق بيروت، دار الكلم الطيب دمشق بيروت .

مقارنة الأديان. للدكتور أحمد شلبي. ط. الرابعة ١٩٧٦م مكتبة النهضة المصرية القاهرة مصر. مقارنة الأديان للدكتور أحمد شلبي . لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ٣٢٤هـ. تحقيق : هلموت ريتر . ط. الثالثة إحياء التراث العربي بيروت .

مقالة التعطيل والجعد بن درهم . لشيخنا الدكتور محمد بن خليفة التميمي . ط.الأولى ١٤١٨ هـــ/٩٩٧ م مكتبة أضواء السلف الزياض .

مقامات الزمخشوي . ط.الأولى ١٤٠٢هــ/١٩٨٢م دار الكتب العلمية بيروت .

مقامع الشيطان في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة . لسليم بن عيد الهلالي . ط. الثالثة الصحيحة . المام بن عيد الهلالي . ط. الثالثة المام . المام . المام .

المقتطف من عيون التفاسير . لمصطفى الحصن المنصوري ١٣٩٠هـ. تحقيق : محمد على الصابوني . ط. الثانية ١٤١٧هــ/١٩٩٦م دار القلم دمشق ، الدار الشامية بيروت.

المقتنى في سرد الكنى . للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هـ. تحقيق : محمدصالح عبد العزيز المراد . ط. عام : ١٤٠٨هـ المجلس العلمي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

المقدمات في أصول الدين. للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان. ط.الأولى ١٤١٨هـ/١٩٩٧م دار السنة الخبر، المملكة العربية السعودية .

مقدمة تاريخ ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الخضرمي المغربي ٨٠٨هـ مؤسسة جمال للطباعة بيروت لبنان .

مكائد الشيطان. لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد المعروف بابن أبي الدنيا ٢٨١هـ. تحقيق : بحدي السيد إبراهيم . مكتبة القرآن القاهرة .

مكمـــل إكمال الإكمال. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي الحسيني ٩٥هـــ. دار الكتب العلمية بيروت.

الملل والنحل. لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني ٥٤٨هـ.. تحقيق : محمد سيد كيلاني .ط.عام : 8٠٤ مــ دار المعرفة بيروت لبنان .

مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين بحموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية . ط. الثانية ١٤١٢هـــ مكتبة ابن خزيمة الرياض .

مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتوز الترابي . للشيخ الأمين الحاج محمد أحمد . ط .الأولى ٥١ المساره ١٩٩٩م مركز الصف الالكتروني . بدون .

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي ٩٧ هـ..... تحقيق : محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا . ط.الأولى ١٤١٢هــ/١٩٩٢م دار الكتب العلمية بيروت.

المنتقى شرح موطأ الإمام مالك . لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الباجي ١٩٤ه... ط.الأولى ١٣٣١هــ مطبعة السعادة مصر، وصورتما دار الفكر حديثا .

المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. جمع وإعداد: عادل بن على بن أحمد الفريدان. ط.الثالثة ١٤١٩هــ/٩٩٩م دار العسل الرياض.

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والضلال، وهو مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية . اختصار : الحافظ محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق : محب الدين الخطيب. ط .عام : ١٤١٨هـ تحست إشراف : وكالة شؤون المطبوعات والنشر بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . المملكة العربية السعودية .

المنتقى النفيس من تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي . اختصره : على حسن على عبد الحميد الأثري . ط.الثانية ١٤١٥هـــ/١٩٩٤م دار ابن الجوزي الدمام .

المنجد في اللغة والأعلام . ط. السادسة والثلاثون . دار الشروق بيروت .

المنظومة الألفية في مسائل الاعتقاد السلفية أو قلادة الزبرجد في نظم ما يعتقد ابن مقعد. فهد بن مقعد بن حاسن النفيعي العتيبي. ط.الأولى ١٤٢١هــدار بلنسية الرياض.

منع جواز المجاز في المترل للتعبد والإعجاز . للشيخ محمد الأمين بن محمد المحتار الشنقيطي . منع ملحقا في آخر "أضواء البيان" له، وقد تقدم .

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جوجيس . للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ١٤٠٢هـ. ط.الثانية ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م دار الهداية الرياض، المملكة العربية الشعودية.

منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧٢٨هـ. تحقيق: محمد رشاد سالم . ط.الأولى ٢٠٤١هـ/١٩٨٦م جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مؤسسة قرطبة . المنهاج في شعب الإيمان . تأليف : الحسين بن الحسن الحليمي ٤٠٣هـ. تحقيق : حلمي محمد

فوده . ط.الأولى ١٣٩٩هـــ/١٩٧٩م دار الفكر بيروت .

المنهج الأهد في تراجم أصحاب الإمام أهد . لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المقدسي ٩٢٨ه... تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط. ط. عام: ١٩٩٧م دار صادر بيروت . منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة. لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الدعجان . ط. الأولى ١٤١٦هـ مكتبة ابن تيمية القاهرة، توزيع : مكتبة العلم بجدة .

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى . تأليف : حالد بن عبد اللطيف ابن محمد نور . ط.الأولى ١٤١٦هـــ/١٩٩٥م مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة .

منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه " فتح الباري ". تأليف : محمد السحاق كندو . ط. الأولى ١٤١٩هـــ/١٩١٨م مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية السعودية .

المنهج السلفي عند الشيخ ناصر الدين الألباني . تأليف : عمرو بن عبد المنعم . الناشر : مكتبة الضياء طنطا .

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة . تأليف : حابر إدريس على أمير . ط. الأولى ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م مكتبة أضواء السلف الرياض .

منهج المدرسة العقلانية الحديثة في التفسير . للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي. ط. الأولى ٤٠١هـــ/١٩٨١م مؤسسة الرسالة بيروت .

المهـــدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وآراء الفرق المختلفة . للدكتور عبد العليم ابن عبد العظيم البستوي . ط.الأولى ١٤٢٠هـــ/١٩٩٩م المكتبة المكية مكة، دار ابن حزم بيروت .

المهـــذب فـــيما وقع في القرآن من المعرب . لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩١١هــ تحقيق : الدكـــتور التهامي الراجي الهاشمي، الناشر : لجنة مشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .

المهــند على المفند . للشيخ خليل أحمد السهارنفوري الديوبندي ١٣٤٦هــ. ط. الأولى ١٤٠٤هــ/ ١٩٨٤م إدارة إسلاميات لاهور باكستان .

المواقف في علم الكلام . لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي ٥٦هـ. تحقيق : الدكتور عبد الرحمن عميرة . ط. الأولى ١٩٩٧م دار الجيل بيروت.

موجـــز تاريخ العالم . تأليف : هـــ ج . ويلز . ترجمة : عبد العزيز توفيق حاويد . مراجعة : محمد مأمون نجا . مكتبة النهضة المصرية القاهرة .

موسوعة الأسماء والأعلام المبهمة في القرآن الكريم المسمى " ترويج أولي الدماثة بمنتقى الكتب الثلاثة . عبد الله بن عبد الله بن سلامة الأدكاوي ١١٨٤هـ. تحقيق : مروان العطية، حسن حرابة . ط.الأولى ١٤١٢هــ/٢٠٠١م مكتبة العبيكان الرياض.

موسوعة خلفاء المسلمين . لزهير شفيق الكبي . ط.الأولى ١٩٩٤م دار الفكر العربي بيروت . الموسوعة العربية العالمية . ط. الثانية ١٤١٩هـ/١٩٩٩م مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر الرياض . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة . إشراف وتخطيط ومراجعة : الدكتور مانع بن حماد الجهني . ط. الرابعة ٢٤١هـ دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي الرياض . الموضوعات . لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي ١٩٥٥هـ . تحقيق : عبد الرحمن عمد عثمان . ط.الأولى ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م . المكتبة السلفية المدينة المنورة .

الموطاً للإمام مالك بن أنس الأصبحي ١٧٩هـ. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . ط. دار إحياء التراث العربي .

موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي . تأليف : محمد إسماعيل السلفي . تعريب وتقديم وتعليق : صلاح الدين مقبول أحمد . ط.الأولى ١٤٠٧هـــ/١٩٨٦م الدار السلفية، الصفاة الكويت . ميسزان الاعستدال في نقد الرجال . لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٧٤٨هــ. تحقيق : محمد علي البحاوي . ط. دار الفكر للطباعة والنشر، و لم يذكر بيانات النشر الأخرى .

السبوات. لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧٢٨هـ. تحقيق: شيخنا الدكتور عبد العزيز بن صالح الطويان. طالأولى ١٤٢٠هـ/ ٢٠٠٠م عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نبوة محمد في في القرآن. للدكتور حسن ضياء الدين عتر. طالأولى ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م دار البشائر الإسلامية، بيروت لبنان.

النـــبوة والأنبياء . لمحمد علي الصابوني . ط. الثالثة ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م مكتبة الغزالي دمشق، مؤسسة مناهل العرفان بيروت . النبوة والأنبياء في ضوء القرآن الكريم . لأبي الحسن على الندوي . ط الثالثة ١٣٨٧هـ بيروت، الدار السعودية للنشر جدة .

نـــتائج الأفكــــار في تخريج أحاديث الأذكار . للحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق : حمدي عبد المحيد السلفي . ط.الأولى ١٤١١هــــ/١٩٩١م مكتبة ابن تيمية القاهرة، ومكتبة العلم بحدة .

النحو الوافي . تأليف : عباس لحسن . ط. الثالثة ١٩٦٦م دار المعارف بمصر .

نــزهة الخواطر وهجة المسامع والنواظر . للشيخ عبد الحي بن فخر الدين الحسني . ط.الأولى ١٣٧٨هـــ/١٩٥٩م دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند.

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض. لشهاب الدين أحمد الخفاجي المصري . ط.عام : 177٧هـ بالمطبعة الأزهرية المصرية .

نظرات في أحسن القصص. للدكتور عمد السيد الوكيل. دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت.

نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية محمد سعيد رمضان ... من الهفوات أو تعقيبات على كتاب : السلفية ليست مذهبا للشيخ صالح بن فوزان الفوزان . ط الثانية ١٤١١هـ . دار الوطن الرياض، المملكة العربية السعودية .

السنظريات العلمية ونظرية النطور. تأليف : البروفسور أ. هـ . أندروز . ترجمة : أورحان محمد على . ط.عام : ١٤٠٦هــ/١٩٨٦م . مطبعة الخوادث، بغداد، العراق .

نعمة الذريعة في نصرة الشريعة . لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي القسطنطيني . تحقيق : على رضا بن عبد الله على رضا . طرالأولى ١٩٩٨م دار المسير الرياض .

المنفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية . محمد بهاء الدين البيطار الشامي الميداني . شركة مطبعة الرغائب بشارع محمد على بدارالمويد بمصر .

نقد الشعر. لـقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد (ت: ٣٣٧هـ) تحقيق: كمال مصطفى. ط. الثالثة ١٣٩٨هـــ/١٩٧٨م مكتبة الخانجي القاهرة .

نقض تأسيس الجهمية . لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧٢٨هـ . تصحيح وتعليق : محمد بن عبد الرحمن بن القاسم . ط . الأولى ١٣٩١هـ مطبعة الحكومة مكة المكرمة .

النكت على كتاب ابن الصلاح. للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي. ط.الثالثة ١٤١٥هــ/١٩٩٤م دار الراية الرياض.

النكت على مقدمة ابن الصلاح. لبدر الدين محمد بن جمال الدين عبد الله الزركشي ١٩٩٨هـ. تعقيق: د.زين العابدين بن محمد بلا فريج. ط.الأولى ١٤١٩هــ/١٩٩٨م مكتبة أضواء السلف الرياض.

الـــنكت والعيـــون في تفسير القرآن الكريم . لعلى بن محمد بن حبيب الماوردي ٥٠٠هــ. مــراجعة وتعـــليق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم . ط. الأولى ١٤١٢هـــ/١٩٩٢م دار الكتب العلمية بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت .

فهاية الإقدام في علم الكلام . لعبد الكريم الشهرستاني . تصحيح : الفرد حيوم ، توزيع : مكتبة المثنى ببغداد عراق.

النهاية في الفتن والملاحم . للحافظ ابن كثير الدمشقي ٧٧٤هـ. . تحقيق : خليل مأمون شحا، محمد خير طعمه حلبي ط.الأولى ١٤١٩هــ/١٩٩٨م دار المعرفة بيروت.

النهاية في غريب الحديث والأثو . لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير مراد عمد الطناحي. ط.المكتبة العلمية بيروت. بدون.

فيج البلاغة . جمعه أبو الحسن محمد الرضي بن الحسين الموسوي - في زعمه- من كلام علي بيروت، بيروت، أبي طالب عليه. تحقيق : د. صبحي الصالح . ط.الثانية ١٩٨٢م دار الكتاب اللبناني بيروت، مكتبة المدرسة بيروت.

فر الخير على أيسر التفاسير. للشيخ أبي بكر حابر الجزائري، مطبوع مع "أيسر التفاسير" له وقد تقدم . نسور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي . تأليف : حسن بن طور خان بن داود الأقحصاري الكافي البوسنوي ٢٤١٨هـ. تحقيق : زهدي عاد لوفينش البوسنوي . ط.الأولى ١٤١٨هـ هـ/١٩٩٧م مكتبة العبيكان الرياض .

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ١٢٥٠هـ. تحقيق : عصام الدين الصبابطي . ط. الأولى ١٤١٣هــ/١٩٩٣م دار الحديث القاهرة مصر .

( هـــ )

هدايسة الحيسارى في أجوبسة اليهود والنصارى. للعلامة ابن القيم ١٥٧هـ. تحقيق : أحمد حجازي السقا . دار الريان للتراث، دار المطبعة السلفية القاهرة مصر. بدون.

الهدايــة شرح البداية. لأبي الحسن على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني ٩٣ ٥هــ. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الجلبي وأولاده بمصر. بدون .

هدي الساري في مقدمة فتح الباري . للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، عب الدين الخطيب . ط . عام : ١٣٧٩هـ دار المعرفة بيروت.

هذه مفاهيمنا. للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. هو رد على كتاب: مفاهيم يجب أن تصحح لحمد بن علوي المالكي . ط.عام: ١٠٧٤هـ. مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة الرياض .

هذه هي الصوفية . لعبد الرحمن الوكيل . ط.الرابعة ١٩٨٤م دار الكتب العلمية بيروت لبنان .

الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء على بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي ١٣٥هـ. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركني . ط. الأولى ١٤٢٠هــ/١٩٩٩م . مؤسسة الرسالة.

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي ٤٦٨هـ. تحقيق : صفوان عدنان داوودي . ط. الأولى ١٤١٥هـ/١٩٩٥م دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت. الوحي المحمدي. لحمد رشيد رضا. ط.العاشرة ١٤٠٥هـ المكتب الإسلامي بيروت لبنان .

وسطية أهل السنة بين الفرق . لشيخنا الدكتور محمد باكريم محمد با عبد الله . ط الأولى ١٤١٥هـــ/١٩٩٤م دار الراية الرياض .

الوسيط في تفسير القرآن الجيد. لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ٤٦٨هـ. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، على معوض، أحمد محمد صيرة، أحمد عبد الغني الحمل، أحمد عبد الرحمن أويس، ط. الأولى ١٤١٥هــ/١٩٩٤م دار الكتب العلمية بيروت.

الوضع في الحديث . للشيخ عمر بن حسن عثمان فلاته . ط.عام : ١٤٠١هـــ/١٩٨١م مكتبة الغزالي دمشق ، مؤسسة مناهل العرفان بيروت .

وفياء الوفياء بأخبار دار المضطفى . على بن أحمد السمهودي ١١٩هـ. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. ط.الثالثة ١٤٠١هـ ١٤٨٩م دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ٦٨١هـ. تحقيق : د. إحسان عباس . دار صادرَ بيروت .

وقاية الإنسان من الجن والشيطان . وحيد عبد السلام بالي . تقريظ : أبي بكر حابر الجزائري. ط.الأولى ١٤١٢هــــ/١٩٩١م مكتبة الصحابة . حدة .

(ي)

يحسيى بن معين وكتابه التاريخ . لشيخنا الدكتور أحمد محمد نور سيف . ط. الأولى . ١٣٩٩ هـــ/١٩٧٩م مركز البحث العلمي خامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة .

اليهوديــة والمسيحية . لشيخنا الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي . ط. الأولى ١٤٠٩هــ/ ١٩٨٨م مكتبة الدار المدينة المنورة .

اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر . لعبد الوهاب الشعراني . ط. الأولى ١٣٥١هـ. نشره : عباس بن عبد السلام بن شقرون، بالفحامين بمصر .

رابعا: المجلات العربية .

بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

مقسال بعنوان : " إزالة الشبهة عن حديث التربة "، للشيخ عبد القادر السندي، العدد : ٤٩ و ٥٠ و ٥١، السنة : ١٣ .

ومقال بعنوان: " الأسفار المقدسة عند اليهود، وأثرها في انحرافهم: عرض ونقد " لشيخنا الدكتور: محمود عبد الرحمن قدح، العدد: ١١١١ – السنة ٣٣ – ١٤٢١ هـــ

ومقال بعنوان: "الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها "لشيخنا الدكتور / محمد بن خليفة التميمي، العدد: ١١٢ -- السنة: ٣٣ -- ١٤٢١ هـ.

ومقال بعنوان : " العلمانية وموقف الإسلام منها " . للدكتور حمود بن أحمد الرحيلي . العدد : 100 ، السنة ٣٤- ١٤٢٢هـ .

• بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها .

مقال لشيخنا الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف بعنوان: " قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام أَ وَالْ الْفَالِاسِفَة المنتسبين للإسلام أَ وَالْ يُو وَلِيهِ عُوضٍ وَنَقَد فِي ضوء مذهب السلف "، ج ١٣ ع ٢١ رمضان ١٤٢١هـ..

• بحلة الجامعة السلفية، بنارس الهند .

مقال للشيخ حماد بن محمد الأنصاري - رحمه الله - بعنوان : " تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن". المحلد الثامن، العدد الرابع، شهر ذي القعدة ١٣٩٦هــ الموافق نوفمبر ١٩٧٦م.

وقد زودني ابن المؤلف شيخنا عبد الباري بن حماد الأنصاري نسخة مكتوبة بالكمبيوتر، وفيها بعض الإيضاحات والإضافات على المقال المنشور وسينشر قريبا إن شاء الله .

خامسا: مصادر بغير العربية.

ألف: اللغة الأردية .

أرواح ثلاثة . لــ أمير شاه خان صاحب . مكتبة رحمانية، إقرا سنتر، غزني استريت، مطبعة : لتل استار برنترز، أردو بازار لاهور، باكستان .

تحفة الهند . للشيخ عبيد الله السندهي، اعتنى بطبعه : محمد عبد الأحد ط.عام : ١٣٣٠هـ/ ١٩٢٩م مطبع بحتبائي، دهلي، الهند، وطبع عام : ١٣٩٩هــ/١٩٧٩م من قبل : مكتبة حنفية، كلي داك خان والي، أردو بازار، كوجرا نواله باكستان .

تفسير حضرت مولوي محمد نعيم الدين صاحب موادآبادي . اعتقاد ببلشنك هاوس لال كنوان دهلي .

خلاصة الأنبياء ترجمة أردو قصص الأنبياء . للشيخ غلام نبي بن عنايت الله كمرئي . أنور بك دفو متيا محل جامع مسجد دهلي . الهند .

فضائل أعمال . للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي . ط.الثانية ١٩٩٧م . الناشر : سليم بك دبو، بستي حضرت نظام الدين، نئي دهلي . الهند .

الجـــلة الشهرية " السواج " مقال بعنوان " آنحضوت كل منشور حقوق إنسانيت " أي : الحقــوق الإنســـانية التي نشرها وأعلنها محمد كل للدكتور / احتشام أحمد الندوي، المحلد التاسع والعدد ١-٢، تصدرها : حامعة سراج العلوم السلفية جهندا نغر نيبال .

ب: اللغة الإنجليزية .

Test Book of Pediatrics المؤلف: Nelson ط. الخامسة عشر عام: ١٩٩٦م. توكيو يابان .

سادسا: مصدر مسموع، وهو

شرح متن العقيدة الطحاوية للدكتور يوسف بن محمد الغفيص، شريط رقم (٤) ضمن سلسلة تُدروس الدورة العلمية المتقدمة المكثفة لعام ٢٣ ١هـ بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة، نشر: مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية، مكة، بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية.

# • ١- محتويات البحث.

| الهقدمة                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| أهمية الموضوع                                                                       |
| أسباب اختيار الموضوع                                                                |
| خطة البحث                                                                           |
| ء منهج البحث                                                                        |
| شکر و تقدیر                                                                         |
| المدخـــل                                                                           |
| المسألة الأولى : الحكمة من خلق الجن والإنس                                          |
| المسألة الثانية : الحكمة في وحدة أصل الإنسان                                        |
| المسألة الثالثة : الاكتفاء بالكتاب والسنة في أبواب الدين عموما وفي المسائل المتعلقة |
| بالعقيدة خصوصا                                                                      |
|                                                                                     |
| الباب الأول:                                                                        |
| عُلَقَ آدم النَّيْنَ وبيان أنه أصل الإنسان والرد على من عالف في                     |
| F+£-09 <u></u>                                                                      |
| تمهيد : معنى كلمة " آدم " في اللغة العربية                                          |
| المخط اللول: خلق آدم الطيخ وبيان أنه أصل الإنسان في ضوء الكتاب والسنة ٢٠٦-٢٠٦       |
| المبحث الأول : خلق الله تعالى آدم التَّلْيِّةُ بيده                                 |
| المطلب الأول: الأدلة على خلق الله تعالى آدم التَّلْيِّةُ بيده٧١-٦٨                  |
| المطلب الثاني : إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق به، وبيان موقف الطوائف المخالفة   |
| منها والرد عليها٧٢-٨٥                                                               |
| المبحث الثاني : وقت خلق آدم الطُّيِّيلاً                                            |

| :                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الثالث: مكان خلق أدم الطَّيِّيلًا                                                                         |
| المبحث الرابع: مادة خلق آدم الطِّيلًا ومراحل خلقه                                                                |
| المطلب الأول: مادة خلق آدم الطَّيْقَانِ                                                                          |
| المطلب الثاني: مراحل حلق آدم الطَّيِّكُاني                                                                       |
| المبحث الخامس: نفخ الروح في آدم الطِّيِّلا                                                                       |
| المطلب الأول : المراد بالروح التي نفخت في آدم الطِّيِّكُلِّ                                                      |
| المطلب الثاني : أيهما أسبق في الخلق، حسد آدم الطَّيِّين أم روحه ؟١٣٨ - ١٤٠                                       |
| المبحث السادس : كلام الله عز وجل مع آدم الطِّليِّكُامٌ وإثبات صفة الكلام لله تعالى من                            |
| خلال النصوص المتعلقة بآدم العَلَيْقُلْنَ النصوص المتعلقة بآدم العَلَيْقُلْنَ النصوص المتعلقة بآدم العَلَيْقُلْنَ |
| المطلب الأول: الأدلة على كلام الله عز وحل مع آدم الطَّلِيَّالِمْ١٤١-١٤٧                                          |
| المطلب الثاني: بيان موقف السلف من كلام الله تعالى ١٥٨-١٥٨                                                        |
| المبحث السابع : صفات آدم التَّلِيِّلُنَ والكلام على حديث : (( إن الله خلق آدم                                    |
| على صورته))                                                                                                      |
| المبحث الثامن : الأسماء التي علمها الله آدم الطِّيكِين ، واللغة التي كان يتكلم بما                               |
| آدم العَلَيْيَة                                                                                                  |
| المطلب الأول: الأسماء التي علمها الله تعالى آدم الطَّكِينَ النَّه علمها الله تعالى آدم الطُّكِينَ ا              |
| المطلب الثاني: لغة آدم الطِّيِّاللم                                                                              |
| المبحث التاسع: خلق زوج آدم الطِّيِّلا                                                                            |
| العُصل الثاني: الأقوال الباطلة في أصل الإنسان والرد عليها ٢٠٧                                                    |
| المبحث الأول: أصل الإنسان عند الهندوس وبيان بطلانه٢١٠-٢١                                                         |
| المبحث الثاني : أصل الإنسان عند الملاحدة وبيان بطلانه                                                            |
| المطلب الأول: أصل الإنسان عند الملاحدة الإسماعيلية الباطنية وبيان بطلانه ٢٢١-٢٢١                                 |
| المطلب الثاني : أصل الإنسان عند الدهريين والملاحدة الماديين المعاصرين وبيان بطلانه. ٢٣٢-٢٣٢                      |
| المبحث الثالث: أصل الإنسان عند التطوريين من الملاحدة وغيرهم وبيان بطلانه. ٢٣٣-٢٠٤                                |

| المطلب الأول: دعوى الملاحدة ومن وافقهم أن الإنسان تطور من أدني الكائنات الحية |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| في سلم التطور حتى وصل إلى صورته الحاضرة وبيان بطلانما٢٦٧-٢٦٧                  |
| المطلب الثاني : دعوى أن أصل الإنسان هو آدم وحواء عليهما السلام ولكنهما تطورا  |
| من مخلوق قبلهما وهو البشر وبيان بطلانما                                       |
| المطلب الثالث : دعوى أن الزوج الأول من الإنسان الذي ينتمي إليه الناس كلهم تم  |
| خلقهما مباشرة، وأنمما أصل السلالة البشرية بعدهما ولكنهم تطــوروا في الشكل     |
| والعقل من الإنسان البدائي نسلا بعد نسلا حتى وصلوا إلى الإنسان الحديث في شكله  |
| وعقله، وبيان ما فيه من الحق والباطل                                           |
| خلاصة الكلام عن أصل الإنسان                                                   |
|                                                                               |

### الباب الثاني :

| سجود الملائكة لآدم اللَّيْنَ وموقف إبليس منه ٥٠٣-١٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: سجود الملاتكة لآدم الله المنافقة المسجود الملاتكة الآدم الله المنافقة المسجود الملاتكة المنافقة ال |
| تمهيد : معنى الملائكة وبيان وجوب الإيمان بمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المبحث الأول: معنى سجود الملائكة لآدم الطِّنيَّانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المبحث الثاني : الملائكة الذين سجدوا لآدم الطِّيِّلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المبحث الثالث: الرد على من يرى جواز السجود للمخلوق استدلالا بسجود الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لآدم الطَّيْقِينَ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفصل الثاني: إبليس وموقفه من آدم التكل الثاني: إبليس وموقفه من آدم التكل الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المبحث الأول: معنى إبليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المطلب الأول: معنى كلمة " إبليس " لغة واصطلاحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المطلب الثاني: بيان الجنس الذي منه إبليس، من الجن أو من الملائكة ٣٧٦-٣٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المبحث الثاني : موقف إبليس من آدم التَّلِيَّانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المطلب الأول : موقف إبليس من آدم العَلَيْلاً قبل نفخ الروح فيه٣٧٧ـ٣٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### الباب الثالث:

### دخول آدم وزوجه عليهما السلام الجنة وخروجهما منها وهبوطهما إلى الأرض ٤٢٠–٢٧٥

| ٥  | هما السلام في الجنةهما السلام في الجنة           | الغصل الأول: آدم وزوجه علي              |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٤  | ه عليهما السلام في الجنة                         | المبحث الأول : دحول آدم وزوح            |
| ٤  | وزوجه عليهما السلام الجنة٢٦-٢٢٤                  | المطلب الأول : وقت دخول آدم و           |
| ٤  | دم وزوجه عليهما السلام٢٣٠٠ ٥٤                    | المطلب الثاني : الجنة التي سكنها آ      |
| ٤  | ، عليهما السلام في الجنة١٥٥-٩٧-٤                 | المبحث الثاني : خطيئة آدم وزوجه         |
| ٤  | م وزوجه عليهما السلام في الجنة١٥٥-٢٥١.           | المطلب الأول : وسوسة إبليس لآد          |
| ٤١ | أكلا منها في الجنة                               | المطلب الثاني : الشحرة المحرمة التي     |
| 7  | ى في دعوى انتقال الخطيئة إلى الأبناء وموت المسيح | المطلب الثالث : الرد على النصارى        |
| ٤  | خطيئة أبيهم آدم التَّلِيَّانُ ٢٩٧-٤٩٧            | مصلوبا فداء للحليقة ليحلصهم من          |
| 0  | عليهما السلام٨٩٤-٤٥٥                             | المبحث الثالث : توبة آدم وزوجه          |
| 0  | ٥٠٠-٤٩٨                                          | المطلب الأول : معنى التوبة              |
| 0  | ها آدم من ربهها                                  | المطلب الثاني: الكلمات التي تلقاه       |
| i. | يخ توسل بحـــق النبي أو أنه توسل بحق محمد وعلي   | المطلب الثاني : دعوى أن آدم التَّلَيْقُ |
|    | الله عنهم -، والرد عليها، وبيان حكم التوسل       | وفاطمة والحسن والحسين – راضي            |
| 0  | 080.7                                            | بذوات المحلوقين الفاضلة                 |
|    |                                                  | المطلب الرابع : الحكمة في ابتلاء ال     |

| <b>الفصل الثانبي:</b> هبوط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة إلى الأرض ٥٤٥-٦٧٥                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| المبحث الأول : خروج آدم وزوجه عليهما السلام من ألجنة وهبوطهما إلى الأرض ٥٦١-٥٦٦              |     |
| المطلب الأول : وقت خروج آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة ومدة بقائهما فيها ٥٤٦–٥٥١           |     |
| المطلب الثاني : مكان هبوط آدم وزوجه عليهما السلام٢٥٥-٥٥٦                                     |     |
| المطلب الثالث : الحكمة في إهباط آدم وزوجه عليهما السلام من الجنة٥٥٧-٢٦٥                      |     |
| المبحث الثاني : تحذير الله تعالى آدم وذريته من إبليس ومكائده٥٦٢٠٠٠                           |     |
| المطلب الأول : تحذير الله تعالى لآدم التَّلِيَّالِةُ وذريته من إبليس٥٦٢.٥٦٠                  |     |
| المطلب الثاني : مكائد إبليس وأساليبه في الإفساد                                              | **  |
| المطلب الثالث : بيان الطريق التي بما النجاة من شره                                           |     |
| المبحث الثالث : استخراج ذرية آدم وأخذ الميثاق منهم                                           |     |
| المطلب الأول: الكلام عن الإشهاد وأحذ الميثاق                                                 |     |
| المطلب الثاني : مكان أحد الميثاق                                                             |     |
| المطلب الثالث: رؤية النبي على نسم بني آدم في المعراج عن يمين آدم التَّلِيَّةُ وشماله ٦٢٥-٦٢٨ |     |
| المبحث الرابع: مناظرة آدم وموسى عليهما السلام                                                | *   |
| تمهيد: بيان أهمية الإيمان بالقدر وذكر مراتبه                                                 | ¥.  |
| المطلب الأول: دلالة مناظرة موسى وآدم عليهما السلام على كتابة مقادير الخلائق                  |     |
| قبل خلقهم                                                                                    |     |
| المطلب الثاني : معنى قول النبي ﷺ : (( فحج آدم موسى )) عليهما السلام . ٦٣٥-٦٣٥                |     |
| المطلب الثالث: موقف الطوائف من مناظرة آدم وموسى التَّلِيَّةُ ٢٤٦-٦٣٦                         | - 5 |
| المبحث الخامس: خلافة آدم التَّلِيَّةُ في الأرض                                               |     |
| المطلب الأول: معنى الخلافة في اللغة                                                          |     |
| المطلب الثاني : معنى خلافة آدم الطَّيِّكُمْ عند السلف                                        |     |
| المطلب الثالث : معنى الخلافة عند أهل وحدة الوجود وبيان بطلانه١٧١-٥٧٠                         |     |
|                                                                                              |     |

## الباب الرابع :

| <b>NEE-TVT</b>                                    | نبوة أدم ﷺ ودعوته ووفاته                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| V9A-7V7                                           | الفصل الأول: نبوة آدم الطَّيْكُمُ              |
| ية ووحوب الإيمان بما ١٧٧. – ٦٩٢                   | المدخل: ضرورة العباد إلى الرسالة السماو        |
| لسماوية                                           | المسألة الأولى : ضرورة العباد إلى الرسالة ال   |
| الله ورسله عليهم السلام١٨٨٠-٢٩٢                   | المسألة الثانية : وجوب الإيمان بجميع أنبياء    |
| V T - 7 9 T                                       | المبحث الأول: إثبات نبوة آدم الطَّيَّالُمْ     |
| ٧٠٤-٦٩٣                                           | تمهيد : معنى النبي والرسول والفرق بينهما       |
| ٧٧٤-٧٠٥                                           | المطلب الأول: نبوة آدم التَّلْيَثْلُغُ وأدلتها |
| ان الراجح فيهااهان الراجع                         | المطلب الثاني : ذكر الخلاف في رسالته وبيـ      |
| م الناس ٢٢٧ - ٢٢٧ - ٢٢٧                           | المطلب الثالث: الزد على من أنكر نبوة آد        |
| V9A-YYY                                           | المبحث الثاني: عصمة آدم الكيال                 |
| <b>YYA</b> - <b>YYY</b>                           | المطلب الأول: تعريف العصمة                     |
| V • £ - Y 7 9                                     | المطلب الثاني : وقت العصمة ومم تكون .          |
| Y11-Y00                                           | المطلب الثالث: اختصاص العصمة بالأنبياء         |
| آدم التليكي والحواب عنها ٢٩٨-٧٦٢                  | المطلب الرابع: شبهات حول عصمة النبي            |
| ATV-V99                                           | الفصل الثاني: دعوة آدم الطَّيْكُمُ             |
| ندية وأخلاقية في دعوة آدم التَّلْيَثِينِ ٨٠٠٨-٨٠٧ | المبحث الأول: دلالة قصة ابني آدم على مسائل عة  |
| وأدلته                                            | المبحث الثاني : بيان أن التوحيد قبل الشرك      |
| حيد وبيان بطلانها                                 | المبحث الثالث : دعوى أن الشرك قبل التو         |
|                                                   | الفصل الثالث: عمر آدم الطيخ ووفاته             |
| ΛΥΣ-ΛΥ9                                           | المبحث الأول: عمر آدم الطَّيْتِالْمُ           |
| ATY-AT0                                           | المبحث الثاني : وفاة آدم الطَّيْقِلْمُ         |

| ياء عليهم السلام وحياتمم في القبور والرد على | المبحث الثالث: الكلام عن أحساد الأنب |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Λ ξ ξ – Λ Υ Λ</b>                         | المفاهيم الضالة في ذلك               |
| Λο،-Λξο                                      | المُاتمة                             |
| 944-401                                      | الغمارس                              |
| ۸۸۳-۸۰۲                                      | فهرس الآيات القرآنية                 |
| ٨٩٢-٨٨٤                                      | فهرس الأحاديث النبوية                |
| , 490-498                                    | فهرِس الآثار                         |
| ٩•٦-٨٩٦                                      | فهرس الأعلام المترجم لهم             |
| ٩ • ٨-٩ • ٧                                  | فهرس الكلمات المشروحة                |
| 919.9                                        | فهرس الفرق والطوائف                  |
| 911                                          | فهرس الأماكن والبلدان                |
| 917                                          | فهرس الأبيات الشعرية                 |
| 9VA-917                                      | فهرس المصادر والمراجع                |
| 940-979                                      | محتويات البحث                        |
|                                              |                                      |